



## ﴿ في التاريخ ﴾

للامام الحافظ المفسر المؤرخ عماد الدين أبي الفداء اسماعيل ابن عمر بن كثير القرشي الدمشق المتوفى سنة ٧٧٤ هـ



مطبع النعاده يحارما فطقصبر



# سنة ثلاث عشرة من الهجرة

اسهلت هذه السنة والصديق عازم على جمع الجنود ليبعثهم إلى الشام ، وذلك بعد مرجعه من الحج عسلا بقوله تعالى : ( يا أمها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيسكم غلظة واعلموا أن الله مع المتنين ) . و بقوله تعالى ( قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيسكم غلظة واقتداه برسول الله والتحقيق المالم على المالم المالم واقتداه برسول الله والتحقيق على أمر جزيرة العرب بسط يمنه إلى العراق ، فبعث إليها خالد بن الوليد ثم أواد أن فرغ الصديق من أمر جزيرة العرب بسط يمنه إلى العراق ، فبعث إليها خالد بن الوليد ثم أواد أن يعمث إلى الشام كا بعث إلى العراق ، فبعث إليها خالد بن الوليد ثم أواد أن يعمث إلى الشام كا بعث إلى العراق ، فبعث المالم المالم كا بعث إلى العراق ، فبعث إليها خالد بن الوليد ثم أواد أن يستفره إلى الشام كا بعث إلى العراق ، فستوع في جم الأمراء في أما كن متفرقة من جزيرة العرب . يستفره إلى الشام : « إلى كنت قد وددتك على العمل الذي والا كه وسول الله والمجلس المالم الله المعادك ومعادك منه ، إلا أن يكون عبد الله الرامي بها ، والجامع لها ، فا ظفر أشدها وأشاها فادم في فها ، وكتب إليه عمرو بن العاص ؛ إلى سهم من سهام الاسلام ، وأنت عبد الله الرامي بها ، والجامع لها ، فاظر أشدها وأخشاها فادم في فها ، وكتب إلى الحديد بن عقبة عبد الله الرامي بها ، والجامع لها ، فاظر أشدها وأخشاها فادم في فها ، وكتب إلى الوليد بن عقبة عبد الله الرامي بها ، والجامع لها ، فاظر أشدها وأخشاها فادم في فها ، وكتب إلى الوليد بن عقبة

عنل ذلك ورد عليه منله ، وأقبلا بعد ما استخلفا في علمها ، إلى المدينة . وقلم خالد بن سعيد بن العاص من المحين فلسخل المدينة وعليه جبة ديباج ، فلما راها عر عليه أم من هناك بن الناس بنحريقها عنه ، فغضب خالد بن سعيد وقال لهل بن أبى طالب : يا أبا الحسن ! أغلبتم يابنى عبد مناف عن الأمرة ؟ فقال له على : أمنالية تراها أو خلافة ؟ فقال لا يغالب على هذا الأمر أولى منكم . فقال له عر بن الخطاب : أسكت فض الله فك ، والله لاتزال كاذباً مخوض فها قلت ثم لاتضر إلا نفسك . وأبلغها عر أبا بكر فل يتأثر لها أبو بكر ، ولما اجتمع عند الصديق من الجيوش ما أراد قام في النس خطبياً فأتنى على الله عالمة عاهر أهدا أبلغ ، ألا إنه لا دين فن بلغها فعي حسبه ، ومن عمل لله كفاه الله ، على بالجد والقصد فان القصد أبلغ ، ألا إنه لا دين فن بلغها فعي حسبه ، ومن عمل لله كفاه الله ، على عمل بالجد والقصد فان القصد أبلغ ، ألا إنه لا دين النوب له من المناف من الخواب على المهاد ف سبيل الله لما ينبغى للمسلم أن يحس أن يخص به ، هى النجاة التى دل الله علمها ، إذ يحمى مها من الحزى ، وألحق بها المكرامة .

ثم شرع الصديق في تولية الأمراء وعقد الأنوية والرايات، فيقال إن أول نواء عقده خالد من سميد من العاص ، فجاء عمر من الخطاب فثناه عنــه وذكره بما قال . فل يتأثر به الصديق كما تأثر به عر ، بل عزله عن الشام وولاه أرض « تباء » يكون بها فيمن معه من المملين حتى يأتيه أمره . ثم عقب لواه مزيد من أبي سفيان ومعه جهور الناس ، ومعه سهيل من عرو ، وأشباهه من أهبل مكة ، وخرج معه ماشياً توصيه بما اعتمده في حربه ومن معه من المسلمين ، وجمل له دمشق . وبعث أبا عبيدة من الجراح على جنسد آخر ، وخرج معه ماشيا موصيه ، وجعل له نيابة حمص . و بعث عمرو من العاص ومعه جند آخر وجعله على فلسطين. وأمركل أمير أن يسلك طريقاً غير طريق الأخر، لما لحظ في ذلك من المصالح. وكان الصديق اقتدى في ذلك بنير الله يعقوب حين قال ليفيه ( مايغ." لاتدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغنى عنك من الله من شيئ إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل التوكلون). فكان ساوك مزيد من أبي سفيان على تبوك. قال المدائني باسناده عن شبوخه قالوا : وكان بعث أبي مكر همانه الجيوش في أول سنة ثلاث عشر ة . قال عهد من إسماق عن صالح من كيسان : خرج أمو بكر ماشياً و مزيد بوس أبي سفيان را كباً فجعل ، موصيه ، فلما فرغ قال: أقر تك السلام وأستودعك الله ، ثم انصرف ومضى يزيد وأجهد السير . ثم تبعه شرحيل بن حسنة ، ثم أبوعبيدة مدداً لما ، فسلكوا غير ذلك الطريق . وخرج عرو بن العاص حتى نزل العرمات من أرض الشام . ويقال إن نزيد من أبي سفيان نزل البلقاء أولا . ونزل شرحبيل بالأردن ، ويقال بيصرى . ونزل أنو عبيدة بالجابية . وجمل الصديق عدهم بالجيوش ، وأم كل واحد منهم أن ينضاف إلى من أحب من الأمراه . ويقال إن أبا عبيدة لما مر, بأرض البلقاء قاتلهم حتى صالحو. وكان أول صلح وقع بالشام .

ويقال إن أول حرب وقع بالشام أن الروم اجتمعوا بمكان يقال له العرية من أرض فلسطين، فوجه اليهم أبا أمامة في سرية فقتلهم وغم منهم، وقتل منهم بطريقاً عظيا . ثم كانت بعد هـ نــ وقعة مرج الصغراء استشهد فيها خالد من سعيد من العاص وجاعة من المسلمين . ويقال إن الذي استشهد ف مرج الصفراء ابن خالد بن سعيد ، وأما هو ففرحتي أنحاذ إلى أرض الحجاز الله أعلى ، حكاه ابن جرير. قال ابن جرير: ولما انتهى خالد بن سميد إلى تهاء اجتمع له جنود من الروم في جم كثير من نصارى العرب ، من غيرا ، وتنوخ ، و بني كلب ، وسليح ، و الم وجدام ، وغسان ، فتقدم إليهم خالد بن سعيد ، فلما اقترب منهم تفرقوا عنه ودخل كثير منهم في الاسلام ، و بعث إلى الصديق يمله عا وقع من الفتح ، فأمره الصديق أن يتقدم ولا يحجم ؛ وأمده بالوليد من عتبة وعكرمة من أبي جهل وجماعة ، فسار إلى قريب من إيلياء فالتتي هو وأمير من الروم يقال له ماهان فكسره ، ولجأ ماهان إلى دمشق ، فلحقه خالد من سعيد ، وبادر الجيوش إلى لحوق دمشق وطلب الحظوة ، فوصلوا إلى مرج الصغراء فانطوت عليه مسالح ماهان وأخذوا علمهم الطريق ، وزحف ماهان فغر خالد من سعيد ، فلم رد إلى ذي المروة . واستحوذ الروم على جيشهم إلا من فر على الحيل ، وثبت عكرمة بن أبى جهل ، وقد تقهر عن الشام قريباً و بقى ردماً لن نفر إليه ، وأقبل شرحبيل من حسنة من العراق من عند خالد من الوليد إلى الصديق ، فأمره على جيشه و بمنه إلى الشام ، فلما مر بخالد من سعيد بذي المروة ، أخذ جمهو رأصحابه الذين هر بوا معه إلى ذي المروة . ثم اجتمع عند الصديق طائفة من الناس فأمر علمهم معاوية من أبي سفيان وأرسله وراء أخيه مزيد من أبي سفيان . ولما مم بخالد بن سعيد أخذ من كان بقي معه بذي المروة إلى الشام . ثم أذن الصديق لخالد بن سعيد في الدخول إلى المدينة وقال :

### ﴿ وقعة البرموك ﴾

كان عمر أعلم بخالد .

على ماذ كره سيف بن عمر فى هذه السنة قبل فتح دمشق، وتبعه على ذلك أبو جعفر بن جرير الحجد الله . وأما الحافظ ابن عساكر رحمه الله فانه نقل عن يزيد بن أبي عبيدة والوليد وابن لهيمة والليث وأنى معشر أنها كانت في سنة خس عشرة بعد فتح دمشق . وقال محمد بن إسحاق : كانت في رجب سنة خس عشرة . وقال خليفة بن خياط قال ابن السكلهى : كانت وقعمة اليرموك وم الانتين لخس مضين من رجب سنة خس عشرة . قال ابن عساكر، وهذا هو المحفوظ و [أما] ما ظله سيف من أنها قبل فتح دمشق سنة ثلاث عشرة فل يتابع عليه .

قملت : وهذا ذكر سياق سيف وغيره على ما أو رده ابن جر ىروغيره . قال : ولما نوجهت هذه الجيوش نحو الشام أفزع ذلك الروم وخافوا خوفاً شديلاً ، وكتبوا إلى هرقل يعلمونه بماكان مرم الأمر. فيقال إنه كان موشذ بحمص ، ويقال : كان حج علمه ذلك إلى بيت المقدس . فلما انتهى إليه الخبر. قال لهم: ويحكم إن هؤلاء أهل دن جديد، وإنهسم لا قبل لأحد بهم ، فأطيعوني وصالحوهم الشام وضيقوا عليكم جبال الروم . فنخروا من ذلك نخرة حمر الوحش كما هي عاداتهــــم في قلة المعرفة والرأى بالحرب والنصرة في الدين والدنيا . فعنه ذلك سار إلى حص ، وأمر هرقل بخروج الجيوش الرومية صحبة الأمراء ، في مقابلة كل أمير من المسلمين جيش كثيف ، فبعث إلى عرو بن العاص أخاً له لأ بو يه « تذارق » في تسمين ألفاً من المقاتلة . و بعث جرجه بن بوذسها إلى فاحية بزيد بن أبي سفيان ، فعسكر بازائه في خسين ألفاً أو سنين ألفاً . وبعث الدراقص إلى شرحبيل بور حسنة . و بهث اللقيقار و يقال القيقلان ــ قال ابن إسحاق وهو خصى هرقل نسطورســـ في ستين ألغاً إلى أفى عبيدة بن الجراح . وقالت الروم : والله لنشغلن أبا بكر عن أن يورد الخيول إلى أرضنا . وجميـم عساكر المسلمين أحد وعشرون ألفا سوى الجيش الذي مع عكرمة بن أبي جهل. وكان واقنا في طرف الشاه ردياً للناس ـ في سنة آلاف \_ فيكتب الأمراء إلى أبي بكر وعمر يطونهما عاوقع من الأمر العظم ، فكتب إلهم أن اجتمعوا وكونوا جنداً واحداً والقوا جنود المشركين ، فأنم أنصار الله والله الصر من نصره ، وخاذل من كفره ، ولن يؤتى مثلكم عن قلة ، ولكن من تلقاء الذنوب المعترسها منها ، وليصل كل رجل منكم بأصحابه . وقال الصديق : والله لأشغلن النصاري عن وساوس الشيطان بخالد من الوليد . و بعث إليه وهو بالعراق ليقدم إلى الشام فيكون الأمير على من به ، فاذا فرغ عاد إلى عمله بالمراق، فكان ماسنذ كره . ولما بلغ هرقل ما أمر به الصديق أمراه من الاجتماع، بمث الى أمرائه أن يجتمعوا أيضاً وأن يغزلوا بالجيش منزلا واسع العطن ، واسع المطرد ، ضيق المهرب ، وعملي الناس أخوه بندارق ، وعلى المقدمة جرجه ، وعلى الجنبتين ماهان والدراقص ، وعلى البحر القيقلان.

وقال مجمد بن عائد عن عبد الأعلى عن سعيد بن عبد العربز: إن المسلمين كانوا أربعة وعشر بن ألفاً ، وعليهم أبو عبيسة ، والروم كانوا عشر بن ومائة ألف عليهم ماهان وسقلاب بوم اليرموك . وكذا ذكر ابن إسحاق أن سقلاب الخصى كان على الروم بوسند فى مائة ألف ، وعلى المقدمة جرجه \_ من أرمينية \_ فى اثنى عشر ألفا ، ومن المستمر بة اثنى عشر ألفا عليهم جبلة بن الأبهم : والمسلمون فى أربعة وعشر بن ألفا ، فقاتلوا قتالا شديداً حتى قاتلت النساء من ورأمهم أشد القتال . وقال الوليد عن صغوان عن عبد الرحم من بعبير. قال: بعث هرقل ما فتى ألف علمهم ماهان الأرمني . قال سيف: فسارت الروم فنزلوا الواقوصة قريبا من البرموك ، وصار الوادى خدمة علمهم . و بعث السحابة إلى الصديق يستمدونه و يطلونه عا اجتمع من جيش الروم بالبرموك ، فكتب الصديق عند ذلك إلى خالد بن الوليد أن يستنيب على العراق وأن يقفل بمن معه إلى الشام ، فاذا وصل الهمم فهو الأمير علمهم. فاستناب المتنى بن حارثة على العراق وسار خالد مسرعا في تسعة آلاف وخسافة ، ودليله رافع بن عميرة الطافى ، فأخذ به على الساق حتى انتهى إلى قراقر ، وسلك به أراضى لم يسلكها قبله أحد ، فاجتاب البرارى والتغار، وقبلم الأودية ، وتصعد على الجبال ، وسال في غير مهم ، وجمل رافع يعلم في مسيرهم على الطريق وهو في مغاور معطشة ، وعطش النوق في غير مهم ، وجمل رافع يعلم في مسيرهم على الطريق وهو في مغاور معطشة ، وعطش النوق ومناه الماء عللا بعد نهل ، وقبلم مشافرها وكمها حتى لاتحتر رحل أدبارها ، واستاقها ممه ، فلما فقدوا الماء تحده فشر بوا ما في أجوافها من الماء ، ويقال بل سقاه الخيل وشر بوا ما كانت تحدله من الماء أو كلوا لحومها ، ووصل ولله المجمو وغنم لنسان أموالا عظيمة وخرج من شرقى دمشى ، ثم ما رحق وصل إلى قناة بصرى فوجد الصحابة تحاربها فصالحه صاحبها وسلمها إليه ، فكانت أول مدينة فتحت من الشام ولقه الحد .

و بعث خالد بأخماس ما غنم من غسان مع بلال بن الحرث المزنى الى الصديق ثم سار خالد وأبو عبيدة ومرثد وشرحبيل إلى عرو بن العاص ــ وقد قصده الروم بأرض العربا من المعور ــ فكانت واقمة أجنادين . وقد قال رجل من المسلمين في مسيرهم هذا مع خالد :

> لله عينا رافع أنى اهتمدى ، قرفون من قراقر الى شوى خسا إذا ماساره الجيش بكي ، ماسارها قبلك إنسى أرى

وقد كان بعض العرب قال له في هذا المسير: إن أنت أصبحت عند الشجرة الفلانية نجوت أنت ومن ممك ، وإن لم تدركها هلكت أنت ومن ممك ، فسار خالد بمن معه وسروا سروة عظيمة فاصبحوا عندها ، فقال خالد : عنمه الصباح يحمد القوم السرى . فأرسلها مثلا ، وهو أول من قالما رضى الله عنه . و يقول غير ابن إسحاق كسيف بن عروابي نحيف وغيرها في تمكيل السياق الأول : حين اجتمعت الروم مع أمرائها بالواقوصة وانتقل الصحابة من منزلم الذي كانوا فيه فنزلوا قريباً من الروم في طريقهم الذي ليس لم طريق غيره ، فقال عرو بن العاص : أبشروا أبها الناس ، فقد حصرت والله الروم ، وقلا جاه عصور بخير . ويقال إن الصحابة لما اجتمعوا للمشورة في كيفية السير إلى الروم ، جلس الأمراء لذلك فجاء أبو سفيان فقال : ما كنت أظن أتى أعرحتي أدرك

قوماً يجتمعون لحرب ولا أحضرهم ،ثم أشار أن يتجزآ الجيش ثلاثة أجزاء ، فيسير ثملته فيغزلون تمجاه الروم ، ثم تمسير الأثمثال والذوارى فى النلث الآخر ، و يتأخر خالد بالنلث الآخر حتى إذا وصلت الأثمثال إلى أولئك سار بعسدهم ونزلوا فى مكان تسكون البرية من وراء ظهورهم لنصل إليهم البرد والمدد . فامتثوا ما أشار به ونيم الرأى هو .

وذكر الوليد عن صفوان عن عبد الرحن بن جبير أن الروم نرلوا فيا بين دير أبوب واليرموك ، ونرل المسلمون من وراه النهر من الجانب الآخر ، وأذرعات خلفهم ليصل إليهم المدد من المدينة . ويقال إن خاللاً إنما قدم عليهم بعد مانزل الصحابة تجاه الروم بعد ماصابروهم وحاصروهم شهر ربيح الأول بكاله ، فلما انسلخ وأمكن القتال (۱۰ تنقة الماء بعثوا إلى الصديق يستمدونه تقال : خالد لها، فبحث إلى خالد قصم عليهم في ربيع الآخر ، فنند وصول خالد إليهم أقبل ماهان مدداً للروم ومعه المساقسة ، والشهاسة والرهبان يحتونهم ويحرضونهم على القتال انصر دين النصرانية ، فتكامل جيش الروم أربعون ومائنا ألف نمانون ألفا مسلمل بالمديد والحبال ، وتمانون ألفا عارس ، وتمانون ألفا والب . قال سيف وقيل بل كان الذين تسلماوا كل عشرة سلمية لئلا يفروا تلاتين ألفاً ، فالله أعلم . قال سيف وقيدم عكرمة عن معه مون الجيوش فتكامل جيش الصحابة سستة وثلاثين ألفاً إلى السيف وقيدم عكرمة عن معه مون الجيوش فتكامل جيش الصحابة سستة وثلاثين ألفاً إلى المسيف وقيدم عكرمة عن معه مون الجيوش فتكامل جيش الصحابة سستة وثلاثين ألفاً إلى الذين ألفاً .

وعند ابن إسعق والمداين أيضا أن وقسة أجنادين قبل وقعة البرموك وكانت وقعة أجنادين المينين بقيتا من جادى الأولى سنة ثلاث عشرة ، وقتل بها بشر كثير من الصحابة ، وهزم الروم وقتل أميرهم القيقلان . وكان قد بعث رجلا من نصارى العرب يجس له أمر السحابة ، ففارجع إليه قال: وجدت قوماً رهباناً بالليل فرسانا بالنهار ، والله لو سرق فيهم ابن ملكهم لقطعه ، أو زقى لرجوه . فقال له القيقلان : والله لثن كنت صادقاً لبعان الأرض خير من ظهرها . وقال سيف بن عرفى سياقه : ووجد خالد الجيوش متفرقة فجيش أبى عبيدة وعرو بن العاص ناحية ، وجيش بزيد وشرحبيل ناحية . فقام خالد في الناس خطيباً . فاهر م بالاجتاع ونهام عن التفرق والاختلاف . فاجتمع الناس وتصافوا مع عدوم في أول جادى الا تنزة وقام خالد بن الوليد في الناس فيما لله وأن يعله وقال : إن هذا مع عدم في أول جادى الا تنزي ولا النفي ء أخلصوا جهادكم وأر يدوا الله بمملكم ، و إن هذا يوم له ما بعده لو رددناهم اليوم إلى خندقهم فلا نزال ترده ، و إن هرمونا لا نفلح بعدها أبداً ، فعالوا فعلتما و الامارة فليكن عليها بعضنا اليوم والا خر عداً والا خر بعد غد ، حتى يتأمر كلكم و دعوى اليوم أليكم ، فرص النسخة بن الوم في تعبق القال حداً في سقطا .

إلى الأربعين كل كردوس ألف رجل عليهم أمير، وجمل أباعبيدة في القلب، وعلى الميمنة عمرو من العاص ومعه شرحبيل من حسنة ، وعلى الميسرة مزيد من أبي سفيان . وأمر على كل كردوس أميراً ، وعلى الطلائم قباب بن أشم ، وعلى الأقباض عبد الله بن مسمود والقاضي تومئذ الو الدرداء وقاصهم الذي يعظهم ويحتهم على القتال أموسفيان من حرب وقارئهم الذي يدو رعلى الناس فيقرأ سورة الأنفال وآيات الجهاد المقداد بن الأسود. وذكر إسحاق بن يسار باسناده أن أمراء الأرباع يومئذ كانوا أربعة ، أبوعبيـــــة وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبي سفيان ، وخرج الناس على راياتهم وعلى الميمنة معاذ بن جبل وعلى الميسرة نفائة بن أسامة الكناني، وعلى الرجالة هاشم بن عتبة بن أبي وقاص ، وعلى الخيالة خالد من الوليد وهو المشير في الحرب الذي يصدر الناس كلهم عن رأيه . ولما أقبلت الروم في خيلاتها وفخرها قدسدت أقطار تلك البقعة سهلها ووعرها كأثهم غمامة سوداه يصيحون باصوات مرتفعة ورهبانهم يتلون الانجيل ويحثونهم على القتال، وكان خالد في الخيل بين يدى الجيش فساق بفرسه إلى أبي عبيدة فقال له : إني مشير بأمر ، فقال : قل ما أمرك الله أسمم لك وأطيع . فقال له خالد إن هؤلاء القوم لابد لم من حملة عظيمة لامحيد لم عنها ، وإنى أخشى على الميمنة والميسرة وقمه رأيت أن أفرق الخيل فرقتين وأجعلها وراء الميمنة والميسرة حتى إذا صمموع كاتوا لمم ردماً فنأتهم من ورائهم . فقال: له فعم ما رأيت . فكان خالد في أحد الخملين من وراء الممنة وحمل قيس بن هبيرة في الخيل الأخرى وأمر أبا عبيدة أن يتأخر عن القلب إلى وراء الجيش كله لكي إذا رآه المنهزم استحى منه ورجع الى القنال ، فجعل أبوعبيدة مكانه في القلب سعيد بن زيد أحد المشرة رضي الله عنهم ، وساق خالد إلى النساء من وراء الجيش ومعهن عــند من السيوف وغيرها ، فقال لهن : من رأيتموه مولياً فاقتلنه ، ثم رجع إلى موقفه رضي الله عنه

ولما ترامى الجمان وتبارز الفريقان وعظ أبو عبيدة المسلمين فقال: عباد الله انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، يامضر المسلمين اصبروا فان الصبر منجاة من الكفر ومرضاة الرب ومدحضة المار، ولا تبرحوا مصافكم، ولا تخطوا إليهم خطوة ، ولا تبدأوهم بالتنال وشرعوا الرماح واستتروا بالدرق والزموا الصمت الا من ذكر الله في أضلكم حتى آمركم إن شاء الله تمالى . قالوا : وخرج معاذ بن جبل على الناس فجعل يذكره و يقول يا أهل القرآن ، ومتحفلي الكتاب وأنصار الهدى والحقى ، إن رحمة الله لاتنال وجنته لاتدخل بالأمانى ، ولا يؤتى الله المنفرة والرحمة الواسعة إلا الصادق المصدق ألم تسمعوا لقول الله (وعد الله الذين آمنوا منكم وعلوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف تسمعوا لقول الله (عد الله الذين آمنوا منكم وعلوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف

الذين من قبلهــم) الاكية . فاستحيوا رحمكم الله من ربكم أن يراكم فراراً من عدوكم وأنتم فى قبضته وليس لــكم ملتحد من دونه ولا عز بنيره .

وقال عروب العاص: ياأمها المسلمون غضوا الأبصار، واجنوا على الركب، واشرعوا الرماح، فاذا حلى الركب، واشرعوا الرماح، فاذا حلوا عليكم فأمهاوم حتى إذا ركبوا أطراف الاستة فنبوا إليهم وثبة الأسد، فوالذى برضى الصدق ويثبب عليه و بمتت الكذب ويجزى بالاحسان إحسانا، القد سمت أن المسلمين سينتحونها كفراً كفراً وقصراً ، فلا يهولنكم جموعهم ولا عددهم، فانكم لو صدقتموهم الشد تطابروا تطابر أولاد الحجل.

وقال أبوسفيان: يا معشر المسلمين أثم العرب وقد أصبحتم فى دار العجم منقطعين عن الأهل المؤهل عن أمير المؤهنين وأمداد المسلمين ، وقد والله أصبحتم بازاء عدو كثير عدده ، شديد علميكم حنقه ، وقد وتله ألم ينجيكم من هؤلاء القوم ، ولا يبلغ بكم رضوان الله غنا إلى بصدق اللقاء والصبر فى المواطن المكروهة ، ألا وإنها سنة لازمة وان الأرض وراء كم ، بينكم و بين أمير المؤمنين وجاعة المسلمين صحارى وبرارى ، ليس لا حد فها معقل ولا معمل إلا الصبر ورجاء ما وعد الله فهر خير معول ، نامتنعوا بسيوفكم وتعاونوا ولتكن هى الحصون . ثم عاد فنادى : يلماشر أهل الاسلام حضر ماترون فهذا رسول الله والجنة أمامكم ، والشيطان والنار خلفكم . ثم سار إلى موقفه رحمه الله .

وقد وعظ الناس أو هرية أيضاً فجعل يقول: سارعوا إلى الحور المين وجواد ربح مع عز وجل فى جنات النعيم ، ما أنتم إلى ربح فى موطن بأحب إليه منكم فى مثل هذا الموطن ، ألا و إن المصارين فضلهم ، قال سيف بن عمر باسناده عن شيوخه : إنهم قالوا كان فى ذلك الجمع الف رجل من الصحابة منهم مائة من أهل بعد . وجعل أبو سفيان يقف على كل كردوس و يقول: الله الله إنكم دارة الرب وأنصار الاسلام ، وإنهم دارة الروم وأنصار الشرك ، اللهم إن هذا يوم من أيامك ، اللهم أنزل معدا وم من أيامك ، اللهم أنزل من مدل على عبادك . قالوا: ولما أقبل خالد ، ويلك ، أتحقوفنى بالروم ? إنما تمكثر الجنود بالنصر ، ما أكثر الروم وأقبل المسلمين 1 وتلك افتقال باخلاق من يوجه ، وأنهم أضعفوا فى المدد وكان في صعا ضراد بن الأرود ، والحارث بن هشام ، وأبو جندل بن سهيل ، وفادوا: إنما نريد أميركم ومعها ضراد بن الأرود ، والحارث بن هشام ، وأبو جندل بن سهيل ، وفادوا: إنما نريد أميركم لنتجمع به ، فأذن لهم فى الدخول على تغارق ، وإذا هو جالس فى خيمة من حرير . فقال الصحابة : لنستحل دخولها ، فأمر لم فى الدخول على تغارق ، وإذا العواب النستحل دخولها ، فأمر لم فى الدخول على تغارق ، وإذا العواب الله المنتجم به ، عأذن لهم فى الدخول على تغارق ، وإذا العواب النستحل دخولها ، فأمر فم في المدول على تغارق ، وإذا العساس على هذه . فجلس معهم حيث

أحبوا وتراضوا على الصلح ، و وجع عنهم الصحابة بعد مادعوهم إلى الله عزوجل فلم يتم ذلك .

وذكر الوليد بن مسلم أن ماهان طلب خالداً ليبر زياليه فيا بين الصفين فيجتمعا في مصلحة لهم.

وقال ماهان : إذا قد علمنا أن ما أخرجكم من بلادكم الجهد والجوع ، فهلموا إلى أن أعملى كل وجل

منكم عشرة دفانير وكسوة وطماماً وترجون إلى بلادكم ، فاذا كان من العام المقبل بعننا المكم عنلها .

وقال خالد : إنه لم يخرجنا من بلادكا ما ذكرت ، غير أنا قوم نشرب الدماه ، وأنه بلغنا أنه لادم

أطيب من دم الروم ، فيتنا لذلك . فقال أصحاب ماهان : هذا والله ما كنا محمد به عن العرب .

وقال أعلى عكمة بن أبى جهل والقمقاع بن عرو وها على بحنيق القلب أن ينشئا التنال ، فبدر الرعيزان ودعوا إلى البراز ، وتنازل الأبطال ، وتجاولوا وحمى الحرب وقامت على ساق .

الذر يقين بين يديه ، وهو ينظر ويبعث إلى كل قوم من أصحابه عا يستمدونه من الأقاعيل ، ويدبر أم الحرب أثم تدبير .

وقال إسحاق بن بشير عن سعيد بن عبد العزيز عن قدماء مشايخ دمشق ، قالوا : ثم زحف ماهان غرج أبو عبيدة ، وقد جمل على الميمنة معاذ من جبل ، وعلى الميسرة قباب من أشمر الكنائي ، وعلى الرجالة هاشم من عتبة من أبي وقاص ، وعلى الخيل خالد من الوليد ، وخرج الناس على راياتهم ، وسار أتوعبيدة بالمسلمين ، وهو يقول : عباد الله أنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ، يامعاشر المسلمين اصبروا فان الصبر منجاة مو ٠ الكفر، ومرضاة الرب، ومدحضة المار، ولا تبرحوا مصافكم، ولا تخطوا إلمهم خطوة، ولا تبدؤهم بالقنال، واشرعوا الرماح، واستتروا بالدرق، والزموا الصمت إلا من ذكر الله . وخرج معاذ بن جبــل فجمل يذكرهم ، ويقول : يا أهــل القرآن ، ومستحفظي الكتاب، وأنصار الهدى والحق، إن رحمة الله لاتنال، وجنته لا تدخيل بالأماني، ولا يؤتى الله المغفرة والرحمة الواسمة إلا للصادق المصدق ، ألم تسمعوا لقول الله عز وجل ( وعد الله الذين آمنوا مذكم وعلوا الصالحات ) إلى آخر الآية ? فاستحيوا رحمكم الله من ربكم أن براكم فراراً من عدوكم ، وأنتم في قبضيته، وليس لكم ملتحد مر • \_ دونه . وسار عمر و بن العاص في الناس وهو يقول : أبها المسلمون غضوا الأبصار واجتوا على الركب، واشرعوا الرماح، فإذا حملوا عليكم فأمهلوهم حتى إذا ركبوا أطراف الأسنة فتبوا وثبة الأسد، فوالذي رضى الصدق ويثيب عليه، و عقت الكذب وبجزى الاحسان إحسانًا. لقد سمعت أن المسلمين سيفتحونها كفراً كفراً وقصراً قصراً ، فبلا بهولنسكم جموعهم ولا عدده ، فانسكم لو صدقتموه الشد لتطاروا تطاير أولاد الحجل . ثم تسكلم أبوسفيان فأحسن وحث على القتال فأبلغ في كلام طويل. ثم قال حين تواجه الناس: يلممشر أهل

الاسلام حضر ماترون، فهذا رسول الله والجنة أمامكم، والشيطان والنار خلفكم، وحرض أبو سفيان النساء فقال: من رأيتنه فاراً فاضر بنه مهذه الأحجار والمصى حتى يرجع .

وأشار خالد أن يقف فى القلب سميد بن زيد، وأن يكون أبو عبيدة من وراء الناس ليرد المنهزم . وقسم خالد الخيسل قسمين فجعل فرقة وراء إلميمنة ، وفرقة وراء الميسرة ، لنلا يغر الناس وليكونوا ردءا لهم من ورائهم . فقال له أصحابه : افسل ما أراك الله ، وامتناوا ما أشار به خالد رضى الله عنه . وأقبلت الروم رافعة صلباتها ولهم أصوات من عجة كالرعد ، والقساقسة والبطارقة تحرضهم على الفتال وهم فى عدد وعدد لم بر مثله ، فالله المستمان وعليه الشكلان .

وقد كان فيمن شهد البرموك الزبير بن الموام ، وهو أفضل من هناك من الصحابة ، وكان من فرسان الناس وشجماتهم ، فاجتمع إليه جماعة من الأبطال بوسند فقالوا : ألا يحمل فنحمل ممك ؟ فقال : إنكم لا تشبتون ، فقالوا : بلي ا فحمل وحلوا فله اواجهوا صفوف الروم أحجموا وأقسم هو فاخترق صفوف الروم حتى خرج من الجانب الآخر وعاد إلى أصحابه . ثم جاؤا إليه مرة ثانية ففل كا فعل في الأولى ، وجرح وسند جرحين بين كتفيه ، وفي رواية جرح ، وقد روى البخارى معنى ماذكر فاه في محيحه . وجمل معاذ بن جبل كما سمع أصوات القسيسين والرهبان يقول : اللهم ذائل أقدامهم ، وأزوع الجهيم : وأنزل علينا السكينة ، وأأزمنا كلة التقوى ، وحبب إلينا اللقاء ، وأرضنا بالقضاه . وخرج ماهان فأمر صاحب الميسرة وهو الدبريجان ، وكان عدو الله متنسكا فهم ، فحل بالقضاه . وخرج ماهان فأمر صاحب الميسرة وهو الدبريجان ، وكان عدو الله متنسكا فهم ، فحل على المينة وفيها الأرد ومذ حج وحضرموت وخولان ، فنبتوا حتى صدقوا (11 أعداء الله ، ثم ركبم من الروم أشال الجبال . فزال المسلمون من المينة إلى ناحية القلب ، وانكشف طائفة من الناس إلى المسكر ، وتبت صور من المسلمين عظم يقاتلون أحت رايامهم ، وانكشف من الناس ، واستقبل النساء من انهزم من سرعان الناس يضر بنهم بالخشب والحجارة وجملت خولة ثم تلك الملهة قهل :

یاهارها عن نسوة تقیات فمن قلیل ماتری سبیات \* ولاحصیات ولا رضیات \*

قال: فتراجع الناس إلى مواضهم. وقال سيف بن عمر عن أبى عنهان النسانى عن أبيه. قال قال على عكرة بن أبيه. قال قال عكرمة بن أبيه والله و

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ . ولعله صدوا .

وفرساتهم ، فقاتلوا قدام فسطاط خالدحتى أثبتوا جميعا جراحا ، وقتل منهم خلق منهم ضراز بن الازور رضى الله عنهم . وقد ذكر الو اقدى وغيره أنهم لمما صرعوا من الجراح استسقوا ماه فجئ إلىهم بشر بةماه فلما قر بت إلى أحدهم فظر إليه الآخر فقال : ادفعها إليه ، فلما دفعت إليه نظر إليه الآخر فقال : ادفعها إليه ، فندافهوها كلهم من واحد إلى واحد حتى ماتوا جميعا ولم يشربها أحد منهم ، رضى افته عنهم أجمعين .

ويقال إن أول من قتل من المسلمين بومند شهيداً رجل جاه إلى أى عبيدة فقال: إلى قد شهيات لأمرى فهل لك من حاجة إلى رسول الله وتقول: يا رسول الله لأمرى فهل لك من حاجة إلى رسول الله وتقول: يا رسول الله إنا قد وجدنا ماوعدنا ربناحقاً. قال: فقدم هذا الرجل حتى قتل رحه الله. قالوا: وثبت كل قوم على رايتهم حتى صارت الروم تدوركأنها الرحا. فلم ترجم البرموك ( إلا ) مخاسافطاً ، ومصعا كدراً ، وكذاً طائرة من ذلك الموطن . ثم حل خالد بمن معه من الخيالة على الميسرة التى حلت على ميمنة المسلمين فأز الوهم إلى القلب فقتل من الروم في حملته همده سنة آلاف منهم ثم قال: والذي نفسى بيده لم يبتى عنده ثم تال العبر والجلد غير ما رأيتم ، وإلى لأرجو أن يمنحكم الله أكتافهم . ثم اعترضهم فحمل عائمة فارس معه على تحو من مائة ألف فا وصل إلهم حتى انفض جمعهم ، وحمل المسلمون علمهم حتى رابع واحد ، فاسكشفوا وتبعهم المسلمون لا يمتنعون منهم .

قالوا: و بيناهم فى جولة الحرب وحومة الوغى والأبطال يتصاولون من كل جانب، إذ قدم البريد من نحو الحجاز فدفع إلى خالد بن الوليد فقال له : ما الخبر ? فقال له – فها بينه و بينه – : إن الصديق رضى الله عنه قد توفى واستخلف عمر ، واستناب على الجيوش أبا عبيدة عاص من الجراح . فأسرها خالد ولم يبد ذلك للناس لتلايحصل ضعف ووهن فى تلك الحال ، وقال له والناس يسمعون : أحسنت ، وأخذ منه الكتاب فوضعه فى كناته واشتفل بما كان فيه من تدبير الحرب والمقاتلة ، وأوقف الرسول الذى جاء بالكتاب – وهو منجمة من زنيم – إلى جانبه . كذا ذكره امن جرير بأسانيده .

قالوا وخرج جرجه أحد الأمراء الكبار من الصف واستدعى خلد بن الوليد فجاء إليه حتى الحتلفت أعناق فرسهما ، فقال جرجه : بإخالد أخبرقى فاصدقنى ولا تتكذبنى ، فان الحر لا يكذب ، ولا تتكذبنى ، فان الحر لا يكذب ، ولا تخادع المسترسل بالله ، هل أنزل الله على نبيكم سيماً من السياء فأعطا كه فلا تسله على أحد إلا هزمتهم ؟ قال : لا ؛ قال : فيم سحيت سيف الله ؟ قال : إن الله بعث فينا نبيه فدانا فنفر نا منه ونأينا عنه جيماً ، ثم إن بعضنا صدقه وقابعه ، و بعضنا كذبه و باعده ، فكنت فيما نفي فيمن كذبه و باعده ، ثم إن الله أخذ بقلو بنا وتواصينا فهدانا به و بايمناه ، فقال لى : أنت سيف من

سيوف الله سله الله على المشركين . ودعالى بالنصر ، فسميت سيف الله بذلك فأنا من أشد المسلمين على المشركين .

فقال جرجه : يا خالد إلى ما تدعون ? قال : إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عمده ورسوله والاقرار بماجاء به من عنـــد الله عز وجل . قال : فمن لم يجبكم ? قال : فالجزية ونمنعهم . قال : فان لم يمطها قال : فؤذته بالحرب ثم نقاته . قال : فما منزلة من يجيبكم و يدخيل في هـندا الأمر اليوم ? قال منزلتنا وأحدة فها افترض الله علينا ، شريفنا ووضيعنا وأولنا وآخرنا . قال جرجه : فلمن دخل فيكم اليوم موس الأجر مثل ما لكم من الأجر والذخر ? قال : فيم وأفضل . قال : وكيف يساويكم وقعه ا سمقتموه ? فقال خالد : إنا قبلنا هذا الأمر عنوة وبايمنا نبينا وهو حي بين أظهرنا تأتيه أخبار السهاء و يخبرنا بالمكتاب و برينا الا كات، وحتى لن رأى ما رأينا ، وسمم ماسممنا أن يسل و يبايم ، و إنكم أنتم لم تروا ما رأينا ، ولم تسمعوا ماسمعنا من العجائب والحجج ، فن دخل في هذا الأمر منكم يحقيقة ونية كان أفضل منا ? فقال جرجه : بالله لقــد صدقـتني ولم تخادعني ? قال : ثالله لقد صدقتك وان الله ولى ما سألت عنه . فعند ذلك قلب جرجه الترس ومال مع خالد وقال : علمني الاسلام ، فمال به خالد إلى فسطاطه فسن عليه قربة من ماء ثم صلى به ركمتين . وحملت الروم مع انقلابه إلى خالد وهم رون أنها منه حملة فأزالوا المسلمين عن مواقفهم إلا المحامية علمهم عكرمة بن أبي جهل والحرث من هشام . فركب خالد وجرجه ممه والروم خلال المسلمين ، فتنادى الناس وثانوا وتراجعت الروم إلى مواقفهم وزحف خالد بالسلمين حتى تصافحوا بالسيوف فضرب فهم خالد وجرجه من لدن ارتفاع النهار إلى جنوح الشمس للغروب. وصلى المسلمون صلاة الظهر وصلاة العصر إعاء، وأصيب جرجه رحمه الله ولم يصل لله إلا تلك الركمتين مع خالد رضي الله عثهما . وضعضعت الروم عند ذلك . ثم ثهد خالد بالقلب حتى صار في وسط خيول الروم ، فعنسد ذلك هر بت خيالتهم ، واسندت مهم في تلك الصحراء ، وأفرج المسلمون بخيولم حتى ذهبوا . وأخر الناس صملاتي العشاءن حتى أسمتقر الفتح، وعمد خالد إلى رحل الروم وهم الرجالة ففصلوهم عن آخرهم حتى صاروا كأثهم حائط قد هـــدم ثم تبعوا من فر من الخيالة واقتحم خالد علمهم خندقهم ، وجاء الروم في ظلام الليل إلى الواقوصة ، فجعل الذين تسلساوا وقيم وا بعضهم ببعض إذا سقط واحد منهم سقط الذين معه . قال ابن جرير وغيره : فسقط فها وقتل عندها مائة ألف وعشرون ألفاً سوى من قتل في المركة . وقد قاتل نساء المسلمين في هذا اليوم وقتاوا خلقاً كثيراً من الروم ، وكن يضربن من انهزم من المسلمين ويقلن : أن تنصبون وتدعوننا للملوج ? فاذا زجرتهم لا علك أحد نفسه حتى رجع إلى القتال .

قال وتجلل القيقلان وأشراف من قومه من الروم ببرانسهم وقالوا: إذا لم نقدر على نصر دين

التصرانية فلنمت على دينهم . فجاء المسلمون فتناوم عن آصوهم . قالوا : وقتل في هذا اليوم من المسلمين ثلاثة آلاف منهم عكرمة وابنه عمرو ، وسلمة بن هشام ، وعرو بن سعيد ، وأبان بن سعيد ، وأبان بن سعيد ، وأبان بن سعيد وبن الطفيل بن خالف بن سعيد فلا يدرى أبن ذهب وضرار بن الأزور ، وهشام بن الماص وعرو بن الطفيل بن عمر و الدوس ، وحق الله رؤيا أبيه بوم العملة . وقد أتلف في هذا اليوم جاعة من الناس المنزم عمر و ابن العاص في أربعة حتى وصلوا إلى النساء ثم رجعوا حين زجرهم النساء ، والمكشف شرحبيل بن حسنة وأصحابه ثم تراجعوا حين وعظهم الأمير بقوله تمالى (إن الله السترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ) الآية .

وثبت يومنذ بزيد بن أبى سفيان وقاتل قتالا شديداً ، وذلك أن أباه مر به فقال له : يابنى عليك بتقوى الله والصبر قانه ليس رجل مهندا الوادى من المسلمين الا محفوظ بالتنال ، فكيف بك و بأشباهك الذين ولوا أمور المسلمين ?! أولئك أحق الناس بالصبر والنصيحة ، فاتق الله يابنى ولا يكونن أعدمن أصحابك بأرغب في الأجر والصبر في الحرب ولا أجراً على عدو الاسلام منك . فقال : أفعل إن شاء الله عنه ،

وقال سعيد بن السيب عن أبيه قال: هدأت الأصوات مع البرموك فسممنا صوتاً بكاد بملاً المسكر يقول: في نظرنا فاذا هو أبو سفيان المسكر يقول: في نظرنا فاذا هو أبو سفيان فيحت واية ابنه بزيد. وأكل خالد ليلنه في خيمة تدارق أخى هرقل ـ وهو أمير الروم كلهم يومئذ ـ هرب فيمن هرب ، وباتت الخيول تجول نحو خيمة خالد يقتلون من مر بهم من الروم حتى أصبحوا ، وقتل تدارق وكان له ثلاثون سر ادقا وثلاثون رواقاً من ديباج بما فيها من الفرش والحرب ، فلما كان المسمول من النفرش والحرب ، فلما كان المسمول عن الصديق حين أعلمهم على الصديق حين أعلمهم خالد بغلك ولكن عوضهم الله بالفاروق ومنى الله عنه .

وقال خالد حين عزى المسلمين في الصديق : الحمد لله الذي قضى على أبي بكر بالموت ، وكان أحب إلى من عمر ، والحمد لله الذي ولي عمر وكان أبغض إلى من أبي بكر وأنرمني حبه

وقد اتبع خالد من انهزم من الروم حتى وصل إلى دمشق غرج إليه أهلها فقالوا: يحن على عهدنا وصلحنا ? قال : بنم ، ثم اتبعهم إلى ثلية المقاب فقتل منهم خلقاً كثيراً ثم ساق و راءم إلى حص غرج إليه أهلها فصالحهم كا صالح أهل دمشق . و بعث أبو عبيدة عياض من غم وراءم أيضا ضاق حتى وصل ملطية فصالحه أهلها و رجع . فلما بلغ هرقل ذلك بعث إلى مقاتلها فحضروا بين يديه وأمر علطية فحرقت وانتهت الروم منهزمة إلى هرقل وهو يحمص والمسلون في آثارهم يقتلون و يأسرون و ينسنون . أنااهم يقتلون و يأسرون و ينسنون . فلما وصل الحليز إلى هرقل ارتحل من حص وجعلها بينه و بين المسلمين وترس بها وقال

هرقل : أما الشام فلا شام ، وويل للروم من المولود المشتوم .

ومما قيل من الأشعار في يوم اليرموك قول القعقاع بن عرو:

ألم ترنا على اليرموك فزنا • كما فزنا بأيام البراق

وعدراء المدائن قد فتحنا ، ومرج الصفر ... على المتاق.

فتحنا قبلها بصرى وكانت ، محرمة الجناب لدى النماق

قتلنا من أقام لنا وفينا ، نهاجم بأسياف رقاقب

سن الله الله ولي الله بهائم الله الله

قتلنا الروم حتى ما تساوى • على البرموك معروق الوراق

فضضنا جمهم لما استجالوا \* على الواقوس بالبتر الرعاق

غداة تهافتوا فيها فصاروا \* الى أمر يعضل بالذواق

وقال الأسود بن مقرن التميمي :

وكم قد أغرنا غارة بعد غارة \* بوماً وبوماً قد كشفناأهاوله

ولولا رجال كان عشو غنيمة « لدى مأقط رجت علينا أوائله لقيناهم اليرموك لمانضايقت « من حل باليرموك منه حائله

للينام اليرموك الصايف \* عن حل باليرموك من حاله الذي لا يحاوله فلا سد من منا هر قل كتائبا \* إذارامها رام الذي لا يحاوله

وقال عمرو من الماص:

القوم لخم وجدام في الحرب ، ونحن والروم بمرج نضطرب فان يسودوا بها لا نصماحب ، بل نصب الذرار والضرب الكرب

و روى أحمد من مروان المالكي في المجالسة: ثنا أبو إسمميل الترمذي ثنا أبو معاوية من عرو عن أبي إسحق قال: كان أصحاب رسول الله و المجالسة لا يثبت لهم المدو فواق كاقة عند اللهاء ، فقال موقل وهو على انطاكية لما قدمت منهزمة الروم: ويلم أخير وفي عن هؤلاء القوم الذين يقاتلونكم أليسوا بشراً مثلك ? قالوا: بلي . قال: فأنم أكثر أم هم ؟ قالوا: بل نحين أكثر منهم أضفاقاً في كل موطن . قال: فما بالله تنهزمون ؟ فقال شيخ من عظمائهم : من أجل أنهم يقومون الليل و يصومون النهار ، و يوفون بالمهد ، ويأمر و ن بالمعروف ، وينهو ن عن المنكم ، ويتناصفون بينهم ، ومن أجل أن نشرب الحز ، ويتناصفون بينهم ، ومن أجل أن نشرب الحز ، ونزى ، ونركب الحرام ، ونتقض المهد ، وننصب ونظلم ونأم بالسخط ونهي عما يرضى الله و ونفسد في الأرض . فقال: أنت صدقتني .

. وقال الوليد بن مسلم : أخبر في من مجم يحيي بن يحيي النسانى يحدث عن رجلين من قومه قالا : لمسا نزل المسلمون بناحية الاردن ، تحدثنا بيننا أن دمشق ستحاصر فذهبنا نتسوق منها قبل ذلك، فبينا محن فيها إذ أرسل إلينا بطريقها فجتناه فقال: أنها من العرب اقلنا فع 1 قال: وعلى النصرائية ؟ قلنا: فع . قتال: ليذهب أحدى فليتجسس لناعن هؤلاء القوم ورأيهم ، وليثبت الا خر على مناع صاحبه . فغمل ذلك أحداء فلبث ملياً ثم جاء فقال: جتنك من عند رجال دقاق بركبون خيولا عناقا، أما الليل فرهبان ، وأما النهار ففرسان ، بريشون النبل ويبرونها ، ويثقنون القنا ، فوحدثت جليسك حديثاً مافهه عنك لما علا من أصواتهم بالقرآن والذكر . قال فالنفت إلى أصحابه وقال: أناكم منهم مالاطاقة لكر به .

### ﴿ انتقال إمرة الشام من خالد من الوليد إلى أبي عبيدة في الدولة الممرية وذلك بعد وقعة العرم ك ﴾

وصيرورة الأمرة بالشام إلى أبي عبيدة ، فسكان أبو عبيدة أول من سمى أمير الأمراء .

قد تقدم أن البريد قدم بموت الصديق والمسلون مصافو الروم بوم البرموك ، وأن خالداً كم ذلك عن المسلمين لثلا يقع وهن ، فلما أصبحوا أجلى لهم الأمر وقال ماقال ، ثم شرع أبوعبيدة فى جمع الغنيمة وتضيسها ، و بعث بالفتح والحنس مع قباب بن أشيم إلى المجاز ، ثم نودى بالرحيل إلى دمشق ، فسار واحتى تزلوا مرج الصفر ، و بعث أبو عبيدة بين يديه طليمة أبا أمامة الباهل ومعه رجلان من أصحابه . قال أبو أمامة : فسرت فلما كان ببعض الطريق أمرت الآخر (١١ فكن هناك وسرت آنا وحدى حتى جنت باب البلد ، وهو مغلق فى اقليل وليس هناك أحد ، ففزلت وغر زت رهى بالأرض ونزعت لجام فرسى ، وعلقت على مخالاته وثمت ، فلما أصبح الصباح قمت فنوضات وصليت الغجر ، فاذا باب المدينة يقعقم فلما فنح حملت على البواب فطمنته بالرمح فقتلته ، ثم رجمت والطلب و رائى فلما أنهينا إلى الرجل الذى فى الطريق من أصحابي ظنوا أنه كين فرجوا عنى ، ثم سرنا حتى أخسدنا فلما أنهينا إلى ألوجل الذى في الطريق من أصحابي ظنوا أبو عبيدة ينتظر كتاب عرفها يستمده من أمر دمشق ، فحامه المكتاب يأمره بالمدير إليها ، فساروا إليها حتى أحاطوا بها ، واستخلف أبو عبيدة أرد المبيدة الميدة المورث بشير من كهب في خيار هناك .

## ﴿ وَقُمَّةُ جَرَتُ بِالْمُرَاقُ بِعَدْ مِحِيٌّ خَالِدٌ إِلَى الشَّامِ ﴾

وذلك أن أهل فارس اجتمعوا بعد مقتل ملكهم وابنه على تمليك شهريار بن أزدشير بن شهريار واستغنموا غيبة خالد عنهم فبعثوا إلى ناقب المنتى بن حارتة جيشاً كنيفاً نحواً من عشرة آلاف علمهم هرمز بن حادويه ، وكتب شهريار إلى المنتى : إلى قد بعنت إليك جنماً من وحش أهل فارس إنما هم رعاة المدجاج والخنازيز ، ولست أقاتك إلا بهم . فكتب إليه المثنى : من المثنى إلى شهريار .

إنما أنت أحد رجلين إما باغ فذلك شر لك وخير لنا ،و إما كاذب فأعظم الكاذبين عقو بة وفضيحة عند الله في الناس الماوك ، وأما الذي يدلنا عليه الرأى فانكم إنما اضطررتم إلهم ، فالحدالله الذي رد كيدكم إلى رعاة النجاج والخنازير . قال : فجزع أهل فارس من هذا الكتاب ، والاموا شهر يار على كتابه إليه واستهجنوا رأيه . وسار المثنى من الحرة إلى بابل ، ولما النتي المثنى وجيشهم مكان عنـــد عدوة الصراة الأولى ، افتتاوا قتالا شديدا جدا ، وأوسل الفرس فيلا بين صفوف الخيل ليغرق خيول المسلمين ، فحمل عليه أمير المسلمين المثنى بن حارثة فقتله ، وأمر المسلمين فحملوا ، فلم تكن إلا هز عة الفرس فقتاوهم قتلا فريماً ، وغنموا منهم مالا عظها ، وفرت الفرس حتى انتهوا إلى المدائن في شرحالة ، ووجدوا الملك قد مات فملكوا علمهم ابنة كسرى « توران بنت أبرويز» فأقامت العدل، وأحسنت السيرة ، فأقامت سنة وسبع شهو ر ، ثم ماتت ، فملكوا علمهم أختها « آزرميدخت زنان » فلم ينتظم لهم أمر ، فلكوا علمهم « سابور من شهريار » ، وجعماوا أمره إلى الفرخزاذ بن البندوان فرُوجه سالور بابنة كسرى «آزرميدخت » فكرهت ذلك وقالت : إنما هذا عبد من عبيدنا . فلما كان ليلة عرسها عليه حموا إليه فتتلوه ، ثم ساروا إلى سابور فتتلوه أيضاً ، وملكوا عليهم هذه المرأة إ وهي « آزرميدخت » ابنة كمرى . ولعبت فارس علكها لعباً كثيراً ، وآخر ما استقر أمرهم عليه في هــذه السنة أن ملكوا امرأة وقد قال رسول الله ﷺ « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » . و في هذه الوقعة التي ذكرة ا يقول عبدة من الطبيب السعدى ، وكان قد هاجر لمهاجرة حليلة له حتى شهد وقعة بابل هذه ، فلما آيسته رجم إلى البادية وقال :

هل حبل خولة بمد البين موصول أم أنت عنها بعيد المار مشغول وللأحبة أيام تنكرها والنوى قبل يوم البين تأويل حلت خويلة في حمى عهدتهم دون المدينة فيها الديك والنيل يقارعون رؤس العجم ضاحية منهم فوارس لاعزل ولا مسل وقد قال الفرزدق في شعره يذكر قتل المثنى ذلك الفيل:

وبيت المثنى قاتل الفيل عنوة ببابل إذ في فارس ملك بابل

ثم إن المننى بن حارثة استبطأ أخبار الصديق لتشاغله بأهل الشام ، وما فيه من حرب البرموك المنتقدم ذكره ، فسار المننى بنفسه إلى الصديق ، واستناب على العراق بشير بن الخصاصية ، وعلى المسلخ سعيد بن مرة العجلى ، فلما أنتهى المثنى إلى المدينة وجد العمديق فى آخر مرض الموت . وقد عهد إلى عمر من الخطاب ، ولما رأى الصديق المذبى قال لعمر : إذا أنا ست فلا نمسين حتى تنسدب

المناس لحرب أهل العراق مع المثنى ، و إذا فتح الله على أمراثنا بالشام فاردد أصحاب خالد إلى العراق فانهم أعلم بحر به .

فلما مات الصديق ندب عمر المسلمين إلى الجهاد بأرض العراق لقلة من بقى فيه من المقاتلة بمد خالد بن الوليد ، فاتندب خلقا وأمر علمهم أبا عبيدة بن مسعود ، وكان شاباً شجاعاً ، خبيراً بالحرب والمكيدة . وهذا آخر مايتعلق بمخبر العراق إلى آخر أيام الصديق وأول دولة الغاروق .

### ﴿ خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ﴾

كانت وفاة الصديق رضى الله عنه فى يوم الاتنين عشية ، وقيل بعمه المغرب ودفن من ليلته ،
وذلك ثبان بقين من جمادى الا خرة سنة ثلاث عشرة بعمه مرض خمسة عشر يوماً ، وكان عمر من
الخطاب يصلى عنه فيها بالمسلمين ، وفى أتناء هذا المرض عهد بالأمر من بعده إلى عمر من الخلطاب ،
وكان الذى كتب العهد عبان من عفان ، وقرى على السلمين فأقر وا به وسممواله وأطاعوا ، فكانت
خلافة الصديق سنتين وثلاثة أشهر ، وكان عمره يوم توفى ثلاثاً وستين سنة ، للسن الذى توفى فيمه
رسول الله ويسلمين الحيث الله بينهما فى التربة ، كا جمع بينهما فى الحياة ، فرضى الله عنه وأرضاه .

قال محمد من سعد عن أبي قطن عمر و من الهيئم عن ربيع من حسان الصائم . قال : كان نقش خاتم أبي بكر « فم القادر الله » . وهدف غريب وقد ذكر كا ترجمة الصديق رضى الله عنه ، وسيرته وأيامه وماروى من الأحاديث ، وماروى عنه من الأحكام في مجلد ولله الحد والمنة . فقام بالأمر من بعده أثم القيام الغاروق أمير المؤمنين عمر من الخطاب رضى الله عنه . وهو أول من سمى بأمير المؤمنين . وكان أول من حياه مها المغيرة من شعبة ، وقبل غيره كما بسطنا ذلك في ترجمة عمر من الخطاب وسيرته التي أفردناها في مجلد ، ومسنده والآكار المروية مرتباً على الأنواب في مجلد آخر ولله الحد .

وقد كتب بوقاة الصديق إلى أمراء الشام مع شداد بن أوس ، ومحد بن جريح ، فوصلا والناس مصافون جيوش أبا عبيدة حين ولاه وعزل مصافون جيوش أبا عبيدة حين ولاه وعزل عالد بن الوليد . وذكر سلمة عن محمد بن إسحاق أن عر إنما عزل خالداً لكلام بلنه عنه ، ولما كان من أمر مالك بن توبرة ، وما كان يستمده في حربه . فلما ولى عركان أول ماتكام به أن عزل خالداً ، وقال : لا يلى لى عملا أبداً . وكتب عر إلى أبى عبيدة إن أكنب خالد نفسه فهو أمير على ما كان عليه ، و وإن لم يكنب فضه فهو معزول ، فانزع عملته عن رأسه وقاسمه ماله نصفين . فلما أن عبيدة ذلك خالد قال له خالد : أمهلى حق أشتشير أختى يخذهب إلى أخته فاطمة وكانت تحت الحارث بن هشام حاستشارها في ذلك ، فقالت له : إن عمر لا يحبك أبداً ، و إنه سيعزلك و إن كذبت بنسك . فقال لما : صدقت والله . فتاسمه أو عبيدة حتى أخذ [ إحدى ] نمليه وترك له الا خرة ، بنسك . فقال لما : صدقت والله . فتاسمه أو عبيدة حتى أخذ [ إحدى ] نمليه وترك له الا خرة ،

وخالد يقول صماً وطاعة لأمير المؤمنين .

وقد روى ان جربر عن صلح بن كيسان أنه قال: أول كتاب كتبه عر إلى أبى عبيدة حين ولاه وعزل خالداً أن قال: « وأوصيك بتقوى الله الذى يبقى ويفقى ماسواه ، الذى هدانا من الضلاة ، وأخرجنا من الظامات إلى النور ، وقد استمالتك على جند خالد بن الوليد فتم بأمرهم الذى يحق عليك ، لا تقدم المسلمين هلكة رجاء غنيمة ، ولا تنزلم منزلا قبل أن تستريده لم وقعل كيف مآتاه ، ولا تبعث سرية إلا فى كنف من الناس ، و إياك و إلقاء المسلمين فى الهلكة ، وقد أبلاك الله بى وأبلاك بك ، فغض بصرك عن الدنيا، وأبه قبلك عنها ، و إياك أن تهملكك كا أهلاك الله بى وأبلاك الله بى وأبلاك الله بى وأبلاك الله بي والله أن تبلك أن مناه المسلمين فى الملكة ، وقد أن المسحابة قائلوا المسحابة عائلوا المسحابة قائلوا المسحابة عائلوا المسحابة عائلوا المسحابة عائلوا ، وحيال خيا من بيسان عمكان يقال له الردغة سمى بذلك لمكثرة مالقوا من الأوصال فيا ، فأغلقهما عليهم ، وأحامط بها الصحابة ، قال ؛ وحينذ جامت الامارة لأ بى عبيدة فى حصار دمشق هو المهور .

### ﴿ ذَكَرَ فتح دمشق ﴾

قال سيف بن عمر لما ارتحل أبو عبيدة من اليرموك فنزل بالجنود على مرج الصغر وهو عازم على حصار دمشق إذ أناه الخبر بقدوم مددهم من حص ، وجاءه الخبر بأنه قد اجتمع طائفة كبيرة من الروم بفعل من أرض فلسطين ، وهو لا يدرى بأى الأمرين يبدأ . فكتب إلى عرفى ذلك ، فجاء الجواب أن ابدأ بدمشق فاتها حصن الشام وبيت مملكتهم ، فاتبد لها واشتاوا عنكم أهل فحل بخيول تكون تلقاءهم ، فان فتحها الله قبل دمشق فذلك الذي تحب ، وإن فتحت دمشق قبلها فسر أنت وحالد إلى حص واترك على من معك واستخلف على دمشق ، فاذا فتح الله عليكم فحل قسر أنت وحالد إلى حص واترك عرآ وشرحبيل على الأردن وفلسطين .

قال: فسرح أبوعبيدة إلى فل عشرة أمراه مع كل أدير خسة أدراه وعلى الجيع عارة بن خشى الصحابى ، فساروا من مرج الصفر إلى فحل فوجدوا الروم هنالك قر بباً من ثمانين أنفاً ، وقد أرسلوا المياه حولهم حتى أردغت الأرض فسموا ذلك الموضع الزدغة ، وفتحها الله على المسلمين فكانت أول حصن فتح قبل دمشق على ماسياتى تفصيله . وبحث أبوعبيدة جيشاً يكون بين دمشق و بين فلسطين ، و بعث ذا السكلاح فى جيش يكون بين دمشق و بين حمص ، ليرد من برد إلهم من المدد من جهة هرقل . ثم سار أبو عبيدة من مرج الصفر قاصاة دمشق ، وقد جمل خالد بن الحليد

في القلب و ركب أبو عبيدة وعمر و بن الماص في المجنبتين ، وعلى الخيل عياض بن غنم ، وعلى الرجلة شرحبيل من حسنة ، قد مموا دمشق وعلمها فسطاس بن فسطوس ، فنزل خالد من الوليد على الباب الشرق و إليه باب كيسان أيضاً ، ونزل أوعبيدة على باب الجابية الكبير ، ونزل يزيد بن أبي سميان على باب الجابية الصغير ، ونزل عمر و من العاص وشرحبيل بن حسنة على بقية أمواب البلد وفصبوا المجانيق والدبابات ، وقد أرصد أ بو عبيدة أبا الدرداء على جيش بعرزة يكونون ردماً له ، وكذا الذي بينه و بين حمص وحاصروها حصاراً شديداً سيمين ليلة ، وقيل أربعة أشهر ، وقيل سنة أشهر ، وقبل أربعة عشر شهراً فالله أعلم . وأهل دمشق ممتنمون منهم غاية الامتناع ، ويرسلون إلى ملكهم هرقل ــ وهو مقيم بحمص ـــ يطلبون منه المدد فلا يمكن وصول المدد إلىهـــم من ذي السكلاع ، الذي قد أرصده أنو عبيدة رضى الله عنه بين دمشق و بين حمص ــ عن دمشق ليلة ــ فلما أيقن أهل دمشق أنه لا يصل إلهم مدد أبلسوا وفشاوا وضعفوا ، وقوى المسلمون واشتد حصارهم ، وجاه فصل الشتاه واشتد العردوعسم الحال وعسم القتال، فقدر الله الكبير المتعال، فو العزة والجلال، أن ولد لمطريق دمشق مولود في تلك الليالي فصنع لهم طماماً وسقاهم بعسه شر إياً . وباتوا عنده في وليمته قد أكلها وشريوا وتعبوا فناموا عن مواقفهم ، واشتغلوا عن أما كنهم ، وفطن لفلك أمير الحرب خالدين الوليد فانه كان لاينام ولايترك أحداً ينام ، بل مراصد لهم ليلا ونهاراً ، وله عيون وقصاد برفعون إليه أحوال المقاتلة صباحاً ومساء . فلما رأى خمدة تلك الليلة ، وأنه لا يقاتل على السور أحد كان قد أعد سلاليم من حبال فجاء هو وأصحابه من الصناديد الأبطال ، مثل القمقاع بن عمر و ومنعور بن عــــــى ، وقد حضر جيشه عند البلب وقال لهم : إذا عمتم تسكبيرنا فوق السور فأرقوا إلينا . ثم نهد هو وأصمامه فقطموا الخندق سباحة بقرب في أعناقهم ، فنصبوا تلك السلالم وأثبتوا أعالها بالشرفات ، وأكدوا أسافلها خارج الخندق، وصمدوا فها، فلما استووا على السور رفعوا أصواتهم بالتكبير، وجاء المسلمون فصمدوا في تلك السلالم وأنحـــدر خالد وأصحابه الشجمان من السور إلى البو ابين فقتاوه ، وقطم خالد وأصحابه أغاليق الباب بالسيوف وفتحوا الباب عنوة ، فلخل الجيش الخالدي من الباب الشرقي . ولما صع أهل البلد التكبير ثاروا وذهب كل فريق إلى أما كنهم من السور ، لايدرون ما الخبر ، فجمل كما قدم أحد من أمحاب الباب الشرقي قتله أصحاب خالد ، ودخل خالد البلد عنوة فقتل من وجده . وذهب أهل كل بلب فسألوا من أميرهم الذي عنســد البلب من خارج الصلح ــــ وقـــدكان المسلمون دعوهم إلى المشاطرة فيأنون علمهـم ــ فلما دعوهم إلى ذلك أجانوهم . ولم يعلم بقية الصحابة ما صنع خالد . ودخل المسلمون من كل جانب وباب فوجدوا خالهاً وهو يقتل من وجده فغالوا له : إنا ق. أمناهم ، فقال : إنى فتحتمها عنوة . والنقت الأمراء في وسط البلد عنمه كنيسة المقسلاط بالقرب من

درب الريحان اليوم . هكذا ذكره سيف من عمر وغيره وهو المشهور أن خالها فتح الباب قسراً . وقال آخرون : بل الذى فتحها عنوة أبو عبيدة وقيـــل مزيد من أبي سفيان ، وخالد صالح أهل البلد فعكسوا المشهور المعروف والله أعلم .

وقد اختلف الصحابة فقال قائلون في صلح \_ يدنى على ما صالحهم الأمير في نفس الأمر وهو أبو عبيدة \_ . وقال آخرون : بل هي عنوة ، لأن خالداً افتتحها بالسيف أولا كاذكرنا ، فلما أحسوا بنقل فحموا إلى بقية الأمراء ومعهم أبو عبيدة فصالحوم ، فانتقوا فيا بينهم على أن جعلوا نصفها صلحاً وضعها عنوة ، فلك أهلها نصف ما كان بأيدهم وأقر وا عليه ، واستقرت يد الصحابة على النصف. ويقوى هذا ماذكره سيف بن عر من أن الصحابة كانوا يطلبون إليهم أن يصالحوم على المشاطرة فيأون ، فلما أحسوا بالياس أناوا إلى ما كانت الصحابة دعوهم إليه فبادروا إلى إجابتهم . ولم تمل الصحابة عاكان من خالد إليهم وأنه أعلى ء

ولهذا أخــذ الصحابة نصف الكنيسة العظمي التي كانت بممشق وتعرف « بكنيسة بوحنا » فأتخذوا الجانب الشرق منها مسجداً ، وأبقوا لم نصفها الغربي كنيسة ، وقد أبقوا لم مع ذلك أربع عشرة كنيسة أخرى مع نصف الكنيسة المعروفة « بيوحنا » ، وهيجامع دمشق اليوم . وق. كتب لهم بغلك خالد من الوليد كتاباً ، وكتب فيه شهادته أو عبيدة وعرو بن العاص ومزيد وشرحبيل : إحداها كنيسة المسلاط التي اجتمع عندها أمراء الصحابة ، وكانت مبنية على ظهر السوق الكبير، وهذه القناطر المشاهدة في سوق الصانونيين من بقيمة القناطر التي كانت تحتمها ، ثم بادت فها بعد وأخذت حجارتها في العارات . الثانية : كنيسة كانت في رأس درب القرشيين وكانت صغيرة ، قال الحافظ ابن عساكر : و بعضها بلق إلى اليوم وقد تشمئت . الثالثة : كانت بدار البطيخ المتيقة . قلت : وهي داخــل البلد بقرب الكوشك ، وأظنها هي المسجد الذي قبل هـــذا المــكان المذكور، فانها خربت من دهر والله أعلم. الرابعة : كانت بعرب بني قصر بين درب الحيالين ودرب التميمي. قال الحافظ ابن عساكر : وقد أدركت بعض بنياتها ، وقد خرب أكترها . الخامسة : كنيسة بولص ، قال ابن عساكر : وكانت غربي القيسارية الفخرية وقد أدركت من بنياتها بمض أساس الحنية . السادسة : كانت في موضع دار الوكلة وتعرف اليوم بكنيسة القلانسيين . قلت : والقلانسيين هي الحواحين اليوم . السامة : التي بدرب السقيل اليوم وتمرف بكنيسة حيـد من درة سابقاً ، لأن هذا الدربكان أقطاعاً له وهو حميد بن عمر و بن مساحق القرشي العاصري ، ودرة أمه ، وهي درة ابنة هاشم بن عتبة بن ربيمة ، فأبوها خال معاوية . وكان قد أقطم هذا الدرب فنسبت هذه الكنيسة إليه ، وكان مسلماً ، ولم يبق لهم اليوم سواها ، وقد خرب أ كثرها. وقليمتو بية منهم كنيسة

داخل باب توما بين رحبة خالد وهو خاله بن أسيد بن أبي الميص و بين درب طلحة بن عرو بن مرة الجهيئ و وبين درب التنوى عرو بن مرة الجهيئ وهي الكنيسة الثامنة ، وكانت اليمتو بين كنيسة أخرى فها بين درب التنوى وسوق على . قال ابن عساكر : قد بالكنيسة التاسمة وأما الماشرة فهي الكنيسة المصلمة قال الحافظ ابن عساكر : وهي باقية إلى اليوم بين الباب الشرق وباب توما بقرب النيبطن عند السور ، والناش اليوم يقولون النيطون . قال ابن عساكر : وقد خرب ته هذه الكنيسة وهدمت في أيام صلاح الدين فاتح القدس بعد المثانين وخساؤة بعد موت الحافظ ابن عساكر رحمه الله .

الحادية عشرة : كنيسة مريم داخل الباب الشرق . قال ابن عساكر وهي من أكبر مابق بأيديهم . قلت : ثم خر بت بمد موته بدهر في أيام الملك الظاهر دكن الدين بيبوس البندقداري على ماسياتي بياته

الثانية عشر : كنيسة اليهود التي بأيديهم اليوم في حارثهم ، ومحلها معروف بالقرب من الجمر وتسميه الناس اليوم بستان الغط وكانت لم كنيسة في درب البلاغة لم تكن داخلة في المهد فهدمت فها بعد وجعل مكاتبها المسجد المعروف عسجد أن السهر وردي ، والناس اليوم يقولون درب الشاذوري . قلت: وقد أخر بت لم كنيسة كانوا قد أحدثوها لم يذ كرها أحد من علماء التاريخ لا ابن عسا كر ولا غيره ، وكان إخرامها في حدود سنة سبع عشرة وسبعائة ولم يتعرض الحافظ ان عساكر لذكر كنيسة السامرة عرة . ثم قال ابن عساكر : ومما أحدث \_ يعنى النصاري - كنيسة بناها أبوجه المنصور بني قطيطا في الغريق عند قناة صالح قريبا من داز مها وارمن اليوم (١)، وقد أخر بت فها بعد وجعلت مسجداً يعرف عسجد الجنيق وهو مسجد أبي اليمن . قال ويما أحدث كنيستا المياد إحداهما عند دار ابن الماشلي وقد جملت مسجداً . والأخرى التي في رأس درب النقاشين وقد جملت مسحداً. أنتهي ما ذكره الحافظ أن عساكر العمشقي رحمه الله . قلت : وظاهر سياق سيف من عمر يقتضي أن فتح دمشق وقع في سنة ثلاث عشرة ولكن نص سيف على ما نص عليه الجهو ر من أنها فتحت في نصف رجب سنة أربع عشرة .كذا حكاه الحافظ ابن عساكر من طريق عمد بن عائد القرشي الممشقى عن الوليد بن مسلم عن عثمان بن حصين بن غلاق عن يزيد بن عبيدة قال : فتحت دمشتي سنة أربع عشرة . ورواه دحم عن الوليد . قال : عمت أشياخاً يقولون إن دمشق فتحت سينة أربع عشرة . وهكذا قال سعيد من عبد المزير وأبو معشر ومحد من إسحق ومعمر والأموى وحكاه عن مشايخه وابن الحكلبي وخليفة بن خياط وأبو عبيدة القاسم بن سلام ، إن فتح دمشق كان في سنة (١) حكذا في الاصلين من قوله كنيسة بناها الى قوله وارمن اليوم ولم يظهر لنا الممني .

أربع عشرة . وزاد سعيد بن عيد المرتر وأبو معشر و الأموى : وكانت الير موك بعدها بسنة . وقال بعضهم : بل كان فنحها فى شوال سسنة أو بع عشرة . وقال خليفة : حاصرهم أبو عبيدة فى رجب وشعبان ورمضان وشوال وتم العسلح فى ذى التعدة . وقال الاموى فى مغازيه .: كانت وقعة أجنادين فى جادى الاولى ، ووقعة فحل فى ذى التعدة من سنة ثلاث عشرة — يعنى ووقعة دمشق سنة أربع عشرة – وقال دحم عن الوليد : حدثنى الاموى أن وقعة فحل وأجنادين كانت فى خلافة أبى بكر ثم مضى المسلمون إلى دمشق فتزلوا علمها فى رجب سنة ثلاث عشرة يعنى فتتحوها فى سنة أربع عشرة ، وقات اليرموك سنة شعرة سنة ستعشرة .

#### فصل

واختلف العلماء في دمشق هل فتحت صلحاً أو عنوة ؟ فأ كتر العلماء على أنه استقر أمرها على الصلح ، لأنهم شكرا في المنقدم على الآخر أفتحت عنوة ثم عمدل الروم إلى المصلحة ، أو فتحت صلحاً ، أو اتفق الاستيلاء من الجانب الآخر قسراً ؟ فلما شكوا في ذلك جعلوها صلحاً احتياطاً . وقبل بل جعل فصفها صلحاً ونصفها عنوة ، وهذا القول قد يظهر من صنع الصحابة في المكنيسة

العظمى التي كانت أكبر معابدهم حين أخذوا نصفها وتركوا لهم نصفها والله أعلم.

ثم قبل: إن أبا عبيدة هو الذي كتب لهم كتاب الصلح عوهذا هو الأنسب والأشهر، بان خالقاً كان قد عزل عن الامرة ، وقبل بل الذي كتب لهم الصلح خالد بن الوليد، ولكن أقره على ذلك أبو عبيدة فالله أعم .

وذكر أبوحدينة إسحاق بن بشر أن الصديق توفى قبل فتح دمشق، وأن عمركتب إلى أفى عبيدة يمزيه والمسلمين في الصديق، وأنه قد استنابه على من بالشام، وأمره أن يستشير خالداً فى الحرب، فلما وصل الكتاب إلى أبى عبيدة كنمه من خالدحتى فتحت دمشق بنحو من عشرين لبلة، فقال له خالد: برحمك الله ، ما منمك أن تعلمني حين جاءك ؟ فقال: إلى كرهت أن أكسر عليك حربك، وماسلمان الدنيا أريد، ولا للدنيا أحسل، وما ترى سيصير إلى زوال وانقطاع، وإنما نحن إخوان وما يضر الرجل أن يليه أخوه فى دينه ودنياه.

ومن أعجب مايذ كر ههنا ما رواه يعقوب بن سفيان الفسوى: حدثنا هشام بن عمار ثنا عبدالملك ابن مجد ثنا راشد بن داود الصنعانى حدثنى أبو عنان الصنعاتى شر احيل بن سرتد ، قال : بعث أبو بكر خالد بن الوليسد إلى أهل المملمة ، و بعث بر يد بن أبى سفيان إلى الشام ، فذكر الراوى فقال خالد لأهل الممامة إلى أن قال : ومات أبو بكر واستخلف عمر فيعث أبا عبيسدة إلى الشام فقسم دمشتى فاستعد أبو عبيمة عمر فكتب عمر إلى خالد بن الوليد أن يسير إلى أبى عبيسة بالشام ، فذكر مسير

وقال محمد من عائد: قال الوليد بن مسلم: أخبرتى صفوان من عمر و عن عبد الرحمن بن جبير من غنير أن المسلمين لما افتتحوا مدينة دمشق بعثوا أبا عبيدة بن الجراح وافدا إلى أبى بكر بشيرا بالفتح فقعم المدينة فوجد أبا بكر قد توفى واستخلف عمر من الخطاب فأعظم أن ينأمر أحد من الصحابة عليه فولاه جماعة الناس فقعم عليهم فقالوا : مرحباً عن يشناه بريدا فقعم علينا أميرا ،

وقد روى الليث وابن لهيمة وحيوة بن شرأيع ومفضل بن فضالة وحمر بن الحارث وغير واحد عن مزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحسكم عن على بن رباح عن عقبة بن عاص أنه بعثه أبو عبيدة بريدا بفتح دمشق قال : فقدمت على حمر يوم الجمة فقال لى : منذ كم لم تنزع خفيك ? فقلت من يوم الجمة وهذا يوم الجمة . فقال : أصبت السنة

قال الليث: و به تأخذ ، يسى أن المسح على الحفين المسافر لا يتأقت ، بل له أن يسح عليهما ما شاه ، و إليه ذهب الشافعي في القديم . وقد روى أحمد وأبو داود عن أبي بن عمارة مرفوعا مثل هذا ، والجمهور على ما رواه مسلم عن عملى في تأقيت المسح للمسافر ثلاثة أيام وليالبهن ، والمعقم يوم وليلة . ومن الناس من فصل بين البريد ومن في ممناه وغيره ، فقال في الأول لا يتأقت ، وفيا عداه يتأقت لحديث عقبة وحديث على والله أعلم .

### فصل

ثم إن أبا عبيدة بعث خالد بن الوليد إلى البقاع فتنحه بالسيف . و بعث سرية فانتقوا مع الروم بعين ميسنون ، وعلى الروم رجل يقال له « سنان » تحدو على المسلمين من عقبة بيروت فقتل من المسلمين بوشد جماعة من الشهداء فكاتوا يسمون « عين ميسنون » عين الشهداء . واستخلف أبوعبيدة على دمشق بزيد بن أبى سفيان كها وعده بها الصديق . و بعث بزيد دحية بن خليفة إلى تدمم في سرية ليميدوا أمرها . و بعث أبا الزهراء القشيرى إلى البثينة وحوران فصالح أهلها .

قال أو عبيد القدم بن سلام رحمه الله : افتتح خالد دمشق صلحا ، وهكذا سائر مدن الشام كانت صلحا دون أرضها . فعلى يدى بزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وأبي عبيدة . وقال الوليد بن سلم : أخبر في غمير واحد من شيوخ دمشق بيناهم على حصار دمشق إذ أقبلت خيل من أ عقبة السلمية مخمرة بالحرير فنار إليهم المسلمون فالنقوا فيا بين بيت لهيا والعقبــة التي أفيار ا منها ، فهزموهم وطردوهم إلى أنواب حص ، فلما رأى أهل حص ذلك ظنوا أنهم قد فنموا دمشق فقال لهم أهل حمص إنا نصلفــكم على ما صلفتم عليه أهل دمشق فضلوا .

وقال خليفة بن خياط حدثنى عبدالله بن المفيرة عن أبيه قال افتتح شرحبيل بن حسنة الأردن كلما عنوة ما خلاطيرية فلن أهلما صالحوه . وهكذا قال ابن السكلمي . وقال بعث أبو عبيمة خالداً فغلب على رض البقاع وصالحه أهل بعلبك وكتب لهم كناباً . وقال ابن المفيرة عن أبيه وصالحمهم على أنصاف منازلهم وكنائسهم ، ووضع الخراج . وقال ابن إسحاق وغيره وفي سنة أريع عشرة فتحت حص و بعلبك صلحاً على يدى أبى عبيدة في ذى القعدة قال خليفة و يقال في سنة خس عشرة ﴿ وقعة فحل ( ) )

وقد ذكرها كثير من علماء السير قبل فتح دمشق و إنما ذكرها الامام أو جعفر من جر بر بمد فتح دمشق وتبع في ذلك سيلق سيف من عر فها رواه عن أبي عثمان مزيد من أسميد الغساني وأبي حارثة القيسي قالا: خلف الناس مزيد من أبي سفيان في خيسله في دمشق وسار نيمو فحل وعلى الناس الذين م بالغور شرحبيل بن حسنة وسار أبو عبيدة وقد جعل على المقدمة خالد من الوليد وأبو عبيدة على الميمنة وعمرو من العاص على الميسرة ، وعلى الخيل ضرار من الأزور، وعلى الرجالة عياض من غثم فوصلوا إلى فحل وهي بلدة بالنور وقد أنحاز الروم إلى بيسان ، وأرسلوا مياه تلك الأراضي على ماهنالك من الأراضي فحال بينهم و بين المسلمين ، وأرسل المسلمون إلى عر يخبرونه بما هم فيــه من مصابرة عدوه وما صنعه الروم من تلك المكيدة ، إلا أن المسلمين في عيش رغيب ومدد كبير ، وهم على أهبة من أمره . وأمير هذا الحرب شرحبيل بن حسنة وهو لا يبيت ولا يصبح إلا على تعبئة . وظن الروم أن المسلمين على غرة ، فركبوا في بعض اللبالي ليبيتوهم ، وعلى الروم سقلاب من مخراق ، فهجموا على المسلمين فنهضوا إليهم نهضة رجل واحمد لأثيهم على أهبة دامًا ، فقاتلوهم حتى الصباح وذلك اليوم بكاله إلى الليل . فلما أظلم الليل فر الروم وقتل أميرهم سقلاب وركب المسلمون أكتافهم وأسلمتهم هزيمتهم إلى ذلك الوحسل الذي كاتوا قد كادوا به المسلمين فنرقهم الله فيــه ، وقتل منهم المسلمين بأطراف الماح ما قارب الفانين ألفاً لم ينج منهم إلا الشريد، وغنموا منهم شيشاً كشيراً ومالاجزيلا . والصرف أنو عبيدة وخالد بمن معهما من الجيوش نحو حص كا أمر أمير ألمؤمنين عمر ابن الخطاب . واستخلف أو عبيدة على الأردن شرحبيل من حسنة ، فسار شرحبيل ومعه عر و ن العاص فحاصر بيسان فخرجوا إليه فقتل منهم مقتلة عظيمة ، ثم صالحوه على مثل ما صالحت عليمه (١) بكسر الفاء . وقيل وألحاه . والصحيح تسكينها .

دمشق، وضرب عليهم الجزية والخراج على أراضيهم وكفاك فعل أبو الاعور السلمي بأهل طبرية سواء ﴿ فصل فيا وتع بأرض العراق في هذه المدة من القتال ﴾

.وقد قدمنا أن المثنى من حارثة لمــا سار خالد من العراق بمن صحبه إلى الشام وقـــد قبل إنه سار بتسعة آلاف، وقيل بثلاثة آلاف، وقيل بسبعائة وقيل بأقل، إلا أنهم صناديد جيش العراق، فأقام المثنى عن بقي فاستقل عددهم وخاف من سطوة الفرس لولا اشتغالهم بتبديل ماوكهم وملكاتهم، واستبطأ المنفي خبر الصديق فسار إلى المدينة فوجد الصديق في السياق، فأخبره بأمر المراق، فأوصى الصديق عر أن يندب الناس لقنال أهل العراق . فلما مات الصديق ودفن ليلة الثلاثاء أصبح عمر فندب الناس وحبهم على قتال أهل العراق ، وحرضهم ورغمهم في الثواب على ذلك ، فلم يتم أحد لأن الناس كاثوا بكرهون قتال الفرس لقوة سطوتهم ، وشدة قتالهم . ثم ندمهم في اليوم الثاني والثالث فلم يقم أحد وتكلم المثنى من حارثة فأحسن ، وأخبرهم ما فتح الله تعالى على يدى خالد من معظم أرض المراق، ومالم هنائك من الأموال والأملاك والأمتعة والزاد، فلم يتم أحد في اليوم الثالث فلما كان اليوم الرابع كان أول من انتعب من المسلمين أبوعبيد بن مسعود الثقفي ثم تنابع الناس في الاجابة ، وأمر عمر طائفة من أهل المدينة وأمر على الجميم أبا عبيــد هذا ولم يكن صحابياً ، فقيل لعمر : هلا أمرت علمهم رجلا من الصحابة ? فقال: إنما أومر أول من استجاب ، إنكم إنما سبقتم الناس بنصرة هذا الدين ، وإن هذا هو الذي استجاب قبلكم . ثم دعاه فوصاه في خاصة نفسه بنقوى الله و عن معه من المسلمين خيراً ، وأمره أن يستشير أصحاب رسول الله عَيْنَاتُهُ ، (وأن يستشير سليط من قيس ظانه رجل باشر الحروب) (١) فسار المسلمون إلى أرض العراق (وهم سبعة آلاف رجل) (٢) وكتب عمر إلى أبي عبيدة أن يرسل من كان بالمراق بمن قدم مع خالد إلى العراق (فجهز عشرة آلاف علمهم هاشم ابن عنبة وأرســل عمر جر بر بن عبد الله البجلي في أربعة آلاف إلى العراق فقدم الـكوفة ثم خرج منها فواقع هرقران المدار فقتله وانهزم جيشه وغرق أكثرهم في دجلة ) (٣<sup>٢)</sup>فلما وصل الناس إلى العراق وجدوا الفرس مضطر بين في ملكهم ، وآخر ما استقر عليه أمرهم أن ملكوا علمهم « بوران» بنت كسرى بعد ما قتاوا التي كانت قبلها « أزرميدخت » وفوضت بوران أمر الملك عشر سنين إلى رجل منهم يقال له رستم بن فرخزاذ على أن يقوم بأمر الحرب ، ثم يصير الملك إلى آل كسرى فقبل ذلك . وكان رستم هـــذا منجما يعرف النجوم وعلمها جيداً ، فقيل له : ما حملك على هـــذا ? يعنون وأنت تملم أن هذا الأمر لا يُم لك فقال : الطمع وحب الشرف

<sup>(</sup>٣٤٢٤١) نقص في النسخة المصرية. . `

#### ﴿ وقعة النمارق ﴾

بعث رستم أميراً يقال له « جابان » وعلى مجنبتيه رجلان يقال لأحدها « حشنس ماه » ويقال للآخر « مردانشاه » وهو خصى أمير حاجب الفرس ، فالتقوا مع أبي عبيد يمكان يقال له النمارى ، للآخر « مردانشاه » وهو خصى أمير حاجب الفرس ، فالتقوا مع أبي عبيد بمكان يقال له النمارى ، قالتلا شديداً وهزم الله الفرس وأسر جابان ومردانشاه ، فاما مردانشاه فانه قتله الذى أسره ، وأملجابان فانه خدم الذى أسره حتى أطلقه فأمسكه المسلمون وأجوا أن يطلقوه ، وقالوا أن هذا هو الأمير وجاؤا ، في عبيد فقالوا اقتله فانه الأمير فقال وان كان الأمير فلى لا أقتله ، وقد أمنه رجل من المسلمين ثم ركب أبو عبيد في آثار من انهزم منهم وقد بأبوا إلى مدينة كمكر التي لابن خالة كسرى واسحه ثمرى فواذ رهم ثرمي على قنال أبى عبيد فقهره أبو عبيد وغتم منهسم شيئاً كثيرا وأطمات كثيرة جباً ، ولله الخد ، و بعث بخمس ما غنم من المال والطمام الى عربن الخطاب بالمدينة وقد قال في ذلك حبل من المسلمين

لمرى وما عمرى على بهين ، لقد صبحت بالخزى أهل النمارق بأيدى رجال هاجروا نحو ربيم ، يجوسونهم ما بين درنا وبارق قتلناهم ما بين مرج مسلح ، وبين الهواني من طريق التدارق

فالنقوا بمكان بين كسكر والسفاطية وعلى سيمنة نرسى وميسرته ابنا خاله بندويه و بير و يه أولاد نظام وكان رسم قد جهز الجيوش مع الجالينوس فلما بلغ أبو عبيد ذلك اعجل نرسى بالقتال قبل وصولم فاقتناوا قتالا شديماً فانهزمت الفرس وهرب نرسى والجالينوس الى المدائن بعد وقسة جرت من أبى عبيمه مع الجالينوس بمكان يقال له باروسها فبعث أبو عبيد المشى بن حادثة وسرايا أخر إلى متاخم تلك الناحية كنهر جور وتحوها فنتحها صلحاً وقهراً وضر بوا الجزية والخراج وغنموا الاموال الجزيلة وقد الحد والمنة وكسر وا الجالينوس الذى جاء لنصرة جابان وغنموا جيشه وأمواله وكر هار با إلى قومه حقيراً ذليلا .

﴿ وَقَمَةَ جِسَرَ أَبِي عِبِيدَ التي قتل فيها أمير المسلمين وخلق كثير منهم قانا فله و إنا إليه راجعون ﴾

لما رجع الجالينوس هارباً عما لتي من المسلمين تفامرت الفرس بينهم واجتمعوا إلى رستم فأرسل
جيشاً كنيفاً عليهم ذا الحاجب « بهمس حادويه » واعطاه راية أفر بدون وتسمى دوفش كابيان
وكانت الفرس تقيمن بها . وحملوا ممهم راية كسرى وكانت من جلود النمور عرضها محانية أذرع .
فوصلوا إلى المسلمين و بينهم النهر وعليه جسر فأرسلوا : إما أن تعبروا إلينا وإما إن نعبر اليكم .
فقال المسلمون لأميرهم أبى عبيد أأمرهم فليعبر وام إلينا . قتال ماهم بأجراً على الموت منا . ثم اقتحم

إلهم فاجتمعوا في مكان ضيق هنالك فاقتناوا قنالا شديداً لم يعهد مثله والمسلمون في نحو من عشرة آلاف وقد جاءت الفرس معهم بأفيلة كثيرة علمها الجلاجل ، قائمة لتذعر خيول المسلمين فجعاوا كلما جاوا عَلَى المسلمين فرت خيولهم من الفيلة ومما تسمم من الجلاجل التي علمها ولا يثبت منها الا القليل على قسر! وإذا حمل المسلمون علمهم لا تقدم خيولهم على الفيلة و رشقتهم الفرس بالنبل، فنالوا منهم خلقاً كثيراً وقتل المسلمون منهم مع ذلك سنة آلاف. وأمر أبو عبيد المسلمين أن يقتاوا الفيلة أولا ، فاحتوشوها فقتاوها عن آخرها، وقد قدمت الفرس بن أيدسم فيلاعظها أبيض، فتقدم إليه أبوعبيد فضربه بالسيف فقطع ذلومه فحمى الفيل، وصاح صيحة هائلة وحمل فتخبطه برجليـ فقتله ووقف فوقه فحمل على الفيل خليفة أبى عبيد الذي كان أوميي أن يكون أميراً بعـده فقتل ، ثم آخر ثم آخر حتى قتل سبعة من ثقيف كان قد لص أبو عبيد علمهم واحداً بعمد واحد ، ثم صارت الى المثنى من حارثة عقنضى الوصية أيضاً . وقد كانت دومة امرأة أبي عبيد رأت مناماً يعل على ما وقع سواء بسواء . فلما رأى المسلمون ذلك وهنوا عند ذلك ولم يكن بق إلا الظفر بالفرس، وضعف أمرهم، وذهب ربحهم، وولوا مدرين ، وساقت الفرس خلفهم فقتلوا بشراً كثيرا ، وانكشف الناس فكان أمرا بليغاً وجاوًا إلى الجسر فر بعض الناس. ثم انكسر الجسر فتحكم فيمن وراءه الفرس فقتاوا من المسلمين وغرق في الفراة نحوا من أربعة آلاف . فانا لله و إنا اليه راجعون . وسار المثنى بن حارثة فوقف عنمه الجسر الذي جاؤا منمه ، وكان الناس لما انهزموا جعل بعضهم يلقي بنفسه في الفرات فيفرق ، فنادي المثنى . أمها الناس على هينشكم فإنى واقف على فر الجسر لا أجوزه حتى لايبق منكم أحد همنا ، فلما عدى الناس إلى الناحية الأخرى سار المثنى فترل مهم أول منزل ، وقام يحرسهم هو وشجعان المسلمين ، وقد جرح أ كثرهم وأتحنوا . ومن الناس من ذهب في البرية لايدرى أن ذهب، ومنهم من رجع إلى الدينة النبوية مذعوراً ، وذهب بالحبر عسد الله س زيد من عاصم المازني إلى عمر من الخطاب فوجده على المنبر، فقال له عمر: ماورا اك ياعب الله من زيد ? فقال : أمَّاك الحسير اليقين يا أمير المؤمنين ، ثم صمد إليه المنبر فأخبره الخبر سراً ، ويقال كان أول من قدم بخبر الناس عبد الله بن يزيد بن الحصين الحطمي فالله أعلم.

قال سيف بن عمر وكانت هذه الوقعة في شعبان من سنة ثلاث [عشرة] بسد اليرموك بأربعين وما فالله أعلى ، وتراجع المسلمون بعضهم إلى بعض وكان منهم من فر إلى المدينة فل يؤنب عمر الناس بل قال أنا فيشكم وأشغل الله المجوس بأسر ملكهم ، وذلك أن أهل المدائن عدوا على رستم فقدوه أثم ولوه وأضافوا إليه الفيرزان ، واختلفوا على فرقتين ، فركب الفرس إلى المدائن ولحقهم المنى من حارثة في نفر من المسلمين ، فعارضة أميران من أمرائهم في جيشهم ، فأسرها وأسر معهما بشرآ كثيرا

فضرب أعناقهم . ثم أرسل المثنى إلى من بالعراق من أمراه المسلمين يستمدهم، فبمثوا إليه بالأمداد، و بعث إليه عمر من الخطاب عدد كثير فهم جرير بن عبد الله البجلي، في قومه بجيلة بكالها، وغيره من سادات المسلمين حتى كثر جيشه .

### ﴿ وقعة البويت التي اقتص فيها المسلمون من الفرس ﴾

فلما صعم بنتك أمراء الفرس، و بكترة جيوش المننى، بعثوا إليه جيشا آخر مع رجل يقال له مهران فنوافوا هم وإياهم بمكان يقال له « البويت » قريب من مكان الكوفة اليوم و بينهما الفرات. مقالوا : إما أن تعبروا إلينا، فعبرت الفرس فقالوا : إما أن تعبروا إلينا، فعبرت الفرس إليهم فنوافغوا ، وذلك فى شهر رمضان . فعزم المننى على المسلمين فى الغطر فأفطر واعن آخرهم ليكون أقوى لهم ، وعبى الجيش ، وجعل يمر على كل راية من رايات الأمراء على التبائل و يعظهم ويحشهم على الجهاد والصهر والصعت . وفى القوم جربر بن عبد الله البحيلى فى بحيلة وجماعة من صادات المسلمين . وقال المتنى لهم : إلى مكبر الاث تحبيرات قديدًوا ، فاذا كبرت الرابعة فاحلوا . فقابلوا فو بالسمع والطاعة والقبول . فلما كبر أول تكبيرة عاجلتهم الفرس فحيلوا حتى غالقوهم ، واقتنالوا قديدًا من سديدا ، ورأى المننى فى بعض صفوفه خلا ، فبعث إليهم رجلا يقول : الأمير يقرأ عليكم السلام و يقول لكم : الانفضو والنموب اليوم فاعتدلوا . فلما رأى ذلك منهم وهم بنو عجل \_ أعبه السلام و يقول لكم : الانفضو والنموب العرب اليوم فاعتدلوا . فلما رأى ذلك منهم وهم بنو عجل \_ أعبه الشلون يدعون الله بانظفر والنصر . فلما طالت مدة الحرب جعم المتنى جاعة من أصحابه الأبطال يحمون فظهره ، وحمل على مهران فأذاله عن موضعه حتى دخل الميمنة ، وحمل غمام من بنى نقلب نصر انى فعران فوران وركب فوسه . كذا ذكره سيف بن عور .

وقال عد بن إسحاق بل حمل عليه المند بن حسان بن ضرار الضبى فطمنه واحتر رأسه جرير بن عبدالله البجل ، واختصا في سلبه ، فأخذ جرير السلاح وأخذ المندر منطقته ، وهر بت الجوس و ركب المسلمون أكتافهم يفصلونهم فصلا ، وسبق المشنى بن حارثة إلى الجسر فوقف عليه لهنم الفرس من الجواز عليه ليتمكن منهم المسلمون . فركبوا أكتافهم بقية ذلك اليوم وتلك الليلة ، ومن أبعد إلى الليل فبقال إنه قتل منهم وسئد وغرق قريب من مائة ألف وقد الحدوالمنة . وغنم المسلمون مالاجزيلا وطماما كثيراً ، و بعنوا بالبشارة والأخلس إلى عمر رضى الله عنه . وقد قتل من سادات المسلمين في هذا اليوم بشركتير أيضا وذلت لهذه الوقمة رقاب الغرس وتمكن الصحابة من الغارات في بلاده فيا الغرات ودجلة فننموا غيثا عظها لا يمكن حصره ، وجرت أمو ريطول ذكرها بعد معمالبويت في ذلك : —

هاجت لأعور دار الحي أحزانا ، واستبدلت بمدعبد القيس حساما وقد أرانا بها والشمل مجتم ، إذ بالنخيلة قتلي جند مهرانا إذ كان سار المثنى بالخيول لم ، فتنل الزحف من فرس وجيلانا سا لمهران والجيش الذي ممه ، حتى أبادهم مثنى ووحدانا (١١)

#### فصل

ثم بعث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب سمعه بن أبى وقاص الزهرى أحد العشرة فى سنة آلاف أميراً على العراق وكتب إلى جرير بن عبدالله والمنتى بن حارثة أن يكونا تبعاً له وأن يسمعا له ويطيعا، فلما وصل إلى العراق كافا ممه ، وكافا قد تنازعا الامرة ، ظلمنى يقول لجرير: إنما يعنك أمير المؤمنين معدداً إلى ، ويقول جرير: إنما يعنني أميرا عليك ، فلما قدم سمع على أمر العراق القطع نزاعهما . قال ابن إسحق . والصحيح أن بعث عمر ابن إسحاق . والصحيح أن بعث عمر سعداً إنماكان في أول سنة أوبرع عشرة كما سعداً إنماكان في أول سنة أوبع عشرة كما سية في .

# ﴿ ذَكُو أَجْمَاعَ الفُرسَ عَلَى يَزْدَجُرُدُ لِمِنْهُ اخْتَلَافُهُمْ وَاصْطَرَاهُمْ ثُمَّ أَجْتُمُمُ ﴾

كان شيرين قد اجمع آل كسرى فى القصر الأبيض وأمر بقتل ذكرانهم كلهم ، وكانت أم يزدجرد فيهم وممها ابنها وهو صغير ، فواعدت أخواله فجاؤا وأخذوه منها وذهبوا به إلى بلاده ، فلها وقع ماوقع بهم وممها ابنها وهو صغير ، فواعدت أخواله فجاؤا وأخذوه منها وذهبوا به إلى بلاده ، فلها وقع ماوقع بدائم ، وعالم وأقالهم ، ثم سحموا بقدوم سحد بن أفى وقاص من جهدة عر ، اجتمعوا فها بينهم وأحضروا الأمير بن الكبيرين فيهم وهما رسم والفير زان فتذامر وافيا بينهم وتواصوا وقالوا لها لأن وأحضر وا الأمير بن الكبيرين فيهم وهما رسم والفير زان فتذامر وافيا بينهم وتواصوا وقالوا لها لأن كل فع ومن كل بقمة ، فين كان لها ولده من كل مدى من على والمحال المالة الده من كان فع ومن كل بقمة ، فين كان لها ولده من الكبرى ملكوه عليهم . فيعلوا إذا أتوا بالمرأة عاقبوها على فيه ومن والموا بين يديه بالنصر أغم فأحضر وها وأحضر وا ولدها فلكوه عايم وهو ابن احدى وعشر بن سنة ، وهو من ولد شهريال بن فأحضر وعزاوا بوران واستوفقت المالك له ، واجتمعوا عليه وفرحوا به ، وقاموا بين يديه بالنصر أثم كسرى وعزاوا بوران واستوفقت المالك له ، واجتمعوا عليه وفرحوا به ، وقاموا بين يديه بالنصر أثم وتقضوا عهودهم وذعهم ، و بعث الصحابة إلى عر باخلير ، فأمرهم عمر أن يتبر زوا من بين ظهرانهم وتقضوا عهودهم وذعهم ، و بعث الصحابة إلى عر باخلير ، فأمرهم عمر أن يتبر زوا من بين ظهرانهم وتقضوا عهودهم وذعهم ، و بعث الصحابة إلى عر باخلير ، فأمرهم عمر أن يتبر زوا من بين ظهرانهم ومن منتصف السطر الثالث والمشرين من صفحة ۲۸ إلى هنا ذيادة من النسخة المصرية

وليكونوا على أطراف البلاد حولهم على المياه ، وأن تسكون كل قبيلة تنظر إلى الأخرى بحيث إذا حدث حدث على قبيلة لايخنى أمرها على جيرانهم . وتناقم الحال جــدا ، وذلك فى ذى القمدة من سنة ثلاث عشرة ، وقد حيج بالناس عمر فى هذه السنة وقبل بل حيج بهم عبد الرحن بن عوف ولم يحبح عمر هذه السنة والله أعلم .

## ﴿ ذَكَرُ مَا وَقَعَ فِي هَذَهُ السَّنَةَ ﴾

أعنى سنة ثلاث عشرة من الحوادث إجالا ، ومن توفي من الأعيان

كانت فعها وقائم تقــدم تفصيلها ببلاد العراق على يدى خلا من الوليد رضي الله عنه ، فتحت فها الحيرة والأنبار وغيرهما من الأمصار ، وفعها سار خالد من الوليد من العراق إلى الشام على الشهور . وفها كانت وقعة البرموك في قول سيف من عمر واختيار ابن جرير، وقتل بها من قتل من الأعيان ممن يعاول ذكرهم وتراجمهم رضي الله عنهم أجمعين . وفعها توفي أنو بكر الصديق . وقد أفردنا سيرته ف مجلد ولله الحمد . وفيها و لي عمر من الخطاب رضي الله عنه موم الثلاثاء لثمان بقين من جمادي الا تخرة منها فولى قضاء المدينــة على بر\_ أبي طالب رضي الله عنه واستناب على الشام أبا عبيـدة عامر من عبد الله بن الجراح الفهري ، وعزل عنها خلد بن الوليد الخزومي ، وأيقاه على شوري الحرب. وفيها فنحت بصري صلحاً وهي أول مدينة فنحت من الشام ، وفها فنحت دمشق في قول سيف وغيره كما قدمنا واستنيب فيها بزيد من أبي سفيان فهو أول من وليها من أمراء المسلمين رضي الله عنهم . وفيها كانت وقعة فحل من أرض الغور وقتل بها جماعة من الصحابة وغيرهم. وفيها كانت وقعة جسر أبي عبيد فقتل فها أربهة آلاف من المسلمين منهم أميرهم أبوعبيد بن مسعود الثقفي ، وهو والدصفية امرأة عبد الله بن عمر وكانت امرأة صالحة رحمها الله . ووالد المختار من أبي عبيد كذاب ثقيف وقد كان ناقباً على العراق في بعض وقعات العراق كاسيأتي . وفعها نوفي المثنى من حارثة في قول امن إسحاق ، وقد كان نائباً على العراق استخلفه خللد من الوليد حين سار إلى الشام ، وقد شهد مواقف مشهورة وله أيام مذكورة والاساءم البويت بمدجسر أبي عبيد قتل فيه من الفرس وغرق بالفراة قريب من مائة ألف، والذي عليه الجهور أنه بتي إلى سنة أربع مشرة كاسيأتي بيانه . وقبها حج بالناس عمر من الخطاب في قول بعضهم وقيل بل حج عبد الرحمن بوت عوف. رفعها استنفر عمر قبائل العرب لغز و العراق والشام فأقبساوا من كل النواحي فرمي مهم الشام والعراق . وفها كانت وقعمة أجنادين في قول اين إسحق يوم السبت لثلاث من جمادي الأولى منها . وكذا عند الواقدي فها بين الرملة و بين جسر بن وعلى الروم القيقلان وأمير المسلمين عرو بن الماص ، وهو فى عشر بن ألفاً فى قول فقسل القيقلان وانهزمت الروم وقتل منهم خلق كثير . واستشهد من المسلمين أيضاً جماعة منهـــم هشام من العاص

والفضل بن السياس ، وأبان بن سعيد وأخواه خالدوعمرو ، وقدم بن عبد الله بن النحام ، والعلفيل بن حمرو وعبــد الله بن عمرو الدوسيان ، وضرار بن الأزور ، وعكرمة بن أبي جهل ، وعــــ سلمة بن هـشام ، وهبار بن سفيان ، وصخر بن نصر ، وتميم وسعيد ابنا الحارث بن قيس رضى الله عنهم أ

وقال مجد بن سعد قتل مومند طليب بن عمر و وأمه أروى بنت عبد المطلب عمة رسول الله كيلية وبمن قتل بمنذ ملاتين سنة فيا ذكره الواقدى ومن قتل بمنذ ملاتين سنة فيا ذكره الواقدى قال : ولم يكن له رواية وكان ممن صبر يوم حنين . قال ابن جرير وقتل يومنذ عبان بن طلحة بن أفي طلحة و الحادث بن أوس بن عنيك رضى الله عنهم . وفيها كانت وقعة مرج الصغر في قول خليفة بن خياط وذلك لننقي عشرة بقيت من جادى الأولى وأمير الناس خالد بن سعيد بن الماص فقتل يومنذ وقيل إعاقتل أخوه عمر و وقيل ابنه فالله أعلم ،

قال ابن إسحق : وكان أمير الروم فلقط فقتل من الروم مقتلة عظيمة حتى جرت طاحون هناك من دمائهم . والصحيح أن وقعة مرح الصفر فى أول سنة أربع عشرة كما سيأتى .

## 🧸 ذكر المتوفين في هذه السنة 🗲

( مرتبين على الحروف كا ذكرهم شيخنا الحافظ الذهبي في تاريخه )

أبان بن سعيد بن الماص بن أمية الأموى أو الوليد المسكى صحابي جليل . وهو الذي اجار عنمان ابن عنان يوم الحديبية حتى دخل مكة لأداء رسالة رسول الله على . أسلم بصد مرجع أخويه من الحبشة . خالد، وعرو، فدعواه إلى الاسلام فأجابهما . وسار وا فوجدوا رسول الله على قد فتح خير . وقد استعمله رسول الله على الاسلام فأجابهما . وسار وا فوجدوا رسول الله على وسول الله خيل المشهور أنه قتل ببعر فيا ذكره البخارى وغيره ، و رخم الواقدى فيا نقله عن أهمل العلم أنه شهد أحما وانه بقى بعد ذلك زمانا . قال : وحدثنى ابن أبى الزناد عن مجد من يوسف أن أنسة مات في خلافة أبى بكر العسديق ، وكان يكنى أبا مسروح . وقال الزهرى كان يأذن للناس على النبي وغيره ، تميم بن الحارث بن قيس السهمى وأخوه قيس صحابيان جليلان هاجرا إلى الحبشة وقسلا بأجنادين في الحارث بن قيس السهمى وأخوه قيس صحابيان جليلان هاجرا إلى الحبشة وقسلا بأجنادين في الحارث بن قوس بن عتيك من مهاجرة الحبشة وأقام بها يضع عشرة سنة ويقال إنه الماص الأموى ، من السابقين الأولين ، ممن هاجر الى الحبشة وأقام بها يضع عشرة سنة ويقال إنه كن على صنماه ، من جهة رسول الله عكنه الصديق من دخول المدينة تميز براً له ، فأقام شهرا في مض ظواهرها حتى أذن له . وقبل بل هرب فل يمكنه الصديق من دخول المدينة تميز براً له ، فأقام شهرا في بمض ظواهرها حتى أذن له . وقبال بل هرب فل يمكنه الصديق من دخول المدينة تميز براً له ، فأقام شهرا في بمض ظواهرها حتى أذن له . ويقال بل الون الذي تخرعة بن قبلة بن بصف نفراهرها حتى أذن له . ويقال بن المؤتة بن أبي خزعة . ويقال حارثة بن ثعرعة بن ثملة بن

طريف من الخزرج من ساعسة من كسب بن الخزرج الأقصارى الخزرجى سسيدهم ، أبو ثابت ، ويقال أبو قلبت ، والبخارى وابن ما كولا . وروى ابن عساكر من طريق حجاج بن أرطاة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن راية المهاجرين يوم بدر كانت مع على وراية الانصار مع سمد بن عبادة رضى الله عنهما .

قلت : والمشهور أن هذا كان مع الفتح واقد أعلى . وقال الواقدى : لم يشهدها لأ نه نهسته حية أ فضفته عنها بسد أن تجهز لها ، فضرب له رسول الله والله والله والجره ، وشهد أحداً وما بمدها . وكذا قال خليفة بن خياط . وكانت له جغة تدور مع النبي والله عيث حيث دار من بيوت نسائه بلحم وثريد ، أو لبن وخيز ، أو خيز بسمن أو بخل و زيت ، وكان ينادى عند أطمة كل ليلة لمن أراد الذي . وكان يصمى من أحسن ذلك كاملا . وقد ذكر أو كان يحمى بن أحسن ذلك كاملا . وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر ما ذكره غير واحد من علماه الناريخ أنه تخلف عن بيعة الصديق حتى خرج إلى الشام فات بقرية من حو ران سنة ثلاث عشرة في خلافة الصديق . قاله ابن اسحاق والمدائلي الوخلية . قال بن أحد عشرة . وقبل سنة خمى عشرة . وقال الفلاس وابن بكر سنة ست عشرة

قلت: أما بيمة الصديق فقد روينا فى مسند الإمام أحمد أنه سلم للصديق ما قاله من إن الخلفاء من قريش. وأما موته بأرض الشام فحقق والمشهور أنه بحوران. قال محسد بن عائد الدمشق عن عبد الاعلى عن سعيد بن عبد الدن يز أنه قال : أول مدينة فتحت من الشام بصرى ، وبها توفى سعد ابن عبادة . وعند كثير من أهل زماتنا أنه دفن بقرية من غوطة دمشق ، يقال لها « المنيحة » وبها قبر مشهور به . ولم أر الحافظ ابن عساكر تعرض لذكر هذا القبر فى ترجمته بالكلية فالله أعلم . قال ابن عبد البر : ولم يختلفوا أنه وجد ميتاً فى مفتسله ، وقد اخضر جسده ولم يشعر وا بموته حتى سموا ، قائلا يقول :

قتلنا سيد الخز رج سعد من عباده ﴿ رميناه بسهم فلم يخطئ فؤاده قال ابن جريج : سمحت عطاء (يقول) سمحت أن الجن قالوا فى سعد من عبادة هذين البيتين . له عن النبى تعليلي أحاديث ، وكان رضى الله عنه من أشد الناس غيرة ، ما نزوج امرأة إلا بكراً ، ولا طلق امرأة فتجاسر أحد أن يخطبها بعده . وقد روى أنه لما خرج من المدينة قسم ماله بين بنيه ، فلما توفى ولد له ولد فجاء أبو بكر وعمر إلى ابنه قيس بن سعد فأمهاء أن يدخل هذا معهم ، فقال إلى لا أغير ماصنع سعد ولكن نصيبي لهذا الولد ﴿ سلة بن هشام بن المغيرة ، أخو أبى جهل بن هشام ، أسل سلمة قدماً وهاجر إلى الحبشة فلمارجم منها حبسه أخوه وأجاعه فسكان رسول الله يَطْلِينُ يدعونه ف القنوت ولجماعة معه من المستضعين . ثم انسل فلحق برسول الله ﷺ بالمدينة بعد الخندق، وكان معه بها ، وقد شهد أجنادين وقتل بها رضي الله عنه \* ضرار بن الأزور الأسدى ، كان من الذبسان المشهورين ، والأبطال المذكورين ، له مواقف مشهودة ، وأحوال محودة . ذكر عروة وموسى بن عقبة أنه قتل بأجنادين. له حديث في استحباب إبقاء شيَّ من اللبن في الضرع عند الحلب، طليب امن عمير بن وهب من كثير بن هند من قصى القرشي المبدي ، أمه أروى بنت عبد المطلب عمة النبي تَطْلِقُوا . أسلم قديماً وهاجر إلى الحبشة الهجرة النانية ، وشهد بدراً. قاله ان إسحاق والواقدي والزبير من بكار . ويقال إنه أول من ضرب مشركا ، وذلك أن أباجهل سب النبي علي فضر به طليب بلحي جمل فشجه . استشهد طليب بأجنادين وقد شاخ رضي الله عنه \* عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي ، ابن عم النبي علي كان من الأبطال المذكور بن والشجمان المشهورين، قتل يوم أجنادين بعد ماقتل عشرة من الروم مبارزة كلهم بطارقة أبطال. وله من العمر ومئذ بضم وثلاثون سنة • عبد الله من عمر و الدوسي قتل بأجنادين . وليس هــذا الرجل معروة \* عُمان بن طلحة المبدري الحجي . قيل إنه قتل بأجنادين ، والصحيح أنه تأخر إلى مابعد الاربسن، عتاب بن أسيد بن أبي الميص بن أمية الأموى أبو عبد الرحن أمير مكة نيابة عن رسول الله عليه استعمله علمها عام الفتح ، وله من الممر عشرون سنة ، فحج بالناس عامتذ ، واستنابه علمها أبو بكر بمده عليه السلام . وكانت وفاته عكة ، قيل وم توفي أنو بكر رضي الله عنهما . له حديث واحد رواه أهل السنن الأربعة ٥ عكرمة من أبي جهل عمرومن هشام من المفيرة مِن عبد الله مِن عمر مِن مخروم أبو عثمان القرشي المحزومي ، كان من سادات الجاهلية كأبيه ، ثم أسلم عام الفتح بعد مافر، ثم رجع إلى الحتى. واستعمله الصديق على عمان حين ارتدوا فظفر مهم كما تقــدم . ثم قدم الشام وكان أميراً على بعض الكراديس ،ويقال: إنه لا يعرف له ذنب بمدما أسلم. وكان يقبل المصحف ويبكي ويقول: كلام ربي كلام ربي . احتج بهذا الامام أحمد على جواز تقبيل المصحف ومشر وعينه . وقال الشافعي : كان عكرمة محمود البلاء في الاسلام . قال عر وة : قتل بأجنادين . وقال غيره : باليرموك بعد ماوجد به بضم وسبعون ما بين ضربة وطمنة رضي الله عنه \* الفضل بن المباس بن عبد المطلب ، قيل إنه توفى في هذه السنة ، والصحيح أنه تأخر إلى سنة تماني عشرة ، نميم بن عبد الله بن النحام أحد بني عدى، أسل قديماً قبل عمر ولم يتهيأله هجرة إلى ما بعد الحديبية، وذلك لأنه كان فيه مر بأقار به، فقالت له قريش: أقم عندنا على أي دين شئت ، فوالله لا يتمرضك أحد إلا ذهبت أنفسنا دونك . استشهد وم أجنادين وقيل وم اليرموك رضي الله عنه مار بن الأسود بن أسد أبو الأسود القرشي الاسدى،

هذا الرجل كان قد طعن راحلة زينب بنت النبي و الله وم خرجت من مسكة حتى أسقطت ، ثم أسلم بعد فحسن إسلامه ، وقتل بأجنادين رضى الله عنه ، هبار بن سمفيان بن عبد الأسود المخز ومى ابن أخى أم سلمة . أسلم قديماً وهاجر إلى الحبشة واستشهد يوم أجنادين على الصحيح ، وقيسل قتل يوم مؤته أعلم • هشام بن العاص بن وائل السهمى أخو عمر و بن العاص . روى الترمذى أن رسول الله يقطيق قال « ابنا العاص مؤسنان » وقعد أسلم هشام قبل عمر و ، وهاجر إلى الحبشة ، قلما رجم منها احتبس بمكة . ثم هاجر بعد الخديدة ، وقد أسلم الصديق إلى ملك الروم . وكان من الفرسان . وقعل بأجنادين ، وقيل باليرموك ، والاول أصح والله أعلم » أبو بكر الصديق رضى الله عنه تقدم وله شرجة مفردة وفد الحد .

## ﴿ سنة أربع عشرة من الهجرة النبوية ﴾

استهلت هذه السنة والخليفة عر من الخطاب يحث الناس و يحرضهم على جهاد أهــل العراق ، وذلك لما بانه من قتل أبي عبيد مِم الجسر، وانتظام شمل الفرس، واجباع أمرهم على يزدجرد الذي أقاموه من بيت الملك ، ونقض أهل الذمة بالمراق عهودهم ، ونبذهم المواثيق التي كانت علمهم ، وآذوا المسلمين وأخرجوا العال من بين أظهرهم . وقد كتب عمر إلى من هنالك من الجيش أن يتبرزوا من بين أظهرهم إلى أطراف البلاد . قال ابن جر بررحمه الله . وركب عمر رضي الله عنـــه في أو ل يوم من المحرم هذه السنة في الجيوش من المدينة فنزل على ماء يقال له صرار ، فسكر به عازماً على غز و العراق بنفسه واستخلف على المدينة على من أبي طالب، واستصحب معه عبَّان من عفان وسادات الصحابة. ثم عقد مجلماً لاستشارة الصحابة فما عزم عليه ، ونودي ان الصلاة جامعة ، وقد أرسل إلى على فقدم من المدينة، ثم استشارهم فسكامم وافقوه على الذهاب إلى العراق، إلا عبدالرحن من عوف فانه قال له: إني أخشى إن كسرت أن تضعف المملمون في سائر أقطار الأرض، و إني أرى أن تبعث رجلا وترجم أنت إلى المدينة . فارثا <sup>(١) ع</sup>مر والناس عند ذلك واستصو بوا رأى ابن عوف . فقال عمر فمن ثرى أنّ نبعث إلى المراق ? فقال : قد وجدته . قال ومن هو ؟ قال الأسد في براثنه سعد بن مالك الزهري . فاستجاد قوله وأرسل إلى سعد فأمره على العراق وأوصاه فقال : ياسعد من وهيب لا يفرنك من الله أن قيل خال رسول الله ﷺ وصاحب ، فان الله لا عجو السيُّ بالسيُّ ، ولكن محو السيُّ بالحسن ، وإن الله ليس بينه وبين أحــد نسب إلا بطاعته ، فالناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء ، الله رمهم وهم عباده ، يتفاضلون بالمافية و يعركون ماعنه الله بالطاعة ، فانظر الأمر الذي رأمت (١) كذا في الحلبية ( بالثاء ) وفي المصرية هكذا : فارها . ولملها فارفأ عمني جنح كما يقهم من النهاية والقاموس.

رسول الله ﷺ منذ بعث إلى أن فارقنا عليــه فالزمه ، فانه الأمر . هـــنــ عظتي إياك ، إن تركنما ورغبت عنها حبط عملك وكنت من الخاسرين. ولما أراد فراقه قال له: إنك ستقدم على أمر شديد، فالصبر الصبر على ما أصابك وقابك ، تجمع لك خشية الله ، واعل أن خشية الله تجتمع في أمر من ، في طاعته واحتناب معصفته ، و إنما طاعة من أطاعه سفض الدنيا وحب الآخرة ، و إنما عصبان من عصاه بجب الدنيا و يغض الآخرة . ولقاوب حقائق منشئها الله إنشاء ، منها السر ومنها العلانسة ، فأما الملانسة فأن يكون حامده وذائمه في الحق سواء ، وأما السر فيعرف بظيور الحكة من قلمه على لسانه ، و عجمة الناس ، ومن محمة الناس . فلا تزهد في التحب نان النبيين قد سألوا محسّم ، و إن الله إذا أحب عبدا حيّه ، وإذا أبغض عبداً بفضه ، فاعتبر منزلتك عند الله منزلتك عند الناس . قالوا: فسار سعد نحو العراق في أربعة آلاف ثلاثة آلاف من أهل المن ، وألف من سائر الناس ، وقبل في سنة آلاف . وشيعهم عر من صرار إلى الأعوص وقام عر في الناس خطيباً هنالك فقال : إن الله إنما ضرب لكم الأمثال ، وصرف لكم القول لتحيي القاوب فان القاوب ميتة في صدو رها حتى يحيمها الله ، مرس علم شيئاً فلينتفع به ، فإن العدل أمار ات وتباشير ، فأما الأمارات فالحياء والسخاء والهين واللين . وأما النباشير فالرحمة . وقمد جمل الله لسكل أمر باباً ، و يسر لسكا , باب مفتاحاً ، فياب المدل الاعتبار ، ومفتاحه الزهد ، والاعتبار ذكر الموت والاستمداد بتقديم الاموال . والزهد أخذ الحق من كل أحد قبله حق والا كتفاء بما يكفيه من الكفاف ، فان لم يكفه الكفاف لم يفنه شئَّ . إني بينسكم و بين الله ، وليس بيني و بينه أحد ، و إن الله قد ألزمني دفع الدعاء عنه فانهوا شكاتكم إلينا ، فمن لم يستطم فالى من يبلغناها فأخذ له الحق غير منصم . ثم سار سعد إلى المراق ، ورجع عر عن معه من المسلمين إلى المدينة . ولما انتهى سعد إلى نهر زرود، ولم يبق بينه وبين أن يمبتمم بالمثنى من حارثة إلا اليسير ، وكل منهما مشناق إلى صاحب ، انتقض جرح المثنى من حارثة الذي كان جرحــه موم الجسر فمات رحمــه الله ورضي الله عنــه ، واستخلف عــلي الجيش بشير من الخصاصية . ولما بلغ سعداً موته ترحم عليه وتزوج زوجت سلمي . ولما وصل سعد إلى محلة الجيوش انهت إليه رياستها و إمرتها ، ولم يبق بالعراق أمير من سادات العرب إلا تحت أمره وأمده عمر بأمداد أخر حتى اجتمع معه نوم القادسية ثلاثون ألفاً ، وقيل سنة وثلاثون . وقال عر : والله لأرمان ماوك المجم علوك المرب . وكتب إلى سعد أن يجمل الأمراء على القبائل ، والمرقاء على كل عشرة عريفاً على الجيوش، وأن واعدهم إلى القادسية ، ففعل ذلك سعد، عرف العرفاء، وأمر على التبائل ، وولى على الطلائم ، والمقدمات ، والمجنبات والساقات ، والرجالة ، والركبان ، كما أمر أمير المؤمنين عمر . قالى سيف باسناده عن مشايخه قالوا : وجمل عمر على قضاء الناس عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي ذا النون، وجعل إليه الافباض وقسمة الغيُّ ، وجعل داعية الناس وقاصَّهم سلمان الفارسي . وجعل الكاتب زياد من أبي سفيان . قالو ا وكان في هذا الجيش كله من الصحابة ثاثائة و يضعة عشر صحابياً ، منهم بضعة وسبعون بدرياً ، وكان فيه سبعائة من أبناء الصحابة رضي الله عنهم . و بمث عركتابه إلى صعد يأمره بالبادرة إلى القادسية ، والقادسية باب فارس في الجاهلية ، وأن يكون بين الحجر والمدر، وأن يأخمه الطرق والمسالك على فارس ، وأن يبدروهم بالضرب والشدة ، ولا سو لنك كثرة عددهم وعُدَدهم ، طائهم قوم خدعة مكرة ، وإن أنتم صبرتم وأحسنتم ونويتم الأمانة رجوت أن تنصر واعلمهم، تُم لم يجتمع لهم شملهم أبداً إلا أن يجتمعوا ، وليست معهم قلومهم . و إن كانت الأخرى فارجعوا إلى ما وراءكم حتى تصاوا إلى الحجر فانكم عليه أجراً ، وإنهم عنه أجبن و به أجهل ، حتى مأتي الله فالفنج علمه وبرد لكم الكرة . وأمره عحاسبة نفسه وموعظة جيشه ، وأمرهم بالنية الحسنة والصبر فان النصر يأتى من الله على قدر النية ، والأجر على قدر الحسبة ، وساوا الله العافية ، وأكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم ، وا كتب إلى بجميع أحواليم وتفاصيلها ، وكيف تنز لون وأبن يكون منكم عدوكم، واجعلني بكتبك إلى كأني أنظر إليكم، واجعلني من أمركم على الجلية ، وخف الله وارجه ولا تدل بشئ ، واعلم أن الله قد توكل لهذا الأمر عا لاخلف له ، فاحذر أن يصرفه عنك ويستبدل بكم غيركم. فكتب إليه سعد يصف له كيفية تلك المنازل والاراضي بحيث كأنه يشاهدها ، وكتب إليه يخبره بأن الفرس قد جردوا لحر به رستم وأمثاله ، فهم يطلبوننا وتحن نطلمهم ، وأمر الله بمد ماض ، وقضاؤه مسلم ، إلى ماقدر لنا وعلينا ، فنسأل الله خير القضاء وخير القدر في عافية

وكتب إليه عمر ! قد جاه في كتابك وفهمته ، فاذا لقيت عدوك ومنحك الله أدبارهم ، فانه قد ألقى في روعي أنكم ستهزمونهم فلا تشكن في ذلك ، فاذا هزمتهم فلا تنزع عنهم حتى تقتحم علمهم المدائن فانه خرابها إن شاء الله . وجعل عمر يدعو لسعد خاصة وله وللمسلمين علمة .

ولما بلغ سمد المذيب اعترض للمسلمين جيش للفرس مع شير زاذ بن اراذو يه ، فغنموا بما ممه شيشاً كثيراً ووقع منهسم موقعاً كبيراً ، فحسها سمد وقسم أربية أخماسها في الناس واستبشر الناس بغلك وفرحوا ، وتفاءلوا ، وأفرد سمد سرية تكون حياطة لمن معهم من الحريم ، على هـذه السرية غالب بن عبد الله المبثى .

### ﴿ فصل في غزوة القادسية ﴾

ثم سارسعد فنزل القادسية ، و بث سراياه ، وأقام بها شهراً لم بر أحداً من الفرس ، فكتب إلى عمر بذهك ، والسرايا تأتى بالميرة من كل مكان. فسجت رعايا الفرس من أطراف بلادهم إلى بزدجرد من الذين يلقون من المسلمين من النهب والسبي . وقالوا : إن لم تنجدونا والا أعطينا ما بأيدينا وسلمنا إلىهم الحصون . واجتمع رأى الفرس على إرسال رستم إليهم ، فبعث إليه يزدجرد فأمره على الجيش فاستعنى رسم من فلك ، وقال : إن هذا ليس برأى في الحرب ، إن إرسال الجيوش بعد الجيوش أشد على العرب من أن يكسروا حيشاً كثيفاً مرة واحدة . فأبي الملك إلا ذلك ، فتجهز رستم للخروج . ثم بعث سعد كاشفاً الى الحيرة و إلى صلوبا فأناه الخير بأن الملك قد أمر على الحرب رسم من الفرخزاذ الأرمني ، وأمده بالمساكر . فكتب سعد الى عمر بذلك فكنب إليه عمر : لا يكر بنك مايأتيك عنهم ، ولا مايأتونك به ، واستمن بالله وتوكل عليه ، وابعث إليه رجالا من أهل النظر والرأى والجلد يدعونه ، فإن الله جاعل دعام توهيئاً لهم وفَلْحاً علمهم ، واكتب إلى في كل يوم . ولما اقترب رستم يجيوشه وعسكر بساباط كنب سعد إلى عمر يقول : إن رسم قد عسكر بسناباط وجر الخيول والفيول وزحف علينا مها ، وليس شي أهم عنسدي ، ولا أكثر ذكراً مني لما أحببت أن أكون عليه من الاستعانة والتوكل. وعبأ رستم فجمل عـلى المقــدمة وهي أربعون ألفاً الجالنوس، وعــلى الميمنة المرمزان، وعلى الميسرة مهران من مهرام وذلك ستون ألفاً ، وعلى الساقة البندران في عشر من ألفاً ، **هالجيش**كله ثمانون ألفاً فها ذكره سـيف وغيره . وفى رواية :كان رستم في مائة ألف وعشر من أَلْفًا ، يَتْبِعُها ثَمَانُونَ أَلْفًا ، وَكَانَ مَعَـهُ ثَلَاتُهُ وَثَلَانُونَ فَيلًا مَهَا فَيلَ أَبيض كَان لسابور ، فهو أعظمها وأقدمها ، وكانت الفيلة تألفه . ثم بعث سعد جماعة من السادات منهم النبهان بن مقرن ، وفرات بن حبان ، وحنظلة بن الربيع التميمي ، وعطارد بن حاجب ، والاشعث بن قيس ، والمغيرة بن شمعية ، وعمر و بن مصدى كرب ، يدعون رستم الى الله عز وجل . فقال لهم رستم : ما أقدمكم ? فقالوا : جندا لموعود الله إيانا ، أخذ بلادكم وسبى نسائكم وأبنائكم وأخذ أموالكم ، فنحن على يتمين من ذلك ، وقــذ رأى رستم في منامه كان ملكا نزل من السهاء فختم عــلي سلاح الفرس كله ودفعه الى رسول الله يَتِيَا اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَمْرِ . وذكر سيف مِن عمر أن رسم طاول سعداً في اللها. حتى كان بين خروجه من المدائن وملنقاه سعداً بالقادسية أربعة أشهر كل ذلك لعله يضجر سمعاً ومن معه ليرجعوا ، ولولا أن الملك استعجله ما النقاه ، لما يعلم من غلبة المسلمين لهم ونصرهم علمهم ، لمــا رأى في منامه ، ولما يتوسمه ، ولما سمم منهم ، ولما عنسده من علم النجوم الذي يستقد صحته في نفسه لما له من الممارسة لهذا الفن . ولما دنا جيش رسم من سعد أحب سعد أن يطلم على أخبارهم على الجلية ، فبعث رجلا سرية لتأتيه رجل من الفرس وكان في السرية طليحة الاسدى الذي كان ادعى النبوة ثم تاب. وتقدم الحارث مع أمحابه حتى رجعوا . فلما بعث سعد السرية اخترق طليحمة الجيوش والصفوف ، وتخطى الألوف، وقتل جماعة من الا بطال حتى أسر أحدهم وجاء به لا ملك من نفسه شيئاً ، فسأله

سعد عن القوم فجعل يصف شجاعة طليحة وقتال دعنا من هذا وأخبرنا عن رسم ، فقال : هو في مائة ألف وعشرين ألفاً ، ويتبعها مثلها . وأسلم الزجل من فوره رحه الله .

قال سيف عن شيوخه: ولما تواجه الجيشان بعث رستم إلى سمد أن يبعث إليه برجل عاقل عالم عالم المنه عنه . فبعث اليه المنيرة بن شعبة رضى الله عنه ، فلما قدم عليه جل رستم يقول له : إنسكم جبرا ننا وكنا نحسن اليكم ونكف الأذى عنكم ، فلرجبوا إلى بلادكم ولائمتم تجارتكم من الدخول إلى بلادكا . فقال له المنيرة : إنا ليس طلبنا الدنيا : وإنما همنا وطلبنا الآخرة ، وقد يمث الله إلى الدونا . فقال له المنيرة : إنا ليس طلبنا الدنيا : وإنما همنا وطلبنا الآخرة ، وقد يمث الله إلى الذلمة ما داموا مقر بن به ، وهو دين الحق ، لا يعنب عنه أحد إلا ذل ، ولا يمتصم به إلا عز . فقال النبة ما داموا مقر بن به ، وهو دين الحق ، لا يصلح شئ منه إلا به فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محسلاً وسول الله ، والاقرار عاجاه من عند الله ، فقال ما أحسن هذا 19 وأى شئ أيضا ؟ قال واخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله . قال رستم : أرأيت إن دخلنا في دينكم أترجبون عن بلادنا ؟ لأب وأم ، قال وحسن أيضاً . قال : وحسم من عنده ذا كر رستم رؤساء قومه في الاسلام فأغنوا ذلك وأبوا أن يسخلوا فيه قبعهم الله وأخراه من عنده ذا

قالوا : ثم بعث إليه سعد رسولا آخر يطلبه وهو ربيى بن عامر ، فدخل عليه وقد زينوا مجلسه المنادق المنهجة والزرابي الحرير ، وأغابر اليواقيت واللا كي الثينة ، والزينة العظيمة ، وعليه تاجه وغير فلك من الأسمة الثمينة . وقد جلس علي سرير من ذهب . ودخل ربي بثياب صفيقة وسيف وترس وفيرس قصيرة ، ولم يزل را كبها حتى داس بها عي طرف البساط ، ثم نزل و ربطها ببعض تلك الوسائد، وأقبل وعليه سلاحه ودرعه و بيضته على رأسه . فقالوا له : ضع سلاحك . فقال : إنى لم آتك ، وإثما وأقبل عين معن دعوتمو في فان تركتمو في هكذا و إلا رجمت . فقال رستم : إثدتوا له ، فأقبل يتوكأ على رعمه فوق النمارة و غرق عامتها ، فقالوا له : ماجاه بكم ? فقال الله ابتماثنا لنخرج من شاه من عبادة اللباد إلى عبادة الله ، ومن ضبق الدنيا إلى سمتها ، ومن جور الأديان إلى عمل الاسلام ، فأرسلنا بعينه إلى خلاته لندعوهم إليه ، فن قبل ذلك قبلنا منه و رجمنا عنه ، ومن أبي فاتلناه أبداً حتى نفضى إلى موعود الله . قالوا : وما موعود الله ؟ قال : الجنة لمن مات على قتال من أبي ، والفلفر لمن فغضى إلى موعود الله . قالوا : وما موعود الله ؟ قال الم حتى تنظر فيه وتنظر وا ؟ قال نم أحب إليسكم ؟ يوماً أو يومين ؟ قال الكم أن تؤخر وا هذا الأمر حتى تنظر فيه وتنظر وا ؟ قال نم ؟ أحب إليسكم ؟ يوماً أو يومين ؟ قال : لا ، على حتى نسكاتب أهل رأينا و رؤساء قومنا . فقال : لم على أحب إليسكم ؟ يوماً أو يومين ؟ قال : لا ، على حتى نسكاتب أهل رأينا و رؤساء قومنا . فقال : نم الحق نسكاتب أهل ورؤساء قومنا . فقال :

ماسن لنا رسول الله ﷺ أن نؤخر الأعداء عند اللقاء أكثر من ثلاث ، فانظر في أمرك وأمرهم واختر واحدة من ثلاث بعد الأجل، فقال: أسيدهم أنت ? قال ا لا: ولكن المسلمون كالجسد الواحد يجير أدناهم على أعلاهم . فاجتمع رستم برؤساء قومه فقال : هل رأيتم قط أعز وأرجح من كلام هذا الرجل ? فقالوا معاذ الله أن تميل إلى شيَّ من هذا وتدع دينك إلى هذا الكلب، أما ترى إلى ثيابه ? فقال : ويلك لم لاتنظروا إلى الثياب ، وانظروا إلى الرأى والكلام والسيرة. إن العرب يستخفون بالثياب والمأ كل ، و يصونون الاّحساب . ثم بعثوا يطلبون في اليوم الثاتي رجــــلا فبعث إليهم حذيفة بن محصن فتكلم نحو ماقال ربعي . وفي اليوم الثالث المضيرة من شعبة فتكام بكلام حسن طويل. قال فيمه رستم للمغيرة: إنما مثلكم في دخولكم أرضنا كمثل الذياب رأى المسل. فقال من وصلى إليه وله درهان ? فلما سقط عليه غرق فيه ، فحمل يطلب الخلاص فلا يجده ، وحما يقول من يخلصني وله أربعة دراهم ؟ ومثلكم كمثل ثعلب ضعيف دخل جحراً في كرم فلما رآه صاحب الكرم ضعيفاً رحمه فتركه ، فلما سمن أفسد شيئاً كثيراً فجاء بجيشه ، واستعان عليه بغامانه فذهب ليخرج فلم يستطع لسمنه فضر به حتى قتله ، فهكذا نخرجون من بلادنًا . ثم استشاط غضباً وأقسم بالشمس لأقتلنكم غداً [ . فقال المغيرة : ستعلم . ثم قال رسم للمغيرة : قد أمرت لكم بكسوة . ولأميركم بألف ديناروكسوة ومركوب وتنصرفون عنا . فقال المنيرة : أبعــد أن أوهنا ملككم وضعفنا عزكم ، ولنامدة نحو بلادكم ونأخذ الجزية منكم عن يدوأ ننم صاغرون وستصيرون لنا عبيماً" على رغسكم 1 إ فلما قال ذلك استشاط غضاً . ] (١)

وقال ابن جرير حدثى محد بن عبد الله بن صفوان التقفى تنا أميسة بن خالد ثنا أبو عوانة عن حصين بن عبد الرحمن . قال قال أبو وائل : جاه سمد حتى ترل القادسية ومهمه الناس قال لا أدرى لما لله التربي عبد الرحمن . قال قال أبو وائل : جاه سمد حتى ترل القادسية ومهمه الناس قال لا أدرى لما لله لا تربيد لم لا قوة ولا سلاح ، ماجاه بكم ? ارجعوا . قال : قلنا ما نحن براجعين ، فكانوا يضحكون من تبلينا ويقولون دوك دوك و شهوقا بالمغازل . فلما أبينا علمهم أن ترجع قالوا : ابعثوا إلينا رجلا من عقلاتكم ببين لنا ماجاه بكم . فقال المغيرة بن شعبة ، أنا : فعبر إليهم ققعد مع رسم على السرير من عقلاتكم ببين لنا ماجاه بكم ؟ من المنازل . فلما أبينا عبلهم عدد من رسم على السرير فنخر وا وصاحوا ، فقال : إن هذا لم بردنى رفعة ولم ينقص صاحبكم . فقال رسم : صدق ، ماجاه بكم ؟ فقال : إنا كنا قوماً في شر وضلالة ، فبعث الله بالمينا قالوا : لاصير لنا عنها ، أنزلونا هذه فيا رزقنا حبة تنبت في هذا البلد ، فلما أكناها وأطمعناها أهلينا قالوا : لاصير لنا عنها ، أنزلونا هذه وارزقنا حبة تنبت في هذا البلد ، فلما أكناها وأطمعناها أهلينا قالوا : لاصير لنا عنها ، أنزلونا هذه وارزقنا حبة تنبت في هذا البلد ، فلما أسم إذا نقتلكم . قال إن قتلتمونا دخلنا الجنة ، وإن

ابين القوسين المربعين زيادة فى النسخة الحلبية .

قتلنا كم دخلتم النار وأدينم الجزية . قال : فلما قال وأديتم الجزية نمخر وا وصاحوا وقالوا : لاصلح بيننا و بينكم . فقال المغيرة : تعبروون إلينا أو نعبر إليكم ? فقال رستم : بل نعبر إليكم . فاستأخر المسلمون حتى عبروا فحملوا عليهم فهزموهم .

وذكر سيف أن سعداً كان به عرق النسا مومنذ، وأنه خطب الناس وتلي قوله تعالى : (ولقد كتبنا في الزور من بعد الذكر أن الأرض بريّها عبادي الصالحون) ، وصلى بالناس الظهر ثم كبر أربهاً وحماوا بمدأن أمرهم أن يقولوا : لاحول ولاقوة إلابالله؛ في طردهم إياهم، وقتلهم لهم . وقعودهم لهم كل مرصد ، وحصرهم لبعضهم في بعض الأماكن حتى أكلوا الـكالاب والسنانير. ومارد شاردهم حتى وصل إلى نهاوند، ولجأ أكثرهم إلى المدائن، ولحقهم المسلمون إلى أبوامها . وكان سعد قد بعث طائفة من اصحابه إلى كسرى يدعونه إلى الله قبل الوقعة فاستأذنوا على كسرى فأذن لهم، وخرج أهل البلد ينظرون إلى أشكالهم وأرديتهم على عواتقهم وسياطهم بأيدسم ، والنمال في أرجلهم ، وخيولم الضعيفة ، وخبطها الأرض بأرجلها . وجعلوا يتمجبون منها غاية العجب كيف مشــل هؤلاء يقهرون جيوشهم مع كثرة عددها و عددها . ولما استأذنوا على الملك يزدجرد أذن لهم وأجلسهم بين يديه ، وكان متكبراً قليل الأدب، ثم جعل يسألم عن ملابسهم هذه ما اسمها عن الأردية ، والنعال ، والسياط ثم كما قالوا له شيئا من ذلك تفامل فرد الله فأله على رأسه . ثم قال لهم : ما الذي أقدمكم هذه البلاد ؟ أظننتم أنا لما تشاغلنا بأنفسنا اجترأتم علينا ? فقال له النمان من مقرن : إن الله رحمنا فأرسل إلينا رسولاً بدلنا على الخير و يأمر مّا به ، و يعرفنا الشر و ينهامًا عنه ، ووعدمًا على إجابته خير الدنيا والا آخرة . فلم يدع إلى ذلك قبيلة إلا صاروا فرقتين فرقة تقاربه وفرقة تباعــده ، ولا يدخل معه في دينــه إلا الخواص ، فحكث كذلك ماشاء الله أن عكث ، ثم أمر أن ينهد إلى من خالفه من العرب و يبدأ مهم ، فغمل فدخلوا معه جميعاً على وجهين مكر وه عليه فاغتبط، وطائم إياه فازداد . فعرفنا جميعاً فضل ما جاه به على الذي كنا عليه من الصداوة والضيق ، وأمرنا أن نبدأ بمن يلينا من الأمم فندعوهم إلى الانصاف ، فنحن ندعوكم إلى ديننا وهو دين الاسلام حسن الحسن وقبح القبيح كله ، فأن أبيتم فأمر من الشرهو أهون من آخر شر منه الجزاء <sup>(١)</sup> فان أبيتم فالمناجزة . و إن أجبتم إلى ديننا خلفنا فيكم كتاب الله وأقمنا كم عليه على أن تحكموا بأحكامه ونرجع عنكم، وشأنكم و بلادكم، وأن أتيمونا بالجزي<sup>(1)</sup>قبلنا ومنعنا كم و إلا قاتلنا كم . قال فتكام يزدجرد فقال : إني لا أعلم في الأرض أمة كانت أشقى ولا أقل عدداً ولا أسوأ ذات بين منكم ، قد كنا توكل بكم قرى الضواحي ليكفوناكم ، لا تغز وكم فارس ولا تطمعون أن تقوموا لهم. فان كان عددكم كثر فلايغرنكم منا، وان كان الجهد دعا كم فرضنا (١) (١) كذا بالنسختين والمراد « الجزية » اه مصححه .

لَـكُمْ قُوتًا ۚ إِلَى خَصِبُكُمْ وأ كَرَمْنَا وَجُوهُكُمْ وَكَسُونًا كَمْ وَمَلَكُنَا عَلَيْكُمْ مَلَكًا يَرِفَقَ بَكُمْ . فأسكت القوم فقام المغيرة من شعبة فقال : أمها الملك إن هؤلاء رؤس العرب ووجوههم، وهم أشراف يستحيون من الأشراف، و إنما يكرم الأشراف الأشراف، و يعظم حقوق الأشراف الأشراف، وليس كل ما أرسادا لهجموه لك ، ولا كل ما تـكلمت به أجابوك عليه ، وقد أحسنوا ولا يحسن بمثلهم إلا ذلك ، قجاه بني فأكون أنا الذي أبلغك ويشهدون على ذلك . إنك قــد وصفتنا صفة لم تــكن بها عالماً ، فأما ماذ كرت من سوء الحال فما كان أسوأ حالا منا ، وأما جوعنا فل يكن يشبه الجوع ، كنا نأ كل الخنافس والجملان والعقارب والحيات ، وترى ذلك طعامنا ، وأما المنازل فائما هي ظهر الأرض، ولا نليس إلا ماغزلنا من أوبار الابل وأشــمار الغنم . ديننا أن يقتل بمضنا بمضاً ، وأن يبغي بمضنا على بمض ، و إن كان أحداً ليدفن ابنته وهي حية كراهية أن تأكل من طعامه ، وكانت حالنا قبل اليوم على ماذكرت لك [ وفي المعاد علي ما ذكرت لك ] فبعث الله إلينا رجلا معر وفاً نعرف نسبه وفعرف وجهه ومولده، فأرضه خير أرضنا ، وحسبه خــير أحسابنا ، و بيته خير بيوتنا ، وقبيلته خير قبائلنا ، وهو نفسهَ كان خيرًا في الحال التي كان فيها أصدقنا وأحلمنا ، فدعانا إلى أمر فلم يجب أحد . أول ترب كان له الخليفة من بعده ، فقال وقلنا ، وصدق وكذبنا ، وزاد ونقصناً ، فلم يقل شيئاً إلا كان ، فقذف الله فى قلو بنا التصــديق له واتباعه ، فصار فما بيننا و بين رب المــالين . فما قال لنا فهو قول الله ، وما أمرًا فهو أمر الله ، فقال لنا إن ربكم يقول : أمَّا الله وحدى لاشريك لي كنت إذ لم يكن شيَّ وكل شيُّ هالك إلا وجهى، وأنا خلقت كل شيُّ و إلى يصير كل شيُّ ، وان رحمتي أدركــــكم فبعثت إليكم هذا الرجل لأدلكم على السبيل التي أنجيكم بها بعد الموت من عذابي ، ولأحلكم داري دار السلام . فنشهد عليه أنه جاه بالحق من عند الحق ، وقال من قايمكم على هـذا فله مالكم وعليه ما عليكم ، ومن أبي فاعرضوا عليه الجزية ثم امنعوه مما تمنعون منه أغنسكم، ومن أبي فقاتلوه فأنا الحكم بينكم، فمن قتل منكم أدخلته جنتي ، ومن بقي منكم أعقبته النصر على من ناوأه . فاختر إن شئت الجزية وأنت صاغر ، و إن شئت السيف، أو تسلم فتنجى نفسك . فقال يزدجرد : اتستقبلتني عِمْل هذا ? فقال ما استقبلت إلا من كلني ، ولو كلني غــيرك لم أستقبلك به . فقال : لو لا أن الرسل لا تقتل لقنلنكم . لا شيء لحكم عنسدى . وقال إثنوني يوقر من تراب فاحملوه على أشرف هؤلاء ثم سوقوه حتى يخرج من أبيات المدأسُّ . إرجوا إلىصاحبكم فأعلموه أتي مرسل إليه رسير حتى يدفنه وجنده في خندق القادسية و ينكل به و بكم من بمد، ثم أو رده بلادكم حتى أشغلكم في أنفسكم بأشد مما فالسكم من سابور. ثم قال: من أشرفكم ? فسكت القوم فقال عاصم بن عمر و وافتات ليأخذ التراب أمّا أشرفهم، أنا سيد هؤلاء فحملنيه ، فقال : أكذلك ? قالوا : فم . فحمله على عنقه فحرج به من الايوان والدارحتى أنى راحلته فعله علمها ثم المجذب فى الدير ليأتوا به سهداً وسبقهم عاصم فر بياب قديس فعاواه وقال بشروا الأمير بالظفر عاضراً في بالمجر ثم رجع فلخل عسلى الأمير بالظفر عاضراً في المجر ثم رجع فلخل عسلى سعد فأخيره الخير . فقال : ابشروا فقد والله أشعانا الله أقاليد ملكهم ، وتغاملوا بذلك أخذ بلاده . ثم لم يزل أمر الصحابة يزداد فى كل يوم علواً وشرفاً ورفعة ، وينحط أمر الفرس سفلا وفلا ووهناً . ولما رجم رسم إلى الملك يسأله عن حال من رأى من المسلمين ؟ فذكر له عقلهم وفصاحتهم وحدة جوابرهم ، وأنهم ثم يرومون أمراً يوشك أن يدركوه . وذكر ما أمر به أشرفهم من حمل التراب وأنه استحمق أشرفهم من حمل التراب وأنه استحمق أشرفهم من الله لارسم: إنه ليس أحق ، وليس هو بأشرفهم ، إنما أراد أن يقتدى قومه بنفسه ولكن والله ذهبوا بما تتبع أرضنا . وكان رسم منجماً ، ثم أرسل رجلا وراء هوقال : إن أدرك التراب فرده تداركنا أمرنا ، و إن ذهبوا به أي أرساء . فساء أو المنا وراء هوا مل يدركهم بل سبقوه إلى سد بالتراب . وساء ذلك فارس وغضوا من ذلك أشد النصب واستهجة وأى الملك .

#### فصل

كانت وقعة القادسية وقعة عظيمة لم يكن بالمراق أعجب منها ، وذلك أنه لما تواجه الصدن كان سمد رضى الله عنه قد أصابه عرق النسا ، ودمامل في جسده ، فهو لا يستطيع الركوب ، و إنما هو في قصر متكي على صدره فوق وسادة وهو ينظر إلى الجيش و يدر أمره ، وقد جسل أمر الحرب إلى خالد من عرفطة ، وجمل على الميسة جرير من عبدالله البجيل ، وعلى الميسرة قيس من مكشوح ، وكال قيس والمفيرة بن شعبة قد قدما على سعد مدداً من عند أبي عبيدة من الشام بعد ما شهدا وقعة اليرموك . و زعم ابن إسحاق أن المسلمين كانوا ما بين السبعة آلاف إلى الثمانية آلاف ، وأن رسمًا كان في سنين الفأ ، فصلى سعد بالناس الظهر ثم خطب الناس فو خظهم و حشهم و تلاقوله تعالى ( ولقد كتبنا في الزور من بعد الذكر أن الأرض مرتها عبادى الصلمون ) وقرأ القراء آيات الجهاد وسوره ، ثم في الزور من بعد الذكر أن الأرض مرتها عبادى الصلمون ) وقرأ القراء آيات الجهاد وسوره ، ثم كثير ، ثم أصبحوا إلى مواقفهم فاقتناوا وعهم ذلك وعامة ليلتهم ، ثم أصبحوا كما أمسوا على مواقفهم ، فاقتناو احتى كان الليل فتحاجزوا ، وقد قتل من الفرقين بشر كثير ، ثم أصبحوا إلى مواقفهم فاقتناوا المن المناث كذلك وأست هذه اللبة تسمى ليلة الحرير، فلما أصبح اليم الزابع اقتناوا قتالا شديماً وقد قاسوا من الفيلة بالنسبة إلى الخيول العربية بسبب نفرتها منها أمرا بليفاً ، وقد أبلد الصحابة الفيلة ومن علمها ، وقلموا عيونها ، وأبلى جماعة من الشجعان في هذه وأمراد من الخطاب ، وخالا من هذا اليوم الزابام من طليحة الأسدى ، وعرو من معدى كرب ، والقعقاع بن عرو ، وجرير من عبدالله البحل ، وأبلي منا كان وقت الزوال من هذا اليوم و من معدى كرب ، والقعقاع بن عرو ، وجرير من عبدالله البحل وضراد من الخطاب ، وخالا من هذا اليوم

ويسمى يوم القادسية ، وكان يوم الاتين من الحرم سنة أربع عشرة كا قاله سيف بن عمر القيمى ، هبت ربح شديدة فرفعت خيام الفرس عن أما كنها وألقت سرير رسم الذى هو منصوب له ، فبادر فركب بغلته وهرب فأدركه المسلمون فقتلو، وقتلوا الجالينوس مقدم الطلائم القادسية ، والهزمت الفرس وفة الحمد والمنة عن بكرة أبيسم ، ولحقهم المسلمون في أقفائهم فقتل يومنة المسلمان بكالمم المسلمين في هذا اليوم وما قبله من الأيام ألفان وخصائة رحمهم الله . وساق المسلمون خلف المهزمين عنى حذف المنهزمين عنى هذا اليوم وما قبله من الأيام ألفان وخصائة رحمهم الله . وساق المسلمون خلف المهزمين عنى حذف المنهزمين على م عدينة الملكون من وقعة القادسية هذه من الأموال والسلاح عليه ، فكان منهم إليه ما قدمنا . وقد غنم المسلمون من وقعة القادسية هذه من الأموال والسلاح عليه ، فكان منهم إليه ما قدمنا . وقد غنم المسلمون من وقعة القادسية هذه من الأموال والسلاح الى امير المؤمنين عمر من الخطاب وضى الله عنه . وقد كان عمر وضى الله عنه يستخبر عن أمر القادسية في المي المين المي من الركبان ، و يخرج من المدينة إلى ناحية المراق يستنشق الخبر ، فيها هو ذات يوم من اللايمة وهو الميرف عر وعر ماش تحت راحلته ، فلما اقتر با بالقادسية وغنموا غنائم كثيرة وجعل يحدثه وهو لا يعرف عر وعر ماش تحت راحلته ، فلما اقتر با بالقادسية وغنموا غنائم كثيرة وجعل يحدثه وهو لا يعرف عر وعر ماش تحت راحلته ، فلما اقتر با ألفدية جمل الناس يحيون عر بالإمارة ضوف الرجل عر فقال : برحك الله يا أمير المؤمنين هلا أعلمني أنك الخليفة ? فقال لاحرج عليك يا أخيى .

وقد تقدم أن سعداً رضى الله عنه كان به قروح وعرق النسا ، فنمه من شهود التمثال لكنه جالس فى رأس القصر ينظر فى مصلخ الجيش ، وكان مع ذلك لا يغلق عليه بأب القصر لشجاعته ، ولا فى رأس القصر ينظر فى مصلخ الجيش ، وكان مع ذلك لا يغلق عليه بأب القصر الشجاعته ، قولم (الناس لا خفته الفرس قبط أغل بعض الخيل يومد فوعت وقالت : وامتنياه ولامنى فى اليوم . فغضب سعد من ذلك ولطم وجهها ، فقالت . أغيرة وجبنا يمنى أنها تميره بجلوسه فى القصر يوم الحرب سوهنا عناد منها قاتها أعلم الناس بعفره وما هو فيه من المرض المانع من ذلك ، وكان عنده فى القصر وهذا عناد منها قاتها أعلم الناس بعفره وما هو فيه من المرض المانع من ذلك ، وكان عنده فى القصر رجل مسجون على الشراب كان قدحد فيه مرات متمددة ، يقال سبع مرات ، فأمر به سعد فقيد وأودع فى القصر ولما القصر فلما وأى الخيطال قال :

كنى حزا أن تدحم الخيل بالغنى « وأثرك مشدوداً على وثاقيا إذا قمت غنانى الحديد وغلقت « مصاريع من دونى تصم المناديا وقد كنت ذا مال كثير و إخوة » وقد تركونى مغرطً لا أخاليا

ثم سأل من زبراء أم ولد سعد أن تطلقه وتميره فرس سمد ، وحلف لها أنه برجع آخر النهار فيضع

رجله فى القيد فأطلقته ، و ركب فوس سعد وخرج فقاتل قتالا شديداً ، وجمل سعد ينظر إلى فرسه فيمرفها و ينسكرها و يشهه بأبى محجن ولكن يشك لظنه أنه فى القصر موثق ، فلما كان آخر النهار رجع فوضع رجله فى قيدها ونزل سعد فوجد فرسه يعرق فقال : ما هذا ? فذكر وا له قصة أبى محجن فرضى عنه وأطلقه رضى الله عنهما .

وقد قال رجل من المسلمين في سعد رضي الله عنه :

شاتل حتى أنزل الله نصره ، وسعد بباب القادسية مصم فأبنا وقد آمت نساء كثيرة ، ونسوة سعد ليس فهن أيم

فيقال إن سمداً تزل إلى الناس فاعتفر إليهم مما فيسه من التروح فى فخديه و إليتيه ، فمذره الناس . و يذكر أنه دعا على قائل هذر البيتين وقال : اللهم إن كان كاذباً ، أو قال الذى قال رياه وسممة وكذباً فاقطم لسانه و يده . فجاه سهم وهو واقت بين الصغين ، فوقع فى لسانه فيطل شقه فإ يشكلم حتى مات رواه سيف عن عبد الملك من عمير عن قبيصة من جابر فذكره . وقال سيف عن المقدام من شريح الحارثي عن أبيه قال قال جر مر من عبد الله البجلي :

أنا جرير وكنيتى ابو عمرو ﴿ قد فنح الله وسعد فى القصر فأشرف سعد من قصره وقال:

وما أرجو يعجلة غير أتى ٥ أؤمل أجرها يوم الحساب وقد دانيت خيولهم خيولا ٥ وقد وقع النوارس فى الضراب وقد دانت بعرصهم خيول ٥ كأن زهاءها إبل الجراب فلولا جمع قمقاع بن عمرو ٥ وحمال المجوّّا فى الركاب ولولا ذلك أانيتم رعاعا ٥ تسيل جموعكم مثل القباب

وقد روى محمد من إسحق عن إساعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم البجلى \_ وكان بمن شهد القادسية ــ قال : كان معنا رجــل من تقيف فلحق بالفرس مرتماً ، فأخــبرهم أن بأس الناس فى الجانب الذى فيه بجيلة . قال : وكنا ربع الناس ، قال : فوجبوا إلينا ستة عشر فيلا ، وجماوا يلقون تحت أرجل خيولنا حــك الحديد ، وبرشقوننا بالنشاب ، فلحكاً نه المطر ، وقر بواخيولهم بعضها إلى بعض لثلا ينفر وا . قال : وكان عر و بن معد يكرب الزبيدى بمر بنا فيقول : ياممشر المهاجر بن ، كونوا أسوداً قائما الفارسي تيس . قال : وكان فيهم أسوار لا تــكاد تسقط له نشابة ، فقلنا له يا أبا ثوراتق خاك الفارس قانه لا تسقط له نشابة ، فوجه إليه الفارس ورماه بنشابة فأصاب ترسه وحل عليه عر و فاعتنقه فذيحه فاستلبه سوار بن من ذهب، ومنطقة من ذهب ، ويلقا من ديباج . قال : وكان المسلون ستة آلاف أوسبعة آلاف ، فقتل الله رسمًا وكان الذى قتله رجل يقال له هلال بن علقمة التيسى ، 
رماه رسم بنشابة فأصل قدمه وحمل عليه هلان فقتله واحتر رأسه وولت الفرس فاتبعهم المسلمون 
يقتلونهم فأحركوهم فى مكان قد نزلوا فيه واطبأنوا ، فبينا هم سكارى قد شر بوا وليبوا إذ هجم عليهم 
المسلمون فقتلوا منهم مقتلة عظيمة ، وقتل هنالك الجالينوس ، قتله زهمة بن حوية التميسى . ثم ساروا 
خلفهم فكالم تواجه الفريقان فصر الله حزب الرحن ، وخدل حزب الشيطان وعبدة النير ان ، 
واحتاز المسلمون من الأموال ما يعجز عن حصره ميزان وقبان ، حتى أن منهم من يقول من 
يقايض بيضاء بصفراء لكثرة ماغنموا من الفرسان . ولم يزالوا يتبعونهم حتى جازوا الفرات و راء هم 
وفتحوا الملدائن وجلولاء على ما سيأتى تفصيله فى موضعه إن شاء الله تمال و به الثقة

وقال سيف بن عمر عن سليان بن بشير عن أم كثير امرأة همام بن الحارث النخى قالت : شهدنا القادسية مع سمد مع أزواجنا ، فلما أنانا أن قد فرغ من الناس ، شددنا علينا ثيابنا وأخذنا الهراوى ثم أتينا القتلى ، فمن كان من المسلمين سقيناه ورفعناه ، ومن كان من المشركين أجهزنا عليه ، ومعنا الصبيان فنوليهم ذلك - ثعني استلابهم - لثلا يكشفن عن عورات الرجال .

وقال سيف باسانيده عن شيوخه قالوا: وكتب سمد إلى عر يخبره بالنتح و بمدة من قتلوا من المشركين . و بعدة من قتلوا من المشركين . و بعدة من قتل من المسلمين ، و بعث بالكتاب مع سعد بن عميلة الفزارى وصورته و أما بعد فان الله نصرنا على أهل فارس ومنحناهم سنن من كان قبلهم من أهل دينهم ، بعد قتال طويل ، و زلزال شديد ، وقد لقوا المسلمين بعدة لم ير الراؤن مثل زهامها ، فلم ينفهم الله بذلك ، بل سلبوه و فقله عنهم إلى المسلمين ، واتبعهم المسلمون على الأنهار ، وصفوف الأجام ، و في الفجام ، وأسلمهم إلا الله ، وأسلمهم إلا الله ، وأسلمهم إلا الله ، وأسلمهم إلا الله ، وأسلم علم كانوا يعو ون بالترآن إذا جن عليهم الليل كدوى النحل ، وهم آساد في النهار لاتشبهم الأسود ، ولم يفضل من مضى منهم من بقى إلا بفضل الشهادة إذا لم تكتب لهم »

فيقال إن عمر قرآ هذه البشارة على الناس فوق المنبر رضى الله عنهم . ثم قال عمر الناس : إنى حريص على أن لا أرى حاجة إلا سددنها ، ما اتسع بعضنا لبعض ، فاذا عجر ذلك عنا تأسينا في عيشنا حتى نستوى في الكفاف ، ولوددت أنكم علمتم من غسى مثل الذى وقع فيها لكم ، ولست معلمكم إلا بالعمل ، إنى والله لست علك فأستعبدكم ، ولكنى عبد الله عرض على الأمانة فان أبيتها و وددتها عليكم واتبعشكم حتى تشبعوا في بيوتكم وترووا سعدت بكم ، و إن أنا حملها واستتبعث إلى بيني شقيت بكم ، و إن أنا حملها واستتبعث إلى بين شقيت بكم ، ففرحت قليلا وحزنت طويلا ، فبقيت لا أقال ولا أرد فأسنعتب .

القادسية هـنـد، برون أن ثبات ملـكهم وزواله بها ، وقــد بعث أهل كل بلدة قاصـــداً يكشف ما يكون من خــبرم ، فلما كان ما كان من الفتح سبقت الجن بالبشارة إلى أقصى البلاد قبـــل رسل الأنس فسمت امرأة ليلا بصنعاء على رأس جبل وهي تقول :

فييت عنا عكرم ابنة خالد • وما خيرزاد بالقليل المصرد وحييت عنى كل تاج مفرد وحييت عنى كل تاج مفرد وحيتك عنى عصبة نخمية • حسان الوجوه آمنوا بمحمد أقاموا لكسرى يضر بونجنوده • بكل رقيق الشفرتين مهند اذا توب الداعى أناخوا بكلكل • من الموت مسود الفباطل أجرد قالوا: وسمم أهل الممامة مجتازاً يفنى مهذه الابيات:

وجدنا الاكرمين بني تميم • غداة الروع أكثره رجالا هموا ساروا بار عن مكفهر • إلى لجب بروتهم رعالا بحور للا كاسر من رجال • كأسد الفاب تحسيهم جبالا تركن لهم بقادس عز غر • وبالخيفين أياماً طوالا مقطعة أكفهم وسوق • عرد حيث قابلت الرجالا

قالوا : وسمم ذلك فى سائر بلاد العرب ، وقد كانت بلاد العراق بكالها التى فتحها خالد نقضت المهبود والذمم والمواثيق التى كانوا أعطوها خالداً ، سوى أهمل بانقيا و برسها ، وأهل أليس الا خرة ثم عاد الجيم بعد هذه الوقعة التى أو ردناها ، وادعوا أن الفرس أجبروهم على نقض العهود ، وأخذوا منهم الخراج وغدير ذلك . فصدقوهم فى ذلك تألفاً لقاربهم وسند كر حكم أهمل السواد فى كتابنا الأحكام الكبير إن شاء الله تعالى . وقد ذهب ابن إسحاق وغيره إلى أن وقعة القادسية كانت فى سنة خس عشرة ، وزمم الواقدى أنها كانت فى سنة مت عشرة ، وأما سيف بن عمر وجماعة فذكر وها فى سنة ألم .

قال ابن جر بر والواقدى : في سنة أربع عشرة جع عربن الخطاب الناس على أبي بن كعب في التراويج وذلك في شهر رمضان منها ، وكتب إلى سائر الأمصار يأمره بالاجتاع في قيام شهر رمضان تال المن جر بر وفتها بعث عربن الخطاب عتبة بن غزوان إلى البصرة وأمره أن يغزل فيها بمن مصه من المسلمين ، وقطام مادة أهل فارس عن الذين بالمدائن وتواحيها منهم في قول المدائني ، و روايته . قال : و رعم سيف أن البصرة إنما مصرت في ربيع من سنة ست عشرة وأن عتبة بن غزوان إنما خرج إلى البصرة من ألمدائن بعد فراغ سعد من جاولا، وتسكريت ، وجهه إليها سعد بأمر عر رضي الله عتهم .

وظال أو خنف عن مجالد عن الشمي رضى الله عنهم: إن عمر بحث عنبة من غزوان إلى أوض السعرة في ثلثائة و بضعة عشر رجلا ، وسار إليه من الأعراب ما كل معه خسيائة ، فتزلما في ربيع الأول سنة أربع عشرة ، والبصرة ويعثد تدعى أوض المند فيها حجارة بيض خشنة ، وجعل برناد لم منزلا حتى جاؤا حيال الجسر الصغير فاذا فيه حلمنا وقصب ثابت ، فتزلوا . فركب إليهم صاحب الفرات في أربعة آلاف أسوار ، فالتماه عتبة بعد مازالت الشمس ، وأمر الصحابة فحلوا عليم فتتلوا الفراس عن آخرهم ، وأسر واصاحب الفرات ، وقام عتبة خطيباً قتال في خطبته : إن الدنيا قد آذنت بصرم ، وولت حذا ، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الأناء ، وإنكم منتقلون منها إلى دار القرار ، فانتقلوا عا بعضرتكم ، فقد • ذكر لى لو أن صخرة ألقيت من شغير جهتم هوت سبعين خريفاً ولتأثيراً ، ما المجتمع من خريفاً وليأتين عليه يهم وهو كشيظ من الزحام ، ولقد رأيتني وأنا سابع سبعة ، وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مالنا طعام إلا ورق السرء ، حتى تقرحت أشداقنا ، والتقطت بردة فشقة ها بيني و بين عبد وسلم مالنا طعام إلا ورق السرء ، حتى تقرحت أشداقنا ، والتقطت بردة فشقة ها بيني و بين سعد ، فا منا من أولئك السبعة من أحد إلا هو أمير على مصر من الأمصار ، وسيجر بون الناس بعدنا . معد ، فا منا من أولئك السبعة من أحد إلا هو أمير على مصر من الأمصار ، وسيجر بون الناس بعدنا . وهذا الحديث في هميح مسلم بنحو من هذا السياق .

وروى على بن محمد المدافق أن عركتب إلى عنبة بن غزوان حبن وجهه إلى البصرة: ياعنبة إلى استمملتك على أرض الهند وهي حومة من حومة العموة وأرجو أن يكفيك الله ما حولها ، وأن يعينك علمها ، وقد كتبت إلى العلاء من الحضرى عمك بعرفة بن هرئمة . فاذا قدم عليك فاستشره وقر به ، وادع إلى الله ، فن أجابك فاقبسل منه ، ومن أبي فالجزية عن صغار وذلة ، و إلا فالسيف في غير هوادة ، والتي الله فها وليت ، و إياك أن تنازعك نفسك الى كبر فنصد عليك آخرتك ، وقد محبت رسول الله فيها في فرزت بعد الناة ، وقو يت بعد الضعف ، حتى صرت أميراً مسلماً ، وملك مطاعا ، تقول فيسم منك ، وتأمر فيطاع أمرك ، فيالها نعمة إذا لم ترق فوق قدرك ، وتبعر على من دونك ، احتفظ من النعمة احتفاظك من المصية ، وهي أخوفهما عندى عليك أن يستدرجك على من دونك ، احتفظ من النعمة احتفاظك من المصية ، وهي أخوفهما عندى عليك أن يستدرجك ويخدعك فتسقط سقطة فنصير بها إلى جهم ، أعيدك بالله وفضى من ذلك ، إن الناس أسرعوا إلى المقس وضت لهم الدنيا فأرادوها ، فأرد الله ولا ترد الدنيا ، واتق مصارع الغالمين .

وقد فتح عتبة الأيلة فى رجب أو شعبان من هذه السنة . ولما مات عتبة بن غزوان فى هذه السنة . المستصل عمر عسلى البصرة المفيرة بن شعبة سنتين ، فلما رمى به عزله وولى عليها أبا موسى الأشغرى رضى الله عنهم . وفى هذه السنة ضرب عمر بن الخطاب ابنه عبيد الله فى الشراب هو وجماعة معه ، وفيها ضرب أبا محجز اللتن فى الشراب أيضاً سبع مرات ، وضرب معه ربيمة بن أمية بن

خلف ، وفيها نزل سعد بن أبي وقاص السكوفة ، وحج بالناس في هذه السنة عر بن الخطاب . قال : وكان يمكه عمله بن أسيد ، وبالشام أبو عبيدة ، وبالبحر بن عبان بن أبي الماص وقيل السلام بن الحضري ، وعلى العراق سعد ، وعلى عمان حذيفة بن محصن .

﴿ ذَكُرُ مِن تُوفَى فِي هذا المَّامِ مِن المُشاهِيرِ والأعيان ﴾

ففها توفي سعد من عبادة في قول والصحيح في التي قبلها والله أعلم \* عتبة من غز وان من جار من هيب المازني ، حليف بني عبد شمس معاني بدري ، وأسلم قدعاً بمد سنة (1) وهاجر إلى أرض الحيشة وهو أول من اختط البصرة عن أمر عمر في إمرته له على ذلك كما تقدم ، وله فضائل ومآثر ، وتوفي سنة أربع عشرة ، وقيل سنة خس عشرة ، وقيل سنة سبه عشرة ، وقيل سنة عشر بن فالله أعلى وقد جاوز الخسين ، وقيــل بلغ ستين سنة رضي الله عنــه \* عـر و بن أم مكتوم الأعمى ، و مقال اسمه عبد الله ، صحافي مهاجري ، هاجر بعــد مصعب من عمير ، قبل النبي ﷺ فـكان يقرئ الناس القرآن ، وقد استخلفه رسول الله عليه على المدينة غير مرة ، فيقال ثلاث عشرة مرة ، وشهد القادسية مع سعد زمن عمر فيقال إنه قتل مها شهيماً و يقال إنه رجع إلى المدينة وتوفى سها والله أعلم \* المثنى من حارثة من سلمة من ضمضم بن سعد من مرة من ذهل من شيبان الشيبائي نائب خالد على العراق ، وهو الذي صارت اليه الأمرة بعد أبي عبيد وم الجسر ، فداري بالمسلمين حتى خلصهم من الفرس ومئذ ، وكان أحد الفرسان الأبطال ، وهو الذي ركب إلى الصديق فحرضه على غز و العراق ، ولما توفي تزوج سعد من أبي وقاص بامرأته سلى بنت حفص رضى الله عنهما وأرضاهما . وقد ذكره ابن الأثير في كتابه الغابه في أساء الصحابة • أبو زيد الأنصاري النجاري أحد القراء الأربسة الذين حفظوا القرآن من الأنصار في عهد رسول الله عليالية كا ثبت ذلك في حديث أنس بن مالك ، وهم معاذ من جبل ، وأبي من كمب ، وزيد من ثابت ، وأبوزيد . قال أنس أحد عومتي . قال الكلبي واسم أبي زيد هــذا قيس من السكن من قيس من زعوراء من حزم من جندب من غنم من عدي من النجار شهد بدرآ . قال موسى سعقبة واستشهد يوم جسر أبي عبيد وهي عنده في سنة أربع عشرة ، وقال بعض الناس أنو زيد الذي يجمع القرآن سعد من عبيد ، وردوا هذا برواية قنادة عن أنس من مالك قال : افتخرت الأوس والخزرج فقالت الأوس : مناغسيل الملائكة حنظلة من أبي عامر ، ومنا الذي حمته الدير عاصم ن ثابت بن أبي الأقلح ، ومنا الذي اهتز له عرش الرحمن سمعد من معاذ ، ومنا الذي جملت شهادته شهادة رجلين خزيمة من أابت . فقالت الخزرج منا أربسة جمعوا القرآن على عهد رسول الله ﷺ أنَّ ، وزيد بن ثابت ، ومماذ ، وأبو زيد رضي الله عنهــم أجمين \* أبو عبيد بن (١) كذا في الاصلين ولعله بريد بعد سنة من البعثة لانه من السابقين الأولين .

مسعود بن عمر و التقنى والد المختار بن أبى عبيـــــد أمير العراق ، ووالد صفية امرأة عبــــد الله بن عمر . أســـلم أبوعبيد فى حياة النبى ﷺ وذ كره الشيخ أبو عمر بن عبد البر فى الصحابة .

قال شيخنا الحافظ أبوعبد الله الذهبي : ولا يبمد أن يكون له رواية والله أعلم.

أبو قحافة والد الصديق واسم أبى بكر الصديق عبد الله بن أبى قحافة عنان بن عامر بن صخر ابن كب بن سعد بن تيم بن مرة بن كب بن الوى بن غالب ، أسلم أبو قحافة عما الفتح فجاء به الصديق اجزه أبى الله يتنافق ققال و هلا أفر وتم الشيخ في بيد محتى كنا نحين ناتيه » تكرمة لابى بكر رضى الله عنه فقال : بل هو أحق بالسعى إليك بارسول الله . فأجلسه رسول الله يتنافق بين يديه و رأسه كالتفامة بياضاً ودعا له ، وقال : « غير وا هدفا الشيب بشى وجنبوه السواد » . ولما توفى رسول الله وصارت الخلافة إلى الصديق أخبره المسلمون بذلك وهو يمكة ، فقال : أو أفرت بذلك بنو هاشم و بنو مخزوم ? قالوا : نم اقال : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . ثم أصيب بابنه الصديق رضى الله عنه . ثم توفى أبو قحافة فى محرم وقيل فى رجب سنة أد بع عشرة بمكة ، عن أد بم وسبمين سنة الله عنه . ثم توفى أبو قحافة فى محرم وقيل فى رجب سنة أد بع عشرة بمكة ، عن أد بم وسبمين سنة

ومن ذكر شيخنا أو عبد الله الذهبي من المستشهدين في هذه السنة مرتبين على الحروف أوس بن أوس بن عيبك قتل مع الجسر \* بشير بن عبس بن يزيد الظفرى أحدى ، وهو ابن على النجاد من النجاد و بعرف بغارس بن عبدة محملي قتل وم الجسر \* تعليك عرو بن محسن النجارى بدرى قتل ومشنة \* الحارث بن عبيك ابن النجان النجارى شهد أحداً قتل ومئة \* الحارث بن مسعود بن عبدة محملي أنصادى قتل ومئة \* الحارث بن عدى بن مالك أنصادى أحدى قتل ومئة \* خالة بن سعيد بن العاص ، قيل إنه استشهد الحارث بن عدى بن مالك أنصادى أحدى قتل ومئة \* خالة بن سعيد بن العاص ، قيل إنه استشهد وم مرح الصفر ، وكان في سنة أربع عشرة في قول \* خزية بن أوس الأشهل قتل وم الجسر \* وبيعة بن الحلاث بن عبد المطلب أرخ وظاته في هدنه السنة أن قائم \* زيد بن سراقة وم الجسر \* صعد بن سلامة بن وقس الأشهل \* سعد بن عبادة في قول \* سلة بن أسل بن حريث وم الجسر \* ضعرة بن غزية وم الجسر \* عبد القش بن عبد بنومر يم بن قيظي قتلوا ومئة \* عبد القش بن صعدة بن وهب الأنصادى النجادى ، شهد أحداً وما بعدها . قال ابن الأثير في الغابة : وقتل وم الجسر \* عبد من المضرى توفى في هذه السنة في قول وقيل بعدها وسياتى \* عرو بن أفي اليسر ومن الجسر \* قبس بن المضرى توفى في هذه السنة في قول وقيل بعدها وسياتى \* عرو بن أفي اليسر ومن أه عبد من الماسر \* قبس بن السكن أور يد الأقسادى ومنى الله عنه ماه المنتى من حادثة العيدا المطلب قبل من الحادث بن عبد المطلب توفى في هذه السنة وهد المناد بن وطل بن الحادث بن عبد المطلب توفى في هذه السنة وهد المناد بن وطل بن الحادث بن عبد المطلب توفى في هذه السنة وهد يقدم \* فاقع بن غيلان قتل ومئذ \* وطل بن الحادث بن عبد المطلب توفى في هذه السنة وقل بن الحادث بن عبد المطلب

وكان أسنَّ من عمه العباس، قيل إنه توفي في هذه السنة والمشهو رقبلها كما تقدم ﴿ واقد من عبد الله قتل وم (١) عبريد من قيس من الخطيم الأنصاري الظاهري شهد أحداً وما بعدها ، قتل وم الجسر ، وقد أصابه وم أحدجراحات كثيرة وكان أوه شاعراً مشهوراً \* أو عبيد من مسعود الثقني أمير وم الجسر و به عرف لقتله عنده ، تخبطه الفيل حتى قتله رضى الله عنه بعد ما قطع بسيغه خرطومه كما تقدم • أو قحافة النيمي والد أبي بكر الصديق ، توفي في هـ نم السنة رضي الله عنه . هند بنت عنبة من ربيعة ابن عبد شمس بن أمية الأموية ، والدة معارية بن أبي ســفيان ، وكانت من سيدات نساء قريش ذات رأى ودهاء ورياسة في قومها ، وقسد شهدت يوم أحد مع زوجها وكان لها تحريض على قتل أ المسلمين ومئذ، ولماقتل حزة مثلت به وأخــنت من كبعه فلا كنها فل تستطع إساغتها ، لا نه كان قد قتل أباها وأخاها موم بدر، ثم بعد ذلك كله أسلمت وحسن إسلامها عام الفتح، بعد زوجها بليلة . ولما أرادت الذهاب إلى رسول الله ﷺ لتبايعه استأذنت أبا سفيان فقال لها: قد كنت بالأمس مكذبة مهذا الأمر ، فقالت والله مارأيت الله عبد حق عبادته مهذا المسجد قبل هذه الليلة ، والله لقد باتوا ليلهم كلهم يصلون فيه . فقال لها : إنك قد ضلت ماضلت فلا تذهبي وحدكي . فنهيت إلى عبَّان ان عفان ويقال إلى أخمها أبي حــــــــنيغة برخ عتبة فلحب معها ، فلدخلت وهي متنقبة ، فلما بإيمها رسول الله وَعَلَيْقُو مَم غـ يرها من النساء قال « على أن لا تشركن بالله شيئاً ولا تسرقن ولا تزنين » فقالت : أو نزى الحرة ? « ولا تقتلن أولادكن » قالت : قد ربيناهم صفاراً نقتلهم كباراً ?! فتبسير رسول الله علياتي ، « ولا يأتين بهنان يفتر ينه بين أيسهن وأرجلهن ولا يمصينك » فبادرت وقالت : في معروف . فقال في معروف ، وهـ فما من فصاحتها وحزمها ، وقـ د قالت لرسول الله عَمِلاتِي : والله يا محمد ما كان على ظهر الارض أهل خباه أحب إلى من أن يغلوا من أهل خبائك، فقد والله أصبح اليوم وما على ظهر الارض من أهل خباء أحب إلى من أن يمز وا من أهل خبائك . فقال : وكذلك والذي نفسي بيــده . وشكت من شح أبي سفيان فأمرها أن تأخذ ما يكفها ويكفي بنمها بالمروف، وقصتها مع الفاكه بن المغيرة مشهورة، وقد شهدت اليرموك مع زوجها وماتت يوم مات أبو قحافة في سنة أربم عشرة وهي أم معاوية من أبي سفيان.

### ﴿ ثم دخلت سنة خس عشرة ﴾

قال ابن جرير قال بعضهم فيها مصر سعد بن أبى وقاص الكوفة دلم عليها ابن بقيلة قال لسعد: أدلك على أوض ارتفعت عن البق والمعدوث عن الفلاة ? فعلهم على موضع السكوفة اليوم ، قال: وفيها كانت وقعة مرج الروم ، وذلك لما أنصرف أبو عبيدة وخالد من وقعة غل قاصدين إلى حص حسب

(١) بياض بالاصلين . وفي الاصابة انه توفى في أول خلافة عمر

ما أمر به أمير المؤمنين عربن الخطاب رضى الله عند كا تقدم فى رواية سيف بن عمر ، فسارا حتى ترلا على ذى الكلاع ، فبحث هرقل بطريقاً يقال له توذرا فى جيش معه فنزل عرج دمشق وغربها، وقد هجم الشناء فيداً أبو عبيدة عرج الروم ، وجاء أمير آخر من الروم يقال له شنس وعسكر مسه كنيف ، فنازله أبو عبيدة ظامنطوا به عن توفرا فسار توذرا نحو دمشق اليناؤلها وينتز عها من بزيد أن أبى سفيان من دمشق ، فاقتلوا وجاء خالد ابن أبى سفيان من دمشق ، فاقتلوا وجاء خالد وم فى المعركة فيمل من أمامهم ، حتى أناموه ولم يفلت منهم إلا الشارد ، وقتل خالد توفرا وأخذوا من الروم أموالا عظيمة فاقتساها و رجم بزيد إلى دمشق وانصرف خالد إلى أبى عبيدة فوجده قد وافع شنس عرج الروم فقاتلهم فيه مقاتلة عظيمة عيامة عادمة الأرض خالد إلى أبى عبيدة فوجده قد وافع شنس عرج الروم فقاتلهم فيه مقاتلة عظيمة عادماً عاصرها .

### ﴿ وقعة حص الأولى ﴾

لما وصل أو عبيدة في اتباعه الروم المنهزمين إلى حص، ترل حولها يحاصرها ، ولحقه خالد بن الويد فحاصر وها حصاراً شديداً ، وذلك في زمن البرد الشديد ، وصابر أهل البلد رجاء أن يصرفهم عنهم شدة البرد ، وصبر الصحابة صبراً عظيا يحيث إنه ذكر غير واحد أن من الروم من كان برجع ، وقد سقطت رجله وهي في الخف ، والصحابة ليس في أرجلهم شي سوى النمال ، ومع هذا لم يصب منهم قسدم ولا أصبح أيضاً ، ولم يزالوا كذلك حتى انسلخ فصل الشناء فاشتد الحصار ، وأشار بعض مهم قسدم ولا أصبح أيضاً ، ولم يزالوا كذلك حتى انسلخ والملك منا قريب ? فيقال إن كبار أهل حتى منها بعض الجدران ، ثم الصحابة كبروا في بعض الأيام تسكيرة أرغيت منها المدينة حي تفطرت منها بعض الجدران ، ثم تكبيرة أخرى فيقالو : ألا تنظرون إلى ما نزل تنظرون إلى ما نزل بنا و ومنرب الخراج على الأراضى ، وأخذ الجزية على الرقاب بحسب الغنى والفتر . وبعث أبو عبيدة بالاخلس والبشارة إلى عر مع عبد الله بن مسعود . وأنزل أبو عبيدة بحمص جيشاً يكون بها مع جماعة من الأمراء ، منهم بلال والمقداد وكنب أبو عبيدة إلى عر يغيره بأن كثيناً يكون بها مع جماعة من الأمراء ، منهم بلال والمقداد وكنب أبو عبيدة إلى عر يغيره بأن هرق قد قطم الماء إلى الم وانه يظهر قارة ويخنى أخرى . فبعث إليه عر يأمره بالمله .

#### ﴿ وقعة قنسر من ﴾

لما فتح أبو عبيدة حمص بعث خالد بن الوليد إلى قدسر بن، فلما جاءها تار إليه أهلها ومن عندهم من فصارى العرب، فقاتلهم خالد فيها قتالا شديداً ، وقتل منهم خلقاً كثيرا ، فأما من هساك من الروم فأبادهم وقتل أميرهم ميناس. وأما الأعراب فاتهم اعتذروا إليه بأن هذا القتال لم يكن عن رأينا فقبل منهم خالد وكف عنهم ثم خلص إلى البـــلد فتحصنوا فيـــه ، فقال لهم خالد إنــــكم لوكنتم في السحاب لحلنا الله إليكم أو لأنزلــكم إلينا . ولم يزل بهم حتى فتحها الله عليه ولله الحد .

فلما بلغ عرما صنعه خالد في هذه الوقعة قال برحم ألله أبا بكر ، كان أهلم بالرجال منى ، والله إلى فلما بلغ عرما صنعه خالد في هذه الوقعة قال برحم ألله أبا بكر ، كان أهلم بالرجال منى ، والله إلى الماص إليه . وفي هذه السنة تقهتر هرقل بجنوده ، وارتحل عن بلاد الشام إلى بلاد الروم . هكذا ذكره ابن جربر عن جد بن إسعاق . قال وقال سيف : كان ذلك في سمنة ست عشرة ، قالوا : وكان هرقل كلما حج إلى بيت المقدس وخرج منها يقول عليك السلام ياسورية ، تسليم مودع لم يقض منك وطراً وهو عائد . فلما عزم على الرحيل من الشام و بلغ الرها ، طلب من أهلها أن يصحوره إلى الروم ، فقالوا : إن بقاء فا هاهنا أفغم لك من رحيلنا ممك ، فتركوم . فلما وصل إلى شمشاط وعلا على شرف هنالك النفت إلى نحو بيت المقدس وقال : عليك السلام ياسورية سلاماًلا اجماع بعده إلا أن أسلم عليك تسليم المفارق ، ولا يعود إليك رومي أبداً إلا خاتفا حتى بولد المولود المشؤم ، وقاليته لم بولد . ما أحلى فصله وأمر عاقبته على الروم ! 1 ثم ساد هرقل حتى نزل القسطنطينية واستقربها ملكه ، وقد سأل رجلا بمن اتبعه كان قد أسر مع المسلمين ، هوقل حتى نزل القسطنطينية واستقربها ملكه ، وقد سأل رجلا بمن اتبعه كان قد أسر مع المسلمين ، فقال : أخبر أن كان كن فدمهم إلا بنسن ، ولا يدخلون إلا بسلام ، يقفون على من حار بوه حتى يأتوا ، على . فقال : لأن كنت صدقتني لهلكن موضع قدمي هاتين .

قلت وقد حاصر المسلمون قسطنطينية في زمان بنى أمية ظم يملكوها ولسكن سيملكها المسلمون فى آخر الزمان كما سنبينه فى كتاب الملاحم، وذلك قبسل خروج الدجال بقلبل على ما صحت به الأحاديث عن رسول ﷺ فى صحيح مسلم وغيره من الائمة ولله الحد والمنة ،

وقد حرم الله على الروم أن علكوا بلاد الشام برسمها إلى آخر الدهر ، كا ثبت به الحديث فى الصحيحين عن أبى هربرة قال قال رسول الله و إذا الصحيحين عن أبى هربرة قال قال رسول الله و إذا هلك كسرى فلا كسرى بصده ، و إذا هلك قيصر بلاد قيصر بعده ، والذى نفسى بيده لتنفقن كنوزهما فى سبيل الله عزوجل » وقد وقع ما أخير به صاوات الله وسلامه عليه كا رأيت ، وسيكون ما أخير به جزماً لا يمود ملك القياصرة إلى الشام أبداً لا ن قيصر علم جنس عند العرب يطلق على كل من ملك الشام مع بلاد الروم . فهذا لا يمود لهم أبداً .

### ﴿ وقعة قيسارية ﴾

قال ابن جرير : وفى هـــنـــه السنة أمّر عمر معاوية بن أبى سفيان على قيسارية وكـتب إليه : أما بعد فقد وليتك قيسارية فسر إليها واستنصر الله عليهم ، وأكثر من قول لاحول ولا قوة إلا بالله العلى المظلم ، الله ربنا وتقتنا ورجلؤنا ومولانا فنعم المولى ونع النصير . فسار إليها فحاصرها ، وزاحفه أهلها مرات عديدة ، وكان آخرها وقعة أن قاتلوا قتالا عظيا ، وصم عليهم معاوية ، واجتهد في القتال حتى فنح الله عليه فما انفصل الحال حتى قتل مثهم نحواً من ثمانين ألفاً ، وكمل المائة الألف من الذين انهزموا عن المعركة ، و بعث بالفتح والانخلس إلى أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه .

قال ابن جرير: وفيها كنب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص بالمسير إلى إيليا ، ومناجزة صاحبها فاجتاز فى طريقه عند الرملة بطائفة من الروم فكانت .

### ﴿ وقعة أجنادين ﴾

وذلك أنه سار بجيشه وعلى ميمنته ابنه عبدالله بن عرو ، وعلى ميسرته جنادة بن تميم المالكي ، من بني مالك بن كنانة ، ومعه شرحبيل بن حسنة ، واستخلف على الأردن أبا الاعور السلمي ، فلما وصل إلى الرملة وجد عندها جماً من الروم عليهم الأرطبون، وكان أدهى الروم وأبعدها غورا، وأنكأها فعلا، وقد كان وضع بالزملة جنداً عظها وبإيلياه جنداً عظها ، فكتب عرو إلى عر بالخير. فلما جاء كتاب عمر و قال : قَد رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب ، فافظر وا عما تنفرج . و بعث عرو بن الماص علقمة بن حكيم الفراسي ، ومسروق بن بلال المكي على قتال أهل إيليا . وأبا أنوب المالكي إلى الرملة ، وعلمها التذارق ، فكاثوا بازامُم ليشغاوهم عن عمر و من العاص وجيشه ، وجمل عروكا قدم عليه أمداد من جهة عمر يبعث منهم طائفة إلى هؤلاه وطائفة إلى هؤلاه ، وأقام عروعلي أجنادين لا يقدر من الأرطبون على مقطة ولا تشفيه الرسل فوليه بنفسه ، فلنخل علمه كأنه رسول ، أَ فَالِمُنهُ مَا رَبِّهِ وَسَمَّ كَلَامُهُ وَتَأْمَلُ حَضَرَتُهُ حَتَّى عَرْفَ مَا أَرَادَ ، وقالَ الأرطبون في نفسه : والله إن هـ نــا لممرو أو أنه الذي يأخذ عرو رأيه ، وما كنت لأصيب القوم بأمر هو أعظم من قتله . فدعا حرسيا فسارَّه فأمره بفنكه فقال: اذهب فقم في مكان كذا وكذا ، فاذا مر بك فاقتله ، فغطن عمر و ان العاص فقال للأرطبون: أبها الامير إلى قد سممت كلامك وسممت كلامي ، و إلى واحدمن عشرة بمنناعر من الخطاب لنكون مع هـ ذا الوالى لنشهد أموره ، وقد أحببت أن آتيك مهم ليسمعوا كلامك و برواما رأيت . فقال الأرطبون : نعم ! فاذهب فأتنى مم ، ودعا رجلا فسارٌ ، فقال : اذهب إلى فلان فرده . وقام عمر و فذهب إلى جيشه ثم تحقق الأرطبون أنه عمرو بن العاص ، فقال : خدعني الرجل ،هذا والله أدهى العرب. و بلغت عمر من الخطاب فقال : لله در عمر و . ثم ناهضه عمرو فاقتناوا بأجنادين قتالا عظما ، كقتال اليرموك ، حتى كثرت القتلي بينهم ثم اجتمعت بقية الجيوش إلى عرو ان العاص ، وذلك حين أعيام صاحب إيليا وتحصن منهم بالبلد، وكثر جيشه ، فكتب الأرطبون الى عراً و بأنك صديق ونظيري أنت في قومك مثلي في قومي ، والله لاتفتح من فلسطين شيئاً بعد

أجنادين فارجع ولا نفر قتلق مثل ما لتى الذين قبلك من الهزيمة، فدعا عمر و رجلا يشكلم بالرومية فبمنه إلى أرطبون وقال: اسمع ما يقول لك ثم ارجع فأخبرتى . وكتب إليه مصه: جاءى كنابك وأنت نظيرى ومشلى في قومك ، لو أخطأتك خصاة تجاهلت فضيلتى وقد علمت أنى صاحب فتح هذه البلاد ، واقرأ كتابي هذا بمحضر من أصحابك وو زرائك . فلما وصله الكتاب جمع و زراءه وقرأ عليهم الكتاب فتالوا الأرطبون: من أن علمت أنه ليس بصاحب فتح هذه البلاد ? فقال: صاحبها رجل اسمه على ثلاتة أحرف . فرجع الرسول إلى عمر و فأخبره بما قال فكتب عمرو إلى عمر يستمده و يقول له : إنى أعالج حربا كؤدا صدوما ، وبلاداً أدخرت لك ، فرأيك . فلما وصل الكتاب إلى عمر على الدخول إلى الشام لفتح الكتاب إلى عر على الدخول إلى الشام لفتح المقدس كا سند كر تفصيله .

قال سيف بن عمر عن شيوخ، : وقسد دخل عمر الشام أربع مرات ، الأولى كان راكبًا فرسًا حين فتح بيت المتدس ، والثانية على بعير، والثالثة وصل إلى سرع ثم رجع لأجل ما وقع بالشام من الوباء . والرابعة دخلها على حمار هكذا نقله ابن جر برعنه .

## ﴿ فتح بيت المقدس على يدى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ﴾

ذكره أبوجفر بن جربر في هذه السنة عن رواية سبف بن عمر وملخص ما ذكره هو وغيره أن اعبيدة لما فرغ من دمشق كتب إلى أهل إيليا يدعوهم إلى الله و إلى الاسلام ، أو ببغلون الجزية أو يؤذنوا بحرب . فأبوا أن يعيبوا إلى ما دعام إليه ، فركب إليهم في جنوده واستخلف على دمشق سعيد بن زيد تم حاصر بيت المقدس وضيق علمهم حتى أجابوا الى الصلح بشرط أن يقدم إلههم أمير عنان عمر بن الخطاب . فكتب إليه أبو عبيدة بغلك فاستشار عمر الناس في ذلك فأشار عان بن لا يركب إلهمم ليكون أحقر لهم وأرغم لأ توفهم . وأشار على بن أبى طالب بالمسير إلهمم عنان بأن لا يركب إلهمم ليكون أحقر لهم وأرغم لأ توفهم . وأشار على بن أبى طالب والمسير الهمم ليكون أحقر لهم وأرغم لا توفهم . وأشار على بن أبى طالب بالمسير الهمم عموم واستخلف على المدينة على بن أبى طالب وسار العباس بن عبد المطلب على مقدمته ، فلما وصل إلى الشام تلقاه أبو عبيدة و رؤس الأعراء ، كخالد بن الوليد ، و يزيد بن أبى سفيان ، فترجل أبو عبيدة وترجل عمر فأشار أبو عبيدة ليقبل يد عمر فهم عمر بتقبيل رجل أبى عبيدة فكف أبو عبيدة و خطا لمسجد من الباب الذي دخل منه رسول الله توسيط عليهم إجلاء الزوم الى ثلاث تم دخلها إذ دخل المسجد من الباب الذي دخل منه رسول الله توسيل بالمسلين فيه صلاة إلغداة من الند فقراً في المسلمين فهيلى فيه محية المسجد عمراب داود ، وهيل بالمسلمين فيه صلاة إلغداة من الند فقراً في المنات فيه صلاة إلغداة من الند فقراً في المسلمين فيه صلاة إلغداة من الند فقراً في المسلمية المسلمية المسلمية على المسلمية على المسلمية المسلمية المسلمية المسلمية المسلمية المسلمية المسلمية المستحدة على المسلمية ال

فاستدل على مكاتبها من كعب الأعبار وأشار عليه كعب أن يجعل المسجد من وراثه فقال ضاهيت البهودية . ثم جعل المسجد في قبل بيت المقدس وهو العمرى اليوم ثم نقل التراب عن الصخرة في طرف ردائه وقبائه ، ووتقل المسلمون معه في ذلك ، وسخر أهل الأردن في نقل بقيبها ، وقد كانت الروم جعملوا الصخرة مز بلة لأثبا قبلة البهود ، حتى أن المرأة كانت ترسل خرقة حيضها من داخل الحوز لتلقى في الصخرة ، وذلك مكافأة لما كانت البهود عاملت به القمامة وهي المكان الذي كانت البهود صلبوا فيه المصلوب فجعلوا يلقو س على قبره القامة فلا جعل ذلك سي ذلك الموضع القمامة وانسحب هدا الاسم على الكنيسة التي بناها النصاري هنالك .

وقد كان هرقل حين جاء الكتاب النبوى وهو بايلياء وعظ النصارى فيا كانوا قد بالغوا في النفوا في النفوا في النفوا في النفوا في السخوة حتى وصلت إلى هواب داود قال لهم : انسكم خليق أن تقناوا على هذه الكناسة بما امتهنتم هـ فدا المسجد كما قتلت بنو إسرائيل على دم يحيى بن زكريا ثم أمر وا بازالتها فشرعوا في ذلك فيا أزالوا ثلثها حتى فتنحها المسلمون فأزالها عربن الخطاب وقد استقصى هذا كله بأسانيده ومتونه الحافظ بهاء الدين بن الحافظ أبى القاسم بن عساكر في كتابه المستقصى في فضائل المسجد الاقصى .

وذكر سيف في سياقه: أن عررض الله عنه ركب من المدينة على فرس ليسرع السير بعد ما استخلف عليها على بن أبي طالب ، فسار حتى قدم الجابية فنزل بها وخطب بالجابية خطبة طويلة بليغة مها: «أبها الناس أصلحوا سرائر كم تصلح علانيتكم ، واعملوا الآخر تكم تكفوا أمر دنيا كم واعلموا أن رجلا ليس بينه و بين آدم أب عى ولابينه و بين الله هوادة ، فن أراد أحب (طريق) وجه الجنة فليلزم الجاعة فان الشيطان مع الواحد وهو مع الانتين أبعد، ولايخلون أحدكم بالواة فان الشيطان مع الواحد وهو مع الانتين أبعد، ولايخلون أحدكم بالواة فان الشيطان الما الماجية و وحلة اختصرا ها. ثم صالح عر أهل الجابية ورحل إلى بيت المقدس وقد كتب الى أمراء الأجناد أن يوافره في اليوم الفلائي إلى الجابية فوافوا أجمون في ذلك اليوم إلى الجابية ، فكان أول من تلقاء يزيد بن أبي سفيان ، ثم أو عبيدة ، ثم خالد بن الوليد في خيول المسلمين وعلمهم يلامق الديباج ، فسار إليهم عر ليحصبهم فاعتذروا إليه بأن عليهم السلاح ، وأنهم يحتاجون إليه في حروج م ، فسكت عنهم واجتمع الأمراء كلهم بعد ما استخلفوا على أهمالهم ، سوى عرو بن العاص وشرحيل فاتهما مواقفان الأرطيون بالسلاح فقال عرد عرف الجابية إذا بكردوس من الروم بأيديهم سيوف مسلة ، فسار إليهم المسلمون بالسلاح فقال عرد إن مولاء قوم يستأمنون . فعباد والحوم فاذا هم جند من بيت المقدس يطلبون الأمان والصلح من أمر المؤمنين حدين معموا جمومه فأدا هم جند من بيت المقدس يطلبون الأمان والصلح من أمير المؤمنين حدين معموا جمومه فأجام عمر وضى الله عنه إلى ما سألوا ، وكتب لهم كتاب أمان والمعلح من أمير المؤمنين حدين معموا جمومه فأجام عمر وضى الله عنه إلى ما سألوا ، وكتب لهم كتاب أمان والمعلم أمير المؤمنين حدين معموا جمعوم في عود و من المع عد من عليه عنه ما سألوا ، وكتب لهم كتاب أمان أله المهوا بقدوم هو من من المورة عوم فاذا هم جند من بيت المقدس يطلبون الأمان والصلح من أمر المورد المهاد عن معموا جدوم في في علم المؤدن والمياد من الماد المورد المورد على المورد المورد المورد المهاد المهاد المورد المورد المورد المهاد المورد المورد المورد المورد المهاد المورد المورد

ومصالحة ، وضرب علمهم الجزية ، واشترط علمهم شروطاً ذكرها ابن جربر ، وشهد في الكتاب خالد بن الوليد ، وعمر و بن العاص ، وعبد الرجمن بن عوف ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وهو كاتب الكتاب وذلك في سنة خمسة عشر . ثم كتب لأهل لد ومن هنالك من الناس كناباً آخر وضرب علمهم الجزية ، ودخاوا فيا صالح عليه أهل إيلياه ، وفر الأرطبون إلى بلاد مصر ، فكان بها حتى فتحها عمر و بن العاص ، ثم فر الى البحر فكان يلى بعض السرايا الذين يقاتلون المسلمين فظفر به رجل من قيس فقطم يد القيسى وقتله القيسى وقال في ذلك .

فان يكن أرطبون الروم أفسدها ، فان فيها بحمد الله منتفعا وإن يكن أرطبون الروم قطمها ، فقد تركت بها أو صاله قطما

ولما صالح أهل الرملة وتلك البلاد ، أقبل عمر و من العاص وشرحبيل من حسنة حتى قدما الجابية فوجدا أمير المؤمنين عمر من الخطاب را كباً ، فلما اقتربا منه أكبا على ركبتيه فقبلاها واعتنقهها عمر مماً رضى الله عنهم • فال سيف ثم سار عمر إلى بيت المقدس من الجابية وقد توسّى فرسه فأتوه ببر ذون فرك فجمل مملح به فنزل عنه وضرب وجهه وقال لا علم الله من علك، هذا من الخيلاه ، ثم لم يركب مرذوناً قبله ولا يصده ، فقتحت إيلياه وأرضها على يديه ماخلا أجناد يرف فعلى يدى عمر و . وقيد خالفه غيره من أنمة السير فذهبوا إلى أن وقيد را بله في يدى معاوية ، هذا سباق سيف من عمر وقد خالفه غيره من أنمة السير فذهبوا إلى أن فن سنة ست عشرة .

قال محمد من عائد عن الوليد من مسلم عن عنان من حصن من علان قال مزيد من عبيدة : فتحت بيت المقدس سنة من عشرة وفها قدم عمر من الخطاب الجالية . وقال او زرعة الدمشقى عن دحيم عن الوليد من مسلم قال : ثم عاد في سنة سبم عشرة فرجم من سرع ثم قدم سنة تمانى عشرة فاجتمع إليه الأسراء وسلموا إليه ما اجتمع عندهم من الأموال فقسمها وجند الأجناد ومصر الأمصار ثم عاد إلى المدينة .

وقال يعقوب بن سفيان: ثم كان فتح الجابية و بيت المقدس سنة ست عشرة. وقال أبو معشر: ثم كان عمواس والجابية في سنة ست عشرة. ثم كانت سرع في سبيع عشرة ، ثم كان عام الرمادة في سنة ثماني عشرة قال: وكان فيها طاعون عمواس - يعني فتح البلدة المعروفة بعمواس - فآما الطاعون المنسوب إليها فسكان في سنة ثماني عشرة كاسياتي قريباً إن شاء ألله تعالى.

قال أبو مخنف : لما قد عمر الشام فرأى غوطة دمشق ونظر إلى المـدينة والقصور والبساتين تلا قوله تعــالى (كم تركوا من جنات وعيون و زروع ومقام كريم ونمصة كانوا فيها فا كهين .كذلك وأورثناها قوماً آخرين ) ثم أنشد قول النابغة . هما فنيا دهر يكر عليهما • نهار وليل يلحقان النواليا إذا ما هما مرًا بحى بنبطة • أناخا بهم حتى يلاقوا الدواهيا.

وهذا يقتضى بإدى الرأى أنه دخل دمشق وليس كذلك ، فانه لم ينقل أحد أنه دخلها في شي من قدماته الثلاث إلى الشام ، أما الأولى وهي هذه فانه سار من الجابية إلى بيت المقدس ، كاذكر من قدماته الثلاث إلى الشام ، أما الأولى وهي هذه فانه سار من الجابية إلى بيت المقدس ، كاذكر السيف وغيره وافقه أعلم وقال الواقدى أما رواية غير أهل الشام في أن عر دخل الشام مرتبن و رجع الثالثة من سرع سنة سبع عشرة وهم يقولون دخل في الثالثة دمشق وحمص وأشكر الواقدى ذلك . قلت : ولا يعرف أنه دخل دمشق إلا في الجاهلية قبل إسلامه كما بسطنا ذلك في سيرته . وقد روينا أن عمر حين دخل بيت المقدس سأل كمب الأحبار عن مكان الصخرة فقال : يا أمير المؤمنين اذرع من وادى جيم كذا وكذا ذراعاً فهى ثم . فنرعوا فوجدوها وقد المخدها النصارى مز بلة ، كا الشعارى واليهود أنه المسيح ، وقد كذبوا في اعتقادهم هذا كما نصاب فيه المصاوب الذى شبه بعيسى فاعتقدت النصارى واليهود أنه المسيح ، وقد كذبوا في اعتقادهم هذا كما نصاب فيه المصاوب الذى شبه بعيسى فاعتقدت والمقصود أن النصارى لما حكوا على بيت المقدس قبل البعثة بنحو من ثلثاثة تمالى على خطبهم في ذلك . والمقدود أن النصارى لما حكوا على بيت المقدس قبل المدنة المنسوبة اليه ، واسم أمه هيلانة الموانية الما القيادة . وأمرت أنها فيني النصارى بيت لحم على موضم الميلاد ، و بنت هي موضم القبر فيا البندة نية . وأمرت أنها فيني النصارى بيت لحم على موضم الميلاد ، و بنت هي على موضم القبر فيا

برعمون . والغرض أنهم انحذوا مكان قبلة المهود مز باناً يضاء في مقابلة ماصنوا في قديم الزمان وحديثه . فلما فتح عمر بيت المقسدس وتحقق موضع الصخرة ، أمر بازالة ماعلها من الكناسة حتى قيسل إنه كنسها بردائه ، ثم استشار كعباً أن يضع المسجد ؟ فأشار عليه بأن يجعله وراء الصخرة ، فضرب في صدره وقال . يا ابن أم كعب ضارعت البهود : وأمر ببنائه في مقدم بيت المقدس

قال الامام أحمد: حدثنا أسود بن عامر ثنا حماد بن سلمة عن أبي سنان عن عبيد بن آدم وأبي مريم وأبي شعب أنجر بن الخطاب كان بالجابية فذ كر فتح بيت المقدس، قال قال ابن سلمة: فمدئي أبوسنان عن عبيد بن آدم مهمت عريقول لكسب: أبن ترى أن أصلى ? قال إن أخدت عني صليت خلف الصخرة وكانت القدم كلها بين يديك ، قال عر ضاهيت الدودية لا ولكن أصلى حيث صلى رسول الله يقيضي عن عقدم إلى القبلة فصلى ، ثم جاء فبسط رداء وكنس الكناسة في ردائه وكنس الناس . وهدا إسناد جيد اختاره الحافظ ضياء الدين المقدسي في كتابه المستخرج ، وقد تكلمنا على رجاله في كتابنا الذي أفردناه في مسند عر ، ما رواه من الأحاديث المرفوعة وما ردى عنه من الا الموقفة مبوباً على أبواب الفقه وقد الحدوالة.

وقد روى سيف بن عمر عن شبوخه عن سالم قال: لما دخل عمر الشام تلقاه رجل من مهود دمشق،

فغال السلام عليك يا فاروق ، أنت صاحب إيلياء ? لا هالله لا نرجع حتى ينتح الله عليك إيليا. . وقد روى أحمد من مروان الدينوري عن عهد من عبد المزيز عن أبيه عن الميثم من عدى عن أسامة امن زيد من أسلم عن أبيه عن جده أسلم مولى عمر من الخطاب أنه قدم دمشق في تجار من قريش، فلما خرجوا تخلف عمر لبمض حاجته ، فبيما هو في البلد إذا ببطريق يأخذ بمنقه ، فذهب ينازعه فإ يقدر ، فأدخله دارا فمها تراب وفأس ومجرفة وزنبيل ، وقال له : حول هذا من همنا إلى همنا ، وغلق عليه الباب وأنصرف فإ يجي إلى نصف النهار. قال: وجلست مفكراً ولم أفسا. مما قال لي شداً. فلما جاه قال : مالك لم تغمل ? ولمكني في رأسي بيدهقال : فأخفت الفأس فضر بته بها فقتلته وخرحت على وجهى فجئت ديراً لراهب فجلست عنده من الشي ، فأشرف على فنزل وأدخلني الدير فأطميني وسقاني ، وأتحفني، وجمل بحقق النظر في ، وسألني عن أمرى فقلت : إني أضلت أصحابي . فقال : إنك لتنظر بعين خائف ، وجعل يتوسحني ثم قال : لقد علم أهل دين التصرانية أبي أعلمهم بكتاسم، و إنى لأراك الذي تخرجنا من بلادما هذه ، فهل لك أن تُكتب لي كتاب أمان على دري هـذا ? فقلت : يا هذا لقد ذهبت غــير مذهب . فلم بزل بي حتى كتبت له صحيفة بماطلب مني ، فلما كان وقت الانصراف أعطائي أناناً فقال لي اركبها ، فاذا وصلت إلى أصحابك فابعث إلى مها وحدها فانها لا تمر بدىر إلا أكرموها . فغملت ما أمرتى به ، فلما قدم عمر لفتح بيت المقدس أنَّاه فظك الراهب وهو بالجابية بتلك الصحيفة فأمضاها له عمر واشترط عليه ضيافة من عر به من المسلمين ، وأن مرشدهم إلى الطريق. رواه ابن عساكر وغيره. وقد ساقه ابن عساكر من طريق أخرى في ترجمة يحير بن عبيد الله من أسامة القرشي البلقاوي عن زيد من أسلم عن أبيه فذكر حديثاطو يلاعجيباً هذا بعضه. وقد ذكرنا الشروط العمرية على نصاري الشام مطولاً في كتابنا الاحكام، وأفردنا له مصنفاً على حدة ولله الحد والمنة .

وقد ذكرًا خطبته في الجابية بالفاظها وأسانيدها في الكتاب الذي أفردناد لمسند عمر ، وذكرنا تواضعه في دخوله الشام في السيرة التي أفردناها له .

وقال أو بكر بن أبى الدنيا حدثن الربيح بن ثعاب نا أبو إساعيل المؤدب عن عبد الله بن مسلم ابن هرمز المكي عن أبى الدنيا حدثن الربيح بن أعلماب الجابية على طريق إيلياء على جل أورق ، تالوح صلمته للشمس، ليس عليه قلنسوة ولاعمامة ، تصطفق رجلاه بين شمبتي الرحل بلاركاب، وطاؤه كساء انبجاني ذو صوف هو وطاؤه إذا ركب ، وفراشه إذا نزل ، حقيبته نمرة أو شحلة محشوة ليغناً ، هي حقيبته اذا ركب ووسادته إذا نزل وعليه قيص من كرابيس قدرسر وتحرق جنبه . فقال : ادعوا لي رأس القوم ، فدعوا له الجلامس ، فقال : ادعوا لي رأس القوم ، فدعوا له الجلامس ، فقال : اعسادا قيصى وخيطوه وأعير و في وباً اوقيصاً .

فأتى هميص كتان فقال: ماهذا ? قالوا : كتان . قال : وما الكتان ? فأخبر و ، فنزع قيصه ففسل ورقع وأتى به فنزع قيصهم ولبس قيصه . فقال له الجاومس : أنت ملك العرب وهذه بلاد لاتصلح مها للابل ، فلو لبست شيئاً غير هذا وركبت برذوناً لـكان ذلك أعظم في أعين الروم . فقال : نحين قوم أعزنا الله بالاسلام فلا نطلب بغير الله بديلا. فأتى ببرذون فطر ح عليه تطيفة بلاسرج ولا رحل فركبه مهافقال: احبسوا احبسوا ، ما كنت أرى الناس مركبون الشيطان قبل هذا فأتى بجمله فركبه . وقال إساعيل من محد الصفار: حدثنا سعد أن بن نصر حدثنا سفيان عن أبوب الطائي عن قيس ابن مسلم عن طارق من شهاب قال : لما قدم عمر الشام عرضت له مخاصة فنزل عن بميره ونزع موقيه فأمسكهما بيده وخاض الماء ومعه بديره ، فقال له أ بو عبيدة : قد صنعت اليوم صنماً عظها عند أها. الأرض ، صنعت كذا وكذا ، قال : فصك في صدره وقال : أو لو غيرك يقولها يا أبا عبيدة ، إنكم . كنتم أذل الناس وأحقر الناس وأقل الناس ، فأءزكم الله بالاسلام فيما تطلبوا المز ينيره بذلك الله أ قال ابن جرير: وفي هذه السنة \_ أعني سنة خمس عشرة \_ كانت بين المسلمين وفارس وقعات في قول سيف بن عمر . وقال ابن إسحاق والواقدي : إنما كان ذلك في سنة ست عشرة ، ثم ذك ان جو مروقعات كثيرة كانت بينهم ، وذلك حين بعث عر من الخطاب إلى سعد من أبي وقاص يأمره بالمسير إلى المدائن، وأن ينحلف النساء والميال بالمقيق (١) في خيل كثيرة كثيفة. فلما تفرغ سعد من القادسية بعث على المقدمة زهرة من حوية ،ثم أتبعه بالأمراء واحداً بعد واحد ، ثم سار في الجبوش وقد جمل هاشم من عتبة من أبي وقاص على خلافته مكان خالد من عرفطة ، وجمل خالماً هذا على الساقة ، فساروا في خيول عظيمة ، وسلاح كثير ، وذلك لأيام بقين من شوال من هذه السنة ، فترَّلوا الكوفة وارتحل زهرة بين أيدهـــم نمحو المدائن، فلقيه بها بصُبهرى في جيش من نارس فهزمهم زهرة وذهيت الغرس في هز تمتهم إلى بابل ومها جمع كثير نمن انهزم نوم القادسية قد جملوا علمهم الغير زان، فبعث زهرة إلى سـمد فأعلمه باجتاع المنهزمين ببابل، فسار سعد بالجيوش إلى بابل، وفتقابل هو والفيرزان عند بابل فهزمهم كأسرع من لفة الرداء ، والهزموا بين يديه فرقتين ففرقة ذهبت إلى المدائن ، والخرى سارت إلى نهاوند، وأقام سعد ببابل أياما ثم سار منها نحو المدائن فلقوا جماً آخر من الفرس فاقتتلوا قتالا شديداً وبارزوا أمير الفرس، وهو شهر يار، فبرز إليه رجل من المسلمين يقال له ناثل الأعرجي أبو نباتة من شجمان بني تميم ، فتجاولا ساعة بالرماح ، ثم القياها فانتضيا سيفهما وتصاولا بهما ، ثم تمانقا وسقطا عن فرسهما إلى الأرض، فوقع شهر يار على صدر أبي نباتة ، وأخرج خنجراً ليديمه بها ، فوقعت أصبعه في فم أبي نباتة فقضمها حتى شغله عن نفسه ، وأخذ الخنجر فذبح شهر يار بهاوأخذ (١) العقيق :كذا في الاصلين وفي ابن جرير بالعتيق ( بالتاء المثناة فوق ) .

فرسه وسواريه وسلبه ، وانكشف أصحابه فهزموا ، فأقسم سمد على نائل ليلبس سوارى شهريار وسلاحه ، وليركبن فرسمه إذا كان حرب فسكان يفعل ذلك . غالوا : وكان أول من تسور بالعراق ، وذلك بمكان يقال له كوئى . وزار المسكان الذى حبس فيمه الخليل وصلى عليه وعلى سار الأنبياء ، وقرأ ( وتلك الأيام نعاولها بين الناس) الآية .

# ﴿ وقعة شهرشير (١) ﴾

قالوا : ثم قدّ مسعد زهرة بين يديه من كو في الى نبرشير فعنى إلى المقدمة وقد تلقاه شير زاد إلى الساط بالصلح والجزية فبعثه إلى سعد فأمضاه ، و وصل سعد بالجنود إلى مكان يقال له مظلم ساباط ، فوجعوا هنالك كتائب كثيرة لكسرى يسمونها بوران ، وهم يقسمون كل يوم الارول ملك فارس ماعشنا ، ومعهم أسعد كبير لكسرى يقال له المقرّط ، قد أرصدوه في طريق المسلمين فنقدم إليه امن أنى سعد ، وهو هاشم بن عتبة ، فقتل الأسد والناس ينظر و ن وسى يومند سيمه المتين (٢) وقبل سعد يومند رأس هاشم ، وقبل هاشم على الفرس فأزالهم عن أما كنهم وهزمهم وهو يومند رأس هاشم ، وقبل هاشم على الفرس فأزالهم عن أما كنهم وهزمهم وهو يتلا قوله تعالى (أو لم تكونوا أقسمتم من قبل مالكم من زوال ) فلما كان الليل ارتحل المسلمون وترنوا في شير يتر فجملوا كبار وا وكذلك حتى كان آخره مع سعد فأقاموا بها شهر بن ودخلوا في فلما الشار وغت السنة .

قال ان جرير: وفيها حج بالناس عمر وكان عامله فيها على مكة عتاب بن أسيد ، وعلى الشام أبو عبيدة ، وعلى الكوفة والعراق سعد ، وعلى الطائف يعلى بن أمية (٢) وعلى البحرين والعامة عثان بن أبى العاص ، وعلى عمان حديقة بن محصن .

قلت : وكانت وقعة البرموك في سنة خس عشرة في رجب منها عند الليث بن سعد وابن لهيمة وأبي معشر والوليد بن سلم و بزيد بن عبيدة وخليفة بن خياط وابن الكلي وعد بن عائد وابن عسا كر وشيخنا أبي عبد الله الذهبي الحافظ . وأما سيف بن عر وأبو جعفر بن جر بر فذكر وا وقعة البرموك في سنة ثلاث عشرة . وقد قدمنا ذكرها هنالك تبماً لابن جر بر ، وهكذا وقعة القادسية عند بعض الحفاظ أنها كانت في أواخر هذه السنة حسنة خس عشرة وتبعهم في ذلك شميخنا الحافظ المنافذ . والمشهور أنها كانت في سنة أربع عشرة كما تقدم ثم ذكر شبخنا الذهبي .

# ﴿ مِن تُوفِي فِي هَذِهِ السِّنَّةِ مِرتبينِ عَلَى المُروفِ ﴾

سمد بن عبادة الأنصاري الخررجي، وهو أحد أقوال المؤرخين. وقد تقدم ٥ سمد بن عبيد بن

- (١) وفي فنوح العجم والعراق الواقدي « مهمشير » . وفي الطبري « بَهرَ سِير » .
- (۲) كذا بالأصلين. وفي الطبرى « المنن » بفتح النونين. (٣) في الطبرى « منية »

النمان أبو زيد الأنصاري الأوسى ، قتل بالقادسية ، و يقال إنه أبو زيد القاري أحد الأربعة الذين جموا القرآن على عهد رسول الله ﷺ . وأنكر آخر ون ذلك ، و يقال إنه والدعمير من سعد الزاهد أمير حمص . وذكر عمد من سعد وفاته بالقادسية وقال :كانت في سنة ست عشرة والله أعلم \* سهيل من عرو بن عبسه شمس بن عبسدود بن نصر بن حسل بن عامر بن اوي أبو بزيد العامري أحد خطاء قريش وأشرافهم ، أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه وكان ميماً جواداً فصيحاً كثير الصلاة والصوم والصدقة وقراءة القرآن والبكاء . ويقال إنه قام وصام حتى شحب لونه . وله سعى مشكو ر في صلح الحديبية . ولما مات رسول الله عَيْطِيَّةٍ خطب الناس مكة خطبة عظيمة تثبت الناس على الاسلام ، وكانت خطبته يمكة قريباً من خطبــة الصديق بالمدينة ، ثم خرج في جماعة إلى الشام مجماهداً فحضر اليرموك وكان أميراً على بعض الكراديس ، و يقال إنه استشهد سومنذ. وقال الواقدي والشافعي: توفي بطاعون عمواس \* عامر من مالك من أهيب الزهري أخي سعد من أي وقاص ، هاجر إلى الحبشة ، وهو الذي قدم بكتاب عمر إلى أني عبيدة ولايته على الشام وعزل خالد عنها ، استشهد وم البرموك . عبد الله من صفيان من عبد الأســد الخزومي ، صحابي هاجر إلى الحبشة مع عمه أبي سلمة من عبـــد الأسد. روى عنه عمر و من دينار منقطهاً لانه قتل موم الير، وك • عبد الرحمن بن العوام ، أخو الزبير ابن العوام ، حضر بدراً مشركا ثم أسلم واستشهد يوم اليرموك في قول \* عتبة بن غزوان ، توفي فيها في قول؛ عكرمة بن أبي حيل استشهد باليرموك في قول ؛ عر و بن أم مكتوم استشهد بوم القادسية وق. د تقدم، ويقال بل رجع إلى المدينة ، عمرو بن الطفيل بن عمرو تقدم ، عامر بن أبي ربيعة تقدم . فراس بن النضر بن الحارث يقال استشهد مع الير وك \* قيس بن عــدي بن سعد بن سمهم من مهاجرة الحيشة قتل بالبرموك \* قيس بن أبي صحمة \* عمرو من زيد بن عوف الأ نصاري المازني شيدالعقمة و بدراً ، وكان أحد أمراء الكراديس يوم اليرموك ، وقتل يومنذ ، وله حديث قال : قلت يارسول الله في كم أقرأ القرآن ? قال: « في خس عشرة » الحديث ، قال شيخنا أبو عبد الله الذهبي : فنيه دليل عــلى أنه ممن جم القرآن في عهد رسول الله يَتِطَائِينَ ﴿ نَصِيرٍ بنِ الحَارِثُ بنِ عَلَمَهُ بن كَلمة أبن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى القرشي العبدري ، أسلم عام الفتح ، وكان من علما، قريش ، وأعطاه رسول الله عَيْدَاللَّهِ مِن حنين مائة من الابل، فتوقف في أخذها وقال: لا أرتشي على الاسلام، تم قال: والله ماطلبتها ولاسألتها، وهي عطية من رسول الله عَيْناتِيني ، فأخذها وحسن إسلامه ، واستشهد وم اليرموك • توفل بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم وسول الله عليه ع كان أسن من أسلم من بني عبد المطلب، وكان ممن أسر مِم بدر فغاداه العباس، و يقال إنه هاجر أيام الخندق وشهد الحديبية والفتح أ، وأعان رسول الله عِلَيْنَةِ وم حنين بثلاثة آلاف رمح ، وثبت يمثذ وتوفى سنة خس عشرة ، وقيل سنة عشر بن والله أعملي ثوفى بالمدينــة وصلى عليــه عمر ومشى فى جنازته ودفن بالبقيــم وخلف عدة أولاد فضلاء وأكابر « هشام بن الماص أخو عمرو بن الماص تقـــدم وقال ابن سعد : قـــل ميم البردوك .

### ﴿ ثم دخلت سنة ست عشرة ﴾

استهلت هذه السنة وسعد بن أبي وقاص منازل مدينة نهرشير ، وهي إحدى مدينتي كسري مما يلي دجلة من الغرب، وكان قدوم سعد إليها في ذي الحجة من سنة خمس عشرة، واستهلت هذه السنة وهو الزل عندها . وقد بعث السرايا والخيول في كل وجه ، فلم يجدوا واحداً من الجند ، بل جمعوا من الفلاحين مائة ألف فحبسوا حتى كتب إلى عمر ما يفعل مربم ، فكنب إليه عمر : إن من كان من الفلاحين لم يمن عليكي وهو مقم ببلده فهو أمانه ، ومن هرب فأدركتموه فشأنكم به . فأطلقهم سمد بعد مادعاهم إلى الاسلام فأنوا إلا الجزية . ولم يبق من غربي دجلة إلى أرض المرب أحد من الفلاحين إلا تحت الجزية والخراج، وامتنعت تهرشير من سعد أشــد الامتناع، وقد بمث إلىهم ســعد سلمان الفارسي فدعاهم إلى الله عز وجل أو الجزية أو المقاتلة ، فأبوا إلا المقاتلة والعصيان ، ونصبوا المجانسق والدبابات، وأمر سبعد بعمل المجاذي فعملت عشرون منجنيقاً، ونصبت على لمد شعر، واشتد الحصار وكان أهل نهر شير يخرجون فيفاتلون قتالا شديداً ومحلفون أن لايفروا أبداً ، فأكذبه الله وهزمهم زهرة بن حوية بعدما أصابه سهم وقتل بمد مصابه كثيراً من الفرس وفر وأ بين يديه ولجأوا إلى بلدهم، فكانوا يحاصرون فيه أشد الحصار، وقد انحصر أهل البلدحتي أكلوا الكلاب والسنانير وقد أشرف رجل منهم على المسلمين فقال: يقول لكم الملك: هل لكم إلى المصالحة على أن لنا ما يلينا من دجلة إلى جبلنا، ولكم مايليكم من دجلة إلى جيلكم ? أما شيعتم لا أشيع الله بطونكم. قال: فيدر الناس رجيل يقال له أبو مقرن الأسود بن قطية فأفطقه الله بكلام لم يدر ماقال لم ، قال: فرجم الرجل ورأيناهم يقطعون من ببرشير إلى المدائن . فقال الناس لأ في مقرن : ماقلت لهم أو فقال : والذي بعث عِماً بالحق ما أدري ما قلت لهم إلا أن على سكينة وأنا أرجو أن أكون قد انطقت بالذي هو خير ، وجمل الناس ينتابونه يسألونه عن ذلك ، وكان فيمن سأله سمد بن أبي وقاص ، وجاءه سمد إلى منزله فقال: يا أيا مقرن ماقلت ؟ فوالله إنهم هراب . فحلف له أنه لا يدري ما قال . فنادي سمد في الناس وتهديهم إلى البلد والمجانيق تضرب في البلد ، فنادي رجل من البلد بالأمان فأمناه ، فقال والله ما بالبلد أحمد ، فتسور الناس السور فما وجدمًا فيها أحداً إلا قد هر بوا إلى المدائن . وذلك في شهر صغر من هدنده السنة فسألنا ذلك الرجل وأثاساً من الأساري فها لأي شي هر بوا ﴿ قالوا بِمث الملك إليكم يعرض عليكم الصلح فأجابه ذلك الرجل بأنه لا يكون بينكم وبينه صلح أبداً حتى نأكل

عسل أفريذين يأترج كوفى . فقال الملك: ياويلاه إن الملائكة لتنكلم على ألسنتهم ، ترد علينا وتجيينا عن العرب . ثم أمر الناس بالرحيل من هناك إلى المدائن فجازوا في السفن منها إليها ويتهما دجة ، وهي قريبة منها جداً ، ولما دخل المسلمون نهرشير لاح لم القصر الأبيض من المدائن وهو قصر الملك الذي ذكره رسول الله تعليه أنه سيفتحه الله على أمته ، وذلك قريب الصبل ، فكان أول من ركم من المسلم ، هذا ماوعدنا الله ورسوله . ونظر الناس إليه فتنا بموالت كبير إلى الصبح .

# ﴿ ذَكُرُ فَتِحَ المُدَائِنَ التي هي مستقر ملك كسرى ﴾

لما فتح سعد نهرشير واستقر بها، وذلك في صفة لم يجد فيها أحداً ولاشيئاً بما ينتم، بل قد تحولوا بكمالهم إلى المدائن وركبوا السفن وضموا السفن إلىهم، ولم يجد سعد رضى الله عنه شيئا من السفن وتمذر عليه تحصيل شئ منها بالحكلية ، وقد زادت دجلة زيادة عظيمة واسود" ماؤها ، و رمت بالز مد من كثرة الماء مها ، وأخبر سعد بأن كسرى مزدجرد عازم على أخسة الأموال والأمتعة من المدائن. إلى حاوان ، وأنك إن لم تدركه قبـل ثلاث فات عليك وتفارط الأمر . فخطب سـعد المسلمين على شاطئ دجلة ، فحمد الله وأثني عليه وقال إن عدوكم قــد اعتصم منكم مهذا البحر فلا تخلصون المهم ممه ، وهم يخلصون إليكم إذا شاؤا فينا وشونكم في سفنهم ، وليس و راءكم شي يخافون أن تؤتوا منه ، وقد رأيت أن تبادروا جهاد المدو بنياتكم قبل أن تحصركم الدنيا ، ألا إني قد عزمت على قطم هذا البحر إليهم . فقالوا جميهاً : عزم الله لنا ولك على الرشد فاضل . فنند ذلك ندب سمد الناس إلى العبورويقول: من يبدأ فيحمي لنا القراض\_يهني ثغرة الخاضة من الناحية الأخرى\_ليجو زالناس إليهم آمنين ، فانتدب عاصم بن عرو وذو البأس من الناس قريب من سبالة ، فأمر سعد عليهم عاصم أبن عمر و فوقفوا على حافة دجلة فقال عاصم : من ينتدب معي لنكون قبل الناس دخولا في هذا البحر فنحمى الفراض من الجانب الآخر ? فانتدب له سنون من الشجمان المذكور بن \_ والأعاجم وقوف صفوفاً من الجانب الاسخر ــ فتقدم رجل من المسلمين وقد أحجم الناس عن الخوض في دجلة ، فقال : " أتخافون من هذه النطفة ? ثم تلا قوله تمالى ( وما كان لنفس أن تموت إلا باذن الله كتاباً مؤجلاً) ثم أقحم فرسه فيها واقتح الناس ، وقد افترق الستون فرقتين أصحاب الخيل الذكور ، وأصحاب الخيل الاناث . فلما رَاهم الفرس يطفون على وجه الماء قالوا : ديوانا ديوانا . يقولون مجانين مجانين . ثم قالوا : والله ماتقاتلون إنساً بل تقاتلون جناً . ثم أرسلوا فرسانا منهم في الماء يلنقون أول المسلمين ليمنعوم من الخروج من الماء ، فأمر عاصم بن عمر و أصحابه أن يشرعوا لهم الرماح ويتوخوا الأعين ، ففعلوا ا ذلك بالفرس فقلموا عيون خيولهم ، فرجموا أمام المسلمين لا يملكون كف خيولهم حتى خرجوا من

الماه ، واتبعهم عاصم وأصحابه فساقوا وراءهم حتى طردوهم عن الجانب الاكر ، ووقفوا علىحافة الدجلة من الجانب الا خر ونزل بقية أمحاب عاصم من السَّمَائة في دجلة فخاضوها حتى وصـــاوا إلى أصحابهم من الجانب الآخر فقاتلوا مع أصحابهم حتى نفوا الفرس عن ذلك الجانب وكانوا يسمون الكنيبة الأولى كتيبة الأهوال، وأميرها عاصم بن عرو، والكتيبة الثانية الكتيبة الخرساء وأميرها القعقاع بن عمرو . وهـــذا كله وسعد والمسلمون ينظرون إلى ما يصنع هؤلاء الفرسان بالفرس ، وسعد واقف على شاطئ دجلة. ثم نزل سعد ببقية الجيش ، وذلك حن نظر وا إلى الجانب الآخ قد تحصن بمن حصل فيمه من الفرسان المسلمين ، وقد أمر سعد المسلمين عند دخول الماء أن يقولوا : نستمين بالله ونتوكل عليــه ، حسبنا الله ونم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلم . ثم اقتحم بفرسه دجلة واقتحم الناس لم يتخلف عنمه أحد، فساروا فها كأنما يسيرون على وجمه الأرض حتى ملؤا ما بين الجانبين ، فلا برى وجه الماء من الفرسان والرجالة ، وجمل الناس يتحدثون على وجه الماء كما يتحدثون على وجه الأرض، وذلك لما حصل لهم من الطمأنينة والأمن، والوثوق بأمر الله ووعده ونصره وتأبيده، ولأن أميرهم سعد من أبي وقاص أحد العشرة المشهود لهم بالجنة ، وقــد نوفي رسول الله ﷺ وهو عنه راض ، ودعاله . فقال « اللهـــم أجب دعوته ، وســد رميته » والمقطوع به أن سمداً دعا لجيشه هذا في هذا اليوم بالسلامة والنصر ، وقد رمي مهم في هذا الم فسددهم الله وسلمهم ، فلم يفقد من المسلمين رجل واحمد غير أن رجلا واحمداً يقال له غرقمة البارقى ، ذل عن فرس له شقراً ، ، فأخذ القمقاع من عمرو بلجامها ، وأخذ بيد الرجل حتى عدله على فرســه ، وكان من الشجعان ، فقال : مجز النساء أن يلدن مثل القمقاع بن عمر و . ولم يمدم للمسلمين شيُّ من أمتمتهم غير قدح من خشب لرجل يقال له مالك من عامر ، كانت علاقته رثة فأخذه الموج، فدعاصاحبه الله عز وجل، وقال: اللهم لا تجعلني من بينهم يذهب متاعى . فرده الموج إلى الجانب الذي يقصدونه فأخذه الناس ثم ردوه على صاحب بعينه . وكان الفرس إذا أعيا وهو في الماء يقيض الله له مثل النشز المرتفع فيقف عليه فيستريح ، وحتى أن بعض الخيل ليسير وما يصل الماه إلى حزامها ، وكان بوماً عظها وأمرآ هائلا ، وخطماً جليلا ، وخارقاً بإهراً ، ومعجزة لرسول الله عَيْطَاتُهُ ، خلقها الله لأصحابه لم ير مثلها في تلك البلاد ، ولا في بقعة من البقاع ، سوى قضية العلاء بن الحضر مي المتقدمة ، بل هذا أجل وأعظم ، فإن هذا الجيش كان أضعاف ذلك . قالوا : وكان الذي يسار سعد امن أبي وقاص في المناء سلمان الفارسي ، فجمل سعد يقول : حسبنا الله وقعم الوكيل . والله لينصر ن الله وليه وليظهرن الله دينه، ولمزمن الله عدوه ، إن لم يكن في الجيش بني أو ذنوب تغلب الحسنات . 

ولما استقل المسلمون على وجه الأرض خرجت الخيول تنفض أعرافها صاهلة ، فساقوا وراء الاعجم حتى دخلوا المدائن ، فل يجدوا بها أحساءً ، بل قد أخذ كسرى أهله وما قسدوا عليه من الاعجم حتى دخلوا المدائن ، فل يجدوا بها أحساءً ، بن الانعام والنياب والمناع ، والآتية والالطاف والادهان ما لا يعرى قيمته . وكان فى خزانة كسرى علائة آلاف أنف أنف أنف دينار ثلاث مرات فأخذوا من ذلك ما قدروا عليه وتركوا ما عجز وا عنه وهو مقدار النصف من ذلك أو ما يقار به. فكان أول من دخل المدائن كتيبة الأهوال ثم الكتيبة الخرساء ، فأخذوا فى سككها لا يلقون أحماً ولا يعشونه غير القصر الابيض فنيه مقاتلة وهو عهس .

فلما جاه سعد بالجيش دعا أهـل القصر الأبيض ثلاثة أيام على لسان سلمان الفارسي ، فلما كان اليوم الثالث نزلوا منه وسكنه سعد واتخذ الانوان مصلى ، وحين دخله تلاقوله تمالى (كم تركوا من جنات وعيون و زروع ومقام كريم \* وندمة كاثوا فنها فا كين كذلك وأو رثناها قوماً آخر من ) ثم تقدم إلى صدره فصلي تمان ركعات صلاة الفتح ، وذكر سيف في روايته أنه صلاها بتسليمة واحدة وأنه جم بالابوان في صفر من هذه السنة فكانت أول جمة جمت بالمراق، وذلك لأن سمداً نوى الاقامة بها ، و بعث إلى الميالات فأنزلهم دون المدائن واسنوطنوها ، حتى فنحوا جلولا. وتكريت والموصل ، ثم تحولوا الى الكوفة بعد ذلك كما سنذكره . ثم أرسل السرايا في إثر كسرى يزدجرد فلحق مهم طائفة فقتاوهم وشردوهم واستلبوا منهم أموالا عظيمة . وأ كثر ما استرجموا من ملابس كسرى وتاجه وحليه . وشرع سعد في تحصيل ما هنالك من الأموال والحواصل والتحف ، مما لايقوم ولا يحدولا يوصف كثرة وعظمة . وقد روينا أنه كان هناك تماثيل من جص فنظر سعد إلى أحدها و إذا هو يشير بأصبعه إلى مكان ، فقال سعد : إن هــذا لم يوضع هكذا سدى ، فأخذوا ما يسامت أصبعه فوجدوا قبالتها كثراً عظها من كنو زالاً كاسرة الأوائل، فأخرجوا منه أموالا عظيمة جزيلة، وحواصل باهرة ، وتحفاً فاخرة . واستحوذ المسلمون على ما هنالك أجمع مما لم ير أحد فى الدنيا أعجب منه . وكان في جلة ذلك تاج كسرى وهو مكال بالجواهر النفيسة التي تُعير الأبصار ، ومنطقته كذلك وسيفه وسواره وقباؤه و بساط إيوانه ، وكان مربعاً ستون ذراعا في مثلها ، من كارجانب ، والبساط مثله سواء ، وهو منسوج بالذهب واللا في والجواهر الثمينة ، وفيه مصور جيم ممالك كسرى ، بلاده بأنهارها وقلاعها ، وأقالمها ، وكنو زها ، وصفة الزروع والاشجار التي في بلاده . فـكان إذا جلس ا على كرسي مملكته ودخل تحت تاجه ، وتاجه معلق بسلاسل الذهب ، لا نه كان لا يستطيع أن يقله

على رأســه لثقله ، بل كان يجيع فيجلس تحته ثم يدخل رأسه تحت الناج والسلاســـل الذهب تحمله عنه ، وهو يستره حال لبسه فاذا رفع الحجاب عنه خرت له الامراه سجوداً. وعليه المنطقة والسواران والسيف والقباء المرصع بالجواهر فينظر في البلدان واحدة واحدة ، فيسأل عنها ومن فيها من النواب ، وهل حدث فها شيء من الأحداث ? فيخبره بذلك ولاة الامور بين يديه . ثم ينتقل إلى الاخرى ، وهكذا حتى يسأل عن أحوال بلاده في كل وقت لاسمل أمر الملكة ، وقد وضورا هـذا المساط بين يديه تذكاراً له بشأن المالك ، وهو إصلاح جيد منهم في أمر السياسة . فلما جاء قدر الله زالت تلك الأبدى عن تلك المالك والاراضي وتسلمها المسلمون من أيد بهم قسراً ، وكسر وا شوكتهسم عنها وأخذوها مأمر الله صافية ضافية ، ولله الحد والمنة . وقد جبل سعد بن أبي وقاص على الأقباض عمره بن عمرو بن مقرن فيكان أول ما حصل ما كان في القصر الابيض ومنازل كسري ، وسائر دور المدائن، وما كان بالانوان مما ذكر ما وما يفد من السرايا الذين في صحمة زهرة بن حوية ، وكان فها رد زهرة نفل كان قد أدركه وغصه من الفرس وكانت تحوطه بالسيوف فاستنقذه منهم وقال إن لهذا لشأنا فرده إلى الا قماض و إذا عليه سفطان فجما ثياب كسرى وحليه ، ولبسه الذي كان يلبسه على السر بركما ذكرنا، و بغل آخر عليــه تاجه الذي ذكرنا في سفطين أيضاً ردا من الط. ية. مما استلمه أصحاب السرايا ، وكان فها ردت السرايا أموال عظيمة وفعها أكثر أقاث كسري وأمتعته والانساء النفيسة التي استصحبوها معهم ، فلحقهم السلمون فاستلبوها منهم . ولم تقدر الفرس على حمل البساط لثقله علمهم ، ولا حمل الاموال لكثرتها . فانه كان المسلمون يجيئون بعض تلك الدور فيجدون البيت ملاكما إلى أعلاه من أواني الذهب والفضة ، و يجدون من الكاف رشداً كذيراً ، فمحسه نه ملحاً ، و ر يما استعمله بمضهم في العجين فوجدوه مراً حتى تبينوا أمره فتحصل الغ معلى أمر، عظيم من الأموال ، وشرع سعد فخمسه وأص سلمان الفارسي فقسير الاربمة الاخماس بين الفاعين ، فحصل لكما واحمه من الفرسان اثنتي عشر ألفاً ، وكاتوا كلهم فرساناً ، ومع بعضهم جنائب ، واستوهب سمد أربعة أخماس البساط وليس كسرى من المسلمين ، ليبعثه إلى عرو المسلمين بالمدينة لينظروا إليه و متمجودا منه ، فطيبوا له ذلك وأذنوا فيه ، فيعثه سعد إلى عمر مع الخس مع بشير من الخصاصية ، وكان الذي بشر بالفتح قبله حليس بن فلان الأُسدى ، فر و ينا أن عمر لما نظر إلى ذلك قال إن قوماً أدوا هذا لأمناه ، فقال له على من أبي طالب : إنك عنفت فعفت رعيتك ، ولو رتمت لرتمت . ثم قسم عمر ذلك في المسلمين فأصاب عليا قطعة من البساط فباعها بعشر ن ألفاً ،

وقد ذكر سيف بن عر أن عمر بن الخطاب ألبس ثياب كسرى لخشبة ونصبها أمامه ليرى الناس ما في هذه الزينة من المعجب، وما عليها من زهرة الحياة الدنيا الغانية. وقد روينا أن عر ألبس ثياب كسرى لسراقة بن مالك بن جعشم أمير بني مسلم رضي الله عنه .

قال الحافظ أبو بكر البهتي في دلائل النبوة : أخبرنا عبد الله من يوسف الأصهاني ثنا أبوسعيد ابن الأعرابي . قال وجدت في كتابي بخط يدى عن أبي داود حدثنا محمد من عبيد حدثنا حماد ثنا بونس عن الحسن أن عر بن الخطاب أتى بفروة كسرى فوضعت بين يديه وفي القوم سراقة بن مالك بن جمشم ، قال فألقى إليه سوارى كسرى بن هرمز فجعلهما في يده فبلغا منكبيه فلما رآهما في يدى سراقة تال الحديث سوارى كسرى من هرمز في يدى سراقة من مالك من جعشم أعرابي من بني مدلج . وذكر الحديث . هكذا ساقه البسهق . ثم حكى عن الشافعي أنه قال : و إنما البسهما سراقة لأن رسول الله عطالية على السراقة ونظر إلى ذراعيه « كأنى بك وقد ألبست سواري كسري» قال الشافعي : وقد قال عمر لسراقة حين ألبسه سواري كسرى : قل الله أكبر . فقال الله أكبر . ثم قال: قل الحديثة الذي سلمهما كسرى من هرمز وألبسهما سراقة من مالك أعرابي من بني مدلج. وقال الهيثم من عدى : أخبرها أسامة من زيد الليثى ثنا القاسم من محد من أبي بكر ، قال بعث سعد من أبي وقاص أيام القادسية إلى عمر بقباء كسرى وسيفه ومنطقته وسواريه وسراويله وقميصه وتاجه وخفيه ء قال فنظر عمر في وجوه القوم . وكان أجسمهم وأبدتهم قامة سراقة بن مالك بن جعشم فقال بإسراق قم عالس ، قال سراقة فطمعت فيه فقمت فلبست فقال أدبر فأدبرت ، ثم قال أقبل فأقبلت ، ثم قال بخ يخ ، أعيرابي من بني مدلج عليه قباء كسرى وسراويه وسيفه ومنطقته وتاجه وخفاه . رب وم ياسراق من مالك ، لوكان عليك فيه هـ نـا من متاع كسرى وآل كسرى ، كان شرفاً لك ولقومك ، أنزع. فترعت. فقال: اللهـم إنك منعت هــذا رسولك ونبيك، وكان أحب إليك مني وأكرم عليك مني . ومنعته أبا بكر وكان أحب إليك مني ، وأكرم عليك مني ، وأعطيتنيه فأعوذ بك أن تكون أعطيتنيه لتمكر بي . ثم بكي حتى رحمه من كان عنمه . ثم قال لعبد الرحمن بن عوف : أقسمت عليك لما بمنه ثم قسمته قبل أن تمسى .

وذكر سيف بن عمر التميسى: أن عمر حبن ملك تلك الملابس والجواهر جئ بسيف كسرى وممه عدة سيوف منها سيف النمان بن المنفر الله كسرى على الحيرة وأن عمر قال: الحد لله الذي جمل سيف كسرى في يضره ولاينفه . ثم قال: إن قوما أدوا هذا الأمناه ، أو الذوا أمانة . ثم قال: إن كسرى لم يزد على أن تشاغل عا أوتى عن آخرته فجمع لزوج امرأته ، أو زوج ابنته ، ولم يقدم لنفسه ، ولو قدم لنفسه و وضع الفضول في مواضعها لحصل له . وقد قال بعض المسلمين وهو أبو تجيد ثافم بن الأسود في ذلك :

وأملنا على المدائن خيلا ، بحرهامثل برُّهنَّ أريضا

### ةانتشلناخزائن المرءكسرى ۞ يوم ولوا وحاص مناجر يضا ﴿ وقمة جلولا، ﴾

لما ساركسري وهو يزدجرد بن شهر يار من المدائن هار با إلى حلوان شرع في أثناء الطريق في جمع رجال وأعوان وجنود ، من البلدان التي هناك ، فاجتمع إليه خلق كثير ، وجم غفير من الفرس وأمر عـلى الجيم مهران، وسار كسرى إلى حلوان فأقام الجم الذي جمعه بينه و بين المسلمين في جلولاء ، واحتفر وا خندقاً عظم حولها ، وأقاموا بها في المدد والصدد وآلات الحصار ، فكتب سمد إلى عمر يخبره بذلك . فكتب إليه عمر أن يقيم هو لملدائن ويبعث ابن أخيه هاشم بن عتبة أميراً على الجيش الذي يبعثه إلى كسرى ، ويكون عسلى المقدمة القمقاع بن عمر و ، وعلى الميمنة ســـمد من مالك وعلى الميسرة أخوه عمر بن مالك ، وعلى الساقة عمر و من مرة الجهني . ففعل ســعد ذلك و بعث مع ابن أخيه جيشاً كثيفاً يقارب اثني عشر ألفاً ، مر · \_ سادات المسلمين ووجوه المهاج بن والأ نصار، ورءوس العرب. وذلك في صفر من هــذه السنة بعد فراغهم من أمر المدائن، فـــاروا حتى انتهوا إلى المجوس وهم بجاولاء قد خندقوا علمهم ، فحاصرهم هاشم من عتبة ، وكاثوا يخرجون من بلدهم للقتال في كل وقت فيقاتلون قتالا لم يسمع عثله . وجعل كسرى يبعث إلمهم الأمداد ، وكذلك سعد يبعث المدد إلى ابن أخيه ، مرة بعد أخرى . وحمى القنال ، واشتد الغزال ، واضطرمت فار الحرب ، وقام في الناس هاشم فخطهم غسير مرة ، فحرضهم على القتال والتوكل على الله . وقد تعاقدت الفرس وتماهدت، وحلفوا بالنار أن لا يغروا أبداً حتى يفنوا العرب. فلما كان الموقف الأخير وهو يوم الغيصل والفرقان ، تواقفوا من أول النهار ، فاقتتلوا قتالا شديداً لم يعهد مثله حتى فني النشاب من الطرفين، وتقصفت الرماح من هؤلاء ومن هؤلاء، وصاروا إلى السيوف والطبر زنيات، وحانت صلاة الظهر فصلى المسلمون إعاماً ، وذهبت فرقة المجوس وجاءت مكانبها أخرى ، فقام القعقاء بن عمر و في المسلمين فقال : أهالـكم مارأيتم أبها المسلمون ? قالوا : فيم إنّا كالوّن وهم مريحون ، فقال : بل إنا حاملون علمهم ومجدون في طلمهم ، حتى بحكم الله بيننا ، فاحلو ا علمهم حملة رجل واحد حتى تخالطهم ، فحمل وحمل الناس ، فأما القمقاع فانه صمم الحلة في جماعة من الفرسان والأبطال والشجمان ، حتى انتهى إلى باب الخنسلق، وأقبسل الليل بظلامه وجالت بقيسة الأبطال عن معهم في الناس وجملوا يأخذون في التحاجز من أجل إقبال الليل وفي الأبطال تومنَّذ طليحة الاســدي ، وعمر و من معدى كرب الزبيم ، وقيس من مكشوح ، وحجر من عدى . ولم يعلموا عا صنعه القعقاع في ظلمة الليل، ولم يشعروا بذلك، لولا مناديه ينادى: أن أمها المسلمون، هذا أميركم على باب خندقهم. فلما سمم ذلك المجوس فروا وحمل المسلمون نحو القمقاع من عمر و فاذا هو على باب الخندق قد ملكه

علمهم ، وهر بت الفرس كل مهرب ، وأخفهم المسلمون من كل وجه ، وقعدوا لهم كل مرصد ، فقتل منهم فى ذلك الموقف مائة ألف حتى جلاوا وجه الأرض بالقتلى ، فلذلك سميت جلولاء . وغنموا من الاموال والسلاح والذهب والفضة قريباً بما غنموا من المدائن قبلها

و بعث هاشم بن عتبـة القعقاع بن عرو فى إثر من انهزم منهم وراء كسرى ، فساق خلفهم حتى أدرك مهران منهزماً ، فتنله الفعقاع بن عمر و ، وأفلتهم الفيرزان فاستمر منهزماً ، وأسـرسبايا كثيرة بعث بها إلى هاشم بن عتبة ، وغنموا دواب كثيرة جداً . ثم بعث هاشم بالغنائم والأموال إلى عمه سعد بن أبى وقاص فنفل سعد ذوى النجدة ثم أمر بقسم ذلك على الغائمين .

قال الشعبي : كان المال المتحصل من وقعة جلولاء ثلاثين ألف ألف ، فكان خسه سنة آلاف ألف وقال غيره : كان الذي أصاب كل فارس وم جلولاً ، نظير ما حصل له نوم المدائن \_ يعني اثني عشر ألفاً لـكل فارس ــ وقيل أصاب كل فارس تسعة آلاف وتسع دواب . وكان الذي و لي قسم ذلك بين المسلمين وتحصيله ، سلمان الغارسي رضي الله عنه . ثم بمث سعد بالأخماس من المال والرقيق والدواب مع زياد من أبي ســفيان ، وقضاعي بن عرو ، وأبي مقرن الاسود . فلما قدموا على عر سأل عمر زياد بن أبي سفيان عن كيفية الوقسة فذكرها له ، وكان زياد فصيحاً ، فأعجب إبراده لهــا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وأحب أن يسمم المسلمون منه ذلك ، فقال له : أتستطيم أن تخطب الناس يما أخبرتني به ? قال : فعم يا أمير المؤمنين ، إنه ليس أحمد على وجه الارض أهيب عنسدي منك ، فِكيف لا أقوى على هذا مع غيرك ? فقام في الناس فقص علمهم خبر الوقعة ، وكم قتلوا ، وكم غنموا ، بمبارة عظيمة بليغة فقال عمر : إن هذا لهو الخطيب المصقم \_ يعني الفصيح \_ فقال زياد : إن جندنا أطلقوا بالفعال لساننا . ثم حلف عمر بن الخطاب أن لا يجن هــــذا المال الذي جلوًا به ســقف حتى يقسمه ، فبات عبد الله من أرقم وعبد الرحمن من عوف يحرسانه في المسجد ، فلما أصبح جاء عرفي الناس ، بسد ما صلى الغداة وطلمت الشمس ، فأمر فكثف عنه جلابيبه ، فلما فظر إلى ياقوته و زيرجه و وفعيه الاصفر وفضته البيضاء ، بكي عمر ، فقال له عبد الرحن : ما يبكيك يا أمير المؤمنين ؟ فوالله إن هذا لموطن شكر ، فقال عمر : والله ما ذاك يبكيني ، وثالثه ما أعطى الله هذا قوماً إلا تحاسدوا وتباغضوا ، ولا تحاسدوا إلا ألتي بأسهم بينهم . ثم قسمه كما قسم أموال القادسية .

و روى سيف من عمر عن شيوخه أنبهم قالوا : وكان فتح جلولاء فى ذى القمدة من ســنة ستة عشر، وكان بينه وبين فتح المدائن تسمة أشهر وقد تــكلم ابن جر برهبنا فيها رواه عن سيف على ما يتملق بأرض السواد وخراجها ، وموضع تحرير ذلك كتاب الاحكام .

وقد قال هاشم بن عتبة في يوم جاولاه :

يم جلالا ويم رسم ، ويم زحف الكوة المقدم ويم عرض الشهر الحرم ، وأيام خلت من بينهن ضرم شيبن أصدعى فهى خرم ، مثال ثقام البلد المحرم وقال أو تحييد في ذلك :

و يوم جاولاً الوقيعة أصبحت \* كتائبنا تردى بأسد عوابس فضفت جموع الفرس ثم أنتهم \* فتباً لأجسادالمجوس النجائس وأفلتهن الفيرزان يجرعة \* ومهران أردت يوم حز القوانس أغلوا بدار المنية وعد \* والترب تحتوها خبوج إلروامس

### ﴿ ذَكَرَ فَتَحَ حَلُوانَ ﴾

ولما انقضت الوقمة أقام هشام بن عتبة بجلالا عن أمر عمر بن الخطاب في كتابه إلى سعد و وتقدم القعقاع بن عمر و إلى حالوان ، عن أمر عمر أيضاً ليكون ردماً للمسلمين هنائك ، ومم ابطاً لكمرى حيث هرب . فسأركما قدسنا ، وأدرك أمير الوقعة وهو مهمان ال ارزى ، فقتله وهرب منه الغير زان ، فلما وصل إلى كمرى وأخبره عاكان من أمر جلولا ، وما جرى على الفرس بعده ، وكيف قتل منهم مائة ألف ، وأدرك مهران فقتل ، هرب عند ذلك كمرى من حلوان إلى الى ، واستناب عملى حلوان أميراً يقال له خسر وشنوم إلى عملى حلوان أميراً يقال له خسر وشنوم إلى مكان خارج من حلوان أو يقال له خسر وشنوم إلى مكان خارج من حلوان وقتلها هناك قتالا شديداً ثم فتيح الله ونصر المسلمين وأنبرم خسر وشنوم إلى وساق القعقاع إلى حلوان فتسلمها ودخلها المسلمون فغنموا وسبوا ، وأقلموا بها ، وضر بوا الجزية على من حولها من المكون ما المؤلفة على من المكون عالم المناب إلى الكوفة ، فسار إليها كما سنذ كره إن شاه الله تعالى .

### ﴿ فتح تكريت والموصل ﴾

الما افتتح سمد المدائن بلنه أن أهل الموصل قد اجتمعوا بتسكر يت على رجل من السكفرة يقال له الأ فعالق ، فسكتب إلى عمر بأمر جاولا، واجتماع الفرس بها ، و بأمر أهل الموصل ، فتقدم ما ذكر ناه من كتاب عمر في أهل جاولا ، ، وما كان من أمرها . وكتب عمر في قضية أهل الموصل الذين قد اجتمعوا بتسكر يت على الأفساق ، أن يدين جيثاً لحربهم ، و يؤمر عليه عبد الله بن المتم ، وأن يجمل على مقدمته ربحي من الأفسكل الفزى ، وعلى الميمنة الحارث من حسان الذهلى ، وعلى الميسرة فرات من حيان المجلى ، وعلى الميسرة فرات من حيان المجلى ، وعلى المساقة هاني، من قيس ، وعلى الخيل عرفية من هرئمة . ففصل عبد الله ابن المتم في خسة آلاف من المدائن ، فسار في أد بع حتى نزل بتكريت على الأنطاق ، وقد اجتمع

بتكريت، فحاضرهم عبد الله بن المتم أربسين سهاً ، وزاحفوه في هذه المدة أربعة وعشر بن مرة ، ها من مرة إلا وينتصر علمهم و يغل جموعهم ، فضعف جانبهم ؛ وعزمت الروم على الذهاب فيالسفن بأموالهم، وراسل عبد الله بن المتم إلى من هنالك من الأعراب، فدعاهم إلى الدخول معه في النصرة على أهل البلد، فجاءت القصاد إليه عنهم بالاجابة إلى ذلك ، فأرسل إليهم : إن كنتم صادقين فهاقلتم بأنهم قد أسلموا فبعث إليهم : إن كنتم صادقين فاذا كبرنا وحملنا عملي البلد الليلة فأمسكوا علينا أواب السفن ، وامنموهم أن يركبوا فيها ، واقتاد ا منهم من قدرتم على قتله . ثم شد عبد الله وأصحابه ، وكبروا تكبيرة رجل واحد ، وحلوا على البلد فكبرت الأعراب من الناحية الأخرى ، فحار أهل البلد، وأخفوا في الخروم من الانواب التي تلي دجلة ، فتلقتهم إياد والنمر وتغلب ، فتتلوم قتلا ذريهاً ، وجاء عبد الله من الممتم بأصحابه من الاواب الأخر فقتل جميع أهل البلد عن بكرة أبهم ، ولم يسلم إلا من أسلم من الأعراب من إياد وتغلب والنمر، وقد كان عرعهد في كتابه إذا نصروا على تكريت أن يبعثوا ربني من الأفكل إلى الحصنين وهي الموصل سريعاً ، فسار إلها كما أمر عمر ، وممه سرية كثيرة ، وجماعة من الابطال ، فسار إلها حتى فجثها قبل وصول الاخبار إلها ، فما كان إلا أن واقفها حتى أجابوا إلى الصلح فضر بت علمهم الذمة عن يد وهم صاغرون ، ثم قسمت الاموال التي تحصلت من تكريت، فبلغ سهم الفارس ثلاثة آلاف، وسهم الراجل ألف درم . و بعثوا بالاخماس مع فرات بن حيان ، و بالفتح مع الحارث بن حسان ، و و لى إمرة حرب الموصــل ر بعي بن الأفكل ، وولى الخراج بها عرفجة بن هرئمة .

#### ﴿ فتح ماسبذان من أرض العراق ﴾

لما رجع هاشم بن عتبة من جاولاه إلى عمر بالمدائن ، بلغ سمداً أن آذين بن المرمزان قد جع طائفة من الفرس ، فكتب إلى عمر فى ذلك ، فكتب إليه أن ابعث جيشاً وأمر علمهم ضرار ابن الخطاب . فحرج ضراد فى جيش من المدائن ، وعلى مقدمته ابن الهزيل الاسدى ، فتقدم ابن الهزيل بلاسدى ، فتقدم ابن الهزيل بين يدى الجيش ، فالتق مم آذين وأصحابه قبل وصول ضرار إليه ، فكسر ابن الهزيل طائفة الفرس ، وأسر آذين بن الهرمزان ، وفرعنه أصحابه ، وأمر ابن الهزيل فضرب عنق آذين بين يده ، وساق وراء المهزمين حتى انهى إلى ماسبدان وهى مدينة كبرة - فأخذها عنوة ، وهرب يده ، وسال بالبال والشعاب ، فعام طستجابوا له ، وضرب على من لم يسلم الجزية ، وأقام نائباً علمها حتى تحول سعد من المدائن إلى الكوفة كاسياتى .

### ﴿ فنح قرقيسيا وهيت في هذه السنة ﴾

قال ابن جرير وغيره : لما رجع هاشم من جاولاه إلى المدائن وكان أهل الجزيرة قد أمدوا أهل حص على قتال أبى عبيدة وخالد ـ لما كان هرقل بقنسرين ـ واجتمع أهل الجزيرة في مدينة هيت ، كتب سعد إلى عمر في ذلك ، فكتب إليه أن يبعث إليه مبيثاً ، وأن يؤمر عليم هم بن مالك ابن عتبة بن توفل بن عبيد مناف ، فسار فيهن معه من المسلمين إلى هيت ، فوجيدهم قد خندقوا عليم ، فحاصرهم حيناً فلم ينطفر بهم ، فسار في طائفة من أصحابه واستخلف على محاصرة هيث الحارث ابن بزيد ، فواح عمر بن مالك إلى قرقيسيا فأخذها عنوة ، وأنابوا إلى بذل الجزية ، وكتب إلى نائبه على هيت : إن لم يصالحوا أن يحفر من وراء خندقهم خندقا ، و يجمل له أبوابا من ناحيته ، فلما باذهم ذلك أنابوا إلى المصالحة .

قال شيخنا أنو عبـــد الله الحافظ المذهبي : وفى هذه السنة بعث أنو عبيدة عمر و من العاص بعد فراغه من البرموك إلى قلمس من فصالح أهل حلب ، ومنبح ، وأنطاكية ، على الجزية . وفتح سائر بلاد قنسر من عنوة . قال : وفيها افتتحت سروج والرها على يدى عياض بن غنم .

قال : وفيها فيا ذكر ابن الكابي سار أبو عبيدة وعلى مقدمت. خالد بن الوليد ، فحاصر إيليا فسألوا الصلح على أن يقدم عمر فيصالحهم على ذلك ، فكتب أبو عبيدة إلى عمر فقدم حتى صالحهم وأقام أياماً ثم رجع إلى المدينة . قلت : قد تقدم هذا فيا قبل هذه السنة والله أعلم .

قال الواقدى: وفى هذه السنة حى هر الربة بخيل المسلمين، وفيها غرب عر أبا محمجن الثقني المن وفيها غرب عر أبا محمجن الثقني المن والمن المن وفيها غرب عر أبا محمجن الثقني المن والمن وفيها مراة صلحة ، وكان أخوها أمير السرية ، وهى أخت الحتاد بن أبي عبيد أمير العراق فيا بعد ، وكانت امرأة صلحة ، وكان أخوها طحراً وكافواً أيضاً . قال الواقدى : وفيها حج عر بالناس ، واستخلف على المدينة زيد بن المست قال : وكان نائبه عملى مكة عناب ، وعلى الشام أبو عبيدة ، وعلى العراق سعد ، وعلى الطائف عثمان أبي العاص ، وعلى العن يعلى بن أمية ، وعلى المجامة والبحرين الدلاء بن الحضرى ، وعلى عمان حيفة بن محصن ، وعلى المجتم المؤسل ربعى بن الأفسكل ، وعلى الجزيرة عياض من غنم الأشمرى .

أم التي قبلها ، أم التي بمسمعا ? ثم جم الناس فقال : ضموا ثلناس شيئاً يعرفون فيه حلول ديونهم . فيقال إنهم أواد بمضهم أن يؤ رخوا كما تؤرخ الفرس علوكهم ، كما هلك ملك أرخوا من تاريخ ولاية الذي يعده ، فكرهوا ذلك . ومنهم من قال : أرخوا بتار بخ الروم من زمان اسكندر فكرهوا ذلك ، ولطوله أيضاً . وقال قائلون : أرخوا من مولد رسول الله علي . وقال آخرون من مبعثه عليه السلام . وأشارعلى من أبي طالب وآخرون أن يؤرخ من هجرته من مكة إلى المدينة لظهوره لكمل أحد فانه أظهر من المولدوالمبث. فاستحسن ذلك عمر والصحابة، فأمر عمر أن يؤرخ من مجرة رسول الله كالله وأرخوا من أول تلك السنة من محرمها ، وعنــد مالك رحمه الله فيا حكه عن السهيلي وغير ه أن أول السنة من ربيع الأول لقدومه عليه السلام إلى المدينة . والجهور على أن أول السنة من المحرم ، لأنه أضبط لئلا تختلف الشهور ، فإن الحرم أول السنة الهلالية الدربية . وفي هذه السنة \_ أعني سنة ست عشرة \_ توفيت مارية أم إبراهم من رسول الله عَيْكَ في الحرم منها فها ذكره الواقدي وابن خِر مر وغير وأحد، وصلى علمها عمر من الخطاب ، وكان يجمم الناس لشهود جنازتها ، ودفنت بالبقيم رضى الله عنها وأرضاها ، وهي مارية القبطية ، أهداها صاحب اسكندرية \_ وهو جريج من مينا \_ في جلة تعف وهدايا لرسول الله عليه ، فقبل ذلك منه ، وكان معها أختها شير بن التي وهمها رسول الله كالله الله عن البت ، فولدت له ابنه عبد الرحن بن حسان . و يقال أهدى المقوقس معهما جاريتين أخرتين ، فيحتمل أنهما كانتا خادمتين لمارية وسيرين . وأهــدى معهن غلاماً خصياً اسمه ما يور، وأهدى مع ذلك بغلة شهباء اصمها الدلدل، وأهدى حلة حرير من عمل الاسكندرية. وكان قدوم هـنـه الهدية في سنة ثمان . فحمات مارية من رسول الله عليه باراهم عليمه السلام ، فماش عشرين شهراً ، ومات قبل أبيه رسول الله ﷺ بسنة سواه . وقد حزن عليه رسول الله ﷺ و بكي عليه وقال: تدمم المين ، ويحزن القلب ، ولا نقول إلا مارضي ربنا ، وإنا بك باإراهم لحزونون ، وقد تقدم ذلك في سنة عشر . وكانت مارية هذه من الصالحات الخيرات الحال . وقد حظيت عند رسول الله عليه وأعجب مها ، وكانت جيلة ، الاحة ، أي حاوة ، وهي تشابه هاجر ممرية الخليل، نان كلامنهما من ديار مصر وتسراها نبي كريم ، وخليل جليل ، عليهما السلام .

#### (ئم دخلت سنة سبع عشرة)

فى المجرم منها انتقل سد بن أبى وقاص من المدائن إلى الكرفة ، وذلك أن الصحابة استوخوا المدائن ، وتغيرت ألوائهم ، وضعفت أبدائهم ، لكثرة ذابها وغيارها ، . فكتب سد إلى عمر فى ذلك ، فكتب عمر : إن العرب لا تصلح إلاحيث يوافق إبلها . فبعث سعد حذيفة وسلمان بن زيلا مرتادان المسلمين منزلا مناسباً يصلح لاقامتهم . فرا على أرض الكوفة وهى حصباء فى رملة حراء ، فأعجبتهما ووجد هنالك دىرات ثلاث دىر حرقة بنت النمإن ،ودىر أم عمر و ، ودىر سلسلة ، و بين ذلك خصاص خلال هذه الكوفة ، فترلا فصليا هنالك وقالكل واحد منهما : أللهم رب السهاء وما أظلت، ورب الأرض وما أقلت، ورب الريم وما ذرت، والنجوم وما هوت، والبحار وما جرت، والشياملين وما أضلت ، والخصاص وما أجنت ، بارك لنا في هذه الكوفة واجعلها منزل ثبات . ثم كتبا إلى سعد بالخبر، فأمر سعد باختطاط الكوفة ، وسار إلها في أول هذه السنة في محرمها،، فكان أول بنا، وضم فها المسجد . وأمر سمد رجلا رامياً شديد الرمي ، فرمي من المسجد إلى الأو بع جهات فحيث سـقط سهمه بني الناس منازلهم ، وعمر قصراً تلقاء محراب المسجد للإمارة و بيت المال ، فكان أول ما بنوا المناذل بالقصب ، فاحترقت في أثناء السنة ، فينوها باللبن عن أمر عر ، بشرط أن لايسرفوا ولا يجاوزوا الحد. وبعث سعد إلى الامراء والقبائل فقده واعليه ، فأنزلهم الكوفة ، وأمر سعد أيا هياج الموكل بانزال الناس فنها بأن يعمروا ويدعوا للطريق المنهج وسم أربسين ذراعاً . ولما دون ذلك ثلاثين وعشرين ذراعاً ، وللازقة سبعة أذرع . و بني لسمد قصر قريب من السوق ، فكانت غوغاء الناس تمنم سمداً من الحديث ، فكان يغلق بابه ويقول : سكن الصويت فلما بلغت هــذه الكامة عمر بن الخطاب بعث محسد بن مسلمة ، فأمره إذا انتهى إلى الكوفة أنَّ يقدم زناده ويجمع حطباً و يحرق باب القصر ثم يرجع من فوره . فلما انتهى إلى الكوفة فعل ما أمره به عمر ، وأمر سمداً أن لا يغلق بابه عن الناس ، ولا يجمل على بابه أحداً يمنع الناس عنه ، فامتثل ذلك سمد وع. ض على محمد من مسلمة شيئاً من المال فامتام من قبوله ، ورجع إلى المدينة ، واستمر سمد بعد ذلك في الكوفة ثلاث سنين ونصف ، حتى عزله عنها عر ، من غير عجز ولا خيانة .

﴿ قصة أبي عبيدة وحصر الروم له يحمص وقدوم عمر إلى الشام أيضا لينصره ﴾

وذلك أن جماً من الروم عزموا على حصار أبي عبيدة يحمص ، واستجاشوا بأهمل الجزيرة ، وخلق من هنالك ، وقصدوا أبا عبيدة ، فبث أبو عبيدة إلى خالد فقدم عليه من قدسرين ، وكتب إلى عرب بذلك ، واستشار أبو عبيدة ، المسلمين في أن يناجز الروم أو يتحص بالبلد حتى يجيى أمر عر أ فكام أشار بالتحصن ، لإخالداً فانه أشار عناجزتهم ، فصاه وأطاعهم . وتحصن بحمص وأحاط به الروم ، وكل بلد من بلدان الشام مشغول أهله عنه بأمرهم ، ولو تركوا ما هم فيه وأقبلوا إلى حص به الروم ، وكل بلد من بلدان الشام مشغول أهله عنه بأمرهم ، ولو تركوا ما هم فيه وأقبلوا إلى حص لا نخرم النظام في الشام كله ، وكتب عر إلى سمد أن ينعب الناس مع القمقاع بن عمر و ، ويسيرهم إلى حمص من يوم يقدم عليه الكتاب ، مجدة لأ في عبيدة ويكون أمير الجيش إلى الجزيرة عياض إلى أهل الجزيرة عياض ابن غم م ، غرج الجيش إلى الجزيرة عياض ابن غم م ، غرج الجيش إلى الجزيرة عياض ابن غم م ، غرج الجيشان ما أوا الروم على حصار أبي عبيدة ويكون أمير الجيش إلى الجزيرة عياض ابن غم م ، غرج الجيشان ما أوا الروم على حصار أبي عبيدة ويكون أمير الجيش إلى الجزيرة عياض ابن غم ، عرب المناز من الكوفة ، القمقاع في أو بعة آلاف نحو حص لنجمة أبي عبيدة ، ويكون أمير المجون المناز ما على عبيدة ، عليد الموال الموالة ، القمقاع في أو بعة آلاف نحو حص لنجمة أبي عبيدة ، علي عبيدة على الموال أبل الموالة ، القمقاع في أو بعة آلاف نحو حص لنجمة أبي عبيدة ، عليدة ، علي المالي عليه المناز المهدة أبي عبيدة ، علي الموالة الموالة الموالة الموالة الموالة ، القمقاع في أو بعة آلاف نحو حص لنجمة أبي عبيدة ، عليه الموالة الموا

وخرج عربتمه من المدينة ليتصر أيا عبيدة ، فبلغ الجابية وقيل إنما بلغ سرع . قاله ابن إسحاق ، وهو أشبه والله أعلى خفص أن الجيش قد طرق بلادهم ، التسروا إلى بلادهم ، وطرقوا الروم ، وسحمت الروم بقدوم أمير المؤمنين عر ليتصر نائبه علمهم فضعف جانهم حداً . وأشار خلاد على أبي عبيدة بأن يجرز إليهم ليقاتلهم ، فقمل ذلك أو عبيدة ، فضعف جانهم حداً . وأشار خلاد على أبي عبيدة باف قبل ورود عمر علمهم ، وقبل وصول ففتح الله عليه ونصره، وهزمت الروم هز مة فظيمة . وذلك قبل ورود عمر علمهم ، وقبل وصول الإمداد إلهم حدث لبال في مكتب أو عبيدة إلى عمر وهو بالجابية بخيره بالفتح وأن المدد وصل الهم بعد ثلاث ليال وسأله هل يدخلهم في القدم مهم مما أفاء الله علمهم ? فجاء الجواب بأن يدخلهم مهم في الفتيية ، فإن العدو إنما نصف و إنما انشعر عنه المعد من خوفهم منهم ، فأشركهم أو عبيدة في المنتبة . وقال عر : جزى الله أمال الكوفة خيراً يحمون حو زنهم و عدون أهل الأصوار .

#### ﴿ فتح الجزوة ﴾

قال ابن جربر: وفي هذه السنة فنحت الجزائر فيا قاله سيف بن عر، قال ابن جربر: في ذى المجتم من سنة سبع عشرة فوافق سيف بن عرفي كرنها في هذه السنة. وقال ابن إسحاق: كان فلك في سنة تسع عشرة ، سار إليها عياض بن غم . وفي صحبته أبو موسى الأشعرى وعربن سمد ابن أبي وقاص ، وهو خلام صغير السن ليس إليه من الأمرشي ، وعثان بن أبي الماص . فقرل الوها فصالحه أهلها على الجزية ، وصالحت حران على ذلك . ثم بعث أبا موسى الأشعرى إلى نصيبين ، وعمر بن سعد إلى وأس العين ، وصار بنضه إلى دارا ، فافتتحت هذه البلدان ، و بعث عبان بن أبي العاص إلى أرس العين ، وسار بنضه إلى دارا ، فافتتحت هذه البلدان ، و بعث عبان بن أبي العاص إلى أبي الماص على الجزية ، على كل أهل بيت دينار .

وقال سبق في روايته : جاه عبد الله بن عبد الله بن غسان فسلك على رجليه حتى اتسى إلى الموصل فعبر إلى بلد حتى اتسى إلى نصيبين ، فلقوه بالصلح وصنعوا كما صنع أهل الرقة . و بعث إلى عرب وس النصارى من عرب أهل الجزيرة ، فقال لهم عمر : أدوا الجزية . فقالوا : أبلننا مأمننا فواقه لئن وضعت علينا الجزية لندخلن أرض الروم ، والله لتفضحنا من بين العرب . فقال لهم من أنم فضحتم أنفسكم ، وخالفتم أمتكم ، وواقله لتؤدن الجزية وأنتم صغرة قمتة ، ولئن هر بتم إلى الروم لأ كتبن فيكم ، ثم لأسبينكم . قالوا : فحد منا شيئا ولا تسميه جزية . فقال : أما نحن فلسميه جزية ، وقال : أما نحن فلسميه جزية ، وأما أنتم فسموه ما شمتم ، فقال له على بن أبى طالب : ألم يضعف عليهم سمد الصدقة ، قال : بل : وأصفى إليه ورضى به منهم .

قال ابن جرير: وفي هذه السنة قدم عرين الخطاب رضي الله عنـــه إلى الشام فوصل إلى سرع

فى قول محمد بن إسحاق ، وقال سيف : وصل إلى الجابية . قلت : والأشهر أنه وصل سرع ، وقد تلقاه أمراء الأجناد ، أو عبيدة ، و بزيد بن أبى سفيان ، وخالد بن الوليد ، إلى سرع فأخبر وه أن لوباه قد وقع بالشام ، فاستشار عمر المهاجر بن والأ نصار فاحتلفوا عليه ، فن قائل يقول : أنت قد جنت لأمم فلا ترجع عنه ، ومن قائل يقول : لا نرى أن تقدم بوجوه أصحاب رسول الله عليات على هذا الوباء . فيقال إن عمر أمر الناس بالرجوع من الغد . فقال أبو عبيدة : أفراراً من قدر الله ? قال : نم ! نفر من قدر الله إلى قدر الله ، أرأيت لو هيطت وادياً ذا عدوتين إحداها مخصبة والأخرى مجدبة ، فان رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله ، وإن أنت رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله ? م قال لو غيرك يقولها يا أبا عبيدة .

قال ابن إسحاق في روايت وهو في صحيح البخاري : وكان عبــد الرحمن بن عوف متغيباً في بعض شأنه ، فلما قدم قال : إن دندي من ذلك علماً ، محمت رسول الله مَتَطَالِيَّةٍ يَعُول : إذا سمعتم به بأرض قوم فلا تقدموا عليه ، و إذا وقع بأرض وأنثر فيها فلا تخرجوا فراراً منه . فحمد الله عمر \_ يُعْنى لكونه وافق رأيه \_ ورجع بالناس. وقال الامام أحمد : ثنا وكيم ثنا سفيان من حسين بن أبي ثابت عن إبراهيم بن سعد عن سعد بن مالك بن أبى وقاص وخزيمة بن ثابت وأسامة من زيد قالوا : قال رسول الله عليه ه إن هذا الطاعون رجز و بقية عذاب عنب به قوم قبلكي ، فاذا وقع بأرض أنتم فيها فلا تحرجوا منها فراراً منه ، و إذا سمتم به بأرض فلا تدخلوا عليــــه » و رواه الامام أحمد أيضاً من حديث سميد بن المسيب و يحيي بن سميد عن سمد بن أبي وقاص به . قال سيف بن عمر : كان الوباء قدوقم بالشام في المحرم من هـــذه السنة ثم ارتفع ، وكأن سيغاً يمتقد أن هذا الوباء هو طاعون عمواس ، الذي هلك فيه خلق من الأثراء ووجوه المسلمين ، وليس الأثركما زعم، بل طاعون عمواس ور السنة المستقبلة بعد هذه ، كا سنبيته إن شاء الله تعالى . وذ كر سيف من عمر أن أمير المؤمنين عمر كان قد عزم على أن يطوف البلدان، و مزور الأمراء، وينظر فيا اعتمدوه وما آثروا من الخير، فاختلف عليــه الصحابة فمن قائل يقول ابدأ بالعراق ، ومن قائل يقول بالشام . فعزم عمر على قدوم الشام لأجل قسم مواريث من مات من المسلمين في طاعون عمواس ، فانه أشكل قسمها على المسلمين بالشام فعزم على ذلك . وهذا يقنضي أن عر عزم على قـــدوم الشام بمد طاعون عمواس ، وقد كانـــــ الطاعون في سنة مماثي عشرة كما سيأتي ، فهو قدوم آخر غير قدوم سرع . والله أعلم .

قال سيف عن أبى عال وأبى حارثة والربيع من النمان قالوا: قال عر: ضاعت مواريث النماس بالشام أبدأ بها قاقسم المواريث وأقيم لهم ما فى نفسى، ثم أرجع فأتقلب فى البلاد وأنبذ إليهم أمرى. قالوا: فأتى عر الشام أربع مرات مرتين فى سنة ست عشرة، ومرتين فى سنة سبع

عشرة ، ولم يدخلها فى الأولى من الأخريين . وهمـنما يقتضى ما ذكرتاه عن سيف أنه يقول بكون طاعون عمواس فى سنة سبع عشرة . وقد خالفه محمد بن إسحاق وأبو ممشر وغير واحد ، فنحبوا إلى أنه كان فى سنة ثمائى عشرة . وفيه توفى أبو عبيدة ومعاذ و يزيد بن أبى سفيان ، وغيرهم من الأعيان ، على ما سيأتى تفصيله إن شاء الله تعالى .

#### ﴿ ذَكُرُ شَيُّ مِن أَخْبَارُ طَاعُونَ عُواسٍ ﴾

الذى توفى فيمه أبوعبيدة ومعاذ و يزيد بن أبى ســفيـان وغيرهم من أشراف الصحابة وغيرهم . أورده ابن جرير فى هذه السنة .

قال عد من إسحاق عن شعبة عن المختار من عبد الله البجلي عن طارق من شهاب البجلي . قال: أتينا أبا موسى وهو في داره بالكوفة لنتحدث عنسده فلما جلسنا قال : لا تحفوا فقد أصيب في الدار إنسان مهذا السقم، ولا عليكم أن تتنزهوا عن هـ نم القرية فتخرجوا في فسيح بلادكم ونزهها ،حتى مرتفع هـ ذا البلاء ، فاني سأخبركم عا يكوه مما ينتي . من ذلك أن يظن من خرج أنه لوقام مات ، ويظُّن مرح أقام فأصابه ذلك أنه لو خرج لم يصبه ، فاذا لم يظن ذلك هذا المرء المسلم فلا عليه أن يخرج وأن يتنزه عنه ، إلى كنت مع أبي عبيدة من الجراح بالشام عام طاعون عواس ، فلما اشتعل عرضت لي إليك حاجة أريد أن أشافهك بها ، فرمت عليك إذا نظرت في كتابي هذا أن لا تضمه من يدك حتى تقبل إلى : قال فعرف أنو عبيدة أنه إنما أراد أن يستخرجه من الوباء . فقال : ينفرالله لأمير المؤمنين مثم كتب إليه باأمير المؤمنين إتى قد عرفت حاجتك إلى ، و إني في جند من المسلمين لا أُجِد بنفسي رغبة عنهم ، فلست أريد فراقهم حتى يقضي الله في وفهم أمره وقضاءه ، فحلني من عزمتك يا أمير المؤمنين ، ودعني في جندي . فلما قرأ عمر الكتاب بكي فقال الناس يا أمير المؤمنين أمات أبو عبيدة ? قال: لا ، وكأن قد . قال : ثم كتب إليه « سلام عليك أما بعد فانك أنزلت الناس أرضاً عميقة فارفعهم إلى أرض مرتفعة نزهة » قال أنو موسى : فلما أنَّاه كنابه دعاتي فقال : يا أبا موسى ، إن كتاب أمير المؤمنين قد جاءفي عا ترى ، فاخرج فارتد الناس منزلا حتى أتبعك مهم ، فرجمت إلى منزلي لأرتحل فوجدت صاحبتي قد أصببت، فرجعت إليه وقلت : والله لقد كان في أهل حدث. فقال : لعل صاحبتك قد أصيبت ? قلت : نعم ، فأمر ببعير فرحــل له فلما وضع رجله في غر زمطعن فقال: والله لقد أصبت ، ثم سار بالناس حتى نزل الجابية ورفع عن الناس الوياء.

وقال محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن شهر بن حوشب عن رابة \_ رجل من قومه \_ . وكان قد خلف على أمه بمد أبيه ، وكان قد شهد طاعون عمواس . قال : لما اشتمل الوجم قام أبو عبيدة في الناس خطيباً قتال: أبها الناس ، إن هـ نما الوجع رحة يكم ودعوة نبيكم وموت الصافلين قبلكم ، وإن أبا عبيدة يسأل الله أن يقسم لا في عبيدة خطه ، فعلمن ، فات واستخلف على الناس معاذ بن جبل ، فقام خطيبا بعده . فقال : أبها الناس ، إن هـ نما الوجع رحة بكم ، ودعوة نبيكم ، وموت الصالحين قبلك م و وان معاذا يسأل الله تعالى أن يقسم لا أل معاذ حظهم ، فعلمن ابنه عبد الرحون فلت ، م قام فدعا لننسه فعلمن في راحته فقد رأيته ينظر إليها تم يقلب (أظهر كفه ثم يقول : ما أحب أن في عا فيك شيئاً من الدنيا . ففا مات استخلف على الناس عمرو بن العاص فقام فيهم خطيباً فقال: أنها الناس ، إن هـ نما الوجع إذا وقع فا عا يشتمل اشتمال النار ، فتحصنوا منه في الجبال . فقال أبو وألم المماني تقال : والله منا المناس فتنزقوا ودفعه الله عنهم . وأكل المن فتنزقوا ودفعه الله عنهم . فال : فبلغ ذلك عمر بن الخطاب ، من رأى عمرو بن العاص فوالله ما كوه . قال ابن إسحاق : ولما انهى عبيدة ويزيد بن أبي سفيان ، أمر معاوية على جند دمشق وخراجها ، وأم شرحبيل بن حسنة على جند الأردن وخراجها . شرحبيل بن حسنة على جند الأردن وخراجها . شرحبيل بن حسنة على جند الأردن وخراجها .

وقال سيف بن عمر عرب شيوخه قالوا: لما كان طاعون عمواس وقع مرتين لم ير مثلهما وطال مكثه ، وفني خلق كثير من الناس ، حتى طمع العدو وتنحوفت قلوب المسلمين الذلك .

قلت: ولهذا قدم عمر بعد ذلك إلى الشام فقسم مواريث الذين ماتوا لما أشكل أمرها على الأمراء ، وطابت قلوب الناس بقدومه ، وانقممت الأعداء مر كل جانب لمجيئه إلى الشام ولله الحدوالمنة .

وقال سيف بعد ذكره قدوم عمر بعد طاءون عمواس في آخر سنة سيم عشرة ، قال : فلما أراد التمثول إلى المدينة في ذى الحجة منها خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه تم قال : ألا إلى قد وليت عليكم وقضيت الذى على فى الذى ولا فى الله من أمركم إن شاء الله ، فبسطنا بينكم فياً كم ومناذلكم ومناذيكم ، وأبلننا كم ما لدينا ، فجندما لكم الجنود ، وهيأنا لكم المروح ، و وأنا لكم ، ووسعنا عليكم ما بلغ فيؤكم وما قاتلم عليه من شامكم ، وسمينا لكم أطمانكم ، وأمرنا الكم بأعطياتكم وأرزاقكم ومناتهكم . فن علم شيئاً ينبغى السل به فليملنا فعمل به إن شاء الله ولا قوة إلا بالله . قال وحضرت الصلاة فقال الناس : لو أمرت بالالا فأفن ? فأمره فأفن فل يبق أحد كان أدرك رسول الله يتلاقي و ولال يؤذن إلا بكى حق بل لحيته ، وعمر أشدهم بكاء ، و بكى من لم يعركه لبكائم ولذكر و وقطاقية .

(١) كذا بالنسختين . وفي الطبرى : يقبل .

بحث يضكر على خالد من الوليد فى دخوله إلى الحام ، وتدلكه بعد النورة بمضغر معجون بخمر ، فقال فى كتابه : إن الله قد حرم ظاهر الحر وبإسلنه ، كما حرم ظاهر اللاثم وبإسلنه ، وقد حرم مس الحز فلا تمسوها أجسامكم فانها تعجس ، فان فعلتم فلا تعودوا ، فكتب إليه خالد : إنا قتلناها فعادت غسولا غير خر . فكتب إليه عمر : إنى أغلن أن آل المفديرة قد ابتاء الجلفاء فلا أماتكم الله عليه فا تهمى لفلك .

قال سيف: وأصاب أهل البصرة تلك المنة طاعون أيضاً فات بشركثير وجم غفير ؛ رحمهم الله ورضى الله عنهم أجمين . قالوا: وخرج الحارث بن هشام في سبمين من أهله إلى الشام فل يرجع منهم إلا أو بعة . فقال المهاجر من خالد في ذلك .

> من يسكن الشام يعرس به • والشام إن لم يغننا كارب أفنى بنى ريطة فرساتهم • عشرون لم يقصص لم شارب ومن بنى أعملهم مثلهم • لمثل هذا يعجب العاجب طفناً وطاعوناً منايام • ذلك ماخط لنا الدكاتب

﴿ كَانَّنَهُ غُرِيبَةً فَهَا عَزَّلَ خَالَدُ عَنْ قَنْسَرِينَ أَيْضًا ﴾

قال ابن جربر: وفي هذه السنة أدرب خالد بن الوليد وعياض بن غم ، أى سلكا درب الروم وأغارا عليهم ، فننموا أموالا عظيمة وسبياً كثيراً . ثم روى من طريق سيف عن أبي عبان وأبي حارثة والربيح وأبي الجائد . قالوا : لما رجع خالد ومعه أموال جزيلة من الصائفة ا تتجه الناس يبتغون رفعه و قائله ، فسكان من دخل عليه الأشمث بن قيس فأجازه بهشرة آلاف فله ابلغ ذلك عركتب إلى أبي عبيدة يأمره أن يقيم خالناً ويكشف عمامته و يغزع عنه قلنسوته ويقيمه بهامته ويسأله عن همنه المسرة آلاف فله بالمن مال الصائفة همنه العشرة آلاف ، إن كان أجازها الأشمث من ماله فهو معرف ، و إن كان من مال الصائفة فهي خيانة ثم اعزله عن علم . فطلب أو عبيدة خالداً وصعد أو عبيدة المنبر ، وأقيم خالد بين يدى المنبر ، وقام إلى عن علم ما أمر به عمر بن الخطاب هو والبريد الذى قدم بالكتاب . هذا وأبو عبيدة ساكت لا يشكم ، ثم نزل أبو عبيدة واعتدر إلى خالد ما كان بغير اختياره و بإرادته ، فسدره خالد وعرف أنه لا قصد له في ذلك . ثم سار خالد إلى قدم بن غطب أهل البلد و ودعهم وسار بأهله إلى حمص فخطهم أيضاً وودعهم وسار إلى المدينة ، فلما دخل خالد على عمر أنشد عمر وسار بأهله إلى حمى خطهم أيضاً وودعهم وسار إلى المدينة ، فلما دخل خالد على عمر أنشد عمر قول الشاعر

صنَّمت فلم يصنع كصنمك صانع . وما يصنع الأقوام ثالثه صانع ثم سأله من أين هذا اليسار الذي تميز منه بشرة آلاف؟ فقال : من الأنفال والسهمان . قال : فسا زاد عسلى السنين ألفاً فلك ، ثم قوم أمواله وعروضه وأخذ منه عشرين ألفاً ثم قال : والله إنك على لكريم ، و إنك إلى لحبيب ، ولن تعمل لى بعد اليوم على شئ .

وقال سيف عرب عبد الله عن المستورد عن أبيه عن عدى بن سهل. قال : كتب عر إلى الأمصار : إلى لم أعزل خالداً عن سخطة ولاخيانة ، ولكن الناس فتنوا به فأحبيت أن يعلموا أن الله هو الصافه . ثم رواه سيف عن مبشر عن سالم قال : لما قدم خالد على عمر فلد كر مثله . قال الواقدى : وفي هذه السنة اعتمر عمر في رجب منها ، وعمر في المسجد الحرام وأمر بتجديد أنصاب الحرم ، أمر بغلك لمخرمة بن نوفل ، وأزهر بن عبد عوف ، وحويطب بن عبد العزى ، وسعيد بن بربوع . قال الواقدى : وحديثي كثير بن عبد الله المرى عن أبيه عن جده قال : قدم عمر مكة في عمرة سنة سبع عشرة ، فمر في الطريق فكلمه أهل المياه أن يبنوا منازل بين مكة والمدينة \_ ولم يكن قبل ذلك عشرة ، فمر في الطريق فكلمه أهل المياه أت يبنوا مناذل بين مكة والمدينة \_ ولم يكن قبل ذلك عشرة ، فرفي الطريق فكلمه أهل المياه أتى بالظل والماه .

قال الواقدى : وفها تزوج عمر بأم كاثوم بنت على من أبي طالب ، من فاطمة بنت رسول الله عَلَيْنَ ، ودخل مها في ذي القعدة . وقد ذكر ما في سيرة عمر ومسنده صفة تزويجه مها وأنه أمهرها أر بعين ألفاً ، وقال إنما تزوجتها لقول رسول الله عليه « كل سبب ونسب فانه ينقطع موم القيامة إلا سبى ونسى » قال : وفي هذه السنة ولي عمر أيا موسى الأشعري البصرة ، وأمره أن يشخص إليه المغيرة من شعبة في ربيم الأول، فشهد عليه فها حدثني معمر عن الزهري عن سعيد من المسيب: أبو بكرة ، وشبل بن معبد البجلي ، ونافع بن عبيد ، وزياد . ثم ذكر الواقدي وسيف هف القصة وملخصها : أن امرأة كان يقال لها أم جميل بنت الافتم ، من نساء بني عامر بن صعصعة ، ويقال من نساء بني هسلال . وكان زوجها من ثقيف قد توفي عنها ، وكانت تفشى نساه الأمراء والأشراف ، وكانت تدخل على بيت المغيرة من شعبة وهو أمير البصرة ، وكانت دار المغيرة تجاه دار أبي مكرة ، وكان بينهما الطريق ، وفي دار أبي بكرة كوة تشرف على كوة في دار المنيرة ، وكان لا مزال بين المغيرة و بين أبي بكرة شنآن . فبينها أنو بكرة في داره وعنده جماعة يتحدثون في العلمية ، إذ فتحت الريح باب الكوة ، فقام أو بكرة ليغلقها ، فاذا كوة المفيرة مفتوحة ، و إذا هو على صدر امرأة و بين رجلها ، وهو يجامعها ، فقال أنو بكرة لا محابه : تمالوا فانظروا إلى أمـ يركم بزنى بأم جميل . فقاموا فنظروا إليه وهو يجامع تلك المرأة ، فقالو ا لا في بكرة : ومن أمن قلت إنها أم جميل ? \_ وكان رأساهما من الجانب الآخر ... فقال: انتظروا ، فلما فرغا قامت المرأة فقال أبو بكرة: هذه أم جيل. فمرفوها فها يظنون . فلما خرج المفيرة - وقد اغتسل - ليصلي بالناس منمه أنو بكرة أن يتقدم . وكتبوا إلى امر في ذلك ، فولي عمر أبا موسى الأشعري أميراً على البصرة ، وعزل المفيرة ، فسار إلى البصرة فقزل

البرد . فقال المنيرة : والله ماجاء أنو موسى المجرّا ولا زائراً ولا جاء إلا أميراً . ثم قدم أنو موسى على الناس وذاول المغيرة كتابا من عمر هو أوجر كتاب فيه دأما بمدفانه بلغني نبأ عظم فبمئت أباموسي أميراً فسلم افي يديك والعجل » وكتب إلى أهل البصرة : إنى قدوليت عليكم أبا موسى ليأخذ من من قويكم لضميفكم ، وليقاتل بكم عدوكم ، وليدفع عن دينكم وليجبي لكم فيأكم ثم ليقسمه بينكم . وأهدى المفيرة لأني موسى جارية من مولدات الطائف تسمى عقبلة وقال : إني رضيتها لك ، وكانت فارهة . وارتحل المغيرة والذين شهدوا عليه وهم أمو بكرة ، وفافع من كلمة ، و زياد من أمية ، وشبل من معبد البجلي . فلما قدموا على عمر جمع بينهم وبين المنيرة . فقال المنيرة : سل هؤلاء الأعبد كيف وأونى المستقبلهم أو مستدره اوكيف رأوا المرأة وعرفوها ، فإن كانوا مستقبلي فكيف لم يستتروا ؟ أو مستدري فكيف استحاوا النظر في منزلي على امرأتي ؟ والله ما أثيت إلا امرأتي وكانت تشبهها. فبــدأ عمر بأبي بكرة فشهد عليه أنه رآه بين رجلي أم جميل وهو يدخله و يخرجه كالميل في المكحلة ، قال : كيف رأيتهما ? قال : مستدرها . قال : فكيف استبنت رأسها قال : تحاملت . ثم دعاشيل ابن معبد فشهد عثل ذلك ، فقال استقبلتهما أم استدرتهما ؟ قال : استقبلتهما . وشهد نافع عثل شهادة أبي بكرة ولم يشهد زياد عنل شهادتهم . قال : رأيته جالساً بين رجلي امرأة فرأيت قدمين مخضو بتين يخققان وأستين مكشوفتين ، وسممت حفزاناً شديداً. قال : هل رأيت كالميل في المكحلة ؟ قال ; لا ـ قال : فهل تعرف المرأة ? قال : لا ولكن أشبهها . قال : فتنح . وروى أن عمر رضي الله عنه كبر عند ذلك ثم أمر بالشلائة فجلدوا . الحد وهو يَقرأ قوله تمالى ( فاذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ) فقال المنبرة : اشفني من الأعبد . قال : اسكت أسكت الله فاك ، والله ا لو تمت الشهادة لرجمناك بأحجارك

# ﴿ فتح الأحواز ومناذر ونهر تيرى ﴾

قال ابن جربر: كان فى هذه السنة ، وقيل : فى سنة ست عشرة . ثم روى من طريق سيف عن بشيوشه أن المرمنان كان قد تغلب على هذه الأقاليم وكان بمن فر يوم القادسية من الغرس ، فجير أبو موسى من البصرة ، وعتبة بن غزوان من الكوفة جيشين لقناله ، فنصرهم الله عليه ، وأخذوا منه ما ما ما دوا ، وقناو ا من أرادوا ، ثم صافهم وطلب مصالمتهم ما يوبية بلاده ا ، وبحث بالأخلس والبشارة إلى عر ، و ويت أعن بقيم الأحنف بن قيس . فأعجب عر به وحظى عنده . وكتب إلى عتبة يوصيه به ويأمره عشاورته والاستمانة برأيه . ثم نقض المرمزان العهد والصلح ، واستمان بطائفة من الاكراد ، وغرته عشاورته والاستمانة برأيه . ثم نقض المرمزان العهد والصلح ، واستمان بطائفة من الاكراد ، وغرته عنده ، وحسن له الشيطان علمه في ذلك . فبرز إليه المسلون فنصروا عليه وقناو امن جيشه جكا

غفيراً ، وخلقاً كنيراً ، وجماً عظيا ، واستلبوا منه ما بيده من الأقاليم والبلدان إلى تستر، فتحصن مها ، و بعثوا إلى عمر بذلك . وقد قال الأسود بن سريع في ذلك \_ وكان صحابياً رضى الله عنه ــ . .

لممرك ما أضاع بنو أبينا ، ولكن افظوافيمن يطيعوا أطاعوا ربهم وعصاه قوم ، أضاعوا أمره فيمن يضيع مجوس لاينهنها كتاب ، فلاقوا كية فها قيوع

مجوس لايمهمها كتاب ♦ فلافوا كبة فيها قبوع وولى الهرمزان على جواد ♦ سريم الشد يثغنه الجيع

وخلى سرة الأهواز كرها \* غداة الجسر إذ نجم الربيع

وقال حرقوص بن زهير السمدى وكان صحابياً أيضاً :

غُلبنا الهرمزان على بلاد ، لها فى كل ناحية ذخائر سواه برهم والبحر فيها ، إذا صارت تواحيها بواكر لهــا بحر يدج بجانبيه ، جافر لا يزال لها زواخر في فتح تستر المرة الأولى صلحاً ،

قال ابن جربر: كان ذلك في هذه السنة في قول سيف و روايته . وقال غيره : في سنة ست عشرة وقال غيره : كانت في سنة تسع عشرة . ثم قال ابن جربر: ذكر الخبر عن فتحها ، ثم ساق من طريق سيف عن محمد وطلحة والمهلب وعرو قالوا : ولما افتتح حرقوص بن زهير سوق الأهواز ، ونم الحريق سيف عن محمد وطلحة والمهلب وعرو قالوا : ولما افتتح حرقوص بن زهير سوق الأهواز ، يتبعه حتى انتهى إلى رامهرمز فتحصن الهرمزان في بلادها ، وأعجز جزءاً تطلبه ، واستحوذ جزء على تلك البلاد والأقالم والأراضى ، فضرب الجزية على أهلها ، وعمر علرها ، وشق الأثمار إلى خرابها ومواتها : فصارت في غاية الهارة والجودة . ولما رأى الهرمزان ضيق بلاده عليه مجاورة المسلمين ، طلب من جزء من معاوية المصاحفة ، فكتب إلى حرقوص ، فكتب حرقوص إلى عتبة من غزوان ، وكتب عتبة إلى عرق ما دائم والمهرز ، وتستر ، وجند سابور ، ودبائ أخر به عر رضى الله عنه .

﴿ ذَكُرُ غَزُ وَ بِلادَ فارسَ مِن فاحية البحرين ﴾

(فيا حكاه ابن جرير عن سيف في هذه السنة)

وذلك أن الملاء بن الحضرى كان على البحرين فى أيام الصديق ، فلما كان عمر عزله عنها وولاها لقدامة بن مظمون . ثم أعاد الملاء بن الحضرى إليها . وكان الملاء بن الحضرى يبارى سمد بن أفى وقاص . فلما افتتح سمعد القادسية ، وأذاح كسرى عن داره ، وأخذ حمود مايل السواد ، واستملى

وجاء بأعظم مما جاء به الملاء من الحصرمي من فاحية البحر من . فأحب الملاء أن يفعل فعلا في فارس نظير ما فعله سمد فيم ، فندب الناس إلى حريم ، فاستجاب له أهل بلاده ، في أهر أحراء ، فعل فرقة الجارود من الملي ، وعلى الأخرى السوار من هام ، وعلى الأخرى خليد من المنذر من ساوى ، وخليد هو أمير الجاعة . فحملهم في البحر إلى فارس ، وذلك بنير إذن عمر له في ذلك \_ وكان عمر يكره ذلك لأن رسول الله عليه وألم بكر ما أغز يا فيه المسلمين \_ فميرت تلك الجنود من البحر من إلى فارس ، فخرجوا من عنمه اصطخر فحالت فارس بينهم و بين سفتهم، و فقام في الناس خليد بن المنذرفقال : أمها الناس، إنما أراد هؤلاء القوم بصنيعهم هذا محار بتكم ، وأنتم جئتم لمحاربتهم ، فاستمينوا بالله وقاتاوه ، فاتما الأرض والسفن لمن غلب، واستمينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشمين فأجابوه إلى فلك فصلوا الظهر ثم فاهدوهم فاقتتارا قتالا شديداً في مكان من الأرض يدعى طاوس، ثم أمر خليد المسلمين فترجلو ا وقاتلو ا فصبر وا ، ثم ظفر وا فتناو ا فارس مقتلة لم يقتلوا قبـلهامـثـلها . ثم خرجوا بريدون البصرة فنرقت مهم سفتهم، ولم يجدوا إلى الرجوع في البحر سبيلا ووجدوا شهرك في أهل اصطخر قد أخــنوا على المسادين بالطرق ، فسكر وا وامتنموا من المــدو . ولما بلغ عمر ما صنع العلام بن الحضرمي ، اشتد غضبه عليه ، و بمث إليه فعزله وتوعد ، وأمره بأثقل الأشياء عليه ، وأبغض الوجوه إليه . فقال : الحق بسمد من أبي وقاص [ فخرج العلاء إلى سمد من أبي وقاص (٢٥١) ] مضافاً إليه ، وكتب عمر إلى عتبة بن غزوان : إن الملاء من الحضري خرج بجيش فأقطمهم أهل فارس وعصائي ، وأظنه لم برد الله بذلك ، فخشيت علمهم إن لا ينصروا ، أن يغلبوا وينشهوا ، أندب إلهم الناس واضممهم إليك من قبل أن يجتاحوا . فندب عتبة المسلمين وأخبرهم مكناب عر إليه في ذلك ، فانتدب جماعة من الأمراء الأبطال ، منهم هاشم من أبي وقاص ، وعاصم من عرو ، وعرفية من هر تمة ، وحذيفة من محصن ، والأخنف من قيس ، وغيره ، في اتني عشر ألفاً . وعل الجميم أبو سبرة بن أبي وهم . فخرجوا على البغال يجنبون الخيل مراعاً ، فساروا على الساحل لايلقون أحــها حتى انهوا إلى موضع الوقعة التي كانت بين المسلمين من أصحاب العـــلاء ، و بين أهل فارس بالمكان المسمى بطاوس ، وإذا خليد من المنذر ومن ممه من المسلمين محصورون قــد أحاط مهم العدو من كل جانب، وقد تداعت عليهم تلك الأم من كل وجه ، وقد تكاملت أمداد المشركين، ولم يبق إلا القتال . فقدم المسلمون إليهم في أحوج ماهم فيمه إليهم ، فالتقوا مع المشركين رأساً ، فكسر أبوسبرة المشركين كسرة عظيمة ، وقتل منهم مقتلة عظيمة جداً ، وأخد منهم أموالا (١) بياض بالنسخة المصرية . (٢) زيادة بالمصرية .

الشرك وذله ولله الحد والمنة ثم عادوا إلى عتبة بن غزوان إلى البصرة .

ولما استكمل عنبة فتح تلك الناحية ، استأذن عمر فى الحج فأذن له فسار إلى الحج واستخلف على السحرة أبا سيرة بن أبى رهم ، واجتمع بعمر فى الموسم ، وسأله أن يقيله فل يفسل ، وأقسم عليه لمبرجمن إلى حمله . فدما عتبة الله عز وجل فات ببعل نخلة ، وهو منصرف من الحج ، فتأثر عليه عر وأتنى عليه خبراً ، وولى بعده بالبصرة المفيرة بن شعبة ، فولها بقية تلك السنة والتى تلمها ، لم يقم فى مائه حدث ، وكان مر زوق السلامة فى عمله . ثم وقع الكلام فى تلك المرأة من أبى بكرة فكان من أمره ما قدمنا . ثم بعث إليها أبا موسى الأشعرى واليا عليها رضى الله عنهم .

﴿ ذَكُو فَتُح تَستَرْثَانِية عنوة والسوس ورأمهرمز وأسر المرمزان

وبعثه إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه 🗲

قال أمن جرير: كان ذلك في همذه السنة في رواية سيف من عمر التميمي. وكان سعب ذلك أن مزدجرد كان يحرض أهل فارس في كل وقت ويؤنههم علك المرب بلادهم وقصدهم إياهم في حصونهم فكتب إلى أهل الأهواز وأهل نارس فتحركوا وتماهدوا وتماقدوا على حرب المسلمان، وأن يقصده أ البصرة . وبلغ الخبر إلى عمر ، فكتب إلى سعد \_ وهو بالكوفة \_ أن ابعث جيشاً كثيفاً إلى الأهواز مع النمان من مقرن ومجل وليكوثوا بازاء الهرمزان ، وسمى رجلًا من الشجعان الأعيان الأمراء يكونون في همة الجيش ، منهم جر مر من عبد الله البجلي ، وجر مر من عبد الله الحيرى ، والنمان من مقرن ، وسويد من مقرن : وعبد الله من ذي السهدين . وكتب عر إلى أبي موسى وهو بالبصرة أن ابعث إلى الأهواز جنداً كثيفاً وأمر علمهم سهيل من عــدى ، وليكن معه البراء بن مالك ، وعاصم أن عروه ومجزأة بن ثور، وكلب بن ثور، وعرفجة بن هرثمة ، وحذيفة بن محصن ، وعبد الرجير بن ﴿ سهل ، والحصين معبد . وليكن على أهل المكوفة وأهل البصرة جيماً أبوسيرة من أبي رهم ، وعلى كل من أناه من المدد. قالوا: فسار النمان بن مقرن يجيش السكوفة فسيق البصريين فانتهى إلى رامهرمز وبها الحرمزان، غرج إليه الهرمزان في جنده ونقض العهد بينه وبين المسلمين، فبادره طمعاً أن يقتطعه قبل مجيع أصحابه من أهل البصرة رجاء أن ينصر أهل فارس ، فالتق معه النمان بن مقر ن بأريل، فاقتتلا قتالا شديداً ، فهزم الهرمزان وفر إلى تستر ، وترك رامهرمز فتسلمها النمان عنوة وأخذ ما فمها من الحواصل والذخائر والسلاح والعــد . فلما وصل الخبر إلى أهل البصرة عا صنع الكوفيون بالمرمزان وأنه فر فلجأ إلى تستر ، ساروا إلها ولحقيم أهل الكوفة حتى أحاطوا بها فحاصر وها حميهاً ، وعلى الجيم أبوسيرة [فوجدوا الهرمزان قد حشد مهاخلةاً كثيراً ، وجاً غفيراً . وكتبوا إلى عر في ذلك وسألوه أن عدهم ، فكتب إلى أبي موسى أن يسير إليهم . فسار إليهم - وكان أمير أهل

البصرة واستمر أنو سيرة ] (١) على الامرة عملي جميع أهل الكوفة والبصرة ، فحاصرهم أشهراً وكثر القتل من الفريقين ، وقتل البراء بن مالك أخو أنس بن مالك ومنذ مائة مبارز سوى من قتل غير ذلك ، وكذلك ضل كعب من ثور ، وجزأة من ثور ، وأبو عامة (٢) وغيره من أهل البصرة ، وكذلك أهل الكوفة قتل منهم جماعة مائة مبارزة كحبيب بن قرة ، وربعي بن عامر ، وعامر بن عبد الأسود وقد تزاحفوا أياماً متعــدة ، حتى إذا كان في آخر زحف قال المسلمون البراء بن مالك \_ وكان مجاب الدعوة ـ : يابراء اقسم على ربك لمهز منهم لنا . فقال : اللهم اهزمهم لنا ، واستشهدي قال : فهزمهم المسلمون حتى أدخاوهم خنادقهــم واقتحموها علمهم ، ولجأ المشركون إلى البلد فتحصنوا به ، وقـــد ضاقت مهم البلد ، وطلب رجل من أهمل البلد الأمان من أبي موسى فأمنه ، فبعث يدل المسلمين على مكان يدخلون منه إلى البلد ، وهو من مدخل الماه إليها ، فندب الأمراء الناس إلى ذلك فانتدب رجال من الشجعان والأبطال، وجاؤا فدخاوا مع الماء \_ كالبط \_ إلى البلد، وذلك في الليل ، فيقال كان أول من دخلها عبد الله من مغفل المزئى ، وجاؤا إلى البوابين فأنا، وهم وفتحوا الأبواب ، وكبر المسلمون فدخاوا البلد، وذلك في وقت الفجر إلى أن تعالى النبار، ولم يصاوا الصبح تومئذ إلا بمد طاوع الشمس [كا حكاه البخارى عن أنس من مالك قال: شهدت فتح تستر ، وذلك عند صلاة الغجر ، فاشتغل الناس بالفتح فيا صلوا الصبيح إلابعد طلوع الشمس] (٢) فما أحب أن لي بتلك الصلاة حر النمم . احتج بذلك البخاري لمكحول والأوزاعي في ذهامهما إلى جواز تأخير الصلاة لمذر القتال . وجنح إليه البخاري واستدل بقصة الخندق في قوله عليه السلام «شغاوة عن الصلاة الوسطى مـلاً الله قبورهم و بيومهــم ثاراً » و بقوله يوم بنى قر يظة « لايصلين أحــد منـكم العصر إلا فى بنى قريظة » فأخرها فريق من الناس إلى بمد غروب الشمس، ولم يمنفهم، وقد تكلمنا على ذلك في غزوة الفتح

والقصود أن الهرمزان لما فنحت البلد لجأ إلى القلمة فنبعه جماعة من الأبطال ممن ذكر اوغيرهم فلما حصر وه في مكان من القلمة ولم يبق إلا تلافه أو تلافهم ، قال لهم بعد ما قتل البراء من مالك وبجرأة من ثور رحهما الله : إن معى جبة فها مائة سهم ، و إنه لايتقدم إلى أحد منكم إلا رميته بسهم قتلته ، ولا يسقط لى سهم إلا في رجل منكم ، فاذا ينفكم إن أسرتموقى بعد ما قتلت منكم مائة رجل ؟ قانوا : فاذا تريد ؟ قال : تؤمنونى حتى أسلمكم يدى فنه هوا في إلى عربن الخطاب فيحكم ولى عائدا من فاجابوه إلى ذلك فأتى قوسه ونشابه وأسر وه فشدوه وثاقاً وأرصدوه ليبشوه إلى أمير (١) لم ترد في المصرية : وأبو عتبة . وفي الطبرى أبرتميهة (٣) لم ترد في المطبرية .

المؤمنين عمر ، ثم تسلموا ما فى البلد من الأموال والحواصل فاقتسموا أربعة أخماســه فنال كل فارس ثلاثة آلاف وكل راجل ألف درهم .

#### ﴿ فتح السوس ﴾

ثم ركب أبو سبرة في طائفة من الجيش ومعه أبو موسى الأشعري والنعان بن مقرن ، واستصحبوا معهم الهرمزان ، وساروا في طلب المهرمين من الفرس حتى نزلو اعلى السوس ، فأحاطوا مها . وكتب أو سيرة إلى عرفجاء الكتاب بأن برجم أوموسي إلى البصرة ، وأمر عمر زرين عمد الله بن كليب العقيمي وهو صحابي - أن يسير إلى جند سابور ، فسار . ثم بعث أبو سيرة بالخس و بالهرمزان مع وفد فهم أنس بن مالك والأحنف بن قيس ، فلما اقتربوا من المدينية هنة الهرمزان ملسه الذي كان يلبسه من الديباج والذهب المكلل بالياقوت واللاكلي". ثم دخاوا المدينة وهو كذلك فتيمموا به منزل أمير المؤمنين ، فسألوا عنه فقالوا : انه ذهب إلى المسجد بسدب وفد من الكوفة . فجاؤا المسجد فلم بروا أحداً فرجعوا ، فاذا غلمان يلعبون فسألوهم عنه فقالوا : إنه نائم في المسجد متوسداً برنساً له . فرجعوا إلى المسجد فاذا هو متوسد برنساً له كان قد ليسه الوفد ، فلما انصرفها عنه توسد البرنس ونام وليس في المسجد غيره ، والدرة معلقة في يده . فقال الهرمزان : أنن عمر 9 فقالوا : هو ذا . وجعل الناس يخفضون أصوائهم لئلا يفهوه ، وجعل الهرمزان يقول : وأنن حجامه ? أنن حرسه ? فقالوا : ليس له حجاب ولا حرس ، ولا كاتب ولا دوان . فقال : منبغي أن مكون نبياً . فقالوا : مل بعمل عل الأنبياء . وكتر الناس فاستيقظ عر بالجلبة فاستوى جالساً ، ثم نظر إلى الهرمزان ، فقال : الهرمزان ؟ قالوا: نعم. فتأمل وتأمل ما عليه ثم قال: أعوذ بالله من النار وأستمين بالله. ثم قال: الحد الله الذي أذل بالاسلام هذا وأشياعه ، يامعشر المسلمين تمسكوا بهذا الدين ، واهتدوا بهدى نبيكم ، ولا تبطرنكم الدنيا فانها غدارة . فقال له الوفد : هذا ملك الأهواز فكلمه . فقال : لا حتى لا يمقر عليمه من حليته شيُّ . فغماوا ذلك والبسوه ثوباً صفيقاً ، فقال عمر : يا هرمزان كيف رأيت وبال الغدر وعاقبة أمم الله ? فقال : ياعمر : أنا و إياكم في الجاهلية كان الله قد خلي بيننا و بينكم فغلمناكم ، أذ لم يكن ممنا ولا معكم ، فلما كان معكم غلبتمونا . فقال عر : إنما غلبتمونا في الجاهلية باجتماعكم وتفرقنا . ثم قال : ما عذرك وما حجتك في انقاضك مرة بعد مرة ? فقال : أخاف أن تقتلني قبل أنَّ أخبرك . قال : لا تخف ذلك . فاستسق الهرمزان ماه فأتى به في قــــم [ غليظ ، فقال : لو مت عطشاً لم أستطع أن أشرب في هذا . فأتى به في قدح ] (١) آخر برضاه فلما أخذه جملت يده ترعد ، وقال : إنى أخاف أن أقتل وأنا أشرب . فقال عمر : لا بأس عليك حتى تشربه فأ كفأه . فقال عمر : (١) لم ترد في الحلبية .

أعيدوه عليه ولا تجمعوا عليه القتل والعطش. فقال: لا حاجة لى في الماء ، إنما أدمت أن أستأنس به . فقال له حمر: إلى قاتك ، فقال انك أمنتى ، قال: كذبت ، فقال أنس : صدق يا أمير المؤمنين ، فقال حمر : ويحك يا أنس أنا أؤمن من قتل مجزأة والبراء ? لتأتيني بمخرج والا عاقبتك ، قال : قلت لا بأس عليك حتى تشر به ، وقال له من حوله مثل ذلك . فأقبل على الهرمزان فقال : خدعتنى والله لا أغندع الا أن تسلم . فأسلم فنرض له في ألفين وأنزله المدينة ، وفي رواية أن الترجهان بين عمر و بين الهرمزان كان المذيرة بن شعبة ، فقال له عمر : قل له من أى أرض أنت ؟ قال مهرجاني . قال : تمكلم بحجتك . فقال : أكلام حي أم ميت ؟ قال : بل كلام حي . فقال قد أمنتى ، فقال خدعتنى ولا أقبل ذلك إلا أن تسلم . فأسلم فنرض له في ألفين وأنزله المدينة . ثمال قد أمنية مناجها أيضاً .

. قلت : وقد حسن إسلام الهرمزان وكان لايفارق عمر حتى قتل عمر ظاتهمه بعض الناس بممالأة أنى لؤلوة هو وجنينة ، فقتل عبيد الله من عمر الهرمزان وجنينة على ما سيأتي تفصيله .

وقد روينا أن الهرمزان لمــا علاه عبيد الله بالسيف قال : لا إله إلا الله . وأما جفينة فصلب على وجهه .

والمقصود أن عمر كان يحجر على المسلمين أن يتوسعوا في بلاد السجم خوفاً علمهم من المجم، حتى أشار عليه الأحنف بن قيس بأن المصلحة تقتفى توسعهم فى الفتوحات فان الملك ودجرد لا يرال يستحبم على قتال المسلمين ، و إيس لم يستأصل شأو المحم و إلا طمعوا فى الاسلام وأهله ، فاستحسن عمر ذلك منه وصوبه . وأذن للمسلمين فى التوسم فى بلاد العجم ، فنتحوا بسبب ذلك شيئاً كثيراً ، وفأه الحد . وأكثر ذلك وقع فى سنة ثمانى عشرة كا سأتى بيانه فها .

ثم نعود إلى فتح السوس وجند سابور وفتح نهاوند في قول سيف . كان قد تقسدم أن أبا سبرة سار بمن معه من علية الأمراء من تستر إلى السوس ، فنازلها حيناً وقتل من الغريقين خلق كثير ، فأشرف عليه علماء أهلها فقالوا : يا معشر المسلمين لا تتمبوا في حصار هذا البلد فانا نأثر فها نرو يه عن قدمائنا من أهل هذا البلد أنه لا يفتحه إلا الدجال أو قوم معهم الفجال ، واتفق أنه كان في جيش أي موسى الأشعرى صاف بن صياد ، فأرسله أو موسى فيمن يحاصره ، فجاء إلى الباب فدقه برجله فتقطمت السلاسل ، وتكسرت الأعلاق ، ودخل المسلمون البلد فقتاوا من وجدوا حتى نادوا بالامان ودعوا الى الصلح فأجاوهم إلى ذلك ، وكان على السوس شهر يار أخو الهرمزان ، فاستحوذ المسلمون على السوس ، وهو بلد قديم الدارة في الأرض والله أعلم . على السوس ، وهو بلد قديم الدارة في الأرض يقال إنه أول بلد وضع على وجه الأرض والله أعلم . وذكر ابن جرير أنهم وجدوا قبر دانيال بالسوس ، وأن أبا موسى لما قدم بها بعد مضى أبي سبرة

إلى جندى سابور؛ كتب الى عمر فى أمره فكتب اليه أن يدفنه وأن يغيب عن الناس موضع قبره ، فغىل . وقد بسطنا ذلك فى سيرة عمر ولله الحمد .

قال ابن جر بر : وقال بعضهم ان فتح السوس ورامهز وتسيير الهرمزان من تستر إلى عمر فىسنة عشرين والله أعلم وكان الكتاب العمرى قد ورد بأن النجان بن مقرن يذهب إلى أهل تهاوند فسار إليها فمر بماه ــ بلدة كبيرة قبلها ــ فافتتحها ثم ذهب إلى نهاوند فضحها ولله الحد .

قلت: المشهور أن فتح بهاوند إنما وقع في سنة إحدى وعشر بن كاسياتى قبها بيان ذلك ، وهي وقعة عظيمة وقتح كبر ، وخبر غريب ونبأ عجيب ، وفتح ذر بن عبد الله اللقيمي مدينة جندى سابور (١١) فاستوتفت تلك البسلاد للسلمين . هنا وقد تحول بزدجرد من بلد إلى بلد ، حتى انهي أمره إلى الاقامة بأصبان ، وقد كان صرف طائفة من أشراف أصحابه قريبا من ثلثائة من العظاء علمهم رجل يقال له سياه ، فكانوا يغرون من المسلمين من بلد إلى بلد حتى فتح المسلمون تستر واصطخر ، فقال سياه لأصحابه : إن هؤلاء بعد الشقاه والنلة ملكوا أما كن الملوك الا قدمين ، ولا يلقون جندا إلا كسروه، والله ما هذا عن باطل . و وحفل في قلبه الاسلام وعظمته - فقالو اله : عن تبع لك ، و بعث عمار ابن ياسر في غضون ذلك ، موني الله ، و بعث عمار ابن ياسر في غضون ذلك يدعوهم إلى الله ، فأرساو ا إلى أبي موسى الأشمرى باسلامهم [وكتب فهم ابن ياس عرف ذلك ، قامن أمره أن يغرض لمم في ألفين ألذين ، وفرض لستة منهم في ألفين وخسائة ، وحسن إسلامهم إلا كان غمر في نفله عن ألم هم أنهم حاصر واحسنا وحسن إسلامهم إلا كان غمر في بلنه على الله على بالمحصن وضمة ثيابه بعم ، فلما نظروا إليه حسبوا فلمن علم هم في الديل على بالمحصن وضمة ثيابه بعم ، فلما نظروا إليه حسبوا ألم من وقتاد المن الموب فقته ، وجاء بقية أصحاب فتحوا ذلك ألمهم ، ففتحوا إليه بال المحون ، وقتاد امن فيه من المجوبة والله بهدى من يشاء إلى أمراط مستقير ، وقتاد امن فيه من المجوبة والله بهدى من يشاء إلى مراط مستقير .

وذكر أبن جرير أن عمر بن الخطاب عقد الأكويةوالر أيلت الكبيرة في بلاد خراسان والمراق لغزو فارس والتوسع في بلادهم كما أشار عليه بغلك الأحنف بن قيس ، فحصل بسبب ذلك فنوحات كثيرة في السنة المستقبلة بمدها كما سنبينه ونلبه عليه ولله ألحد والمنة .

قلت : وقد ثوفى فى هــنــه السنة أقوام قيل إنهم ثوفوا قبلها وقد ذكرناهم ، وقيل فيا بعـــدها وسيأتى ذكرهم فى أماكنهم والله تعالى أعلم .

(۱) في النسختين «جند سابور بدون ياء . والتصحيح من الطبرى (۲) لم ترد في الحلبية .

#### ﴿ ثم دخلت سنة ثمانية عشر ﴾

المشهور الذى عليه الجهور أن طاعون عمواس كان بها ، وقد تبعنا قول سيف بن عمر وابن براده ذلك في السنة التي قبلها ، لكنا نذ كر واقة من مات في الطاعون في هذه السنة إن شاه الله تمال ، قال ابن إسحاق ، وأبو معشر : كان في هذه السنة طاعون عواس وعام الرمادة ، فنها أن في عام الرمادة بعن عبداً أرض الحجاز ، وجاع الناس جوعاً شديداً. وقله الفائق في سيرة عر . وسميت عام الرمادة الأن الأرض اسودت من قلة المطرحتي عاد لونها شعبها بالرماد . وقيل : لأنها تسفى الرعم تراباً كالرماد . و يمكن أن تمكون سميت لسكل منهما والله أعلم ، وقد أجدبت الناس في هذه السنة بأرض الحجاز ، وجفلت الأحياء إلى المديت ولم منهما والله أعلم ، وقد أجدبت الناس في هذه السنة بأرض الحجاز ، وجفلت الأحياء إلى المديت ولم يبق عند أحد منهم والأموال حتى أنفسه ، وأزم نفسه أن لاياً كل سمناً ولا سميناً حتى يكشف ما بالناس ، فكان في زمن الخصب يبث له الخبز باللبن والسمن ، ثم كان عام الرمادة يبث له بالزيت والحل ، وكان يستمرئ الزيت وكان لا يشبع مع ذلك ، فاسود لون عمر رضى الله عنه وتغير جسمه حتى كاد يستمرئ الزيت . وكان لا يشبع مع ذلك ، فاسود لون عمر رضى الله عنه وتغير جسمه حتى كاد يغشى عليه مرس الضعف . واستمر هذا الحال في الناس تسعة أشهر ، ثم تحول الحال إلى الخصب يغشى عليه مرس الضعف . واستمر هذا الحال في الناس تسعة أشهر ، ثم تحول الحال إلى الخصب يغشى عليه مرس الضعف من المدينة إلى أما كنهم .

قال الشافى : بلغنى أن رجلا من العرب قال لمعر حين ترحلت الاحياء عن المدينة : لقد المجلت عنك ولا تأك لا بن حرة . أى واسيت الناس وأ فصفهم وأحسنت إليهم . وقد روينا أن عر عس المدينة ذات ليلة عام الرمادة فل يجد أحداً يضحك ، ولا يتحدث الناس فى منازلم على المادة ، ولم ير سائلا يسأل ، فسأل عن سبب ذلك فقيل له : يأمير المؤمنين إن السؤال سألوا فل يمطوا فقطعوا السؤال ، والناس فى هم وضيق فهم لا يتحدثون ولا يضحكون . فكتب عر إلى أبى موسى بالبصرة أن ياغوناه لا مة محد . فبحث إلى كل واحد منها بقافلة عقد . فبحث إليه كل واحد منها بقافلة عظيمة تحمل البر وسائر الاطهات، و وصلت ميرة عرو فى البحر إلى جدة ومن جدة إلى مك . وهذا الأثر جيد الاسناد ، لكن ذكر عرو بن الماص فى عام الرمادة مشكل ، فان مصر لم مكن فتحت فى سنة ثمانى عشرة ، فلما أن يكون عام الرمادة بمد سنة ثمانى عشرة ، أو يكون ذكر عرو بن الماص فى عام الرمادة وم والله أعلى .

وذكر سيف عن شيوخه أن أبا عبيدة قدم المدينة ومعه أربعة آلاف راحلة تحمل طماماً ، فأمره عمر بتفريقها في الأحياء حول المدينة ، فلما فرغ من ذلك أمر له بأربعة آلاف درهم فأبي أن يقبلها ، فلح عليه عمر حتى قبلها .

وقال سيف بن عمر عن سهل بن يوسف السلمي عن عبد الرحن بن كمب بن مالك قال: كان عام الرمادة في آخر سنة سبع عشرة ، وأول سنة ثماني عشرة ، أصاب أهل المدينة وما حولها جوع فهلك كثير من الناس ، حتى جعلت الوحش تأوى إلى الانس ، فكان الناس بذلك وعر كالمحصور عن أهل الأمصار حتى أقبل بلال من الحارث المزني فاستأذن على عر فقال : أنا رسول رسول الله إليك، يقول لك رسول الله بَيْنَا ﴿ لقد عهدتك كيساً، وما زلت على ذلك (١)، فا شأنك ، ﴿ قال: متى رأيت هذا ? قال: البارحة . نخر ج فنادى في الناس الصلاة جامعة ، فصلى مهم ركمتين ثم قام فقال: أبها الناس أنشدكم الله هل تعلمون مني أمراً غيره خير منه ? فقالو ا : اللهم لا ، فقال : إن بلال من الحارث نزعم ذية وذية . قالوا : صدق بلال فاستغث بالله ثم بالمسلمين . فيعث إلىهم ــ وكان عمر عن ذلك محصوراً \_ فقال عمر : ألله أكبر ، بلغ البلاء مدته فانكشف. ما أذن لقوم في الطلب إلا وقد رفع عنهم الأذي والبلاء . وكتب إلى أمراء الأمصار أن أغيثوا أهمل المدينة ومن حولها ، فانه قد باله جهدهم . وأخرج الناس إلى الاستسقاء فخرج وخرج معه العباس من عبد المطلب ماشيا ، فحطب وأوجز وصلى ثم جثى لركبتيه وقال : اللهم إياك نسبد و إياك نستمين ، اللهسم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا . ثم انصرف فما بلغوا المنازل راجمين حتى خاضوا الغدران .

ثم روى سيف عن مبشر من الفضيل عن جبير من صخر عن عاصم من عمر من الخطاب أن رجلا من مزينة عام الرمادة سأله أهله أن يذبح لهم شاة فقال: ليس فمهن شي . فألحوا عليه فنديم شاة فاذا عظامها حمر فقال يامحمداه . فلما أمسي أرى في المنام أن رسول الله ﷺ يقول له : « أبشر بالحماة ، إيت عمر فأقره مني السلام وقل له إن عهم دي بك وفي المهد شمديد المقد ، فالكيس الكيس ياعمر »، فجاء حتى أنى باب عمر فقال لفلامه استأذن لرسول رسول الله عليه . فأتى عمر فأخبره ففزع ثم صعد عمر المنبر فقال للناس أنشـ فكم الله الذي هدا كم للاسـ لام هل رأيتم مني شيئاً تـ كرهونه ? فقالواً : اللهــم لا ، وعم ذاك ? فأخبرهم بقول المزئى ــ وهو بلال من الحارث ــ ففطنوا ولم يفطن . [ فقالوا : إنما استبطأك في الاستسقاء فاستسق بنا . فنادي في الناس فخطب فأوجز ثم صلى ركمتين فأوجز ثم قال: اللهم عجزت عنا أنصارنا، وعجز عناحولنا وقوتنا، وعجزت عنا أنفسنا، ولاحول ولاقوة إلا بك ، اللهم أسقنا وأحى المباد والبلاد .

وقال الحافظ أبو بكر البهبق : أخبرنا أبو نصر من قتادة وأبو بكر الفارسي قالا : حدثنا أبو عرين مطر حمد ثنا إراهم بن على الذهلي حدثنا مجي بن يحيى حمد ثنا أبو معاوية عن الأعش عن أبي صالح عن مالك قال : أصاب الناس قحط في رَون عمر بن الخطاب فجاء رجــل إلى قبر النبي والله

(١) في الطبرى: فا زالت على رجل.

قال : يارسول الله استسق الله لأمنك فانهم قد هلكوا . فأناه رسول الله ﷺ في المنام فقال : إيت عمر فأقره منى السلام واخبرهم أثبهم سقون ، وقل له عليك بالكيس الكيس . فأنى الرجل فأخبر عمر فقال : يارب ما آلوا إلا ما عجزت عنه . وهذا إسناد صحيح .

وذكر ابن جرير في هدند السنة من طريق سيف بن عمر عن أبي المجالد والربيم وأفي عنان وأبي حارثة وعن عبد الله بن شبرمة عن الشعبي قالوا: كتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب أن نفراً من المسلمين أصابوا الشراب ، منهم ضرار وأبو جندل بن سهل ، ، فسألناهم فقالوا: خير ما فاخترنا. قال فيل أنم منتهون عنان أنم منتهون أو لم يعزم . فيمع عمر الناس فأجعوا على خلافهم ، وأن المنى : فهل أنم منتهون أى انتهوا . وأجعوا على جلدهم تمانين عمانين . وأن من تأول هذا التأويل وأصر عليه يقتل . فكتب عمر إلى أبى عبيدة أن ادعهم فسلهم عن الخر فان قالوا هى حلال فاقتلهم ، وإن قالوا هى حلال فاقتلهم ، وإن قالوا هى حرب على ما كان منهم من اللهجاجة فيا تأولوه ، حرام فاجلدهم . فاعترف القوم بتحر بمها ، فجلدوا الحد وندموا على ما كان منهم من اللهجاجة فيا تأولوه ، حق وصوس أبو جندل في فضه ، فكتب أبو عبيدة الى عر في ذلك ، وسأله أن يكتب إلى أبى جندل ويذ كره ، فكتب إليه عمر بن الحطاب في ذلك ، من عمر إلى أبى جندل ، إن الله لا ينفر جندل ويد كره ، فكتب إليه عمر بن الحطاب في ذلك ، من عمر إلى أبى جندل ، إن الله لا ينفر ما دون ذلك لمن يشاء ، فنب وارفه رأسك وابر ذولا تقنع فان الله تعالى يقول أن يشرك به وينفر ما دون ذلك لمن يشاء ، فنب وارفع رأسك وابر ذولا تقنع فان الله تعالى يقول

(قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغغور الرحم ) وكتب عمر إلى الناس : إن عليكم أنفسكم ومن غسير فغير وا عليم ، ولا تميروا أحساً فيفشو فيكم البلاء ، وقد قال أبو الزهر اء القشيرى في ذلك .

أَلَمْ رَأْتُ اللهِ فِي يَعْدُو بِاللَّقِى ۞ وليس على صرف المنون بقادر صبرت ولمأجزع وقد مات إخوتى ۞ ولست عن الصهباء بوسا بصار رماها أمير المؤمنين بحثفها ۞ فخلابها يبكون حول المقاصر

قال الواقدى وغيره: وفي هذه السنة في ذى الحجة منها حول عر المقام ـ وكان ملصقا بجدار السكبة ـ فأخره إلى حيث هو الآن لئلا يشوش المصلون عنده على الطاقعين. قلت: قد ذكوت أسانيد ذلك في سيرة عمر ولله الحد والمنة \* قال: وفيها استقفى عمر شريعا على الكوفة ، وكسب ابن سور على البصرة [ قال وفيها حج عر بالناش وكانت توابه فيها الذين تصدم ذكوهم في السنة الماضية] (١) وفيها فتعت الوقة والرها وحران على يدى عياض بن غنم . قال: وفتحت رأس عين الوردة على يدى عياض بن غنم . قال: وفتحت رأس عين الوردة على يدى عمر بن سعد بن أبي وقاص . وقال غيره خلاف ذلك . وقال شيخنا الحافظ الذهبي في على يدى عمر بن سعد بن أبي وقاص . وقال غيره خلاف ذلك . وقال شيخنا الحافظ الذهبي في أبو عبيسة عياض بن غنم إلى الموصل فافتتحها وماحولها عنوة ، وفيها بنى سعد جلمع الكوفة . أبو عبيسة عياض بن غنم إلى الموصل فافتتحها وماحولها عنوة . وفيها بنى سعد جلمع الكوفة . وقال الواقدى : وفيها بنى سعد جلمع الكوفة . وقال الواقدى : وفيها كن طاعون عواس وهى بين القدس والرملة - لانها كان أول ما مجم الداء بها ، منسوب إلى بلدة صغيرة يقال لها عواس وهى بين القدس والرملة - لانها كان أول ما مجم الداء بها ، منسوب إلى بلدة صغيرة يقال لها عواس وهى بين القدس والرملة - لانها أول ما مجم الداء بها ، منسوب إلى بلدة صغيرة يقال لها عواس وهى بين القدس والرملة - لانها أول ما مجم المداء بها ، انتشر في الشام منها فنسب إليها ، فا فله و إنا إليه راجمون . قال الواقدى توفى : في عام طاعون عواس من المسلمين بالشام خية وعشرون ألفا . وقال غيره : ثلاون ألفا . وهذا ذكر طائفة من المياته منه .

أُخُو أَبِي جَهِل أَسْلِ بِعِم الفتح ، وكان سيداً شريفاً في الاسلام كا كان في الجاهلية ، استشهد بالشام في هذه السنة في قول ، وتزوج عر بعده بامرأته فاطهة .

### ﴿ شرحبيل بن حسنة ﴾

أحد أمراء الأرباع، وهو أمير فلسطين، وهو شرحبيل بن عبد الله بن المطاع بن قطن الكندى حليف بني زهرة، وحسنة أمه، نسب إليها وغلب عليه ذلك. أسل قديما وهاجر إلى الحبشة وجهزه العسديق إلى الشام، فكان أميراً على ريع الجيش، وكذلك في الدولة المعرية، وطعن هو

<sup>(</sup>١) لم ثرد في المصرية .

وأبو عبيدة وأبو مالك الأشعرى فى يوم واحد سنة ثمانى عشرة . له حديثان روى ابن ماجه أحدها فى الوضوء وغيره ﴿ عام بن عبد الله بن الجراس ﴾

ان هلال من أهيب من ضبة من الحادث من فهر القرشي أبو عبيدة من الجراج الفهري ، أمين هذه الأمة ، وأحد المشرة المشهود لهم بالجنة ، وأحد الخسة الذين أسلموا في يوم واحد ، وهم عنان بن مظمون ، وعبيدة من الحارث ، وعبد الرحن من عوف ، وأبو سلة من عبد الأسد ، وأبو عبيدة ن الجراح . أسلموا على يدي الصديق . ولما هاجر وا آخي رسول الله علي بينه و بين سعد من معاذ ، وقيل بين محمد من مسلمة . وقد شهد بدراً وما بمدها ، وقال رسول الله عليه و إن لكل أمة أمينا وأمين هـــذه الأمة أنو عبيدة من الجراح » ثبت ذلك في الصحيحين . وثبت في الصحيحين أيضا أن الصديق قال موم السقيفة : وقد رضيت لسكم أحد هذىن الرجلين فبايموه \_ يعني عمر من الخطاب وأبا عبيدة ــ و بعثه الصديق أميراً على ربع الجيش إلى الشام ، ثم لما انتدب خالماً من العراق كان أميراً على أبي عبيدة وغيره لعلمه بالحروب . فلما انتهت الخلافة إلى عمر عزل خالدا وولى أبا عبيدة ابن الجراح ، وأص، أن يستشير خالدا ، فجمع للأمَّة بين أمانة أبي عبيدة وشجاعة خالد. قال ابن عساكر : وهو أول من سمى أمير الأمراء بالشام . قانوا : وكان أبو عبيدة طوالا نحيفا أجني معروق الوجه ، خفيف اللحية ، أهمْم ، وذلك لا نه لما انتزع الحلقتين من وجنتي رسول الله عليه وم أحـــد خاف أن يؤلم رسول الله عليائية فتحامل على ثنيتيه فسقطنا ، فما رأى أحسن هما منه . توفي بالطاعون عام عمواس كما تقدم سياقه في سنة ست عشرة عن سيف من عمر . والصحيح أن عمواس كانت في هذه السنة \_ سنة ثماني عشرة \_ بقرية فحل ، وقيل بالجابية . وقد اشتهر في هذه الاعصار قبر بالقرب من عقبة ينسب إليه والله أعلم . وعمره يوم مات ثمان وخسون سنة .

# ﴿ الفضل من عباس من عبد المطلب ﴾

كان حسنا وسيا جميلا ، أردفه رسول الله ﷺ و راءه يوم النحر من حجة الوداع ، وهو شاب حسن، وقد شهد فتح الشام ، واستشهد بطاعون عمواس ، في قول محد بن سمد والزبير بن بكار وأبي حاتم وابن الرقى وهو الصحيح ، وقيل يوم صرح الصغر ، وقيل بأجنادين . و يقال باليرموك سنة نمان وعشر بن . ﴿ معاذ بن جبل ﴾

امن عمر و من أوس من عابد من عدى بن كمب من عمر و من أدى من على من أسد من ساردة من مزيد من جشم من الخروج الأ نصارى الخر رجى أبو عبد الرحن المدنى محيابي جليل كبير القدر. قال الواقدي : كان طوالا حسن الشعر والشغر براق التنايا ، لم يولد له . وقال غديره : بل ولد له ولد وهو عبد الرحمن . شهد معه البرموك . وقد شهد معاذ العقبة . ولما هاجر الناس آخى رسول الله علاية بينه و بين ان مسمود . وحكى الواقدى الاجماع على ذلك . وقد قال محمد بن إسحق: آخى بينه و بين جعفر بن أبي طالب . وشهد بعرا وما بعدها. وكان أحد الأربعة من الخزرج ، الذين جموا القرآن في حياة الذي على الله . وصح في الحديث الذى بن كهب و زيد بن ثابت ، ومعاذ بن جبل ، وأبو زيد عر بن أنس بن مسلم مالك . وصح في الحديث الذى برواه أبو داود والنساقى من حديث حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم عن أبي عبد الرحن الجيلي عن الصنابحي . عن معاذ أن رسول الله والله . واماذ والله الدعن أبي لأحبك فلا تدعن أن تقول في در كل صلاة اللهم أعنى على ذكك وشكرك وحسن عبادتك ، و وفي المسند والنسائى و ابن ماجه من طريق أبي قلابة عن أنس مرفوعا هواعلهم بالملال والحرام معاذ بن جبل، وقل المند وقد بعثه رسول الله والله الله المنابع والله و بم تحكم » ؟ قتال : بكتاب الله وبالحديث . وكذلك أقوم المصديق على ذلك يعلم الناس الخبر بالمين . ثم حاجر إلى الشام فكان بها حتى مات بعد ما استخلفه أبو عبيدة حين طمن بعد في هدف السنة . وقد قال عمر بن الخطاب : إن معاذاً يبعث أمام العالماء بربوة . و رواه محمد بن كعب عرسلا . وقال ابن مسعود : كنا نشبه بابراهم الخليل . وقال ابن مسعود : إن معاذاً كان قانناً الله حنين عرسلا من الشركين . وكانت وقاته شرقى غور ينسان سنة ملى عشرة . وقيل غير ذلك والله أطر الله أهل .

# ﴿ بِزِيد بِن أَبِي سَفِيانَ ﴾

أبو خالد صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموى ، أخو معاوية ، وكان بزيد أكبر وأفضل . وكان يقال له بزيد الخير ، أسلم عام الفتح ، وحضر حنينا وأعطاه رسول الله وكان بزيد أسلم عام الفتح ، وحضر حنينا وأعطاه رسول الله وكان بزيد أرب الحين إلى الشام ، وهو أول أمر وصل إليها ، ومشى الصديق في ركابه بوصيه ، و بعث معه أبا عبيدة وعر و بن العاص وشرحبيل ابن حسنة فهؤلا ، أمراء الأرباع . ولما افتتحوا دمشق دخل هو من باب الجابية الصغير عنوة كخالد في دخوله من الباب الشرقى عنوة وكان الصديق قد وعده بأمرتها ، فولها عن أمم عمر وأنفذ له ما وعده الصديق ، وكان أول من ولها من المسلمين . المشهور أنه مات في طاعون عواس كما تقدم ، ووزعم الوليد بن مسلم أنه توفى سنة تسع عشرة بسحه ما فتح قيسارية . ولما ملت كان قد استخلف أخاه معاوية على دمشق فأمضي عر بن الخطاب له ذلك رضى الله عنهم . وليس له في الكتب شي ، وقد روى عنه أبو عبد الله الأشعرى أن رسول الله يسلم و عنه شال الجائم الذي يصلى ولايتم ركوعه ولا سجوده مثل الجائم الذي لا يأكل إلا التمرة والتم تتي لا عنه شيئا » .

(١) لم ترد في الحلبية .

### ﴿ أُوجِندل بن سهيل ﴾

ابن عمرو ، وقيل اسمه العاص أسلم قدعا وقد جاء يوم صلح الحديبية مسلما برسف في قيوده لأنه كان قد استضعف فرده أوه وأبي أن يصالم حتى برد ، ثم لحق أوجندل بأي يصبر إلى سيف البحر ، ثم هاجر إلى المدينة وشهد فتح الشام . وقد تقدم أنه تأول آية الحرثم رجع ، ومات بطاعون عمواس رحم الله تقدم ، أبو مالك الاشعرى ، قيل اسمه كعب بن عاصم قدم مهاجرا سنة خير مع أصحاب السفينة ، وشهد ما بعدها ، واستشهد بالطاعون عام عمواس هو وأبو عبيدة ومعاذ في يوم واحد رضى الله غيم أجمين .

# ﴿ ثم دخلت سنة تسع عشرة ﴾

تال الواقدىوغيره:كان فتح المدائن وجلولاء فها . والمشهور خلاف ما قال كما تقدم . وقال مجد ابن إسحق: كان فتح الجزيرة والرها وحران ورأس المين ونصيبين في هذه السنة. وقد خالفه غيره. وقال أوممشر وخليفة وابن الكابي :كان فتح قيسارية في هذه السنة وأميرها معاوية . وقال غير ه نزيد بن أبي سفيان . وقد تقدم أن معاوية افتنحها قبل هذا بسنتين . وقال محمد بن إسحق كان فتح قيسارية من فلسطين وهرب هرقل وفتح مصر في سنة عشر من . وقال سيف بن عمر : كان فتح قيسار مة وفتح مصرفي سنةست عشرة. قال ابن جر بر:فأما فتح قيسارية فقد تقدم، وأما فتحمصرفاني سأذكره في سنة عشر من إن شاء الله تمالي . قال الواقدي : وفي هذه السنة ظهرت ثار من حرة ليلا فأراد عمر أن يخرج بالرجال إلها ، ثم أمن المسلمين بالصدقة فطفئت ولله الحد . و يقال كان فها وقعة أرمينية ، وأميرها عثمان بن أبي العاص ، وقد أصيب فها صفوان بن المطل بن رخصة السلمي ثم الذكواني ، وكان أحد الامراء بومنذ . وقد قال فيه رســول الله ﷺ « ما علمت عليه إلا خير ا » وهو الذي ذكره المنافقون في قصة الافك فير أ الله ساحته ، وجناب أم المؤمنين زوجة رســول الله ﷺ مما قالواً . وقد كان إلى حين قالوا لم يتزوج ، ولهذا قال والله ما كشفت كنف أنثى قط. ثم تزوج بمد ذاك ، وكان كثير النوم ر عاغلب عليه عن صلاة الصبح في وقتها ، كا جاء في سنن أبي داود وغيره . وكان شاعرا ثم حصلت له شــهادة في سبيل الله .قيل بهذا البلد ، وقيل بالجزيزة ، وقيل بشمشاط . وقد تقدم بعض هذا فيا سلف. وفيها فتحت تكريت في قول والصحيح قبل ذلك ، وفيها فيا ذكرنا أسرت الروم عبد الله بن حذافة وفيها في ذي الحجة منها كانت وصة بأرض المراق قتل فها أمير المجوس شهرك، وكان أمير المسلمين يومنذ الحسكم من أبي الماص رضي الله عنه . قال ابن جرير وفعها حج بالناس عمر ، وثوابه في البلاد وقضاته هم المذكورون قبلها والله أعلم ٠

### ﴿ ذَكُو مِن تُوفِي فِها مِنِ الأَعِيانِ ﴾

ويمن توفى فها من الأعيان أي من كلب سيد القراء، وهو أبي من كلب من قيس من عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار، أبو المنفر وأبو الطفيل، الأنصاري النجاري سيد القرا. شهد العقبة و بدرا وما بمدهما ، وكان سيماً جليل القسد . وهو أحد القراء الأربعة الخز رجيين الذين جموا القرآن في حياة رسول الله يَتَلِينُهُ وقد قال لعمر وما : إنى تلقيت القرآن بمن تلقاه منه جبريل وهو رطب . وفي المسند والنسائي وابن ماجه من طريق أبي قلابة عن أنس مرفوعا : أقرأ أمتي أبي ا بن كسب » وفي الصحيح أن رسول الله علي قال له « إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن » . قال : ومباني لك ? « قال نعم » فزرفت عيناه وقد تكلمنا على ذلك في التفسير عند سورة (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة ) قال الهيم بن عدى: توفي أبي سنة تسم عشرة . وقال يحيى بن معين : سنة سبع عشرة أو عشر من . وقال الواقدي عن غير واحد: توفي سنة ثنتين وعشر من . و به قال أبو عبيد وابن نمير وجماعة . وقال الفلاس وخليفة : توفي في خلافة عبَّان بن عفان رضي الله عنه \* وفها مات خباب مولى عتبة بن غزوان من المهاجر من شهد بدرا وما بمدها ، وهو صحابي من السابقين وصلى عليه عمر ، ومات فيها صفوان بن المعلل في قول كا أتقدم والله أعلم .

### ﴿ سنة عشرين من الهجرة ﴾

قال محمد بن إسحق : فيها كان فتح مصر . وكذا قال الواقدي: إنها فتحت هي واسكندرية في هذه السنة . وقال أنوممشر : فتحت مصر سنة عشر بن ، واسكندرية في سنة خس وعشر بن . وقال سيف : فنحت مصر واسكندرية في سنة ست عشرة في ربيع الأول منها . ورجح ذلك أبو الحسن ان الأثير في الكامل لقصة بعث عرو الميرة من مصرعام الرمادة ، وهو معذور فيا رجحه والله أعلم. وفيها كان فتح تستر في قول طائفة من علماء السير بمد محاصرة سنتين وقيل سنة ونصف والله أعلم .

﴿ صفة فتح بلاد مصر مجوعاً من كلام ابن إسحق وسيف وغيرها ﴾

قالوا: لما استكل عرو المسلمون فتح الشام بعث عروين العاص إلى مصر وزع سيف أنه بعثه بمد فتح بيت المقدس، وأردفه بالزبير بن الموام و في صحبته بشر بن أرطاة، وخارجة بن حدافة، وعمير ابن وهب الجمعي . فاجتمعا على باب مصر فلقمهم أنو مريم جائليق مصر ومعه الأسقف أنو مريام في أهل الثبات ، بمنه المقوقس صاحب اسكندرية لمنع بلاده ، فلما تصافوا قال عرو من العاص لاتعجارا حتى نمار، ليبرز إلى ومريم وأومريام راهبا هـ نم البلاد، فيرز ا إليه، فقال لما عرو من العاص: أنَّمَا راهبا هذه البلاد فاسمما ، إن الله بعث محمداً ﷺ والحق وأمره به وأمرنا به محمد ﷺ ، وأدى

ندعوكم إلى الاسلام ، فن أجابنا إليه فثلنا ، ومن لم يجبنا عرضنا عليه ألجزية و بذلنا له المنمة ، وقد أعلمنا أنا مفتتحوكم، وأوصانا بكم حفظا لرحمنا منكم، وأن لكم إن أجبتمونا بذلك ذمة إلى ذمة . ونما عهد إلينا أميرنا استوصوا بالقبطيين خيراً ، فإن رسول الله ﷺ أوصانا بالقبطيين خيراً ، لأن لم رحما ودُّمة . فقالوا: قرابة بعيدة لايصل مثلها إلا الأنبياء معروفة شريفة ، كانت اننة ملكنا وكانت من أهل منف والملك فمهم فأديل علمهم أهل عين شمس فقناوهم وسلبوهم ملكهم واغتر نوا فلذلك صارت إلى إبراهم عليه السلام مرحباً به وأهلا. أمَّنا حتى نرجع إليك ، فقال عمرو : إن مثلي لايخدع ولكنى أؤجلكما ثلانا لتنظروا ولتناظرا قومكما وإلا ناجزتكم . قالا : زدنا ، فزادهم سوما ، فقالاً : رْدَنًا . فزادهم يوماً . فرجما إلى المقوقس فأبي أرطبون أن يجيمهما وأمر عناهدتهم ، فقالا لأهل مصر: أما نحن فسنجتهد أن ندفع عنكم ولا نرجع إلىهم . وقد بقيت أربعة أيام قاتلوا وأشار علمهم بأن يبيتوا المسلمين، فقال الملاُّ منهم: ما تقاتلون من قوم قتلوا كسرى وقيصر وغلبوهم على بلادهم. فألح الأرطبون في أن يبيتوا للمسلمين فنعاوا فلم يظفروا بشئ بل قتل منهــم طائفة منهم الأرطبون ، وحاصر المسلمون عين شمس من مصر في اليوم الرابع . وارتق الزبير علمهم سور البلد، فلما أحسوا بغلك خرجوا إلى عرومن الباب الأخر فصالحوه واخترق الزبير البلدحتى خرج من الباب الذي عليه عرو فأمضوا الصلح وكتب لهم عروكتاب أمان : « بسم الله الرحن الرحيم : هذا ما أعطى عرو أن العاص أهل مصر من الأمان على أنفسهم وملتهم وأموالهم وكنائسهم وصلهم و برهم و بحرهم ، لايدخل علمهم شئ من ذلك ولا ينتقص ولا يساكنهم النوبة ، وعلى أهل مصر أن يعطوا الجزية إذا اجتمعوا على هذا الصلح وانتهت زيادة نهرهم خمسين ألف ألف وعلمهم ما حق لصوبهم ، فان أبي أحد منهم أن يجيب رفع عنهم من الجزاء بقدرهم، وذمتنا عن أبي بريثة . وإن نقص نهرهم من غايته رفع عنهم بقسدر ذلك ومن دخل في صلحهم من الروم والنوبة ، فله مثل مالهم وعليمه مثل ماعلمهم ، ومن أبي واختار الذهاب فهو آمن حتى يبلغ مأمنه أو يخرج من سلطاننا ، علمهم ما علمهم أثلاثًا ، في كل ثلث جباية ثلث ما علمهم . على مافي هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخليفة أمير المؤمنين ودمم المؤمنين ، وعلى النوبة الذين استجابوا أن يمينوا بكذا وكذا رأسا ، وكذا وكذا فرسا على أن لا يغزوا ولا عنموا من تجارة صادرة ولا واردة . شهد الزبير وعسد الله وعسد ابناه وكتب وردان وحضر » فدخل في ذلك أهل مصركلهــم وقبــاو ا الصلح واجتمعت الخيول عصر وعَمَّرُوا الفسطاط ، وظهر أبو مرج وأبو مريام فكاما عراً في السبايا التي أصببت بعد المعركة . فأبي عمرو أن بردها علمهما ، وأمر بطردهما واخراجهما من بين يديه ، فلما بلغ ذلك أمير المؤمنين عمر من

الخطاب أمر أن كل سبى أحد فى الحسة أيام التى أمنوهم فيها أن يرد عليهم ، وكل سبى أخذ بمن لم يقاتل وكفلك من قاتل فلا يرد عليه سباياه . وقيل إنه أمره أن يخير وا من فى أيديهم من السبى بين الاسلام و بين أن يرجع إلى أهله ، فن اختار الاسلام فلا يردوه إليهم ، ومن اختارهم ردوه عليهم وأعذوا منه الجزية ، وأما ما تفرق من سبيهم فى البلاد ووصل إلى الحرمين وغيرها ، قانه لا يقدر على ردهم ولا ينبنى أن يصللهم على مايتمذر الوقاء به . فغل عرو ما أمر به أمير المؤمنين ، وجع السبايا وعرضوهم وخيروهم فنهم من اختار الاسلام ، ومنهم من عاد إلى دينه ، وافقد الصلح بينهم . تم أرسل عمر و جيشا إلى اسكندرية وكان المقوقس صاحب الاسكندرية قبل ذلك يؤدى خراج بلاه أو بلد مصر إلى ملك الروم – فلما حاصره عرو بن العاص جع أساقته وأكام دولته وقال لم : إن وبلد مصر إلى ملك الروم – فلما حاصره عرو بن العامل جع أساقته وأكام من والرأى عندى أن نؤدى الجزية إليهم . ثم بعث إلى عرو بن العاص يقول : إنى كنت أؤدى الخراج إلى من هو أبغض إلى الجزية إليهم . ثم بعث إلى عرو بن العاص يقول : إنى كنت أؤدى الخراج إلى من هو أبغض إلى عرب نالعامل يقول : إن كنت أؤدى الخراج إلى من هو أبغض إلى عرب نالعامل من و بالفتح والأخساس إلى عرب نالعامل من الله عنه .

غنية عن الله فقيرة إلى الناس. فهي لا بزال ساقطا بناؤها فشوهت بذلك

وذكر سيف أن عبدالله بن سعد بن أبي سرح لما ولي مصر بعد ذلك زاد في الخراج علمهم رموسا من الرقيق مهدونها إلى المسلمين في كل سنة ، ويموضهم المسلمون بطعام مسمى وكسوة . وأقر ذلك عنَّان بن عفان وولاة الامور بمده ، حتى كان عمر بن عبدالمزيز فأمضاه أيضا نظراً لهم ، و إيقاء لمهمدهم كقلت: و إنما سميت ديار مصر بالفسطاط نسبة إلى فسطاط عرو من الماص ، وذلك أنه نصب خيمته وهي الفسطاط موضم مصر اليوم ، و بني الناس حوله ، وتركت مصر القديمة من زمان عرو من العاص و إلى اليوم ، ثم رفع الفسطاط و بني موضعه جامعا وهو المنسوب إليه اليوم . وقد غزا المسلمون بعد فتح مصر النوبة فنالهم جراحات كثيرة ، وأصيبت أعين كثيرة ، لجودة رمي النوبة فسموهم جند الحدق . ثم فتحها الله بعد ذلك وله الحد والمنة . وقد اختلف في بلاد مصر فقيل : فتحت صلحا إلا الاسكندرية ، وهو قول بزيد بن أبي حبيب. وقيل: كلها عنوة وهو قول ابن عر وجماعة. وعن عمر و من الماص أنه خطب الناس فقال : ماقمدت مقمدي هذا ولاحد من القبط عندي عهد إن شئت \_ قلت ، و إن شئت بهت و إن شئت خست إلا لاهل الطابلس فان لم عهداً نوفي به.

### ﴿ قعبة نيل مصر ﴾

روينا من طريق ابن لهيمة عن قيس بن الحجاج عن حدثه قال : لما افتتحت مصر أتى أهلها عمر و من العاص ـ حين دخل جونة من أشهر العجم ـ فقالوا : أمها الامير ، لنيلنا هذا سنة لا يجرى إلا مها . قال : وما ذاك ? قالوا : إذا كانت اثنتي عشرة ليلة خلت من هـذا الشهر عمدنا إلى حارمة بكر من أومها ، فأرضينا أومها وجعلنا علمها من الحلى والثياب أفضل ما يكون ، ثم ألقيناها في هذا النيل . فقال لهم عمرو : إن هذا نما لا يكون في الاسلام ، إن الاسسلام مهدم ما قبله . قال : فأقاموا بؤنة وأبيب ومسرى والنيل لا يجرى قليلًا ولا كثيراً ، حتى هموا بالجلاء ، فكتب عرو إلى عر ابن الخطاب بذلك ، فكنب إليه : إنك قد أصبت بالذي فعلت ، و إنى قد بعثت إليك بطاقة داخل كتابي ، فألقها في النيل. فلما قدم كتابه أخذ عمر و البطاقة فاذا فهما « من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل أهل مصر ، أما بعد ، فإن كنت إنما تجرى من قبلك ومن أمرك فلا تجر فلا حاجـة لنا فيك ، و إن كنت إنما تجرى بأمر الله الو احد القهار ، وهو الذي يجريك فنسأل الله تعالى أن يجريك، قال : فألقى البطاقة في النيل فأصبحوا عوم السبت وقد أجرى الله النيل سنة عشر ذراعا في ليلة واحدة وقطم الله تلك السنة عن أهل مصر إلى اليوم .

قال سيف بن عر: وفي ذي القمدة من هذه السنة \_ وهي عنده سنة ست عشرة \_ جمل عرو 

السنة غزا أرض الروم أنو بحرية عبدالله من قيس العبدى ــ وهو أول من دخلها فها قيل ــ فسلم وغنم وقيل أول من دخلها ميسرة من مسروق العبسي . قال الواقدي : وفيها عزل عمر قدامة من مظمون عن البحرين ، وحده في الشراب . وولى على البحر من والعامة أيا هـر مرة الدوسي رضي الله عنـــه . قال : وفنها شكما أهل الكوفة سعدا في كل شئ ، حتى قالوا : لا يحسن يصلى ، فمزله عنها وولى علما عبد الله من عب الله من عتبان ـ وكان مائب سمد ـ وقيل بل ولاها عمر و من ياسر . وقال الامام أحمد: حدثنا سفيان عن عبد الملك صمه من جار من سجرة . قال: شكا أهل الكوفة سعداً إلى عر فقالوا: إنه لا يحسن يصلي ، قال الاعاريب ؟ والله ما آلومهم صلاة رسول الله عَلَيْكُ في الظهر والعصر ، اردد في الأوليين وأصرف في الأخيرين. فسمعت عمر يقول : كذا الظن بك يا أبا إسحق. وفى صحيح مسلم أن عر بعث من يسأل عنه أهل السكوفة فأثنوا خيراً إلا رجـلا يقال له: أو سمدة قتادة من أسامة عام فقال : أما إذ أنشدتنا فان سعداً لايقسم بالسوية ولايمدل في القضية ، ولا يخرج في السرية . فقال سعد : اللهم إن كان عبدك هذا علم مقام رياء وسمعة ، فأطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن . فأصابته دعوة سعد\_ فكان شيخًا كبيراً رفع حاجبيه عن عينيه ، و يتعرض للجواري في الطرق فيغمزهن ، فيقال له في ذلك ، فيقول : شيخ كبير مفتون أصابته دعوة سمد . وقد قال عمر في وصيته -وذ كره في الستة - « فإن أصابت الامرة سعداً فذاك ، و إلا فليستمن به أيكم و في ، فاني لم أعزله عن عجز ولا خيانة . قال : وفها أجلى عمر مهود خيبر عنها إلى أدرعات وغيرها ، وفها أجلى عمر مهود عُجِران سُها أيضاً إلى السكوفة ، وقسم خيبر ، ووادى القرى ، وتجران بين المسلمين . قال : وفعهادوّن عمر الدُّواو بن ، وزعم غيره أنه دوَّتُها قبل ذلك فالله أعــلم . قال : وفها بمث عمر علقمة بن مجزز إ المدلجي إلى الحبشة في البحر فأصيبوا فآلي عمر على نضه أن لا يبعث جيشاً في البحر بمــدها. وقد خالف الواقدي في هذا أو معشر فزعم أن غزوة الحبشة إنما كانت في سنة إحدى وثلاثين \_ يعني في خلافة عنَّان بن عفان \_ والله أعلم . قال الو اقدى : وفيها تزوج عمر قاطمة بنت الوليد بن عتبة . التي مات عنها الحارث من هشام في الطاعون . وهي أخت خالد من الوليد . قال : وفها مات هـ لال بدمشق، وأسيد من الحضير في شعبان، وزينب بنت جحش أم المؤمنين. وهي أول من مات من أمهات المؤمنين رضى الله عنها . قال : وفعها مات هرقل وقام بعده ولله قسطنطين . قال : وحج بالناس في هذه السنة عمر ونوابه وقضاته من تقدم في التي قبلها . سوى من ذكرنا أنه عزله وولي غير . .

﴿ ذَكَرَ المتوفين في هذه السنة من الأعيان \_ أسيد بن الحضير ﴾ ابن ساك الأفصارى الأشهل من الأوس ، أبو يحيي أحد النقباء ليلة العقبة ، وكان أبوء رئيس الأوس مِم بعاث ، وكان قبل الهجرة بست سنين وكان يقال له حضير الكتائب ، يقال إنه أســـلم على يدى مصعب من عمير . ولما هاجر الناس آخى رسول الله و ال

# ﴿ أُنيس بِن مرتد بِن أَني مرتد الغنوي ﴾

هو وأبوه وجده صحابة وكان أنيس هذا عينا لرسول الله يوم حنين ، ويقال إنه الذي قال له رسول الله تَشْتِئْنِيَّةٍ ﴿ فَإَخَدَ يَاأَنِيسَ إِلَى الرأة هذا فان اعترفت فارجها، والصحيح أنه غيره ، فان فى الحديث ﴿ فَقَالَ لَرَجُلَ مِن أَسْلَمَ ﴾ فقيل : انه أنيس بن الضحاك الأسلمى . وقد مال ابن الأثير إلى ترجيحه والله أعلم . له حديث فى الفتنة قال إبراهيم بن المنذر : توفى فى ربيع الأول سنة عشر بن .

# ﴿ بلال بن أبي رباح الحبشي المؤذن مولى أبي بكر ﴾

ويقال له بلال بن حمامة . وهي أمه . أسلم قديما ضغب في الله فصبر فاشتر اه الصديق فأعنقه ، شهد بدراً وما بعدها . وكان عمر يقول : أبو بكر سيدنا وأعنق سيدنا . رواه البخارى . ولما شرع الأذان بالمدينة كان هو الذي يؤون بين يدى رسول الله وقياتية وابن أم مكتوم يتناويان ، فارة هذا ، وكان بلال ندى الصوت حسنه ، فصيحاً ، وما يروى « أن سين بلال عند الله شيئا » فليس له أصل . وقد أذن بوم الفتح على ظهر السكنية . ولما توفى رسول الله وقلية ترك الأذان ، ويقال أذن المسديق أيام خلافته ولا يصح . ثم خرج إلى الشام مجاهدا ، ولما قد عطون ذلك [ فأذن بين يعيه بعد الخطبة لصلاة الظهر ، فا تتحب الناس بالبكاء . وقيل إنه زار المدينة في غضون ذلك و أذن مين على الناس بكاه شديداً ويعق لم ذلك و أفرضى الله عنهم . وثبت في الصحيح أن رسول الله ويقال على المبلال « إنى دخلت الجنة فسمحت خشف نعليك أمامي فأخبر في بأرجى عمل عملته » . فقال : ما توضأت إلا وصليت ركتين . « فقال بناك » وفي رواية « ما أحدثت إلا توضأت وما توضأت ما توضأت أن أصلى ركتين . « فقال بلال آدم شديد الأدمة طويلا تحيفا كثير الشعر خيف العارضين . قال ابن بكير : توفي بدهشق في طاعون عمواس سنة تمانى عشرة . وقال مجد من إسحق وغير واحد : وفي سنة عشرى . قال ابن بكير : وفي بدهشق في طاعون عمواس سنة تمانى عشرة . وقال مجد من إسحق وغير واحد : وفي سنة عشرى . قال ابن بكير : قولى بدهشق في طاعون عمواس سنة تمانى عشرة . وقال مجد من إسحق وغير واحد : وفي سنة عشرى . قال ابن بكير : قال الواقدى : ودفن بياب الصغير وله بضع وستون سنة المهادي وستون سنة .

<sup>(</sup>١) لم ترد في الحلبية .

وقال غيره : مات بداريا ودفن ببلب كيسان . وقيل دفن بداريا ، وقيل إنه مات بحملب . والأول أصح والله أعلم .

#### ﴿ سعيد بن علم بن خذيم ﴾

من أشراف بنى جمع ، شهد خيبر وكان من الزهاد والمباد ، وكان أميراً لممر على حمص بعد أبى عبيدة ، بلغ عمر أنه قد أصابته جراحة شديدة ، فأرسل إليه بألف دينار فتصدق بها جميها ، وقال لزوجته ، أعطيناها لن يتجر لنا فيها رضى الله عنه . قال خليفة : فتح هو ومعاوية فيسارية كل منهما أمير على من ممه .

#### ﴿ عباض بن غنم ﴾

أبوسمد الفهرى من المهاجر بن الأولين ، شسهد بدرا وما بمدها ، وكان سمحا جوادا ، شجاعا ، وهو الذى افتتح الجزيرة ، وهو أول من جاز درب الروم غازيا ، واستنابه أبو عبيدة بمد على الشام فاقره عمر علمها إلى أن مات سنة عشر بين عن ستين سنة .

#### ﴿ أُبُو سَفِيانَ مِنَ الْحَارِثُ ﴾

ابن عبد المطلب بن عم رسول الله ﷺ قبل اسمه المفيرة : أسلم عام الفتح فحسن إسلامه جدا وكان قبل ذلك من أشد الناس على رسول الله ﷺ ، وعلى دينه ومن تبعه ، وكان شاعراً مطبقاً مهجو الاسلام وأهله ، وهو الذي رد عليه حسان بن ثابت رضى الله عنه في قوله :

ألا أبلغ أبا سفيان عنى \* مغلغلة فقد برح الخفاء

هجوت محمداً وأجبت عنه ، وعند الله في ذاك الجزاء

أتهجوه ولست له بكف، \* فشركما لخيركما الفداء

ولما جاه هو وعبد الله بن أبى أمية ليسلما لم يأذن لهما عليسه السلام حتى شعمت أم سلمة لا تحيها فأذن له ، و بلغه أن أبا سفيان هذا قال : والله لئن لم يأذن لى لا خذن بيد بنى هذا \_ لو لد معه صغير \_ فلا ذهبن فلا يدرى أبن أذهب . فرق حينئذ له رسول الله ﷺ وأذن له ، ولزم رسول الله ﷺ يوم حنين وكان آخذاً بلجام بغلته مومئذ ، وقد روى أن رسول الله ﷺ أحيه وشهد له بالجنة ، وقال و أرجو أن تكون خلفا من حزة ، وقد رئى رسول الله ﷺ حين توفى بقصيدة ذكر ناها فها سلف وهى التي يقول فها :

ارقت فبات ليلى لا يزول \* وليل أن المسيبة فيه طول وأسعد في البكاء وذاك فيا \* أسيب المسلمون به قليل فقد عظمت مصيبتنا وجلت \* عشية قيل قد قيض الرسول

فقدنا الوحي والتنزيل فينا ، يروح به ويندو جبرئيل

ذكر وا أن أبا سفيان حج فلما حلق رأسه قطع الحالق ثؤلولاله فى رأسه فتمرض منـــه فلم يزل كفلك حتى مات بمدصرجمه إلى المدينة ، وصلى عليه عمر بن الخطاب . وقد قيل إن أخاه نوفلا تو في قبله بأربعة أشهر والله أعلم .

# ﴿ أَبِوالْمَيْمُ بِنَ النَّبِهَانَ ﴾

هو مالك من مالك من عسل من عمر و من عبد الاعلم من عامر من دعودا من جشم من الحارث من الحارث من الحارث من الحارث من الحارث من الحروب من مالك بن الأوس الأنسارى الاأوسى ، شهد المنبة نقيبا ، وشهد بدراً وما بعدها، ومات سنة عشر من ، وقبل إحدى وعشر من ، وقبل إنه شهد صفين مع على ، قال ابن الأثير وهو الا كثر . وقد ذكره شيخنا هنا فالله أعلى .

### ﴿ زينب بنت جحش ﴾

ابن رباب الأسدية من أسد خزيمة أول أمهات المؤمنين وفاة ، أمها أميمة بنت عبد المطلب ، وكان اسمها برة ، فسياها رسول الله زينب ، وتكنى أم الحسكم ، وهي التي زوجه الله بها ، وكانت تعنخر بذلك على سار أزواج النبي بيني ، وتكنى أم الحسكم ، وهي التي زوجه الله من السها ، قال الله تعلى في سار أزواج النبي بيني كانت تعلى ( فلما قضى زيد منها وطراز وجناكها ) الآية . وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة ، فلما طلقها نزوجها رسول الله يتلي . قبل كان ذلك في سنة ثلاث وقبل أربع وهو الأشهر . وقبل سنة خس . و في دخوله عليه السلام بها نزل الحجاب كا ثبت في الصحيحين عن أنس . وهي التي كانت تسلمي عائشة بنت الصديق في الجال والحظوة ، وكانت دينة و رعة عابدة كثيرة الصدقة . وذاك الذي أشرار إليه رسول الله يتلي في الجال والحظوة ، وكانت دينة و ما عابدة كثيرة الصدقة . وذاك المن أشرار إليه رسول الله يتلي في الجال والمحلوك خلا في أطولكن يداً » أي بالصدقة . وذاك المرأة صناعا تعمل بيديها وتتصدق على الفقراه . قالت عائشة : ما رأيت امرأة قط خبراً في الدين حجة الدراع لاهي ولا سودة ، لقوله عليه السلام لا أزواجه « هذه تم ظهور المحمر » وأما بقية أزواج حبد النبي ويتي فكن يخرجن إلى الحج وقالتا زينب وسودة : والله لايموكنا بعده دابة . قالوا : و بعث عر إليها فرضها النبي عشر الفا فتصدقت به في أقاربها . ثم قالت : الهم لا يدركني عطاء عر بصد هذا . فاتت في سنة عشرين وصلى علماء عر بصد هذا . فاتت في سنة عشرين وصلى علماء عر وص أول من صنع لها النعش ، ودفنت بالبقيع .

#### (صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله علي )

وهى أم الزبير بن الموام، وهى شتيقة حمزة والمقوم وحجل، أمهم هالة بنت وهيب بن عبد مناف ابن زهرة . لاخلاف فى إسلامها وقد حضرت بوم أحد و وجدت على أخبها حزة وجدا كثيراً، وقتلت يوم الخندق رجلا من البهود جاء فجمل يطوف بالحسن التي هي فيه وهو فارع حصن حسان فقالت لحسان : أنزل فاقتله ، فأبي ، فقالت إليه فقتلته ثم قالت : أنزل فاسلمه فلو لا أنه رجل لاستلبته . فقال: لاحاجة لى فيه . وكانت أول امرأة فتلت رجلا من المشركين . وقد اختلف في إسلام من عداها من عمات النبي وتتطلقة فقيل : أسلمت أروى وعاتكة . قال ابن الأثير وشيخنا أو عبد الله أنانهي الحافظ : والصحيح أنه لم يسلم منهن غيرها . وقد تزوجت أولا بالحارث بن حرب بن أمية . ثم خلف علمها العوام بن خويلد فولفت له الزبير وعبد الكمبة . وقبل تزوج بها العوام بكراً والصحيح الاول توقيت بالمدينة سنة عشرين عن ثلاث وسبعين سنة . ودفنت بالبقيع رضى الله عنها وقد ذكر ابن إسحق من توفى غيرها .

# 🦊 عوم بن ساعدة الأنصاري 🥦

شهد العقبتين والمشاهد كلها وهو أول من استنجى بلما ، وفيه نزل قوله تمالى (فيه رجال بجبون أن يتعلم وا والله بحب المتطهر بن ) وله روايات توفى هذه السنة بالمدينسة ، بشر بن عمرو بن حنش يلقب بالجارود ، أسلم فى السنة العاشرة ، وكان شريعاً مطاعاً فى عبيد القيس ، وهو الذى شهد على قدامة بن مظمون أنه شرب الحر ، فعزله عمر عرف العين وحد قتل الجارود شهيدا ، أبو خراشة خويلد بن مرة الهذلى ، كان شاعرا مجيداً مخضرما أدرك الجاهلية والاسلام وكان إذا جرى سبق الخيل . نهشته حية فات بالمدينة .

﴿ ثم دخلت سنة إحدى وعشرين ففها كانت وقعة نهاوند وفنحها على المشهور ﴾ ﴿ وهي وقعة عظيمة جداً لها شأن رفيع ونبأ عجيب، وكان المعلمون يسمونها فنح العنوح ﴾

قال ابن إسحق والواقدى: كانت وقعة نهاوند فى سنة إحدى وعشرين. وقال سيف: كانت فى سنة سبع عشرة. وقيل فى سنة تسع عشرة والله أعلى . وإنما ساق أو جعفر بن جرير قصتها فى هذه السنة فتبعناه فى ذلك وجعنا كلام هؤلاء الأثمة فى هذا الشأن سياقا واحداً ، حتى دخل سياق بعضهم فى بعض . قال سيف وغيره : وكان الذى هاج هند الوقعة أن المسلمين لما افتتحوا الأهواز ومنعوا جيش العلاه من أيديهم واستولوا على دار الملك القديم من اصطخر مع ما حازوا من دار مملكتهم حديثا ، وهى المدائن ، وأخذ تلك المدائن والأقالم والكور والبلدان الكثيرة ، فحموا عند ذلك واستجاشهم مزدجرد الذى تفهتر من بلد إلى بلد حتى صار إلى أصبان مبعداً طريداً ، الكنه فى أسرة من قومه وأهله وماله ، وكتب إلى ناحيمة نهاوند وما والاها من الجيال والبلدان ، فتجمعوا وتراساوا حتى كل لهم من الجنود مالم يجتمع لم قبل ذلك ، فهمت سعد إلى عر يعلمه بذلك ، وفار أهل الكوفة على سعد فى غضون هذا الحال . وفكان الذى خض على سعد فى غضون هذا الحال . وفكان الذى خض

مهذه الشكوى رجل يقال له : الجراح بن سنان الأسدى في نفر معه ، فلما ذهبوا إلى عمر فشكوه قال لهم عر: إن الدليل على ماعندكم من الشر "هوضكم في هذا الحال عليه ، وهو مستعد لقتال أعداء الله ، وقد جموا لكم ، ومع هذا لا تنعني أن أ نظر في أمركم . ثم بعث محمد بن مسلمة \_ وكان رسول العال \_ فلما قدم محمد بن مسلمة الكوفة طاف على القبائل والعشائر والمساجد بالكوفة فكل يثني على سمد خيراً إلا ناحية الجراح بن سنان فانهم سكتوا فلم ينموا ولم يشكروا ، حتى انتهى إلى بني عبس ، فقام رجل يقال له أبو سعدة أسامة بن قتادة ، فقال : أما إذ ناشدتنا فان سعدا لا يقسم والسوية ، والإيمدل في الرعية ، ولا يغزو في السرية . فدعا عليه سعد فقال : اللهــم إن كان قالها كفيا ورياءاً وسمعة فاعم بصره ، وكثر عياله ، وعرضه لمضلات الفتن . فعمي واجتمع عنسده عشر بنات ، وكان يسمع بالمرأة فلا مزال حتى يأتمها فيجسها فاذا عثر عليه قال: دعوة سعد الرجل المبارك. ثم دعا سعد على الجراس وأصحابه فكل أصابته فارعة في جسده ، ومصيبة في ماله بعد ذلك . واستنفر عد من مسلمة أهل الكوفة لغزو أهل نهاوند في غضون ذلك عن أمر عمر من الخطاب . ثم سار ســمد ومحمد من مسلمة والجراح وأمحابه حتى جاءوا عمر فسأله عمر: كيف يصلي ? فأخيره أنه يطول في الأولين و يخفف في الأخر من وما آنو ما اقتديت به من صلاة رسول الله ﷺ . فقال له عمر : ذلك الظن مك يا أبا إسحق . وقال سعد في هــنــنه القصة. لقد أسلمت خامس خسة ، ولقد كنا ومالنا طعام إلا ورق الحيلة حتى تقرحت أشداقنا ، و إنى لأول رجل رمي بسهم في سبيل الله ، ولقد جمع لي رسول الله ﷺ أبويه وما جمهما لأحـــد قبلي ، ثم أصبحت بنو أســـد يقولون لا يحسن يصلي . وفي رواية ينر ر بي على الاسلام ، لقد خبت إذا وضل عملي . ثم قال عمر لسعد : من استخلفت على الكوفة ? فقال : عبد الله بن عبد الله ابن عنبان ، فأقره عمر على نيابته الكوفة \_ وكان شيخا كبيراً من أشر أف الصحابة حليفا لهني الحبل من الأنصار \_ واستمر سعد معز ولا من غير عجز ولا خيانة و مهدد أولئك النفر ، وكاد يوقم مهم بأساً . ثم ترك ذلك خوفا من أن لا يشكو أحدا أميراً .

والمقصود أن أهل فارس اجتمعوا من كل فج عميق بأرض تهاوند ، حتى اجتمع منهم مائة ألف وخسون ألف مقاتل ، وعلمهم الفير زان ويقال : بندار ، ويقال ذو الحاجب . وتذامر وا فيا بينهم ، وقالوا : إن محسداً الذى جاء العرب لم يتمرض لبلاد فا ، ولا أبو بكر الذى قام بعده تعرض لنا فى دار ملكنا ، و إن عمر بن الحطاب هذا لما طال ملكم انتهك حرمتنا وأخذ بلاد فا ، ولم يكفه ذلك حتى أغزافا فى عقر دارنا ، وأخذ بيت المملكة وليس عنته حتى يخرجكم من بلادكم . فتعاهدوا وتعاقدوا على أن يقصدوا البصرة والكوفة ثم يشغلوا عرب بلاده ، وتواثنوا من أغسهم وكتبوا بذلك علمهم على أن يقصدوا البصرة والكوفة ثم يشغلوا عرب بلاده ، وتواثنوا من أغسهم وكتبوا بذلك علمهم كتبا با . فلما كتب سعد بذلك إلى عمر – وكان قد عزل سعداً في غضون ذلك – شافه سعد عمر بما

تمالؤا عليه وتصدوا إليه ، وأنه قد اجتمع منهم مائة وخسون ألفا . وجاه كتاب عبد الله من عبد الله ابن عتبان من الكوفة إلى عمر مع قريب بن ظفر العبدي بأثهم قد اجتمعوا وهم متحرفون متذامرون على الاسلام وأهله، وأن المصلحة يا أمير المؤمنين أن نقصدهم فنعاجلهم عما هموا به وعزموا عليه من المسير إلى ولادنا. فقال عمر لحامل الكتاب: ما اسمك ? قال: قريب. قال: ابن من ؟ قال: ابن ظفر . فتفاءل عمر بذلك وقال : ظفر قريب . ثم أمر فنودي الصلاة جامعة ، فاجتمع الناس وكان أو ل من دخل المسجد لذلك سعد بن أبي وقاص ، فتفاءل عمر أيضا بسعد ، فصعد عمر المنبر حتى اجتمع الناس فقال : إن هـذا وم له مابعد من الأيام ، ألا و إنى قد همت بأمر فاسموا وأجيبوا وأوجزوا ولاتنازعوا فنفشاوا وتذهب ربحكم ، إلى قــد رأيت أن أســير بمن قبلي حتى أنزل منزلا وسطا بين هذين المصرين فأستنفر الناس ، ثم أكون لهم ردءاً حتى يفتح الله علمهم . فقام عنان وعلى وطلحة والزبير وعبد الرحمن من عوف في رجال من أهل الرأى ، فتكلم كل منهم بانفراده فأحسن وأجاد ، واتفق رأمهم على أن لا يسير من المدينة ، ولكن يبعث البعوث ويحصرهم بر أيه ودعائه . وكان من كلام على رضى الله عنه أن قال: ياأمير المؤمنين ، إن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا قلة ، هو دينــه الذي أظهر ، وجنــده الذي أعزه وأمده بالملائكة حتى بلغ ما بلغ . فنحن على موعود من الله والله منجز وعده ، وناصر جنده ، ومكانك منهم يا أمير المؤمنين مكان النظام من الخرز يجمعه و عسكه ، فإذا أنحل تفرق مافيه وذهب ، ثم لم يجتمع بحذافير ، أبداً . والعرب اليوم و إن كانوا قليلا فهم كثير عز بز بالاسلام ، فأقم مكانك وا كتب إلى أهل الكوفة فهم أعلام العرب ورؤساؤهم ، فليذهب منهم الثلثان ويقم الثلث ، واكتب إلى أهل البصرة مدونهم أيضا . ـ وكان عَبَانَ قَدَ أَشَارَ فَي كَلامَهُ أَنْ يُمَدُّمْ فَي جِيوشُ مِن أَهِلَ الْعِنْ وَالشَّامُ . وَوَافَق عَرَ عَلى الذَّهَابِ إلى ما بين البصرة والكوفة \_ فرد على على عثمان في موافقته على الذهاب إلى ما بين البصرة والكوفة كا تقدم ، ورد رأى عنمان فها أشار به من است. اد أهل الشام خو فا على بلادهم إذا قل جيوشها من الروم . ومن أهل البمن خوفا على بلادهم من الحبشة . فأعجب عمر قول على وسر بهـ وكانت عمر إذا استشار أحدا لايبرم أمرا حتى يشاو رالعباس ــ فلما أعجبه كلام الصحابة في هــذا المقام عرضه على العباس فقال: يا أمير المؤمنين خفض عليك، فأنما اجتمع هؤلاء الفرس لنقمة تنزل علمهم. ثم قال عمر: أشيروا على من أوليه أمر الحرب وليكن عراقيا . فقالوا : أنت أبصر بجندك يا أمير المؤمنين . فقال : أما والله لأولين رجلا يكون أول الأسنة إذا لقمها غدا . قالوا : من يا أمير المؤمنين ? قال : النمان من مقرن . فقالواً : هو لها \_ وكان النعان قــه كتب إلى عمر وهو عــلى كــكر وسأله أن يعزله عنها و توليه قتال أهل نهاوند \_ فلهذا أجابه إلى ذلك وعينه له ، ثم كتب عمر إلى حذيفة أن يسير من الكوفة بجنود ا

منها ، وكتب إلى أني موسى أن يسير بجنود البصرة ، وكتب إلى النمان \_ وكان بالبصرة \_ أن يسير بمن هناك من الجنود إلى تهاوند ، و إذا اجتمع الناس فكل أمير على جيشه والأمير على الناس كلهم النمان من مقرن . فاذا قتل فحديفة من العمان ، فان قتل فجر بر من عبدالله ، فان قتل فقيس من مكشوح ، فان قتل قيس فغلان ثم فلان ، حتى عد سبعة أحدهم المغيرة من شعبة ، وقيل لم يسم فهم والله أعلم . وصورة الكتاب «بسم الله الرحمن الرحيم من عبدالله عمر أمير المؤمنين ، إلى النمان من مقرن سلام عليك ، فإنى أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ، أما بمد فانه قد بلغني أن جموعاً من الأعاجم كثيرة قد جمعوا لسكم عدينة نهاوند، فإذا أناك كتابي هـ ذا فسر بأمر الله و بمون الله و بنصر الله عن ممك من السلمين، والاتوطئهم وعراً فتؤذمهم، والا تمنعهم حقهم فتكفرهم، والا تسخلهم غيضة، فان رجـــلا من المسلمين أحب إلى من مائة ألف دينار، والسلام عليك. فسر في وجهك ذلك حتى تأتى ماه فاتي قد كتبت إلى أهل الكوفة أن يوافوك مها ، فاذا اجتمع إليك جنودك فسر إلى الفير زان ومن جم مصه من الأعلجم من أهل فارس وغميرهم ، واستنصر وا وأ كثروا من لاحول ولافوة إلا بالله » . وكتب عمر إلى نائب الكوفة \_ عبد الله من عبد الله \_ أن يمين جيشا و يبعثهم إلى نهاوند ، وليكن الأمير علمم حذيفة من البمان حتى ينتهي إلى النمان من مقرن ، فان قتل النمان فحذيفة ، فان قتل فنعيم بن مقرن ، وولى السائب بن الأقرع قسم الغنائم . فسار حديقة في جيش كنيف يحو النمان ان مقرف ليوافوه عاه ، وسار مع حديفة خلق كثير من أمراء العراق ، وقد أرصد في كل كورة ما يكفمًا من المقاتلة ، وجمل الحرس في كل ثاحية ، واحتاطوا احتياطا عظم ، ثم انهوا إلى النعان ابن مقرن حيث السدوا ، فدفع حذيفة بن اليمان إلى النمان كتاب عمر وفيـــه الأمر له بما يعتمده في هذه الوقمة ، فكل جيش المسلَّمين في ثلاثين ألفاً من المقاتلة فها رواه سيف عن الشعبي ، فمنهم من سادات الصحابة ورءوس العرب خلق كثير وجم غفير ، منهــم عبد الله بن عمر أمير المؤمنين ، وجر مر بن عبد الله البجلي، وحذيفة بن العمان، والمفيرة من شعبة، وعمرو من معدى كرب الزبيدي، وطليحة بن خويلد الأسدى، وقيس بن مكشوح المرادي. فسار الناس محو نهاوند و بعث النمان بن مقرن الأمير بين يديه طليمة ثلاثة وهم طليحة، وعرو بن ممدى كرب الزبيدي ، وعرو بن أبي سلة. ويقال له عمرو بن ثبي أيضاً ، ليكشفوا له خبر القوم وما هم عليه . فسارت الطليمة وما وليلة فرجم عرو بن ثبي فقيل له : ما رجلك ? فقال : كنت في أرض العجم وقتلت أرض جاهلها وقتل أرضاً عالمها . ثم رجع بعده عرو بن معدى كرب وقال : لم تر أحدا وخفت أن يؤخذ علينا الطريق ، ونفذ طليحة ولم يحفل برجوعهما فسار بعد ذلك نحواً من بضمة عشر فرسخا حتى انتهى إلى تهاوند، ودخل في العجم وعلم من أخبارهم ما أحب . ثم رجع إلى النعان فأخبره بفظك، وأنه ليس بينه و بين نهاوند شئَّ يكرهه . فسار النجان على تعبُّته وعلى المقدمة نسم بن مقرن، وعلى المجنبتين حذيفة وسويد بن مقرن ، وعلى المجردة القمقاع بن عمرو ، وعلى الساقة مجاشم بن مسمود ، حتى أنموا إلى الفرس وعلمهم الغيرزان ، ومعه من الجيش كل من غاب عن القادسية في تلك الأيام المتقدمة ، وهو في مائة وخمسين ألغا عظماتراها الجمان كبرالنعان وكبر المسلمون ثلاث تكبيرات، فزازلت الأعاجم ورعبوا من ذلك رعبا شديدًا . ثم أمر النعان يحط الاتقال وهو واقف ، فحط الناس أثقالهم ، وتركوا رحالهم ، وضر وا خيامهم وقبامهم . وضر بت خيمة النمان عظيمة ، وكان الذين ضريوا أر بمة عشر من أشراف الجيش ، وهم حذيفة بن اليمان، وعتبة بن عمرو، والمغيرة بن شعبة ، و بشير من الخصاصية، وحنظلة الكاتب، وابن الهوس، وربعي بن عامر، وعامر بن مطر، وجرير بن عبد الله الحيري، وجرير بن عبــد الله البجلي ، والأقرع بن عبد الله الحبري ، والأشعث بن قيس الكندي ، وسعيد بن قيس الممداني ، ووائل بن حجر، فلم ير بالعراق خيمة عظيمة أعظم من بناء هذه الخيمة ، وحين حطوا الأثقال أمر النمان بالقتال وكان موم الأربعاء ، فاقتناو ا ذلك اليوم والذي بصده والحرب سجال ، فلما كان موم الجمــة انحجزوا في حصنهم ، وحاصرهم المسلمون فأقاموا علمهــم ماشاء الله ، والأعلجم بخرجون إذا أرادوا و يرجعون إلى حصونهم إذا أرادوا . وقد بعث أمير الغرس يطلب رجلا من المسلمين ليكلمه ، فذهب إليه المغيرة بن شعبة ، فذكر من عظم ما رأى عليه من لبسه ومجلسه ،وفيا خاطبه به من الكلام في احتقار العرب واستهانته مهم، وأثهم كانوا أطول الناس جوعا، وأقلهم دارا وقدرا . وقال : ما يمنع هؤلاء الأساورة حولى أن ينتظموكم بالنشاب إلامجا من جيفكم، فان تذهبوا نخل عنكم ، و إن تأنو ا نزركم مصارعكم . قال : فتشهدت وحمدت الله وقلت : لقد كنا أسوأ حالا مما ذكرت ، حتى بعث الله رسوله فوعمدنا النصر في الدنيا ، والخير في الا خرة ، وما زلنا تتعرف من ربنا النصر منذ بمث الله رسوله إلينا ، وقد جئنا كم في بلادكم و إنا لن ترجع إلى ذلك الشقاء أبدا حتى نغلبكم على بلادكم وما في أيديكم أو نقتل بأرضكم . فقال : أما والله إن الأعور لقد صدفحكم مافى نفسه . فلما طال على المسلمين هذا الحال واستمر ، جع النعان من مقرن أهل الرأي من الجيش ، وتشاور وا في ذلك ، وكيف يكون من أمرهم حتى ينواجهوا هم والمشركون في صعيد واحد، فتسكلم عمرو بن أبي سلمة أولا \_ وهو أسن من كان هناك \_ فقال : إن بقاءهم على ماهم علمه أضر علمـــم من الذي يطلبه منهم وأ بقي على المسلمين . فرد الجميع عليه وقالوا : إمَّا لصلى يقين من إظهار ديننا ، و إنجاز موعود الله لنا . وتكلم عمرو من ممدى كرب فقال : اهدهم وكاثرهم ولاتخفهــم . فردوا جميما عليــه وقالوا : انما تناطح بنا الجدران والجدران أعوان لهم علينا . وتـكام طليحة الأسدى فقال : إنهما لم يصيبا ، و إنى أرى أن تبعث سرية فتحدق بهم ويناوشوهم بالقتال ويحمشوهم ناذا برزوا إليهم فليفروا إلينا هرابا ، فاذا استطردوا

وراءهم وانتموا إلينا عزمنا أيضا على الفرار كلناء فانهم حينئذ لا يشكون في الهزيمة فيخرجون من حصونهم عن بكرة أبهـم ، فاذا تـكامل خروجهم رجمنا إلهـم فجالدناهم حتى يقضى الله بيننا . الستجاد الناس هذا الرأى ، وأمر النمان على المجردة القمقاع بن عرو ، وأمرهم أن يذهبوا إلى البلد فيحاصروهم وحمدهم وبهر توا بين أيدبهم إذا ترزوا إلبهم . ففعل القعقاء ذلك ، فلما ترزوا من حصوتهم نكص القعقاع عن معه ثم نكص ثم نكص فاغتنمها الأعاجم ، فغماوا ما ظن طليحة ، وقالوا : هي هي ، فخرجوا بأجمعهم ولم يبق بالبلد من المقاتلة إلا من يحفظ لهم الأبواب ، حتى انتهوا إلى الجيش، والنعان بن مقرن على تعبئته . وذلك في صدر نهار جمه ، فعزم الناس على مصادمتهم ، فتهاهم النعان وأمرهم أن لايقاتلو احتى تزول الشمس ، وتهب الأرواح ، وينزل النصر كما كان رسول بالسلمين ثم ركب ردوناً له أحوى قريبا من الأرض، فجمل يقف على كل راية وبحثهم على الصبر ويأمرهم بالثبات ، ويقسم إلى المسلمين أنه يكبر الأولى فيتأهب الناس للحملة ، ويكبر الثانية فلا يبقى لأحد أهبة ، ثم الثالثة ومعها الحلة الصادقة . ثم رجع إلى موقفه . وتعبت الفرس تعبئة عظيمة واصطفوا صفوفاً هائلة . في عــددوعُدد لم برمثله ، وقد تفلفل كثير منهم بعضهم في بعض وألقوا حسك الحديد و راء ظهو رهم حتى لا مكتهم الهرب ولا الفرار ، ولا التعيير . ثم إن النمان من مقرن رضى الله عنه كبر الأولى وهز الراية فتأهب الناس للحملة ، ثم كبر الثانية وهز الراية فتأهبوا أيضاً، ثم كبر الثالثة وحمل وحمل الناس على المشركين وجملت راية النمان تنقض على الغرس كانقضاض العقاب على الفريسة ، حتى تصافحوا بالسيوف فاقتتاوا قتالًا لم يعهد مثله في موقف مر • \_ المواقف المتقدمة ، ولاسمم السامعون موقعة مثلها ، قتل من المشركين مابين الزوال إلى الظلام من القتل ماطبق وجه الأرض دما ، بحيث إن الدواب كانت تطبع فيه ، حتى قيل إن الأمير النمان من مقرن زلق به حصانه في ذلك الدم فوقع وجاه، سهم في خاصرته فقتله ، ولم يشعر به أحـــد سوى أخيه سو يد ، وقبل نعمر، وقبل غطاه بنو به وأخني موته ودفع الراية إلى حذيفة بن العمان، فأقام حذيفة أخاه نمها مكانه، وأمرُ بكتم موته حتى ينفصل الحال لتلا ينهزم الناس . فلما أظلم الليل انهزم المشركون مدر بن وتبعهم المسلمون أ وكان الكفارقد قرنوا منهم ثلاثين ألفاً بالسلاسل وحفروا حولم خندقاً ، فلما انهزموا وقموا في الحندق وفي تلك الأودية نحو مائة ألف ] ١٠ وجلو ا يتساقطون في أودية بلادهم فهلك منهم بشر كثير نحو مائة ألف أو يزيدون ، سوى من قسل في المعركة ، ولم يفلت منهـــم إلا الشريد . وكان الفيرزان أميرهم قسد صرع في المعركة فانفلت والهزم واتبعه نعيم من مقرن ، وقسدم القعقاع بين يديه

<sup>(</sup>١) سقط من المصرية.

وقصد الفير زان همدان فلحقه القمقاع وأدركه عند ثنية همدان ، وقد أقيل منها بغال كثير وحُمُرُ تحمل عسلا ، فلم يستطع الفير زان صمودها منهم ، وذلك لحينه فترجيل وتعلق في الجبل فاتبعه القعقاع حتى قتــله ، وقال المسلمون مومئذ : إن لله جنوداً من عسل، تم غنموا ذلك المسل وما خالطه من الأحمال وسميت تلك الثنية ثنية المسل. ثم لحق القعقاع بقية المنهزمين منهم إلى همدان وحاصرها وحوى ماحولها، فنزل إليه صاحبها وهو خسرشنوم - فصالحه علمها . ثم رجم القعقاع إلى حذيفة ومن معه من المسلمين ، وقد دخاوا بمد الوقعة نهاوند عنوة ، وقد جموا الأسلاب والمفانم إلى صاحب الأقياض وهو السائب ابن الأقرع. ولما سمم أهل ماه بخبر أهل همدان بعثوا إلى حذيفة وأخذوا لهم منه الأمان، وجاه رجل . يقال له المرند \_ وهو صاحب ناوه \_ فسأل من حذيفة الأمان و يدفع إلهم وديمة عندد لكسرى ، ادخرها لنوائب الزمان ، فأمنه حذيفة وجاء ذلك الرجل بسفطين مملوءتين جوهراً ثميناً لا يقوم ، غير أن المسلمين لم يعبئوا به ، واتفق رأمه على بعشه لعمر خاصة ، وأرساده صحبة الأخماس والسبي صحبة السائب من الأقرع ، وأرسل قبله بالفتح مع طريف من سهم ، ثم قسير حذيفة بقية الفنيمة في الغانمين ، ورضخ ونفل لذوى النجدات ، وقسم لمن كان قــد أرصــد من الجيوش لحفظ ظهور المسلمين مرس ورائهم ، ومن كان رده ألهم ، ومنسو با إلهم . وأما أمير المؤمنين فانه كان يدعو الله ليلا ونهار آ لهم ، دعاء الحوامل المقربات، وابتهال ذوى الضرورات، وقد استبطأ الخبر عنهم فبينا رجل من المسلمين ظاهر المدينة إذا هو براكب فسأله من أمن أقبل ? فقال : من نهاوند . فقال : ما فعل الناس ؟ قال : فتح الله علم وقتل الأمير ، وغنم المسلمون غنيمة عظيمة أصاب الفارس سنة آلاف ، والراجل أثفان . ثم فاته وقدم ذلك الرجل المدينة فأخبر الناس وشاع الخبر حتى بلغ أمير المؤمنين فطلمه فسأله عمن أخبره، فقال: راكب. فقال: إنه لم يجتني، و إنما هو رجل من الجن وهو بريدهم واسمه عشير، ثم قدم طريف بالفتح بعد ذلك بأيام، وليس معه سوى الفتح، فسأله عن قتل النعان فلم يكن معه علم حتى قسدم الذين معهم الأخماس فأخبروا بالأمر على جليته ، فإذا ذلك قسد الجني شهد الوقعة ورجم سريهاً إلى قومه نذراً. ولما أخير عر عقتل النمان بكي وسأل السائب عن قتل من المسلمين فقال: فلان وفلان وفلان ، لا عيان الناس وأشرافهم .

ثم قال وآخرو ن من أفناد الناس بمن لا يعرفهم أمير المؤمنين ، فجعل يبكى و يقول: وما ضرهم أن لا يعرفهم أمير المؤمنين ? لكن الله يعرفهم وقد أكرمهم بالشهادة ، وما يصنعون بمعرفة عمر . ثم أمر بقسمة الحمد على عادته ، وحملت ذانك السفطان إلى منزل عمر ، و رجست الرسل ، فلما أصبح عمر طلبهم فتم يجدهم ، فأرسل فى إثرهم البرد فنا لحقهم البريد إلا بالكوفة .

قالُ السائب بن الأقرع: فلما أنفت بميرى بالكوفة ، أناخ البريد على عرقوب بميرى ، وقال:

أجب أمير المؤمنين ، فقلت : لماذا ? فقال : لا أدرى . فرجمنا على إثرنا ، حتى انهيت إليه . قال :
ملك والد يا ابن أم السائب ، بل ملا بن أم السائب ومالى ، قال : فقلت : وما ذاك يا أمير المؤمنين ؟
فقال : ويحك والله إن هو إلا أن تمت في اللهاية التى خرجت فيها فيات ملائكة الله تسحبني إلى
فينك السفطين وها يشتملان ناراً ، يقولون لنكوينك بهما . فأقول : إلى سأقسمهما بين المسلمين .
فذهب بهما لا أبالك فيمهما فاقسمهما في أعطية المسلمين وأرزاقهم ، فانهم لايدرون ما وهبوا ولم تدر
أنت معهم .

قال السائب: فأخذتهما حتى جنت بهما مسجد الكوفة وغشيتني النجار فابتاعهما مني عمرو بن حريث المخزومي بألني ألف . ثم خرج بهما إلى أرض الأعاجم فباعهما بأربعة آلاف أاف . فما زال أكثر أهل الكوفة ما لابعد ذلك . قال سيف : ثم قسم تمهما بين الفاعين فنال كل فارس أربعة آلفا درهم من ثمن السفطين . قال الشعبي : وحصل للفارس من أصل الفنيمة ستة آلاف والراجل . ألفان وكان المسلمون ثلاثين ألفاً .

قال: وافنتحت تهاوند فى أول سنة تسع عشرة لسبع سنين من إمارة عمر ، رواه سيف عن عرو اين عد عرو اين عد عن عرو اين عد عن السبع عن الله عن عد و اين عد عن الشبع عن الله المدينة جمل أبو لؤلؤة - فير و زغلام المفيرة أبن شعبة - لا يلقى منهم صغيراً إلا مسح وأسه و بكى وقال : أكل عركبدى - وكان أصل أبى لؤلؤة من نهاوند فأسرته الروه أيام فارس وأسرته المسلمون بعد ، فنسب إلى حيث سبى - قانوا : ولم تتم للأعجم بعد هذه الوقعة قائمة ، وأتحف عر الذين أبلوا فيها بألهين تشريفاً لم و إظهاراً لشأتهم . وفي هذه السنة افتتح المسلمون أيضاً بعد نهاوند مدينة بحى - وهي مدينة أصهان به بعد قتال كثير وأمور طويلة ، فصالحوا المسلمين وكتب لهم عبد الله بن عبد الله كتاب أمان وصلح وفر منهم تلاون نفراً إلى كرمان لم يصالحوا المسلمين . وقيل : إن الذي فتح أصهان هو النمان بن مقرن وأنه قتل بها ، ووقع أمير المجوس وهوذو الحاجبين عن فرسه فانشق بطنه ومات وانهزم أصحابه . والصحيح أن الذي فتح إصهان عبد الله بن عبد الله بن عتبان - الذي كان نائب الكوفة - وفها افتتح أبو موسى قم وقاشان ، وافتتح سهول بن عدى مدينة كرمان .

وذكر ابن جر برعن الواقدى : أن عرو بن العاص سار فى جيش معه إلى طرابلس قال : وهى برقة فافتتحها صلحاً على ثلاثة عشر ألف دينار فى كل سنة .

قال : وفيها بعث عمر و من العاص عقبة من الفع الفهرى إلى زويلة ففتحها بصلح ، وصار ما بين مرقة إلى زويلة سلما للمسلمين . قال : وفيها ولى عمر عمار من يلسر عسلى الكوفة بعل زياد من حنظلة الذى ولاه بعد عبد الله من عبد الله من عتبان ، وجعل عبد الله من مسعود على بيت المال ، فاشتكى أهل الكوفة من عمار فاستمغى عمار من عمله ، فعزله و ولى جبير بن مطم ، وأمره أن لا يعلم أحداً ، وبعث المفيرة بن شعبة امرأته إلى امرأة جبير يعرض عليها طماماً للسفر تقالت : اذهبي فأتينى به . فذهب المفيرة إلى عمر فقال : وارك الله يا أمير المؤمنين فيمن وليت على الكوفة . فقال : وما ذاك ? و بعث إلى جبير بن مطعم ضزله و ولى المفيرة بن شعبة ثانية ، فلم يزل عليها حيى مات عمر رضى الله عنهم . قال : وفيها حج عمر واستخلف على المدينة زيد بن ثابت وكان عما له على البلدان المنقدمون في السنة التي قبلها سوى الكوفة .

قال الواقدى : وفيها توفى خلد بن الوليد بحمص وأومى إلى عمر بن الخطاب . وقال غيره توفى سنة ثلاث وعشر بن ، وقيل بالمدينة . والأول أصح . وقال غيره : وفيها توفى العلاء بن الحضرمى فولى عمر مكانه أبا هر برة . وقد قيل إن الدلاء توفى قبل هذا كما تقدم والله أعلى .

## ﴿ ذَكُو مِن تُوفَى فَى هَذَهِ السَنَةُ أَعَنَى سَنَةً إِحَدَى وَعَشَرَ مِن ﴾ ﴿ خَالَدُ مِنْ الْوَلِيدِ ﴾

ابن المنيرة بن عبد الله بن حربن مخز وم القرشى أبو سلمان المخزومي ، سيف الله ، أحد الشجعان المشهور بن ، لم يقهر في جاهلية ولا إسلام . وأمه عصاء بنت الحارث ، أخت لبابة (١٠ بنت الحارث ، وأخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين . قال الوقدى : أسلم أول بوم من صغر سنة ثمان ، وشهد مؤتة وانتهت إليه الامارة بومئذ عن غير إمرة ، فقائل بومئذ قتالا شديداً لم ير مئله ، انعقت في يده تسمة أسياف ، ولم تثبت في يده إلا صفيحة عائية . وقد قال رسول الله تعليق و أخذها سيف من فأصيب ، ثم أخذها سيف من أصيب ، ثم أخذها سيف من سيوف الله فغنج الله فقتح الله فقتح الله فقتح الله فقتح الله فقتح الله فقت المؤتف على يديه » . وقد روى أن خالها مقطت قلنسوته بوم البرموك وهو في الحرب سيوف الله فقت فاطلها فموتب في ذلك ، فقال : إن فيها شيئاً من شعر الصية رسول الله تعليق ، في الموتب في ذلك ، فقال : إن فيها شيئاً من شعر الصية رسول الله تعليق ،

وقد روينا فى مسند أحمد من طريق الوليد من مسلم عن وحشى من حرب عن أبيه عن جده وحشى من حرب عن أبيه عن جده وحشى من حرب عن أبي بكر الصديق أنه لما أمر خالداً على حرب أهل الردة قال : سممت رسول الله المسلمينية وقبل « فنعم عبد الله وأخو العشيرة خالد من الوليد ، خالد من الوليد سيف من سبوف الله (1) الذى فى المصرية : أمه لبابة بنت الحارث أحت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين .

سلا الله على الكفار والمناقبين، وقال أحمد: حدثنا حسين الجينى عن زائدة عن عبدالمك بن عمير ألل : استمل عربن الخطاب أبا عبيدة على الشام وعزل خالد بن الوليد، فقال خالد: بعث إليك أمين هذه الأمة ] (١) أبو عبيدة بن الجراح » أقال أبو عبيدة بن الجراح » وقد أن عبيدة بن الجراح » وقد أن عبيدة بن الجراح » وقد أن عبيدة بن عبد الله بن أبى أوفى ، وأبى هر برة ، ومن طرق مرسلة يقوى بمضها أو رده أبن عساكر من حديث عبد الله بن أبى أوفى ، وأبى هر برة ، ومن طرق مرسلة يقوى بمضها بعضاً . وفى المصحيح « وأما خالد فانكم تفاطر ن خالداً وقد احتبس أدراعه وأعبده فى سبيل الله » وشهد النتح وشهد حنيناً وغزا بنى جذيمة أميراً في حياته عليه السلام . واختلف في شهوده خبير وقد دخل مكة أميراً على طائفة من الجيش وقتل خلقاً كثيراً من قويش ، كا قدمنا ذلك مبسوطا في موضه ، ولله الحدوالمنة . و بعثه رسول الله يحلي إلى العزى – وكانت لهوازن – فكسر قتها أولا أم معتمده الصديق بعد رسول الله يحلي إلى العزى – وكانت لهوازن – فكسر قتها أولا موقد استمعله الصديق بعد رسول الله يحلي على قتال أهل الردة وما في الزكاة ، فشفي واشتنى . ثم وقت المعات ما ذكرناها بما نقر بها القاوب والديون ، وتشنف بها الأساع . ثم عزله عر عنها وولى أبا عبيدة وأبقاه مستشاراً في الحرب ، ولم يزل بالشام وتشات على فراشه رضى الله عنه . .

وقد روى الو اقدى عن عبد الرحن بن أبى الزفاد عن أبيه قال : لما حضرت خالداً الوقاة بكى أم قال : لقد حضرت كذا وكذا زحداً ، وما فى جسدى شبر إلا وفيه ضربة سيف ، أو طمنة برصح ، أو ودية بسهم ، وها أنا أموت على فواشى حتف أنفى كا يموت البعبر ، فلا فامت أعين الجبناء . وقال أو يعيل : ثنا شريع بن يونس ثنا يميي بن زكريا عن لمساعيل بن أبى خالد عن قيس . قال : قال خالد بن الوليد : ما لياة مهدى إلى فها عروس ، أو أبشر فيها بضلام بأحب إلى من ليلة شديدة الجليد فى سرية من المهاجر بن أصبح بهم العدو . وقال أو بكر بن عياش عن الأعمى عن خيشة قال : أنى خالد برجل معه زق خر فقال له خالد : ماهذا ؟ فقال : عسل فقال : اللهم الجله خلا ، فلما رجم مو خرقة في المرب المرب مائه ، ثم فتحه فاذا هو خل ، فقال أصابته والله دعوة إلى أضحابه قال : جنت كم بخمر لم يشرب العرب مئله ، ثم فتحه فاذا هو خل ، فقال أصابته والله دعوة خلاد رضى الله عند ، وقال حاد بن سلمة عن نمامة عرب أنس ، قال : لقي خالد عدواً له فولى عنه المسلمون متهزمين وثبت هو وأخو الهراء بن مائك ، وكذلك كان يغمل إذا أصابه مثل هذا \_ ، ثم المائة إلى الأرض ثم وفع رأسه إلى الساء ساعة \_ قال : وكذلك كان يغمل إذا أصابه مثل هذا \_ ، ثم

(١) و (٢) سقط من الحلبية.

قال لأخي البراء: قم فركبا ، واختطب خالد من معه من المسلمين وقال : ماهو إلا الجذة وما إلى المدينة صبيل . ثم حمل جم فهزم المشركين .

وقد حكى مالك عن عمر من الخطاب أنه قال لأ بي بكر : اكتب إلى خالد أن لا يعطي شاة ولا بعيراً إلا بأمرك. فكتب أو بكر إلى خالد بذلك ، فكتب إليه خالد: إما أن تدعني وعلى ، و إلا فشأنك بسملك . فأشار عليـ عمر بعزله ، فقال أنو بكر : فمن يجزى عنى جزاء خالد ؟ قال عمر : أنا . قال: فأنت. فنجهز عمر حتى أنيخ الظهر في الدار، ثم جاء الصحابة فأشاروا على الصديق بإبقاء عمر بالمدينة و إمّاه خالد بالشام . فلما و لي عمر كتب إلى خالد بذلك فكتب إليه خالد عمل ذلك فمزله ، وقال : ما كان الله لبر اني آمر أبا بكر بشيُّ لا أنفذه أنا . وقد روى البخاري في الناريخ وغيره من طريق على من رباح عن ياسر من سمى البرني ، قال : سممت عمر يمتذر إلى الناس بالجابيسة من عز ل خالد ، فقال : أمرته أن بحبس هــذا المال عــلى ضعفة المهاجر من فأعطاه ذا البأس ، وذا الشرف واللسان ، فأمرت أبا عبيسة . فقال أنو عمرو من حفص من المغيرة : ما اعتذرت ياعمر ، لقد نزعت عاملا استعمله رسول الله ﷺ ، ووضعت لو ا، رفعه رسول الله ﷺ ، وأغمدت سمناً سله الله ، ولقد قطمت الرحم ، وحسدت أبن العم . فقال عو: إنك قريب القرامة ، حديث السن مغضب في ابن عك. قال الواقدي رحمه الله ، ومحمد من سعيد وغير واحمد : مات سنة إحدى وعشر من بقرية على ميل من حمص ، وأوصى إلى عر بن الخطاب. وقال دحيم وغيره : مات بالمدينة. والصحيح الأول. وقدمنا فهاسلف تعز برعمر له حين أعطى الأشعث بن قيس عشرة آلاف ،وأخذه من ماله عشر بن أَلْهَا أَيْضاً . وقدمنا عتبه عليه لدخوله الحام وتدلكه بعد النورة بدقيق عصفر معجون يخمر ، واعتذار خالد إليــه بأنه صار غسولًا . وروينا عن خالد أنه طلق امرأة من نسائه وقال : إنى لم أطلقها عن رببة ، واكنها لم تمرض عندي ولم يصها شيَّ في بدنها ولا رأسها ولا في شيٌّ من جسدها . وروى سيف وغيره : أن عمر قال حين عزل خالهاً عن الشام ، والمثنى من حارثة عن العراق : إنما عزلهما ليعلم الناس أن الله نصر الدين لا بنصرها وأن القوة لله جميعاً . وروى سيف أيضاً أن عمر قال حين عزل خالهاً عن قنسر من وأخذ منه ما أخذ : إنك على لسكريم ، وإنك عنسدي لعزيز، ولن يصل إليك مني أمر تسكرهه بمدذلك . وقد قال الأصمى عن سلمة عن بلال عن مجالد عن الشعبي قال : اصطرع عمر وخالد وها غمالامان \_ وكان خالد ابن خال عمر \_ فكسر خالد ساق عمر ، فه لجت وجبرت ، وكان ذلك سبب المداوة بينهما . وقال الأصمى عن ابن عون عن محد من سير بن قال : دخل خالد على عمر وعليه قيص حر مرفقال عمر : ما هذا بإخالد ? فقال : وما بأس يا أمير المؤمنين ، أليس قد لبسه عبد الرحمن من عوف ? فقال: وأنت مثل امن عوف ؟ ولك مثل ما لامن عوف ? عرمت

على من بالبيت إلا أخذ كل واحمد منهم بطائمة بما يليه . قال : فرتوه حتى لم يبق منه شئ " . وقال عبد الله بن المبارك عن حماد بن زيد حدثنا عبد الله بن المجتار عن عاصم بن مهدلة عن أبي وائل ـ ثم شك حمد في أبي وائل ـ ثم شك حمد في أبي وائل . ولما حضرت خالد بن الوليد الوظة قال : لقد طلبت القتل في مظانه فلم يقد بدي إلا أن أموت على فراشي . ومامن عملي ثوي أرجى عندي بعد لا إله إلا الله من لهميئة بتبا وأا متترس والسماء تهلني تعطر إلى الصبح ، حتى نفير على الكفار . ثم قال : إذا أماست فانظر وا إلى سلامي وفرس فاجعلوه عدة في سبيل الله . فلما توفى خرج عمر على جنازته فذكر قوله : ما على آل نساء الوليد أن يسفحن على خالد من دموعهن مالم يكن نقما أو لقلقة .

قال ابن المختار: النقع التراب على الرأس ، واللتلقة الصوت . وقد علق البخارى في صحيحه بعض هذا فقال : وقال عمد بن سمد بعض هذا فقال : وقال عمد بن سمد ثنا وكيع وأبو معاوية وعبد الله بن نمير قالوا : حدثنا الأعش عن شقيق بن سلمة قال : لما مات خالد ابن الوليد اجتمع نسوة بني المغيرة في دار خالد يبكين عليه فقيل لممر : إنهن قد اجتمعن في دار خالد يبكين عليه وقيل لممر : إنهن قد اجتمعن في دار خالد يبكين عليه ، وهن خلقاه أن يسمعنك بمض ما تدره . فأرسل إليهن فأمهن . فقال عمر : وما علمهن أن ينز فن من دموعهن على أبي سلميان ، مالم يكن فقماً أو لقلقة . ورواه البخارى في النار يخ من حديث الأعش بنحوه .

وقال إسحق بن بشر وقال محمــد : ملت خالد بن الوليد بالمدينة فخرج عمر فى جنازته و إذا أمه تندبه وتقول :

> أنت خير من ألف ألف من القو ﴿ م إذا ما كبت وجوه الرجال فقال : صدقت والله إن كان لكذلك .

وقال سيف بن عمر عن شيوخه عن سالم . قال : فأقام خالد في المدينسة حتى إذا ظن عمر أنه قد ذال ما كان يخشاه من افتتان الناس به ، وقد عزم على توليته بعد أن يرجم من الحج ، واشتكى خالد بعده وهو خارج من المدينة زائراً لأمه فقال لها : احدوفي إلى مهاجرى ، فقدمت به المدينة ومرضته فلما ثقل وأخلل قدوم عمر المدينة والى عسيرة ثلاث صادراً عن حجة فقال له عربهم (١١) فقال : خالد أبن الوليد ثقيل لما به . فعلوى عمر ثلاثاً في ليلة فادركه حين قضى ، فرق عليه واسترجم وجلس ببابه حتى جهز ، و بكته البواكى ، فقيل لهمر : ألا تسمم ألا تنهاهن ؟ فقال : وما عملي نساه قريش أن يبكين أبا سليان ؟ مالم يكن نقع ولا لقلقة . فلما خرج لجنازته رأى عمر المرأة محرمة تبكيه وتقول : يبكين أبا سليان ؟ مالم يكن نقع ولا لقلقة . فلما خرج لجنازته رأى عمر المرأة محرمة تبكيه وتقول :

(١) كذا بالحلبية وفي المصرية بياض.

أشجاع فأنت أشجع من ليث ، ضمر بن جهسم أبي أشبال أجواد فأنت أجود من سيل ، دياس يسيل بين الجبال فقال عمر : من هسفوه فقيل له : أمّه . فقال : أمّهُ واللا له ثلاثاً . وهل قامت النساء عن مثل خالد . قال : فكان عمر بتمثل في طبه تلك الثلاث في ليلة وفي قديمه .

> تبكى ما وصلت به النمامى ، ولا تبكى فوارس كالجبال أولئك إن بكيت أشد فقدا ، من الاذهاب والمكل الجلال تمى بمدهم قوم مداه ، فل يدنوا لأسباب الكمال

و فى رواية أن عمر قال لأم خالد: أخالها أو أجره تر رثين ? عزمت عليك أن لا تبيني حتى تسود يداك من الخضاب . وهذا كله مما يقتضى موته بالمدينة النبوية ، و إليه ذهب دسم عبد الرحن بن البراهم المستقى ، ولكن المشهور عن الجهور وهم الو اقدى ، وكاتبه محمد بن سمد ، وأبو عبيد القالم ابن سلام ، و إبراهم بن المنفر ، وهمد بن عبيد اقد بن نمير ، وأبو عبد الله المصفرى ، وموسى بن أبوب ، وأبو سليان بن أبي محمد وغيره ، أنه مات بحمص سنة إحدى وعشر بن . ذاد الو اقدى : وأوصى إلى عرب ن الخطاب . وقد روى محمد بن سمد عن الو اقدى عن عبد الرحن بن أبي الزناد وغيره قالو ا : قدم خالد المدينة بعد ما عزله عمر واعتمر ثم رجع إلى الشام ، فلم بزل بها حتى مات في سنة إحدى وعشر بن ، و روى الو اقدى أن عمر رأى حجاجاً يصلون عسجد قبا، فقال : أبن ترتم بالشام ؟ قالو ا : بعمس ، قال : فهل من معرفة خبر ؟ قالو ا : نعم مات خالد بن الوليد . قال : فاسترجع عروقال : كان والله سداداً لنحور العدو ، ميمون النقيبة . فقال له على : فلم عزلته ؟ قال : لبنله المال لذوى الشرف والمسان .

وفى رواية أن عمر قال لملى : ندمت على ما كان منى . وقال محمد بن سعد : أخبرنا عبد الله بن البير الحبيدى ثنا سفيان بن عبينة ثنا إسهاعيل بن أبي خالد ، سممت قيس بن أبي حازم يقول : لما مات خالد من الوليد قال عمر : رحم الله أبا سلمان ، لقد كنا نظن به أمو را ما كانت . وقال جو برية عن نافع قال : لما مات خالد لم وجد له إلا فرسه وغلامه وسلاحه ، وقال القاضى المماظ بن زكر يا الحريرى : ثنا أحمد بن الدباس المسكرى ، ثنا عبد الله بن أبي سمد حدثنى عبد الرحمن بن حزة المنحنى ثنا أبو عملي الحرازى قال : دخل هشام بن البحترى في ناس من بني مخزوم على عمر بن الخطاب فقال له : ياهشام أنشدنى شعرك في خالد . فأنشده فقال : قصرت في الثناء على أبي سلمان رحمه الله ، إنه كان ليحب أن يندل الشرك وأهله ، و إن كان الشامت به لمتعرضاً لمقت الله . ثم قال عمر قاتل الله أخا بني تميم ما أشعره .

وقل ثلنى يبقى خلاف الذى مضى ﴿ مَينًا لأخرى مثلها فكأن قدى فما هيش من قدعاش بمدى بنافى ﴿ ولا موت من قدمات يوماً بمخلدى ثم قال عمر : رحم الله أنه أبا سلبان ما عند الله خير له مما كان فيه . ولقد مات سميداً وعاش حميداً ولـكن رأيت الدهر ليس بقائل .

#### ﴿ طليحة بن خويك ﴾

امن توفل من نضلة من الأشتر من جحوان بن فقعس بن طريف بن عمر بن قمير بن الحارث بن ثعلبة بن داود بن أسد بن خز ية الأسدى الفقسى ، كان عن شهد الخندق من ناحية المشركين ، ثم أسلم سنة تسم ، ووفد على رسول الله ﷺ إلى المدينة ثم ارتد بمد وفاة رسول الله ﷺ في أيام الصديق ، وادعى النبوة كما تقدم . وروى ابن عساكر أنه ادعى النبوة فى حياة رسول الله وسلطة وأن ابنه خيالِ قسدم على رسول الله ﷺ فسأله : ما اسم الذي يأتي إلى أبيك ؛ فقال : ذو النون الذي لا يكنب ولا يخون ، ولا يكون كما يكون . فقال : لقد سمى ملكا عظم الشأن ، ثم قال لابنه : قَتِلْكُ الله وحرمك الشهادة . ورده كما جاه . فقتل خيال في الردة في بعض الوقائم قتمله عكاشة بن محصن ثم قتل طليحة عكاشة وله مع المسلمين وقائم . ثم خذله الله على يدى خالد بن الوليد ، وتفرق جنسده فهرب حتى دخل الشام فنزل على آل جننة ، فأقام عندهم حتى مأت الصديق حياه منسه ، مم رجع إلى الإسلام واعتمر ، ثم جاه يسلم على عرفقال له : اغرب عنى فانك قاتل الرجلين الصالحين ، عكائسة بن محصن ، وثابت بن أقرم ، فقال : يا أمير المؤمنين ها رجلان أ كرمهما الله على يدى ولم بهني بأيديهما. فأعجب عمر كلامه ورضي عنه . وكتب له بالوصاة إلى الأمراء أن يشاور ولا نولي شيئاً من الأمر ثم عاد إلى الشام مجاهداً فشهد اليرموك و بمض حر وب كالقادسية وتهاوند الفرس ، وكان من الشجمان المذكورين، والأبطال المشهورين، وقد حسن إسلامه بمد هذا كله . وذكره محمد بن سمد فى الطبِقة الرابعة من الصحابة وقال : كان يمد بألف فارس لشدته وشجاعته و بصره بالحرب. وقال أبو نصر بن مأ كولا : أسلم ثم ارتد ثم أسلم وحسن إسلامه ، وكان يمدل بألف فارس . ومن شعره أيام ردته وادعائه النبوة في قتل المسلمين أصحابه .

> فا ظنكم بالقوم إذ تقتاويه • أليسوا وإن لم يسلموا برجال فان يكن اذداد أصبن ونسوة • فلم يذهبوا فرعا بقتل خيال نصبت لهم صدر الحالة إتها • معاودة قتل الكاة تزال فيوماً تراها في الجلال مصونة • وبوماً تراها في ظلال عوالى وبوماً تراها قن ظلال عوالى

عشية غادرت أبن أقرم ثاوياً ، وعكاشة العمى عند مجال

وقال سيف بن عمر عن مبشر بن الفضيل عن جابر بن عبد الله . قال : بالله الذي لا إله إلا هو ما اطلمنا على أحد من أهل القادسية بريد الدنيا مع الآخرة ، ولقد اتهمنا ثلاثة غير فا رأينا كا هجمنا علمهم من أمانهم و زهدم ، طلبحة بن خو يلد الأسدى ، وعمر و بن معدى كرب ، وقيس ابن المكشوح . قال ابن عساكر : ذكر أبو الحسين محد بن أحمد بن الفراس الوراق أن طلبحة استشهد بنهاوند سنة إحدى وعشر بن مع النجان بن مقرن ، وعمر و بن معدى كرب رضى الله عنهم .

ابن عبد الله بن عرو بن عاصم بن عرو بن زبيد الأصفر بن ربيمة بن سلمة بن مازن بن ربيمة أبن شيبة وهو زبيد الأكبر بن الحارث بن صعف بن سعد العشيرة بن منحج الزبيدى المنحجى أبو ثور ، أحد الفرسان المشاهير الأبطال ، والشجعان المذاكير ، قدم على رسول الله يُطلِقُ سنة تسم وقيل عشر ، مع وفد مراد ، وقيل في وفد زبيد قومه ، وقد ارتدمع الأسود العنسي فسار إليه خالد بن سعيد بن العاص ، فقاتله فضر به خالد بن سعيد بالسيف على عاشه فهرب وقومه ، وقد استلب خالد صيفه الصحصامة ، ثم أسر ودفع إلى أبى بكر فأنه وعاتبه واستنابه ، فتاب وحسن إسلامه بعد ذلك ، عبيره إلى الشام ، فشهد البرموك ثم أمره عر بالمسير إلى سعد وكتب بالوصاة به ، وأن يشاور ولا يولى شيئاً ، فنف الله به الاسلام وأهد ، وأبل بلاء حسناً بوم القادسية . وقيل إنه قتل بها ، وقيل بها ، وقيل بالمن من رئاه من قومه :

بعض من رماه من هومه :

لقد غادر الركبان يوم تحملوا ، بروذة شخصاً لا جبانا ولا غرا

ققل لزبيد بل لمذحج كلها ، رزئم أبا ثور قريع الوغى عرا
وكان عمر و بن ممدى كرب رضى الله عنه من الشعراء الجيدين ، فن شعره :
أعاذل عدتى بدنى و رعى ، وكل مقلمى سلى القياد
أعاذل إتما أفنى شبابى ، إجابتى الصريخ إلى المنادى
مم الأبطال حتى سل جسى ، وأفرع عاتقي حمل النجاد
ويبتى بعد حلم القوم حلى ، ويغنى قبل زاد القوم زادى
تمنى أن يلاقينى قييس ، وددت وأينا منى ودادى
فن ذا عاذرى من ذى سفاه ، برود بنفسه منى المرادى
أريد حياته و بريد قتل ، عدرك من خليك من مرادى

له حديث واحد في التلبية رواه شراحيل بن القعقاع عنه ، قال : كنا نقول في الجاهلية إذا لبينا : لبيك تعظيم إلى المجاهلية إذا لبينا : لبينا تعظيم إلى المحتوات شرراً ، يقطن خبتا وجبالا وعرا ، قد تركوا الاوثان خلواً صفراً ، قال عمر و : فنعن نقول الآن ولله الحد كما علمنا رسول الله والمجاهلية : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك .

#### 🦊 الملاء من الحضرمي 🗲

أمير البحر بن لرسول الله علي وأقره عليها أبو بكر ثم عمر . تقدم أنه توفى سنة أدبع عشرة ومنهم من يقول إنه تأخر إلى سنة إحدى وعشر بن ، وعزله عمر عن البحر بن وولى مكانه أباهر برة . وأمره عمر على الكوفة فمات قبل أن يصل إليها منصرفه من الحج . كما قدمنا ذلك والله أعمل . وقد ذكرنا في دلائل النبوة قصته في سيره يجيشه على وجه الماه وماجرى له من خرق العادات والله الحمد .

🔌 النمان بن مقرن بن عائد المرثى 🌶

أمير وقعة نهاوند، صحابى جليل ، قدم مع قومه من مزينة فى أربعائة راكب ، ثم سكن البصرة وبعثه الفاروق أميراً على الجنود إلى نهاوند ، فقتح الله على يديه فتحاً عظيا ، ومكن الله له فى تلك البلاد ، ومكنه من رقاب أولئك العباد ، ومكن به للمسلمين هنائك إلى يوم النناد ، ومنحه النصر فى الهدنيا ويوم يقوم الأشهاد ، وأناح له بعدما أراه ما أحب شهادة عظيمة وفلك غاية المراد ، فسكان ممن الهدنيا ويوم يقوم الله شترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيتعلون ويقنلون وعسداً عليه حقاً فى التوراة والانجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيمكم الذى بايشم به وذلك هو الفوز العظم ).

### 🛊 ثم دخلت سنة ثنتين وعشرين 🗲

﴿ وَفِهَا كَانَتَ فَتُوحَلَّ كَثْيَرَةً فِهَا ذَكُرُهَ ابْنَ جَرِيرٍ وَغَيْرِهُ مِنَ الأُثَّةُ فِي هذا الشَّأَن ﴿ فَتَحَ هَمْذَانَ ثَانِيَةً ثُمُ الرِّي وَمَا بِمَدَهَا ثُمُ أَذْرِبِيجَانَ ﴾

قال الواقدى وأموممشر: كانت فى سنة تنتين وعشرين . وقال سيف : كانت فى سنة ممائى عشرة بعد فتح همدان والرى وجرجان . وأو ممشر يقول بأن أفر بيجان كانت بعد هذه البلدان ، ولكن عنده أن الجيع كان فى هذه السنة . وعند الواقدى أن فتح همدان والرى فى سنة ثلاث وعشرين ، فهمدان افتتحها المغيرة بعد مقتل عر بسنة أشهر ، قال : ويقال كان فتح الرى قبل وفاة على بسنتين ، إلا أن الواقدى وأيا معشر متعقان على أن أفر بيجان فى هذه السنة ، وتبعهما ابن جر بر وفهره ، وكان السبب فى ذهك أن المسلمين لما فرغوا من نهاوند وما وقع من الحرب المتقدم ، فتحوا حلوان وهمذان بعد ذلك . ثم إن أهل همذان نقضوا عهدهم الذي صالحهم عليه القعقاع بن عرو ، فكتب عر إلى نعم بن مقرن أن يسير إلى همذان ، وأن يجعل على مقمدة اخاه صويد بن مقرن ، وعلى بجنبتيه ربي بن عامر الطائى، ومهلهل بن زيد الحميمي . فسار حتى نزل على ثلبة العسل ، ثم محمد على همذان ، واستولى على بلادها ، وحاصرها فسألوه الصلح فصالحهم ودخلها، فبينا هو فها ومعه اتنى عشر ألذاً من المسلمين اذ تمكانف الروم والديلم وأهل الرى أهرا أذر ببجان ، واجتمعوا على حرب نعم من مقرن أن على الري أبو الفرّ خان ، وعلى أهل الرى أبو الفرّ خان ، وعلى أهرا الرى أبو الفرّ خان ، وعلى أدر ببجان اسقند اذ خورسم ، غرج إليهم عن معه من المسلمين حتى التقوا بمكان يقال له واج الرود ، فاقتناوا أقتالا شديداً وكانت وقعة عظيمة تمدل نهاوند ولم تلك دونها ، فقتاو أ من المشركين بمد من قتل بالمركة منهم ، وانهرموا بأجمهم ، بمد من قتل بالمركة منهم ، وانهرموا بأجمهم ، بعد من قتل الديلم من المسلمين ، وقد كان نعم بعد من قتل بالمركة منهم ، وانهرعوا بأجمهم ، المد كنب إلى عريطه باجناعهم فه، فذلك واغم له . فل يغجأه إلا البريد بالبشارة فحمد الله وأتن على الناس ، ففرحوا وحمدوا الله عزوجل . ثم قدم عليه بالأخمل ثلاثة من الأمراء وهم مهاك بن خرشة ، ويعرف بأي دجانة ، وساك بن عبيم الي المريد على المرك ن غرمة ، فلما المناه م عرقل الذان ويسير إلى الرى . فاستنل نعم . وقد قال نعم في هذه الوقعة : استخلف على همذان ويسير إلى الرى . فاستنل نعم . وقد قال نعم في هذه الوقعة : يستخلف على هدان ويسير إلى الرى . فاستنل نعم . وقد قال نعم في هذه الوقعة :

ولما أناقى أن مونا ورهطه • بنى باسل جروا جنود الأعاجم بنهضت إليهم بالجنود مسلميا • لا منع منهم فعتى بالتواصم فجننا إليهم بالحديد كأننا • جبال تراءى من فروع التلامم صدمناهم في واج روذ يجمعنا • غداة رميناهم باحدى المظائم فل صدوا في حومة الموت ساعة • لحد الرماح والسيوف الصوارم كأنهم عند انبناث جوعهم • جدار تشغلى لبنه في قلام أمينا بها مونا ومن لف جمه • وفيها نهلب قسمه غير عاتم تبمناهم حتى أووا في شماهم • فنقتلهم قتل الكلاب الجواحم كأنهم في واج رُود وجوه • ضئين أصابتها فروج الخارم كأنهم في واج رُود وجوه • ضئين أصابتها فروج الخارم

استخلف نميم بن مقرن على همذان يزيد بن قيس الهمدانى وسار بالجيوش حتى لحق بالرى فلتى

هناك جماً كثيراً من المشركين فاقتناوا عند سفح جبل الرى فصيروا صبراً عظيا ثم انهزموا فقتل منهم النمان من مقرن مقتلة عظيمة بحيث عدوا بالقصب فيها ، وغنموا منهم غنيمة عظيمة قريباً ما غنم المسلمون من المدائن . وصالح أبو الفرخان على الرى ، وكتب له أماناً بذلك ، ثم كتب نعيم إلى عمر بالفتح ثم بالأخاس ولله الحدوللنة .

## ﴿ فتح قوس ﴾

ولما ورد البشير بفتح الرى وأخماسها كتب عمر إلى نسيم بن مقرن أن يبعث أخاه ســويد بن مقرن إلى قومس . فـــار إليها سويد ، فلم يقم له شئ حتى أخــنـــا سلماً وعسكر بها وكتب لأهلها كتاب أمان وصلح .

### ﴿ فتح جرجان ﴾

لما عسكر سويد بقوءس بعث إليه أهل بلدان شتى منها جرجان وطبرستان وغسيرها يسألونه الصلح على الجزية ، فصلح الجميع وكتب لأهل كل بلدة كتاب أمان وصلح . وحكى المدائنى أن جرجان فتحت فى سنة ثلاثين أيام عابن فاقه أعلم .

# ﴿ وهذا فتح أذر بيجان ﴾

لما افتت نسم بن مقرن همذان ثم الرى ، وكان قد بعث بين يديه بكير بن عبد الله من هذان الله أذربيجان ، وأردفه بسياك بن خرشة ، فلق أسفندياذ بن الفرخز اذ بكيراً وأصحابه ، قبل أن يما أذربيجان ، وأردفه بسياك بن خرشة ، فلق أسفندياذ بن الفرخز اذ بكيراً وأصحابه ، قبل أن يقدم عليهم ساك ، فاقسال له اسفندياذ : الصلح أحب إليك أم الحرب ? فقال : بل الصلح . قال : فأمسكنى عندك . فأمسكة ثم جمل يفتح بلما بلما وعتبة بن فرقد أيضاً يضا بلما أبلاً في مقابلته من الجانب الآخر . ثم جاء كتاب عمر بأن يتقدم بيكير إلى الباب وجمل سهاك موضمه فائباً لعتبة بن فرقد ، وجم عمر أذربيجان كلها لعتبة بن فرقد ، وحم عمر أذربيجان كلها لعتبة بن فرقد ، وحم عر أذربيجان كلها لعتبة بن فرقد ، وحم عر أذربيجان كلها لعتبة بن فرقد ، وحم المرا م بن فرخزاذ لعتبة بن فرقد فهزمه عتبة وهرب بهرام ، فلما بلغ ذلك اسفندياذ وهو في الأسر عند بكير قال : الآن لعتبة بن فرقد فهزمه عتبة وهرب بهرام ، فلما بلغ ذلك كلهم . وعادت آذربيجان سلماً ، وكتب بذلك غبة و بكير إلى عر ، و بعثوا بالأخماس إليه ، وكتب عتبة حبن انتهت إمرة أذربيجان لأهلها كتاب أمان وصلح .

## ( فتح الباب )

قال ابن جرير: وزعم سيف أنه كان في هذه السنة كتب عمر بن الخطاب كتاباً بالامرة على هذه الغزوة لسراقة بن عمر و\_ الملقب بذي النور \_ وجعل على مقدمته عبد الرحمن بن ربيمة ، ويقال له - ذو النور أيضاً - وجل على إحدى المجنبتين حذيفة بن أسيد ، وعلى الأخرى بكير بن عبد الله الليثى - وكان قد تقدمهم إلى الباب - وعلى المقام سلمان بن ربيعة . فساروا كما أمرهم عمر وعلى تمبئته ، فلما انتهى مقدم العساكر - وهو عبد الرحن بن ربيعة - إلى الملك الذى هناك عند الباب وهو شهر براز ملك أرمينية وهو من يبت الملك الذى قنال عند الباب فكتب شهر براز لعبد الرحن واستأمته فأمنه عبد الرحن بن ربيعة ، فقدم عليه الملك ، فأتهى إليه أن صفوه إلى المسلمين ، وأنه مناصح المسلمين ، فقال الد : إن فوق رجلا فاذهب اليه . فيمنه إلى سراقة ابن عمر و أمد بر الجيش ، فأل من سراقة الأمان ، فكتب الى عمر فأجاز ما أعطاد من الأمان ، واستحسنه ، فكتب الى مرقة كيراً ، وجبيب بن مسلمة ، وحذيفة ابن أسيد ، وسلمان بن ربيعة ، إلى أهل تلك الجبال المحيطة بأرمينية جبال اللان وتفليس وموقان ، فانتح بكير موقان ، وكتب لهم مكتاب أمان ومات فى غضون ذلك أمير المسلمين هنالك ، وهو سروالترث بن عرو ، واستخلف بعد عبد الرحن بن ربيعة ، فلما بلغ عر ذلك أقره على ذلك وأمره سراقة بن عرو ، واستخلف بعد عبد الرحن بن ربيعة ، فلما بلغ عر ذلك أقره على ذلك وأمره بن والترك .

## ﴿ أُولَ غَزُو النَّرَكُ ﴾

وهو تصديق الحديث المتقدم النابت في الصحيح عن أبي هر برة وعمر و بن تغلب ، أن رسول الله عَيِّئِيِّيِّةِ قال : لاتقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً عراض الوجوه ، دلف الأنوف ، حمر الوجوه ، كأن وجوههم الحجان المطرقة » وفي رواية « يبتلمون الشعر »

لما جاء كتاب عمر إلى عبد الرحمن بن ربيمة يأمره بأن يغز و الترك ، سار حتى قطع الباب قاصداً الله الم المساقة الما أمره عمر ، فقال له شهر براز : إن تريد ? قال : أريد ملك الترك بلنجر ، فقال له شهر براز : إنا الترضى منهم بالموادعة ، وتحن من و راء الباب . فقال له عبد الرحمن : إن الله بعث إلينا رسولا ، ووعدنا على لسانه بالنصر والنفاز ، وتحن لا نزال منصور بن ، فقائل الترك وسار فى بلاد بلنجر مائتي فرسخ ، وغز ا مرات متعددة . ثم كانت له وقائع هائلة فى زمن عبان كما سنؤرده فى موضعه إن شاء الله تعالى .

وقال سيف من عمر عن النصن من القاسم عن رجل عن سلمان من ربيمة . قال : لما دخل علمهم عبدالرحمن من ربيمة بلادهم حال الله بين الترك والخروج عليه ، وقالو ا : ما اجترأ علينا هذا الرجل إلا ومعهم الملائكة تمنعهم من الموت . فتحصنوا منه وهر مو ابالنتم والظفر . ثم إنه غزاهم غزوات فى زمن عبان فظفر بهم ، كما كان يظفر بغيرهم . فلما ولى عبان على الكوفة بعض من كان ارتد ، غزاهم فتذامرت الترك وقال بعضهم لبعض : إنهم لا يمونون ، قال : انظر وا وضاو ا غاختفوا لهم فى الفياض . فرمى رجل منهم رجلا من المسلمين على غرة فقتله وهرب عنه أصحابه ، فخرجوا على المسلمين بعد ذلك حتى عرفوا أن المسلمين بموتون ، فاقتتالوا قتالا شديعاً ونادى مناد من الجو صبراً آل عبد الزحن وموعدكم الجنه ، فقاتل عبد الرحن حتى قتل وانكشف الناس وأخذ الراية سلمان بن ربيعة فقاتل بها ، وفادى المنادى من الجو صبراً آل سلمان بن ربيعة . فقاتل قتالا شديعاً ثم تحيير سلمان وأبو هر برة بالمسلمين ، وفر وا من كثرة الترك و رمهم الشديد السديد على جيلان فقطموها إلى جرجان ، واجترأت الترك بعدها ، ومع هدنا أخفت الترك عبد الرحمن بن ربيعة فدفنوه فى بلادهم ، فهسم يستسقون غيره إلى اليوم . وسيأتى تفصيل ذلك كله .

#### ﴿ قصة السد ﴾

ذكر النجرير بسنده أن شهر براز قال لعبد الرحن بن ربيعة لما قدم عليه حين وصل إلى البلب وأراه رجلا فقال شهر براز: أمها الأمير إن هــذا الرجل كنت بمثته نحو السد، و زودته مالا جزيلا وكتبت له إلى الملوك الذين تولوثي ، و بمثت لم هدايا ، وسألت منهــم أن يكتبوا له إلى من يلمـــم من الملوك حتى ينتهي إلى ســـدذي القرنين ، فينظر إليه ويأتينا بخبره . فسار حتى انتهي إلى الملك الذي السد في أرضه ، فيمثه إلى عامله مما على السد ، فيمث معه بازياره ومعه عقامه ، فلما انتهوا إلى السد إذا جيلان بينهما سد مسدود ، حتى ارتفع على الجيلين ، و إذا دون السد خندق أشهد سواداً من الليل لبعده ، فنظر إلى ذلك كله وتفرس فيه ، ثم لما هم والانصر أف قال له المازيار : على رسلك ، ثم شرح بضعة لحم معه فألقاها في ذلك الهواء ، وانقض علمها المقاب . فقال : إن أدركنها قبل أن تقع فلا شيُّ ، وإن لم تدركها حتى تقع فذلك شيُّ . قال : فلم تدركها حيَّ وقمت في أسماله والسعا المقاب فأخرجها فاذا فها ياقوتة وهي هذه . ثم فاولها الملك شهر براز لمبد الرحن بن ربيعة ، فنظر إلها عبد الرحمن ثم ردها إليه ، فلما ردها إليه فرح وقال : والله لهذه خير من مملكة هذه المدينة \_ يمنى مدينة باب الأواب التي هو فيها .. ووالله لأنم أحب إلى اليوم من مملكة آل كسرى ، ولوكنت في سلطانهم و بلغهــم خبرها لانتزعوها مني . وأيم الله لا يقوم لــكم شئ ما وفيتم و وفي ملككم الأكبر. ثم أقبل عبــه الرحمن بن ربيعة على الرسول الذي ذهب على السد فقال: ما حال هذا للردم ? \_ يمني ماصفته \_ فأشار إلى ثوب في زرقة وحرة فقال : مثل هذا . فقال رجل لعبد الرحور : صدق والله لقد نفذ ورأى . فقال : أجل وصف صفة الحديد والصفر . قال الله تعالى ( إيتوني زير الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال اغضوا حتى إذا جعله ناراً قال آ تونى أفرغ عليــ قطراً ) وقـــد ذكرت صفة السد في التفسير ، وفي أوائل هــذا الـكتاب . وقد ذكر البخاري في صحيحه تمليقاً أن رجلا قال للنبي علي أيت السد . فقال : «كيف رأيته » ? قال : مثل البرد المحبر رأيت. .

قالوا : ثم قال عبد الرحن بن ربيعة لشهر براز : كم كانت هديتك ? قال : قيمة مائة ألف في بلادى وثلاثة آلاف ألف في تلك البلدان .

#### ﴿ بقية من خبر السد ﴾

أورد شيخنا أبو عبد الله الذهبي الحافظ في هذه السنة ما ذكره صاحب كتاب مسالك المالك عما أملاه عليمه سلام الترجان ، حين بعثه الواثق بأمر الله من المتصم \_ وكان قد رأى في النهم كأن السدقد فتح \_ فأرسل سلاماً هذا وكتب له إلى الملوك بالوصاة به ، و بعث معه ألفي يغل تحمل طعاماً فساروا بين سامرا إلى إسحق بتغليس ، فكتب لهم إلى صاحب السرير ، وكتب لم صاحب السرير إلى ملك اللان ، فكتب لهم إلى قبلان شاه ، فكتب لهم إلى ملك اغزر ، فوجه ممه خسة أولاد فساروا ســـتة وعشر من موما فانتهوا إلى أرض سواداه منتنة حتى جمــاو ا يشمون الخل ، فساروا فمها عشرة أيام ، فانتهوا إلى مدائن خراب مدة سبعة وعشر بن بوماً ، وهي التي كانت يأجو ج ومأجو ح تطرقها فخر بت من ذلك الحين ، و إلى الآن ، ثم انتهوا إلى حصن قريب من السد فوجـ دوا قوماً يعرفون بالمربية و بالفارسية و يحفظون القرآن ، ولهم مكاتب ومساجد ، فجملوا يمجبون منهم و يسألونهم من أبن أقباوا ، فذكر والحم أنهم من جهة أمير المؤمنين الواثق فل يعرفوه بالكلية . ثم انتهوا إلى جبل أملس ليس عليه خضرا وإذا السد هنالك من لبن حديد مغيب في تحاس ، وهو مرتفع جدا لا يكاد البصر ينتبي إليه ، وله شرقات من حديد ، وفي وسطه باب عظيم بمصر اعين مفلقين ، عرضهما مائة ذراع ، في طول مائة ذراع ، في شخانة خسة أذرع ، وعليه قفل طوله سبعة أذرع في غلظ باع ـ وذكر أشياء كثيرة ـ وعند ذلك المكان حرس يضربون عند القفل في كل يوم فيسممون بمد ذلك صوتاً عظها مزعجاً ، فيعلمون أن وراء هذا الباب حرس وحفظة ، وقريب من هذا الباب حصنان عظهان بينهما عين ماء علم عدية ، وفي إحداهما بقايا الهارة من مغارف ولبن من حديد وغير ذلك ، و إذا طول اللبنة ذراع ونصف في مثله ، في سمك شبر . وذ كروا أنهم سألوا أهل تلك البـــلاد هل رأوا أحداً من يأجوج ومأجوج فأخسبر وهم أثهم رأوا منهم بوما أشخاصا فوق الشرفات ، فهبت الريح فألقتهم إلهم ، فاذا طول الرجل منهم شبر أو نصف شبر والله أعلم

قال الواقدى: وفى هذه السنة غزا معاوية الصائفة ، من بلاد الروم ، وكان معه حماد والصحابة فسار وغم و رجع سالما . وفيها و لد يزيد بن معاوية ، وعبد الملك بن مروان . وفيها حج بالناس عمر ابن الخطاب وكان عماله فيها على البلاد ، هم الذين كانوا فى السنة قبلها . وذكر أن عمر عزل عماراً فى هذه السنة عن الكوفة اشتكاه أهلها وقالوا : لا يحسن السياسة ، فعزله وولى أباموسى الأشعرى ، فقال أهل الكوفة : لاتريده ، وشكوا من خلامه فقال : دعونى حتى أنظر فى أمرى ، وذهب إلى طائفة من المسجد ليفكر من يولى. فنام من المم فجاءه المفيرة فجعل بحرسه حتى استيقظ فقال له: إن هذا الأمر عظم با أمير المومنة من يولى. فنام من المم فجاءه المفيرة فجعل بحرسه حتى استيقظ فقال له: إن هذا الأمر ولا يرض عنهم أمير. ثم جمع الصحابة واستشارهم، هل يولى علم حم قياً مشدداً أو ضعيفاً مسلماً ؟ فقال له المفيرة بن شحبة : يا أمير المؤمنين ، إن القوى قوته لك وللمسلمين وتشديده لنفسه ، وأما الضعيف المسلم فضعه عليك وعلى المسلمين وإسلامه لنفسه. فقال عمر للمفيرة – واستحسن ماقال لهد: اذهب فقد وليتك الكوفة . فرده إليها بعد ما كان عزله عنها بسبب ما كان شهد عليه الذين تقدم حدم بسبب قنفه ، والع عند الله عند المناق عند المناق المورى إلى البصرة [ فقيل له إن أسادك المزل ؟ فقال : والله ما سرتني الولاية ، ولقد ساءتي المزل . وفي رواية أن الذي سأله عن ذلك عروضي الله عنه ] (١) ثم أواد عمر أن يبعث سمد بن أبي وقاص على الكوفة بعل المفيرة فعاجلته عروضي الله عند ،

## ﴿ قصة يزدجرد بن شهريار بن كسرى ﴾ ﴿ انذى كان ملك الفرس ﴾

لما استلب سعد من يديه مدينة ملك ، ودار مقره ، و إبوان سلطانه ، و بساط مشورته وحواصله ، نحول من هناك إلى حلو ان ، ثم جاء المسلمون ليحاصر وا حلو ان فتحول إلى الرى ، وأخذ المسلمون حلو ان ثم أخذت أصبان ، فسار إلى كرمان فقصد المسلمون كرمان فافتتحوها ، فا متقل إلى خواسان فتز لها . هـ نما كله والنار التى يمبدها من دون الله يسير بها معه من بلد إلى بلد ، و يبنى لها فى كل بلد بيت توقد فيهم على عادتهم ، وهو يحمل فى الليل يسير بها معه من بلد إلى بلد ، و يبنى لها فى كل بلد بيت توقد فيهم على عادتهم ، وهو يحمل فى الليل فى مسيره إلى هنه البلان الله بلد ، ويبنى لها فى كل بلد بيت توقد فيهم على عادتهم ، وهو يحمل فى الليل فى مسيره إلى هنه البلان على بدير عليه هودج ينام فيه ، فيه از مروا به على مخاضة فأرادوا أن ينيهوه قبلها لئلا يتزديج إذا استيقظ فى المخاضة ، فلما أيقظوه تنضب إذ مروا به على مخاضة فأرادوا أن ينيهوه قبلها لئلا يتزديج إذا استيقظ فى المخاضة ، فلما أيقظوه تنضب غيم منه المناك هذا أنى وعداً عند الله ، فقال له : ملكم مائة سنة ، فقال : زدنى . فقال : عشر آومائة . فلمات مدة هذه الأمة . فلم تركمونى الملت مدة هذه الأمة . .

<sup>(</sup>١) سقط من الحلبية .

# ﴿ غزو المسلمين بلاد خراسان ﴾ ﴿ مع الأحنف بن قيس ﴾

وذلك أن الأحنف بن قيس هو الذي أشار على عمر بأن يتوسم المسلمون بالفتوحات في بلاد العجم، ويضيَّه وا على كسري بزدج د ، فإنه هو الذي يستحث الفرس والجنود على قتال المسلمين . فأذن عمر مر ٠ الخطاب في ذلك عن رأمه ، وأمَّر الأحنف ، وأمره بغزو ملادخ إسان . فرك الأحنف في جيش كثف إلى خراسان قاصماً حرب يزدجرد ، فلخل خراسان فافتتح هراة عنوة واستخلف علمها صحار من فلان المبدي ، ثم سار إلى م و الشاهجان وفيها يزدج د ، و بعث الأحنف بن بديه مطرف بن عبد الله بن الشخير إلى نيسابور ، والحارث بن حسان إلى سرخس . ولما أقترب الأحنف من مرو الشاهجان ، ترحيل منها يزدجرد إلى مرو الروذ [ فافتتح الأحنف مرو الشاهجان فتزلما . وكتب ردح د حين نزل مر و الروذ ] (١) إلى خاقان ملك الترك يستمده ، وكتب إلى ملك الصفد [يستمده ، وكنب إلى ملك الصين] (٢) يستمينه . وقصده الأحنف من قيس إلى مر و الرود وقد استخلف على مر و الشامجان حارثة بن النمان ، وقد وفعت إلى الأحنف أمداد من أها الكفة مع أربعة أمراء ، فلما بلغ مسيره إلى ودجرد [ ترحل إلى بلخ ، فالنق معه ببلخ ودجرد ] (٢) فهزمه الله عز وجل وهرب هو ومن يق معه من جيشه فعبر النهر واستوثق ملك خراسان على يدى الأحنف ابن قيس، واستخلف في كل بلدة أميراً ، ورجع الأحنف فنزل مر و الروذ ، وكتب إلى عمر عا فتح الله علمه من ملاد خراسان بكالها. فقال عمر : وددت أنه كان بيننا و بين خراسان بحر من فار. فقال له على : ولم يا أمرير المؤمنين ? فقال : إن أهلها سينقضون عهدهم ثلاث مرات فيجتاحون في الثالثة ، فقال : ياأمير المؤمنان [ لأن يكون ذلك بأهلها ، أحب إلى من ] (١) أن يكون ذلك بالمسلمين وكتب عمر إلى الأحنف ينهاه عن العبور إلى ما وراء النهر . وقال : احفظ ما بيدك مو . بلاد خراسان . ولما وصل رسول نزدجرد إلى اللذين استنجد سما لم يحتفلا بأمره ، فلم ا عبر نزدجرد النهر ودخل في بلادها تمين علمهما إنجاده في شرع الماوك، فسار معه خاتان الأعظم ملك الترك، ورجم مردجرد بجنود عظيمة فهم ملك النتار خاتان ، فوصل إلى بلخ واسترجمها ، وفر عمال الأحنف [ إليه إلى مروالروذ ، وخرج المشركون من بلخ حتى نزلوا على الأحنف ] (٥) بمروالروذ فتبرز الأحنف بين معه من أهل البصرة وأهل الكوفة والجيم عشرون ألفاً فسمم رجلا يقول لا َّخر: | إن كان الأمير ذا رأى نانه يقف دون هذا الجبل فيجله وراء ظهره ويبق هذا النهر خندقاً حوله فلا يأتيه المدو إلا من جهة واحدة. فلما أصبح الأحنف أمر المسلمين فوقفوا في ذلك الموقف بعينه ، (١) \_ (٥) سقط من الحلبية .

وكان أمارة النصر والرشد، وجامت الأتراك والفرس في جمع عظيم هائل مزعج، فقام الأحنف في الناس خطيباً فقال: إنكم قليل وعدوكم كثير، وفلا بولنكم ، ( فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصارين ) فكانت الترك يقاتلون بالتهار ولا يدرى الأحنف أن يذهبون في الله . فسار ليلة مع طليمة من أصحابه محو جيش خافان ، فلما كان قريب الصبح خرج فارس من الترك طليمة وعلميه طوق وضرب بطبله فتقدم إليه الأحنف فاختلفا طمنتين فطمنه الأحنف فقتله وهو برنجز .

ان على كل رئيس حقا ، أن يخضب الصعدة أو يندة ان لها شيخا بها ملتى ، بسيف أبي حفص الذي تبقى

قال : ثم استلب التركى طوقه ووقف موضه ، غرج آخر عليه طوق ومعه طبل فحمل يضرب بطبله ، فقدم إليه الأحنف فقتله أيضاً واستلبه طوقه ووقف موضه ، غرج آخر عليه طوق ومعه طبل فحمل يضرب بطبله ، فقدم إليه الأحنف قتله وأخذ طوقه . ثم أسرع الاحضاء الرجوع إلى جيشه ولايهم بنك أحد من القرك بالكلية . وكان من عاد تهم أتهم لا يخرجون من صبيتهم حتى تفرج ثلاثة من كهولهم بين أيسهم يضرب الأول بصلبه ، ثم الثاتى ، ثم الثالث ، فلما الثالث . فلما خرجت القرك ليلتنذ بعد الثالث ، فأنوا على فرساتهم متناين ، تشام بذلك الملك خاقان وقطير ، وفال لمسكره : قد طال مقامنا وقد أصيب هؤلاء القرم يمكان لم نصب ممثله ، مالنا في قتال هؤلاء القوم من خير ، فانصرفوا بنا . فرجوا إلى بلادهم وانتظره المسلمون يومهم ذلك ليخرجوا إليهم من شعبهم فل بروا أحدا منهم ، ثم بلغهم انصرافهم إلى بلادهم واجعين عنهم [ وقد كان يزدجرد - وخاقان في مقابلة الأحنف بن قيس ومقاتلته - ذهب ] (۲) إلى مرو الشاهجان فحاصرها وحادثة بن النمان بها واستخرج منها خزانت التي كان دفتها بها ، ثم رجع وانتظره خاقان ببلخ حتى رجم إليه .

وقد قال المسلمون للأحنف: ماترى فى اتباعهم ? فقال: أقيموا بمكانكم ودعوهم. وقد أصاب الأحنف فى ذلك، فقد جاه فى الحديث «اتركوا الترك ما تركوكم» وقد (رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالو اخيراً وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قو ياً عزيزاً ). ورجع كسرى خاسراً الصفقة لم يشف له غليل، ولاحصل على خير، ولا انتصركا كان فى زعمه، بل تخلى عنه من كان برجو النصر منه ، وتنحى عنه وتبرأ منه أحوج ما كان إليه ، و بتى مذبذباً لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاه ( ومن يضال الله فالله وكله أو من يضب ? وقد أشار عليه بمض يضال الله فالله عند عنه الرء ماذا يصنع ? و إلى أين يذهب ؟ وقد أشار عليه بمض أولى النهى من قومه حين قال: قد عزمت أن أذهب إلى بلاد الصين أو أكون مع خاتان فى بلاده ( ) سقط من الحلية.

فقالوا: إذا ترى أن نصائم هؤلاء القوم فان لهم ذمة وديناً مرجمون إليه ، فتكون في بعض هذه البلاد وهم مجاه رينا ، فهم خير لنا من غيرهم . فأبي علمهم كسرى ذلك . ثم بعث إلى ملك الصين يستفيث به و يستنجده فجمل ملك الصين يسأل الرسول عن صفة هؤلاء القوم الذين قد فتحوا البلاد وقهر وا رقاب المباد ، فجعل يخبر ه عن صفتهم ، وكيف مركبون الخيل والابل ، وماذا يصنمون ﴿ وَكِف يصلون . فكتب معه إلى يزدجرد : إنه لم يمنعني أن أبعث إليك بجيش أوله بمر و وآخره بالصين الجهالة عا يحق على ، ولكن هؤلاء القوم الذين وصف لى رسولك [صفتهم لو يحاولون الجيال لهدوها ، ولوجئت لنصرك أزالوني ما داموا على ما وصف لى رسولك ] (1) فسالم وارض منهم بالسالة . فأقام كسرى وآل كسرى في بعض البلاد مقهورين . ولم يزل ذلك دأبه حتى قتل بعد سنتين من إمارة عَبَّانَ كَمَّا سَنُورِده في موضعه . ولما بعث الأحنف بكتاب الفتح وما أمَّاء الله علمهم من أموال الترك ومن كان ممهم ، وأنهم قتلو ا منهم مع ذلك مقتلة عظيمة ، ثم ردهم الله بغيظهم لم ينالو ا خسيراً . فقام عر على المنبر وقرئ الكتاب بين يديه ، ثم قال عر : إن الله بمث محمداً بالهدى [ ووعد على اتباعه من عاجل الثواب وآجـله خير الدنيا والا ّخرة ، فقال : ( هو الذي أرسل رسوله بالهدي ] <sup>(٣)</sup> ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره السكافرون) فالحمد لله الذي أنميز وعده ، ونصر حنده . ألا و إن الله قد أهلك ملك المجوسية وفرق شعلهم ، فليسوا علكون من بلادهم شبراً يضير عسلم ، ألا و إن الله قد أو رئكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأبناءهم لينظر كيف تعملون ، فقوموا في أمره على وجل ، يوف لكم بعهده ، ويؤتكم وعده ، ولا تغيروا يستبدل قوماً غيركم ، فإني لا أخاف على هذه الأمة أن تؤتى إلا من قبلكم.

وقال شيخنا أبوعبد الله الذهبي الحافظ في الريخ هذه السنة \_ أعنى سنة ثنتين وعشرين \_ : وفيها فتحت أذر بيجان على يدى المفيرة بن شعبة . قاله ابن إسحاق : فيقال ، إنه صالحهم على تمانائة الله درم . وقال أبو عبيدة : فتحها حبيب بن سلة الفهرى بأهل الشام عنوة ، ومعه أهل الكوفة فيهم حذيفة فالدينو رعنوة ـ بعد ما كان سعد افتتحها فانتقضوا عهده \_ . وفيها افتتح حذيفة ماه سندان عنوة \_ وكانوا نقضوا أيضاً عهدسمد \_ وكان افتتحها فانتقضوا عهده \_ . وفيها افتتح حذيفة ماه سندان عنوة \_ وكانوا نقضوا أيضاً عهدسمد \_ وكان شهد الوقعة . قال : أبو عبيدة ثم غزا حذيفة همذان فافتتحها عنوة ، ولم تمكن فتحت قبل ذلك ، شهد الوقعة . قال : أبو عبيدة ثم غزا حذيفة همذان فافتتحها عنوة ، ولم تمكن فتحت قبل ذلك ، وإليها انهي فتوح حذيفة . قال : ويقال افتتحها جرير بن عبد الله بأمر المفيرة ويقال : افتتحها المغيرة سنة أربع وعشرين . وفيها افتتحت جرجان . قال خليفة : وفيها افتتح عروين العاص (١) و (٧) سقط من الحلية .

طرابلس المغرب ، ويقال فى السنة التى بمدها . قلت : وفى هذا كله غرابة لنسبته إلى ما سلف والله أعلم . قال شيخنا : وفيها توفى أبى من كعب فى قول الواقدى وابن نمير والذهلى والترمذى ، وقد تقدم فى سنة تسع عشرة . ومعضد من يزيد الشيبائى استشهد بأذر بيجان ولا صحبة له .

> ( ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين ) (وفيها وفاة عمر بن الخطاب رضى الله عنه )

قال الواقدى وأبو معشر: فيها كان فتح اصطغر وهمذان. وقال سيف : كان فتحها بعد فتح ترج الا خرة . ثم ذكر أن الذكافتنح توج بحشم بن مسعود ، بعد ما قتل من الفرس مقتلة عظيمة وغنم منهم غنائم جة ، ثم ضرب الجزية على أهلها ، وعقد لهم الذمة ، ثم بعث بالفتح وخس الفنائم وغنم منهم غنائم جة ، ثم نصرب الجزية على أهلها ، وعقد لهم الذمة ، ثم بعث بالفتح وخس الفنائم كان عندها ، ثم افتتح المسلمون اصطغر وهذه المرقالثانية ، وكان أهلها قد نقضوا العهد بعد ما كان عندها ، ثم افتح بالمسلمون اصطغر عباد في الجرية من والتقواهم والفرس في مكان يقال له طاوس ، كا تقدم بسط ذلك في موضه . ثم صلحه الهر بد على الجزية ، وأن يضرب مكان يقال له طاوس ، كا تقدم بسط ذلك في موضه . ثم صلحه الهر بد على الجزية ، وأن يضرب ملم الذمة . ثم بعث بالأخاس والبشارة إلى عر . قال ابن جرير : وكانت الرسل لها جوائر ، وتقفى الذمة ، ونصط المندي والمنافق المنافق الذمة ، ونصط الذمة ، ونصط النه ونقضوا ، فبعث إليهم عبان بن أبي الماص ابنه وأخاه الحكم ، فاقتنادا مع الفرس فهزم الله جيوش المشركين ، وقتل المحكم بن أفي الماص شهرك ، وقتل ابنه معه أيضاً . وقال أبو معشر : كانت طوس الا خرة و وقعة على ونسة تسم وعشر بن .

﴿ فَتَحَ فَسَا وَدَارَ أَبِجُرِدُ وَقَصَةً سَارِيَّةً بِنَ زَنْيَمٍ ﴾

ذكر سيف عن مشايخه أن سارية من زنيم قصد فسا ودار أيجرد ، فاجتمع له جموع - من الفرس والا كراد - عظيمة ، ودهم المسلمين منهم أمر عظيم وجمع كنير ، فرأى عمر في تلك الليلة فيابرى النائم ممركتهم وعددهم في وقت من النهار ، وأنهم في محورا ، وهناله جبل إن أسندوا إليه لم يؤتوا إلا من وجه واحد ، فنادى من الفد الصلاة جامعة ، حتى إذا كانت الساعة التى رأى أنهم اجتمعوا فيها ، خرج إلى الناس وصعد المنير ، فقطب الناس وأخبرهم بصفة مارأى ، ثم قال : ياسارية الجبل الجبل ، ثم أقبل عليهم وقال : إن لله جنوداً ولعل بصفها أن يبلغهم . قال : فضلوا ما قال عمر ، فنصرهم الشعل عدوم ، وفتحوا البلد ، وذكر سيف في رواية أخرى عن شيوخه أن عمر بيناهو يخطب وم الجمة إذ قال : ياسارية الجبل الجمد عن مدوم ، وفتحوا البلد ، وذكر سيف في رواية أخرى عن شيوخه أن عمر بيناهو يخطبهم إلا من جهة واحدة ياسارية من ذنيم الجبل الجبل ، فلمجأ المسلمون إلى جبل هناك فل يقدر العدو عليهم إلا من جهة واحدة

فأظفرهم الله مهم، وفتحوا البلد . وغنموا شيشاً كثيراً ، فمكان من جملة ذلك سفط من جوهر فاستوهبه سارية من المسلمين لعمر ، فلما وصل إليه مع الأخماس قدم الرسول بالخس فوجــد عمر قامًا في يده عصا وهو يطعم المسلمين سهاطهم ، فلما رآه عمر قال له : اجلس \_ ولم يعرفه \_ ، فجلس الرجل فأ كل مع الناس ، فلما فرغوا الطلق عمر إلى منزله واتبعه الرجل، فاستأذن فأذن له و إذا هو قد وضع له خيرً و زيت وملح ، فقال : ادن فكل . قال : فجلست فحمل مقول لام أته : ألاَّ عنه عاهذه فتأكلن ? فقالت : إنى أحمم حس رجل عندك . فقال : أجل ، فقالت : لو أردت أن أمرز للرجال اشغريت لي غيرهذه الكسوة . فقال : أوماترضين أن يقال أم كلثوم بنت على وامرأة عمر . فقالت : ما أقل غناه ذلك عنى . ثم قال للرجل : ادن فكا فلوكانت راضة لكان أطب مما ترى . فأ كلا فلما فرغا قال : أنا رسول سارية من زنم يا أمير المؤمنين . فقال : مرحباً وأهلا . ثم أدناه حتى مست ركمُته ركبته ، ثم سأله عن المسلمين ، ثم سأله عن سارية من زنم ، فأخبر ، ثم ذكرله شأن السفط من الجوه فأبي أن يقبله وأمر مرده إلى الجند . وقد سأل أهل المدينة رسول سارية عن الفتح فأخبرهم ، فسألوه : ها سحموا صوتاً وم الوقعة ﴿ قال : نسم ، معمنا قائلا يقول : بإسارية الجبل ، وقد كدنا أبلك فلجأنا إليه فنتح الله علمنا. ثم رواه سيف عن مجالد عن الشعبي بنحو هذا . وقال عبد الله بن وهب عن يحيي بن أبوب عن ابن مجلان عن نافع عن ابن عمر أن عمر وجــه جيشاً و رأس عـلهم رجلا يقال له سارية ، قال : فبينما عمر يخطب فجمل ينادى : ياسارى الجيل ياسارى الجيل ثلاثاً . ثم قدم رسول الجيش فسأله عر : فقال : با أمير المؤمنين هزمنا فبينما تحن كفلك إذ سممنا منادياً بإسارية الجبل ثلاثاً فأسـندنا ظهو رنا بالجبل فهزمهم الله . قال: فقيل لعمر: إنك كنت تصيح بذلك. وهذا إسناد جيد حسن.

وقال الواقدى: حدثنى فافع من أبى نعيم عن قافع مولى ابن عمر . أن عمر قال على المنبر : ياسارية ابن زنيم المدينة على عمر ، فقال : يا أمير ابن زنيم المدينة على عمر ، فقال : يا أمير المؤمنين كنا محاصرى العمو فكنا فقيم الأيام لا يخرج علينا منهم أحد ، نحن في خفض من الأرض وهم في حصن عال ، فسمت صائحا ينادى بكذا وكذا ياسارية من زنيم الجبل ، فسلوت بأصحابي الجبل ، فا كان إلا ساعة حتى فتح الله علينا . وقد رواه الحافظ أو القامم اللالكائي من طريق مالك عن فافع من ابن عمر بن مناهمات من ريد عن أشم عن أبيه . وأوسلمان عن يعقوب من زيد قالا : خرج عمر من المطالب رضى الله عنه وم الجمة أسلم عن أبيه . وأوسلمان عن يعقوب من زيد قالا : خرج عمر من المطالب رضى الله عنه وم الجمة إلى الصلاة فصمد المنبر ثم صاح : ياسارية من زنيم الجبل ، ياسارية من زنيم الجبل ، ظلم من استرعى القرقب الذنم . ثم خطب حتى فرغ ، فجاء كتاب سارية إلى عمر : إن الله قد فتح علينا مع الجمسة ساعة كذا وكذا وكذا ـ لتلك الساعة التي خرج فيها عمر فتسكلم على المنبر ـ قال : سارية فسممت صوتاً

ياسارية بن زنيم الجبل ، ياسارية بن زنيم الجبل ، ظلم من استرعى الذئب النئم ، فعلوت بأصحابي المبلل ، وتحن قبل لعمر بن الخطاب المبلل ، وتحن قبل لعمر بن الخطاب ما ذلك السكلام ؟ قتال : والله ما ألقيت له إلا بشئ ألقي على لسائى . فهذه طرق يشد بعضها بعضاً . من ذكرا بن جو بر من طريق سيف عن شيوخه فتح كرمان على يدى سهيل بن عدى وأمده عبدالله بن عبد الله بن بديل بن و رقاء الخزاعى ، وذكر فتح سجستان على يدى عامم بن عمر و ، بعد قتال شديد ، وكانت تفورها مقدمة ، و بلادها متنائبة ، ما بين السند إلى نهر بلخ ، وكانوا يقاتمون المثنية ، ما بين السند المناسب بن عمر و ، وأمده بشهاب بن المخارق بن شهاب ، وسهيل بن عدى ، وعبد الله بن عبد الله ، واقتماو المناسب عن المخارق بن شهاب ، وسهيل بن عدى ، وعبد الله بن عبد الله ، المناسب عبد الله ، عن عرو ، وأمده بشهاب بن المخارق بن شهاب ، وسهيل بن عدى ، وعبد الله بن عبد الله ، المناسب عبد المناسبة عن عبد المناسبة المناسبة عبد المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة عبد المناسبة عبد المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة عبد المناسبة عبد

لقد شبع الأرامل غير غر . يغي جادهم من مكران أثاهم بعد مستبة وجهد . وقد صغر الشناء من الدُّخان فاق لا ينم الجيشُ فعلى . ولا سيني يُنم ولا لساتي غداة أدافم الأوباش دفعاً . إلى السند المريضة والمداني ومهران لنا فيا أردنا . مطبع غير مسترخي المنان فلولا ما نهى عنه أميرى . قطعناه إلى البعد الزواتي فلولا ما نهى عنه أميرى . قطعناه إلى البعد الزواتي

ثم ذكر ابن جرير بسنده عن سيف عن شيوخه : أن جماعة من الأكراد والتف إليهم طائفة من الفرس اجتمعوا فلقهم أبو موسى بمكان من أرض بيروذ قريب من نهر تيرى، ثم سار علهم أبو موسى إلى أصهان وقد استخلف على حربهم الربيع بن زياد بعد مقتل أخيه المهاجر بن زياد ، فقسلم الحرب وحنق عليهم ، فهزم الله العدووله الحدوالمنة ، كما هى عادته المستمرة وسنته المستقرة ، في عباده المؤمنين ، وحزبه المفلحين ، من أقباع سيد المرسلين . ثم خست الفنيمة و بعث بالفتح والحنس

(١) في المصرية خير منها .

إلى عمر رضى الله عنسه ، وقسد سار ضبة بن محصن المغزى فاشتكى أبا موسى إلى عمر ، وذ كر عنه أموراً لاينقم علمه بسببها ، فاستدعاه عمر فسأله عنها فاعتذر منها بوجوه مقبولة فسمها عمر و قبلها ، ورده إلى عمله وعذر ضبة فيا تأوله [ ومات عمر ، وأبو موسى على صلاة البصرة ] (١) . علا خبر سلمة بن قيس الأشجين والأكراد كه

بعثه عمر على سرية ووصاه بوصايا كثيرة بمضمون حديث بريدة في صحيح مسلم « اغزوا بسم الله الله المشركين فدعوهم إلى إحمدي الله قاتلوا من كفر بالله > الحديث إلى آخره ، فساروا فلقوا جماً من المشركين فدعوهم إلى إحمدي تلاث خلال ، فأبوا أن يقبلوا واحمدة منها ، فقاتلوهم فتناو ا مقاتلتهم ، وسبوا ذراريهم ، وغنموا أموالهم . ثم بعث مله بن قيس رسولا إلى عر بالفتح و بالغنام ، فذكر وا و روده على عر وهو يعلم الناس ، وذها به ممه إلى منزله ، كنحو ما تقدم من قصة أم كلئوم بفت على ، وطلبها الكسوة كا يكسى طلحة وغيره أزواجهم ، فقال : ألا يكفيك أن يقال بنت على وامرأة أمير المؤمنين ? ثم ذكر طمامه الحشن، وشرابه من سلت ، ثم شرع يستعله عن أخبار المهاجر بن ، وكيف طمامهم وأشمارهم ، وهل أكلون اللحم الذي هو شجرتهم ، ولا بقاء للمرب دون شجرتهم ? وذكر عرضه عليه ذلك السفط من الجوهر ، فأني أن يأخذه وأقسم على ذلك ، وأمره بأن يرده فيقسم بين الفائين، وقد أورده ابن عبر مطولا جداً .

وقال ابن جر بر: وفى هذه السنة حج عمر بأزواج النبى علي ، وهى آخر حجة حجها رضى الله عنه . قال : وفى هذه السنة كانت وفاته . ثم ذكر صفة قتله مطولاً أيضاً ، وقد ذكرت ذلك مستقصى فى آخر سيرة عمر ، فليكتب من هناك إلى هنا .

وهو عربن الخطاب بن فغيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدى الله بن قرط بن رزاح بن عدى ابن كلب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزية بن مدركة بن اليأس بن مضر بن نزار بن معد بن عدان القرشي ، أبو حفص العدوى ، الملقب بالفاروق قبل لتبه بغلك أهل الكناب . [ وأمه حنته بنت هشام أخت أبي جبل بن هشام . أسلم عمر وعمره سبع وعشر بن سنة ، وشهد بعراً وأحداً والمشاهد كلها مع النبي و النه عن عدة سرايا ، وكان أميراً على بعضها ، وهو أول من كتب الناريخ ، وجم الناس على التر او يم ، وأول من عس بالمدينة ، وجم الناس على التر او يم ، وأول من عس بالمدينة ، وحمل الامصار ، ومن بالدينة ، واحد الفتوح ، ومصر الأمصار ، وجند الأجناد . و وضع الخراج ، ودون الدواوين ، وعرض الأعطية ، واستففى القضاة ، وكور الكور ، مثل السواد والأهواز والجبال وفارس وغيرها ، وفتح الشام كله ، والجزيرة والموسل ، المصرية .

ومها فارقين ، وآمد ، وأدمينية ، ومصر واسكندرية . ومات وعسا كره على بلاد الري . فتح من الشام البرميك و بصرى ودمشق والأردن، و بيسان ، وطبرية ، والجانبة، وفلسطين والرملة ، وعسقلان وغزة والسواحل والقدس وفتح مصر واسكندرية وطرابلس الغرب ويرقة ، ومن مدن الشام يعلبك وحمص وقنسرين وحلب وإنطاكية وفتح الجزيرة وحران والرها والرقة ونصيبين ورأس عين وشمشاط وعين وردة وديار بكر وديار ربيمة و بلاد الموصل وأرمينية جميعها . وبالمراق القادسية والحيرة ونهرسير وساباط ، ومدائن كسرى وكورة الفرات ودجلة والأبلة والبصرة والأهواز وفارس ونهاوند وهمذان والري وقومس وخراسان واصطخر وأصهان والسوس ومرو و نسابور وحرحان وأذر سجان وغير ذلك ، وقطمت حيوشه النهر مراراً ، وكان متواضماً في الله ، خشن الميش ، خشن المطهم ، شديداً في ذات الله ، وهم الثوب بالأديم ، و يحمل القربة على كنفيه ، مع عظم هيبته ، و مركب الحار عرباً ، والبمير مخطوماً بالليف ، وكان قليل الضحك لا عازج أحداً وكان نقش خاتمه كني بالموت واعظاً ياعر . وقال النهر عَيِّكُ و أشد أمن في دمن الله عم > وعن ابن عماس أن النهر عَيِّكُ قال « إن لي وزيرين من أهل السهاء ووزيرين من أهمل الأرض ، فوزيراي من أهل السهاء جبريل وميكائيل ووزيراي من أهل الأرض أبو بكر وعر ، وإنهما السمع والبصر ، وعن عائشة أن النبي عليه قال « إن الشيطان يفرق من عمر » وقال « أرحم أمني أبو بكر ، وأشـــه ها في دين الله عمر » وقبل لمبر إنك قضاء. فقال : الحمد لله الذي ملاُّ قلى لهم رحما وملاُّ قاومهم لي رعباً . وقال عمر : لا يحل لي من مال الله إلا حلتان حلة الشناء وحلة الصيف ، وقوت أهلي كرجيل من قريش ليس بأغناه ، ثم أنا رجل من المسلمين . وكان عمر إذا استممل عاملا كتب له عيداً وأشبيد عليه رهطاً من المهاجرين واشترط عليمه أن لا مركب مرذونا ، ولا يأ كل نقياً ، ولا يليس رقيقاً ، ولا بغلق باله دون ذوى الحاجات. فإن فعل شيئا من ذلك حلت عليه العقوبة. وقبل إنه كان إذا حدثه الرجل بالحدث فيكنب فيه الكلمة والكلمتين فيقول عمر: احبس هذه احبس هذه ، فيقول الرجل: والله كلما حدثتك به حق غير ما أم تني أن أحسه.

وقال معاوية بن أبى مسفيان : أما أبو بكر فلم يرد الدنيا ولم ترده ، وأما عمر فأرادته فلم بردها ، وأما نحين فتمرغنا فيها ظهراً لبطن . وعوتب عمر فقيل له : لو أكلت طعاماً طيباً كان أقوى لك على الحق ? فقال : إنى تركت صاحبيً على جادة ،فان أدركت جادتهما فلم أدركها فى المغزل . وكان يلبس وهو خليفة جبسة صوف مرقوعة بمضها بأدم ويطوف بالأسواق عملى عائقه الدرة يؤدب بها الناس ، و إذا مر بالنوى وغيره يلتقطه و يرمى به فى منازل الناس ينتفعون به .

وقال أنس: كان بين كتني عمر أربع رقاع، وإزاره مرقوع بأدم. وخطب على المنبر وعليه إزار

فيه الني عشر رقمة ، وأنفق في حجته سنة عشر ديناراً ، وقال لابنه: قد أسرفنا ، وكان لا يستظل بشئ غير أنه كان يلقي كساء على الشجر و يستظل تحته ، وليس له خيمة ولا فسطاط . ولما قسم الشام لفتح بين أخير أنه كان يلقي كساء على الشجر و يستظل تحته ، وليس له خيمة ولا فسطاط . ولما قسم الشام لفتح بجليه بين شمبي الرحل بلا ركاب ، ووطاؤه كبش من صوف ، وهو فراشمه إذا نزل ، وحقيته محشوة ليفاً ، وهي وسادته إذا كام ، وعليه قيص من كرابيس قد رسم وتحرق جبيه ، فلما نزل عثل : ادعوا لي رأس القرية ، فدعوه قال : اغسادا قيمي وخيطوه وأعير وني قيماً ، فأتى بقميص كنان ، فقال : اعمادا ? فقيل كنان . فقال : فا الكنان ؟ فأخير وه . فنزع قيمه فغسلوه وخاطوه عمل بسه ، فقال له : أنت ملك العرب ، وهذه بلاد لا يصلح فيها ركوب الابل . فأنى بيرذون فطرح عليه قطيفة بلاسرح ولا رحل ، فلما سار جعل . ثم نزل وركب الجل .

وعن أنس قال : كنت مع عمرف فضا لحائطاً لحاجته فسمعته يقول ـ و بيني و بينه جدار الحائط ـ عربن الخطاب أصبر المؤمنين بخ بخ ، والله النتين الله بنى الخطاب أو ليمذبنك . وقيل : إنه حمل قر بة على عاتمه فقيل له في ذلك فقال : إن فسى أعجبتى فأردت أن أذلها ? وكان يصلى بالناس المشاء ثم يمخل بيت فلا يزال يصلى بالناس المشاء ثم يمخل بيت فلا يزال يصلى إلى الفجر . وما مات حتى سرد الصوم ، وكان في عام الرمادة لا يأكل إلا الخيز والريت حتى اسود جلده و يقول : بئس الوالى أنا إن شبعت والناس جياع . وكان في وجهه خطان أسودان من البكاء ، وكان يسم الاكية من القرآن فيفشى عليه فيحمل صريعاً إلى منزله فيماد أياماً ليس به مرض إلاالخوف . وقال طلحة بن عبد الله : خرج عمر ليلة في سواد الليل فدخل بيتاً فلما أصبحت ذهبت إلى ذلك البيت فاذا عجو زعميا، مقمدة فقلت لها : ما بال هذا الرجل يأتبكي ؟ فقالت : إنه يتماهد في مدا ياطلحة ، أعثرات عمر تقبع ؟ .

وقال أسلم مولى عر: قدم المدينة رفقة من تجاره فتزلوا المصلى فقال عمر لمبد الرحمن بن عوف: هل لك أن تحرسهم الليلة ? قال: قدم ا فباتا بحرساتهم و يصليان ، فسمع عمر بكاء صبى فتوجه تحوه فقال لأمه: اتق الله تسالى وأحسنى إلى صبيك . ثم عاد إلى مكانه ، فسمع بكاه فسع بكاه فقال لها : و يمك ، لها مثل ذلك، ثم عاد إلى مكانه ، فلما كان آخر الليل سمع بكاه الصبى فأتى إلى أمه فقال لها : و يمك ، إلمك أم سوه ، مالى أرى ابنك لايقر منذ الليلة من البكاء ?! فقالت : ياعبد الله إلى أشغله عن الطعام فيأيي ذلك ، قال : ولم عمر ابنك هذا ? قالت : في ذاك خدا وكذا السبح وهو لا يستبين الناس كذا وكذا الصبح وهو لا يستبين الناس

قراءته من البكاء . قال : بؤسًا لعمر . كم قتل من أولاد المسلمين. ثم أمر مناديه فنادى ، لاتسجلو ا صبيانكم عن الفطام ، قانا فعرض لكل مولود فى الاسلام . وكتب بغلك إلى الآقلى .

وقال أسلم : خرجت ليلة مع عمر إلى ظاهر المدينة فلاح لنا بيت شعر فقصدناه ظاذا فيه امرأة تمخض وتبكى ، فسألها عمر عن حالها فقالت: أنا امرأة عربية وليس عندى شي . فبكي عمر وعاد بهرول إلى بيته فقال لامرأته أم كلثوم بنت على بن أبى طالب : هل لك في أجر ساقه الله إليك ? وأخبرها الخبر ، فقالت : فعم ، فحمل على ظهره دقيقاً وشحما ، وحملت أم كلثوم مايصلح الولادة وجاها ، فسخلت أم كلثوم على المرأة ، وجلس عمر مع زوجها - وهو لا يعرفه - يتحدث ، فوضت المرأة خلاماً فقالت أم كلثوم : يا أمير المؤمنين بشر صاحبك بغلام . فلما سمع الرجل قولها استعظم ذلك وأخذ يعتذر إلى عر . فقال عر : لا بأس عليك ، ثم أوصلهم بنققة وما يصلحهم وانصرف .

وقال أسلم: خرجت ليلة مع عر إلى حرة واقم، حتى إذا كنا بصرار إذا بنار فقال: يا أسلم ههنا ركب قد قصر جهم الليل، العلق بنا إليهم، فأتيناهم فاذا امرأة مها صبيان لها وقدر منصوبة على النار وصبيانها يتضاغون، فقال عر: السلام عليكم ياأصحاب الضوء، قالت: وعليك السلام. قال: أدنو. قالت: ادن أو دع. فدنا فقال: ما بالكم عمين على التار؟ قالت: ماه أعلهم به حتى ينامواه الله بيننا يتضاغون ؟ قالت: ماه أعلهم به حتى ينامواه الله بيننا و بين عر، فيكي عر ورجع يهر ول إلى دار الدقيق فأخرج عدلا من دقيق وجراب شحم، وقال: وبين عر، فيكي عر ورجع يهر ول إلى دار الدقيق فأخرج عدلا من دقيق وجراب شحم، وقال: يأسلم احمله على ظهرى، فقلت: أنا أحمله عنك. فقال: أنت تحمل و زرى بوم القيامة ؟ . فعله على ظهره والعلمان يتخلل حليته ساعة ، ثم أنزلها عرب النار وقال: إيتيني بصحفة. فأتى مها ينفخ نحمت القدر والدخان يتخلل حليته ساعة ، ثم أنزلها عرب النار وقال: إيتيني بصحفة . فأتى مها فغرفها ثم تركها بين يدى الصبيان وقال : كلوا ، فأكلوا حتى شبعوا ــ والمرأة تدعوله وهي لا تعرفه فه برل عندهم حتى نام الصغاره ثم أوصلهم بنفقة وانصرف ، ثم أقبل على فقال : يا أسلم الجوع الذى أسهرهم وأبكاه .

وقبل: إن على بن أبى طالب رضى الله عنه رأى عمر وهو يعدو إلى ظاهر المدينة فقال له : إلى أبن بإلى الموتبت الخلفاء من أبن بإأمير المؤمنين ? فقال : قد ند "بمير من إبل الصدفة فأنا أطلبه . فقال : قد أتعبت الخلفاء من بعدك . وقبل : إنه عبدالله : هذه ابنق . بعدك . وقبل : إنك تعبس عنا مانى يعلك فيصيبنا ما ترى . فقال : ياعبد الله ، بينى و بينكم كتاب الله ، والله ما أعطيكم إلا ما فرض الله لك ، أثر يدون منى أن أعطيكم ما ليس لكم ؟

فأعود خائنا ?]<sup>(١)</sup> . روى ذلك عن الزهرى .

وقال الواقدى : حدثنا أبو حمزة يبقوب بن مجاهـــد عن مجمد بن إبراهيم عن أبى عمر و قال : قلت لمائشة : من سمى عمر الفاروق أمير المؤمنين ? قالت : النبى ﷺ قال « أمير المؤمنين هو » وأول من حياه بها المفيرة بن شعبة » وقبل غيره ظافة أعلم .

وقال ابن جُرِير : حدثنى أحمد بن عبد الصمد الأنصارى حدثتنى أم عمر و بنت حسان الكوفية \_ وكان قمد أتى عليها مائة وثلاثون سنة \_ عن أبيها قال : لما ولى عمر قانوا : ياخليفة خليفة رسول الله . فقال عمر : هذا أمر يطول ، بل أنتم المؤمنون وأنا أميركم . فسمى أمير المؤمنين .

وملخص ذلك أن عر رضى الله عنه لما فرغ من الحج سنة ثلاث وعشر من ونزل بالأ بطح دعا الله عز وجل وشكا إليه أنه قد كبرت سنه وضعفت قوته ، وانتشرت رعيته ، وخاف من التقصير ، وسأل الله أن تقيضه إليه ، وأن بمن عليه بالشهادة في طد الني وَلِيُّكُ ، كا ثمت عنه في الصحيح أنه كان يقول: اللهم إلى أسألك شهادة في سبيلك، وموتاً في بلد رسولك، فاستجاب له الله هذا الدعاء، وجعرله بن هذين الأمرين الشهادة في المدينة النبوية وهذا عز يزجداً ، ولكن الله لطيف عا يشاء تبارك وتمالي ، فاتفق له أن ضر به أبو لؤلؤة فيروز المجوسي الأصل ، الرومي الدار، وهو قائم بصل في المحراب، صلاة الصبح من وم الأربعاء ، لأربع بقين من ذي الحجة من هذه السنة بخنجر ذات طرفين ، فضربه ثلاث ضربات ، وقيسل ست ضربات ، إحمداهن تحت سرته قطعت السفاق في من قامت ، واستخلف عبد الرحمن من عوف ، ورجم العلج بخنجره لا بمر بأحـــد إلا ضربه ، حتى ضرب ثلاثة عشر رجلا مات منهم سنة ، فألقى عليه عبد الله من عوف مرنساً فانتحر نفسه لعنه الله ، وحمل عمر إلى منزله والدم يسيل من جرحه \_ وذلك قبل طلوع الشمس \_ فجمل يفيق ثم يغمي عليه ، ثم يذكر ونه بالصلاة فيفيق ويقول: فعم ، ولاحظ في الاسلام لمن تركها . ثم صلى في الوقت ، ثم سأل عمن قتله من هو ? فقالوا له : هو أبو لؤلؤة غلام المفيرة بن شعبة . فقال : الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على يدي رجل يدعى الا عان ولم يسجد لله سجدة . ثم قال : قبحه الله ، لقد كنا أمر مًا به معر وفاً \_وكان المفيرة قد ضرب عليه في كل موم درهمين ثم سأل من عمر أن مزيد في خراجه فانه نجار نقاش حداد فزاد فى خراجه إلى مائة فى كل شهر ــ وقال له : لقـــد بلغنى أنك تحسن أن تعمل رحا تدور بالهواء فقال أبو لؤلؤة : أما والله لأعملن لك رحا يتحدث عنها الناس في المشارق والمفارب \_ وكان هذا يوم الثلاثاء عشية \_ وطعنه صبيحة الأربماء لأربع بقين من ذى الحجة . وأوصى عمر أن يكون الأمر شوری بمده فیستة عن توفی رسول اللہ ﷺ وهو عنهم راض ، وهم عثمان ، وعلی ، وطلحة ، والزبیر (١) من أول السطر الخامس عشر من الصحيفة ثمرة ١٣٣ إلى هنا سقط من المصرية .

وعبد الرحمن بن عوف ، وسمد بن أبى وقاص ، ولم يذكر سميد بن زيد بن عمر و بن نفيل المدوى فهم ، لكونه من قبيلته ، خشية أن براعى فى الامارة بسببه ، وأوصى من يستخلف بعسده بالناس خيراً على طبقاتهم ومراتههم ، ومات رضى الله عنه بعد ثلاث ، ودفن فى بوم الأحد مشهل المحرم من سنة أربع وعشرين ، بالحجرة النبوية ، إلى جانب الصديق، عن إذن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها فى ذلك ، وفى ذلك اليوم حكم أمير المؤمنين عائن من عفان رضى الله عنه .

قال الواقدى رحمه الله: حدثى أبو بكر بن إساعيل بن عد بن سعد عن أبيه قال : طعن عريهم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذى الحجة سنة ثلاث وعشر بن ، ودفر يهم الأحد صباح هلال الحرم سنة أربع وعشر بن ، فكانت ولايته عشر سنين وخسة أشسر وأحساً وعشر بن بوماً ، وبويع لمثان بوم الاثنين لشلاث مضين من الحرم . قال : فن كرت ذلك لمثان الأخلس فقال : ما أواك إلا وهلت . توفى عمر لأربع ليال بقين من ذى الحجة و بويع لمثان السلة بقيت من ذى الحجة فاستقبل بخلانت الحرم سنة أربع وعشر بن . وقال أبو معشر : قتل عمر لأربع بقين من ذى الحجة تام سنة ثلاث وعشر بن وكانت خلافته عشر سنين وسنة أشهر وأربعة أيام و بويع عثمان .

وقال ابن جربر: حدثت عن هشام بن محد قال: قتل عمر لثلاث بقين من ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين فكانت خلافته عشر سنين وسنة أشهر وأو بعة أيام. وقال سيف عن خليد بن وفرة ومجالد قلا: استخلف عان لثلاث من الحرم فحرج فصلى بالناس صلاة المصر. وقال على بن محمد المدائى عن شريك عن الأعش \_ أو جاير الجمغى \_ عن عوف بن مالك الأشجمى وعامر بن أبى محمد عن أشياخ من قومه ، وعنان بن عبد الرحمن عن الزهرى قال: طمن عمر يوم الأو بماء لسبع بقين من أشياخ من والقول الأولى هو الأثهر والله سبحانه وتعالى أعلى .

#### ﴿ صفته رضى الله عنه ﴾

كان رجلا طوالا أصلع أعسر أيسر أحور العينين ، آدم اللون ، وقيل كان أبيض شديد البياض تعلوه حمرة ، أشنب الأسنان ، وكان يصغر لحيته ، و برجل رأسه بالحناء .

واختلف فی مقدار سنه مهم مات رضی الله عنه علی أقوال عدمها عشرة \_ فقال ابن جریر: حدثنا زید بن آخرم ثنا أبو تنیبة عن جریر بن حازم عن أبوب عن الفع عن ابن عمر قال: قتل عمر ابن الحطاب وهو ابن خس و خسین سنة ، و رواه الدراو ردی عن عبد الله عن الفع عن ابن عمر . وقاله عبد الرزاق عن ابن جریج عن الزهری ، و رواه أحمد عن هشیم عن علی بن زید عن سالم بن عبدالله ابن عمر ، وعن نافع روایة أخری ست و خسون سسنة . قال ابن جریر : وقال آخر و ن : كان عمره ثلاثاً وخمسين سنة ، حدثت بذلك عن هشام بن محممه . ثم روى عن عامر الشمبي أنه توفى و له ثلاث وستون سنة .

قلت : وقد تقدم في عمر الصديق مناه ، و روى عن قنادة أنه قال : تو في عمر وهو ابن إحدى وسنين سنة ، وعن ابن عمر والزهرى خمس وسنون . وعن ابن عباس ست وسنون ، و روى ابن جرير عن أسلم مولى عمر أنه قال : توفى وهو ابن سنين سنة . قال الواقدى : وهذا أثبت الأقاويل عنداً . وقال المدائى : توفى عمر وهو ابن سبم وخسين سنة .

## ﴿ ذَكَرَ زُوجَاتُهُ وَأَبْنَاتُهُ وَ بِنَاتِهِ ﴾

قال الواقدى وابن الكابي وغسيرهما : تزوج عمر فى الجاهلية زينب بنت مظمون أخت عنمان ابن مظون فولدت له عبد الله وعبد الرحمن الأكبر، وحفصة وضى الله عنهم . وتزوج مليكة بنت جرول فولدت له عبيد الله فعللمها فى الهدنة ، فخلف عليها أبو الجهم بن حذيقة ، تاله المدائني .

وقال الواقدى : هى أم كانوم بنت جرول فولدت له عبيه الله و زيداً الأصغر . قال المدائى وتزوج قريبة بنت أبى أمية المخزوى فغارقها في الهدنة ، فغروجها بمده عبد الرحمن بن أبى بكر . قالوا : وتزوج قريبة بنت أبى أمية الحارث بن هشام بهد ورجها حين قتل في الشام - فولدت له فاطمة ثم طلقها . قال المدائني وقبل لم يطلقها . قالوا : وتزوج جميلة بنت عاصم بن ثابت بن أبى الأفلح من الأوس . وتزوج عاتمكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل ، وكانت قبله عند عبد الله بن أبى مليكة ولما قتل عر تزوجها بمده الزبير بن العوام رضى الله عنهم ، ويقال هى أم ابنه عياض فالله أعلم . قال المدائني : وكان قد خطب أم كلتوم ابنة أبى بكر الصديق وهي صغيرة و راسل فبها عائشة نقالت أم المدائني : وكان قد خطب أم كلتوم ابنة أبى بكر الصديق وهي صغيرة و راسل فبها عائشة نقالت أم كائوم : لاحاجة لى فيه ، فقالت عائشة : أنرغبين عن أمير المؤمنين ? قالت : نع ، إنه خشن الميش فأرسلت عائشة إلى عمر و بن العاص فصده عنها ودله على أم كلتوم بنت على بن أبى طالب ، ومن قاطمة بنت رسول الله تعلق ، فطبها من على فزوجه فأرسلت عائشة على عرضى الله عن على من المين ـ فولدت له عرفلت له زيداً ورقية ، قالوا : وتزج لهية ـ امرأة ابنا المن المين ـ فولدت له عبد الرحن الأصفر ، وقبل الأوسط . وقال الواقدى : هى أم ولد وليست بروجة ، قالوا : وكانت عنده فكمة أم ولد فولدت له زينب . قال الواقدى وهى أصغر ولده . قال الواقدى وهى أصغر ولده . قال الواقدى وهى أصغر ولده . قال الواقدى وها أم أبان بنت عنبة بن شيبة فكرهته وقالت : ينطق بابه و عنع خيره و يدخل عاباً .

قلت : فجملة أولاده رضى الله عنه وأرضاه ثلاثة عشر ولداً ، وهم زيد الأكبر ، و زيد الأصغر ، وعاصم ، وعبد الله ، وعبـــد الرحمن الأكبر ، وعبــد الرحمن الأوسط ، قال الزبير بن بكار وهو أبو شحمة ، وعبد الرحمن الأصغر وعبيد الله ، وعياض ، وحفصة ، ورقية ، وزينب ، وظامة ، رضى الله عنهم . ومجموع نساته اللاتي تروجهن في الجاهلية والاسلام ممن طلقهن أو مات عنهن سبع ، وهن جميلة بنت عاصم بن ثابت بن الأفلح ، وزينب بنت مظمون ، وعائمكة بنت زيد بن عمر و بن نفيل ، وقريبة بنت أبي أمية ، ومليكة بنت جرول ، وأم حكم بنت الحارث بن هشام ، وأم كلنوم بنت على بن أبي طالب ، وأم كلنوم أخرى وهي مليكة بنت جرول . وكانت له أمنان له شهما أولاد ، وهما فكهة ولهية هذه فقال بعضهم : كانت أم ولد ، وقال بعضهم : كان أصلها من المين وتزوجها أمير المؤمنين عربن الحطاب فالله أعلى .

#### ﴿ ذَكَرِ بِعِضِ مَا رَبِّي بِهِ ﴾

قال على بن محمد المدائني : عن ابن داب وسعيد بن خالد، عن صلح بن كيسان عن المفيرة ابن شعبة قال : لما مات عمر بكته ابنة أبي خيشة فقالت : واعمراه ، أقام الأود وأبر العهمد، أمات الفتن وأحيا السنن ، خرج فتي النوب بريماً من العبب .

قال فقال عـلى بن أبى طالب: وألله لقــد صدقت ، ذهب بخيرها ، ونجا من شرها ، أما والله ما قالت وليكن قولت . قال: وقالت عاتكة بنت زيد بن عمر و بن نفيل في زوجها عمر .

> فجَّنى فيروز لا در در ه بأبيض ال للكتاب منيب رؤف على الأدبى غليظ على المدى ه أخى ثقة فى النائبات نجيب متى ما يقل لا يُكذب القول ُفعله ه سريع إلى الخيرات غير قطوب وقالت أنضاً:

عين جودى بعبرة وتحيب • لا تمكن على الأمام النجيب فجمتنا المنون بالفارس العي • لم يوم الهياج والتلبيب عصمة الناس والمعين على الله • روغيث المنتاب والحروب قل لأهل السراء والبؤس موتوا • قد سقنه المنون كأس سغوب [وقالت امرأة من المسلمين تبكيه:

ميبكك نساء الح » ي يبكين شجيات ويخشن وجوها كالــــدانير نقيسات ويلبسن ثياب الحز » ن بعد القصبيات] (١١)

<sup>(</sup>١) زيادة من المصرية .

وشيخنا الحافظ أبر عبدالله الذهبي فى الريخه ، وقد جمنا متفرقات كلامالناس فى مجلد مفرد ، وأفردنا لما أسنده و روى عنه من الأحكام مجلماً آخر كبيراً مرتباً على أمجاب الفقه ولله الحمد .

ابن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشم بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم النجيمي المجاشمي . قال ابن دريد : واسمه فراس بن حابس ولقب بالأقرع لقرع في رأسه ، وكان أحد الرؤساء ، قدم على رسول الله عليه والله على المحروات : يامحمد إن مدحى ذبن ، وذمى شين ، وهو القائل وقد رأى رسول الله عليه المحسن ما أتميله ، والله إن لم عشرة من الولد ما قبلت واحداً منهم . فقال « من لا برحم لا برحم » . وفي رواية « ما أملك أن نزع الله الرحة من قبلك » وكان من تألف وسول الله على غاعماء بم حنين مائة من الابل ، وكذلك لديينة بن حصن الغزارى ، وأعمل عباس بن مرداس خسين ( أ من الابل فقال :

أتجل نهبي ونهب العبيه د بين عبينة والأقرع فاكان حصن ولا حابس ، يفوقان مرداس في مجم

<sup>(</sup>١) كذا في الحلبية وفي المصرية : خساً من الابل .

# وما كنت دون امرئ منهما . ومن يخفض اليوم لا رفع فقال له رسول الله ﷺ أنت الفائل

أتجل نهي ونهب العبي \* له بين عبينة والأقرع

رواه البخارى قال السهبلى: إنما قدم رسول الله و أن كر الأقرع قبل عبينة لأن الأقرع كا نخريًا من عبينة أو فلمنا لم برتد بعد النبي و أن كا ارتد عبينة أ (١) فبايع طليحة وصدقه ثم عاد و المقصود أن الأقرع كان سيداً مطاعاً ، وشهد مع خالد وقائمه بأرض العراق ، وكان على مقدمته بوم الأنبار . ذكره شيخنا فيمن توفى فى خلافة عربن الخطاب . والذى ذكره ابن الأثير فى الغابة أنه استعمله عبد الله بن عامر على جيش وسيره إلى الجو زجان فقتل وقناوا جيماً ، وذلك فى خلافة عربن المناب كله الله الله على مقدمة عبد الله بن عامر على جيش وسيره إلى الجو زجان فقتل وقناوا جيماً ، وذلك فى خلافة عنه ن الله الله تعالى .

### ﴿ حباب بن المنذر ﴾

ابن الجوح بن زيد بن حرام بر كسب بن غنم بن كسب بن سلمة أبو عمر و بقال أبو عمر و بقال أبو عمر و الله بتطابق على الأ فصارى الخرجي السلمى ، و يقال له ذو الرأى لأنه أشار بوم بدر أن ينزل رسول الله بتطابق على أدى ماء يكون إلى القوم ، وأن يفور ماه واءهم من القلب فأصاب فى هذا الرأى ، ونزل الملك بتصديقه وأما قوله يوم المشيفة : أنا جذيلها المحكك ، ومز يجها المرجب ، منا أمير ومشكم أمير . فقد رده عليه الصحابة ،

# ﴿ و بيمة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشي ابن عم رسول الله ﷺ ﴾

عتبة بن مسعود الهذلى ، هاجر مع أخيه لأ بويه ، عبد الله إلى الحبشة شهد أحداً وما بعدها . قال الزهرى : ما كان عبد الله بأقته منه ، ولكن مات عتبة قبله ، وتوفى زمن عمر على الصحيح ، و يقال في زمن معاوية سنة أربع وأربعين .

#### ﴿ علقمة من علاثة ﴾

امن عوف من الأحوص من جعفر من كلاب من ربيعة بن عامر بن صعصعة العامرى السكلاني، ع أسلم عام الفتح وشسهد حنيناً وأعطى موشف مائة من الابل تأليفاً لقلبه ، وكان يكون بتهامة وكان شريفاً مطاعاً فى قومه ، وقد ارتد أيلم الصديق فبعث إليه سرية فانهزم ثم أسلم وحسن إسلامه ، و وفد على عرفى خلافته ، وقدم دمشق فى طلب ميراث له تُمَّ ، و يقال استعمله عمر على حو ران فات بها ، وقد كان الحليثة قصمه لمهتمده فات قبل مقدمه بليال فقال :

فما كان بيني لو لقيتك سالما \* و بين الغني إلا ليال قلائل

(١) زيادة في المصرية .

### (علقمة بن مجزز)

ا بن الأعور بن جمعة بن معاذ بن عنوارة بن عمر و بن مدلج الكنائى المسلمى ، أحد أمراء رسول الله ﷺ ، على بعض السرايا ، وكانت فيسه دعابة ، فأجيح ناراً وأمر أصحابه أن يعخلوا فيها فامتموا ، فقال النبي ﷺ « لودخلوا فيها ما خرجوا منها » وقال « إيما الطاعة فى المعروف » وقعد كان علقمة جواطً بمعدةً رئاه جواس العذرى فقال :

# إن السلام وحسن كل نحية \* تندو على ابن مجزز وتروح ( عويم نن ساعدة )

ابن عابس أبو عبد الرحمن الأنصارى الأوسى ، أحد بنى عمر و بن عوف شهد العقبة و بدراً وما بسدها له حديث عند أحمد وابن ماجه فى الاستنجاء بالماء . قال ابن عبد البر : توفى فى حياة النبي بيتيالية وقبل فى خلافة عمر ، وقال وهو واقف على قبره : لا يستطيع أحد أن يقول أنا خير من صاحب هــــذا القبر مانصبت راية النبي بيتيالية إلا وهو واقف تحتها . وقد روى هذا الأثر ابن أبى عاصم كا أو رده ابن الأثير من طرفة .

### ﴿ غيلان بن سلمة الثقني ﴾

أسلم عام الفتح عسلى عشر نسوة فأمره رسول الله مَيْتَطِيْقُهُ أن يُختار منهن أر بها ، وقد وفد قبل الاسلام على كسرى فأمره أن يبنى له قصراً بالطائف ، وقد سأله كسرى أى ولدك أحب إليك ? قال الصغير حتى يكبر ، والمريض حتى يبرأ ، والفائب حتى يقدم ، فقال له كسرى أنى لك هذا ? هذا كلام الحسكاء . قال : فا غذاؤك ? قال : البر . قال نهم هذا من البر لا من المجمّر واللبن .

### ﴿ مصر بن الخارث ﴾

ابن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح القرشى الجمعى أخو حاطب وحطاب ، أمهـــم قيلة بنت مظمون ، أخت عنان بن مظمون أسلم معمر قبل دخول النبي ﷺ دار الأرقم وشهد بمرآ وما بمدها وآخى رسول الله ﷺ بينه و بين معاذ بن عفراء .

### ﴿ ميسرة بن مسروق العبسي ﴾

شیخ صالح قیل إنه صحابی شسهد البرموك ودخل الروم أميراً على جيش سنة آلاف وكانت له همة عالية فقتل وسبى وغنم وذلك فى سنة عشرين ، وروى عن أبى عبيدة وعنه أسلم مولى عمر ، لم يذكره ابن الأثير فى الغابة .

### ﴿ واقد بن عبد الله ﴾

ابن عبد مناف بن عربن الحنظلي الير يوعي حليف بني عدى بن كتب، أسلم قبل دخول النبي

# ﴿ أُبُوخُواشُ الْمُدَلِّي الشَّاعُرِ ﴾

واسمه خويلد بن مرة ، كان يسبق الخيل على قدميه ، وكان فتاكا في الجاهلية ، ثم أسلم وحسن إسلامه ، وتوفى في زمن عمر ، أناه حجاج فذهب يأتبهم بماء فنهشته حية فرجع إليهم بالمساء وأعطاهم شاة وقدراً ، ولم يعلمهم بماجرى له ، فأصبح فحات فدفنوه . ذكره ابن عبد البروابن الأثير في أسها. الصحابة ، والظاهر أنه ليست له وفادة ، و إنما أسلم في حياة النبي ﷺ فهو مخضرم والله أعلم .

# ﴿ أُولِيلَ عبد الرحن بن كمب ﴾

ابن عمرو الأنصارى شسهد أحداً وما بعدها ، إلا تبوك فانه نخلف لمذر الفقر ، وهو أحـــد البكائين المذكورين .

### ﴿ سودة بنت زمعة ﴾

القرشية العامرية أم المؤمنين ، أول من دخل بها رسول الله ﷺ بعد خديجة رضى الله عنها ، وكانت صوامة قوامة ، ويقال كان فى خلقها حدة ، وقد كبرت فأراد رسول الله ﷺ أن يغارقها ، ويقال بل فارقها الله ويقال على الله ويقال بل فارقها الله ويقال بل فارقها - فقالت ، يارسول الله ويقال في الله ويقال الله ويقال الله والله وصالحها على ذلك . وفى ذلك أنزل الله عز وجل (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح علمهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خبر ) الآية . قالت عائشة : نزلت فى سودة بنت زمع بن الخطاب .

#### ﴿ هند بنت عتبة ﴾

يقال: ماثت في خلافة عمر وقيل توفيت قبل ذلك كا تقدم فالله أعلم .

﴿ خلافة أمير المؤمنين عنمان بن عفان رضى الله عنه ﴾ ﴿ ثم استهلت سنة أدبع وعشرين ﴾

فقى أول يوم منها دفن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وذلك يوم الأحد فى قول و بعد ثلاث أيام بو يع أمير المؤمنين عبمان بن عفان رضى الله عنه .

كان عمر رضى الله عنه قد جمل الأمر بمده شورى بين سنة نفر وهم عثمان بن عفان ، وعلى بن أبى طالب ، وطلحة بن عبيد الله ، والزبير بن العوام ، وصمد بن أبى وقاص ، وعبدالرحن بن عوف رضى الله عنهم . وتحرج أن يجملها لو احد من هؤلاء على النمبين ، وقال لا أتحمل أمرهم حيًّا وميناً ، و إن برد الله بكم خيراً يجمعكم على خير هؤلاء ، كما جمكم على خيركم بعــد نبيـكم ﷺ ، ومن تمــام ورعه لم يذكر في الشوري مسعيد بن زيد بن عمرو بن نقيل لأنه ابن عمله خشي أن براعي فيولي لكونه ابن عمه ، فلذلك تركه . وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة ، بل جاه في رواية المدائني عن شيوخه أنه استثناه من بيتهم ، وقال لست مدخله فهم ، وقال الأهل الشوري يحضركم عبد الله \_ يهني ابنه \_ وليس إليه من الأمرشي مين من بل محضر الشوري ويشير بالنصح ولا ولي شيئاً \_ وأوصى أن يصلي بالناس صهيب بن سنان الرومي ثلاثة أيام حتى تنقضي الشوري، وأن يجتمع أهل الشهري ويوكل مِهم أناس حتى ينبرم الأمر ، ووكل بهم خسين رجلا من المسلمين وجل عليهم مستحثاً أبا طلحة الأنصاري، والمقداد بن الأسود الكندي، وقد قال عمر بن الخطاب: ما أظن الناس بعدلون بعثمان وعلى أحداً ، إشهما كامّا يكتبان الوحي بين يدى رسول الله ﷺ ما يترل به جبريل عليه. قالوا : فلما مات عمر رضي الله عنه وأحضرت جنازته تبادر إلها على وعبَّان أمهما يصلي عليه ، فقال لما عبد الرحن بن عوف : لسمًا من هنذا في شيء ، إنما هنذا إلى صهيب الذي أمره عمر أن يصل بالناس. فتقدم صهيب وصلى عليه ، ونزل في قبره مع ابنه عبد الله أهل الشوري سوى طلحة فانه كان غائباً ، فلما فرغ من شأن عمر جمهــم المقداد بن الأسود في بيت المسور بن مخرمة ، وقبل في حجرة عائشة ، وقيل في بيت المال ، وقيسل في بيت فاطمة بنت قيس أخت الضحاك من قيس ، والأول أشبه والله أعلم . فجلسوا في البيت وقام أنو طلحة بمحجم ، وجاء عمر و بن العاص والمغيرة بن شــعبة فجلسا من وراء الباب فحصهم سعد بن أبي وقاص وطردهما وقال جتم لنقولا حضرة أمر الشوري ٩ رواه المدائني عن مشايخه والله أعلم بصعته .

والمتصود أن القوم خلصوا من الناس في بيت يتشاورون في أمره ، فكتر القول ، وعلت الاصوات وقال أبو طلحة : إنى كنت أطن أن تدافعوها ولم أكن أطن أن تنافسوها ، ثم صار الأمر بعد حضور طلحة إلى أن فوض ثلاثة منهم مالهم في ذلك إلى ثلاثة ، فغوض الزبير ما يستحقه من الامارة إلى على ، وفوض سعد ماله في ذلك إلى عبد الرحن بن عوف ، وترك طلحة حقه إلى عبان ابن عنان رضى الله عنه ، فقال عبد الرحن لعلى وعبان : أيكما يبر أ من هذا الأمر فنفوض الأمر إليه والله على عالم على وعبان ، فقال عبد الرحن: إن عنان رضى الله عنه ، فقال عبد الرحن المي وعبان : أيكما يبر أ من هذا الأمر فنفوض الأمر إليه والله على وعبان ، فقال عبد الرحن: إلى أثرك حتى من ذلك والله على والاسلام أن أجهد فأولى أولاكا بالحق ، فقالا نعم ! ثم خاطب كل واحد منهما ما فيه من الفضل ، وأخذ عليه العهد والميثاق لأن ولاه ليعدلن ولأن ولى عليه ليسمعن وليعليمن ، فقال كل منهما نعم ! ثم تفرقوا ، و يروى أن أهل الشورى جملوا الأمر إلى عبد الرحق ليجهد المسلمين في أفضلهم ليوليه ، فيذكر أنه سأل من أهل الشورى وغيرهم قلا ليجهد المسلمين في أفضلهم ليوليه ، فيذكر أنه سأل من أهل الشورى وغيرهم قلا

يشير َ إلا بمثمان بن عفان ، حتى أنه قال لعلى : أرأيت إن لم أو لك عن تشير به على ? قال : [ بعثمان. وقال لمنان : أرأيت إن لم أولك بمن تشير به ٤ ] (١) قال : بعلى بن أبي طالب . والظاهر أن هــذا كان قبل أن ينحصر الأمر في ثلاثة ، وينخلع عبد الرحمن منها لينظر الأفضل والله عليه والاسلام ليجتهدن في أفضل الرجلين فيوليه . ثم تهض عبد الرحن بن عوف رضي الله عنه يستشير الناس فيهما و يجمع رأى المسلمين برأى رؤس الناس وأقيادهم جيما وأشستانا ، مثني وفرادي ، ومجتمعين ، سم آ وجهراً ، حتى خلص إلى النساء المخدرات في حجابين ، وحتى سأل الولدان في المسكاتب ، وحتى سأل من مرد من الركبان والاعراب إلى المدينة ، في مدة ثلاثة أيام بليالها ، فل يجد اثنين يختلفين في تقدم عَبَانَ من عفان ، إلا ما ينقل عن عمار والمقداد أنهما أشارا بعلى بن أبي طالب ، ثم بايما مع الناس على ماسنذ كره ، فسمى في ذلك عبــد الرحن ثلاثة أيام بليالها لا ينتمض بكثير نوم إلا صــلاة ودعاماً واستخارة ، وسؤالا من ذوى الرأى عنهم ، فلم يجد أحداً يعدل بمثان من عفان رضي الله عنه ، فلما كانت الليلة يسفر صباحها عن اليوم الرابع من موت عمر من الخطاب جاء إلى منزل ابن اخت المسور بن مخرمة فقال : أنائم يامسور ? والله لم أغتمض بكثير نوم منذ ثلاث ، اذهب فادء إلى علياً وعثمان قال المسور: فقلت بأمهما أبدأ ? فقال بأمهما شئت، قال فذهبت إلى على فقلت أجب خالى، فقال أمرك أن تدعو معي أحداً ? قلت : فع ! قال : من ? قلت : عنمان من عفان ، قال : بأينا بدأ ? قلت لم يأمرثي بذلك ، بل قال ادعو لي أسهما شئَّت أولا ، فحمَّت إليك قال غرج معي فلما مر رمًا بدار عُمَّان بِن عَفَانَ جِلْس عَلَى حتى دخلت فوجدته يؤثر مع الفجر ، فقال لي كما قال لي على سواء ، ثم خرج فدخلت مهما على خالي وهو قائم يصلي ، فلما انصرف أقبل على على وعثمان فقال إني قد سألت الناس عنكما فلم أجد أحداً يمدل بكما أحداً ، ثم أخذ العهد على كل منهما أيضاً لأن ولاه ليمدلن ، ولئن ولي عليه ليسمعن وليطيعن ، ثم خرج مما إلى المسجد وقد لبس عبد الرحن العامة التي عمه رسول الله عليه وتقلد سيفاً ، و يعث إلى وجوه الناس من المهاجر من والأ نصار ، وتودى في الناس عامة الصلاة جامعة ، فامتلا المسجد حتى غص بالناس ، وتراص الناس وتراصوا حتى لم يبق لمثان موضع يجلس إلا في أخريات الناس \_ وكان رجلا حبياً رضى الله عنه \_ ثم صعد عبد الرحن من عوف منبر رسول الله ﷺ ، فوقف وقوفاً طويلا ، ودعا دعاه طويلا ، لم يسمعه الناس ثم تكلم فقال : أمها الناس، إنى سألتكم سراً وجهراً بأمانيكم فلم أجدكم تعدلون بأحد هذين الرجلين إماعلى و إما عنمان، فقم إلى ياعلى ، فقام إليه فوقف تحت المنبر فأخذ عبد الرحمن بيده فقال : هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه علي وضل أبي بكر وعمر ? قال : اللهم لا ولكن على جهدى من ذلك وطاقتي ، قال (١) زيادة من المصرية.

فأرسل يده وقال: قم إلى ياعنان ، فأخد بيده فقال: هل أنت مبايمي على كتاب الله وسنة نبيه وقتل أبيه يدك وقتل اللهم أمم ا قال: فرضع رأسه إلى سقف المسجد و يده في يد عنان فقال اللهم اسمع واشهد ، اللهم اسمع واشهد ، اللهم اسمع واشهد ، اللهم المعم واشهد ، قال وتعد عبد الرحن مقعد النبي والله على الله والنبي وأجلس عنان محته على الدرج الثانية ، وجاء إليه الناس يبايمونه ، و وايمه على من أبي الله ولا عن والله على من أبي الله أولا ، و يقال آخراً . وما يذكره كثير من المؤرخين كان جرير وغيره عن رجال لا يعرفون أن علياً قال لمبد الرحمن خدعت ي ، وإنك إنما وليته لأنه مهرك وليشاد رئه كل يوم في شأنه ، وأنه تلمكاً حتى قال له عبد الرحمن (فن نكث فانما ينكث على نفسه ، ومن أو في بما عاهد عليه الله في سيؤتيه أجراً عظها ) إلى غير ذلك من الأخبار المخالفة لما ثبت في الصحاح فهي مردودة على قائلهما والله أعلم .

والمظنون بالصحابة خلاف ما يتوهم كثير من الرافضة وأغمياء القصاص الذبن لاتمييز عندهم بين صحيح الأخبار وضعيفها ، ومستقيمها وسقيمها ، ومبادها وقو عها، والله الموفق للصواب . وقد اختلف علماء السير في اليوم الذي تو يع فيه لمثان بن عفان رضي الله عنه ، فروى الوقدي عن شيوخه أنه بويع موم الاثنين لليلة بقيت من ذي الحجة سنة ثلاث وعشر من ، واستقبل بخلافته المحرم سنة أربع وعشرين ، وهذا غريب جداً . وقد روى الواقدي أيضاً عن ابن جرير عن ابن أبي مليكة قال : بويم لمثمان بن عفان لمشر خلون من المحرم بمدمقتل عمر بثلاث ليال، وهذا أغرب من الذي قبله، وكذا روى سيف من عمر عن عامر الشمي أنه قال : اجتمع أهل الشوري على عثمان لثلاث خلون من الحرم سنة أربع وعشر من ، وقد دخل وقت العصر وقد أذن مؤذن صهيب ، واجتمع الناس بين الأذان والاقامة فخرج فصلى بهم العصر . وقال سيف عن خليفة من زفر ومجالد قالا : استخلف عثمان لثلاث خلون من المحرم سنة الاث وعشر من فخرج فصلى بالناس المصر، وزاد الناس \_ يعني في أعطياتهم \_ مائة ، ووفد أهل الأمصار، وهو أول من صنع ذلك . قلت : ظاهر ما ذكر ناه من سياق بيعته يقتضي أن ذلك كان قبل الزوال ، لكنه لما بايمه الناس في المسجد ذهب به إلى دار الشوري على ما تقدم فنها من الخلاف ، فبايمه بقية الناس ، وكا نه لم يتم البيعة إلا بعد الظهر وصلى صهيب ومنذ الظهر في المسجد النبوى وكان أول صلاة صلاها الخليفة أمير المؤمنين عنان من عقان بالسلمين صلاة العصر ، كما ذكره الشعبي وغيره . وأما أول خطبة خطمها بالسلمين فروى سيف من عمر عن بدر بن عثمان عن عمه قال لما بايع أهل الشورى عثمان خرج وهو أشدهم كا بَه فأنى منبر النبي مَثَيَّلَيْنِ فخطب الناس فحمد الله وأثني عليه وصلى على النبي عَيَّلِاتِهُ ، وقال: إنسكم في دار قلمة و في بقية أعمار،

فبادروا آجالكم بخير ما تقدرون عليــه ، فلقد أتينم صبِّحم أو مسيَّم ، ألا و إن الدنيا طويت على الغرور فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، واعتبروا عن مضي ثم جدوا ولا تفعارا . أمن أبناء الدنيا واخوانها الذين أناروها وعمر وها ومتموا بها طو يلا؟ ألم تلفظهم ? ارموا الدنيا حيث رمى الله مها ، واطلبوا الا خرة فان الله قد ضرب لها مثلا ، بالذي همو خير فقال تعالى ( واضرب لهـــم مثل الحياة الدنيا كماء أثرلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشما تذووه الرياح وكان الله على كل شئ مقتدراً ، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ريك ثواماً وخير أملا) قال : وأقبل الناس ببايمونه .

قلت وهذه الخطبة : إما بعد صلاة العصر مومثد ، أو قبل الزوال [وعبد الرحمن بن عوف جالس فى رأس المنبر ] (١) وهو الأشبه والله أعلم . وما يذكره بعض الناس من أن [ عنَّان لما خطب أول خطية ارتج عليه فلم يعرما يقول حتى قال: أبها الناس، إن إنها أول مركب صعب، وإن أعش فستأتيكم الخطبة على وجهها، فهوشيُّ يذكره صاحب العقد وغيره ، من يذكر طرف الفوائد، ولكن إ أر هذا باسناد تسكن النفس إليه والله أعلى.

وأما قول الشهير إنه زاد الناس مائة مائة \_ يعني في عطاء كل واحد من جند المسلمين \_ زاده على ما فرض له عمر مائة درهم من بيت المال وكان عمر قد جمل لكل نفس من المسلمين في كل ليلة من رمضان درهما من بيت المال يفطر عليه ، ولأمهات المؤمنين درهمين درهمين ، فلما ولى عثمان أقر ذلك وزاده ، وأنخب مناطا في المسجد أيضاً للمتعبدين ، والمتكفين ، وأبناء السبيل ، والفقراء ، والمساكين ، رضي الله عنه . وقد كان أبو بكر إذا خطب يقوم على الدرجة التي تحت الدرجة التي كان رسول الله عليه الله علمها ، فلما ولي عمر نزل درجة أخرى عن درجة أبي بكر رضي الله عنهما ، فلما ولى عَبَّانَ قال إن هذا يطول، فصمه إلى الدرجة التي كان يخطب علمها رسول الله ﴿ يَنْهُمْ وَزَادَ الأَذَانَ الأول موم الجمة ، قبل الأذان الذي كان يؤذن به بين يدى رسول الله عليه الله على المنبر ، وأما أول حكومة حكم فها فقضية عبيد الله من عر ، وذلك أنه غدا على ابنة أبي لؤلؤة قاتل عر فقتلها ، وضرب رجلا نصر أنياً يقال له جغينة بالسيف فقتله ، وضرب الحرمزان الذي كان صاحب تستر فقتله ، وكان قد قيل إنهما مالاً أبا اؤلؤة على قتل عر فالله أعلم.

وقد كان عمر قد أمر بسجنه ليحكم فيه الخليفة من بمده، فلما ولى عنمان وجلس للماس كان أول ما تموكم إليه في شأن عبيد الله ، فقال على : مامن المدل تركه ، وأمر بقتله ، وقال بعض المهاجر س : أيقتل أنوه بالأمس ويقتل هو اليوم ? فقال عمر و من الماص :يا أمير المؤمنين قد برأك الله من ذلك ،

(١) \_ (٢) زيادة من المصرية.

قضية لم تمكن فى أيامك فدعها عنك ، فودى عنهان رضى الله عنه أولئك القتلى من ماله ، لأن أمرهم إليه ، إذ لا وارث لهم إلا بيت المال ، والامام برى الأصلح فى ذلك ، وخلى سببل عبيد الله . قالوا فكان زياد من لبيد البياضي إذا رأى عبيد الله من عريقول :

> ألا ياعبيد الله مالك مهرب • ولاملجأ من ابن أروى ولا خفر أصبت دماً والله فى غسير حله • حواماً وقنسل الهرمزان له خطر على غيرشي غير أن قال قائل • أتنهمون الهرمزان على عمر قتال سنيه والحوادث جمة • فعم أنهمه قد أشار وقد أمر وكان سلاح المبد فى جوف بيته • يقلبها والأمر بالأمر يمتبر

قال: فشكا عبيد الله بن عمر زياداً إلى عبان فاستدعى عبان زياد من لبيد فأنشأ زياد يقول في عبان:

أبا عرو عبيد الله رهن ٥ فلا تشكك بقتل الهرمزان

[قانك إن غفرت الجُرُّمُ عنه • وأسباب الخطافرسارهان] (١)

أتسفو إذ عفوت بنير حق \* فالك بالذي يخلى بدأن

قال قباء عنان عن ذلك و زيره فسكت زياد بن لبيد عما يقول. ثم كتب عنان بن عنان إلى عمان الله على الأمصار أمراء الحرب، والأثمة على الصاوات ، والأمناء على بيوت المال يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنتز وبحثهم على طاعة الله وطاعة رسوله ، ويحرضهم على الانباع وترك الابتداع ، قال ابن جرير : و في هذه السنة عزل عبان المغيرة بن شعبة عن الكوفة و ولى عليها سعد بن أبى وقاص فكان أول عامل ولاه ، لأن عرقل : فان أصابت الامرة سمعاً ففاك ، و إلا فليستمن به أيكم ولى ، فانى لم أعزله عن عجز ولا خيانة ، فاستمعل سعماً عليها سنة و بعض أخرى ، ثم رواه ابن جرير من طريق سيف عن مجالد عن الشعبى ، وقال الواقدى فيا ذكره عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عرب من طريق سيف عن مجالد عن الشعبى ، وقال الواقدى فيا ذكره عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عرب مسماً ثم عزله وولى الوليد بن عقبة بن أبى معيط . قال ابن جرير : وفي هدفه السنة \_ أعنى سنة أربع سعد على المكوفة سنة | (۲ خس وعشرين ، قال ابن جرير : وفي هدفه السنة \_ أعنى سنة أربع وعشرين . عن المواقع المدنة \_ أعنى سنة أربع وعشرين . عنم الوليد بن عقبة أذر بيجان وأرمينية حين منع أهلها ما كانوا صلحوا عليه أهل الاسلام في أيام عربن الخطاب ، وهذا في رواية أبى محنف ، وأما في رواية غيره فان ذلك كان في سنة سنة ست وعشرين ، ثم ذكر ان جرير : هينا هذه الوقية وملخصها أن الوليد بن عقبة سار بحيش سنة ست وعشرين ، ثم ذكر ان جرير : هينا هذه الوقية وملخصها أن الوليد بن عقبة سار بحيش سنة ست وعشرين ، ثم ذكر ان جرير : هينا هذه الوقية وملخصها أن الوليد بن عقبة سار بحيش سنة ست وعشرين ، ثم ذكر ان جرير : هينا هذه الوقعة وملخصها أن الوليد بن عقبة سار بحيش سنة ست وعشرين ، ثم ذكر ان جرير : هينا هذه الوقعة وملخصها أن الوليد بن عقبة سنة القبية عن المعالد المعالد المناكرة الوليد بن عقبة سنة المناكرة الوليد بن عقبة المناكرة الوليد بن عقبة سار بحيش المناكرة الوليد بن عقبة سار بحيش المناكرة الوليد بن عقبة المناكرة الوليد بن عقبة المناكرة الوليد بن عقبة المناكرة الوليد بن عقبة المناكرة الوليد المعالد المعال

<sup>(</sup>١) زيادة من الطبرى . وقوله : يخلي في المصرية وابن جرير وفي الحلبية يمكي

<sup>(</sup>٢) زيادة من المصرية .

الكوفة نحو أذر بيجان وأرمينية ، عين نقضوا العهد فوطئ بلادهم وأغار بأواضي تلك الناحية فغنم وسهي وأخذ أموالا جزيلة فلما أيقنوا بالهملكة صالحهم أهلها على ما كانوا صالحوا عليه حديقة بن الهمان ثماثاتة ألف درهم في كل سنة فقبض منهم جزية سنة ثم رجع سالما غاتما الى الكوفة ، فر بالموسل . وجاه كتاب عنان وهو بها يأمره أن بمد أهل الشام على حرب أهل الروم . قال ابن جرير : و في هذه السنة جاشت الروم حتى خاف أهل الشام و بعثوا إلى عنان رضى الله عنه يستمدونه في كتب إلى الوليد بن عقبة : أن إذا جاه كتابي هذا قابت رجلا أميناً كرياً شجاعاً في نمانية آلاف أو تسمة آلاف أو تسمة تلك في أمره به أمير المؤمنين وندب الناس وحتهم على الجهاد ومعاونة معاوية وأهل كتاب عنان فأخبرهم بما أمره به أمير المؤمنين وندب الناس وحتهم على الجهاد ومعاونة معاوية وأهل الشام والمي الشام وعلى جند المسلمين حبيب بن مسلم الفهرى ، فلما اجتمع الجيشان شنوا الغارات على بلاد الروم فعنموا وسبوا شيئاً كثيراً وفتحوا حصوناً كثيرة وفقه الحد .

وزعم الواقدي أن الذي أمد أهل الشام بسلمان من ربيمة إنما هو سميد بن العاص عن كتاب عُمَان رضي الله عنه فبعث سميد من الماص سلمان من ربيعة بستة آلاف فارس حتى انهبي إلى حبيب امن مسلمة وقد أقبل إليسه الموريان الرومي في ثمانين ألفاً من الروم والغرك ، وكان حبيب من مسلمة شجاعاً شمهاً فعزم على أن يبيت جيش الروم فسمعته امرأته يقول للأمراء ذلك فقالت له: فأمن موعدي ممك \_ تعني أين أجتمع بك غداً \_ فقال لها : موعدك سرادق الموريان أو الجنة ، ثم نهض إلههم في ذلك الليل عن معه من المسلمين فقتل من أشرف له وسبقته امرأته إلى سر ادق الموريان فكانت أول امرأة من العرب ضرب علمها سر ادق وقمه مات عنها حبيب من مسلمة بعمد ذلك ، فخلف علمها بعده الضحاك بن قيس الفهري ، فهي أم ولده . قال ان جرير : واختلف فيمن حج بالناس في هذه السنة فقال الواقدي وأنو معشر : حج بهم عبــد الرحمن من عوف بأمر عثمان . وقال آخرون : حج بالناس عثمان بن عفان رضى الله عنه . والأول هو الأشهر فان عثمان لم يتمكن من الحج في هذه السنة لأجل رعاف أصابه مع الناس في هذه السنة حتى خشي عليه وكان يقال لهذه السنة سنة الرعاف ، وفهما افتتح أبو موسى الأشعري الري بعد ما نقضوا العهد الذي كان واثقهم عليه حذيفة ا ان اليمان رضي الله عنــه ، وفها توفي سراقة بن مالك بن جشير المدلجي و يكني بأبي سفيان ، كان ينزل قديداً وهو الذي اتبع رسول الله ﷺ وأبا بكر وعامر بن فهيرة وعبــد الله بن أريقط الديلي حين خرجوا من غار ثور قاصدين المدينــة فأراد أن بردهم على أهل مكة لما جعلو ا في كل واحـــد من النبي ﷺ وأبي بكر مائة مائة من الابل ، فطمع أن يفو ز بهــذا الجمل فلم يسلطه الله علمهــم ، بل ﴿ ثم دخلت سنة خس وعشرين ﴾

وفيها نقض أهل الاسكندرية الميد، وذلك أن ملك الروم بعث إليهم معويل الخصى فى مراكب من البحر فطمعوا فى النصرة وتقضوا ذميم ، ففراه عرو بن الماص فى ربيع الأولى فافتتح الأرض عنوة وافتتح المدينة صلحاً . وفيها حج بالناس عبان بن عفان رضى الله عنه . وفيها فى قول سيف عزل عبان سعداً عن الكوفة وولى الوليد بن عقبة بن أبى ميرط مكانه ، فكان هذا بما نقم على عبان . ووجها وجه عرو بن الماص عبد الله بن سعد بن أبى سرح لفن فرو بلاد المغرب ، واستأذنه ابن أبى سرح فى غزو إفريقية فأذن له ويقال فيها أيضاً عزل عبان عمرو بن الماص عن مصر وولى عليها عبد الله بن سعد بن أبى سرح ، وقبل بلا كان هذا فى سنة سبع وعشر بن كا سيأتى والله أعلى . وفيها فنح معاوية الحصون ، وفيها ولد ابنه بزيد بن معاوية .

# ﴿ ثم دخلت سنة ست وعشرين ﴾

قال الواقدى : فيها أمر عنان بتجديد أ نصاب الحرم . وفيها وسع المسجد الحرام . وفيها عزل سمداً عن الكوفة و ولاها الوليد بن عقبة ، وكان سبب عزل سمد أنه اقترض من ابن مسمود مالا من بيت المال ، فلما تقاضاء به ابن مسعود ولم ينيسر قضاؤه تقاولا ، وجرت بينهما خصومة شديدة ، فنضب عليهما عنان فرل سعداً واستعمل الوليد بن عقبة - وكان عاملا لمعر على عرب الجزيرة - فلما قدمها أقبل عليه أهلها فأقام بها خس سنين وليس على داره باب ، وكان فيه رفق برعيته . قال الواقدى : وفيها افتتح عنان بن أبى الماص ساور صلحاً على ثلاثة آلاف وثابائة ألف .

﴿ ثم دخلت سنة سبع وعشرين ﴾

قال الواقعدى وأمو ممشر : وفيها عزل عثمان عمر و بن العاص عن مصر و ولى علمها عبد الله بن مسعد بن أبى سرح ـ وكان أخا عثمان لأمه ـ وهو الذى شفع له يوم الفنح حين كان أهـــدر رسول الله ﷺ دمه .

أمر عنَّان عبد الله بن سعد بن أبي سرح أن يغزو بلاد إفريقية فاذا افتتحها الله عليه فله خس

(١) سقط من الحلبية .

الحس من الغنيمة غلا، فسار إليها في عشرة آلاف فافتتحها سهلها وجبلها، وقتل خلقاً كثيراً من أهلها ، ثم اجتمعوا على الطاعة والاسلام، وحسن إسلامهم، وأخذ عبد الله بن سمد خس الحس من الغنيمة بين الجيش، فأصلب الفارس من الغنيمة بين الجيش، فأصلب الفارس الاقتمة آلاف دينار والراجل ألف دينار . قال الواقدى : وصالحه بطريقها على ألني ألف دينار وعشرين ألف دينار، فأطلعها كلها عنهان في يم واحد لا آل الحسكم ويقال لا آل مروان .

﴿ غزوة الأنداس ﴾

لما افتنحت إفريقية بعث عنمان إلى عبد الله بن نافع بن عبد قيس وعبد الله بن نافع بن الحصين الفهريين مون فورهما إلى الأندلس فأتياها من قبل البحر ، وكتب عنمان إلى الذين خرجوا إليها يقول : إن القسطنطيلية إنمىا تفتح من قبل البحر ، وأنتم إذا فتحم الأندلس فأنتم شركاء لمن يفتتح قسطنطينية فى الأجر آخر الزمان والسلام ، قال فساروا إليها فافتتحوها وثة الحدوالمنة .

# ( وقعة جرجير والبربر مع المسلمين )

لما قصد المسلمون وهم عشرون ألفا إفريقية ، وعليهم عبدالله بن سعد بن أبي سرح ، و في جيشه عبدالله بن حر ، وعبد الله بن الزبير ، صعد إليهم ملك البربر جر جبر في عشر بن ومائة ألف ، وقبل في مائق ألف ، فلما تراءى الجمان أمر جبشه فأحاطوا بالمسلمين هالة ، فوقف المسلمون في موقف لم بر أشتم منه ولا أخوف عليهم منه ، قال عبدالله بن الزبير : فنظرت إلى الملك جرجير من و را الصغوف وهو را كب على بردون ، وجاريتان تظلانه بريش الطواويس ، فنهيت إلى عبدالله بن سعد بن أبي سرح فسألت أن يبعث مهى من يحمى ظهرى وأقصد الملك ، فجيز مي جاعة من الشجمان ، قال في سرح فسألت أن يبعث مي من يحمى ظهرى وأقصد الملك ، فجيز مي جاعة من الشجمان ، قال فلم بهم عنه أحس مني الشرفغر على بردونه ، فلحقته فطمنته برعى ، ودفقت عليه بسيق ، فلما اقتر بت منه أحس مني الشرفغر على بردونه ، فلحقته فطمنته برعى ، ودفقت عليه بسيق ، وأخفت رأسه فنصبته على رأس الرمح وكبرت ، فلما رأى ذلك البربر فرقوا وفر واكفرار القطا ، وذلك ببلد واتبعهم المسلمون يقتلون و يأسرون فننموا غنام جمة وأموالا كثيرة ، وسبياً عظها ، وذلك ببلد يقال له سبيطلة على ومين من القيروان \_ فكان هذا أول موقف اشتهر فيه أمر عبد الله بن الزبير يض الله عنه وعن أميه وأصامها أجمن .

قال الواقدى : وفى هـنـه السنة افتتحت اصطخر ثانية على يدى عثمان بن أبى الماص ، وفيها غزا معاوية قنسرين ، وفيها حج بالناس عثمان بن عفان . قال ابن جر بر قال بمضهم وفى هند السنة غزا معاوية قبرس ، وقال الواقدى : كان ذلك فى سـنة تمان وعشرين . وقال أبو معشر : غزاها معاوية سنة ثلاث وثلاثين فالله أعلم .

# ( ئم دخلت سنة ثمان وعشرين )

﴿ فتح قبرص ﴾

ففها ذكر ابن جر برفتح قبرس تبماً الواقدي ، وهي جز برة غربي بلاد الشام في البحر ، مخلصة وحدها ، ولها ذنب مستطيل إلى نحو الساحل بما يل دمشق ، وغر مها أعرضها ، وفيها فها كه كثيرة ، ومعادن، وهي بلد جيد، وكان فتحما على يدى معاوية من أبي سفيان ، وكب إلها في جيش كثيف من المسلمين ومعه عبادة بن الصامت و زوجته أم حرام بنت ملحان التي تقمدم حديثها في ذلك حين الم رسول الله علي في بينها ثم استيقظ يضحك فقالت : ما أضحك يا رسول الله ؟ فقال : « ناس من أمتي عرضوا على مركبون ثبيج هذا البحر مثل الماوك على الأسرة » . فقالت : يارسول ادع الله أن يجعلني منهم . فقال « أنت منهم » ثم نام فاستيقظ وهو يضحك فقال مثل ذلك فقالت: ادع الله أن يجعلني منهم فقال: « أنت من الأولين » فكانت في هذه الغزوة وماتت مها وكانت الثانية عبارة عن غزوة قسطنطينية بعد هذا كا سنذكره. والمقصود أن معاوية إكب البحر فى مراكب فقصه الجزيرة المعروفة بقبرص ومعه جيش عظم من المسلمين، وذلك بأمر عثمان من عفان رضي الله عنه له في ذلك بمد سؤاله إياه ، وقد كان سأل في ذلك عمر من الخطاب فأبي أن يمكنه من حمل المسلمين على هـذا الخلق العظم الذي لو اضطرب لهلكوا عن آخره، فلما كان عثمان لحُّ معاوية عليه في ذلك فأذن له فركب في المراكب فانتهى إلها، و وافاه عبد الله بن سعد بن أبي سرح إلها من الجانب الآخر ، فالنقيا على أهلها فقتلوا خلقاً كثيراً وسبوا سيماما كثيرة ، وغنه وا مالا جزيلا جيداً ، ولما جيَّ بالأساري جمل أبو الدرداء يبكي ، فقال له جبير بن نفير : أتبكي وهذا يوم أعز الله فيه الاسلام وأهله ? فقال : و يحك إن هــذه كانت أمة قاهرة لهم ملك ، فلما ضيعوا أمر الله صيرهم إلى ما ترى ، سلط الله علىهم السبي ، وإذا سلط على قوم السبي فليس لله فيهم حاجة ، وقال ما أهون العباد على الله تعالى إذا تركوا أمره ؟ ! ثم صالحهم معاوية على سبعة آلاف دينار في كل سنة ، وهادنهم ، فلما أرادوا الخروج منها قدمت لأم حرام بفلة لتركها فسقطت عنها فاندقت عنقها فماتت هناك فقبرها هنالك يعظمونه ويستسقون به ويقولون قبر المرأة الصالحة .

قال الواقدى : وفى هذه السنة غزا حبيب بن مسلمة سورية من أرض الروم . وتزوج عثهان ثائلة بنت الفرافصة الكابية ــ وكانت فصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها ــ وفيها بنى عثمان داره بللدينة الزوراء . وفيها حج بالناس أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنه .

( ثم دخلت سنة تسع وعشرين )

ففيها عزل عنمان بن عفان أبا موسى الأشمري عن البصرة ، بعد عمله ست سنين وقبل ثلاث ،

وأمر علميها عبسه الله بن عامر بن كريز بن ربيمة بن حبيب بن عبد شمس ، وهو ابن خال عنمان بن عقان ، وجمع له بين جند أبى موسى وجند عنمان بن أبى العاص وله من العمر خمس وعشر ون سنة ، فأقام بها ست سنين . وفى همـــنـــه السنة افتئح عبد الله بن عامر فارس فى قول الواقدى وأبى مشر . و زعم سيف أنه كان قبل هذه السنة فائلة أعلم .

وفيها وسع عثمان بن عفان مسجد النبي و الله على الله و بناه بالقصة \_ وهي الكاس كان يؤتى به من يطن نحل والحجارة المنتوشة ، وجمل عده حجارة مرصمة ، وسقعه بالساج ، وجمل طوله سنين ومائة ذراع ، وعرضه خسين ومائة ذراع ، وجمل أبوابه سنة ، على ما كانت عليه في زمان عمر بن الخطاب ، ابتدأ بناءه في ربيع الأول منها .

وفها حج بالناس عبان بن عنان ، وضرب له بحق فسطاطاً فكان أول فسطاط ضربه عبان بحق و وأتم الصلاة عامه هذا ، فأنكر ذلك عليه غير واحد من الصحابة ، كلى وعبد الرحن بن عوف وعبد الله و على وعبد الرحن بن عوف وعبد الله بن مسعود ، حتى قال ابن مسعود ليت حظى من أربع ركمات ركمتان متقبلنان ، وقف وطبد المحن بن عوف فيا ضله ، فروى ابن جرير أنه قال : تأهلت عكمة ، فقال له : ولك أهل بالمدينة و إنك تقوم حيث أهلك بالمدينة . قال : و إن لى مالا بالطائف أريد أن أطلمه بسد السحر ، قال : وإن طائفة من أهل المين قالو ا : إن الصلاة بالحضر ركمتان فر بما رأوتى أصلى ركمتين فيحتجون بى ، فقال له : قد كان رسول الله يقتلين المسلاة بالحضر ركمتان فر بما رأوتى أصلى ركمتين فيحتجون بى ، فقال له : قد كان رسول الله يقتلين ينزل عليه الوسى والناس بومنذ الاسلام فيهم قليل ، وكان يصلى هينا ركمتين ، وكان أو بكر يصلى هينا ركمتين ، وكان أو بكر يصلى عبان مسدراً ، من إمارتك ، قال فسكت عبان مم قال : إنما هو رأى رأيته .

### ﴿ سنة ثلاثين من الهجرة النبوية ﴾

فيها افتتح سعيد بن العاص طبر ستان فى قول الواقدى وأبى معشر والمدائنى ، وقال : هو أو ل من غزاها . وزعم سيف أثهم كانوا صالحوا سويد بن مقرن قبل ذلك على أن لا يغزوها ، على مال بغله له أصببنها قاقه أعلم . فذكر المدائنى أن سعيد بن العاص ركب فى جيش فيه الحسن والحسبن ، والعبادلة الأربعة ، وحذيفة بن الميان ، فى خلق من الصحابة فسار بهم فر على بلدان شتى يصالحونه على أموال جزيلة ، حتى انتهى إلى بلد معاملة جرجان ، فقاتلوه حتى احتاجوا إلى صلاة الخوف ، فعلى أموال جزيلة ، كف صلى رسول الله على الله المحن فقلل كما أخبره ، ثم سأله أهل ذلك المصن فقالهم إلا رجلا واحداً فنتحوا الحصن فقالهم إلا رجلا واحداً ، وحوى ماكان فى الحصن ء شاحس ، فأصاب رجل من بني نهد سفعاً متفود طاذا

فيـه خرقة سوداء مدرجـة فنشروها ، فاذا فيها خرقة حمراء فنشروها، و إذا داخلها خرقة صفراء ، وفيها إبران كميت وورد . فقال شاعر مهجو بهما بني شهد .

> آب الكرام بالسبايا غنيمة \* وفاز بنونهد بايرين في مفط . كيت وورد وافرين كلاهما \* فظنوهما نما فناهيك من غلط

قالوا : ثم نقض أهل جرجان ما كان صالحهم عليه سعيد من العاص ، وامتنعوا عن أداء المال الذى ضربه عليهم ــ وكان مائة ألف دينار وقيل مائتى ألف دينار وقيل ثاناة ألف دينار ــ ثم وجه إليهم بزيد بن المهاب بعد ذلك كما سنذكره إن شاء الله تعالى .

وفى هذه السنة عزل عثمان بن عفان الوليد بن عقبة عن الكوفة، وولى عليها سعيد بن العاص وكان سبب عزله أنه صلى بأهل الكوفة الصبح أربعاً ثم التفت فقال أزيدكم ? فقال قائل: ما زلنا منك منذ اليوم فى زيارة . ثم إنه تصدى له جاعة يقال كان بينهم و بينه شنآن ، فشكوه إلى عثمان ، وشهد بمضهم عليه أنه شرب الحر وشهد آخر أنه رآه يتقاياها ، فأمر عثمان باحضاره وأمر بجلده ، فيقال إن عليا نزع عنه حلته ، وأن سعيد بن العاص جلده بين يدى عثمان بن عفان ، وعزله وأمر مكانه على المكوفة سعيد بن العاص .

و فى هذه السنة سقط خاتم النبي عليه في من يد عنهان فى بدر أريس ، وهى على ميلين من المدينة ، وهى من أقل الآبار ماه ، و فل يدرك خبره بعد بغل مال جزيل ، والاجبهاد فى طلبه ، حتى الساعة ، فاستخلف عنهان بعده خاتاً من فضة ، ونقش عليه محمد رسول الله ، فلما قتل عنهان ذهب الخاتم فلم يدر من أخذه . وقد روى ابن جرير هاهنا حديثاً طويلا فى اتحاد النبي عليه خاتماً من ذهب ، ثم من فضة ، و بعشه عرب بن الخطاب إلى كسرى ، ثم دحيسة إلى قيصر ، وأن الخاتم الذى كان فى يد النبي فضة ، و بعشه عرب بن الخطاب إلى كسرى ، ثم دحيسة إلى قيصر ، وأن الخاتم الذى كان فى يد النبي تتعلق بمن بعد أفى بعد أبى بحر ثم فى يد عر ثم فى يد عنهان ست سنين ، ثم إنه وقع فى بثر أريس ، وقسد أن تمر بعض هسذا فى الصحيح . و فى هسذه السنة وقع بين معاوية وأنى ذر بالشام ، وذلك أن أبا ذر أنكر على معاوية بعض الأمور ، وكان ينسكر على من يقتنى مالا من الأغنياء و عنم أن يعخر و وق القوب والفضة ولا ينقومها فى سبيل الله فبشرهم بصداب ألي ) فينهاه معاوية عن إشاعة ذلك فلا يمنع ، والفضة ولا ينقومها فالرمه عنهان على ويقم شرق المدينة و يقامها فالرمه عنهان على بعض ما صدر منه ، واسترجمه فل برجم فأمره بالمقام بالربنة مع عليه المدينة و يقمها فاخرج منها » وقد بلغ عنهان أن يقيم هما وقال: إن رسول الله من المن من من المدينة فى بعض الأحين ، حينها ، وقد بلغ المنا ، منا منا بالقام بالربنة وأمره أن بتماهد المدينة فى بعض الأحين ، حتى لا برتد البناء سلماً ، فأذن له عنها بالقام بالربنة وأمره أن بتماهد المدينة فى بعض الأحيان ، حتى لا برتد البناء سلماً ، فأذن له عنها بالقام بالربنة وأمره أن بتماهد المدينة فى بعض الأحيان ، حتى لا برتد البيناء سلماً ، فأذن له عنهان بالقام بالربنة وأمره أن بتماهد المدينة فى بعض الأحيان ، حتى لا برتد

أعرابياً بعد هجرته ، فغل فلم يزل مقيماً جاحتي مات على ما سند كره رضى الله عنه . و في هذه السنة زاد عنهان النداء الثالث موم الجمعة على الزوراء .

#### فصل

وممن ذكر شيخنا أبوعبدالله الذهبى أنه توفى فى هذه السنة \_أعنى ســنة ثلاثين \_ . أبى بن كلب فها صححه الواقدى .

#### ﴿ جبار بن صخر ﴾

### ( حاطب بن أبي بلتعة )

ابن عمر و بن عمير اللخمى حليف بنى أسىد بن عبد العزى ، شهد بدراً وما بعدها ، وهو الذى كان كتب إلى المشركين يملمهم بعزم رسول الله ﷺ [ على فتح مكة ، فعذره رسول الله ﷺ ] (١) بما اعتذر به ، ثم بعثه بعد ذلك برسالة إلى المقوض ملك الاسكندرية .

### ﴿ الطفيل من الحارث ﴾

ابن المطلب أخو عبيدة ، وحصين ، شهد بدراً . قال سعيد بن عمير : توفى في هذه السنة .

﴿ عبدالله بن كعب ﴾

ابن عمر و الماز فى أبو الحارث ، وقبل أبو يجيى الأنصارى ، شهد بدراً وكان على الحنس بومئذ . ﴿ عبد الله من مظمون ﴾

أخو عثمان بن مظمون هاجر إلى الحبشة وشهد بدراً .

﴿ عياض من زهير ﴾

ابن أبى شداد بن ربيعة بن هلال أبو سعيد القرشي الفهرى ، شهد بدراً وما بعدها .

### (مسودين ربيعة)

وقيل ابن الربيع ، أبو عمر و القارَّى [ شهد بدراً وما بعدها . توتى عن نيف وستين سنة .

﴿ سير بن أبي سرح ﴾

ا بن ربيعة بن هلال القرشي أبو سعد الفهري [ (٢٠ ) وقيل اسمه عرو ، بدري قديم الصحبة .

من ١ ... ٢ زيادة من المصرية .

# ( أوأسيد )

مالك بن ربيمة قال الفلاس : مات في هذه السنة ، والأصح أنه مات سنة أربعين ، وقيل سنة ستين فالله أعلم .

# (ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين)

ففها كانت غزوة الصواري ، وغزوة الأساودة في البحر فها ذكره الواقدي وقال ومعشر: كانت غزوة الصوارى سنة أريم وثلاثين . وملخص ذلك فها ذكره الواقدي وسف وغيرهما أن الشام كان قــد جمعها لمعاوية من أبي سفيان لسنتين مضنا من خلافة عثمان من عفان رضي الله عنــه ، وقد أحر زه غاية الحفظ وحمى حو زته ، ومع هذا له فى كل سنة غز و ة فى بلاد الروم فى زمن الصيف ، ـ ولهذا يسمون هذه الغزوة الصائفة ـ فيقتلون خلقاً ، و يأسرون آخر س ، و يفتحون حصونا و يغنمون أموالا و برعبون الاعداء ، فلما أصاب عبد الله من سعد من أبي سرح من أصاب من الفرنج والبرير ، ببلاد إفريقية والأندلس، حميت الروم واجتمعت على قسطنطين من هرقل، وساروا إلى المسلمين في جع لم ير مثله منذ كان الاسلام ، خرجوا في خسائة مركب ، وقصدوا عبد الله بن أبي سرح في أصحابه مهر المسلمين الذين ببلاد المفرب ، فلما تراءي الجمان بات الروم يقسقسون و يصلبون ، وبات المسلمون يقرؤن ويصلون ، فلما أصبحوا صف عبد الله بن سعد أصحابه صِفوفاً في المراكب ، وأمرهم بذكر الله وتلاوة القرآن ، قال بعض من حضر ذلك : فأقبلوا إلينا في أمر لم يرمشـله من كثرة المراكب ، وعقد هوا صوارتها ، وكانت الربح لهم وعلينا ، فأرسينا ثم سكنت الربح عنا ، فقلنا لهم : إن شكَّتم خرجنا نحن وأنتم إلى البر فمات الا عجل منا ومنكم ، قال فنخر وا نخرة رجًا, واحد وقالوا : الماء الماء ، قال فدنونًا منهم و ربطنا سفتنا بسفنهم، ثم اجتلالًا و إياهم بالسيوف، يثب الرجال على الرجال بالسبوف والخناجر، وضربت الأمواج في عيون تلك السفن حتى ألجأتها إلى الساحل وألقت الأمواج جئث الرجال إلى الساحل حتى صارت مثل الجبل العظيم ، وغلب الدم على لون الماه ، وصبر المسلمون مومنذ صبراً لم يمهد مثله قط ، وقتل منهــم بشر كنير ، ومن الروم أضعاف ذلك ، ثم أنزل الله نصر ، على المسلمين فهرب قسطنطين وجيشه ـ وقد قلوا جداً ـ و به جراحات شديدة مكينة مكث حينا يداوى منها بعد ذلك ، وأقام عبد الله من سعد بذات الصوارى أياماً ، ثم رجع مؤيداً منصوراً مظفراً . قال الواقدي : فحدثني معمر عن الزهري قال : كان في هـنــه الغزوة عمـــد بن أبي حذيفة ، وعهد بن أبي بكر ، فأظهرا عيب عثمان وما غير وما خالف أبا بكر وعمر ، ويقولان دمه حلال لأنه استعمل عبد الله ابن سمد \_ وكان قد ارتد وكفر بالقرآن العظيم وأباح رسول الله ﷺ دمه ، وأخرج رسول الله كالله أقواماً واستعملهم عنمان ، ونزع أصحاب رسول لله عليه واستعمل سعيد بن العاص وعبـــد الله بن عامر ، فيلغ ذلك عبد الله بن سعد فقال: لا تركبا معنا ، فركبا في مركب مافيه أحد من المسلمين ، ولقوا الدمو فكافا أنكل المسلمين قتال لم فقيل لهما في ذلك فقالا : كيف فقاتل مع رجل لا ينبغى لنا أن تحكمه ? فأرسل إليهما عبد الله بن سعد فنهاهما أشد النهى وقال: والله لولا لا أدرى ما يوافق أمير المؤمنين لماقبتكما وحبستكما . قال الواقدى وفي هذه السنة فنحت أرمينية على يدى حبيب بن مسلمة . وفي هذه السنة قتل كسرى ملك الفرس .

# ﴿ كِيفِية قتل كسرى ملك الفرس وهو يزدجرد ﴾

قال ابن إسحاق: هرب يزدجرد من كرمان في جماعة بسيرة إلى مروء فسأل من يعض أهليامالا فمنعوه وخافوه على أنفسهم ، فبعثوا إلى الترك يستفزونهم عليه ، فأتوه فقتلوا أصحابه وهرب هو حتى أتى منزل رجل ينقر الأرحية على شط ، فأوى إليه لبلا ، فلما نام قتله . وقال المدائني : لما هرب بمد قتل أمحابه الطلق ماشياً عليه تاجه ومنطقته وسيفه، فانتهى إلى منزل هذا الرجل الذي ينقر الأرحية فجلس عنده فاستغله وقتله وأخذما كان عليه ، وجاءت الترك في طلبه فوجدوه قد قتله وأخذ حاصله ، فقتلوا فلك الرجل وأهل بيته وأخذوا ماكان معكسرى ، ووضعوا كسرى في تابوت وحملوه إلى اصطخر ، وقد كان يزدجرد وطئ امرأة من أهل مرو قبل أن يقتل فحملت منه ووضعت بعـــد قتله غلاماً ذاهب الشق وسمى ذلك الغلام المخدج ، وكان له نسل وعقب في خراسان ، وقد سبي قنيبة بن مسلم في بعض غزواته بتلك البلاد جاريتين من نسله ، فبعث باحداهما إلى الحجاج ، فبعث بها إلى الوليد من عبد الملك فولدت له أبنسه مزيد بن الوليد الملقب بالناقص . وقال المدائني في روامة عن بعض شيوخه: إن يزدجرد لما الهرم عنه أصحابه عقر جواده وذهب ماشياً حتى دخل رجي على شط نهر يقال له المرعاب فمكث فيه ليلتين والمدو في طلبه فلم يدر أين هو ، ثم جاه صاحب الرحي فرأى كسرى وعليه أسمته ، فقال له : ما أنت ? إنسي أم جي ? قال : إنسي ، فهل عندك طعام ? قال : نعم ! فأناه بطعام فقال: إنى مرمزم فأتني بما أزمزم به ، قال: فنحب الطحان إلى أسوار من الأساورة فطلب منه مايزمزم به ، قال : وما تصنع به ؟ قال : عندي رجل لم أر مثله قط وقد طلب مني هذا ، فذهب مه الأسوار إلىملك البلد ـ مرو واسمه ماهويه بن باباه ـ فأخبره خبره ، فقال هو يزدجرد ، اذهبوا فجيشوني برأســه ، فذهبوا مع الطحان [ فلما دنوا من دار الرحى هانوا أن يقتلوه وتدافعوا وقالوا للطحان | ١٠٠ ادخل أنت فاقتله ، فسخل فوجده كاتما فأخذ حجراً فشدخ به رأسه ثم احتزه فدفعه إلىهم وألقي جسده في النهر ، فحرجت العامة إلى الطحان فقتاوه ، وخرج أسقف فأخذ جسده من النهر وجعله في تانوت وحمله إلى اصطخر فوضعه في ناووس ، و يروى أنه مكث في منزل ذلك الطحان ثلاثة أيام لا يأكل

<sup>(</sup>١) زيادة من المصرية .

حتى رق له وقال له : ويحك يامسكين ألا تأكل ? وأناه بطمام فقال : إنى لا أستطيع أن أكل إلا بزمزمة ، فقال له : كل وأنا أزمزم لك ، فسأل أن يأتيب بمزمزم ، فلما ذهب يطلب له مر - يعض الأساورة شموا رائحة المسك من ذلك الرجل، فأمكر وا رائحة المسك منه فسألوه فأخبرهم فقال: إن عندي رجلا من صفته كيت وكيت ، فعرفوه وقصدوه مع الطحان وتقدم الطحان فدخل عليـ وهم بالقبض عليه فعرف مزدجرد ذلك فقال له : و يحك خذ خاتمي وسواري ومنطقتي ودعني أذهب من همنا ، فقال لا ، اعطني أر بمة دراهم وأنا أطلتك ، فزاده إحدى قرطيه من أذنه فل يقبل حتى يعطيه أر بعة دراهم أخرى ، فهم في ذلك إذ دهمهم الجند فلما أحاطوا به وأرادوا قتله قال : ويحكم لا تقتلوني فانا مُجِـد في كتبنا أن من اجترأ على قتل الملوك عاقبه الله بالحريق في الدنيا مع ما هو قادم عليــه، فلا تقتلوني واذهبوا بي إلى الملك أو إلى العرب ، فانهم يستحيون من قتل الملوك ، فأنوا عليــــه ذلك فسلبوه ماكان عليه من الحلي فجماوه في جراب وخنقوه يوتر وألقوه في النهر فتعلق بعود فأخذه أسقف - واسمه إيليا ـ فين عليمه بما كان من أسلافه من الاحسان إلى النصاري الذين كانوا بيلادهم ، فوضعه في تابوت ودفته في ناووس ، ثم حل ما كان عليه من الحلي إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان ، ففقد قرط من حلمه فيمث إلى دهقان تلك البلاد فأغرمه ذلك . وكان ملك مزدجرد عشر بن سينة ، ماوك الفرس في الدنيا على الاطلاق ، لقول رسول الله وَعَالِيَّةُ « إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده ، و إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنو زهما في سبيل الله » رواه البخاري . وثبت في الحديث الصحيح أنه لما جاء كناب النبي عليه مرقه ، فدعا عليه النبي عليه أن عزق كما, ممزق ، فوقع الأمركذلك ، و في هذه السنة فتح ابن عامر فتوحات كثيرة كان قد نقض أهلها ما كان لهم من الصلح ، فمن ذلك ما فتح عنوة ، ومن ذلك ما فتح صلحاً ، فسكان في جملة ماصالح عليه بعض المدائن وهي مروعلي ألني ألف وماثني ألف، وقيل على سنة آلاف ألف وماثني ألف. و في هذه السنة حج بالناس عبَّإن بن عفان رضي الله عنه .

# 🖈 ثم دخلت سنة ثنتين وثلاثين 🗲

وفيها غزا معاوية بلاد الروم حتى بلغ المضيق \_ مضيق القسطنطينية \_ ومعه زوجته عاتكة ، ويقال فاطمة بنت قرطة بن عبد عمر و بن نوفل بن عبد مناف . قاله أبو معشر والواقدى : وفيها استممل سعيد بن العاص سلمان بن ربيعة على جيش وأمره أن يغز و الباب ، وكتب إلى عبد الرحمن بن ربيعة اللب عليها المجانيق وبيعمة اللب عللها المجانيق والعرادات . ثم إن أهل بلنجر خرجوا إليهم وعاونهم الترك فاقتتاد اقتالا شديعاً \_ وكانت الترك تهاب

قتال المسلمين ، ويظنون أنهم لا يموتون - حتى اجترأوا عليهم بعد ذلك ، فلما كان هذا اليوم التقوا مهم فاقتناو ا ، فقتل يومند عبد الرحن بن ربيعة - وكان يقال له ذو النون - وانهرم المسلمون فافترقوا فرقتين ، ففرقة ذهبت إلى بلاد الخزر، وفرقة سلكوا ناحية جيلان وجرجان ، وفي هؤلاء أو هر برة وسلمان الفارسي . وأخذت الترك جسد عبدالرحن بن ربيعة -وكان من سادات المسلمين وشجعاتهم- فعضه بلادهم فهم يستسقون عنده إلى اليوم ، ولما قتل عبد الرحمن بن ربيعة استعمل سعيد بن الماص على ذلك الفرع سلمان بن ربيعة ، وأمدهم عبان بأهل الشام عليهم حبيب بن سلمة ، فتنازع حبيب وسلمان في الأمرة حتى اختلفا ، فكان أول اختلاف وقع بين أهل الكوفة وأهل الشام ، حتى الختلاف وقع بين أهل الكوفة وأهل الشام ، حتى الختلاف وقع بين أهل الكوفة وأهل الشام ، حتى الختلاف وقع بين أهل الكوفة وأهل الشام ،

قان تضريوا سلمان نضرب حبيبكم \* وإن ترحلوا نحو ابن عفان نرحل و إف تضريوا سلمان نضرب حبيبكم \* وإن ترحلوا نحو ابن عفان نرحل و إف تضطوا قائنفر كنا حاته \* لبالى نرمى كل ثفر ونشكل وفيها فتح ابن على مرو الروذ والطالقان والفارياب والجو زجان وطخارستان . فأما مرو الروذ فبمث إليهم أبو عاص الأحنف بن قيس فحصرها فخرجوا إليه فتاتلهم حتى كسرهم فاضطرهم إلى حصتهم ، ثم صلخوه على مال جزيل وعلى أن يضرب على أراضى الزعية الخراج ، ويدم الأرض التي كان اقتطعها كسرى لوائد المرزبان ، صاحب مرو ، حين قتل الحية التي كانت تقطع العلريق على الناس وتا كلهم ، فصالحهم الأحنف على ذلك ، وكتب لهم كتاب صلح بذلك ، ثم بعث الاحنف الأقرع بن حابس إلى الجوزجان فنتحها بعد قتال وقع بينهم ، قتل فيه خلق من شجعان المسلمين ، ثم نصروا فقال في ذلك أو كثير النهشلي قصيدة طويلة فها :

سقى مزن السحاب إذا استهلت ، مصارع فنية بالجورجان إلى القمرين من رستاق حوط ، أباده حناك الأقوعار ثم سار الأحف من مرو الروذ إلى بلخ فحاصره حى صالحوه على أربعائة ألف ، واستناب ابن عمه أسسيد من المشمس على قبض المال ، ثم ارتحل بريد الجهاد ، وداهمه الشتاء فقال لا صحابه : ما تشاءون 9 مقالوا : قد قال عمرو من معد يكرب :

إذا لم تستطع شيئاً فدعه . وجاوزه إلى ما تستطيع

فأمر الأحنف بالرحيل إلى بلنح فأقام سها مسدة الشتاء ، ثم عاد إلى عاص فقيل لابن عاص ما فتح على أحسد ما فتح عليك ، فارس وكرمان وسجستان وعاص خراسان ، فقال : لا جرم ، لأجمان شكرى فله على ذلك أن أحرم بصرة من موقني هذا مشمراً فأحرم بصرة من نيساور ، فلما قدم على عَمَان لامه على إحرامه من خراسان . وقبها أقبل ظارن فى أربعين ألفاً فالتقاه عبد الله بن حازم فى أربعية ألفاً على التقاه عبد الله بن حازم فى أربعية آلافى ، وجمل لهم مقدمة ستاقة رجل ، وأمركلا منهم أن يحمل على رأى رمحه تاراً ، وأقبلوا إليهم فناوشهم المقدمة فاشتغلوا بهم ، وأقبل عبد الله بن حازم من منه من المسلمين فاتفقواهم وإياهم ، قولى المشركون مدرين ، واتبعهم المسلمون يقتلون من شاؤا في مناؤا . وغنموا سبيا كثيراً وأموالا جزيلة ، ثم بعث عبد الله بن حازم [ بالفتح إلى ابر في عام ، ه وضى عنم وأقره على خراسان \_ وكان قد عزله عنها \_ فاستمر بها عبد الله بن حازم ] (1) إلى ما بعد ذلك .

# ﴿ ذَكَرَ مِن تُوفَى مِن الأعيان في هذه السنة ﴾ ﴿ العباس بن عبد المطلب ﴾

ا بن هاشيم بن عبد مناف القرشي الهاشمي أبو الفضل المكي عم رسول الله ﷺ ، ووالد الخلفاء المباسيين ، وكان أسن من رسول الله والله والله بسنتين أو ثلاث ، أسر وم بدر فافسدى نفسه عال ، وافتدى ابني أخويه عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث . وقد ذكرنا أنه لما أسر وشد في الوثاق وأمسى الناس ، أرق رسول مَيْمَالِيَّتِهِ فقيل يارسول الله مالك؟ فقال « إنى أسمم أنين العباس في وثاقه فلا أنام » فقام رجل من المسلمين فحل من وثاق العباس حتى سكن أنينه فنام رسول الله ﷺ ، ثم أسلم عام الفتح ، وتلقى رسول الله ﷺ إلى الجحفة فرجع ممه ، وشهد الفتح ، ويقال إنه أسلم قبل ذلك ولـكنه أقام مكة باذن النبي ﷺ له في ذلك ، كما و رد به الحديث نالله أعــلم . وقد كان رسول الله عَمَّالِيَّةِ بجله و يعظمه و ينزله منزلة الوالد من الولد، ويقول « هذا بقية آبائي » وكان من أوصل الناس لغريش وأشفقهم علمهم ، وكان ذا رأى وعقــل نام واف ، وكان طويلا جميلا أبيض بضا ذا طفرتين وكان له من الولد عشرة ذكور سوى الاتاث، وهم تمام \_ وكان أصغرهم \_ والحارث ، وعبد الله ، وعبيد الله ، وعبد الرحمن ، وعون ، والفضل ، وقثم ، وكثير ، ومعبـــد . وأعنق سبعين مملوكا من عَلَمانه [وقال الامام أحمد: ثنا على بن عبد الله قال حدثني مجد بن طلحة التميمي من أهل المدينة حدثني أبوسهبل نافع من مالك عن سمعيد من المسيب عن سمد من أبي وقاص قال : قال رسول الله وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ للعباس « هــذا المباس بو · ي عبــد المطلب أجود قريش كفاً وأوصلها » تفرد مه (٢) ] وثبت في الصحيحين أن رسول الله عليه الله على المدر حين بمنه على الصدقة فقيل منع أمن جميل وخالد من الوليد والعباس عمر رسول الله ﷺ ، فقال له رسول الله ﷺ و ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيراً فأغناه (١) سقط من الحلبية (٢) سقط من المصرية . الله وقوله تفرد به كذا في أصل الحلبية

ولعله سقط منه لفظ أحمد .

<sup>(</sup> ۲۱ \_ البدايه \_ سابع )

وأما خلاد فانكم تظلمون خلالاً وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل ألله ، وأما العباس فهى على ومثلها » ثم قال : « ياعر أما شعرتان عم الرجل صنو أبيه » \* وتبت في محيح البخارى عن أنس أن عر خرج يستسق وخرج بالعباس معه يستسق به ، وقال اللهم إنا كنا إذا قحطنا توسلنا إليك بغبينا فتسقينا ، و إنا تنوسل إليك بمم تبينا ، قال فيسقون ، ويقال إن عر من الخطاب وعبان بن عفان كانا إدا مرا بالعباس وهما را كبان ترجلا إكراماً له . قال الواقدى وغير واحد : توفى العباس في مو الجمة لنفق عشرة ليلة خلت من رجب ، وقيل من رمضان سنة ثنتين وثلاثين ، عن ممانو يمانويمانين سنة ثلاث وثلاثين ، وقبل سنة أر بع سنة ، وصلى عليه عثمان بن عفان ، ودفن بالبقيم . وقبل توفى سنة ثلاث وثلاثين ، وقبل سنة أر بع

### ﴿ عبد الله ن مسمودِ ﴾

امن غافل بن حبيب من سمح من فار من مخزوم من صاهلة من كاهل من الحارث من تبر من سمد من هذيل من مدوكة من إلياس من مضر الهذلي ، أبو عبد الرحن حليف بني زهرة ، أسل قدياً قبل عر ، وكان سبب إســــلامه حين مر به رسول الله ﷺ وأبو بكر رضى الله عنـــه ، وهو برعى غنما فسألاه لمنا فقال: إنى مؤتمن ، قال فأخذ رسول الله وَ الله عَمَّاكِيُّ عناقاً لم يفز علمها الفحل فاعتقلها ثم حلب وشرب وسق أبا بكر ، ثم قال للضرع «أقلص » فقلص ، فقلت علمني من هذا الدعاء فقال: إنك غلام معلم ، الحديث . و روى عمد بن إسحاق عن يحيي بن عر وة عن أبيه أن ابن،سمود كان أول من جهر بالقرآن عكة ، بعد النبي ﷺ عند البيت ، وقريش في أنديثها قرأ ســورة الرحمن علم القرآن ، فقاموا إليه فضر بوه ، ولزم رسول الله عليه ، وكان يحمل نعليه وسواكه ، وقال له إذنك على أن تسمع سوادي (١) ولهذا كان يقال له صاحب السواك والوساد ، وهاجر إلى الحبشة ثم عاد إلى مكة ثم هاجر إلى المدينة ، وشهد مدراً ، وهو الذي قتل أبا جها بعد ما أثنته ابنا عفراه ، وشهد مقبة المشاهد ، وقال له رسبول الله ﷺ وماً « اقرأ على » فقلت أقرأ عليك وعليك أنزل ? فقال « إني أحب أن أسمه من غيري » فقرأ عليه من أول سورة النساء إلى قوله ( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً ) فبكي رسول الله عظم وقال « حسبك » وقال أنوموسي : قدمت أنا وأخي من العن وما كنا نظن إلا أن أين مسمود وأمه من أهل بيت النبي عليه الكثرة دخولهم بيت النبي عليه . وقال حذيفة مارأيت أحداً أشبه برسول الله عليه في هديه ودله وسمته من ابن مسمود ، ولقد علم المحفوظون من أصحاب محد ﷺ أن ابن أم عبد أقربهم إلى الله زلني، وفي الحديث «وتمسكوا بعهد ابن أم عبد» | و في الحديث الأخر الذي رواه أحمد عن محمد من فضيل عن مغيرة عن أم حرسي عن على أن امن (١) في النهاية اذنك على أن ترفع الحجاب وتستمع سوادي حتى أنهاك. السواد بالكسر السرار

مسعود صعد شجرة بجتنى الكبات فجمل الناس يعجبون من دقة ساقيه ، فقال رسول الله والناس الله والذي نفسي بيده لها في الميزان أثقل من أحد » وقال عربن الخطاب رضى الله عنه .. وقد فظر المي قصره وكان بوازى بقامته الجلوس . فجمل يتبعه بصره ثم قال هو كنيف ، في علماً . وقد شهد ابن مسعود بعد النبي والمي موافق كثيرة ، منها البرموك وغيرها ، وكان قدم من العراق حاجاً فر بالربنة فشهد وفاة أبي ذر ودفعه ، ثم قدم إلى المدينة فرض بها فجاه عثمان بن عفان عائماً ، فيروى أنه قال له : ما نشتكي ? قال ذنوبي ، قال فما تشتهي ? قال رحمة وبي ، قال ألا آمر لك بطبيب ? فقال : الطبيب أمرضى ، قال ألا آمر لك بعطائك ? .. وكان قد تركه سنتين .. فقال : لا حاجة لى فيه . فقال : يكون لبناتك من بعدك ، فقال أخشى على بناتى الفقر ? إنى أمرت بناتى أن يقرآن كل لياة سورة الواقعة ، لبناتك من بعدك ، فقال أخشى على بناتى الفقر ? إنى أمرت بناتى أن يقرآن كل لياة سورة الواقعة ، واقوى عبد الله بن مساود إلى الزبير بن العوام ، فيقال إنه هو الذى صلى عليه ليلا ، ثم عاتب غان ، وقبل عمار ، فيقال إنه هو الذى صلى عليه ليلا ، ثم عاتب غان ، وقبل عمار عمار ، فيقال إنه هو الذى صلى عليه ليلا ، ثم عاتب غان ، وقبل عمار ، فيقال إنه هو الذى صلى عليه ليلا ، ثم عاتب غان ، وقبل عمار عمار ، فيقال إنه هو الذى صلى عليه على ويضم وسنين سنة .

### ﴿ عبد الرحمن من عوف ﴾

ابن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة ، أبو محد القرشي الزهرى ، أسال قديمًا على يدى أبي بكر ، وهاجر إلى الحبشة و إلى المدينة ، وآخى رسول الله والته والته والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه الله بن كلب وأرخى له عذبة بن كنيه ، والمحد بدراً وما بعدها ، وأمره رسول الله والته والمنه المنه بن كلب وأرخى له عذبة بن كنيه ، المارة عليه للامازة ، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة ، وأحد النقانية السابقين ألى الاسلام ، وأحد السنة أصحاب الشورى ، ثم أحد الثلاثة الذين انتهت إلىهم منهم ، كاذكوا ، ثم كان هو الذي الجنيد في تعض ثم كان هو الذي الجنيد في المقال الفزوات فأغلظ له خالد في المقال ، فلما يلغ ذلك رسول الله والله وهو في الصحيح . وقال الفزوات فأغلظ له خالد في المقال ، فلما يلغ ذلك رسول الله والله في نصوب عبد والم أمه من الزهرى : تصدق عبد الرحمن بن عوف على عهد النبي والله أربعين ألفا أربعين ألف دينار ، ثم حل على خسائة فرس في سبيل الله ، ثم حل على خسائة فرس في سبيل الله ، ثم حل على خسائة ورس في سبيل الله ، ثم حل على خسائة ورس في سبيل الله ، ثم حل على خسائة واحق في المنا عبد بن حيد في خسائة والحق في بن إسمحق ثنا عمارة بن زاذان عن ثابت البنائي عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف لما هاجر آحى رسول الله في بينه و بين عبان بن عفان فقال له إن لى حائماين فاخه فكان يشتر أسهما شكت ، وفقال له إن لى حائماين فاخه فكان يشتر أسهما شكت ، وفقال له إن لى حائماين فاخه فكان يشتر رسهما شكت ، وفقال « بارك الله الله لك فاخه فكان يشتري الشهد والاقتهال هاجر آحى رسول الله فكان يعنه فتروج فاتى النبي تنفي النبي وقتال « بارك الله الله لك فاخه فكان يشتري الشهد فكان يشترى الشهد فكان يشترى الشهد فكان يعنه فقروج فاتي النبي وقتل ه بارك الله الله لك فاخه فلك في المنه في المنه المنه

أو لم ولو بشاة » قال فكثر ماله حتى قدمت له سبعائة راحلة تحمل البر وتحمل الدقيق والطعام ، قال : فلما دخلت المدينة محمر لأهــل المدينة رجة ، فقالت عائشة : ما هذه الرجة ? فقيل لها عــير قدمت لعبد الرحمن من عوف سبمائة تحمل البر والدقيق والطمام. فقالت عائشة: سممت رسول الله علامة يقول « يدخل عبد الرحن بن عوف الجنة حبواً ، فلما بلغ عبد الرحن ذلك قال : أشهدك يا أمه أنها بأحمالها وأحلاسها وأقتامها في سبيل الله . وقال الامام أحمد : ثنا عبد الصمد بن حسان ثنا عمارة \_ هو ابن زاذان \_ عن ابت عن أنس قال: بينا عائشة في بيتها إذ محمت صوتاً في المدينة قالت: ماهذا ? قالوا عير لمبدالرحن بن عوف قدمت من الشام تحمل كل شئ \_ قال وكانت سبمائة بمير\_ قال فارتجت المدينة من الصوت ، فقالت عائشة سحمت رسول الله عليه في يقول : «قد رأيت عبدالرحمن ابن عوف يدخل الجنة حبواً ، فبلغ ذلك عبد الرحمن بن عوف فقال : لأن استطعت لأ دخلها قائماً ، . فجملها بأقتامها وأحمالها في سبيل الله . فقد تفرد به عمارة بن زاذان الصيدلاتي وهو ضميف . وأما قوله في سياق عبد من حميد: إنه آخي بينه و بين عثمان من عفان ، فغلط محض مخالف لما في صحيح المخاري من أن الذي آخي بينه وبينه إنما هو سعد بن الربيم الأنصاري رضي الله عنهما ، وثبت في الصحيح أن رسول الله عِيلِيَّةِ صلى وراء الركمة الثانية من صلاة الفجر في بعض الأسفار ، وهذه منقمة عظيمة لا تبارى . ولما حضرته الوفاة أوصى لــكل رجل ممن بقى من أهل بدر بأر بمائة دينار\_ وكانوا مائة \_ فأخذوها حتى عثمان وعلى ، وقال على : اذهب يا ابن عوف فقد أدركت صفوها ، وسبتت زيفها وأوصى لـكل امرأة من أمهات المؤمنين عبلغ كثير حتى كانت عائشة تقول سقاه الله من السلسبيل. وأعتق خلقا من مماليكه ثم ترك بمد ذلك كله مالا جزيلا ، من ذلك ذهب قطم بالنوس حتى مجلت أيدى الرجال، وترك ألف بعير ومائة فرس،وثلاثة آلاف شاة ترعى بالبقيم، وكان نساؤه أربعاً فصولحت إحداهن من ربع الثن بثانين ألفاً ، ولما مات صلى عليه عبان من عفان ، وحمل في جنازته سعد بن أبي وقاص ، ودفن بالبقيع عن خس وسبعين سنة . وكان أبيض مشر با حرة حسن الوجه، دقيق البشرة ، أعين أهدب الأشفار ، أقنى ، له جمة ، ضخم الكفين ، غليظ الأصابم ، لاينير إشيبه رضى الله عنه .

# ﴿ أَبِو دَرِ النَّفَارِي ﴾

واسمه جنسب بن جنادة على المشهور، أسلم قديماً يمكن فيكان رابع أربعة أو خامس خسة. وقصة إسلامه تقدمت قبل المعجرة، وهو أول من حيا رسول الله على بتحية الاسلام، عثم رجع إلى بلاده وقومه، وكان هناك حتى هاجر رسول الله على إلى المدينة فهاجر بسد الخنفق ثم لزم رسول الله على حضراً وسغراً وسغراً وسغراً ، وروى عنه أحاديث كثيرة، وجاه في فضله أحاديث كثيرة، ، من

أشهرها ما رواه الأعمش عن أبى اليقظان عنمان بن محمير عن أبى حرب بن أبى الأسود عن عبدالله ابن عمر و أن رسول الله عن عبدالله ابن عمر و أن رسول الله و الله عن عالم الخلط الخفراء و ولا أقلت الغبراء أصف لهجة من أبى ذر» وفيه ضعف . ثم لما مات رسول الله عليه المدينة ، ثم نزل الربنة فأقام بها حتى مات فى ذى الحجة من هذه السنة ، وليس عنده سوى امرأته وأولاده ، فبينا هم كذلك لا يقدرون على دفنه إذ قدم عبدالله بن مسمود من العراق فى جماعة من أصحابه ، فحضر وا موته ، وأوصاهم كيف يفعلون به، وقيل قدموا بعد وفاته فولوا غسله ودفنه ، وكان قد أمر أهله أن يطبخوا لهم شاة من غنمه لما كلوه بعد الموت ، وقد أرسل عنان بلى أهله فضمهم مم أجله .

# ﴿ ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين ﴾

فيها كان فتح قبرص في قول أبي معشر ، وخالفه الجهور فذكر وها قبيل ذلك كما تقدم ، وفيها غزا عبد الله ن سعد بن أبي سرح إفريقية ثانية ، حين نقض أهلها العهد . وفيها سيَّ أمير المؤمنين جماعة من قراء أهل الكوفة إلى الشام ، وكان سبب ذلك أنهم تكلموا بكلام قبيح في مجلس سعيد من عاص ، فكتب إلى عمَّان في أمرهم ، فكتب إليه عمَّان أن يجلمهم عن بلده إلى الشام ، وكتب عبَّان إلى معاوية أمـير الشام أنه قد أخرج إليك قراء من أهل الكوفة فأنزلهم واكرمهم وتألفهم . فلما قدموا ألزلهم معاوية وأكرمهم واجتمع يهم ووعظهم ونصحهم فيها يستمدونه من اتباع الجاعة وترك الانفراد والابتماد، فأجابه متكلمهم والمترجم عنهم بكلام فيه بشاعةوشناعة ، فاحتملهم معاوية لحلمه ، وأخذ في مدح قريش ـ وكاتوا قد نالوا منهــم ـ وأخذ في المدح لرسول الله عليه ، والثناء عليه ، والصلاة والتسلم . وافتخر معاوية بوالده وشرفه في قومه ، وقال فها قال : وأظن أبا سفيان لوولد الناس كلهم لم يلد إلا حازماً ، فقال له صعصعة بن صوحان : كذبت ، قد ولد الناس كلهم ﻟﻦ ﻫﻮ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﺑﻰ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ الله ﺑﻴﺪﻩ ، ونفتح فيه ﻣﻦ روحه ، وأمر الملائكة فسجدوا له ، فكان فهم البر والفاجر ، والأحمق والكيس . ثم بذل لهم النصح مرة أخرى فاذا هم يتهدون في غيهم، ويستمرون على جهالتهم وحماقتهم، فعند ذلك أخرجهم من بلده وتفاهم عن الشام، لثلا وضيعوا مايجب علمهم من القيام فيه ، من فصرة الدين وقع المفسدين . و إنما بريدون مهذا التنقيص والعيب ورجم الغيب ، وكاثوا يشتمون عبّان ومسعيد من العاص ، وكاثوا عشرة ، وقيل تسعة وهو الأشبه، منهم كيل بن زياد، والأشتر النخعى - واسعه مالك من مزيد - وعلقمة من قيس النخسيان، وقابت بن قيس النخي ، وجندب بن زهير العامري ، وجندب بن كتب الأزدى ، وعروة بن الجمد

وحرو بن الحق الخزاعي (١) . فلما خرجوا من دمشق أروا إلى الجزيرة فاجتمع بهم عبد الرحن بن الوليد \_ وكان ناتباً على الجزيرة . ثم ولى حص بعد ذلك \_ فهدهم وتوعدهم ، فاعتذروا إله وأتابوا إلى الاقلاع عما كاتوا عليه ، فدعا لهم وسير مالكا الأشتر النخى إلى عمان بن عفان المستخر إليه عن أصحابه بين يديه ، فقبل ذلك منهم وكف عنهم وخيرهم أن يقيموا حيث أحبوا ، فختاروا أن يكوتوا في معاملة عبد الرحن بن خالد بن الوليد ، فقدموا عليه حص ، فأمرهم بالمقام بالساحل ، وأجرى عليهم الرزق ، ويقال بل لما مقتهم معاوية كتب فيهم إلى عمان فجاء كتلب عمان أن بردهم إلى سعيد بن الماص بالكوفة ، فردهم إليه ، فلما رجعوا كاتوا أزاق ألسنة ، وأكثر شراً ، فضيح منهم سعيد بن الماص إلى عمان ، فأمره أن يسيرهم إلى عبد الرحن بن خالد بن الوليد بحمص ، وأن يازموا الدروب . وفي هذه السنة سير عمان بعض أهل البصرة منها إلى الشام ، و إلى مصر بأسباب مسوغة لما فعله رضى الله عنه ، فوالمن عنه ، وفي هذه السنة حيج بالناس والكلام فيه ، وهم الظلمون في ذلك ، وهو البار الراشد رضى الله عنه ، وفي هذه السنة حيج بالناس أمير المؤمنين عمان بن عفان رضى الله عنه و تقبل الثم منه ،

### ﴿ ثم دخلت سنة أربم وثلاثين ﴾

قال أو ممشر: فيها كانت وقعة الصوارى ، والصحيح فى قول غير ، أنها كانت قبل ذلك كما تقدم . وفى هذه السنة تسكاتب المنحرفون عن عثمان ـ وكان جمهو رهم من أهل الكوفة ـ وهم فى معاملة عبد الرحمن بن خالدين الوليد يحمص منفيون عن الكوفة ، وفاروا على سعيد بن العاص أمير الكوفة ، وقالبوا عليه ، وفالوا منه ومن عثمان ، و بعثوا إلى عثمان من يناظره فيا فعل وفيا اعتمد من عزل كثير من الصحابة وتولية جماعة من بن أمية من أقربائه ، وأغلظوا له فى القول ، وطلبوا منه أن

(١) كذا في الحلبية . والذي في المصرية

كيل بن زياد ، والأشترالنحى، واسمه مالك بن الحارث وصعصة بن صوحان وأخوه زيد بن صوحان ، وكب بن مالك الأوسى ، والأسود بن زيد بن علقمة بن قيس النخيى ، وجندب بن مالك الأوسى ، والأسود بن زيد بن كلب الأزدى ، وعروة بن الجسد ، وعرو ابن الحقى الخزاهى .

والذي في الطبري .

مالك بن الحارث الأشتر، وقابت بن قبس النخى، وكيل بن زياد النخى، وزيد بن صوحان العبدى ، وجنعب بن زهير الفامدى ، وجنعب بن كعب الأزدى ، وعروة بن الجعد ، وعرو بن الحق الخراهى .

يمزل عماله و يستبدل أنَّه غيرهم ، حتى شق ذلك عليه جداً ، و بعث إلى أمراء الأجناد فأحضرهم عنده ليستشيرهم ، فاجتمع إليه معاوية من أبى سفيان أمير الشام ، وعمر و من العاص أمير مصر ، وعبدالله انسعد بن أبي سرح أمير المرب، وسعيد بن الماص أمير الكوفة ، وعبد الله بن عامر أمير البصرة فاستشاره فها حدث من الأمر ، فأشار عبد الله بن عامر أن يشغُّلهم بالغزوعما هم فيه من الشر ، فلا يكون همُّ أحدهم إلا نفسه ، وما هو فيه من دبر دابته وحمل فروته ، وأشار سميد من العاص بأن يستأصل شأفة المفسدين ويقطم دابرهم ، وأشار مصاوية بأن برد عماله إلى أقالعهم وأن لا يلتفت إلى هؤلاء وما تألبوا عليه من الشر، فأنهم أقل وأضعف جنداً . وأشار عبد الله من سعد من ألى سرح بأن يتألفهم بالمال فيعطمهم منه ما يكف به شرهم ، ويأمن غائلتهم ، ويعطف به قلوبهم إليه . وأما عرو من الماص فقام فقال: أما بعد ياعثهان فانك قد ركبت الناس ما يكرهون فأما أن تعزل عنهم . ما يكرهون ، و إما أن تقدم فتنزل عمالك على ماهم عليه ، وقال له كلاماً فيه غلظة ، ثم اعتذر إليه فى السر بأنه إتما قال هذا ليبلغ عنه من كان حاضراً من الناس إلمهم ليرضوا من عبَّان مهذا ، فعند ذلك قرر عنمان عماله على ما كَانُوا عليه ، وتألف قلوب أولئك بالمال ، وأمر بأن يبعثوا إلى الغزو إلى الثنور ، فجمع بين المصالح كلها، ولما رجعت العال إلى أقالهها امتنع أهل الكوفة من أن يعخل علمهم سعيد من الماص وليسوا السلاح وحلفوا أن لا عكنوه من الدخول فها حتى يمزله عثمان و مولى علمهم أبا موسى الأشعري ، وكان اجماعهم بمكان يقال له الجرعة ، (١) \_ [ وقد قال يومئذ الأشتر النخعي: والله لا يدخلها علينا ماحملنا سيوفنا ، وتواقف الناس بالجرعة] .(٢) وأحجم سعيد عن قتالم وصمموا على منمه ، وقد أجتمع في مسجد الكوفة في هذا اليوم حذيفة وأبو مسعود عقبة بن عمر و ، فجعل أبو البرجين ولا يكون فيها محجمة من دم ، وما أعلم اليوم شيئاً إلا وقد علمته وعد علي علي حي . والمقصود أن سعيد من العاص كر راجعاً إلى المدينة وكسر الفتنة ، فأعجب ذلك أهل الكوفة ، وكتبوا إلى عمان بغلك فأجلهم عنَّان إلى ما سألوا إزاحة لعذرهم، و إزالة لشبهم ، وقطعاً لعلهم .

وذكر سيف بن عر أن سبب تألب الأحراب على عنان أن رجلا بقال له عبدالله بن سبأ كان بهودياً فأظهر الاسلام وصاد إلى مصر ، فأوحى إلى طائفة من الناس كلاماً اخترعه من عنسد نفسه ، مضمونه أنه يقول للرجل : أليس قد ثبت أن عيسى بن مر بم سيعود إلى هذه الدنيا ؟ فيقول الرجل : نم ا فيقول له فرسول الله والله الله الله في الله عنه الدنيا ، وهو أشرف من عيسى ابن مر بم عليسه السلام ? ثم يقول : وقد كان أوصى إلى على بن أبى طالب ، فعمد خاتم الأنبيا ، ، (١) . الجوهة مكان مشرف توب القادسية . (٢) . (٣) سقط من الحليبة . وعلى خاتم الأوصياء ، ثم يقول : فهو أحق بالأمرة من عبال ، وعبان ممند في ولايته ما ليس له . فأنت به بشر كثير من أهل مصر ، فأنت به بشر كثير من أهل مصر ، وكتبوا إلى جاعات من عوام أهل السكونة والنصرة ، فنالؤا على ذلك ، وتسكاتبوا فيه ، وتواعدوا أن يجتمعوا في الأنسكار على عبان ، وأرسلوا إليه من يناظره و يذكر له ما ينقمون عليه من توليته أقو بامه وذوى رحمه وعزله كبار الصعابة . فدخل هدفا في قلوب كثير من الناس ، فجمع عبان بن عنان نوابه من الأمصار فاستشاره فأشار وا عليه عا تقدم ذكرنا له فالله أعلم .

وقال الواقدى فها رواه عن عبد الله من محمد عن أبيه قال : لما كانت سنة أبر بع وثلاثين كثر الناس على عثمان بن عفان وفالوا منمه أقبيح ما نيل من أحد ، فكلم الناس على بن أبي طالب أن يدخل على عبان ، فدخل عليه فقال له : إن الناس ورائى وقد كلوتى فيك ، ووالله ما أدرى ما أقول لك ، وما أعرف شيئاً نجهه ، ولا أدلك على أمر لا تمرفه ، إنك لنعلم ما نعلم ، ما سبقناك إلى شيُّ فنخبرك عنه ، ولا خاوة بشئ فنبلنكه ، وما خصصنا بأمور عنك ،وقد رأيت ومعمت وصحبت رسول الله ﷺ ونلت صهره ، وما ابن أبي قحافة بأولى بسمل الحق منك ، ولا ابن الخطاب بأولى بشي من الحمير منك ، وإنك أقرب إلى رسول الله عَلَيْنَ وهما ، ولقد نلت من صهر رسول الله بَيَالِيَّهِ ما لم ينالا ، ولا سبقاك إلى شي ، قالله الله في نفسك ، قانك والله ما تبصر من عمى ، ولا تعلم من جهل . و إن الطريق لواضح بين ، و إن أعلام الدين لقائمة ، تملم يا عثمان أن أفضل عباد الله عند الله إمام عادل ، هدى وهدى ، فأقام سنة معلومة ، وأمات بدعة معلومة ، فوالله إن كلا لبين ، و إن السنن لقائمة لما أعلام، وإن البدع لقائمة لما أعلام، وإن شر الناس عند الله إمام جائر ضل وأضل به فأمات سنة معلومة وأحيا بدعة متروكة ، و إني سممت رسول الله ﴿ يَكِاللَّهُ يَقُولُ يُؤْتَى نُومُ القيامة بالأمام الجائر وليس معه نصير ولا عاذر، فيلقي في جهتم فيدور فنها كما تدور الرحاثم برتطم في غمرة جهتم، و إلى أحفرك الله وأحد فرك سطوته وتقمته ، فإن عذا به أليم شديد ، واحذر أن تمكون إمام هذه الأمة المقتول ، فانه كان يقال يقتل في هذه الأمة إمام فيفتح عليها القنل والقتال إلى يوم القيامة ، وتلبس أمورها علمها ، ويتركون شبيعاً لا يبصرون الحق من الباطل ، يموجون فيها موجاً ، ويمرحون فيها مرحاً . فقال عنان : قد والله علمت لتقولن الذي قلت ، أما والله لو كنت مسكاتي ما عنفتك ولا أسلمتك ، ولا عنت عليك ، ولا جثت منكراً ، إني وصلت رحماً ، وسدت خلة ، وآو بت ضائماً ، ووليت شبيها بمن كان عمر يولى ، أنشدك الله ياعلى هل تعلم أن المفيرة من شعبة ليس هناك ؟ قال : نهم 1 قال : فتعلم أن عمر ولاه ? قال : نعم 1 قال : فلم تاوموني أن وليت ابن عامرفي رحمه وقرابته ? فقال على : سأخبرك أن عمر كان كل من ولى فائما يطأ على صاخيه ، وأنه إن بلغـ ، حرف جاه به ، ثم بلغ به أقصى الغاية ، وأنت لا تفعل ضفت و رفقت على أقر بائك . فقال عنمان : هم أقر باؤك أيضاً ، فقال على لعمرى إن رحمهم منى لقريبة ، ولكن الفضل في خيرهم . قال عنان : هم أقر باؤك أيضاً ، فقال كلما ، فقد وليته ، فقال على : أفشدك الله هل تعلم أن معاوية كان أخوف من عمر من برفاً غلام عراً منه الاقال : نعم ! قال على : فان معاوية يقطع الأمو ر دونك وأنت تعلمها ويقول الغاس : هذا أمر عنهان ، فيبلغك ولا تغير على معاوية . ثم خرج على من عنده وخرج عنان على إثره فصعد المنبر فوعظ وحفر وأنفر، وتهدد وتوعد ، وأرق وأرعد ، فكان فها قال : ألا فقد والله عبتم على ما أقررتم به لابن الحطال ، ولكنه وطنكم برجله ، وضربكم بيده ، وقسكم بلسانه ، فدنتم له على ما أحبيم أو كرهم ، ولنت لكم وأوطأت لكم كنتي ، وكففت يدى ولسائى عنكم ، فاجتر أثم على ، أما أو أنكر عدداً وأقن ، إن قلت : هلم إلى إلى "، ولقد أعددت لكم أو أنفرتم من خلقا لم أكن أحسنه ، أوانكم بعد أن المن الخرجم من خلقا لم أكن أحسنه ، والنا أفطق به ، فكفوا ألسنت كم وطعنكم وعبيكم على ولا تكم فافي قد كففت عنهم من لم كان ومنطق به أن في المن يعلم من كان قبل من كان بعلم من كان يعلم من كان السيف ، نعن والله وأنثم كي قال الشاعر : . فاقد من وان بن الحكم فقال : إن شائم والله من كان قبل الشاعر : .

فرشنا لكم أعراضنا فنبت بكم « منارسكم تبنون فى دمن الثرى فقال عنمان : اسكت لاسكتَّ، دعنى وأصحابى، ما منصّلكُ فى هذا، ألم أنقدم إليك أن لاتنطق فسكت مروان ونزل عنمان رض الله عنه .

وذكر سيف بن عمر وغيره أن معاوية لما ودعه عثمان حين عزم على الخروج إلى الشام عرض عليه أن يرحل معه إلى الشام طابع وم كثيرة طاعتهم للأمراء. فقال : لا أختار بجوار رسول الله عن المواقع من الشام على الشام طابع الشام عرض على الشام عرض الشام عرض الله عن المحابه من المهاجرين والأنصار . قال معاوية : فوالله يا أمير المؤمنين لنغتالن أو قال : لتغزين - فقال عثمان : حسى الله ولعم الوكيل . ثم خرج معاوية من المؤمنين لنغتالن أو قال : لتغزين - فقال عثمان : حسى الله ولعم الوكيل . ثم خرج معاوية من عنده وهو متقلد السيف وقوسه في يده ، فر على ملاً من المهاجرين والأنصار ، فيهم على بن أبى طالب ، وطاحة ، والزيبر ، فوقف علمهم واتسكاً على قوسه وتسكم بكلام بليغ يشتمل على الوصاة بعثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه ، والتعذير من إسلامه إلى أعداثه ، ثم انصرف ذاهماً . فقال الربير : ما رأيته أهيب في عني من ومه هذا . وذكر ابن جرير أن معاوية استشعر الأمر لنفسه من المبدر ، ما رأيته أهيب في عين من ومه هذا . وذكر ابن جرير أن معاوية استشعر الأمر لنفسه من قعمته هذه إلى المدينة ، وذلك أنه مهم حادياً يرتجز في أيام الموسم في هذا العام وهو يقول :

قد علمت ضوامر المعلى « وضمرات عوج التسى . أن الأمير بعده على « وفي الزبير خلف رضي أ وطلحة الحامي لها ولي .

فلما سممها معاوية لم يزل ذلك فى نصه حتى كان ما كان على ما سند كره فى موضه إن شاه الله و به النقة . قال ابن جر بر : و فى هذه السنة مات أبو عبس بن جبير بالمدينة وهو بدرى . ومات أيضاً مسطح بن آثاتة . وغافل بن البكير . وحج بالناس فى هذه السنة عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه.

﴿ ثُم دخلت سنة خس وثلاثين ففيها مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنسه ﴾

وكان السبب في ذلك أن عمر و بن العاص حين عزله عنَّان عن مصر ولي علمها عبد الله بن سمد اين أبي سرح. وكان سبب ذلك أن الخوارج من المصريين كانوا محصورين من عرو بن الساص ، فجعلوا يصلون عليه حتى شكوه إلى عثمان لينزعه عنهم ويولى علمهم من هوالين منه . فلم يزل ذلك دأمهم حتى عزل عراً عن الحرب وتركه على الصلاة ، وولى على الحرب والخراج عبد الله بن سعد بن أبي سرح. ثم سعوا فيما بينهما بالنميمة فوقع بينهما ، حتى كان بينهما كلام قسيح. فأرسل عثمان فجمع لابن أبي سرح جميع عمالة مصر ، خراجها [ وحربها ] وصلابها ، وبعث إلى عرو يقول له : الاخير لك في المقام عنـــد من يكرهك ، فأقدم إلى ، فانتقل عمر و من الساص إلى المدينة وفي نفســـه من عثمان أمر كبير، فكلمه فها كان من أمره بنفس، وتقاولا في ذلك، وافتخر عمر و بن الماص بأبيه على عثمان، وأنه كان أعزمنــه . فقال له عثمان : دع هذا فانه من أمر الجاهليـــة . وجعل عمر و بن الماص يؤلب الناس على عثمان . وكان عصر جماعة يبغضون عثمان ويتكلمون فيه بكلام قبيح عملي ماقدمنا ، وينقمون عليمه في عزله جماعة من علية الصحابة وتوليته من دومهم ، أو من لا يصلح عندهم الولاية . وكره أهل مصر عبد الله من سعد بن أبي سرح ، بمد عمر و بن العاص ، واشتغل عبد الله بن سعد عنهم بقتال أهمل المنرب، وفتحه بلاد البرير والأندلس و إفريقية . ونشأ عصر طائضة من أبناء الصحابة يؤلبون الناس عملي حربه والانكار عليه ، وكان عظم ذلك مسنداً إلى محمد من أبي بكر ، ومحمد بن أبي حسدينة ، حتى استنفرا نحواً من سمّائة راكب يذهبون إلى المدينة في صفة معتمر من فى شهر رجب ، لينكر وا على عثمان فساروا إلىها تحت أر بع رفاق ، وأمر الجيع إلى عرو بن بديل بن ورقاء الخزاعي، وعبـــد الرحن بن عـــديس البلوي، وكنانة بن بشر التجيبي، وسودان بن حران السكوتي . وأقبل معهم محد بن أبي بكر ، وأقام مصر محمد بن أبي حذيفة يؤلب الناس و يدافم عن هؤلاء . وكتب عبد الله بن سعد بن أبي سرح إلى عبَّان يملمه بقدوم هؤلاء القوم إلى المدينة منكر بن عليه في صفة مشمر من . فلما اقتر موا من المدينة أمر عثمان على بن أبي طالب أن يخرج إلهم ليردهم إلى بلادهم قبــل أن يدخلوا المدينة . ويقال: بل نعب الناس إليهم ، فانتعب عــلى لفلك فبمثه ،

وخرج ممه جماعة الاشراف وأمره أن يأخذ معه عمار من بإسر· فقال على لعمار فأبي عمار أن يخرج معه . فعث عثمان سعد بن أبي وقاص أن يذهب إلى عمار ليحرضه على الخروج مع على إلهم ، فأبي عمار كل الاباء ، وامتنع أشـــه الامتناع ، وكان متعصباً على عنمان بسبب تأديبه له فما تقـــدم على أم وضربه إياه في ذلك ، وذلك بسبب شتمه عباس من عتبة بن أبي لهب ، فأدمهما عثمان ، فتا من عمار عليه لذلك ، وجمل يحرض الناس عليه ، فنهاه سعمد من أبي وقاص عن ذلك ولامه عليه ، فإ يقلم عنه ولم ترجع ولم ينزع، فالطلق على بن أبي طالب إليهم وهم بالجحفة، وكاتوا يمظمونه ويبالغون في أمره ، فردهم وأنهم وشتمهم، فرجموا على أنفسهم بالملامة، وقالوا : هذا الذي تحار بون الأمير بسببه، وتحتجون عليه به . ويقال إنه ناظرهم في عبَّان ، وسألم ماذا ينقمون عليه ، فذكر وا أشياء منها أنه حي الحي ، وأنه حرق المصاحف ، وأنه أتم الصلاة ، وأنه ولي الاحداث ، وأنه أعطي بني أمية أكثر من الناس . فأجاب على عن ذلك : أما الحي فأعاجاه لا بل الصدقة لتسمن ، ولم يحمه لا بله ولا لغنمه وقد حماه عمر من قبله . وأما المصاحف فأنما حرق ماوقم فيه اختسلاف ، وأبق لهم المتفق عليه ، كما ثبت في المرضة الأخيرة ، وأما إتماسه الصلاة بمكة ، فانه كان قد تأهل بها ونوى الاقامة فأتمها ، وأما توليته الأحداث فلر يول إلا رجلا سوياً هدلاً ، وقد ولى رسول الله ﷺ عتاب بن أسيد على مكة وهو ابن عشر بن سنة ، وولى أسامة بن زيد بن حارثة . وطمن الناس في إمارته . وأما إيثاره قومه بني أمية . فقد كان رمسول الله ﷺ يؤثر قريشا على الناس ، و والله لو أن مفتاح الجنسة بيدى لأدخلت بني أمية إلىها . و يقال : إنهم عتبوا عليه في عمار ومحد بن أبي بكر ، فذكر عثمان عذره في ذلك ، وأنه أقام فهما ما كان يجب علمهما . وعتبوا عليه في إيوائه الحكم بن أبي العاص ، وقد نفاه رسول الله وَتَعَلِينَةِ إلى الطائف ، فذكر أن رسول الله وَتَعَلِينَةِ كان قد نفاه إلى الطائف ثم رده ، ثم نفاه إلمها ، قال فقد نفاه رسول الله ﷺ ثم رده ، وروى أن عثمان خطب الناس مهذا كله عحضر مو • الصحابة ، وجعل يستشهد سم فيشهدون له فما فيه شهادة له . ويروى أنهم بعثوا طائفة منهم فشهدوا خطبة عثمان هذه ، فلما تمهدت الأعذار وانزاحت عللهم ولم يبق لهم شبِّهة ، أشار جماعة من الصحابة على عثمان بتأديبهم فصفح عثهم ، رضى الله عنه . و ردهم إلى قومهم فرجعوا خاتبين من حيث أنوا ، ولم ينالوا شيئًا مما كاثوا أملوا وراموا ، ورجع على إلى عنمان ، فأخبره مرجوعهم عنه ، وساعهم منه ، وأشارعلى عثمانأن يخطب الناس خطبة يمتذر إلمهم فمها مماكان وقعرمن الأثرة لبمض أقاربه، ويشهدهم عليه بأنه قد تاب من ذلك ، وأناب إلى الاستمرار على ما كان عليه من سيرة الشيخين قبله ، وأنه لا يحيد عنها ، كما كان الأمر أولا في مدة ست سنين الأول، فاستمع عنمان هذه النصيحة ، وقابلها والسمع والطاعة ، ولما كان يوم الجمة وخطب الناس ، رفع يديه في أثناء الخطبة ، وقال اللهم إلى أستغفرك

وأتوب إليك ، اللهم إني أول تائب عما كان مني ، وأوسل عينيه بالبكاه فبكي المسلمون أجمون ، وحصل للناس رقة شديدة على إمامهم ، وأشهد عثمان الناس على نفسه بذلك ، وأنه قد لزم ما كان عليه الشيخان ، وأنو بكر وعمر رضي الله عنهما ، وأنه قد سبل بابه لمن أراد الدخول عليه ، لايمنم أحـــد من ذلك ، وتزل فصلى بالناس ثم دخل منزله وجمل من أواد الدخول على أمير المؤمنين لحاجة أومسألة أو سؤال، لا يمنع أحد من ذلك مدة . قال الواقدي : فحدثني على بن عمر عن أبيه قال: ثم إن عليًّا جاء عثمان بعد انصراف المصريين فقال له : تكام كلاما تسمعه الناس منك ويشهدون عليك، ويشهد الله عملي مافي قلبك من الغزوع والاثابة ، فإن البلاد قد بمخضت عليك ، ولا آمن ركسا آخر بن يقسدهون من قبل الكوفة ، فتقول ياعلى اركب إليهم ، و يقسدم آخر ون من البصرة فنقول ياعلى اركب إلىهم ، فإن لم أفعل قطعت رحمك واستخففت مجفك . قال : فخرج عثمان فخطب الخطية التي نزع فمها ، وأعلم الناس من نفسه التوبة ، فقام فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ، ثم قال: أمابمد ، أمها الناس ، فوالله ماعاب من عاب شيئا أجهله ، وماجئت شيئا إلا وأمَّا أعرفه ، ولكن ضل "رشدى ولقد صمت رسول الله والله والله والله والله والله ومن أخطأ فليتب ، ولاينادي في الهلكة ، إن من تمادي في الجو ركن أبعد عن الطريق » فأمّا أول من اتعظ ، أستغفر الله عما فعلت واتوب ، فَتَلَى نَزَعُ وَمَاكِ ، فَاذَا نَزَلْتَ فَلِيأْتَنِي أَسْرَافَكِم ، فُوالله لأ كُونَنَّ كَالْمُرْقُوق إن ملك صبر ، وإن عتق شكر ، وماعن الله مذهب إلا إليه ، قال : فرق الناس له ويكر من يكر ، وقام إليه سعيدين زيد فقال: يا أميرالمؤمنين ! ألله الله في نفسك ! فأتمم على ما قلت . فلما انصرف عنَّان إلى منزله وجد به جماعة من أكامر الناس ، وجاه مروان من الحكي فقال : أتسكار باأمير المؤمنين أم أصمت ? فقالت امرأة عَمَان \_ نائلة بنت الفرافصة الكابية \_ من و راء الحجاب : بل اصمت ، فو الله إنهم لقاتلوه ، ولقــد قال مقالة لا ينبغي النزوع عنها . فقال لها : وما أنت وذاك ! ? فوالله لقد مات أبوك وما يحسن أن يتوضأ . فقالت له : دء ذكر الآباه ، ونالت من أبيه الحسكم ، فأعرض عنها صروان .وقال لمثمان :ياأمير . المؤمنين أتكام أم أصمت? فقسال له عثمان : بل تكام ؛ فقال صروان : بألى أنت وأمى ، لوددت أن مقالتك هذه كانت وأنت بمنم منيم ، فكنت أول من رضي مها وأعان علمها ، ولكنك قلت ماقلت حين جاو ز الحزام الطبيين ، و بلغ السيل الزبا ، وحين أعطى الخطة الذليلة الدَّليل ، والله لاقامة على خطيئة يستغفر منهما ،خير من توبة خوف علمها ، وإنك لوشئت لمزمت التوبة ولم تقرر لنا بالخطيئة، وقد اجتمع إليك على الباب مثل الجبال من الناس. فقال عثمان : قم فاخرج إلىهم فكلمهم ، فأنى أستحي أن أكلمهم ، قال : فخرج مروان إلى الباب والناس يركب بعضهم بعضا ، فقال : ما شأنكم

كأفكم قد جنم لنهب ، شاهت الوجوه كل إنسان آخذ باذن صاحبه إلا من أريد ١٠ جنم تريدون أن تغزعوا ملكتا من أيدينا ، أخرجوا عنا ، أما والله الثن رمتمونا المجر ن عليكم امراً يسومكم والاتحمدوا غبه ، ارجموا إلى منازلكم ، فوالله ماغين مغلو بين على ما أيدنا ، قال فرجع الناس ، وخرج بمضهم حتى الى عليا فأخيره الخبر ، فجاه على مضعا حتى دخل على عنمان . قال : أما رضيت من صريان والارضى منك إلا بتحويلك عن دينك وعقلك ?! وإن مثلك مثل جمل الظهينة سار حيث يسار به ، والله ما موان بذى رأى فى دينه ولا تضمه ، وأيم الله إلى لأ راه سبو زدك ثم لا يصدرك ، وما أنا بمائد بعن مقال عنان أخرى دينه ولا تضمه ، وأيم الله إلى لا والله على دخلت المائة على عنمان فقال : تسكلمى ، فقالت : سحمت قول على أنه ليس يماودك ، وقد مقالت من أضع ؟ قالت : سحمت قول على أنه ليس يماودك ، وقد ما أطمت مر وان تبكلمى ، قالت : سحمت قول على أنه ليس يماودك ، وقد ما خبيات من أطمت مر وان تقل وحده لا شريك له ، وتتبع سنة أطمت مر وان حيث شاه ، قال : قال تقلى مولان ليس له عند الله قدر ولاهبية ولامجية فأرسل إلى على فاست بعائد . قال : وبلغ مر وان قول نائلة فيه فجاه الى عنان فقال : أن مائليه والله الموان ليس له عند المي عنان فقال : أن مائليه والله أله والمك ؟ فقال : تكلم ، فقال : إن ائلة بنت الفرافعة ، فقال عنان لانذكوها بحرف فأسوء الى والمك ؟ فقال : تكلم ، فقال : إن ائلة بنت الفرافعة ، فقال عنان لانذكوها بحرف فأسوء الى وبلك ، فهى والله أنقصح لى متك . قال : فكف مروان .

﴿ ذَكر عجى الأحزاب الى عبان المرة الثانية من مصر وغيرها في شوال من هذه السنة ﴾ وذلك أن أهل الأمصار لما بلنهم خبر مر وان ، وغضب على على عبان بسيبه ، و وجدوا الأمر على ما كان عليه لم يتغير ، تسكاتب أهل مصر وأهل السكوفة وأهل البصرة وتراسلوا ، و زو رت كتب على سان الصحابة الذين بالمدينة ، وعلى لسان على وطلحة والإبير ، يدعون الناس إلى تتال عبان و نوسر الدين ، وأنه أ كبر الجهاد اليوم . وأذ كر سيف بن عمر القيمى عن محسد وطلحة وأي حارة وأبى عبان ، وقائه أ كبر الجهاد اليوم . وأذ كر سيف بن عمر القيمى عن محسد وطلحة وأي أربع وفاق على أربعة أمراء ، المقال لهم يقول سأئة ، والمكثر يقول : ألف . على الرفاق عبد الرحن ابن عديس البادى ، وكناة بن بشر الليثى ، وصودان بن حران السكونى ، وتديرة السكونى وعلى القوم جيما الفاقتى بن حرب المكى ، وخرجوا فها يظهر ون للناس حجاجاً ، ومعهم ابن السوداء وكان أصله روميا فأظهر الاسلام وأحدث بدعاً قولية وفعلية ، قبحه الله ـ وخرج أهل السكوفة في عديم في أربع وفاق أيضاً ، وأمراؤهم : زيد بن صوحان ، والا شتر النخى ، و زياد بن النضر الحارى، عبد الله بن الأهم ، وفي الجيع عرو بن الأهم ، وخرج أهل البصرة في عديم أيضا في أدبع وعد الله بن الاثهر بشاهت الوجوه وعبد الله بن الاثهر بشاهت الوجوه . (١) كذا بالاصل واللهارى وفي عقد الجان مهمة من التنقيط وصلها ابن الاثهر بشاهت الوجوه . (١) كذا بالاصل واللهارى وفي عقد الجان مهمة من التنقيط وصلها ابن الاثهر بشاهت الوجوه . (١) كذا بالاصل واللهارى وفي عقد الجان مهمة من التنقيط وصلها ابن الاثهر بشاهت الوجوه

رايات مع حكيم بن جبلة المبدى ، و بشر بن شر يح بن ضبيعة التيسى ، وذر يح بن عباد العبدى ، وعلمهم كلهم حرقوص من زهير السمدي ، وأهل مصر مصرون على ولاية على من أبي طالب ، وأهل الكوفة عازمون على تأمير الزبير، وأهل البصرة مصممون على تولية طلحة ، لا تشك كل فرقة أن أمرها سيتم، فساركل طائفة من بلدهم حتى توافوا حول المدينة، كا تواعدوا في كتبهم، في شهرشوال فَنْزُلُ طَائِفَةُ مُنْهِمَ بِنَى خَشْبِ ، وطَائِنَةَ بِالأُعوم ، والجهور بذي المروة ، وهم على وجل من أهل المدينة ، فبعثوا قصاداً وعيوناً بين أيدسهم ليخبروا الناس أنهم إنما جاؤا للحج لا لغيره، وليستعفوا هذا الوالى من بعض عماله ، ماجئنا إلا لذلك ، واستأذنوا للدخول ، فكل الناس أبي دخولهم ونهي عنه ، فتجاسروا واقترنوا من المدينة ، وجاءت طائفة من المصريين إلى على وهو في عسكر عنـــد أحجار الزيت ، عليه حلة أفواف ، معمم بشقيقة حراء بمانية ، متقلدا السيف ، فسلم عليه المصريون فصاح مهم وطرده ، وقال : لقد علم الصالحون أن جيش ذي المروة وذي خشب ملعونون على لسان محد على وأن البصر ون عند، على ذلك ، وأن البصر ون طلحة وهو في جماعة أخرى إلى جنب على ـ وقد أرسل ابنيه إلى عثمان ـ فسلموا عليه فصاح بهم وطردهم أوقال لهم كما قال عـلى لأهل مصر ، وكذلك كان رد الزبير على أهل الكوفة . فرجم كل فريق مُنهم إلى قومهم ، وأظهروا للناس أنهــم راجعون إلى بلدانهم ، وساروا أياما راجمين ، ثم كروا عائدين إلى المدينــة ، فما كان غير قليل حتى سمم أهل المدينة النكبير ، و إذا القوم قـــد زحفوا على المدينة وأحاطوا بها ، وجهورهم عنسه دار عثمان بن عفان ، وقالوا للناس : من كف يده فهو آمن ، فكف الناس ولزموا بيونهم ، وأنام الناس على ذلك أياماً . هذا كله ولايدرى الناس ما القوم صانمون ولا على ماهم عازمون ، وفي كل ذلك وأمير المؤمنين عثمان بن عفان يخرج من داره فيصلى بالناس، فيصلي وراءه أهل المدينة وأولئك الا خرون ، وذهب الصحابة إلى هؤلاء يؤنبونهم ويعدلونهم على ارجوعهم ، حتى قال على لأهل مصر : ما ردكم بمد ذهابكم ورجوعكم عن رأيكم ۴ فقالوا : وجدنا مع بريد كتابًا بقتلنا. وكذلك قال البصر تون لطلحة ، والكوفيون للزبير. وقال أهلكل مصر: إنما جُننا لننصر أصحابنا . فقال لهم الصحابة : كيف علمتم بذلك من أصحابكم ، وقد افترقتم وصار بينكم مراحل ? إنما هذا أمر اتفقتم عليه ، فقالوا : ضعوه على ما أردتم ، لا حاجة لنا في هذا الرجل ، ليمتز لنا ومحن نمنزله \_ يمنون أنه إن نزل عن الخلافة تركوه آمنا \_ وكان الصرون فيها ذكر ، لما رجعوا إلى بلادهم وجــدوا في الطريق بريداً يسير ، فأخــنـو.ففتشوه ، فاذا معه في إداوة كتاماً على لسان عَبْمَانَ فِيهِ الْأَمْرِ بَقْتُلَ طَائِفَةً مَنْهُم ، و بصلب آخرين ، و بقطع أيدى آخرين منهم وأرجلهم ، وكان على الكناب طابع بخاتم عثمان ، والبريد أحد غلمان عثمان وعلى حمله ، فلما رجموا جاءوا بالكتاب

وداروا به على الناس ، فكلم الناس امير المؤمنين في ذلك ، فقال : بينة عـــلى بذلك و إلا فوالله لا كتبت ولا أمليت ، ولادريت بشئ من ذلك ، والخاتم قد مزور على الخاتم ، فصدقه الصادقون في ذلك ، وكذبه الكاذبون . ويقال : إن أهل مصر كانوا قد سألوا من عثمان أن يعزل عنهم ابن أبي سرح، و بولى محمد من أبى بكر ، فأجامهم إلى ذلك ، فلما وجدوا ذلك البريد ومعه الكتاب بقتل مهد ان أبي بكر ، فأجابهم إلى ذلك ، فاسا رجعوا ذلك البريد ومعه الكتاب بقتل محسد بن أبي مكر وآخرين معه ، فرجعوا ، وقد حنقوا عليه حنقا شديداً ، وطافوا بالكتاب على الناس ، فدخل ذلك في أذهان كثير من الناس . وروى ابن جر بر من طريق محمد من إسحاق عن عمه عبد الرحمن من يسار ، أن الذي كان معه هذه الرسالة من جهة عثمان إلى مصر أبو الأعور السلمي ، على جمل لعثمان ، وذكر ابن جرىر من هذه الطريق أن الصحابة كتبوا إلى الآقاق من المدينة يأمرون الناس بالقدوم على عنمان ليقاتلوه، وهـ ذا كذب على الصحابة، وإنما كنيت كنب مزورة علمهم، كما كتبوا من جهة على وطلحة والزبير إلى الخوارج كتبا مزورة علمهم أنسكر وها، وهكذا زور هذا الكتاب على عثمان أيضا ، فانه لم يأمر به ولم يعلم به أيضاً . واستمر عثمان يصلى بالناس في تلك الأيام كلما ، وهم أحقر في عينه من التراب ، فلما كأن في يمض الجمات وقام على المنبر ، وفي مده العصا التي كان يمتمد علمها رسول الله عَيْكَيْ في خطبته ، وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما من بمده ، فقام إليه رجل من أولئك فسبه وقال منه ، والزله عن المنبر ، فطمع الناس فيه من يومنذ ، كما قال الواقدي : حدثني أسامة من زيد عن يحيي بن عبد الرحن من حاطب عن أبيه قال: بينا أنا أنظر إلى عثمان على عصا النبي ﷺ التي كان يخطب علمها وأنو بكر وعمر ، فقالله جهجاه قم يانمثل فانزل عن هذا المنبر وأخذ العصا فكسرها على ركبته الهني فلخلت شظية منها فيها فبتي الجرح حتى أصابته الأكلة ، فرأيتها تدود ، فتزل عبَّان وحماوه وأمر بالمصا فشدوها ، فكانت مضببة ، فما خرج بمد ذلك اليوم إلا خرجة أو خرجتين ، حتى حصر فقتل .

قال ابن جرير : وحدثنا أحمد بن ابراهيم ثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله بن عر عن عبيد الله بن عر عن المنه أن الجمجاء النفارى أخذ عصا كانت في يد عبان فكسرها على ركبته ، فرمى في ذلك المكان أي كلة . وقال الواقدى : وحدثني ابن أبي الزفاد عن موسى بن عقبة عن ابن أبي حبيبة قال : خطب عبان الناس في بعض أيله فقال عمر و بن العاس : يا أمير المؤمنين : إنك ركبت بهاتير و ركبناها معك ، فنب نتب معك . قاسنقبل عبان القبلة وشمر يديه ، قال ابن أبي حبيبة : فل أد يوماً أكثر باكيا ولا باكية من يومنة ، ثم لما كان بعد ذلك خطب الناس قتام إليه جهجاء الففارى فصاح إليه : يا عبان ألا إن هذه شارف قد جننامها علمها عباءة وجامعة ، فانزل فلندرجك في المياة ولنطرحك في الجامعة

ولنحملك على الشارف ثم لطرحك في جبل الدخان . فقال عثمان : قبحك الله وقبـح ما جثت به ، ثم أثرل عثمان. قال ابن أفي حبيبة : وكان آخر موم رأيته فيه \* وقال الواقدي : حدثني أمو مكر من إسهاعيل عن أبيه عن عامر من سعد . قال : كان أول من اجترأ على عثان بالنطق السي جلة من عرو الساعدي مر به عثمان وهسو في نادي قومه ، وفي يد جبلة جامعة ، فلما مر عثمان ســـــلر فرد القوم ، فقال جبلة : لم تردون عليه ? رجل قال كذا وكذا ، ثم أقبل على عثمان فقال : والله لأطرحن هذه الجامعة في عنقك أو لتتركن بطانتك هـنم، فقال عنان: أي بطانة ? فوالله لأ تخير الناس، فقال مر وان تخسيرته، ومعاوية تغيرته ، وعبد الله بن عامر بن كر مز تخيرته ، وعبد الله بن سعد من أبي سرح تخيرته ، منهم من نزل القرآن بنمه ، وأباح رسول الله عَيَالِين حمه ، قال : فانصرف عنان فسا زال الناس مجترئين عليه إلى هذا اليوم. قال الواقدى: وحدثني عد من صالح عن عبيدالله من رافع من نماخة عن عبان من الشريد . قال : مر عنمان على جبلة من عمر و الساعدي وهو بغناء داره ، ومعه جامعة ، فقال : يالعشل! والله لأقتلنك ولأحملنك على قلوص جرباء ، ولأخرجنك إلى حرة النار . ثم جاءه مرة أخرى وعمان على المنبر فأنزله عنه. وذكر سيف من عمر أن عثمان بعد أن صلى بالناس بوم الجمعة صعد المنبر فخطمهم أبضاً فقال فخطبته : ياهؤلاء الغرباء ! الله الله ، فوالله إنأهل المدينة ليملمون أنسكم ملمونون على لسان محمد عَمَالِيُّهُ ، فامحوا الخطأ بالصواب ، فإن الله لا يمحو السيُّ إلا بالحسن ، فقام محمد بن مسلمة فقال: أمَّا أشهد بذلك ، فأخذه حكم بن جبلة فأقعده ، فقام زيد بن ثابت فقال: إنه في الكتاب . فثار إليه من ناحية أخرى محمد برن أبي مر مرة فأقمده وقال بالطع ، وثار القوم بأجمهم فحصبوا الناس حتى أخرجوهم من المسجد، وحصبوا عنَّان حتى صرع من المنبر منشيًّا عليه ، فاحتما, وأدخل دار ، ، وكان المصرون لا يطمعون في أحد من الناس أن يساعدهم إلا محمد بن أبي بكر ، ومحد بنجمغر ، وعمار ابن ياسر. وأقبل على وطلحة والزبير إلى عبان في أناس يعودونه ويشكون إليه شهم وماحل بالناس، ثم رجعوا إلى منازلهم ، واستقبل جماعة من الصحابة ، منهـــم أبو هريرة وابن عمر ، وزيد بن ثالت في المحاربة عن عثمان ، فبعث إليهم يقسم علمهم لما كفوا أيدمهم وسكنوا حتى يقضي الله ما يشاء .

# ﴿ ذَكَرَ حَصَرَ أَمِيرِ المُؤْمِنِ عُبَّانَ بِنَ عَفَانَ رَضِي اللَّهُ عَنه ﴾

لما وقع ماوقع يوم الجمعة ، وضبح أمير المؤمنين عثمان ، وهو فى رأس المنبر ، وسقط منشيا عليه ، واحتمل إلى داره وتفاقم الأمر ، وطمع فيه أولئك الأجلاف الأخلاط من الناس ، وألجأوه إلى داره وضيقوا عليه ، وأحاطوا بها محاصرين له ، ولزم كثير من الصحابة بيوتهم ، وسار إليه جماعة من أبناء الصحابة ، عن أمر آبائهم ، منهم الحسن والحسين ، وعبد الله بن الزبير سوكان أمير الدار .. وعبد الله أبن عمر ، وصاروا ، يحاجون عنه ، و يناضلون دونه أن يصل إليه أحد منهم ، وأسلمه بعض الناس

رجاء أن يجيب أولئك إلى واحدة نما سألوا ، فانهم كانوا قدطلبوا منه إما أن يعزل نفسه ،أويسلم إليهم مروان بن الحمكم ، ولم يقع فى خلد أحد أن القتل كان فى نفس الخارجين . وانقطع عثمان عن المسجد فكان لا يخرج إلا قليله فى أوائل الأمر ، ثم اهطع بالككلية فى آخره ، وكان يصلى بالناس فى هذه الأيام المفافق بن حرب . وقد استمر الحصر أكثر من شهر ، وقيل أربعين بوما ، حتى كان آخر ذلك أن قتل شهيماً رضى الله عنه ، على ماسنبينه إن شاء الله تعالى . والذى ذكره اين جرير أن الذى كان يصلى بالناس فى همنه المدة وعثمان محصور ، طلحة بن عبيد الله . وفى صحيح البخارى عن الورى الواقدى أن علياً صلى أيضا ، وصلى أبو أبوب ، وصلى بهم سهل بن حبيب ، وكان يجمع عن الابرى من الدى الله على وهر الذى طلى جورت أمور سنورد عبها ما تيسر و بالله المستمان .

قال الامام أحمد: حدثنا بهر ثنا أو عوانة ثنا حصين عن عمر و بن جاوان قال: قال الأحف الطلقت حجاجا فررنا بالمدينة ، فبينا نحن في متزلنا إذ جاء ا آت فقال: الناس في المسجد، الفطلقت أنا وصاحي ، فاذا الناس مجتمعون على غر في المسجد، قال: فتخللهم حتى قت علهم ، فاذا على ابن أبي طالب والزبير وطلحة وسمد بن أبي وقاص ، قال: فلم يكن ذلك بأسرع من أن جاء عثمان عشى ، فقال: هبنا على ? قالوا: نم ! قال: فلم ! قال: هبنا طلحة ؟ قالوا: نم ! قال: هبنا الذبير ؟ قالوا فهم ! قال: هبنا طلحة ؟ قالوا: نم ! قال: هبنا سمد بن أبي وقاص ؟ قالوا: نم ! قال: أنشدكم بالله اللاهو ، تعلمون أن ورول الله وقال: « من يبتاع بئر رومة » فابقته فأتيت رسول الله وقالية الله الإهوا تعلمون أن تعلمون أن رسول وقالي قال: « من يبتاع بئر رومة » فابتمها بكذا وكذا ، فأتيت رسول الله وقال: نم ا قال: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو نقل أجرها » قالوا: نم ا قال: أنشدكم بالله الذي لالإله إلا هو تعلمون أن رسول الله وجوه القوم بوم جيش نقم ا قال: أنشدكم بالله الذي لا اله إلا هو تعلمون أن رسول الله وجوه القوم بوم جيش نقم ا قال: « من يجيز هؤلا ، غفر الله إلا هو تعلمون أن رسول الله يقتلون خطاماً ولا عقالا ؟ قالوا: الهم السهد ، اللهم السهد ، اللهم السهد ، اللهم السهد ، اللهم المهد ، ورواه النسائي من حديث وعنده إذ جاء رجل وعليه ملاءة صفراه .

# ﴿ طريق أخرى ﴾

قال عبد الله بن أحمد : حدثني عبد الله بن عمر القوار برى حدثنى القاسم بن الحسكم بن أوس (١) بياض بأصل المصرية وفى الرياض النضرة وتاريخ الحنيس : وروى عن عبد الله بن سلام أنه قال لما حصر عابان ولى آبا هر برة على الصلاة . الأنسارى حدثنى أو عبادة الدرق الأنسارى ، من أهل الحديبية ، عن زيد بن أسلم عن أبيه .
قال: شهدت عنمان يوم حصر فى موضع الجنائر ، ولو ألقي حجر لم يقع إلا على رأس رجل ، فرأيت عنان أشرف من الحوفة التى تلى مقام جبر يل ، فقال: أبها الناس ! أفيكم طلحة ? فسكتوا ، ثم قال: أبها الناس ! أفيكم طلحة ? فسكتوا ، ثم قال أبها الناس ! أفيكم طلحة ? ققام طلحة بن عبيد الله ، قتال له عنمان : ألا أواك ههنا ? ما كنت أرى أنك تكون فى جماعة قدوم تسمع نداى إلى آخر ثقال له عنمان : ألا أواك ههنا ? ما كنت أرى أنك تكون فى جماعة قدوم تسمع نداى إلى آخر موضح كذا وكذا ، ليس معه أحد من أصحابه غيرى وغيرك ? قتال : نم ! قال : فقال لك رسول الله عنه : « ياطلحة إنه ليس من أجي الا ومعه من أصحابه رفيق من أمته معه في الجنة ، و إن عنمان بن عفان هذا \_ يعنى \_ رفيق فى الجنة ، و إن عنمان بن عفان هذا \_ يعنى \_ رفيق فى الجنة ، وقال طلحة : اللهم نعم ! ثم انصرف ، لم يخرجوه .

# ﴿ طريق أخرى ﴾

قال عبد الله بن أحد: حدثنا محمد بن أبى بكر المقسى ثنا محمد بن عبد الله أنفارى ثنا ملال بن حق عن الجريرى عن ثمامة بن جزء التشيرى. قال: شهدت الدار يوم أصيب عمان، فاطلع علمه اطلاعة ، فقال: ادعولى صاحبيكم الله بن ألبًا كم على ، فدعيا له ، فقال: أنشدكا الله تعلمان أن رسول الله وقتل: لما تعدم المدينة ضاق المسجد بأهله ، فقال: من يشترى هذه البقمة من خالص ماله فيكون فهما كليل المعلمين ، وله خير منها في الجنة » ? فاشتريتها من خالص مالى فجملنها بين المسلمين وأنم تمنعوفي أن أصلى فيه ركعتين. ثم قال: أنشدكم الله أقملمون أن رسول الله والله المحلمين أن فيها برايستعلب منه إلا بثر رومة فقال رسول الله والله الترمذى والله والله الترمذى والله و

# ﴿ طريق أخرى ﴾

قال الامام أحمد: حدثنا عبد الصدد ثنا القاسم \_ يسنى ابن المفضل ـ ثنا عمر و بن مرة عن سالم ابن الجمد . قال : ابن أبي الجمد . قال : ابن أبي الجمد . قال : دعا عثمان رجالا من أصحاب رسول الله ﷺ ، فجهم عمار بن ياسر ، فقال : إن سائلكم و إلى أحب أن تصدقونى ، فشدتكم الله أتسلون أن رسول الله ﷺ كان يؤثر قو يشا على الناس ، و يؤثر بنى هاشم على سائر قو يش ? فسكت القوم . فقال : لو أن بيدى مفاتيح الجنة لأعطيتها

بنى أمبة حتى يدخلوا من عند آخرهم . فبعث إلى طلحة والزبير فقال عبان : ألا أحدثكما عنه \_ يعنى عاراً \_ أقبلت مع رسول الله ﷺ . أخذ بيدى بمشى فى البطحاء حتى أنى على أبيه وأمه وعلميه يدنون » فقال أبو عمار : يارسول الله ، الدهر هكذا ? فقال له النبي ﷺ أصر ، ثم قال : « المهم اغذ لا آل ياسر وقد فعلت » تفرد به أحد ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب .

# ﴿ طريق أخرى﴾

قال الامام أحمد : حدثنا إسحاق بن سلمان بن سلم أناسلة يذكر عن مطرف عن فافع عن ابن عمر أن عثمان أشرف على أصحابه وهو محصور ، فقال : على م تقتلوننى ? فانى سمحت رسمول الله ويقل : « لا يحل دم أمرئ إلا باحدى ثلاث ، رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم ، او قتل عمداً فعليه القود ، او ارتد بعد إسلامه فعليه القتل » ، فوالله ما زنيت فى جاهلية ولا إسلام ، ولا تعلم أخلية أقيد فنسى منه ، ولا ارتددت منذ أسلمت ، إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله . ورواه النسائى عن أحمد بن الأزهر عن إسحاق بن سلمان به .

# ﴿ طريق أخرى ﴾

قال الامام أحمد : حمدتنا عفان تناحاد بن زيد ثنا يجيي بن سعيد عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف قال : كنت مع عثمان في الدار وهو محصور ، قال : وكنا ندخل مدخلا إذا دخلناه سممنا كلام احنيف قال : فندخل عثمان بوما لحاجته فخرج إلينا منتقعا لو نه ، فقال . إنهم ليتواعدو في بالتدل آنفا . قال : قلنا يكفيكهم الله يأامير المؤمنين ، قال : ولم يقتلونني ؟ فاى سحمت رسول الله يقطيكه يقول : « لا يحل دم امرى " سلم إلا باحدى ثلاث ، رجل كفر بعد إسلامه ، أو زبى بعد إحسانه ، او قتل نفسا بغير نفس » فوائله ماز نيت في جاهلية ولا إسلام قط ، ولا تعنيت بدلا بديني منذ هدا في الله له ، ولا قتلت نفسا ، فرم يقتلونني ؟ . وقد رواه أهل السنن الأربعة من حديث حاد بن زيد عن يجي بن سعيد حدثني أو أسامة . زاد النسائي وعبد الله بن حيو بن معيد فرضه .

# ﴿ طريق أخرى ﴾

قال الامام أحمد : حمدتنا قطن ثنا يونس\_ يعنى ابن أبى إسحاق \_ عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحن . قال : أشرف عثمان من القصر وهو محصور فقال : أنشد باقة من شهد رسول الله وللميليلية ومراء إذ اهتر الجبل فركله بقدمه ثم قال : « اسكن حراء ليس عليك إلا نبى أوصديق أوشهيد » وأنا ممه ، فانتشد له رجال . ثم قال : أنشد باقة من شهد رسول الله يوم بيمة الرضوان إذ بعشى إلى المسركين إلى أهمل مكة قتال : ء هذه يدى وهمذه يد عثمان » . فبايع لى ، فانتشد له رجال . ثم

وقد ذكر ابن جرىر أن عثمان رضي الله عنه لما رأى مافعل هؤلاء الخوارج من أهـ ل الأمصار، من محاصرته في داره ، ومنعه الخروج إلى المسجد ، كتب إلى معاوية بالشام ، و إلى ابن عامر بالمصرة و إلى أهل الكوفة ، يستنجدهم في بعث جيش يطردون هؤلاء من المدينية ، فيعث معاوية مسلمة ين ان حبيب ، وانتدب بزيد بن أسد القشيري في جيش ، و بعث أهل الكوفة جيشا ، وأهل البصرة جيشاً ، فلما سمم أولئك بخروج الجيوش إليهم صمموا في الحصار ، فما اقترب الجيوش إلى المدينة حتى جاءهم قتل عثمان رضي الله عنه كا سنذكره . وذكر ابن جر بر أن عثمان استدعى الأشتر النخم ووضعت لمثمان وسادة في كوة من داره ، فأشرف على الناس ، فقال له عثمان : باأشتر ماذا بريدون ؟ فقال: إنهم بريدون منك إما أن تعزل نفسك عن الأمرة ، وإما أن تفتدي من نفسك من قدضر بته، أو جلدته ، أو حبسته ،و إما أن يقتلوك . وفي رواية أنهم طلبوا منه أن يعزل نوابه عن الأمصار وبولي عليها من يريدون م ، وإن لم يعزل نفســه أن يسلم لهم مروان بن الحكم فيعاقبوه كا زوّر على عثمان كتابه إلى مصر ، فحشى عبَّان إن سلم إليهم أن يقتلوه ، فيكون سبباً في قتل امرى مسلم وما فعل من الأمر ما يستحق بسببه القتل ، واعتلى عن الاقتصاص بما قالوا بأنه رجل ضميف المدن كمير السن . وأما ما سألوه من خلمه نفسه فانه لايضل ولاينزع قيصا قصه الله إياه ، ويترك أمة محمد بمدو بعضها على بعض ، وقال لهم فيها قال ، وأي شي إلى من الأمر إن كنت كما كرهتم أميراً عزلته ، وكما رضيتم عنه وليته ? وقال لهم فها قال : والله لئن قتلتموني لا تتحابوا بعدى ، ولا تصاو ا جميماً أبداً ، ولا تماتاوا بمدى عدواً جيماً أبداً ، وقد صدق رضي الله عنه فها قال .

وقال الامام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن أبي قيس حدثني النمان بن بشير قال : كتب معي عثمان إلى عائشة كتاباً فعفستالها كتابه فيدتنى أنها محمت رسول الله مي قيسة على النمان : « إن الله لعله يقمسك قيسا . فان أرادك أحد على خلمه فلا تخلمه ، ثلاث مرات » قال النمان : فقلت يأم المؤمنين ! فأمن كنت عن هذا الحديث ؟ فقالت : يابني والله أنسيته . وقد رواه الترمذي من حديث الليث عن معاوية بن صالح

عن ربيمة بن يزيد عن عب الله بن عاص عن النمان عن عائشة به . ثم قال : هذا حديث حسن غريب . ورواه ابن ماجه مر\_ حديث الفرج بن فضالة عن ربيمة بن يزيد عن النمان ، فأسقط عبد الله بن عامر .

قال الامام أحمد: حدثنا يميي بن إسهاعيل تنا قيس عن أفيسهة عن عائشة قالت قال رسولالله على الاحمام أحمد: حدثنا يميي بن إسهاعيل تنا قيس عن أفيسهة عن عائشة قالت قال رسول الله على ؟ قال: لا ؟ قلت ابر على ؟ قال: لا ؟ قلت ابر على ؟ قال: لا ؟ قالت ابر على الدار وحصر فيها ؛ قانا : يا أمير المؤمنين ألا تمانل ؟ قال: لا ؟ إن رسول الله على الله على الله على على على على عنها تمان عبد إلى عبداً و إلى صابر نفسى عليه » تفرد به أحمد . وقال محمد من عائد الله شقى : حدثنا الوليد بن مسلم تنا عبد الله بن طبيعة عن بزيد بن عرو أنه سم أيا ثور الفقيمي يقول : قدمت على عنهان في فيبنا أنا عنده فرجت قاذا وفد أهل مصر قد رجعوا فدخلت على عنهان فأعلمته ، قال : فكيف رأيتهم ؟ فقلل : فسل بهم الجمعة ، وتنقص عنهان في خطبته ، فدخلت على عنهان فأخبرته عاقال فيهم ، فقال : كذب والله أبن عديس ، ولولا ماذ كر ماذ كرت ، إلى رابع أربعة في الاسلام ، ولقد أنكحني رسول الله ولا أمنت ولا سرقت في جاهلية رسول الله ولا أمنت ولا سرقت في جاهلية ولا أسلام ، ولا أمنيت ولا تمنيت ولا تمنيت ولا تمنيت ولا أمنية ولا أنت على عبد رسول الله قبل وله أن لا أبدهما في عبد رسول الله قبل وله أن لا أبدهما في عبد رسول الله وله أن لا أجدها في عبد رسول الله وله بن منه با رقبة منذ أسلمت ، إلا أن لا أجدها في تلك الجمعة فأجمها في الجمعة النائية . ورواء يمقوب بن سفيان عبد الله بن أبي بكر عن ابن لهيمة ، قال : لقد اختبأت عند وبي عشراً ، فذكرهن .

# فصل

كان الحصار مستمراً من أواخر فى القمه ق إلى وم الجمه النامن عشر من فى الحجة ، فلما كان قبل الحقوم ، قال عبان للذين عنده فى الدار من المهاجر بن والأنصار ــ وكانوا قريبا من سبعائة ، فيهم عبد الله بن عر وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين ومر وان وأمو هر برة ، وخلق من مواليه ، ولا تركهم لمنحوه فقال لهم : أقسم على من لى عليه حق أن يكف يده وأن ينطلق إلى منزله ، وعنده من أعيان الصحابة وأبنائهم جم غفير ، وقال لرقيقه : من أغمد سيفه فهو حر ، فبرد القنال من داخل ، وحمى من خارج ، واشتد الأمر ، وكان سبب ذلك أن عثمان رأى فى المنام رؤيا دكت على افتر اب أجله فاستم لأمر الله رجاء موعوده ، وشوة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وليكون خبرا بنى آدم حبث

قال حين أراد أخوه قتله: (إني أريد أن تبوه بائمي وإثمك فتكون من أصحاب النار ، وذلك جزاء الظللين) وروى أن آخر من خرج من عنـــد عثمان من الدار ، بعـــد أن عزم عـلـــهم فى الخروج ، الحسن من عملي وقد خرج ، وكان أمير الحرب على أهل الدار عبد الله من الزبير رضي الله عنهم . وروى موسى من عفية عرب سالم أو نافع أن ابن عمر لم يلبس سلاحه بعد رسول الله ﷺ إلا يوم الدار ويوم نجرة الحروري . قال أبو جعفر الداري عن أبوب السختياتي عن نافع عن ابن عمر: إن عَبَانَ رَضِي الله عنده أصبح بحدَّث الناس، قال: رأيت النبي عَلِيلِيَّة في المنام فقب ال: ياعثمان افطر عندنًا ﴾ فأصبح صائمًا وقتل من ومه ، وقال سيف من عمر عن عبد الرحمن من زياد من أنعم عن رجل قال دخل عليه كثير من الصلت فقال: واأمير المؤمنين اخرج فاجلس بالفناء فيرى الناس وجهك فافك إن فعلت ارتدعوا . فضحك وقال : ياكثير رأيت البارحة وكأثني دخلت على نبي الله وعنده أبو بكر وعمر ، فقال : « أرجع فانك مفطر عندي غدا » ثم قال عنمان : ولن تنيب الشمس والله غدا أو كذا وكذا إلا وأنا من أهـل الآخرة ، قال : فوضع سعد وأبو هر يرة السلاح وأقبلاحتي دخلا على عثمان . وقال مومى بن عقبة : حدثني أبو علقمة .. مولى لعبد الرحن بن عوف \_ حدثني ابن الصلت قال : أغنى عبان من عفان في اليوم الذي قتل فيه فاستيقظ فقال : لولا أن يقول الناس تمني عبَّان أمنية لحدثتكم . قال : قلنا أصلحك الله ، حدثنا فلمه: ا تقول ما يقول الناس ، فقال : إني رأيت رسول الله عَمِينَ في منامي هذا ، « فقال: إنك شاهد ممنا الجمة ». وقال ان أبي الدنيا: حدثنا أبوعيد الرحن القرشي ، ثنا خلف بن تميم ثنا إسماعيــل بن إبراهـم بن مهاجر البجــلي ، ثنا عبد الملك بن حمير حدثني كثير بن الصلت قال : دخلت على عنهان وهو محصور ، فقال لي : يا كثير ما أراني إلامقنولا ومي هذا . قال : قلت ينصرك الله على عدوك يا أمير المؤمنين ، قال : ثم أعاد على فقلت وقت لك في هذا اليوم شيُّ ? أو قيسل لك شيُّ ? قال: لا ! ولكني سهرت في ليلتي هذه الماضية ، فلما كان وقت السحر أغفيت إغفاءة فرأيت فها مرى النائم رسول الله ﷺ ، وأبا بكر وعر ، ورسول الله عليه يقول لى : ياعنمان الحقنا لا تحبسنا ، فانا نفتظرك » قال : فقتل من يومه ذلك . وقال (١) ابن أفي الدنيا حدثنا إسحاق بن إساعيـــل ثنا بزيد بن هارون ، عن فرج بن فضالة عن مروان بن أبي أمية عن عبد الله بن سلام . قال : أتيت عثمان لأسلم عليه وهو محصور، فدخلت عليه فقال : مرحباً بأخي، رأيت رسول الله عليه في الليلة في هذه الخوخة \_ قال: وخوخة في البيت. فقال: « ياعثمان حصر وك ؟ قلت: نعم ! قال : عطشوك ؟ قلت: نعم ! فأدلى دلواً فيــه ماه فشر بت حتى رويت حتى إنى (١) كذا بأصل المصرية . وفي عقد الجان للبدر الميني . رواه ابن أبي الدنيا : وعن عبـــد الله ابن سلام الح. لاجـــه برده بين ثمديي و بين كنني ، وقال لى : إن شئت نصرت علمهم، و إن شئت أفطرت عندنا ، فاخترت أن أفطر عنده، فنتل ذلك اليوم .

وقال محمد بن سعد : أنا عفان بن مسلم ثنا وهيب ثنا داود عن زياد بن عبد الله عن ام همالل بنت وكيم عن امرأة عبان \_قال : وأحسبها بنت الفرافصة \_قالت : أغنى عبان فلما استيقظ قال : إن القوم يقتلوننى ، قال : إنى رأيت رسول الله وتيالي وابا بكر وعمر، فقالوا : الفرم يقتلوننى ، قال الميثم بن كليب : حدثنا عيسى بن أحدالسقلانى الفلرعندا الليلة ، أو إنك مفطر عندا الليلة . وقال الهيثم بن كليب : حدثنا عيسى بن أحدالسقلانى ثنا سبابة ثنا يحيى بن أبى راشد مولى عمر بن حريث عن محمد بن عبد الرحن الحرثى . وعقبة بن أسد عن النمان بن بشير عن نائلة بنت الفرافصة المحكبية \_ امرأة عبان \_قال = نال حصر عبان ظل اليوم الذي كان فيه قتل عامًا ، فلم كان عند إفطاره سألهم الماء المغنب فأبوا عليه ، وقالوا : دونك ذلك الركى . وركى في الدار الذي يلتى فيه النتن \_ قالت : فل يغير فرأيت جاراً (١٠) على أحاجير متواصلة \_ وذلك في السحر \_ فسألهم الماء المغنب ، فأعطوني كوزاً من ماء ، فأتيته فقلت : هنا ماء عنب أتينك به ، قالت : فنظر فاذا الفجر قد طلم فقال : إنى أصبحت صامًا ، قالت : فقلت ومن أبن ؟ ولم أر أحداً أتاك بطمام ولاشراب ؟ فقال : إنى رأيت رسول الله وتيالي اطلم على من هذا السقف ومعه دلو من ماء فقال : اشرب ياعنان ، فشربت حتى رويت ، ثم قال : أما إن القوم سينكر ون عليك ، فان قاتلهم ظفرت ، وإن تركنهم أفطرت عندنا ، فلد الد فدخلوا عليه من مومه فقتلوه .

وقال أبو يملى الموصلي وعبد الله بن الامام أحمد : حدثني عثمان بن أبي شبية تنا يونس بن أبي يمفور العبدى عن أبيه عن مسلم أبي سعيد مولى عثمان بن عفان أن عثمان أعتنى عشر بن بملوكا ودعا بسراو يل فشدها ولم يلبسها في جاهلية ولا إسلام ، وقال : إنى رأيت رسول الله ويحيل في المنام ، وأبا بكر وعمر ، وأنهم قالوا لى : اصبر فانك تعمار عندما القابلة ، ثم دعا بمصحف فنشره ببن يديه فقتل وهو ببن يديه . قلت : إنما لبس السراو يل رضى الله عنه في هذا اليوم لتلا تبدو عورته إذا قتل فقت كان شديد الحياه ، كانت تستحى منه ملائك الساه ، كما نطق بذلك النبي بيتياني ، ووضع ببن فانه كان شديد الحياه ، كانت تستحى منه ملائك الساه ، كما نطق بذلك النبي يتياني ، ووضع ببن يديه المصحف بتلو فيه ، واستسلم لقضاه الله عز وجل ، وكف يده عن القتال ، وأمر الناس وعزم عليهم أن لا يقاتلوا دونه ، ولولا عز يمته عليهم لنصر وه من أعدائه ، ولكن كان أمر الله قدراً مقدوراً . وقال هشام بن عروة عن أبيه : إن عثمان وقدها غنه فوجدوا فيها صندوقاً مقفلا فنتحوه عن العداء بن الفضل عن أبيه . قال : لما قتل عثمان فتشوا خزاته فوجدوا فيها صندوقاً مقفلا فنتحوه عن العداد بن الفضل عن أبيه . قال : لما قتل فتشوا خزاته فوجدوا فيها صندوقاً مقفلا فنتحوه عن العداد بن الفضل عن أبيه . قال : لما قتل عثمان فتشوا خزاته فوجدوا فيها صندوقاً مقفلا فنتحوه

<sup>(</sup>١) بياض بأصل المصرية.

فوجدوا فيــه حقة فيها ورقة مكتوب فيها : « هذه وصيــة عثمان . بسم الله الرحمن الرحيم ، عثمان بن عقان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورســوله ، وأن الجنة حق ، وأن النارحق ، وأن الله يبعث من فى القبور ، ليوم لا ريب فيــه إن الله لا يخلف الميماد ، علم با يحيى وعلمها يموت ، وعلمها يبعث إن شا، الله تعالى » .

وروى ابن عساكر أن عثمان رضى الله عنه قال يوم دخلوا عليه فقتلوه :

أرى الموت لا يبقى عزيزاً ولم يدع • لماد ملاذاً فى البلاد ومرتما وقال أيضاً :

يُبيَّت أهلُ الحصن والحصن مفلق • ويأتى الجبال الموت فى شاريخها العلا ﴿ صفة قتله رضى الله عنه ﴾

وقال خليفة من خياط : حدثنا ابن علية ثما ابن عوف عن الحسن قال أنباني رباب . قال : بعثني عيان فدعوت له الأشتر فقال : ما بريد الناس ? قال : ثلاث ليس من إحداهن بد ، قال : ما بريد الناس ؟ قال : ثلاث ليس من إحداهن بد ، قال : ما من نقل ، هذا أمركم فاختار وا من شقم ، وبين أن تقتصى من نفسك ، فان أبيت فان القوم قاتلاك . فقال : أما أن أخلع لحمم أمرهم ها كنت لأخلع سر بالا سر بلنيه الله ، وأما أن أقتص لهم من نفسى ، فوالله التن قتاندوني لا تحالون بصدى ، ولا تصلون بمدى جيما عدواً أبداً . قال : وجاء رو يجل كأنه ذئب فاطلم من باب ورجم ، وجاء محمد بوس أبي بكر في ثلاثة عشر رجلاء فأخذ بلحيته فمال بها حتى محمت وقع أضراسه ، فقال : ما أغنى عنك معاوية ، وما أغنى عنك ابن عامر ، وما أغنت عنك كتبك ، قال : الرسل لحيتي يا ابن أخيى ، قال : فأنا رأيته استمدى رجلا من القوم بمينه \_ يعني أشار إليه \_ فقام إليه عشم فوجى به رأسه . قلت : ثم مه ؟ قال : تم تماو روا عليه حتى قتاده .

وقال سيف من عمر التميسى رحمه الله عن السيص من القاسم عن رجل عن خنساء مولاة أسامة من زيد \_ وكانت تكون مع نائلة بات الغرافسة امرأة عنمان \_ أنها كانت في الدار ودخل محمد من أفي بكر فأخذ بلحيته وأهوى بمشاقص ممه فيجاً بها في حلقه ، فقال مهلا يا ابن أخي ، فو الله لقد أخذت مأخذاً ما كان أبوك ليأخذ به ، فتركه وافصرف مستحييا نادماً ، فاستقبله القوم على باب الصفة فردم طويلا حتى غلبوه ، فدخلوا وخرج محمد راجماً ، فآناه رجل بيده جريدة يقسمهم حتى قام على عنمان فضرب بها رأسه فشجه ، فقطردمه على المصحف حتى لطخه ، ثم تماو روا عليه فآناه رجل فضر به على الشدى بالسيف ، ووثبت فائلة بنت الغرافصة الكلبية فصاحت وأفقت نفسها عليه ، وقالت : يابنت شيبة أيقتل أمير المؤمنين ? وأخسفت السيف ، فقطع الرجل يدها ، وانتهبوا مناع (1) [الدار] ومرّ رجل على عنمان ورأسم مع المصحف فضرب رأسه برجله ونحاه عن المصحف وقال : ما رأيت كاليوم وجه كافر أحسن ولا مضجع كافر أكرم . قال : والله ما تركوا فى داره شدينا حتى الأقداح إلا ذهبوا به .

وروى الحافظ ابن عساكر أن عبان لما عزم على أهل الدار في الانصراف ولم يبق عنده سوى أهله تسوروا عليه الدار وأحرقوا البلب ودخلوا عليه ، وليس فيهم أحد من الصحابة ولا أبنائهم ، أهله تسوروا عليه الدار وأحرقوا البلب ودخلوا عليه ، وليس فيهم أحد من الصحابة ولا أبنائهم ، ورجوا إلا محد بن أبي بكر ، وسبقه بعضهم ، فضر بوه حتى غشى عليه وصلح النسوة فاتزعروا وخرجوا على دين أبي بكر وهو يظن أنه قد قتل ، فلما رآه قد أفاق قال : على أى دين أنت يانسل م قال : على الله بيني و بينكم ، ولست بنعثل ولكني أمير المؤمنين ، فقال : غيرت كتلب الله ، فقول : كتلب الله بيني و بينكم ، فنقدم إليه وأخف بلحيته وقال : إنا الايقيل منا يوم القيامة أن تقول : ( ربنا إنا أطمننا سادتنا وكبراء فا فأضاد فا السبيلا) وشطحه بيده من البيت إلى باب الدار ، وهو يقول : يا ابن أخرى ما كان أبوك ليأخف بلحيتي ، وجاء رجل من كندة من أهل مصر ، يلتب حاراً ، ويكني بأبي رومان . وقال قتادة : احمد رومان ، وقال غيره : كان أذرق أشقر ، وقيل كان اسمه سودان برومان أو يدومان أسود بن حران ضر به بحر بة وبيده السيف وسلم رائل ثم حادة فضر به به في صدره حتى أقصه ، ثم وضع ذباب السيف في بطنه واتكي عليه صلما على من قتله عنها ، و بروى أن محد بن أبي منا الله عبان : لقد أخذه حتى دخلت في حله ، والصحيح أن الذي فعل ذلك غيره ، وأنه استعى ورجع حين قال له عبان : لقد أخذت بلحية كان أبوك ذلك في الكنام مسطوراً .

و روی این عسا کر عن ابن عون أن کنانة من بشر ضرب جبینه ومقدم رأسه بعمود حسدید نفر لجنبیه ، وضر به سودان من حمران المرادی بعد ماخر لجنبه فقتله ، وأما عمر و من الحق فوثب علی عثمان فجلس علی صدره ، وبه رمق ، فطمنه تسع طمنات ، وقال : أما ثلاث منهن فله ، وست لما کان فی صدری علیه .

وقال الطبراني : حدثنا أحمد بن محمد بن صعقة البندادي ، وإسحاق بن داود الصواف التسترى قالا : ثنا محمد بن خالد بن خداش ثنا مسلم بن قنية ثنا مبارك عن الحسن . قال : « حدثني سياف عان أن رجلا من الأنصار دخل على عان فقال : ارجع يا ابن أخى فلست بقاتل ، قال : وكيف (١) بياض بأصل المصرية والتصحيح من عقد الجان قليمر العيني . علمت ذلك ? قال : لأنه أتى بك النبي والله و مسابعك فحنكك ودعا لك بالمركة . ثم دخل عليه رجل آخر من الأنصار مقال له مثل ذلك سواه . ثم دخل عدين أبى بكر فقال : أنت قاتل . قال : وما يدرك إنشل ؟ قال : لأنه أتى بك رسول الله والله و مسابعك ليحنكك ويدعو لك بالبركة ، خويت على رسول الله والله وقبض على لحيته ، ووجه مشاقص كانت في يده » . هذا حديث غريب جداً وفيه نكارة . وثبت من غير وجه أن أول قطرة من دمه سقطت على قوله تمال ( فسيكفيكم الله وهو السميع العلم ) وبروى أنه كان قد وصل إلها في التلاوة أيضا حين دخلوا عليه ، وليس بيميد فانه كان قد وضع المصحف يقرأ فيه الترآن .

وروى أبن عساكر أنه لما طمن قال : بسّم الله توكلت على الله ، فلما قطر الدم قال : سبحان الله العظم. وقد ذكر ابن جرير في تاريخه بأسانيه أن المصريين لما وجدوا ذلك الكتاب مع البريد إلى أمير مصر ، فيه الأمر بقتل بمضهم ، وصلب بمضهم ، و بقطم أيدى بمضهم وأرجلهم ، وكان قد كتبه مروان بن الحكم على لسان عثمان ، متأولا قوله تعالى ( إنما جزاء الذبن بمحار بون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خــلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ) وعندم أن هؤلاء الذين خرجوا على أمير المؤمنين عبَّان رضي الله عنه من جلة المنسدين في الأرض ، ولا شك أنهم كذلك ، لكن لم يكن له أن يغتات على عنمان و يكتب على لسانه بغير علمه ، و مزور على خطه وخاتمه ، و يبعث غلامه على بميره ، بعد ما وقم الصلح بين عبَّان و بين المصريين ، على تأمير محد بن أبي بكر على مصر ، **بخلاف ذلك كله ، ولهــذا لما وجدوا هذا الكتاب على خلاف ما وقع الاتفاق عليه ، وظنوا أنه من** عثمان ، أعظموا ذلك ، مع ماهم مشتماون عليــه من الشر فرجعوا إلى المديــنة فطافوا به عــلى رؤس الصحابة ، وأعانهم على ذلك قوم آخر ون ، حتى ظن بعض الصحابة أن هذا عن أمر عبَّان رضى الله عنه ، فلما قيل لمثمان رضي الله عنه في أمر هذا الكتاب بحضرة جماعة من أعيان الصحابة وجمهور المصريين ، حلف بالله العظيم ، وهو الصادق البار الراشد ، أنه لم يكتب هذا الكتاب ولا أملاه على من كتبه ، ولا علم به ، فقالو اله : فإن عليه خاتمك . فقال : إن الرجل قد يزور على خطه وخاتمه قالوا : فانه مع غلامك وعلى جملك . فقال : والله لم أشعر بشيُّ من ذلك . فقالوا له ــ بمد كل مقالة ــ إن كنت قد كتبته فقد خنت ، و إن لم تـكن قد كنبته بل كتب على لسائك وأنت لا تعــلم فقد عجزت ، ومثلك لا يصلح للخلافة ، إما خيانتك ، و إما لمجزك ، وهذا الذي قالوا باطل على كل تقدر فانه لو فرض أنه كتب الكتاب، وهو لم يكتبه في نفس الأمر ، لا يضره ذلك لأنه قد يكون رأى ذلك مصلحة للأمة في إزالة شوكة هؤلاء البغاة الخارجين على الامام ، وأما إذا لم يكن قد علم به فأى

مجز ينسب إليه إذا لم يكن قد اطلع عليه وزور على لسانه ﴿ وليس هو بمنصوم بل الخطأ والنفلة جائزان عليه رضي الله عنمه ، و إنما هؤلاء الجهلة البغاة متعنتو ن خونة ، ظلمة مفترون ، ولهـــذا صمموا يمد هذا على حصره والنضييق عليه ، حتى منعوه الميرة والماء والخروج إلى المسجد ، وتهددوه بالقتل ، ولهذا خاطههم عا خاطهم به من توسعة المسجد وهو أول من منم منه ، ومن وقفه بثر رومة عملي المسلمين وهو أول من منع ماءها ، ومن أنه سمع رسول الله ﷺ يقول : « لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا باحدى ثلاث ، النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والنارك لدينه المفارق للجماعة » وذكر أنه لم يقتل نفسا ، ولا ارتد بعد إيمانه ، ولا زني في جاهلية ولا إسلام ، بل ولا مس فرجه بيمينه بعد أن بايع مهارسول الله عليه ، وفي رواية بعد أن كتب مها المفصل ، ثم ذكر لهم من فضائله ومناقبه ما لعله ينجع فيهم بالكف عنه والرجوع إلى الطاعة لله ولرسوله ولأولى الأمر منهم، فأبوا إلا الاستمرار على ماهم عليه من البغي والعدوان ، ومنعوا الناس من الدخول إليه والخر وج من عنمه ، حتى اشتد عليه الحال ، وضاق الحجال ، ونفد ما عنده من الماه ، فاستغاث بالسلمين في ذلك فركب على بنفسه وحمل ممه قرباً من الماه فبالجهد حتى أوصلها إليه بعد ما ثاله من جهلة أولئك كلام غليظ، وتنفير لدابته ، و إخراق عظيم بليغ ، وكان قد زجرهم أنم الزجر ، حتى قال لهم فما قال : والله إن فارس والروم لا يغماون كفعلكم هذا بهذا الرجل ، والله إنهم ليأسرون فيطمعون ويسقون ، فأبوا أن يقبلوا منه حتى رمي بمامت في وسط الدار . وجاءت أم حبيبة راكبة بغلة وحولها حشمها وخدمها ، فقالوا ، ما جاه بك ؟ فقالت : إن عنده وصالم بني أمية ، لأينام وأرامل ، فأحببت أث أذكره مها ، فكذبوها في ذلك ونالها منهم شدة عظيمة ، وقطموا حزام البغلة وندَّت مها ، وكادت أو سقطت عنها ، وكادت تقتل لولا تلاحق بها الناس فأمسكوا بدابتها ، ووقع أمر كبير جــداً ، ولم يبق بحصل لمثهان وأهله من الماء إلا ما توصله إلىهم آل عمر و بن حزم في الخفية ليلا ، فإمَّا لله وإمَّا إليه راجمون.

ولما وقع هذا أعظمه الناس جداً ، وازم أكثر الناس بيوتهم ، وجاء وقت الحج غرجت أم المؤمنين عائشة في هذه السنة إلى الحج ، فقيل لها : إنك لوأقت كان أصلح ، لعل هؤلاء القوم بها بونك، فقالت : إلى أخشى أن أشير علم مم برأى فينالني منهم من الأذية مائل أم حبيبة ، فعزمت على الخروج . واستخلف عنان رضى الله عنه في هذه السنة على الحج عبد الله بن عباس ، فقال له عبدالله ابن عباس : إن مقامى على بابك أحاجف عنك أفضل من الحج . فعزم عليه ، نفر جائناس إلى الحج واستمر الحصار بالدار حتى مضت أيام التشريق ورجع اليسير من الحج ، فأخبر بسلامة الناس ، واشعر الحصار بالدار حتى مضت أيام التشريق ورجع اليسير من الحج ، فأخبر بسلامة الناس ، وأخبر أولئك بأن أهل الموسم عازمون على الرجوع إلى المدينة ليكفوكم عن أمير المؤمنين . وبلغهم وأخبر أولئك بأن أهل الموسم عازمون على الرجوع إلى المدينة ليكفوكم عن أمير المؤمنين . وبلغهم

أيضا أن معاوية قد بعث جيشاً مع حبيب بن مسلمة ، وأن عبد الله من سعد بن أبي سرح قد نفذ آخر مع معاوية بن خديج ، وأن أهل الكوفة قد بمثوا القمقاع بن عمرو ، وأن أهل البصرة بعثوا مجاشعا ، فعند ذلك صمموا على أمرهم وبالغوافيه ، وانتهز وا الفرصة بقلة الناس وغييتهم في الحج ، وأحاطوا بالدار ، وجدوا في الحصار، وأحرقوا الباب، وتسوروا من الدار المتاخة للدار، كدار عرو بيزحزم وغيرها، وحاجف الناس عن عنمان أشدالحاجفة ، واقتتاوا على الياب قتالا شديداً ، وتمارزوا وتراجزوا بالشم في مبارزتهم ، وجمل أمو هر يرة يقول : هذا يوم طلب أم ضرب. وقتل طائفة من أهل الدار وآخر ون من أولئك الفجار، وجرح عبد الله من الزبير جراحات كثيرة ، وكذلك جرح الحسن من على ومر وان ان الحكم فقطم إحدى علباويه فعاش أوقص حتى مات . ومن أعيان من قتل من أصحاب عمّان ، زياد من نسم الفهرى ، والمفيرة من الأخنس بن شريق ، ونيار بن عبد الله الأسلمي ، في أناس وقت المعركة ، ويقال إنه انهزم أصحاب عبَّان ثم رجعوا . ولما رأى عبَّان ذلك عزم على الناس لينصرفوا إلى بيوتهم ، فانصرفوا كما تقدم ، فلم يبق عنده أحد سوى أهله ، فدخلوا عليه من الباب ، ومن الجدران وفرع عنمان إلى الصلاة وافتنح سورة مله ، وكان سريم القراءة \_ فقر أها والناس في غلبة عظيمة ، قد احترق الباب والسقيفة التي عنده ، وخافوا أن يصل الحريق إلى بيت المال ، ثم فرغ عثمان من صلاته وجلس وبين يديه المصحف ، وجمل يناو هذه الآية (الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ) فكان أول من دخــل عليه رجل يقال له الموت الأسود غنقه خنقاً شديداً حتى غشي عليه ، وجملت نفسه تتردد في حلقه ، فتركه وهو يظن انه قد قتله ، ودخيل ابن أبي بكر فسك بلحيته ثم ند وخرج ، ثم دخل عليه آخر ومعه سيف فضر به به فاتقاه بيسه، فقطمها ، فقيل : إنه أبانها : وقيل : بل قطمها ولم يبنها ، إلا أن عثمان قال : والله إنها أول يدكتبت الفصل ، فكان أول قطرة دم منها سقطت على هذه الآية (فسيكفيكهم الله وهو السميم العلم) ثم جاء آخر شاهراً سيفه فاستقبلته ثائلة بنت الفرافصة لتمنعه منه ، وأخنت السيف فانتزعه منها فقطع أصابعها . ثم إنه تقدم إليه فوضع السيف في بطنه فتحامل عليه ، رضي الله عر ﴿ عُمَان . وفي رواية أن الفافق من حرب تقدم إليه بمدمجمد من أبي بكر فضر به بحديدة في فيه ، ورفس المسحف الذي بين يديه برجله فاستدار المصحف ثم استقر بين يدي عثان رضي الله عنه . وسالت عليه الدماء ، ثم تقدم سودان من حران بالسيف فما نعته نائلة فقطم أصابعها فولت فضرب عيورتها بيسه وقال: إنهما لكبيرة العجزة . وضرب عنمان فقتله ، فجاء غلام عنمان فضرب سودان فقسله ، فضرب الغلام رجل يقال له قارة فقاله .

وذكر ابن جرير أنهم أرادوا حز رأسه بعد قتله ، فصاح النساء وضر بن وجوههن ، فبهن امرأناه

نائلة وأم البنين ، (1) وبناته ، فقال ابن عديس : اتركوه ، فتركوه . ثم مال هؤلاء الفجرة على مافى البيت قمهبوه ، وذلك أنه فادى مناد منهم : أيحل لنادمه ولايحل لنا ماله ، فانتهبوه ثم خرجوا فأغلقوا البيت قمهبوه ، وذلك أنه فادى مناد منهم : أيحل لنادمه ولايحل لنا ماله ، فانتهبوه ثم خرجوا فأغلقوا الباب على عثمان وقتيلين ممه ، فلماخرجوا إلى صحن المدار وثب غلام لمثمان على شئ إلا أخذوه حتى استلب رجل يقال له كلئوم النجيبي ، ملامة نائلة ، فضر به غلام لمئان فقتله ، وقتل الغلام أيضا ، ثم تنادى القوم : أن أدركوا بيت المال لاتستيقوا إليه ، فسمهم حفظة بيت المال فقالوا : ياقوم النجا النجا ، فإن القوم إنما يحاولون الدنيا ، فأمهزموا وجاه الخوارج فأخذوا مال بيت المال وكان فيه شئ كثير جداً .

#### فصال

ولما بلغ الزبير مقتل عنان ـ وكان قد خرج من المدينة ـ قال : إنا فله و إنا إليه راجعون ، ثم ترحم على عنان ، و بلغه أن الذين قتلوه ندموا فقال : تباً لهم ، ثم تلاقوله تمالى ( ما ينظر ون إلا صححة واحدة تأخذهم وهم يخصمون . فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم برجعون ) و بلغ عليا قتله فترحم عليه . وسمم بندم الذين قتلوه فتلا قوله تمالى ( كمثل الشيطان إذ قال للانسان ا كفر فلما كفر قال إلى برئ منك إلى أخلف الله رب العالمين ) ولما بلغ سعد بن أبى وقاص قتل عنان استنفر له وترحم عليه ، وتلا فى حق الذين قتلوه ( قل هل أنبشكم بالا تحسر بن أعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ) ثم قال سعد : اللهم انعمهم ثم خذه . وقد أقسم بعض السيانة إلا مقتولا . رواه ابن جر بر .

وهكذا ينبغى أن يكون لوجوه ( منها ) دعوة سمد المستجابة كما ثبت فى الحديث الصحيح. وقال بعضهم : ما مات أحد منهم حتى جن . وقال الواقدى : حدثنى عبد الرحن بن الحارث قال : الذى قتل عنهان كتابة بن بشر بن عناب النجبي . وكانت امرأة منظور بن سيار الغزارى تقول : خرجنا إلى الحج وما علمنا لعنهان بقتل ، حتى إذا كنا بالمرج مجمعنا رجلا يغنى تحت الهيل :

<sup>(</sup>١) في أصل المصرية : امرأته نائلة وأم اليدين . والتصحيح من عقد الجان العيني .

آلا إن خير الناس بعد ثلاثة ﴿ قتيل النجيبي الذى جاء من مضر ولما رجع الحج وجدوا عثمان رضى الله عنه قد قتل ، وبايع الناس على بن أ في طالب رضى الله عنه . ولما بلغ أمهات المؤمندن في أثناء العلم يق أن عثمان قد قتل ، رجمن إلى مكة فأفن بها نحواً من أربعة أشهر كاسيأتى

#### فصل

كانت مدة حصار عبان رضى الله عنه فى داره أربعين بوماً على المشهور، وقيل كانت بضما وأربعين بوماً . وقال الشعبي : كانت ثفتين وعشرين ليلة . ثم كان قتله رضى الله عنه فى يوم الجمة بلا خلاف . قال سيف بن عمر عن مشايخه : فى آخر ساعة منها ، ونص عليه مصعب بن الزبير وآخرون . وقال سيف بن عمر قتل بأرها ، وهـ أمنا أشبه ، وكان ذلك نخاتى عشر ليلة خلت من ذى الحجمة على المشهور، وقيل فى أيام التشريق ، دواه ابن جرير : حدثنى أحد بن زهير تنا أبو خيشة ثنا وهب بن جرير سمعت بونس الناس أنه قتل فى أيام التشريق ، وقال بعضهم قتل يوم الجمعة للاث خلت من ذى الحجة . وقيل قتل يوم النحر ، حكاه التشريق ، وقال بعضهم قتل يوم الجمعة لللاث خلت من ذى الحجة . وقيل قتل يوم النحر ، حكاه ابن عساكر ويستشهد له بقول الشاعر :

ضموا بأشمط عنوان السجود به ع يقطع الليل تسبيحاً وقرآنا قال: والأول هو الأشهر ، وقيسل إنه قتل برم الجمة اثمانى عشرة خلت من ذى الحجة سنة خس وثلاثين على الصحيح المشهور ، وقيل سنة ست وثلاثين ، قال مصعب بن الزبير وطائفة : وهو غريب . فكانت خلافته ثمنى عشرة سنة إلا اثنى عشر بوما ، لأنه بويم له في مسئهل الحرم سنة أربع وهشرين . فأما عره رضى الله عنه فانه جاوز ثنتين وثمانين سنة ، وقال صالح بن كيسان : توفى عن ثنتين وثمانين سنة وأشهر ، وقيل : أربع وثمانون سنة ، وقال قتادة : توفى عن ثمان وثمانين أو تسمين سنة ، وفي رواية عنه توفى عن ست وثمانين سنة . وعن هشام بن السكلمى : توفى عن خس وسبمين سنة ، وهذا غريب جداً ، وأغرب منه ما رواه سيف بن عرعن مشايخه ، وهم محمد وطلحة وأبو عان وأبو حارثة أنهم قالوا : قتل عمان رضى الله عن ثلاث وستين سنة .

وأما موضع قبره فلا خلاف أنه دفن بحش كوكب ــ شرق البقيم ــ وقــد بني عليــه زمان بني أمية قبة عظيمة وهي باقية إلى اليوم . قال الامام مالك رضى الله عنه : بلغني أن عبان رضى الله عنه كان يم يمكان قبره من حش كوكب فيقول : إنه سيدفن هينا رجل صالح .

وقد ذكر أبن جرير أن عبَّان رضي الله عنه بتي بمد أن قتل ثلاثة أيام لا يمعنن . قلت : وكأنه

اشتفل الناس عنه عبايمة على رضى الله عنه حتى تمت ، وقيل إنه مكث ليلتين ، وقيل بل دفن من ليلته ، ثم كان دفنه ما بين المغرب والعشاه خفية من الخوارج ، وقيل بل استؤون في ذلك بعض ورسلمهم . فرجوا به في نفر قليل من الصحابة ، فيهم حكم بن حزام ، وحويطب بن عبد المزى ، وأو الجهم بن جذيقة ، ونيار بن مكرم الأسلى ، وجبير بن مطم ، وزيد بن ثابت ، وكمب بن مالك ، وطلحة والزبير ، وعلى بن أبي طالب وجهاعة من أصحابه ونسائه ، منهن امرأناه فائلة وأم البنين بنت عبد الله بن حصين ، وصبيان . وهذا مجوع من كلام الواقدي وسيف بن عر القيمي وجهاعة من خدمه حاده على باب بعد ما غساده وكفنوه . و زعم بعضهم أنه لم ينسل ولم يكفن ، والصحيح عبد الله بن حول على باب بعد ما غساده وكفنوه . و زعم بعضهم أنه لم ينسل ولم يكفن ، والصحيح الأول . وصلى عليه جبير بن مطم ، وقيل الزبير بن الموام ، وقيل حكم بن حزام ، وقيل مر وان الملكم ، وقبل المسور بن مخرمة وقد عارضه بعض الخوارج وأزادوا رجمه ، و إلقامه عن سريره ، وعزموا على أن يدفن يقتبرة البهود بدير سلم ، حتى بعث على رضى الله عنه البهم من تهاهم عن ذلك ، وقبل المسور بن غزمة ، وأبوجهم بن وعلم حنازته حكيم بن حزام ، وقبيل مروان بن الحكم ، وقبيل المسور بن عظم ، وأبوجهم بن حذيقة ونيار بن مكرم ، وجبير بن مطم ، وذكر الواقدي أنه لما وضع ليصل عليه عند مصلى الحد عليه وملائكته ثم قالوا : لا يدفن في البقيم ولكن ادفنوه وراه الحائط ، فدفنوه شرق البقيم عحد غلات هناك . وملائكته ثم قالوا : لا يدفن في البقيم ولكن ادفنوه وراه الحائط ، فدفنوه شرق البقيم عصف غلات هناك .

وذكر الواقدى أن عبر بن ضابى نزا على سربره وهو موضوع المصلاة عليه فكسر ضلماً من أضلاعه وقال: أحبست ضابيا حتى مات في السجن. وقد قتل الحجاج فيا بعد عبر بن ضابى هذا . وقال البخارى في التاريخ: حدثنا موسى بن إساعيل عن عيسى بن منهال ثنا غالب عن محمد بن سيرين قال البخارى في التاريخ: حدثنا موسى بن إساعيل عن عيسى بن منهال ثنا غالب عن محمد بن سيرين قال : كنت أطوف بالكحبة وإذا رجل يقول: اللهم اغفرلى ، وما أظن أن تعفر لى ، وقلل : على اللهم على اللهم أعطيت فله عهدا إن قدرت أن ألطم وجه عيان إلا لطمته ، فلما قتل وضع على سربره في البيت والناس يجيئون يصلون عليه ، فدخلت كأنى أصلى عليه ، فوجعت خارة فرفت النوب عن وجهه وسحبته وقد يست يمنى . قال ابن سيرين: فرأينها عليه ، فوجعت خارة فرفت النوب عن وجهه وسحبته وقد يست يمنى . قال ابن سيرين: فرأينها بابسة كأنها عود . ثم أخرجوا بعيد عنها الله بن الحوارج لم يمكنوا من دقيها ، بل جروهما بأرجلهما حتى أفعفنا إلى جانبه يحش كو كب ، وقبل إن الخوارج لم يمكنوا من دقيها ، بل جروهما بأرجلهما حتى أقوهما بالبلاط فأ كلتهما الكلاب ، وقدل إن الخوارج لم يمكنوا من دقيها ، بل جروهما بأرجلهما حتى التيم عان ، ورفع الجدار بينه التيم عا وأمر الناس أن يدفنوا موقام حوله .

# ﴿ ذَكَرَ صَعْنَهُ رَضَى اللَّهُ عَنَّهُ ﴾

كان رضى الله عنه حسن الوجه دقيق البشرة ، كبير اللحية ، ممتدل التامة بمعظيم الكراديس، بهيد مابين المنتكبين ، كثير شعر الزأس ، حسن الشغر ، فيه سمرة ، وقيل كان فى وجهه شئ من آثار الجدوى ، رضى الله عنه . وعن الزهرى : كان حسن الوجه والنغر ، عر بوعاً ، أصلم ، أروح الرجلين . وقال الواقدى : حدثنا ابن أبى سورة عن سعيد بن أبى بزيد عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة . قال : كان لشان عند خاز نه مع قتل ، ثلاثون ألف ألف دره و خسيائة ألف دوم ، ومائة ألف دينار ، فانتهبت وذهبت ، وترك ألف بمير بالربنة ، وترك صدقات كان تصدق مها ، بئر أريس، وخيد ، ووادى الترى ، فيه مائنا ألف دينار . [ وبثر رومة كان اشتراها فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم وسكها ] (١)

#### فصل

قال الأعمش عن ريد بن وهب عن حذيفة أنه قال: أول الفتن قتل عنمان ، وآخر الفتن الدجال. وروى الحافظ بن عساكر من طريق سياه عن حفيص بن مورق الباهلي ، عن حجاج بن أبي حمار السواف عن زيد بن وهب عن حذيفة . قال : أول الفتن قتل عنمان ، وآخر الفتن خروج الدجال ، والذي فضي بيده لايموت رجل وفي قلبه مثقال حبة من حب قتل عنمان إلا تبع الدجال إن أدركه ، وإن لم يدركه ، آمن به في قبره ، وقال أبو بكر بن أبي الدنيا وغيره : أنا علد بن سعد أنا عمر و بن عاصم الكلابي ثنا أبو الأشهب حدثني عوف عن مجعد بن سير بن أن حذيفة بن المجان قال : المهم إن كان قتل شراً فأنا منه برئ » والله الثن كان قتل شراً فأنا منه برئ » والله الثن كان قتله شراً بالمناذى في محيحه .

### (طريق أخرى عنه)

قال عهد بن عائد : ذكر عهد بن حمزة حدائى أبو عبد الله البحرائى أن حذيمة من البيان فى مرضه الذى هلك فيه كان عنده رجل من إخواته وهو يناجى امرأته فنتح عينيه فسألهما فقالا خيراً ، فقال: إن شيئاً تسر انه دوى ماهو بخير ، قال : قتل الرجل \_ يسى عثان \_ قال : قالم إلى كنت من هذا الأمر بمزل ، هن كان خيراً فهو لمن حضره وأنا منه برئ ، وإن كان شراً فهو لمن حضره وأنا منه برئ ، اليوم تغيرت القلوب ياعثان ، الحمد أنه الذى سبق بى الفتن ، فاديها وعاوجها الحلى ، من بروى بغيره يشبع شحما وقد عمله ، وقال الحسن بن عرفة : ثنا إساعيل بن إبراهم بن المراهم بن (يادة من عقد الجان منسو بة لابن كثير .

عليــة عن سعيد بن أبي عروبة عن قنادة عن أبي موسى الأشعري . قال لوكان قتل عثمان هدي لاحتلبت به الأمة لبنا، ولكنه كان ضلالا فاحتلبت به الأمة دما، وهذا منقطم. وقال محمد من سمه: أنا حازم من الفضل أنا الصعق من حزن ثنا قنادة عن زهـ دم الجرمي . قال : خطب امن عباس فقال: لولم يطلب الناس بعم عبمان لرموا بالحجارة من السياه. وقد روى من غير هــذا الوحه عنه . وقال الأعمش وغيره عن ثابت من عبيد عن ألى جعفر الأ فصارى . قال : لما قتل عثمان جئت علياً وهو جالم في المسجد وعليه عمامة سوداء فقلت له : قتل عثمان ، فقال : تباً لهم آخر الدهر . وفي رواية :خيبة لهم . وقال أنوالقاسم البغوى : أنبأنا على بن الجعد أنا شريك عن عبد الله بن عيسي عن ابن أبي ليلي . قال : محمت علياً وهو بباب المسجد أوعند أحجار الزيت راضا صوته يقول : اللهم إنى أبرأ إليك من دم عثمان . وقال أو هلال عن قتادة عن الحسن . قال : قتل عثمان وعلى ُّ غائب في أرض له ، فلما بلغــه قال : اللهم إنى لم أرض ولم أمالي . وروى الربيـم بن بعر عن ســـيـار من سلامة عن أبي العالية : أن علياً دخـل على عثمان فوقع عليه وجعل يبكي حتى ظنوا أنه سيلحق به . وقال الثورى وغيره عن طاووس عن ابن عباس قال: قال على يوم قتل عثمان: والله ماقتلت ولاأمرت ولكني غلبت . ورواه غير ليث عن طاووس عن ابن عباس عن على نحوه .وقال حبيب بن أبي العالية عن مجاهد عن ابن عباس. قال : قال على إن شاء الناس حلفت لهم عند مقام إبراهم بالله ما قتلت عثمان ولا أمرت بقتسله ، ولقد ثهيتهم فعصوني ، وقد روى من غمير وجه عن على بنحوه . وقال محممه بن مونس السكديي : ثنا هارون بن إسهاعيل ثنا قرة بن خالد عن الحسن عن قيس بن عباد . قال : محمت علياً وم الجل يقول : اللهم إنى أنر أ إليك من دم عثمان، ولقد طاش عقلي نوم قتل عَبَان ، وأ نـكرت نفسي ، وجاءوتي للبيعة فقلت : والله إني لأســتحـي من الله أن أبايـم قوماً قتلوا رجلا قال فيه رسول الله عَلِيْكِيُّنْ : « إنى لأستحى نمن تستحى منه الملائكة » و إنى لأستحى من الله أن أبايع وعبَّان قتيل في الأرض لم يدفن بعد ، فانصرفوا ، فلما دفن رجع الناس يسألوني البيعة فقلت: اللهم إني أشفق مما أقدم عليه ، ثم جاءت عزمة فبايمت . فلما قالوا : أمير المؤمنين كان صدع قلبي واسكت . وقـــه اعنني الحافظ الـكبير أبر القاسم بن عساكر بجمم الطرق الواردة عن على أنه تبرأ من دم عنمان ، وكان يقسم على ذلك في خطبه وغيرها أنه لم يقتله ولا أمر بقتله ولا مالاً ولارضي به ، ولقد يمي عنه فلم يسمعوا منه . ثبت ذلك عنه من طرق تفيد القطع عند كثير من أعمة الحديث ولله الحسد والمنة . وثبت عنه أيضا من غير وجه أنه قال : إنى لأرجو أن أكون أنا وعبان بمن قال الله تمالي فيهم (ونزعنا مافي صدورهم من غل ً إخواناً على سر رمتقابلين ) وثبت عنه أيضا من غير وجه أنه قال : (كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا )وفي رواية

أنه قال : "كان عنان رضى اقه عند خيرنا وأوصلنا قرح ، وأشدنا حياه ، وأحسننا طهوراً ، وأ تقافا الربعز وجل . وروى يعقوب بن سفيان عن سليان بن حرب عن حاد بن زيد عن مجالا عن عمير ابن رودى (كفا) أبى كثير . قال : خطب على ققطع الخوارج عليه خطبته قازل ققال : إن مثلى وسود ، ومعهم فى أجمة أسد ، فكان كلا أواد قتل أشوار ثلاثة ، أحمر وأبيض وأسود ، ومعهم فى أجمة أسد ، فكان كلا أواد قتل أحدهم منعه الآخران ، فقال للأسود والأحر : إن هذا الأبيض قد فضحنا فى هذه الأحمر : إن هذا الأسود قد فضحنا فى هذه الأحمر : إن هذا الأسود قد فضحنا فى هذه الأحمر : إن هذا الأسود قد فضحنا فى هذه الأحمر ، إن الم الأسود قد فضحنا فى هذه الأجمة ، وإن لو فى على لونك فاوخليت عنه أكلته غلى عنه الأحمر ، أن الما كلاً ، ثم قال على : وإنما أنا وهنت بوم قدل عنهان ، قالما ثلاثا . ألا وروى ابن عساكر من طريق محد بن هارون الحضرى عن سويد بن عبد الله التشيرى القاضى عن ابن مهدى عن حاد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب . قال : كانت المرأة تحبي في قابل عنهان وألما عنه ن من المن بن المدى عن ابن مهدى عن حاد بن زيد عن وهوا وتقول : الهسم بدل ، اللهم غدير . فقال حسان بن ثابت فى قتل عنه فن رمان عثان رقي هده هده

قلتمُ بدُّل فقد بدلكم \* سنَّة حرى وحربا كاللهب مانقـنم من ثياب خلفة \* وعبيد و إماء وذهب

قال: وقال أبو حيد أخو بني ساعدة \_ وكان عن شهد بدراً ، وكان عن جانب عنهان \_ فلا اقتل قال : والله ما أردنا قتله ، ولا كنا ترى أن يبلغ منه القتل ، اللهم إن لك على أن لا أضل كنا وكنا ولا أخصك نحقى أمتاك ، وقال محمد بن سعد أنا عبد الله بن إدريس أنا إساعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم عن سعيد بن زيد بن عرو و بن نفيل . قال : لقد رأيتني وأن عر موثني وأخته على الاسلام ، ولو ارفض أحد فيا صنعتم بابن عنان لسكان حقيقا . وهكذا رواء البخارى في صحيحه . وروى محمد بن عائد عن إساعيل بن عباس عن صفوان بن عرو عن عبد الرحن بن جبير . قال : وروى محمد بن عائد عن إساعيل بن عباس عن صفوان بن عمر و عن عبد الرحن بن جبير . قال : محم عبدالله بن سلام رجلا يقول لا خو : قتل عنهان بن عنان فلم ينتطح فيه عنزان . قتال ابن سلام أبل إلى النبر والمدر لا تنتطح في قتل اخليفة ، ولكن ينتطح فيه الرجال بالسلاح ، والله لتتنان به أقوام أنهم لني أصلاب آيائهم ما ولدوا بعد . وقال ليث عن طاووس . قال : قال ابن سلام : يمكم عنان بو التيامة في التابر وقال أبو عبد الله الحامل : ثنا أبو الأشمث ثنا حزم بن أبى حرمت أبا الأسود يقول حمس أبا بكرة يقول : لأن أخر من الساء إلى الأرض أحب إلى من أن شعت أبا الأسود يقول عمس أبا براهم بن عمر عرة ثنا عد بن عياد الهنائي ثنا البراء المراك في قتل المنائي ثنا البراء وقال أو يقل : لأن أخر من الساء إلى الأرض أحب إلى من أن أمرك في قتل عنان وقال أبو يعل : ثنا إبراهم بن عمر عرة ثنا عد بن عياد الهنائي ثنا البراء المنائي ثنا البراء المنائي ثنا البراء المناق ثنا البراء المنائي ثنا البراء المنائي ثنا البراء المناء وقال أمو عبد الله المناء بن عروة ثنا عد بن عياد الهنائي ثنا البراء المنائي ثنا البراء المناء المنائي ثنا البراء المناء المنائي ثنا البراء المناء المنائي ثنا البراء المناء المنائي ثنا البراء المنائي ثنا البراء المناء المنائي ثنا البراء المنائي ثنا البراء المناء بن عياد الهنائي ثنا البراء المناء المنائي ثنا البراء المناء ثنا البراء المناء المنائي ثنا البراء المناء المناء أنا البراء المناء أن البراء المناء المناء المناء المنا

اين أبي فضال ثننا الحضرمي عن أبي مريم رضيع الجارود . قال : كنت بالكوفة فقام الحسن من على خطيباً فقال : أمها الناس ! رأيت البارحة في منامي عجبا ، رأيت الرب تبارك وتعالى فوق عرشه فجاء رسول الله ﷺ حتى قام عند قائمة من قوائم المرش ، فجاء أو بكر فوضع يده على منكب النبي ﷺ ئم جاء عمر فوضع بده على منسكب أبي بكر ، ثم جاء عثمان فسكان ييده \_ يعنى رأسه \_ فقال : رب سل عبادك فم قتاوني ? فانبعث من السهاء ميزا بان من دم في الأرض ، قال فقيل لمل ألا ترى ما محدث مه الحسن ? ا فقال : حدث ما رأى . و رواه أو يعلى أيضا عن سفيان من وكيم عن جميم بن عمير عن عبد الرحن بن مجالد عن حرب العجلي : صحت الحسن بن على يقول : ما كنت لأماثل بعد رؤما رأيتها ، رأيت العرش ورأيت رسول الله ﷺ متعلق بالعرش ، ورأيت أبا بكر واضعا يعه على منيك رسول الله ، وكان عمر واضعا يده على منكب أني بكر ، ورأيت عنمان واضعا يده على منكب عمر ، ورأيت دماً دونهم ، فقلت : ما هذا ? فقيل : دم عنان يطلب الله به . وقال مسلم بن إبراهم : ثنا سلام بن مسكين عن وهب بن شبيب عن زيد بن صوحان أنه قال : موم قتل عثمان نفرت القارب منافرها ، والذي نفسي بيده لاتتألف إلى توم القيامة ، وقال عجد بن سير بن : قالت عائشة : مصصنموه مص الاناه مُ قتلتموه ? وقال خليفة ن خياط ثنا أو قتيبة ثنا ونس بن أبي إسحاق عن عون بن عبدالله ابن عنبة . قال : قالت عائشة : غضبت لكم من السوط ولا أغضب لمثمان من السيف ، استمتيتموه حيّ إذا تركتموه كالقلب المهني قتلتموه . وقال أبو معاوية عن الأعش عن خيشة عن مسروق . قال : قالت عائشة حين قتل عنمان : تركتموه كالثوب النتم من الدنس ثم قتلتموه . وفي رواية : ثم قربتموه ثم ذبحتموه كما يذبح الكبش أ فقال لها مسروق : هــذا عملك ، أنت كتبت إلى الناس تأمر مهم أن يخرجوا إليه ، فقالت : لا والذي آمن به المؤمنون وكفر مه البكافر و ن ، ما كندت لهم سوداء في بيضاء حتى جلست مجلسي هـ نما . قال الأعمش : فكاتوا برون أنه كتب على لسانها . وهذا إسناد صحيح إلمها . وفي هــذا وأمثاله دلالة ظاهرة على أن هؤلاء الخوارج قبحهم الله ، زوروا كتبا على لسان الصحابة إلى الآفاق بحرضونهم على قتال عنمان ، كما قدمنا بيانه ولله الحد والمنة .

وقال أبوداود الطيالسي : حدثنا حزم القطعي ثنا أبوالأسود بن سوادة أخبر تى طلق بن حسان قال : قال قتل عثمان فتفرقنا فى أصحاب مجد ﷺ نسألهم عن قتله فسمت عائشة تقول : قتل مظلوماً لعن الله قتلته . وروى محمد بن عبد الله الأ نصارى عن أبيه عن ممامة عن أنس . قال : قالت أم سليم لما سمعت بقتل عمان : رحمه الله ، أما إنه لم يحلبوا بعده إلا دما .

وأما كلام أئمة التابعين في هـ نــا الفصل فـكـثير جداً يطول ذكرنا له، فن ذلك قول أبي مـــلم. الخولاني حين رأى الوفد الذين قسموا من قبله : أما مر رتم ببلاد ثمود ? قالوا : نمم ! قال : فأشـــهــد أنكم مثلهم ، لخليفة الله أكرم عليه من ناقنه . وقال ابن علية عن يونس بن عبيد عن الحسن . قال : لو كان قتل عثمان حدى لاحتلبت به الأمة لبنا ، ولكنه كان ضلالا فاحتلبت به الأمة دماً . وقال أموجمتر الباقر : كان قتل عثمان على غير وجه الحق .

﴿ وهذا ذكر بعض مارثى به رضى الله عنــه ﴾

قال مجالد عن الشعبي : ما محمت من مراثى عثمان أحسن من قول كعب بن مالك : فكف يديه ثم أغلق بابه ﴿ وَأَيْقِنَ أَنَ الله ليس بغافل

وقال لأهل الدار لا تقتلوهم \* عفا الله عن كل امرئ لم يقاتل

فكيف رأيت الله صب عليهم \* العداوة والبغضاء بعدالتواصل وكيف رأيت الخير أدر بعد \* عن الناس إدبار النعام الجوافل

وقد نسب هذه الأبيات سيف بن عمر إلى أبى المغيرة الأخنس بن شريق . وقال سيف بن عمر : وقال حسان بن ثابت :

ماذا أردتم من أخى الدين باركت ، يد الله فى ذاك الأديم المقدد قتلم ولى الله فى جوف داره ، وجتم بأمر جائر غير مهند فهلا وعيم فلا وعيم الله عهد محمد الله ينك في ذا بلاه ومصدق ، وأوقا كم عهداً لدى كل مشهد فلا ظفرت أيمان قوم تبايعوا ، على قتل عبان الرشيد المسدد

وقال ابن جرير: وقال حسانِ بن أابت رضى الله عنه :

من سره الموت صرفاً لا عزاج له • فليأت مأسدة في دار عنانا مستحقي حلق الماذئ قد سفت • فوق المخاطم ببض زان أبدانا ضحوا بأشخط عنوان السجود به • يقطع الليل تسبيحا وقرآنا صبراً فدى لكم أمى وما ولدت • قد ينفع الصبر في المكروه أحيانا فقد رضينا بأرض الشام نافرة • وبالأمير وبالاخوان إخوانا إلى لمنهم وإن غانوا وإن شهدوا • ما دمت حيا وما محميت حسانا لتسمن وشيكا في ديارهم • الله أكبر بإنارات عنانا ياليت شعرى وليت العلير تغير في ما كان شأن على وابن عنانا وهو التائل أيضاً

إن تمس دار ابن أروى منه خاوية • بلب صريع وباب محرق خــرب فقد يصادف باغى البرف حاجتــ • فها ويأوى إليها الجــد والحسب يلمشر الناس ابدوا ذات أنفسكم • لايستوى الصدق عند الله والكذب وقال الفرزدق

إن الخلافة لما أظمنت طمنت ، عن أهل يثرب إذ غير الهدى سلكوا صارت إلى أهلها منهسم ووارثها ، لما رأى الله في عثهان ما انبهكوا السافكي دمه ظلما ومصية ، أى دم لا هدوا من غيّهم سفكوا](١) وقال راعي الأبل الغيرى في ذلك :

> عشية يدخلون بنير إذن • عـلى متوكل أوفى وطابا خليل محد ووزىر صدق • ورابع خير من وطئ الترابا

#### فصل

إن قال قائل كيف وقع قسل عبان رضى الله عند بالمدينة وفيها جماعة من كبار الصحابة رضى الله عنهم على الله عنه بالمدينة وفيها جماعة من كبار الصحابة الأمر إلى قتله ، فان أولسك الأحزاب لم يكونوا يحاولون قتله عينا ، با طلبوا منه أحد أمور الأمر إلى قتله ، فان أولسك الأحزاب لم يكونوا يحاولون قتله عينا ، با طلبوا منه أحد أمور الاحتم المائن يعزل نفسه ، أو يسلم إليهم مر وان بن الحكم ، أو يقتلوه ، فكانوا برجون أن يسلم إلى الناس مر وان ، أو أن يعزل نفسه ويستر يح من هذه الضائقة الشديدة . وأما القتل فما كان يطن أحد أنه يقع ، ولا أن هؤلاء يجترؤن عليه إلى ما هذا حده ، حتى وقع ماوقع والله أعلم . - النالى - أن السحابة مائموا دونه أشد المائمة ، ولكن لما وقع التصييق الشديد ، عزم عجان على الناس أن يكفوا أيسهم ويفسدوا أسلحتهم ففعلوا ، فتمكن أولئك مما أرادوا ، ومع هذا ماظن أحد من الناس أنه يمتل بالكلية - النالث - أن هؤلاء الخوارج لما اغتنبوا غيبة كثير من أهل المدينة في أيم الحج ، يقتل بالكلية - النالث - أن هؤلاء الخوارج بحيثهم ، أنهز وا فرصتهم ، قبحهم الله ، وصنموا من الأحرالعظم - الرابع - أن هؤلاء الخوارج كانوا في يما ن الني مقاتل من الأبطال، ورعا ما منعوا من الأحرالعظم - الرابع - أن هؤلاء الخوارج عدقون بدار عبان رفى الله ف كل جهة ، ما منع في أحد المدنة من المتاتلة ، لأن الناس كانوا في الثمور وفي الأقالم ف كل جهة ، ومع هذا كان كثير من الصحابة اعتزل هذه الفتنة ولزموا بيومهم ، ومن كان يحضر منهم المسجدلايجيئ ومع هذا كان كثير من المحوابة اعتزل هذه الفتنة ولزموا بيومهم ، ومن كان يحضر منهم المسجدلايجيئ (الودم من تاريخ البدر العيني تقلها فيسيلق عبارة امن كثير.

لو أرادوا صرفهم عن الدار لما أمكنهم ذلك ، ولكن كبارالصحابة قد بمثوا أولادهم إلى الدار يحاجفون عن عبّان رضى الله عنه لكى تقدم الجيوش من الأمصار لنصرته ، أما فجى "الناس إلا وقد ظفر أولئك بالدار من خارجها ، وأحرقوا بلمها ، وتسوروا عليسه حتى قتابو ، وأما مايذ كره يسمض الناس من أن بعض الصحابة أسلمه ورضى بقتله ، فهذا لا يصح عن أحد من الصحابة أنه رضى بقتل عبّان رضى الله عنه ، بل كلهم كرهه ، ومقته ، وسب من ضله ، ولكن بعضهم كان يود لو خلع نفسه من الأمر ، كممار بن يلسر ، ومحد بن أبى بكر ، وعرو بن الحق وغيرهم .

قال أبو عمر بن عبد البر : دفنوا عثمان رضى الله عنه بحش كوكب \_ وكان قد اشتراه و زاده فى البقيع \_ ولقد أحسن بمض السلف إذ يقول وقد سئل عن عثمان : هو أمير البررة، وقتيل الفجرة، مخفول من خفله، منصور من فصره .

وقال شيخنا أبو عبد الله الذهبي في آخر ترجة عنمان وفضائله \_ بعد حكايته هذا المكلام: الذين قتاره أو ألبوا عليه قتاوا إلى عفو الله ورحته ، والذين خدلوه خدلوا وتنفص عيشهم ، وكان الملك بعده في نائبه معاوية و بنيه ، ثم في وزيره مروان وثعانية من ذريته استطالوا حياته وملوه مع فضله وسوابقه، فتعلك عليهم من هو من بني عمه بضما وثمانين سنة ، ظلح أنه العلى الكبير. وهذا لفظه بحر وفه فصلك عليهم من هو من بني عمه بضما وثمانين سنة ، ظلح أنه العلى الكبير. وهذا لفظه بحر وفه وفصل في الاشارة إلى شئ من الأحاديث الواردة في فضائل أمير المؤمنين عنمان بن عفان

هو عنمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كذانة بن خزية بن مدركة بن إلياس ابن مضر بن نزار بن معد بن عدفان . أبو عمر و وأبو عبد الله ، القرشى ، الأموى ، أمير المؤمنين ، ذو النورين ، وصاحب الهجرتين ، و زوج الابنتين . وأمه أروى بنت كريز بن ربيمة بن عبد شمس . وأمها أم حكيم وهى البيضاء بنت عبد المطلب عمة رسول الله ويلينه ، وهو أحد العشرة المسهود لم بالجنة ، وأحد السنة أصحاب الشورى ، وأحد الثلاثة الذين خلصت لم الخلافة من السنة ، ثم تعينت فيه باجماع المهاجرين والا نصار رضى الله عنهم ، فكان قال الخلفاء أل اشدين ، والا عمة . المهديين ، الأمور وإتباعهم والاقتماء بهم .

أسلم عثمان رضى الله عنه قديما على يدى أبى بكر الصديق، وكان سبب إسلامه عجبيا فيا ذكره الحافظ ابن عساكر، وملخص ذلك أنه لما بلغه أن رسول الله تطافئ زوج ابنته رقية \_ وكانت ذات جال ـ من ابن عمها عتبة بن أبى لهب، تأسف إذ لم يكن هو تزوجها ، فدخل على أهله مهموما فرجد عندهم خالته سعدى بنت كريز ـ وكانت كاهنة \_ فقالت له : أبشر وحييت ثلاثا تترا ، تمثلاثا

وثلاثا أخرى، ثم بأخرى كى تنم عشرا ، أذاك خدير ووقيت شرا ، أفكحت والله حصانا زهرا ، وأنت بكر ولقيت بكرا ، وافيتها بنت عظيم قدرا، بنيت أمرا قد أشاد ذكرا ه قال عنهان : فسجبت من أمرها حيث ببشرى بالمرأة قد تزوجت بنيرى ، فقلت : ياخالة ! ماتفولين ? فقالت : عنهان لك الجال ، ولك اللسان ، هذا النبي ممه البرهان . أرسله بحقه الديان . وجاه التنزيل والفرقان ، فاتبعه لا تنتلك الأونان . قال : فقلت إنك لتذكر بن أمرا ما وقع ببلدنا . فقالت : محمد بن عبد الله ، وسول من عند الله ، جاه بتنزيل الله ، يدعو به إلى الله ، ثم قالت : مصبلحه مصبلح ، ودينه فلاح ، وممنت الرماح ، فال عنهان إنك وملك المصاح ، ما ينفع الصياح ، فوق الذياح ، وسلت الصفاح ، ومدت الرماح . قال عثمان إنك له بين عبد الله ، ومدت الرماح . قال عثمان : فالماح ، ما ينفع الصياح ، فقال : وبعث يا عبان إنك له بين عبد الله المناح ، ما ينفع المعناح ، وقال المناح ، ما ينفع الله يعبدها قومنا ? أليست من لبط حازم ، ما يخفى عليك الحق من الباطل ، ما هذه الأصنام التي يعبدها قومنا ? أليست من بجبارة صم لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع ؟ قال : قلت بلى ! والله إنهال كفلك ، فقال : والله المناح الله يعلى خله والله ناح الله على الله يعلى فكان يقال : فوالله ما تمالكت فضي منذ سمت رسول الله متعلى أن أسلمت وشهمت أن لا إله إلا الم وحده لا شريك له ، نهم ألبث أن تزوجت رقية بنت رسول الله والك فيكان يقال :

أحسن زوج رآه إنسان \* رقية وزوجها عثمان فقالت في ذلك سعدى بلت كريز:

هسدى الله عنانا بقولى إلى الهسدى • وأرسده والله يهدى إلى الحق فتابع بالرأى السديد محسداً • وكاف برأى لا يصدعن الصدق وأنكعه المبوث بالحق بنتسه • فكانا كبدر مازج الشمس فى الأفق فداؤك يا ابن الماهيين مهجتى • وأنت أمين الله أواست المختل عالى: ثم جاء أبو بكر من الند بمنان بن مظمون ، و بأبي عبيدة ، وعبد الرحمن بن عوف ، وأبي سلمة بن عبد الأسد ، والأرقم بن أبي الأرقم ، فأسلموا وكانوا مع من اجتمع مع رسول الله تمانية وثلاثون رجلا . وهاجر إلى الحبشة أول الناس ومعه زوجته رقية بنت رسول الله على عاد إلى مكة وهاجر إلى المدينة ، فلما كانت وقعة بدر اشتفل بتمريض ابنة رسول الله على المدينة ، فلما توفيت زوجه وضرب له رسول الله على المدينة ، فلما توفيت زوجه رسول الله يكلي : « لو كان عندنا المدينة ما المدينة ، في المدينة ، وقال رسول الله يكلي : « لو كان عندنا أخرى لزوجناها بمثان » وشهد أحداً وفر يومئذ فيمن تولى ، وقد نص الله على المفو عنهم ، وشهد أخرى لزوجناها بمثان » وشهد أحداً وفر يومئذ فيمن تولى ، وقد نص الله على المفو عنهم ، وشهد

الحنى والحديبية ، وبايع عنه رسول الله و التنظيم ومنه باحدى يديه ، وشهد خير وعمرة القضاء ، وحضر الفتح وهوازن والطائف وغزوة تبوك ، وجهز جيش السرة ، وتقدم عن عبدالرحن بن خباب أنه جهزهم بومنه بتلانماته بعير ، أقتابها وأحلاسها ، وعن عبد الرحن بن سمرة أنه جاء مرمنة بألف أحيار فسمها في حجر رسول الله وي قتال التنظيم : ماضر عنان مافعل بعد هذا اليوم مرتبن . وحج مع رسول الله وي حجة الرداع ، وتوفى وهو عنه راض ، وسحب أيا بكر فأحسن سحبته ، وتوفى وهو عنه راض ، وسحب أيا بكر فأحسن سحبته ، وتوفى وهو غنه راض ، ونص عليه فى أهمل الشورى الستة ، عنه راض خيرهم كاسيةى .

فولى اخلافة بعده فتنح الله على يديه كثيراً من الأقالم والأمصار، وتوسعت المملكة الاسلامية ، وامتدت الدولة المحمدية ، و بلغت الرسالة المصطفوية في مشارق الأرض ومفارها ، وظهر الناس مصداق قوله تعالى : (وعد الله الذين آمنوا منكي وعلو الصالحات ليستخلفتهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ، وليبداتهم من بعد خوفهم أمناً ) وقوله تعالى : (هو الذي أرسل رسوله بالمعدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون ) وقوله تعلق : « إذا هلك قيصر فعد على المشركون ) وقوله تعلق : « إذا هلك قيصر فلا تحمر بصده ، وإذا هلك كمرى فلا كمرى بعده ، والذي نفسى بيسده لتنفقن كنو زها في سبيل الله » وهذا كله تحقق وقوعه وتاً كد وتوطد في زمان عثان رضى الله عنه عنه .

وقد كان رضى الله عنه حسن الشكل ، مليح الوجه ، كريم الأخلاق ، ذا حياه كثير ، وكرم غزير ، يؤثر أهله وأقار به فى الله ، تأليفاً لقاو بهم من مناع الحياة الدنيا الغائى ، لعله يرغبهم فى إيشار ما يبقى على ما يغنى ، كما كان النبي عيل يسعلى أقواماً ويدع آخرين ، يسعلى أقواماً خشية أن يكهم الله على وجوههم فى النار ، ويكل آخرين إلى ما جمل الله فى قلوبهم من الهدى والايمان ، وقد تمنت عليه بسبب هذه الخصلة أقوام ، كما تمنت بعض الخوارج على رسول الله يتطابق فى الايشار . وقد قدمنا ذلك فى غزوة حنين حيث قسم غنائها ، وقد وردت أحاديث كثيرة فى فضل عثمان رضى الله عنه عدد .

فن ذلك الحديث الذى رواه البخارى فى محبحه: حدثنا مسدد ثنا يميى بن سعيد عن سعيد عن سعيد عن معيد عن تعدد أن أنساً حدثهم قال: « صعد النبي و المحلق أحداً ومعه أو بكر وعمر وعثان، فرجف قتال: اسكن أحد د أظنه ضربه برجله د فليس عليك إلا نبى وصديق وشهيدان ، تفرد به دون مسلم. وقال الترمذى : ثنا فتيبة ثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هر برة أن رسول الله و الله و الله و الله و الربو، على بن أبى طالب وطلحة والزبير، و

# ﴿ حديث آخر ﴾

وقال الامام أحمد : حدثنا بزيد بن مر وان ثنا محمد بن عمر و عن أبى سلمة . قال : قال فافع بن الحارث : « خرجت مع رسول الله على الباب ، فجاه حتى الحارث : « خرجت مع رسول الله على الباب فقلت : من هذا ? فقال : أمو بكر ، فقلت يارسول الله جلس على القف ودلى رجليه ، فضرب الباب فقلت : من هذا ؟ فقال : أبو بكر ، فقلت يارسول الله عقدا عر ، قال : ائتن في البثر ، ثم ضرب الباب : فقلت : من هذا ؟ قال : عمل مع رسول الله على القف ودلى رجليه في البثر ، ثم ضرب الباب فقلت : من هذا ؟ قال : اثنن له و بشره بالجنة ، فقلت : عن هذا عنان ، قال : اثنن له و بشره بالجنة ممها فقلت : من هذا ؟ قال : اثنن له و بشره بالجنة ممها بلاه ، فأدنت له و بشرة بالجنة ، فجلس مع رسول الله على القف ودلى رجليه في البئر ، هكذا بلاه ، فأدنت له و بشرة بالجنة ، فجلس مع رسول الله وقتى على القف ودلى رجليه في البئر ، هكذا وقع في هذه الرواية ، وقد أخرجه أو داود والنسائي من حديث أبى سلمة ، فيمتمل أن أبا موسى وقافى بن عبد الخارث كانا موكاين بالباب ، أو أنها قصة أخرى .

وقد رواه الامام أحمد عن عفان عن وهيب عن موسى بن عقبة سمحت أبا سلمة ولا أعلمه إلا عن الله بن عبسد الحارث « أن رسول الله ﷺ دخل حالها فجلس عملي قف البئر، ، فجاء أبو بكر فاستأذن فقال لأبي موسى : ائذن له و بشره بالجنة . ثم جاء عمر فقال : ائذن له و بشره بالجنة ، ثم جاء عمر فقال : ائذن له و بشره بالجنة وسيلتي بلاء » وهذا السياق أشبه من الأول ، على أنه قد رواه النسائى من حديث صالح بن كيسان عن أبي الزاد عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث عن أبي موسى الأشعري فاقة أعلم .

قال الامام أحد: حدثنا حجاج ثنا ليث حدثنى عقبل عن ابن شهاب عن يحيى بن سعيد بن الماص أن سعيد بن الماص أخبره أن عائشة زوج النبي علي وعنان حدثاه أن أبا بكر استأذن على النبي علي وهو كندك فقضي إليه حاجته ثم انصرف ، قال حاجته ثم انصرف ، قال حاجته ثم انصرف ، قال عثبان : ثم استأذن علي فبلس وقال : اجمى عليك ثبابك فقضيت إليه حاجتى ثم انصرف ، قال عثبان : ثم استأذن عليه فبلس وقال : اجمى عليك ثبابك فقضيت إليه حاجتى ثم انصرف ، قال قالت عائشة : يارسول الله المالى لا أواك فزعت لأبى بكر وعر كما فزعت لعبان ؟ فقال رسول الله الله المالى لا أواك فزعت لأبى بكر وعر كما فزعت لعبان ؟ فقال رسول الله على حاجته » قال المائشة : « ألا أستعى ممن تستعى من الملائكة ؟ (١) و رواه مسلم من حديث محمد بن أبى حرمة عن عطاء وسلمان بن يسار عن أبى سلمة عنها . و رواه جبير بن نفير عن عائشة . و رواه جبير بن نفير عن عائشة . و رواه جبير بن نفير و مائشة من طلحة عنها .

وقال الامام أحمد: حدثنا مروان ثنا عبد الله بن يدار سممت عائشة بنت طلحة تذكر عرف عائشة أم المؤمنين أن رسول الله علي «كان جال عائشة أم المؤمنين أن رسول الله علي «لا جالساً كاشفاً عن فحاد فارخى عليه ثيابه ، فلما قاموا على حاله ، ثم استأذن عبان فأرخى عليه ثيابه ، فلما قاموا قلت : يارسول الله استأذن عليك ثيابك أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت عملى حالك ، فلما استأذن عمان أرخيت عليك ثيابك : فقال : يا عائشة ألا نستحى من رجل والله إن الملائكة لتستحيى منه ? » . .

<sup>(</sup>١) كذا في المصربة . وفي الحلبية : ملائكة الرحن .

### ﴿ طريق أخرى عن حفصة ﴾

رواه الحسن بن عرفة وأحمد بن حنبل عن روح بن عبادة عن ابن جريح ، أخبرتى أبو خالد عبان بن خالد عن عبدالله بن أبى سعيد المدنى حدثتنى حفصة ، فذكر مثل حديث عائشة ، وفيـــه : فقال « ألا نستحى ممن تستحى منه الملاكمة ؟ » .

# ﴿ طريق أخرى عن ابن عباس ﴾

قال الحافظ أبو بكر النزار: حدثنا أبوكر يب ثنا يونس بن بكير تنا النصر \_ هو ابن عبد الرحن أبو عمر الخزاز الكوفى \_ عن عكرمة عن ابن عباس . قال قال رسول الله علي ﴿ أَلَا لَمُسْتَعَى مَن السَّعَى عَن السَّعَى عَن السَّعَى عَن السَّعَى عَن السَّعَى عَن السَّّعَى منه الملائكة عنان بن عبان إ » ثم قال البرّار : لا نمله يروى عن ابن عباس إلا بهد الاستاد على شرط الترمذي ولم يخرجوه .

# ﴿ طَرِيق أخرى عن أين عمر رضي ألله عنهما ﴾

قال العابراني: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل تنا محد بن أبي بكر المقدمي ثنا أبو مصر حدثني إبراهيم بن عربن أبان حدثني أبي عربن أبان عن أبيه. قال سمت عبد الله بن عربقول: 

« بينا رسول الله والله والله وعائمة وراءه إذ استأذن أبو بكر فدخل ، ثم استأذن عر فدخل ، ثم استأذن سعد بن مالك فدخل ، ثم استأذن عمان بن عفان فدخل ورسول الله والله وال

# ﴿ حديث آخر ﴾

قال الامام أحمد: حدثنا وكيم عن سمنيان عن خالد الحفداء عن أبى قلابة عن أنس. قال قال وسل الله وسلم أنه الله وسلم الله وسلم أنه وأعلمها وسلم أنه والمحلمة والم

حديث خالد الحذاء ، وقال الترمذى : حسن صحيح . وفى صحيح البخارى ومسلم آخره «ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح » [١٠ أوقد روى هشيم عن كريز بن حكيم عن نافع عن ابن عمر مثل حديث أبي قلابة عن أنس أو نحوه .

#### (حديثآخر)

قال الامام أحمد : حدثنا بزيد بن عبد ربه تنامحمد بن حرب حدثنى الزبيدى عن ابن شهاب عن عمر و بن أبان بن عبان بن شهاب عن عمر و بن أبان بن عبان عن حرو بن أبان بن عبان عن حرو بن أبان بن عبان عن حرو بن أبان بهر عبد الله ، ونيط عمر أبانى بكر ، ونيط عبان بمر ، فلما قنا من عند وسول الله يتنافي ، وأما ما ذكره وسول الله يتنافي ، وأما ما ذكره وسول الله يتنافي من نوط بعضهم بعض ، فهؤلاء ولاة هذا الأمم الذي بعث الله بن بيد يتنافي » و رواه أبو داود عن عمر و بن عبان عن محمد بن حرب ، ثم قال : ورواه يونس وضعيب عن الزهرى فلم يذكرا عراً . عمر و بن عبان عن محمد بن حرب ، ثم قال : ورواه يونس وضعيب عن الزهرى فلم يذكرا عراً .

قال الامام أحمد : حدتنا أبوداود عر بن سعد عنا بعد بن عبان عن عبيد الله بن مر وان عن الامام أحمد : حدتنا أبوداود عر بن سعد عنا بد عبان عن عبيد الله بن مر وان عن أبى عائشة عن ابن عر قال : خرج علينا رسول الله تشخير ذات غداة بعد طلوع الشمس فقال : « دأيت قبل الفجر كأتى أعطيت المقاليد والموازين ، فأما المقاليد فهذه المفاتيح ، وأما الموازين فهى التي بوزن بها ، فوضت في كفة فوزن بها ، ثم جي بأبى بكر فوزن بها ، ثم جي بسمر فوزن فوزن بها ، ثم جي بشأن فوزن فوزن بها ، ثم رفست » تفرد به أحمد وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا هشام بن عار ثنا عرو بن واقد ثنا بونس بن ميسرة عن أبي إدريس عن معاذ بن جبل . قال قال رسول الله تشخير : « إنى رأيت أنى وضعت في كفة وأمتى في كفة فعدلها ، ثم وضع عر في كفة وأمتى في كفة فعدلها ، ثم وضع عر في كفة وأمتى في كفة فعدلها ، ثم وضع عر في كفة وأمتى في كفة فعدلها ، ثم وضع عر في كفة وأمتى في كفة فعدلها » .

### ﴿حديث آخر﴾

قال أو يعلى : حدثنا عبد الله بن مطبع ثنا هشم عن الدوام ، عن حدثه عن عائشة . قالت : لما أسس رسول الله على مسجد المدينة جاه بحجر فوضعه ، وجاه أو بكر بحجر فوضعه وجاء عمر بحجر فوضعه ، وجاء عمر أحجر فوضعه ، وجاء عمر أحداث فقال : «هم أمراء الحلافة من بعدى» . وقد تقدم هذا الحديث في بناه مسجده أول مقدمه المدينة عليه الصلاة والسلام ، وكذلك تقدم في دلائل النبوة من حديث الزهرى عن رجل عن أفي ذر في تسبيح الحصافي يده

(١) مقط من الحلبية

عليه السلام ثم فى كف أبى بكر ، ثم فى كف عر ، ثم فى كف عنهان ، رضى الله عنهم ، وفى بعض الروايات : فقال رسول الله ﷺ : « هذه خلافة النبوة » وسبأتى حديث سفينة أن رسول الله ﷺ وقال: « الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم تمكون ملكا » فكانت ولاية عنهان ومدتبها ننتى عشرة سنة ، من جملة هـنم الثلاثين بلا خلاف بين العلماء العاملين ، كا أخبر به سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آنه وصحبه أجمعين

وهو مار وى من طرق متمددة عن رسول الله ﷺ أنه شهد للمشرة بالجنة ، وهو أحــدهم بنص النبي ﷺ ﴿ حديث آخر ﴾

قال البخارى : حدثنا محمد بن حازم بن بزيغ تنا شاذان ثنا عبد العزبز بن أبى سلمة الماجشون عبد الله عن ابن عر . قال : «كنا في زمن النبي ﷺ [ لانمدل بأبي بكر أحداً ، ثم حر ، ثم عبان ، ثم نذر أصحاب النبي ﷺ ولانفاضل بينهم » نابه عبد الله بن صالح بن عبد العزبز، تفرد به البخارى ، ورواه أساعيل بن عياش ، والفرج بن فضالة ، عن يحيي بن سعيد الأنصارى ، عن نافع عن ابن عر . ورواه أبو يعلى عن أبي معشر عن يزيد بن هارون عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن عر . و رواه أبو يعلى عن أبي معشر عن يزيد بن هارون عن الليث عن يزيد بن

#### 🛊 طريق أخرى عن ابن عمر 🗲

قال الامام أحمد : حدثنا أومعاوية ثنا سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن ابن عمر . قال : « كنا نمد رسول الله وَعِيْلِيَّةُ وأصحابه متوافرون أبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت » .

# ( طريق أخرى عن ابن عمر بلفظ آخر ﴾

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عمر و بن على وعقبة بن مكرم قالا: ثنا أبو عاصم عن عمر بن على وعقبة بن مكرم قالا: ثنا أبو عاصم عن عمر بن محد عن سالم عن أبيه . قال : كنا نقول فى عهد النبي و الله البزار: وهدا الحديث قد روى وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجوه ، لكن قال البزار: وهدا الحديث قد روى عن ابن عمر من وجوه «كنا نقول أبو بكر وعمر وعثان ، ثم لا نفاضل بعد » وعمر بن محمد لم يكن بالحافظ ، وقلك : يتبين فى حديثه إذا روى عن غير سالم فلي يقل شيئاً . وقد دواه غير واحد من المضاء عن الزهرى عن سالم عن أبيه به . وقد اعتنى الحافظ بن عساكر يجمع طرقه عن ابن عمر فافاد وأجاد . فأما الحديث الذى قال الطبر أفى : حدثنا سعيد بن عبد ربه الصفار البغدادى حدثنا على بن حنيل الرق أنا جربر عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس . قال قال رسول الله و المجاهد عن ابن عباس . قال قال رسول الله و المجاهد على بن حنيل ، ماعليها و رقة إلا مكتوب عليها لا إله المبنة شجرة د أومافي المجنة شجرة د أومافي الجنة شجرة د شاك على بن حنيل ، ماعليها و رقة إلا مكتوب عليها لا إله

<sup>(</sup>١) سقط من المصرية

إلا الله محمد رسول الله ، أبو بكر الصديق، عمر الفاروق ، عثمان ذو النو رين » فانه حديث ضميف فى إسناده من تكلم فيه ولايخلو من نكارة ، والله أعلم .

# ﴿ القسم الثاني فيا ورد في فضائله وحد ﴾

قال البخارى: حدثنا موسى بن إساعيل ثنا أو عوانة ثنا عبان بن موهب. قال : حباه رجل من أهل البخارى: حدثنا موسى بن إساعيل ثنا أو عوانة ثنا عبان بن موهب. قال : هن الشيخ أهل مصرحج البيت ، فرأى قوما جلوساً قتال : من هؤلاء التوم ؟ قالوا : قريش ، قال : هن الشيخ كيم ؟ قالوا : عبد الله بن عر . قال : يا ابن عر ! إلى سائلك عن شيء فدتنى ، هل تعل أنه تنيب عن يوم أحد ? قال : نم ! قال : تم ! قال : تم ! قال : تم ! قال : تم ! قال : الله أكبر ، قال ابن عر : تمال أبين لك ، أما فراوه بيم أحد فأشهد أن الله عنا عند وغفر له ، وأما تنيبه عن بدر قانه كان تحته بنت رسول الله وكانت مريضة ، قال له رسول الله : إن لك أجر رجل بمن شهد بدراً وسهه ، وأما تغيبه عن بيعة الرضوان مريضة ، قال له رسول الله : إن لك أجر رجل بمن شهد بدراً وسهه ، وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز بيعان مكة من عبان لبعثه مكانه ، فبعث رسول الله عيسين عبان إلى مكة ، قتال النبي متالية : بيده المنى هدنه يد عبان فضرب بها على يده فتال هذه لمنان قتال له ابن عر : اذهب بها الأن معاك » تفرد به دون مسلم .

# ﴿ طريق أخرى ﴾

وقال الامام أحمد : حدثنا معاوية بن عمر و ثنا زائدة عن عاصم عن شقيق . قال : لتي عبد الرحن ابن عوف الوليد بن عقبة ، فقال له الوليد : مالى أراك جفوت أمير المؤمنين عثار \* فقال له عبد الرحن : أبلغه أنى لم أفر يوم حنين ، حال عاصم : يقول يوم أحد \_ ولم أتخلف عن يوم بدر ، ولم أثرك سنة عمر ، قال : فا فطلق غير بذلك عثان فقال : أما قوله : إنى لم أفر يوم حنين ، فكيف يعير فى بذلك وقد عنا الله عنى فقال : ( إن الذين تولوا منكم يوم التبق الجمان إنما استغلم الشيطان يعير فى بذلك وقد عنا الله عنى فقال : ( إن الذين تولوا منكم يوم التبق الجمان إنما استغلم الشيطان رسول الله عن عند الله عنه عن من عرب له رسول الله وقاله عنه يعدنه بذلك .

#### (حديث آخر)

قال البخارى : حدثنا أحمد من شبيب بن سعد ثنا أبي عن يونس قال ابن شهاب : أخبر نى عروة أن عبيد الله بن عدى من الحبار أخبره أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود من عبد يغوث قالا : ما عنمك أن تسكلم عنهان الأخيه الوليد فقد أكثر الناس فيسه ققصدت لشان حين خرج إلى الصلاة . فقلت : إن لى إليك حاجة ، وهي نصيحة لك ، فقال : يا أبها المره منك قال أو عبد الله قال مممر : أعوذ بالله منك \_ فاضر فت فرجمت إلهمم إذ جاء رسول عنهان فأتينه فتال ما نصيحتك ? فقات : إن الله بعث مجداً بالحق ، وانزل عليه الكتاب ، وكنت بمن استجاب لله و رسوله ، وهاجرت الهجرتين ، وصحبت رسول الله و وانزل عليه الكتاب ، وقد أكثر الناس في شأن الوليد . فقال : أدركت رسول الله و الله

#### ﴿ حديث آخر ﴾

قال الامام أحمد: حدثنا أبو المنبرة ثنا الوليد بن مسلم حدثنى ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر عن النممان بن بشير عن عائسة رضى الله عنها قالت: و أرسل رسول الله ويلي عان أب عنان بن عنان قالم على مان أقبلت إحسارا على عان أقبلت إحسارا على عان أقبلت إحسارا على عان أقبلت إحسارا على عان أقبلت إحسارا على الأخرى فكان من آخركلة أن ضرب منكبه وقال: يا عان إن الله عسى أن يلبسك قبصا فان أرادك المنافقون على خلمه فلا تخله حتى تلقانى ثلاثاً. فقلت لها يا أم المؤمنين ? فأبن كان هذا عنك ؟ فالت: نسيته والله ماذكرته ، قال: فأخبرته معاوية بن أبى سفيان فلم برض بالذى أخبرته حتى كتب إلى أم المؤمنين: أن اكتبي إلى به ، فكتبت إليه به كتابا » وقد رواه أبو عبد الله الحرى عن عان: الى أم المؤمنين: أن اكتبي إلى به ، فكتبت إليه به كتابا » وودواه أبو عبد الله الحرى عن عان: وإن رسول الله ويليك عبد إلى عبداً فأنا صابر نفى عليه » و رواه فرح بن فضالة عن عمان: الوليد الزبيدى عن الزهرى عن عروة عن عائدة فذكره ، قال الدارقطنى: تفرد به الفرج بن فضالة ورواه أبو مروان محمد عن عان بن حالد العالى عن عبد الرحمن بن أبى الزاد عن أبيه [عن علما من عروة عن أبيه عبداً ورواه ابن أسلمة عن طريق المنهال بن عمر عن حدد بن طريق المنهال بن عمر عن حدد بن طريق المنهال بن عر عن حدد بن المد عن عرواه عن عبد عن عائمة بنحوه عن أبيه عبداً عن عائمة ، ورواه ابن أسلمة عن المفرج بن فضالة أن ورواه حصين عن على المد عن عائشة بنحوه .

وقال الامام أحمد : حدثنا عد بن كنافة الأسدى أبو يحيى ثنا إسحاق بن سميد عن أبيه . قال:

(١) و (٢) زيادة من الحلبية , وفيها: ورواه خصيف .

بلغنى أن عائسة قالت : « ما استممت رسول الله و الله إلا مرة ، فان عثمان جاه في بحر الظهيرة متلننت أنه جاه في أمر النساء ، فحملتني الغيرة على أن أصفيت إليه فسمته يقول : إن الله ملبسك قيصاً مريدك أمنى على خلمه فلا تخلمه . فلما رأيت عثمان يبدل لهم ما سألوه إلا خلمه علمت أنه عهد من رسول الله علي الله ي عهد إليه .

# ﴿ طريق أخرى ﴾

قال العابر الى : حدثنا مطلب بن شميب الأزدى ثنا عبد الله بن صالح ثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبى هلال عن ربيمة بن سيف ، قال : كنا عند شنى الأصبحى فقال : حــدثنا عبد الله بن عمر قال : « النفت رسول الله ﷺ فقال : ياعثان إن الله كــاك قيصا فأرادك الناس على خلمه فلا نخلمه ، فوالله لثن خلمته لاترى الجنة حتى يلج الجل فى سم الخياط » وقــد رواه أبو يعلى من طريق عبد الله بن عمر عن أخته حفصة أم المؤمنين . وفى سياق مننه غرابة والله أعلم .

#### ( حديث آخر )

قال الامام أحمد: حدثنا عبد الصمد حدثنى فاطمة بنت عبد الرحن قالت: حدثتنى أمى أنها سألت عائشة وأرسلها عمها فقال :إن أحد بنيك يقر ثك السلام ويسألك عن عان ن عنان فان الناس قد شتموه ، فقالت: ولمن الله من لهنه ، فوالله لقد كان قاعداً عند رسول الله على وإن رسول الله لسند ظهره إلى ، وإن جديل ليوحى إليه القرآن ، وإنه ليقول له : اكتب ياعثم ، قالت عائشة : فاكان الله ليتزل تلك المتزلة إلا كريما على الله ورسوله ، ثم رواه الامام أحد عن مونس عن عربن إبراهم البشكرى عن أمها أنها سألت عائشة عند السكمية عن عان فذ كرت منله .

# ﴿ حـــديث آخر ﴾

قال العزار: حدثمنا عمر من الخطاب قال: ذكر أمو المفيرة عن صغوان من عمر و عن ماعز النميمى عمر أنا عمر أنا المركبة و أن رسول الله و الله و أن رسول الله و أن رسول الله و أن المركبة و وهذا لا تعلم عند المركبة و وهذا لا تعلم من المركبة وهذا لا تعلم من هذا الوجه .

### ( حمدیث آخر )

قال الامام أحمد: حدتنا أسود بن عمر ثنا سنان بن هارون تناكليب بن واصل عن ابن عمر . قال : « ذكر رسول الله ﷺ فتنة فقال يقتل فيها هذا المقنم بومئذ مظلوما ، فنظرت فاذا هو عثمان بن عفان ». ورواه الترمذي عن إبراهيم بن سعيد عن شاذان به وقال : حسن غريب .

### ﴿ حديث آخر ﴾

قال الامام أحمد: حدثنا عفان ثنا وهيب ثنا موسى بن عقبة حدثني أبو أمي (1 حبيبة أنه دخل الدار وعثان محصور فيها ، وأنه سمع أيا هر برة يستأذن عثمان في السكلام فأذن له ، فقام فحمد الله وأثني عثمان في السكلام فأذن له ، فقام فحمد الله وأثني عثمان : إلى سمس رسول الله في الله يقلي الله والله و قال : المناطق عليه قائل من الناس : فن لنا يا رسول الله ? قال : عليكم بالأمين وأصحابه وهو يشير إلى عثمان بذلك » تفرد به أحمد و إسناده جبد حسن ولم يخرجوه من هذا الوجه .

وقال الامام أحمد: حدثنا أبو أسامة ثنا حاد بن سلمة ثنا كهمس بن الحسن عن عبـــد الله بن شقيق حدثنى هرم بن الحارث وأسامة بن خزيم ــ وكانا ينازيان ــ فحد الى حديثا ولم يشمر كل واحد منهما أن صاحبه حدثنيه عن مرة البهزى قال 2 بينها تحن مع رسول الله مَسْتَقِيْقِ في طريق من طرق المدينة فقال: كيف تصنمون في فننة تثور في أقطار الأرض كأنها صيامي بقر 7 قالوا : نصنع مادا يارسول الله ? قال : عليكم هذا وأصحابه ــ أو اتبعوا هذا وأصحابه ــ قال : فأسر عت حتى عبيت فأدركت الرجل فقلت : هذا يارسول الله 7 قال : هذا ، فاذا هو عنمان بن عفان > فقال : هذا وأصحابه فذكره .

# ﴿ طریق أخرى ﴾

وقال الترمذى فى جامعة: حدثنا محد بن يسار ثنا عبد الوهاب النقى ثنا أبوب عن أى قلابة من أبي الأشمث الصنمائي أن خطبا قامت بالشام وفيهم رجال من أصحاب النبي ويلي رجل يقال له مرة بن كسب، فقال: لولا حديث سمعته من رسول الله ويلي ماتكلمت، وذكر النتن فقر مها فر رجل متنع فى ثوب، فقال: ولما حديث سمعته من رسول الله ويلي ماتكلمت، وذكر النتن فقر مها فر رجم فقلت: هذا ? فأل الترمذى: هذا حديث حسيح. وفى الباب عن ابن عمر وعبد فقلت: هذا ؟ قال نم اله ثم قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. وفى الباب عن ابن عمر وعبد الله بن حوالة وكسب بن عجرة . قلت: وقد رواه أسد بن موسى عن معاوية بن صالح حدثنى سليم بن عامر عن جبير بن نفير عن مماوية عن صالح عن سليم بن عامر عن جبير بن نفير عن كسب بن عرة البهزى إلى والمحيح مرة بن كسب كا تقدم ، وأما حديث ابن حوالة ، فقال حداد بن سلمة عن سيد الجو برى عن عبد الله بن صفيان (٣) عن عبد الله بن حوالة ، قال عل السيد الجو برى عن عبد الله بن صفيان (٣) عن عبد الله بن حوالة ، قال القال وسوله ، قال البع هذا الرجل ، فاته ومنذ ومن اتبه على الحق قال : قالم الخلية . (٣) كذا فى السمرية بزيادة عبد الله بن سفيان . (١) كذا فى السمرية بزيادة عبد الله بن سفيان .

يارسول الله ? فقال : نعم ! فاذا هو عبان بن عفان » وقال حرملة عن ابن وهب عن ابن لهيمة عن يزيد بن أبي حبيب عن ربيمة بن لقيط عن ابن حوالة . قال قال رسول الله ﷺ : «ثلاث من نجا منهن فقد نجا ، موقى ، وخر وج الدجال وقتل خليفة مصطير قوام بالحق يعطيه .

وأما حديث كسب بن عجرة . قتال الامام أحمد : حدثنا إسحاق بن سليان الرازى أخبر في مغيرة بن مسلم عن مطر الوراق عن ابن سيرين عن كسب بن عجرة قال : « ذكر رسول الله يَلِيَّنَ فَن به فتر به اعظمها قال ثم مر رجل مقنع في ملحقة فقال : همذا عوم الحق قال فانطلقت مسرعا أو عضر ا وأخنت بضبمه فقلت : همذا عارسول الله ? قال : همذا غاذا هو عثمان بن عنان » ثم رواه أحمد عن يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن محمد بن سير بن عن كسب بن عجرة فذكر مثله . ورواه أبو يعلى عن هدبة عن همام عن قتادة عن محمد بن سير بن عن كسب بن عجرة . وكذا رواه أبو يعلى عن هدبة عن همام عن قتادة عن محمد بن سير بن عن كسب بن عجرة . وكذا رواه أبو عون عن ابن سرين عن كسب . وقد تقدم حديث أبي ثور النميمي عنه في قوله في الخطبة التي أبو عون عن ابن سرين عن كسب . وقد تقدم حديث أبي ثور النميمي عنه في قوله في الخطبة التي خاطب بها الناس من داره : والله ماتفنيت ولا تمنيت ولازنيت في جاهلية ولا إسلام ولا مسست فرجي بيميني منذ بايست بها رسول الله وكاني عن كان يمنق كل يوم جمة عنيقا فان تدفر عليه أعتى في الجمة الأخرى عنيفين . وقال مولاه حران : كان عثان يفتسل كل يوم منذ أسلم . رضي المق عنه .

قال الامام أحمد: حدثنا على بن عباس تنا الوليد بن مسلم أنبأنا الأو زاعى عن عد بن عبد الملك ابن مروان أنه حدثه عن المغيرة بن شعبة أنه دخل على عنهان وهو محصور فقال: « إنك إمام العامة وقد نزل بك ما نرى وإتى أعرض عليك خصالا الانا اختر إحداهن ، إما أن تخرج فتقاتلهم فان ممك عددا وقوة وأنت على الحق وهم على الباطل، و إما أن تحرق بابا سوى الباب الذى هم عليه فتقمد على رواحلك فنلحق مكة ، فانهم لن يستحاوك وأنت بها ، و إما أن تلحق بالشام فانهم أقل الشام وفيهم معاوية . فقال عنهان : أما أن أخرج فأقاتل فلن أكون أول من خلف رسول الله وينتي في أحمد بسغك الدماء ، وأما أن أخرج إلى مكة عانهم لن يستحاوق بها ، فاني سمت رسول الله وينتي قي قرل يلحد دجل من قريش مكة يكون عليه نصف عـ خاب المالم ، ولن أكون أنا ، وأما أن أخرج المالية بالشام يلحد دجل من قريش مكة يكون عليه نصف عـ خاب المالم ، ولن أكون أنا ، وأما أن ألم تعالى اللهم المحد : « هل ألشام وفيهم معاوية فلن أفارق دار هجرتي ومجاورة رسول الله تعلي عنهان قال لابن أحمد : ثنا أبو المنبرة ونتان عالم المنا والله يتعلق معمد د « هل أنت منته عما بلغني عنك ؟ فاعتذر بعض المدر ، فقال عنهان : ويحك ! إلى قد سمت معمد : « هل أنت منته عما بلغني عنك ؟ فاعتذر بعض المدر ، فقال عنهان الذي قاله لابن مسمود قبل مقتل وحفظت وليس عمر ، إنما قتل عرواحد ، وأنه بمون على » وهذا الذي قاله لابن مسمود قبل مقتل بنحو من أربع سنين فائه مات قبله بنحو ذلك .

### ﴿ حديث آخر ﴾

[قال عبد الله بن أحد: ثنا عبيد الله بن عمر الفر برى: ثنا القاسم بن الحسكم بن أوس الأ نصارى حدثني أبو عبادة الزرق الأ نصارى - من أهل المدينة - عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: الأ نصارى حدثني أبو عبادة الزرق الأنصارى - من أهل المدينة - عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: «شهدت عنان بور حصر في موضع الجنائز ولو ألتى حجر لم يقع إلا على رأس رجل فرأيت عنان أشرف من الخوخة الني تلى باب مقام جبريل ، فقال: أبها الناس! أفيكم طلحة ? فقام طلحة بن الناس! أفيكم طلحة ? فقام طلحة بمن الناس الله فقال له عنان: ألا أراك هما ٢ ما كنت أرى أنك تكون في جاعبة قوم تسمع نداى عبيد الله فقال له عنان: ألا أراك هما أنه ياطلحة تذكر بوم كنت أنا وأنت مع رسول الله من يا الله وسول الله من يا الله وسول الله من يا الله وسول الله وسول الله من يا المناس عنان هذا - يدى نفسه - في موضع كذا وكذا ليس معه أحد من أصحابه غيرى وغيرك ؟ فقال: نعم ا قال : فقال لك رسول الله من يا إلى المناس طلحة : اللهم فعم ! من ود به أحد ] (١)

### ﴿ حديث آخر عن طلحة ﴾

قال الترمذى : حددتنا أو هشام الرقاعى تنا يحيى بن الميان عن شريح بن زهرة عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبى وقلب عن طلحة بن عبيد الله قال وسول الله وسيح « اسكل بي رفيق و رفيق في الجنة عنهان » ثم قال : هذا حديث غريب وليس إسسناده بالتوى ، و إسناده منقطع . و رواه أبو مروان محمد بن عبان عن أبيه عن أبى الزفاد عن أبيه عن الأعرج عن أبى هرية ، وقال الترمذى : حدثنا الفضل بن أبى طالب البغدادى وغير واحد قالوا : حدثنا عنان بن زفر حدثنا محمد بن عبان عن أبى طالب البغدادى وغير واحد قالوا : حدثنا عيان رور حدثنا محمد بن عبان عن أبى الزبير عن جار قال : « أبى النبي عين عبنازة رجل ليصلى عليه فل يصل عليه ، فتيل يارسول الله ما رأيناك تركت الصلاة على أحد قبل هذا ؟ فقال : إنه كان يبغض عنمان فابنصه الله عزوجل » ثم قال الترمذى : هذا حديث غريب ، ومحمد بن زياد هذا صاحب ميمون أبن مهران ضعيف الحديث جداً ، وحمد بن زياد صاحب أبى هريرة بصرى ثقة ، يكنى أبا الحارث ،

#### (حديث آخر)

روى الحافظ بن عساكر من حديث أبي مروان الشافى ثنا أبي عنمان بن خالد عن عبد الرحمن ابن الله عن عبد الرحمن ابن أبي الزفاد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة « أن رسول الله ﷺ لتي عنمان بن عنان على (١) هذا الحديث أعيدهنا "أنيا في النسخة الحلبية . وقد تقدم ذكره قبل هذا الموضع كما في المصرية .

باب المسجد فقال: ياعثمان ! هذا جبريل يخبرتى أن الله قد زوجك أم كاثوم بمثل صداق رقية ، على مل مصاحبتها » وقد روى ابن عساكر أيضاً من حديث ابن عباس وعائشة وعمارة بن رويبة وعصمة بن مالك الخطمى وأنس بن مالك وابن عمر وغيرهم ، وهو غريب ومنكر من جميع طرقه ، وورى باسناد ضميف عن على أن رسول الله والله الله يحقيه فاله وكان لى أربعون ابنية تروجهن بشمان واحدة بعد واحدة ، حتى لا يبقى منهن واحدة » وقال علم بن سعيد الأموى عن يونس بن أبى إسحاق عن أبيه عن المهلب بن أبى إصحاق عن أبيه عن المهلب بن أبى صفرة قال : « سألت أصحاب رسول الله تحقيقها لم قلم في عثمان : أعلانا فوقا ، قالوا : لا ينقى نبى غيره رواه ابن عساكر .

وقال إساعيل بن عبد الملك عن عبد الله بن أبى مليكة عن عائشة قالت : ما رأيت رسول الله وقال إساعيل بن عبد الملك عن عبد الله بن أبى مليكة عن عائشة قالت : ما رأيت رسول الله عن أبى سيد قال : رأيت رسول الله وشيك من أول الليل إلى أن طلع الفجر رافعاً يديه يدعو لمثان يقول : « اللهم عثمان رضيت عنه فارض عنه » و في رواية يقول لمثان : « عفر الله لك ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما كان منك وما هو كائن إلى مع القيامة » و رواه الحسن بن عرفة عن عجد ابن القاسم الأسدى عن الأوزاعي عن حسان بن علية عن الذي وقطا أسروت وما أعلنت وما كان منك عمن حسان بن علية عن الذي وقطا أبن عدى عن أبى يسحاق عن أبى السميل عن عار بن ياسر المستعلى عن إسحاق بن إبراهم المستعلى عن أبى إسحاق عن أبى وائل عن حديثة : أن رسول الله تحيي بعث إلى عثمان يستمينه في غزاة غزاها ، فبعث إليه عثمان بعشرة آلاف دينار ، فوضها بين يديه ، فبعل يقلها بين يديه و يدعو له : « غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما أخفيت وما هو كائن إلى مع القيامة ، ما يبالى عثمان ما فعل بعدها » .

وقال ليث بن أبي سليم : أول من خبص الخبيص عبّان خلط بين المسل والنق ثم بعث به إلى رسول الله وَعِيْلَيْهُ إلى منزل أم سلمة ، فل يصادفه ، فلما جاء وضعوه بين يديه ، قتال : من بعث هذا ؟ قالوا : عبّان : قالت : فرفع يديه إلى السهاء فقال : « اللهم إن عبّان يترضاك فارض عنه » .

# ﴿ حديث آخر ﴾

روى أبو يعلى عن سنان بن فروخ عن طلحة بن بزيد عن عبيدة بن حسان عرب عطاء الكيخارانى عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتنق عبّان وقال : ﴿ أنت ولي في الدنيا وولي في الآخرة » .

# ﴿ حديث آخر ﴾

قال أبو داود الطيالسي : حدثنا حماد بن سلمة وحماد بن زيد عن الجريرى عن عبـــد الله بن

شفيق عن عبد الله من حوالة . قال قال رسول ﷺ : « مجمون على رجل معتجر ببردة من أهل الحنة ، يبايع الناس .

# ﴿ فصل في ذكر شيُّ من سيرته وهي دالة على فضيلته ﴾

قال ابن مسمود: لما توفي عمر بايمنا خسيرنا ولم نأل ، وفي رواية بايموا خسيرهم ولم يألوا ، وقال الأصمى عن أبي الزَّاد عن أبيه عن عمر و بن عنمان بن عنان قال : كان نقش خانم عنمان آمنت بالذي خلق فسوي . وقال محمد من المبارك بلغني أنه كان نقش خاتم عثمان آمن عثمان بالله العظم . وقال البخاري في التاريخ: ثنا موسى من إمهاعيل ثنا مبارك من فضالة قال سممت الحسن يقول : أدركت عثمان على ما نقموا عليه ، قل ما يأتي على الناس يوم إلاوهم يقتسمون فيه خيراً ، يقال لهم : يا معشر المسلمين اغمدوا على أعطياتكم، فيأخذونها وافرة ، ثم يقال لهم : اغدوا على أرزاقكم فيأخذونها وافرة ، ثم يقال لهم اغدوا على السمن والمسل ، الأعطيات جارية ، والأرزاق دارة ، والعدو منق ، وذات البين حسن ، واخلير كثير ، وما من ، ومن يخاف مؤمناً ، ومن لقيه فهو أخوه ، قد كان من إلفته ونصيحته ومودته قد عهد إلهم أثها ستكون أثرة ، فإذا كانت فاصبروا ، قال الحسن : فلو أنهم صبروا حين رأوها لوسعهم ما كانوا فيه من العطاء والرزق والخير الكثير، قالوا: لاوالله مانصارها، فوالله ماوردوا وما سلموا ، والأخرى كان السيف مفعداً عن أهل الاسلام فسلوء على أنفسهم ، فوالله ما زال مسلولا إلى وم الناس ، هذا وأيم الله إني لأراء سيماً مسلولا إلى وم القيامة » وقال غير واحد عن الحسن البصري قال : ممعت عثمان يأمر في خطبته بذبح الحمام وقتل السكالاب . وروى سيف ابن عمر أن أهل المدينة اتخذ بمضهم الحمام ورمى بمضهم بالجلاهقات [فوكل عثمان رجلا من بني ليث يتبع ذلك ، فيقص الحام ويكسر الجلاهقات ] (١) موهى قسى البندق \_ وقال محمد من سعد!: « أنبأنا القمنيي وخالد من مخلد ثنا محمد بن هلال عن جدته \_ وكانت تدخل على عثمان وهو محصو ر \_ فولدت هلالا ، ففقدها بوماً فقيل له : إنها قد ولدت هـــذه الليلة غلاماً ، قالت : فأرسل إلى بخمسين درهماً وشقيقة سنبلانية ، وقال : هذا عطاء ابنك وكسوته ، فإذا مرت به سنة رفعناه إلى مائة » و روى الزبير ابن أبي بكر عن عد بن سلام عن ابن بردآب( الله على الله عن الله عن عنكنة الخزومي : الطلقت وأنا غلام في الظهيرة ومعي طير أرسله في المسجد ، والمسجد بيننا ، فإذا شيخ جميل حسن الوجه نائم ، تحت رأسه لبنة أو بعض لبنة ، فقمت أنظر إليه أتمجب من جاله ، ففتح عينيه فقال : من أنت ياغلام ? فأخبرته ، فإذا غلام نامَّ قريباً منه فدعاه فلم يجبه ، فقال لي : ادعه ا فدعوته فأمه وبشيء وقال لى : اقمد ! فذهب الغلام فجاء بحلة وجاء بألف درهم ، ومزع ثو بى وألبسني الحلة ? وجمل الألف (١) سقط من الحلبية . (٢) كذا بالأصلين ولم نقف عليه .

دره فيها ، فرجست إلى أبى فأخبرته ؟ فقال : إبني من ضل هذا بك ؟ فقلت : لا أدرى إلا أنه رجل في المسجد نام لم أرقط أحسن منه ، قال : إلى من ضل هذا بك ؟ فقلت ؛ وقال عبد الرزاق عن ابن جر بج : أخبرتى بزيد بن خصيفة عن أبى السائب بن بزيد « أن رجلا سأل عبد الرحن بن عبان التميين عن صلاة طلحة بن عبيد الله عن صلاة عنان قال : ندم ! قال : قلت لأ علبن الليلة النفر على الحبر \_ يدى المقام \_ فلما قت فاذا رجل بر جمى مقداً قال فاتنت فاذا ببنان ، فأخرت عنه الفرع الحجر ويدى المقام \_ فلما قتل حيد الحجر القرآن ، فقر وجه أنه صلى بالقرآن المظلم في ركمة واحدة عند الحجر الأسود ، أنطاق مي وقد كان هدا من دأبه رضى الله عنه ، ولهذا روينا عن ابن عمر أنه قال في قوله تمال (أمن هو قائت آناه الليل ساجناً وقاماً يحذر الا خرة و برجورحة ربه ) قال : هو عنهان بن عنان . وقال ابن عباس في قوله تمالى ( هل يستوى هو ومن يأمر بالدل وهو على صراط مستقم ) قال : هو عنان ، وقال حسان :

# ضحوا بأشمط عنوان السجود به \* يقطّع الليـــل تسبيحاً وقرآنا

وقال سفيان بن عبينة : ثنا إسرائيل بن موسى سحمت الحسن يقول قال عبّان : لو أن قلو بنا طهرت ماشبمنا من كلام ربنا ، و إلى لا كره أن يأتى على يوم لا أنظر فى المصحف ، وما مات عبّان حتى خرق مصحفه من كثرة ما يديم النظر فيه . وقال أنس ومحمد بن سيرين : قالت امرأة عبّان يوم الدار : اقتاره أو دعوه ، فوائله لقد كان يحبي الليل بالقرآن فى ركمة . وقال غير واحد : إنه رضى الله عنه كان لا يوقظ أحداً من أهله إذا قام من الليل ليمينه على وضوئه ، إلا أن يجده يقظانا ، وكان يصوم الدهر ، وكان يعاتب فيقال : لوأيقظت بعض الخدم \* فيقول : لا ا الليل لهم يستريحون فيه . وكان إذا اغتمال لا يرفع المنزر عنه ، وهو فى بيت مغلق عليه ، ولا يرفع صلبه جيداً من شدة حيائه رضى الله عنه .

قال الواقدى : حدثنى إبراهيم بن إساعيل بن عبد الرحن بن عبد الله بن أبى ربيعة المخزومى عن أبيه أن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومى عن أبيه أن عباد الم ويع خرج إلى الناس فطهم ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أبها الناس أول كل مركب صعب ، و إن بعد اليوم أيماً ، و إن أعش تأتكم الخطب على وجبها ، وما كنا خطباء وسيملنا الله . وقال الحسن : خطب عثمان فحمد الله وأقلى عليه ، ثم قال : أبها الناس ! اتقوا الله فان تقوى الله غنم ، و إن أكيس الناس من دان نفسه ، وعمل لما بعد الموت ، واكتسب من نور الله نوراً لظلة القبر ، وليخش عبد أن يحشره الله أعى ، وقد كان بصيراً ، وقد يلقى الحكيم جوامع السكلم ، والأمم ينادى من مكان بعيد ، واعلوا أن من كان الله له يغف شيئاً ، ومن كان الله السكلم ، والأمم ينادى من مكان بعيد ، واعلوا أن من كان الله له يغف شيئاً ، ومن كان الله الم

عليه فمن يرجو بمده ?. وقال مجاهد : خطب عنهان فقال : أبن آدم ا أعلم أن ملك الموت الذي وكل بك لم يرل يخلفك و يتخطى إلى غير ك منذ أنت في الدنيا ، وكأنه قد تخطى غيرك إليك ، وقصدك ، غذ حذرك ، واستمدته ، ولا تفغل عائد ك ، وقصدك عند خذ حذرك ، واستمد لما غيرك ، ولا بد من لقاء ألله ، فخذ نفسك ولا تكلها إلى غيرك والسلام . وقال سيف بن عمر عن بدر بن عنهان عرب عه . قال : آخر خطبة خطبها عنهان في جماعة و إن الله إنما أعطا كم الدنيا تنطلبوا بها الا خرة ، ولم يعطكوها لتركنوا إليها ، إن الدنيا تفني و إن الا خرة ، ولم يعطكوها لتركنوا إليها ، إن الدنيا تفني و إن الا خرة ، تبي ، لا تبطر نكم الذنيا ، تقوله أو الله قان تقواه أحبنة من بأسه ، و وسيلة عنده ، واحذروا من الله الفير ، والزموا جماعتكم لا تصير وا أحزابا ( واذ كروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلو بك فأصبحتم بنعمته إخوانا ) إلى آخر الا يتين ه

#### فصل

قال الامام أحد: حدثنا هشيم ، تنا محد بن قيس الأسدى عن موسى بن طلحة . قال : سمت عثان بر عفان وهو على المنبر والمؤذن يقيم الصلاة وهو يستخبر الناس يسألهم عن أخباره ، واسفاره . وقال أحمد : حدثنا عشان بن إبراهم ثنا ونس - يعنى ابن عبيد - حدثى عظاء بن فر خر مولى القرشيين أن عثان اشترى من رجل أرضاً فأبطأ عليه فلقيه فقال : ما منمك من قبض مالك ? قال : إنك غبنتنى ، فأ ألق من الناس أحماً إلا وهو يلومنى ، قال : أذلك يمنك ؟ قال : نمم ا قال : فاخر : أذلك يمنك ؟ قال : نما منحر ا قال : فخر الله أجنة رجلا كان سهر ا شال ؛ فخر و وقل ابن جر بر أن طلحة لتى عثان وهو خارج إلى المسجد فقال له والله عنان عدو ما الله عنان بر عرف الملالي على كرمان ، فأقبل قد وهبنا كها لم والله عنان الأصمى : استميل ابن عامر قطن بن عوف الملالي على كرمان ، فأقبل عيش من المسلمين - أر بعة آلاف وجرى الوادى فقطمهم عن طريقهم ، وخشى قطن الفوت فقال الموت قال النوت فقال من جزا الوادى فله ألف دره ، فحمل المنظم على العظم ، فكان إذا جاز الرجيل منهم قال قطن : اعطره جازته ، حتى جاز وا جميعاً وأعطاهم أربعة آلاف ألف دره ، فأبى ابن عامر أن يحسبها له ، فانى ابن عامر أن يحسبها له ، فلكنب بغلك إلى عثان بن عان ، فكتب عثان : أن احسبها له ، قانى ابن عامر أن يحسبها له ، فلكن بغلك إلى عثان بن عان ، فكتب عثان : أن احسبها له ، قانى ابن عامر أن يحسبها له ، فلكنب بغلك إلى عثان بن عان ، فكتب عثان : أن احسبها له ، قانى المسلمين في مثلك المنان ألمسلمين في سبيل في مثل الكناني في ذلك :

فدى للأكرمين بني هلال ، على علامهم أهلى ومالى

هموا سنَّوا الجوازُ في مصدٍّ • فعادت ســــنة أخرى الليالي وماحهم نزيد عــلى تمان ً • وعشر قبل تركيب النصال

# فصل

ومن مناقبه الكَبار وحسناته المظيمة أنه جم الناس على قراءة واحدة ، وكتب المصحف على العرضة الأخيرة، التي درسها جيريل على رسول الله ﷺ في آخر سنى حياته ، وكان سبب ذلك أن حذيفة بن الهمان كان في بعض الفزوات ، وقد اجتمع فها خلق من أهل الشام ، بمن يقرأ على قراءة المقداد بن الأسود ، وأفي الدرداه، وجاعة من أهل العراق ، عمن يقرأ على قراءة عبدالله بن مسعود ، وأبي موسى ، وجعل من لايعلم بسوغان القراءة على سبعة أحرف ، يفضل قراءته على قراءة غير ، ، و ريما خطأ الأخر أو كفره ، فأدى ذلك إلى اختلاف شديد ، وانتشار في الكلام السي بين الناس ، فركب حذيفة إلى عثمان فقال: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابها كاختلاف المهود والنصاري في كتبهم . وذكر له ماشاهد من اختلاف الناس في القراءة ، فمند ذلك جم عثمان الصحابة وشاورهم في ذلك ، ورأى أن يكتب المصحف على حرف واحد ، وأن يجمع الناس في سارً الأقالم على القراءة به ، دون ما سواه ، لما رأى في ذلك من مصلحة كف المنازعة ، ودفع الاختلاف ، فاستدعى بالصحف التي كان الصديق أمر زيد من ثابت بجمعها ، فكانت عند الصديق أيام حياته ، ثم كانت عند عمر ، فلما توفي صارت إلى حفصة أم المؤمنين ، فاستدعى بها عثمان وأمر زيد بن ثابت الأ فصاري أن يكتب وأن على عليه سعيد بن العاص الأموى، بحضرة عبد الله بن الزبير الاسدى وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي ، وأمرهم إذا اختلفوا في شيُّ أن يكتبوه بلغة قريش ، فكتب لأهل الشام مصحفاً ، ولأهل مصر آخر ، و بمث إلى البصرة مصحفاً و إلى الكوفة بآخر ، وأرسل إلى مكة مصحفاً و إلى البمن مثله ، وأقر بالمدينــة مصحفاً . ويقال لهذه المصاحف الأثمة ، وليست كلها بخط عثمان ، بل ولا واحد منها ، و إنما هي بخط زيد بن ثابت ، و إنما يقال لها المصاحف العُمْانية نسبة إلى أمره و زمانه ، و إمارته ، كما يقال دينار هرقلي ، أي ضرب في زمانه ودولت. قال الواقدي : حدثنا ابن أبي سبرة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هر برة . ورواه غيره من وجه آخر عن أبي هر يرة قال: « لما نسخ عثمان المصاحف دخل عليه أبو هر برة فقال: أصبت ووفقت، أشهد لسمت رسول الله ﷺ يقول : « إن أشــد أمتى حبًّا لى قوم يأتون من بعدى يؤمنون بى ولم روني ، يسلون بمــا في الورق الملق » فقلت : أي ورق ? حتى رأيت المصاحف ، قال : فأعجب ذلك عبان وأمر لأ في هر يرة بعشرة آلاف، وقال: والله ما علمت أنك لتحيس علينا حديث نبينا المختلاف ، فقال أبو بكر من أبى داود \_ فى كتاب المصاحف \_ حدثنا مجمد من يسار تنامجد من جعفر و بدببه المختلاف ، فقال أبو بكر من أبى داود \_ فى كتاب المصاحف \_ حدثنا مجمد من يسار تنامجد من جعفر وعبد الرحمن قالا : ثنا شعبة عن علقمة من موقد عن رجل عن سويد من غفلة قال : قال فى على حديث حري حرى عثمان المصاحف : لولم يصنعه هـ و لصنعته » وهكذا رواه أبو داود الطيالسي وعمر و من مردوق عن شعبة مثله ، وقد رواه البهتيق وغيره من حديث محمد بن أبان \_ زوج أخت حدين \_ عن علقمة بن مرتد قال : «قال على : أبها عن علقمة بن مرتد قال : «عمت العيزار بن جرول سمحت سويد بن غفلة قال : «قال على : أبها الناس ! إيا كم والغلو في عثمان تقولون حرق المصاحف ، والله ماحرقها إلا عن ملا من أمحماب محمد من الناس ! وقد روى عن أبن مسعود أنه تسب لما أين المسلمة في تقدم إسلامه على زيد بن ثابت المساحف ، وأمر أشحابه أن يناو المصاحفهم ، وتلا قوله تمالى ( ومن يغلل يأت بما غل بوم القيامة ) فكتب إليه عثمان رضي الله عنه يدعوه إلى المنابة وقرك المحافة وعدم رضي الله عنه من المصلحة في ذلك ، وجعم المكلمة ، وعدم المكلمة ، وعدم المكلمة ، وعدم المختلاف ، فأناب وأحب إلى المنابة وترك الحافاة رضي الله عنهم أجمعين .

وقد قال أبو إسمحاق عن عبد الرحمن بن بزيد أن عبد الله بن مسمود دخل مسجد من فقال: كم صلى أمير المؤمنين الظهر ? قالوا: أربعاً ، فصلى ابن مسمود أربعاً فقالوا: ألم تحدثنا أن رسول الله والم أمير المؤمنين الظهر ? قالوا: أربعاً ، فصلى ابن مسمود أربعاً فقالوا: ألم تحدثنا أن رسول الله والم يعتبد والم ابن مسمود قال الاعمش: حدثنى معاوية بن قرة و واسط عن أشياخه قالوا : صلى عنمان الظهر بمنى أربعاً فبلغ ذلك ابن مسمود ضاب عليه ، ثم صلى بأصحابه المصر في رحله أربعاً ، فقيل له ، عنبت على عنمان وصليت أربعاً ؟ فقال : إلى عليه ، ثم صلى بأصحابه المصر في رحله أربعاً ، فقيل له ، عنبت على عنمان وصليت أربعاً ؟ فقال : إلى أكره الخلاف . وفي رواية الخلاف شر فاذا كان هذا متابعة من ابن مسمود إلى عنمان في هذا الفرع في عنايته إياه في أصل القرآن ؟ والاقتداء به في التلاوة التي عزم على الناس أن يقرؤا بها لا بغيرها ؟ وقد حكى الزهرى وغيره ، أن عنمان إنما تشرقا بها الطلاة ركمتان ، وقيل بل قد تأهل يمكة ، فر وى يعلى وغيره من حديث عكرمة من إبراهم حدثنى عبد الله من عبد الرحمن من الحارث من أبي ذباب عن أبيه أن عنهان صلى جم بمنى أربع حدثن عبد الله من عبد الرحمن من الحارث من أبي ذباب عن أبيه أن عنهان صلى جم بمنى أربع ركمات ، عبد الله من عبد الرحمن من الحارث من أبي ذباب عن أبيه أن عنهان صلى جم بمنى أربع ومن أهله ، عبد الله من توجه من الملاة والكن أن عدت أبها مقال : إلى المعمد ، وقد توج رسول الله والكنا أن منات المعمد عيدونة بنت الحارث ولم يتم الصلاة ، وقد قيل إن عنان تأول أنه أمير المؤمنين حيث عن أله المناوي الله ألم وسول الله هم المعالدة ، وقد قيل إن عنان وسول الله هم وسول الله على المناوية والمكان المناوية المناوية والمكان المؤمن عيدونة بنت الحارث عن أبي ها التأويل فلغر ، فان وسول الله هم هذا كان المناوية والمكان عن أبيان وسول الله هم وسول الله هم المكان عن المكان وسول الله هم هم كان إلى مكان أول ومكذا تأولت عائلة المؤلوك المكان عن أبيان ناول الله هم كان إلى مكان أولوك المكان عان ناول الله هم كان إلى مكان أولوك المكان المكان عان ناول المكان ال

حيث كان ، ومع هذا ما أتم الصلاة فى فى الأسفار . ومما كان يمتمده عثمان بن عفان أنه كان [ ( ا ) يلزم علم علم و يكتب إلى الرعايا : من كانت له عند أحد متهم مظلمة فليواف إلى الموسم علمه بحضور الموسم كل عمله ، وكان عثمان قد سمح لكتير من كبار الصحابة فى المسير حيث شاءوا من البلاد ، وكان عرب علم هى ذلك ، حتى ولاقى الغزو ، ويقول : إنى أخاف أن تروا الدنيا وأن يراكم أبناؤها ، فلما خرجوا فى زمان عثمان اجتمع علمهم الناس ، وصار لكل واحد أصحاب ، وطمع كل قدوم فى تولية صاحبهم الامارة العامة بعد عثمان ، فاستمجلوا موته ، واستطالوا حياته ، حتى وقم ما وقع من بعض أهل الأمصار ، كا تقدم ، فانا لله وإنا إليه راجمون ، ولا حول ولا قوة إلا بالله المزيز .

﴿ ذَكَرَ زُوجَاتُهُ وَبِنْيَهُ وَبِنَاتُهُ رَضَى اللَّهُ عَنْهُم ﴾

تروح بُرقية بنت رسول الله والمستخطئة فواد له منها عبد الله ، و به كان يكنى ، بعد ما كان يكنى في المجاهلية بأبي هر و ، ثم لما توفيت تزوج بأخيها أم كانوم ، ثم توفيت قنز وج بفاخته بنت غز وال بن جار ، فواد له منها عبيد الله الأصغر ، وتزوج بفاطمة بنت الوليد بن عبد شمس المخزومية ، فوادت له عبد الملك ، و يقال له الوليد وسعيداً . وتزوج أم البنين بنت عيينة بن حصن الفزارية ، فوادت له عبد الملك ، و يقال وعتبه ، وتزوج رملة بنت شيبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى فوادت له عائشة وأم أبان وأم عرو ، بنات عثمان . وتزوج فائلة بنت الفرافصة بن الأحوص بن عرو بن ثملية بن حصن ابن صفح بن عرو بن ثملية بن حصن ابن صفح بن عرد عن ثملية بن حصن ابن صفح بن عرد و بن ثملية بن حصن ابن ضمضم بن عدى بن خباب بن كليب ، فوادت له عرج ، و يقال وعنبية . وقتل رضى الله عنه وعدور .

#### فصل

تقدم فى دلائل النبوة الحديث الذى رواه الامام أحمد وأبو داود من حديث سفيان النورى عن منصو رعن ربى عن البراء بن طجية الكاهلى، عن عبدالله بن مسمود ، قال قال رسول الله و المسلام منصو رعن ربى عن البراء بن طجية الكاهلى، عن عبدالله بن مسمود ، قال قان تهلك فسبيل ما هلك و إن رحا الاسلام سندور لحنس وثلاثين ، أو سبع وثلاثين ، قال : بل عابق ، وفى لفظ له ولأ فى داود « تدور رحا الاسلام لحنس وثلاثين ، أو ست وثلاثين ، الحديث . وكن دخا الشك من الراوى ، والمحفوظ فى نفس الأمر خس وثلاثين ، فا فها قتل أمير المؤمنين

<sup>(</sup>١) سقط من المصرية.

عَمَّانَ عَلَى الصحيح ، وقيل ست وثلاثين ، والصحيح الأول وكانت أمور شنيمة ولكن الله سلم ووقى بحوله وقوته فلم يكن بأسرع من أن باليم الناس على بن أبي طالب رضى الله عنه ، وانتظم الامر ، وأجتم الشمل ، ولـكن جرت بعد ذلك أمور في يوم الجمل وأيام صفين على ماسنبين، إن شاء الله تعالى .

### فصل

(فى ذكر من توفى فى زمان دولة عثمان ممن لا يعرف وقت وفاته على التعيين على ماذكره شيحنا أبوعبدالله الذهبي وغيره)

أنس من معاذ من أنس من قيس الأنصارى النجارى، ويقال له أنيس أيضاً، شهد المشاهد كاما رضي الله عنه .

أوس بن الصامت، أخو عبادة بن الصامت الأنصاريان، شهد بدراً ، وأوس هو زوج الحجادلة المذكور فى قوله تعالى ( قد سمم الله قول التى تجادلك فى زوجها وتشتكى إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميم بصير) وامرأته خولة بنت ثعلبة .

أوس بن خولى الأقصارى من بنى الحبلى، شهد بدراً ، وهو المنفرد من بين الأنصار بحضور غسل النبي ﷺ ، والنزول مم أهله في قبره ، عليه الصلاة والسلام .

الحَرْ مِن قَيْس ، كان سيماً فى الأنصار ، ولكن كان بخيلا ومنهماً بالنفاق ، يقال إنه شهد بيمة الرضوان فلم يبايع ، واستتر ببمير له ، وهو الذى نزل فيه قوله تعالى ( ومنهم من يقول اثنمن لى ولا تفتنى ألا فى الفننة سقطوا ) الأكمة . وقد قبل إنه قلب وأقلم فالله أعلم .

الحطينة الشاعر المشهور . قبل اسمعه جرول ويكنى بأبى مليكة ، من بنى عبس ، أدرك أيام الجاهلية ،وأدرك صدراً من الاسلام،وكان يطوف فى الآقاق بمندح الرؤساء من الناس،و يستجدمهم و يقال كان بخيـــلا مع ذلك، سافر مرة فودع امرأته فقال لها :

عدى السنين إذا خرجت لغيبة ☀ ودعى الشهور فاثبن قصار [ وكان مداحًا هجاء، وله شعر جيد ، ومن شعره ما قاله بين يدى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فاستجاد منه قبله :

من يفعل الخير لم يصدم جوائزه \* لا يذهب العرف بين الله والناس} (١٠ خبيب بن يساف بن عتبة الأ نصارى أحدمن شهد بعراً \* سلمان بن ربيمة الباهلي، يقال له صحبة ، كان من الشجعان الأ بطال المذكورين، والغرسان المشهورين، ولاه عمر قضاء الكوفة ، ثم

<sup>(</sup>١) سقط من الحلبية.

ولى فى زمن عثمان إمرة على قتال النرك، فقتل بسلنجر، فقـــبره هناك فى ناموت يستسقى به النرك إذا قحطوا \* عبد الله بن حدافة بن قيس القرشي السهمي ، هاجر هو وأخوه قيس إلى الحيشة ، وكان من سادات الصحابة ، وهوالقائل : يا رسول الله من أبي ? \_ وكان إذا لاحي الرجال دعي لغير أبيه \_ فقال : أبوك حدافة ، وكان رسول الله ﷺ [ أرسله إلى كسرى فدفع كتابه إلى عظيم بصرىفبعث معه من موصله ] (١) إلى هرقل كما تقدم ، وقد أسرته الروم في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، في جلة ثمانين من المسلمين ، فأرادوه على الكفر فأبي علمهم ، فقال له الملك : قدِّل رأسه وأنا أطلقك ومن ممك من المسلمين ، فقبَّل رأســه [ فأطلقهم ، فلما قدم على عمر قال له : حق على كل مسلم أن يقبُّل وأسك ، ثم قام عر فقبًّل وأسه ] (٢) قبل الناس وضي الله عنه \* عبدالله ينسراقة من المعتمر ، العدوي صحابي أحدى ، وزعم الزهري أنه شهد بدراً ظلَّه أعلم \* [ عبد الله بن قيس بن خالد الأنصاري ، [شهد بدراً \* ] (٢) عبد الرحن بن سهل من زيد الأنصاري الحارثي ، شهد أحداً وما بعدها ، وقال ان عبد البر شهد بدراً ، استعمله عمر على البصرة بعد موت عتبة من غز وان ، وقد نهشته حية فرقاه عمارة بن حزم ، وهو القائل لأ في بكر \_ وقد جاءته جمدتان فأعطى السدس أم الأم وترك الأخرى وهي أم الأب .. فقال له : أعطيت التي لوماتت لم يرثها ، وتركت التي لوماتت لورثها ، فشرك بينهما. عرو بن سراقة بن المعتمر العدوى أخو عبد الله بن سراقة ، وهو بدري كبير ، روى أنه حاء مرة فر بط حجراً على بطنه من شــدة الجوع، ومشى يومه ذلك إلى الليل، فأضافه قوم من العرب ومن معه ، فلما شبع قال لأمحابه : كنت أحسب الرجلين يحملان البطن ، فاذا البطن يحمل الرجلين . عير (١) بن سعد الأنصاري الأوسى ، صحابي جليل القدر ، كبير الحل كان يقال له نسيج وحده ، لكثرة زهادته وعبادته ، شهد فتح الشام مع أبي عبيدة ، وقاب بحمص و بدمشق أيضاً في زمان عمر ، فلما كانتخلافة عثمان عزله وولىمعاوية الشام بكاله ، وله أخبار يطول ذكرها \* عروة بن حزام أو سعيد السـفـرى ، كان شاعراً مغرماً في ابنة عم له ، وهي عفراه بنت مهاجر ، يقول فيها الشعر واشتهر بحميا ، فارتحل أهلها من الحجاز إلى الشام ، فتبعهم عروة فحطها إلى عمه فامتنع من نزويجه لفقره ، وزوجها بابن عمها الآخر ، فهلك عروة هـ ذا في محبنها ، وهو مذكو ر في كتاب مصارع العشاق ، ومن شعره فها قوله :

وماهى إلا أن أراها فجاءة \* فأبهت حتى ما أكاد أجيب وأصرف عن رأبى الذى كنت أرتأى \* وأنسى الذى أعددت حين تغيب قطبة بن عامر أبو زيد الأنصارى عقبى بدرى \* قيس بن مهدى بن قيس بن ثملبة الأنصارى (١) ــ (٣) سقط من الحلبية . (٤) كذا في الحلبية والاصابة وفي المصرية : عرو بن سعد . النجارى ، له حمديث فى الركتين قبل الفجر ، وزعم ابن ما كولا أنه شهد بدراً ، قال مصمب الزيرى : هو جد أيى مريم عبد الفنار الزيرى : هو جد أيى مريم عبد الفنار ابن القلم الكوفى فالله أعلى \* لبيد بن ربيعة أبو عقيل الماموى الشاعر المشهور . صح أن رسول الله ويلا قال : « أصدق كلة فالها شاعر كلة لبيد .

ألا كل شيئ ما خلا الله باطل » ﴿ وَبَمَامِ البَّيْتِ : وَكُلَّ فَسِيمٍ لا مُحَالَّةَ زَائِلُ فقال عَبَّان بن مظمون : إلا نسم الجنة ، وقد قيل إنه توفي سمنة إحدى وأربعين فالله أعلم ﴿ المسيب من حزب من أبي وهب المحزومي ، شهد بيعة الرضوان وهو والد سعيد بن المسيب مسيد التابمين \* معاذ بن عمر و بن الجوح الأنصاري شهد بدراً ، وضرب ومنذ أبا جهل بسيغه فقطع رجله ، وحمل عكرمة من أبي جهل على معاذ هذا فضر به بالسيف فحل يده من كتفه ، فقاتل بقية يومه وهي معلقة يسحما خلفه ، قال معاذ : فلما انتبيت وضعت قدى علمها ثم تمطأت علمها حتى طرحتها، محمد بن جمغر من أبى طالب، القرشي الهاشمي ، ولد لأ بيه وهو بالحبشة ، فلما هاجر إلى المدينة سنة خبير، وتوفي يوم مؤتة شمهيداً ، جاء رسول الله ﷺ إلى منزلهــم فقال لأمهم أساء بنت عميس : « إيتيني ببني أخي ، فجيُّ بهم كأنهم أفرخ فجمل يقبلهم ويشمهم ويبكي ، فبكت أمهم فقال أتخافين عليهم العيلة وأنا وليهم في الدنيا والا تخرة ? ثم أمر الحلاق فحلق رؤسهم » وقد مات محد وهو شاب فى أيام عنمان كما ذكرنا ، وزعم ابن عبد البر أنه نوفى فى تستر فالله أعلم \* معبد من المباس من عبد المطلب من عم رســول الله عِيْتِكِيْتُهِ ، قتل شابًا بأفريقية من بلاد المغرب \* معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي ، صاحب خاتم النبي ﷺ ، قبل توفي في أيام عثمان ، وقبل قبل ذلك ، وقبل سـنة أو بمين والله أعلم • منقذ بن عمر و الأ نصارى ، أحــد بنى مازن بن النجار . كان قد أصابته آمة فى رأســـه فكسرت لسانه ، وضعف عقله ، وكان يكثر من البيم والشراء ، فقال له النبي والله عنه عليه والمعت فقل لاخلابة ، ثم أنت بالخيار في كل ما تشتريه ثلاثة أيام، قال الشافعي : كان مخصصاً باثبات الخيار ثلاثة في كل بيم ، سواء اشترط الخيار أم لا \* نعيم بن مسعود ، أبو سلمة الفطفاني ، وهو الذي خذل بين الأحزاب وبين بني قريظة كاقسمناه ، فله بذلك اليــد البيضاء ، والراية المليا ، أنوذؤ يب 🛚 خويلد بن خالد الهذلي ، الشاعر ، أدرك الجاهلية ، وأسلم بمد موت النبي عليه و وشهد يوم السقيغة وصلى على النبي عَلِيليُّه ، وكان أشعر هذيل ، وهذيل أشعر العرب وهو القائل:

و إذا المنية أنشبت أظفارها ﴿ أَفَيْتِ كُلْ تَمْيِمَةً لَا تَنْفُعُ وَتَجَـُّلُنَى الشَّامَيْنِ أَرْبِهِم ﴿ أَنَى لَرِيْبِ الْمَوْرِ لَا أَنْفُمْضُمْمُ تُوفى غَازَيا بِافْرِيقَية فى خَلافة عَبَّانَ ﴿ أَوْرِهُ سِبْرَةً بِنَ أَبِى بِنَ عَبِدَ الْمَرَى الشَّاعَرِ ذَكَرَهُ فى هذا الفصل محمد بن سعد وحده أو زبيد الطائى ، الشاعر ، اسممه حرملة بن المنذر وكان يجالس الوليد بن عقبة فأدخله على عثمان فاستنشده شيئا من شعره فأنشده قصيدة له فى الاسد بديمة ، فقال له عثمان : تعتأ تذكر الاسد ما حبيت ? إلى لأحسبك جباناً نصرانياً ، أبو سبرة بن إلى رم العامرى ، أخو أبى سلمة بن عبد الأسد ، أمهما برة بنت عبد المطلب ، هاجر إلى الحبشةوشهد بعرا وما بمدها، قال الزبير : لا نعلم بعريا سكن مكة بسد النبي عليه سواه ، قال : وأهله ببدر فى ذلك ، أبو لبابة بن عبد المثنوة على والله أعم ، أبو هاشم بن عبد المثنوة من عائدة أعم ، أبو هاشم بن عبد المثنوة على والله أعلم ، أبو هاشم بن

﴿ خلافة أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضى الله عنه ﴾ ﴿ ولنذ كر شيتا من ترجمته على سبيل الاختصار قبل ذلك ﴾

هوأمير المؤمنين على من أفي طالب واسمه عبد مناف من عبد المطلب واسمه شيبة من هاشم واسمه عرو این عبدساف ، واسمه المنبرة ، بن قصی ، واسمه زید بن کلاب بن مرة بن کعب بن اؤی بن غالب بن فهر من مالك من النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدثان أبو الحسن والحسين ، ويكني بأني تراب ، وأبي القسم اله شمي ، ابن عم رسول الله علي ، وختنه على ا بنته فاطمة الزهراء . وأمه فاطمة بنتأسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصى ، و يقال إنها أول هاشمية ولدت هاشميا . وكان له من الاخوة طالب ، وعقيل ، وجمفر ، وكانوا أ كبر منه ، بين كل واحد منهم و بين الاُّخر عشر سنين،وله أختان ، أم هانئ وجمانة ، وكلهم من فاطمة بنت أسد، وقد أسلمت وهاجرت ، كان على أحــــد العشرة المشهود لهم بالجنة وأحــــد الستة أصحاب الشوري ، وكان بمن توفي ورسول الله والمستعلق والمن وكان رابع الخلفاء الراشدين وكان رجلا آدم شديدالا دمة أشكل المينين عظيمهما ، ذو بطن ، أصلم ، وهو إلى القصر أقرب وكان عظم اللحية ، قد ملاَّت صدره ومنكبيه ، أبيضها ، وكان كتير شعر الصدر والكنفين ، حسن الوجه ، ضحوك السن، خفيف المشي على الأرض ، أسلم على قديما، وهو ابن سبع وقيل ابن ثمان ، وقيل نسع ، وقيل عشر ، وقيل أحمد عشر ، وقيل إنني عشر، وقيل ثلاثة عشر، وقيل أربم عشرة، وقيل ابن خس عشرة، أوست عشرة سنة قاله عبــد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن ، ويقال إنه أول من أســلم [ والصحيح أنه أو ل من أسلم ] (١) من الغلمان ، كما أن خديجة أول من أسلمت من النساء ، وزيد بن حارثة أو ل من أسلم من الموألى ، وأبو بكر الصديق أول من أسلم من الرجال الأحرار ، وكان سبب اسلام على صغيراً أنه كان في كفالة رسول الله ﷺ ، لأ نه كان قد أصا بنهم سنة مجاعة ، فأخد من أبيه ، فكان عنده ، فلما

(١) زيادة من المصرية .

بمثه الله بالحق آمنت خديجة وأهـ ل البيت ومن جماتهم على ، وكان الاعان النافع المتعدى نفعه إلى الناس إيمان الصديق رضى الله عنه . وقد ورد عن على أنه قال أنا أول من أســـلم ولا يصح إسناده إليه . وقد روى في هذا المني أحاديث أوردها ابن عساكر كثيرة منكرة لا يُصح شيُّ منها والله أعلى. وقد روى الامام أحمد من حديث شعبة عن عمرو بن مرة محمت أبا حزة \_ رجلا من موالي الأ نصار ـ قال سحمت زيد بن أرقم يقول : أول من أسلم مع رسول الله ﷺ على \* وفي رواية أول من صلى . قال عمر و : فذكرت ذلك للنخسي فأنكره ، وقال أبو بكر : أول من أسلم ، وقال محمد بن كعب القرظي : أول من آمن من النساء خديجة وأول رجلين آمنا أبو بكر وعلى ولكن كان أبو مكر يظهر إعانه وعلى يكتم إعانه ، قلت : يعني خوفا من أبيه ، ثم أمره أبوه عنابعة ابن عمه ونصرته ، وهاجر على بمدخر و ج رسول الله ﷺ من مكة وكان قد أمره بقضاء ديونه و رد و دائمه ، ثم يلحق به ، فامتثل ما أمره به ، ثم هاجر ، وآخي النبي ﷺ بينه و بين ســهل بن حنيف ، وذكر ابن إســـاق وغيره من ُهل السير والمفازي أن رســول الله ﷺ آخي بينه و بين نفسه ، وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة لايصح شيٌّ منها لضعف أسانيدها ، وركة بعض متونها ، فإن في بعضها « أنت أخي ووارثي وخلفتي وخير من أمر بمدى » وهذا الحديث موضوع مخالف لما ثبت في الصحيحين وغيرهما والله أعلم = وقد شهد على بدراً وكانت له اليد البيضاء فها ، بارز بوئذ فغلب وظهر وفيه و في عمه حزة وابن عم عبيدة ابن الحارث وخصومهم الثلاثة عتبة وشيبة والوليد بن عتبة لزل قوله تعالى ( هذان خصان اختصمها ف رسهم ) الآية . وقال الحسكم وغيره عن مقسم عن ابن عباس قال : « دفع النبي عليه الراية يوم بدر إلى على وهو ابن عشر بن سنة ، وقال الحسن بن عرفة :حدثني عمار بن محد عن سميد بن محد الحنظلي عن أنى جعفر محمد بن على قال: نادى مناد في الساء يوم بدر يقال له رضوان لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا على . قال امن عساكر وهذا مرسل و إنما تنفل رسول الله ﷺ سيفه ذا الفقار يوم بدر ثم وهبه من على بعد ذلك وقال بونس بن بكير عن مسعر عن أبي عوف عن أبي صالح عن على قال: قيل لى وم بدر ولأ في بكر قيل لأحدثا ممك جبريل ومم الآخر ميكائيل قال وإسرافيل ملك عظيم يشهد القنال ولايقاتل و يكون في الصف . وشهد على أحداً وكان على الميمنة ومه الرابة بعدمصمب ابن عير ، وعلى الميسرة المنفر بن عرو الأنصاري ، وحزة بن عبد المطلب ، على القلب وعلى الرجالة الزبير بن الموام ، وقيل المقداد بن الأسود ، وقد قاتل على موم أحد قتالا شديداً ، وقتل خلقاً كثيراً من المشركين، وغسل عن وجه النبي ﷺ الدم الذي كان أصابه من الجراح حين شج في وجهه وكسرت رباعيته وشهد نوم الخندق فقتل نومثذ فارس العرب، وأحد شجباتهم المشاهير، عمر و ابن عبدود العامري ، كما قدمنا ذلك في غزوة الخندق ، وشهد الحديبية و بيعة الرضوان ، وشهد خيير وكانت له نها مواقف هائلة ، ومشاهد طائلة ، منها أن رسول الله و الله عليه قال : « لا عطين الراية غداً وجلا يحب الله ورسوله ، و يحيدالله ورسوله » فبات الناس يذكرون أيهم يعطاها ، فدعا علياً \_ وكان أزمد \_ فدعا له ، و بصق فى عينه فلم يرمد بصدها ، فير أ وأعطاه الراية ، فنتح الله على يديه ، وقتل مرحبا اليهودى

وذكر محمد بن إسعاق عن عبـــد الله بن حسن عن بعض أهله عن أبي رافع أن يهودياً ضرب عليا فطرح ترسه ،فتناول بابا عند الحصن فتترس به ، فلم يزل في يده حتى فنح الله على يديه ثم ألقاه من يده ، قال أنو رافع : فلقد رأيتني أنا وسيمتمعي نجنهد أن نقلب ذلك الباب على ظهره يوم خيير فلم نستطم. وقال ليث عن أبي جعفر عن جار أن عليا حمل الباب على ظهره يوم خيبر حتى صعدالمسلمون عليه فنتحوها ، فلم يحملوه إلا أربمون رجلا، ومنها أنه قتل مرحبا فارس مهود وشجعانهم، وشهد على عرة القضاء وفهما قال له النبي عَيِك : « أنت مني ، وأمامنك » وما يذكره كثير من القصاص في مقاتلت الجن في بئر ذات العلم ـ وهو بئر قريب من الجحفة ـ فلا أصل له ، وهو من وضع الجهلة من الأخباريين فلا يغتر به . وشهد الفتح وحنينا والطائف ، وقاتل في هذه المشاهد قتالا كثيراً ، واعتمر من الجمرانة مع رسول الله علية [ ولما خرج رسول الله ﷺ ] (١) إلى تبوك واستخلفه على المدينة ، قال له : يارسسول الله أتخلفني مع النساء والصبيان ؟ فقال : « ألا ترضي أن تـكون مني يمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بمدى » و بمنه رسول الله ﷺ أميراً وحاكما على البمن ، ومعه خالد ابن الوليد، عم وافي رسول الله علي علم حجة الوداع، إلى مكة ، وساق معه هديا ، وأهل كأهلال النبي و في الشركة في هديه ، واستمر على إحرامه ، [ وتحرا هديهما بعد فراغ نسكهما كما تقدم ] (٢) ولما مرض رسول الله ﷺ قال له العباس: سل رسول الله علي فيمن الأمر بعده ? فقال: والله لا أسأله **ة** إن منمناها لا يعطيناها الناس بعده أبدا ، والأحاديث الصحيحة الصريحة دالة على أن رسول الله ﷺ لم يوص إليه ولا إلى غيره بالخلافة ، بل لوح بذكر الصديق ، وأشار إشارة مفهمة ظاهرة حِداً إليه ، كا قدمنا ذلك ولله الحد.

وأما ما يغتر به كثير من جهلة الشيعة والقصاص الاغبياء ، من أنه أوصى إلى عـلى بالخلافة ،
فكنب و بهت وافتراء عظيم يلزم منه خطأ كبير ، من تخوين الصحابة وممالاً بهم بسده على ترك
إغاذ وصيته وإيصالها إلى من أوصى إليه ، وصرفهم إياها إلى غيره ، لا لمعنى ولا لسبب ، وكل
مؤمن بالله ورسوله يتحقق أن دين الاسلام هو الحق ، يهلم بطلان هذا الافتراء ، لأن الصحابة كانوا
خير الخلق بسد الأنبياء ، وهم خير قرون هذه الأمة ، التي هي أشرف الأمم بنص القرآن ، وإجماع
خير الخلق بسد الأنبياء ، م الحلسة .

السلف والخلف ، في الدنيا والآخرة ، ولله الحد . وما قد يقصمه بعض القصاص من العوام وغيرهم في الأسواق وغيرها من الوصية لعلى في الأحاب والأخلاق في المأكل والمشرب والملبس ، مثل مايتولون : ياعلى لا تمتم وأنت قاعد ، يا على لاتلبس سراو يلك وأنت قام ، ياعلى لاتمسك عضادتي الباب، ولا محلس عملي أسكمة الباب، ولا مخيط ثوبك وهو عليك، ونحو ذلك ، كل ذلك مر ر الهٰمَانات فلا أصل لشيُّ منه ، بل هو اختلاق بعض السفلة الجهلة ، ولا يعول على ذلك و يغتر به إلا غبي عبي . ثم لما مات رسول الله ﷺ كان عسلي من جملة من غسله وكفنه وولى دفته كما تقدم ذلك مفصلا والله الحمد والمنة . وسيأتي في باب فضائله ذكر تزويج رسول الله علي له من فاطمة بعد وقعة بدر فولد له منها حسن وحسين ومحسن كا قدمنا . وقد وردت أحاديث في ذلك لا إربح شيئ منها مل أكثرها من وضم الروافض والقصاص . ولما نو يم الصــديق نِوم السقيفة كان على من جملة من بايــم بالمسجد كما قدمنا. وكان بين يدي الصديق كغيره من أمراء الصحابة بري طاعته فرضا عليه ، وأحب الأشياء إليه ، ولما توفيت فاطمة بعد سنة أشهر - وكانت قد تفضيت بعض الشي على أبي بكر بسبب الميراث الذي فاتها من أبها عليه السلام ، ولم تمكن اطلمت عيل النص المختص بالأنساء وأنهم لا يورثون، فلما بلنها سألت أبا بكر أن يكون زوجها ناظراً على هذه الصدقة ، فأبي ذلك علمها ، فبقى في نفسها شيٌّ كما قدمنا ، واحتاج على أن يداربها بعض المداراة ــ فلما توفيت حدد السعة مع الصديق رضي الله عنهما ، فلما توفي أبو بكر وقام عمر في الخلافة بوصية أبي بكر إليه بذلك ، كان على من جملة من بايمه ، وكان معه يشاوره في الأمور ، ويقال إنه استقضاه في أيام خلافته ، وقدم معهمن جلة سادات أمراء الصحابة إلى الشام ، وشمه خطبته بالجابية ، فلما طمن عر وجمل الأمر شوري في سنة أحدهم على ، ثم خلص منهم بشان وعلى كا قدمنا ، فقدم عنَّان على على ، فسمع وأطاع ، فلما قتل عثمان يوم الجمعة لثمان عشرة خلت من ذي الحجة سنة خمسة وثلاثين على المشهور .

عدل الناس إلى على فبايموه ،قبل أن يدفن عابان ،وقيل بمد دفعه كما تقدم ،وقد امتنع على من إجابتهم إلى قبول الامارة حتى تسكرر قولم له وفر منهم إلى حائط بنى عرو بن مبدول ، وأغلق بابه فجاء الناس فطرقوا الباب ووجلوا عليه ، وجاؤوا مهم بطلحة والزبير ، فقالوا له : إن هذا الأمر لا يمكن بقاؤه بلا أمير، ولم يزافوا به حتى أجلب .

## ﴿ ذَكَرَ بَيْعَةً عَلَى رَضَى اللهُ عَنْـُهُ بِالْخَلَافَةُ ﴾

يقال أن أول من بايمه طلحة بيسده العمنى وكانت شلاه من يوم أحسد ــ لما وقى بها وسول الله و الله الله عن التوم : والله إن هذا الأمم لا يتم ، وخرج على إلى المسجد فصعد المنبر وعليه إذار وعمامة خزوفلاه فى يعه ، يتوكأ على قوسه ، فبايمه عامة الناس ، وذلك يوم السبت الناسع عشر من ذي الحجة سمنة خس وثلاثين ، و يقال إن طلحة والزبير إنما بإيماه بعمد أن طلمهما وسألاه أن يؤ مرهما على البصرة والكوفة ، فقال لها : بل تكونا عندي أستأنس بكما ، ومن الناس من بزع أنه لم يبايمه طائفة من الأنصار، منهم حسان بن ثابت، وكعب بن مالك، ومسلمة بن مخلد، وأبو سعيد، ومحمد بن مسلمة ، والنعان من بشير ، وزيد من ثابت ، و رافع من خديج ، وفضالة من عبيد ، وَكُمبِ مِن عجرة . ذكره ابن جر بر من طريق المدائني عن شيخ من بني هاشم عن عبدالله بن الحسن قال المدائني : حدثني من سمم الزهري يقول : هرب قوم من المدينة إلى الشام ولم بايموا علياً ، ولم يبايعه قدامة بن مظمون ، وعبد الله من سلام ، والمفيرة بن شعبة ، قلت : وهرب مروان من الحكم والوليد بن عقبة وآخرون إلى الشام . وقال الواقدي : بايم الناس عليًّا بالمدينة ، وتربص سبمة نفر لم يبايموا ، منهم ان عر ، وسعد بن أبي وقاص ، وصهيب ، وزيد بن ثابت ، ومحسد بن أبي مسلمة ، وسلمة من سلامة من رقش ، وأسامة من زيد، ولم يتخلف أحد من الأنصار إلا بايم فها نعلم . وذكر سيف من عمر عن جماعة من شيوخه قالوا : بقيت المدينة خمسة أيام بمدمقتل عثمان وأميرها الفافق من حرب ، يلتمسون من يجيمهم إلى القيام بالأمر . والمصر بون يلحون على عـلى وهو سرب منهم إلى الحيطان ، و يطلب الكوفيون الزبير فلا يجدونه ، والبصر ون يطلبون طلحة فلا يجيمهم ، فقالوا فها بينهم لا نولي أحداً من مؤلاء الثلاثة ، فضوا إلى سعد من أبي وقاص فقالوا : إنك من أهل الشو ري فلريقبل منهم ، ثم راحوا إلى ان عمر فأبي علمهم ، فحاروا في أمرهم ، ثم قالوا : ان نحن رجعنا إلى أمصارنا بقتل عثمان من غير إمرة اختلف الناس في أموهم ولم نسلم، فرجموا إلى على فألحوا عليمه، وأخذ الأشتر بيده فبايمه وبايمه الناس ، وأهل الكوفة يقولون : أول من بايمه الاشتر النخبي وذلك يوم الخيس الرابع والعشرون من ذي الحجة ، وذلك بعد مراجعة الناس لهم في ذلك ، وكلهم يقول : لا يصلح لها إلا على ، فلما كان يوم الجمة وصعد على المنبر بايمه من لم يبايمه بالأمس ، وكان أول من بايمه طلحة بيده الشلاء ، فقال قائل : إنا لله و إنا إليه راجعون ، ثم الزبير ، ثم قال الزبير : إنما بايست عليا واللج على عنتي والسلام ، ثم راح إلى مكة فأقام أر بعة أشهر ، وكانت هذه البيعة موم الجعة لحسة بقين من ذي الحجة ، وكان أول خطبة خطمها أنه حمد الله وأثنى عايه ، ثم قال : إن الله تعالى أنزل كتاباً هادياً بين فيه الخير والشر، غذوا بالخير ودءوا الشر، إن الله حرم حرما مجهولة ، وفضل حرمة المسلم على الحرم كلها ، وشد بالاخلاص والتوحيد حقوق المسلمين ، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده إلا بالحق، لا يحل لمسلم أذى مسلم إلا بما يجب ، بادروا أمر العامة ، وخاصة أحدكم الموت ، فإن الناس أمامكم ، و إنمــا خلفــكم الساعة تحـــــو بكم فتخففوا تلحقوا ، فانما ينتظر بالناس أخرام ، إ ا تقوا الله عباده في عباده و بلاده ، فانكم مسؤلون حتى عن البقاع والبهائم ، ثم أطيعوا الله ولا تعصوه ،

و إذا رأيتم الخير فخفوا به و إذا رأيتم الشرّ فدعوه (واذكروا إذ أنثم قليل مستضعفون فى الأرض) الآيّة ، فلما فرغ من خطبته قال المصر بون:

خندها إليك واحفرنُ أبا الحسن • إنا نُمسرُ الأمرَ إمرار الرسن صولة آساد كأساد السغن • بشرفيات كندران اللبن و فلمن الملك بلين كالشطن • حتى يمرنٌ على غير عنن فتال على مجيبا لهم!

إلى عجزت مجزة لا أعتفر ، سوف أكيس بمدها وأسمر أرفع من ذيل ما كنت أجر ، وأجع الأمر الشقيت المنتشر إن لم يشاغبني المعجل المنتصر ، أو يتركوني والسلاح يبتدر

وكان على الكوفة أنو موسى الأشعرى على الصلاة وعلى الحرب القعقاع بن عمرو وعلى الخراج جار من فلان المزنى ، وعلى البصرة عبد الله من عامر ، وعلى مصر عبد الله من سعد من أبي سرح ، وقسد تغلب عليمه محمد بن أبي حذيفة ، وعلى الشام معاوية بن أبي ســغيان ، وتوابه على حمص عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، وعلى قنسر بن حبيب بن سلمة ، وعلى الأردن أبو الأعور ، وعلى البجلي ، وعلى حلوان عتيبة بن النهاس ، وعلى قيسارية مالك من حبيب ، وعلى همذان حبيش . هذا ما ذكره ابن جر بر من نواب عثمان الذين توفي وهم نواب الأمصار، وكان عــلى بيت المال عقبة من إ عمرو ، وعلى قضاء المدينة زيد بن ثابت ، ولما قتل عثمان بن عفان خرج النعان بن بشير ومعه قيص عَبَّانَ مَضْمَحُ بِدَمِهُ وَمِعْمُ أَصَابِمِ نَائِلَةِ التي أُصِيبَ حِينَ حَاجِفَت عنه بيدها ، فقطعت مع بعض الكف فو رد به على معاوية بالشام ، فوضعه معاوية على المنبر ليراه الناس ، وعلق الأصابم في كم القميص ، ونعب الناس إلى الأخذ مهذا الثار والدم وصاحبه ، فتباكى الناس حول المنبر ، وجمل بثأره ، واعتزل أكثر الناس النساء في هذا المام ، وقام في الناس مماوية وجماعة من الصحابة معه يحرضون الناس على المطالبة بدم عثمان ، عمن قتله من أولتك الخوارج : منهم عبادة بن الصامت ، وأبو الدرداه ، وأبو أمامة ، وعمر و بن عنبسة وغـيرهم من الصحابة ، ومن التابمين : شريك بن حباشة ، وأبو مسلم الخولاتي ، وعبد الرحمن من غنم ، وغيرهم من التابعين . ولما استقر أمر بيمة على دخل عليه طلحة وألز بير ورؤس الصحابة رضي الله عنهــم، وطلبوا منه إقامة الحدود ، والأحـــذ بدم عثمان . فاعتذر إليهم بأن هؤلاء لهم مدد وأعوان، وأنه لا يمكنه ذلك ومه هذا، فطلب منه الزبير أن يوليه

إمرة الكوفة ليأتيه بالجنود ، وطلب منه طلحة أن توليه إمرة البصرة ، ليأتيه منها بالجنود ليقوى بهم على شوكة هؤلاء الخوارج ، وجهلة الأعراب الذين كانوا معهم في قتل عنمان رضي الله عنه و فقال لها : مهلاً على ، حتى أنظر في هذا الأمر . ودخل عليه المغيرة من شعبة على إثر ذلك فقال له : إني أرى أن تقر عمالك على البلاد ، فاذا أتنك طاعتهم استبدلت بعد ذلك بمن شئت وتركت من شئت ، ثم جاءه من الغــد فقال له : إنى أرى أن تعزلهم لتعلم من يطيمك بمن يمصيك ، فعرض ذلك على على ان عباس فقال: لقــد نصحك بالأمس وغشك اليوم، فبلغ ذلك المفيرة فقال: نيم نصحته فلما لم يقبل غششته ثم خرج المفيرة فلحق عكة ، ولحقه جماعة منهم طلحة والزبير : وكاتوا قد استأذنوا عليا في الاعتار فأذن لهم ، ثم إن ابن عباس أشار على على باستمرار توابه في البلاد ، إلى أن يتمكن الأمر ، وأن يقر معاوية خصوصا على الشام وقال له : إني أخشى إن عزلت عنها أن يطلبك بدم عثمان ولا آمن طلحة والزبير أن يتكاما عليك بسبب ذلك ، فقال على : إنى لا أرى هذا ولكن اذهب أنت إلى الشام فقد وليتكها، فقال ابن عباس لعلى: إني أخشى من معاوية أن يقتلني بعثمان، أو يحبسني لقرابتي منك ولسكن اكتب معي إلى معاوية فنةً وعده ، فقال على : والله إن هذا مالا يكون أبدا ، فقال ابن عباس : يا أمير المؤمنين الحرب خدعة كما قال رسول الله عليه ، فوالله الثن أطمتني لأوردتهم بعد صدره ونهي ابن عباس عليافها أشار عليه أن يقبل من هؤلاء الذين يحسّنون إليه الرحيل إلى العراق ، ومفارقة المدينة ، فأبي عليه ذلك كله ، وطاوع أمر أولئك الأمراء مرس أولتك الخوارج من أهل الأمصار.

## ﴿ ثم دخلت سنة ست وثلاثين من المجرة ﴾

استهلت هذه السنة وقد تُولى أمير المؤمنين على بن أبي طالب الخلافة ، وولى على الأمصار توابا ، فولى عبد الله بن عباس على البمن ، وولى سمرة بن جندب (١١ على البصرة ، وعمارة بن شهاب على المكوفة ، وقيس بن سعد بن عبادة على مصر ، وعلى الشام سهل بن حنيف بعل معاوية ، فسار حتى بلغ تبوك فتلقته خيل معاوية ، فقالوا : من أنت ؟ فقال : أمير ، قالوا : على أي شي ؟ قال : على الشام ، فقالوا : إن كان عثمان بعثك فحى هلابك ، وإن كان غيره فارجع . فقال : أو ما سمتم الذي

(١) ذكر ابن جرير العابرى أن علياً ولى عنمان بن حنيف على البصرة وسيأتى أنه عثمان
 بن حنيف.

كان ? قالوا : بلي ، فرجع إلى عـلى . وأما قيس بن سعد فاختلف عليه أهل مصر فبايع له الجمهور ، وقالت طائفة : لانبايم حتى نقتل قتلة عثمان ، وكذلك أهل البصرة ، وأما عمارة بن شهاب المبعوث أميراً على الكوفة فصده عنها طلحة ن خويلد غضبا لمثان ، فرجع إلى على فأخبره ، وانتشرت الفتنة وتفاقم الأمر ، واختلفت الكلمة ، وكتب أنوموسي إلى على بطاعة أهل الكوفة ومبايمتهم إلا القليل منهم ، و بعث على إلى معاوية كتباكشيرة فلم يرد عليه جوابها ، وتكرر ذلك مراراً إلى الشهر الثالث من مقتل عثمان في صفر ، ثم بعث معاوية طوماراً مع رجل فدخل به على على فقال: ما وراءك ? قال جئنك من عنسد قوم لا بريدون إلا القود كلهسم موتور ، تركت ستين ألف شيخ يبكون تحت قيص عثان ، وهو على منبر دمشق ، فقال على : اللهم إلى أبرأ إليك من دم عثان ، ثم خرج رسول معاوية من بين يدي على فهم" به أولئك الخوارج الذمن قتلوا عثمان مريدون قتله ؛ فما أفلت إلا بمد جهد . وعزم على رضي الله عنه على قتال أهل الشام ، وكنب إلى قيس بن سمد عصر يستنفر الناس لقتالهم ، و إلى أبي موسى بالكوفة : و بعث إلى عثمان بن حنيف بذلك ، وخطب الناس فحتهم على ذلك . وعزم على التجهز ، وخرج من المدينة ، واستخلف علمها قتم بن العباس ، وهو عازم أن يقاتل عن أطاعه من عصاد وخرج عن أمره و لم يبايمه مع الناس ، وجاء إليه ابنه الحسن ابن على فقال : ياأبتي دع هذا فان فيه سفك دماء المسلمين ، ووقوع الاختلاف بينهم ، فلم بقبل منه ذلك ، بل صمم على القتال ، ورتب الجيش ، فدفع اللواه إلى عمد بن الحنفية ، وجعل ابن المباس عمل الميمنة ، وعمرو من أبي سلمة عملي الميسرة ، وقيل جمل على الميسرة عمرو بن سفيان بن عبد الأسد ، وجعل على مقدمته أبا ليلي بن عمر و من الجراح امن أخي أبي عبيدة ، واستخلف على المدينة قثم بن العباس ولم يبق شئ إلا أن يخرج من المدينة قاصداً إلى الشام ، حتى جاء. ما شغله عن ذلك كله وهو ما سنو رده .

#### ﴿ ابتداء وقعة الجل ﴾

لما وقع قتل عثمان بعد أيام التشريق ، كان أزواج النبي ﷺ أمهات المؤدنين قد خرجن إلى الحج في هذا العام فراوا من الفتنة ، فلما بلغ الناس أن عثمان قد قتل ، أقمن يمكة بعد ما خرجوا منها ، ورجوا إليها وأقاموا بها وجهلو اينتظر ون ما يصنع الناس و يتجسسون الأخبار فلما بويم لعلى وصار حظ الناس عنده بحكم الحال وغلبة الرأى ، لاعن اختيار منه لذلك رؤس أولئك الخوارج الذين قد الحال ، وبود لو تمكن قد العان ، مع أن عليا في نفس الأمر يكرههم ، ولكنه تربص بهم الدوائر ، وبود لو تمكن منهم ليأخذ حق الله منهم ، ولكن لما وقع الأمر هكذا واستحوذوا عليه ، وحجبوا عنه علية الصحابة فرجا على أمية وغيرهم إلى مكة ، واستأذنه طلعة والزبير في الاعتراء فأذن لها خرجا إلى فرجا على العار، فأذن لها خرجا إلى

كة وتبعهم خلق كثير ، وجم غفير ، وكان على لما عزم على قتال أهل الشام قد ندب أهل المدينة إلى الخروج معه فأنوا عليه ، فطلب عبد الله بن عمر بن الخطاب وحرضه على الخروج معه ، فقال : إنما أنا رجل من أهل المدينة ، إن خرجوا خرجت على السمع والطاعة ، ولكن لا أخرج للقتال في هذا المام، ثم نجهز ابن عر وخرج إلى مكة ، وقدم إلى مكة أيضا في هــذا المام يعلى بن أمية من العن عدوكان عاملا علما لمثمان ، ومعه ستمائة بمير و ستمائة ألف دره ، وقدم لها عبد الله بن عام من البصرة ، وكان تاثمها لمثمان ، فاجتمع فهاخلق من سادات الصحابة ، وأمهات المؤمنين ، فقامت عائشة رضي الله عنها في الناس تخطيهم وتحثيم على القيام بطلب دم عنمان ، وذكرت ما افتات به أولئك من قتله في بلد حرام وشهر حرام ، ولم براقبوا جوار رسول الله ﷺ وقد سفكوا الدماء ، وأخـــنـو الأموال. فاستجاب الناس لها ، وطاوعوها على ما تراه من الأمر بالمسلحة ،وقالوا لها: حيثًا ماسرت! سرةًا ممك، فقال قائل نذهب إلى الشام، فقال يعضهم: إن معاوية قد كفاكم أمرها، [ولو قدموها لغلبوا ، واجتمع الأمركله لهم ، لأن أكار الصحابة ممهم ] (١) وقال آخرون : نذهب إلى المدينة فنطلب من على أن يسل إلينا قتلة عبَّان فيقتاوا ، وقال آخرون : بل نذهب إلى البصرة فنتقوى من هنالك بالخيل والرجال ، ونبدأ بمن هناك من قتلة عثمان . فاتفق الرأى عسلى ذلك وكان بقية أمهات المؤمنين قد وافقن عائشة على المدير إلى المدينة ، فلما أتفق الناس على المدير إلى البصرة رجين عن ذلك وقلن: لا نسير إلى غير المدينة ، وجهز الناس يعلى بن أمية فأغق فهم سبّائة بمير وسبّائة ألف درهم وجهزهم ابن عامر أيضا عال كثير ، وكانت حفصة بنت عمر أم المؤمنين قد وافقت عائشة على المسير إلى البصرة ، فنمها أخوها عبد الله من ذلك ، وأبي هو أن يسير معهم إلى غير المدينة ، وسار الناس صحية عائشة في ألف فارس ، وقيل تسعائة فارس من أهل المدينسة ومكة ، وتلاحق بهم آخر ون ، فصاروا في ثلاثة آلاف ، وأم المؤمنين عائشة تحمل في هودج على جمل اسمه عسكر، اشتراه يعلى من أمية من رجل من عرينة عائق دينار ، وقيل ببانين ديناراً ، وقيل غيير ذلك ، وسار معها أمهات المؤمنين إلى ذأت عرق ففارقها هنالك و بكين للوداع ، وتبا كي الناس ، وكان ذلك اليوم يسمى لوم النحيب، وصار الناس قاصدن البصرة ، وكان الذي يصلى بالناس عن أمر عائشة أن أختما عبد الله ابن الزبير ، ومروان بن الحسكم يؤذن الناس في أوقات الصلوات ، وقد مروا في مسيرهم ليسلا عاء يقال له الحوأب ، فنبحهم كلاب عنده ، فلما سحمت ذلك عائشة قالت : ما اسم هذا المكان ? قالوا الحواب ، فضر بت باحدى يديها على الأخرى وقالت : إنا الله و إنا إليه واجعون ، ما أظنن إلا واجعة، 

(١) سقط من المصرية.

الموآب ، عمم ضربت عضد بديرها فأناخته ، وقالت : ردوتى ردوتى ، أنا والله صاحبة ماه الحوآب ، وقد أو ردنا هدفد الحديث بطرقه وألفاظه في دلائل النبوة كاسبق ، فأناخ الناس حولها بوما وليلة ، وقال أها عبد الله بن الزبير : إن الذي أخبرك أن هذا ماه الحوآب قد كفب ، ثم قال الناس : النجا النجا ، هدفا جيش على بن أبي طالب قد أقبل ، فارتعلوا أيحو البصرة ، فلما اقتر بت من البصرة كتبت إلى الأحنف بن قبيس وغيير د من رءوس الناس ، أنها قد قدمت ، فيمت عمان بن حنيف عران بن حمين وأيا الأصود الدؤلي إليها ليملا ماجاهت له ، فلما قدما عليها سلما عليها واستمال منها مها ماجاهت له ، فلم قدما عليها سلما عليها واستمال منها مها ماجاهت له ، فلم تعمان ، لأ قد قدل مظلوماً في شهر حراه و بلد حرام ، وتلت قوله تمالى (لا خدير في كثير من تجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابنفاه مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيا ) نفرجا من عندها إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابنفاه مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيا ) نفرجا من عندها فياما طلحة فقالا له : ما أقدمك ؟ فقال : الطلب بدم عثمان ، فقالا : ما بايست عليا ؟ قال : بلى والسيف عدلى عنقى ، ولا أستقبله إن هولم يُعنل بيننا و بين قتلة عثمان . فنهما إلى الزبير فقال مثل مثل دئك ، عقال : فرجع عمران وأبو الأسود إلى عثمان بن حنيف ، فقال أبو الأسود :

يا أبن الأحنف قد أتيت فاغر ﴿ وطاعر ِ القوم وجالد واصبر ﴿ واخرج لهم مستليًا وثثمر ﴿

قتال عثان بن حنيف : إذا لله و إذا إليه راجبون ، دارت رحا الاسلام و رب الكبة ، فانظر وا بأى ريفان بن حنيف إلى حديث بأى زيفان تزيف ، فقال عران إى واقه لتم كننكم عركا طويلا ، يشير عثان بن حنيف إلى حديث ابن مسعود مرفوعا « تدور رحا الاسلام لحس وثلاثين » الحديث كا تقدم ، ثم قال عثان بن حنيف لمعران بن حصين : أشر على ، فقال اعتزل فاقى قاعد في متزلى ، أو قال قاعد على بميرى ، فنحب نقال عثمان : بل أمنعهم حتى يأتى أدير المؤمنين ، فنادى فى الناس يأمرهم بلبس السلاح والاجتماع فى المسجد ، فاجتمعوا فأمرهم بالنجهز ، فقام رجل وعثان على المنبر قتال : أيها الناس إن كان هؤلاء القوم جاؤا خاتفين فقد جاؤا من بلد يأمن فيه العلير ، و إن كانوا جاؤا يطلبون بدم عثمان فما نحن بقتلته ، وفألم عنى و دووه من حيث جاؤا ، فقام الأسود بن سريم السمدى فقال : إنما جاؤا يستمينون بنا على قتلة عثمان منا ومن غيرنا ، فحصبه الناس ، فنزلوا المربد من أعداد قريبامن البصرة ، فكره ذلك ، وقدمت أم المؤمنين عن معها من الناس ، فنزلوا المربد من أعداد قريبامن البصرة ، فتحكم طلحة وكان على الميمنة منار بها المؤمنين غرضت وختم بالى الأخذ بنار عثان بن حنيف بالجيش فاجتموا بالمربد، فتكلم طلحة وكان على الميمنة و فندب إلى الأخذ بنار عثان بن حنيف بالجيش فوضت وحثت على مناكله من در عليهما ناس ، وبيش عثان بن حنيف أدام المؤمنين غرضت وحثت على مناكله من در عليهما ناس ، وبيش عثان بن حنيف ، والعلل بعمه ، وقامه الزبور فتكلم طلحة رد عليهما ناس ، وبيش عثان بن حنيف ، والعلل بعمه ، وقامه الزبور فتكلم على مقالته فرد عليهما ناس ، وبيش عثان بن حنيف ، وتدكلم على مقالته فرد عليهما ناس ، وبيش عثان بن حنيف ، وتدكلمت أم المؤمنين غرضت وحثت على

التنالُ ، فنناو رطوائف من أطراف الجيش فتراموا بالحجارة ، ثم تحاجز الناس و رجع كل فريق إلى نحوزته ، وقـــد صارت طائفة من جيش عثمان بن حنيف إلى جيش عائشة ، فكثروا ، وجاء حارثة أبن قدامة السمدي فقال : يا أم المؤمنين ! والله لقتل عنمان أهون من خر وجك من بيتك على هــنما الجل عرضة السلاح؛ إن كنت أتيتينا طائمة فارجعي من حيث جثت إلى منزلك؛ و إن كنت أتيتينا مكرهة فاستميني بالناس في الرجوع وأقبل حكيم من جبلة ـ وكان على خيل عثان بن حنيف ـ فأنشب القتال وجمل أصحاب أم المؤمنين يكفون أيدبهــم و عتنمون من القتال ، وجمل حكيم يقتحم علمهم لمقتناوا على فم السكة ، وأمرت عائشة أصحامها فتيامنوا حتى انتهوا إلى مقبرة بني مازن ، وحجز الليل بينهم ، فلما كان اليوم الثاني قصدوا للقتال ، فاقتتاوا قتالا شديدا ، إلى أن زال النهار ، وقتل خلق كثير من أمهاب ابن حنيف ، وكثرت الجواح في الفريقين ، فلما عضتهم الحرب تداعوا إلى الصلح على أن يكتبوا بينهــم كتابا ويبعثوا رسولا إلى أهل المدينــة يسأل أهلها ، إن كان طلحة والزبير أ كرها على البيمة ، خرج عثمان بن حنيف عن البصرة وأخلاها ، و إن لم يكونا أكرها على البيعة خرج طلحة والزبير عنها وأخلوها لهم ، و بعثوا بذلك كمب بن سور القاضي ، فقسم المدينة موم الجمعة ، فقام في الناس، فسألهم: هل بايم طلحة والزبير طائمين أو مكرهين ? فسكت الناس فلم يتكلم إلا أسامة بن زيد ، فقال : بل كانا مكرهين ، فنار إليه بمض الناس فأرادوا ضربه ، فحاجف دونه صهيب ، وأبو أبوب ، وجماعة حتى خلصوه ، وقالوا له : ماوسمك ما وسعنا من السكوت ? فقال : لاوالله ما كنت أرى أن الأمر ينتهي إلى هـ نـا ، وكتب على إلى عنَّان بن حنيف يقول له : إنهما لم يكرها على فرقة ، ولقــد أكرها على جماعة وفضل فان كانا بريدان الخلع فلا عذر لهما ، و إن كانا يريدان غـير ذلك نظراً ونظرنا ، وقدم كعب بن سور على عبَّان بكتاب على ، فقال عبَّان : هذا أمر آخر غمير ما كنا فيه ، و بعث طلحة والزبير إلى عنَّان بن حنيف أن يخرج إليهما فأبي ، فجمعا الرجال في ليلة مظلمة وشبهدا جسم صلاة العشاء في المسجد الجامع ، ولم يخرج عثمان من حنيف تلك الليلة ، فصلى بالناس عبد الرحن من عناب من أسيد ، ووقع من رعاع الناس من أهل البصرة كالام وضرب ، فقتل منهم عجواً أربعين رجلا ، ودخل الناس على عبان من حنيف قصر ، فأخرجوه إلى طلحة والزبير ، ولم يبق في وجهه شعرة إلا نتفوها ، فاستمظما ذلك و بمثا إلى عائشة فأعلماها الخبر ، فأمرت أن تمخِلي سبيله ، فأطلقوه و ولوا على بيت المال عبد الرحمن مِن أبي بكر ، وقسم طلحة والزبير أموال بيت المال في الناس وفضلوا أهل الطاعة ، وأكب سلمهم الناس يأخذون أرزاقهم ، وأخذوا الحرس ، واستبدوا في الأمر بالبصرة ، فحمي لذلك جماعة من قوم قتملة عثان وأنصارهم ، فركبوا في حيش قريب من ثلثائة ، ومقدمهم حكم من جبلة ، وهو أحد من باشر قتل عثان ، فبار زوا وقاتلوا ، فضرب رجــل رجل حكيم بن جبلة فقطمها ، فزحف حتى أخذها وضرب بهاضار به فقنله ثم اتــكأ عليه وجعل يقول :

یا ساق ان تراعی \* إن لك ذراعی \* أحمی بها كراعی وقال أيضاً:

ليس على أن أموت عار ﴿ والمارق الناس هو الفرار ﴿ والحجد لا يفضحه اللهمار فر عليه رجل وهو مشكى من رأسه على ذلك الرجل ، قتال له : من قتلك ؟ فقال له وسادتى . ثم مات حكيم قنيلا هو وقعو من سبعين من قتلة عثان وأنصارهم أهل المدينة ، فضحف جأش من خالف طلحة والزبير من أهل البصرة ، ويقال : إن أهل البصرة بايعوا طلحة والزبير ، وندب الزبير آلف فارس بأخذه مامه و يلتتى بها علياقبل أن يجي فلم يجبه أحد ، وكتبوا بذلك إلى أهل الشام ببشرونهم بذلك ، وقد كانت هذه أو لوقة خنس ليال بقين من ربيع الآخر سنة ست وتلاتين ، وقد كتبت عائشة إلى زيد بن صوحان تدعوه إلى نصرتها والقيام معها فان لم يجي فليكف يده و ليمازم مغزله ، أى لا يكون عليها في ذلك ، وقال : يكون عليها في ذلك ، وقال : يكون عليها ولا لها ، فقال : أنا في نصرتك ما دمت في منزلك ، وألى أن يطبها في ذلك ، وقال : رحم الله أم المؤمنين أمرها الله أن تلزم بيتها وأمرنا أن نقاتل ، فحرجت من منزلك ، والك . بيوتنا النبي كانت هي أحق بذلك منا ، وكنيت عائشة إلى أهل الجامة والكوفة عثل ذلك .

و ذكر مسير أمير المؤمنين على بن أبي طالب من المدينة إلى البصرة بدلا من مسيره إلى الشام كه بعد أن كان قد تجبز قاصداً الشام كا ذكرنا ، قلما بلنه قصد طلحة والزبير البصرة ، خطب الناس وحميم على المسير إلى البصرة لهمنم أولئك من دخولها ، إن أمكن ، أو يطرده عنها إن كانوا قد دخلوها ، فتناقل عنه أكثر أهل المدينة ، واستجاب له بعضهم ، قال الشهي : ما مهض مصه في هذا الأمر غير ستة نفر من البدريين ، ليس لهم سايع . وقال غيره أربعة . وذكر امن جربر وغيره قال كان من استجاب له وأو قتادة الا تصارى ، و زياد بن عالى كان من استجاب له ون كبار الصحابة أبو الهميم بن التبهان ، وأبو قتادة الا تصارى ، و زياد بن عن من استجاب له ون كابر الصحابة أبو الهميم بن التبان ، وأبو قتادة الا تصارى ، و زياد بن على من المدينة تحواب على من المدينة عام بن عباس وعلى من المدينة عام بن عباس وعلى من المدينة في تحو على من المدينة في تحو منها ، فوالله بن من على من المدينة به المد بن المورد إليا سلطان المسلمين أبدا ، وقال : يا أمير المؤمنين ا لا تخرج منها ، فوالله لأن خرجت منها لا يعود إليا سلطان المسلمين أبدا ، فسبة بعض الناس ، فقال على : دعوه فنهم الوجل من أصحاب النبي وسيات المعان المسلمين أبدا ، فسبة بعض الناس ، فقال على : دعوه فنهم الوجل من أصحاب النبي وسلم . قال له على : إنك لا تراك و تبعد الله بين قتال : لله تعرب عنها ؛ فوالله لأن خرجت منها لا يعود إليا سلطان المسلمين أبدا ، فسبة بعض الناس ، فقال على : دعوه فنهم الوجل من أصحاب النبي وسلم . فقال له على : إنك لا تراك فيسته بعض الناس ، فقال : لقد مهيئة لا تأمير له قتال : لقد مهيئة لا تأمير له قبل المن يقال : لقد مهيئة لا تأمير له قبل المن يقال : لقد مهيئة لا يقد لهيئة بالمن يقال المن يقال : لقد مهيئة لا يقد المن يق المن يقال : للمنا في المن يقد المن يقد المن يقد له على المن يقد المن يقد

تمن عليَّ حنين الجارية ، وما الذي نهيتني عنه فعصيتك ? فقال : ألم آمرك قبل مقتل عنمان أن تخرج منها لئلا يقتمل وأنت مها ، فيقول قائل أو يتحدث متحدث ؟ ألم آمرك أن لاتبايم الناس بعمد قتل عمان حتى يبعث إليك أهل كل مصر ببيعتهم ? وأمرتك حين خرجت هذه المرأة وهذان الرجلانأن تْعِلْس في بينك حتى يصطلحوا فعصيتني في ذلك كله ? فقال له على : أماقولك أن أخر ع قبل مقتل عبَّان فلقد أحيط بناكا أحيط به ، وأما مبايعتي قبل بجي بيعة الامصار فكرهت أن يضيع هذا الأمر، ، وأما أن أجلس وقد ذهب هؤلاء إلى ما ذهبوا إليه . فتريد منى أن أكون كالضبع التي يحاط مها ، ويقال ليست هاهنا ، حتى يشق عرقومها فتخرج ، فاذا لم أنظر فها يازمني في هــذا الأمر ويعنيني ، فن ينظر فيه ? فكف عني يابني ، ولما انتهى إليه خبر ما صنع القوم بالبصرة من الأمر الذي قدمنا كتب إلى أهل الكوفة مع محد بن أبي بكر ، ومحد بن جمفر ، إني قد اخترتكم على أهل الأمصار ، فرغبت إليكم وفرغت لما حدث ، فكونوا لدين الله أعوانا وأنصارا ، وانهضوا إلينا فالاصلاح نريد لتعود هذه الأمة إخوانًا ، فضيا ، وأرسل إلى المدينة فأخذ ما أراد من سلاح ودواب ، وقام في الناس خطيبا فقال: إن الله أعزنا بالاسلام و رفعنا به ، وجعلنا به إخوانا ، بعد ذلة وقلة وتباغض وتباعد ، فجرى الناس على ذلك ماشاء الله ، الاسلام دينهم ، والحق قائم بينهم ، والكتاب إمامهم ، حتى أصيب هذا الرجل بأيدى هؤلاء القوم الذين نزغهم الشيطان لينزغ بين هـذه الامة ، ألا و إن هذه الأمة لابد مفترقة كما افترقت الأمم قبلها ، فنعوذ بالله من شرما هو كائن . ثم عاد ثانية فقال : إنه لابد مما هو كائن أن يكون ، ألا و إن هذه الأمة سنفترق على ثلاث وسبعين فرقة ، شرها فرقة تحبني ولا تعمل بعملي ، وقد أدركتم ورأيتم ، فالزموا دينكم ، واهتدوا مهدى فانه همدى نبيكم ، واتبعوا سنته ، وأعرضوا عما أشكل عليكم ، حتى تعرضوه على الكتاب ، فما عرفه القرآن طازموه ، وما أنكره فردوه ، وارضوا بالله ربا ، وبالاسلام دينا ، و محمد نبيا ، وبالفرآن حكا و إماما . قال فلما عزم على المسير من الربنة قام إليه ابن أبي رفاعة بن رافع، فقال : يأمير المؤمنين أي شيءٌ تريد ? وأبن تذهب بنا ? فقال : أما الذي تريد وننوي فالاصلاح ، إن قبلوا منا وأجابوا إليه ، قال : فان لم يجيبوا إليه ? قال : ندعهم بغدرهم ونمطيهم الحق ونصير . قال :فان لم يرضوا ? قال : ندعهم ما تركونا ، قال : فان لم يتركونا ? قال: امتنمنا منهم ، قال: فنعم إذا من قام إليه الحجاج بن غزية الأنصاري فقال: لأرضينك بالفعل كما أرضيتني بالقول ، والله لينصرني الله كما مانا أنصارا . قال : وأتت جماعة من طميُّ وعملي بالربدة ، فقيل له : هؤلاء جماعة جاؤا من طئ منهم من بريد الخروج ممك ومنهم من بريد السلام عليك ، فقال : جزى الله كلا خير ا ( وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظم ) قالوا : فسار على من الربذة على تعبئته وهو را كب ناقة حراء يقود فرسا كمينا فلما كان بفيد جاء، جماعة من أسد لميُّ ، فعرضوا أ نفسهم عليمه فقال : فيمن معي كفاية ، وجاء رجل من أهل السكوفة يقال له عامر بن مطر الشيباني ، فقال له على : ما وراءك ؟ فأخبره الخبر ، فسأله عن أبي موسى فقال : إن أردت الصلح فأنو موسى صاحبه ، و إن أردت القتال فليس بصاحبه ، فقال على : والله ما أريد إلا الصلح عن تمرد علينا . وسار ، فلما أقترب من الكوفة وجاءه الخبر ، ما وقع من الأمر على جليته ، من قتل ومن إخراج عثمان بن حنف من البصرة ، وأخــنـهم أموال بيت المال ، جمل بقول : اللهم عافني مما انتليت به طلحة والزمير، فلما انتهى إلى ذي قار أناه عيَّان بن حنيف ميشها، وليس في وحيه شعرة فقال : يا أمير المؤمنين بمثنني إلى المصرة وأنا ذو لحمة ، وقـــد حِنْنك أمر داً ، فقال : أصبت خـــبراً وأجراً . وقال عن طلحة والزبير : اللهم أحلل ما عقدا ، ولا تبرم ماأحكا في أنفسهما ، وأرهما المساءة عملات يمني في هذا الأمر \_ وأقام على بذي قار ينتظر جواب ما كتب به مم محد من أبي بكر وصاحبه محمد من جعفر ــ وكانا قد قدما بكتابه على أبي موسى وقاما في الناس بأمره ــ فلم يجابا في شيٌّ ، فلما أمسوا دخل أناس مر ٠ - ذوي الحجم على أبي موسى يعرضون عليه الطاعة لملي ، فقال : كان هذا بالأسر, فغضب محمد ومحمد فقالا له قولا غليظاً : فقال لهما: والله إن بيعة عثمان لغ عنق وعنق صاحبكما ، فان لم يكن بدمن قتال فلا نقاتل أحــداً حتى نفر غ من قنلة عثمان حيث كانوا ومن كاثوا ، فافطلقا إلى على فأخير اه الخبر ، وهو بذي قار ، فقال للأشتر : أنت صاحب أبي موسم. والمعرض في كل شي فاذهب أنت وابن عباس فأصلح ما أفسدت ، فخرجا فقدما الكوفة وكلا أبا موسى واستمامًا عليمه بنفر من الكوفة فقام في الناس فقال: أبها الناس ، إن مُحاب محمد عَمَالَيَّة الذين صحبوه أعلم بالله ورسوله عن لم يصحبه ، وإن لكم عليناحقا وأنامؤد إليكم نصيحة ، كان الرأى أن لا تستخفوا بسلطان الله وأن لا تجتربُوا على أمره ، وهــنم فتنة النائم فمها خير من المقظان ، واليقظان خير من القاعــد ، والقاعد خــير من القائم والقائم خير من الراكب ، والراكب خير من الساعي فاغمدوا السيوف وانصاو ا الأسنة ، واقطعوا الأوثار ، وأووا المضطهَد والمفاوم حتى يلتُّم هذا الأمر ، وتنجلي هـنـه الفتنة ، فرجم ابن عباس والأشتر إلى على فأخبراه الخير، فأرســـا الحسن وعمار من ياسر ، وقال لعهار : الطلق فأصلح ما أفسدت ، فالطلقا حتى دخلا المسجد فسكان أول من سلم علمهما مسروق من الأجدع ، فقال لعار : علام قنلتم عثمان ? فقال : على شتم أعراضنا وضرب أبشارنا ، فقال : والله ما عاقبتم ممثل ما عوقبتم به ، ولو صبرتم لـكان خيراً للصار بن . قال : وخرج أنوموسي فلقي الحسن بن على فضمه إليه ، وقال لعار : يا أبا اليقظان أعدوت على أمير المؤمنين عبَّان قتلته ? فقال: لم أفعل ، ولم يسؤني ذلك ، فقطع علمهما الحسن مِن عملي فقال لأبي موسى : لم تقبط الناس عنا ? فوالله ما أردنا إلا الاصلاح ، ولا مثل أمير المؤمنين بخاف على شيُّ ، فقال : صدقت بأبى وأمى ، ولكن المستشار مؤتمن ، هيمت من النبي ﷺ يقول ﴿ إِنَّهَا سَـــكُونَ فَنَنَّة القاعد فَمَا خير من القائم ، والقائم خمير من الماشي ، والماشي خير من الراكب » وقعد جعلنا الله إخوانا وحرم علينا دماءنا وأموالنا ، فغضب عمار وسيه ، وقال : يا أمها الناس ، إنما قال له رسول الله علي وحده أنت فها قاعداً خير منك قائماً ، فغضب رجل من بني تميم لأبي موسى وفال من عمار ، وفار آخر و ن ، وجعل أبو موسى يكفكف الناس ، وكثر اللغط ، وارتفت الأصوات ، وقال أبو موسى أبها الناس ، أطيموني وكوتوا خير قوم من خير أمم العرب، يأوي إليهم المظاوم، ويأمن فيهم الخائف، وإن الفتنة إذا أقبلت شهت ، وإذا أدبرت تبينت ثم أمر الناس بكف أيديهم ولزوم بيومهم ، فقام زيد بن صوحان فقال : أبها الناس سيروا إلى أمير المؤمنين ، وسيد المسلمين ، سيروا إليـــه أجهمون ، فقام القعقاع بن عمر و فقال : إن الحق ما قاله الأمير ، ولكن لابد للناس من أمير بردع الظالم ويســدى المظلوم، وينتظم به شمل الناس، وأمير المؤمنين على ملى عا ولى، وقــد أ نصف بالدعاء، و إنما بريد الاصلاح ، فانفروا إليه ، وقام عبد خير فقال : الناس أربم فرق ، على عن ممه في ظاهر الكوفة ، وطلحة والزبير بالبصرة ، ومعاوية بالشام ، وفرقة بالحجاز لاتقاتل ولاعناء بها ، فقال أ وموسى : أولئك خير الفرق ، وهذه فتنة . ثم ثراسل الناس في السكلام ثم قام عمار والحسن بن عملي في الناس عملي المنبر يدعوان الناس إلى النغير إلى أمير المؤمنين ، فانه إنما بريد الاصلاح بين الناس ، وسهم عمار رجلا يسب عائشة فقال: اسكت مقبوحا منبوحا ، والله إنها لزوجة رسول الله عَيْدُ في الدنيا والآخرة ، ولكن الله ابتلاكم بها ليملم أتطيعوه أو إياها ، رواه البخارى وقام حجر بن عدى فقال : أمها الناس ، سير وا إلى أمير المؤمنين ، ( انفر وا خفافا و ثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكي وأنفسك ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ) وجعل الناس كلما قام رجل فحرض الناس عملي النفير يقبطهم أبو موسى من فوق المنبر ، وعمار والحسن معه عدلي المنبر حتى قال له الحسن بن على : ويحك ! اعتزلنا لا أم لك ، ودع منبرنا ، و يقال إن عليا بعث الأشتر فعزل أبا موسى عن الكوفة وأخرجه من قصر الامارة من تلك الليلة ، واستجاب الناس للنفير فخرج مع الحسن تسعة آلاف في البر وفي دجلة ، ويقال سار معه اثني عشر ألف رجل و رجل واحد ، وقدموا على أمــير المؤمنين فتلقام بذي قار إلى أثناء الطريق في جماعة ، منهم ابن عباس فرحب بهم وقال : يا أهل الكوفة ! أنتم لقيتم ملوك المجم فغضضتم جموعهم ، وقد دعوته لتشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرة ، فان رجموا فذاك الذي نريده ، و إن أبوا داويناهم بالرفق حتى يبدؤها بالظلم ، ولم ندع أمراً فيه صلاح إلا آثرناه على ما فيه الفساد إن شاء الله تمالى . فاجتمعوا عنده بذى قار ، وكان من المشهور بن من رؤساء من انضاف إلى على، القعقاع بن عمرو، وسعد بن مالك ، وهند بن عمرو، والميثم بن شهاب، وزيد بن صوحان، الأشتر، وعدى بن حاتم، والمسيب بن تجبة، وبزيد بن قيس، وحجر بن عدى وأمثالهم، وكانت عبد القيس بكمالها بين على و بين البصرة ينتظر ونه وهم ألوف ، فبعث عــلى القمقاء رسولا إلى طلحة والزبير بالبصرة يدعوهما إلى الألفة والجاعة ، و يمظم علمهما الفرقة والاختــلاف ، فذهب القمقاع إلى البصرة فبدأ يمائشة أم المؤمنين ، فقال: أي أماه ! ما أقدمك هـذا البلد ? فقالت: أي بني ! الاصلاح بين الناس، فسألها أن تبعث إلى طلحة والزبير لبحضرا عندها، فحضرا فقال القمقاء: إنى سألت أم المؤمنين ما أقدمها ؟ فقالت إنما جئت للاصلام بين الناس ، فقالا : وعمن كذلك قال : فأخبر اني ما وجه هذا الاصلاح ? وعلى أي شيَّ يكون ? فوالله لئن عرفناه لنصطلحن ، ولئن أنكر ناه لا نصطلحن ، قالا : قتملة عنمان ، فإن حمدًا إن ترك كان ثركا للقرآن ، فقال : قتلتم قتلته من أهل البصرة ، وأنها قبل قتلهم أقرب منسكم إلى الاستقامة منسكم اليوم ، قتلتم سمَّائة رجــل ، فغضب لهم ســـة آلاف فاعتزلوكم ، وخرجوا من بين أظهركم ، وطلبتم حرقوص بن زهير فنعه سنة آلاف ، فان تركتموهم وقسم فها تقولون، و إن قاتلتموهم فأدياوا عليكم كان الذي حذرتم وفرقتم من هذا الأمر أعظم مما أراكم تدفعون وتمجمعون منه \_ يعني أن الذي تر يدونه من قتل قتلة عثمان مصلحة ، ولكنه يترتب عليه مفسدة هي أربى منها \_ وكما أنسكم عجزتم عن الأخذ بثأر عثمان من حرقوص بن زهير ، لقيام ستة آلاف في منعه ممن بريد قتله ، فعلى أعذر في تركه الآن قتل قتلة عثمان ، وإنما أخر قتل قتلة عثمان إلى أن يتمكن منهم ، فإن الكلمة في جميع الأمصار مختلفة ، ثم أعلمهم أن خلقا من ربيعة ومضر قد اجتمعوا لحربهم بسبب هذا الأمر الذي وقم . فقالت له عائشة أم المؤمنين : فماذا تقول أنت ? قال : أقول إن هذا الأمر الذي وقع دواؤه التسكين ، فإذا سكن اختلجوا ، فإن أنتم بايستمونا فعلامة خير وتباشير رحمة ، وإدراك الثأر ، وإن أنتم أبيتم إلا مكابرة هـ ذا الأمر، واثننافه كانت علامة شر وذهاب هذا الملك ، فاكروا العافية ترزقوها ، وكونوا مفاتيح خيركا كنتم أولا ، ولا تعرضونا للبلاء فتتمرضوا له ، فيصرعنا الله و إياكم ، وايم الله إني لأقول قولي هذا وأدعركم إليه ، و إني لخائف أن لا يتم حتى يأخذ الله حاجته من هذه الأمة التي قل مناعها ، ونزل بها ما نزل ، فان هذا الاثمر الذي قد حدث أمر عظم ، وليس كقتل الرجل الرجل ، ولا النفر الرجل ، ولا القبيلة القبيلة . فقالوا : قد أصبت وأحسنت فارجع ، فإن قدم على وهو على مثل رأيك صلح الأمر ، قال : فرجع إلى على فأخبره فأعجبه ذلك ، وأشرف القوم على الصلح ، كره ذلك من كرهه و رضيه من رضيه ، وأرسلت عائشة إلى على تعلمه أنها إنما جاءت للصلح ، ففرح هؤلاء وهؤلاء ، وقام على في الناس خطيبا فذكر الجاهليـة وشقاءها وأعمالها ، وذكر الاسلام وسمادة أهله بالألفة والجماعة ، وأن الله جمعهم بمد نبيه على الخليفة أبي بكر الصديق ، ثم بسده على عمر بن الخطاب ، ثم على عبان ثم حدث هذا

الحدث الذي جرى على الأمَّة ، أقوام طلبوا الدنيا وحسدوا من أنمم الله عليه بها ، وعلى الفضيلة التي من الله مها ، وأرادوا رد الاسلام والأشياء على أدبارها ، والله بالغ أمره . ثم قال : ألا إلى مرتحل غدا فارتحاوا ، ولا ترتحل معي أحد أعان على قتل عبَّان بشيُّ من أمور الناس . فلما قال هــذا اجتمع من رؤسهم جماعة كالأشتر النخعي، وشريح بن أو في ، وعبد الله نن سبأ المعر وف بابن السوداء ، وسألم بن تُعلبة ، وغلاب بن الهيثم ، وغيره في ألفين وخسمائة ، وليس فيهم صحابي ولله الحمد ، فقالوا : ماهذا ، الرأى وعلى والله أعلم بكتاب الله عمن يطلب قنلة عنمان ، وأقرب إلى العمل بذلك ، وقد قال ماسممتم، غــدا يجمع عليكم الناس، و إنما يريد القوم كلهم أننم ، فكيف بكم وعددكم قليل في كثرتهم ؟ فقال الأشتر : قدعرفنا رأى طلحة والزبير فينا ، وأما رأى على فل نعرفه إلى اليوم ، فان كان قد اصطلح معهم فاتما اصطلحوا على دمائنا ، فإن كان الأثر هكذًا ألحقنا عليا بمثمان ، فرضي القوم منا والسكوت، فقال ابن السوداه: بتَّس مارأيت، لو قتلناه قتلنا، فإنا يامعشر قتلة عنَّان في ألفن وخسيائة وطلحة والزبير وأصحامهما في خمسة آلاف، لاطاقة لكم مهم ، وهم إنما بريدونكم ، فقال غلاب من الهيثم دعوهم وارجعوا بناحتي نتعلق ببعض البـلاد فنمتنع مها ، فقال أبن السوداء : بئس ماقلت ، إذاً والله كان يتخطفكم الناس ، ثم قال ابن السودا. قبحه الله : يا قوم إن عيركم في خلطة لناس فاذا التتى الناس فانشبوا الحرب والقتال بين الناس ولا تدعوهم يجتمعون فمن أنتم معه لايجد بداً من أن عننم ، و يشغل الله طلحة والزبير ومن معهما عما يحبون ، و يأتمهم ما يكرهون ، فأ بصر وا الرأي وتفرقوا عليه ، وأصبح على مرتحلا ومر بعبد القيس فسارو من معه حتى نزلوا بالزاوية ، وسار منها مريد البصرة ، وسار طلحة والزبير ومن معهما للقائه، فاجتمعوا عند قصر عبيد الله من زياد ، وتزل الناس كل في ناحية . وقد سبق على جيشه وهم يتلاحقون به ، فكثوا ثلاثة أيام والرسل بينهم ، فكان ذلك للنصف من جمادى الا خرة سنة ست وثلاثين ، فأشار بعض الناس على طلحة والزبير بانتهاز الفرصة ، من قتلة عنمان ، فقالا : إن عليا أشار بتسكين هــذا الأمر ، وقد بعثنا إليه بالمصالحة على ذلك ، وقام على في الناس خطيبًا ، فقام إليــه الأعور بن نيار المنقرى ، فسأله عن إقدامه على أهل البصرة ، فقال : الاصلاح و إطفاء الثائرة ليجتمع الناس على الخير ، و يلتم شمل هذه الائمة ، قال : فان لم يجيبونا ؟ قال : تركناهم ماتركونا ، قال فان لم يتركونا ؟ قال : دفعناهم عن أنفسنا ، قال فهل لهم فى هذا الاَّمر مثل الذى لنا ، قال : نعم ! وقام إليه أبو سلام الدالاتى فقال هل لهؤلاء القوم حجة فما طلبوا من هـــذا اللم ، إن كانوا أرادوا الله في ذلك ? قال : فم ! قال : فهل لك من حجة في تأخيرك ذلك ? قال: نم ! قال فما حالنا وحالم إن ابتلينا غداً ? قال : إنى لأرجو أن لا يقتل منا ومنهم أحد نق قلب لله إلا أدخله الله الجنسة ، وقال في خطبته : أنها الناس أمسكو ا عن هؤلاء القوم أيديكم

والسنتكم ، و إياكمان يسبقونا غداً ، فإن المخصوم غداً مخصوم اليوم وجاء في غبون ذلك الأحنف مِن قيس في جماعة فانضاف إلى على ــ وكان قد منم حرقوص من زهير من طلحة والزبير وكان قدمإيم عليا بالمدينة وذلك أنه قدم المدينة وعنمان محصور فسأل عائشة وطلحة والزبير : إن قتل عنمان من أبايع ٢ فقالوا بايم عليا فلما قتل عنهان بايم عليا قال: ثم رجمت إلى قومي فجاءني بعد ذلك ما هو أفظم ، حتى قال الناس هذه عائشة جاءت لنأخذ بدم عنهان ، فرت في أمرى لمن أتبع ، فنعني الله بحديث محمته من أبي بكر قال: قال رسول الله عليه وقد بلغه أن الفرس قد ملكوا علمهم ابنة كمرى فقال: « لن يقلح قوم ولوا أمرهم امرأة » وأصل هذا الحديث في صحيح البخاري ، والقصود أن الأحنف لما انحاز إلى على ومعه سنة آلاف قوس ، فقال لعلى: إن شئت قاتلت ممك ، وإن شئت كففت عنك عشرة آلاف سيف ، فقال: اكفف عنا عشرة آلاف سيف ، ثم بعث على إلى طلحة والزبير يقول: إن كنتم على ما فارقتم عليه القمقاء من عمر و فكفوا حتى ننز ل فننظر في هذا الأمر ، فأرسلا إليه في جواب رسالته: إنا على مافارقنا القعقاع من عمر و من الصلح بين الناس، فاطمأنت النفوس وسكنت، واجتمع كل فريق بأصحابه من الجيشين ، فلما أمسوا بعث على عبد الله من عباس إلهم ، و بعثوا إليه ع. من طليحة السجاد وبات الناس بخير ليلة ، وبات قتلة عبَّان بشر ليلة ، وباتوا يتشاورون وأجمعوا على أن يثيروا الحرب من الغلس ، فتهضوا من قبل طاوع الفجر وهم قريب من ألغ رجل فانصرف كل فريق إلى قر اباتهم فهجموا علمهم بالسيوف، فثارت كل طائفة إلى قومهم ليمنعوهم، وقام الناس من منامهم إلى السلاح، فقالوا طرقتنا أهل الكوفة ليلا، وبيتونا وغدروا بنا، وظنوا أن هذاعن ملاً من أصحاب على فبلغ الأمر عليا فقال: ماللناس ؟ فقالوا ، بيتنا أهل البصرة ، فتاركل فريق إلى سلاحه ولبسوا اللأمة وركبوا الخيول، ولا يشمر أحدمتهم عا وقعرالاً مر عليه في نفس الأمر، وكان أمر الله قدرا مقدورا وقامت الحرب على ساق وقدم ، وتبارز الفرسان ، وجالت الشجمان ، فنشبت الحرب ، وتواقف الغريقان وقسد أجتمع مع على عشرون ألفاً ، والنف على عائشة ومن معها نحواً من ثلاثين أَلْفَا ۚ ۽ فانا لله و إِنَّا إليه راجعون ، والسابئة أصحاب أبن السوداء قبحه الله لايفترون عن القتل ، ومنادى على ينادى: ألا كفوا ألا كفوا، فلا يسمم أحد، وجاء كعب من سوار قاضى البصرة فقال: يا أم المؤمنين أدركي الناس لمل الله أن يصلح بك بين الناس ، فجلست في هودجها فوق بميرها وستروا الهودج بالدروع ، وجاءت فوقفت بحيث تنظر إلى الناس عند حركاتهم ، فتصاولوا وتجاولوا ، وكان في جملة من تبارز الزبير وعمار، فجمل عمار ينخره بالرمح والزبير كاف عنه ، و يقول له ، أتقتلني يا أبا البقظان ٩ قالزبير أقدر عليه منه عليه ، فلهذا كف عنمه ، وقد كان من سنتهم في هذا اليوم أنه لا يذفف على

جريح ، ولا يتبع مدير ، وقد قتل مع هذا خلق كثير جدا ، حتى جمل على يقول لابنه الحسن : يابني ليت أباك مات قبل هذا اليوم يمشر ين علما فقال له : يا أبت قد كنت أنهاك عن هذا . قال سعيد من أبي عجرة عن قتادة عن الحسن عن قيس من عبادة قال: قال على وم الجل: ياحسن ليت أباك مات منه عشر من سنة ، فقال له : يا أبه قد كنت أنهاك عن ههذا ، قال : يابني إني لم أر أن الأمر يبلغ هذا . وقال مبارك من فضالة عن الحسن من أبي بكرة : لما اشتد القتال موم الجل ، و رأى على الرؤس تندر أخذ على ابنه الحسن فضمه إلى صدره ثم قال: إنا لله ياحسن 1 أي خير برجي بعد هذا ؟ فلما ركب الجيشان وترآى الجعان وطلب على طلحة والزبير ليكامهما ، فاجتمعوا حتى النفت أعناق خيولهم ، فيقال إنه قال لها : إنى أراكها قــد جمعها خيلا ورجالا وعـــدداً ، فهل أعددتما عذراً موم القيامة ? فاتقيا الله ولا تكونا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا ، ألم أكن حاكما في دمكما تحرمان دمي وأحرم دمكا ، فهل من حديث أحل لكا دمي ? فقال طلحة : ألبت على عنان . فقال على ( يومنذ يوفيهم الله دينهم الحق) ، ثم قال : لمن الله قتلة عنمان ، ثم قال : ياطلحة ! أجنت بمرس رسول الله عَيْلِيَّةٍ تقاتل مها ، وخبأت عرسك في البيت ? أما بايمتني ? قال : بايمتك والسيف على عنتي. وقال للزبير: ما أخرجك ? قال: أنت، ولا أراك مهذا الأمر أولى به مني. فقال له على: أما تذكر يوم مررت مع رسول الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله عنه الله و أبى طالب زهوه ، فقال لك رسول الله علي : « إنه ليس منمرد لتقاتلنه وأنت ظالم له » ? فقال الزبير: اللهم نمم! ولوذكرت ما سرت مسيرى هـذا ، ووالله لا أقاتلك . وفي هذا السياق كله نظر ، والمحفوظ منه الحديث ، فقد رواه الحافظ أبو يملي الموصلي فقال : حدثنا أبو بوسف يعقوب من إبراهيم الدوري حــدثنا أنو عاصم عن عبد الله من محمد من عبــد الملك من مسلم الرقاشي عن جــده عبد الملك عرف أبي حزم المازي . قال : شهدت عليا والزبير حين تواقفا ، فقال له على : يازبير ! أنشمك الله أصمت رسول الله وَتَطَلِينَةٍ يقول : ﴿ إِنْكَ تَمَاتُلْنِي وَأَنْتَ طَالَمَ ﴾ ? قال : فم 1 لم أذ كره إلا فى موقغى هذا ، ثم أنصرف. وقد رواه البيهتي عن الحاكم عن أبي الوليد الفقيه عن الحسن من سفيان عن قطن من بشير عن جعفر من سلمان عن عبد الله من محسد من عبد الملك من مسلم الرقاشي عن جـ مه عن أبى حزم المازئي عن على والزبير به \* وقال عبد الرزاق: أنا ممر عن قتادة قال: لما ولى الزبير يهم الجل بلغ علياً فقال : لو كان ابن صفية يسلم أنه عسلى حق ماولى ، وذلك أن رسول الله كالله لقمهما في سقيفة بني ساعدة فقال : ﴿ أَنَّحِيهِ بِإِذْ بِيرٌ ﴿ فَقَالَ : وَمَا عَنْمَنِي ۗ ۚ قَالَ : فَكِيفَ بِكَ إِذَا قاتلبَه وأنت ظالم له ٩، قال : فيرون أنه إنما ولى لذلك . قال البهيق : وهذا مرسل وقدروى موصولا من وجه آخر أخير نا أبو بكر عصد بن الحسن القاضي أنا أبوعام، بن مطر أنا أبو العباس عبد الله بن

محمد بن سوار الهاشمي الكوفي أنا منجاب من الحارث ثنا عبد الله من الأجلح ثنا أبي عن مرثد الفتيه عن أبيه . قال: ومعمت فضل من فضالة بحدث عن حرب من أبي الأسود الدؤلى ـ دخل حديث أحدهما في حديث صاحبه \_ قال : لما دنا على وأصحابه من طلحة والزبير ، ودنت الصفوف بعضها من بعض ، خرج على وهو على بغلة رسول الله ﷺ فنادى : ادعوا لى الزبير بن العوام فاني على ، فدعي له الزبير فأقبل حتى اختلفت أعناق دوامهما ، فقال على : يازبير ! نشدتك الله ، أتذكر م مر بك رسول الله عليه ونحن في مكان كذا وكذا ، فقال : « ياز بير ألا تحب عليا ? فقلت : ألا أحب ابن خالي وابن عمي وعملي ديني ? فقال ياز بير أما والله لتقاتلنه وأنت ظالم له ? » فقمال الزبير: بلي ا والله لقد نسيته منذ سممته من رسول الله عَيْنَاتُهُ ، ثم ذكرته الآن ، والله لا أقاتلك . فرجم الزبير على دابته يشق الصفوف ، فعرض له ابنه عبد الله من الزبير ، فقال : مالك ? فقال : ذكر في على حديثاً سمعته من رسول الله عَلَيْق ، سمعته يقول : « لتقاتلنه وأنت ظالم له ، فقال : أولقنال جئت ? إنما جئت لتصلح بين الناس و يصلح الله بك هـ ذا الأمر ، قال : قد حلفت أن لا أقاتله ، قال : اعتق غلامك سرجس وقف حتى تصلح بين الناس . فأعتق غـــلامه ووقف ، فلما اختلف أمر الناس ذهب على فرسه ، قالوا : فرجم الزبير إلى عائشة فذكر أنه قد آلى أن لا يقاتل علياً ، فقال له ابنه عبد الله : إنك جمت الناس ، فلما ترآى بعضهم ليعض خرجت من بينهم ، كفر عن عينك واحضر . فأعنق غلاماً ، وقيل غلامه سرجس . وقد قيل إنه إنما رجم عن القتال لما رأى عماراً مع على وقد سمم رسول الله عظي يقول لعار: « تقتلك الفئة الباغية » فخشي أن يقتل عمار في هذا اليوم.

وعندى أن الحديث الذى أوردناه إن كان صحيحا عنه فما رجعه ســـواه ، و يبعد أن يكغر عن يمينه ثم يحضر بعد ذلك لقتال على والله أهلم .

والمقصود أن الزبير لمما رجع بوم الجل صار قائر ل وادياً يقال له وادى السباع ، فاتبصه رجل يقال له عرو بن جرموز ، فجاه وهو نائم فقتله غيلة كما سنذكر تفصيله . وأما طلحة فجاه في المعركة سهم غرب يقال رماه به مروان بن الحمكم فالله أعلم ، فاتنظم رجله مع فرسه فجمعت به الفرس فجعل يقول: إلى عباد الله ، إلى البيوت، والمنالأ خفه دماً قال لفلامه : اردفني ، وذلك أنه نزفه اللم وضعف ، فركب و راه ، وجاه به إلى بيت في البصرة فات فيه ، رضى الله عنه .

وتقدمت عائشة رضى الله عنها في هودجها ، وناولت كلب من سوار قاضي البصرة مصحفاً وقالت: ادعهم إليه ـ وذلك أنه حين اشتد الحرب وحمى القتال ، ورجع الزبير، وقتل طلحة رضي الشعنهما ـ فلما تقدم كسب بن سوار بالصحف يدعو إليه استقبله مقدمة جيش الكوفيين ، وكان عبد الله بن اسباً وهو ابن السوداء وأتباعه بين يدى الجيش ، يقتلون من قدروا عليه من أهمل البصرة ، لا يتوقفون في أحد ، فلما رأوا كسب بن سوار رافعاً المصحف رشقوه بنبالهم رشقة رجل واحد فقتلوه ، ووصلت النبال إلى هودج أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها ، فجملت تنادى : الله الله ! يابني اذكر وا يوم الحساب ورفعت يديها تدعو على أولئك النفر من قتلة عبان ، فضج الناس معها بالدعاء حتى بلغت الضعجة إلى على فقال : ما همذا ؟ فقالوا : أم المؤمنين تدعو على قتلة عبان وأشياعهم . فقال : اللهم العنفذ عبان على فقال : ما همذا ؟ فقالوا : أم المؤمنين تدعو على قتلة عبان وأشياعهم . فقال : اللهم العنفذ عبان على مناس على منعهم وكفهم ، فحملت معه الحفيظة فطردوهم حتى وصلت الحلة إلى المؤضع وجملت يحرض الناس على منعهم وكفهم ، فحملت معه الحفيظة فطردوهم حتى وصلت الحلة إلى المؤضع على من يعه فقالم بها ، وجملت الحرب تأخذ وتعطى ، فتارة لأهل البصرة ، وتارة لأهل الكوفة ، على من يعه فقلم مها ، وجملت الحرب تأخذ وتعطى ، فتارة لأهل البصرة ، وتارة لأهل الكوفة ، على حلى كثير ، وجم غفير ، ولم تروقت أكثر من قطع الأيدى والأرجل فها من هذه الوقية ، وجملت عائشة تحرض الناس على أولئك النفر من قتلة عبان ، ونظرت عن يمينها فقالت : من هؤلاه ، وجملت عائشة تحرض الناس على أولئك النفر من قتلة عبان ، ونظرت عن يمينها فقالت : من هؤلاه ، وجملت عائشة تحرض للناس على أولئك النفر من قتلة عبان ، ونظرت عن يمينها فقالت : من هؤلاه .

وجاؤا إلينا بالحديد كأنهم • من الغرة القمساء بكرين واثل

ثم بأ إليها بنو ناجية ثم بنوضية فقتل عنده منهم خلق كثير، ويقال إنه قطمت يد سبعن رجلا وهي آخذة بخطام الجل فلما انمخنوا تقدم بنو عدى بن عبد مناف فقاتلوا قتالا شديداً ، و رفعوا رأس الجل ، وجمل أولئك يقصدون الجل وقالوا: لا يزال الحرب قائماً مادام هذا الجل واقفاً ، و رأس الجل في يد هرة بن يثري، ، وقيل أخوه عرو بن يثري، ثم صمد عليه عليا، بن الهيثم وكان من الشجمان الملذ كو ربن ، فتقدم إليه عرو الجلي فقتله ابن يثري، ثم صعد عليه عليا، بن الهيثم وكان من الشيئم وكان من المستحدان للذكو ربن ، فتقدم إليه عرو الجلي فقتله ابن الصفين وعمار ابن تسمين سناعليه فروة قد أربط وسطه بحبل ليف حقال الناس : إنا فيه وأنه إليه راجبون الا أن يلحق عاراً بأصحابه ، فضر به ابن يثري بالسيف فاتفاه عار بدوقته فنص فيها السيف ونشب ، وضر به عار فقطع رجليه وأخد أسيراً الى بين يدى على فقال: استبقى يأه يرا المؤمنين ، فقال : أبعد ثلاثة تقتلهم ? ثم أمر به فقتل واستمر زمام الجل بعده بيد رجل كان قد استنابه فيه من بنى عدى فيرز إليه ربيعة المقيلي فتجاولا حق قتل كل واحد صاحبه وأخذ الزمام الحارث الضي فا رأى أشد منه وجعل يقول :

نُحَى بنوضية أصحاب الجـل • نبارز القرن إذا القرن نزل ننمى ابن عفان بأطراف الأسل • الموت أحلى عندنا من العسل

## ردوا علينا شيخنا ثم مجــل \*

وقيل إن هذه الأبيات لوسيم من عمرو الضبى . فكلما قتل واحد بمن بمسك الجل يقوم غيره حتى قتل منهم أربعون رجلا قالت عائشة : ما زال جملى ممتدلا حتى فقدت أصوات بنى ضبة ثم أخذ الخطام سبمون رجلا من قريش وكل واحد يقتل بمدصاحبه ، فكان منهم محمد من طلحة المروف بالسجاد فقال لمائشة مرينى بأمرك ياأمه . فقالت : آمرك أن تكون كغير ابنى آدم فلمتنع أن ينصرف وثبت فى مكانه وجمل يقول حم لاينصرون ، فنقدم إليه نفر فحملوا عليه فقتاده وصار لسكل واحد منهم بعد ذلك يدعى ، قتله وقد طعنه بعضهم بحر بة فأنفذه وقال :

وأشـــت قوام بآيات ربه ٥ قليل الأذى فياترى الدين مسلم

هتكت له بالرمح جبب قيصه ٥ غفر صريعاً لليدين وللفم
يناشدى حم والرمح شاجر ٥ فهلا تلاحم قبل النقــدم
على غيرشى غير أن ليس تابعاً ٥ عليا ومن لا يقبع الحق يندم
وأخذ الخطام عمرو بن الأشرف فجمل لايدنومنه أحد إلاحطه بالسيف فأقبل إليه الحارث بن
زهير الأزدى وهو قبول:

يا أمنا ياخسير أم نمل ﴿ أما ترين كم شجاع يكلم ﴿ وَتَعِلَى هامنه والمصم واختلفا ضربتين فقتل كل واحد صاحبه ، وأحدق أهل النجدات والشجاعة بمائشة ، فكان لا يأخسذ الراية ولا بخطام الجلل إلا شجاع معروف ، فيقتل من قصده ثم يقتل بمسد ذلك ، وقد فقاً يعضهم عين عدى بن حاتم ذلك اليوم ، ثم تقدم عبد الله بن الزبير فاخذ بخطام الجل وهو لا يتكلم فقيل لمائشة إنه ابنك ابن أختك فقالت : واتسكل أسها ، وجاء مالك بن الحارث الأشتر النخمى إلى الأرض يعتركان فجمل عبد الله بن الزبير يقول :

#### اقتلونى ومالكا ، واقتلوا مالكا معي

فيمل الناس لا يعرفون مالكامن هو و إنماهومعروف بالأشتر فحمل أصحاب على وعائشة فخلصوهما وقد جرح عبد الله بن الزبير يوم الجل مهذه الجراحة سبهاً وثلاثين جراحة ، وجرح مروان بن الحكم أيضا ، ثم جاه رجل فضرب الجل عملي قوائمه فعقره وصقط إلى الأرض ، فسمع له مجيج ما سمع أشد ولا أنفذ منه ، وآخر من كان الزمام بيده زفر بن الحارث فعقر الجل وهو في يده ، و يقال إنه اتفق هو ويجير بن دلجة على عقره ، و يقال إن الذي أشار بعقر الجل على ، وقبل القمقاع بن عمرو لئلا تصاب أم المؤمنين ، فاتها بقيت غرضا للرماة ، ومن عملك بالزمام برجاساً للرماح ، ولينفصل هذا الموقف الذي

قد تفاتي فيه الناس ولما سقط البعير إلى الأرض انهزم من حوله من الناس ، وحمل هودم عائشة وانه لكالقنفذ من السهام ، وقادى منادى على في الناس : إنه لا يتبع مدر ولا يذفف على جريح ، ولا يسخلوا الدور، وأمر على نفراً أن يحملوا الهودج من بين القتلى، وأمر محمد بن أبي بكر وعماراً أن يضر با علمها قبة ، وجاء إلها أخوها محد فسألها هل وصل إليك شي من الجراح؟ فقالت : لا 1 وما أنت ذاك يا ابن الخنمية. وسلم علمها عمار فقال: كيف أنت ياأم ? فقالت: لست لك مأم. قال: يلي ا و إن كرهت ، وجاه إلها على من أبي طالب أمير المؤمنين مسلماً فقال : كيف أنت يا أمه ؟ قالت : ُ بغير فقال : يغفر الله لك. وجاء وجوه الناس من الأمراء والأعيان يسلمون على أم المؤمنين رضي الله عنها ، ويقال إن أعين من ضبيعة المجاشعي اطلم في الهودج فقالت : إليك لعنك الله ، فقال : والله ما أرى إلا حيراء ، فقالت : هنك الله ستركُ وقطم ينكُ وأبدى عورتك . فقتل بالبصرة وسلب وقطمت يده و رمى عرياناً في خربة من خرابات الأزد . فلما كان الليل دخلت أم المؤمنين البصرة \_ ومعها أخوها عهد من أبي بكر \_ فتزلت في دار عبد الله بن خلف الخزاعي \_ وهي أعظم دار بالبصرة \_ عملي صفية بنت الحارث بو • \_ أبي طلحة بن عبــد العزي بن عبَّان بن عبد الدار ، وهي أم طلحة الطلحات عبد الله من خلف ، وتسلل الجرحي من بين القتلي فدخلو ا البصرة ، وقد طاف على من القتلي فجمل كما مر مرجل يعرفه ترحم عليــه ويقول : يعز على أن أرى قر يشاً صرعي . وقد مر على ماذكر على طلحة من عبيد الله وهو مقنول فقال: لهني عليك يا أبا محمد ، إنا لله و إنا إليه راجمون والله لقد كنت كا قال الشاعر:

فتى كان يدنيه الغنى من صديقه ﴿ إِذَا مَا هُو اسْتَغْنَى وَيَبِعُدُمُ الْفَقْرِ

وأقام على بظاهر البصرة ثلاثا ثم صلى على القتلى من الغرية بن ، وخص قر يشاً بصلاة من بينهم ، ثم جمع ما وجد لا محمل عائشة في المسكر وأمر به أن يحمل إلى مسجد البصرة ، فن عرف شيئا هو لأ هلهم فليأخذه ، إلا سلاحاً كان في الخزائن عليه سمة السلطان . وكان مجموع من قتل بوم الجل من الغريقين عشرة آلاف ، خسة من هؤلاء وخسة من هؤلاء ، رحمهم الله ورضى عن الصحابة منهم . وقد سأل بعض أصحاب على عليا أن يقسم فيهم أموال أصحاب طلحة والزبير ، فأبي علمهم فطمن فيه السبائية وقالوا : كيف يحل لنا دماؤهم ولا تحل لنا أموالهم ، فبلغ ذلك علياً فقال : أيكم يحب أن تصيير أم المؤمنين في سهمه ? فسكت القوم ، ولهذا لما دخل البصرة فض في أصحابه أموال بيت لل ، فنال كل رجل منهم خمائة ، وقال : لكم مثلها من الشام ، فنكلم فيه السبائية أيضاً ونالوا بنه من وراء وراء .

#### فصل

ولما فرغ على منأمر الجل أتاه وجوه الناس يسلمون عليه ، فكان بمن جاءه الأحنف من قيس تى بنى سعد ــ وكانوا قـــد اعتزلوا القتال ــ فقال له على : تربعت ــ يسنى بنــا ــ فقال : ما كنت أراتى إلا قد أحسنت ، و بأمرك كان ما كان يا أمير المؤمنين ، فارفق فان طريقك الذي سلكت بمد ، وأنت ا إلى غــها أحوج منك أمس ، فاعرف إحساني ، واستبق مودني لغد ، ولا تقل مثل هذا فايي لم أزل لك ناصحاً. قالوا: ثم دخل على البصرة موم الاثنين فبايمه أهلها على راياتهم ، حتى الجرحي والمستأمنة. وجاءه عبد الرحمن بن أبي بكرة النقفي فبايعه فقال له على : أمن المريض ? \_ يعني أباد \_ فقال : إنه والله مريض يا أمير المؤمنين ، و إنه على مسرتك لحريص . فقال : امش أمامي ، فضي إليــه فعاده ، واعتذر إليه أبو بكرة فعذره ، وعرض عليه البصرة فامتنع وقال: رجل من أهلك بسكن إليه الناس، وأشار عليه بامن عباس فولاه على البصرة ، وجعل معه زيادمز أبيه على الخراج وبيت للمال ، وأمر امن عباس أن يسمع من زياد ـ وكان زياد معتزلا \_ ثم جاء على إلى الدار التي فيها أم المؤمنين عائشة ، كاستأذن ودخل فسلم علمها ورحبت به ، وإذا النساء في دار بني خلف يبكين على من قنسل ، منهم عبد الله وعثمان ابنا خلف ، فبد الله قتل مع عائشة ، وعثمان قتل مع على ، فلما دخل على قالت له صفية امرأة عب الله ، أم طلحة الطلحات : أيِّم الله منك أولادك كما أيتمت أولادي، فلم رد علمها على شيئًا ، فلما خرج أعادت عليه المقالة أيضاً فسكت، فقال له رجل : يا أمير المؤمنين أنسكت عن هذه المرأة وهي تقول ما تسمع ? فقال: ويحك! إنا أمرنا أن نكف عن النساء وهن مشركات، أفلا نكف عنهن وهن مسلمات ? فقال له رجل : يا أمير المؤمنين إن على الباب رجلين بنالان من عائشة ، فأمر على القعقاع من عمرو أن يجلد كل واحد منهما مائة وأن يخرجهما من ثيامهما، وقد سألت عائشة عن قتل معها من السلمين ومن قتمل من عسكر على ، فجملت كلا ذكر لها واحد منهم ترحمت علمه ودعت له ، ولما أرادت أم المؤمنين عائشة الخر و ج من البصرة بعث إلىها على رضي الله عنه بكل ما ينبغي من مركب و زاد ومتاع وغير ذلك ، وأذن لمن نجا بمن جاء في الجيش معها أن رجم إلا أن يحب المقام ، واختار لها أربعين امرأة من نساء أهل البصرة المعروةات ، وسير مها أخاها محد من أبي بكر ، فلما كان اليوم الذي ارتحلت فيه جا، على فوقف على البلب وحضر الناس وخرجت من الدار في الهودج فودعت الناس ودعت لهم ، وقالت : يابني لا يعتب بعضنا على بعض ، إنه والله ما كان بيني وبين على في القسم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها عو إنه عمل معنيتي لمن الأخمار . فقال عمل : صدقت والله ما كان بيني و بينهما إلا ذاك ، و إنها لزوجة نبيكم ﷺ في الدنيا والآخرة. وسار على معها

وأما مروان بن الحكم قانه لمافر استجار بمالك بن مسمع فأجاره ووفى له ، ولهذا كان بنو مروان يكرمون مالكا و يشرفونه ، ويقال إنه نزل دار بنى خلف فلما خرجت عائشة خرج معها ، فلما سارت هى إلى مكة سار إلى المدينة قالوا : وقسد علم من بين مكة والمدينة والبصرة بالوقمة بوم الوقمة ، وذلك مما كانت النسور تخطفه من الأيدى والأقدام فيسقط منها هنالك ، حتى أن أهل المدينة علموا بذلك يم الجل قبل أن تغرب الشمس ، وذلك أن نسراً مرجم ومعه شئ فسقط فاذا هو كف في م خاتم فشه عبد الرحمن من عتل .

هـذا ملخص ماذكره أبو جعفر بن جرير رحمه الله عن أئمة هذا الشأن ، وليس فها ذكره أهل الأهواء من الشيعة وغسيرهم من الأحاديث المختلفة على الصحابة والأخبار الموضوعة التي ينقلونها بما فيها ، وإذا دعوا إلى الحق الواضح أعرضوا عنـه وقالوا : لنا أخبارةا ولكم أخباركم ، فنحن حينتُذ تقول لهم : سلام عليكم لا تبنغي الجاهلين .

### فصل

فى ذكر أعيان من قتل مِم الجل من السادة النجباء من الصحابة وغــيرهم من الغريقين رضى الله عنهم أجمعين ، وقد قدمنا أن عدة القتلى نحو من عشرة آلاف ، وأما الجرحى فلا بحصون كثرة فمن قتل مِم الجل فى المعركة

# ﴿ طَلَحَةً بِنَ عَبِيدُ اللَّهُ ﴾

ابن هنان من هر و بن كسب بن سعد بن تيم بن مرة بن كسب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك ابن النضر بن كنانة أو محد القرش التيمى، و يعرف بطلحة الخير، وطلحة النياض لكرمه ولكترة جوده أسلم قديمًا على يدى أبى بكر الصديق، وكنان نوفل بن خويلد بن المدوية يشدهما في حبل واحد ، ولا تستطيع بنو تيم أن تمنهما منه ، فاذلك كان يقال لطلحة وأبى بكر القرينان ، وقد هاجر وآخى رسول الله والتي ينه و بين أبى أوب الأنصارى ، وشهد المشاهد كابا مع رسول الله والمنافق عنها بسهم والمنافق عنها والله المنافق الم

قال له رسول الله وصلى الله وصلى الله عنه المستواع، وذلك أنه كان على رسول الله وصلى الله والده ورعان أوادد النه ينهض وهما عليه ليصعد صغرة هنالك فما استطاع، فطأطأ له طلحة فصعد على ظهره حتى استوى علمها، وقال : « أوجب طلحة ، وهو أحد الهشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد السنة أصحاب الشورى، وقد صحب رسول الله والله والله وصلى فقضة عنهان اعترل عنه فلسبه بعض الناس إلى تحامل فيه ، فلهذا لما حضر يهم الجل واجتمع به على فوعظه تأخر فوقف في بعض الصغوف ، فجاه سهسم غرب فوقع في ركبته وقيل في رقبته ، والأول أشهر ، وانتظم السهم مع ساقه خاصرة الغرس فجمع به حتى كاد يلقيه ، وجعل يقول : إلى عباد الله ، فادركه ، ولى له فركب وراه، وأدخله البصرة فات بدار فيها ، ويقال إنه مات بالمركة ، وإن علياً لما خدر بين التنلي رآه فيط يحسح عن وجهه التراب وقال : رحمة الله عليك أبا محمد ، يعز على أن أراك عبدولا تحت تجوم الساء ، تم قال : إلى الله أشكو عجرى و يجرى ، والله لوددت ألى كنت مت قبل هذا اليوم به مران بن الحكم ، وقال لأ بان بن عثمان : هدا اليوم به مروان بن الحكم ، وقال لأ بان بن عثمان : قد كنيتك رجالا من قبلة عثمان ، وقد قبل إن الذي رماه خوره ، وهدنا عندى أقرب ، وإن كان قد كنيتك رجالا من قبلة عثمان ، وقد قبل إن الذي رماه خوره ، وهدنا عندى أقرب ، وإن كان الأول مشهوراً والله أهلم

وكان يوم الحيس لمشر خلون من جمادى الاكتوة سنة ست وثلاثين ، ودفن طلحة إلى جانب الحكلاً وكان عمره ستين سنة ، وقبل بضماً وستين سنة ، وكان آدم ، وقبل أبيض ، حسن الوجه كثير الشعر إلى القصر أقرب وكانت غلنه فى كل يوم ألف درهم .

وروى حاد بن سلمة عن على بن زيد بن جدعان عن أبيه أن رجيلا رأى طلحة في منامه وهو يقول : حولونى عن قبرى فقد أذانى الماه ، ثلاث ليال ، فأنى ابن عباس فأخبره \_وكان فالباً عملى البصرة \_ فاشرة الاف درهم فولوه من قبره إليها ، فاذ به داراً بالبصرة بعشرة الاف درهم فولوه من قبره إليها ، فاذ قد اخضر من جسده ما يلى الماه ، وإذا هو كبيئته بوم أصيب ، وقد وردت له فضائل كثيرة . فين ذلك ما رواه أبو بكر بن أفي عاصم : حدثنا الحسن بن على بن سلمان بن عيدى بن موسى بن طلحة بن عبيد الله حدثى أبي عن جدء عن موسى بن طلحة و غلبر ، و يوم المسرة عند وردت أبيها أن ناساً من أصحاب رسول الله ويلى الموسل ثنا أبو كريب ثنا بونس عن ابن بكر عن طلحة بن يمي عن موسى وعيسى ابني طلحة عن أبيها أن ناساً من أصحاب رسول الله ويلي الموسل أنه منال رسول الله في المسجد فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم اطلحت من باب المسجد وعلى ثياب خضر مقال رسول الله : « أن السائل ٤٨ منال ذا قتال : «هذا بمن قضى تحبه وقال أبو القلم البغوى : ثنا داود بن رشيد ثنا مكي ثنا على قال ذا قتال : «هذا بمن قضى تحبه » وقال أبو القلم البغوى : ثنا داود بن رشيد ثنا مكي ثنا على قال ذا قتال : «هذا بمن قضى تحبه » وقال أبو القلم البغوى : ثنا داود بن رشيد ثنا مكي ثنا على قال ذا قتال : «هذا بمن قضى تحبه » وقال أبو القلم البغوى : ثنا داود بن رشيد ثنا مكي ثنا على قال ذا قتال : «هذا بمن قضى تحبه » وقال أبو القلم البغوى : ثنا داود بن رشيد ثنا مكي ثنا على قال قال أبو القلم النوى : ثنا داود بن رشيد ثنا مكي ثنا على

ابن إبراهم تنا الصلت بن دينار عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله على : حدثنا أراد أن ينظر إلى شهيد يمشى على رجليه فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله ، وقال الترمذى : حدثنا أبو صعيد الأشج فنا أو عبد الرحمن بن منصو والعنزى \_ احمد النضر \_ ثنا عقبة بن علقمة اليشكرى محمت على بن أبي طالب يقول : حمست أذناى رسول الله على الله يقول : « طلحة والزبير وعان عن المبنة ، وقد روى من غير وجه عن على أنه قال : إني لا رجوان أكون أنا وطلحة والزبير وعان من عن صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين ) وقال حماد بن سلمة عن عدلي بن قال الله وزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين ) وقال حماد بن سلمة عن عدلي بن زيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا كان يقع في طلحة والزبير وعان وعلى رضى الله عنهم فبحل سعد ينها ويول ؛ لا تقم في إخواني فأي يقمام فعلى ركمت بن عال : اللهم إن كان سخطاً لك فها يقول ، فأر في فيه اليوم آية واجعله للناس عبرة . غرج الرجل فأذا ببختى يشق الناس فأخذه بالبلاط فوضه بين كركرته و البلاط فسحقه حتى قتله . قال سعيد بن المسيب : فأنا رأيت الناس يقبمون سعداً بين كركرته و البلاط فسحقه حتى قتله . قال سعيد بن المسيب : فأنا رأيت الناس يقبمون سعداً ويقولون : هنيئاً لك أبا إسحاق أحييت دعوتك .

## ﴿ وَالَّرْ بِيْرِ بِنِ الْمُوامِ بِنْ خُو يِلْدُ ﴾

ابن أسد بن عبد العزى بن قصى بن كالاب بن مرة بن كسب بن اؤى بن غالب بن فهر بن مالك النفر بن كالنه أبو عبد العزى بن قصى بن كالاب بن مرة بن كسب بن اؤى بن غالب بن فهر بن مالك النفر بن كانة أبو عبد الله المدينة أم إلى المدينة أن يورا الله وين سلمة بن سلامة بن وقش، وقد شهد المشاهد كلها وقد قال رسول الله وين الله المدينة أن المدينة أن المدينة أن المدينة أن وروى أنه أول من طى ، وثبيت عن الزبيرا أنه قال: هجم لى رسول الله وين أنه أول من المدينة أن رسول الله وين قريطة » و روى أنه أول من سل سيمناً في سبيل الله ، وذلك بمكة حين بلغ الصحابة أن رسول الله وين قريطة » و روى أنه أول من سل سيمناً في سبيل الله ، وذلك بمكة حين بلغ الصحابة أن رسول الله وين قريطة » و روى أنه أساء حقى رأى رسول الله وين قريطة » و ولف منها أول مولود ولد للسلمين بعد المعبرة ، وكان خنه على ابنته أساء بعدا قدمه اليه والمينة الملياء ، اختر ق جيوش بن الناس إلى الشام بحاهداً فشهد اليرموك فتشرفوا بحضوره ، وكان من جعلة من دافيعن عثان وطبع عنه ، فلما كان الروم وصغوفهم مرتين من أولم إلى آخرم ، وكان من جعلة من دافيعن عثان وطبع عنه ، فلما كان بوم الجل ذكره على بناذ والمن يقين له الله المدينة ، فم بقوم الأحنف بن الناس ويس الناس إلى الناس ويس وكانوا قد افعزاوا عن الغريقين — فقال قائل يقال له الأحنف : مايال هدنا جم بين الناس قيس — وكانوا قد افعزاوا عن الغريقين — فقال قائل يقال له الأحنث : مايال هدنا جم بين الناس قيس — وكانوا قد افعزاوا عن الغريقين — فقال قائل يقال له الأحدث : مايال هدنا جم بين الناس الموسلة على المعبدة من القائل هدنا بناس الموساء وتعالى المدينة على المدينة على الموساء الموساء المعرفة عمن القائل هدنا الموساء على المناس المعبدة عبن الناس المعبدة عبد المعبدة عبد المعبدة عبد المعبدة المعبدة عبد المعبدة

حق إذا التقوا كر راجاً إلى بينه ? من رجل يكشف لنا خبره ؟ فاتبعه عمر و بن جرموز وفضالة بن حابس ونفيع في طائفة من غواة بنى تميم فيقال إنهسم لما أهركوه تعاونوا عليه حتى قتاده و يقال بل أدركه عمر و بن جرموز فقال به عمر و: إن لى إليك حلجة فقال : ادن ! فقال مولى الزبير ، واسمه عطية \_ إن معه سلاحاً فقال ! و إن ، فنقلم إليه فجمل يحدثه وكان وقت الصلاة فقال له الزبير : المسلاة فقال : الصلاة فقال بل أدركه عمر و المسلاة فقال : العالمة فنقدم الزبير ليصلى بهما فطمنه عمرو بن جرموز فقتله و يقال بل أدركه عمر و بوادي المسلاة فقال بل أدركه عمر و بن غيل وكانت آخر من نزوجها وكانت قبله تحت عمر بن شعر امرأته عاتمكة بنت زبد بن عمر و بن نغيل وكانت آخر من نزوجها وكانت قبله تحت عمر بن الخطاب فقتل عنها وكانت قبله تحت عبد الله بن أبى بكر الصديق فقتل عنها ولها قتل الزبير رثته بقصيدة كمكة المدنى فقالت :

غدر ابن جرموز بغارس بهمة • يوم القاه وكان غر معرد ياعرو لو نبهته لوجدته • لاطائشاً رعش الجنان ولا اليد شكلتك أمك أن ظفرت بمثله • بمن بق بمن بروح ويغندى كم غرة قد خاضها لم يثنه • عنها طرادك يا أبن قتع المردد والله دى إن قنلت لمسلما • حلت عليك عقوبة المتعمد

ألف ، وإنما نبنا على هذا لأنه وقع فى صحيح البخارى ما فيه نظر ينبغى أن ينبه له والله أعلم .
وقد جم ماله هذا بعد الصدقات الكثيرة والمآثر الغزيرة مما أفاء الله عليه من الجهاد ومن خس
الحنس ما مخص أمه منه ، ومن النجارة المبرورة من الحلال المشكورة ، وقد قبل إنه كان له ألف
مملوك يؤدون إليه الخراج ، فر بما تصدق فى بعض الأيام بخراجهم كلهم رضى الله عنه وأرضاه ، وكان
قتله يوم الحنيس لمشر خلون من جمادى الاكرة سنة ست وثلاثين وقد نبف على الستين بست أو
صبم وكان أسمر ربمة من الرجال معتدل اللحم خفيف اللحية رضى الله عنه .

## ﴿ و في هذه السنة أعنى سنة ست وثلاثين ﴾

ولى على من أبي طالب نيابة الديار المصرية لقيس من سعد من عبادة ، وكان على نيابتها في أيام عَمَانَ عبد الله بن سمد بن أبي سرح ظما توجه أولئك الأحزاب من خوارج المصريين إلى عمّان وكان الذي جهزهم إليه مم عبد الله من سبأ المعروف بان السوداء محمد من أبي حذيفة من عتبة ، وكان لما قتل أبوه بالعملمة أوصى به إلى عثمان ، فكفله و رباه في حجره ومنزله وأحسن إليه إحسانا كثيراً ونشأفي عبادة وزهادة ، وسأل من عثمان أن توليه عملا فقال له : متى ماصرت أهلا لذلك وليتك، فتعتب في نفسه على عبَّان فسأل من عبَّان أن يخرج إلى الغزو فأذن له ، فقصد الديار المصرية وحضر مع أميرها عبد الله من سعد من أبي سرح غزوة الصواري كما قدمنا ، وجيل ينتقص عبّان رضي الله عنه وساعده على ذلك محد من أبى بكر ، فكتب بذلك ان أبى سرح إلى عنان يشكوهما إليه فل يسأ بهما عنان ولم بزل ذلك دأب محمد من أبي حذيفة حتى استنفر أولئك إلى عثمان فلما بلغه أنهم قد حصر وا عثمان تغلب على الديار المصرية وأخرج منها عبد الله بن سعد بن أبي سرح ، وصلى بالناس فها ، فلما كان ابن أبي سرح ببعض الطريق جاءه الخبر بقتل أمير المؤمنين عنمان فقال: إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون، وبلغه أن عليا قد بعث على إمرة مصر قيس من سعد من عبادة، فشمت بمحمد من أبي حذيفة ، إذ لم يمتم علك الديار المصرية سنة ، وسار عبد الله من سعد إلى الشام إلى معاوية فأخير ، بما كان من أمر ، مديار مصر، وأن عد بن أبي حذيفة قد استحوذ علمها ، فسار معاوية وعرو بن العاص ليخرجاه منها لأنه من اكبر الأعوان على قتل عثمان ممع أنه كان قد رباه وكفله وأحسن إليه ، فمالجا دخول مصر فلم يقدرا فلم يزالا يخدعانه حتى خرج إلى العريش في ألف رجل فتحصن مها ، وجاء عمر و بن العاص فنصب عليه المنجنيق حتى نزل في ثلاثين من أصحابه فقناوا ، ذكره محمد بن جرير . ثم سار إلى مصر قيس أبن سمد بن عبادة بولاية من على ، فلمخل مصر في سبعة نفر ، فرقى المنبر وقرأ علمهم كتاب أمير المؤمنين على بن أبي طالب.

بسم الله الرحم الرحم 1 من عبد الله على أمير المؤمنين إلى من بلغه كتابي هــذا من المؤمنين

والمسلمين ، سلام عليكم فاقى أحمد الله كثيرا الذى لا إله إلا هو ، أما بعد فان الله بحسن صنيعه وتقديره وتدبيره اختار الاسلام دينا لنفسه وملائكته ورسله ، و بعث به الرسل إلى عباده وخص به من انتخب من خلقه ، فكان مما أكرم الله به هذه الأمة ، وخصهم به من الفضيلة أن بعث محملاً من انتخب من خلقه ، فكان مما أكرم الله بعضه الله بمتدوا ، وجمهم الكيا يتغرقوا ، و زكام لكي يتمطيروا ، وفقهم الكيلا يجوروا ، فلما قضى من ذلك ما عليه قبضه الله إليه ، صلوات الله وسلامه عليه وبمائته ورحمته عثم إن المسلمين استخلفوا بعده أمير بن صالحين ، عملا بالكتاب ، واحسنا السيرة ولم يعدوا السنة ثم توقاهم الله فوجهما الله ، ثم وفي بعدهما وال أحدث أحداثا ، فوجهت الأمة عليه مقالا في المحتوية والمنتهدى الله بهداه وأستمينه على المتعرف على عليه عليه والنسم عليه بالمنافق والنسم والله ، والقيام عليكم بحقه والنصح لكم بالمنيس والله المسلمين وحسبنا الله وفعم الموكل ، وقد بعثت إليكم قيس بن سعد بن عبادة فواز رو . وكاغفه وأعينوه عملى الحق ، وقد أمرته بالاحسان إلى محسنكم والشهة على مر يبكم والرفق بموامكم والمعتود على الحق ، وقد أمرته بالاحسان إلى محسنكم والشة على مر يبكم والوقت بموامكم ووسمة والسمة والسمة والسلام عليكم عروم عن أرضى هديه وأرجو صلاحه ونصيحته أسأل الله لناولكم عملا زا كياً وتواباً جزيلا ورحمة والسمة والمسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

وكتب عبد الله بن أبى رافع في صفر سنة ست وثلاثين قال: ثم قام قيس بن سعد فطلب الناس ودعاهم إلى البيعة لعلى ، فقام الناس فبايموه ، واستقاست له طاعة بلاد مصر سوى قرية منها يقال لها خربنا ، فيها ناس قد أعظموا قتل عثان ـ وكانوا سادة الناس ووجوههم وكانوا في نحو من عشرة آلاف وعليهم رجل يقال له يزيد بن الحارث المسلمي ـ و بشوا إلى قيس بن سعد فوادعهم ، وكذلك مسلمة بن معلج الأنسارى تأخر عن البيعة فتركه قيس بن سعد ووادعه ، ثم كتب معاوية ابن أبي سغيان ـ وقد استوثق له أمر الشام بحدافيره ـ إلى أقصى بلاد الوم والسواحل وجزيرة قبرص أيضاً تحت حكه و بعض بلاد الجزيرة كالرها وحران وقرقيسيا وغيرها ، وقد ضوى إليها الذين هر وا يم الجل من الشائية ، وقد آراد الأشتر ، فاستقر أمر معاوية على تلك البلاد فكتب إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ففر منه الأشتر، واستقر أمر معاوية على تلك البلاد فكتب إلى قيس بن سعد يدعوه إلى القيام بطلب دم عثان وأن يكون مؤ أدراً له على ماهو بصدده من القيام في ذلك ، ووعده أن يكون فائبه على العراقين إذا تم له الأمر ما دام سلطان فلما بلغه المكتاب وكان قيس رجلا حازماً ـ لم يخالفه ولم يواقته على ما دعاه إليه ولا واقته على دن بلاد الشام وملم عماوية ، إنه لا يسمك معى قسوية في وخدياتك في ولا بدأن أعيام إذاك سلم أو

عمور وكان معاوية حازماً أيضاً \_ فكتب إليه عا صمم عليه : إنى مم على إذ هو أحق بالأمر منك ظما بلغ ذلك معاوية بن أبي سفيان يئس منه ورجع ثم أشاع بمض أهـــل الشام أن قيس بن سعد يكانيهم في الباطن و عالمُهم على أهل العراق ، وروى ابن جرير أنه جاء من جهته كتاب مزور بمبايعته معاوية والله أعلم بصحته . ولما بلغ ذلك علياً فأنهمه وكنب له أن يعزو أهمل خربتا الذين تخلفوا عن البيعة ، فبعث إليه يعتذر إليه بانهم عدد كثير ، وهر وجوه الناس . وكنب إليه : إن كنت إنما أمرتني مهذا لتختير في الأنك الهمتني، فابعث على عملك عصر غيرى، فبعث على على إمرة مصر فبلغ ذلك أهل الشام فقالوا : إن لله جناء من عسل ، فلما بلغ علياً مهلك الأشتر بمث محمد من أبى بكر على إبرة مصر، وقد قبل وهو الأصح إن علياً ولى محد بن أبي بكر بعد قيس بن سمد، فارتصل قيس إلى المدينة ، ثم ركب هو وسمل بن حنيف إلى على فاعتذر إليه قيس بن سعد فعذره على ، وشهدا سه صنين كاسنذ كره ، فلم يزل محد بن أبي بكر عصر قائم الأمر مهيباً بالديار المصرية ، حتى كانت وقعة صفين ، و بلغ أهل مصر خبر معاوية ومن معه من أهل الشام على قتال أهل العراق ، وصاروا إلى التحكيم فطمع أهل مصر في محمد بن أبي بكر واجتر أوا عليه وبارزوه بالمداوة فكان من أمره ما سنذكره وكان عرو من العاص قد بايم معاوية على القيام بطلب دم عبمان، وكان قد خرج من المدينة حين أرادوا حصر و لئلا يشهد مهلكه ،مع أنه كان منعنباً عليه بسبب عزله له عن ديار مصر وتوليته بعله علما عبد الله من سعد من أبي سرح ، فتسرح عن المدينة على تغضب فنزل قريباً من الأردن ، فلما قتل عنان صار إلى معاوية فبايعه على ما ذكرنا .

#### فصل

# ﴿ فِي وقعة صفين ﴾

[ ﴿ بِينَ أَهِلِ العراق مِن أَصَابِ على ، و بِينَ أَهِلِ الشَّامِ مِن أَصَابِ مَعَاوِية ﴾ قد تقدم ما رواه الامام أحمد عن إساعيل بن علية عن أبوب عن محمد بن سير بن . أنه قال : 

﴿ هاجت الفننة وأصحاب رسول الله ﷺ عشرات الألوف فل بحضرها منهم مائة ، بل لم يبلغوا 
علاوين ، وقال الامام أحمد : حدثنا أمية بن خلد قال الشعبة إن أبا شيبة روى عن الحكم عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلي قال : ﴿ شهد صغين من أهل بعر سبعون رجلا ، فقال : كنب أبو شيبة ، 
والله تقد ذا كرنا الحكم في ذلك فا وجهاله شهد صغين من أهل بعر غير خز يمة بن ثابت ؟ وقد قيل 
إنه شهدها من أهل بعر سهل بن حنيف ، وكذا أبو أبوب الأ نصارى . قاله شيخنا العلامة ابن تبعية في

كتاب الردّ على الرافضة ــ وروى ابن بعلة باسناده عن بكير بن الأشيح أنه قال : أما إن رجالا من من أهل بدر لزموا بيوتهم بعد قتل عنمان فلم بخرجوا إلا إلى قبورهم ] (١٠

وأما على من أبى طالب رضى الله عنه فانه لما فرغ من وقعة الجل ودخل البصرة وشيع أم المؤمنين عائشة لما أرادت الرجوع إلى مكة ، سار من البصرة إلى الكوفة قال أبو الكنود عيد الرحن من عبيد فدخلها على موم الاثنين لثنقي عشرة ليلة خلت من رجب سينة ست وثلاثين فقيل له: إنزل بالقصر الأبيض، فقال: لا ؛ إن عربن الخطاب كان يكره نزوله فأنا أكرهه لذلك ، فنزل في الرحمة وصلى في الجامع الأعظم ركنين، ثم خطب الناس فحنهــم على الخير ونهاهم عن الشر، ومدح أهل الكوفة في خطبته هذه ، ثم بعث إلى جر مر من عبد الله \_ وكان على همذان من زمان عثمان \_ و إلى الأشمث بن قيس \_ وهو على نيابة أذربيجان من زمان عثمان \_ أن يأخذا البيعة على من هنالك من الرعايا ثم يقبلا إليه ، فغملا ذلك . فلما أراد على رضى الله عنه أن يبعث إلى معاومة رضى الله عنه يدعوه إلى بيعته قال جر مر من عبد الله : أمّا أذهب إليه يا أمير المؤمنين فان بيني و بينه ودا ، فآخذ لك منه البيعة ، فقال الأشتر: لاتبعثه يا أمير المؤمنين فائي أخشي أن يكون هواه معه . فقال على : دعه ، و بعثه وكتب معه كتابا إلى معاوية يعلمه باجباع المهاجر من والأ فصار على بيعته ، ويخبر ، بما كان في وقعة الجل ، و يدعوه إلى الدخول فما دخل فيه الناس . فلما انتهى إليه جر بر من عبد الله أعطاه الكتاب فطلب معاوية عرو بن العاص ورؤس أهل الشام فاستشارهم فأموا أن يبايموا حيي يقتل قتلة عثمان ، أو أن يسلم إليهم قتلة عثمان ، و إن لم يضل قاتلوه ولم يبايسوه حتى يقتل قتلة عثمان من عفان رضى الله عنه . فرجع جر بر إلى على فأخبره ما قالوا ، فقال الأشتر : يا أمير المؤمنين ألم أنهك أن تبعث جريراً ? فلو كنت بعثتني لما فتح معاوية باباً إلا أغلقته . فقال له جوير: لوكنت ثم لقتلوك بدم عثمان . فقال الأشتر : والله لو بعثني لم يمنني جواب معاوية ولا مجلنه عن الفكرة ، ولو أطاعني قبل لحبسك وأمثالك حتى يستقيم أمر هذه الأمة ، فقام جرير مغضباً وأقام بقرقيسيا ، وكتب إلى معاوية يخبره ما قال وما قيل له ، فكتب إليه معاوية يأمره بالقدوم عليه . وخرج أمير المؤمنين على من أبي طالب من الكوفة عازماً على الدخول إلى الشام فعسكر بالنخيلة واستخلف على الكوفة أبا مسعود عقبة ان عامر البدرى الأنصارى وكان قد أشار عليه جاعة بأن يقيم بالكوفة و يبعث الجنود وأشار آخرون أن يخرج فهم بنفسه ، و بلغ معاوية أن علياً قد خرج بنفسه فاستشار عرو بن العاص فقال له : اخرج أنت أيضاً بنفسك ، وقام عرو من الماص في الناس فقال : إن صناديد أهل الكوفة والبصرة قــد تفاتوا يوم الجل ، ولم يبق مع على إلا شرذمة قليلة من الناس ، ممن قتل ، وقــد قتل

(١) زيادة من نسخة طوپ قبو بالا سنانة .

الحليفة أمير المؤمنين عنهان بن عنهان ، فاقد الله في حقكم أن تضيموه ، وفي دمكم أن تطاوه ، وكتب إلى أجناد الشام فحضروا ، وعقدت الأنوية والرايات للأمراء ، وشهياً أهل الشام وتأهبوا ، وخرجوا أيضاً إلى أجناد الشام فضروا ، وعقدت الأنوية والرايات للأمراء ، وشهياً أهل الشام وتأهبوا ، وخرجوا على رضى الله عنه \_ وسلا على رضى الله عنه من ما بخنود من النخيلة قاصةاً أرض الشام . قال أبو إسرائيل عن الحكم ابن عبينة : وكان في جيشه تماتون بعرياً وماثة وخسون ممن بايم تحت الشجرة . رواه ابن ديزيل . وقد اجتاز في طريقه براهب فتكان من أمهه ما ذكره الحسين بن ديزيل في كتابه فها رواه عن يحيى ابن عبد الله الكرابيسي عن نصر بن مزاحم عن عمر بن سعد حدثني مسلم الأعور عن حبة السرتي قال له ي حاليا القرات فنزل إليه راهب من صومعته على جانب الفرات فنزل إليه راهب من صومعته فقال لعلى : فعد القرأ الواهب الكتاب .

« بسم الله الرحم الذي قضي فما قضي وسطر فما سطر ، وكتب فما كتب أنه باعث في الأميين رسولا منهم يعلمهم الكتاب والحكة وبركهم ويدلهم على سبيل الله ، لا فظ ولا غليظ ولأ صخاب في الأسواق، ولا يجزى بالسيئة السيئة، ولكن يعفو و يصفح، أمت الحادون الذين يحملُون الله على كل شرف، وفي كل صعود وهبوط، تذل السنتهم بالتهليل والتكبير، وينصره الله على كل من ناوأه فاذا توفاه الله اختلفت أمنه ثم اجتمعت فلبثت بذلك ماشاء الله ثم اختلفت ثم يم لَمُأْجِل من أمنه بشاطئ هـ نما الغرات يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقضى بالحق ولاينكس الحير الدنيا أهون عليه من الرماد أو قال التراب \_ في موم عصفت فيه الريم \_ والموت أهون علينه من شرب الماء ، يخاف الله في السر، وينصح في العلانية ، ولا يخاف في الله لومة لأمَّم ، فن أدرك ذلك النبي من أهل البسلاد فآمن به كان ثوابه رضواني والجنة ، ومن أدرك ذلك السد الصالح فلينصر م فإن القتل معه شهادة » ثم قال لعلى : فأنا أصاحبك فلا أفارقك حتى يصيبني ما أصابك . فبكي على ثم قال: الحد لله الذي لم يجعلني عنده نسياً منسياً ، والحد لله الذي ذكرني عنده في كنب الأبرار. فضى الراهب معه وأسلم فكان مع على حتى أصيب يوم صفين ، فلما خرج الناس يطلبون قتلام قال على : اطلبوا الراهب ، فوجدوه قتيلا ، فلما وجدوه صلى عليه ودفنه واستنفر له . وقد بعث على بين يديه زياد بن النضر الحارثي طليمة في تمانية آلاف، ومعه شريح بن هابي ، في أربعة آلاف ، فساروا في طريق بين يديه غير طريقه ، وجاء على فقطم دجلة من جسر منبيج وسارت المقدمتان، فبلغهم أن معاوية قـــد ركب في أهل الشام ليلتق أمير المؤمنين علياً فهموا بالقماه فخافها من قلة عددهم بالنسبة إليه ، فعدلوا عن طريقهم وجلؤا ليمبروا من عانات فمنمهم أهل عانات فساروا

فمبر وا من هيت ثم لحقوا عليا \_ وقد سبقهم \_ فقال على : مقدمتي تأتي من ورائي ? فاعتذروا إليـــه عاجري لهم، فمذرهم ثم قلمهم أمامه إلى معاوية بعد أن عبر الفرات فتلقاهم أمو الأعور عمر و بن مفيان السلمي في مقدمة أهل الشام فنواقفوا ، ودعاهم زياد بن النضر أمير مقدمة أهل العراق ، إلى البيعة فل يجيبوه بشئ فكتب إلى على بذلك فبعث إلهم على الأشتر النخى أميراً ، وعلى ميمنته زياد ، وعلى ميسرته شريح ، وأمره أن لا يتقدم إلىهم بقتال حتى يبده و ، بالقتال ، ولكن ليدعهم إلى البيمة مرة بعد مرة ، فإن امتنموا فلا يقاتلهم حتى يقاتلوه ولا يقرب منهم قرب من مريد الحرب ، ولا يبتمد منهــم ابتماد من مهاب الرجال ، ولــكن صابرهم حتى آتينك فأنا حثيث السير وراءك إن شاه الله ، فتحاجز وا يومهــم ذلك ، فلما كان آخر النهار حمل علمهم أنو الأعور السلمي و بعث معه ا بكتاب الامارة على المقدمة مع الحارث بن جهمان الجمني، فلما قدم الأشتر على المقدمة امتثل ما أمره به عـلى ، فنواقف هو ومقـدة مماوية وعلمها أبو الأعور السلمي فثبتوا له واصطبروا لهم ساعة ثم انصرف أهل الشام عند المساء ، فلما كان الند تواقفوا أيضاً وتصاروا فحمل الأشتر فقتل عبد الله من المنه في التنوخي \_ وكان من فرسان أهل الشام \_ قتله رجل من أهل العراق يقال له ظبيان بن عمارة التميمي ، فعند ذلك حل علهم أبو الأعور عن معه ، فتقدموا إلهم وطلب الأشتر من أبي الأعور أن يبارزه فلم يجبه أبو الأعور إلى ذلك ، وكأنه رآه غير كف له في ذلك والله أعلى . وتحاجز القوم عن القتال عند إقبال الليل من اليوم الثاني ، فلما كان صباح اليوم الثالث أقبل على رضي الله عنه في جيوشه ، وجاء معاوية رضى الله عنم في جنوده ، فنواجه الفريقان وتقابل الطائفتان فبالله المستعان ، فتواقفوا طويلا. وذلك عكان يقال له: صفين وذلك في أوائل ذي الحجة ، ثم عدل على رضي الله عنه فارتاد جليشه منزلا ، وقد كان معاوية سبق بجيشه فتزلوا على مشرعة الماء في أسهل موضع وأفسحه ، فلما نزل على نزل بميداً من الماه ، وجاه سرعان أهل العراق ليردوا من الماه فنعهم أهل الشام ، فوقع بينهم مقاتلة بسبب ذلك ، وقد كان معاوية وكل على الشريعة أبا لأعور السلى ، وليس هناك مشرعة سواها ، فعطش أصحاب على عطشاً شديداً فبعث على الأشعث من قيس الكندى في جماعة ليصاوا إلى الماء فنعهم أولئك وقال : موتوا عطشاكما منعتم عثمان الماء ، فتر اموا بالنبل ساعة ، ثم تطاعنوا الرماح أخرى ، ثم تقاتلوا بالسيوف بعد ذلك كله ، وأمدكل طائفة أهلها ، حتى جاء الأشتر النخى من ناحية المراقيين وعرو من العاص من ناحية الشاميين، واشتعت الحرب بينهم أكثر بما كانت، وقد قال رجل من أهل المراق \_ وهو عبد الله من عوف من الأحمر الأزدى \_ وهو يقاتل.

خلوا لنا ماه الفرات الجارى ، أو اثبتوا بجحل جراد لكل قرم مشرب تيار ، مطاعن برمحه كراد

#### ضراب هامات العدى مغوار .

ثم مازال أهل العراق يكشفون الشاميين عن الماء حتى أزاحوهم عنــه وخلوا بينهــم وبينه ، ثم اصطلحوا على الورود حتى صاروا بزد همون في تلك الشريعة لا يكلم أحد أحداً ، ولا يؤذي إنسان إنساناً . و في رواية أن معاوية لما أمر أبا لا عور بحفظ الشريعة وقف دونها برماح مشرعة ، وسيوف مسللة ، وسمهام مفوقة ، وقدي موترة ، فجاه أصحاب على علياً فشكوا إليه ذلك فبعث صعصمة من صوحان إلى معاوية يقول له : إمّا جثنا كافين عرب قتالكم حتى نقم عليكم الحجة ، فبمثت إلينا ماذا بريدون ? فقال عمر و خلُّ بينهم و بينه ، فليس من النصف أن نكون ريانين وهم عطاش ، وقال الوليد: دعهم يفوقوا من العطش ما أذاقوا أمير المؤمنين عثمان حين حصروه في داره، ومنعوه طيب الماء والطمام أربعين صباحاً ، وقال عيد الله من سعد من أبي سرج : امنعهم الماء إلى الليل فلعلهم ترجمون إلى ملادهم. فسكت معاوية فقال له صعصعة من صوحان: ماذا جوابك ? فقال: سيأتيكم رأفي بمسه هذا ، فلما رجم صمصعة فأخير الخبر ركب الخيل والرجال ، فسا زالوا حتى أزاحوهم عن المساء ووردوه قبراً ، ثم اصطلحوا فيا بينهم على ورود الماء ، ولا يمنع أحـــد أحداً منـــه . وأقام على نومين لا يكاتب معاوية ولا يكاتبه معاوية ، ثم دعاعلى بشير بن عرو الأ فصارى وسعيد بن قيس الهمداني وشبيث من ربعي السهى فقال: إيتوا هذا الرجل فادعوه إلى الطاعة والجاعة واسمعوا ما يقول لكم، فلما دخـلوا على معاوية قال له بشير بن عمرو : يا معاوية 1 إن الدنيا عنك زائلة ، و إنك راجع إلى الآخرة ، والله محاسبك بعملك ، ومجازيك عا قدمت يداك ، و إنى أنشدك الله أن تفرق جماعة هذه الأمة ، وأن تسفك دمامها بينها . فقال له معاوية هلا أوصيت بذلك صاحبكم ؟ فقال له : إن صاحبي أحق هذه البرية بالأمر في فضله ودينه وسابقته وقرابته ، و إنه يدعوك إلى مبايعته فانه أسمار لك في دنياك ، وخير لك في آخرتك . فقال معاوية : و يطل دم عثمان ؟ لا والله لا أفسل ذلك أبداً ، ثم أراد سعيد بن قيس الهمداني أن يتكلم فبسدره شبيث بن ربمي فنكلم قبله بكلام فيسه غلظة وجفاء في حق معاوية ، فزجره معاوية و زيره في افتياته على من هو أشرف منه ، وكلامه بما لاعبل له به ، ثم أمر مهم فأخرجوا من بين يديه ، وصمم على القيام بطلب دم عثان الذي قتل مظاوماً ، فعند ذلك نشبت الحرب بينهم ، وأمر على بالطلائم والأثمراء أن تتقدم للحرب ، وجمل عملي يؤمر على كل قوم من الحرب أميراً، فن أمراثه على الحرب الأشتر النخفي \_ وهو أكبر من كان يخر ج للحرب \_ وحجر أبن عــدى ، وشبيث بن ربعي ، وخالد بن المتمر وزياد بن النضر ، وزياد بن حفصة ، وسعيه بن قيس ، ومعقل بن قيس ، وقيس بن سعد ، وكذلك كان معاوية يبعث على الحرب كل وم أميراً ،

فن أمرائه عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ، وأبو الأعور السلمى ، وحبيب بن مسلم ، وذو الكلاع الحميرى ، وعبيد الله بن عمر بن الخطاب ، وشرحبيل بن السمط ، وحرة بن مالك الهمدانى ، ور بما اقتبل الناس فى اليوم مرتين ، وذلك فى شهر ذى الحجة بكاله ، وحج بالناس فى هذه السنة عبد الله ابن عباس عن أمر على له بذلك ، فلما افسلخ ذو الحجة ودخل المحرم تداعى الناس للمتاركة ، لمل الله أن يصلح بينهم على أمر يكون فيه حين دمائهم ، فسكان ما سنذكره

## ( ثم دخلت سنة سبع وثلاثين )

استهلت هـ أنه السنة وأمير المؤمنين على بن أبي طالب رضى الله عنه متواقف هو ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ، كل منهما في جنوده بمكان يقال له صفين بالقرب من الفرات شرقي بلاد الشام ، وقد اقتناو ا في مدة شهر ذي الحجة كل يوم ، وفي بعض الأيام ر بما اقتناو ا مرتين ، وجرت بينهم حروب يطول ذكرها، والقصود أنه لما دخل شهر المحرم تعاجز القوم رجاه أن يقع بينهم مهادنة وموادعة يؤول أمرها إلى الصلح بين الناس وحقن دمائهــم ، فذكر ابن جرير من طريق هشام عن أبي مخنف مالك حدثني سعيد من المجاهد الطائي عن محل بن خليفة أن علياً بعث عدى من حاتم و مزيد ابن قيس الأرحي ، وشبيت بن ربعي و زياد بن حفصة إلى معاوية ، فلما دخاوا عليه \_ وعمر و بن الماص إلى حانيه \_ قال عدى بمد حمد الله والثناء عليه : أما بمد يامعاوية فانا جنناك ندعوك إلى أص يجمع الله به كلتنا وأمرنا ، وقعقن به الدماء ، ويأمن به السبل ، ويصلح ذات البين ، إن ابن عمك سيد المسلمين أفضلها سابقة ، وأحسنها في الاسلام أثراً وقد استجمع له الناس وقد أرشدهم الله بالذي رأوا فل يبق أحد غيرك وغير من معلَّ من شيعتك ، فانته يامعاوية لا يصبك الله وأمحابك مثل موم الجل ، فقال له معاوية : كأنك إنماجت مهدداً ولم تأت مصلحاً ، همات والله ياعدي ، كلا والله إني لابن حرب ، لا يقعقم لي بالشنان ، أما والله إنك لن الجلبين على ابن عفان ، وإنك لمن قتلته ، وإنى لأرجو أن تكون بمن يقتله الله به ، وتكلم شبيث بن ربعي وزياد بن حفصة فذكرا من فضل على وقالاً : التي الله بإمعاوية ولا تخالفه فأنا والله مارأينا رجلا قط أعمل بالنقوى ، ولا أزهد في الدنيا ، ولا أجم لخصال الخيركلها منه . فتكلم معاوية فحمد الله وأنني عليه ثم قال : أما بعد فانسكم دعوتموني إلى مزعم أنه لم يقتله ? ونحن لا ترد ذلك عليه ولا نتهمه به ، ولكنه آوى قتلته ، فيدفهم إلينا حتى نقتلهم ثم نحن نجيبكم إلى الطاعة والجاعة . فقال له شبيث بن ربعي : أنشك الله يامعاوية ، لو تمكنت من عمار أكنت قاتله بشمان ? قال معاوية : لو تمكنت من ابن صمية ماقتلته بشمان ، ولكني كنت قتلته بغلام عنمان . فقال له شبيث بن ربعي : و إله الأوض والسهاء لا أنه ل إلى قتل عمار حتى تندر الرؤس

عن كواهلها ، ويضيق فضاء الأرض ورحمها عليك . فقال معاوية : لو قد كان ذلك كانت عليك أضيق . وخرج القوم من بين يديه فذهبوا الى على فأخبروه عا قال . وبعث معاوية حبيب بن مسلمة الهفري ، وشرحبيل بن السبط ، ومعن بن تزيد بن الاخنس إلى على ، فدخاوا عليه فيدأ حبيب فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال: أما بعد فان عبَّان بن عفان كان خليفة مهديًّا عمل بكتاب الله وثبت لأمر الله ، فاستنقلتم حياته ، واستبطأتم وفاته ، فسدوتم عليمه فقتلتموه فادفع إلينا قتلته إن زعمت أنك لم تقتله ، ثم اعتزل أمر الناس فيكون أمرهم شوري بينهم ، فيولى الناس أمرهم من جمع علي رأمهم . فقال له على : وما أنت لا أم ثك ، وهذا الأمر وهذا المزل ، ناسكت نانك لست هناك ولا بأهل لذاك . فقال له حبيب : أما والله لتريني حيث تكره ، فقال له على : وما أنت ولو أجلبت يخيلك ورجلك لا أبق الله عليك إن أبقيت ، اذهب فصه دوسوَّب ما بدالك . ثم ذكر أهل السير كلاماً طويلا جرى بينهــم و بين على ، وفي صحة ذلك عنهم وعنه نظر فان في مطاوى ذلك السكلام من على ما ينتقص فيه مماوية وأباه ، وإنهم انما دخاوا في الاسلام ولم بزالا في تردد فيه وغير ذلك و إنه قال في غيون ذلك : لا أقول إن عثمان قصل مظاوماً ولا ظالماً . فقالوا : نحين نبرأ بمن لم يقل إن همان قتل مظاوماً ، وخرجوا من عنسه ، فقال على : ( إلك لاتسمم الموتى ولاتسمم الصم الدعاء إذا ولوا مدىرين وما أنت بهادي العبي عن ضلاتهـــم إن تسمم إلا من يؤمن بآياتنا فهــم مسلمون ﴾ ثم قال لأصحابه : لا يكن حولاء أولى بالجد في ضلالهم منكم بالجد في حقكم وطاعة نبيكم ، وهذا مندى لايصح عن على رضى الله عنه .

و روى ابن ديزيل من طريق عمر و بن سعد باستاده أن قراء أهل العراق وقراء أهل الشام عسكر وا المحيسة وكانوا قريباً من ثلاثين ألفاً ، وأن جاعة من قراء العراق منهم عبيدة السلماني ، وعلم المحيسة و كانوا قريباً من ثلاثين ألفاً ، وأن جاعة من قراء العراق منهم عباؤا معاوية فتالوا له : ما تطلب ? قال : عليا ، قالوا : أهو قتله ? قال : في تعليا ، قالوا : أهو قتله ? قال : عليا ، قالوا : أهو قتله ? قال : عليا ، قالوا : أهو قتله ? قال : ولذه نم اوجه والله على فذكروا له ما قال فقال : كذب ! لم أقتله وأنتم تعلمون أنى لم أقتله ، فرجعوا إلى معاوية فقال : ولقه لا قتله ، فرجعوا إلى على فقال : والله لا قتلت ولا أمرت ولا ماليت . فرجعوا فقال معاوية فان كان صادقا فليقدنا من قتلة عنمان ، فانهم سلطانه وليس لى علمهم وسبيل . فرجعوا إلى معاوية فأخبر وه فقال : إن كان الأمر على مايقول فله أفقد الأمر دوننا من غير مشورة منا ولا من ها هنا ? فرجعوا إلى على فقال على : إنما الناس مع المهاجر بن والأ فسار، فهم شهود الناس على ولايتهم وأمر ديتهم ، و رضوا وبايدوني ، ولست أستحل المهاجر بن والأ فسار، فهم شهود الناس على ولايتهم وأمر ديتهم ، و رضوا وبايدوني ، ولست أستحل المهاجر بن والأ فسار، فهم شهود الناس على ولايتهم وأمر ديتهم ، و رضوا وبايدوني ، ولست أستحل المهاجر بن والأ فسار، فهم شهود الناس على ولايتهم وامر ديتهم ، و رضوا وبايدوني ، ولست أستحل

أن أدع مثل معاوية يحكم على الأمة ويشق عصاها ، فرجعوا إلى معاوية فقال : مابال من هاهنا من المهاجر من والأنصار لم يدخلوا في هذا الأمر ? فرجموا فقال على : إنما هذا البدريين دون غميرهم ، وليس على وجه ألأ رض بدري إلا وهو معي ، وقد بايمني وقد رضي ، فلا يغرنكم من دينكم وأ نفسكم ، قال: فأقاموا يتراسلون في ذلك شمهر ربيم الآخر وجماديين ويقرعون في غيون ذلك القرعة يميد القرعة و نزحف بمضهم على بعض، و بحجز بينهم القراء ، فلا يكون قتال قال : فقرعوا في ثلاثة أشهر خسة ومُمانين قرعة . قال : وخرج أبو الدرداء وأبو أمامة فدخلاعلى معاوية فقالا له : يلمعاوية على م تقاتل هذا الرجل ? فوالله إنه أقدم منك ومن أبيك إسلاماً ، وأقرب منك إلى رسول الله علام وأحق بهذا الأمر منك . فقال : أقاتله على دم عنمان و إنه آوى قتلته ، فاذهبا إليــه فقولا ا، فليقدنا من قتلة عَمَان ثم أنا أول من بايمــه من أهل الشام ، فذهبا إلى على فقالا له ذلك فقال : هؤلاء الذين تريان فخرج خلق كشير فقالوا : كلنا قتــلة عنَّان فمن شاء فليرمنا . قال : فرجِم أنو الدرداء وأنو أمامة فلم يشهدا لهم حربًا . قال عمر و من سمد باسناده حتى إذا كان رجب وخشى مماوية أن تبايم القراء كلهم عَلِياً كُنْبِ في سهم من عب الله الناصح : يامشر أهل العراق ! إن معاوية بريد أن يفجر عليكم الفرات لينرقكم فخذوا حسنركم ، و رمى به في جيش أهل العراق . فأخذه الناس فقر ؤه وتحدثوا به ، وذكر وه لملي فقال : إن هــذا مالا يكون ولا يقع . وشاع ذلك ، و بمث معاوية مائتي ناعل يحفر و ن في جنب الفرات وبلغ الناس ذلك فتشوش أهل العراق من ذلك وفزعوا إلى عملي فقال: ويحكم! إنه مريد خديستكم ليزيلكم عن مكانكم همذا وينزل فيمه لأنه خير من مكانه . فقالوا : لابد من أن نخلي عن هذا الموضع فارتحاو ا منه ، وجاء معاوية فنزل بجيشه ــ وكان على آخر من ارتحل ــ فنزل

فلو أنى أطمت عصمت قومى • إلى ركن المجامة أوشآم ولكنى إذا أبرمت أمراً • بخالفه الطفام بنو الطفام

قال: فأقاموا إلى شهر ذى الحجة ثم شرعوا فى المقاتلة فجعل على يؤمر على الحرب كل موم رجلا وأكثر من كان يؤمر الأشستر. وكذلك معاوية يؤمر كل موم أميراً فاقتتلوا شهر ذى الحجة بكاله ع ور بما اقتتلوا فى بعض الأيام مرتين قال ابن جرير رحمه الله : ثم لم تزل الرسل تتردد بين على ومعاوية والناس كافر ن عن القتال حتى انسلخ المحرم من هذه السنة ولم يقع بينهم صلح ، فأمر على ابن أبي طالب يزيد بن الحارث الجشمى فنادى أهل الشام عند غروب الشمس ألا إن أمير المؤمنين يقول لم كم : إلى قعد استأ نيتكم لتراجعوا الحق ، وأقمت عليكم الحجة فلم تجيبوا ، وإلى قعد نبنت إليكم على سواه إن الله لا يجب الخائنين . ففزع أهل الشام إلى أمرائه م فاعلوهم عا سمحوا المنادى ينادى قتهض عند ذلك معاوية وعمر و فعبيا الجيش ميمنة وميسرة ، و بات على يعبى جيشه من للته ، فجعل على خيل أهل الكونة الأشتر النخى ، وعلى رجالتهم عار بن ياسر ، وعلى خيل أهل البصرة سهل بن حنيف ، وعلى رجالتهم عاد بن ياسر ، وعلى خيل أهل البصرة سهل بن حنيف ، وعلى حيل أهرائهم سعد بن فدى الميسرة سهل بن دنكى الميسرة معلى إلى الناس أن لا يبدأوا واحداً بالقتال حتى يبدأ أهل الشام، وأنه لا ينفف على جريح ولا يتبع مدبر ولا يكشف ستر امرأة ولا تهان ، و إن شتمت أمراء الناس وصلحاء هو برز معلوية صبح تلك اللية وقد جمل على الميمنة ابن ذى المكلاع الحيرى ، وعلى الميسرة حبيب بن مسلة الفهرى ، وعلى المقدمة أم الأعور السلى ، وعلى خيل دمشق عرو برن العاص ، وعلى رجالهم الفحد ك بن قيس . ذكره ابن جرير

وروى ابن ديزيل من طريق جابر الجمني عن أبي جعفر الباقر و يزيد بن الحسن بن على وغيرهما. قالواً : لما بلغ معاوية سير على سار معاوية نحو على واستعمل على مقدمته سفيان بن عمرو أبالأعو ر السلمي وعلى الساقة بسر من أبي أرطاة حتى توافوا جيماً سائر من إلى جانب صفين . و زاد ابن السكلي فقال : جمل عـلى المقدمة أبا الأعور السلمي ، وعلى الساقة بسراً ، وعـلى الخيل عبيد الله من عمر ودفع اللواء إلى عبد الرحن من خالد من الوليد وجمل على الميمنة حبيب بر . مسلمة ، وعلى رجالتها مزيد بن زحر العنسي ، وعلى الميسرة عبد الله بن عمر و بن العاص ، وعلى رجالتها حابس بن سعد الطائي ، وعلى خيل دمشق الضحاك من قيس وعلى رجالتهم مزيد من لبيد بن كرز البجلي ، وجعل على أهل حمص ذا الحكلاع وعلى أهــل فلسطين مسلمة بن مخلد وقام معاوية في الناس خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أمها الناس! والله ما أصبت الشام إلا بالطاعة ولا أضبط حرب أهل العراق إلا القوم ليمنعوا العراق ويأخفوا الشام ولعمرى اماللشام رجال المراق ولا أموالها ، ولا للمراق خبرة أهل الشام ولا بصائرها ، مع أن القوم و بعدهم أعدادهم ، وليس بعدكم غيركم فإن غلبتموهم لم تغلبوا إلا من أنا تكم وإن غلبوكم غلبوا من بمدكم والقوم لا قوكم بكيد أهل السراق ، ورقة أهل اليمن و بصائر أهل الحجاز، وقسوة أهل مصر ، و إنما ينصر غـها من ينصراليوم ( واستمينوا بالله واصبروا إن الله مع الصارين ) وقد بلغ علياخطية معاوية فقام في أصحابه فرضهم على الجهاد ومدحهم بالصبر وشجهم بكثرتهم بالنسبة إلى أهل الشام ، قال جار الجمني عن أبي جمغر الباقر وزيد من أنس وغيرهما قالوا: سار على في مائة وخمسين ألفاً من أهل المراق وأقبل معاوية في نحو منهم من أهل الشام. وقال غيرهم: أقبل على في مائة ألف أو مزيدون ، وأقبل معاوية في مائة ألف وثلاثين ألفاً \_ رواها ابن دمزيل في كتابه \_ وقد تماقد جماعة من أهل الشام على أن لا يفر وا فعقلوا أفنسهم بالمائم ، وكان هؤلاء خسسة

مفوف ومعهم سنة صفوف آخر من وكفاك أهل العراق كانوا أحد عشر صفا أنضاً فتواقفها على هذه الصفة أول يوم من صفر وكان ذلك يوم الأر يماء ، وكان أميرا لحرب يومئذ للمراقبين الأشتر النخير ، وأمير الحرب ومنذ للشاميين حبيب بن مسلمة ، فاقتناو ا ذلك اليوم قنالا شديماً ثم تراجعوا من آخر بومهم وقد انتصف بمضهم من بمض وتكافؤا في القتال ثم أصبحوا من الغد يوم الخيس وأمير حرب أهل العراق هاشبر من عنبة ، وأمير الشاميين مومنذ أبا الأعور السلمي فاقتتلوا قتالا شــديداً تحمل الخيل على الخيل والرجال على الرجال ثم تراجعوا من آخر يومهم وقد صـــبركل من الغريقين للآخر وتكافؤا ثم خرج في اليوم الثالث \_ وهو يوم الجعة \_ عمار بن ياسر من ناحية أهل المراق وخرج إليه عرو بن العاص في الشاميين فاقتتل الناس قتالا شديداً وحمل عمار على عرو بن العاص فأزاله عن موقفه وبارز زياد من النضر الحارثي وكان على الخيالة رجــلا فلما تواقفا تمارة فاذا هما أخوان من أم، فانصرف كل واحمد منهما إلى قومه وترك صاحبه ، وتراجع الناس من العشى وقد صبر كل فريق لصاحبه ، وخرج في اليوم الرابع \_ وهو يوم السبت \_ محمد من على \_ وهو ابن الحنفية \_ ومعه جم عظم فخرج إليه في كثير من جهة الشاميين عبيد الله من عمر ، فاقتثل الناس قتالا شديداً ، ومرز عبيدً الله بن عمر فطلب من أن الحنفية أن يبرز إليه فبرز إليه ﴿ فَلَمَا كَادَا أَنْ يَقْتُرُهَا قَالَ على : من المبارز ٪ قالوا محمد ابنك وعبيد الله ، فيقال إن علياً حرك دابنه وأمر ابنه أن يتوقف وتقمدم إلى عبيد الله فقال له: تقدم إلى قال له: لا حاجة لي في مبارزتك، فقال: بلي، فقال: لا! فرجم عنه على وتعاجز الناس بومهم ذلك ثم خرج في اليوم الخامس - وهو يوم الأحد - في المراقيين عيد الله من عباس وفي الشامين الوليد بون عقبة ، واقتتل الناس قتالا شديداً ، وجمل الوليد ينال من الن عباس، فياذكره أنو مخنف ويقول: قتلته خليفتكرولم تنالوا ماطلبتم، ووالله إن الله فاصرفا عليكم. فقال له ابن عباس: فابرز إلى فأبي عليه ويقال إن ابن عباس قاتل ومئذ قنالا شديداً بنفسه رضي الله عنه ، ثم خرج في اليوم السادس \_ وهو عوم الاثنين \_ وعلى الناس من جهة العراقيين قيس من سعد، ومن جهة أهل الشام بن ذي المكلاع فاقتناوا قتالا شديداً أيضاً وتصاروا ثم نراجموا، ثم خرج الأشتر النخمي في اليوم السابع ــ وهو يوم الثلاثاء وخرج إليه قرنه حبيب بن مسلمة فاقتتلوا قنالا شديداً أيضاً ولم يغلب أحد أحداً في هذه الأيام كلها. قال أبو مخنف: حدثني مالك بن أعين الجهني عن زيد بن وهب أن علياً قال : حتى متى لا نناهض هؤلاء القوم بأجمنا ? ثم قام في الناس عشية الأربعاء بعدالعصر فقال: الحمد لله الذي لايبرم ما فقض وما أمرم لم ينقضه الناقضون، لوشاء ما اختلف اثنان من خلقه ، ولا تنازعت الأمة في شئ من أمره ، ولا جحد المفضول ذا الفضل فضله ، وقد ساقتنا وهؤلاء القوم الأقدار وألقت بيننا في هذا المسكان ، فنحن من ربنا بمرأى ومسمع فلو شاه لعجل النقمة وكان منمه التمسير حتى يكذب الله الطالم ، ويسلم الحق أين مصيره ، ولكنه جسل الدنيا دار الأعمال ، وجل الآخرة عنمه هى دار القرار (ليجزى الذين أساؤا ، ما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى ) آلا وأنسكم لاقوا القوم غساةً طاطياو الليلة القيام ، وأكثر وا تلاوة القرآن ، واسألوا الله النصر والصير والقوة بالجد والحزم وكونوا صادقين . قال : فوثب الناس إلى سيوفهم ورماحهم ونبالهم يصلحونها قال : ومر بالناس وهم كذلك كعب بن جسل التغلبي فرأى ما يصفون فجل يقول :

> أصبحت الأمـــة في أمر عجب ﴿ والملك مجموع عَــــــةً لمن غلب فقلت قولا صادقاً غير كذب ﴿ إِن عَمَا أَمِلْكُ أَعـــــلام العرب

قال: ثم أصبح على في جنوده قد عباهم كما أراد عو ركب مماوية في جيشه قد عباهم كما أراده وقد أمر على كل قبيلة من أهل العراق أن تكفيه أختها من أهل الشام فتقاتل الناس قتالا عظيا لايفر أحد من أحد ولا يغلب أحد أحداً ، ثم تحاجز وا عند المشي ، وأصبيح على فصلى الفجر بغلس و باكر القتال، ثم استقبل أهل الشام فاستقباده توجوههم، فقال على فيا رواه ابن عنف عن مالك بن أعين عن زيد من وهب : اللهم رب السقف المحفوظ المكفوف الذي جعلته سقفاً لليل والنهار ، وجعلت فيه مجرى الشمس والقمر ومنازل النجوم ، وجملت فيه سبطاً من الملائكة لايسأمون المبادة ، ورب الأرض التي جعلتها قراراً للأنام والهوام والانمام، ومالا يحصى بما نرى ومالا نرى من خلقك العظم، ورب الفلك التي تجرى في البحر عا يتفع الناس ، ورب السحاب المسخر بين الساء والأرض ، ورب البحر المسجور الحيط بالعالم، و رب الجبال الرواسي التي جملتها للأرض أوقاداً وللخلق مناعا، إن أظهرتنا على عدونًا فجنبنا البغي والفساد وسددنا للحق ، و إن أظهرتهم علينا فارزقني الشهادة وجنب بِقِية أصحابي من الفتنة . ثم تقدم على وهو في القلب في أهل المدينة وعلى ميمنته تومثذ عبـــد الله من بديل ، وعلى الميسرة عبسه الله من عباس ، وعلى القراء عمار من ياسر وقيس من سعد ، والناس على راياتهم فزحف مهم إلى القوم ، وأقبل معاوية \_ وقد بايعه أهل الشام على الموت \_ فتواقف الناس في موطن مهول وأمر عظيم ، وحمل عبد الله بن بديل أمير ميمنة على على ميسرة أهل الشام وعلمها حبيب ابن مسلمة ، فاضعاره حتى ألجأه إلى القلب ، وفيه معاوية ، وقام عبد الله بن بديل خطيباً في الناس يحرَّضهم على التتال و يحتهم على الصير والجهاد ، وحرض أمير المؤمنين على الناس على الصير والثبات والجهاد ، وحثهم على قتال أهل الشام ، وقام كل أمير في أصحابه يحرضهم ، وتلا علمهم آيات القتال من أماكن متفرقة من القرآن ، فمن ذلك قوله ثمالى ﴿ إِن الله يحب الذمن يقاتلون في سبيله صفاً كأنهـــم بنيان مرصوص ) ثم قال: قدموا المدارع وأخر وا الحاسر وعضوا على الأضراس ، قانه أنكي السيوف

عن الهام ، وألبوا إلى أطراف الرماح فانه أفوق للأسَّنة ،'وغضوا الأ بصار فانه أربط للجأش وأسكن للقلب ، وأميتوا الاصوات فانه أطرد للغشل وأولى بالوقار ، راياتكم لا تميلوها ولانزيلوها ولاتجملوها إلا بأيدى شجمانكم . وقد ذكر علماء الناريخ وغيرهم أن علياً رضى الله عنــه بارزفي أيام صفين وقاتل وقتل خلقاً حتى ذكر بمضهم أنه قتل حسمائة ، فن ذلك أن كريب من الصباح قتل أربعة من أهل العراق ثم وضعهم تحت قدميه ثم نادى : هل من مبارز ﴿ فَهِرزَ إِلَيْهِ عَلَى فَتَجَاوِلًا سَاعَةَ ثُمْ ضر به على فقتله ثم قال على : هل من مبارز ? فبرز إليه الحارث بن وداعة الحيري فقتله ، ثم برز إليه راود ابن الحارث الكلاعي فقتله ، ثم يرز إليه المطاع بن المطلب التيسي فقتله . فتسلا على قوله تعالى ( والحرمات قصاص ) ثم نادى و يحك يا معاوية 1 امرز إلى ولا تفنى العرب بيني و بينك ، فقال له عمر و من العاص : اختنمه فانه قـــد أنحن بقتل هؤلاء الأربمة ، فقال له معاوية : والله لقد علمت أن علياً لم يقهر قط ، و إنما أردت قتلى لتصيب الخلافة من بعدى ، اذهب إليك ! فليس مثلي يخدع وذكروا أن علياً حمل على عمر و من الماص موماً فضر به بالرمح فألقاه إلى الأرض فبمدت سوءته فرجم عنه ، فقال له أصحابه : مالك يا أمير المؤمنين رجعت عنه ؟ فقال : أتدرون ما هو ؟ قالواً : لا ! قال : هذا عمرو بن الماص تلقائى بسوءته فذ كرنى بالرحم فرجمت عنه ،فلما رجع عمرو إلى معاوية قال له : احمد الله واحمد إستك . وقال إبراهيم بن الحسين بن ديزيل : ثنا يميي ثنا نصر ثنا عمر و من شمر عن جار الجدني عن نميرالا نصاري قال : والله لكأ ني أسم علياً وهو يقول لا محابه موم صفين أما تخافون مقت الله حتى متى ، ثم انفتل إلى القبــلة يدعوثم قال :والله ما سممنا برئيس أصاب بيده ما أصاب على ومئذ إنه قتل فها ذكرالعادون زيادة على خسمائة رجل ، يخرج فيضرب السيف حتى ينحني ثم يجي فيقول مصدرة إلى الله وإليكم والله لقد همت أن أقلمه ولكن يحج في عنه أتى صمحت رسول الله ﷺ يقول« لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا على» قال : فيأخذه فيصلحه ثم يرجع به . وهـ ذا إسناد ضعيف وحديث منكر وحـ دثنا محى ثنا ابن وهب أخبر في الليث عن مزيد بن حبيب أنه أخبره من حضر صفين مع على ومعاوية قال ابن وهب : وأخبرتي ابن طيعة عن بريد بن أبي حبيب عن ربيعة من لقيط قال: شهدنا صغين مع على ومعاوية قال فطرت السهاء علينا دماً عسطاً قال الليث في حديثه حتى أن كانوا ليأخذونه بالصحاف والآنية قال ابن لهيمة : فتمنلي وثير يقها وقد ذكر مَا أن عبـــد الله بن بديل كسر الميسرة التي فيها حبيب بن مسلمة حتى أضافها إلى القلب فأمر معاوية الشجعان أن يماونوا حبيباً عـلى الـكرة و بعث إليه معاوية يأمره بالحلة والكرة على ابن بديل ، فحمل حبيب بمن معه من الشجعان على ميمنة أهـل العراق فأزالوهم عن أماكنهم وانكشفوا عن أميرهم حتى لم يبق معه إلازهاء ثلثهائة وأنمجنل بقية أهل العراق ، ولم يبق مع على من تلك القبائل إلا أهل

منكة وعليهم سهل بن حنيف، وثبت ربيعة منع على رضى الله عنه واقترب أهل الشام منه حتى جعلت أبالم تصل إليه ، وتقدم إليه مولى لبني أمية فأعترضه مولى لعلى فقتله الأموى وأقبل مريد علياً وحوله بنوه ألحسن الحسين وفهد من حنفيــة ، فلما وصل إلى على أخذه على بيده فرفعه ثم ألقاه على الأرض فكمنر عضده ومنبكه وابتسدره الحسان ومحسد بأسيافهما فقتلاه فقال على للحسن ابنه ؤهو واقف مْعه : ما منعك أن تصنع كما ضنعا فقال : كفيان أفره يا أمير المؤمنين وأسرع إلى على أهل الشام فجهل على لا بزيده قر بهم منه سرعة في مشيته ، بل هو سائر على هينته ، فقال له ابنه الحسن : يا أبة **ل**وسميت أكثر من مشيتك هذه فقال . يايني إن لأ بيك مِمَّا لن يمدوه ولا يبطئ به عنه السعى ولا ا يمجل به إليه المشي إن أباك والله ما يبالي وقع على الموت أو وقع عليه ثم إن علياً أمر الأشتر النخعي أن يلحق المنهزمين فيردهم فسار فأسرع حتى استقبل المنهزمين من العراق فجسل يؤنمهسم ويوبخهم ويحرض القبائل والشجمان منهم على الكرة فجمل طائفة تنابمه وآخرون يستمرون في هز يمهم فلم بزل ذلك دأبه حتى اجتمع عليــه خلق عظم من الناس فجمل لايلقي قبيلة إلا كشفها ولا طائفة إلا ردها حتى انتهى إلى أمير الميمنة وهو عبد الله من بديل ومعه نحو في ثلثائة قد ثبتوا في مكاتهم فسألوا عن ا أمير المؤمنين فقالوا حي صالح فالتفوا إليه ، فتقدم بهم حتى تراجع كثير من الناس وذلك مابين صلاة العصر إلى الغروب، وأراد ابن بديل أن يتقــدم إلى أهل الشام فأمره الأشتر أن يثبت مكانه فانه خير له فأبي عليه ابن بديل، وحمل نحو معاوية ، فلما انتهى إليه وجده واقفاً أمام أصحابه و في يده سيفان وحوله كتائب أمثال الجبال ، فلما اقترب ابن بديل تقدم إليه جماعة منهسم فقتاه ، وألقوه إلى الأرض قتيسلا، وفر أصحابه منهزمين وأكثرهم مجروح فلما انهزم أصحابه قال معاوية لأصحابه أنظر وا إلى أميرهم ، فجاؤا إليه فلم يعرفوه فتقدم معاوية إليه فأذا هو عبد الله من بديل، فقال معاوية : هذا والله كما قال الشاعر ، وهو حاتم الطائي :

أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها ﴿ وَإِنَ شَحِرت بُوماً به الحرب شمرا و يحمى إذا ما الحرب شمرا و يحمى إذا ما الموت كان لتاؤه ﴿ كَذَلِكَ ذَو الأشبال يحمى إذا ما تأمرا كليث هز بر كان يحمى ذماره ﴿ رمشه النايا سهمها فتقطرا ثم حمل الأشتر النخمى بمن رجم مسه من المنهز، بن فصدق الحلة حتى خالط الصعوف الحسة الذين تماقدوا أن لايغروا وهم حول مماوية ، غرق منهم أربعة و بق بينه و بين معاوية صف ، قال الأشتر فرأيت هولا عظها ، وكمت أن أفر فنا ثبتني إلا قول ابن الاطنابة وهي أمه من بلتين وكان هو من الأقسار وهو جاهلي :

أبت لى عفتي وأبي بلائي ، وإقدامي عسلي البطل الشبيح

و إعطائى على المسكوه مالى • وضربى هامة الرجل السميح
وقولى كلما جشأت وجاشت • مكانك تحمدى أو تسريحى
قال: فهذا الذى ثبتنى فى ذلك الموقف. والمجبأن ابن ديزيل روى فى كتابه أن أهل العراق
حلوا حملة واحمدة، فلم يبق لأهل الشام صف إلا أزالوه حتى أفضوا إلى معاوية فدعا جزمه لينجو
عليه ، قال معاوية : فلما وضعت رجلى فى الزكاب تمثلت بأبيات عمر و بن الاطنابة :

أبت لى عفتى وأبى بلائى ﴿ وَأَخْذَى الْحِلْ بِالْتُمْنِ الْرَبِيْتِ وَالْحَلْ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ اللهِ الْمُسْلِمِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلِيْ

قال: فنبت ونظر معاوية إلى عمرو بن الماص فقال: اليوم صير وغدا فخر، فقال له عمرو: صدقت قال معاوية فأصبت خسير الدنيا وأنا أرجو أن أصيب خير الآخرة . ورواه محمــد بن إسحاق عبر عبــد الله بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن حاطب عن معاوية ، وبعث معاوية إلى خالد بن الممتمر وهو أمير الخيالة لعلى فقال له : اتبهني على ما أنت عليه ولك إمرة العراق ، فطمع فيــه ، فلما ولى معاوية ولاه العراق فلم يصل إلها خالد رحمه الله ، ثم إن علياً لما رأى الميمنة قد اجتمعت رجم إلى الناس فأنب بعضهم وعذر بمضهم وحرض الناس وثبتهم ثم تراجع أهل العراق فاجتمع شعلهم ودارت رحى الحرب بينهم وجالوا في الشاميين وصالوا ، وتبار ز الشجعان فقت ل خلق كثير من الأعيان من الغريقين فانا لله وإنا إليه راجعون . وقيسل عن قتل في هذا اليوم عبيد الله بن عمر بن الخطاب من الشاميين ، واختلفوا فيمن قتله من المراقيين ، وقد ذكر إمراهيم بن الحسين بن دمزيل أن عبيد الله لماخرج تومتسذ أميراً عسلي الحرب أحضر امرأتيه أساء بنت عطارد بن حاجب التميمي وبحرية بنت هاني برن قبيصة الشيباني \_ فوقفتا و راءه في راحلتين لينظرا إلى قناله وشجاعت وقوته ، فواجهته من جيش العراقيين ربيعة السكوفة وعلمهم زياد بن حفصة التميمي ، فشدوا عليه شدة رجل واحد فقتاوه بعد ما أنهزم عنه أمحابه ، ونزلت ربيعة فضر بوا لأميرهم حيمة فبتي طنب منها لم يجدوا له وتها فشدوه ترجل عبيــد الله ، وجاءت امرأاًه تولولان حتى وقفتا عليه و بكتا عنـــده ، وشفعت امرأته بحرية إلى الامير فأطلقه لها فاحتملتاه معهما في هودجهما وقتل ممه أيضاً ذو المكلاع ، قال الشعبي : فني مقتل عبيد الله بن عمر يقول كعب بن جعل التغلبي

> ألا إنما تبكى العيون لفارس \* بصفين ولت خيله وهــو واقف تبدل من أماء أسياف وائل \* وكان قى لو أخطأته المتالف تركن عبيــد الله بالقاع الويا \* تسيل دماه والعروف نوازف

ينو، وينشاه شآييب من دم • كالاح من جيب التميص الكفائف وقد صبرت حول ابن عم محمد • لدى الموت أرباب المناقب شارف فا برحوا حتى رأى الله صبرهم • وحتى رقت فوق الأكف المصاحف و زاد غيره فها

مماوى لا تنهض بغير وثيقة • ظانك بمد اليوم بالذل عارف وقد أجابه أنو جهم الأسدى بقصيدة فها أنواع من الهجاء تركناها قصداً .

وقال الامام أحمد: حدثنا بهد بن جمر تناشبه عن عرو بن مرة سمت عبد الله بن سلة يقول:
رأيت عماراً يوم صفين شيعاً كبوراً آدم طوالا أخذ الحربة بيده ويده ترعد ، فقال : والذي نفسي
بيسه لقد قاتلت بهذه الراية مع رسول الله وقيل الاث مرات وهنه الرابة ، والذي نفسي بيسه
لوضر بونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعرفت أن مصلحينا على الحق ، وأنهم على الفسلالة . وقال
الامام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر تناشبة وحجاج حدثني شعبة سممت قتادة بحدث عن أبي نضرة
قال حجاج محمت أبا نضرة عن قيس بن عباد قال : قلت لهار بن ياسر أرأيت قتالكم مع على رأيا
(١- ٢) سقط من النسخة المصرية .

رأيتموه ، فان الرأى يخطئ ويصيب ، أو عهد عهده إليكم رسول الله ﷺ ? فقال : ما عهد إلينا رسول الله ﷺ شينا لم يعهده إلى الناس كافة . وقد رواه مسلم من حديث شعبة وله تمام عن عمار عن حذيفة إفى المنافقين .

وتبت في الصحيحين أيضاً من حديث الأعمى عن أبي واثل عن سنيان من ملم عن سهل من حنيف أنه قال يوم صفين : يا أيها الناس ! اتهموا الرأى على الدين ، فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أقدر لرددت على رسول الله ويهي أمره ، ووالله ما حلنا سيوفنا على عواتتنا منه أسلمنا لأمر يعطمنا إلا أمنح لنا غيره يقطعنا إلا أسهل بنا إلى أمر نعرفه ، غير أمرنا هذا ، فانا لا نسد منه خصها إلا انفتح لنا غيره لا ندرى كيف نبالي له } (١)

وقال أحمد: حدثنا وكيم ثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي البخترى . قال قام عمار يوم صغين فقال: إيتونى بشربة لبن ، قان رسول الله على الله قال هم آخر شربة تشربها من الدنيا تشربها بوم تقتل » وقال الامام أحمد: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبيب عن أبي البخترى أن عماراً أنى بشربة لبن فضحك وقال: إن رسول الله قال لى : « آخر شراب أشربه لبن سين أمور تنا عمو بن الحمي بن الحسين بن ديريل: ثنا يحيى بن فصر ثنا عمو بن شعر عن جار الجميقال: عممت الشمبي عن الأحنف بن قيس : قال ثم حمل عمار بن ياسر عليهم فحمل عليه ابن جوى الكمكي وأبو الفادية الفزارى ، فأما أبو الفادية فطمته ، وأما ابن جوى فاحتر رأسه ، وقد كان ذو الكملاع عم قول عمر و بن الماص يقول : قال رسول الله وقت المهارين ياسر « تقتلك الفئة الباغية ، وأما مرو : و يمك با ماهذا ياعرو ? ! فيقول و اخر شربة تشربها صاع لبن » فكان ذو الكملاع يقول لمبرو : و يمك با ماهذا ياعرو ? ! فيقول و أخر و : إنه سيرجع إلينا . قال : فلما أصيب عمار بسد ذو الكملاع قال عمر و لمماوية : ما أدرى بقتل أمهما أنا أشد فرحاً ، بقتل عمار أوذى الكملاع والله لو بني ذو الكملاع بمد قتل عمار لمال بمامة أمل الشام ولأفند علينا جندة ال عال لا إلى المام ولأفند علينا جندة المال : وكان لا يزال يجي رجل فيقول لماوية وعمر و : أنا قتلت أمها أنا المصرية .

عماراً فيقول له عمر و فما سممته يقول فيخلطون حتى جاء جوى فقال أنا سممته يقول : البوم ألق الأحيه ﴿ محسساً وحزبه

فقال له عرو: صدقت أنت إنك لصاحبه ، ثم قال له : رو بدا ؟ أما والله ما ظفرت يداك ولقد أسخطت ربك [ وقد روى ابن ديزيل من طريق أبي يوسف عن محد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي مكر عن عسد الرحن الكندي عن أبيه عن عرو بن الماص . أن رسول الله كالله قال لعار: « تقتلك الفئة الماغمة » ورواه أيضاً من حمديث جماعة من النابعين أرساوه منهم عبد الله بن أبي الهذيل ومجاهد وحبيب بن أبي ابت وحبة العربي ، وسافه من طريق إبان عن أنس مرفوعا ، ومن حديث عمرو بن شحر عن جار الجمني عن أبي الزبير عن حذيفة مرفوعا : « ما خير عمار بين شيئين إلا اختار أرشدهما ﴾ ] (١) و به عن عمر و بن شمر عن السرى عن يعقوب بن راقط قال : اختصم رجلان في سلب عمار وفي قتله فأتيا عبد الله بن عرو بن العاص ليتحاكما إليه ، فقال لهما : وبحكما ! اخرجاعني ، فان رسول الله عليه قال \_ولعبت قريش بعار \_ : «مالهم ولعار ? عمار يدعوهم إلى الجنة و بدعونه إلى النار ، قاتله وساليه في النار » قال : فبلغني أن معاوية قال إنما قتله من أخرجه يخدع بغلك أهل الشام . وقال إراهم من الحسين : حدثنا يحيى ثنا عـدى من عمر ثنا هشم ثنا العوام من حوشب بن الأسود بن مسعود عن حنظلة بن خويلد \_ وكان ناس عنــد على ومعاوية \_ قال : بينـا هو عند معاوية إذ جاءه رجلان يختصان في قتل عمار ، فقال لما عبد الله من عمر و : ليطب كل واحد منكما نساً لصاحب بقتل عمار ، فاتى سمت رسول الله عَيْثَاتُهُ يقول : « تقتله الفئة الباغية » فقال معاوية لعمرو: ﴿ أَلا تَهْبِي عَنا مُجْنُونِكُ هَذَا ؟ 1 ثُمَّ أُقْبِلِ مَعَاوِيةَ عَلَى عَبِـدَ ٱلله فقال له : فلم تقاتل ممنا ? فقال له إن رسول الله ﷺ أمرتى بطاعة والدى ما كان حيا وأنا معكم ولست أقاتل. وحدثنا يحى من نصر تناحص من عوان البرجي حدثني نافع من عر الجمعي عن ان أبي مليكة أن عبد الله ابن عمر و قال لا بيه : لولا أن رسول الله ﷺ أمرتي بطاعتك ماسرت ممك هذا المسير ، أما سممت رسول الله عَيْمَا الله عَيْمَ لَهُ عَلَى الله عَلَمُ الله الله الله الله عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَمُ الله ع ثنا هشم عن مجالد عن الشعبي قال : جاء قاتل عمار يستأذن على معاوية وعنده عمر و فقال : ائذن له وبشره بالنار. فقال الرجل: أو ماتسمع ما يقول عمر و . قال : صدق ? إنما قتله الذين جاؤا به اوهذا كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من التابمين منهــم الحارث من سويد وقيس من عبادة وأبو جعيفة وهب بن عبد الله السوائي و نزيد بن شريك وأبوحسان الأجرد وغيرهم أن كلا منهم قال : قلت لملي همل عندكم شي عهده إليكم رسول الله عليه الله الناس ، فقال : لا ! والذي فلق

<sup>(</sup>١) سقطاً من النسخة المصرية .

الحبة و برأ النسمة إلا فيما يؤتيه الله عبداً في القرآن وما في هذه الصحيفة ، قلت: وما في هذه الصحيفة ؟ فاذا فيها المقل وفكالله الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر ، وأن المدينة حرام مابين ثبير إلى تور ، وثبت في الصحيحين أيضاً من حديث الأعش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن سهل بن حنيف أنه قال يوم صغين : أبها الناس اتهموا الزأى على الدن فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أقدر أن أرد على وسول الله يقطي الدن فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أقدر أن أرد على وسول الله يقطي أمر و لودته ، والله ماحملنا سيوفنا على عواتفنا منذ أسلمنا لأمر يقطمنا إلاأسهل بنا إلى أمر لم نفي غير أمر وا هذا. وقال ابن جرير : وحدثنا أحمد بن محمد ثنا الوليد بن صالح ثنا عطاء بن مسلم عن الأعش قال قال أبو عبد الرحمن السلمى : قال كنا مع على بصفين وكنا قد وكلنا بفرسه تفسين الأعش قال يخصب سيفه ، و إنه حمل خلا يرجع حتى يغضب سيفه ، و إنه حمل الأيرجم حتى يغضب سيفه ، و إنه حمل الأيرجم حتى انقني سيفه ، فألقاله إليهم وقال : لولا أنه الذي مارجمت ، قال : ورأيت عماراً لا يأخذ وادياً من أودية صفين إلا اتبعه من كان هناك من أصحاب رسول الله يقتيل السيوف ، والموت إلى هاشم بن عتبة وهو صاحب راية على قتال : يا هاشم بن عتبة وهو صاحب راية على قتال : يا هاشم بن عتبة وهو صاحب راية على قتال : يا هاشم بن عتبة وهو صاحب راية على قتال : يا ولون في أطراف الأسنة ، وقد فتحت ألواب الجنة وتزينت الحور الدين

اليوم ألتى الأحبه \* محمــداً وحزبه

ثم حملا هو وهاشم فقتلا رحمهما الله تعالى، قال: وحمل حينته عيلى وأصحابه على أهل الشام حملة رجل واحد كأنهما: كان \_ يهنى عماراً وهاشها \_ علما لهم قال: فلما كان الليل قلت لأدخلن الليلة إلى السكر الشاميين حتى أعلم هل بلغ منهم قتل عمار ما بلغ منا ? \_ وكنا إذا توادعنا من القتال تحسد و السكى الشاميين حتى أعلم هل بلغ منهم قتل عمار ما بلغ منا ? \_ وكنا إذا توادعنا من القتال تحسد و الينا و تحسد بننا إليه سم \_ فركبت فرسى وقعد همأت الرجل ، ثم دخلت عسكر هم فاذا أنا بأربعة يتسام وون ، معاوية ، وأبو الأعور السلمى ، وعبر وبن العاص ، وابنسه عبد الله بن عرو وهو خير الأربعة . قال : فادخلت فرسى بينهم خافة أن يفوتني ما يقول بعضهم لبعض ، فقال عبد الله لأبيه : يا أبة قتلم همذا الرجل في يومكم هذا وقد قال فيه رسول الله ما قال ، قال : وما قال ? قال : ألم يكن عمنا وتعن بنبي المسجد والناس ينقلون حجراً حجراً ولبنة لبنة ، وعمار ينقل حجر بن حجر بن ولبنتين المنتين رغبة مناك في الأجر لبنتيل وحرا حجراً حجراً وجرا عن وجهه و يقول : « و يحك يا ابن محميد الناس وكنت مع ذلك و يحك بقتلك الفئة الباغية » قال فرجع عمر و صدر فرسه ثم جنب معاوية إليه فقال : يقول وأخبره الحديث معاوية إليه فقال : يقمول وأخبره الحديث ما قتل معارة إلى المعاوية أمن عام أخرى ولا تزال تحدث بالحديث في الأب عمور عن قتلنا عاداً ؟ إنما قتل عاداً من جاء به ؟ قال : فرح الناس من عند فساطيطهم وأخبيتهم وهم يقولون : إنما قتل عماراً من عاد من جاء به ؟ قال : فوح الناس من عند فساطيطهم وأخبيتهم وهم يقولون : إنما قتل عماراً من عاداً من جاء به ؟ قال : فوح الناس من عند فساطيطهم وأخبيتهم وهم يقولون : إنما قتل عماراً من عاد من جاء به ؟ قال : فوح الناس من عند فساطيطهم وأخبيتهم وهم يقولون : إنما قتل عماراً من عاد ماراً من عاد فساطيطهم وأخبيتهم وهم يقولون : إنما قتل عماراً من ما عد المداراً من عاد ماراً من الماراً من عاد ماراً ماراً من عاد فساطيطهم وأخبيتهم وهم يقولون : إنما قتل عاداً ماراً من عاد فساطيطهم وأخبيتهم وهم يقولون : إنما قتل عاداً من المارة عاد الماراً عاداً من عاد من حاد عاد الماراً المناس عاد الماراً الماراً

به ، فلا أدرى من كان أعجب هو أو هم . وقال الامام أحمــد : حمــدثنا أنو معاوية ثنا الأعمش عن عبد الرحمن بن أبي زياد قال: إتي لأسير مع معاوية منصرفه من صفين بينه و بين عمرو بن العاص الغنة الباغيــة قال فقال محرو لمماوية : ألا تسمع مايقول عبـــد الله هـــذا فقال مماوية لا يزال يأتيننا مهنة بعد هنة ، أنحن قتلناه ? إنما قتله الذين جاءوا به . ثم رواه أحمد عن أبي نسم عن سفيان النو ري عن الاعمش به تحوه ، تفرد به أحمد مهذا السياق من هذا الوجه ، وهذا التأويل الذي سلكه معاوية رضي الله عنمه بميد ، ثم لم ينفرد عبد الله من عرو مهذا الحديث بل قـــد روى من وجوه أخر ، قال الامام أحمد : حدثنا محد من جمفر ثنا شعبة عن خالد عن عكرمة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال لعار : « تقتلك الفشــة الباغيــة » . وقــد روى البخارى في صحيحه من حــديث عب العزيز بن المختار وعبد الوهاب الثقني عن خالد الحذاء عن عكرمة عن أبي سعيد في قصة بناء المسجد أن رسول الله ﷺ قال لعار : « ياو بح عمار يسعوهم إلى الجنة و يدعونه إلى النار » قال يقول عمار : أعوذ بالله من الفتن و في بعض نسخ البخاري ياو يح عمار تقنله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنـــة ويدعونه إلى النار، وقال أحمه: حدثنا سلمان بن داود ثنا شعبة ثنا عرو من دينار عن أبي هشام عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال لعار : « تقتلك الفئة الباغية ، وروى مسلم من حـــديث شعبة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال : حدثني من هو خير مني \_ يعني أبا قنادة \_ أن رسول الله و و و مسلم أيضًا عن عنه الباغية الباغية » و روى مسلم أيضاً من حديث شعبة عن خالد الحذاء عن الحسن وسعيد ابني أفي الحسن عن أمهما حرة عن أم سلمة أن رسول الله عليه قال لعار: تقتلك الفئة الباغية ، ورواه عن أبي بكر من أبي شيبة عن امن علية عن امن عون عن الحسن عن أبيـ عن أم سلمة به وفي رواية وقاتله في النار . وروى البهيق عن الحاكم وغيره عن الاصم عن أبي بكر محمد من إسحاق الصنعائي عن أبي الجواب عن عمار بن زريق عن عمار الذهبي عن سالم بن أبي الجمد عن اس مسعود قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول لعار: ﴿ إِذَا اخْتَلْفَ النَّاسُ كَانَ ابن سمية مع الحق » وقال إراهم بن الحسين بن دريل - في سيرة على - ثنا يحي بن عبيد الله الكرابيسي ثنا أبوكر ب ثنا أمومعاوية عن عمار من زريق عن عمار الذهبي عن سالم بن أبي الجعد قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مود فقال : إن الله قد أمننا أن يظلمنا ولم يؤمنا أن يفتننا ، أرأيت إذا نزلت فتنة كيف أصنع ? قال: عليك بكتاب الله ، قلت : أرأيت إن جاء قوم كلهم يدعون إلى كتاب الله ؟ فقال سممت رسول الله يال يقول: « إذا اختلف الناس كان ابن سمية مم الحق » . وروى ابن ديزيل عن عمر و بن العاص نفسه حديثًا في ذكر غمار وأنه مع فرقة الحق، و إسسناده غريب، وقال البيهقي: أمَّا على مِن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الله الصفار ثنا الأسقاطي ثنا أبو مصحب ثنا يوسف بن الملجشون عن أبيه عن أبي عبيدة عن محمد بن عمار بن ياسر عن مولاة لمهار قالت: « اشتكي عمار شكي عار شكي عار شكي ارق منها فنشي عليه ، فأقاق وتحن نبكي حوله ، فقال : ما تبكون ? أخيرتي عليه منها فنشي عليه ، فأقاق وتحن نبكي حوله ، فقال : ما تبكون ؟ أخيرتي عليه وقال أحمد : ثغا ابن حبدى عن داود عن أبي نضرة عن أبي سميد الخدري من الدنيا مذقة من لبن » وقال أحمد : ثغا ابن أبي عددي عن داود عن أبي نضرة عن أبي سميد الخدري قال : « أمر فا رسول الله تعلي بنناه المسجد فجملنا ننقل لبنة لبنة وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين ، فنتوب رأسه قال : فحدثي أصحابي و أشحمه من رسول الله أنه جعل ينفض رأسه ويقول : ويحك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية ، تقرد به أحمد وما زاده الروافض في هدا الحديث بعد قوله الباغية « لا أنالها والله شفاعتي يوم القبامة فهو أحمد وما زاده الروافض في هدا الحديث بعد قوله الباغية « لا أنالها والله شفاعتي يوم القبامة فهو كنب و بهت على رسول الله تقليله في هذا الحديث بعد توله ابن جرير وقد ذكر أن عماراً كما تقل قال على الفريقين مسلمين ، كما سنورده قريباً إن شاء الله . قال ابن جرير وقد ذكر أن عماراً كما تقل قال على بلغوا معاوية وعلى بقائل وعمد ، فانتدب له نحو من اثني عشر ألهاً ، وتقدمهم على بنغلته فحل وحلوا معه حملة رجل واحد ، فل بيتو لأهمال الشنم صف إلا انتقض وقناوا كل من انهوا إليه حتى بلغوا معاو يع يقائل ويقول :

أضربهم ولا أرى معاويه \* الجاحظ المين عظيم الحاويه

قال: ثم دعى على معاوية إلى أن ببارزه فأشار عليه بالخروج إليه عرو بن العاص فقال له معاوية: إنك لنم أنه لم يبارزه رجل قط إلا قتله ، ولكنك طمعت فيها بسدى ، ثم قدم على ابنه عجد في عصابة كثيرة من الناس ، فقاتالا قشديداً ثم تبعه على في عصابة أخرى ، فحمل بهم فقتل في هذا الموطن خلق كثير من الفريقين لا يعلمهم إلا الله وقتل من العراقيين خلق كثير أيضا ، فقتل في محانت صلاة المغرب فا صلى بالناس إلا وطارت أكف ومعاصم و رؤس عن كواهلها ، وحهم الله . ثم حانت صلاة المغرب فا صلى بالناس إلا إعام صلافي العشاء واستمر القتال في هذه الليلة كلها وهي من أعظم الليالي شراً بين المسلمين ، وتسمى هذه الليلة لمؤير م وكانت ليلة الجمعة تقصفت الرماح ونفنت النبال ، وصار الناس إلى السيوف ، وعلى رضى الله عند يحرض القبائل ، ويتقدم إليهم يأمر بالصبر والثبات وهو أمام الناس في قلب وعلى الميمنة الخيس ليله الجمة \_ وعلى الميسرة ابن عباس ، والناس يقتناون من كل جانب فذ كر غير واحد من علمائنا علماء السير \_ أنهم الميسرة ابن عباس ، والناس يقتناون من كل جانب فذ كر غير واحد من علمائنا علماء السير \_ أنهم الميسرة ابن عباس ، والناس يقتناون من كل جانب فذ كر غير واحد من علمائنا علماء السير \_ أنهم الميسرة ابن عباس ، والناس في الميدة و ونماضوا بالأسنان يقتنال الرجلان حتى يشخنا ثم بهري والزي ان وكل واحد منهما بهم على الا خر وجمر علمه ثم يقومان فيقتنلان كاكانا ، فانا فله بهدي يحاس ، وكل واحد منهما بهم على الا خر وجمر علمه ثم يقومان فيقتنلان كاكانا ، فانا فله بهدي يحاس ، وكل واحد منهما بهم على الا خر وجمر علمه ثم يقومان فيقتنلان كاكانا ، فانا فله بهدي على المنتورية وكان واحد منهما بهم على الا خر وجمر علمه ثم يقومان فيقتنلان كاكانا ، فانا فله بهدي على الم يقومان فيقتنلان كاكانا ، فانا فله المناس فيقتنلان كاكانا ، فانا فله المناس المن

وإذا إليه راجعون . ولم يزل ذلك دأمهم حتى أصبح الناس من يوم الجمعة وهم كذلك وصلى الناس الصبح إيماء وهم فى القتال حتى تضاحى النهار وتوجه النصر لأهل العراق على أهل الشام ، وذلك أن الاشتر النخص صارت إليه إمرة المبعنة ، فحمل عن فيها عملى أهل الشام وتبعه على فتنقضت غالب صفوفهم وكادوا ينهزمون ، فعسد ذلك رفع أهل الشام المصاحف فوق الرماح : وقالوا ، همذا بيننا و بينكم قد فني الناس فن للنفور ؟ ومن لجهاد المشركين والكفار .

وذكر ابن جر بروغــيره من أهل الناريخ أن الذي أشار بهذا هو عرو بن الماص ، وذلك لما رأى ، أن أهل العراق قد استظهر وا في ذلك الموقف ، أحب أن ينفصل الحال وأن يتأخر الأمر فان كلا من الغريقين صابر للاَّخر ، والناس يتغانون . فقال إلى معاوية : إنى قد رأيت أمراً لا مزيدنا هذه الساعة إلا اجْمَاعاً ولا مزيدهم إلا فرقة ، أرى أن نرفع المصاحف وندعوهم إلها، فان أجابوا كلهم إلى ذلك رد القتال، و إن اختلفوا فها بينهم فن قائل نجيمهم، وقائل لانجيمهم، فشلوا وذهب ريحهم، وقال الامام أحمد ، حدثنا يعلى بن عبيد عن عبمه العز مز بن سياه عن حبيب بن أبي ثابت. قال أتبيت أبا وائل في مسجد أهله أسأله عن هؤلاء القوم الذيين قتلهم على بالنهر وان فيما استجابوا له وفيما فارقوه ، وفها استحل قتالهـ م فقال : كنا بصفين فلما استحر القتال بأهـ الشام اعتصموا بتل فقال عمرو بن العاص لمعاوية : أرسل إلى على مصحف فأدعه إلى كتاب الله فانه لن يأبي عليك فجاء به رجل فقال: بيننا و بينكم كتاب الله ( ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم ينولي فريق منهم بعد ذلك وهم معرضون ) فقال على : فعم 1 أنا أولى بذلك بيننا وبينكم كتاب الله قال فجاءته الخوارج ونحن ندعوهم تومئذ القراء وسيوفهم على عواتقهم ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ما ينتظر هؤلاء القوم الذين عـلى التل ألا تمشى إليهم سيوفنا حتى بحكم الله بيننا و بينهم ? فتـكلم سهل بن حنيف فقال : يأمها الناس المهموا أنفسكم فلقد رأيتنا مع الحديبية \_ يعني الصلح الذي كان بين رسول الله وبين المشركين ــ ولو نرى قتالا القاتلنا فجاء عمر إلى رسول الله فقال : بإرسول الله ألسنا عـــلى حق وهم على باطل ? وذكر تمام الحديث كما تقدم في موضعه .

### ﴿ رَفُّ أَهِلُ الشَّامُ الْمُصَاحِفُ ﴾

فلما رفعت المصاحف قال أهل العراق: تحبيب إلى كتاب الله وننيب إليه . قال أبو محنف: حدثنى عبد الرحمن من جندب الأردى عن أبيه أن عليناً قال : عباد الله أمضوا إلى حقكم وصدقكم وقتال عدوكم ، فإن معاوية وحرو بن العاص وابن أبى معيط وحبيب بن مسلمة وابن أبى سرح والضحاك ابن قيس ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن ، أنا أعرف بهم منكم ، صحبتهم أطفالا ، وصحبتهم رجالا ، فضائوا شر أطفال وشر رجال ، و يحكم والله إتهم مارضوها إنهم عبر أطفال وشر رجال ، و يحكم والله إتهم مارضوها إنهم عبر أونها ولا يصاون عما فيها وما

ُرفعوها إلاخديمة ودها، ومكيدة . فقالوا له : ما يسعنا أن ندعي إلى كتاب الله فتأبي أن نقبله . فقال لهم : إنى إنما أقاتلهم ليدينوا بحكم الكتاب فانهم قد عصوا الله فها أمرهم به ، وتركوا عهد، ، ونبذوا كتابه . فقال له مسعر بن فدكي التميمي وزيد بن حصين الطائي ثم السبائي في عصابة معيما من القراء الذن صاروا بعد ذلك خوارج : يا على أجب إلى كناب الله إذ دعيت إليه و إلا دفعناك برمتك إلى القوم أو نفعل بك مافعلنا بإن عفان، إنه غلسًا أن ومعل مكتاب الله فقتلناه، والله لتفعلها أو لنفعلها بك . قال : فاحفظوا عني نهمي إياكم واحفظوا مقالتكم ني ءأما أنّا فان تطيعوني فقاتلو ا، وإن تعصوني فاصنعوا ما بدالكم ، قالوا : فابعث إلى الأشتر فليأتك ويكف عن القتال ، فبعث إليه على ليكف عن القتال ، وقد ذكر الميثم بن عدى في كتابه الذي صنفه في الخوارج فقال : قال ابن عباس : لحدثني محد بن المنتشر الهمداني عن من شهد صفين وعن ناس من رؤس الحوارج عن لايتهم على كذب أن عمار بن ياسر كره ذلك وأبي وقال في على يعض ما أ كره ذكره ، ثم قال : من رائح إلى الله قبل أن يبتغي غير الله حكما ? فحمل فقاتل حتى قتل رحمة الله عليه . وكان ممن دعا إلى ذلك سادات الشاميين عبد الله من عمر و من الماص قام في أهل العراق فدعاهم إلى الموادعة والكف وترك القتال والاثنار ها في القرآن ، وذلك عر • \_ أمر معاوية له بذلك رضي الله عنهما ، وكان عمن أشار على على بالقبول والدخول في ذلك الأشعث بن قيس الكندي رضي الله عنــه ، فروى أبو مخنف من وجه آخر أن علياً لما بعث إلى الأشتر قال: قل له إنه ليس هذه ساعة ينبغي أن لاتزيلني عن موقف فها، إنى قد رجوت أن يفتح الله على ، فلا تمجلني ،فرجع الرسول \_ وهو يزيد بن هاني \_ إلى على فأخبر أه عن الأشمةر عا قال ، وصمم الأشتر عملي القنال لينتهز الفرصة ، فارتفع الهرج وعلت الأصوات فقال أولئك القوم لعلى : والله ما نراك إلا أمرته أن يقاتل ، فقال : أرأيتموني ساررته ? ألم أبعث إليه جهرة وأنتم تسمعون ? فقالوا : فابعث إليه فليأتك و إلا والله اعتزلناك ، فقال على لزيد من هاتئ : ويحك؛ قل له أقبل إلى فإن الفتنة قد وقعت ، فلما رجع إليه نزيد بن هانئ فأبلغه عن أمير المؤمنين أنه ينصرف عن القتال ويقبل إليه ، جعل يتململ ويقول : ويحك ألا ترى إلى ما نحن فيه من النصر ولم يبق إلا القليل ? فقلت : أمهما أحب إليك أن تقبل أويقتل أمير المؤمنين كا قتل عثمان ؟ ثم ماذا يُعنى عنك نصرتك هاهنا ? قال : فأقبل الأشتر إلى على وترك القتال فقال : يا أهل العراق ! يا أهل الذل والوهن أحين علوتم القوم وظنوا أنكم لهـم قاهرون رفعوا المصاحف يدعونكم إلى ما فها ، وقسه والله تركوا ما أمر الله به فيها ، وسينة من أنزلت علسه ، فلا تجسوهم ، أمهاوي فاتي قمد أحسست بالفنح، قالوا: لا 1 قال: أمهاو تي عمدو الفرس فاني قد طمعت في النصر، قالوا إذا ندخل معك في خطيئتك ، ثم أخـــذ الأشـــتر يناظر أولئك القراء الداعين إلى إجابة أهل الشام

عا حاصله : إن كان أول قتالكم هؤلاء حقاً فاستمر وا علميـه ، و إن كان باطلا فاشهدوا لقتلاكم بالنار، فقالوا : دعنا منك فاما لا نطبعك ولإصاحبك أبداً ، ونين فانلنا هؤلاء في الله ، وتركنا قتالم م لله ، فقال لهم الأشتر : خدعتم والله فانحدعتم ، ودعيتم إلى وضع الحرب فأجبتم ، يا أصحاب السوء كنا نظن صلاتكم زهادة في الدنيا وشوقا إلى لقاء الله ، فلا أرى فراركم إلا إلى الدنيا من الموت ، يا أشباه النيب الجلالة ما أنتم تريانيين بعسدها . فابعدوا كما بعد القوم الظالمون . فسبوه وسبهم فضر بوا وجه دابته بسياطهم ، وجرت بينهم أمور طويلة ، ورغب أكثر الناس من المراقبين وأهل الشام بكمالهم إلى المصالحة والمسالة مدة لعله متفق أمر بكون فيه حقن إدماء المسلمين ، فإن الناس تفاتوا في هذه المدة ، ولاسما في هــنم الثلاثة الأيام المتأخرة التي آخر أمرها ليلة الجمه وهي ليلة الهرس كل من الجيشين فيه من الشجاعة والصبر ماليس توجد في الدنيا مثله ، ولهذا لم يفر أحد عن أحد ، بل صبر واحتى قتل من الفريقان فها ذكره غير واحد سمون ألفاً . خسة وأربمون ألفاً من أهل الشام ، وخسة وعشرون ألفاً من أهل العراق . قاله غير واحد منهم ابن سير بن وسيف وغيره . وزاد أبو الحسن ان البراء - وكان في أهل العراق \_ خسة وعشرون بدريا ، قال : وكان بينهم في همذه المعة تسعون زحفاً واختلفا في مدة المقام بصفين فقال سيف: سبعة أشهر أو تسعة أشهر . وقال أبو الحسن بن البراء مائة وعشرة أيام. قلت: ومقتضى كلام أبي مخنف أنه كان من مستهل ذي الحجة في يوم الجمعة لثلاث عشرة خلت من صفر وذلك سبعة وسبعون نوما فالله أعلم ، وقال الزهرى : بلغني أنه كان يدفن في القبر الواحد خسون نفساً . هذا كله ملخص من كلام ابن جرير وابن الجوزي في المنتظم

وقسه روى المبهق من طريق يعقوب بن سفيان عن أبي البان عن صفوان بن عمر و كان أهل الشام ستين ألفاً فقتل منهم عشرون ألفاً ، وكان أهل العراق مائة وعشر بن ألفاً فقتل منهم أر بعون ألفاً ، وكان أهل العراق مائة وعشر بن ألفاً فقتل منهم أر بعون ألفاً ، وحمل المبهق هنه ما وقعة على الحديث الذي أخرجاه في الصحيحين من طريق عبد الرزاق عن معمر عن هما من منبه عن أبي هر برة و رواه البخارى من حديث شعيب عن الزهرى عن أبي المرقة عن أبي هر برة عن رسول الله عن أبي هر برة عن رسول الله الله عن أبي هر برة عن رسول الله ورواه مجالد عن أبي الرفاد عن الأعرج عن أبي هر برة عن رسول الله ورواه مجالد عن أبي الحوارى عن أبي سعيد مرفوعاً مئله و رواه النورى عن ابن جدعان عن أبي فضرة عن أبي سعيد . قال قال رسول الله تحقيقية : « لا تقوم الساعة حتى تقتبل فتتان عظيمتان دعوتهما واحدة فينا هم كذلك مرق منهما مارقة تقتلهم أولى الطائفتين بالحق » وقد تقسم ما رواه الامام أحد عن مهدى و إسحاق عن سفيان عن منصور عن ربهى بن خراش عن البراء بن ناجية الكاهلي عن ابن مسعود . قال قال رسول الله تعقيق : « إن رحى الاسلام سترول لخس وثلاثين أو ست

وثلاثين ، فإن مهلكوا فسبيل من هلك ، وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاماً ، فقال عمر : يارسول الله أمما مضى أم مما بقى ? قال : بل مما بتى» . وقد رواه إبراهيم بن الحسين بن ديزيل في كتاب جمه في سيرة على عن أبي نسيم الفضل بن دكين عن شريك عن منصور به مثله . وقال أيضاً : حدثنا أبو نعم ثنا شريك من عبد ألله النخعي عن مجالد عن عاص الشعبي عن مسروق عن عبد الله . قال قال لنا رسول الله ﷺ « إن رحى الاســــلام ستزول بعد خس وثلاثين ســـنة فان يصطلحوا فعا بينهم ياً كلوا الدنيا سبعين عاماً رغداً ، و إن يقتناو ا ركبوا سنن من كان قبلهم ، وقال ابن ديزيل : حدثنا عبد الله من عمر ثنا عبد الله من خراش الشيباتي عن الموام من حوشب عن إبراهيم التميعي . قال قال رسول الله علي : « تدور رحى الاسلام عند قتل رجل من بني أمية » \_ يعني عثمان رضي الله عنه ... وقال أيضاً : حدثنا الحسكم عن نافع عن صفوان بن عمر و عن الأشياخ أن رسول الله بَيْلِيَّةٍ دعى إلى جنازة رجل من الأنصار فقال وهو قاعد ينتظرها «كيف أنتر إذا راعيم حملي [كذا ] في الاسلام؟ قال أبو بكر : أو يكون ذلك في أمة إلحها واحد ونبعها واحد ﴿ قَالَ : نَمِ ! قَالَ : أَوَادِرُكُ ذَلِكُ يارسول الله ? قال : لا ! قال عمر : أفادرك ذلك يارسول الله ? قال : لا ! قال عنان : أفادرك ذلك يارسول الله ؟ قال: نمر ا بك يفتنون ، وقال أيضاً عر لابن عباس : كيف يختلفون و إلهم واحد وكتابهم واحد وملتهم وأحدة ? فقال : إنه سيجي قوم لا يفهمون القرآن كما نفهمه ، فيختلفون فيه فاذا اختلفوا فيه اقتتاراً . فأقر عمر من الخطاب بذلك . وقال أيضاً : حدثنا أبو نسم ثنا سعيد بن عبد الرحمن \_ أخو أبي حزة \_ ثنا محمد بن سير بن قال : لما قتل عثمان قال عدى بن حاتم : لاينتطح في قتله عثران . فلما كان موم صفين فقئت عينه فقيل : لا يفتطح في قتله عثران ، فقال : بلي وتفقأ عيون كثيرة . و روى ا عن كمب الأحبار أنه مر بصفين فرأى حجارتها فقال : لقد اقتتل في هذا الموضع بنو إسرائيل تسع مرات ، و إن العرب ستقتتل فمها العاشرة ، حتى يتقاذفوا بالحجارة التي تقاذف فمها بنو إسرائيل و يتفانوا كا تفانوا . وقد ثبت في الحديث أن رسول الله ﷺ قال : « سألت ربي أن لابهلك أمتى بسنة عامة فأعطانها ، ومألته أن لا يسلط علمهم عدواً من سواهم فيستبيح بيضهم فأعطانها ، وسألته أن لايسلط بمضهم على بعض فمنعنها » ذكرنا ذلك عند تفسير قوله تعالى ( أو يلبسكم شيماً ويذيق بمضكم بأس بمض) قال رسول الله : هذا أهون .

## ﴿ قصة التحكيم ﴾

ثم تراوض الغريقان بعد مكانبات ومراجعات يطول ذكرها على التحكيم ، وهو أن يحكم كل واحد من الأميرين ـ على ومعاوية ـ رجـــلامن جبته . ثم يتفق الحـــكان عـــلى ما فيــه مصلحة للمسلمين . فوكل معاوية عرو بن العاص ، وأواد على أن يوكل عبد الله بن عباس ـ وليته فعل ـــ ولكنه منعه القراء ممن ذكر فا وظافرا : لا ترضى إلا بأبى موسى الأشعرى . وذكر الهيم بن عدى فى كتاب الخوارج له أن أو ل من أشار بأبى موسى الأشعر ي الأشعث بن قيس ، وقامعه أهل الهين ، ووصغوه أنه كان ينهى الناس عن الفننة والقتال ، وكان أبو موسى قد اعتزل فى بعض أرض الحجاز . قال على : فأنى أجعل الأشتر ? قال : فان أجعل الأشتر ؟ قال : فاصنعوا ما شتم ، فقال الأحنف لعلى : والله لقد رميت بحجر إنه لا يصلح هؤلا، القوم إلا رجل منهم ، ويبتمد حتى يصبر عنزلة النجم ، فان أبيت أن تجملني منهم ، يدنو مهم حتى يصبر في أكفهم ، ويبتمد حتى يصبر عنزلة النجم ، فان أبيت أن تجملني حكما فاجعلنى ثانياً وقائداً ، فإنه لا يقد عقدة إلا أحلها ، ولا يحل عقدة عقدتها إلا عقدت لك أخرى مثلها أو أحكم منها . قال : فأنوا إلا أبلوسى الأشعرى فذهبت الرسل إلى أبى موسى الأشعرى في حال قد اعتزل . فلما قبل له إن الناس قد اصطلحوا قال : الحد أنه ، قبل له : وقد جملت حكما ، فقال : إنا نأه وإنا إليه راجعون ، ثم أخذوه حتى أحضروه إلى على رضى الله عنه وكتبوا بينهم كتاباً . هذه صورته .

بسم الله الرحن الرحم هذا ما قاضى عليه على بن أبي طالب أمير المؤمنين ، فقال عرو بن الماس : اكتب اسحه واسم أبيه ، هو أميركم وليس بأميرنا ، فقال الأحنف : لاتكنب إلا أمير المؤمنين ، فقال هل : امح أمير المؤمنين واكتب هذا ما قاضى عليه على بن أبي طالب ثم استشهد على بقصة الحديبية حين امتنم أهل مكة هذا ما قاضى عليه محد رسول الله ، فلمننع المشركون من ذلك وقائوا : اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله ، فكتب الكاتب : هذا ما قاضى عليه على بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان ، قاضى على على أهل العراق ومن معهم من شيعهم والمسلمين ، وقاضى معاوية على أهل الشام ومن كان معه من المؤمنين والمسلمين إنا فنزل عند حكم الله وكتابه وعلى ما أحي الله وكتاب الله والما أبو موسى الأشعرى وعمي ما أحي التم وقا

ثم أخذ الحكان من على ومعاوية ومن الجندين المهود والمواتيق أنهما آمنان على أنفسهما وأهلهما ، والأمة لها أنصار على الذي يتقاضيان عليه ، وعلى المؤمنين والمسلمين من الطائفتين كليهما عبد الله وميثاقه أنهما على ما في هذه الصحيفة ، وأجلا القضاء إلى رمضان و إن أحبا أن يوخوا ذلك على تراض منهما ، وكتب في يوم الأربعاء لثلاث عشرة خلت من صفر سنة سبع والاثين ، على أن يوافي على ومعاوية موضع الحكين بدومة الجندل في رمضان ، ومع كل واحد من الحكين أو بهائة من أحجابه ، فان لم يجتمعا لذلك اجتمعا من العام المقبل بأذرح ، وقد ذكر الهيم في كتابه في الحوارج أن الأشعث بن قيس لما ذهب إلى معاوية بالكتاب وفيه : «هذا ماقاضي عبد الله على الحوارج أن الأشعث بن قيس لما ذهب إلى معاوية بالكتاب وفيه : «هذا ماقاضي عبد الله على

أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان » قال معاوية : لوكان أمير المؤمنين لم أقاتله ؛ ولكن لبكتب اسمه وليبدأ به قبل اسمى لفضاء وسابقته، فرجع إلى على فكتب كما قال معاوية . وذكر الهيثم أن أهل الشام أوا أن يبدأ باسم على قبل معاوية ، وباسم أهل المراق قبلهم ، حتى كتب كتابان كتاب لهؤلاء فيه تقديم معاوية على على وكتاب آخر لأهل العراق متقديم اسم على وأهل العراق على معاوية وأهل الشام وهذه تسمية من شهد على هذا التحكم من جيش على : عبد الله بن عباس ، والأشمث ائن قيس الكندي ، وسعيد بن قيس الهمداني ، وعبد الله بن الطفيل المعافري ، وحجر بن يزيد الكندي ، وورقاء بن سمى العجل ، وعبد الله بن بلال العجل ، وعقبة بن زياد الأنصاري ، و مزيد ابن جحنة التميمي ، ومالك بن كعب الهمداني . فهؤلاء عشرة . وأما من الشاميين فعشرة آخرون ، وهم أبو الأعور السلمي ، وحبيب بن مسلمة ، وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد ، ومخارق بن الحارث الزبيماي ، ووائل بن علقمة العدوي ، وعلقمة بن تزيد الحضرمي ، وحمزة بن مالك الهمداني ، وسبيم بن تزيد الحضرمي ، وعتب بن أي سفيان أخو معاوية ، و تزيد بن الحر المبسى . وخرج الأشعث بن قيس بذلك الكناب يقرؤه على الناس و يعرضه على الطائفتين . ثم شرع الناس في دفن قتلاهم قال الزهري : بلغني أنه دفن في كل قبر خسون نفساً ، وكان عسلي قد أسر جماعة من أهل الشام، فلما أراد الانصراف أطلقهم، وكان مثلهم أو قريب منهم في يدمه أوية وكان قد عزم على قتلهم لظنه أنه قد قتل أسراهم، فلما جاء. أولئك الذين أطلقهم أطلق معاوية الذين في يده، ويقال إن رجلا يقال له عمر و من وس \_ من الأرد \_ كان من الأساري فأراد مماوية قتله فقال: امنن على فانك خالى ، فقال : ويحك ! من أمن أنا خالك ? فقال : إن أم حبيبة زوجــة رسول الله ﷺ وهي أم المؤمنين وأنا ابنها وأنت أخوها وأنت خالي ، فأعجب ذلك معاوية وأطلقه . وقال عبد الرحمز من زياد من أنهم \_ وذكر أهـل صفين \_ فقال : كانوا عربا يعرف بعضهم بعضاً في الجاهلية فالتقوا في الاسلام معهم على الحية وسنة الاسالام ، فنصاروا واستحيوا من الفرار ، وكانوا إذا تحاجز وا دخل هؤلاء في عسكر هؤلاء ، وهؤلاء في عسكر هؤلاء ، فيستخرجون قنلاه فيه فنوهي . قال الشميي : هم أهل الجنة ، لقي بمضهم بمضا فلريفر أحد من أحد .

﴿ خروج الخوارج ﴾

وذلك أن الأشث بن قيس مر على ملاً من بنى تميم فقرأ عليهم الكتاب فقاء إليه عروة بن أذينة وهى أمه وهو عروة بن جرير من بنى ربيعة بن حنظلة وهو أخو أبى بلال بن مرداس بن جرير فقال: أتحكون فى دين الله الرجال التم شمرب بسيفه مجز دابة الأشمث بن قيس ، ففضب الأشمث وقومه ، وجاء الأحنف بن قيس وجماعة من رؤسائهــم يعتذرون إلى الأشمث بن قيس من ذلك ، قال الهيثم بن عدى: والخواوج بزعون أن أول من حكم عبد الله بن وهب الراسبي . قلت : والصحيح الأول وقد أخذ هذه السكلمة من هذا الرجل طوائف من أصحاب على من التواره وقالوا : لا حكم إلا لله ، فسموا المحكمية ، وتفرق الناس إلى بلادهم من صفين ، وخرج معاوية إلى دمشق بأصحابه ، ورجم على إلى الكوفة على طريق هيت فلم دخل الكوفة سم رجلا يقول : ذهب على ورجم في غير شئ . . فقال على : للذين فارقناهم خير من حؤلاء وأنشأ يقول :

أُخوك الذي إن أحر جتك ملة • من الدهم لم يبرح لبنك راحا وليس أخوك بالذي إن تشميت • عليك أمور ظل يلحاك لائما

ثم مضى فجمل يذكر الله حتى دخل قصر الامارة من الكوفة ، ولما كان قد قارب دخول الكوفة اعتزل من جيشه قريب من ـ اثني عشر ألفا ـ وهم الخوارج، وأبوا أن يساكنوه في بلده ، ونزلوا يمكان يقال له حرو را، وأنكر وا عليه أشياء فبا يزعمون أنه ارتكها ، فبعث إلهم على رضي الله عنه عبد الله من عباس فناظرهم فرجع أكثرهم و يق بقيتهم ، فقاتلهم على من أبي طالب وأصحابه كما سيأتي بيانه وتفصيله قريبا إن شاه الله تعالى . والمقصود أن هؤلاء الخوارج م المشار إلهم في الحديث المتفق على صحته أن رسول الله عَيْثَاتُهُ : ﴿ قَالَ تَمْرَقَ مَارَقَةَ عَلَى حَيْنَ فَرَقَةَ مِنَ الناس ــ وفي رواية من المسلمين، وفيرواية من أمق. فيقتلها أولى الطائفتين». وهذا الحديث لهطرق متمددة وألفاظ كثيرة قال الامام أحمد : حدثنا وكيم وعفان بن القاسم بن الفضل عن أبي فضرة عن أبي سعيد . قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ تَمْرَقُ مَارَقَةُ عَنْــُدُ فَرَقَةً مِنَ الْمُسْلَمِينَ تَقْتَلُهم أولى الطائفتين بللق » رواه مسلم عن شيبان بن فروخ عن القاسم بن محمد به . وقال أحمد : حــدثنا أموعوانة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سميد الخدري عن رسول الله علي ٥ تكون أمتي فرقتين نخرج بينهما مارقة تلى قتلها أولاهما » و رواه مسلم من حديث قنادة وداو: بن أبي هند عن أبي نضرة به. وقال احمد : حدثنا ان أبي عمدي عن سلمان عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله عليه د ذكر قوماً يكونون في أمتــه يخرجون في فرقة من الناس ، سماهم التحليق هم شر الخلق ــ أو من شر الحلق \_ يقتلهم أدنى الطائفتين من الحق » قال أبو سعيد : فأنتُم قتلتموهم يا أهل العراق. وقال أحمد : حدثنا محمد بن جعفر ثنا عوف عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري . قال قال رسول الله كَيْكُ : ﴿ تَفْتَرَقَ أَمْنِي فَرْقَتِينَ فَنَمْرَقَ بِينْهِمَا مَارَقَةَ فَيَقَتْلُهَا أُولَى الطائفتين بالحق ﴾ وروا. عن محمى القطان عن عوف وهو الأعرابي به مثله فهذه طرق متعددة عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة المبدى ، وهو أحد الثقات الرفعاه و رواه مسلم أيضا من حديث سفيان الثورى عن حبيب بن ألى أابت عن الضحاك المشرق عن أبي سعيد بنحوه . فهذا الحديث من دلائل النبوة إذ قد وقع الأمن طبق ما أخبر به عليه الصلاة والسلام ، وفيه الحكم باسلام الطائفتين أهمل الشام وأهل العراق ، لا كما يزعه فرقة الرافضة والجهلة الطفام ، من تمكيرهم أهل الشام ، وفيه أن أصحاب على أدقى الطائفتين إلى الحق ، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أن علياً هو المصيب وإن كان معاوية مجتهداً ، وهو مأجو رإن شاه الله ، ولكن على هو الأمام فله أجران كما تبت في صحيح البخارى من حديث عمر و بن العامى أن رسول الله عليه قال : وإذا اجتهد الحالم كل أصب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر » وسيأتي بيان كيفة قنال على رضى الله عند للخوارج ، وصفة المخدج الذي أخبر عنه عليه السلام فوجد كما أخبر ففرح بذلك على رضى الله عنه وسجد الشكر .

#### فصل

قد تقدم أن علياً رضى الله عنه لما رجع من الشام بعد وقعة صفين ، ذهب إلى الكوفة ، فلما دخلها انمزل عنه طائفة من جيشه ، قيل ستة عشر ألفاً وقيل اثني عشر ألفاً ، وقيل أقل من ذلك ، فباينوه وخرجوا عليه وأنكروا أشياء ، فبعث إلهم عبــد الله من عباس فناظرهم فها ورد عليهــم ماتوهموه شهة ، ولم يكن له حقيقة في نفس الأمر ، فرجع بعضهم واستمر بعضهم على ضلالهم حتى كان منهم ما سنو رده قريباً ، ويقال إن علياً رضي الله عنه ذهب إليهم فناظرهم فيها نقموا عليه حتى استرجمهم عما كاثوا عليه ، ودخاو ا ممه الكوفة ، ثم إنهم عاهدوا فنكثوا ما عاهدوا عليه وتماهدوا فها بينهم على النيام بالأمر بالمروف والنهي عن المنكر ، والنيام على الناس في ذلك ثم تحيزوا إلى موضع يقال له النهر وان ، وهناك قاتلهم على كما سيأتى . قال الامام أحمد : حدثنا إسحاق من عيسى الطباع حدثني بحبي بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خشيم عن عبد الله بن عياض بن عمر و القارئ قال : جاه عبد الله بن شداد فدخل على عائشة وتمن عندها مرجه من العراق ليالي قبل على ، فقالت له : ياعبد الله من شداد هل أنت صادق عما أسألك عنه ? فحد ثني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم على ، فقال: ومالى لا أصدقك ? قالت : فحدثني عن قصيم ، قال : فإن عليا لما كاتب مماوية وحكم الحكين خرج عليه ثمانية آلاف من قراء الناس فتزلوا بأرض يقال لها حروراء من جانب الكوفة ، وأنهم عتبوا عليه فقالوا : انسلخت من قميص ألبسكه الله ، واسم ساك به الله ثم انطلقت فحكت في دين الله ولا حكم إلا قله ، فلما أن بلغ عليا ماعتبوا عليه وفارقوه عليه ، أمر فأذن مؤذن أن لايسخل على أمير المؤمنين رجل إلا رجلا قد حل القرآن ، فلما أن امتلات الدار من قواء الناس دعا مصحف إمام عظيم فوضعه بين يديه فجمل يصكه بيده ويقول: أمها المصحف احدث الناس فناداه الناس فقالوا:

يًا أمير المؤمنين ما تسأل عنه إنما هو مداد في ورق، ونحن نتسكلم عا روينا منه ، فاذا تريد ؟ قال : أمحمايكم هؤلاء الذين خرجوا بيني و بينهم كتاب الله يقول الله تعالى في كتابه في امرأة ورجــل : ( و إن خفتم شقاق بينهما فابشوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن بريدا إصلاحًا وفق الله بينهما ) فأمة محممه عَلَيْهِ أعظم هماً وحرمة من امرأة ورجل، ونقموا على أن كاتبت معاوية كتبت على بن أبي طالب، وقد جاءنا سهيل بن عمر و ونحن مع رسول الله ﷺ بالحديبية حين صالح قومه قريشا فكتب رسول الله علي بسم الله الرحن الرحم ، فقال سبيل : الأ كتب بسم الله الرحن الرحم ، قال : كيف تكتب ? « قال أكتب واسمك اللهم ! فقال رسول الله عَيْلِيَّةِ اكتب فكنب ، فقال : ا كتب هذا ما صالح عليه عد رسول الله ، فقال : لو أعلم أنك رسول الله لم أخالفك ، فكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله قريشا ، يقول الله تعالى في كتابه ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة سمنة لمن كان رجو الله واليوم الأسخر) فبعث إلهم عبد الله بن عباس فرجت معه حتى إذا توسطت عسكرم فقام إن الكوا فطب الناس فقال يا حملة القرآن هذا عبد الله ن عباس فن لم يكن يعرفه فأنا أعرفه تمن يخاصر في كتاب الله عالا يعرفه ، هذا بمن نزل فيه و في قومه ( بل هم قوم خصمون ) فردوه إلى صاحب ولا تواضعوه كتاب الله ، فقال بمضهم : والله لنواضعنه فان جاء بحق تعرفه لنتبعنه و إن جاء بباطل لنكبتنه بباطله ، فواضعوا عبــد الله الكتاب ثلاثة أيام، فرجم منهم أربعة آلاف كلهم ثائب ، فيهم ابن الكوا ، حتى أدخلهم على على الكوفة ، فبعث على إلى بقيتهم فقال: قد كان من أمرها وأمر الناس ما قد رأيتم ، فقفوا حيث شئتم حتى تجتمع أمة محمد ﷺ بيننا و بينكم أن لا تسفكوا دماً حراماً أو تقطعوا سبيلا أو تظلموا ذمة فانكم إن فعلتم فقسه نبسة ا إليكم مُلِيمُت إلىهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدماء واستحاوا أهل الذمة، فقالت الله ، قال : الله لا إله إلا هو قد كان ذلك 1 قالت : فما شي بلغني عن أهل العراق يقولون ذو الثدى وذو الثدية ? قال : قد رأيته وكنت مع على في القتلي فلمنا الناس فقال : أتعرفون هذا ? فما أكثر من جاء يقول : قد رأيت في مسجه بني فلان ، ورأيته في مسجد بني فلان يصلى ولم يأتوا فيسه بثبت يعرف إلا ذلك . قالت : ها قول على حيث قام عليه كما تزعم أحل العراق ؟ قال سممته يقول صدق الله و رسوله قالت : هل محمت منه أنه قال غمير ذلك ? قال : اللهم لا ! قالت أجل ! صدق الله ورسوله، مرحم الله علياً إنه كان لا برى شيئاً يسجبه إلا قال صِدق الله ورسوله ، فيذهب أهل المراق يكذبون عليه و يريدون عليه في الحديث تفرد به أحد و إسناده صحيح واختاره الضياء ففي هذا السياق ما يقنضي أن عدتهم كاتوا تمانية آلاف ، لسكن من القراء ، وقد يكون واطأهم على منهم آخر ون من غيرهم حتى بلغوا

أنى عشر ألفاً ، أوسته عشر ألفاً . ولما فالخره ابن عباس رجع منهم أربعة آلاف وبق بقيبهه على ماهم عليه ، وقد رواه يعقوب بن منيان عن موسى بن مسعود عن عكرة بن عمار عن ساك أنى زبيل عن ابن عباس فذكر القصة وأنهم عنبوا عليه في كونه حكم الرجال ، وأنه عني اسمه من الأمرة ، وأنه غز ابن عباس فذكر القصة وأنهم عنبوا عليه في كونه حكم الرجال ، وأنه عني اسمه من الأمرة ، وأنه غز ابن الحلى قتل الأولين عا نقدم ، وعن النالث عاقال : قد كان في السي أم المؤمنين فإن قلم ليست لسم فقد كفرتم ، وإن استحلام سي أمها تمكون عد كفرتم . قال : فرجع منهم ألفان وخرج سارهم فتقاتلوا . وذكر غيره أن ابن عباس أمها تما خل على من حرم زينة الله التي السي حلة لما دخل على من حرم زينة الله التي أخرج بنضه إلى بقيبهم فلم بزل ين حرم رأن علياً خرج بنضه إلى بقيبهم فلم بزل يناظرهم حتى رجعوا معه إلى المكونة وذلك يوم عبد الفعل أو الأشجى شك الراوى في ذلك ، تم جعلوا يدرضون له في الكلام و يسمعونه شنا و يتأولون بناويل في قوله . قال الشافعي رحمه الله : قال رجل من الخوارج لعلى وهو في الصلاة ( المن شركت ليحمون علك ولتكون من الخاسرين ) فقرأ على من المورون أن عبد إن وعد الله حتى ولا يستختك الذين لا يوقون ) .

وقد ذكر ابن جرير أن هدا كان وعلى فى الخطبة . وذكر ابن جرير أيضاً أن علياً بينما هو يخطب وماً إذ قام إليه المو يخطب وماً إذ قام إليه وجل من الخوارج فقال : يا على أشركت فى دين الله الرجال ولا حكم إلا لله ، فيما دول المن كل جانب لاحكم إلا لله ، لاحكم إلا لله ، فيما على يقول : هذه كلة حتى براد مها بإطل ، ثم قال : إن لكم علينا أن لا تمنعكم فينا ما دامت أيديكم ممنا ، وأن لا تمنعكم مساجد الله ، وأن لا نمنعكم فينا ما دامت أيديكم ممنا ، وأن لا تمنعكم مساجد الله ، وأن ما نبداً كم بالقتال حتى تبدؤنا . ثم إنهم خرجوا بالسكلية عرب السكوفة وتحيز وا إلى النهر وان عسلى ماسنذكره بعد حكم الحكين .

# ﴿ صفة اجْبَاع الحكين أبي موسى وعمر و بن الماص ﴾: ﴿ رضى الله عنهما بدومة الجندل ﴾

وذلك في شهر رمضان كما تشارطوا عليه وقت التحكيم بصقين ، وقال الواقدى اجتمعوا في شعبان وذلك أن علياً رضى الله عند لما كان مجئ مصفان بعث أربعائة فارس مع شريح بن هائى ، ومعهم أبو موسى ، وعبد الله بن عباس ، وإليه الصلاة و بعث معاوية عرو بن العاص في أربعائة فارس من أهل الشام ومنهم عبدالله بن عرء فتوافوا بدومة الجندل بأذر - وهي نصف [المسافة] بين الكوفة والشام ، بينها و بين كل من البلدين تسع حراحل - وشهد معهم جماعة من رؤس الناس ، كعبد الله أن عرد ، وعبد الله نبر عر، وعبد الله نبر عر، علم المفارث بن هشام المخروسي .

وعبد الرحن بن عبد يغوث الزهري وأبي جهم بن حذيفة . وزعم بمض الناس أن سعد بن أبي وقاص شهدهم أيضاً ، وأنكر حضوره آخرون . وقد ذكر ان جريران عرين سعد خرج إلى أبيه وهو على ماه لبني سليم بالبلدية ممتزل: فقال يا أبة: قد بلنك ما كان من الناس بصفين ، وقد حكم الناس أبا موسى الأشرى وعمر و بن العاص ، وقد شهده نفر من قريش ، فاشهدهم فانك صاحب رسول الله ﷺ وأحــد أصحاب الشورى ولم تمخل في شئ كرهنه هذه الأمة فاحضر إنك أحق الناس بالخلافة . فقال : لا أصل ! إنى محمت رسول الله ﷺ يقول : ﴿ إِنَّهُ سَتَّكُونَ فَتَنْهُ خَيْرِ النَّاسِ فَهَا الخلق البقى » والله لا أشهد شيئاً من هذا الأمر أبداً . وقد قال الامام أحمد : حدثنا أبو مكر الحنق عبد الكبير بن عبد الجيد ثنا بكر بن سار عن عامر بن سمد أن أخاه عمر انطلق إلى سمد في غير له خارجاً من المدينة فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شرهذا الراكب ، فلما أناه قال: يا أبة أرضيت أن تكون أعراساً في غنمك والناس يتنازعون في الملك بالمدينة ? فضرب سمد صدر عر وقال : اسكت 🐌 سممت رسول الله ﷺ يقول : ﴿ إِن الله يحب السب. التتي النني الخلي » وهكذا رواه مسلم في صحيحه . وقال أحمد أيضاً : حدثنا عبد الملك بن عمرو ثنا كثير بن زيد الأسلى عن المطلب عن عر بن سعد عن أبيه أنه جاءه ابنه عامر فقال : يا أبة : الناس يقاتاون على الدنيا وأنت همنا ? فقال : يابني أفي الفتنة تأمرني أن أكون رأساً ? لا والله حتى أعطى سيفاً إن ضربت به مؤمنا نبا عنه و إن ضر بت به كافراً قتلته ، صممت رسول الله ﷺ يقول : ﴿ إِن الله يحب الغني الخبي النتي » وهذا السياق كان عكس الأول ، والظاهر أن عر بن سعد استمان بأخيه عامر على أبيه ليشير عليه أن يمضر أمر التحكيم لعلهم يعدلون عن معاوية وعلى ويولونه فامتنع سمد من ذلك وأباه أشسد الأباء وقنع بما هو فيمه من الكفاية والخفاء كا ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله عظي قال : قد « أفلح من أسلم ورزق كفاة وقتمه الله عا آ كاه » وكان عمر بن سمد هـ نـا بحب الامارة ، فلم يزل ذلك دأبه حَيى كان هو أمير السرية التي قتلت الحسين بن على رضي الله عنه كما سيأتي بيانه في موضه ، ولو قنم بما كان أبوه عليه لم يكن شيَّ من ذلك . وللقصود أن سعداً لم يحضر أمر التحكيم ولا أراد ذلك ولام به ، و إنما حضره من ذكرًا . فلما اجتمع الحكيان تراوضا على المصلحة للسلمين ، ونظرا في تقدير أمور ثم اتفقا على أن يعزلا عليا ومعاوية ثم يجملا الأمر شورى بين الناس ليتنقوا على الأصلح لهم منهما أو من غيرهما ، وقد أشار أنو موسى بتولية عب. الله من عمر من الخطاب ، فقال له عمر و : فول أبني عبد الله فانه يقاربه في العلم والسل والزهد . فقال له أنو موسى : إنك قد غست ابنك في الفتن ممك ، وهو مع ذلك رجل صدق .

قال أبو مختف : فحدثني محمد بن إسحاق عن الفع عن ابن عمر قال قال عمرو بن العاص : إن هذا

الأمر لايصلحه إلارجل له ضرس يأكل ويطمم . وكان ابن عمر فيه غفلة ، فقال له ابن الزبير : افطن وانتب ، فقال ابن عمر : لا والله لا أرشو علمها شيئاً أبها ، ثم قال : يا ابن العاص إن العرب ق أسندت إليك أمرها بعد ماتقارعت بالسيوف وتشاكت بالرماح، فلاتردنهم في فتنة مثلها أو أشد منها. ثم إن عمر و من العاص حاول أيا موسى على أن يقر معاوية وحده على الناس فأبي عليـــه ، ثم حاوله ليكون ابنه عبد الله من عرو هو الخليفة ، فأبي أيضاً ، وطلب أبو موسى من حرو أن بوليا عبد الله من عر فامتنع عمرو أيضاً ، ثم اصطلحا عـلى أن يخلما معاوية وعليا ويتركا الأمر شوري بين الناس ليتفقوا عـلى من بختاروه لأ نفسهم ، ثم جاءا إلى المجمم الذي فيــه الناس ــ وكان عرو لا يتقدم بين يدى أني موسى بل يقدمه في كل الأمور أدباً و إجلالا \_، فقال له : يا أبا موسى قم فأعلم الناس ما اتفقنا عليه ، فحطب أو موسى الناس فحمد الله وأثني عليه ثم صلى على رسول الله ﴿ اللَّهِ مُمَّ قَالَ : أمها الناس إنا قد نظرنا في أمر هذه الأمة فلم تر أمراً أصلح لها ولا ألم لشعبها من رأى اتفقت أنا وعرو عليه ، وهو أنا نخلع عليا ومعاوية ونترك الأمر شورى ، وتستقبل الأمة هذا الأمر فيولوا علمهم من أحبوه ، و إنى قد خلمت عليا ومعاوية . ثم تنجى وجاء عمر و فقام مقامه فحمد الله واثني عليه ثم قال: إن هذا قدقال ماسممتر، و إنه قد خلع صاحبه ، و إني قد خلمته كما خلعه وأثبت صاحب معاوية فانه ولى عثمان بن عفان، والطالب بعمه ، وهو أحق الناس بمقامه ــ وكان عمر و بن العاص رأى أن ثرك الناس بلا إمام والحالة هذه يؤدي إلى مفسدة طويلة عريضة أربي بما الناس فيه من الاختلاف، فأقر معاوية لما رأى ذلك من المصلحة ، والاجتهاد يخطئ ويصيب . ويقال إن أبا موسى تكلم معه بكلام فيه غلظة ورد عليه عمر و بن الماص مثله .

وذكر ابن جرير أن شريح بن هائى - مقدم جيش على - وتب على عرو بن العاص فضر به بالسوط وقام إليه ابن لعمر و فضر به بالسوط ، وتفرق الناس فى كل وجه إلى بلاده ، فأما عرو وأصحابه فدخلوا على معاوية فسلموا عليه بتحية الخلافة ، وأما أبو موسى فاستعيى من على فنحب إلى مكة ، ورجع ابن عباس وشريح بن هائى إلى على فأخيراه عا قسل أبو موسى وعرو ، فاستضعوا رأى أبى موسى وعرفوا أنه لابوازن عرو بن العاص . فذكر أبو مختف عن أبى حباب السكلي أن عليا لما بلغه مافعل عروكان يلسن فى قنوته معاوية ، وعرو بن العاص ، وأيا الأعور السلمى ، وحبيب ابن مسلمة ، والفسحاك بن قيس ، وعبد الرحن بن خلا بن الوليد ، والوليد بن عتبة ، فلما بلغ ذلك معاوية كان يلمن فى قنوته عليا وحسينا وابن عباس والأشترالنخى ، ولا يصح هذا والله أعلى بن أحمد بن عبدان أنا أحد بن عبد المها أعلى عن أحمد بن عبدان أنا أحد بن عبد الله أله عبد الله المعاول بن الفضل ثنا قنية بن سعيد عن جرير عن ذكر يا بن يحيى عن عبد الله عبد المها

أبن برية وحبيب بن يسازعن سويه بن غفلة قال: إنى لأمشى مع عملي بشط الفرات فقال: قال رسول الله وحبيب بن يسازعن سويه بن غفلة قال: إنى لأمشى مع عملي بشط الفرات فقال: والمن رسول الله والمنافزة والمنافز

# ﴿ ذَكُرُ خُرُوجِ الخوارجِ مِن الكوفة ومبارزتهم عليا ﴾

﴿ رضى الله عنه بالمداوة والخالفة وقتال على إياهم وما ورد فهم من الأحاديث ﴾

لما بمث على أباموسي ومن معه من الجيش إلى دومة الجندل اشتد أمر الخوارج و بالغوا في النكير على على وصرحوا بكفره ، فجاء إليه رجلان منهم ، وهما زرعة بن البرج الطائي ، وحرقوص بن زهير السمدى فقالا: لا حكم إلا لله ، فقال على : لا حكم إلا لله ، فقال له حرقوص : تب من خطيئتك واذهب بنا إلى عدونًا حتى نقاتلهم حتى نلقي ربنا . فقال على : قد أردتكم على ذلك فأبيتم ، وقد كتبنا بيننا و بين القوم عهوداً وقد قال الله تعالى : (وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم) الآية فقال له حرقوص : ذلك ذنب ينبغي أن تتوب منه ، فقال على : ما هو بذنب ولكنه عجز من الرأى ، وقد تقدمت إليكم فها كان منه، ومهيتكم عنه ، فقال له زرعة من البرج : أما والله ياعلى لثن لم تدع تحكم الرجال في كتاب الله لأقاتلنك أطلب بذلك رحمة الله ورضوانه ، فقال على : تباً لك ما أشقاك ! كأنى بك قتيلا تسنى عليك الربح ، فقال : وددت أن قد كان ذلك ، فقال له على : إنك لو كنت محمّاً كان في الموت تمزية عن الدنيا ، ولكن الشيطان قـــد استهواكم . فخرجا من عنده يحكمان وفشي فيهم ذلك ، وجاهروا به الناس ، وتعرضوا لعلى في خطبه وأسمعوه السب والشتم والتعريض بآيات من القرآن ، وذلك أن عليًّا قام خطيباً في بعض الجمع فذكر أمر الخوارج فذمه وعابه . فقام جماعة منهم كل يقول لا حكم إلا لله ، وقام رجل منهم وهو واضع إصبعه في أذنيه يقول : ﴿ وَلَقَدَ أُوحِي إِلَيْكَ وَ إِلَى الَّذِينَ مَنْ قَبِلْكَ لَأَن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ) فجمل على يقلب يديه هكذا وهكذا وهو على المنبر ويقول : حكم الله ننتظر فيكم . ثم قال : إن لكم علينا أن لا تمنعكم مساجدنا مالم تخرجوا علينا ولا تمنعكم نصيبكم من هذا الغيُّ ما دامت أيديكم مع أيدينا ، ولا نقاتلكم حتى تقاتلونا . وقال أبو مخنف عن عبد الملك عن أبي حرة أن علياً لما بعث أبا موسى لأ نفاذ الحسكومة اجتمع الخوارج في منذل عبد الله بن وهب الراسبي فحطهم خطبة بليغة زهدهم في هذه الدنيا ورغهم في الآخرة والجنة ،

وَحَمْهِم على الأمربالمروف والنَّهِي عن المنكر ، ثم قال : فأخرجوا بنا إخواننا من هذه القرية الظالم أهلها ، إلى جانب هذا السواد إلى بعض كور الجبال ، أو بعض هذه المدائن ، منكر بن لهذه الأحكام الجائرة . ثم قام حرقوص بن زهير فقال بعد حمد الله والثناء عليه : إن المتاع مهذه الدنيا قليل ، و إن الفراق لها وشيك، فلا يدعونكم زينها أو بهجها إلى المقام بها ، ولاتلتفت بكم عن طلب الحق و إنكار الظلم ( قان الله تمم الذين النقوا والذين هم محسنون ) فقال سينان بن حمزة الأسدى : ياقوم إن الرأى ما رأيتم ، وإن آلحق ما ذكرتم ، فولوا أمركم رجلا منكم ، فانه لابد لكم من عماد وسناد ، ومن راية تحفون بها وترجعون إلها، فبعثوا إلى زيد بن حصن الطائي - وكان من رؤسهم ـ فعرضوا عليــه َ الأَمارةَ فأَى ، ثم عرضوها على حرقوص من زهير فأبي ، وعرضوها على حمزة بن سنان فأبي، وعرضوها على شريح من أبي أوفي المبسى فأبي وعرضوها على عبد الله من وهب الراسي فقيلها وقال: أما والله لا أقبلها رغبة في الدنيا ولا أدعها فرقاً من الموت . واجتمعوا أيضاً في بيت زيد من حصن الطائي السنبسي فخطهم وحثهم على الأمر بالمروف والنهي عن المنكر ، وتلا علمهم آيات من القرآن منها قوله تمالى ( ياداود إنا جملناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولاتتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ) الآية ، وقوله تمالى : (ومن لم يحكم عا أنزل الله فأولئك هم الكافرون) وكذا التي بمدها و بعدها الظالمون الفاسقون ثم قال : فأشهد على أهل دعوتنا من أهل قبلتنا أنهم قد اتبعوا الهوى ، ونيذوا حكم الكتاب، وجاروا فيالقول والأعمال، وأن جهادهم حق على المؤمنين، فبكي رجل منهم يقال له عبد الله من سخيرة السلمي ، ثم حرض أولئك عنلي الخروج على الناس ، وقال في كلامه : اضر بوا وجوههم وجباههم بالسيوف حتى يطاع الرحمن الرحم ، فإن أنتم ظفرتم وأطبيع الله كما أردتم أَثَابِكُمْ ثُوابِ المطيعين له العاملين بأمره \_ و إن قتلتم فأي شيَّ أفضل من المصير إلى رضوان الله وجنته ?. قلت: وهذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم، فسبحان من نوع خلقه كما أراد، وسيق فى قدره العظيم . وما أحسن ما قال بعض السلف فى الخوارج إنهم المذكو رون فى قوله تعالى : (قل هل ننبشكم بالأخسر بن أعمالا الذين ضل سعمهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً . أولئك الذين كفر وا بآيات ربهم ولفائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة و زنا ) والمقصود أن هؤلاء الجهلة الضــلال، والأشقياء في الأقوال والأفعال، اجتمع رأيهم على الخروج من بين أظهر المسلمين ، وتواطئوا على المسير إلى المدائن ليملكوها على الناس ويتحصنوا بها ويبعثوا إلى إخواتهــم وأضرابهم ـ بمن هوعلى رأمهم ومذهبهم ، من أهل البصرة وغيرها ـ فيوافوهم إليها . و يكون اجماعهم علمها. فقال لهم زيد من حصن الطائي : إن المدائن لاتف دون عليها ، فان مها جيشاً لا تطيقونه وسيمتعوها منكم ، ولكن واعدوا إخوانكم إلى جسر نهر جوخي ، ولا تخرجوا من الكوفة جماعات ،

ولكن اخرجوا وحدانًا لئلا يغطن بكم ، فكتبوا كتابًا عاما إلى من هو عــلى ،نـهـبهم ومـــلكهم من أهل البصرة وغسيرها وبعثوا به إليهم ليوافوهم إلى النهر ليكونوا يداً واحدة على الناس ، ثم خرجوا يتسالون وحداثًا لئلا يعلم أحد بهم فيمنموهم من الخروج فخرجوا من بين الآباء والأمهات والأخوال والخالات وفارقوا سائر الترابات ، يستقدون بجبلهم وقلة علمهم وعقلهم أن هـ ذا الأمر برضي رب الأرض والسموات، ولم يعلموا أنه من أكبر الكبائر المو بقات، والمظائم والخطيئات، وأنه بما زينه لهم إبليس الشيطان الرجيم المطرود عن السموات الذي نصب المداوة لأبينا آدم ثم لذريت مادامت أرواحهم في أجسادهم مترددات ، والله السئول أن يمصمنا من يحوله وقوته إنه مجيب الدعوات ، وقد تدارك جماعة من الناس بعض أولادهم و إخوانهم فردوهم وأنبوهم وو يخوم فمنهم من أستمر على الاستقامة ، ومنهم من فر بعد ذلك فلحق بالخوارج فحسر إلى يوم القيامة ، وذهب الباقون إلى فلك الموضم ووافي إليهم من كاتوا كتبوا إليه من أهل البصرة وغيرها ، واجتمع الجيم بالتهر وان وصارت لهم شوكة ومنمة ، وهم جند مستقاون وفيهم شجاعة وعندهم أنهم منقر بون بذلك . فهم لا يصطلي لهم بنار، ولا يطمع في أن يؤخذ منهم بنار، وبالله المستعان. وقال أنو محنف عن أبي روق عن الشعبي أن علياً لما خرجت الخوارج إلى النهروان وهرب أبوموسي إلى مكة ، ورد ابن عباس إلى البصرة ، قام في الناس بالكوفة خطيباً فقال : الحد لله و إن أتى الدهم بالخطب الفادح ، والحدثان الجليل الكادح ، وأشهد أن لا إله غيره وأن محداً رسول الله ، أما بعد فان المصية تشن وتسوه وتورث الحسرة ، وتعقب النعم ، وقد كنت أمرتكم في هذين الرجلين وفي هذه الحكومة بأمرى ، ومحلتكم رأى ، فأبيتم إلا ما أردتم ، فكنت أنا وأنتم كا قال أخو هوازن :

بغلت لهم نصحي عنعرج اللوى . فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الند

ثم تسكم فيا فسله الحسكان فرد عليهما ماحكا به وأنبها ، وقال مافيه حط عليهما ، ثم ندب الناس إلى الغروج إلى الجهد في أهل الناس إلى الغروج إلى الجهد في أهل الناس إلى الغروج إلى الجهد في أهل الناس والى البصرة يستنفر له الناس إلى الغروج إلى أهل الناس ، وكتب إلى الغوارج يسلمهم أن الذى حكم به الحسكان مردود عليهما ، وأنه قد عزم على الذهاب إلى الشام ، فهلموا حتى تجتمع على الذى حكم به الحسكان مردود عليهما ، وأنه قد عزم على الذهاب إلى الشام ، فهلموا حتى تجتمع على تقالم ، فكتبوا إليه ، أما بعد طفائ لم تنضب لربك ، وإنما غضبت لنفسك وإن شهدت على نفسك بالسكفر واستقبلت التوبة نظرنا فها بيننا و بينك ، وإلا تقد ابذاك على سوا، (إن الله لا يحب الخاتين ) ، فلما قرأ على كتابهم يقس منهم وعزم على الذهاب إلى أهل الشام ليناجزه ، وحرج من الكوفة إلى النخيلة في عسكر كثيف - خسة وستين ألفا - وبعث إليه ابن عبلى بثلاثة آلاف ومائتي فارس من أهل البصرة مع جارية بن قدامة ألف وخسائة ، ومع أي الأمود بثلاثة آلاف ومائتي فارس من أهل البصرة مع جارية بن قدامة ألف وخسائة ، ومع أي الأمود

الدؤلي ألف وسبعائة ، فكل جيش عـلى في ثمانيــة وستين ألف فارس ومائتي فارس وقام عــلي أمير المؤمنين خطيباً فحمهم على الجهاد والصبر عند لقاء المدو ، وهو عازم على الشام ، فبيها هو كذلك إذ بلغه أن الخوارج قـــد عاثوا في الأرض فساداً وسفكوا الدماء وقطموا السبل واستحلوا المحارم ، وكان من جملة من قتاره عبد الله من خباب صاحب رسول الله عليه المروه وامرأته معه وهي حامل فقالوا : من أنت ? قال : أمَّا عبـــد الله من خباب صاحب رسول الله 🌉 وانـــكم قـــد روعتمولي فقالوا: لا بأس عليك ، حدثنا ماسمست من أبيك فقال: سممت أبي يقول: سممت رسول الله عليه يقول : « ستكون فتنة القاعد فها خير من القائم ، والقائم خير من الماشي ، والماشي خير من الساعي » فاقتادوه بيده فبيئها هو يسير معهم إذ لتي بعضم خنز برآ لبعض أهل الذمة فضربه بعضهم فشتي جلده فقال له آخر : لم فعلت هذا وهو لذى ? فذهب إلى ذلك الذمى ناستخله و أرضاه و بينا هو معهم إذ سقطت تمرة من نخلة فأخذها أحدهم فألقاها في فحه وفقال له آخر : بغير إذن ولا تمن ? فألقاها ذاك من فر، ومع هذا قدموا عبد الله من خباب فذبحوه ، وجاؤا إلى امرأته فقالت : إلى امرأة حبلي ، ألا تتقون الله ، فذيحوها و بقر وا بطنها عنولدها ، فلما بلغ الناس هذا من صنيعهم خلفوا إن هم ذهبوا إلى الشام واشتغلوا بقتال أهله أن يخلفهم هؤلاء في ذرار بهم وديارهم سهذا الصنم ، فحافوا غائلتهم ، وأشاروا على على بأن يبدأ بهؤلاء ءثم إذا فرغ منهم ذهب إلى أهل الشام بعد ذلك والناس آمنون من شر هؤلاء فاجتمع الرأى على هذا وفيه خيرة عظيمة لهم ولأهل الشام أيضاً فأرسل على إلى الخوارج رسولا من جهته وهو الحرب بن مرة العبدى، فقال: اخبر لي خبرهم ، واعلم لي أمرهم واكتب إلى به على الجلية ، فلما قدم عامهم قناوه ولم ينظروه ، فلما بلغ ذلك علميا عزم على الذهاب إلىهم أولا قبل أهل الشام. ﴿ ذَكَرَ مُسْيَرُ أَمْيَرُ المؤمنينَ عَلَى رَضَى اللهُ عَنْهُ إِلَى الخُوارِجِ ﴾

لما عزم على ومن ممه من الجيش على البداءة بالخوارج ، فادى مناديه فى الناس بالرحيل فبرر الجسر فعلى ركمتين عنده ثم سلك على در عبد الرحمز عثم دير أبي موسى ، ثم على شامل الفرات ، فلقيه هنائك منجم فأشار عليه بوقت من النهار يسير فيه ولا يسير في غيره ، فانه يخشى عليه نفافه على فسار على خلاف ما قال فأنظره الله ، وقال على : إنما أردت أن أبين الناس خطأه وخسيت أن يقول جاهل ، إنما ظهر لكونه واقعه ، وسلك عمل خلحية الأنبار و بعث بين يديه قيس ابن سعد ، وأمره أن يأتي المدائن وأن يتلقاه بنائها سمد بن مسعود ، وهو أخو عبد الله بن مسعود التنقل على على ، و بعث إلى الخوارج : أن ادفعوا إلينا وقتلة إخواننا منسكم حتى أقتلهم ثم أنا قارككم وذاهب إلى العرب بديق أهل الشام مثم لعل الله أن

ستبطون دماهم ودماءكم. فتقدم إلنهم قيس بن سعه بن عبادة فوعظهم فيا ارتكبوه من الأمرالمظيم، والخطب الجسيم ، فلم ينتع وكذلك أبو أيب الأ فصارى أنهم ووبخهم فلم ينجع ، وتقدم أمير المؤمنين على من أبي طالب إليهم فوعظهم وخوفهم وحذوهم وأنذرهم وتوعدهم وقال: إنكم أنكرتم على أمراً أنتم دعوتمونى إليه فنهيتكم عنه فلم تقبلوا وها أنا وأنتم فارجعوا إلى ما خرجتم منسه ولا ترتكبوا محارم الله فانكم قد سولت لكم أ نفسكم أمرآ تقتلون عليه المسلمين ، والله لو قتلتم عليه دجاجة لكان عظلم عند الله ، فكيف بدماء المسلمين ؟ فلم يكن لهم جواب إلا أن تنادوا فما بينهم أن لا تخاطبوهم وتأهبوا للنزال فجملوا على ميمنتهم زيد بن حصن الطائي السنبسي ، وعلى الميسرة شريح بن أوفى ، وعلى خيالتهــم حمزة بن سنارني ، وعلى الرجالة حرقوص بن زهير السعدى . ووقفوا مقاتلين لعلى وأصحابه . وجمل على عملي ميمنته حجر بن عدى ، وعلى الميسرة شبيث بن ربعي ومعقل بن قيس الرياحي، وعلى الخيل أبا أيوب الأنصاري، وعلى الرجالة أبا قنادة الأنصاري، وعلى أهل المدينة \_ وكاتوا في سبعائة \_ قيس من سعد من عبادة ، وأمر على أبا أوب الأ نصاري أن رفع راية أمان المخوارج ويقول لهم: من جاء إلى هذه الراية فهو آمن ، ومن انصرف إلى الكوفة والمدائن فهو آمن ، إنه لا حاجة لنا فيكم إلا فيمن قتل إخواننا ، فانصرف منهم طوائف كثيرون \_ وكانوا في أربعة آلاف \_ فل يبق منهم إلا ألف أو أقل مع عبد الله بن وهب الراسي ، فزحفوا إلى على فقد م على بين يديه الخيل وقدم منهم الرماة وصف الرجالة وراء الخيالة ، وقال لا محابه : كفوا عنهم حتى يبدؤكم، وأقبلت الخوارج يقولون : لا حكم إلا لله ، الرواح الرواح إلى الجنسة ، فحملوا على الخيالة الذين قدمهم على ، ففرقوهم حتى أخفت طائفة من الخيالة إلى الميمنة، وأخرى إلى الميسرة ، فاستقبلتهم الرماة بالنبل، فرموا وجوههم، وعطفت علمهم الخيالة من الميمنة والميسرة ونهض إلمهم الرجال بالرماح والسيوف فأناموا الخوارج فصار وا صرعي تحت سنابك الخيول، وقتل أمراؤهم عبد الله بن وهب، وحرقوص بن زهير، وشريح بن أوفى ، وعبد الله بن سخبرة السلمي ، قبحهم الله . قال أبو أبويب : وطعنت رجلًا من الخوارج بالرمح فاففذته من ظهره وقلت له : أبشر ياعدو الله بالنار ، فقال : صتعلم أينًا أولى بها صليًّا . قالوا : ولم يقتل من أصحاب على إلا سبعة نفر وجعل على يمشى بين القتلى منهم ويقول: بؤساً لكم ! لقد ضركم من غركم ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ومن غرهم ? قال: الشيطان وأنفس بالسوء أمارة ، غرتهم بالأماني وزينت لهم المعاصي ، ونيأتهم أنهم ظاهرون ثم أمر بالجرحي من بينهم فاذا هم أربعائة ، فسلمم إلى قبائلهم ليداو وهم ، وقسم ما وجد من سلاح ومتاع لهم . وقال الميثم بن عدى في كتاب الخوارج: وحدثنا عد بن قيس الأسدى ومنصور بن دينار عن عبد الملك

أبن ميسرة عن النزال بن سيرة أن علياً لم يخمس ما أصلب من الخوارج وم النهر وان ولكن رده إلى أهله كله حتى كان آخر ذلك مرجل أني به فرده . وقال أنو مخنف : حدثني عبد الملك بن أبي حرة أن علياً خرج في طلب ذي الثدية ومصه سلمان بن تمامة الحنني أنوحرة والريان بن صبرة بن هوذة عضده فاذا لحم مجتمع على منكبه كثدي المرأة له حلة عليها شعرات سود ، فاذا مدت امتسدت حتى تحاذي يده الأخرى ثم تنزل فتمود إلى منكبه كثدي المرأة ، فلما رآه على قال : أما والله ما كذبت لولا أن تنكلوا على العمل لا خبرتكم بما قضي الله في قتالهم عارفًا قلحق . وقال الهيثم بن عـــدي في كتابه في الخوارج: وحدثني مجد بن ربيعة الأخنسي عن افع بن مسلمة الأخنسي قال كان دو الثدية رجلا •ن عرنة من بجيلة ، وكان أسود شديد السواد ، له ريح منتنة معروف في المسكر ، وكان مرافقنا قبل ذلك وينازلنا وننازله . وحـــدثني أنو إساعيل الحنني عن الريان بن صبرة الحنني . قال : شهدنا النهر وأن مع على ، فلما وجد المحدم سجد سجدة طويلة . وحدثني سفيان الثوري عن محمد بن قيس الهمداني عن رجل من قومه يكني أبا موسى أن علياً لما وجمد المخدج سجد سجدة طويلة . وحمد ثني ونس بن أبي إسحاق حدثني إسماعيل عن حبــة العربي . قال : لمــا أقبل أهل النهر وان جمل الناس يقولون : الحد لله يا أمير المؤمنين الذي قطع دا يرهم . فقال على : كلا والله إنهـــم لني أصلاب الرجال وأرحام النساء ، فاذا خرجوا من بين الشرايين فقل مايلقون أحماً إلا أليوا أن يظهر وا عليه ، قال : وكان عبمه الله بن وهب الراسبي قد قحلت مواضع السجود منه من شدة اجتباده وكثرة السجود ، وكان يقال له : ذو البينات . وروى الهيثم عن بعض الخوارج أنه قال : ما كان عبــــد الله بن وهب من بغضه عليًّا يسميه إلا الحاحد . وقال الهيثم بن عدى : ثنا إساعيل عن خالد عن علقمة بن عامر قال : سئل على عن أهل النهر وان أمشركون هم ? فقال : من الشرك فر وا ، قيل أفنافتون ? قال : إن المنافقين لايذكرون الله إلا قليلا: فقيل فمام يا أمير المؤمنين ?قال : إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم يبغهم علينا. فهذا ما أورده ابن جرير وغيره في هذا المقام.

# ﴿ وَلِنَذَكُو الْآَنَ مَا وَرِدَ فَهُمْ مِنَ الْأُحَادِيثُ الْرَفُوعَةُ ﴾

(الى رسول الله علي )

الحديث الأول: عن على رضى الله عنه ، و رواه عنه زيد بن وهب ، وسويد بن عنلة ، وطارق ابن زياد ، وعبد الله بن شداد ، وعبيد الله بن أبى رافع ، وحبيدة بن عمر و السلماتى ، وكليب أبو عاصم ، وأبو كثير وأبو مريم ، وأبو موسى ، وأبو وائل الوضى فهذه اثنتا عشرة طريقا إليـه ستراها بأسانيدها وألفاظها ومثل هذا يبلغ حد التواثر .

### ﴿ الطريق الأولى ﴾

قال مسلم بن الحجاج في محيحه :حدثنا عبد بن حيد ثنا عبد الرزاق عن همام ثنا عبد الملك ابن أبي سلمان ثنا سلمة بن كبيل حــدثني زيد بن وهب الجهني أنه كان في الجيش الذين كانوا مع الذين ساروا إلى الخوارج فعال على : يا أبها الناس إني معمت رسول الله علي يقول : « يخرج قوم من أمقى يقر ؤن القرآن ليس قراء تسكم إلى قراءتهم بشيٌّ ، ولا صلاتهم إلى صلاتهم بشيٌّ ، ولا صيامكم إلى صيامهم بشئ ، يقرؤن القرآن يحسبون أنه لهم وهو علمهم ، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ماقضى لم على لسان نبيهم علي لاتكاوا على الممل ، وآية ذلك أن فهم رجلا له عضد ليس لما ذراع ، على رأس عضده مثل حلمة الثدى ، عليه شعرات بيض ، فيذهبون إلى معاوية وأهل الشام ويتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم ، و إنى لأرجو أن يكونوا هؤلاه القوم ، كانهم قــد سفكوا اللهم الحرام وأغاروا في سرح الناس، فسيروا على اسم الله. قال سلمة: فذكر زيد بن وهب منزلا منزلا حتى مرواعلى قنطرة فلما التقينا \_ وعلى الخوارج يومنذ عبد الله بن وهب الراسبي \_ حروراء ، فرجعوا فوحشوا برماحهم وسلوا السيوف فشجرهم الناس برماحهم . قال : وقتل بعضهم على بعض وما أصيب من الناس بومنذ إلا وجلان ، قال على : التسوا فهم المحدج ، فالتسوه فلم يجدوه ، فقام على بنفسه حتى أتى ناساً بمضهم إلى بمض ، فقال : أخروه فوجدوه بما يلي الأرض فقال : أخروهم فوجدوهم مما يلي الأرض فكبرثم قال : صدق الله و بلغ رسوله قال : فقام إليه عبيدة السلماني فقال : يا أمير المومنين والله الذي لا إله إلا هو لسمعت هـ ذا من رسول الله تَتَطَلُّنْهُ إلى والله الذي لا إله إلا هو ، فاستحلمه ثلاًا وهو يحلف له أنه ضمه من رسول الله ﷺ ، ، هذا لفظ مسلم . وقد رواه أو داود عن الحسن بن على الخلال عن عبد الرزاق بنحوه .

### ﴿ طريق أخرى عن على ﴾

قال الأمام أحمد: حدثنا وكيم ثنا الأحمش وعبد الرحن عن سفيان عن الأعمش بن خيشة عن سويد بن غفلة قال قال على: إذا حدثتكم عن رسول الله و الله المراث فران أخر" من الساء أحب إلى من أن أ كذب عليه وإذا حدثتكم فيا بيني و بينكم فان الحرب خدعة ، سممت رسول الله و الله

### ﴿ طريق أخرى ﴾

قال الامام أحمد: حدثنا أو ندم ثنا الوليد بن القاسم الهمدائى ثنا إسرائيل عن إبراهيم بن اعبد الأعلى عن طارق بن زياد قال : سار على إلى النبر وان قال الوليد في روايته : وخرجنا معه فقتل الخوارج فقال اطلبوا المخدج فان رسول الله وسي قال : « سبجى قوم يشكلمون بكلمة الحتى الانجاوز حلوقهم بمرقون أمن الاسلام كا يمرق السهم من الربية سياهم أو فيهم رجل أسود مخدج اليد في يعد شعرات سود ، إن كان فيهم فقد قتلم شر الناس ، و إن لم يكن فيهم فقد قتلم خير الناس . فال الوليد ، في روايته : فبكنا قال : إنا وجدنا المخدج فخر رنا سجوداً وخر على ساجداً معنا ، تفرد به أحد من هذا الوجه .

# ﴿ طريق أخرى ﴾

رواه عبد الله بن شداد عن على كا تقدم قريبا إبراده بطوله .

# ﴿ طريق أخرى عن على رضي الله عنه ﴾

قال مسلم : حدثني أبو الطاهر و يونس بن عبد الأعلى ثنا عبد الله بن وهب أخبرتى عمر و بن الحارث عن بكير بن الأشج عن بشر بن سميد عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله أن الحرورية لما خرجت وهو مع على بن أبي طالب ـ ظلوا : لاحكم إلا ثله ، عال على : كلة حق أريد بها باطل ، إن رسول الله يُستَلِيق وصف ناساً إنى لأعرف صفتهم في هؤلاء ، يقولون : الحق بالسنتهم لا يجهاو زهندا منهم ـ وأشار إلى خلقة ـ من أبغض خلق الله منهم أسود إحدى يديه طبي شاة أو حلمة شدى » فلما قتلهم على بن أبي طالب قال : انظر وا فنظر وا غل يجموه أسيداً قال : ارجموا فانظر وا م يجموه شيئاً قال : ارجموا فانظر وا ، فنط ما كذبت ـ مرتين أو ثلانا ـ فوجمدوه في خربة فأثوا به علياً حتى وضعوه بين فوالله ما كدبت ـ مرتين أو ثلانا ـ فوجمدوه في خربة فأثوا به علياً حتى وضعوه بين يديه ، قال عبيدالله : وأنا حاضر ذلك من أمرهم ، وقول على فيهم ، زاد يونس في روايته قال بكير : يديه ، قال عبيدالله : وأنا حاضر ذلك من أمرهم ، وقول على فيهم ، زاد يونس في روايته قال بكير :

## ﴿ طريق أخرى ﴾

قال أحمد : حدثنا إساعيل ثنا أبوب عن مجد عن عبيدة عن على قال : ذكرت الخوارج عند على الله : ذكرت الخوارج عند على الله : فهم مخدج اليد أو مثدون اليد ? \_ أو قال مودن اليد \_ ولولا أن تبطر والحدث كم عاوعد الله الذين يتبادئهم على لسان محمد على على قلم عن على الله قلم عن المحد : ثنا وكيم ثنا جرير بن حازم وأبو عمر و بن الملاء عن الن سير بن سحماه عن عبيدة عن على قال قال رسول الله ولا الله عن البد أو مثدون اليد أو مثدون اليد أو محدج اليد ولولا أن تبطر والأ نبأته كم عا وعد الله الذين يتناونهم على لسان

نبيه و الكمبة وقال أحمد: تما ريد ثما همته من رسول الله و و قال : إى ورب الكمبة إى ورب الكمبة إى ورب الكمبة وال أحمد: تما ريد ثما همام عن محمد عن عبيدة قال قال على لا هل النهر وان فيهم ربا الكمبة وقال أحمد: تما ريد ثما همام عن محمد عن عبيدة قال قال على لدان بيد و الله و لا أخبرتكم عاقفى الله على لدان بيد و الله قال الله و والله أن تبطر وا لا أخبرتكم عاقفى الله على ادان بيد و الله أن وقال أن عبيدة : تمنا ابن أبي عدى عن أبي بن عون عن محمد قال قال عبيدة : لا أحدثك إلا ما سمحت منه ، قال محمد : فحلف لنا عبيدة ثلاث مرات ، وحلف له على قال قال : ولا أن تبطر وا لا أنباتكم ما وعد الله الذين يمتاونهم على اسان محمد و قال قال : قلت أنت سمحت ? قال : إى ورب الكمبة ، إى ورب الكمبة ، فيهم رجل خدج اليد أو مثمون اليد أحسبه قال : أو مودن إي ورب الكمبة ، أي ورب الكمبة ، فيهم رجل خدج اليد أو مثمون اليد أحسبه قال : أو مودن الله . وقد درواه مسلم من حديث إساعيل بن علية وحاد بن زيد كلاهما عن أوب وعن محمد بن المندى عن عبيدة عن على . وقد ذك كاه المندى عن عبيدة عن على . وقد ذك كاه من أن أخر من الساء وحلف هبيدة أنه سمعه من على أنه سمعه من رسول الله وقال على : لأن أخر من الساء الى الأرض أحب إلى من أن أكنب على رسول الله وقال على : لأن أخر من الساء الى الأرض أحب إلى من أن أكنب على رسول الله وقال على : لأن أخر من الساء الى الأرض أحب إلى من أن أكنب على رسول الله و الله الم أرض أحب إلى من أن أكنب على رسول الله و الله الم أرض أحب إلى من أن أكنب على رسول الله و الله و الله الم أرض أحب المن من أن أكنب على رسول الله و الله و الله و الله الم أرض أحب الله الم أرض أحب المن رسول الله و الله و الله الم أرض أحب الله الم أرض أن أكنب على رسول الله و الله الأرض أنه المها و الله الم أحب الله الم أن أكنب على رسول الله و المنافرة و المنافرة و الله و

﴿ طريق أخرى ﴾

قال عبد الله بن الامام أحمد بن حنبل: حدثنى إساعيل أو مصر ثنا عبد الله بن إدريس ثنا عاصم بن كليب عن أبيه قال: كنت جالساً عنسه على إذ دخل رجل عليه ثباب السفر فاستأذن على على وهو يكلم الناس فشغل عنه ققال على وهو يكلم الناس فشغل عنه ققال على : إنى دخلت على رسول الله وسي يخرجون من قبل المشرق وكيف أنت و يم كذا وكذا ? فقلت : الله ورسوله أعلى . قال : فقال قوم يخرجون من قبل المشرق يقر فن القرآن الإيجار ذراقهم بمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ، فيهم رجل مخدج البد كأن يدي حبشية ، أنشدكم بالله هل أخبرتكم أنه فيهم » فذكر الحديث بطوله ، ثم رواء عبد الله ابن أحمد عن أبي خيشة زهير بن حرب عن القامم بن مالك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن على ،

### ﴿ طريق أخرى ﴾

قال الحافظ أبو بكر الخطيب البندادى: أخبرنا أبو القلم الأزهرى أنا على من عبد الرحن السكناتى أنا محمد من عبد الحيد الحيد الحياد الحائق أنا خالد السكناتى أنا مجمد من عبد الحيد الحيد الحيد الحيد الله عن معلاء من السائب عن ميسرة قال قال أبو جعيفة : قال على حين فرغنا من الحرورية إن فيهم رجلا ليس في عضده عظم ثم عضده كعفة الثدى عليها شرات طوال عقف ، فالتمسوه فإ

يجدوه قال: فما رأيت عليا جرع جرعاً أشد من جرعه ومنذ، فقالوا: ما نجده يا أمير المؤمنين ، فقالوا: ما نجده يا أمير المؤمنين ، فقال: ويلسكم ما اسم هذا المسكان ? قالوا: النهروان، قال: كذبتم إنه لفهم، فنورنا القتلى فل نجده فحدانا إليه فقالنا: يا أمير المؤمنين ما نجده، قال: ما اسم هذا المسكان ? قلنا : النهروان، قال: صدق الله ورسوله وكذبتم ، إنه لذبهم فالتسوه ، فالتسناه فوجدناه في ساقية فجئنا به فنظرت إلى عضده ليس فها عظم وعلمها كحلة ثدى المرأة علمها شعرات طوال عقف .

### ﴿ طريق أخرى ﴾

قال الامام أحد: حدتنا أبو سعيد مولى بنى هاشم تنا إسهاعيل بن مسلم العبدى ثنا أبو كثير مولى الانصار قال : كنت مع سيدى مع على بن أبى طالب حيث قتل أهـل النهر وان ، فكأن الناس وجدوا فى أغسهم من قتلهم ، فقال على : ياأيها الناس إن رسول الله على النهر قد حدثنا بأقوام بمرقون من الدين كا يمرق السهم من الرمية ثم لا برجون فيه أبداً حتى يرجع السهم على فوقه ، وإن آية ذلك أن فيهم رجلا أسود مخدج اليد إحسدى يديه كندى المرأة ، ها حلمة كعلمة تدى المرأة ، حوله سبع النه عالم المرود مخدج اليد إحسدى يديه كندى المرأة ، ها حلمة كعلمة تدى المرأة ، حوله سبع هلبات فالخسوه فتى أراه فيهم ، فالتمسوه فوجدوه إلى شغير النهر تحت القتل فأخرجوه فكبر على ، فقال : الله أكبر ! صدق الله ورسوله ، وإنه لمنقلد قوساً له عربية فأخدها بيده فجمل يعلمن بها فى مخدجت ويقول : صدق الله ورسوله ، وكبر الناس حين رأوه واستبشر وا وذهب عنهم ما كانوا مجمون » تفرد به أحد .

قال عبد الله بن أحمد : حدثنا أبو خيشة ثنا شبابة بن سوار حدثنى نعم بن حكيم حدثنى أبو مربم ثنا على بن أبى طالب أن رسول الله وسيست قال : « إن قوماً عرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرسية يقر وْن القرآن لا يجاو ز تراقيم ، طوبى لمن قتلهم وقتلوه ، علامتهم رجل محمد ج وقال أبو داود فى سننه : حدثنا بشر بن خالد ثنا شبابة بن سوار عن نعيم بن حكيم عن أبى مربم قال : إن كان ذاك المختب لمنا بومئذ فى المسجد نجالسه الليل والنهار ، وكان فقيراً ، ورأيت مع المساكين يشهد طمام على مع الناس ، وقد كسوته بونساً لى ، قال أبو مربم : وكان المختب يسمى فافعاً ذا الشدية ، طمام على مع الناس ، وقد كسوته بونساً لى ، قال أبو مربم : وكان المختب يسمى فافعاً ذا الشدية ، ودان فى يعده مثل ثمدى المرأة ، على رأسه حلمة مثل حلمة الثمدى عليه شعرات مثل سبالة السنور .

قال الحافظ أو بكر البهيق فى الدلائل: أخبرنا أو على الروزيلرى أنا أو محمد عبدالله من عمر و ابن شوذب المقرى الواسطى مها تنا شعيب بن أبوب تنا أبو الفضل من دكين عرب سفيان ــ هو الثورى ــ عن محمد بن قيس عن أبى موسى رجل من قومه قال : كنت مع على فجمل يقول : التمسوا المخدج فالتمسوه فل يجدوه ، قال : فأخذ يمرق و يقول : والله ما كذبت ولا كذبت ، فوجدو، فى نهر أود إلية فسجد . ﴿ طَرِيقَ أُخْرَى ﴾

قال أبو بكر البرار: حدثني مجمد بن منى وجمد بن مصر تنا عبدالصمد ثنا سويد بن عبيدالسجل ثنا أبو مؤمن . قال : شهدت على بن أبي طالب بوم قتل الحر ورية وأنا مع مولاى فقال : أنظر وا فان فيهم رجلا إحدى يديه مثل ثهدى المرأة ، وأخبرتى النبي عليه في أن صاحبه ، فقلبوا القتلى فلم يجدوه ، وقالوا : سيمة نفر تحت النخلة لم نقلبهم بعد ، قال : ويملكم انظر وا ، قال أبو مؤمن : فرأيت فى رجليه حبلين يجر ونه بهما حتى ألقوه بين يديه نفر على ساجـماً وقال : أبشر وا قتلاكم في الجنـة وقتلاهم في النار ، ثم قال البزار : لا نمل روى أبو موسى عن على غير هذا الحديث .

# (طریق آخری)

قال البزار: حدثنا يوسف بن موسى ثنا إسحاق بن سليان الرازى سممت أبا سفيان عن حبيب ابن أفي ثابت قال: قلت لشقيق بر سلمة \_ يعنى أبا واثل حدثنى عن ذى الثدية ، قال: لما قاتلنام قال على : اطلبوا رجلا علامته كذا وكذا ، فطلبناه فلم يحده ، فبكى وقال : اطلبوه ، فوالله ما كذبت ولا كذبت ، ها كذبت ولا كذبت ، قال : فطلبناه فلم يحد من فيكى وقال : اطلبوه فوالله ما كذبت ولا كذبت ، قال : الطلبناه فلم يحده قال : وركب بفلته الشهباء فطلبناه فوجدناه تحت بردى فاما رآه سجد ، ثم قال البزار : لا نمل روى حبيب عن شقيق عن على إلا هذا الحديث .

#### ﴿ طريق أخرى ﴾

قال عبدالله بن أحمد: حدثني عبيد الله بن عمر و القواد برى ثنا حاد بن زيد ثنا جيل بن مرة من أبي الوضي قال: شهبت علياً حين قتل أهل النهر وان قال: النمسوا المحدج: فطلبوه في القتل فقالوا ليس نجيده فقال: ارجعوا فالخمسوه فوالله ما كذبت ولا كذبت ولا كذبت ، فرجعوا فطلبوه فردد ذلك مراداً ، كل ذلك يحلف بالله ما كذبت ولا كذبت ، فانطلقوا فوجدوه نحت القتلى في طبن فاسخوجوه فحي به ، قال أبو الوضى : فكا في أفظر إليه حبثى عليه ثدى قد طبق ، إحدى بديه مثل ثدى المرأة عليها شعرات مثل شعرات تكون على ذنب البر بوع ، وقد درواه أبو داود عن محمد بن عبيد بن عبيد بن حسلب عن حاد بن زيد ثنا جيل بن مرة ثنا أبو الوضى واسجه عباد بن تسيب ولكنه اختصره وقال عبد الله بن أحد أيوارث نتا عد بن عبيد بن أبي طالب. ثنا يعد بن أبي طالب. ثنا صلح أن أبا الوضى عباداً حدثه أنه قال: كنيا عائدين إلى الكوفة مع على بن أبي طالب. فلما بلمننا صديرة ليلتين أو ثلاثاً من حروراه شد منا فاس كثير ون فذكوا ذلك لعل فقال: لا يجولنك أمرهم فاجهم سيرجمون فذكو الحديث بطوله قال: فحدد الله على بن أبي طالب وقال: إن خليلي أخيرتي أن نائد هؤلاه رجل محدج البدعلى حله ثديده شعرات كأنهن ذنب البربوع ، فاتحدوه فا يجدوه وأتيناه أن نائد هؤلاه رجل محدج البدعلى حله ثديه شعرات كأنهن ذنب البربوع ، فاتحدوه فا يجدوه أتيناه أن نائد هؤلاه رجل محدج البدعلى حلة ثديه شعرات كأنهن ذنب البربوع ، فاتحدوه فا يجدوه أن نائد هؤلاه رجل محدج البدعلى حله ثديه شعرات كأنهن ذنب البربوع ، فاتحدوه فا يجدوه أن نائد فوله وأنبوا

فقلنا: إنا لم نجده، فجمل يقول: اقلبوا ذا ، اقلبوا ذا ? حتى جاه رجل من أهل الكوفة فقال: هو هذا ؟ فقال على : الله أكبر، لا يأتيكم أحد يخبركم من أوه، فجمل الناس يقولون: هذا مالك، هذا مالك، فقال على: ابن من ? وقال عبد الله من أحد أيضاً : حدثني حجاج بن الشاعر حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا مزيد بن أبي صالح أن أبا الوضى عباداً حدثه قال : كنا عائد من إلى الكوفة مم على فذكر حــديث المخدج قال على : « فوالله ما كذبت ولا كذبت ثلاً ا ، ثم قال عــلى : أما أن خليلي أخيرتي بثلاثة إخوة من الجن هذا أكبرهم والثاني له جم كثير ، والثالث فيه ضعف ، وهذا السياقي فيه غرابة جداً . وقد مكن أن يكون ذو الثدية من الجن ? بل هو من الشياطين إما شياطين الانس أو شياطين الجن ، إن صح هذا السياق والله تمالي أعلم. والمقصود أن هذه طرق متواترة عن على إذ قد روى من طرق متعددة عن جماعة متباينة لا يمكن تواطؤهم على الكفب، فأصل القصة محفوظ و إن كان بعض الألفاظ وقم فيها اختلاف بين الرواة ولكن ممناها وأصلها الذي تواطأت الروايات عليه صحيح لايشك فيه عن على أنه رواه عن رسول الله ﷺ أنه أخبر عن صفة الخوارج وذي الثدية الذي هو علامة علمهم. وقــد روى ذلك مر\_ طريق جماعة من الصحابة غير على كما تراها بأسانيه ها وألفاظها وبالله المستعان . وقد رواه جماعة من الصحابة منهــم أنس بن مالك ، وجار بن هبسد الله ، و رافع بن عمر و النفاري ، وسعد بن أبي وقاص ، وأنو سعيد سنعد بن مالك بن سنان الأنصاري، وسهل من حنيف، وعبد الله من عباس، وعبد الله من عمر، وعبد الله من عمرو، وعبد الله ابن مسعود ، وعلى ، وأبو ذر ، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم أجمين .

وقد قدمنا حديث على بطرقه لأنه أحد الخلفاء الأربعة وأحد العشرة وصاحب القصة . ولنذكر بعد حديث أمن مسعود لنقدم وفاته على وقعة الخوارج .

## ﴿ الحديث الثانى ﴾

(عن ابن مسمود رضي الله عنه )

قال الامام أحمد : حدثنا يحيى بن إلى بكير تنا أبو بكر بن عياش عن عامم عن ذر عن عبدالله قال الامام أحمد : حدثنا يحيى بن إلى بكير تنا أبو بكر بن عياش عن عامم عن ذر عن عبدالله قال رسول الله وقال الله على عرف الأسلام كا بمرق يقولون من خبر قول الناس يقرؤن القرآن بالسنتهم لا يعدو تراقيم ، بمرقون من الاسلام كا بمرق السهم من الرمية ، فمن أدركهم فليقتلهم فان في قتلهم أجراً عظيا عند الله لمن قتلهم ، وقد رواه الله تمن على بن فرارة عليا عند الله من عامر بن ذرارة بالامندى عن أبى كر بن أبى شيبة وعبد الله بن عامر بن ذرارة بالامندى : هذا حديث حسن محيح ، ابن مسعود مات قبل ظهور الخوارج بنحو من خس سنين فعره في ذلك من أقوى الأسانيد .

# ﴿ الحديث الثالث عن أنس بن مالك رضي الله عنه ﴾

قال الأمام أحمد : حدثنا إسهاعيل ثنا سلمان التميمى ثنا أفس قال : ذكر لى أن نبى الله والله والله والله والله وال قال ولم أصمه منه ـ : « إن فيكم فرقة يتميدون ويدينون حتى يعجبوا الناس وتعجبهم أغسهم ، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية » .

# ﴿ طريق أخرى ﴾

قال الامام أحمد: حدثنا أبو المغيرة ثنا الأو واعي حدثني قنادة عن أنس بن مالك وأبي سعيد قال أحمد وقد حدثنا أبو المغيرة ققال عن أنس عن أبي سعيد عم رجع أس النبي والمشاق قال: وسيكون في أمتى اختلاف وفرقة قوم يحسنون القبل و يسيئون الفعل ، يقر ون القرآن الايجاو ز تراقيهم ، يعقر أحدكم صلاته مع صلاتهم ، صيامه مع ، وصيامهم بحرقون من الدين كا عرق السهم من الرمية ، ثم لا برجعون حتى يرتد السهم على فوقه ، هم شر الخلق والخليقة ، طوبي لمن قتلهم أو قتاو ، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شي ، من قاتلهم كان أو في بالله مهم ، قالوا : يارسول الله ما سياهم ؟ قال : التحليق » . وقد رواه أبو داود في سننه عن نصر بن عاصم الانطاكي عن الوليد بن مسلم وقيس بن السحليق » . وقد روى البرا و من طريق المحاصلة عن المن وحده . وقد روى البرا و من طريق ما معمر عن قتادة عن أنس بن مالك حديثا في الخوارج قريباً من ما يسعيد أبي سعيد كاميان في الخوارج قريباً من حديث أبي معيد كامياني إن شاء الله تعالى .

# ( الحديث الرابع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما )

قال الاهام أحمد: حدثنا حسن بن موسى ثنا ابن شهاب عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جار بن عبد الله قال: كنت مع رسول الله عليه عام الجمرانة وهو يقسم فضة في ثوب بلال الناس فقال رجل: يا رسول الله اعتمال ؛ ققال : « و يلك ومن يممل إذا لم أعمل ? لقد خبت إن لم أكن أعمل ، فقال عر: يارسول الله دعني أقتل هذا المنافق ، فقال : معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي ، إن هدنا وأصحابه يقر ؤن القرآن لا يجاو زحناجرهم ، أو تراقيهم ، مرقون من الدين مروق السهم من الرمية » وقال أحمد : حدثنا على بن عياش ثنا إساعيل بن عياش حدثني يحيى بن سعيد أخبر في أبو الزبير قال : محمد عبراً يقول : يصرعيني وسمم أذني رسول الله ويلك من يسمل بلال فضة و رسول الله ويلك عن يسمل بلال فضة و رسول الله ويلك من يسمل بلال فضة و رسول الله ويلك من يسمل إذا لم أكن أعمل ؟ فقال عر بن الخطاب : دعني أقتل همذا وأسحابه يقرؤن القرآن لا يجاوز تراقيهم ،

يرقون من الدين كا يمرق السهم من الرمية » . ثم رواه أحمد عن أني المفيرة عن مماذ بن رفاعة ثمنا أو الذبير عن جار بن عبد الله قال : لما قسم رسول الله على غنائم هواذن بالجرافة قام رجل من بني تميم فقال : اعدل يا محمد قال : « ويلك ومن يصل إن لم أعد لم الله خنت وخسرت إن لم أعدل قال : فقال عر : يا رسول الله ألا أقوم فأقتل هذا المنافق ? قال : مماذ الله أن يتسلم الامم أن امحمل قال به عرق القرآن لا يجاوز تراقهم ، يم قون من الدين كا يمرق السهم من الرمية » قال مماذ : فقال لى أبو الزبير : فعرضت هذا الحديث على الزهرى فنا خالفنى فيه إلا أنه قال النصو وقلت القدم قال : ألست رجلا عربياً ؟ . وقد رواه ملم عن محمد بن رمح عن الليث وعن محمد بن منى عن عبد الوهاب النقني واخرجه النسائى من حديث الليث ومالك بن أنس كلهم عن يحيى بن سعيد الأ فصارى به بنحوه حديث رافع بن عمر و الأ فسارى مع حديث أنى ذر رضى الله عن يحيى بن سعيد الأ فصارى به بنحوه حديث رافع بن عمر و الأ فسارى مع حديث أنى ذر رضى الله عنهها .

# ﴿ الحديث الخامس عن سعد بن مالك بن أهيب الزهري ﴾ ﴿ وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ﴾

> ( الحديث السادس عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الأنصاري ) ( رضي الله عنه )

> > وله طرق عنه الأولى منها

قال الامام أحمد : حدثنا بكر بن عيسى ثنا جامع بن قطر الحبطى ثنا أبر روية شداد بن عمر

العنسى عن أبي سعيد الخدري أن أبا بكرجاء إلى رسول الله علي الله والله على الموسول الله إلى مر رت بوادى كذا وكذا فاذا رجل متخشم حسن الهيئة يصلى ، فقال له رسول الله على : «اذهب إليه فاقتله » قال فذهب إليه أو بكر فاراً على تلك الحالة كره أن يقتله . فجاء إلى رسول الله والله إلى رايته متخشماً فكرهت أن أقتله . قال : « يا على اذهب فاقتله » فقل : وارسول الله إلى رأيته متخشماً فكرهت أن أقتله . قال : « يا على اذهب فاقتله » فقد على فرا بره فرجع ، قتل : يا رسول الله إلى لم أره قتال رسول الله والله و عنه واصحابه يقرؤن فله حتى يمود السهم فى التران لا يجاوز تراقبهم بمرقون من الدين كما بمرق السهم من الرمية لا يمودون فيه حتى يمود السهم فى فرقه فاقتلوهم هم شر البرية » تفرد به أحمد . وقد روى البزار فى مسنده من طريق الأعش عن أبى صفيان عن أنس بن ماك وأبو يعلى عن أبى خيشمة عن عر بن يونس عن عكرمة بن محار وعن بزيد الرقاشي عن أنس من هذه القصة وأطول منها وفيها زيادات اخرى .

#### ( الطريق الثاني )

قال الامام أحمد: حدثنا أبو أحمد ثنا سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن الضحاك المشرق عن أبي سميد الخدري عن النبي علي في في عديث « ذكر قوماً يخرجون على فرقة من الناس مختلفة عن أبي سميد. عنها أقرب الطائفتين إلى الحق» أخرجاه في الصحيحين كاسياني في ترجمة أبي سلمة عن أبي سميد. ﴿ الطربي الثالث ﴾

قال الامام أحد: ثنا وكيع ثنا عكرمة من عمار ثنا عاصم من شحيخ عن أبي سعيد الخدرى قال:
كان رسول الله وسيلي إذا حلف فاجهد في الهين قال « والذى ضرأبي القاسم بيسه ليخرجن قوم
من أمتى تعقرون أعمالكم عنسه أعمالهم يقرؤن القرآن لا يجاوز تراقيهم بمرقون من الاسلام كما بمرق
السهسم من الرميسة . قالوا : فهل من علامة يعرفون بها ؟ قال : فيهسم رجل ذو يدية أو ثدية محملتي
رؤسهم > قال أبو سعيد : فحدثني عشرون أو بضع وعشرون من اصحاب الذي وسيلي أن عليا ولى
قتلهم قال فرأيت أبا سعيد بعد ما كبر ويديه ترقيش ويقول : قتالهم عندى أحل من قتال عدتهم
من الترك . وقد رواه أبو داود عن أحمد من حنيل به .

ه ( الطريق الرابع )ه

قال الامام أحمد : حدثنا عبد الرزاق أنا سفيان عن أبيه عن ابن أبى نسم عن أبى سعيد الخدرى قال الامرام أحمد : حدثنا عبد الله و الله

والأنصار قالواتعملى صناديد أهل مجد وتدعنا ? قال: إنما أتألفهم. قال: فأقبل رجل غائر المينين فاتى الجبين كث اللحية مشرف الوجننين على ق الرأس فقال: يا محمد اتى الله فقال: من يطبع الله إذا عصيته ? يأمنى على أهل الأرض ولا تأمنونى ، قال: فسأل رجل من القوم قسله النبي والمسائلة و المسائلة و فن القرآن لا يجاوز الراه خالد بن الوليسد فنمه ، فالما ولى قال: إن من ضنفى هدا قوم يقر فن القرآن لا يجاوز حناجرهم بمرقون من الاسلام مروق السهم من الرمية يقتلون أهل الاسلام ويدعون أهل الاو أنان ، الثن أنا أدركتهم لأ قتلهم قتل عاد . رواه البخارى من حديث عبد الرزاق به ، من رواه أحد عن محمد ابن فضيل عن عارة بن القمقاع عن عبد الرحن بن أبى نم عن أبى سميد وفيه الجزم بأن خالها سأل أن يقتل ذلك الرجل ، ولا ينافى سؤال عر بن الخطاب . وهو في الصحيحين من حديث عارة بن التمقاع من سيرته : وقال فيه إنه سيخرج من صليه ونسله ، الأن الخوارج الذين ذكرنا لم يكونوا من سلالة هذا ، بل ولا أعلم أحداً منهم من نسله وإنما أراد من ضفهن هذا أى من شكله وعلى صفته فائه أعلى . وهذا لرجل هو ذو الخويصرة التميسى وساء بعضهم حرقوصاً فائة أعلى .

### » ( الطريق الخامس )»

قال الامام أحمد: ثنا عفان ثنا مهدى بن ميمون ثنا عمد بن سيرين عن معبد بن سيرين عن النبي عليه و تراقب من المستعد عن النبي عليه قال : « يخرج أقاس من قبل المشرق يقر ؤن القرآن لا يجاو ز تراقب م يرقون من الدين كا يمرق السهم من الرمية ثم لا يمودون فيه حتى يمود السهم على فوقه ، قيل : ماسيام? قال : سياهم التحليق أو التسبيد » ورواء البخارى عن أبي النبان محمد بن الفضل عن مهدى بن ميمون به .

قال الامام أحمد : حدثنا محمد بن عبيد ثنا سو يد بن بحبيح عن بزيد الفقير قال : قلت لأ في سعيد : إن منا رجالا هم أفر ؤنا القرآن ، وأكثرنا صلاة وأوصلنا الرحم ، وأكثرنا صوما ، خرجوا علينا بأسيافهم . فقال أو سعيد : سمحت النبي والله يقول : « يخرج قوم يقرؤن القرآن لا بحباوز حناجرهم بم توون من الدين كما بحرق السهم من الرمية » تفرد به أحمد ولم يخرجوه في الكتب الستة ولا واحد منهم ، وإسناده لا بأس به رجاله كلهم تقات وسويد بن نجيح هذا مستور.

#### (الطريق السابع)

قال الامام أحمد : حدثنا عبد الرزاق ثنا مصر عن الزهرى عن أبي سلة بن عبد الرحمن عن أبي سلة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد قال بيننا رسول الله ﷺ يقسم قسما إذ جاءه ابن ذى الخو يصرة النميسي فقال : اعدل يا رسول الله أثاذن لى فيسه فأضرب عنقه و فتال : و وللك ومن يعدل إذا لم أعسدل 9 فقال عرب من الخطاب : بإرسول الله أثاذن لى فيسه فأضرب عنقه 9 فقال : دعه فان له أصحاباً محمّر أحدكم صلاته مع صلاتهم ، وصيامه مع صيامهم بمرقون

من الدين كما يمرق السهم من الرمية فينظر في قذذه فلا يوجد فيه شيٌّ ، ثم ينظر في نضيه فلا يوجد فيه شيٌّ ، ثم ينظر في رضافه فلا يوجد فيـ، شيٌّ ، ثم ينظر في نصله فلا يوجد فيه شيٌّ ، قد سبق الفرث والدم ، آيتهم رجل أسود إحدى بديه مثل ثدى المرأة ، أو مثل النضمة تدردر ، بخر حين على حين فترة من الناس ، فنزلت فيه ( ومنهـم من يلمزك في الصدقات ) الاسَّة » قال أبو سميد : فأشهد أتي صمت هذا من رسول الله عليه وأشهد أن عليا حين قتلهم وأنا معه جي والرجل على النعت الذي نمت رسول الله عليه او رواه البخاري عن أبي بكر من أبي شيبة عن هشام من مسف عن مممر ، ورواه البخاري من حديث شعبة ، ومسلم من حديث يونس بن بزيد عن الزهري به ، لـكن في رواية مسلم عن حرملة وأحمد بن عبد الرحن كالاهما عن ابن وهب عن يونس عن الزهري عن أبي سلة ، والضِّحالة الهمداني عن أبي سميد به . ثم رواه أحد عن عد بن مصعب عن الأو زاعي عن الزهري عن أبي سلمة والضحاك المشرق عن أبي سعيد فذكر نحو ما تقدم من هذا السياق، وفيه أن عمر هم اســنأذن في قتله ، وفيــه « يخرجون على حين فرقة من الناس يقتلهم أو لي الطائفتين بالله » قال أمو سميد : فأشهد أني سممت هذا من وسول الله عليه وأنى شهدت عليا حين قتلهم ، فالنس في القتلي فوجد على النعت الذي نعنه رسول الله عليه . ورواه البخاري عن دحيم عن الوليد عن الأو زاعي كذلك . وقال أحد : قرأت على عبد الرحن بن مالك عن يحيى بن سعيد عن محد بن إراهيم بن الحارث النبعي عن أبي سلمة مِن عبد الرحن عن أبي سعيد أنه قال : صمت رسول الله عليه عنول : « يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم ، وصيامكم مع صيامهم ، وأعمالكم مع أعمالهم ، يقرؤن القرآن لا يجاوز حناجرهم ، عرقون من الدين كما عرق السهم من الرمية ، ينظر في النصل فلا رى شيئاً ، ثم ينظر في القدم فلا مرى شيئاً ، ثم ينظر في الريش فلا مرى شيئاً ويبارى في الفوق، قال عبــد الرحمن : حدثنا به مالك \_ يعني هــذا الحديث \_ ورواه البخاري عن عبد الله من وسف عن مالك به . و رواه البخاري ومسلم عن محمد بن المثنى عن عبـــد الوهاب عن يحيى بن سعيد عن محسد بن إبراهيم عن أبي سلمة وعطاء بن يسار عن أبي سعيد به وقال أحد: حدثنا بريد أمّا محد بن عرو عرم أنى سلمة قال : جاه رجل إلى أبي سمعيد فقال : هل سممت رسول الله عليه يذكر في الحرورية شيئًا ? فقال : سممته يذكر قومًا يتممقون في الدين يحقر أحدكم صلاته عنـــد صلامــــم ، وصومه عنسه صومهم ، عرقون من الدين كا عرق السهم من الرمية ، أخسة سهمه فينظر في نصله فل ر شيئاً ثم ينظر في رضافه فلم ير شيئاً ، ثم ينظر في القلَّدْ فياري هل يرى شيئاً أم لا ، ورواه النَّ ماجه عن أبى بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون به .

### ( الطريق الثامن )\*

قال الامام أحمد : حدثنا ابن أبى عدى عن سليان عن أبى نضرة عن أبى سعيد أن رسول الله 

« ذكر قوماً يكونون فى أمت يخرجون فى فوقة من الناس سيام التحليق ، ثم هم شر الخلق ، 
ومن شر الخلق ، تقتلهم أولى الطائفتين بالحق ، قال : فضرب النبي و الله المم مثلا ـ أو قال تولا ـ 
الرجل برمى الرمية ـ أو قال الفرض \_ فينظر فى النصل فلا برى بصيرة ، وينظر فى النفى فلا برى 
بصيرة ، وينظر فى الفوق فلا برى بصيرة » فقال أبو سعيد : وأثم قتلتموه يا أهل العراق . وقد 
رواه عن محمد بن المثنى عن بحد بن أبى عدى عن سليان \_ وهو ابن طرخان التيمى عن أبى نضرة 
واحمه المناذر بن مائك بن قطمة عن أبى سعيد الحدى بنحوه .

#### الحديث الثامن)

#### (عن سلمان الفارسي رضي الله عنه )

قال الهيئم بن عدى ثنا سلمان الهارية عن حميد بن هلال قال : جاء رجل إلى قوم فقال : لمن هدل قال : جاء رجل إلى قوم فقال : لمن هدل الحباء و قالوا : لسلمان الهارسي ، قال أفلا تنطلقون مبى فيحدثنا و جممنا منك ؟ فقال : ومن بعض القوم فقال : يا أباعبد الله أو أدنيت خباك وكنت منا قريباً فحدثنا و جممنا منك ؟ فقال : ومن أنت ؟ قال : فلان بن فلان . قال سلمان : قد بلغنى عنك مدر وف . بلغنى أنك تخف في سبيل الله ، وتقاتل المدو ، وتخدم أصحاب رسول الله مسلميني ، فان اخطأتك واحدة أن تمكون من هؤلاه القوم الذين ذكر هم لنا رسول الله يحلي عنه الرجل قنيلا في أصحاب النهر وان .

### \*( ألحديث التاسم )\*

# (عن سهل بن حنيف الأنساري رضى الله عنه)

قال الامام أحد احدثنا أو النضر ثنا حرام بن إساعيسل المامرى عن أبى إسحاق الشبائى عن بسر بن حرو قال: دخلت على سهل بن حنيف فقلت حدثنى ما سمت من رسول الله والله عن بسر بن حروقال: دخلت على سهل بن حنيف فقلت حدثنى ما سمت من رسول الله وقال في الحرورية ، قال: أحدثك ماسممت من النبي وقت الا أزيدك عليه شيئاً ، سمت رسول الله وينه و ينه كر والم القرائ لا يجاو زحناجرهم عرفون من الهدين كا يمر ق السهم من الرمية » قال: قلت هل ذكر لهم علامة ? قال: هذا ما سممت لا أزيدك عليه ، وقد أخرجاه في الصحيحين من حديث عبد الواحد بن زياد ومسلم من حديث على ابن مسهر والعوام بن حوشب والنسائى من حديث محد بن فضيل كلهم عن أبى إسحاق الشيبائى به وقد رواه مسلم تنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا على بن مسهر عن الشيبائى عن بسر بن عمر و قال: سألت سهل بن حنيف سمحت رسول الله وقت يذكر الخوارج ؟ فقال: سمحته و أشار بيده محو المشرق ...

قوم يقر ؤن القرآن بألسنتهم لايعدو تراقبهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية حدثناه أبو كامل ثنا عبد الواحد ثنا سلبان الشيباتى مهذا الاستاد وقال : « بخرج منه أقوام » حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة و إسحاق جميعاً عن يزيد قال أبو بكر : حــدثنا يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب ثنا أبو إسحاق الشيباتى عن بسر بن عمرو عن سهل بن حنيف عن النبي ﷺ قال: فتنة قوم قبسل المشرق محلقة رؤسهم .

\* ( الحديث العاشر عن ابن عباس رضي الله عنه ) \*

قال الحافظ أو بكر البزار: تنا بوسف بن موسى تنا الحسن بن الربيع تنا أبو الأحوص عن سلك عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله عن عكر أ القرآن أقوام من أمتى بمرقون من الدين كا يمرق السهم من الربية ». ورواه ابن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبة وسويد بن سميد كلاهما عن أبى الأحوص باسناده مثله.

( الحديث الحادى عشر عن ابن عمر رضى الله عنه )

قال الامام أحمد: حدثنا بزيد تنا أبوحساب يحيى بن أبى حبة عن شهر بن حوشب قال: سممت عبد الله بن عمر يقول: لقد محمت رسول الله و المسلم يقول: « يخرج من أمتى قوم يسيئون الأعمال يقر في القرآن لا يجاو زحناجرهم » قال بزيد: لا أعلمه إلا قال: « يحقر أحدكم علم مع عملهم يقتلون أهل الاسلام فاذا خرجوا فاقتلوم فطوبى لمن قتلهم وطوبى لمن قتلوه م كما طلم منهم قرن قطمه الله علمهم قرن قطمه الله عملهم قرن قطمه الله عملهم قرن قطمه الله عملهم قرن قطمه الله عملهم عملهم عملهم من مرة أو أكثر وأنا أصم . تفرد به أحمد من هذا الوجه . وقد ثبت من حديث سالم وافع عن ابن عمر أن رسول الله و المنتقب عن المنتقب علم قرن قطم الله عن عبد الله بن عمر و رضى الله عنه ) ه المنتقب عنه اله عنه به هدر عبد الله بن عمر و رضى الله عنه ) ه

قال الامام أحمد : حدثنا عبد الرزاق أنا معمر عن قنادة عن شهر بن حوشب قال : لما جاءتنا بيمة بزيد بن معاوية ، قدمت الشام فأخبرت عقام يقومه نوف البكالى ، فجنته فجاه رجل فانتبذ الناس عليه خيصة فاذا هو عبد الله بن عرو بن العاص فلما رآه نوف أمسك عن الحديث فقال عبد الله : صمحت رمول الله توقيقي يقول : « إنها ستكون عجرة بعد هجرة ، ينحاذ الناس إلى مهاجر إبراهم ، لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها ، تلفظهم أرضهم ، تقفرهم فنس الرحن ، تحشرهم النارم القردة والخذاذ بر ، تبيت معهم إذا باتوا ، وتقيل معهم إذا قاتوا ، وتأكل من تخلف \_ » قال : وصحمت رمول الله يقتل على القرار تراقيم كما خرج منهم قرن قطع حتى يخرج الله على عشر مهات كاخرج منهم قرن قطع حتى يخرج الله الله في في المناخرج المنهم قرن قطع حتى يخرج الله الله في المناخرة على عشر مهات كاخرج منهم قرن قطع حتى يخرج الله المناخرة ا

جميم » وقد روى أو داود أوله في كتلب الجهاد من سننه عن القوار برى عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة . وقد تقدم حديث عبد الله بن مسعود وحديث أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عمهما . ﴿ الحديث الثالث عشر عن أبى در رضى الله عنه ﴾

قال مسلم من الحجاج : حدثنا شيبان من فروخ ثنا سليان من المفترة ثنا حبيب من هـ للال عن عن عبد الله من الصاحت عن أمى .. أو سيكون عبد الله من الصاحت عن أمى .. أو سيكون بمدى من أمتى .. أو سيكون بمدى من أمتى .. قور أن القرآن لا يجاو زحلاقهم عن يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية لا يمودون فيه شر الخلق واخليقة قال ابن الصاحت : فلقيت زلفم من عر و النفارى أخاا لحاكم الفغارى قال : ماحدث محمت من أبى ذر كذا كذا ? فقال : وأنا محمته من رسول الله من على الهودون الله عنها ) ه ( الحديث الرابع عشر عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها ) ه

قال الحافظ البعق: أنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد من أبي عرو ثنا أبو العباس الأمير ثنا السرى عن يحيى ثنا أحمد من ونس ثنا على بن عباس عن حبيب بن مسلمة . قال قال على : « لقد علمت عائشة أن جيش المردة وأهل النهر وان ملمونون عملي لسان محمد علي » قال ابن عباس : جيش المشرق قتلة عثمان رضي الله عنه وقال الهيثم بن عدى : حدثني إسرائيل عن يونس عن جد. أبي إسحاق السبيمي عن رجل عن عائشة قال: بلغها قتل على الخوارج فقالت: قتل عملي بن أبي طالب شيطان الردهة \_ تمنى المخدج \_ وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا محمد بن عمارة من صبيح ثنا سهل بن عامر البجلي ثنا أبو خالد عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت : ذكر رسول الله ﷺ الخوار ج فقال : « شر ار أمتي يقتلهم خيار أمتي » قال : وحدثناه إبراهم بن سعيد تنا حسين برمج محمد ثنا سلمان بن قرم ثنا عطاء ابن السائب عن أبي الضحي عن مسروق عن عائشة عن النبي ﷺ فذكر نحوه قال : فرأيت علياً قتلهم وهم أصحاب النهر وان . ثم قال البزار : لا نسلم روى عن عطاء عن أني الضحي عن مسروق إلا هــذا الحديث ، ولا فيلم رواه عن عطاء إلا سلمان بن قرم وسلمان بن قرم قد تكلموا فيه لسكن الاسناد الأول يشهد لهذا كما أن هذا يشهد للأول فهما متعاضدان ، وهو غريب من حديث أم المؤمنين ، وقـــد تقدم في حديث عبــــدالله بن شداد عن على مايدل على أن عائشة استغر بت حديث الخوارج ولاسما خبر ذي الثدية كا تقدم ، و إنما أوردنا هــنه الطرق كلها ليعلم الواقف علمها أن ذلك حق وصدق وهو من أكبر دلالات النبوة ، كما ذكره غسير واحدمن الأئمة فيها والله تعالى أعلم . وقال : سألت عائشة رضى الله عنها بعد ذلك عن خبر ذي الثدية فتيقنته من طرق متمددة . وقال الحافظ أبو بكر البهيق في الدلائل : أمَّا أبو عبد الله أنا الحسين بن الحسن بن عامر الكندي بالكوفة من أصل ساعه ثنا محد بن صدقة المكاتب حدثني

أحمد بن أبأن قترأت فيه حمد الله المحنوب عيينة ، وعبد الله بن أبى السغر بن عامر الشعبي عن مسروق قالت عائشة : عندك علم عن ذى الثدية الذى أصابه على في الحرورية : قلت الاقالت : فاكتب لى بشهادة من شهدهم ، فرجت إلى الكرفة وبها بوشة أسياع فكتبت شهادة عشرة من كل سبع ثم أتيتها بشهادتهم قترأتها علمها ، قالت : أكل هؤلاء عاينوه ? قلت : لقد سألتهم فأخبروني بأن كلهم قد عاينوه ، فقالت : لهن الله فلافا فانه كتب إلى أنه أصابهم بنيل مصر ثم أرخت عينها فبكت فلما سكن عبرتها قالت : رحم الله عليا لقد كان على الحق ، وما كان بيني و بينه أو كين بان المرأة وأحالها .

\* (حديث آخر عن رجلين ميمين من الصحابة في ذلك )

قال الهيئم من عدى فى كتاب الخوارج: حدثنى سليان من المندرة عن حبيب من هلال قال: أقبل رجلان من أهل ألحجاز حتى قدما العراق فقيل لهما: ما أقدمكم العراق ٢ قالا: رجونا أن ندرك عولاء القرم الذين ذكرهم لنا رسول الله عليه على عن أبى طالب قد سبقنا إليهم \_ يعنبان أهل الثهر وان \_ .

\* (حديث في ملح على رضي الله عنه على قتال الخوارج قبحهم الله )

قال الامام أحد: حدثنا حسين بن محد ثنا مطر عن إساعيل بن رجاء بن ربيمة الربيدى عن أبيه قال: سحست أبا سعيد يقول: وكنا جلوساً نفتظر رسول الله و في نرجاء بن ربيمة الربيدى عن نسائه قال فتعنا معه عاقعطت نعله فتخلف عليها على يخصفها فضى رسول الله و في في في مضينا معه عن تم قام ينتظره وقنا معه عقال إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كا قاتلت على تنزيله فاستشرف لما وفيهم أو بكر ، وعر قال: لا ولكنه خاصف النعل ، قال: فيتنا نيشره قال: فيكا نه قد سمعه ، ورواه أحدث عن وكيم وأبي أسامة عن قطر بن خليفة فأما الحديث الذى قال الحافظ أو يعلى : حدثنا إساعيل بن موسى ثنا الربيع بن سهل عن سعيد بن عبيد عن على بن ربيعة قال: سعمت على منهركم هنا يقول: « عهد إلى النبي و في أنه قد روى من طرق عن على وعن غيره ولا تخلو رواه أو بكر بن المترئ عرب ومنكر ، على أنه قد روى من طرق عن على وعن غيره ولا تخلو واحدة منها عن ضعف والمراد بالناكتين يسئى أطل الحل و بالقلسطين أهل الشاء وأما الملاوقين بالمجاورج لأنهم مرقوا من الدين وقد رواه الحافظ أو أحد بن عدى فى كامله عن أحمد بن حبص بالمبدد عن على عن بحبير عن إراهم عن عليه عن المبدد عن علي قال: أمرت بقتال الناكتين يسهاس عائدة و قطر عن حكم بن جبير عن إراهم عن عليه عن الراهم عن عليه عن الحروب كرا الحسلين وقل الحافظ: أو بكر الحليب عن على قال: أمرت بقتال الناكتين واقبلسطين والمارقين. وقال الحافظ: أو بكر الحليب عن على عال و بكر الحليب عن على على المافظ : أو بكر الحليب

البندادى: أخير فى الأزهرى تنامحه بن المظفر ثنا مجد بن أجد بن أبت قال: وجدت فى كتاب جدى محمد بن أبت ثنا شعيب بن الحسن السلمى عن جعفر الأحمر عن يونس بن الارقم عن أبان عن خليد المصرى قال: سممت عليا أمير المؤمنين يقول يوم النهر وان: « أمرتى رسول الله والله عن خليد المصرى قال: سممت عليا أمير المؤمنين يقول يوم النهر وان: « أمرتى رسول الله والله عن خلا بن بنتال الناكثين والمارقين والقاسطين والقاسطين عند بن أحسبه الأحمر عن عبد الجبار الهمدائي عن ألس بن عمر و عن أبيه عن على . قال: « أمرت بقتال ثلاثة المارقين والقاسطين والقاسطين والناكثين » وقال الحلاكم أبو عبد الله أنا أبو الحسين محمد بن أحسد بن غيم الحنظل عبد بن عمر الحسن بن عطية بن سعد الدو في حدثني أبي حدثني عي عن عمر و بن علية من سعد عن أخيه الحسن بن عطية حدثني جدى سعد بن جنادة عن على رضى الله عنه الناكثون فذكم » وأما المارقون فأهل الشام » وأما النارقون فأهل الشام » وأما النارقون فأهل الشام » وأما أنا أبو الحسن محمد بن على من الحسين ثنا أبو عوانة عن أبي الجلاود عن أحد بن أحد الصوفي ثنا محمد بن على عن أبيه عن جده عن على قال: أمرتى رسول الله وسول الله والناكثين والمارقين والقاسطين بن على عن أبيه عن جده عن على قال: أمرتى رسول الله والقاسطين . قال المرتبي وسول الله والناكثين والمارقين والقاسطين بن على عن أبيه عن جده عن على قال: أمرتى رسول الله والقاسطين . قال المناون والقاسطين . قال المناون والقاسطين بن على عن أبيه عن جده عن على قال: أمرتى رسول الله والمناكذين والمارقين والقاسطين .

#### (حديث ان مسعود في ذلك )

قال الحافظ : حدتنا الامام أبو بكر أحمد بن الحسن الفقيه أنا الحسن بن على ثنا زكريا بن يحيى الخراز المقرئ ثنا إسهاعيل بن عباد المقرئ ثنا شريك عن منصور عن إبراهم عن علقمة عن عن عبدالله قال : خرج رسول الله ﷺ فتى منزل أم سلمة فجاء على فقال رسول الله ﷺ : « يا أم سلمة حذا والله قاتل الناكثين والقاسطين والملاوتين من بعدى » .

# (حديث أبي سعيد في ذلك )

قال الحاكم : حدثنا أبر جعفر محمد بن على بن دحيم الشيبانى تنا الحسين بن الحسكم الحيرى تنا إساعيل بن أبان تنا إسحاق بن إبراهيم الأزدى عن أبى هارون العبدى عن أبى سميد الخدرى قال : « أمرةا رسول الله مخصي الله المناكبين والقاسطين والمارقين فقلت : يارسول الله 1 أمرتنا بقتال هؤلاء فع من ? فقال : مع على بن أبى طالب معه يقتل عمار بن يلسر» .

### ﴿ حديث أبي أوب في ذلك ﴾

قال الحاكم : أنا أبو الحسن على بن حماد الممل ثنا إبراهيم بن الحسين بن ديزيل ثنا عبد العزيز

ان الخطاب ثنا محد بن كثير عن الحرث بن خضيرة عن أبي صادق عن محنف بن سلبان . قال : أُتينا أبا أوب فقلنا : قاتلت بسيفك المشركين مع رسول الله عليه عليه عمر عبدت تقاتل المسلمين ؟ فقال : « أمرني رسول الله عَيْمَالِيَّهِ بِقِتال الناكثين والمارقين والقاسطين » قال الحاكم: وحدثنا أبو بكر محمد ابن أحممه بن بالويه ثنا الحسن بن على بن شبيب الممرى ثنا محمد بن حيمه ثنا سلمة بن الفضل حــدثني أو زيد الأموى عن عتاب بن ثملبة في خلافة عمر بن الحطاب قال : « أمرني رسول الله وَ اللَّهِ عَمْدًالَ النَّاكَتُينَ والقاسِطين والمارقين مع على بن أبى طالب وقال الخطيب البغدادى : حدثنا الحسن بن عمل بن عبد الله المقرئ ثنا أحمد بن محمد بن يوسف ثنا محمد بن جعفر المطيرى ثنا أحمد بن عبد الله المؤدب بسر من راى ثنا المعلى بن عبد الرحمن ببغداد ثنا شريك عن سلمان بن مهران عن الأعش عن علقمة والأسود قالا: أتينا أيا أبوب الأنصاري عند منصر فه من صفين فقلنا له : يا أبا أنوب ! إن الله أكرمك بنزول محمد ﷺ و عجى ٌ ناقته تفضلا من الله و إكراماً لك حين أناخت ببابك دون الناس ثم جئت بسيغك على عاتقك تضرب به أهل لا إله إلا الله ? فقال: يا هذا إن الرائد لا يكذب أهله ، و إن رسول الله عليه المرنا بقتال ثلاثة مع على ، بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين . فأما النا كثون فقـــد قاتلناهم وهم أهل الجل ، طلحة والزبير ، وأما القاسطون فهذا منصرفنا من عندهم \_ يمنى معاوية وعمراً \_ وأما المارقون فهم أهل الطرفات وأهل السعيفات وأهل النخيلات وأهل النهروان ، والله ما أدرى أبن هم ولـكن لابد من قنالهم إن شاء الله . قال : وسمعت رسول الله ﷺ يقول لعبار : « يا عمار تقنلك الفئة الباغيــة وأنت مذ ذاك مع الحق والحق معك ، يا عمار بن ياسر إن رأيت علياً قد سلك وادياً وسلك الناس غير ، فاسلك مم على فانه لن يدليك في ردى ولن بخرجك من هدى ، واعمار من تقلد سيفاً أعان به عليا على عدوه قلده الله وم القيامة وشاحين من در ، ومن تقلد سيفاً أعان به عدو على عليه قلده الله سوم القيامة وشاحين من نار فقلنا : ياهذا ! حسبك رحمك الله حسبك رحمك الله » ، هذا السيلق الظاهر أنه موضوع وآفنه من جهة المعلى بن عبد الرحمن فانه متر وك الحديث .

### فصل

قال الهيثم من عــدى فى كتابه الذى جمه : فى الخوارج وهو من أحسن ما صنف فى ذلك قال : وذ كر عيسى بن داك قال : لما انصرف على رضى الله عنه من النهر وان قام فى الناس خطيباً فقال : بمد حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسول الله ﷺ : أما بمد قان الله قد أعز نصركم فتوجهوا من فوركم هذا إلى عدوكم من أهــل الشام فقاموا إليه فقالوا : يا أمير المؤمنين نفنت نباك وكلت سيوفنا ونصلت أسنتناء فالصرف بنا إلى مصرنا حتى نستمد بأحسن عدتناء ولمل أمير المؤمنين بزيد في قيس الكندي فبايمهم وأقبل بالناس حتى نزل بالنخيلة وأمرهم أن يازموا ممسكرهم و وطنوا أغنسهم على جهاد عــدوهم ويقلوا زيارة نسائهم وأبنائهم ، فأقاموا معه أياما متمسكين برأيه وقوله ، ثم تسللوا حتى لم يبق منهم أحد إلا رؤس أصحابه ، فقام عـلى فـهم خطيبًا فقال : الحمــد لله فاطر الخلق وفالق الأصباح وفاشر المونى وباعث من في القبور ، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عمداً عده و رسوله ، وأوصيكم بنقوى الله فان أفضل ما توسل به العبد الاعان والجهاد في سبيله وكملة الاخملاص فاتها الفطرة ، و إقام الصلاة ، فانها الملة ، و إيناء الزكاة فانها من فريضته ، وصوم شهر رمضان فانه جنة من عذابه ، وحج البيت فانه منفاة للفقر مدحضة للذنب ، وصلة الرحم فاتها مثراة في المال ، منسأة في الاجل، محبة في الأهل، وصدقة السر فانها تكفر الخطيتة وتعلق غضب الرب، وصنع المروف فانه يدفع ميتمة السوء ويني مصارع الهول ، أفيضوا في ذكر الله فانه أحسن الذكر ، وارغبوا فها وعمد المنقون فان وعد الله أصدق الوعد ، واقتدوا بهدى نبيكم علي فانه أفضل الهدى ، واستسنوا بسنته فأنها أفضل السنن، وتعلموا كتاب الله فانه أفضل الحديث، وتفقهوا في الدين فانه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فانه شفاه لما في الصدور، وأحسنوا تلاوته فانه أحسن القصص، و إذا قرئ عليكم فاستمموا له وأنصتوا لملكم ترحمون، وإذا هديتم لمله فاعملوا بما علمتم به لملكم تهتدون، فإن المالم العامل بغير علمه كالجاهل الجائر الذي لا يستقيم عن جهله ، بل قدرأيت أن الحجة أعظم ، والحسرة أدوم على هذا المالم المنسلخ من علمه على هذا الجاهل المتحير في جهله ، وكلاهما مضلل مثبور، لاترنابوا فتشكوا ، ولاتشكوا فتكفروا ، ولاترخصوا لأنضكم فتــنــفعلوا ، ولا تنـــــــاوا في الحق فتخسروا ، ألا وان من الحزم أن تنقوا ، ومن الثقة أن لا تغتروا ، و إن أنصحكم لنفسه أطوعكم لر به و إن أغشكم لنفسه أعصاكم لربه ، من يطع الله يأمن ويستبشر ، ومن يعص الله يخف ويندم ، ثم سلوا الله اليقين وارغبوا إليه في العافية ، وخير مادام في القلب اليقين ، إن عوازم الأمور أفضلها ، و إن محدثاتها شرارها وكل محدث بدعة وكل محدث مبتدع ، ومن ابتدع فقد ضيع ، وما أحدث محدث بدعة إلا ترك مها سنة ، المغيون من غين دينه ، والمغيون من خسر نفسه ، و إن الريا من الشرك ، وإن الاخلاص من النمل والاعان ، ومجالس اللهو تنسى القرآن و يحضرها الشيطان ، وتدعو إلى كل غي ، ومجالسة النساء تزيغ القاوب وتطمح إليه الأبصار ، وهي مصائد الشيطان ، فأصعقوا الله فان الله مع من صعق وجانبوا الكفب فان الكفب عجانب للاعان ألا إن الصعق لى شرف منجاة وكرامة ، و إن الكنب عـلى شرف ردى وهلكة ، ألا وقولوا الحق تعرفوا به

واعلوا به تكونوا من أهله ، وأدوا الأمانة إلى من التمنيكي ، وصلوا أرحام من قطعكم وعودوا بالفضل عـلى من حرمكم ، و إذ عاهـدتم فأوفوا ، و إذا حكتم فاعــدلوا ، ولا تفاخر وا بالا بَّاء ، ولا تنازوا بالألقاب، والاتمازحوا، ولا ينضب بعضكم بعضاً، وأعينوا الضعيف والمظاهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب ، وأرحموا الأرملة واليتم ، وافشوا السلام و ردوا التحية على أهملها بمثلها أو بأحسن منها ( وتساونوا على البروالتقوى ولا تساونوا على الاتم والعدوان وا تقوا الله إن الله شديد المقاب) وأكرموا الضيف ، وأحسنوا إلى الجار ، وعودوا المرضى ، وشيموا الجنارُ ، وكونوا عباد الله إخواة ، أما بعب فإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع ، و إن الا خرة قد أظلت وأشر فت إطلاع، وإن المفار اليوم وغدا السباق و إن السبقة الجنـة والفاية النار، ألا و إنكم في أيام مهل من ورائبًا أجل يحثه عجل، فمن أخلص لله عمله في أيام مهله قبل حصور أجله فقد أحسن عمله وقال أمله ، ومن قصر عن ذلك فقد خسر عمله وخاب أمله ، وضره أمله ، فاعماد ا في الرغبة والرهبة فان نزلت مكم رغبة فاشكروا الله واجمعوا معهاوهبة ، و إن نزلت بكم رهبة فاذكروا الله واجمعوا معها رغبة ، فان اللهُ قد تأذن المسلمين بالحسني ، ولمن شكر بالزيادة ، و إني لم أر مثل الجنة نام طالمها ، ولا كالنار نام هار مها، ولا أكثر مكتسبا من شي كسبه ليوم تدخر فيه الدخائر، وتبل فيه السرائر، وتعتم فيه الكبائر، و إنه من لاينغمه الحق يضره الباطل، ومن لايستقيم به الهدى يجر به الضلال، ومن لاينغمه اليقين يضره الشك ، ومن لاينفعه حاضره ضاربه عنمه أعور، وغائبه عنه أعجز: و إنكم قد أمرتم بالظمن ودقاتم على الزاد ، ألا و إن أخوف ما أخاف عليكم إثنان طول الأمل واتباع الهوى ، فأما طول الأمل فينسي الأخرة ، وأما اتباء الموى فيبعد عن الحق ، ألا و إن الدنيا قد ترحلت مدرة ، و إن الا تخرة قد ترحلت مقيلة ، ولهما بنون فكونوا من أبناه الآخرة إن استطمتم ، ولا تكونوا من بني الدنيا فان اليوم عمل ولاحساب وغــدا حساب ولا عمل، وهذه خطبة بليغة نافعة جلمعة للخير فاهية عن الشر. وقد روى لها شواهد من وجوه أخر متصلة ولله الحدوالمنة . وقد ذكر ابن جرير : أن عليا رضي الله عنمه لما نكل أهل العراق عن الذهاب إلى الشام خطبهم فو بخم وأنهم وتوعدهم وعلا وتلا علمهم آيات في الجهاد من سور متفرقة ، وحث عـلى المسير إلى عموهم فأنوا من ذلك وخالفوه ولم وافتوه ، واستمر وا في بلادهم ، وتفرقوا عنه هاهنا وهاهنا ، فدخل على الكوفة .

### فصل

وقد ذكر الهيثم بن عدى أنه خرج على عـلى بعد النهروان رجل يقال له : الحارث بن راشـــد الناجى، قدم مع أهل البصرة ، فقال لعلى : إنك قد قاتلت أهل النهروان في كونهم أنــكروا عليك قصة التحكيم ونزعم أنك قد أعطيت أهل الشام عهودك ومواثيقك، وأنك لست بناقضها، وهذان الحكان قُ اتفقا عـلى خلمك ثم اختلفا في ولاية معاوية فولاه عمر و وامتنم أبو موسى من ذلك ، فأنت مخاوع باتفاقهما ، وأنا قمله خلعتك وخلعت معاوية ممك ، وتبع الحارث همذا بشركثير من قومه - بني ناجية وغيرهم ـ وتحيروا ناحية ، فبعث إليهم على معقل بن قيس الرماحي في جيش كثيف فقتلهم معقل قتلا ذريهاً وسبى من بني ناجية خسائة أهل بيت فقدم مهم ليقدم مهم على على فتلقاه رجل يقال له : مصقلة من هبيرة أبو المفلس - وكان عاملا لعلى على بعض الأقالم - فنضر روا إليه وشكوا ماهم فيه من السبي ، فاشتراهم مصقلة من معقل بخمسائة الف دوهم وأعتقهم ، فطالبه بالثن فهرب منه إلى ابن عباس بالبصرة ، فكتب معقل إلى ابن عباس فقال له مصقلة : إلى انما حت لأ دفع ثمنهم إليك ثم هرب منه إلى على فكتب ابن عباس ومقل إلى على فطالبه على فدفع من النمن مائتي ألف ثم انشمر هارباً فلحق معاوية بن أنى سفيان بالشام ، فأمضى على عنقهـــم وقال : مابقي من المال في ذمة مصقلة ? وأمر بداره في الكوفة فهدمت . وقد روى الهيثم عن سفيان الثوري و إسرائيل عن عمار الذهبي عن أبي الطفيل أن بني ناجية ارتدوا فبعث إليهم : معقل بن قيس فسباهم فاشتراهم مصقلة من على بشليَّاتِهُ ألف فأعتقهم ثم هرب إلى معاوية . قال الهيثم وهــذا قول الشيعة ولم يسمم يحيي من العرب ارتد وابعد الردة التي كانت في أيام الصديق . وقال الهيثم : حدثني عبد الله (١) بن تيم من طرفة الطائي حدثني أبي أن عمدي من حاتم قال مرة لعلى من أبي طالب وهو يخطب: قتلت أهل البر وان عمل انكار الحكومة ، وقتلت الحريث من راشد على مسألهم إياك أيضاً الحكومة ، والله ما بينهما موضع قسدم . فقال له على : أسكت إنما كنت أعرابياً تأكل الضبع بجبل طئ بالأمس . فقال له عــدّى : وأنت والله قد رأيناك بالأمس تأكل البلح بالمدينة . قال الهيثم : ثم خرج على على رجل من أهل البصرة فقتل فأمر أصحابه علمهم الأشرس بن عوف الشيبائي ، فقتل هو وأصحابه ، قال : ثم خرج على على الأشهب بن بشر البجلي ثم أحد عرينة من أهل الكوفة فقتل هو وأصحابه . قال : ثم خرج على على سميد بن نفد الخيمي ثم من بني ثملبة من أهل الكوفة فقتل بقنطرة در بجان فوق المدائن . قال الهيم : أخبرتي بذلك عبد الله بن عياش عن مشيخته .

#### فصل

على أن ذلك كان في سنة ثمان وثلاثين وصححه ابن جرير، قلت: وهو الأشبه كاسننه عليه في السنة الآتية إن شاه الله تمالى . قال البرج جرير: وحج بالناس في هذه السنة \_ يمني سنة سبع وثلاثين \_ عبيد الله بن عباس التب على على المين ومخالفها ، وكان نائب مكة قم بن العباس ، وعلى المدينة ثمام بن عباس ، وقبل سهل بن حنيف ، وعلى البصرة عبد الله بن عباس ، وعمل قضائها أبو الأسود الفؤلى ، وعلى مصر محمد بن أبي بكر ، وعلى بن أبي طالب أمير المؤمنين مقيم بالكوفة ، ومعلى منان سنتحوذ على الشار ، وقلت ؛ ومن نيته أن يأخذ مصر من محمد بن أبي بكر ، وعلى بن أبي طالب أمير المؤمنين مقيم بالكوفة ،

﴿ ذَكُو مَن تُوفى فيها من الأعيان ﴾

خباب من الأرت من جندة من سعد من خرعة كان قد أصابه سبى فى الجاهلية فأشترته أنمار المخزاعية التى كانت تختن النساء، وهى أم سباع من عبد الدى الذى قتله حزة مرم أحد وحالف بنى رخرية، أسم خباب قديمًا قبل دار الأرقم، وكان بمن يؤذى فى الله فيصد و يحتسب ، وهاجر وشهد بدراً وما يسدها من المشاهد . قال الشهبى : دخل يومًا على عرفاً كم مجلسه وقال : ما أحد أحق مبذا المجلس منك إلا بلال . فقال : يا أمير المؤمنين إن بلالا كان يؤذى وكان له من عنصه ، و إلى كنت لا ناصر فى والله تمت مسلموى فما اتقبت الأرض لا ناصر فى والله تقد مسلموى يومًا فى قد أحجوها و وضع رجل رجله على صدرى فما اتقبت الأرض الإيظيرى ، ثم كشف عن ظهره فاذا هو برص رضى الله عنه ، ولما مرض دخل عليه أناس من الصحابة يمودونه فقالوا : أبشر غلمًا تلقي الأحجة محلاً وحز به فقال : والله إن إخوانى مضوا ولم يأ كلوا من دنياهم شيئاً ، و إنا قد أينمت لنا تمرتها فنحن تهديها ، فهذا الذى يهدى . قال : وتوفى بالكوفة فى من دنياهم شيئاً ، و إنا قد أينمت لنا تمرتها فنحن تهديها ، فهذا الذى يهدى . قال : وتوفى بالكوفة فى

(خزيمة بن ثابت)

ابن الفاكه بن ثمانية بن ساعدة الأنصارى ذو الشهادتين وكانت رأية بنى حطمة معهوم الفتح ، وشهد صفين مع على ، وقتل بوشذ رضى الله عنه

أسلم عام الفتح وكتب بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد تقدم مع كتاب الوحى ، عبد الله بن بديل بن و وقاء الخراعى ، قتل بم صفين وكان أمير الميمنة لعلى فصارت امرتها للأشتر النخى ، عبد الله بن خباب بن الأرت . ولد فى حياة النبى ﷺ وكان موصوفاً بالخير ، قتله الخوارج كما قدمنا بالنهر وان فى هذه السنة ، فلما جاء على قال لهم : أعطونا قتلته ثم أثم آمنون فقالوا : كمانا قتله فقاتلهم » عبد الله بن معد بن أبى سرح : أحد كتاب الوحى أيضاً ، أسلم قديماً وكتب الوحى

ثم ارتد ثم عاد إلى الاسلام عام الفتح واستأمن له عنان \_ وكان أخله لأمه \_ وحسن إسلامه وقد ولاه عثمان نيابة مصر بعدموت عمر و بن العاص ، فغزا إفريقية و بلاد النوبة ، وفتح الأندلس وغزا ذات الصوارى مع الروم فى البحر فقتل مهم ما صبغ وجه الماء من الدماء ، ثم لما حصر عثمان تغلب عليه محمد بن أبى حذيقة وأخرجه من مصر فحات فى هذه السنة وهو معتزل عليا ومعاوية ، فى صلاة الفجر بين التسليمة بن رضى الله عنه .

#### ﴿ عمار بن ياسر أو اليقظان العبسي ﴾

من عبس المن ، وهو حليف بني مخزوم ، أسل قدماً وكان جمن يمنب في الله هو وأبوه وأمه سمية ، ويقال إنه أول من انخذ مسجداً في بيته يتعبد فيه ، وقد شهد بدراً وما بعدها وقد قدمنا كيفية مقتله وم صغين وأن رسول الله ﷺ قال « : تقتلك الفئة الباغية » و روى الترمذي من حديث الحسن عن أنس أن رسول الله ﷺ قال : « إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة ، على وعمار وسلمان » وفي الحديث الا خر الذي رواه الثوري وقيس بن الربيع وشريك القاضي وغيرهم عن أبي إسحاق عن هابئ بن هانئ عن على أن عماراً استأذن على رسول الله ﷺ فقال : « مرحباً بالطيب المعليب » وقال إبراهم ابن الحسين : حدثنا يحيى حدثني نصر ثنا سفيان الثوري عن أبي الأعش عن أبي عمار عن عمر و ان شرحبيل عن رجل من أمحاب رسول الله أن رسول الله مَيَّالِيَّة قال: « لقد ملي عمار إعاناً من قدمه إلى مشاشه » وحدثنا يحيي بن معلى عن الأعمش عن مسلم عن مسر و ق عن عائشة أنها قالت : «مامن أحد من أصحاب رسول الله عليه أشاء أن أقول فيه إلا عمار بن ياسر فاى محمت رسول الله عليه يقول : إن عمار بن ياسر حشى مابين أخمص قدميه إلى شحمة أذنه إعانًا » وحدثنا يحبى ثنا عمرو بن عون أنا هشيم عن العوام بن حوشب عن سلمة بن كهيل عن علقمة قال: أتيت أهـل الشام فلقيت خالد من الوليد فحدثني قال: كان بيني و بين عمار بن ياسر كلام في شيُّ فشكاني إلى رسول الله علية فقال: « ياخالد ا لا تؤذ عاراً فانه من يبغض عماراً يبغضه الله ، ومن يماد عماراً يماده الله « قال : فعرضت له بعد ذلك فسللت ما في نفسه . وله أحاديث كثيرة في فضائله رضي الله عنب قتل بصفين عن إحمدى وقيل ثلاث وقيل أربع وتسمين سنة طمنه أبو الفادية فسقط ثم أكب عليه رجل فاحتز رأسه ، ثم اختصا إلى معاوية أمهما قتــله فقال لهما عمر و بن العاص : اندرا فوالله إنسكما لتختصان في النار، فسمعها منــه معاوية فلامه عــلى تسميعه إياهما ذلك، فقال له عرو: والله إنك نتمل ذلك، ولوددت أنى مت قبل هذا اليوم بمشرين سنة . قال الواقدي ، حدثني الحسن بن الحسين بن عمارة عن أثى إسحاق عن عاصم أن علياً صلى عليــه ولم يفسله وصلى ممه على هاشم بن عتبة ، فكان عمار مما يلى عليا ، وهاشم إلى نحو القبسلة . قالوا ، وقبر هنالك ، وكان آدم اللون ، طويلا بسيسه ما بين المنكبين : أشهل العينين ، رجلا لا يغير شيبه رضى الله عنه .

#### ﴿ الربيع بنت معوذ بن عفراء ﴾

أسلمت قديماً وكانت تغزج مع رسول الله و إلى الغزوات فنداوى الجرحى ، وتستى الماء المحكلي ، ورسق الماء المحكلي ، وروت أحاديث كنير وجم غفير ، وتملل قسل من أحال الشام خسة وأربعون ألفاً ومن أهل العراق خسة وعشرون ألفاً . وقبل قتل من أهل العراق أربعون ألفاً . وقبل قتل من أهل العراق أربعون ألفاً . من مائة وعشرين ألفاً . وقتل من أهل الشام عشرون ألفاً من سستين ألفاً والمحلق المناع والله تقد كان فهم أعيان ومشاهير يطول استفساؤهم وفيا ذكرنا كفاية والله تمالى أعلم .

#### ﴿ ثم دخلت سنة عمان وثلاثين ﴾

فها بعث معاوية عرو من العاص إلى ديار مصر فأخذها من عجد من أبي بكر واستناب معاوية عراً علمها ، وذلك كا سنبينه ، وقد كان على رضى الله عنه استناب علمها قيس من سعد من عبادة والترعها من يدمحمد من أبي حذيفة حين كان استحوذ علمها ومنم عبد الله بن سعد بن أبي سرح من التصرف فها عحين حصر عثمان وقد كان عثمان استخلفه علها وعزل عثها عرو من العاص وعرو كان هو الذي افتنحها كما قعمنا ذكر ذلك . ثم إن عليا عزل قيس بن سعد عنها وولى علمها محمد من أبي بكر وقد ندم على على عزل قيس بن سعد عنها ، وذقك أنه كان كفوا لمماوية وحمر و ، ولما ولى عد بن أبى بكر لم يكن فيه قوة تعادل معاوية وعراً ، وحين عزل قيس بن سعد عنها رجم إلى المدينة ثم سار إلى على بالعراق فحكان معه ، وكان معاوية يقول : والله لقيس من سعد عند على أبغض إلى من مائة ألف مقاتل بدله عنده ، فشهد معه صغين فلما فرغ على من صغين و بلغه أن أهل مصر قـــد استخفوا عحمد من أبي بكر لكونه شاب ابن ست وعشر من سنة أو نحو ذلك عزم على رد مصر إلى قيس بن سمد وكان قد جعله على شرطته أو إلى الأشتر النخبي وقد كان نائبه على الموصل ونصيبين ، مُكتب إليه بعد صفين فاستقدمه عليه ثم ولاه مصر ، فلما بلغ معاوية تولية على للأشتر النخسي ديار مصر بدل محد بن أبي بكر عظم ذلك عليه ، وذلك أنه كان قد طمع في مصر واستنزاعها من يد محد ابن أبي بكر ، وعلم أن الأشتر سيمنعها منه لحزمه وشجاعته ، فلما سار الأشتر إلمها وانتهى إلى القلزم استقبله الخانسار وهو مقدم على الخراج فقسم إليه طماماً وسقاه شرابا من عسل فمات منه ، فلما بلغ ذلك معاوية وعمراً وأهل الشام قالوا : إن لله جنوداً من عسل . وقـــد ذكر ابن جر بر في ثاريخه أنَّ معاوية كان قد تقدم إلى هـ ذا الرجل في أن يحتال على الأشتر ليقتله ووعـ ده على ذلك بأمور فغمل هْلك ، و في هذا فظر ، و بتقدير صحته فعاوية يستجنز قتل الأشتر لأنه من قتلة عنَّان رضي الله عنه . والمقصود أن معاوية وأهل الشام فرحوا فرحاً شــديداً بموت الأشتر النخمي، ولمــا بلغ ذلك عليا

تأسف على شجاعته وغنائه ، وكتب إلى محمد بن أبي مكر باستقراره واستمراره مديار مصر ، غير أنه ضعف جأشه مع ما كان فيه من الخلاف عليه من الشانية الذين ببلد خربتا وقد كاثوا استفحل أمرهم حين انصرف على من صفين ، وحين كان من أمر التحكيم ماكان ، وحين نكل أهل العراق عن قتال أهل الشام، وقد كان أهل الشام حين انقضت الحكومة بعومة الجندل سلموا عملي معاوية بالخلافة وقوى أمرهم جداً ، فمند ذلك جم معاوية أمراءه عرو بن العاص ، وشرحبيل بن السمط وعبد الرحن ابن خالد بن الوليمــد، والضحاك بن قيس، و بسر بن أبي أرطاة، وأبا الأعور السلم، ، وحمرة بن سنان الهبدائي وغيرهم ، فاستشارهم في المسير إلى ديار مصر فاستجابوا له وقالوا : سرحيث شئت فنحن ممك ، وعين معاوية نيابتها لممر و بن العاص أذا فتحها ففر ح بذلك عمر و بن العاص ، ثم قال عمر و لمعاوية : أرى أن تبعث إلهمم رجالا مع رجل مأمون عارف بالحرب ، فإن مها جماعة ممن توالى عثمان فيساعدونه على حرب من خالفهم ، فقال معاوية : لكن أرى أن أبعث إلى شيعتنا ممن هنالك كتابا يملهم بقدومهم عليهم، ونبعث إلى مخالفينا كتابا ندعوهم فيه إلى الصلح . وقال معاوية : إنكيا عمر و رجل بورك لك في المجلة و إنى امرؤ بورك لي في التؤدة ، فقال عرو : افسل ما أراك الله ، فوالله ماأ مرك وأمرهم الاسيصير إلى الحرب العوان ، فكتب عند ذلك معاوية إلى مسلمة من مخلد الأنصاري ، و إلى معاوية من خديج السكوني \_ وهما رئيسا المهانية ببلاد مصر ممن لم يبايع عليا ولم يأتمر بأمر نوابه عصر في نحو من عشرة آلاف \_ بخبرهم بقدوم الجيش علمهم سريماً ، و بعث به مع مولى له يقال له سبيم ، فلما وصل الكتاب إلى مسلمة ومعاوية بن خديم فرحا به وردا جوابه بالاستبشار والمعاونة والمناصرة له ولمن يبعثه من الجيوش والجند والمدد إن شاه الله تمالي، فعند ذلك جهز معاوية عمر و من الماص في سنة آلاف، وخرج معاوية مودعاً وأوصاه بنقوى الله والرفق والمهل والتؤدة ، وأن يقتل من قاتل و يعفو عن أدر ، وأن يدعو الناس إلى الصلح والجاعة ، فإذا أنت ظهرت فليكن أنصارك آثر الناس عندك ، فسار عمر و من العاص إلى مصر ، فلما قدمها أجتمعت عليـــه المَّهانيــة فقادهم ، وكتب عرو من العاص إلى محد من أني بكر: أما بعد فتنح فاني لا أحب أن يصيبك مني ظفر، فأن الناس قد اجتمعوا مهذه البلاد على خلافك ورفض أمرك ، وندموا على اتباعك ، فهم مسلموك لو قد التقت حلقنا البطان ، فاخرج منها فاتى لك لمن الناصحين والسلام . و بعث إليـه عر و أيضاً بكتاب معاوية إليه : أما بعــد فان غب البنى والظلم عظيم الويال ، وإن سفك الدم الحرام لايسلم صاحبه من النقمة في الدنيا والنبعة الموبقة في الآخرة وإمّا لا فعلم أحــداً كان أشــد خلافاً على عنمانُ منك حين تطمن بمشاقصك بين حشاشسته وأوداجه ، ثم إنك تظن أنى عنك نائم أوناس ذلك لك ، حتى تأتى فتأمر عــلى بلاد أنت بها جارى وجل أهلها أفصارى وقــد بمثت إليك بجيوش يتقر نون إلى الله

بجهادات ولن يسلمك الله من القصاص أيها كنت والسلام . قال : فطوى محد بن أبي بكر الكتابين و بعث سهما إلى على وأعلمه بقيدوم عرو إلى مصر في جيش من قبل معاوية ، فإن كانت لك بأرض مصر حاجة ذابعث إلى بأموال و رجال والسلام . فكتب إليه يأمره بالصبر و عجاهدة العدو، وأنه سبعث إلى الرحال والأموال ، وعده عا أمكنه من الجيوش . وكتب محد بن أبي بكر كتابا إلى معاوية في جواب ماقال وفيه غلظة ، وكذلك كتب إلى عرو بن العاص وفيه كلام غليظ وقام محد ابن أبي بكر في الناس فطيهم وحبهم على الجهاد ومناجزة من قصدهم من أهل الشام ، وتقدم عرو ابن العاص إلى مصر في جيوشه ، ومن لحق به من العبانية المصريين ، والجيع في قريب من ستة عشر ألفاً عوركب عد من أبي بكر في ألفي فارس الذين انتدبوا معه من المصريين وقدم على جيشه بين يديه كنانة بن بشر فجمل لايلقاه أحد من الشاسيين إلا قاتلهم حتى يلحقهم مغاو بين إلى عمر و ابن العاص ، فبعث عمر و بن العاص إليــه معاوية بن خديج فجاءه من وراثه وأقبل إليــه الشاميون حتى أحاطوا به من كل جانب، فترجل عند ذلك كنانة وهو يناو ( وما كان لنفس أن تموت إلا باذن الله كتابا مؤجلا ) الآية ، ثم قاتل حتى قتل وتفرق أصحاب محمد من أبي بكر عنه و رجع عشى فرأى خر بة فآوى إليها ودخل عمر و من العاص فسطاط مصر وذهب معاوية بن خديج في طلب محمد بن أبي بكر فر بعلوج في الطريق فقال لهم : هل مر بكم أحد تستنكرونه ? قالوا : لا ا فقال رجل منهم : إلى رأيت رجلا جالساً في هذه الخربة ، فقال : هو هر و رب الكمية : فدخاوا عليه فاستخرجوه منها \_ وقد كاد عرت عطشا ـ فانطلق أخوه عبد الرحن بن أبي بكر إلى عرو بن العاص \_ وكان قد قسم معه إلى مصر .. فقال : أيقتل أخي صبراً ؟ فبعث عرو بن الماص إلى معاوية بن خديم أن يأتيـــه عحمد بن أبي بكر ولايقتله فقال معاوية: كلا والله ، أيقتلون كنانة من بشر وأثر ك محد من أبي بكر ، وقمه كان بمن قتل عبَّان وقد سألهم عبَّان الماه ، وقمه سألهم محمد بن أبي بكر أن يسقوه شربة من الماه فقال معاوية : لاسقائي الله إن سقيتك قطرة من الماه أبدا ، إنكم منعتم عنان أن يشرب الماء حتى قتلتموه صائمًا محرمًا فتلقاه الله بالرحيق المحتوم. وقد ذكر ابن جر بر وغميره أن محمد بن أبي بكر قال من معاوية بن خــديم هـــذا ومن عمر و من العاص ومن معاوية ومن عنمان بن عفان أيضاً ، فمند ذلك غضب معاوية بن خديم فقدمه فقنسله ثم جعله في جيفة حمار فأحرقه بالنار ، فلما بلغ ذلك عائشة جزعت عليمه جزعا شمديداً وضمت عياله إلها ، وكان فهم ابنمه القاسم وجعلت تدعو على معاوية وعروين العاص دير الصاوات.

وذكر الواقدي أن عمر و بن العاص قدم مصر في أو بمة آلاف فيهم أبو الأعور السلمي فانتوا مع المصريين بالمسناة فاقتداد اقتلا شديداً حتى قتل كنانة بن بشر بن عتاب التجبي ، فهرب عند ذلك محمد بن أبى بكر فاختباً عند رجل يقال له جبلة بن مسروق ، فعل عليه فجاه مماوية بن خديج واصحابه فأعاطوا به غرج إليهم محمد بن أبى بكر فقاتل حتى قتل . قال الواقد من : وكان ذلك في صفر من هذه السنة ، قال الواقدى : ولما قتل محمد بن أبى بكر بعث على الأشتر النخى إلى مصر فات في الطريق فالله أعلم . قال او وكانت أدرخ في شعبان في هدنه السنة أيضاً ، وكتب عرو بن الماص إلى الطريق فالله أعلم . قال نو وأن الله قد فتح عليه بلاد مصر و رجعوا إلى السبع والطاعة واجتماع الجماعة ، و بما عهد لهم من الأمر . وقد زعم هشام بن محمد السكليى أن محمد بن أبى حذيمة بن عتبة مسك بعد مقتل محمد بن أبى حذيمة بن من علم المحمولة و بن الماص إلى معاوية ولم يبادر إلى قتله لأنه ابر خال مماوية ، فحسه معاوية بفلسطين فهرب من السجن ، إلى معاوية ولم يبادر إلى قتله لأنه ابر خال معاوية ، فحسه معاوية بفلسطين فهرب من السجن ، وفحمة دبول يقال له عبد الله بن عرو بن ظلام بأرض البلقاء ، فاختنى محمد بنار فجاءت حروص لنأوى إليه فلما رأته فيه نفرت فعجب من نفرها جماعة من الحصادين هنالك ، ففحبوا إلى الفار فوجه دوه فيه ، فجاء أولئك إليه نفش عبد الله بن عرو بن ظلام أن برده إلى معاوية فيعفو عنه ، فراء أولئك إليه نفش عبد الله بن عرو بن ظلام أن برده إلى معاوية فيعفو عنه ، فراء وثلاث بن الكابى . وقد ذكر الواقدى وغيره أن محمد بن أبى حديقة قتل فضرب عنقه ، هكذا ذكر ذلك ابن الكابى . وقد ذكر الواقدى وغيره أن محمد بن أبى حديقة قتل فضرب عنقه ، هكذا ذكر قائمة أعلى .

وقال إبراهم بن الحسين بن ديزيل في كتابه: ثنا عبداقة بن صالح حدثني ابن لهيمة عن يزيد ابن أبي حبيب أن مجرو بن العاص استحل مال قبطي من قبط مصر لأنه استقر عنده أنه كان يظهر الروم على عورات المسلمين \_ يكتب إليهم بذلك \_ فاستخرج منه بضماً وخسين أرديا دنانير ، قال الروم على عورات المسلمين \_ يكتب إليهم بذلك \_ فاستخرج منه بضماً وخسين أرديا دنانير ، قالوصلا : والأردب ست و يبات والوبية مثل القنيز واعتبرفا الوبية فوجدناها تمسران والاتين ألف دينار ، ونار قلت في باسناده : ولما بلغ على بن أبي طالب مقتل محمد بن أبي بكر وما كان بمصر من الأمر ، وقلك عمرو لها ، واجباع الناس عليه وعلى معاوية قام في الناس خطيباً في بم على الجهاد والعبير والمسير إلى أعدامهم من الشاميين والمصريين ، وواعدهم الجرعة بين الكوفة والحيرة ، فلما كان الفد خرج عشى إليها حتى ترفحا فلم يخرج إليه أحد من الجيش ، فلما كان المشي بعث إلى أشر اف الناس خطيباً فقتل على ما قضى من أمم وقد من ضل خدخوا عليه وهر حزين كثيب فقام فيهم خطيباً فقال: الحد لله على ما قضى من أمم وقد من ضل وابتلائى بكم و بمن لا يعطيه واذا أمرت ، ولايجبيد إذا دعوت ، أو ليس مجباً أن معاوية يدعو الجفاة والمنام فيتبرد به بنير عطاء ولا معونة ، ويجيبونه في السنة مرتين والتلاث إلى أي وجه شاه ؟ وأنا ادعوك وابتلائى بكم و بمن لا يعمله و المونة وطائفة من العطاء فتفرقون عنى وتعصوننى وتختلفون على ؟

(١) فى نسخة طوب قبو : سبعا .

فقام إليمه مالك من كعب الأوسى فنعب الناس إلى امتثال أمر على والسمع والطاعة له فانتعب ألفان فأمر علمهم مالك بن كعب هذا فسار مهم خساً ، ثم قدم على على جماعة بمن كان مع محد بن أبي بكر عصر فأخبروه كيف وقع الأمر وكيف قتل محمد من أبي بكر وكيف استقر أمر عرو مها ، فيعث إلى مالك من كتب فرده من الطريق ــ وذلك أنه خشى علمهــم من أهل الشالم قبل وصولهــم إلى مصر واستتر أمر العراقيين على مخالفة على فعا يأمرهم به وينهام عنه ، والخروج عليه والبعد عن أحكامه وأقواله وأضاله ، لجهلهم وقلة عقلهم وجنلتهم وغلظتهم وفجور كثير منهم، فكتب على عند ذلك إلى ان عباس - وهو نائبه على البصرة - يشكو إليه ما يلقاه من الناس من الخالفة والمعاندة ، فرد عليه أَن عباس يسليه في ذلك ، ويعزيه في عد من أبي بكر ويحثه على تلافي الناس والصبر على مسيَّم، ، فان ثواب الله خير من الدنيا ، ثم ركب ابن عباس من البصرة إلى على وهو بالكوفة واستخلف ابن عباس على البصرة زياداً ، وفي هـذا الحين بعث معاوية بن أبي سفيان كنايا مع عبد الله بن حرو الحضرمي إلى أهل البصرة يدعوهم إلى الاقرار عا حكم له عمر و من العاص ، فلما قسمها نزل على بني تمم فأجاروه فنهض إليه زياد و بعث إليه أعين من ضبيعة في جماعة من الناس فساروا إلمهم فاقتتاوا فقتل أعين من ضبيعة ، فكنب زياد إلى على يعلمه ما وقع بالبصرة بعد خروج ابن عباس منها ، فبعث عند ذلك على جارية بن قدامة التميسي في خسين رجلا الى قومه بني تميم ، وكتب معه كتابا إليهم فرجم أكثرهم عن ابن الحضرمي وقصده جارية لحصره في دار هو وجاعة ممه ، قيل : كان عددم أد بدين ، وقيل سبمين ، فحرقهم بالنار بمد أن أعفر إليهم وأنفرهم فل يقبلوا ولم يرجموا عماجاؤا له .

#### فصل

وقد مصحح ابن جرير أن تتال على لأهل البهروان كان في هذه السنة ، وكذبك خر وج الحريث ابن راشد الناجى كان في هذه السنة أيضاً ، وكان مع الحريث ثلثاثة رجل من قومه بني ناجية - وكان مع على بالكوفة - فجاء إلى على تقام بين يديه وقال : والله ياعلى لا أطبع أمرك ولا أصلى خلفك ، إلى على غدا المغارق . فقال له على : تمكلتك أمك إذا تعمى ربك وتنقض عهدك ولا تضر إلا نضك ، ولم تفعل ذلك ؟ قال : لا نك حكت في الكتاب وضعت عن قيام الحق إذ جد الجد ، وركنت إلى التوم الظالمان ، فا فاعلك زارى وعليك ناقم ، و إنا لكم جمياً مباينون . ثم رجع إلى أصحابه فسار بحس نحو بلاد البصرة فيعث إليم معقل بن قيس ثم أردفه بخالد بن مصدان الطائى - وكان من أهل الصلاح والدين والبأس والنجدة - وأمره أن يسمع له و يطبع ، فلما اجتمعوا صاروا جيشاً واحداً ، الصلاح والدين والبأس والنجدة - وأمره أن يسمع له و يطبع ، فلما اجتمعوا صاروا جيشاً واحداً ،

البهم فيمل معلل على ميمنته يزيد بن معقل ، وعلى ميسرته منجاب بن رائسد الضبى ، و وقف الحريث فيمن معه من العرب فكاتوا ميمنة ، وجعل من اتبعه من الاكراد والعلوج ميسرة ، قال: وسادفينا معقل بن قيس فقال: عباد الله ؛ لاتبعؤا القوم وغضوا أبصاركم ، وأقفوا السكلام ، و وطنوا أنسكم على العلمن والضرب ، وأبشروا في قنالكم بالأجر إتحا تخاتل ن مارقة مرقت من الدين ، وعاوجاً كسروا الخراج ، ولصوصاً واكراداً ، فإذا حملت فشموا شدة رجل واحد . ثم تقدم غول واحد من متدم غول دابته نحو يكتين ثم حل عليهم في الثالثة وحلنا معه جيمنا فواقه ماصبروا لنا ساعة واحدة حتى ولوا دابته نحو يكتين ثم حل عليهم في الثالثة وحلنا معه جيمنا فواقه ماصبر والنا ساعة واحدة حتى ولوا جاعة من قومه كثيرة ، وقتلنا من العلوج والأكراد نحواً من ثالبائة ، وفر الحريث منهزما حتى لحق باساف \_ وبها جاعة من قومه كثيرة كانت بين أصحاب على جاعة من قومه المركة مائة وسبمون رجلا . ثم ذكر ابن جرير وقعات كثيرة كانت بين أصحاب على والخوارج فيها أيضاً ثم قال : حدثني عربن شيبة ثنا أبو الحسن \_ يمني المدائن \_ على بن مجد بن على بن مجاهد قال قال الشعبي : لما قتل على أهل البهر خالة قوم كثير ، وانتقضت أطرافه وخالفه بنو ناجية ، وقدم ابن الحضرى إلى البصرة ، وانتقض أهل الجبال ، وطعم أهل الخراج في كسره وأجر جوا سهل بن حييف من فرس \_ وكان عاملا عليها - فأشار عليه ابن عباس بزياد بن أبيه أن وليها فولاه إياها فدار إليها في السنة الا تبة في جم كثير ، فوطهم حتى أدوا الخراج وليها في الدية المنا عليه المورد إياها فدار إليها في السنة الا تبة في جم كثير ، فوطهم حتى أدوا الخراج

قال ابن جو بروغيره: وحيم بالناس ف هذه السنة قم بن العباس ، فالبعلى على مكة ، وأخوه عبيدالله ابن عباس فالب المدينة ، وعلي ابن عباس فالب المدينة ، وعلى خراسان خالد بن قرة البر بوعى وقيل ابن أبزى ، وأما مصر فقد استقرت بيد معاوية فاستناب عليها عرو بن العاص . ﴿ ذَكُرُ مِن تُوفَى في هذه السنة من الأعيان ﴾

### ﴿ سهل بن حنيف ﴾

ابن واهب بن العليم بن ثعلبة الأنصارى الأوسى ، شهد بعواً ، وثبت مهم أحد، وحضر بقية المشاهد ، وكان صاحباً لعلى بن أبي طالب ، وقسد شهد معه مشاهده كلها أيضاً غير الجل فانه كان قد استخلفه على المدينة ، ومات سهل بن حنيف فى سنة ثمان وثلاثين بالكوفة ، وصلى عليه على فكبر خساً وقبل ستا وقال إنه من أهل بعر رضى افئ عنه .

> ﴿ صفوان مِن بيضاء أخوسهيل بن بيضاء ﴾ شهد المشاهد كلها وتوفى في هذه السنة في رمضاتها وليس له عقب. ﴿ صهيب بن سنان بن مالك ﴾

الرومي وأصله من البمن أبو يحيي بن تاسط وكان أبوه أو عمه علملا لكسرى على الايلة ، وكانت

منازلهم على دجلة عند الموصل ، وقيل على الفرات ، فأغارت على بلادهم الروم فأسرته وهو صغير ، فأقام عندهم حينا ثم اشترته بنو كلب فحماوه إلى مكة فابناعه عبد الله بن جدعان فأعنقه وأقام مكة حيناً ، فلما بمث رسول الله علي آمن به ، وكان بمن أسلم قدماً هو وعمار في يوم واحد بصد بضمة وثلاثين رجـ لا ، وكان من المستضمنين الذين يعــ ذيون في الله عز وجل ، ولما هاجر رسول الله عليه المجلسة هاجر صهيبُ بمسده بأيام فلحقه قوم من المشركين مريدون أن يصدوه عن الهجرة ، فلما أحس مهسم نثل كنانته فوضمها بين يديه وقال : والله لقد علم أني من أرماكم ، ووالله لاتصلون إلى حتى أقتل بكل سهم من هـنـه رجلًا منسكم ، ثم أقاتلكم بسيغي حق أقتل . و إن كنتم تريمون المال فأنا أدلـكم على مالى هو معفون في مكان كذا وكذا ، فانصرفوا عنه فأخذوا ماله ، فلما قدم قال له رسول الله عليه: بَالمِيادِ ﴾ ورواه حماد بن سلمة عن عـلى بن زيدعر\_ سعيد بن المسيب، وشهد بدراً وأحــداً وما بعدهما ، ولما جعل عمر الأمر شوري كان هو الذي يصلي بالناس حتى تمين عبمان ، وهو الذي ولي الصلاة على عمر \_ وكان له صاحبًا \_ وكان أحر شديد الحرة ليس بالطويل ولا بالقصير أقرن الحاجبين كثير الشمر وكان لسانه فيه عجمة شديمة ، وكان مع فضله ودينه فيه دعابة وفكاهة وانشراح ، روى أرمد » ? فقال: إنما آكل من ناحية عيني الصحيحة ، فضحك رسول الله علي . وكانت وفاته بالمدينة سنة ثمان وثلاثين ، وقيل سنة تسم وثلاثين ، وقد نيف على السبعين .

# ﴿ محد بن أبي بكر الصديق ﴾

ولد فى حياة النبى في حجة الوداع تحت الشجرة عند الحرم وأمه أساء بنت محيس، ولما احتضر الصديق أو مى أن تفسله فسلمته ، ثم لما انقضت عدتها تزوجها عملى فلشأ فى حجره ، فلما صارت إليه الخلافة استنابه على بلاد مصر بعد قيس بن سعد بن عبادة كما قدمنا ، فلما كانت هذه السنة بعث معاوية عمر و بن العاص فاستلب منه بلاد مصر وقتل محمد بن أبى بكر كما تقدم ، وله من المدر دون الثلاثين ، رجمه الله ورضى عنه .

# (أساء بنت عيس)

ا بن معبد بن الحارث الخدمية، أسلت بمكة وهاجرت مع زوجها جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة وقدمت معه إلى خيبر، ولها منه عبد الله ، ومحمد، وعون . ولما قتل جعفر بموتة تزوجها بعده أبو بكر الصديق فولدت منه محمد بن أبى بكر أمير مصر ثم لما مات الصديق تزوجها بعد على بن أبي طالب فولدت له يمجي وعودًا ، وهي أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين لأمها . وكذلك هي أخت أم الفضل امرأة العباس لأمها ، وكان لها من الأخوات لأمهــا تسع أخوات ، وهى أخت سلمى بنت عميس امرأة العباس التي له منها بنت اسمها عمارة .

# ﴿ ثم دخلت سنة تسع وثلاثين ﴾

فها جهز معاوية من أبي سفيان جيوشاً كثيرة ففرقها في أطراف معاملات على من أبي طالب، وذلك أن معاوية رأى بعــد أن ولاه عمر و بن العاص بعد اتفاقه مع أبى موسى على عزل على ، أن ولاينه وقمت الموقع ، فهو الذي يجب طاعته فها يمنقده ، ولأن جيوش على من أهل العراق لا تطيمه في كثير من الامرولايأتمزون بأمره ، فلا يحصل عباشرته المقصود من الامارة والحالة هذه ، فهو مزعم أنه أولى منه إذ كان الأمر كذلك . وكان بمن بعث في هذه السنة النمان من بشير في ألني فارس إلى عين النمر ، وعلمها مالك بن كمب الأرحبي في ألف فارس مسلحة لملي ، فلما سمموا بقدوم الشاميين ارفضوا عنه فلم يبق مع مالك بن كعب إلا مائة رجل فكتب عند ذلك إلى على يعلمه بما كان من الامر ، فنعب على الناس إلى مالك من كلب فتناقلوا وتكلوا عنه ولم يجيبوا إلى الخروج ، فطلهم على عند ذلك فقال في خطبته : « يا أهل الكوفة اكما سممتم بمنسر من مناسر أهل الشام انجمعركل منسكم في بينه ، وغلق عليـه بابه . أتجحار الضب في جحره ، والضبع في وجاره ، المغرور والله من غر رتموه ، ولن فارقكم فاز بالسهم الأصيب ، لا أحرار عند النماه ، ولا إخوان ثقة عند النجاة ، إنَّا للهُ وإنَّا إليــه راجعون ، ماذا منيت به منكم ، عنى لا تبصرون ، و بكم لا تنطقون ، وصم لاتسمعون، إنا لله و إنا إليــه راجمون» ودهمهم النمان بن بشير فاقتناوا قنالا شــديماً وليس مع مالك بن كعب إلا مائة رجل قد كسر واجنون سيوفهم واستقتلوا ، فبيناهم كذلك إذ جاءهم نجيدة من جهة مخنف بن سليم مع ابنه عبـــد الرحن بن مخنف في خسين رجلا ، فلما رآهم الشاميون ظنوا أنهم مدد عظيم فغروا هرايا ، فاتبعهم مالك بن كسب فقتل منهسم ثلاثة أنفس وذهب الباقون على وجوههم ولم يتم لهم أمر من هـــندا الوجه . وفنها بعث معاو ية سفيان بن عوف في ســــتة آلاف وأمره بأن يأتي هيت فيغير علمها ، ثم يأتي الأنبار والمدائن . فسار حتى انهى إلى هيت فلم يجد مها أحساً ، ثم إلى الأنبار وفيها مسلحة لعلى نحو من خسائة ، فتفرقوا ولم يبق مبهم إلا مائة رجل ، فقاتلوا مع قلبهم وصبر وا حتى قتل أميرهم ــ وهو أشرس بن حسان البلوى ــ فى ثلاثين رجلا من أصحابه ، واحتملوا ما كان بالانبار من الأموال وكروا راجمين إلى الشام ، فلما بلغ الخبر عليًّا رضي الله عنه ركب بنفسه فتزل بالنخيــلة فقال له الناس : نحن نكفيك ذلك يا أمير المومنين . فقال : والله ما تكفونني ولا أغسكم، وسرح سعد بن قيس في أثر القوم فسار و راءهم حتى بلغ هيت فلم يلحقهم فرجع . وفيها بعث معاوية عبــد الله بن مسعدة الفراري في ألف وسبعائة إلى تباء وأمره أن يصدق أحل البوادي ومن

امتنع من إعطائه قليقتله ثم يأتى المدينة ومكة والحجاز . فسار إلى تياه واجتمع عليه بشر كثير ، فلما بلغ عليا بعث المسيب بن تجيبة الفزارى فى ألق رجل فائتوا بتباه فقتلوا قتالا شديداً عند ووال الشمس ، وحل المسيب بن تجيبة الفزارى فى ألق رجل فائتوا بتباه فقتلوا قتالا شديداً عند وال الشمس ، وحل المسيب بن تجية على ابن مسعدة فضر به ثلاث ضرطات وهو لا يد قتله بل يقول له : النجا النجاء ، فأمحار ابن مسعدة فى طائفة من قومه إلى حصن هناك فتحصرهم المسيب بن تجية بلائة أيام ثم ألتى الحطب على الباب وألهب فيه النار ، فلما أصوا بالهلاك أشرفوا من الحصن ، ومتوا إليه بالمهم من قومه فرق لم وأطفا النار ، فلما كان الليل فتح باب الحصن وخرجوا هرابا إلى الشام ، فقال اليابات بن تجية عبد الرحمن بن شبيب للسيب بن تجية : سرحتى ألحقهم ا فقال : لا ا فقال : غششت أمير المؤمنين عبد الرحمن بن شبيب للسيب بن تجية : سرحتى ألحقهم ا فقال : لا ا فقال : فير على أطراف داخون أمره أن وفيها وجه معاوية الضحاك بن قيس فى فلاتة آلاف وأمره أن يغير على خبر بن عدى وجلان ، جيش على ، فجهز على حجر بن عدى ورجمة عشر رجلا ، ومن أصحاب حجر بن عدى وجلان ، فاتسم الليل فنعرقوا ، واستمر الضحاك باصحابه فاراً إلى الشام . وفيها سار معاوية بنفسه فى جيش وغير بن طدة ثم كر داجمة أكر واحده من المناده وأمو معشر أيضاً وغيش من به فرحة ثم كر داجمة ثم كر داجمة أركم علا بن سعد عن الواقدى باسناده وأمو معشر أيضاً

وفي هذه السنة ولى على بن أبي طالب زياد بن أبيه على أرض فارس ، وكانوا قد منموا الخراج والطاعة ، وسبب ذلك حين قدل ابن الحضرى وأصحابه بالنار حين حرقهم جارية بن قدامة في تلك الداركا قدمنا ، فلما اشتهر هذا الصنيح في البلاد تشوش قلوب كثير من الناس على على ، واختلفوا على على ع ، ومنم أكثر أهل تلك النواحي خراجهم ، ولاسبا أهل فارس فانهم تمردوا وأخرجوا عاملهم سهل بن حنيف - كا تقدم في العام الماضي - من بين أغلهرهم ، فاستشار على الناس فيمن يوليه علمهم، فأشار ابن حباس وجارية بن قدامة أن يولى عليهم ذياد بن أبيه ، فانه صليب الرأى ، عالم بالسياسة . فقال على : هر لها ، فولاه فلرس وكرمان وجهزه إليهما في أربعة آلاف فارس ، فسار إليها في هذه السية فدوخ أهلها وقهرهم حتى استقاموا وأدوا الخراج وما كان عليهم من الحقوق ، و رجموا إلى السمع والطاعة ، وصاد فهم بالمعلة والامانة ، حتى كان أهل تلك البلاد يقولون : ما رأينا سيرة أشبه بسيرة كسرى أتوشروان من سيرة هذا العربي في اللين والمداراة والعلم بما يأتى ، وصفت له تلك البلاد كسرى أتوشروان من سيرة هذا العربي في اللين والمداراة والعلم بما يأتى ، وصفت له تلك البلاد بعده وعلمه وصرامته ، واتحذ لهال قلمة حصينة ، فكانت تعرف بقلمة زياد ، ثم لما تحصن فها منصور .

قال الواقدى: وفي هـ نــه الــــة بــث عـــلى بن أبي طالب عبــــد الله بن عبـلس عـــلى الموسم و بــث معاوية بزيد بن سخيرة الرهاوى ليقيم للناس الحج فلـــا اجتمعا بحكة تنازعا وأبي كل واحد منهما أن يسلم لصاحبه فاصطلحا على شيبة بن عبلن بن أبى طلحة الحجبى فحج بالناس وصلى بهم فى أيام الموسم قال أبو الحسن المدائق : لم يشهد عبد الله بن عبلس الموسم فى أيام على حتى قدل ، والذى فازعه بزيد بن سخيرة إنما هو قم بن العباس حتى اصطلحا عملى شيبة بن عبان . قال ان جربر : وكما قال أبو الحسن المدائني قال أبو مصسب . قال ابن جربر : وأما عمال على على الأمصار فهمم الذين ذكر فاق السنة الماضية غير أن ابن عباس كان قد سار من البصرة الى الكوفة واستخلف على البصرة ذكر فا .

( ذكر من توفى من الأعيان في عده السنة ) ( سعد القرطي )

مؤذن مسجد قبا فى زمان وسول الله ﷺ ، فلما ولى عمر الخلافة ولاه أذان المسجد النبوى وكان أصله مولى لهار بن ياسر ، وهو الذى كان يحمل المنزة بين يدى أبى بكر وعمر وعسلى إلى المصلى برم الميد و بق الأذان فى ذريته مدة طويلة .

﴿ عقبة بن عرو بن ثملية ﴾

أبو مسمود البدري سكن ماه بدر ولم يشهد الوقعة بها على الصحيح 4 وقد شهد العقبة ، وهو من سادات الصحابة وكان ينوب لعلى بالكوفة إذا خرج لصفين وغيرها .

﴿ سنة أر بعين من الهجرة النبوية ﴾

﴿ فِهَا كَانَ مَقْتَلَ عَلَى بِنَ أَبِي طَالَبِ رَضَى الله عنه على ما سنذ كره مفسلا

قال ابن جربر: فما كان في هـ نه السنة من الأمور الجليلة توجيه معاوية بسر بن أبي أرطاق في الملاتة آلاف من المقاتلة إلى الحجاز، فذكر عن زياد بن عبد الله البكائي عن عوانة قال: أرسل معاوية بسد تحكيم الحكين بسر بن أبي أرطاة و وهو رجل من بني عام بن بن قوى حق جيش فساروا من الشام حتى قدموا المدينة و وعامل على عليها بوسند أبو أبوب فنر منهم أبو أبوب فأى عليا بالمكوفة، ووخل بسر المدينة ولم يقاتله أحد، فصعد منبرها فنادى على المنبر: يا دينار ويا مجار ويارزيق شيخي شيخي عهدى به هاهنا بالأمس فأين هو ؟ \_ يسنى عنهان بن عنان منم قال: يا أهل المدينة والله فولا ما عبد عالم المدينة وأقد فولا ما عبد يا من أمان ولا مبايعة حتى تأتونى بجار بن عبد الله بني حق متى يبايعه ما فالما تبايع مالكم عند عنى من أمان ولا مبايعة حتى أتونى بجار بن عبد الله - يسمة ضلاة ؟ فقالت: أرى أن تبايع إلى أم سلمة فقال لها وهذه بيمة ضلاة ؟ فقالت: أرى أن تبايع فلى قد أمرت ابنى عبد دختنى عبد الله بن زمعة و ودوج ابنها زينب \_ أن يبايعا فأناه سابر فلى قد أمرت ابنى عروضتى عبد الله بن زمعة \_ وهو دوج ابنها زينب \_ أن يبايعا فقاله سابر فلى قد أمرت ابنى عروضتى أن يقتله فقال

لة بسر : ما كنت لأضل بصاحب رسول الله على ذاك ، على عنه ، وكتب أنو موسى قبل ذلك إلى أهل المن أن خيسلا مبعوثة من عند معاوية تقتل من أن أن يقر بالحكومة ، ثم مضى بسر إلى المن وعلما عبيد الله بن عباس فغر إلى الكوفة حتى لحق بملى ، واستخلف على المن عبد الله بن عبد الله بن المدان الحاوى ، فلما دخل بسر الهن قتله وقتل ابنه ، ولق بسر تقل عبيد الله بن عباس وفيه أبنان صغيران له فقتلهما وهما عبــد الرحن وقتم ، ويقال إن بــراً قتل خلقا من شيعة عــلى في مسيره هذا وهدذا الخير مشهور عند أصحاب المفازي والسير، وفي صحنه عندي نظر والله تمالي أعـلم . ولمـا بلغ عليا خبر بسر وجه جارية من قدامة في ألفين ، ووهب من مسعود في ألفين ، فسار جاريَّة حتى بلغ تجران فحرق مها وقتل ناساً من شيعة عثمان ، وهرب بسر وأصحابه فاتبعهـــم حتى بلغ مكة ، فقال لهم جارية : وايموا فقالوا : لمن نبايم وقد هلك أمير المؤمنين فلمن نبايم ? فقال : وايموا لمن بايع له أصحاب على، فتثاقلوا ثم بايموا من خوف، ثم سار حتى أتى المدينة وأمو هر مرة يصل مهم فهرب منه فقال جارية : والله لو أخذت أبا سنور لضربت عنقه ، ثم قال لأهل المدينة : بإيموا المحسن أبن عملى ، فبايموا وأقام عندهم ثم خرج منصرة إلى المكوفة وعاد أبو هر برة يصلى مهم . قال ان جرير: وفي هذه السنة جرت بين على ومعاوية المهادنة بمد مكاتبات يطول ذكرها على وضم الحرب بينهما ، وأن يكون ملك المراق لعلى ولماوية الشام ، ولا يدخل أحدهما على صاحبه في عمله بجيش ولا غارة ولا غزوة . ثم ذكر عن زياد عن ابن إسحاق ما هذا مضمونه أن معاوية كتب إلى على : أما بعد فإن الأمة قد قتل بعضها بعضاً يعن فلك العراق ولى الشام. فأقر بذلك على رضى الله عنه. وأمسك كل واحب منهما عن قتال الآخر، وبعث الجيوش إلى بلاده، واستقر الأمر على ذلك. قال ابن جرير: وفي هذه السنة خُرج ابن عباس من اليصرة إلى مكة وترك الممل في قول عامة أهل السنير، وقد أنسكر ذلك بمضهم وزعم أنه لم مزل عاملا على البصرة حتى صالح على معاوية ، وأنه كان شاهداً الصلح ، من نص على ذلك أو عبيدة كاسياني . ثم ذكر ان جر رسبب خروج ان عباس عرم البصرة وذلك أنه كلم أيه الأسود الدؤلى القاضى بكلام فيسه غض من أبي الأسود فكتب أبو الأسود إلى على يشكر إليب أن عباس و بنال من عرضه فانه تناول شيئا من أموال بيت المال فبعث على إلى أبن عباس فعاتبه في ذلك وحر ر عليه النبعة فغضب ابن عباس من ذلك وكتب إلى على : ابت إلى عملك من أحببت فاتى ظاعن عنه والسلام . ثم سار ابن عباس إلى مكة مم أخوا له بنى هلال وتبعهم قيس كلها ، وقد أخذ شيئاً من بيت المال عما كان اجتمع له من العلة والغي ، ولما سار تبعته أقوام أخر فلحقهم بنو غنم وأوادوا منعهم من المسير فكان بينهم قتال ، ثم تحاجزوا ودخل ابن عباس مكة . ﴿ ذَكَرَ مَقَتَلَ أَمِيرِ المؤمنينِ على بن أبي طالب رضى الله عنه ﴾ ﴿ وما ورد فيه من الأحاديث النبوية من الأخبار بمقتله وكيفيته وما في ذلك من دلائل النبوة وآيات المسجزة ﴾

كان أمير المؤمنين رضى الله عنه قد تنفست عليه إلا أمور ، واضطرب عليه بيشه ، وخالفه أهل المراق ، ونكلوا عن القيام معه ، واستفحل أمن أهل الشام ، وصالوا وجالوا يمينا وشهالا ، زاعين أن الأمرة لماوية تمتضى حكم الحكين في خلمهما عليا وتولية عرو بن العاص معاوية عند خلو الاحرة الأحرة لماوية تمتضى حكم الحكين في خلمهما عليا وتولية عرو بن العاص معاوية عند خلو الاحرة جأش أهل العراق ، هذا وأميره على بن أبي طالب خير أهل الأرض في ذلك الزمان ، أعبدهم وأزهدهم، وأعلمهم وأخسام لله عزوج له ومع هذا كاله خذاو و وغلوا عند حتى كره الحياة وتمى الموت ، وذلك لكثرة النتن وظهور الحين ، فكان يكترة أن يقول : والله لتخفين هذه و يشير إلى هامنه ، كما قال البهبق عن الحاكم عن الأصم عن محمد بن إسحاق الصنعائي ثنا أو الحراب الأحوص بن حراب ثنا عار بن زريق عن الأعم عن عد بن إسحاق الصنعائي ثنا أو الحراب الأحوص بن حراب ثنا عار بن زريق عن الأعمى من حبيب بن أبي ثابت عن ثملية بن يزيد قال قال على : « والذي فلق الحبة و برأ النسمة لتخفين هذه من هذه للجدة بن أبي المؤمنين المنحم، عن أبي أبيت عن ثملية بن يزيد قال قال على : « والذي فلق الحبة و برأ النسمة للمنا في المول ذلك لأ بدنا عترته : ققال أنشدكم بالله أن يقتل غير قائل . قالوا : يا أمير المؤمنين تركم كما رسول الله . قالوا : فا تقول لربك إذا أمير المؤمنين تركم على المدتم، و إن شلت أفسهم ها بدائك ثم قبضتني وتركتك فيهم فاس شلت أفسلحهم و إن شلت أفسدتهم .

### ﴿ طريق أخرى ﴾

قال أبو داود الطيالسي في مسنده : ثنا شريك عن عبّان بن المنبرة عن زيد بن وهب . قال : جامت الخوارج إلى على فقالوا له : التي الله فانك ميت . قال : لا ! والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ، ولسكن متنول من ضربة على هند تخضب هذه ـ وأشار بيده إلى لحيته ـ عهد معهود وقضي مقضى ، وقد خلب من افترى .

#### ﴿ طريق أخرى عنمه ﴾

قال الحافظ أبو يعلى : ثنا سويد بن سميد ثنا رشدين بن سمد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة عن عنّان بن صهيب عن أبيه . قال قال على : قال لى رسول الله ﷺ : ﴿ مِن أَشَقِى الأولين ؟ قلت : عاقر الناقة ، قال : صدقت فن أشقى الا خرين ؟ قلت : لاعلم لى يارسول الله ، قال : الذى يضر بك على هذه \_واشار بيده \_ على يلفوخه فيخضب هذه من هذه يعنى لحيته من دم رأسه قال : « فكان إيقول : وددت أنه قد انبث أشقا كم » .

#### ﴿ طريق أخرى عن على رضى الله عنه ﴾

قال الامام أحمد: حدثتنا وكيم ثمنا الاعمش عن سالم بن أبى الحمد عن عبد الله بن سبع . قال : محمت عليا يقول لتخضين هذه من همد فما ينتظر في إلا شتى ، فقالوا : يا أمير المؤمنين اخبررا به نبدسترته ، قال : إذا الله تقتلون في غير قاتلى ، قالوا : فاستخلف علينا ، قال : لا ! ولكن أثر ككم إلى ما ترككم إليه وسول الله يحليه عالوا : فا تقول لر بك إذا أتيته ؟ قال : أقول : اللهم تركنني فهم ما بداك ثم قبضتني إليك وأنت فهم ، إن شكت أصلحتهم وإن شكت أفسدتهم

والل الامام أحمد: حدثنا أسود بن عامر ثنا أو بكر عن الأعش عن سلة بن كبل عن عبد الله ابن بسع قال: خطبنا على قتال: « والذي فلق ألحبة و برأ النسمة لتخضين هذه من هذه ، قال قتال النس : فأعلمنا من هو واقد لنبيدنه أو لنبيدن عترته . قال: أنشدكم بالله أن يقتل غير قاتلى ، قالوا: إن كنت علمت ذلك فاستخلف قال لا ولكن أكلكم إلى ما وكلكم إليه رسول الله والحيالية » تفرد به أحمد . ﴿ طريق أخرى عن على من أبي طالب رضي الله عنه ﴾

قال الامام أحد: حدثنا هاشم بن القلم ثنا عدد يدى ابن راشد عن عبد الله بن عد بن عقيل هن فضالة بن أبي فضالة الأقصارى \_ وكان ابن فضالة من أهل بدر : وقال « خرجت مع أبي عالماً كمل بن أبي طالب من مرض أصابه تقل منه وقال ققال له أبي : ما يقيك عمراك هذا لو أصابك أجلك وليك أصحابك وصلوا عليك . فقال على : إن رسول الله وصلوا عليك . فقال على : إن رسول الله وصلوا عليك . فقال على : إن رسول الله وقي عبد إلى أن لا أموت حق أؤمر ثم تفضب هذه \_ يمنى لحيته \_ من دم هذه \_ يمنى الحيت وقد رواه البهق هذه \_ يمنى الحالم عن الحسن بن مكرم عن أبي النضر هاشم بن القلم به .

## ﴿ طَرَيْقَ أَخْرَى عَنَّهُ ﴾

قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده : حدثنا أحمد بن أبين القرشي ثنا سفيان بن عبينة ثنا كوفى يقال له عبد الملك بن أعين عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه قال : «بمت على بن أبي طالب يقول : «قال لى عبد الله بن سلام وقد وضعت رجلى في غرز الزكل لا تأتى العراق فانك إن أتيتها أصابك بها ذبل السيف قال : وابم الله لقد قالما ولقد قالما النبي عظي لى قبله . قال أبو الأسود فقلت : الحد ما رأيت رجلا محاريا بحدث بهذا قبلك غيرك » . ثم قال البزار : ولا نم رواه إلا على ابن أبي طالب بهذا الاستناد ، ولا نمط رواه إلا عبد المن عن أبي حرب ، ولا رواه عنه ابن عن أبي حرب ، ولا رواه عنه إلا ابن عيينة . هكذا قال : وقد رأيت من الطرق المتمددة خلاف ذلك . وقال السبهق بعـــدذكر. طرفاً من هــنـه الطرق : وقد روينا في كتاب السنن باسناد صحيح عن زيد بن أسلم عن أبي سنان الدؤلي عن على في إخبارالنبي ﷺ بقتله .

## (حديث آخر في ذلك )

قال الخطيب المندادى . أخبرتى على بن القاسم البصرى ثنا على بن السحاق الماردانى أنا محمد ابن إسحاق الماردانى أنا محمد ابن إسحاق الصنعائى ثنا إسحاق الصنعائى ثنا إسحاق المنافق عن سهاك عن جابر ابن حمرة قال قال رسول الله ﷺ لعلى : « من أشتى الأولين ، قال : عاقر الناقة ، قال : فن أشتى الآخرين ؟ قال الله ورسوله أعلى ، قال : قاتك » .

### ﴿ حديث آخر في معنى ذلك ﴾

و روى البهق من طريق فطر بن خليفة وعبد المزيز بن سياه كلاهما عن حبيب بن أبي الامة عن أبت عن ثملبة الحاتى قال جمعت عليا على المنبر وهو يقول: « والله إنه لمهد النبي الأمي إلى إن الامة ستندر بك بمدى» قال البحفارى: ثملبة بن زيد الحاتى في حديثه هذا نظر. قال البهق : وقد رويناه باستاد آخر عن على ان كان محفوظا . أخبرنا أبو على الرونبارى أنا أبو عد بن شوف الواسعلى مها ثنا شعيب بن أبوب ثنا عرو بن عون عن هشيم عن إساعيل بن سالم عن أبي إدريس الازدى عن على . قال : « إن عما عهد إلى رسول الله قطية أن الامة ستندر بك بمدى » قال الدبيق : قان صح فيعتمل أن يكون المراد به والله أعمل في خروج من خرج عليه ثم في قتله . وقال الأعمل عن عرو بن من من ابن عبد الله بن الحارث عن زهير بن الأرقم . قال : خطبنا على يوم جمة تقال نبشت أن بسراً قد ابن عبد الله بن الحارث عن زهير بن الأرقم . قال : خطبنا على يوم جمة تقال نبشت أن بسراً قد المن على المنهم وإلى والله الأحسب أن هؤلاء القوم سيظهر ون عليكم ، وما يظهر ون عليكم إلا بصيانكم إمامكم وطاعتهم إمامهم ، وخيا نتسكم وأمانتهم ، وإفسادكم في أرضكم وإصلاحهم ، قد بشت فلاناً خان المناهم وعدر ، و بشت فلاناً خان وفعر ، وبث المال إلى معاوية لو التهنت أحدكم على قدم لأخذ علاقته ، اللهم سنشهم وسنعوى ، وكرهنم وكرهنى ، اللهم فأرحهم منى وأرحنى منهم » قال : فما صلى الجمة الأخرى حتى قدل رضى الله عنه وأرصاه .

### ﴿ صَفَّةً مَقْتُلُمُ رَضَى اللَّهُ عَنْتُهُ ﴾

ذكر ابن جر بروغير واحد من علماه التاريخ والسير وأيام الناس! أن ثلاثة من الخوارج وهم عبد الرحن بن حرو الممروف بان ملجم الحيرى ثم الكندى حليف بني حنيفة من كندة المصرى وكان أحمر حسن الوجه أبلح شمره مع شحمة أذنيه وفي وجهه أثر السجود، والبرك بن عمدالله القيمي. وعمر و بن بكر القيمي أيضاً \_ اجتمعها فنذا كروا فتل على إخوامهم من أهل النهر وان فترحوا علهم

وقالواً : ماذا نصنم بالبقاء بعسهم ? كانوا لا يخافون في الله لومة لأثم ، فلو شرينا أغنسنا فأتينا أعَّمة الضلال فقتلناهم فأرحنا منهم البلاد وأخذنا منهم ثأر إخواننا ؟ فقال ان ملجم : أما أنا فأ كفيكم على ان أبي طالب. وقال البرك وأنا أكفيكم معاوية : وقال عرو من بكر وأنا أكفيكم عرو بن العاص. فتماهـ دوا وتواثقوا أن لا ينكص رجل منهــم عن صاحبه حتى يقنله أو يموت دونه فأخذوا أسيافهم فسبوها والمدوا لسبم عشرة من رمضان أن يبيت كل واحد منهم صاحبه في بلده الذي هو فيه فأما ابن ملجم فسار إلى الكوفة فدخلها وكثم أمره حتى عن أصحابه من الخوارج الذين هم مها ، فبينها هو جالس في قوم من بني الرباب يتذاكر ون تتلاهم وم النهر وان إذ أقبلت امرأة منهم يقال لها قطام بنت الشجنة ، قد قتل على نوم النهر وان أباها وأخاها ، وكانت فائتة الجال مشهورة به ، وكانت قد ا تقطمت في المسجد الجامع تنعيد فيه ، فلما رآها ابن ملجم سلبت عقله ونسى حاجته التي جاء لها ، وخطئها إلى نفسها فاشترطت عليه ثلاثة آلاف دره وخادما وقينة . وأن يقتل لها على من أبي طالب . قال : فهو لك ووالله ماجاء بي إلى هذه البلدة إلاقتل على ، قتر وجها ودخل مها ثم شرعت تحرضه على ذاك وندبت له رجلامن قومها ، من تيم الرباب يقال له و ردان ، ليكون ممه ردما ، واستال عبد الرحر. ان ملجم رجلًا آخريقال له شبيب من مجلة الأشجى الحروري قال له ابن ملجم: هل لك في شرف الدنيا والآخرة ? فقال : وما ذاك : قال ؟ قتمل على ، فقال : المكانك أمك ، لقمه حثت شيئاً إدا كيف تقدر عليه ? قال أكن له في المسجد فاذا خرج لصلاة النداة شددنا عليه فقنلناه ، فان نمجونا شفينا أنفسنا وأدركنا ثأرنا، و إن قتلنا فما عند الله خير من الدنيا. فقال: ويحك لو غير على كان أهون على ? قد عرفت سابقته في الاسلام وقرابته من رسول الله عظي فا أجدثي أنشر س صدراً لقتله . فقال : أما تملم أنه قتل أهل النهر وان ? فقال : بلي قال : فنقتله عن قتل من اخواننا . فأجابه إلى ذلك بعدلاً ي ودخل شهر ومضان فواعدهم ان ملجم ليلة الجمة لسبم عشرة ليلة خلت ، وقال : هذه الليلة التي واعدت أصحابي فيها أن يتأروا بمناوية وعمر و من العاص فجاء هؤلاء الثلاثة \_ منها على ، فلما خرج جعل ينهض الناس من النوم إلى الصلاة ، ويقول : الصلاة الصلاة فتار إليه شبيب بالسيف فضر به فوقع في الطاق ، فضر به ابن ملجم بالسيف على قرنه فسأل دمه على لحيته رض الله عنه ، ولما ضربه ان ملجم قال : لاحكم الا فله ليس لك يا على ولا لأصحابك ، وجما . يتاو قوله تعالى ( ومن الناس من يشرى نفسه ابتفاء مرضات الله والله رؤف بالعباد ) ونادى على: علیکم به ، وهرب و ردان فأدرکه رجل من حضر موت فتسله ، وذهب شبیب فنجا بنفســه وفات الناس ، ومسك أبن ملجم وقدم على جمدة بن هبيرة بن أبي وهب فصلى بالناس صلاة الفجر، وحمل

على" إلى منزله ، وحل إليه عبد إلرحن بن ملجم فأوقف بين يديه وهو مكثوف \_ قبحه الله \_ فقال الله : أى عدو الله ألم أحسن إليك ? قال : بلى : قال . ها حلك على هذا : قال ? شحذته أر بعين صباحاً وسألت الله أن يقتل به شر خلق ، فقال له على لا أداك إلا مقتولا به ، ولا أداك إلامن شر خلق الله على لا أداك إلا مقتولا به ، و فقال جنب بن عبد الله : خلق الله ، ن مت نبايع الحسن ? فقال لا آمرك ولا أنها كم ، أنم أبصر . ولما احتضر على جعل يأمير المؤمنين إن مت نبايع الحسن ? فقال لا آمرك ولا أنها كم ، أنم أبصر . ولما احتضر على جعل يكتر من قول لا إله إلا الله ، لا يتلفظ بنيرها . وقد قيل إن آخر ما تحكلم به ( فن يصل منقال ذرة يمكر آمر ) . وقد قيل إن آخر ما تحكلم به ( فن يصل منقال ذرة سخراً يره ومن يعمل منقال ذرة شراً يره ) . وقد أوصى ولديه الحسن والحسن بتقوى الله والصلاة والمدلاة لا تكاه ولا تنافل الفواحش ، ووصاهما بأخيهما لا يقمل أمراً دونهما وكتب ذلك كله في كتاب وصيته رضى الله غذه وأرضاه .

وصورة الوصية : « بسم الله الرحن الرحيم 1 هذا ما أوسى به على بن أبي طالب أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحسده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله ، أوسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون ، إن صسلاني ونسكي ومحيلي ويماني فله رب العالمين لاشريك له و بغلك أمرت وأنا أول المسلمين، أوصيك يا حسن وجميع ولدى ومن بلغه كنابي بنقوى الله ربكم ولا تموتن إلا وأنم مسلمون ، واعتصموا بحبــل الله جميماً ولا تفرقوا فانى سممت أبا القاسم ع الله يقول : « إن صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام » أنظروا إلى ذوى أرحامكم فصلوها يهون الله عليكم الحساب الله الله فأفى الأيتام فلاتمغو أفواههم ولا يضيمن يحضرتكم ، والله الله في جبرانكم فانهم وصية نبيكم ، مازال يوسى مهم حتى ظننا أنه سيورثهم ، والله الله في القرآن فلا يسبقنكم إلى العمل به غيركم ، والله الله في الصلاة فانها عمود ديسكم ، والله الله في بيت ربكم فلا يخلون منكم ما بقيتم فانه إن ترك لم تناظروا ، والله الله في شهر رمضان فان صيامه جنة من النار ، والله الله في الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ، والله الله في الزكاة فاتهـا تعلق غضب الرب ، والله الله في فعـة نبيكم لا تظلمن بين ظهرانيكم ، والله الله في أصحاب نبيكم فان رسول الله والله أومي بهم ، والله الله في الفقراء والمساكين فَأَشْرَكُومَ فِي مُعَاشَكُمَ ، والله الله فما ملكت أعانكم فإن آخر ما تَكُلُم به رسول الله وَ الله عَلَيْكُ أن قال : « أوصيكم بالضعيفين نسائكم وما ملكت أعانكم » الصلاة الصلاة لا تخاف في الله لومة لائم يكفكم من أرادكم و بنى عليكم ، وقولوا للناس حسنًا كما أمركم الله ، ولا تتركوا الأمر بالمروف والنهى عن المنكر، فيولى الأمر شراركم ثم تدعون فسلا يستجاب لكم، وعليكم بالتواصل والتباذل، وإياكم

والتدابرو التقاطع والتفرق، وتماونوا على البر والنقوى ولا تماونوا على الاتم والعمدوان واتقوا الله إن الله شديد المقاب، حظم الله من أهل بيت ، وحفظ عليكم نبيكم ، أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله . ثم لم ينطق إلا بلا إله إلا الله حتى قبض في شهر رمضان سنة أربسين .

وقمه غسله ابناه الحسن والحسين وعبمه الله بن جعر وصلى عليه الحسن فكبر هليمه تسم تكبيرات . وقال الامام أحد : حدثنا أو أحد الزبيري ثنا شريك عن عران بن ظبيان عن أبي يحي قال: لما ضرب ابن ملجم علما قال لهم ﴿ اضاوا مِهِ كَا أُواد رسول الله عَلَيْ أَن يَصْل رجل أُواد قتله فقال: اقتلوه ثم حرقوه » . وقد روى أن أم كائوم قالت لابن ملجم وهو واقف: و يحك ! لم ضربت أمير المؤمنين ? قال : إنما ضربت أباك فقالت : إنه لابأس عليه ، فقال : لم تبكين ؟ والله لتسد ضربته ضربة لو أصابت أهل المصر لماتوا أجمين ، والله لقد سممت هذا السيف شهراً ولقد الشتريته مألف ومحميته مألف

قال الهيثم بن عدى : حدثني رجل من يجيلة عن مشيخة قومه أن عبد الرحن بن ملجم رأى امرأة من تيم الرباب يقال لها قطام كانت من أجل النساء ترى رأى الخوارج ، قد قتل على قومها على هذا الرأى فلما أبصرها عشقها فطلها فقالت: لا أتزوجك إلا على ثلاثة آلاف وعبد وقينة ، فتزوجها عملي ذلك فلما بني بها قالت له : ياهذا قد فرعت فافر ع فخرج ملبساً سملاحه وخرجت معه فضر بت له قبة في المسجد وخرج على يقول: الصلاة الصلاة ، فاتبعه عبد الرحن فضر به بالسيف على قون رأسه فقال الشاعر : \_ قال ان جرير : هو ابن مياس المرادى .

> فلم أر مهراً ساقه ذو مهاحسة ﴿ كَمْرَ قَطَامَ بِينَا غَــــير مُعجِّم الاتة آلاف وعبد وقينة \* وقتل عبلي بالحسام الممس فلا مهر أغلامن على وإن غلا . ولافتك إلادون فتك ان ملجم

وقد عزى ابن جرير هذه الأبيات إلى ابن شاس المرادي وأنشد له ابن جرير في قتلهم عليا:

وتُعن ضربنا مالك الخير حيدراً ﴿ أَبَا حَسَرُ ﴿ مَأْمُومَةُ فَقَطُوا وتمن خلمنا ملكه مو . نظامه . يضر مة سنف إذ عبلا وتعبرا

وفُعن كرام في الهياج أعزة . إذا الموت بالموت ارتدى وتأذرا

وقد امتدح ابن ملجم بمض الخوارج المتأخرين في زمن التابعين وهو عران بن حطان وكان أجد المباد بمن روى عن عائشة في صحيح البخاري فقال فيه :

ياضربة من تقي ما أراد بها ﴿ إِلَّا لِيبَلَّغُ مِن ذَى العرش رضوانا

(١) كذا في الأصل وفي نسخة : ولا قتل إلا دون قتل . فلملها رواية .

إنى الأذكره بوساً فأحسبه ، أوف البرية عند الله ميزانا وأما صاحب معاوية وهو البرية عند الله ميزانا وأما صاحب معاوية وهو البرك فنه حل عليه وهو خارج إلى صلاة الفجر في همذا اليوم فضر به بالسيف ، وقيل بخنجر مسموم فجامت الضربة في و ركه فجرحت إليته ومسك الخارجي فقتل ، وقد قال لمعاوية : أثركني فانى أبشرك بيشارة ، فقال : بلى إنه ، لاحرس ممه ، فأمر به فقتل ، وجاء على بن أبى طالب ، قال : فلمله لم يقعر عليه ، قال : بلى إنه ، لاحرس ممه ، فأمر به فقتل ، وجاء الطبيب فقال المعاوية : إن جرحك مسموم قاما أن أكويك وأما أن أسقيك شربة فينحب السم ولئن ينقطع نسلك فقال معاوية : أما النار فلا طاقة في بها ، وأما النسل فني بزيد وعبد الله ما تعرب به عينى . فسقاه شربة فبرأ من ألمه وجراحه واستقل وسلم رضى الله عنه . ومن حيئت عملت المقصورة في المسجد الجامع وجمل الحرس حولها في حال السجود ، فكان أول من انحفاها معاوية لهذه الحادثة . وأما صاحب عمر و بن العاص و وهو عرو بن بكر – فانه كن له ليخرج إلى العسلاة عاتمن أن وطوح خارجة بن عرض لعمرو بن العاص منص شديد في ذلك اليوم فلم يخرج إلا العسلاة الخارجي فقت له وهو عربية من بني عامر بن لؤى وكان على شرطة عرو بن العاص فحمل عليه الخارجي فقت له وهو يستفده عود بن العاص في على عليه الخارجة ، فأمر به فضر بث عنقه . وقلك حين جي بالخارجة ، فأمر به فضر بث عنقه . قتل ، فائلت خارجة ، ثم أمر به فضر بث عنقه .

والمتصود أن عليا رضى الله عند لما مات صلى عليمه ابنه الحسن فكبر عليه تسع تكبيرات ودفن بدار الامارة بالكوفة خوفاً عليه من الخوارج أن ينبشوا عن جنته ، هذا هو المشهور ومن قال إنه حل على راحلته فذهبت به فلا يدرى أبن ذهب ققد أخطأ و تكلف مالا علم له به ولا يسيغه عقل ولا شرع ، وما يمتقده كثير من جهاة الروافض من أن قبره بمشهد النجف فلا دليل على ذلك ولا أصل له ، ويقال إنما ذلك قبر المغيرة بن شعبة ، حكاه الخطيب البغدادى عن أبى تعمر الحافظ عن مطر أنه قال : فو علمت الشيمة قبر عن أبى بكر الطلحى عن محمد بن عبسه الله الحضرى الحافظ عن مطر أنه قال : فو علمت الشيمة قبر عن أبى بكر الطلحى عن محمد بن عبد الله بن أبى فروة قال : سألت أبا جعفر محمد بن على ابن عبد الله بن أبى فروة قال : سألت أبا جعفر محمد بن على الباقر كم كان سن على يوم قتل ؟ قال : ثلاثا وستين سنة . قلت : أبن دفن ؟ قال : دفن بالكوفة ليلا وقعد غبى عن دفنه ، وفى رواية عن جعفر الصادق أنه كان عمره ثمانية وخسين سنة ، وقد حكى الخطيب وقعد غبى عن أبى نعيم الفضل بن دكين أن الحسن والحدين عولاه فتقلاه إلى المدينة فعضاء بالبقيم البغدادى عن أبى نعيم الفضل بن دكين أن الحسن والحدين عولاه فتقلاه إلى المدينة فعضاء بالبقيم

عند قبر فاطمة ، وقيل إنهم لما حماوه على البمير ضل منهم فأخذته طي يظنونه مالا فلما رأوا أن الذي فى الصندوق ميت ولم يعرفوه دفتوا الصندوق عا فيه فلا يعلم أحد أين قبره ، حكاه الخطيب أيضاً . وروى الحافظ ابن عساكر عن الحسن قال: دفنت عليا في حجرة من دور آل جساة . وعرب عبد الملك بن عبر قال: لما حفر خاف من عبدالله أساس دار ابنه مزيد استخرجوا شيخاً مدفوةا أبيض الرأس واللحية كأنما دفن بالأمس فهم باحراقه ثم صرفه الله عن ذلك فاستدعى بقباطي فلفه فها وطيبه وتركه مكانه . قالوا وذلك المسكان بحسفاء باب الوراقين بمسايلي قبلة المسجد في بيت اسكاف وما يكاد يقر في ذلك الموضع أحمد إلا انتقل منه . وعن جعفر من محمد الصادق قال : صلى على على ليلا ودفن بالكوفة وعي موضم قبره ولكنه عند قصر الامارة . وقال ابن الكلي : شيد دفنه في ألليل الحسن والحسين وابن الحنفية وعبد الله من جمغر وغيرهم من أهل بيتهم فدفنوه في ظاهر الكوفة وعموا قيره خيفة عليه من الخوارج وغيرهم ، وحاصل الأمر أن علياً قتل وم الجمة محراً وذلك لسبم عشرة خلت من رمضان من سنة أر بمين وقيل إنه قتل في ربيع الأول والأول هو الأصح الأشهر والله أعلم . ودفن بالكوفة عن ثلاث وستين سنة وصحح الواقدي وان جرير وغير واحد ، وقيل عن خمس وستين وقيــل عن ثمان وستين ســنة رضى الله عنــه . وكانت خلافته أر بـم سنين وتسعة أشهر . فلما مات على رضى الله عنه استدعى الحسن بابن ملجم فقال له ابن ملجم : إلى أعرض عليك خصلة قال: وما هي ؟ قال: إني كنت عاهدت الله عند الحطيم أن أقتل عليا ومعاوية أو أموت دومهما ، فإن خليتني ذهبت إلى معاوية على أنى إن لم أقتله أو قتلته و بقيت فله على أن أرجع إليك حتى أضع يدى في يدك . فقال له الحسن :كلا والله حتى تمان النار ، ثم قدمه فقتله ثم أخـــذه الناس فأدرجوه في بواري ثم أحرقوه بالنار، وقد قيل إن عبد الله بن جمفر قطع يديه و رجليه وكعلت عيناه وهومع فلك يقرأ سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخرها ثم جاءوا ليقطعوا لسانه فجزع وقال : إنى أخشى أن تمر على ساعة لا أذكر الله فيها ثم قطعوا لسانه ثم قتاوه ثم حرقوه في قوصرة والله أعلم. وروى ابن جرُّ بر قال : حــدثني الحارث ثنا ابن سعد عن محمد بن عمر قال : ضرب على يوم الجمة فحك يوم الجمعة ، وليلة السبت وتوفى ليلة الاحد لاحدى عشرة ليلة بقيت من رمضان سنة أربدين عن ثلاث وستين سنة . قال الواقدي : وهو المثبت عندنا والله أعلم بالصواب .

# ﴿ فصل في ذكر زوجاته وبنيه وبناته رضي الله عنهم أجمين ﴾

قال الامام أحمد : حدثنا حجاج ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هاتى بن هاتى عن على قال: « لما ولد الحسن جاء رسول الله ﷺ ققال : أروتى ابنى ، ما سميتموه ? فقلت : سميته حربا ، فقال : بل هو حسن ، فلما ولد الحسين قال : أروتى ابنى ، ما سميتموه ؟ فقلت : سميته حربا قال : بل هو

مسين ، فلما ولد الثالث جاء النبي ﷺ فقال أروتي ابني ما سميتموه ? فقلت : حربا فقال : بل هو محسن ، ثم قال : إنى سميتهم باسم ولد هارون شبر وشبير ومشبر » وقـــد رواه محمد من سمد عن يحمي ا بن عيسى النيمي عن الأعش عن سالم بن أبي الجمد قال قال على : كنت رجلا أحب الحرب فأما ولد الحسن همت أن أسميه حربا ، فذكر الحديث بنحو ما تقدم لكن لم يذكر الثالث . وقد ورد في بعض الأحاديث أن عليا سمى الحسن أولا بحمزة وحسينا بجعفر فنير اسمهما رسول الله علي . فأول زوجة نزوجها على رضي الله عنه فاطمة بنت رسول الله 🌉 بني مها بعد وقمة بعر قولدت له الحسن وحسينا ويقال ومحسنا ومات وهو صفير ، و ولئت له زينب السكيري وأم كلثوم وهذه تزوج عمر بن الخطاب كما تقدم . ولم يتز و ج على على فاطمة حتى توفيت بمد رسول الله ﷺ بستة أشهر ، فلما ماتت تزوج بصدها بزوجات كثيرة ، منهن من توفيت في حياته ومنهن من طلقها ، وتوفي عن أر بع كما سيأتى ، فمن زوجاته أم البنين بنت حرام وهو المحل بن خلا بن ربيعة بن كسب من عامر ان كلاب فولدت له العباس وجعفراً وعبد الله وعثمان . وقد قتل هؤلاء مع أخمهم الحسين بكر يلاء ولا عقب لهم سوى العباس. ومنهن ليلي بنت مسعود بن خالد بوس مالك من بني تمم فولدت له عبيم الله وأبا بكر ، قال هشام من الكلبي : وقد قنلا بكر بلاء أيضاً . وزعم الواقدي أن عبيد الله قتله الخنار بن أبي عبيد موم الدار. ومنهن أمهاء بنت عيس الخنمية فولدت له يحيى وعمداً الأصغر قاله الكابي . وقال الواقدي : ولدت له يحبي وعونا قال الواقدي : فأما محسد الأصغر فمن أم ولد . ومنهن أم حبيبة بنت زمعة من بحر من العبد من علقمة وهي أم وقد من السبي الذمن سباهم خالد من بني تغلب حين أغار على عين التمر فوانت له عر \_ وقد عمر خساً وثلاثين سنة \_ ورقية . ومنهن أم سعيد بنت عروة بن مسمود بن مغيث بن مالك الثقني فولدت له أم الحسن و رملة الكيري . ومنهن ابنة المرئ القيس بن عـــدى بن أوس بن جابر بن كعب بن عليم بن كلب الــكلبية فوللت له جارية فـكانت تخرج مع على إلى المسجد وهي صغيرة فيقال لها : من أخوالك ? فتقول : وه وه تعني بني كلب . ومنهن أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بن عبــد شمس بن عبد مناف بن قصى وأمها زينب بنت رسول الله ﷺ ، وهي التي كان رسول ﷺ بحملها وهو في الصـــلاة إذا تام حملها و إذا سجـــد وضعها ، فولدتُ له محداً الأوسط، وأما ابنه محـــد الأكبر فهو ابن الحنفية وهي خولة بنت جعفر بن قيس ابن مسلمة بن عبيسه بن ثملبة بن يربوع بن ثملبة بن الدؤل بن حنيفة بن لجم بن صعب بن على امن بكر بن وائل سسباها خالد أيام الصــديق أيام الردة من بني حنيفــة فصارت لعلى بن أبي طالب فوللت له محمداً همذا ، ومن الشيعة من يدعى فيه الامامة والعصمة ، وقد كان من سادات المسلمين ولكن ليس عمصوم ولا أوه معصوم بل ولا من هو أفضل من أبيه من الخلفاء الراشدين قبسله ليسوا بِواجِي المصمة كما هو مقر ر في موضعه والله أعلم . وقد كان لملي أولاد كثيرة آخرون من أمهات أولاد شتى نانه مات عن أربع نسوة وتسع عشرة سرية رضى الله عنسه فمن أولاده رضى الله عنهم يمن لا يعرف أساء أمهانهسم أم هائئ وميمونة وزينب الصغرى ورملة الكبرى وأم كلثوم الصغرى وفاطمة وأمامة وخديجة وأم الكرام وأم جعفر وأم سلمة وجمانة . قال امن جرير : فجميم ولد على أربعة عشر ذكراً وسبع عشرة أنثى . قال الواقدي : وإنما كان النسل من خسة وهم الحسن والحسين ومحمد ﴿ أَنْ الحَنفية والعباس مَن } (١) الحكالابية وعمر بن التغلبية رضى الله عنهـــم أجمين . وقد قال ان جزير: حدثني ابن سنان القزار ثنا أبو عاصم ثنا مسكين بن عبد المز ر أنا حفص بن خالد حـــدثني أ بي خالد بن جابر قال : « محمت الحسن لما قتل عسلي قام خطيباً فقال : لقد قتلتم الليلة رجلا في ليلة نزل فيها القرآن ، ورفع فيها عيسى بن مريم ، وفيها قتل يوشع بن نون فتى موسى والله ما سبقه أحسد كان قبله ولايدركه أحد يكون بمده ، والله أن كان رسول الله واللي البيمة في السرية جبريل عن عينه وميكاثيل عن يساره ، والله ماترك صفراه ولا بيضاء إلا ثماتماتة أو تسمائة أرصدها لحادثة » وهذا غريب جداً وفيــه نكارة والله أعلم . وهكذا رواه أبو يعلى عن إبراهيم بن الحجاج عن مسكين به . وقال الامام أحمد: حدثنا وكيم عن شريك عن أبي إسحاق عن هبيرة قال : خعلبنا الحسن بن على · قال : « لقد فارقكم رجل بالأمس لم يسبقه الأولون بصلم ولايدركه الا خرون ، كان رسول الله علاية يبعثه بالراية جبريل عن عينه ومبكائيل عن شاله لاينصرف حتى يفتح له . و رواه زيدالمبي وشعيب ابن خالد عن أبي إسحاق به وقال « ما تراث إلا سبعائة كان أرصدها يشتري بها خادماً » : وقال الامام أحمد : حدثنا حجاج ثنا شريك عن عاصم بن كريب عن محمد بن كعب القرظي أن عليا قال : « لقد رأيتني مع رسول الله و إنى لأ ر بط الحجر على بعلني من الجوع ، و إن صدقتي اليوم لتبلغ أر بعين أَلْناً » ورواه عن أسود عن شريك به وقال « إن صدقتي لنبلغ أربعين الف دينار » .

﴿ يَابِ ذَكُرَ شَيُّ مِن فَضَائِلُ أَمِيرِ المُؤْمِنينِ عِلَى بِنَ أَبِي طَالَبِ رَضَى اللَّهُ عَنه ﴾

من ذلك أنه أقرب المشرة المشهود للم بالجنة نسباً من رسول الله و الله على بن أبى طالب ابن عبد المطلب واسمه شبية بن هاشم واسمه عمر و بن عبد مناف واسمه المشيرة بن قصى واسمه زيد ابن كلاب بن مرة بن كب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خز عمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن ممد بن عدان و أبو الحسن القرشي الهاشمي فهو ابن عم رسول الله و أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف . قال الزيبر بن بكار : وهي أول هاشمية وللمت هاشميا . وقد أسلت وهاجرت ، وأبوه هو المم الشقيق الوفيق أو طالب واسمه عبد مناف كذا () ما بين المربعين تصحيح من ابن الأغير و بياض في الأصل .

لص على ذلك الامام احمد من حنبل هو وغير واحد من علماء النسب وأيام الناس. و زعت الروافض أن اسم أبي طالب عران وا نه المراد من قوله تعالى ( إن الله اصطغي آدم ونوحا وآل إبراهم وآل عران عـلى المالمين ) وقد أخطأوا في ذلك خطأ كثيرا ولم يتأملوا القرآن قبل أن يقولوا هذا السهتان من القول في تفسيرهم له على غير مراد الله تمالى ، فانه قد ذكر بعد هذه قوله تمالى ( إذ قالت امرأة عران رب إلى نذرت لك ماني بطني محرراً ) فذكر ميسلاد مر م بنت عران علمها السلام وهذا ظاهر ولله الحد. وقد كان أنوطالب كثير الحية الطبيعية لرسول الله عَيْثَاتُهُ ولم يؤمن به إلى أن مات على دينه كما ثبت ذلك في صحيح البخاري من رواية سميد بن السيب عن أبيه في عرضه عليه السلام على عمه أبي طالب وهو في السياق أن يقول لا إله إلا الله فقال له أبوجيل وعبـــد الله بن أبي أمية : يا أباطالب أترغب عن ملة عبد المطلب ? فقال كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبي أرن يقول لا إله إلا الله فخرج رسول الله وهو يقول « أما لأستغفرن لك مالم أنه عنك » فنزل في ذلك قوله تمالى ( إنك لاتهدى من أحببت ولكن الله مهدى من يشاه وهو أعلم بالمهتدين ) ثم نزل بالمدينة قوله تمالى ( ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كاثوا أو لي قر بي من بعد ما تبين لم أنهم أصحاب الجحم . وما كان استغفار إراهم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تمن له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهم لأواه حلم ) وقد قررةا ذلك في أواثل المبعث ونهنا على خطأ الرافضة في دعوام أنه أسلم وافترائهم ذلك بلا دليل على مخالفة النصوص الصريحة . وأما على رضي الله عنمه فانه أسلم قديماً وهو دون البلوغ على المشهور، ويقال إنه أول من أسمل من الفلمان، كما أن خديجة أول من أسلم من النساء ، وأبو بكر الصديق أول من أسلم من الرجال الأحرار ، وزيد بن حارثة أول من أسلم من الموالى . وقعه روى الترمذي وأبو يعلى عن إسهاعيل بن السدى عن على بن عياش عن مسلم الملائى عن حبة بن جو من عن على ــ وحبة لا يساوى حبة ــ عن أنس بن مالك قال : « بعث رسول الله وم الأثنين وصلى على وم الثلاثاء » ورواه بعضهم عن مسلم الملائي عن حبة ابن جو بن عن على ـ وحبة لا يساوى حبة ـ وقدروى سلمة بن كبيل عن حية عن على قال: عبدت الله مع رسول الله سبع سنين قبل أن يعبده أحد » وهذا لا يصح أبداً وهو كذب وروى سفيان الثورى وشعبة عن سلمة عن حبة عن على قال: « أنا أول من أسلم » وهذا لا يصح أيضاً وحب ضميف وقال سويد من سميد ثنا توح من قيس من سلمان بن عبد الله عن مماذة العدوية قالت سممت على بن أبي طالب على منبر البصرة يقول: « أنا الصديق الأكبر آمنت قب أن يؤمن أبو مكر ، وأسلت قبل أن يسلم » وهذا لا يصح قاله البخاري ، وقد ثبت عنه بالتواتر أنه قال على منبر الكوفة : « أيها الناس ! إن خير هـ فه الأمة بعد نيها أبو بكر ثم عمر ، ولو شئت أن أسمى الثالث لسميت »

وقد تقدم ذلك في فضائل الشيخين رضي الله عنهما وأرضاهما . قال الامام أحمد : حدثنا سلمان من داود ثنا أبو عوانة عن أبي بلج عن عرو بن ميمون عن ان عباس قال : « أول من صلى \_ و في رواية أسلم \_ مع رسول الله بمد خديجة على بن أبي طالب ، ورواه الترمذي من حديث شعبة عن أبي لا يصح من أي وجه كان روى عنه . وقد ورد في أنه أول من أسلم من هذه الأمة أحاديث كثيرة لايصح منها شيٌّ ، وأجود مافي ذلك ما ذكرًا . عملي أنه قد خولف فيه وقد اعتني الحافظ المكبير أبو القاسم بن عساكر في تاريخه بتطريق هذه الروايات ، فمن أراد كشف ذلك فعليه بكتابه الناريخ وَاللَّهُ المُوفَىٰ للصواب . وقــــد روى الترمذي والنسائي عن عمر و بن مهة عن طلحة بن زيد عن زيد ابن أرقم قال : «أول من أسلم على » قال الترمنى : حسن صحيح . وصحب على رسول الله علي مدة كثرة العيال ، ثم استمر في نفقة رسول الله عَيْثُ بعد ذلك إلى زمن الهجرة ، وقد خلفه رسول الله على المرف في قومه بالأمين ، فكاتوا للخاص عنه عنه كان يعرف في قومه بالأمين ، فكاتوا بودعونه الأموال والأشياء النفيسة ثم هاجر على بمد رسول الله ﷺ وصحب رسول الله ﷺ إلى أن توفي وهو راض عنه وحضر معه مشاهده كلها وجرت له مواقف شريفة بين يديه في مواطن الخرب كما بينا ذلك في السيرة مما أغني عن إعادته هاهنا ، كيوم بدر وأحد والأحزاب وخبير وغميرها ، ولما استخلفه عام تبوك عــلى أهله بالمدينة قال : « أما ترضى أن تكون مني يمثرلة هارون من موسى غير أنه لانبي بمدى » وقــد ذكرنا تزويجه لمطمة بنت رسول الله ودخوله مها بمد وقعة بدر مما أغني عن إعلاته . ولما رجم عليه السلام من حجة الوداع فكان بين مكة والمدينة بمكان يقال له غدير خم خطب الناس هنالك في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة فقال في خطبته : ﴿ من كنت مولاه فعمل مولاه ، وفي بعض الروايات : « اللهم وال من والاه وعاد من عاداه واقصر من نصره واخمذل من خذله » والمحفوظ الأول ، و إنما كان سبب هذه الخطبة والتنبيه على فضله ماذ كره ابن إسحاق من أن عليا لما بمنه رسول الله ﷺ إلى البمن أميراً هو وخالد بن الوليد ورجع على فوافى رسول الله ﷺ مكة في حجة الوداع وقد كثرت فيه المقلة وتسكلم فيه بعض من كان معه بسبب استرجاعه منهم خلماً كان خلعها ثائبه عليهم لما تمجل السير إلى رسول الله عليه ، فلما تفرغ رسول الله من حجة الوداع أحب أن يعرئ ساحة على مما نسب إليه من القول الذي لا أصل له ، وقد انحنت الروافض هذا اليوم عيداً ، فكانت تضرب فيه الطبول ببغداد في أيام بني بويه في حدود الأر بهائة كم سننبه عليه إذا انهينا إليه إن شاه الله . ثم بعد ذلك بنحو من عشرين يوماً تعلق المسوح على أنواب

الدكاكين و يغر النبن والرماد ، وتدور القرارى والنساء في سكك البلد تنوح على الحسين بن على يوم عاشر والم من على يوم عاشر والمرع المكنوب في قتله ، وسنبين الحق في صفة قتله كيف وقع الأمر على الجلية إن شاء الله وهذا الاسم إنما ساء الجلية إن شاء الله وهذا الاسم إنما ساء به رسول الله وقطي كا ثبت في الصحيحين عن سهل بن سعد أن عليا غاضب فاطمة قراح إلى المسجد فجاء وسول الله فوجده نامًا وقد لصق التراب بجيائه فجل ينفض عنه التراب ويقول : « إجلس المراب » .

قال الحاكم حدثنا أبو بكر محمد بن عب. الله الجنيد ثنا الحسين بن جعفر القرشي ثنا الملاء بن عمر و الحنني ثنا أنوب بن مدرك عن مكحول عن أبي أمامة قال : ﴿ لَمَا آخَي رَسُولَ اللَّهُ ﷺ بين الناس آخي بينه وبين على » ثم قال الحاكم لم نكتبه من حديث مكحول إلا من هذا الوجه وكان الشايخ يمجهم هـ ذا الحديث لكونه من رواية أهل الشام. قلت : وفي صمة هذا الحديث نظر ، وورد من طريق أنس وعمر أن رسول الله ﷺ قال: « أنت أخر في الدنيا والا تخرة » وكذلك من طريق زيد بن أبي أوفي وابن عباس ومحدوج بن زيد الذهلي وجاء بن عبـــد الله وعاص بن ربيعة أوأبي ذر وعلى نفسه نحو ذلك وأسانيدها كلها ضعيفة لا يقوم بشئ منها حجة والله أعلم . وقد جاء من أغير وجه أنه قال : ٥ أنا عبــد الله وأخو رسوله لا يقولها بعدى إلا كذاب ، وقال الترمذي : ثنا بوسف بن موسى القطان البغدادي ثنا على بن قادم ثنا على بن صالح بن حيى عن حكم بن جبير عن جيم بن عمير التيمي عن ابن عمر قال : « آخي رسول الله علي بن أصحابه فجاه على تسمم عيناه فقال يا رسول الله آخيت بين أصحابك ولم تواخي بيني و بين أحد ، فقال رسول الله ﷺ أنت أخي في الدنيا والأَخْرة » ثم قال: هـنا حديث حسن غريب وفيه عن زيد من أبي أوفي ، وقد شهد بدراً . وقد قال رسول الله لعمر : « وما يدريك لعل الله قــد اطلم على أهل بدر فقال اعماوا ما شقتم فقد غفرت لكم » ? و بارز يومنذ كما تقدم وكانت له البد البيضاء ودفع إليه رسول الله مَيْكَ الراية بومنذ وهو ابن عشرين سنة قاله الحكم عن منسم عن ابن عباس . قال : وكانت تكون معه راية الماجرين في المواقف كلها ، وكذلك قال سعيد بن المبيب وقتادة . وقال خيثمة بن سلمان الاطرابلسي الحافظ: حدثنا أحد بن حازم عن ان أبي غرزة ثنا إساعيل بن أبان ثنا ناصح بن عبد الله المحلمي عن مماك بن حرب عن جار بن سحرة قال قالوا يا رسول الله من يحمل رايتك ومالقيامة? قال : « ومن عسى أن يحملها وم القيامة إلا من كان يحملها في الدنيا على من أبي طالب » أ وهذا إسناد ضميف . ورواه ابن عساكر عن أنس بن مالك ولايصح أيضاً. وقال الحسن بن عرفة : حدثني عمار بن محمد عن سعيد بن محمد الحنظل عن أبي جعفر محمد بن على قال نادى مناد في الساء بوم بدر:

و لاسيف إلا ذو الفقار ولا فق إلا على > قال الحافظ ابن عساكر وهذا مرسل و إنما تنفل رسول الله المخلوط سيف ذا الفقار يوم بدر ثم وهبه لعلى بعد ذلك . وقال الزبير بن بكار : حدثنى على بن المغيرة عن معمر بن المثنى قال : كان لواء المشركين يوم بدر مع طلحة بن أبي طلحة فقتله على بن أبي طالب فني ذلك يقول الحجاج بن علاط السلمي .

لله أى منبنب عرب حربه ، أعنى ابن ظامة المم الخولا جادت يداك له بعاجل طعنة ، تركت طليحة للجبين بحندلا وشددت شدة باسل فكشفتهم ، بالحق إذ بهوون أخول أخولا وعلمت سيفك بالدما والمتكن ، لترده حران حتى ينهلا

وشهد بيمة الرضوان وقد ظل الله تعالى ( لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايمونك تحت الشجرة ) وقال رسول الله عَلَيْكُ ﴿ لَن يَمْخُلُ أَحْدُ بَايِمْ تَعْتَ الشَّجِرَةُ النَّارِ » . وقد ثبت في الصحاح وغيرها أن رسول الله ﷺ قال موم خبير : ﴿ لاَّ عملين الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله و يحبه الله ورسوله ، ليس بفرار يفتح الله على يديه > فبات الناس يدوكون أجم يعطاها حتى قال عمر : ما أحببت الامارة إلا نومثذ، فلما أصبح أعطاها عليا ففتح الله على يديه ، ورواه جماعة منهم مالك والحسن ويعقوب ان عبسه الرحن وجر مر من عبسه الحيد وحماد من سلمة وعبد الميز مز من المختار وخالد من عبسه الله ابن سبيل عن أبيه عن أبي هر برة أخرجه مسلم . ورواه ابن أبي حازم عن سهل بن سعد أخرجاه في الصحيحين وقال في حديثه : « فاعا به رسول الله وهو أرمد فبصق في عينيه فبرأ » ورواه إياس من سلمة بن الأكوع عن أبيه ويزيد بن أبي عبيد عن مولاه سلمة أيضاً ، وحديثه عنه في الصحبحين . وقال محمد بن إسحاق : حدثني بريدة عن سفيان عن أبي فروة الأسلمي عن أبيه عن سلمة بن عمر و ابن الأكوع قال: بعث رسول الله عظي إلى أبي بكر الصديق برايته إلى بعض حصون خيبر ، فقاتل ثم رجع ولم يكن فنح وقد جهد ، ثم بعث عمر بن الخطاب فقاتل ثم رجع ولم يكن فتح وقد جهد فقال رسول الله ﷺ لأعطين الراية غداً رجلا بحب الله ورسوله و يحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه ليس بفرار ، قال سلمة : فدعا رسول الله علياً وهو أرمد فتفل في عينيه ثم قال : خذ هذه الراية فامض إمها حتى يفتح الله علميـك ، قال سلمة فخرج والله بها بهرول هرولة و إنا لخلف نتبع أثره حتى ركز رايسه في رجم من حجارة تحت الحصن فاطلم إليه بهودي من رأس الحصن فقال : من أنت ؟ قال : عملى بن أبي طالب ، قال اليهودي : غلبتم ومن أثرل التوراة على موسى قال : فما رجع حتى فتح الله على يديه » وقد رواه عكرمة بن عمار عن عطاه مولى السائب عن صلمة بن الأكوع وفيد أنه هو الذي جاء به يقوده وهو أرمد حتى بصق رسول الله في عينيه فير أ .

(رواية بريعة من الحسيب) . وقال الامام أحد: حدثنا زيد [ بن الحباب] تنا الحسين بن واقد خدتنى عبد الله بن بريعة حدثنى بريعة بن الحسيب قال : حاصرنا خيير فأخذ اللهاء أبو بكر فاتصرف ولم يعتبح له ، ع أماخذه من الفد حر غرج فرجم ولم يعتبح له ، وأصاب الناس بومئذ شدة وجمد فقال رسول الله : إلى دافع اللهاء غداً إلى رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله لا برجع حى يعتبح له - و بتنا طبية أفنسنا أن الفتح غداً - قال : فلما أصبح رسول الله والله والله الفداة ، ثم قام قاماً فدعا باللهراء والناس على مصافهم فدعا عليا وهو أرمد فنظ فى عينيه ودفع إليه اللهراء فتتح له ، قال بريعة : وأنا فيمن تطاول لها ، ورواه النسائى من حديث الحسين بن واقد به أطول منه ثم رواه أحد عن عبد الله المردى عن عبد الله المردة عن أبيه به كوه ، وأخرجه النسائى عن بندار وغند ربه وفيه الشهر.

﴿ روایة عبد الله بن عر ﴾ و رواه هشم عن العوام بن حوشب عن حبیب بن أبي عاب عن این عرب عن این عرب عن عن این عرب عود عن این عرب عود عن این عرب عود و فعد ﴿ قال على : فعا رمدت بعد موسنة › و رواه أحد عن وكيم عن هشام بن سعيد عن عربن أسيد عن این عربن أسيد عن این عرب این این عربی این این عربی ا

﴿ رواية ان عباس ﴾ وقال أبو يعلى : حدتنا يحيى بن عبد الحيد تنا أبو عواة عن أبى بلج عن هر و بن ميمون عن ابن عباس قال قال رسول الله وسيح : « لا عطين الراية غلا رجلا يحب الله ورسوله و يحبب الله ورسوله و يحتصر من حديث طويل ، و رواه الامام أحد عن يحيى بن حاد عن أبى عوانة عن أبى بلج عن هر و بن ميمون عن أبن عباس فذ كره بنامه فقال الامام أحد عن يحيى بن حاد: ثنا أبو عوانة ثنا أبو بلج عن عرو بن تنا عرو بن ميمون قال : إنى باللس إلى ابن عباس إذ آناه تسعم رحماد قالوا : يا ابن عباس إما أن تعلوا هؤلاه ? فقال : بل أقوم ممكم \_ وهو بوشد تحميب قبل أن يعمى \_ قال : وابندأوا فتحد او الما أن تعلوا هؤلاه ? فقال : بل أقوم ممكم \_ وهو بوست في وتف ، وقدوا في رجل أه عشر وابندأوا فتحد او افلا ندى ويحقوا في رجل لا يخزيه الله أبدا يحتم و الله عشر وقعوا في رجل قال النبي وحقوا في رجل له عشر وقعوا في رجل قال : أن يعمل قال : هو الما يعلمن ، قال : وما كان أحد كم طلحن ، قال في الدنيا والأ في المنا أحد كم يسمنية بنت حيى بن أخطب قال : ثم بعث فلانا بسورة التو بة فبعث علياً خلفه فأخذ خام أم قال : بعضية بنت حيى بن أخطب قال : ثم بعث فلانا بسورة التو بة فبعث علياً خلفه فأخذ خام أم قال : بعضية بنت حيى بن أخطب قال : ثم بعث فلانا بسورة التو بة فبعث علياً خلفه فأخذ خام أم قال : يسمنية بنت حيى بن أخطب قال : ثم بعث قال ابنى همه : أيكم يوالين في الدنيا والاختمام قال لا يضعه بند حيى بن أخطب قال : من وأنا منه . قال وقال ابنى همه : أيكم يوالين في الدنيا والانزية على الانينه على المنه . قال فالانه لا ينه بعث فلانا بنه عهم : أيكم يوالين في الدنيا والانزية ثم قال لا يغرب المنه . قال لا يفرية في الدنيا والانزية في الدنيا والانزية في الدنيا والانزية في الدنيا والانزية فالانا بعد لا ينه بعد : أيكم يوالين في الدنيا والانزية فاولا لا يخوي به ألا بي همه : أيكم يوالين في الدنيا والانزية فاولا لا يخوي به الانواد المناء . قال والانزية والانواد المناء . قال والانزية فالانا المناء . قال والانواد المناء والمالا المناء . قال والانواد ا

قال: وعلى معه جالس فقال على: أمّا أواليك في الدنيا والآخرة قال فتركه ثم أقبل على رجال منهم فعال : أيكم واليني في الدنيا والآخرة فأوا رفقال على : أنا أواليك في الدنيا والآخرة فقال : أنت وليي فى الدُّنيا والا َّخرة » قال : وكان أول من أسلم من الناس بمد خديجة ¿ قال : وآخذ رسول الله ثوبه فوضعه على على وفاطمة وحسن وحسين فقال : ﴿ إِنَّمَا رِيدَ اللَّهُ لِينَهِبِ عَنِيكُمُ الرَّجِسِ أهل البيت ويطهركم تطهوراً ، قال وشرى على نفسه لبس ثوب النهي علي تم نام مكانه ، قال وكان المشركون مرومون رسول الله ﷺ فجاء أمو بكر وعلى نائم وأمو بكر يحسب أنه نهي الله فقال: يا نهي الله ! فقال له على: إن نهم الله قد الطلق نحو مثر ميمونة فأدركه ، قال : فانطلق أبو مكم فدخل معه الغارقال: وجمل على ومي بالحجارة كما كان مرمي رسول الله كلي وهو يتضر روقد لف رأسه في الثوب لا يخرجه حتى أصبح ثم كشف عن رأسه فقالوا: إنك لشركان صاحبك ترميه فلا ينضر روأنت تنضر روق. استنسكرًا ذلك ، قال : وخرج \_ يعني رسول الله علي في غزوة تبوك \_ فقال له على : أخرج معك ? فقال له النبي مَثَلِثَتُهُ : لا ! فبكي على فقال : ﴿ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مَنِّي مُثَرَّلَةٌ هارون من موسى إلا أنك لست بنوع إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي » قال وقال له رسول الله يَظِيني : « أنت ولى كل مؤمن » بعدى قال وسد أبواب المسجد غير ياب على قال فيدخل المسجد جنباً وهو طريقه ليس له طريق غيره ، قال وقال « من كنت مولاه فإن عليا مولاه ، قال : وأخيروا الله في القرآن أنه قد رضى عن أصحاب الشجرة فعلم مافى قلو بهــم فهل حدثنا أنه سخط علمهم بمد . قال وقال نبي الله و المرحين قال اثنن لي أن أضرب عنق هـ ذا المنافق \_ يعني حاطب بن أبي بلتمة \_ قال: « وما يدريك لمل الله قد اطلم على أهل بدر فقال اعلوا ما شئيم فقد غفرت لكم ، وقد روى الترمذي بعضه من طريق شعبة عن أبي بلج يحى ابن أبي سلم واستغربه ، وأخرج النسائي بعضه أيضاً عن محسد من المثنى عن يحيي من حماد به . وقال البخاري في الناريخ : ثنا عمر من عبد الوهاب الرماحي ثنا مصر بن سلمان عن أبيه عن منصور عن ربعي عن عمران بن حصين. قال قال رسول الله عليه الله على وهو أرمد الله على وجل يحب الله و رسوله و يحبه الله و رسوله فيعث إلى على وهو أرمد فتفل في عينيه واعطاه الراية فما رد وجهه وما اشتكاهما بمد » ورواه أبو القاسم البغوي عن إسحاق ابن إبراهيم عن أبي موسى المروى عن على بن هاشم عن عسد بن على عن منصور عن ربسي عن عران فذكره . وأخرجه النسائي عن عباس المنبري عن عر من عبد الوهاب به .

أنا فقال امض ثم قال النبي ﷺ والذي أكرم وجه عمد لا عطيمها رجلا لا يغر ، فجاء على فانطلق حتى فتح الله عليه خيبر وفيك وجاه بمجوتهما وقديدهما ي . ورواه أبو يملي عن حسين من عد عن إسراليل وقال في سياقه «فجاء الزبير فقال أنا فقال : امض ثم جاء آخر فقال : امض ، وذكره تفرد به أحمد. ﴿ رواية على بن أبي طالب في ذلك ﴾ وقال الأمام أحمد حدثنا وكيم عن ابن أبي ليلي عن المهال عن عبد الرحمن بن أبي ليلي قال كان أبي يسير مع على وكان على بلبس ثياب الصيف في الشناء وثياب الشناء في الصيف فقيل له لو سألنه فسأله فقال : « إن رسول الله عليه الله و أنا أرمد الدين نوم خيبر فقلت يا رسول الله إنى أرمد المين فنفل في عيني فقال اللهم أذهب عنه الحر والبرد فما وجدت حراً ولا برداً منذ بومنذ، وقال لأعطين الراية رجلا يحب الله و رسوله و يحبه الله ورسوله ، ليس بفرار فتشرف لها أصحاب النبي مَثِيَّاتِينَهُ فأعطانها » تفرد به أحمــدوقد رواه غير واحد عرم عمــد مِن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن أبيه عن على به مطولاً . وقال أبو يملي : حدثنا زهير ثنا جر بر عن مغيرة عن أم موسى قالت محمت عليا يقول: «مارمدت ولا صدعت منذ مسح رسول الله وجهي وتفل في عيني وم خبير وأعطائي الراية » ﴿ رواية سعد بن أبي وقاص في ذلك ﴾ . ثبت في الصحيحين من حديث شعبة عن سعد بن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن سعد بن أبي وقاص أن رسول قال أحمــد ومسلم والترمذي : حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا حاتم بن إسهاعيل عن بكير بن مسهار عن عامر ان سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال له : أمر معاوية بن أبي سفيان سعداً فقال ما عنمك أن تسب أبا تراب ? [ فقال ] أما ما ذكرت ثلاثاً قالمر • ي له رسول الله ﷺ ? لأن تكون لي واحدة منهم. أحب إلى من حمر النعم سممت رسول الله مَيْطَاتِي يقول ـ وخلف في بمض مفازيه \_ فقال له عــل يارسول الله أتخلفني مع النساء والصبيان ? فقال رسول الله ﷺ : « أما ترضي أن تكون مني عنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعـــدى » ? وسمته يقول نوم خيير : « لأعطين الزَّية رجـــلا محـــ الله ورسوله و يحبه الله و رسوله قال فتطاولت لها قال ادعوا لي عليا فأنى به أرمد فبصق في عينيه ودفع الراية إليه ففتح الله عليمه » ولما نزلت هذه الآية (قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناء كم ونساء كا ونساء كم وأنفسنا وأنفسكم) « دعا رسول الله عليا وعاطمة وحسناً وحسيناً ثم قال اللهم هؤلاء أهل » : وقد رواه مسلم والترمذي والنسائي من حديث سعيد من المسيب عن سعد أن رسول الله عَيْظَانَة قال لعلى : « أنت مني عازلة هارون من موسى » وقال الترمذي : و يستغرب من رواية سعيد عن سعد . وقال الامام أحمد : حدثنا أحمد الزبيري ثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن حزة بن عبد الله عن أبيه \_ يمنى عبد الله بن عمر \_ عن سعد قال : لما خرج رسول الله إلى تبوك خلف عليا فقال :

أَتَخْلَفَى \$ قال : « أما ترضى أن تـكون منى عازلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بـــــــــــى » وهذا إسناد جيسه ولم يخرجوه . وقال الحسن بن عرفة العبدي : ثنا محسد بن حازم أبو معاوية الضرير عن موسى من مسلم الشيبائي عن عبد الرحن بن سابط عن سعد بن أبي وقاص قال : قسم معاوية في بمض حجاته فأنَّاه سبعد بن أبي وقاص فذكر وا عليا فقال سبعد : له ثلاث خصال لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلى من الدنيا وما فها . محت رسول الله كالله يقول و من كنت مولاه فعلى مولاه ، وسمته يقول: لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله و يحبه الله ورسوله ، وسممته يقول : أنت مني عنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بمدى » لم يخرجوه و إسناده حسن. وقال أنو زرعة الدمشق: ثنا أحد بن خلد الذهبي أبو سميد ثنا محد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن أبيه j قال : « لمــا حج معاوية أخذ بيد سعد من أبي وقاص فقال يا أبا إسحاق إنا قوم قد أجنانا هذا الغزو عن الحج حتى كدمًا أن ننسى بعض سننه فطف نطف بطوافك ، قال : فلما فرغ أدخله دار النسوة الجلسه معه على سريره ثم ذكر على بن أبي طالب فوقع فيـه فقال : أدخلتني دارك وأجلستني على سر برك ثم وقعت في على تشتمه ? والله لأن يكون في إحدى خلاله الثلاث أحب إلى من أن يكون لي ماطلت عليه الشمس ، ولأن يكون لى ما قال له حين غزاتبوكا « ألا نرضي أن تكون مني ، منزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدى » ? أحب إلى بما طلمت عليه الشمس ، ولأن يكون لي ماقال بغرار » أحب إلى عما طلعت عليه الشمس ولأن أكون صهره على ابنته ولى منها من الولد ماله احب إلى من أن يكون لى ما طلمت عليه الشمس ، لا أدخل عليك داراً بمدهذا اليوم ، ثم نفض رداءه ثم خرج . وقال أحمد : حمد ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن الحكم عن مصعب بن سمد عن سعد بن أني وقاص قال: خلف رسول الله علي على بن أبي طالب فقال: يا رسول الله تخلف في النساء والصبيان ? قال: « أما ترضى أن تكون منى عنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبى بعدى > ? إسناده على شرطهما ولم يخرجاه . وهكذا رواه أبوعوانة عن الاحش عن الحكم بن مصعب عن ابيه ورواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن عاصم عن مصعب عن أبيه فالله أعلى . وقال أحد: ثنا ابو سعيدمولي بني هاشم تنا سلمان بن بلال حدثنا الجمد بن عبد الرحن الجعني عن عائشة بنت سمد عن أبيها : أن عليا خرج مع رسول الله علي حق جاه ثنية الوداع وعملي يبكي يقول: تخلفني مع الخوالف ؟ فقال : « أو ما ترضي أن تسكون مني عنزلة هارون من موسى إلا النبوة » ?وهذا إسناد صحيح أيضاً ولم يخرجوه . وقد رواه غير واحد عن عائشة بنت سعد عن أبها ، قال الحافظ ابن عساكر : وقسد روى هذا الحديث عن رسول ألله 🜉 جماعة من الصحابة منهم عمر وعلى وابن عباس وعبد الله

ابين جعفر ومعاوية وجابر بن عبـــد الله وجابر بن خمرة وأبو ســـميـد والبراء بن عارب و زيد بن أرقم وزيد بن أبي أوفي ونبيط بن شريط وحبشي بن جنادة ومالك بن الحويرث وأنس بن مالك وأبو الفضل ، وأم سلمة وأماء بنت عيس ، وفاطمة بنت حزة . وقعه تقصى الحافظ ابن عساكر هيذه الأحاديث في ترجة على في قاريخه فأجاد وأفاد و مرز على النظراء والأشباه والانداد . رحمه رب العباد موم التناد . ﴿ رُوايَة عمر رَضِي اللَّهُ عنه في ذلك ﴾ قال أمو يعلى : حدثنا عب. الله من عمر ثنا عبدالله بن جعفر أخبري سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هر رة قال قال عمر: لقد أعطى على بن أبي طالب ثلاث خصال لأن تكون لي خصلة منها أحب إلى من حر النعم قيل وما هن يا أمير المؤمنين ؟ قال: نزويجه فاطمة بنت رسول الله علي ، وسكناه المسجد مع رسول الله ﷺ بحل له فيه ما يحل له ، والراية وم خيبر . وقد روى عن عمر من غير وجه ﴿ رواية ابن عمر رضي الله عنهما ﴾ وقد رواه الامام أحمد عن وكيم عن هشام بن سعد عن عر بن أسيد عن ابن عر قال : «كنا تقول في زمان رسول الله ﷺ خير الناس أنو بكر ثم عمر ولقد أوتى ابن أبي طالب ثلاثا لأن أكون أعطيتهن أحب إلى من حمر النعم». فذكر هذه الثلاث. وقدروي أحمد والترمذي من حديث عبدالله بن محمد بن عقيل عن جار أن رسول الله ﷺ قال لعلى : « أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غيرأنه لا نبي بمدي ، ? ورواه أحمد من حديث عطية عن أبي سعيد عن النبي ﷺ قال : «أنت حكم عن ابن عمر مرفوعاً ورواه سلمة بن كهيل عن عامر بن سمد عن أبيه عن أم سلمة أن رسول الله قال لعلى: ﴿ أَمَا تُرضَى أَن تَكُونَ مَنَى عَنْزُلَةَ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لانبي بعــدى ﴾ قال سلمة وصمعت مولى لبني موهب يقول: سممت أبن عباس يقول قال النبي عظي مشـله . ﴿ تَزُو يَجِـه فَاطَعَةُ الزهراء رضي الله عنها ﴾ . قال سفيان الثوري عن ابن أبي تجييح عن أبيسه معم رجل علياً على منهر الكوفة يقول : « أردت أن أخطب إلى رسول الله ابنته ثم ذكرت أن لا شي الى ثم ذكرت عائدته وصلته فطبتها ، فقال : هل عندك شيَّ ? قلت : لا ! قال فأن درعك الحطمية التي أعطيتك وم كذا وكذا ? قلت : عنم عن قال : فأعطها فأعطيتها فزوجني فلما كان ليلة دخلت علمها قال لا تحمدثا أشيئاحة , آتيكما ، قال : فاتانا وعلينا قطيعة أوكساء فتحثثنا فقال مكانكما ، ثم دعا بقدم من ماء فدعا فيه ثم رشه على وعلمها ، فقلت : يا رسول الله أنا أحب إليك أم هي ? قال : هي أحب إلى وأنت أعز على منها » . وقد روى النسائي من طريق عبد الكريم من سليط عن ابن مريدة عن أبيه فذكره أبسط من هذا السياق، وفيه انه أولم علمها بكبش من عند سمد وآصم من الذرة من عند جاعة من الأ نصار ، وأنه دعا لهما بعد ما صب علمهما الماه ، فقال : « اللهم بارك لهما في شعلهما » \_ يعني

الجاع ـ وقال محد من كثير عن الأوزاعي عن يحي من أبي كثير عن أبي سلة عن أبي هر مرة قال: لما خطب عملي فاطعة دخل علمها رسول الله فقال لها : « أي بنية ! إن ان عمك عليا قد خطيك فماذا تقولين ? فبكت ثم قالت : كأنك يا أبت إنما دخرتني لعقير قريش ? فقلل : والذي بعثني بالحق ماتكامت فيه حتى أذن الله لي فيه من السموات ، فقالت فاطمة : رضيت عا رضي الله و رسوله. فخرج من عندها وأجتمع المسلمون إليه ثم قال : ياعلى أخطب لنفسك فقال على الحد لله الذي لا يمرت وهذا محمد رسول الله زوجني ابنته على صداق مبلغه أر بمائة درهم فاسمعوا ما يقول واشهدوا ، قالوا : ما تقول يا رسول الله ؟ قال : أشهدكم إني قد زوجته > . رواه ابن عساكر وهو منكر وقد ورد في هذا الفصل أحاديث كثيرة منكرة وموضوعة ضربنا عنها لئلا يطول الكتاب بها . وقد أو رد منها ط فاً حساماً الحافظ ابن عساكر في تاريخــه ـ وقال وكيـم عن أبي خلا عن الشعبي قال قال على : « ما كان لنـا إلا إهاب كبش ننام على ناحيته وتعجن فاطمة على ناحيته » وفي رواية مجالد عن الشعبي « ونعلف عليه الناضح بالنمار وما لي خادم علمها غيرها » . « (حديث آخر ) ، قال أحد : حدثنا مجدين جعفر ثنا عوف عن ميمون أبي عبد الله عن زيد من أرقم قال : كان لنفر من أصحاب رسول الله ﷺ أبواب شارعة في المسجد قال فقال بوماً : « سدوا هذه الأبواب إلا باب على » قال فت كلم في ذلك أَوْس فَعْلُم رسول الله عَيْنِينَ فَعِمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد فاتى أمرت يسد هـنـ الأواب غير باب على فقال فيه قائلكم و إنى والله ما سدت شيئا ولا فتحنه ، وليكن أبرت بشر، التمته» . وقسد رواه أبو الأشهب عن عوف عن ميمون عن البراء بن عازب فذكره . وقد تقدم ما رواه أحد والنسائي من حديث أبي عوانة عن أبي بلج عن عرو بن ميمون عن ابن عباس الحديث الطويل وفيه مد الاتواب غير باب على . وكذا رواه شعبة عن أبي بلج . ورواه سعد من أبي وقاص قال أو يعلى ثنا موسى بن محمد بن حسان ثنا محمد بن إسماعيل بن جمفر الطحان ثنا غسان بن بسر السكاهلي عن مسلم عن خيشة عن سعد « أن رسول الله كالله سد أبواب المسجد وفتح باب على قَتَالَ النَّاسِ فِي ذَلِكَ فَتَالَ : ما أَنَا فَتَحَتَّهُ ولكن اللَّهُ فَتَحَه » وهذا لا ينافي ماثبت في صحيح البخاري من أمره عليه السلام في مرض الموت بسد الأواب الشارعة إلى المسجد إلا باب أبي بكر الصديق لأن نفي هذا في حق على كان في حال حياته لاحتياج فاطمة إلى المزور من بيتها إلى بيت أبهما ، فجعل هــذا رفقاً مها ، وأما بعــد وفاته فزالت هذه العلة فاحتيج إلى فتح باب الصديق لأجل خروجه إلى المسجد ليصلي بالناس إذ كان الخليفة علمهم بعــد موته عليــه السلام وفيه إشارة إلى خلافته . وقال الترمذي : ثنا على بن المنفر ثنا ابن فضيل عن سالم بن أبي حفصة عن عطية عن أبي سميد . قال قال رسول الله علي الله على الا يحل الأحد يجنب في المسجد غيري وغيرك ، قال على بن المنذر: قلت لضرار بن صرد : ما معنى هـذا الحديث ? قال : لا يحل لأحد يستطرقه جنباً غيري وغيرك . ثم قال الترمذي : وهذا حديث حسن غريب لا نمرفه إلا من هذا الوجيه . وقد سمم محمد أبن إسماعيل هذا الحديث . وقد رواه ابن عساكر من طريق كثير النواء عن عطية عن أبي سعيد به ، ثم أو رده من طريق أبي نعم ثنا عب. الملك بن أبي عيينة عن أبي الخطاب عمر الهروي عن محدوج عن حسرة منت دجاجة أخبرتني أم سلمة قالت : خرج النبي علي في مرضه حتى انتهى إلى مرحة السجد فنادى بأعل صوته: « إنه لا يحل السجد لجنب ولا لحائض إلا لحمد وأزواجه وعلى وفاطمة بنت محمد ألاهل بينت لكم الأساء أن تضاوا ، وهـ ذا إسناد غريب وفيه ضعف ، ثم ساقه من حديث أبي رافع بنحوه وفي إسناده غرابة أيضاً . ﴿ حديث آخر ﴾ قال الحاكم وغير واحد عن سعيد من جبير عن أمن عباس عن بريدة بن الحصيب : قال غروت مع على إلى المن فرأيت منه جفوة فقدمت على رسول الله عليه فذكرت عليا فتنقصته فرأيت وجه رسول الله ﷺ يتغير فقال: « ياريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم » ? فقلت بلي يا رسول الله فقال : « من كنت مولاه فعلى مولاه » . وقال الامام أحمد : حدثنا ابن تمير ثنا الأجلح الكندي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة قال : « بعث رسول الله عَيْمُ فِي بِمُنتين إلى النمن على إحداهما على بن أبي طالب وعلى الأخرى خالد بن الوليد وقال إذا النقيبًا فعلى على الناس و إذا افترقيًا فكل واحد منكما على جنده ، قال: فلقينا بني زيد من أهل اليمن فاقتتلنا فظهر المسلمون على المشركين فقتلنا المقاتلة وسيينا الذربة فاصطنى على أمرأة من السبي لنفسه ، قال ريدة : فكتب معي خالد بن الوليد إلى رسول الله عليه يخبره بذلك ، فلما أتيت رسول الله دفعت إليه الكتاب فقرئ عليه فرأيت الفضب في وجه رسول الله فقلت : يارسول الله هذا مكان المائذ بمثتني مع رجل وأمرتني أن أطبعه فبلفت ما أرسلت به ، فقال رسول الله ﷺ لاتقم في على نانه مني وأنا منه ۽ وهو وليكم بمدي، هذـ الفظة منكرة والاجلح شيمي ومثله لايقبل إذا تفرد بمثلها ، وقد تابعه فيها من هو أضعف منه والله أعلم . والمحفوظ في هذا رواية أهممه عن وكيم عرف الأعمش عن سعد بن عبيدة عن عبمه الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله ﷺ : « من كنت مولاه فعلي وليسه » . ورواه أحمــد أيضاً والحسن من عرفة عنر الأعمش به . ورواه النسائي عن أبي كريب عن أبي معاوية به . وقال أحمد : حدثنا روح من على ابن سويد بن منجوف عن عبد الله من مريدة عن أبيه قال : « بعث رسول الله علما إلى خالد من الوليد ليقبض الخس قال فأصبح ورأسه تقطر ، فقال خالد البريدة : ألا ترى ما يصنم هذا ؟ قال : فلما رجعت إلى رسول الله أخبرته ما صنع على ، قال : \_وكنت أبغض علياً\_فتال : يَامِ بدة أتمغض علياً ? فقلت : نعم اقال : لاتبغضه وأحبه فإن له في الحنس أكثر من ذلك ٢. وقد رواه البخاري في

لمسعيح عن بنسدار عن روح به مطولاً . وقال أحمد : حدثنا يحي بن سعيد ثنا عبيد الجليل قال انتهيت إلى حلقة فها أو مجاز وابنا ريدة فقال عبدالله من ريدة : حدثيم أبي ريدة قال « أبنضت علياً بنضاً لم أبنضه أحـماً ، قال وأحيبت رجلا من قريش لم أحبه إلا على بنضه عليا ، قال فبمث فلك الرجل على خيل قال فصحبته ما أصحبه إلا على بغضه عليا فأصبنا سبياً فكنبنا إلى رسول الله أن ابعث إلينا من يخمسه ، فبعث إلينا عليا قال وفي السبي وصيفة هي من أفضيل السبي ـ فحمس وقسم غرج ورأسه يقطر ، فقلنا : يا أبا الحسن ما هذا ? قال : ألم نرو إلى الوصيفة التي كانت في السبي ؟ افي قسبت وخست فصارت في الخس ثم صارت في أهل بيت النه، عَلَيْدٌ ، ثم صارت في آل على فوقعت بها ، قال وكتب الرجل إلى نبي الله ﷺ فقلت: ابعثني ? فبعثني مصدقا ، قال : فجعلت أقرأ الكتاب وأقول صدق ، قال: فأمسك النبي و الله عليه الله عليه عليا ؟ قال: قلت أنهم! قال: فلا تبغضه و إن كنت تحيه فازدد له حياً ، فوالذي نفسي بده لنصيب آل على في الخس أفضل من وصيفة ، قال : فما كان في الناس أحد بعد قول رسول الله عليه أحب إلى من عبل قال أحمد وقد روى غير واحد هذا الحديث عن أبي الجواب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيمه عن اليراء بن عادْب نحو رواية بريدة بن الحصيب وحذا غريب . وقد رواه الترمذي عن عبدالله بن أبي زياد عن أبي الجواب الأحوص من جواب به وقال حسن غريب لانعرفه إلا من حديثه . وقال الامام أحمد : حدثنا عبد الرزاق ثنا جعفر من سلمان حدثني مزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله عن عران بن حصين قال : « بعث رسول الله سرية وأمر علمها على بن أبي طالب فأحدث شيئا في سفره فتعاقد أربعة من أمحاب محمد أن يذكروا أمره إلى رسول الله ﷺ قال عران . وكنا إذا قدمنا من صفر بدأنا رسول الله فسلمنا عليه ، قال : فدخلوا عليه فقام رجل منهم فقال : يلرسول الله إن عليا قبل كذا وكذا فأعرض عنه ثم قام الثاني فقال بإرسول الله إن عليا فعل كذا وكذا ، فأعرض عنه ثم قام الثالث فقال : يا رسول الله إن عليا فعمل كذا وكذا ثم قام الرابع فقال : يارسول الله إن عليا فعل كذا وكذا ، قال : فأقبل رسول الله على الرابع وقد تنير وجهه وقال : دعوا عليا ، دعوا عليا ، دعوا عليا إن عليا من وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعيدي » . وقد رواه الترمذي والنسائي عن قتيبة عن جعفر من سلمان وسياق الترمذي مطول وفيه « أنه أصاب جارية من السي » ثم قال : حسن غريب لانعرفه إلا من حمديث جعفر من سلمان . ورواه أنو يعسلي الموصيلي عن عبـــد الله من عمر القوار برى والحسن من عمر بن شقيق الحرمي والمعلى من مهممدي كلهم عن جعفر من صلبان به . وقال سِيْمة من سلمان حدثنا أحمد من حازم أخبرنا عبيد الله بن موسى بن يوسف بن صهيب عن دكين

عن وهب من حمزة قال « سافرت مع عسلي من أبي طالب من المدينــة إلى مكمة ؛ فرأت منــه حفوة فقلت: الثن رجعت فلقيت رسول الله لأ ثالن منه ، قال : فرجعت فلقيت رسول الله فذكرت عليا فنلت مِنه ، فقال لي رسول الله عليه : لاتقولن هـ ذا لعلي فان عليا وليكم بعدي ، : وقال أنو داود الطيالسي: عن شعبة عن أبي بلج عن عرو من ميمون عن ابن عباس أن رسول الله عَيْثَالِيُّهِ قال لعلى : « أنت ولى كل مؤمن بعدى » . وقال الامام أحمد : حدثنا يعقوب من إبراهم ثنا أبي عن أنى إسحاق حدثني عبد الله من عبد الرحن من معمر من حزم عن سلمان من محمد من كلب من عجرة عرد عنه زينب بنت كهب وكانت عند أبي سعيد الخدري - عن أبي سعيد قالت: اشتكي عليا الناس فقام رسول الله فينا خطيباً فسمعته يقول : ﴿ أَمَّا الناس لاتشكوا عليا فوالله إنه لأجيش في ذات الله ـ أو في سببل الله » . تفرد به أحمد . وقال الحافظ البسيق : أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنا أبو سهل من رياد القطان ثنا أبو إسحاق القاضي ثنا إسهاعيل من أبي إدريس حـــدثني أخي عن سلمان من بلال عن سعد من إسحاق بن كمب من عجرة عن عنه زينب بنت كمب بن عجرة عن أى سعيد قال : « بعث رسول الله عَيْنَ على بن أى طالب إلى البمن ، قال أبو سعيد : فكنت فسين خرج معه فلما أحضر إبل الصدقة سألناه أن تركب منها وثريح إبلنا ــ وكنا قد رأينا في إبلنا خللا\_ فأبي علينا وقال : إنما لسكم منها سهم كا للسلمين ، قال : فلما فرغ على وانصرف من العن راجعاً ، أم علينا إنسانا فأسرع هو فأدرك الحج ، فلما قضى حجته قال له النبي عليه : ارجم إلى أصحابك حتى تقدم علمهم . قال أموسميد : وقد كنا سألنا الذي استخلفه ما كان على منعنا إياه فغما ، فلما جاء على عرف في إجل الصدقة أنها قد ركبت \_ رأى أثر المراكب \_ فنم الذي أمره ولامه ، فقلت أما إن لله عملي إن قدمت المدينة وغم دوت إلى رسول الله ﷺ لأذ كرن لرسول الله ﷺ ولا خبرته ما لقينا من الغلظة والتضييق، قال: فلما قدمنا المدينة غدوت إلى رسول الله ﷺ أريد أن أذكر له ما كنت حلفت عليـه فلقيت أبا بكر خلرجاً من عند رسول الله ﷺ فلما رآ في وقف معي ورحب بي وساه لني وساه لته وقال : متى قدمت ? قلت : قسمت البارحة ، فرجم معى إلى رسول الله كالله وقال : هذا سمد بن مالك بن الشهيد ، قال : الذن ، له فنخلت فييت رسول الله علاي وحياتي وسَلمت عليه وسألني عن نفسي وعن أهـ لي فأخني المسألة فقلت : يارسول الله لقينا من عــلي من الغلغة وسوء الصحبة والتضييق، فابتدر رسول الله وجملت أنا أعدد ما لقينا منه حتى إذا كنت في وسط كلام ضرب رسول الله علي على غنى وكنت منه قريباً وقال: سعد من مالك من الشهيد منه بعض قولك لأخيك عيل ، فوالله لقد علمت أنه جيش في سبيل الله ، قال فقلت في نفسى : كلتك أمك سعد من مالك ألا أرافي كنت فما يكره منذ اليوم وما أحرى لاجرم ، والله لا أذكره

بسوء أبداً سراً ولا علانية » : وقال ونس بن بكير . عن محد بن إسحاق حدثني أبان بن صالح عن عبدالله بن دينار الأسلمي عن خلة عرو بن شاش الأسلمي. وكان من أصحاب الحديبية ـ قال : « كنت مع على في خيله التي بعثه فيها رسول الله إلى البمن ، فجفاتي عـلى بعض الجفاء فوجدت عليه فى ننسى ، فلما قدمت المدينة اشتكيته في مجالس المدينة وعند من لقيته فأقبلت وماً ورسول الله جالم , في المسجد فلما رآئي أنظر إلى عينيه فظر إلى حتى جلست إليه قال : أما إنه والله ياعمرو لقد آذيتني ، فقلت : إنا لله و إنا إليه راجبون أعوذ بالله والاسلام أن أوذي رسول الله مَنْ فَعَال : من أدى عليا فقد آذاني» وقد رواه الامام أحمد عن يعقوب عن أبيه إبراهيم من سعد عن عد من اسحاق عن أيان من صالح عن الفضل من معقل عن عبد الله من دينار عن خاله عمرو من بف من عمر عن عبد الله من سميه عن أبان بن صالح به ولفظه : ﴿ فَمَالَ رَسُولَ اللَّهُ مَن آذَى مسلما لْتَسَـد آذانی ومز. آذانی فقد آذی الله » . و روی عباد من یعقوب الرواجنی عن موسی بن عمیر عن عقيل من أمجدة من هبيرة عن عرو من شاش قال قال رسول الله : « ياعم و إن من آذي علما فقيد آذاتي » وقال أبو يعلى : ثنا محود بن خداش ثنا مروان بن معاوية ثنا فنان بن عسد الله النهيم ثنا ب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: كنت جالساً في المسجد أنا ورجلان معي فنلنا من عمل فأقبل رسول الله يعرف في وجهه الغضب فتعوفت بالله من غضبه فقال : ﴿ مَالَكُمُ وَمَالَى ؟ مِنْ آذي عليا فقد آذاي ، : ﴿ حديث غديرخم ﴾ قال الامام أحمد : حدثنا حسين بن محمد وأنو نسم المني قالا: ثنا فطر عن أبي الطفيل قال: جم على الناس في الرحبة ثم قال لمم: أنشد الله كل امرئ مسلم مهم رسول الله يقول يوم غدير خم ماهم لما قام ، فقام كثير من الناس قال أو نمير ! \_ فقام نَاسَ كَثَيْرَ \_ فشهدوا حين أَحَدْ بيده فقال للناس : « أَتَعْلُمُونَ أَتَى أُولِي بِالمُوْمَنِينَ من أنفسهم ? قالوا نع ياوسول الله قال : من كنت مولاه فهذا مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » . قال فخرجت كأن في نفسي شيئا فلتيت زيد بن أرقم فقلت له : إني سمت علياً يقول كذا وكذا : قال . ف تنكر \* قد محمت رسول الله علي يقول ذلك له . ورواه النسائي من حمديث حبيب بن أبي ثابت عن أبى الطفيل عنه أتم من ذلك ، وقال أبو بكر الشافعي : ثنا عد من سلمان بن الحاوث ثنا عبيد الله ابن موسى ثنا أبو إسرائيل الملائى عن الحسكم عن أبي سلبان المؤذن عن زيد بن أوقر أن علياً انتشد الناس: من معم رسول الله يقول: « من كنت مولاه ضلى مولاه ، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» فقام سنة عشر رجلا فشهدوا بذهك وكنت فيهم . وقال أبو يعلى وعبد الله بن أحمد في مسند أبيه : حدثنا القواريري ثنا يونس بن أرقم ثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحن بن أبي ليل قال:

« شهدت عليا في الرحية يناشد الناس: أنشد بالله من محم رسول الله يقول بوم غدرخم: من كنت مولا، فيل مولاه لما قام فشهد قال عيسد الرحن : فقام اثناً عشر بدرياً كأني أنظر إلى أحدهم عليسه سراويل فقالوا: نشهد أنا سمنا رسول الله والله عليه عليه وم غدرخم: أنست أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواحي أمهاتهم ? قلنا: بلي بارسول الله ، قال: فن كنت مولاه فعل مولاه ، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ، ثم رواه عبد الله بن أحمد عن أحمد بن عمر الوكيمي عن زيد بن الحباب عن الوليد بن عقبة بن نيار عن سماك بن عبيد بن الوليد المبسى عن عبد الرحن بن أبي ليلي فذكره ، قال: و فقام اثنا عشر رجلا فقالوا: قد رأيناه وصمناه حين أخـــذ بيدك يقول: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خلله ، وهكذا رواه أو داود الطيوى ـ واصعه عيسم. ان مسلم \_ عن عرو بن عبد الله بن هند الجلي وعبد الأعلى بن عامر التغلي كلاهما عن عبد الرحن ان أبي ليلي فذكره بنحوه ، قال الدارقطني غريب تفرد به عنهما أبو داود الطيوى . وقال العابراتي : ثنا أحد بن إبراهم من عبد الله بن كيسان المديني سنة تسمين وماتتين . حدثنا إساعيل بن عرو البجل ثنا مسمر عن طلحة بن مصرف عن عميرة بن سعد قال : شهدت عليا على المنبر يناشــــه أصحاب رسول الله من صم رسول الله بوم غدرخم يقول ما قال ? فقام اثنا عشر رجلا مهم أبوهر برة وأبوسميد وأنس بن مالك فشهدوا أنهم محموا رسول الله يقول : « من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » و رواه أبو العباس بن عقدة الحافظ الشيمي عن الحسن بن على بن عفان الماري عن عبد الله بن موسى عن قطن عن عمرو بن مرة وسعيد بن وهب وعن زيد بن نتيم قالوا : سممنا علما بقول في الرحسة فذكر نحوه فقام ثلاثة عشر رجملا فشهدوا أن رسول الله قال: « من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ، وأحب من أحبه وابغض من أبغضه ، وانصر من نصره واخفل من خلله » قال أو إسحاق حين فرغ من هفا الحديث: يا أما بكر أي أشياخ هم ? . وكذلك رواه عبد الله بن أحمد عن على بن حكم الأودى عن إسرائيل عن أنى إسحاق فذكر تحوه . وقال عبدالر زاق عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب وعبد خير قالا مممنا عليا مرحبة الكوفة يقول: أنشد الله رجلا مهم رسول الله ﷺ يقول: « من كنت مولاه فعلى مولاه » فقام عدة من أصحاب رسول الله فشهدوا أنهم محموا رسول الله يقول ذلك . وقال الامام أحد: حدثنا محد بن جعفر ثنا شمية عن أبي إسحاق سمت سعيد بن وهب قال: نشد على الناس فقام خسسة أو سستة من أصحاب رسول الله فشهدوا أن رسول الله ﷺ قال : « من كنت مولاه فعلى مولاه » وقال أحمد : حدثنا يحيي بن آدم ثنا حسين بن الحرث بن لقيط الأشجى عن رباح بن الحرث قال : جاء رهط إلى عمل بالرحبة فقالوا : السلام عليك يامولانا : فقال ، كيف أكون مولاكم

وأبتم قوم عرب ? قالوا : معمنا رسول الله يوم غدرخم يقول : 3 من كنت مولاه فان هذا على مولاه ، قال رباح فلما مضوا اتبعتهم فسألت من هؤلاء ? قالوا : غر من الأنصار فهم أو أبوب الأنصاري. وقال أو بكر من أبي شيبة : ثنا شريك عن حنش عن رباح من الحرث قال : بينا نحن جلوس في الزخبة مع على إذ جاء رجل عليه أثر السفر فقال : السلام عليك يلمولاي قالوا : من هذا ? فقال أبو أوب : سمت رسول الله يقول : « من كنت مولاه ضلى مولاه » وقال أحمد : ثنا محمد من عبد الله ثنا الربيع - يعنى ابن أبي صالح الأسلى - حداثى زياد بن أبي زياد الأسلى معمت على بن أبي طالب ينشد الناس فعال أنشد الله رجلا مسلما سمم رسول الله يقول يوم عديرخم ما قال ، فقام اثنا عشر رجلا بدرياً فشهدوا . وقال أحد: حدثنا ابن نمير ثنا عبد المك عن أبي عبد الرحن الكندي عن زاذان أن ابن عمر قال: صحت عليا في الرحبة وهو ينشد الناس: من شهد رسول الله وم غدرخم وهو يقول ماقال ? فقام ثلاثة عشر رجــلا فشهدوا أنهــم سمموا رسول الله يقول : « من كنت مولاه ضلى مولاه » وقال أحمــه ; ثنا حجاج بن الشاعر ثنا شبابة ثنا نعيم بن حكيم حدثني أبو مريم ورجل من جلساء على عن على أن رسول الله علي قال يوم غديرخم : ﴿ مَن كُنتُ مُولاه فعلى مولاه ، قال فزاد الناس بعد « أللهم وال من والاه وعاد من عاداه » . وقد روى هذا من طرق متعددة عن على رضى الله عنه ، وله طرق متعددة عن زيد بن أرقم . وقال غندر عن شعبة عن سلمة بن كهيل مجمت أبا الطفيل يحسمت عن أبى مريم أو زيد من أرقم \_ شعبة الشاك \_ قال قال رسول الله ﷺ : « من كنت مولاه فعلى مولاه » قال سعيد من جبير : وأنا قد محمته قبل هذامن ابن عباس . رواه الترمذي عن بندار عن غندر وقال حسن غريب. وقال الامام أحمد: حدثنا عنان ثنا أبوعوانة عن المنيرة عن أبي عبيد عن ميمون بن أبي عبيد الله قال قال زيد بن أرقم وأنا أسم : تزلنا مم رسول الله واد يمال له وادخم فأمر بالصلاة فصلاها مهجير قال : فحلينا وظلل لرسول الله عليه بثوب على شجرة محر من الشمس فقال: ﴿ أَلْسُم تَعْلُونَ لَهُ أَلْسُمْ تَشْهِدُونَ لَهُ أُولَى بِكُلُّ مُؤْمِنَ مِن نفسه ؟ قالوا: يلي 1 قال : فمن كنت مولاه فان عليا مولاه ، اللهم عاد من عاداه و وال من والاه » . وكذا رواه أحمد عر - ي غندر عن شعبة عن ميمون بن أبي عبد الله عن زيد بن أرقم . وقد رواه عن زيد بن أرقم جاعة منهم أبو إسحاق السبيمي وحبيب الاساف وعطية الموفي وأبو عبد الله الشامي وأبو الطفيل عامر أبن وأثلة . وقد رواه معروف من حرود عن أبي الطفيل عن حذيفة من أسيد قال: لما قفل رسول الله من حجة الوداع نهى أمحابه عن شجرات بالبطحاء منقاربات أن ينزلوا حولمن ، ثم بعث إلهن فصلى عنهن ثم قام فقال : « أمها الناس قد نبأتي اللطيف الخبير أنه لم يعمر نبي إلا مثل نصف عر الذي قبله ، و إنى لأظن أن بوشك أن أدعى فأجيب ، و إنى مستول وأنتم مسئولون ، فماذا أنتم قاللون ؟

قالواً ; نشهد أنك قد بلغت ونصحت وجهدت فجزاك الله خيراً ، قال : ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وأن جنته حق وأن ناره حتى وأن الموت حتى وأن الساعة آتية لا ريب فها وأن الله يبعث من في القبور ؟ قالوا : بلي نشهد بذلك ، قال : اللهم اشهد . ثم قال : يا أمها الناس إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أغسهم من كنت مولاه فهذا مولاه ، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ، ثم قال : أيها الناس إتى فرطكم و إنكم واردون على الحوض حوض أعرض مما بين بصرى وصنما، فيه آنية عدد النجوم قدحان من فضة ، وإني سائلكم حين تردون على عن النقلين فانظروا كيف تخلفوني فهما ? النقل الأكبر كتاب الله سبب طرفه بيد الله وطرف بأيديكم فاستمسكوا به لا تضاوا ولا تبدلوا ، وعترتى أهل بيتي فانه قــد نبأتى اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى ردا على الحوض» . رواه ابن عساكر بطوله من طريق معروف كا ذكرنا . وقال صد الرزاق: أنا معمر عن على بن زيد بن جدعان عن عدى بن ثابت عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله حتى زلنا غدرخم بعث منادياً ينادى ، فلما اجتمعنا قال : « ألست أولى بكم من أنفسكم أ قلنا : بلي يارسول الله 1 قال : ألست أولى بكم من أمهاتكم ? قلنا : بلي يارسول الله : قال : ألست أولى بكم من آبائك م ? قلنا بلي يارسول الله ! قال : ألست ألست ألست ؟ قلنا : بلي يارسول الله قال : من كنتُ مولاه ضلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » فقال عر من الخطاب : هنيئاً لك يا ابن أبي طالب أصبحت اليوم ولى كل مؤمن . وكذا رواه ابن ماجه من حديث حماد بن سلمة عن على بن زمد وأبي هارون العبدي عن عدي بن ثابت عن البراء به . وهكذا رواه موسى بن عثمان الحضرمي عن أبي إسحاق عن البراء به . وقد روى هذا الحديث عن سعد وطلحة بن عبيد الله وجار بن عبد الله وله طرق عنيه وأبي سميد الخدري وحبشي بن جنادة وجريرين عبيد الله وعرين الخطاب وأبي هر رة ، وله عنه طرق منها .. وهي أغربها .. العلريق الذي قال الحافظ أبو بكر الخطيب المغدادي : ثنا عبد الله بن على بن عجد بن بشران أنا على بن عمر الحافظ أنا أبو نصر حبشون بن موسى بن أبوب الخلال ثنا على بن سعيد الرملي ثنا ضمرة بن ربيعة القرشي عن ابن شوذب عن مطر الوراق عن شهر ابن حوشب عن أبي هر برة قال : « من صام بوم ثماني عشرة من ذي الحجة كتب له صيام ستين شهراً وهو موم غدرخم لما أخذ النبي علي بيد عـلى بن أبي طالب فقال: ﴿ أَلَسَتُ وَلَى المؤمنين ﴿ قانوا : بل يارسول الله ! قال : من كنت مولاه فعلى مولاه ، فقال عمر من الخطاب بخ بخ لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاى ومولى كل مسلم فأنزل الله عز وجل ( أليوم أكلت لكردينكم ) ومن صام وم سبعة (١) وعشرين من رجب كتب له صيام سنين شهراً وهو أول يوم نزل جبريل بالرسالة . قال (١) في نسخة طوقوب: سنة وعشر من .

لخطيب: اشتهر هـ نما الحديث رواية حبشون وكانب يقال إنه تغرد به ، وقد نابعه عليه أحمد من عبيد الله من العباس من سالم بن مهران المروف بابن النبرى عن على بن سعيد الشامى ، قلت وفيه نكارة من وجوه منها قوله نزل فيه ( اليوم أكلت أح دينكم ) وقد ورد مثله من طريق ابن هارون المبيدي عن أبي سسميد الخدري ولا يصح أيضاً ، وإنما نزل ذلك وم عرفة كما ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب وقد تقدم . وقد روى عن جماعة من الصحابة غير من ذكرنا في قوله عليه السلام « من كنت مولاه ، والأسانيد إلهم ضعيفة . ﴿ حديث الطير ﴾ وهذا الحديث قد صنف الناس فيه وله طرق متعددة وفى كل منها نظر ونحن نشير إلى شي من ذلك قال الترمذي : حدثنا سفيان من وكيم ثنا عبد الله من موسى عن عيسى من عمر عن السرى عن أنس قال: « كان عند النبي عَلَيْ طَيْر فقال: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يا كل معي من هذا الطير ، فجاء على فأكل ممه ، ثم قال الترمذي : غريب لا نعرفه من حديث السرى إلا من هــذا الوجه ، قال : وقد روى من غمير وجه عن أنس وقمه رواه أنو يعلى عن الحسين بن حماد عن شهر بن عبد الملك عن عيسي بن عمر به . وقال أبو يملي : ثنا قطن بن بشير ثنا جعفر بن سلمان الضبعي ثنا عبد الله بن مثني ثنا عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك تال: أهدى لرسول الله كالله عليه مشوى بخبره وضيافه ، فقال رسول الله عليه اللهم التني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطمام ، فقالت عائشة: اللهم اجعله أبي ، وقالت حفصة : اللهم اجعله أبي ، وقال أنس : وقلت : اللهم اجعله سعد من عبادة ، قال أنس: فسمت حركة بالباب فقلت إن رسول الله علي على حاجة فانصرف ثم محمت حركة بالباب فخرجت فاذا عملي بالباب، فقلت: إن رسول الله ﷺ عملي حاجة فافصر ف ثم محمت حركة بالباب فسلم عملى فسمم رسول الله علي صوته فقال : انظر من همذا ? غرجت فاذا هو على فجئت إلى رسول الله ﷺ فأخبرته فقال : « ائلن له مدخل عبل فأذنت له فدخل ، فقال رسول الله علي اللهم وال من والاه ، . والى ورواه الحاكم في مستدركه عن أبي على الحافظ عن محمد من أحمد الصفار وحيد بن بونس الزيات كالاهما عن محد بن أحد بن عياض عن أبي غسان أحد من عياض عن أبي ظبية عن يحيي بن حسان عن سلمان بن بلال عن يحيي بن سميد عن أنس فذكره ، وهـ ذا إسناد غريب . ثم قال الحاكم : هذا الحديث على شرط البخارى ومسلم وهذا فيه فظر ، فان أباعلاته مجد من أحد من عياض هذا غير ممر وف لكن روى هـ ذا الحديث عنه جاعة عن أبيه ، وممن رواه عنه أنو القاسم الطبراني ثم قال : تفرد به عن أبيه والله أعلم . قال الحاكم وقد رواه عن أنس أكثر من ثلاثين نفساً قال شيخنا الحافظ الكبير أنوعبد الله الذهبي فصلهم بثقة يصح الاسناد إليه ثم قال الحاكم: وصحت الرواية عن على وأبي سعيد وسفينة ، قال شيخنا أبو عبد الله لا والله ما صح

شيَّ من ذلك ، ورواه الحاكم من طريق إبراهم من ثابت القصار وهو مجهول عن ثابت البنائي عن أنس قال : دخل عد بن الحجاج فجل يسب علياً فقال أنس : اسكت عن سب على فذكر الحديث مطولا وهو منكر سنداً ومنناً ، لم يورد الحاكم في مستدركه غير هذين الحديثين وقد رواه ابن أبي حاتم عن عمار بن خلاد الواسطي عن إسحاق الأزرق عن عيد الملك بن أبي سلمان عن أنس ، وهذا أجود من إسناد الحاكم . ورواه عبد الله بن زياد أنو العلاء عن على بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أنس بن مالك . فقال : أهدى لرسول الله كَيْكَانَيُّ طير مشوى فقال : « اللهم التني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير» فذكر نحوه ، ورواه محمد بن مصنى عن حفص بن عمر عن موسى ابن مسمد عن الحسن عن أنس فذكره ، ورواه على بن الحسن الشامي عن خليل بن دعلج عن قتادة عن أنس بنحوه ، و رواه أحمد بن نزيد الورتنيس عن زهير عن عثمان الطويل عن أنس فذكره ، و رواه عبيد الله بن موسى عن مسكين بن عبد المز بز عن ميمون أبي خلف حدثني أنس ابن مالك فذكره ، قال الدارقطني : من حديث ميمون أبي خلف تفرد به مسكين بن عبد العزيز ورواه الحجاج بن وسف بن قنيبة عن بشر بن الحسين عن الزبير بن عدى عن أنس. ورواه ابن يعقوب إسحاق بن الفيض ثنا المضاء بن الجارود عن عبد العز بز بن زياد أن الحجاج بن يوسف دعا أنس من مالك من البصرة فسأله عن على بن أبي طالب فقال : أهمدي للنبي صلى الله عليه وسلم طائر فأمر به فطبخ وصنع فقال :« اللهم ائتني بأحب الخلق إلى يأكل معي» . فذكره . وقال الخطيبُ البغدادي: أنا الحسن بن أبي بكير أنا أبو بكر محد بن العباس بن نجيح ثنا محد بن القاسم النحوي أو عبد الله ثنا أو عاصم عن أبي الهندي عن أنس فذكره . ورواه الحاكم بن محد عن محد بن سليم عن أنس بن مالك فذكره . وقال أنو يملى : حدثنا الحسن بن حماد الوراق ثنا مسهر بن عبد الملك ابن سلم ثقة ثنا عيسي بن عمر عن إساعيل السدى أن رسول الله علي كان عنده طائر فقال : اللهم اثننى بأحب خلقك إليك يأكل معى من هذا الطير ، فجاء أبو بكر فرده ، ثم جاء عر فرده ثم جاء عنمان فرده ثم جاه على فأذن له » . وقال أبو القاسم بن عقدة ثنا محمد بن أحمــد بن الحسن ثنا وسف من عدى ثنا حاد بن المختار الكوفي ثناعبد الملك بن عير عن أنس بن مالك قال: أهدى لرسول الله عَيِّلِيَّةِ طَارٌ فوضع بين يديه فقال: « اللهم اثنني بأحب خلقك إليك يأكل معي قال: فجاء على فدق الباب فقلت من ذا ? فقال: أمَّا على ، فقلت إن رسول الله على حاجة حتى فعل ذلك ثلاثًا ، فجاه الرابعة فضرب الباب مرجله فدخل فقال الذي عَيْنَ : ما حبسك ٢ فقال : قد جنت ثلاث مرات فيحبسني أنس ، فقال النبي عليه : ماحلك على ذلك ؟ قال قلت : كنت أحب أن يكون رجلا من قومى » وقد رواه الحاكم النيسابوري عن عبدان بن يزيد عن يعقوب الدقاق عن إبراهيم بن الحسين

الشامئ عن أبي ثوبة الربيم من كافم عن حسين من سلمان من عبُد الملك من عمير عن أنس فذكره ، ثم قال الحاكم: لم نكتبه إلا مهذا الاسناد، وساقه ابن عساكر من حديث الحرث بن نهان عن إساعيل - رجل من أهل الكوفة - عن أنس بن مالك فذكره . ومن حديث حفص بن عمر المرقائي عن سليان عن أنس فذكره . ومن حديث سلبان بن قرم عن محد بن على السلمي عن أبي حذيفة العقيلي عِن أنس فذ كره . وقال أمر يعلى : ثنا أموهشام ثنا ابن فضيل ثنا مسلم الملائي عن أنس قال : أهدت أم أين إلى رسول الله ﷺ طيراً مشوياً فقال : ﴿ اللَّهِمَ ائْنَتَى بَنْ تَعْبُهُ يَا كُلُّ مَعَى مَنْ هـ ذا الطاير ؛ قال أنس فجاء على فاستأذن فقلت: هو على حاجته ، فرجع ثم عاد فاستأذن فقلت: هو على حاجته فرجم ، ثم عاد فاستأذن فسمم النبي عَلَيْ صوته فقال : ائنن له فدخل وهو موضوع بين يديه فأكل لد الله ، فهذه طرق متعددة عن أنس بن مالك وكل منها فيه ضعف ومقال . وقال شيخنا ُوعب الله اللهي ـ في جزء جمه في هـ نما الحديث بعد ما أورد طرقا متعددة نحواً بمــا ذكرنا ــ وبروى هـذا الحديث من وجوه باطلة أو مظلمة عن حجاج بن يوسـف وأبي عصام خالد بن عبيــد ودينار أبي كيسان وزياد بن محمه الثقني وزياد المبسى وزياد بن المنذر وسمعد بن ميسر ة البكري وسلمان التيمي وسلمان بن على الأمير وسلمة بن وردان وصباح بن محارب وطلحة بن مصرف وأبي الزَّاد وعبه الأعلى بن عامر، وعمر بن واشد وحر بن أبي حفص الثقي الضرير وعر بن سليم البجلي وعر بن يحيى الثقني وعبَّان الطويل وعسلى بن أبي رافع وعيسى بن طهمان وعطية العوفى وعباد بن عبد الصمد وهمار الذهبي وعباس بن على وفضيل بن غزوان وقاسم بن جنعب وكاشوم بن جبر ومحمد أبن على الباقر والزهرى وعد بن عمر و بن علقمة وعجد بن مالك الثقني وعجد بن جحادة وميمون بن مهران وموسى الطويل وميمون من جار السلمي ومنصور بن عبد الحيد ومعلى بن أنس وميمون أبي خلف الجراف وقيل أبو خالد ومطر بن خالد ومعاوية بن عبد الله بن جعفر وموسى بن عبد الله الجهني والغم مولى أبن عمر والنضر بن أنس بن مالك و يوسف بن إبراهم و يونس بن حيان و يُزيد بن سفيان وبريد بن أبي حبيب وأبي المليح وأبي الحسكم وأبي داود السبيمي وأبي حرة الواسطي وأبي حذيفة العقيلي وإبراهم بن هدبة ثم قال بعــد أن ذكر الجبيع : الجبيع بضعة وتسعون نفساً أقر بها غرائب ضعيفة وأردؤها طرق مختلفة مفتحلة وغالمها طرق واهية . وقد روى من حديث سفينة مولى رسول الله عَيْنُ فَعَالَ أَبِو القاسم البغوى وأبو يعلى الموصلي قالا : حدثنا القوار برى ثنا بونس بن أرقم ثنا مطير ابن أبي خالد عن ابت البجلي عن سفينة مولى رسول الله عَمَّاتِيَّةِ قال: أهدت أمرأة من الأنصار طارُين بين رغيفين ـ ولم يكن في البيت غيرى وغير أنس فياء رسول الله علي فلا بندائه . فقلت:

يارسول الله قد أحدت لك امرأة من الأنصار حدية ، فقدمت الطائرين إليه فقال رسول الله عليه ا اللهم ائتني بأحب خلقك إليك و إلى رسواك ، فجاء على من أبي طالب فضرب الماب خفيا فقات : من هذا ? قال أبو الحسن ، ثم ضرب الباب و رفع صوته فقال رسول الله من هذا : قلت على من أبي طالب قال افتح له ، ففتحت له فأكل معه رسول الله ﷺ من الطبر بن حتى فنما ، . و روى عن ان عباس فقال أنو محمد يحيى بن محمد بن صاعد : ثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري ثنا حسين بن محمد ثنا سلمان بن قرم عن محمد بن شعيب عن داود بن عيه الله بن عباس عن أمه عن حده ار • عباس قال: إن النهر، عَيَّطَالِيَّةِ أَنَّى بِطَائَرُ فِقَالَ : « اللَّهِمُ الَّذَى تَرْجُلُ يَحْبُهُ اللهُ ورسوله فجاء عـلى فقال: اللهم و إلى » وروى عن على نفسه فقال عباد من يعقوب : ثنا عيسي من عبد الله بن محمد بن عمر بن على حدثني أبي عن أبيه عن جده عن على قال: أهدى لرسول الله علاي على يقال له الحاري فوضعت بين يديه ـ وكان أنس بن مالك يحجبـه ـ فرفع النبي ﷺ يده إلى الله ثم قال : « اللهــم ائتنى بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير . قال فجاء على فاستأذن فقال له أنس : إن رسول الله يمني على حاجت فرجع ثم أعاد رسول الله علي الدعاء فرجم ثم دعا الثالثة فجاء على فأدخله ، فلما رآه رسول الله قال : اللهـــم و الى . فأ كل معه فلما أكل رسول الله وخرج عــلى قال أنس : سمعت عليا فقلت يا أبا الحسن استغفرلي فان لي إليك ذنب و إن عنسدي بشارة ، فأخبرته بما كان من النبي وَ اللَّهُ فَمِدَ اللهُ واستغفر لي ورضي عني أذهب ذنبي عنــده بشارتي إياه » ومن حــديث جامر بن عب الله الأنصاري أو رده ابن عساكر من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث عن ابن لهبعة عن محمد بن المنكمو عن جامر فذكره بطوله . وقدروي أيضاً من حديث أبي سميد الخدري وصححه الحاكم ولكن إسناده مظلم وفيسه ضعفاء . وروى من حديث حبشي من جنادة ولا يصح أيضاً ومن حديث يملي من مرة والاسناد إليه مظلم، ومن حديث أبي رافع مُعوه وليس بصحيح. وقد جمع الناس في هذا الحديث مصنفات مفردة متهم أبو بكر بن مردويه والحافظ أبوطاهي محمد من أحمد من حمدان فها رواه شيخنا أنو عبـــد الله الذهبي و رأيت فيــه مجلهاً في جمع طرقه وألفاظه لأبي جمعز بن جرىر الطبرى المفسر صاحب الناريخ ، ثم وقفت على مجلد كبير في ردَّه وتضعيفه سـنداً ومتنا للقاض , أبى بكر الباقلاني المتكلم. وبالجلة فني القلب من صحة هذا الحديث نظر و إن كثرت طرقه ولله أعلم. ﴿ حديث آخر في فضل على رضي الله عنه ﴾ قال أبو بكر الشافعي : ثنا بشر بن موسى الأسدى ثنا زكريا بن عــدى ثنا عبد الله بن عمر و عن عبــد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال: خرجت مع رسول الله ﷺ إلى امرأة من الأنصار في نحل لها يقال له الاسراف ففرشت لرسول الله محت صور لها مرشوش فقال رسول الله بَيْنَيْنَ : « الآن يأتيكم رجل من أهل الجنة ، فجاءه

وبكر، ثم قال: الآن يأتيكم رجل من أهل الجنة، ضجاء عر، ثم قال: الآن يأتيكم رجل من أهل الجنة قال : فلقد رأيته مطاطئاً رأسه تحت الصور ثم يقول : اللهم إن شئت جملته علمياً ، فجاه على ، ثم إن الأنصارية ذبحت لرسول الله ﷺ شاة وصنصها فأكل وأكلنا فلما حضرت الظهر قام يصلى وصلينا مانوضاً ولا توضأنا ، فلما حضرت العصر صلى وما توضأ ولا توضأنا » . ﴿ حديث آخر ﴾ قال أو يعلى : حــدثنا الحسن بن حماد الكوفي ثنا ابن أي عتبة عن أبيــه عن الشيباتي عن جميع بن عمير قال: « دخلت مع أبي على عائشة فسألها عن على فقالت : مارأيت رجلا كان أحب إلى رسول الله علي منه ، ولا امرأة كانت أحب إلى رسول الله علي من امرأته ، وقد رواه غير واحد من الشيعة عن جيم بن عير به . ﴿ حديث آخر ﴾ قال الامام أحد: ثنا يحي بن أبي بكير ثنا إسرائيل عن أنى إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي البجلي قال : دخلت على أم سلة فقالت لي : أيسب رسول الله عِلَيْنَ فَيَكُم ? فقلت معاذ الله \_ أو سبحان الله أو كمة نحوها \_ قالت : سممت رسول الله عليه يغول : ‹ من سب علياً قشد سبني » وقد رواه أبو يعلى عن عبيد الله بن موسى عن عيسى بن عبد الرحن البجلي من بجيلة من سلم عن السدى عن أبي عبد الله البجلي قال: « قالت لي أم سلمة أيسبرسول الله فيكم على المنارع قال: قلت وأتى ذلك ؟ قالت : أليس يسب على ومن أحبه ؟ فأشهد أن رسول الله عليه كان يحيه » وقد روى من غير هذا الوجه عن أم سلمة . وقد ورد من حديثها وحديث جار وأبي سعيد أن رسول الله علي قال لهلي : « كنب من زعم أنه يحبني و يبنضك » ولكن أسانيه ها كلها ضعيفة لا يحتج بها ﴿ حــه يث آخر ﴾ قال عبــه الرزاق ﴿ أَنَا النُّورِي عَن الأهمش عن عسدى بن ثابت عن زر بن حبيش قال: صمت عليا يقول: والذي فلق الحسة و رأ النسمة إنه لعهد النبي عليه الله أنه لايحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق » ورواه أحمد عن ابن عير ووكيم عن الأعش . وكذلك رواه أبومعاوية وعجسه بن فضيل وعبسه الله بن داود الحربي وعبيد الله بن موسى ومحاضر بن المورع ويحيي بن عيسى الرملي عن الأعمش به وأخرجه مسملٍ في صحیحه عن (۱) ورواه غسان بن حسان عن شعبة عن عدى بن ثابت عن على فذكره . وقد روى من غير وجه عن على . وهذا الذي أو ردناه هو الصحيح من ذلك والله أعمل . وقال الامام أحمد : ثنا عثان بن أ في شيبة ثنا محد من فغيل عن عبيد الله بن عبد الرحن أبي نصر حدثني مساور مؤمن ولا يحبك منافق » وقد روى من غير هذا الرجه عن أم سلمة بلغظ آخر ولا يصح و روى ان عقدة عن الحسن بن على من بزيغ ثنا عرو بن إبراهيم ثنا سوار بن مصعب عن الحسكم عن يحيي (١) بياض الأصل وفي صحيح مسلم عن سعد .

الحراز عن عبد الله من مسعود صحمت رسول الله ﷺ يقول : ﴿ من زعم أنه آمن بي و بما جئت به وهو يبغض عليا فهو كاذب ليس عؤمن ، وهذا بهذا الاسناد مختلق لايثبت والله أعلى. وقال الحسن ابن عرفة : حدثني سعيد من مجد الوراق عن على بن الحراز سمت أبا مريم النقفي سمت عمار بن ياسر يقول : صحمت النبي ﷺ يقول لعلي : « طو بي لمن أحيك وصدق فيك ، وو مل لمن أينضك وكذب فيك» وقدروي في هذا المني أحادث كثيرة موضوعة لا أصل لها . وقال غير واحد عن أبي الأزهر أحمد من الأزهر: ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن عبد الله من عبيد الله عن آبن عماس أن رسول الله عصلي نظر إلى على فقال : « أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة ، من أحمك فقه أحمنى وحبيبك حبيب الله ، ومن أبغضك فقمه أبغضني و بغيضك بغيض الله ، وو يل لمن أبغضك من يمدى » وروى غيرواحد أيضاً عن الحارث بن حصيرة عن أبي صادق عن ربيعة بن للجد عن على قال : دعانى رسول الله فقال : ﴿ إِن فيك من عيسى ابن مريم مثلاً أبغضته مهود حتى مهنوا أمه ، وأحبوه النصاري حتى أنزلوه بالمنزل الذي ليس هو له » قال عــلى : ألا و إنه بهلك في اثنان محب مطرى مفرط يفرطني عا ليس في . ومبغض يحمله شنآ تي عسلي أن يمهتني ، ألا و إني لست بنيم ولا وحي إلى ، ولكني أعل بكتاب الله وسنة نبيه ما استطت ، فما أمرتكم من طاعة الله حق عليكم طاعتي فما أحبيتم وكرهتم ، لفظ عبد الله من أحمد . قال يعقوب من سفيان : ثنا يحي بن عبد الحيد ثنا على من مسهر عن الأعش عن مومى بن طريف عن عباية عن على قال: أنا قسم النار ، إذا كان وم القيامة قلت هذا للك وهذا لي . قال يعقوب : وموسى من طريف ضعيف بمحتاج إلى من يعدله ، وعباية أقل منمه ليس بشئ حديث . وذكر أن أبا معاوية لام الأعش على تحديثه بهذا ، فقال له الأعمش: إذا نسيت فذكروني ، ويقال إن الأعمش إنميا رواه عبلي سبيل الاستهزاء بالروافض والتنقيص لحم في تصديقهم ذلك . قلت : وما يتوهمه بعض الموام بل هو مشهور بين كثير منهم ، أن عليا هو الساقي على الحوض فليس له أصل ولم يجيئ من طريق مرضى يعتمد عليه ، والذي عبت أن رسول الله عليه و الذي يسقى الناس. وهكذا الحديث الوارد في أنه ليس أحدياتي موم القيامة را كيًّا إلا أربعة رسول الله على البراق ، وصالح على فاقته ، وحمزة على العضباء ، وعـــلى على فاقة من نوق الجنة رافعاً صوته بالتهليل ، وكذلك ما في أفواه الناس من اليمين بعلى يقول أحده : خذ بعلى ، اعطني بعل مُ ونحو ذلك كل ذلك لا أصل له بل ذلك من نزعات الروافض ومقالاتهم ولا يصح من شيٌّ من الوجوه ، وهو من وضع الرافضة و يخشي على من اعتاد ذلك سلب الإيمان عند المرت ، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. ﴿ حديث آخر ﴾ قال الامام أحمد : حدثني بحيى عن شعبة ثنا عمر و من مرة عن عبد الله بن سلمة عن على قال : مر بي رسول الله عليه وأنا وجع وأنا أقول : اللهم إن كان

لجلي قمد حضر فأرحني ، و إن كان آجمالا فارفع عني ، و إن كان بلا، فصير تي . قال : ما قلت : « فأعدت عليه فضر بني مرجله وقال: ماقلت ? فأعدت عليه فقال اللهم عافه أو اشفه » فما اشتكيت ذلك الوجع بعد . ﴿ حديث آخر ﴾ قال محمد بن مسلم بن داره : ثنا عبيد الله بن موسى ثنا أبو عر الأردى عن أبي راشيد الحرائي عن أبي الحراء قال قال رسول الله ﷺ : « من أراد أن ينظر إلى آدم في عله و إلى توح في فهه و إلى إبراهيم في حلمه و إلى يحيي بن زكريا في زهده و إلى موسى في بطشه فلينظر إلى على من أبي طالب » وهذا منكر جداً ولا يصح إسناده. (حديث آخر في رد الشمس ) قد ذكرناه في دلائل النبوة بأسانيده وألفاظه فأغنى له عن إعادته . ﴿ حديث آخر ﴾ قال أبو عيسى الترمذي : حدثنا على بن المنفر الكوفي ثنا عد بن فضيل عن الأجلح عن أبي الزبير عن جامر قال : « دعا رسول الله عَلَيْنِي عليا موم الطائف فانتجاه فقال الناس : لقسد طال بخواه مع ابن عمه ، فقال ربهول عَلَيْنَ مَا انتجيته ولكن الله انتجاه ، ثم قال هذا حديث حسن غريب لا نمرفه إلا من حديث الأجلح وقد رواه غــير ابن فضيل عن الأجلح ومعنى قوله « ولكن الله انتجاه » أن الله أمرتى أن ا نتجى معه . ﴿ حديث آخر ﴾ قال الترمذي : ثنا محمد من بشار و يمقوب بن إبراهيم وغير واحد ثنا أبوعاصم عن أبي الجراح عن جار بن صبح حدثتني أمي أم شر احيل حدثتني أم عطية قالت: بعث رسول الله عليه علي قالم على قالت سممت رسول الله عليه الله عليه يقول : « اللهم لا تمتني حتى ترقى عليا » ثم قال هـذا حديث حسن ﴿ حديث آخر ﴾ قال الامام أحمد : حدثنا على بن عاصم قال حصين أنا على عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم المازني قال : لما خرج معاوية من الكوفة استعمل المغيرة من شعبة قال فأقام خطباء يقمون في على ، قال وأنا إلى جنب سميد بن زيد من عمر بن نغيل قال : فغضب فقام وأخذ بيدى وتبعته فقال : ألا ترى إلى هذا الرجل الظالم لنفسه الذي يأمر بلعن رجل من أهل الكوفة وأشهد على التسمة أنهـــم من أهل الجنة ، ولو شهدت على الماشر لم آثم ، قال قلت : وما ذاك ؟ قال قال رسول الله عليه : « أثبت حرا فليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد» قال قلت : من هم ? فقال : رسول الله وأمو بكر وعمر وعثان وعلى والزبير وطلحة وعبد الرحمن أمن عوف وسعد من مالك . قال قلت : ومن العاشر \* قال قال أنا . و منه في أن يكتب هاهنا حديث أم سلمة المتقدم قريباً أنما قالت لأني عبد الله الجدلي : « أيسب رسول الله فيكم على المنار » ? الحديث رواه أحمد . ﴿ حديث آخر ﴾ قال الامام أحمد : حدثنا يحيى بن آدم وابن أني بكير قالا ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة الساولي \_ وكان قد شهد حجة الوداع \_ قال قال رسول الله ﷺ : « على منى وأنا منه ولا يؤدى عنى إلا أنا أوعلى » ثم رواه أحمد عن أبى أحمد الزبيرى عن إسرائيل . ﴿ حديث آخر ﴾ قال أحمد :حدثنا وكيم قال قال إسرائيل قال أبو إسحاق

عن زيد بن بثيم عن ألى بكر « أن رسول الله ﷺ بعشه بيراءة إلى أهل مكة لا يحج بعد العام مشر ك ولا يطوف بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ، من كان بينه و بين رسول الله مدة فأجله إلى مدته والله مرئ من المشركين ورسوله. قال فسار بها ثلاثا ثم قال لعلى الحقه ورد على أبا بكر و بلغها أنت ، قال فلما قدم أبو بكر على رسول الله بكي وقال يارسول الله حدث في شيُّ ؟ قال ماحدث فيك إلا خير ولكن أمرت أن لايبلغه إلا أمَّا أو رجل من أهل بيتي » وقال عبد الله بن أحمد : حدثني محممه بن سلمان لو من ثنا مجه بن جامر عن سهاك عن حبشي عن على قال : « لما نزلت عشر آيات من مراءة دعا رسول الله أبا بكر فيمنه مها ليقرأها على أهل مكة ثم دعاني فقال لي أدرك أبا بكر فحيث لحقته فخذ الكتاب منه فاذهب به إلى أهل مكة فاقرأه علمهم ، فلحقته بالجحفة فأخلت الكتاب منه ورجم أبو بكر فقال : يا رسول الله نزل في شئ ? قال لا ولكن جبريل جاءني فقال لايؤدي عنك إلا أنت أو رجل من بيتك » وقد رواه كثير النواء عن جميع بن عمير عن ابن عمر بنحوه وفيه نكارة من جهة أمره برد الصديق نان الصديق لم برجم بل كان هو أمير الحج في سنة تسع وكان على هو وجماعة معه بمثهم الصديق يطوفون برحاب مني في وم النحر وأيام القشريق ينادون ببراءة ? وقد قر رنا ذلك في حجة الصديق وفي أول تفسير سورة براءة . ﴿ حديث آخر ﴾ روى من حديث أبي مكر الصديق وعمر وعُمَانَ مِن عَفَانَ وعبِدَ اللهُ مِن مسعود ومعاذ بن جبل وعران بن حصين وأنس وثوبان وعائشة وأبي ذر وجائر أن رسول الله عليه قال : « النظر إلى وجه على عبادة » وفي حمديث عن عائشة « ذكر على عبادة » ولكن لا يصح شيَّ منها فانه لا يخلوكل سند منها عن كذاب أو مجهول لا يعرف حاله وهو شيمي . ﴿ حديث الصدقة بالخاتم وهو را كم ﴾ : قال الطيراني : ثنا عبد الرحمن بن مسلم الرازي ثنا محمد بن محمى عن ضريس المبدى ثنا عيسى بن عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن على بن أبي طالب حدثني أبي عن أبيه عن جده عن على قال: نزلت هذه الآية على رسول الله على (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصــلاة و يؤتون الزكاة وهم راكعون ) فخرج رسول الله يَتِيَانِينَ فَدَخُلُ المسجد والناس يصلون بين راكم وقائم وإذا سائل فقال: ياسائل هل أعطاك أحد شيئًا فقال: لا ! إلا هاذاك الراكم ــ لعلى ــ أعطاني خاتمه . وقال الحافظ امن عساكر : أناخالي أمو المعالى القاضي أنا أو الحسن الخلمي أنا أبوالمباس أحمد بن عد الشاهد ثنا أبو الفضل محمد بن عبد الرحن امن عبد الله من الحارث الرملي ثنا القاضي جلة من محمد ثنا أبو سعيد الأشج ثنا أبو نسير الأحول عن موسى بن قيس عن سلمة قال: تصدق على بخاتمه وهو راكم فنزلت ( إنما وليكم الله و رسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكمون ) وهـ ذا لا يصح بوجه من الوجوه لضعف أسانيده ولم ينزل في على شيَّ من القرآن بخصوصينه وكل ما بريدونه في قوله تمالي ( إنما أنت منذر

ولكل قوم هاد) وقوله ( و يطمعون الطعام على حبه مسكينا و يتبا وأسيرا) وقوله ( أجملتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الا خر ) وغير ذلك من الا يَلت والأحاديث الواردة في أنها نزلت في على لا يصح شيَّ منها ، وأما قوله تعالى (هذان خصان اختصبوا في رسم) فنيت في الصحيح أنه نزل في على وحزة وعبيدة من المؤمنين ، وفي عنبة وشيبة والوليد بن عنبة مر ٠ الكافرين . وما روى عن ابن عباس أنه قال : مانزل في أحـــد من الناس ما نزل في على . وفي رواية عنه أنه قال: نزل فيه ثلمائة . آية فلا يصح ذلك عنه لا هذا ولا هذا . ﴿ حديث آخر ﴾ قال أو سميد بن الأعراف: ثناجد من ذكريا الغلافي ثنا الساس من بكار أو الوليد ثنا عبد الله بن المثنى الانصاري عنعمه تمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس قال : وكان رسول الله عظي جالسا بالمسجد وقــد أطاف به أصحابه إذ أقبل عــلى فسلم ثم وقف فنظر مكاناً يجلس فيه فنظر رسول الله عليه الى وجوه أصحابه أمهم بوسم له \_ وكان أبو بكر عن يمين رسول الله علي جالسا \_ فترحزح أبو بكر عن مجلسه وقال: هاهنا يا أبا الحسن، فجلس بين رسول الله ﷺ وبين أبي بكر فرأينا السرور في وجه رسول الله عليه عنه أقبل على أبي بكر فقال: يا أبا بكر إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ، فأما الحديث الوارد عن على وحذيفة مرفوعاً «على خير البشر » من أبي فقد كفر ومن رضي فقد شكر » فهو موضو ع من الطريفين مما قبح الله من وضعه واختلف . ﴿ حديث آخر ﴾ قال أبو عيسى الترمذي : ثنا إساعيه إلى موسى يو ﴿ عمر الرومي ثنا شريك عن كهيل عن سويد بن غفلة عن الصنابحيي عن على قال : قال رسول الله عليه الله عليه على على على على على على المحديث غريب قال : ورى بعضهم هـ نما الحديث عن ابن عباس قلت : رواه سويد بن سعيد عن شريك عن سلمة عن الصنا بحيى عن على مرفوعا : « أنا مدينة العلم وعلى بابها فن أراد العلم فليأت باب المدينة » وأما حديث ابن عباس فرواه ابن عدى من طريق أحمد بن سلمة أبي عرو الجرحاتي ثنا أبو معاوية عن الأعش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله عليه الله عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله عليه فن أراد العلم فليأتها من قبل بابها ، ثم قال ابن عدى : وهـ ذا الحديث يعرف بأى الصلت الهر وى عن أبي مماوية سرقه منه أحمد بن سلمة هذا ومعه جماعة من الضعفاء ، هكذا قال رحمه الله . وقد روى أحمد بن عهد بن القاسم بن محرز عن ابن معين أنه قال : أخبرى ابن أعن أن أبا معاوية حدث مهذا الحديث قددماً ثم كفّ عنه ، قال : وكان أبو الصلت رجيلا موسراً يكرم الشايخ و يحدثونه بهذه الأحاديث وساقه ابن عساكر باسناد مغللم عن جعفر الصادق عن أبيه عن جده عن جار بن عبد الله فذكره مرفوعا، ومن طريق أخرى عن جابر: قال ابن عــــــى وهو موضوع أيضاً . وقال أبو الفتح الأودى: لا يصح في هذا الباب شئ. ﴿ حديث آخر ﴾ يقرب مما قبله عقال أن عدى: ثنا أحد ن

حبرون النيسانوري ثنا ابن أنوب أنو أسامة ـ. هو جمفر بن هذيل ـ. ثنا ضرار بن صرد ثنا يحيي أن عيسى الرملي عن الأعش عن بن عباية عن ابن عباس عن النبي واللي قال : « على عينة على ». ◄ حديث آخر ﴾ في منى ما تقدم قال إن عدى : ثنا أبو يعلى ثنا كامل بن طلحة ثنا إن لميمة ثنا يمي من عبد الله عن أبي عبد الرحن الجيل عن عبد الله من عرو أن رسول الله عَيْكَ قال في مرضه : « ادعوا لي أخي فدعوا له أيا بكر فأعرض عنه ثم قال ادعو لي أخي فدعوا له عر فأعرض عنه ثم قال ادعوا لي أخي فدعوا له عنهان فأعرض عنه ، ثم قال ادعولي أخي فدعي له على بن أبي طالب فستره بثوب وأكب عليــه فلما خرج من عنـــده قيل له : ما قال ? قال : علمني ألف باب يفتح كل باب إلى ألف باب » قال أبر · ي عدى هذا حديث منكر ولمل البلاء فيه من أن لهيمة قانه شهديد الافراط في التشيم وقد تكام فيه الأثمة ونسبوه إلى الضعف ﴿ حديث آخر ﴾ قال ابن عساكر: أنبأنا أبو يعلى ثنا المترى أنا أبو نسم الحافظ أنا أبو أحمـــد الغطريني ثنا أبو الحسين بن أبي مقاتل ثنا محد من عبيد بن عتبة ثنا محد بن على الوهى الكوفى ثنا أحد بن عران بن سلمة \_ وكان ثقة عدلا مرضياً \_ ثنا سفيان الثوري عن منصور عن إبراهم عن علقمة عن عبد الله قال: كنت عند النمي والله فسئل عن على فقال: « قسمت الحكمة عشرة أجزاء أعطى على تسمة والناس جزءاً واحدا، وسكت الحافظ ابن عساكر على هذا الحديث ولم ينبه على أمره وهو منكر بل موضوع مركب على سفيان الثوري باستناده قيم الله واضعه ومن افتراه واختلقه . ﴿ حديث آخر ﴾ قال أبو يعلى ثنا عبيد الله بن عمر القوار بري ثنا يحي عن سعيد عن الأعش عن عرو بن مرة عن أبي البختري عن على . قال : « بعثني رسول الله عَلَيْكَ إلى العن وأنا حديث السن ليس لي علم بالقضاء قال : فضرب في صدري وقال: إن الله سهدي قلبك ويثبت لسانك قال: فما شككت في قضاء بين اثنين بعد ، وقد ثبت عن عر أنه كان مقول: على أقضانا وأبي أقر واللقرآن. وكان عمر مقول أعود بالله من معضلة ولا أنو حسن لها . ﴿ حديث آخر ﴾ قال الامام أحمد : حدثنا عبد الله بن محمد ثنا جر ربن عبد الحيد عن مغيرة عن أم موسى عن أم سلمة قالت والذي أحاف به إن كان على بن أبي طالب لأقرب الناس عهداً مرسول الله عدمًا رسول الله غداة بعد غداة يقول : « جاء على ؟ مراراً \_ وأظنه كان بمنه في حلجة \_ قالت فجاء بمد فظننت أن له إليه حاجة فخرجنا من البيت عنــــد الياب فقعدنا عنسه الباب فكنت من أدناهم إلى الباب فأكب عليه على فجيل يساره ويناجيه ثم قيض من مِمه ذلك فيكان أقرب الناس مه عهدا » وهكذا رواه عبد الله من أحد وأبو نعل عن أبي مكر من أبي شيبة به ﴿ حديث آخر في معناه ﴾ قال أبو يعلى : ثنا عبد الرحن من صالح ثنا أبو بكر من عياش عن صدقة عن جميع من عمير أن أمه وخالته دخلتا على عائشة فقالتا: بإأم المؤمنين أخبرينا عن على ،

قالت : أي شئ تسألن عن رجل وضع يدء من رسول الله موضماً فسالت نفسه في يدة فسح سها وجهه تم اختلفوا في دفنه فقال : إن أحب الاماكن إلى الله مكان قبض فيه نبيه ﷺ ? قالتا : فلم خرجت عليه ? قالت أمر قضي لوددت أني أفديه عا على الأرض » وهذا منكر جداً و في الصحيح ما برد هذا والله أعلى . ﴿ حديث آخر ﴾ قال الامام أحد: ثنا أسود بن عامر حدثني عبد الحيد بن أبي جعفر \_ يعنى الفراء \_ عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن ربد من يثين عن على قال : قيل بارسول الله من نؤمر بصدك ؟ قال: إن تؤمر وا أما يكر تجدوه أميناً زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة ، وإن تؤمر وا عمر تجدوه قوياً أميناً لايخاف في الله لومة لائم ، و إن تؤمر وا عليا \_ ولا أراكم فاعلين \_ تجدوه هادياً مهدياً يأخذ بكم الطريق المستقم » وقد روى هذا الحديث من طريق عبد الرزاق عن النمان امن أبي شيبة وعن يحيى من العلاء عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد من يثيم عن حمدينة عن النبي عليه بنحوه . ورواه أبو الصلت الهروي عبد السلام بن صالح عن أن تمير عن الثوري عن شريك عن أنى إسحاق عن زيد من يثيم عن حذيفة به . وقال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري : أنا أبو عبد الله محمد بن على الآدمي بمكة ثنا إسحاق بن إبراهم الصنعاني أنا عبد الرزاق بن همام عن أبيه عن ابن ميناء عن عبد الله بن مسمود قال : كنا مع النبي عليه الله وفد الجن قال : فتنفس فقلت : ما شأنك يارسول الله ? قال : « نميت إلى نفسي . قلت : فاستخلف . قال من ? قلت أبا بكر قال فسكت ثم مضى ثم تنفس قلت : ما شأنك يارسول الله ؟ قال نميت إلى نفسي ياان مسعود ، قلت : فاستخلف قال : من قلت : عمر قال : فسكت ثم مضى ساعة ثم تنفس قال : فقلت : ما شأنك يارسول إلله ع قال: نميت إلى نفسي يا ابن مسعود ، قلت: فاستخلف قال من ? قلت: على بن أبي طالب قال : أما والذي نفسي بيد لأن أطاعوه ليدخلن الجنة أجمين أكتمين، قال ان عساكر همام وان ميناء مجهولان . ﴿ حديث آخر ﴾ قال أبو يعلى : ثنا أبو موسى \_ يعني محسد بن المثنى \_ ثنا سهيل ابن حماد أبو غياث الدلال ثنا مختار بن نافع الفهمي ثنا أبوحيان التيمي عن أبيه عن على قال قال رسول الله وَيُؤْلِينُهُ : « رحم الله أبا بكر زوجني ابنته وحملني إلى دار الهجرة واعتق بلالا من ماله ، رحم الله عمر يقول الحق و إن كان مرا تركه الحق وماله من صديق، رحم الله عثمان تستحييه الملائكة رحم الله عليًّا دار الحق معه حيث دار » وقد و رد عن أبي سعيد وأم سلمة أن الحق مع على رضي الله عنه و في كل منهما نظر الله أعلم. ﴿ حديث آخر ﴾ قال أبو يعلى : ثنا عبَّان بن جر برعن الأعش عن إمهاعيل ا من رجاه عن أبيه عن أبي سعيد قال : سممت رسول الله ﷺ يقول : « إن منكم من يقاتل على أتأويل القرآن كما قاتلت على تغزيله ، فقال أبو بكر : أناهو يا رسول الله ، قال : لا ! فقال عمر : أنا هو يا رسول الله ، قال : لا ! ولكنه خاصف النمل ــ وكان قــد أعطى عليًّا نمله يخصفه » ــ ورواه الامام البهبق عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن أبي معاوية عن الأعمش به . ورواه الامام أحمد عن وكيم وحسين بن علد عن فطر بن خليفة عن إسماعيل بن رجاه به . ورواه البهبق أيضاً من حديث أبي نصم عن فطر بن خليفة عن إسماعيل بن رجاه عن أبيه عن أبي سعيد به . ورواه فضيل ابن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد . وروى من حديث على نضه . وقد قدمنا هذا الحديث في موضعه في قنال على أهل البني والخوارج والله الحمد ، وقدمنا أيضاً حديث على الزبير أن رسول الله السباع . وقدمنا صبر ، وصرامته وشجاعته في بوي الجل وصفين ، و بسالته وفضله في بوم السباع . وقدمنا صبر ، وصرامته وشجاعته في يوي الجل وصفين ، و بسالته وفضله في يوم النبر وان ، وما ورد في فضل طائفته الذين قناوا الخوارج من الأحديث وذكرة الحديث الوارد من غير طريق عن على وأبي سعيد وأبي أوب الحديث الوارد من غير طريق عن على وأبي سعيد وأبي أوب أن رسول الله وسلم والنا كثين بأصحاب الجل المنام والمارقين والتاسطين بأهل الشام والمارقين

﴿ ثَمَ الْجِزَءُ السائِم من كتاب البداية والنهاية ويليه الجزِّء الثامن وأوله فصل فى ذكر شئ من سيرته الماطلة وسريرته الفاضلة وخطبه الكاملة وحكمه التى هى إلى القاوب واصلة ﴾

قال مصححه الفقير إلى ربه تمالى (عبد الحفيظ سمد عطيه) من علماه الأزهر: قد اشتركت جمون الله تمالى وقوته مع أحد العلماء فى قصحيح هذا السغر الجليل على نسخة استنسخناها من مدينة حلب ولما وصلنا إلى قريب من نصفه عائر تا على نسخة طوقوب بالا ستانه فوجداها أصح النسخ التى من هـذا الكتاب فاعتمدنا عليها وأخذنا فى نسخها وأنمينا منها هـذا الجزء بمدما راجعنا عليها ما طبعناه منه قبل الوصول إليها وقد استدركنا ما فاتنا منها ودوناه هنا خدمة العلم وأداء للأمانة

## فهرس المجلد السابع من البداية والنهاية

وتمة قيسارية ٥٤ وقمة أجنادين سنة ثلاثعشرة من الهجرة وفيها توفي أبو إسه فنح بيت القدس على يدى عمر بن الخطاب مكرالصديق وتولى الخلافة عربن الخطاب ٥٥ وضهر الله عنه ٤ وقعة البرموك ﴿ وقعة نهر شير الخ انتقال إمرة الشام من خالد من الوليد إلى ٦٣ سنة ست عشرة من المجرة ذكر فتح المدائن الق هي مستقر ملك كسرى أبي عبيدة في الدولة الممرية وقعة جاولاء ٧١ ذكر فتح حلوان وصحرت بالعراق بعد عجى خلد إلى الشام : ٦٩ خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذكر أ٧١٪ ذكر فتح تبكريت والموصل ۱۸ ذكر فتح ماسندان من أرض العراق ماورد في عمر سيدنا أبي بكر الز فتح دمشق فتحها أو عبيدة بن الجراح ٢٣ فنح قرقيسيا وهيت في هذه السنة فصل ذكر فيه خلاف المؤرخين في أن ٧٤ سنة سبع عشرة من الهجرة 44 قصة أبي عبيد توحصر الروم له محمص وقدوم دمشق فتحت صلحا أم عنوة فصر ذكر فيه أن أبا عبيدة بمث خالد بن عمر إلى الشام لينصره ٧٦ فتح الجزارة 75 ذكر شي من أخبار طاعون عمواس الوليد إلى البقاع ففتحه ٢٥ وقعة فحل ٧٨ فصل فيا وقع بأرض المراق في هماء المدة مر كاتنة غريبة فها عزل خالد بن الوليد الخ فتح الأهواز ومناذر ونهرتيري من القتال ٧٧ وقعة الفارق ٢٠٠ فنح تسترالمرة الأولى صلحا ٧٩ وقعة البويت التي اقتص فيها المملون من الغرس ٨٣ ذَكَّرَ غزو بلاد فارس من ناحية البحرين فصل في تولية سعدين أني وقاص إمرة العراق ۳. ذكر فتح تستر والسوس الخ ذكر اجباع الغرس على يزدجرد ٨٥ ذكر ما وقم في سنة ثلاث عشرة من ١٨٧ فتح السوس 41 سنة ثمانية عشر من الهجرة وقيل إن الحوادث إحالا طاعون عمواس حصل فيها ٣٧ ـ ف كرالمتوفين في هذه السنة مرتبين على الحروف ٩٣ و ٩٦ ذكر من توفى من الأعيان والمشاهير ٣٥. سنة أربع عشرة من الهجرة النبوية فيظاعون عمواسمتهم الحارث بنهشام الخ ٣٧ فصل في غزوة القادسية ٤٣ فصل ذكر فيه مابنله المسلمون في القادسية ٩٦ سنة تسم عشرة من الهجرة ذكر من توفى في هذا العام من المشاهير ٧٧ فرمَّن توفى فها من الأعيان الخ ٤٩. والأعيان ١٥ سنة خمر عشر تمن الهجرة ١٠١٥ و ١٠ ذ كر المتوفين في هذا العاممن الأعيان وقعة حص الأولى ٥٢ وقعة قنسرين ١٠٥ سنة إحدى وعشر ن وفيها كانت وقعة تهاوند

|                                                | محبنة |                                        | محيفة |
|------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|-------|
| سنة تمان وعشر بنوتسع وعشر بنهن الهجرة          | 104   | ذكر من توفي في هذه السنة خالدبن الوليد | 114   |
| سنة ثلاثين من الهجرة                           | 101   | طلیحة بن خویلد . عمر و بن معدی کرب     | 114   |
| فصل ذکر فیه أعیان ومشاهیر من توفی              | re/   | العلاء بن الحضرمي . النعان بن مقرن     |       |
| فى سنة ثلاثين                                  |       | سنة ثلنين وعشرين مِن الهجرة وذكر       | 14.   |
| سنة إحدى وثلاثين                               | 104   | ما فيها من الفتوحات الكثيرة            |       |
| كيفية قتل كسرى ملك الفرس                       | 101   | فتح الرى                               | 141   |
| سنة ثنتين وثلاثين                              | 109   | فتحقومس وجرجان وأذر بيجان والباب       | 177   |
| ذكر من توفي في هذه السنة ومنهم العباس          | 171   | أول غزو النرك                          | 144   |
| ابن عبد الملك                                  |       | قصة سد يأجوج ومأجوج                    |       |
| عبد الله بن مسعود . عبـــد الرحمن بن           | 177   | بقية من خبر السد                       |       |
| عوف . أبو ذر الغفارى                           |       | قصة يزدجرد بن شهريار بن كسري           | 141   |
| سنة ثلاث وثلاثين من الهجرة                     | 170   | غزو المسلمين بلاد خراسان مع الأحنف     | 144   |
| سنة أربع وثلاثين                               |       | ابن قیس                                |       |
| سنة خس وثلاثين وفيها قتل عبان بن               | 14.   | سنة ثلاث وعشرين من الهجرة وفيها توفي   | 14.   |
| عفان رضی اللہ عنه                              |       | عمر بن الخطاب                          |       |
|                                                | 144   | فتح فسا ودار أبجرد وقصة سارية بن زنيم  | 121   |
| وغيرها للمرة الثانية                           |       | غزوة الأكراد                           | 144   |
|                                                |       | خبر سلمة بن قيس الأشجى والأكراد        | 122   |
| ذكر طائفة من الأحاديث الواردة في               | 177   | ذكر كثير من مناقب سيداعر بن الخطاب     | 14.8  |
| حصر عثمان وقتله                                | ]     | صفته رضی اللہ عنه                      |       |
| فصل ذكرفيه الحالة التي كان عليها عثمان حين قتل |       | ذكر زوجاته وأبنائه وبناته              | 144   |
| صغة قتله رضى الله عنه                          | ł     | ذکر بعض ما رئی به                      | 12.   |
|                                                | 144   | ذكر من توفى من الأعيان والمشاهير في    | 121   |
| على أهل المدينة                                |       | هذه البنة .                            |       |
|                                                | 14.   | خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان في   | 122   |
|                                                | 144   | مستهل سنة أربع وعشرين من الهجرة        |       |
| أول الفتن والاُحاديث الواردة في ذلك            |       | سنة خمس وعشرين وست وعشرين              | 101   |
| ذکر بسض مارثی به رضی الله عنه                  | 147   | وسبع وعشرين ، غزوة إفريقية             |       |
| فصل ذكرفيه استنكار وقوع قنله مع وجود           | 194   | غزوة الأندلس. وقعة جرجير والبربر       | 107   |

العمه ذكرخر وجالخوارج مثالكوفةومبار زنهم كيار المحابة في ذلك الزمن ١٩٨ ذكر طالفة من الأحاديث الواردة في فضائله عليا بالعداوة والمخالفة وقتال عــلى إيام وما ورد فيهم من الأحاديث وهى قسيان الأول في فضله هو وباقى الخلفاء ۲۸۷ ذكر مسير على رضى الله عنه إلى الخوارج والثاني في فضله وحدم ۲۸۹ ذكر ما ورد في الخوارج من الأحاديث ٢١٣ ذكرشي من سيرته رضي الله عنه المسندة إلى رسول الله علية ٢١٤ ذكرشي من خطبه ٣٠٦ فصل ذكر فيه الهيثم بن عدى خطبة لعلى ٧١٥ فصل ذكر فيه مبلغ احتمامه بالرعية رضى الله عنه في ألهل العراق ٢١٦ فصل في طائفة من مناقبه رضي الله عنه ٧١٨ ۚ ذَكَرَ زُوجِاتُه و بنيه و بناته . وفصل ذَكَرَ صحه فصل ذَكَرَ فيه الهيثم بن عدى مبدأعصيان أهل العراق وخروجهم عن طاعة على فيه حديث أن رحا الاسلام ستدور لخس ٣٠٩ فصل ذكر ابن جرير فيه خلاف المؤرخين وثلاثان أوست وثلاثان في حرب على لأهل النهروان هل كان في ٢١٩ فصل في ذكر من توفي في دولة عنان ٢٣٧ خلافة أمير المؤمنين على بن أبي طالب سنة سبع وثلاثين أو غيرها ٣١٠ و ٣١٧ ذُكر من توفي من الأعيان في سنة ٧٢٥ ذكر بيمة على رضي الله عنه بالخلافة سبع وثلاثين ٣١٧ سنة تمان وثلاثين ٩٢٨ سنة ست وثلاثين من الحجرة ٣١٦ فصل ذكرفيه المؤلف أن قتال النهر وان ٧٧٩ ابتداه وقمة الجل ٧٣٧ ذكر مسير أميرالمؤمنين على من أبي طالب کان فی سنة ۳۸ ٣١٧٪ ذكر من توفى في هذه السنة من المدينة إلى البصرة ٧٤٥ فصل ذكر فيه من وفد على على وسلم عليه ١٩١٩ سنة تسم وثلاثين . ٣٤١ ذكر من توفي من الأعيان في هذه السنة بعد الفراغ من وقعة الجل ٧٤٦ فسل ذكر فيه أعيان من قتل يوم الجل ٠٠٠ سنة أربين من الهجرة النبوية • ٧٥ بمث على قيس من سعد بن عبادة والياعل مصر الموس المير المؤمنين عيل رض الله عنه والأحاديث التي وردت في قتله ٢٥٢ فصل في وقعة صفين بين أهــل المراق وأهل الشام ٧٥٧ سنة سبع وثلاثين ٥٣٥ صفة قتله رضي الله عنه ٣٢٨ وصيته رضي الله عنه لأولاده وأهل بيته . ٢٧٧ رفع أهل الشام المصاحف على الرماح ٧٧٠ قصة التحكيم ٧٧٧ خروج الخوارج ٣٣٠ فصل في ذكر زوجاته وبنيه وبناته ٣٣٧ باب ذكر فيمشئ من فضائل على ن أبي طالب ٢٧٩ فصل ذكر فيه مناظرة على المخوارج ٢٨١ صفة اجتماع الحكين أبي موسى وعمر و ٣٣٥ حديث المؤاخله . ٣٤١ تزومجه فاطمة رضي الله عنها أين العاص

| <b></b>                                | معیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        | 7    | معند |  |  |  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------|--|--|--|
| ٣ حديث آخر فيفضل على روى من عدة طرق    | فى فضل على "٣٠"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أحاديث بطرق مختلفة     | و٢٤٦ | 724  |  |  |  |
| ۳ حــدیث الصدقة بالخاتم وهو راکم روی   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |      |      |  |  |  |
| من عنة طرق                             | and the second s | نت مولاه فعلى مولاه    | من ک | ļ    |  |  |  |
| ﴿ تُم الفهرس ﴾                         | ىلنى كالني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ثالطير المشوى الذى أهد | حديد | 40.  |  |  |  |
| استدراك صواب                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |      |      |  |  |  |
| ، س خطأ صواب                           | مواب م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | خطأ                    | س    | ص    |  |  |  |
| ١ . و فيبلغك ولاتغير فيبلغك فلاتنكر أ  | طاعة عثمان ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | عن عثمان عن            | ١0   | 177  |  |  |  |
| ولا تمنير                              | همن السابقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | غيرهم حتى غير          | •1   | 177  |  |  |  |
| ۸ ۸ محصورین من محصورین من عمرو         | الصحابةحتى ١٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |      |      |  |  |  |
| عرو بن الماص بن الماص مقهور بن         | الامر وافتراق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | من الأمر فأشار من ا    | ŧ    |      |  |  |  |
| فجماوا يسلون معه لا يستطيعون           | كامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |      |      |  |  |  |
| عليه حتى شكوه أن يتكلموا بسوء          | فروته فان غوعاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وحمل فروته وأشار وقمل  |      |      |  |  |  |
| في خليفة ولا أمير                      | س إذا تفرغوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | التا                   |      |      |  |  |  |
| فما زالواحتي شكوه أ                    | ا اشتغاوا بمالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | و يطاو                 |      | 1    |  |  |  |
| ١٤ أمر كبير أمرعظيموشركبير             | وتكلموا بمالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                      |      |      |  |  |  |
|                                        | ن و إذا تفرقوا (۱۷۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |      |      |  |  |  |
| الاحداث (١٠) أعطى الولايات وترك        | وا أنفسهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | نفم                    |      |      |  |  |  |
| الصحابة الأكابروأعطي                   | 2.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |      |      |  |  |  |
| ١٤ في إمارته وأما في إمارته فقال انه   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وكتبوا إلى عثمان وك    | ۲.   |      |  |  |  |
| لخليق بالامارة                         | ولى عليمأيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |      |      |  |  |  |
| ۱۷ ۱۷ لمرتندیر تکاتب لم یتغیرولم یسلك  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |      |      |  |  |  |
| سيرةصاحبيه كاتب                        | ثر الناس في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | أكثرالناسعلى أك        | A    | 174  |  |  |  |
| ۲۶ رومیا دمیا                          | نالة على عثمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |      | 1    |  |  |  |
| ٣٦ عمر بن الأهنم عمرو بن الأصم         | ررخنی عنك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        | 11   | ì    |  |  |  |
| ١ ٩ منقلدا السيف فسلم متقلداالسيف وليس | اکا ۱۷۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . *                    |      |      |  |  |  |
| عليه قيصوقد أرسل                       | ن کلاولی أمیرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |      |      |  |  |  |
| ابنه الحسن إلى عثمان                   | مىالفاية في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _                      | 1    | 179  |  |  |  |
| فيمن اجتمع إليه                        | نوية إ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | i.Ji                   |      |      |  |  |  |

| صواب                | نطأ                | ٣  | ص   | صواب.                | خطأ             |    | ص   |
|---------------------|--------------------|----|-----|----------------------|-----------------|----|-----|
| لحقوالامر بالمعروف  |                    |    |     | جنلنا إذا دخلنا      | بقتلنا وكفظك    | 44 | 140 |
| والنهي عن المنكر    |                    |    |     | مصروكفاك             |                 |    |     |
| وغيرذلك مماادعوا    |                    |    |     | يدون عثمان ويعنون    | يعنونأنه بر     | 37 |     |
| أنهسم إنمسا قاموا   |                    |    |     | وعبدالله بن عرو      | وعبدالله من عمر | 77 | 177 |
| لاجلموكذبوا إنما    |                    |    |     | ابن الماص            | •               |    |     |
| قصدهم الدنيا        |                    |    |     | سهل ن حنیف           | سهل بن حبيب     | ٧  | 177 |
| خيفة                | خفية               | 7  | 111 | هلال بن إسحاق        |                 |    | 144 |
| عتبة بن حصين        | عبدالله بنحصين     | ٦  |     |                      | حسن ،           |    |     |
|                     | وسحبته وقد         |    |     | وم                   | وعليه           |    | 144 |
| بسبىءثمان           | بميد عثمان         | 45 |     | سلبان سمعت           | سليان بن سلم    | Α. |     |
| حوله حتى اتصلت      | حوله .             | 44 |     | معاوية بن سلم        |                 |    |     |
| عقابر المسلمين      |                    |    |     | يدعثان ووضع يديه     | يدعثمان فبايع   | 44 |     |
| أزوج الرجلين        | أروح الرجلين       | £  | 144 | إحداها على           |                 |    |     |
| يخضب بالصفرة        |                    |    |     | الأخرى               |                 |    |     |
| وقدكان شدأسنانه     |                    |    |     | على بعض و يولى       | على بعض وقال    | ٧. | ١٨٠ |
| بالذهب وقدكسي       |                    |    |     | السفهاء من الناس     |                 |    |     |
| ذراعيه الشعر        |                    |    |     | من بختاروه همفيقم    |                 |    |     |
| ابن أبي زيد         | ابن أبي بزيد       |    |     | المرجو يفسدالأس      |                 |    |     |
| من طريق شبابة       | من طریق سیاه       |    |     | بسبب ذلك ووقع        |                 |    |     |
| الحراق              | البحراتي .         | ۲. |     | الأمر كاظنخست        |                 |    |     |
| قال فاسترجع         | قال فرجع           | 44 |     | الامةووقع الهرج      |                 |    |     |
|                     | فادمها             |    |     | شبابة . ألجرشي       | سبابة. الحرشي   | ٧  | 144 |
| من تردى بنير ه      | من بروی بغیره      | 77 |     | ومن أين أكلت أ       | ومن أين .       | 14 |     |
| فشبع شحاوقبل عمله   | شبع شحاوقدعمله     | j  |     | ابن عرو فى جيش       |                 |    | 144 |
| وغيره عن ليث        |                    |    | 198 | مجاشعا فيجيش         |                 |    |     |
| عن طاو وس           |                    |    |     | المال في الضراب فيه  | بطاب أمضرب وا   | ٦و |     |
| وأسكت نفرة من ذلك   | وأسكت. و           | 77 |     | فان هؤلاء القسوم     | فان القوم إنما  | ٦  | 144 |
| اوأنى نصرته لماأكلت | تلامًا . ثم ثلاثاة | ٩  |     | لم يصدقوا فيما قالوا |                 |    | -   |
| قتلء ثمان ولو أنى   |                    |    |     | من أنقصدهمقيام       |                 |    |     |
|                     |                    |    |     | 171                  |                 |    |     |

ص س خطأ صواب ص ض خطأ صواب نصرته لما وهنت ١٥٥ كالقلب كالقبب ١٩٤ ٧٧ عياد الهنائي عباد الهبائي ٧٧ من قبله . من قتله إن كم مثلهم ١٩٥ ٧ لأماثل لأقاتل المقالم جرماً

صفحة ١٩٨ بعد سطر ٣

وقد ذكران عساكر في ترجمة سهم بن خنش أوخنيش أوخنش الأزدى وكان قد شهد الدار. و رواه محمد من عائد عن إساعيل من عياش عن محد من مزيد الرجى عنه وكان قدا ستعاده عمر من عبدالم مز إلى دىر سمعان فسأله عن مقتل عثمان فذكر ما ملخصه ان وفد السمائية وفد مصم كاتوا قد قدمها على عثمان فأجازهم وأرضاهم فانصرفوا راجمين ثم كروا إلى المدينة فوافقوا عثمان قد خرج لصلاة الغداة أو الظير فحصبوه بالحصا والنعال والخفاف فانصرف إلى الدار ومعيه أنو هربرة والزبير وابنه عبيد الله وطلحة ومر وان والمغيرة بن الأخنس في أناس، وأطاف وفد مصر بداره، باستشارالناس فقال عبد الله ابن الزبير: يا أمير المؤمنين إلى أشير باحدى ثلاث خصال إما أن تمرم بسرة فيحرم علمهم هماؤنا وإما أن تركب ممك إلى معاوية بالشام ، وإما أن نخرج فنضرب بالسيف إلى أن يحكم الله بيننا وبينهم فأنا على الحق وهم على الباطل. فقال عثان: أما ما ذكرت من الاحرام بممرة فتحرم دماؤنا فأنهم يرونا ضلالا الآن وحال الأحرام و بمد الأحرام، وأما الذهاب إلى الشام فاني أستحيي أن أخرج من بينهم خائفًا فيراني أهل الشام وتسمم الأعداء من الكفار ذلك ، وأما القنال فاي أرجو أن ألمي الله وليس يهرأق بسببي محجمة دم . قال : ثم صلينا معه صلاة الصبح ذات يوم فلما فرغ أقبل على الناس فقال : إنى رأيت أبا بكر وعمر أتيائى اقبلة فقالا لى : صم يا عنان فانك تفطرعنـــدنا، و إنى أشهدكم أنى قمد أصبحت صائمًا وإنى أعزم عملي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن محرج من الدار سالما مساوما منه . فقلنا : ياأمير المؤمنين إن خرجنا لم نأمن منهم علينا فأذن لنا أن نكون ممه في بيت من الدار تكون لنا فيه جماعة ومنعة ، ثم أمر بباب الدار ففتح ودعا بالمصحف فأكب عليه وعنده امرأمّاه بنت الفرافصة وابنة شيبة فكان أول من دخل عليــه محمد من أبي بكر فأخذ بلحيته فقال : دعما يا ابن أخى فوالله لقد كان أبوك يتلهف لها بأدنى من هذا، فاستحيى فخرج فقال للقوم : قد أشعرته لسكم وأخمله عثمان ما امتعط من لحيته فأعطاه إحمدى امرأتيه ثم دخل رومان من سودان رجمل أزرق قصير محدد عداده من مراد معه حرف من حديد فاستقبله فقال : عــلي أي ملة أنت يا نشل ? فقال عَبَّانَ : لست بنعثل ولكني عثمان بن عفان ، وأنا غَلى ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين فقال : كذبت ، وضربه بالحرف عسلى صدغه الأبيسر فقتله فخر فأدخلته ثائلة بينها وبين ثيامها ــ وكانتجسيمة ضليمة \_ فألقت نفسها عليه وألقت بنت شيبة نفسهاعلى مايق من جسده ودخل رجل من أهل مصر بالسيف مصلنا فقال : والله لأقطمن أنفه ضالج المرأة عنه فغلبته فكشف عنها درعها من

| ا فتبضت على السيف                                                                                                                                                                        | ، قرطها ومنكم                 | ے ور  | ۔۔۔۔۔<br>ے السیف | الم يصل إليه أدخر                                                     | فظر إلى متنها فلم          | احتى        | خلفه       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|------------|
| أشي إليه الغلام فضربه                                                                                                                                                                    | منذا الرجل، أ                 | غرعني | غلام أذ          | ، لغلام عبان أسود يا                                                  | اء فقالت : يار بلح         | أناملها     | أتسلم      |
| قتطع أطلبها ، تقالت: يلوله عن القلام عنّان أسود يأغلام افقع عنى هذا الرجل ، فشي إليه الغلام فضر به<br>فقتله وخرج أهل النيت يقاتلون عن أغسهم فقسل المفيرة بن الأخفس وجرح مروان قال : فلما |                               |       |                  |                                                                       |                            |             |            |
| أمسينا قالنا: إن نركتم صاحبكم حتى يصبح مئاوا به فاحتماناه إلى بقيم الفرقد فى جوف الميل وغشينا                                                                                            |                               |       |                  |                                                                       |                            |             |            |
| مليح البئوا إنما جئنا                                                                                                                                                                    | : أن لا روع ه                 | ديم   | دی منا           | ا<br>أن نتفرق عنــه فنا                                               | لفنا فهيناهم وكدنا         | منځا        | سواد       |
| الشام من ليلتنا فلقينا                                                                                                                                                                   |                               |       |                  |                                                                       |                            |             |            |
|                                                                                                                                                                                          |                               |       |                  | ي. ود<br>يب بن مسلمة قد أتو                                           |                            |             |            |
|                                                                                                                                                                                          |                               |       |                  | صواب                                                                  |                            |             |            |
| أبو عثمان                                                                                                                                                                                | أبومروان                      | 17    | 711              | امدئ                                                                  | احدأ                       | ١,          | 4+1        |
| بن عفان فر أينا ومعتجراً                                                                                                                                                                 | زعفان متجرا ا                 | ۲ار   | 714              | ورواه مسلم من                                                         | ورواه مسلم من              | ١Ä          | 4.4        |
| بل قالوا                                                                                                                                                                                 | فالوا                         | ١٣    |                  | بث البيث بن سلابه                                                     | مديث عمد : حد              | -           |            |
| ابن بكار                                                                                                                                                                                 | ابن بردآب                     | 77    |                  | بث اللیث بن سعد به و من حدیث صلح از کیسان عن الزهری به و روام مسل الح |                            | man Cres    |            |
| أبن عنكة                                                                                                                                                                                 | ابن عنكثة                     |       | -                | ابن گیسانعن                                                           | ryada rii ji da waki       | - AMERICANS |            |
| أهي صلاة                                                                                                                                                                                 | عن صلاة                       | ٤     | 317              | الزهرى بهورواه                                                        |                            |             |            |
| بعثمان بزحمني فتأخرت                                                                                                                                                                     | -, -,                         |       |                  |                                                                       |                            |             |            |
| على العوم                                                                                                                                                                                | على العظم                     |       |                  | الاسنادقلت هو                                                         | الاسناد علىشرط             | 4           | 4.4        |
| عد بن بشار                                                                                                                                                                               | محد بن يساد                   |       |                  | على شرط                                                               |                            |             |            |
| ابن حیان                                                                                                                                                                                 | ابن خباب                      |       |                  | 0. 0.                                                                 | ابن حنبل                   |             |            |
| ببلنجر                                                                                                                                                                                   | بعلنجر                        | ١     | 44.              |                                                                       |                            |             |            |
| المدوى                                                                                                                                                                                   | المذرى                        |       |                  | عمان فجاء فأقبل                                                       | عنان فأقبل                 |             | 4.4        |
| طرحتها رضي الله                                                                                                                                                                          | طرحتها                        | 1.    | 441              | الجيرى                                                                | الحرى                      |             |            |
| عنه . وعاش بعد                                                                                                                                                                           |                               |       |                  | وأبرسلة                                                               | وأبوسهاة                   |             |            |
| ذلك إلى هذمالسنة                                                                                                                                                                         |                               |       |                  | في حر الظهيرة                                                         | فى بحر الظهيرة             |             | X • Y      |
| سنة خسو ثلاثين                                                                                                                                                                           |                               | ٠     |                  | مطلب بن سعید                                                          | مطلب نشميب<br>فقال: أن أحد |             | м. ь       |
| مرى ابن عبدالمزى                                                                                                                                                                         |                               |       |                  | فقال:قولى إن أحد                                                      |                            |             | 4.4<br>4.4 |
| ن ابن المنذر كان<br>نه ادا كان                                                                                                                                                           | ابن المتحروه                  | ١     | 777              | ابوامی ابوحنیمه<br>این آسلمه                                          |                            |             | 1.4        |
| فصرانیا وکان<br>داداراهٔ ده                                                                                                                                                              | a sulli                       |       |                  | این اسعه                                                              | این صعه<br>عمد بن یسار     |             |            |
| واماما يماريه<br>سبمين ألف                                                                                                                                                               | رادا ما يعمر به<br>- المن ألف | - 11  | 577 I            | معدين بسار<br>معاوية بن بط                                            | شه ة بن مسا                |             | ٧١٠        |
| سازريس                                                                                                                                                                                   | שיויי ואי                     |       | . 111            | ساود بن بم                                                            | ساره بن سم                 |             | , ,,,      |



## في التاريخ

للامام الحافظ المفسر المؤرخ عماد الدين أبي الفداء اساعيل ابن عمر بن كثير القرشي الدمشتي المتوفي سنة ٧٧٤ هـ



-----



#### فصل

﴿ فى ذَكَرَ شَىٰ من سيرته العادلة وسريرته الفاضلة ومواعظه وقضاياه الفاصلة وخطبه السكاملة وحكه التي هى إلى القالوب واصله ﴾

قال عبد الوارث عن أبي عمر و من العلاء عن أبيه قال : خطب على الناس فقال : أبها الناس ! والله الذى لا إله إلا هو مازريت من مالسكم قليلا ولا كثيراً إلا هذه \_وأخرج قارورة من كم قيصه فيها طيب \_ . فقال : أهـداها إلى الدهقان ، \_ وفى رواية بضم الدال \_ ، وقال : ثم أنى بيت المال فقال : خذوا وأنشأ يقول :

أفلح من كانت له قوصرة • يأكل منها كل يوم تمرة

وفى رواية : مرة . وفى رواية طوبى لمن كانت له قوصره . وقال حرملة عن ابن وهب عن ابن لهيمة عن ابن هبيرة عن عبد الله بن أبى رزين النافق قال : دخلنا مع على يوم الأضحى فقرب إلينا خزيرة فقلنا : أصلحك الله لو قدمت إلينا هذا البط والأوز ، قان الله قد أكثر الخير فقال : يا ابن رزين إنى محمت رسول الله ﷺ يقول : « لا يحل للخليفة من مال الله إلا قصمتان ، قصمة يأكلها

هو وأهله ، وقصمة يطممها بين الناس » . وقال الامام أحمد : حدثنا حسن وأبو سعيد مولى بني هاشيم قالاً : ثنا ابن لهيمة ثنا عبد الله بن هبيرة عن عبد الله بن رزين أنه قال : دخلت عــلي على بن أبي طالب، قال حسن وم الأضحى: فقرب إلينا خزيرة ، فقلنا: أصلحك الله لو أطعمتنا هذا البطع ـ من الأوز \_ فإن الله قـ د أكثر الخير ، قال : يا ابن رزين إني سمت رسول الله علي يقول : « لا محا , للخليفة من مال الله إلا قصمتان ، قصمة يأكليا هو وأهله ، وقصمة يضمها بين يدي الناس » وقال أبو عبيد : ثنا عباد بن العوام عن مر وان بن عنترة عن أبيه قال : دخلت على على من أبي طالب بالخورنق وعليه قطيفة وهو برعد من البرد فقلت : يا أمير المؤمنين إن الله قد حمل لك ولأهل مبتك نصياً في هذا المال وأنت ترعد من البرد ؟ فقال: إنى والله لا أرزاً من مالكم شيئا ، وهذه القطيفة هى التي خرجت مها من بيتى - أو قال من المدينة - وقال أبو نسم : سمعت سفيان الثوري يقول : مابنى على لبنة ولا قصبة على لبنة ، و إن كان ليؤتى يحبو به من المدينة في جراب . وقال يعقوب من سفيان : ثنا أبو بكر الحميدي ثنا سفيان أبو حسان عن مجمع بن صمعان النيمي قال : خرج على بن أبي طالب بسيفه إلى السوق فقال : من يشترى مني سيني هذا ؟ فلو كان عندي أربعة دراهم أشتري مها إزاراً ما بمته . وقال الزبير من بكار: حدثني سفيان عن جعفر قال \_ أظنه عن أبيه \_ إن عليا كان إذا لبس قميصاً مديده في كمه فما فضل من الكم عن أصابعه قطعه وقال : ليس للكم فضل عر • الأصابع . وقال أنو بكر بن عياش عن نزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس قال : اشترى على قيصاً بثلاثة دراهم وهو خليفة وقطم كمه من موضع الرسفين ، وقال : الحمد لله الذي هذا من رياشه . وروى الامام أحمد في الزهد عن عباد بن العوام عن هـــلال بن حبان عن مولى لأبي غصين قال : وأيت علياً خرج فأتى رجلا من أصحاب الكرابيس فقال له: عندك قيص سنبلاني ? قال: فأخرج إليه قيصاً فلبسه فاذا هو إلى نصف سافيه ، فنظر عن عينه وعن شاله فقال : ما أرى إلا قـــدرآ حسنا ، بكم هذا ؟ قال : بأربمة دراهم يا أمير المؤمنين ، قال : فحلها من إزاره فعضها إليه ثم الطلق . وقال عد من سعد : أنا الفضل من دكين أنا الحسن بن جرمو زعن أبيه قال : رأيت عليا وهو يخرج من القصر وعليه قبطيتان ازار إلى نصف الساق ورداء مشمر قريب منه ، ومعه درة له يمشي مها في الأسواق و بأمر الناس بنقوى الله وحسن البيع و يقول : أوفوا الكيل والميزان ، و يقول : لا تنفخوا اللحم . وقال عبد الله بن المبارك في الزهد : أمَّا رجل حدثني صالح برر ميثم ثنا مزيد من وهب الجهني قال : خرج علينا على بن أبي طالب ذات وم وعليه بردان متزر بأحدهما مرتد بالآخر قد أرخى جانب إزاره ورفع جانباً ، قــد رفع إزاره بخرقة فر به أعرابي فقال : أيها الانسان البس من هـ أنه الثياب فانك ميت أو مقتول . فقال : أمها الأعرابي إنما ألبس هذين الثو بين ليكونا أبعد لي

من الزهو ، وخيراً لي في صلاق، وسنة للمؤمن . وقال عبد بن جميد : ثنا مجد بن عبيد ثنا المحنار بن الغم عن أبي مطر قال: خرجت من المسجد فاذا رجل ينادي من خلني: ارفم إزارك فانه أبني لثو بك وأثق الك ، وخذ من رأسك إن كنت مسلما ، فشيت خلفه وهو مؤتزر بإزار ومرتد رداء ومعه الدرة كأنه أعرابي بدوى فقلت: من هذا ? فقال لى رجل: أراك غرباً مذا البلد. فقلت: أحل أنا رحل من أهل البصرة ، فقال : هذا على من أبي طالب أمير المؤمنين حتى انتهى إلى دار بني أبي مميط وهو يسوق الأبل، فقال: بيموا ولا تحلفوا فإن اليمين تنفق السلمة وتمحق البركة ، ثم أتى أصحاب الممر فاذا خادم تبكي فقال : ما يبكيك ? فقالت : باعني هذا الرجل تمرآ بدرهم فرده موالي فأبي أن يقبله ، فقال له على: خذ تمرك واعطها درهمها كانها ليس لما أمر ، فدفهه ، فقلت : أتدرى من هذا ? فقال : الانقلت: هذا على من أبي طالب أمير المؤمنان، فصيت تمره وأعطاها درهما. ثم قال الرحل: أحب أن ترضم، عنى يا أمير المؤمنين ، قال : ما أرضائي عنك إذا أوفيت الناس حقوقهم ، ثم مر مجتازاً بأمحاب التمر فقال: يا أصحاب التمر اطمموا المساكين يرب كسبكم. ثم مر مجتازاً ومعه المسلمون حتى انتهى إلى أمحاب السمك فقال: لا يباع في سوقنا طافي . ثم أتى دار فرات \_ وهي سوق الكرابيس \_ فأتى شيخاً فِقال : ياشيخ أحسن بيمي في قيص بثلاثة دراه ، فلما عرفه لم يشتر من شيئا ، ثم آخر فلما عرفه لم يشغر منه شيئا ، فأتى غلاماً حداً فاشترى منه قيصاً بثلاثة دراج وكه ما بين الرسنين إلى الكمبين يقول في لبسه: الحديثة الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس، وأواري به عورتي. فقيل له: وا أمير المؤمنين هذا شيَّ ترويه عن نفسك أو شيُّ سمعته من رسول الله عليه افقال : لا 1 بل شيُّ جمعته من رسول الله عَمَالِين يقوله عند الكسوة . فجاء أو الغلام صاحب الثوب فقيل له : يافلان قد باع ابنك اليوم من أمير المؤمنين قيصاً بثلاثة دراه ، قال : أفلا أخذت من درهمين ? فأخذ منه أبوه درهماً ثم جاء به إلى أمير المؤمنين وهو جالس مع المسلمين على باب الرحبة فقال: امسك هذا الدرم. فقال: ماشأن هذا الدرم? فقال إنما ثمن القميص درهمين ، فقال: باعني رضاى وأخذ رضاه. وقال عروبن شمر عن جار الجمني عن الشمي قال: وجد على بن أبي طالب درعه عند رجل نصر ائي فأقبل به إلى شريح يخاصمه ، قال : فجاء على حتى جلس جنب شريح وقال : ياشريح لو كان خصمي لماً ما جلست إلا معه ، ولكنه نصراني وقد قال رسول الله ﷺ : « إذا كنتم و إيام في طريق ظَا الله عنه الله عنه عنه عنه عنه الله عن الله عن عنه أن تطفوا » ثم قال : هذا الدرع درعي ولم أبم ولم أهب ، فقال شريح النصرائي : ما تقول فيا يقول أمير المؤمنين ? فقال النصرائي : ما الدرع إلا درعي وما أمير المؤمنين عندي بكاذب، فالتفت شريح إلى عملي فقال : يا أمير المؤمنين هل من بينة ? فضحك على وقال أصاب شريح، مالى بينة ، فقضى مها شريح النصراني ، قال فأخذه النصرائي

ومشى خطائم رجع فقال : أما أنا فأشهد أن هـ نم أحكام الأنبياء ، أمير المؤمنين يدنيني إلى قاضيه يقضى عليه ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محماً عبده ورسوله ، الدع والله درعك يا أمير المؤمنين اتبعت الجيش وأنت منطلق إلى صفين فخرجت من بعيرك الأورق. فقال: أما إذ أسلت فهي لك ، وحمله على فرس . قال الشعبي : فأخبر في من رآه يقاتل الخوارج بوم النهر وان . وقال سعيد من عبيد عن على من ربيعة : جاه جعدة من هبيرة إلى على فقال : يا أمير المؤمنين بأتبك الرحلان أنت أحب إلى أحدهما من أهله وماله ، والا خر لو يستطيع أن يذبحك اذبحك ، فتقضى لهذا على هذا ؟ قال : فلهزه على وقال : إن همذا شيُّ لو كان لي فعلت ، ولكن إنما ذا شيُّ فله . وقال أبو القلم البغوي : حدثنى جدى تنا على بن هاشم عن صالح بياع الأكسية عن جدته قالت : رأيت علياً اشترى تمراً بدرهم فحمله في ملحقته فقال رجل: يا أمير المؤمنين ألا تحمله عنك ? فقال: أنو العيال أحق بحمله . الضميف و عر بالبياع والبقال فيفتح عليه القرآن و يقرأ ( تلك الدار الا تخرة تجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً ) ، ثم يقول : تزلت هذه الا ية في أهل المدل والتواضع من الولاة وأهل القدرة من سائر الناس ، وعن عبادة بن زياد عن صالح بن أبي الأسود عن حدثه أنه رأى عليا قد ركب حماراً ودلى رجليه إلى موضع واحد ثم قال : أمَّا الذي أهنت الدنيا . وقال يحيى من معين عن على ا ان الجمد عن الحسن من صالح قال: تذاكروا الزهاد عند عمر من عبد المزيز فقال قائلون: فلان، وقال قائلون : فلان ، فقال عمر مِن عبد المزيز : أزهد الناس في الدنيا على من أبي طالب . وقال هشام ابن حسان : بينا نحن عند الحسن البصرى إذ أقبل رجل من الأزارقة فقال : يا أبا سميد ما تقول في على من أبي طالب ? قال : فاحمرت وجنتا الحسن وقال : رحم الله عاليًا، إن عليا كان سهماً لله صائبًا في أعدائه ، وكان في محلة المر أشرفها وأقربها إلى رسول الله علي ، وكان رهباني هذه الأمة ، لم يكن لمال الله بالسروقة ، ولا في أمر الله بالنومة ، أعطى القرآن عزائه وعمه وعلمه ، فكان منــه في رياض موفقة ، وأعلام بينة ، ذاك على من أبي طالب يالكم . وقال هشم عن يسار عن عمار . قال : حدث رجل على من أبي طالب بحديث فكذبه فما كام حتى عمى : وقال أبو بكر من أبي الدنيا . حدثني شريح بن بونس ثنا هشيم عن إساعيل بن سالم عن عمار الحضرى عن زادان أي عرأن رجلا حدث عليًّا بحديث فقال: ما أراك إلا قـ كذبتني ، قال: لم أضل قال: أدعو عليك إن كنت كذبت، قال : أدع ! فدعا فما برح حتى عمى . وقال ابن أبي الدنيا : حدثنا خلف بن سالم ثنا محمد بن بشر عن أبي مكين قال : مررت أنا وخالي أبو أمية على دار في محل حي من مراد ، قال : ترى هـنم الدار ? قلت : نعم ا قال : فان علياً مر علمها وهم يبنونها فسقطت عليــه قطمة فشجته فدعا الله أن لا يكمل بناؤها، قال: فا وضت علمها لبنة ، قال: فكنت فيمن بمر علمها لا تشبه الدور. وقال ابن أبي الدنيا: حدثنى عبد الله بن بونس بن بكير الشيبانى عن أبيه عن عبد النفار بن القاسم الأ نصارى عن أبي بشير الشيبانى . قال: شهدت الجل مع مولاى فا رأيت بوماً قط أكثر ساعداً نادراً وقدماً نادرة من يومنذ ، ولا مروت بدار الوليد قط إلا ذكرت بوم الجل قال: فحدثنى الحكم بن عيينة أن عليات علياً عالم عالم عنا لله الله عنال: اللهم خذ أيدهم و أقدامهم .

ومن كلامه الحسن رضي الله عنه . قال اين أبي الدنيا : حدثنا عـــلي بن الجمد أنا عر و بن شمر حدثني إسهاعيل السدى سممت أبا أراكة يقول : صليت مع عملي صلاة الفجر فلما انفتل عن يمينمه مكث كأن عليه كا بة حتى إذا كانت الشمس على حائط المسجد قيد رمح صلى ركمنين ثم قلب يده فقال : والله لقد رأيت أمحاب محمد ﷺ فيا أرى اليوم شيئًا يشبهم ، لقد كاثوا يصبحون صفراً شعثا غبراً بين أعينهم كأمثال ركب المزي ، قد باتوا فله سجماً وقياماً يتلون كتاب الله يتراوحون بين جباههم وأقدامهم ، فإذا أصبحوا فذكروا الله ما دواكما عبد الشجر في موم الربح ، وهملت أعينهم حتى تنبل ثيابهم ، والله لحكأن القوم باتوا غافلين ، ثم نهض فا رؤى بعد ذلك مفتراً يضحك حتى قتله ابن ملجم عــ دو الله الغاسق . وقال وكيم عن عمر و بن منبه عن أو في بن دلم عن على بن أبي طالب أنه قال : تعلموا العلم تعرفوا به ، واعملوا تكوثوا من أهله ، فانه يأتي من بعدكم زمان ينكر فيه من الحق تسعة أعشاره ، و إنه لا ينجو منه إلا كل أواب منيب ، أولئك أمَّة الهدي ومصابيح العلم ليسوا بالمعجل المذابيم البذر، ثم قال : ألا و إن الدنيا قد ارتحلت مديرة و إن الا خرة قد أتت مقبلة ، ولكل واحدة بنون فكونوا من أبناء الا خرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا ، ألا و إن الزاهدين في الدنيا الفنوا الأرض بساطاً ، والتراب فراشاً ، والماء طيباً ، ألا من اشتاق إلى الآخرة سلاعي الشهوات ، ومن أشفق من النار رجم عن المحرمات ، ومن طلب الجنة سار ع إلى الطاعات ، ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصائب ، ألا إن لله عباداً كن رأى أهل الجنة في الجنة مخلدين ، وأهل النار في النار معذبين ، شرورهم مأمونة ، وقلومهم محزونة ، وأنفسهم عفيفة ، وحوائجهم خفيفة ، صبر وا أياماً قليلة لعقبي راحة طويلة ، أما الليل فصافو ن أقدامهم ، تجرى دموعهم على خدودهم ، يجأرون إلى الله في فـكاك رقامهم. وأما النهار فظماء حلماء مررة أتقياء ،كأنهم القداح ينظر إليهم الناظر فيقول مرضى وما بالقوم من مرض ، وخولطوا ولقد خالط القوم أمر عظيم . وعن الأصبغ بن نباتة قال : صعد على ذات وم المنبر فحمد الله وأثنى عليه وذكر الموت فقال : عباد الله الموت ليس منه فوت ، إن أقتم له أخــذكم ، و إن فررتم منه أدرككم ، فالنجا النجا ، والوحا الوحا ، إن وراءكم طالب حثيث 

الجنسة ، ألا و إنه يتكلم في كل موم ثلاث مرات فيقول : أنا بيت الغللة ، أنا بيت الدود ، أنا بيت الوحشة ، ألا و إن وراء ذلك مع يشيب فيه الصغير و يسكر فيه الكبير ، (وتضم كل ذات حل حلها ، وترى الناس سكاري وماهم يسكاري ولكن عــذاب الله شديد) ألا و إن وراء ذلك ما هو أشــد منه ، فارحرها شديد ، وقعرها بميد ، وحلمها ومقامعها حمديد ، وماؤها صديد ، وخازتها مالك ليس لله فيه رحمة . قال : ثم بكي و بكي المسلمون حوله ، ثم قال : ألا و إن و را. ذلك جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين ، جعلنا الله و إياكم من المتقين ، وأجارنا و إياكم من العذاب الألم . و رواه ليث من أبي سلم عن مجاهد حدثني من سمم علياً فذكر نحوه . وقال وكيم عن عرو من منبه عن أو في من دلهم قال : خطب على فقال : أما بمد فان الدنيا قد أدبرت وآذنت موداع ، و إن الآخرة قــد أقبلت وأشرفت باطلاع ،و إن المضار اليوم وغــداً السباق ، ألا و إنــكم في أيام أمل من ورائه أجل ، فن قصر في أيام أمله قبل حضو ر أجله فقد خاب عمله ، ألا فاعماوا لله في الرغمة كما تعملون له في الرهبة، ألا و إنه لم أر كالجنة نام طالمها ، ولم أر كالنار نام هاربها ، و إنه من لم ينفعه الحق ضره الباطل ، ومن لم يستقم به الهدى حاد به الضلال ، ألا و إنكم قد أمرتم بالظمن ، وذلاتم على الزاد ، ألا أيها الناس إنما الدنيا عرض حاضرياً كل منها البر والفاجر ، وإن الآخرة وعد صادق ، يحكم فها ماك قادر ، ألا إن الشيطان يمــدكم الفقر و يأصركم بالفحشاء ، والله يمدكم منفرة منه وفضلا والله واسم علم . أمها الناس: أحسنوا في أعساركم تحفظوا في أعقابكم ، فإن الله وعد جنته من أطاعه ، وأوعد ناره من عصاه، إنها ثار لا بهدأ زفيرها، ولا يفك أسيرها، ولا يجبر كسيرها، حرها شديد، وقعرها بعيد، وماؤها صديد ، و إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل . و في رواية فان اتباع الهوى يصد عن الحق، و إن طول الأمل ينسي الا خرة . وعن عاصم من ضمرة قال : ذم رجل الدنيا عند على فقال على : الدنيا دار صدق لمن صدقها ، ودار نجاة لمن فهم عنها ، ودار غنا و زادلن تزود منها ، ومهيط وحي الله ، ومصلى ملائكته ، ومسجد أنبيائه ، ومنجر أوليائه ، ربحوا فها الرحمة ، واكتسبوا فها الجنة ، فمن ذا ينهما وقد آذنت بنيلها ، وثادت بغراقها ، وشابت بشرورها السرور ، و ببلاثها الرغيسة فها والحرص علمها ترغيباً وترهيباً ، فيا أبها الذام للدنيا المعلل نفسه بالأمالي متى خدعتك الدنيا أومتى اشتعمت إليك ? أيمصارع آباتك في البلا ؟ أم يصاجع أمهاتك تحت الثرى ؟ كم مرضت بيديك ، وعلات بكفيك ، من تطلب له الشفاء ، وتستوصف له الأطباء ، لا يغني عنه حواؤك ، ولا ينفعه بكاؤك. وقال سفيان الثوري والأعمش عن عمرو بن مهة عن أبي البختري . قال : جاء رجل إلى على فأطراه \_ وكان سغض علياً \_ فقال له : لست كما تقول ، وأنَّا فو ق مافي نفسك . وروى ابن عساكر أن رجلاقال لعلى : ثبتك الله قال : على صدرك . وقال امن أبي الدنيا : حدثنا إسحاق من إسماعيل ثنا

صفيان بن عيينة عن أبي حزة عن يحيي بن عقيل عن يحيي بن يسمر قال قال على : إن الأمر ينزل إلى السهاء كقطر المطر لكل نفس ما كتب الله لها من زيادة أو نقصان في نفس أو أهل أو مال ، فمن رأى نقصاً في نفسه أو أهله أو ماله ، ورأى لفيره عثرة فسلا يكونن ذلك له فننة ، فان المسلم مالم يمش دُنَّاه يظهر تحشماً لها إذا ذكرت ، ويغرى به لئام الناس ، كالبائس العالم ينتظر أول فورة من قداحه توجب له المغنم ، وتدفع عنه المغرم فكذلك المسلم البرئ من الخيانة بين إحدى الحسنيين ، إذا مادعا الله ، فما عند الله خير له ، و إما أن برزقه الله مالا ناذا هو ذو أهل ومال ومعه حسبه ودينه، وإما أن يعطيه الله في الأخرة ظلا خرة خير وأبقى ، الحرث حرثان فحرث الدنيا المال والتقوى ، وحرث الآخرة الباقيات الصالحات، وقد يجمعهما الله تعالى لأقوام . قال سفيان الثورى : ومن يحسن أن يتكلم مهذا الكلام إلا على ? وقال عن زبيد اليامي عن مهاجر العامري قال: كتب على بن أبي طالب عهداً لبعض أمحابه عمل بلد فيه : أما بعد فلا تطولن حجابك على رعيتك ، فان احتجاب الولاة عن الرعية شعبة الضيق، وقلة عسلم بالأمور، والاحتجاب يقطع عنهــم علم ما احتجبوا دونه، فيضعف عندهم الكبير، و يعظم الصغير، و يقبح الحسن ، و يحسن القبيح، و يشاب الحق بالباطل، وإنما الوالى بشر لا يعرف ما وارى عنه الناس به من الأمور، وليس على القوم مهات يعرف مها ضروب الصدق من الكنب، و نتحصن من الادخال في الحقوق بلين الحجاب ، فانما أنت أحمد الرجلين ، إما امر و شحت نفسك بالبذل في الحق فغيم احتجابك من حق واجب عليك أن تعطيه ? وخلق كريم تسد به ? و إما مبتلي بالمنع والشح ف أسرع زوال نممتك ، وما أسرع كف الناس عن مسألتك إذا يتسوا من ذلك ، مع أن أكثر حاجات الناس إليك مالا مؤنة فيــه عليك من شكاية مظلمة أو طلب انصاف، فانتفع بمــا وصفت لك واقتصر عــلى حظك و رشــــك إن شاء الله . وقال المدائني : كتب على إلى بعض عماله : رويداً فكأن قد بلفت المدى ، وعرضت عليك أعمالك بالمجل الذي ينادي المغتر بالحسرة ، ويتمني المضيع التوبة ، والظالم الرجسة . وقال هشم : أمَّا عر من أبي زائدة عن الشمى قال : كان أمو بكر يقول الشعر ، وكان عمر يقول الشعر ، وكان على يقول الشعر ، وكان على أشعر الثلاثة . ورواه هشام بن عمار عن إبراهيم بن أعين عن عمر بن أبي زائدة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي فذكره . وقال أو بكر بن دريد قال وأخبرنا عن دماد عن أبي عبيدة قال : كتب معاوية إلى على : يا أبا الحسن إن لي فضائل كثيرة ، وكان أبي سيداً في الجاهلية ، وصرت ملكا في الاسلام ، وأنا صهر رسول الله عليه ، وخال المؤمنين ، وكاتب الوحي . فقال عملي : أبا لفضائل يفخر على ابن آكلة الأكباد ? ثم قال : اكتب ياغلام 

وجمعر الذي يمسى ويضنعى • يطير مع الملاتكة ابن أمي
و بنت محمد سكنى وعرسى • مسوط لحمها بدعى ولحى
وسبطا أحمد ولداى منها • فأيكم له سهم كسهمي
سبقتكم إلى الاسلام طرا • صغيرا مابلنت أوان حلى

قال فقال معاوية : احتوا هذا الكتاب لا يقرأه أهل الشام فيميلون إلى ابن أبى طالب . وهذا منقطع بين أبى عبيدة وزمان على ومعاوية . وقال الزبير بن بكار وغيره : حدثنى بكر بن حارثة عن الزهرى عن عبد الرحمن بن كمب بن مالك عن جابر بن عبد الله قال : سممت علياً ينشد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع :

> أنا أخو المصطنى لا شك فى نسبى ، معه ربيت وسبطاه هما ولدى جدى وجه رسول الله منفرد ، وظطم زوجتى لا قول ذى فند صدقته وجميع الناس فى بهسم ، من الضلالة والاشراك والنكد فالحد لله شكراً لا شريك له ، البراً بالسهد والباقى بلا أصد

قال: فنبسم رسول الله ويتلاقي وقال: «صدقت ياعلى » وهذا بهذا الاسناد منكر والشعر فيه ركاكة ، و بكر هذا لا يقبل منه تفرده بهذا السند والمتن والله أعلى . وروى الحافظ ابن عساكر من طريق أنى ذكريا الرملى: تنا بزيد بن هارون عن توح بن قيس عن سلامة الكندى عن الأصيخ ابن نباتة عن على أنه جاه رجل فقال: ياأمير المؤمنين إن لى إليك حاجة فرفسها إلى الله قبل أن أوفها إليك ، وإن أنت لم تقضها حست الله وعنرتك . وإن أنت لم تقضها حست الله وعنرتك . فقال على : اكتب حاجتك على الأرض فانى أكره أن أدى ذل الدؤال في وجهك ، فكتب : إلى عمال على : على بعلة ، فأن عما فأخذها الرجل فلبسها ، ثم أنشأ يقول :

كسوتنى حلة تبلى محاسبها « فسوف أكسوك من حسن الثناحللا إن نلت حسن ثنائى نلت مكرمة » ولست أبغى يما ق. قلته بدلا إن الثناء ليحيى ذكر صاحبه « كالنيث يحيى نداه السهل والجلا لا تزهد الدهر فى خبر تواقعه » فكل عبد سيجرى بالذى عملا

فقال على : على بالدنانير فأتى بمائة دينار فدفسها إليه ، قال الأصبغ : فقلت ياأمير المهمنين حلة ومائة دينار ? قال : نعم ! سممت رسول الله ﷺ يقول : ﴿ أَنزَاوَا الناس منازلهم ﴾ وهذه منزلة هذا الرجل عنسدى . و روى الخطيب البغدادى من طريق أبى جعفو أحمد بن إسحاق بن إبراهم بن بنيط بن شريط عن أبيه عن جدء قال قال على بن أبي طالب :

إذا اشتملت على الناس القاوب • وضاقب عا به الصدر الرحيب وأوطنت المكاره واطمأنت • وأرست فى أماكنها الخطوب ولم تر لانكشاف الفرر وجها • ولا أغنى بحيلت الأريب أخلا عملى قنوط منك غوث • بمن به القريب المستجيب وكل الحادثات إذا تناهت • فوصول بها الفرج القريب وما أنشده أبو بكر محمد بن يحيى الصولى لأمير المؤمنين على بن أبى طالب: - الا غاصبر على الحدث الجليل • وداو جواك بالصبر الجيل ولا يحزز فات أعسرت بوماً • فتد أيسرت فى الدهر العاديل ولا تقلن بربك غان سوه • فات الله أولى بالجيل فات العسر يتبعه يسار • وقول الله أصدق كل قيل فلو أن المقول تمجر رزقا • لكان الرزق عند ذوى المقول فكم من مؤمن قد جاع بوماً • سيروى من رحيق السلمبيل

فن هوان الدنيا على الله أنه سبحانه يجيم المؤمن مع فناسته ، ويشبع الكلب مع خساسته ، والكافرياً كل ويشرب، ويلبس ويتمتع ، والمؤمن يجوع ويمرى ، وذلك لحكمة اقتصتها حكمة أحكم الحاكمين . وبما أنشده على من جعفر الوراق لأمير المؤمنين على بن أبي طالب

أجد الثياب إذا اكتسيت فانها . زين الرجال بها تمز وتكرم

ودع التواضع في النياب تخشما \* فالله يعلم ما تمن وتكثم

فرَّاتُ ثُوبِكَ لا يَرْبِعُكَ رَافَةً ۞ عند الآله وأنت عبد مجرمُ ومهاء ثوبك لا يضرك بعد أن ۞ تَحْشَى الآله وتنتي ما يحسرم

وهذا كما جاء فى الحديث : « إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ثيابكم و إنما ينظر إلى قلو بكم وأعمالكم » وقال التورى : ليس الزهد فى الدنيا بلبس الدبا ولا بأكل الخشن ، إنما الزهد فى الدنيا قصر الامل .

وقال أو المباس محمد بن بزيد بن عبد الأ كبر المبرد : كان مكتوبا على سيف على :

للناس حرص على الدنيا وتدبير ﴿ وَفَي مِرَادَ الْمُوى عَقَلَ وَتَشْهِيرُ

وإن أتوا طاعة فله ربهم ، فالمقل منهم عن الطاعات مأسور

لأجل هذا وذاك الحرص قلعزجت ، صفاء عيشاتها هم وتكدير لم برزقوها بفقل عند ما قسمت ، لكنهـــم رزقوها بالقادر كم من أديب لبيب لا تساعده • وماثق ال دنياه بتقصير لوكان عن قوة أوعن مغالبة • طار البزاة بأرزاق المصافير الأميد عندا لمقد الملا مراعله مراكب بنا بالما علم الأدرالا

وقال الأصمى : ثنا سلمة بن بلال عن مجالد عن الشمى قال قال على بن أبى طالب لرجل كره -

له صحبة رجل:

فلا تصحب أخا الجم \* ل و إياك و إياه \* فكم ن جاهل \* أودى حلما حين آخاه يقاس المره بالمر \* ء إذا ما المره ماشاه \* وقلشي على الشي \* \* مقاييس وأشسباه

والقلب عملى القا \* مب دليل حين يلقاه \*

وعن عمر و بن الملاء عن أبيه قال : وقف على على قبر فاطمة وأنشأ يقول :

ذكرت أبا أروى فبت كأننى • بد الهموم الماضيات وكيل لكم اجباع من خليلين فرقة • وكل الذي قبل الممات قليل وإن افتقادى واحداً بعد واحد • دليل عسلى أن لا يعوم خليل سيوض عن ذكرى وتنسى مودتى • ويحدث بعدى المخليل خليل إذا انقطمت ومامن العيش مدتى • فان غناء الباكيات قليل

وأنشد بمضهم لعلى رضي ألله عنه :

حقيق بالتواضم من يموت \* ويكنى المرام من دنياه قوت فا للمره يصبح ذا هموم \* وحرص ليس تدركه النموت صنيح مليكنا حسن جيل \* وما أرزاقــه عنا تفوت فياهذا سترحل عن قليل \* إلى قوم كلامهــم السكوت وهذا الفصل يطول استماؤه وقد ذكرا منه ما فيه متنم لمن أراده وقد الحد والمنة .

وقال حماد بن سلمة عن أعرب السخنياتى أنه قال : من أحب أبا بكر فقد أقام الدين ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل أ ، ومن أحب عامان فقسد استنار بنور الله ، ومن أحب علماً فقسد استمسك بالعروة الوثمق ، ومن قال الحسنى فى أصحاب رسول الله ﷺ فقد برى من النفاق .

﴿ غريبة من الغرائب وآبدة من الأوابد ﴾

قال ابن أبي خيشة: ثنا أحمد من منصور ثنا سيار ثنا عبدالرزاق قال قال معمر حمرة وأنامستقبله وتبسم وليس معنا أحمد فقلت له : ما شأفك ? قال : عجبت من أهل الكوفة كأن الكوفة إنما بنيت على حب على ، ما كلت أحمد منهم إلا وجدت المقتصد منهم الذي يفضل علياً على أبي بكر وعمر ، منهم سفيان الثورى ، قال: فقلت لمعمر و رأيته ؟ \_ كأني أعظمت ذاك مقال معمر : وما ذاك ؟ لو أن

رجلا قال على أفضل عندى منهما ما عبته إذا ذكر فضلهما ولو أن رجلا قال: عمر عندى أفضل من عيل وأبي مكر ما عنفته . قال عبد الرزاق : فذكرت ذلك لوكيع بوس الجراح ونمن خاليين فاستمالها من صفيان وضحك وقال: لم يكن سفيان يبلغ بنا هـ نما الحد، ولكنه أفضى إلى معمر بمالم يغض إلينا، وكنت أقول لسفيان: يا أبا عبد الله أرأيت إن فضلنا عليا على أبي بكر وعر ما تقول في ذلك ? فيسكت ساعة ثم يقول : أخشى أن يكون ذلك طمنا عــلى أبى بكر وعم ولكنا نقف. قال عبد الرزاق: وأما ابن النيبي - يعني معتبراً - فقال: معمت أبي يقول: فضل على بن أبي طالب بمائة منقبة وشاركهم في مناقعهم ،وعثمان أحب إلى منــه . هكذا رواء ابن عـــاك في تاريخه بسنده عن ابن أبي خيشة به . وهـ ذا الكلام فيـ تخبيط كثير ولعله اشتبه على معمر فإن المشهور عن بعض الكوفيين تقديم على على عثان ، فأما على الشيخين فلا ، ولا يخفى فضل الشيخين على سائر الصحابة إلا على غيى ، فكيف يخنى على هؤلاء الأثَّة ? بل قد قال غير واحد من العلماء \_ كأ بوب والدارقطني .. من قدم علياً على عبَّان فقد أزرى بالمهاجر من والأنصار . وهذا السكلام حق وصدق ومحسم ومليح . وقال يعقوب من أبي سفيان : ثنا عبد العزيز من عبد الله الاريسي ثنا إبراهم من سعيد عن شعبة عن أبي عون \_ محد من عبد الله الثقني \_ عن أبي صالح الحنفي قال: رأيت على بن أبي طالب أخه المصحف فوضعه على رأسه حتى أنى لأرى ورقه يتقمع قال ثم قال: اللهم إنهم منموني أن أقوم في الأمة عافيه فأعطني ثواب مافيه ، ثم قال : اللهم إني قد ملاتهم ومار في وأبغضهم وأبغضوني ، وحاد في على غمير طبيعتي وخلق وأخلاق لم تكن تعرف لي ، اللهم فأبدلني سمم خيرا منهم ، وأبدلهم في شراً مني ، اللهم أمت قلوبهم موت الملح في الماء . قال إبراهيم : \_ يمني أهل الكوفة \_ وقال ابن أبي الدنيا: حدثني عبد الرحن بن صالح ثنا عرو بن هشام الخي عن أبي خباب عن أبي عوف الثقني عن أبي عبد الرحن السلمي . قال : قال لي الحسن بن على قال لي على : « إن رسول الله عطي سنح لى اللهاة في منامي فقلت : يا رسول الله ما لقيت من أمتك من الأود واللدد ؟ قال : ادع عليهم فقلت : اللهم أبدلني مهم من هو خير لي منهم ، وأبدلهم في من هو شر مني ، فخرج فضر به الرجيل [ الأود الموج والله الخصومة ] وقعد قدمنا الحديث الوارد بالاخبار بقتبله وأنه يخضب لحيته من قرن رأسه ، فوقع كما أخبر صاوات الله وسلامه على رسوله ، وروى أبو داود في كناب القدر أنه لما كان أيام الخوارج كان أمحاب على يحرسونه كل ليلة عشر قد يبيتون في المسجد بالسلاح ــ فرآهم على فقال: ما يجلسكم ? فقالوا: نحرسك ، فقال: من أهل السهاء ؟ ثم قال: إنه لا يكون في الأرض شي حتى يقفي في السهاء، وإن على من الله جنة حصينة . وفي رواية : وإن الرجل جنة محصونة ، و إنه ليس من الناس أحد إلا وقد وكل به ملك فلا تريده دابة ولاشي إلا قال: اتقه اتقه ،

فاذا جاء القدر خلا عنه ، وفي رواية : ملكان يدفعان عنه فاذا جاء القدر خليا عنــه ، و إنه لا يجد عسد حلاوة الانمان حتى يسلم أن ما أصابه لم يكن ليغطئه ، وما أخطأه لم يكن ليصيبه . وكان على يدخل المسجد كل ليلة فيصلى فيه ، فلما كانت الليلة التي قتل في صبيحتها قلق تلك الليلة وجم أهله فلما أخرج إلى المسجد صرخ الأوز في وجهه فسكنوهن عنه فقال : ذروهن فانهن توائم ، فلما خرج إلى المسجد ضربه ابن ملجم فكان ما ذكرنا قبل. فقال الناس: بأمير المؤمنين ألا نقتل مراداً كلما ? فقال: لا ولكن احبسوه وأحسنوا إساره، فان مت فاقناوه و إن عشت فالجروح قصاص. وجملت أم كاثوم بنت على تقول: مالي ولصلاة الغداة ، قتل زوجي عمر أمير المؤمنين صلاة النداة ، وقتل أبي أمير المؤمنين صلاة الغداة ، رضي الله عنها . وقيل لملي : ألا تستخلف ? فقال : لا ولكن أتركك كما تركيك رسول الله ، فان مرد الله بكم خيراً يجمعكم على خيركم كما جمعكم على خيركم بعـــد رسول الله كالله ، فهذا اعتراف منه في آخر وقت الدنيا بفضل الصديق . وقد ثبت عنــه بالتواتر أنه خطب بالمكوفة في أيام خلافته ودار إمارته ، فقال : أمها الناس إن خير همانم الأمَّة بعد نبيها أبو بكر ، ثم عمر ولو شئت أن أسمى الثالث لسميت . وعنه أنه قال وهو فازل من المنبر : ثم عثمان ثم عثمان . ولما مات على ولى غسله ودفنه أهله ، وصلى عليه ابنه الحسن وكبر أربعاً ، وقبل أكثر من ذلك . ودفيز على بدار الخلافة بالكوفة وقيل تمجاه الجامع من القبلة في حجرة من دورآل جمدة من هبيرة ، يحذاه باب الوراقين وقيل بظاهر الكوفة ، وقيل بالكناسة ، وقيسل دفن بالبرية . وقال شريك القاضي وأبو نعيم الفضل بن دكين : نقله الحسن بن على بعد صلحه مع معاوية من الكوفة فدفنه بالمدينة بالبقيم إلى جانب فاطمة بنت رسول الله ﷺ . وقال عيسي بن دآب : بل لما تحملوا به حملوه في صندوق على بعير، فلما مروا به ببلاد على أضاوا ذلك البعير فأخذته على تحسب فيه مالا ، فلما وجدوا بالصندوق مينا دفنوه في بلادهم فلا يمرف قبره إلى الآن ، والمشهور أن قبره إلى الآن بالكوفة كاذكر عبد الملك ابن عمران أن خالد بن عبد الله القسرى ـ نائب بني أمية في زمان هشام ـ لما هدم دوراً ليبنها وجد قبراً فيه شيخ أبيض الرأس واللحية فاذا هو على ، فأراد أن يحرقه بالنار فقيل له : أبها الأمير إن بني أمية لا بريدون منك هــذا كله ، فلفه في قباطي ودفنه هناك . قالوا : فلا يقدر أحــد أن يسكن تلك الدار التي هو فيها إلا ارتحل منها . رواه ابن عساكر . ثم إن الحين بن على استحضر عبد الرحن بن ملجم من السجن ، فأحضر الناس النفط والبواري ليحرقوه ، فقالوا لهم أولاد على : دعومًا نشتفي منه ، فقطمت يداه و رجــلاه فلم يجزع ولا فتر عن الذكر ، ثم كحلت عيناه وهو فى ذلك يذكر الله وقرأ سورة اقرأ باسم ربك إلى آخرها ، و إن عينيه لتسيلان على خديه ، ثم حاولوا لسانه ليقطعوه فجزع من ذلك جزءاً شــديداً ، فقيــل له في ذلك فقال : إنى أخلف أن أمكث في الدنيا فواقا لا أذكر الله

# خلافة الحسن بن على رضى الله عنه وعن أبيه وأمه

قد ذكرًا أن عليارضي الله عنه لما ضربه ابن ملجم قالوا له : استخلف يا أمير المؤمنين فقال : لا ولكن أدعكم كما ترككم رسول الله ﷺ \_ يعنى بنير استخلاف \_ فان برد الله بكم خيرا يجمعكم على خيركم كما جمعكم على خيركم بمد رسول الله علي ، فلما توفي وصلى عليه ابنه الحسن \_ لأنه أكر ﴿ بليه رضي الله عنهم \_ ودفن كما ذكرةا بدار الامارة عـلى الصحيح من أقوال الناس ، فلما فرغ من شأنه كان أول من تقــدم إلى الحسن بن على رضي الله عنــه قيس بن سعد بن عبادة فقال له : ابسط بدك أبايمك عــلى كتاب الله وسنة نبيه ، فسكت الحسن فبايمه ثم بايمه الناس بعده ، وكان ذلك موم مات على ، وكان موته يوم ضرب على قول وهو يوم الجمة السابع عشر من رمضان ســنة أر بمين ، وقبل إنما مات بمد الطمنة بيومين، وقبل مات في المشر الأخير من رمضان، ومن ومنذ و لي الحسن ان على ، وكان قيس بن سعد على إمرة أذربيجان ، تحت يده أربمون ألف مقاتل ، قد بايموا علماً على الموت ، فلما مات على ألح قيس من سعد على الحسن في النغير لقنال أهل الشام ، فعزل قيساً عن إمرة أفربيجان ، وولى عبيد الله من عباس علمها ، ولم يكن في نية الحسن أن يقاتل أحداً ، ولكن غلبوه على رأيه ، فاجتمعوا اجماعا عظما لم يسمم عمله ، فأمر الحسن من على قيس من سعد من عبادة على المقدمة في اثني عشر ألفاً بين يديه ، وسار هو بالجيوش في أثره قاصداً بلاد الشام ، ليقاتل معاوية وأهل الشام فلما اجتاز بالمدائن نزلها وقدم المقدمة بين يديه ، فبينها هو في المدائن ممسكراً بظاهرها ، إذ صرخ في الناس صادخ: ألا إن قيس من سعد من عبادة قد قتل ، فثار الناس فانتهبوا أمتعة بمضهم بعضاً حتى انهبوا سرادق الحسن ، حتى فازعوه بساطا كان جالساً عليه ، وطعنه بعضهم حين ركب طمنة أمبتوه وأشوته فكرههم الحسن كراهية شديدة ، وركب فدخل القصر الأبيض من المدائن فنزله وهو جريح ، وكان عامله على المدائن سمد بن مسمود الثنق \_ أخو أبي عبيد صاحب م الجسر \_ فلما استقر الجيش بالقصر قال المختار بن أبي عبيد قبحه الله لممه سمد بن مسمود : هل لك في الشرف والغني ? قال : ماذا ؟ قال : تأخذ الحسن من على فتقيده وتبعثه إلى معاوية ، فقال له عمه : قبحكم الله وقبح ما جنت به ، أغدر بان بنت رسول الله عليه ؟ ولما رأى الحسن بن على تفرق جيشه عليه مقتهم وكتب عنمه فلك إلى معاوية من أبي سفيان \_ وكان قد ركب في أهل الشام فتزل مسكن \_ راوضه على الصلح بينهما ، فبعث إليه معاوية عبد الله بن عامر وعبد الرحن بن سحرة ، فقدما عليه الكوفة فسفلاله ما أواد من الأموال ، فاشترط أن يأخف من بيت مال الكوفة خسة آلاف ألف درهم ، وأن يكون خراج دار أبجردله ، وأن لا يسب على وهو يسمع ، فاذا ضل ذلك نزل عن الامرة

فيه . فقتل عند ذلك وحرق بالنار، قبحه الله . قال محمد من سمد : كان ابن ملجم رجلا أسمر حسن الوجه أبلج ، شعره مع شحمة أذنه ، في جهته أثر السجود . قال العلماء : ولم ينتظر بُقتله باوغ العباس ان على فانه كان صنيراً وم قتل أوه ، قالوا : لأنه كان قتل محاربة لاقصاصاً والله أعلم . وكان طمن على وم الجمة السابع عشر من رمضان سنة أربعين بلاخلاف فقيل مات من ومه وقيل وم الأحد التاسع عشر منه ، قال الفلاس : وقيل ضرب لبلة إحدى وعشرين ومات ليلة أربع وعشرين عن بضم أو ثمان وخمسين سنة ، وقيل عن ثلاث وستين سنة وهو المشهور ، قاله محمد من الحنفية ، وأبو جعفر الباقر ، وأبو إسحاق السبيمي ، وأبو بكر بن عياش. وقال بعضهم : عن ثلاث أو أربع وستين سنة ، وعن أبي جمفر الباقر خمس وستين ســنة . وكانت خلافته خمس سنين إلا ثلاثة أشهر ، وقيل أربع سنين وتمانية أشهر وثلاثة وعشرين وماً ، رضى الله عنه . وقال جرير عن مغيرة قال : لما جاء نعي عملي من أبي طالب إلى معاوية وهو نائم مم امرأته فاختة بنت قرطة في موم صائف ، جلس وهو يقول : إنا لله وإنا إليه واجمون ، وجمل يبكي فقالت له فاختة : أنت بالأمس تطعن عليه واليوم تبكي عليه ، فقال: و يحك إنما أبكي لما فقد الناس من حلمه وعلمه وفضله وسوابقه وخيره . وذكر ابن أبي الدنيا \_ في كتاب مكائد الشيطان \_ أن رجالا من أهل الشام من أمراء معاوية غضب ذات ليلة على ابنه فأخرجه من منزله ، فخرج الفلام لايدري أن يذهب ، فجلس و راء الباب من خارج فنام ساعة ثم استيقظ وبابه يخمشه هر أسود برى ، فخرج إليسه الهر الذي في منزلهم فقال له البرى : ويحك ا افتح فقال : لا أستطيع ، فقال : و يحك ائتنى بشي أتبلغ به فائى جائم وأنا تعبان ، هذا أوان مجئى من الـكوفة ، وقد حدثُ الليلة حدث عظم ، قتل على من أبى طالب، قال فقال له الهر الا هلى : والله إنه ليس هاهناشي إلا وقيد ذكروا اسم ألله عليه ، غير سفو دكاتوا يشو ون عليه اللحم، فقال: اثتني به ، فجاء به فجعل يلحسه حتى أخذ حاجته وانصرف ، وذلك عرأى من النالام ومسمم ، فقام إلى الباب فطرقه فخرج إليه أنوه فقال: من ? فقال له : افتح ، فقال : وبحك مالك ? فقال : أفتح، ففتح فقص عليمه خبر ما رأى ، فقال له : ويحك أمنام هـ فما ؟ قال : لا والله ، قال : ويحك ! أفأصابك جنون بمدى ? قال لا والله ، ولكن الأم كا وصفت لك ، فاذهب إلى معاوية الآن فأتخذ عنده عا قلت الله ، فذهب الرجل فاستأذن على معاوية فأخبره خبر ما ذكر له واله . فأرَّخوا ذلك عندهم قبل مجئ البرد ، ولما جاءت البرد وجدوا ما أخبروهم به مطابقاً لما كان أخبر به أبو الفلام ، هــذا ملخص ما ذكره . وقال أبو القاسم: ثنا على بن الجمد ثنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عمر و بن الأصم قال : قلت للحسين بن على : إن هذه الشيعة بزعمون أن عليا مبعوث قبل وم القيامة ، فقال : كذبوا والله ماهؤلاء بالشيمة ، لو علمنا أنه مبعوث ما زوجنا نساء، ولا قسمنا مله . ورُواه أسباط من محمد عن مطرف عن إسحاق عن عمر و بن الأصم عن الحسن بن على بنحوه .

لمعاوية ، ويحقر • الدماه بين المسلمين . فاصطلحوا على ذلك واجتمعت الكلمة على معاوية على ما سيأتي بيانه وتفصيله ، وقد لام الحسين لأخيه الحسن على هذا الرأى فل يقبل منه ، والصواب مع الحسن رضي الله عنه كاسنذكر دليله قريباً . وبعث الحسن بن على إلى أمير المقدمة قيس بن سمد أن يُسمع ويطيع ، فأبي قيس من سمد من قبول ذلك ، وخرج عن طاعتهما جيماً ، واعتزل عن أطاعه ثم راجع الأمر فبايع معاوية بمدقريب كاسنذكره. ثم الشهور أن مبايعة الحسن لمعاوية كانت في سنة أربعين ، ولهذا يقال له عام الجاعة ، لاجهاع الكلمة فيه على معاوية ، والمشهور عند أمن جر مروغيره من علماء السير أن ذلك كان في أوائل سنة إحدى وأربمين كاسنذكره إن شاء الله ، وحج بالناس في هذه السنة \_ أعنى سنة أربمن \_ المنبرة بن شعبة ، و زعم ابن جرير فها رواه هن إساعيل من راشد أن المغيرة من شعبة افتحل كتاباً على لسان معاوية ليلي إمرة الحج عامئة ، وباهر إلى ذلك عنبة من أبي سفيان ، وكان معه كناب من أخيـه بامرة الحج ، فتمجل المفيرة فوقف والناس موم الثامن ليسبق عتبة إلى الامرة . وهــذا الذي نقله الن جر بر لا يقبل ، ولا يظن بالمفيرة رضي الله عنه ذلك ، وإنما نهنا على ذلك ليعلم أنه باطل ، فإن الصحابة أجل قدراً من هذا ، ولكن هذه نرغة شيمية . قال ابن جربر: وفي هـذه السنة بويم لماوية بايلياء \_ يعني لما مات على \_ قام أهل الشام فبايموا معاوية على إمرة المؤمنين لأنه لم يبق له عندهم منازع، فمند ذلك أقام أهل العراق الحسن بن على رضى الله عنــه ليمانعوا به أهل الشام فلم يتم لهم ما أرادوه وما حاولوه ، و إنما كانــــ خَذَلَاتِهِمْ مِن قَبْلِ تَدْبِيرِهِ وَآرَامُهُمُ الْمُحْلَفَةُ الْحَالَفَةُ لا مُرابُّهُم ، ولو كانوا يعلمون لعظموا ما أنعم الله به علمهم من مبايعتهم ابن بنت رسول الله عليه وسيد المملين ، وأحد علماء الصحابة وحلماً لمم وذوى آرائهم . والدليل على أنه أحمد الخلفاء الراشدين الحديث الذي أو ردناه في دلايًا. النموة من طريق سفينة مولى رسول الله عَلَيْكُ أن رسول الله عَلَيْنَ قال: « الحلافة بمدى ثلاثون سنة ثم تكون ملكاً ﴾ وإنما كملت الثلاثون بخلافة الحسن من على ، فانه نزل عن الخلافة لماوية في ربيم الأول الآول سنة إحدى عشرة من الهجرة ، وهذا من دلائل النبوة صاوات الله وسلامه عليه وسلم تسلما . وقد مدحه رسول الله مصلية على صنيمه هذا وهو تركه الدنيا الفانية ، ورغبته في الآخرة الباقية ، وحقنه دماه هـ نه الامة ، فقزل عن الخلافة وجمل الملك بيد معاوية حتى تجتمع الكلمة عـلى أمير واحد . وهذا المدح قد ذكر أه وسنو رده في حديث أبي مكرة الثقني أن رسول الله عَيْثَاتُ صمد المنبر موماً وجلس الحسن من على إلى جانبه ، فجعل ينظر إلى الناس مرة و إليه أخرى ثم قال : « أمها الناس إن ابني هذا سيد ، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين » رواه البخاري . إ

## ( سنة إحدى وأر بمين )

قال ان جرير: فها سلم الحسن بن على الأمر لماوية بن أبي سفيان . ثم روى عن الزهري أنه قال: لما بايم أهل العراق الحسن من على طفق يشترط علمم أنهم صامعون مطيعون مسالمون [ من سالت] محار بون [ من حاربت ] فارقاب به أهل المراق وقالوا : ما هذا ليكم بصاحب ? فما كان عن قريب حتى طعنوه فأشووه فازداد لهم بغضاً وازداد منهم ذعراً ، فعند ذلك عرف تفرقهم واختلافهم عليه وكتب إلى معاوية يساله و براسله في الصلح بينه و بينه على مايختاران . وقال البخاري في كتاب الصلح: حدثنا عبد الله من محمد ثنا سفيان عن أبي موسى . قال: صحمت الحسن يقول: « استقبل والله الحسن بن على معاوية بن أبي سفيان مكتائب أمثال الجمال فقال عمر و بن العاص: إني لأرى كتائب لا تولى حتى تقتل أقرائها ، فقال معاوية \_ وكان والله خير الرجلين \_ : إن قتل هؤلاء هؤلاء ، وهؤلاء هؤلاء من لي بأمور الناس ? من لي بضمة من لي بنسائهم ؟ فيمث إليه رجلين من قريش من بنى عبد شمس .. عبد الرحن من سمرة ، وعبد الله من عامر .. قال : اذهبا إلى هذا الرجل فأعرضا عليه وقولا له واطلبا إليه ، فأتياه فدخلا عليه فتكلما وقالا له وطلبا إليه ، فقال لهما الحسن بن على : إذا ننو عبد المطلب قد أصينا من هذا المال ، وإن هذه الأمة قد عاتت في دمانًما ، قالا: فإنه بعرض عليك كذا وكذا، و يطلب إليك و يسالك . قال : فن لي مهذا ? قالا : نحن لك به ، فما سألهما شيئاً إلا قالا : نحن الك به ، فصالحه ، ، قال الحسن : ولقد صحمت أبا بكرة يقول : رأيت رسول الله عليه على المنبر والحسن من على إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول : د إن ابني هذا سبيد ولعل الله أن يصلح به بين فتتين عظيمتين من المسلمين » . قال البخاري قال لي عملي من المديني: إيما ثبت عندنا مباء الحسن من أبي مكرة بهذا الحديث، قلت: وقيد روى هذا الحديث البخاري في كتاب الفتن عن على من عبد الله \_ وهو ابن المديني \_ وفي فضائل الحسن عن صدقة من الفضل ثلاثههم عن سمفيان . ورواه أحمد عن سفيان \_وهو ابن عبينة \_ عن إسرائيل بن موسى البصري به . ورواه أيضاً في دلائل النبوة عن عبد الله من محد \_ وهو امن أبي شيبة \_ ويحيى من آدم كلاهما عن حسين من عملي الجمني عن إسرائيل عن الحسن وهو البصرى به . وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من حمديث حماد بن زيد عن على من زيد عن الحسن البصري به . ورواه أبو داود أيضاً والترمذي من طريق أشعث عن الحسن به . وقال الترمذي : حسن صحيح . وقيد رواه النسائي من طريق عوف الأعرابي وغييره عرب الحسن البصري مرسلا، وقال أحمد: حدثنا عبـــد الرزاق أنا معمر أخبرتي من سمم الحسن يحدث عن أبي بكرة قال : « كان النبي 🎎 يحدثنا وماً والحسن من على في حجره فيقبل على أمحابه فيحدثهم ثم يقبل على الحسن فيقبله ثم قال: « إن ابني

هذا سيد إن يسش يصلح بين طائفتين من المسلمين » قال الحافظ انن عساكم : كذا رواه معمر ولم يسيم الذي حدثه به عن الحسن ، وقد رواه جماعة عن الحسن منهم أو موسى إسرائيل ، و يونس ت عبيد ، ومنصور بن زادان ، وعلى بن زيد ، وهشام بن حسان ، وأشعث بن سوار ، والمبارك بن فضالة ، وهمر و بن عبيد القدرى . ثم شرع ان عساكر في تطريق هذه الروايات كلها فأقاد وأجاد . قلت ؛ والظاهر أن مِممراً رواه عن عجر و بن عبيه فلم يفصح ياحمه . وقد رواه محمـــد بن إسحاق بن يسارعنه وسماه ، ورواه أحمد من هاشم عن مبارك بن فضالة عن الحسن بن أبى بكرة فذكر الحديث قال الحسن : فوالله والله بسد أن تولى لم بهراق في خلافته مل، محجمة بدم ، قال شيخنا أبو الحجاج المزى في أطرافه : وقد رواه بعضهم عن الحسن عن أم سلمة . وقد روى هــذا الحديث من طريق جار بن عبد الله الأ تصاري رضى الله عنه ، قال قال رسول الله عليه الحسن : «إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين فئتين من المسلمين » . وكذا رواه عبــد الرحن بن معمر عن الأعش به . وقال أبويعلى: ثنا أبو بكر ثنا زيد بن الحباب ثنا محيد بن صالح التمار المدتى ثنا محمد بن مسلم بن أبي مريم عِن سميد بن أبي سميد المدنى قال: كنا مم أبي هرمرة إذ جاء الحسن بن على قد سير علينا قال: فتيمه [ فلحقه ] وقال : وعليك السلام يأسيدي ، وقال سممت رسول الله عَمِّك يقول : « إنه صيد » وقال أبو الحسن على بن المعيني : كان تسليم الحسن الأمر لمماوية في الخامس من ربيـم الأول سنة إحدى وأربين ، وقال غيره : في ربيم الأخر . ويقال في غرة جادى الأولى فالله أعلم . قال : وحينئذ دخل معاوية إلى الكوفة فخطب الناس مها بعد البيعة . وذكر أبن جر بر أن عمرو بن العاص أشار على معاوية أن يأمر الحسن بن على أن يخطب الناس و يعلمهم بنزوله عن الأمر لمعاوية ، فأمر مفاوية الحسن فقام في الناس خطيباً فقال في خطبته بسد حد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله عَلَيْهُ : أما يعد أمها الناس ! فإن الله هداكم بأولنا وحقن دماءكم بآخرنا ، وإن لهذا الأمر مدة ، والدنيا دول ، وإن الله تمالي قال لنبيه على : ( وإن أدرى لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين ) ، فلما قالها غضب معاوية وأمره بالجاوس ، وعتب على عمر و بن الماص في إشارته بذلك ، ولم مزل في نفسه لذلك والله أعلى. فأما الحديث الذي قال أنو عيسي الترمذي في جامعه : حدثنا محود بن غيلان ثنا أبوداود الطيالسي ثنا القاسم بن الففسل الحداثي عن بوسف بن سعد قال: قام رجل إلى الحسن بن على بعد ما بإيم معاوية فقال: سودت وجوه المؤمنين \_ أو يامسود وجوه المؤمنين \_ فقال: لا تؤنبني رحمك الله ، فإن الذي عَلَيْ أرى بني أمية على منبره فساه ذلك فنزلت ( إنا أعطيناك الكوثر ) ياجد \_ بعني نهراً في الجنة \_ ونزلت ( إمّا أنزلناه في لبلة القدو وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ) علكها بصدك بنو أمية يا محسد ، قال الفضل : فعددًا فاذا هي ألف شهر لاتزيد وماً

ولا تنقص . ثم قال الترمذي : هـ نا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث القاسم بن الفضل وهو ثقة وثقه يحيى القطان وابن مهدى ، قال : وشيخه بوسف بن سمعه ، و يقال بوسف بن ماذن \_ رجل مجيهل \_ قال : ولا يُعرف هذا الحديث على هذا اللفظ إلا من هذا الوجه ، فانه حديث غريب بل منكر جداً ، وقد تكلمنا عليه في كتاب التفسير عا فيه كفاية و بينا وجه نكارته ، وفاقشنا القلم ابن الفضل فيما ذكره ، فمن أراد ذلك فليراجع التفسير والله أعلم . وقال الحافظ أنو بكر الخطيب البغدادي: ثنا إراهم من مخلد من جعفر ثنامحه بن أحمد بن إراهم الحكي ثنا عباس بن محمد ثنا أسود بن عامر ثنا رهير بن معاوية ثنا أبو روق الحمداني ثنا أبو العريف قال: كنا في مقدمة الحسن من على إثنا عشر ألفاً بمسكن مستمينين من الجد على قتال أهل الشام، وعلينا أبو النمر طه فلما جاء ما بصلح الحسن من على كأ ثما كسرت ظهوراً من النيظ ، فلما قدم الحسن من على الكوفة قال له رجل منا يقال له أنوعام سعيد من النتل: السلام عليك يامذل المؤمنين فقال: لاتقل هذا ياعام ا لست عدل المؤمنين ولكنى كرهت أن أقتلهــم على الملك. ولما تسلم معاوية البـــلاد ودخل الـكوفة وخطب مها واجتمعت عليه الكلمة في سائر الأقالم والآقاق ، ورجع إليه قيس بن سعد أحددهاة العرب \_ وقد كان عزم على الشقاق \_ وحصل على بيعة معاوية عامئذ الاجماع والاتفاق ، ترحل الحسن أن على ومعه أخوه الحسين و بقية إخوتهم وابن عمهم عبد الله بن جعفر من أرض المراق إلى أرض المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ، وجمل كلا مر يحيّ من شيعتهم يبكنونه على ماصنم من نزوله عن الأمر لمعاوية ، وهو في ذلك هو البار الراشد الممدوح ، وليس يجد في صبيره حرجاً ولا تاوماً ولاندماً ، بل هو راض بذلك مستبشر به ، و إن كان قد ساه هذا خلقاً من ذو يه وأهله وشيعتهم ، ولا سما بعد ذلك عدد وهل جراً إلى ومنا هذا . والحق في ذلك أتباع البسنة ومدحه فما حتن به دماء الأمة، كا مدحه على ذلك رسول الله والله عليه كما تقدم في الحديث الصحيح ولله الحد والمنة . وسيأتي فضائل الحسن عند ذكر وفاته رضي الله عنه وأرضاه ، وجمل حِنات الفردوس متقلبه ومثواه ، وقــد فعل . وقال محمد بن سسمد : أنا أبو نسيم ثنا شريك عن عاصم عن أبى رزين . قال : خطبنا الحسن بن على يوم جمعة فقرأ سورة إبراهيم على المنبرحتى ختمها . وروى ابن عساكر عن الحسن أنه كان يقرأ كل ليلة سورة الكهف في لوح مكتوب يدور مصه حيث دار من بيوت أزواجه قبل أن ينام وهو في الفراش رضي الله عنه .

﴿ ذَكُرُ أَيَامَ مِعَاوِيةً بِنَ أَبِي سَفِيانَ وَمُلَّكُمُ ﴾

قد تقدم فى الحديث أن الخلافة بعده عليه السلام ثلاثون سنة ، ثم تكون ملكا ، وقد انقضت الشـلاتون بخلافة الحسن بن على ؛ فأيام معاوية أول الملك ، فهو أول ملوك الاسـلام وخياره . قال

الطبرائى : حدثنا عــلى بن عبـــد المز بز ثنا أحـــد بن ونس ثنا الفضيل بن عياض عن ليث عن عبد الرحن بن سابط عن أبي ثملية الخشني عن مماذ بن جبل وأبي عبيدة قالوا قال رسول الله كالله < إن هذا الامر بدا رحة ونبوة ، ثم يكون رحة وخلافة ، ثم كائن ملكان عضوضا ، ثم كائن عنواً وجيرية وفساداً في الأرض، يستحلون الحرير والغروج والخورو يرزقون على ذلك وينصرون حتى يلقوا الله عز وجل» (١٠) إسناده جيد . وقد ذكر كا في دلائل النبوة الحديث الوارد من طريق إسماعيل بن إبراهيم أبن مهاجر وفيه ضعف عن عبد الملك بن عمر قال قال معاوية: والله ما حملتي على الخلافة إلا قول رسول الله علي الله عن الأصم عن الحسام عن الحساكم عن الحساكم عن الأصم عن العباس بن محد عن محد بن سابق عن يحي بن زكريا بن أبي زائدة عن إساعيل ، ثم قال السهة . : وله شواهد من وجوه أخر ، منها حديث عمر و بن يحيي بن سميد بن الماص عن جده سعيد أن مماوية أخسة الاداوة فتسم رسول الله فنظر إليه فقال له : « يلمعاوية إن وليت أمراً فاتق الله واعدل » قال معاوية: فما زلت أظن أني مبتل بعمل لقول رسول الله عليات . ومنها حديث راشد من سعد عن معاوية قال قال رسول الله علي : « إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم » قال أبو الدرداء : كلة مهمها مماوية من رسول الله عَصِينَ فنفعه الله مها . ثم روى البهتي من طريق هشم عن العوام بن حوشب عن سلمان بن أبي سلمان عن أبيب عن أبي هر برة قال قال رسول الله عليه : ﴿ الحلافة بالمدينة ، والملك بالشام » غريب جــداً ، وروى من طريق أبي إدريس عن أبي الدرداء قال قال رسول الله عليه : « بينا أنا نائم رأيت الكتاب احتمل من تحت رأسي فظننت أنه مذهوب به ، فأتبعته بصرى فعمد به إلى الشام ، و إن الا يمان حين تقم الفتنة بالشام » . وقد ر واه سميد عن عبد المز بز عن عطية ا بن قيس عن مونس بن ميسرة عن عبد الله بن عمر و . ورواه الوليد بن مسلم عن عفير بن معدان عن سلمان عن عام عن أبي أمامة . و روى يعقوب بن سفيان عن نصر بن محسد بن سلمان السلمي الحمى عن أبيه عن عبد الله بن قيس ، محمت عر بن الخطاب يقول : قال رسول الله عَمَالُلَّة : « رأيت عوداً من نور خرج من تحت رأسي ساطماً حتى استقر بالشام » . وقال عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الله بن صفوان قال قال رجل وم صغين : اللهم المن أهل الشام ، فقال له على : لاتسب أهل الشام فان مها الابدال فان مها الابدال فان مها الابدال. وقد روى هذا الحديث من وجه ﴿ فضل معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنه ﴾ آخر مرفوعاً :

هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى أبو عبــد الرحمن القرشي الأموي ، خال المؤمنين ، وكاتب وحي رب العالمين ، أســلم هو وأبوه وأمه هند

(١) وهذا الحديث قد رواه أبو داود الطيالسي فذكر نحوه . من هامش تسخة طوقوب .

بنت عتبة بن ربيمة بن عبد شمس يوم الفتح . وقد روى عن معاوية أنه قال : أسلمت يوم عرة القضاء ولكني كتمت إسلامي من أبي إلى يوم الفتح ، وقد كان أبوه من سادات قريش في الجاهلية ، وآلت إليه رياسة قريش بعد وم بدر ، فكان هو أمير الحروب من ذلك الجانب ، وكان رئيساً مطاعا ذامال جزيل، ولما أسلم قال: يارسول الله مرتى حتى أقاتل الكفاركما كنت أقاتل المسلمين. قال: « فمم، قال ومعاوية تجمُّ له كاتباً بين يديك ، قال : فمم » ثم سأل أن مزوج رسول الله ﷺ بابنته ، وهي عزة بنت أبي سفيان واستمان على ذلك بأختها أم حبيبة ، فل يقم ذلك ، و بين رسول الله علي أن ذلك لاعل له . وقد تكامنا على هذا الحديث في غير موضم ، وأفر دنا له مصنفا على حدة ولله الحد والمنة . والمقصود أن معاوية كان يكتب الوحى لرسول الله عِين مع غيره من كتاب الوحى رضى الله عنهم . ولما فنحت الشام ولاه عمر نيابة دمشق بعد أخيه مزيد بن أبي سفيان ، وأقره على ذلك عثمان ابن عفان و زاده بلاداً أخرى ، وهو الذي بني القبــة الخضراء بدمشق وسكنها أربعين ســنة ، قاله الحافظ ابن عساكر . ولما ولى على بن أبي طالب الخلافة أشار عليم كثير من أمرائه ممن باشر قتل عبَّان أن يمزل مماوية عن الشام و يولى عليها سهل بن حنيف فعزله فلم ينتظم عزله والتف عليه جماعة من أهل الشام ومافع عليا عنها وقد قال : لا أبايعه حتى يسلمني قتلة عنَّهان فانه قتل مظلوماً ، و قد قال الله تمالي : ( ومن قتل مظاوماً فقد جملنا لوليه سلطانا ) . وروى الطيراني عن ابن عباس أنه قال : مازلت موقنا أن مماوية يلي الملك من هذه الآية . أوردنا سند ومثنه عند تفسير هذه الآنة . فلما امتنم معاوية من البيعة لعلى حتى يسلمه القتلة ، كان من صغين ما قسمنا ذكره ، ثم آل الأمر إلى التحكم ، فكان من أمر عرو بن الماص وأفي موسى ما أسلفناه من قوة جانب أهل الشام في الصعدة الظاهرة ، واستفحل أمر مماوية ، ولم يزل أمر عسلي في اختلاف مم أصحابه حتى قتسله ابن ملجم كما تقدم ، فند ذلك بايم أهل العراق الحسن بن على ، وبايع أهل الشام لماوية بن أبي سفيان . ثم ركب الحسن في جنود العراق عن غير إرادة منه ، وركب معاوية في أهل الشام . فلما تواجه الجيشان وتقابل الفريقان سعى الناس بينهما في الصلح فانتهى الحال إلى أن خلع الحسن نفسه من الخلافة وسلم الملك إلى معاوية بن أبي سفيان ، وكان ذلك في ربيع الأول من هذه السنة \_ أعنى سنة إحدى وأر بمن \_ ودخل معاوية إلى الكوفة فخطب الناس ما خطبة بليفة بعد ما بايعه الناس \_ واستوفقت له الممالك شرقاً وغرباً ، و بعداً وقرباً ، وسمى - هـ ذا العام عام الجاعة لاجماع السكلمة فيسه على أمير واحد بمد الفرُّقة ، فولى مماوية قضاء الشام ففضالة بن عبيد ، ثم بمد لأنى إدريس الخولاني . وكان على شرطته قيس من حمزة ، وكان كاتبه وصاحب أمره سرحون بن منصور الرومي ، ويقال إنه أول من انحذ الحرس وأول من حزم الكتب وختمها ، إوكان أول الأحداث في دولته رضي الله عنه .

#### ﴿ حَرُوحٍ طَائِمَةً مِنَ الْخُوارِجِ عَلَيْهِ ﴾

وكان سبب ذلك أن معاوية لما دخل الكوفة وخرج الحسن وأهاه منها قاصدين إلى الحجاز ، قالت غرقة من الخوارج \_ محوش خسالة - : جاء مالا يشك فيه فسيروا إلى معاوية فجاهدوه ، فساروا خيق قر يوا من الكوفة وعليهم فروة بن توفل ، فبعث إليهم معاوية خيسلا من أهل الشام فطردوا الشاميان ، فقال معاوية : لا أمان ليك عندي حتى تكفوا والتميكم ، فخرجوا إلى الخوارج فقالت لهم الخوارج: ويلكم ماتينون ؟ أليس مماوية عدوكم وعدونا ؟ فدعونا حتى نقاته فان أصبناه كنا قدد كفينا كوه ، وإن أصبنا كنتم قد كليتمونا . فقالوا : لا والله حتى نقاتلكم ، فقالت الخوارج : رحم الله إخرانتا من أهل الثهر وان كاتوا أعلم بكم يا أهل الكوفة ، فاقتتلوا فهزمهم أهل الكوفة وطردوهم ، ثُمُّ إِن مَمَاوِية أَرَاد أَن يستخلف على الكُوفة عبد الله بن عرو بن العاص فقال له المفيرة بن شمية : أتوليه الكوفة وأباه مصر وتبق أنت بين لحي الأسد ? فتناه عن ذلك وولى علما المنيرة بن شعبة، المجتمع هر و بن العاض معاوية فقال: أتجمل المغيرة على الخراج ? هلا وليت الخراج رجلا آخر ? فمزله عن الخراج وولاه عملي الصلاة ، فقال المفيرة لممرو في ذلك ، فقال له : ألست المشير عملي أمير المؤمنين في عبد الله من عمر و ? قال : بلي ! قال : فهذه بتلك . وفي هذه السنة وثب حمران من أبان على البصرة فأخذها وتغلب علمها ، فبعث معاوية جيشاً ليقتاد ، ومن معه ، فجاء أبو مكرة الثقد إلى معاوية فسأله في الصفح والعفو ، فعني عنهم وأطلقهم وولى عمل البصرة بسر من أبي أرطاة ، فتسلط على أولاد زياد مريد قتلهم ، وذلك أن معاوية كتب إلى أبهم ليحضر إليه فلبث ، فكتب إليه بسر: لثن لم تسرع إلى أمير المؤمنين و إلا قتلت بنيك ، فبعث أبو بكرة إلى معاوية في ذلك . وقد قال معاوية لأنى بكرة : هل من عهد تعهده إلينا ؟ قال : فهم ا أعهد إليك يا أمير المؤمنين أن تنظر لنفسك ورعيتك وتعمل صالحاً فإنك قد تقليت عظما ، خلافة الله في خلقه ، فاتق الله فان لك غاية لا تعدوها ، ومن وراثك طالب حثيث وأوشك أن يبلغ المدى فيلحق الطالب فتصير إلى من يسألك عما كنت فيه وهو أعلم به منك ، و إنما هي محاسبة وتوقيف ، فلا تؤثرن على رضا الله شيئا . ثم ولى معاوية في آخر هذه السنة البصرة لعبد الله بن عامر ، وذلك أن معاوية أراد أن ولها لمنية من أبي سفيان فقال له ابن عامر: إن لي بها أموالًا وودائم، وإن لم تولينها هلكت، فولاه إياها وأجابه إلى سؤاله في ذلك . قال أو معشر : وحج بالناس في هذه السنة عنية من أبي سفيان ، وقال الواقدي : إثما خج مهم عنيسة بن أني سفيان فالله أعلم .

> ﴿ ومن أعيان من توفى في هذا العام . رفاعة بن راقع ﴾ ابن مالك بن المجلان شهد المقبة و بدراً وما بعد ذلك .

#### ﴿ ركانة بن عبد يزيد ﴾

ابن هشام مِن عبد المطلب القرشى ، وهو الذى صارعه النبي ﷺ فصرعه ، وكان هـ نـا من أشد الرجال ، وكان غلب رسول الله ﷺ له من المعجزات كما قدمنا في دلائل النبوة ، أسلم عام الفتح ، وقبل قبل ذلك يمكة فائد أعلم .

## ﴿ صفوان بن أمية ﴾

ابن خلف بن وهب بن حدافة بن وهب القرشى ، أحد الرؤساء تقدم أنه هرب من رسول الله وسلم الله على الله على الله على وكان الله على الله على الله على وكان الله على الله على وهب الجمعى . وكان صاحب وصديقه في الجاهلية كما تقدم ، وقدم به في وقت صلاة المصر فاستأمن له فأمنه رسول الله والله ومن الله والله والله والله ومن الله ومن الله والله والل

#### ﴿ عثمان من طلحة ﴾

ابن أبى طلحة بن عبد العزى بن عبد الدار العبدرى الحجبى ، أسلم هو وخالد بن الوليد وعمر و بن العاص فى أول سنة ثمان قبل الفتح . وقد روى الواقدى حديثاً طويلا عنه فى صفة إسلامه ، وهو الدى أخذ منه رسول الله مفتاح السكعبة عام الفتح ثم رده إليه وهو يتاو قوله تعالى ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) وقال له : « خذها ياعتمان خالدة تاللدة لا ينتزعها منكم إلا ظالم » . وكان على قد طلبها فنمه من ذلك . قال الواقدى : تزل المدينة حياة رسول الله ، فلما مات تزل بمكة فل

#### ﴿ عروبن الأسود السكوتي ﴾

كان من العباد الزهاد ، وكانت له حلة عائق دوهم يلبسها إذا قام إلى صلاة الليل ، وكان إذا خرج إلى المسجد وضع مينه على شاله محافة الخيلاء ، وروى عن معاذ ، وعبادة من الصامت ، والمر باض من سارية وغيره ، وقال أحد في الزهد : ثنا أبو العمان ثنا ابن بكر عن حكم بن عمير وضعرة بن حبيب قالا : قال عربن الخطاب : من سره أن ينظر إلى هدى وسول الله وتلايلة فلينظر إلى هدى عمرو من الخطاب : من سره أن ينظر إلى هدى و ين الحدى عمرو من الخطاب .

ابن عرو بن عنيل بن عبد المزى ، وهى أخت سعيد بن زيد أحد العشرة ، أساست وهاجرت وكانت من حسان النساء وعبادهن ، تزوجها عبيد الله بن أبي بكر فتتم بها ، فلما قسل فى غزوة الطائف آلت أن لا تزوج بعسم ، فبعث إلها عمر بن الخطاب ـ وهو أبن عها ـ فتروجها ، فلما قتل عنها خلف بعد علمها إلز بير بن العوام ، فقتل بوادى السباع ، فبمث إلمها على بن أبى طالب يخطها فقالت : إلى أخشى عليك أن تقتل ، فأبت أن تنزوجه ولو تزوجته لقتل عنها أيضاً ، فاتها لم تُزل حتى مانت فى أول خلافة معاوية فى هذه السنة رحها الله .

﴿ ثم دخلت سنة ثنتين وأربسين ﴾

فيها غزا المسلون اللان والروم فتتاوا من أمرائم ويطارقهم خلقاً كثيراً ، وغندوا وسلوا ، وفيها في معاوية مروان بن الحيكم نيابة المدينة ، وعلى مكة خالد بن الماص بن هشام ، وعلى الكوفة المديرة ، بن شعبة ، وعلى قضائها شريح القاضى ، وعلى البصرة عبد الله بن عامر ، وعلى خراسان قيس ابن الحيثة من قبل عبد الله بن عامر . وفى هذه السنة تحركت الخوارج الذين كاتوا قد عنى عنهم على بهم النهر وان ، وقد عوفى جرحهم وكابت إليهم قوام ، فلما بلغهم مقتل على ترجوا على قاتله ابن ملجم وقال قائلهم ، الا يقطى عنه على عنه المندكر فيه يزعون . وفى هذه عزوا على الأمر بالمروف والنهى عن المندكر فيه يزعون . وفى هذه عرام على الناس وتواقنوا على الأمر بالمروف والنهى عن المندكر فيه يزعون . وفى هذه قلمة زياد حد فكتب إليه معاوية : ما يصملك على أن تهاك تفسك ? أقدم على قائم تثب أن تتم عندا فسلت من أموال فارس وما صرفت منها وما بني عندك فائن تهاك أزم زياد الدير إلى معاوية ، فيلغ من سنة فى قامة عنه عنه وأنت آمن ، فان شلت أن تقم عندا فسلت والا ذهب عنه بنهم و قال : في أمير المؤمنين إنه المناس معاوية المفيرة : ما هدنا وهو أبعد منك وأنت جئت بعدد بشهر ? فقال : في أمير المؤمنين إنه شال معاوية المفيرة : ما هدنا وهو أبعد منك وأنت جئت بعدد بشهر ? فقال : في أمير المؤمنين إنه مقال معاوية انتظر الزيادة وأنا انتظر النقصان ، فا كرم معاوية زياداً وقبض ما كان معه من الأموال وصدقه فيا صرفه ينعده

فيها غزا بسرين أبى أرطاة بلاد الروم فوغل فيها حتى بلغ مدينة قسطنطينية ، وشقى ببلادم فيها زعه الواقعدى ، وأذكر غيره ذلك وقالوا : لم يكن بها مشتى لأحد قط ظالله أعلى . قال ابن جرير : وفيها مات عمر و بن الماص عمر ، وجد بن مسلمة ، قلت : وسند كر ترجة كل منهما في آخرها ، فولى معاوية بعد عمر و بن الماص على ديار مصر والده عبد الله بن عرو ، قال الواقدى : فصل له عليها سنتين . وقد كانت في هذه السنة \_ أعنى سنة ثلاث وأربعين \_ وقمة عظيمة بين الخوارج وجند الكوفة ، وفك أنهم صعموا \_ كا قدمنا \_ على الخلو وج على الناس في هذا الحين ، فاجتمعوا في قريب من ثالثاثة عليهم المستورد بن علقمة ، فجهز عليهم المنيرة بن شعة جنداً عليهم معقل بن تيس في ثلاثة تاليمة على عدة الخوارج ، فلتيهم أبو

الرواع بمكان يقال له المذار : فاقتناوا معهم فيزمهم الخوارج ثم كروا عليهم فيزمهم الخوارج ، ولكن لم يقتل أحد منهم ، فازموا مكانهم في مقاتلتهم ينتظرون قدوم أمير الجيش معقل بن قيس علمه ، فنا قدم علمهم إلا في آخر نهارغر بت فيه الشمس ، فنزل وصلى بأصحابه ، ثم شرع في مدح أبي الرواع يديك ، فقال معقل من قيس : نعم مارأيت ، فما كان إلا ريثًا قال له ذلك حتى حملت الخوارج على معقل وأصحابه ، فأنجفل عنه عامة أصحابه ، فترجل عنمه ذلك معقل بن قيس وقال : يامعشر المسلمين الأرض الأرض ، فترجل معه جاءة من الفرسان والشجمان قريب من مائتي فارس، منهم أبو الرواع الشاكري ، فحمل علمهم المستورد من علقمة بأصحابه فاستقبادهم بالرماح والسيوف ، ولحق بقية الجيش بمض الفرسان فدمرهم وعيرهم وأنهم على الفرار فرجم الناس إلى ممقل وهو يقاتل الخوارج عن معه من الأنصار قتالا شديداً ، والناس يتراجمون في أثناء الليل ، فصفهم معقل بن قيس ميمنة وميسرة ورتبهم وقال : لا تبرحوا على مصافكم حتى نصبح فنحمل عليهم ، فما أصبحوا حتى هزمت الخوارج فرجعوا من حيث أثوا ، فسار معقل في طلمهم وقدم بين يديه أبا الرواع في سمائة فالتقوا مهم عنسه طاوع الشمس فثار إلهم الخوارج فتبارزوا ساعة ، ثم حاوا حملة رجل واحمد فصير لهم أبو الرواع بمن ممه ، وجمل يدمرهم و يعيرهم و يؤنهم على الفرار و يحتهم على الصبر فصبروا وصدقوا في الثبات حتى ردوا الخوارج إلى أما كنهم ، فلما رأت الخوارج ذلك خافوا من مجوم ممقل علمهم فما يكون دون قتلهم شئ ، فهر نوا بين أيدمهــم حتى قطموا دجلة ووقموا في أرض نهرشير ، وتبعهم أنو الرواع ولحقه معقل من قيس ، ووصلت الخوارج إلى المدينة العتيقة فركب إلهم شريك من عبيد \_ ناشب المدائن \_ ولحقهم أنو الرواع عن ممه من المقدمة . وحج بالناس في هذه السنة مروان بن الحميكم ثائب المدينة . وعن توفي بها عرو بن العاص ومحد بن مسلمة رضي الله عنهما . أما عرو بن العاص | فهو عرو ان العاص ] بن واثل بن هشام بن سعد بن سهم بن عمر و بن هصيص بن كسب بن اوى بن غالب انقرشي السهبي، أبو عبدالله ، ويقال أبو محد ، أحد رؤساء قريش في الجاهلية ، وهو الذي أرساوه إلى النجاشي ليرد علمهم من هاجر من المسلمين إلى بلاده فلم يج بهم إلى ذلك لعدله ، ووعظ عمر و بن الماص في ذلك ، فيقال إنه أسلم على يديه والصحيح أنه إنما أسلم قبل الفتح بستة أشهر هو وخالد بن الوليد ، وعيان بن طلحة المبدري . وكان أحمد أمراء الاسملام ، وهو أمير ذات السلاسل ، وأمده رسول الله عليه عدد علمهم أنو عبيدة ومعه الصديق وعمر الفاروق، واستعمله رسول الله ﷺ على عمان فل مزل علمها مدة حياة رسول الله عليه الله علم الصديق. وقد قال الترمذي : ثنا قتيبة ثنا أبن لهيمة ثنا مشرح بن عاهان عن عقبة بن عاس. قال قال رسول الله ﷺ : ﴿ أَسَـلُّم

الناس وآمن هر و بن العاص > وقال أيضاً : ثنا إسحاق بن منصور ثنا أو أسامة عن فافع عن عر الجمي عن ابن أبي مليكة . قال قال طلحة بن عبيد الله : مجمت رسول الله يقول : « إن هر و بن العاص من صالحي قريش » وفي الحديث الاتخر : « ابنا العاص مؤمنان » وفي الحديث الاتخر : « ابنا العاص مؤمنان » وفي الحديث الاتخر : العاص . ثم إن العاص عبد الله و فضائل عرو بن العاص . ثم إن العمد يق بعثه في جلة من بعث من أمراء الجيش إلى الشام فكان بمن شهد تلك الحروب ، وكانت له الا رأه السديدة ، والمواقف الحيدة ، والأحوال السيدة . ثم بعثه عمر إلى مصر فافتتحها واستنابه علمها ، وأقو منها عنهان بن عفان أو بع سنين ثم عزله كما قدمنا ، وولى علمها عبد الله بن معد بن أبي سرح ، فاعتذل عمر و بعنلسطين و بقى فضه من عثمان رضى الله عنها . فلما قتل سار إلى معاوية فشهد مواقفه كلها بصفين وغيرها ، وكان هو أحد الحكين . ثم لما أن استرجم معاوية مصر وانتزعها من يد محمد بن أبي بكر ، استمعل عمر و بن العاص علمها ظم يزل نائبها إلى أن مات في همند السنة على الشهور ، وقيل إنه توفي سنة سبع وأر بعين ، وقيل سنة نمان وأر بعين ، وقيل سنة نمان وأر بعين ، وقيل سنة نمان وأر بعين ، وقيل سنة ألى سنة إحدى وخسين رحمه الله . وقد دوى عنه أنه قال د حفظت من وسول الله على الف مثل ، ومن شعره : وأممار جديد . وقد دوى عنه أنه قال د حفظت من وسول الله على النو من المن ومن شعره :

إذا المرم لم يترك طعاما بحبه • ولم ينه قلبًا غاويًا حيث بما قضى وطرًا منــه وغلارسة • إذا ذكرت أمثالها علا العما

وقال الامام أحمد : حدثنا على بن إسحاق تنا عبد الله \_ يعنى ابن المبارك \_ أنا ابن لميمة حدثنى يزيد بن أبي حبيب أن عبد الرحن بن شاسة حدثه قال : لما حضرت عمر و بن العاص الوظة بحى فقال له ابنه عبد الله : أ تبكى ? أجزعاً على الموت ? فقال : لا والله ولكن بما بعد الموت ، فقال له : قد كنت على خير ، فجىل يذكر محبة رسول الله وفنوحه الشام ، فقال عمرو : تركت أفضل من ذلك كله شهادة أن لا إله إلا الله ، إلى كنت على ثلاثة أطباق ليس فيها طبق إلا عرفت نفسى فيه ، كنت أول قريش كافراً ، وكنت أشد الناس على رسول الله يعنى فلومت حينتذ وجبت لى النار ، فالما بايست رسول الله يعنى من رسول الله والأواجبته فيا أريد حتى لحق بالله عينى من رسول الله والمواجبته فيا أريد حتى لحق بالله على خير فات عليه نرجو له الجنة . ثم تلبست بعد ذلك بالسلطان وأشياء فلا أدرى على ثم مل على خير فات عليه نرجو له الجنة . ثم تلبست بعد ذلك بالسلطان وأشياء فلا أدرى على ثم مي ، وهنوا على التراب شنا ، فان خاص ، وهنوا على التراب شنا ، فان جنبى الأيس ، وهنوا على التراب من جنبى الأيس ، وقد دوى مسلم هذا الحديث في محميحه من وارتمونى قاهدوا عندى قدر محر جز ورأستأنس بكم . وقد دوى مسلم هذا الحديث في محميحه من

حديث يزيد بن أبي حبيب باسناده نحوه وفيه زيادات على هذا السياق ، فمنها قوله :كي أستأنس بكم لا نظر ماذا أراجع رسل ربي عزوجل . وفي رواية أنه بمد هذا حول وجهه إلى الجدار وجمل يقول : االلهم أمرتنا فعصينا ، وجميتنا فما اذهبينا ، ولا يسمنا إلا عفوك . وفي رواية أنه وضع يده على موضع الغل من عنقه ووفع رأسه إلى السهاء وقال : اللهسم لا قوى فانتصر ، ولا برئ فأعتذر ، ولا مستنكر بل مستغفر ، لا إله إلا أنت ، فلم يزل بردها حتى مات رضي الله عنه .

وأما محمد بن مسلمة الأنسارى [ققد] أسلم على يدى مصعب بن عير قبل أسيد بن حضير وسمد ابن معاذ ، شهد بدراً وما بدها إلا تبوك فانه استخلفه رسول الله على المدينة في قول ، وقيل استخلفه في قرقرة الكدر ، وكان فيمن قتل كعب بن الأشرف البهودى ، وقيل إنه الذى قتل مرحباً البهودى بوم خيبر أيضاً . وقد أمر ، وسول الله على على عجو من خس عشرة سرية ، وكان من اعترل تلك الحروب بالجل وصفين ونحو ذلك ، واتخذ سبناً من خشب ، وقد ورد في حديث قدمناه أنه أمره وسول الله على حماله رسول الله على حماله وسول الله عن أمره ، وله وقائم عظيمة وصيانة وأمانة بليغة ، وكان هو رسول عمر إلى حماله وهو الذى شاطرهم عن أمره ، وله وقائم عظيمة وصيانة وأمانة بليغة ، وضى الله عنه ، واستمعله على صدقات جبينة ، وقبل إنه توفى سنة ست أو سبع وأر بعين ، وقبل غير ذلك . وقد جاوز السبمين ، وقبل غير ذلك . وقد جاوز السبمين ،

وىمن توفى فيها عبد الله بن سلام أو يوسف الاسرائيلي أحد أحبار البهود ، أسلم حين قدم رسول الله ويحتى قدم رسول الله ويحتى الله ويحتى الله الله الله الله الله ويحتى الله الله ويحتى الله ويحتى الله الله ويحتى الله الله الله الله ويحتى الله ويحتى الله الله الله الله الله الله ويحتى الله ويحتى الله ويحتى الله ويحتى الله الله ويحتى الله

### ﴿ ثم دخلت سنة أربع وأربمين ﴾

فيها غزا عبد الرحمن من خالد من الوليد بلاد الروم ومعه المسلمون وشتوا هنائك ، وفيها غزا بسر ان وأماة في البسر أي أرطاة في البسر ، وفيها عزل معاوية عبد الله من عند البسر وكان لين البسر يكة سهدا ، وذلك أنه ظهر فيها الفساد وكان لين السريكة سهلا ، يقال إنه كان لا يقطع لصاً و بريد أن يتألف الناس ، فنحب عبد الله من أبي أوفي المعروف بابن المكوا فشكاه إلى معاوية ، ضرل معلوية ابن عامى عن البصرة و بعث إليها الحرث بن عبد الله الأزدى ، ويقال إن معاوية استدعاء إليه ليزوره فقدم ابن عامر على معاوية . معاوية استدعاء كلا تكون فقل هي لك وأنا ابن أم

مكم ، ترد على عملي ولا تغضب ، قال أبن عامر : قسد فعلت ، قال معاوية : وتهب لي مالك بعرفة ، قال : قيد فعلت . قال : وتهب لي دورك عكة ، قال : قد فعلت . فقال له معاوية : وصلتك رجما ، فقال ابن عامر: يا أمير المؤمنين و إلى سائلك ثلاثًا فقل هي لك وأنّا ابن هند ، قال: ترد على مالي بعرفة ، قال : قعد فعلت قال ولا تحاسب : لي عاملا ولا أميراً ، قال : قعد فعلت ، قال : وتنكحني ابنتك هنداً ، قال : قد فملت . ويقال إن مماوية خيره بين هذه الثلاث وبين الولاية على البصرة لمختار هـــنـــه الثلاث واعتزل عن البصرة . قال ابن جر ىر : وفي هذه السنة استلحق معاوية زياد ابن أبيه فألحقه بأبي سفيان ، وذلك أن رجلا شهد على إقرار أبي سفيان أنه عاهر بسمية أم زياد في الجاهلية ، وأنها حملت مزياد همذا منه ، فلما استلحقه معاوية قيل له زياد بن أبي سفيان ، وقسد كان الحسوس البصري ينكر هــذا الاستلحاق ويقول : قال رسول الله ﷺ : « الولد للفراش وللماهر الحجر » . وقال أحمد : ثنا هشيم ثنا خالد عن أبي عبَّان قال : لما ادعى زياد لتيت أبا بكرة فقلت : ما هذا الذي صنعتم ? سممت سعد بن أبي وقاص يقول : سممت أذفي رسول الله علي يقول : « من ادعى أبًّا في الاسلام غير أبيه وهو يعلم أنه غمير أبيه فالجنة عليه حرام ، فقال أو بكرة : وأنا سممته من رسول الله عليه اخرجاه من حديث ألى عنها . قلت : أبو بكرة واصمه نفيم وأمه سمية أيضاً . وحج بالناس في هذه السنة معاوية ، وفها عمل معاوية المقصورة بالشام، ومر وان مثلها بالمدينة. و في هــنـــ الســنة توفيت أم حبيبة بنت أبى سفيان أم المؤمنين ، واسمها رملة أخت مماوية ، أسلمت قــديماً وهاجرت هي و زوجها عبــد الله من جحش إلى أرض الحبشة فتنصر هناك زوجها ، وثبتت على دينها رضي الله عنها ، وحبيبة هي أكبر أولادها منه ، ولدتها بالحيشة وقبل بمكة قسيل الهجرة، ومات زوجها هنائك لمنه الله وقبحه . ولما تأيمت من زوجها بعث رسول الله علي عرو من أمية الضمري إلى النجاشي فزوجها منه ، و و لى المقد خالد بن سميد بن العاص ، وأصدقها عنه النجاشي أر بمائة دينار وحملها إليه في سنة سبم ، ولما جاء أنوها عام الفتح ليشهد المقد دخل علمها فتنت عنه فراش رسول الله فقال لها: والله يابنية ما أدرى أرغبت بهذا الفراش عني أم في عنه ? فقالت: بل هو فراش رسول الله وأنت رجل مشرك ، فقال لها : والله فابنية لقد لقيت بعدى شراً . وقد كانت من سيدات أمهات المؤمنين ومن العابدات الورعات رضى الله عنها . قال محمد بن عمر الواقدي : حدثني أنو بكر بن عبدالله بن أبي سبرة عن عبد الجيد بن سهيل عن عوف بن الحارث قال: سمت عائشة تقول: دعنني أم حبيبة عند موتها فقالت: قدد يكون بيننا ما يكون بين الضرائر. فقلت: يغفر الله لي ولك ، ما كان من ذلك كله وتجاو زت وحالتك ، فقالت : سر رتيني سرك الله . وأرسلت إلى أم سلمة فقالت لها مثل ذلك .

### ﴿ ثم دخلت سنة خس وأر بمين ﴾

فها ولى معاوية البصرة للحارث بن عبد الله الأردى ، ثم عزله بعد أر بعة أشهر ، وولى زياداً فقدم زياد الكوفة ، وعلمها المغيرة فأقام مها ليأتيه رسول معاوية تولاية البصرة ، فظن المفيرة أنه قد جاءعلى إمرة الكوفة فبعث إليه واثل بن حجر لبعلم خبره فاجتمع به فلم يقدر منه على شيء، فجاء البريد إلى زياد أن يسير إلى البصرة، واستعمله على خراسان وسحسنان ثم جم له الهند والبحرين وعمان . ودخل زياد البصرة في مستهل جمادي الأول فقام في أول خطبة خطبها ـ وقد وحد الفسق ظاهراً ــ فقال فها: أما الناس كأنكم لم تسمعوا ما أعبد الله من الثواب لأُهيل الطاعة ، والمذاب لأهل المصية تكونون كن طرقت جبينه الدنيا وفسدت مسامعه الشهوات ، ظختار الفانية على الباقية . ثم مازال يقيم أمر السلطان و يجرد السيف حتى خافه الناس خوفا عظها ، وتركوا ما كاتوا فيه من المعاصي الظاهرة ، واستعان بجماعة من الصحابة ، وولى عمران بن حصين القضاه بالبصرة ، وولى الحبكم بن عرو الغفاري نيابة خراسان ، وولى محرة بن جنعب وعبد الرحن بن سحرة وأنس بن مالك ، وكان حازم الرأى ذا هيبة داهية ، وكان مفوهاً فصيحاً بليغاً . قال الشعبي : ما محمت متكلما قط تكلم فأحسن إلا أحببت أن يسكت خوفا من أن يسيُّ إلا زياداً فانه كان كما أكثر كان أجود كلاماً ، وقد كانت له وجاهة عند عمر من الخطاب . وفي هذه السنة غزا الحسكم بن عمر و نائب زياد على خراسان جبل الأسل عن أمر زياد فقتل منهم خلقاً كثيراً وغنم أموالا جة ، فكتب إليه زياد : إن أمير المؤمنين قد جاء كتابه أن يصطفي له كل صفراء وبيضاء \_ يمني الذهب والفضة \_ يجمع كله من هذه الفنيمة لبيت المال. فكتب الحكم بن عرو: إن كتاب الله مقدم على كتاب أمير المؤمنين، وإنه والله لو كانت السموات والأرض على عـــدو فاتقى الله بجمل له مخرجاً ، ثم نادى في الناس : أن أغدوا على قسم غنيمتكم ، فقسمها بينهم وخالف زياداً فما كتب إليه عن معاوية ، وعزل الحنس كما أمر الله ورسوله ، ثم قال الحكم : إن كان لي عندك خير فاقبضني إليك ، فمات بمر و من خراسان رضي الله عنه . قال ابن جر ر : وحج بالناس في هذه السنة مروان بن الحكم وكان نائب المدينة .

وفى هذه السنة توفى زيد بن ثابت الأنصارى أحد كتلب الوحى ، وقد ذكرًا ترجمته فيهم في أواخر السيرة ، وهو الذى كتب هذا المصحف الامام الذى بالشام عن أمر عبان بن عفان ، وهو خط جيد قوى جداً فيا رأيته ، وقد كان زيد بن ثابت من أشد الناس ذكاماً تعلم لسان مهود وكتابهم في خسة عشر وماً ، على أو الحسن بن البراه : تعلم الفارسية من رسول كسرى فى ثمانية عشر وماً ، وقد المبشية والرومية والقبطية من خدام رسول الله والحيات ، قال الواقعى : وأول مشاهده الخنمق وهو ابن خس عشرة سنة . وفى الحديث الذى رواه أحد والنسائى : « وأعلمهم بالفرائض زيد بن

ثابت ». وقد استعمله حمر بن الخطاب على القضاء ، وقال مسروق : كان ذيد بن ثابت من الراسخين ، وقال محمد بن حمر و عن أي سلم عن أبن عباس أنه أخذ لزيد بن ثابت بالركاب فقال له : تنح يا ابن عمر وسول أفله ، فقال : لا ا هكذا غمل بسلائنا وكبراثنا . وقال الأعش عن ثابت عن عبيد قال : كان ذيد بن ثابت من أفك الناس في بيته ومن أذمها إذا خرج إلى الرجال . وقال جد بن سير بن : خرج زيد بن ثابت إلى الصلاة فوجد الناس راجبين منها فتوارى عنهم ، وقال : من لا يستحيى من الناس لا يستحيى من الله . مات في حمد السنة وقيل في سنة خس وخسين ، والسحيح الأول ، وقبد فارب الستين وصلى عليه مروان ، وقال ابن عباس : لقد مات اليوم عالم كبير . وقال أو هر برة ، والم حوره نه .

وفيها مات سلمة بن سلامة بن وقش عن سبمين ، وقد شهد بدراً وما بمدها ولا عقب له . وعاصم أبن عــدى ، وقد استخلفه رسول الله حين خرج إلى بدر على قبا وأهل المالية ، وشهد أحــداً وما يسـدها ، وتوفى عن خس وعشر بين ومائة ، وقــد بشه رسول الله هو ومالك بن الدخشم إلى مسجد الضرار غرقاه .

وفيها وفيت حضمة بنت عربن الخطاب أم المؤمنين ، وكانت قبل رسول الله والله المتحضلة عنها عرضها حنيس بن حفاقة السهمى ، وهاجرت معه إلى المدينة فنوفى عنها بمد بدر ، فلما انتفت عدنها عرضها أوها على عنهان يعد وفاة زوجته رقية بنت رسول الله و الله و الله و الله و الله عنها عنها عنها عرفها من برد عليه شيئا ، فاكن عن قريب حتى خطبها رسول الله و الله و الله عنها عنها عنها كن قد ذكرها فاكنت الأفنى سر رسول الله و الله كان قد ذكرها فاكنت الأفنى سر رسول الله و الله و الله عنها من الله عنها و وينا في الحديث أن رسول الله و الله عنها عنها المهدد أن رسول الله والله والله والله عنها كنه عنها ، وقد روينا في الحديث أن رسول الله والله والله والله والله عنها عنها ، وقد أجم الجهور أنها أن جبريل أمره عراجتها ، وقال : إنها صوامة قوامة ، وهي زوجتك في الجنة . وقد أجم الجهور أنها توفيت أيام عنها والأول أصح .

# ( ثم دخلت سنة ست وأربعين )

فيها شق المسلمون ببلاد الروم مع أميرهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، وقيل كان أميرهم غيره والله أعلم . وحج بالناس فيها عتبة بن أبي سفيان أخو معاوية ، والعال على البلاد هم المنقدم ذكرهم وممن توفى فى هذه السنة سالم بن عمير أحسد البكائين المذكورين فى القرآن ، شهد بدراً وما يعدها من المشاهد كلها .

### (سراقة بن كتب شهد بدراً وما بعدها ) (عبد الرحمن بن خلا بن الوليد )

القرشى الخروى، وكان من الشجعان المروفين والأ بطال المشهورين كأبيه ، وكان قد عظم بهلاد الشام الذلك حتى خاف منه معاوية ، ومات وهو مسموم رحمه الله وأ كرم منواه ، قال ابن منسده وأبو نعيم الأصبهاتى : أدرك النبي علي الله وقد روى ابن عسا كر من طريق أبي عمر أن عمر و بن تيس روى عنه عن النبي علي في المجامة بين الكتفين قال البخارى : وهو منقطع \_ يسنى مرسلا \_ وكان كدب بن جيل مداحاً له ولا خويه مهاجر وعبد الله . وقال الزبير بن بكار : كان عظم القدو فى ألم الشام ، شهد صفين مع معاوية ، وقال ابن مجيع : كان يلى الصوائف زمن معاوية ، وقال ابن مجيع : كان يلى الصوائف زمن معاوية ، وقال ابن مجيع : كان يلى الصوائف زمن معاوية ، وقال ابن مجيع : كان يلى الصوائف زمن معاوية ، وقال من محس سماه معاوية ، وقال أبن مجيع الله ابن أثال \_ وكان رئيس المنه بأرض حص سماة مد الله ابن أثال \_ وكان رئيس المنه بأرض حص سماة شال:

أُوكُ الذي قاد الجيوش مَغُرِّيًّا • إلى الروم لما أعطت الْخُرْجَ قارس

وكم من فتى نبيته بعد هجمة ، بقرع لجام وهو أكتم ناعس

وما يستوى الصغان صف لخالد . وصف عليه من دمشق البرانس وقد ذكروا أن خالد بن عبد الرحمن بن خالد قدم المدينة فقال له عروة بن الزبير : مافعل ابن

وقعه و فروه من عليد بن عبيد الرحمن من عليه لعلم المدينة فعال له عروه من الربير : مافضل ابن أثال ? فسكت ، ثم رجم إلى حص فنار على ابن أثال فقتله ، فقال : قد كفيتك إله ولكن ما فعل ابن جرمو ز ؟ فسكت عروة ومحمد بن مسلمة فى قول ، وقعه تقدم ﴿ هرم بن حبان العبدى ﴾ وهو أحد عمال عمر بن الخطاب ، ولتي أو يساً المترنى وكان من عقلاء الناس وعلماتهم ، و يقال إنه لما دفن جامت سحابة فروت قبره وحده ، ونبت المشب عليه من وقده والله أعلى .

### ( ثم دخلت سنة سبم وأر بعين )

فها شتى المسلمون ببلاد الروم ، وفها عزل معاوية عبد الله بن عمر و بن العاص عن ديار مصر وولى علمها معاوية بن خديج ، وحيج بالناس عنبة ، وقيل أخوه عنبسة بن أبى سفيان فاقة أعلم . وبمن توفى فها قيس بن عاصم المنقرى ، كان من سادات الناس فى الجاهلية والاسلام ، وكان بمن

وعن وقافها فيس بن عاصم المعرى ، قال من سادات الناس في الجاهلية والاسلام ، وهال عن حرم الخر في الجاهلية والاسلام ، وذلك أنه سكر وماً فنبث بذات محرم منه فهر بت منه ، فاما أصبح قيل له في ذلك فقال في ذلك :

رأيت الحر منقصة وفيها ﴿ مقامِح تفضح الرجل الكريما فلا والله أشربها حياتى ﴿ ولا أشْنَى بِهَا أَبْعَا سَقِها وكان إسلامه مع وفد بنى تميم ، وفى بعض الأحاديث أن رسول الله قال : ﴿ هذا أُسِيد أهل الوبرِ » وَكَانَ جُواداً مُمَاحاً كَرَيّاً وهو الذّي يقول فيه الشاعر :

وما كان قيس هلك هلك واحد ، ولكنه بنيان قوم تهدما

وقال الأصمى : محمت أبا هر و بن السلاء وأبا سفيان بن العلاء يقولان : قبل للأحنف بن قيسى نمن تملمت الحلم 8 قال : من قيس بن عاصم المنقرى ، لقد اختلفنا إليه في الحكم كا يختلف إلى النقها ، فبينا نحن عند ويأ وهو قاعد بغنائه محتب بكسائه أتحه جماعة فيهم مقتول ومكنوف فقالوا : هذا ابنك قنله ابن أخيك ، قال : فواقه ما حل حبوته حتى فرغ من كلامه ، ثم التفت إلى ابن له فى المسجد فقال : إطلق عن ابن عمك ، ووار أخال واحل إلى أمه مائة من الابل فاتها فريبة ، ويقال المسجد فقال : إطلق عن ابن محك ، ووار أخال واحل إلى أمه مائة من الابل فاتها في سودوا عليكم إنه لما حضرته للوقة جلس حوله بنوه - وكاتوا التبن وثلاثين ذكراً - فقال لهم : يا بني سودوا عليكم أكبركم ففافوا أباكم ، وهليكم بالمال واصطناعه فانه نعم أكبركم ففافوا أباكم ، ولا تسودوا أصغركم فيزدرى بكم أكفاؤكم ، وعليكم بالمال واصطناعه فانه نعم ما يهبه الكريم ، ويستغنى به عن اللئم ، وإياكم ومسألة الناس فانها من أخس مكسبة الرجل ، ولا تنوحوا على قان دسول الله لم ينح عليه ، ولاتدنونى حيث يشعر بكر بن وائل ، فانى كنت أعاديهم في الجاهلية . وفيه يقول الشاعر

عليك سلام الله قيس بن عاصم • ورحمته ما شاء أن يترحا تحية من أوليته منك منة • إذا ذكرت مثلها تملأ النما فا كان قيس هملكه هلك واحد • ولكنه بنيان قوم تهدما

🛊 ثم دخلت سنة ثمان وأر بمين 🌶

فها شق أبوعب الرحمن القتي بالمسلمين ببلاد انطاكية ، وفيها غزا عقبة بن عامر بأهل مصر البحر ، وصبح بالناس في هذه السنة مروان بن المسكم ناقب المدينة .

( ثم دخلت سنة تسم وأر يمين )

فيها غزا يزيد بن معاوية بلاد الروم حتى بلغ قسطنطينية ومعه جاعلت من سادات الصحابة منهم ابن عمر و أبن عباس وابن الزبير وأبو أبوب الأنصارى . وقد ثبت في صحيح البخارى أن رسول الله تطلق قال : « أول جيش ينز ون مدينة قيصر منفور لهم » فكان هذا الجيش أول من غزاها ، وما وصلاا إليها حتى بلغوا الجهد . وفيها توفى أبو أبوب خلاد بن زيد الأنصارى ، و [قيل ] لم بت في هذه النزوة بل بعدها سنة إحدى أو ثلنين أو ثلاث وخسين كا سيأتى . وفيها عزل معاوية موان عن المدينة وولى عليها سعبد بن العاص ، فاستقفى سعيد عليها أبا سلمة بن عبيد الرحن . وفيها شتى مالك ي هبيرة الفزارى بأرض الروم ، وفيها كانت غزوة فضلة بن عبيد ، وشتى هنالك ، فيها شتى مالك يكثيراً ، وفيها كانت عادية العامون بالكوقة غفرج

منها المغيرة فاراً ، فلما ارتفع الطاعون رجم إليها فأصابه الطاعون فمات ، والصحيح أنه مات سنة خسين كما سيأتى ، فجمع معاوية لزياد الكوفة إلى البصرة ، فكان أول من جم له بينهما ، فكان يتم فى هذه سنة أشهر وهذه سنة أشهر ، وكان يستخلف على البصرة سحرة بن جندب . وحج بالناس فى هذه السنة سميد بن العاص .

## ( ذكر من توفى في هـذه السنة من الأعيان ) ( الحسن بن على بن أبي طالب)

أبو محد القرشي الهاشمي ، سبط رسول الله عَيْنَاتِينَ ، ابن ابنته فاطبة الزهراء ، ور محانته ، وأشبه خلق الله به في وجهه ، ولد للنصف من رمضان ســنة ثلاث من الهجرة، فحنـكه رسول الله بريقه وسماه حسناً ، وهو أكبر ولد أنويه ، وقد كان رسول الله ﷺ بحبه حباً شديماً حتى كان يقبل ذبيبته وهو صغير ، وربما مص لسانه واعتنقه وداعبه ، وربما جاء ورسول الله ﷺ ساجد في الصلاة فيركب على ظهره فيُقره على ذلك و يطيل السجود من أجله ، وربما صعد معه إلى المنبر، وقد ثبت في الحديث أنه عليه السلام بينا هو يخطب إذ رأى الحسن والحسين مقلين فنزل إليهما فاحتضنهما وأخسذهما معه إلى المنهر وقال : هصدق الله ( إنما أموالكم وأولادكم فتنة ) إلى رأيت هدين عشيان و يعثر ان ظ أملك أن نزلت إليهما » ثم قال : « إنكم لمن روح الله و إنكم لتبجلون وتحببون » . وقـــد ثبت في صحيح البخاري عن أبي عاصم عن عمر بن سميد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن عقبـة بن الحارث أن أما بكر صلى مهم المصر بعد وفاة رسول الله بليال تم خرج هو وعلى عشيان ، فرأى الحسن بلسب مع الغامان فاحتمله على عنقه وجعل يقول : « ياباني شبه النبي ، ليس شبيهاً بعلى » . قال : وعلى يضحك . وروى سفياف الثوري وغير واحد قالوا : ثنا وكيع ثنا إسهاعيل من أبي خالد سمت أبا جحيفة يقول : « رأيت النبي علي وكان الحسن من عــلى يشبهه » . و رواه البخارى ومسلم من حديث إساعيل من أبي خالد قال وكيم: لم يسمم إسماعيل من أبي حجيفة إلا هذا الحديث. وقال أحممه : ثنا أو داود الطيالسي ثنا زممة عن ابن أبي مليكة قالت : كانت فاطمة تنقر للحسن بن على وتقول : يابابي شبه النبي ليس شدماً بعلى . وقال عبد الرزاق وغيره عن مممر عن الزهري عن أنس قال : كان الحسن من عــلى أشههم وجهاً مرسول الله ﷺ . و رواه أحمــد عن عبد الرزاق بنحوه ، وقال أحمد : تناحجاج ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هاني عن على قال : «الحسن أشبه مرسول الله مابين الصدر إلى الرأس، والحسين أشبه برسول الله ما أسفل من ذلك». ورواه الترمذي من حديث إسرائيل وقال حسن غريب . وقال أبو داود الطيالسي : ثنا قيس عن أبي إسحاق عن هاني من هاني م عن على قال : كان الحسن أشبه الناس برسول الله من وجهه إلى ضرته ، وكان الحسين أشبه الناس به

ما أسفل من ذلك . وقد روى عن ابن عبلس وابن الزبير أن الحسن بن على كان يشبه النبي عِيْجًا. وقال أحممه : ثنا حازم من الفضيل ثنا معتمر عن أبيمه قال : سممت أبا تميمة يحمدث عن أبي عثمان النهدى يحدثه أبوعبان عن أسامة بن زيد قال : « كان النبي ﷺ يأخذني فيقمدثي على فخذه و يقمد الحسن على فخذه الأخرى ثم يضمنا ثم يقول : اللهم ارحهما فاتي أرحهما » . وكذا رواه البخاري عن النهدى عن محمد من الفضيل أخو حازم به ،وعن على من المديني عن يمحي القطان عن ســـلمان التيمي عن أبي تميمة عن أبي عثمان عن أسامة ، وأخرج أيضاً عن موسى من إساعيل ومسدد عن معتمر عن أبيه عن أبي عثمان عن أسامة فلم يذكر أبا ثميمة والله أعسلم . وفي رواية : و اللهم إني أحمهما فأحمهما ، . وقال شعبة عن عدى من كابت عن البراء من عارب قال : رأيت النبي واللي والحسن من على عاتقه وهو يقول : « اللهم إنى أحبه فأحبه » . أخرجاه من حــديث شعبة . ورواه على من الجعد عن فضيل من مرزوق عن عـــدى عن البراء ، فزاد « وأحب من أحبه » وقال الترمذي : حسن صحيح. وقال أحمد : تناسفيان من عبينة عن عبيد الله من أبي مزيد عن نافع من جبير من مطمم عن أبي هر يرة عن النبي علي قال للحسن بن على : « اللهم إنى أحيه فأحيه وأحب من يحيه » . ورواه مسلم عن أحمد وأخرجاه من حديث شعبة . وقال أحمد : ثنا أبو النضر ثنا و رقاء عن عسد الله من أبي مزيد عن الهم بن جبير عن أبي هر مرة . قال : ﴿ كنت مِم النبي مَثِيلَا فِي سُوق من أسواق المدينة فانصرف وانصرفت معه ، فجاء إلى فناه فاطمة فقال أي لكم أي لكم أي لكم فل يجبه أحد ، فانصرف والصرفت مصه إلى فناه فقمد، قال: فجاه الحسن من عملي \_ قال أمو هر مرة : ظننا أن أمه حبسته لتجعل في عنقمه السخاب ـ فلما دخل التزمه رسول الله والتزم هو رسول الله ، ثم قال : إني أحب. وأحب من يحبه ، ثلاث مرات . وأخرجاه من حديث سفيان من عبينة عن عبد الله به . وقال أحمد : ثنا حاد الخياط ثنا هشام بن سعد عن لميم بن عبد الله الجمر عن أبي هر مرة . قال : دخرج رسول الله إلى سوق بني قينقاع مشكثاً على يدى فطاف فها ، ثم رجع فاحتى في المسجد وقال : أن لكاع ؟ ا دعوا لي لكاع ، فجاء الحسن فاشت حتى وثب في حبوته فأدخل فه في فه ثم قال: اللهم إني أحيه فأحبه وأحب من يحبه » ثلاثا ، قال أنوهر برة : ما رأيت الحسن إلا فاضت عينيٌّ ، أو قال : دممت هيني أو بكيت \_ وهذا على شرط مسلم ولم يخرجوه . وقد رواه الثوري عن نعيم عن محمد بن سيرين عن أبي هر برة فذكر مشله أو محوه . ورواه معاوية بن أبي برود عن أبيب عن أبي هر برة بنحوه وفيه زيادة. وروى أبو إسحاق عن الحارث عن على نحواً من هذا . ورواه عثمان بن أبي اللباب عن ابن أبي مليكة عن عائشة بنحوه وفيه زيادة . وروى أبو إسحاق عن الحارث عن على نحواً من هذا إ سياق . وقال سفيان الثوري وغيره عن سالم بن أبي حنصة عن أبي حازم عن أبي هر برة . قال قال

رسول الله علي : « من أحب الحسن والحسين فقد أحيني ، ومن أينضهما قد أبغضني » غريب من هـ ذا الوجه . وقال أحمد : ثنا ابن تمير ثنا الحجاج \_ يعني ابن دينار \_ عن جعفر بن إياس عن عبد الرحمن بن مسمود عن أبي هر برة قال: «خرج علينا رسول الله ومعه حسن وحسين ، هذا على عاتقه وهذا على عاتقه ، وهو يلتم هذا مرة وهذا مرة حتى انتهى إلينا ، فقال له رجل : يارسول الله إنك لتحميما ، فقال : من أحم، ما فقد أحيني ومن أبغضهما فقد أبغضني » . تفرد به أحمد . وقال أبو مكر ابن عباش عن عاصم عن زر عن عبد الله قال : « كان رسول الله وَ الله عَلَيْكَ يُهِ يَسلى فجاء الحسن والحسين لجملا يتوثبان على ظهره إذا سجه ، فأراد الناس رجرهما فلما سلم قال للناس : هذان ابناي ، من أحمهما فقد أحسني » . ورواه النسائي من حديث عبيد الله بن موسى عن على بن صالح عن عاصم به . وقد ورد عن عائشة وأم سلمة أمى المؤمنين أن رسول الله اشتمل عسلي الحسن والحسين وأمهما وأسهما فقال : « اللهـم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً » وقال محمد بن سمد: ثنا محمد ابن عبيد الله الأسدى ثنا شريك عن جارعن عبد الرحن بن سابط عن جار بن عبد الله . قال قال رسول الله : « من سره أن ينظر إلى سيد شباب أهل الجنة فلينظر إلى الحسن ابن على » وقد رواه وكيم عن الربيع بن سعد عن عبد الرحن بن سابط عن جار فذكر مثله ، وإسناده لا بأس به ، ولم يخرجوه . وجاء من حديث على وأبي سميد و بريدة أن رسول الله قال : « الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأنوهما خير منهما ٧ . وقال أنو القاسم البغوي : ثنا داود من عمر و ثنا إساعيل امن عياش حدثني عبد الله من عثمان من خيثم عن سعد من راشد عن يعلى من مرة . قال : « جاء الحسن والحسين يسميان إلى رسول الله فجاه أحدهما قبل الأخر فجعل يده تحت رقبته ثم ضمه إلى إيطه ، ثم جاء الآخر فجعل يده إلى الأخرى في رقبته ثم ضمه إلى إبطه ، وقبل هذا ثم قبل هــذا ثم قال : اللهـم إنى أحمهما فأحمهما ، ثم قال : أمها الناس إن الولد مبخلة مجمِنة مجمِلة » وقــد رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي خيثم عن مهد بن الأسود بن خلف عن أبيه «أن رسول الله أخذ حسنا فقبله ثم أقبل عليهم فقال : إن الولد مبخلة مجبنة » وقال ان خز عة : ثنا عبدة ن عبد الله الخزاعي ثنا زيد بن الحباب ح وقال أنو يعلى أنو خيثمة : ثنا زيد بن الحباب حدثني حسين بن واقد حدثني عبــد الله بن بريدة عن أبيــه قال : « كان رسول الله ﷺ بخطب فجاء الحسن والحسين وعليهما قيصان أحران يمثران و يقومان ، فنزل رسول الله إليهما فأخذهما فوضعهما في حجره على المنبر ، ثم قال : صدق الله ! إنما أموالكم وأولادكم فننة ، رأيت هذين الصبيين فلم أصبر ، ثم أخذ في خطبته » . وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث الحسين بن واقد ، وقال الترمذي حسن غريب لانعرفه إلا من حديثه ، وقــد رواه محمد الضمري عن زيد بن أرقم فذكر القصة للحسن وحده : وفي

عدمث عبد الله بن شداد عن أبيه « أن رسول الله صلى مهم إحمدي صلاي العشي فسجد سجدة أطال فيها السحود ، فلما سيل قال الناس له في ذلك ، قال : إن ابني هـذا \_ يعني الحسن \_ ارتحلني فكرهت أن أمجله حتى يقفي حاجته » . وقال الترمذي عن أبي الزبير عن جار قال : « دخات على رسول الله وهو حامل الحسن والحسين على ظهره وهو يمشي مهما على أربع ، فقلت: فعم الحل حملكما فقال: وقعم البدلان هما » على شرط مسلم ولم يخرجوه ، وقال أبو يملي : ثنا أبو هاشم ثنا أبو عامر ثنا أرمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ان عباس . قال : « خر بورسول الله وهو حامل الحسن على عاتقه فقال له رجل: يا غلام نعم المركب ركبت، فقال رسول الله: ونعم الراكب هو ». وقال أحممه : حمدثنا تليه بن سلمان ثنا أبو الحجاف عن أبي حازم عن أبي هر برة . قال : « نظر رسول الله إلى عــلى وحسن وحسين وفاطمة فقال : أنا حرب لمن حار بنم وسلم لمن سالمتم » . وقد رواه النسائي من حديث أي نعم ، واس ماجه من حديث وكيم كلاهما عن سفيان الثوري عن أبي المجاف داود بن أبي عوف ، قال وكيم : وكان مر يضاً عن أبي حازم عن أبي هر برة أن رسول الله قال عن الحسن والحسين: « من أحبهما فقد أحيني ، ومن أينضهما فقيد أيفضني » وقد رواه أساط عن السدى عن صبيح مولى أم سلمة عن زيد بن أرقم فذكره . وقال بقية عن يجير بن سميد عن خالد ابن معدان عن المقدام بن معدى كرب قال : محمت رسول الله يقول : ه الحسن من والحسين من على » فيمه نكارة لفظاً ومعنى . وقال أحمد : ثنا محمد بن أبي عدى عن ابن عوف عن عمير بن إسحاق . قال : «كنت مع الحسن بن عــلى فلقينا أبو هر برة فقال : أرنى أقبل منك حيث رأيت وسول الله يقبل ، فقال : بقميصه ، قال : فقبل سرته » تفرد به أحمد ، ثم رواه عن إسهاعيل بن علية عن ابن عوف . وقال أحمد : ثنا هاشم بن القاسم عن جر برعن عبد الرحن أبي عوف الجرشي عن معاوية . قال : « رأيت رسول الله عص لسانه \_ أو قال شفته يعني الحسن من على \_ و إنه لن يمنب نسان أو شفتان عصيما رسول الله عليه عليه » . تفرد به أحمد ، وقد ثبت في الصحيح عن أبي بكرة . و روى أحمد عن جار من عبد الله أن رسول الله ﷺ قال : « إن ابني هذا سيد ولمل الله أن يصلح به بين فتنين عظيمتين من المسلمين ، وقد تقدم هذا الحديث في دلائل النبوة ، وتقدم قريباً عند نزول الحسن لماوية عن الخلافة ، ووقع ذلك تصديقا لقوله ﷺ هذا ، وكذلك ذكر ناه في كتاب دلائل النبوة ولله الحمد والمنة . وقد كان الصديق يجله و يمظمه و يكرمه و يحبه و يتفداه ، وكذلك عر ا من الخطاب ، فروى الواقدي عن موسى من محمد من إبراهم من الحارث التيمي عن أبيه : أن عر لما عل الديوان فرض للحسن والحسين مع أهل بدر في خسة آلاف خسة آلاف، وكذلك كان عثمان من عفان يكرم الحسن والحسين و يحمهما . وقد كان الحسن من على وم الدار \_ وعبَّان من عفان محصور \_ ا

عنسه ومعه السيف متقلماً به يحاجف عن عثمان فخشى عثمان عليه فأقسم عليه ليرجعن إلى منزلهم تطييباً لقلب على ، وخوفا عليه رضي الله عنهم . وكان على يكرم الحسن إكراماً زائداً ، و يعظمه و يبجله وقسه قال له نوماً : يايني ألا تخطب حتى أسممك ? فقال : إني أستحي أن أخطب وأنا أراك ، فذهب على فجلس حيث لابراه الحسن ثم قام الحسن في الناس خطيباً وعلى يسمم ، فأدى خطبة بليفة فصيحة فلما انصرف جمل على يقول : فرية بمضها من بعض والله سميم عليم . وقــد كان ابن عباس يأخذ الركاب للحسن والحسين إذا ركبا ، و برى هـذا من النع عليه . وكامًا إذا طامًا بالبيت يكاد الناس يحطمونهما مما يزد حون علمهما السلام علمهما ، رضي الله عنهما وأرضاهما . وكان ابن الزبير يقول: والله ما قامت النساء عن مثل الحسن بن عــلي . وقال غير. : كان الحسن إذا صلى الغداة في مسجد رسول الله يجلس في مصلاه يذكر الله حتى ترتفع الشمس ، ويجلس إليه من يجلس من سادات الناس يتحدثون عنسده ، ثم يقوم فيدخل على أمهات المؤمنين فيسلم علمهن وربما أتحفنه ثم ينصرف إلى منزله . ولما نزل لماوية عن الخلافة من ورعه صيانة لدماء المسلمين ، كان له عملي معاوية في كل عام جائزة ، وكان يفد إليه ، فر مما أجازه بأر بمائة ألف درهم ، وراتبه في كل سنة مائة ألف ، فانقطم سنة عن الذهاب وجاء وقت الجائزة فاحتاج الحسن إلها \_ وكان من أكرم الناس \_ فأراد أن يكتب إلى معاوية ليبعث مها إليه ، فلما نام تلك الليلة رأى رسول الله في المنام فقال له : بابني أتكتب إلى مخلوق بحاجتك ? وعلمه دعاء يدعو به » فترك الحسن . ما كان هم به من الكتابة ، فذكره معاوية وافتقده ، وقال: ابعثوا إليه عائق ألف فلمل له ضرورة في تركه القدوم علينا ، فحملت إليه من غير سؤال. قال صالح من أحمد: سمعت أبي يقول: الحسن من على مدنى ثقة . حكاه ابن عساكر في تاريخه ، قالوا: وقاسم الله ماله ثلاث مرات ، وخرج من ماله مرتين ، وحج خساً وعشر من مرة ماشياً و إن الجنائف لتقاد بين يديه . وروى ذلك البهتي من طريق عبيمه الله من عير عن ابن عباس . وقال على بن زيد من جدعان : وقد علق البخاري في صحيحه أنه حج ماشياً والجنائب تقاد بين يديه ، وروى داود من رئسيد عن حفص عن جعفر بن محمد عن أبيه . قال : حج الحسن بن على ماشياً والجنائب تقاد بن يديه وتعاثبه تقاد إلى جنيه . وقال العباس بن الفضل عن القلسم عن محمد بن على قال قال الحسن بن على : إنى لأستحيمن ربي أن ألقاه ولم أمش إلى بيته ، فشي عشرين مرة إلى المدينـة على رجليه ، قالوا : وكان يقرأ في بعض خطبه سورة إراهم ، وكان يقرأ كل ليلة سورة الكنف قبل أن ينام ، يقر ؤها من لوح كان يدور معه حيث كان من بيوت نسائه ، فيقر ۋه بعد ما يعخل في الفراش قبل أن ينام رضي الله عنه . وقد كان من الكرم على جانب عظيم ، قال محمد بن سيرين : ر بما أجاز الحسن بن على الرجل الواحـــد بمائة ألف . وقال سعيد بن عبد المريز : سمم الحسن رجلا

إلى جانبه يدعو الله أن علمكه عشرة آلاف درهم، فقام إلى منزله فبث بها إليه . وذكر وا أن الحسن رأى غــــلاماً أسود يأكل من رغيف لقمة و يطمم كلباً هناك لقمة ، فقال له : ما حملك عــــلى هنذا ? فقال: إنى أستحي منه أن آكل ولا أطمهه، فقال له الحسن: لا تبرح من مكانك حتى آتيك ، فذهب إلى سيده فاشتراه واشترى الحائط الذي هو فيه ، فأعتقه وملك الحائط ، فقال الغلام : يلمولاي قد وهبت الحائط للذي وهبتني له . قالوا : وكان كثير التزوج ، وكان لايفارقه أر بــــــ حرائرً ، وكان مطلاقا مصداقا ، يقال إنه أحصن سبعين امرأة ، وذكر وا أنه طلق امرأتين في يوم ، واحسدة من بني أسد وأخرى من بني فزارة ـ فزارية ـ و بعث إلى كل واحدة منهما بعشرة آلاف و يزقاق من عسل ، وقال للغلام : اسمم ما تقول كل واحدة منهما ، فأما الفزارية فقالت : جزاه الله خيراً ، ودعت له ، وأما الأسدية فقالت . مناع قليل من حبيب مفارق . فرجع الغلام إليه بذلك ، فارتجع الأسدية وترك الغزارية . وقد كان على يقول لأحل الكوفة : لاتزوجوه فانه مطلاق ، فيقولو ن والله يا أمير المؤمنين لوخطب إلينا كل يوم لزوجناه منا من شاء ابنفاء في صهر رسول الله عليه الله عليه ا وذكروا أنه نام مع اصرأته خولة بنت منظور الفزاري ـ وقبل هند بنت سهيل ــ فوق إجار فعمدت المرأة فر بطت رجله بخمارها إلى خلخالها ، فلما استيقظ قال لها : ما هذا ? فقالت : خشيت أن تقوم من وسن النوم فتسقط فأكون أشأم سخلة على العرب . فأعجبه ذلك منها ، واستمر بها سبعة أيام بعد قاعتذر إليه ، فذهب إلى الحسن فاستمان به فقضي حاجته ، وقال : لقضاء حاجة أخ لي في الله أحب إلى من اعتكاف شهر . وقال هشم عن منصور عن ابن سيرين قال : كان الحسن بن على لا يدعو إلى طمامه أحمداً يقول: هو أهون من أن يدعى إليمه أحد. وقال أنوجمفر: قال على يا أهل الكوفة لاتزوجوا الحسن من عسلي فانه مطلاق ، فقال رجل من همذان : والله للزوجنـــه ، فمــــا رضي أمسك وما كره طلق . وقال أبو بكر الخرائعلي ـ في كتاب مكارم الأخلاق ـ : ثنا ابن المنذر ـ هو إبراهيم ـ فعث إليها عائة جارية مم كل جارية ألف دره . وقال عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحن من عبد الله عن أبيه عن الحسن بن سمد عن أبيه قال: متع الحسن بن على امرأتين بمشرين ألفا و رقاق من على ، فقالت إحداهما \_ وأراها الحنفية \_ مناع : قليل من حبيب مفارق . وقال الواقدي : حدثني على بن عمر عن أبيه عن على من الحسين قال : كان الحسن بن عسلى مطلاة للنساء ، وكان لايفارق امرأة إلا وهي تحبه . وقال جو برية بن أسماء : لما مات الحسن بكي عليــه صروان في جنازته ، فقال له الحسين : أتبكيه وقد كنت تجرعه ما تجرعه ? فقال : إنى كنت أفعل إلى أحلم من هذا ، وأشار هو

إلى الجبل. وقال محمد بن سمد : أنا إسهاعيل بن إبراهم الأسدى عن ابن عون عن محمد بن إسحاق قال: ما تكلم عندي أحد كان أحب إلى إذا تكلم أن لا يسكت من الحسن بن على ، وما محمت منه كلة فحش قط إلا مرة ، فانه كان بينه و بين عمر و بن عثمان خصومة فقال : ليس له عندنا إلا مارغم أنفه ، فيذه أشد كلة فحش محمثها منه قط. قال محمد من سعد : وأنا الفضل من دكين أنا مساور الجماص عرم رزين بن سوار. قال : كان بين الحسن ومهوان خصيمة فجما مر وان يغلظ للحسور وحسن ساكت، فامتخط مروان بيمينه، فقال له الحسن: و يحك ! أما علمت أن العمني للوجه ، والشمال للفرج ? أف لك ، فسكت مروان . وقال أبو المباس محد بن يزيد المبرد قيل للحسن بن على : إن أبازر يقول: الفقر أحب إلى من الغني ، والسقم أحب إلى من الصحة ، فقال: رحم الله أبازر أما أنا فأقول: من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمن أن يكون في غير الحالة التي اختار الله له . وهذا أحد الوقوف على الرضا عا تمرف به القضاء . وقال أبو بكر محد بن كيسان الأصم :قال الحسن ذات وم لأصماره : إني أخبر كم عن أخرلي كان من أعظم الناس في عيني ، وكان عظم ما عظمه في عيني صفر الدنيا في عينه ، كان خارجاً عن سلطان بطنه فلا يشتهي مالا يجد ، ولا يكثر إذا وجد ، وكان خارجاً عن سلطان فرجه ، فلا يستخف له عقله ولا رأيه ، وكان خارجاً عن سلطان جهــله فلا بمد يعاً إلا على ثقة المنفعة ، ولا يخطو خطوة إلا لحسنة ، وكان لا يسخط ولا يتبرم، كان إذا جامع العلماء يكون على أن يسمم أحرص منه على أن يتكلم ، وكان إذا تُغلب على الكلام لم يُغلب عبلى العمت ، كان أكثر دهره صامناً ، فاذا قال يغر القائلين ، وكان لايشارك في دعوى ، ولا يسخل في مراه ، ولا يدلي بحجة ، حتى مرى قاضياً يقول مالا يفعل ، ويفعل مالا يقول ، تفضلا وتدكرماً ، كان لا يغفل عن إخوانه ، ولايستخص بشيَّ دونهم . كان لايكرم أحداً فما يقم العذر عثله ، كان إذا ابتداه أمران لا برى أبهما أقرب إلى الحتى نظر فها هو أقرب إلى هواه فخالفه . رواه ابن عساكر والخطيب . وقال أبو الغرج المعافي بن زكر يا الحريري : ثنا بدر بن الهيثم الحضرمي ثنا على بن المنفر الطريفي ثنا عمَّان ابن سميد الدارمي تنامجه بن عبد الله أبو رجاء من أهل تستر ـ ثنا شعبة بن الحجاج الواسطي عن أبي إسحاق الممداني عن الحارث الأعور أن علياً سأل ابنه \_ يعني الحسن - عن أشياء من المروءة فقال: مانغي ما السيداد ? قال: يا أمة السيداد دفع المنكر بالمروف، قال: فيا الشرف ? قال: اصطناع العشيرة وحمــل الجريرة . قال : فما المروءة ? قال : العفاف واصـــلاح المرء ماله . قال : فما اله.نيئة ? قال : النظر في اليسير ومنم المحقير . قال : فما اللوم ? قال : احتراز المر. نفسه و بذله عرسه . قال : فما السلحة? قال : البذل في العسر واليسر . قال : فما الشح ? قال : أن ترى ما في يديك سرفاً وما أنفقته تلغاً . قال : فما الاخاه ? قال : الوقاه في الشدة والرخاء . قال : فما الجبن ? قال : الجرأة

على الصديق والنكول عن المدو. قال: فما الغنيمة ? قال: الرغبة في النقوي والزهادة في الدنيا . قال: فما الحطر؟ قال كظم النيف وملك النفس . قال : فما الغنى؟ قال : رضى النفس ما قسم الله لها و إن قل ، فاتما الغني غني النفس. قال: فما الفقر ? قال: شرَه النفس في كارشي . قال: فما المنمة ? قال : شدة البأس ومقارعة أشد الناس ، قال : فما الذل ? قال : الفزع عند المصدوقية ؟ قال : فما الجرأة ? قال : موافقة الأقران . قال : فما الكلفة قال : كالامك فها لا يعنيك . قال : فما المجد . قال : أن تسطى في الغرم وأن تمغو عن الجرم . قال : فما المقل ؟ قال : حفظ القلب كل ما استرعيته . قال : فَمَا الْحُرِقِ؟ قال : معاداتك إمامك ورفعك عليه كلامك . قال : فما الثناء ؟ قال : إنسان الجميل وترك القبيح، قال: فسا الحزم ? قال: طول الآثاة ، والرفق بالولاة ، والاحتراس من الناس بسوء الغان هو المغزم قال: قما الشرف؟ قال: موافقة الاخوان، وحفظ الجيران. قال فما السفه ؟ قال: اتماء الدناة، ومصاحبة الغَّواة . قال ? فما الغفلة . قال : تركك المسجد وطاعتك المفسد . قال : فما الحرمان ? قال : تركك حظك وقد عرض عليك. قال: فن السيد ? قال: الأحق في المال المهاون بعرضه ، يشتر فلا يجيب المتحرن بأمر العشيرة هو السيد . قال ثم قال على : يابني محمت رسول الله عَيْطَاتُهُ يَقُول : « لافتر أشد من الجهل ، ولا مال أفضل من العقل ، ولا وحدة أوحش من العجب ، ولا مظاهرة أوثق من المشاورة ، ولا عقل كالندبير ، ولا حسب كحسن الخلق ، ولا ورع كالكف ، ولا عبادة كالتفكر ، ولا إعان كالحياء ، ورأس الاعان الصبر ، وآفة الحديث الكنب ، وآفة العلم النسيان ، وآفة الحلم السفه ، وآفة المبادة الفترة ، وآفة الطرف الصلف ، وآفة الشجاعة البغي ، وآفة الساحـة المن ، وآفة الجال الخيلاء ، وآفة الحب الفخر » ثم قال على : يابني لا تستخفن برجل ثراه أبداً ، قان كان أكبر منك فعد". أباك ، و إن كان مثلك فهو أخوك ، و إن كان أصغر منك فاحسب أنه ابنك . فهذا ماسأل على ابنه عن أشياء من المروءة . قال القاضي أبو الفرج : فني هـذا الخبر من الحكمة وجزيل الغائدة ما ينتفم به من راعاه ، وحفظه ووعاه ، وعمل به وأدب نفسه بالممل عليــه ، وهذبها بالرجوع إليه ، وتتوفر فائدته بالوقوف عنده . وفها رواه أمير المؤمنين وأضعافه عن النبي ﷺ مالا غني لحكل لبيب عليم ، وقدرة حكم ، عن حفظه وتأمه ، والمسمود من هدى لنلقيه ، والمجدود من وفق لامتثاله وتقبله . قلت : ولكن إسناد هذا الأثر وما فيه من الحديث المرفوع ضعيف ، ومثل هذه الألفاظ في عبارتها مايدل مافي بمضها من النكارة على أنه ليس محفوظ والله أعلم . وقد ذكر الأصمى والعني والمدائني وغيرم: أن معاوية سأل الحسن عن أشياه تشبه هذا فأجابه بنحوما تقدم ، لكن هذا السياق أطول بكثير مما تقدم فالله أعلم . وقال على بن العباس الطبراني : كان على خاتم الحسن بن على مكتوبا:

قسم لنفسك ما استطمت من التقى • إن المنيـة نازلة بك يافتى أصبحت ذا فرح كأنك لا ترى • أحباب قلبك في المقابر والبلي

قال الامام أحد : حدثنا مطلب من زياد م محدثنا محد من أبان قال قال الحسن من على لبنيه و بني أخيه : « تعلموا فانكم صغار قوم البوم وتكوتوا كبارهم غداً ، فمن لم يحفظ منكم فليكتب » . رواه البهق عن الحاكم عن عبد الله من أحمد عن أبيه . وقال مجد من سعد : ثنا الحسن من موسى وأحمد من بونس قالا : ثنا زهير بن معاوية ثنا أبو إسحاق عن عمر و الأصم قال قلت للحسن بن على : إن هذه الشيعة تزعم أن علياً مبعوث قبل وم القيامة ، قال : كذوا والله ! ما هؤلاء بالشيعة ، لوعلمنا أنه معوث ما زوجنا نساءه ولا اقتسمنا ماله . وقال عبسه الله بن أحمد : حدثني أبو على سويد الطحان ثنا على بن عاصم ثنا أبو ريحانة عن سفينة عن النبي عَلَيْكُ قال : ﴿ الْخَلَافَةُ بِعِدِي ثَلَانُونَ سِنة ﴾ فقال رجل كان حاضراً في المجلس: قد دخلت من هذه الثلاثين سنة شهو ر في خلافة معاوية. فقال: من هاهنا أنيت تلك الشهور كانت البيعة للحسن من عــلى ، بايعه أر بمون ألفاً أواثنان وأربعهن ألفاً . أ وقال صالح من أحمد : صممت أنى يقول : بايم الحسن تسعون ألفاً فزهد في الخلافة وصالح معاوية ولم يسل في أيامه محجمة من دم . وقال ابن أبي خيشمة : وحدثنا أبي ثنا وهب بن جر بر قال قال أبي : فلما قتمل على بايم أهل الكوفة الحسن بن على وأطاعوه وأحبوه أشد من حميم لأبيه . وقال ابن أبي خيشة : ثنا هارون بن معروف ثنا ضمرة عن ابن شوذب . قال : لما قتل على سار الحسن في أهل المراق وسار معاوية في أهل الشام فانتقوا فكره الحسن القتال ويايع معاوية على أن جعل العهد للحسن من بعده . قال : فكان أمحاب الحسن يقولون : ياعار المؤمنين ، قال : فيقول لهم : المارخير من النار . وقال أو بكر من أبي الدنيا : حدثنا العباس بن هشام عن أبيه قال : لما قتل على بإيم الناس الحسن بن على فولمها سبعة وأحد عشر موماً . وقال غير عباس : بايع الحسن أهل الكوفة ، وبايع أهل الشام معاوية بإيلياء بمد قتل عبلي 6 و بريع بيعة العامة ببيت المقدس بوم الجمة من آخر سينة أربعين ، ثم لتى الحسن معاوية يمسكن \_ من سواد الكوفة \_ في سمنة إحمدي وأربعين فاصطلحا ، وبايع الحسن معاوية . وقال غيره : كان صلحهما ودخول معاوية الكوفة في ربيع الأول من سينة إحدى وأربمن . وقد تكلمنا على تفصيل ذلك فها تقدم عا أغني عن إعادته هاهنا .

وحاصل ذلك أنه اصطلح مع معاوية على أن يأخذ ما فى بيت الملل الذى بالكوفة ، فوفى له معاوية بذلك فاذا فيه خمسة آلاف ألف ، وقبل سبعة آلاف ألف ، وعلى أن يكون خراج . وقبل دار ابجرد له فى كل عام ، فلمتنع أهل تلك الناحية عن أداء الخراج إليه ، فعوضه معاوية عن كل ستة آلاف ألف درهم فى كل عام ، فلم يزل يتناولها مع ماله فى كل زيارة من الجوائز والنحف والحمدايا ، إلى أن توفى فى

هذا المام . وقال محمد بن سمد عن هودة بن خليفة عن عوف عن محمد بن سير بن قال : لمـــا دخل معاوية الكوفة وبايمه الحسن بن على قال أمحاب معاوية لماوية : مر الحسن بن على أن يخطب، قانه حديث السن عين ، فلمله يتلمُّم فيتضع في قلوب الناس . فأمره فقام فاختطب فقال في خطبته : «أمها الناس او اتبعتم بين جابلق وجارس رجلا جده نبي غيري وغير أخي لم تجدوه ، و إنا قد أعطينا بيمتنا معاوية ورأينا أن حقن دماه المسلمين خير من إهراقها ، والله ما أدرى لعله فتنة لكم ومناع الى جين، وأشار إلى معاوية \_ فغض من ذلك وقال: ما أرحت من هذه ? قال: أرحت منها ما أراد الله منها . فصمد معاوية وخطب بعده . وقد رواه غير واحد وقدمنا أن معاوية عنب على أصحامه . وقال عمد بن سعد : ثنا أبو داود الطيالسي : ثنا شعبة عن بزيد قال : محمت جبير بن نفير الحضر مي يحدث عن أبيم قال: قلت الحسن من على: إن الناس مزعمون أنك تريد الخلافة ? فقال: كانت جماجم العرّب بيــدى ، يسللون من سالمت و يحار بون من حاربت ، فتركتها ابتغاه وجــه الله ، ثم أثيرها ثانياً من أهل الحجاز . وقال محمد من سمد : أنا على من محمد عن إبراهم من عهد عن زيد من أسلم قُال : دخل رجل على الحسن بن على وهو بالمدينة وفي يده صحيفة فقال : ما هذه ? فقال : ابن معاوية يعدنها ويتوعد، قال: قد كنت على النَّصف منه ، قال: أجل ولكن خشيت أن يجيئ وم القيامة صبمون ألفاً ، أو تمانون ألفاً ، أو أكثر أو أقل ، تنضح أوداجهم دماً ، كلهم يستعدى الله فم هريق همه . وقال الأصمعي عن سلام من مسكين عن عران من عبد الله . قال : وأي الحسن من على في منامه أنه مكتوب بين عينيه ، ( قل هو الله أحد ) ففرح بذلك فبلغ ذلك سعيد بن المسيب فقال : إن كان رأى هذه الرؤيا فقلُّ ما يق من أجله . قال : فل يلبث الحسن بن على بعد ذلك إلا أياما حتى مات . وقال أو بكر بن أفي الدنيا : حدثنا عبد الرحن بن صالح المنكي ومحد بن عثمان العجلي قالا : ثنا أبو أسامة عن ابن عون عن عمير بن إسحاق. قال : دخلت أنا ورجل آخر من قريش على الحسن ابن على فقام فدخل المخرج ثم خرج فقال: لقد لفظت طائفة من كبدى أقلمها بهذا المود، ولقمد ستبت السير مراراً وماسقيت مرة هي أشد من هذه . قال : وجعل يقول لذلك الرجل : سلني قبل أن لاتسألني، فقال ما أسألك شيئاً يعافيك الله، قال: فخرجنا من عنده ثم عدمًا إليه من الغد. وقد أخذ في السوق فجاء حسين حتى قعد عند رأسه ، فقال : أي أخى ا من صاحبك ? قال : تريد قتله ، قال : فعم ! قال لئن كان صاحبي الذي أظن لله أشد نقبة . وفي رواية : فالله أشبد بأساً وأشب تنكيلا ، وإن لم يكنه ما أحب أن تقتل في مريمًا . ورواه محمه من سعد عن ابن علية عن ابن عون . وقال محد بن عمر الواقدي : حدثني عبدالله بن جغر عن أم بكر بنت المسور . قالت :الحسن ستي مراراً كل فلك يغلت منه ، حتى كانت المرة الآخرة التي مات فيها فانه كان مختلف كبده ، فلما مات أقام

أساء بني هاشم عليه النوح شهرا . وقال الواقدى : وحدثنا عبدة بنت نائل عن عائشة قالت : حد أساء بني هاشم عليه النوح شهرا . وقال الواقدى : وحدثنى عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن حسن قال : كان الحسن بن على سنة . قال الواقدى : وحدثنى عبد الله بن بحفر عن عبد الله بن روجها إلا أحبته وصنت به ، فيقال إنه كان ستى سها ، ثم أفلت ، ثم ستى فأفلت ثم كانت الا خرة وفى فيها ، فلما حضرته الوقاة قال الطبيب وهو يختلف إليه : هذا رجل قطع السم إسعاء ، قال الحسين : يا أنها محلد أخبرنى من سقالة ? قال : ولم يا أخى ? قال : أقنله والله قبل أن أدفئك ولا أقدر عليه أو يكون بأرض أتكلف الشخوص إليه . فقال : يا أخى إنحا هدف الدنيا ليال فانية ، دعه حتى أنتى أنا وهو عند الله ، وأنى أن يسميه . وقد سمحت بعض من يقول : كان معاوية قد تلطف لبعض أن يقل المواقدة عن المغيرة عن أم موسى أن بن جسدة بنت الأشمث بن قيس سقت الحسن السم فاشتكى منه شكاة ، قال فكان يوضم تحته أن جمدة بنت الأشمث أن سي الحسن وأنا أنزوجك بعده ، فضلت ، فلما مات الحسن بعث إليه فقال : إنا والله الأشمث أن سي الحسن وأنا أنزوجك بعده ، فضلت ، فلما مات الحسن بعثت إليه فقال : إنا والله معاوية بط أبيه معاوية بن أبيه معاوية بطريق الأولى والأحرى ، وقد قال كثير نموة في ذلك :

يا جعد بكيَّه ولا تسأى • بكاه حق ليس بالباطل لن تسترى البيت على منه • فالناس من حاف ولا ناعل أعنى الذى أسله أهـله • الزمن المستخرج الماصـل كان إذا شبت له فاره • رضها بالنسب الماثل كيا براها بائس مرمـل • أو فرد قوم ليس بالا هل تفـل بن اللحم حق إذا • أنضح لم تغل عـلى آكل

قال سفيان بن عيينة عن رقبة بن مصفلة قال: لما احتضر الحسن بن على قال: أخرجوتى إلى الصحن أنظر في ملكوت السموات. فأخرجوا فراشه فرخع رأسه فنظر فقال: اللهم إلى أحتسب فنسى عند له فأم أغر الأغس على ، قال: فكال مساحته الله له أنه احتسب فنسه عنده . وقال عبد الرحن بن مهدى: لما اشتد بسفيان الثورى المرض جزع جزعاً شديداً فدخل عليه مرحوم بن عبد العزيز فقال: ماهذا الجزع يا أبا عبد الله تقدم على رب عبدته ستين سنة ، صحت له ، صليت له ، حججت له ، قال فسرى عن الثورى . وقال أبو نعم : كما اشتد بالحسن بن على الوجم جزع فدخل عليه رجل فقال له : يا أبا محد ماهذا الجزع ? ما هو إلا أن تفارق روحك جمعك فتقدم على فدخل عليه رجل فقال له : يا أبا محد ماهذا الجزع ? ما هو إلا أن تفارق روحك جمعك فتقدم على

ويك على وفاطعة ، وعلى جديك النبي ﷺ وخديجة ، وعلى أعمامك حمزة وجعفز ، وعلى أخوالك القلمم الطيب ومطهر و إبراهم ، وعل خالاتك رقيـة وأم كاثوم وزينب ، قال : فسرى عنه . وفي رواية أن القائل له ذلك الحسين ، وأن الحسن قال له : يا أخي إني أدخل في أمر من أمر الله لم أدخل في مثله ، وأرى خلقاً من خلق الله لم أرمثله قط قال : فبكي الحسين رضي الله عنهما . رواه عماس الهورى عن ابن معين ، ورواه بمضهم عن جعر بن محمد عن أبيه فذ كر تحوهما . وقال الواقــدى : ثنا إبراهيم من الفضل عن أبي عتيق قال : صحت جار من عبد الله يقول : شهدنا حسن من على موم مات وكادت الفتنة تقم بين الحسين بن عـلى وحروان بن الحـكم ، وكان الحسن قدعهد إلى أخيه أن يدفن مع رسول الله ، فإن خاف أن يكون في ذلك قتال أو شر فليدفن بالبقيم ، فأبي مروان أن يدعه ـ ومروان يومنذ ممزول بريد أن رضي معاوية \_ ولم برل مروان عدواً لبني هاشم حتى مات ، قال جار : فكأمت ومئذ حسين بن على فقلت : بإأبا عبد الله التي الله ولا تثر فتنة فان أخال كان لا يحب ماترى، فادفنه بالبقيم مم أمه فغمل. ثم روى الواقدى : حدثني عبد الله من أانم عن أبيه عن عمر قال حضرت موت الحسن بن على فقلت للحسين بن على أتق الله ولا تثر فتنة ولا تسفك الدماء : وادفن أخاك إلى جانب أمه ، فإن أخاك قد عهد بذلك إليك ، قال ففعل الحسن . وقد روى الواقدي عن أبى هر برة نحواً من هــذا ، وفي رواية أن الحسن بعث يستأذن عائشة في ذلك فأذنت له ، فلما مات لبس الحسين السلاح وتسلح بنو أمية وقالوا : لاندعه يدفن مع رسول الله علي اليدفن عثمان بالبقيم ويدفن الحسن بن على في الحجرة ؟ فلما خاف الناس وقوع الفتنة أشار سمد بن أبي وقاص وأبو هر برة وجابر وابن عمر على الحسين أن لا يقاتل فامتثل ودفن أخاه قريباً من قبر أمه بالبقيم ، رضي الله عنه . وقال سفيان الثوري عن سالم بن أبي حفصة عن أبي حازم قال : رأيت الحسين من على قيدتم مومثد سعيد بن الماص فصلي عــلي الحسن وقال : لولا أنها سنة ما قدمته . وقال محمد بن إسحاق : حدثني مساور مولى بني سعد بن بكر قال : رأيت أبا هر برة قائماً على مسجد رسول الله بوم مات الحسن بن على وهو ينادي بأعسلا صوته : يا أبها الناس مات اليوم حب رسول الله فابكوا . وقسد اجتمع الناس لجنازته حتى ما كان البقيم يسم أحداً من الزحام. وقد بكاه الرجال والنساء سبماً ، واستمر نساه بني هاشم ينحن علميه شهراً ،وحدت نساء بني هاشم علميـه سنة . قال يعقوب بن سفيان : حدثنا محمد بن يحيى ثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيسه قال : قتل على وهو أمن ثمان وخسين سنة ، ومات لها حسن ، وقتل لها الحسين رضي الله عنهم . وقال شعبة عن أبي بكر بن حفص قال : تو في سعد والحسن ان على في أيام بمد ما مضى من إمارة مماوية عشر سنين . وقال علية عن جعفر من محمد عن أبيم قال : توفي الحسن وهو ابن سبع وأر بعين ، وكذا قال غير واحد وهو أصح . والمشهور أنه مات سنة تسع وأر بعين كما ذكرنا ، وقال آخر ون : مات سـنة خسين وقيل سـنة إحدى وخسين أو ثمان وخسين . ﴿ سنة خسين من الهجرة ﴾

فني هذه السنة توفي أبو موسى الأشعري في قول ، والصحيح سـنة ثنتين وخمسين كا سيأتي . فها حج بالناس معاوية ، وقيل ابن ه زيد ، وكان نائب المدينة في هـذه السنة سميد بن العاص ، وعلى الكوفة والبصرة والمشرق وسجستان وفارس والسند والهند زياد . وفي هذه السنة اشتكي بنو ومهشل على الفرزدق إلى زياد فهرب منه إلى المدينة ، وكان سبب ذلك أنه عرَّض عماوية في قصيدة له فتطلبه زياد أشد الطلب ففر منه إلى المدينة ، فاستجار بسعيد من العاص ، وقال في ذلك أشماراً ، ولم يزل فيما بين مكة والمدينة حتى توفى زياد فرجع إلى بلاده ، وقد طول ابن جر يرهذه القصة . وقد ذكر أمن جر مر في هذه السنة من الحوادث ما رواه من طر يتي الواقدي : حدثني يحيي بن سعيد بن دينار عن أبيه أن معاوية كان قــد عزم على تحويل المنير النبوي من المدينة إلى دمشتي وأن يأخــذ العصاة التي كان الذي ﷺ بمسكها في يده إذا خطب فيقف عملي المنبر وهو بمسكها ، حتى قال أوهر مرة وجامر بن عبدالله : يا أمير المؤمنين نذكرك الله أن تفعل هذا فان هذا ، لا يصلح أن يخرج المنبر من موضع وضعه فيه رسول الله وَ الله عَلَيْكِينَا ، وأن يخرج عصاه من المدينة . فترك ذلك معاوية ولكن زاد في المنبر ست درجات واعتذر إلى الناس . ثم روى الواقدي أن عبد الملك من مر وان في أيلمه عزم على ذلك أيضاً فقيل له : إن مماوية كان قدعزم على هذا ثم ترك، وأنه لما حرك المنبر خسفت الشمس فترك. ثم لما حج الوليد بن عبسه الملك أراد ذلك أيضاً فقيل له : إن معاوية وأباك أرادا ذلك ثم تركاه ، وكان السبب في تركه أن سعيد بن المسيب كلم عمر بن عبد العز بز أن يكلمه في ذلك و يعظه فترك . ثم لما حج سلمان أخبره عمر بن عبد العز بز ما كان عزم عليه الوليد ، وأن سعيد بن المسيب نهاه عن ذلك ، فقال : ما أحب أن يذكر هذا عن عبد الملك ولا عن الوليد ، وما يكون لنا أن نغمل هـــذا ، مالنا وله ، وقد أخذنا الدنيا فهي في أيدينا فغريد أن فممد إلى علم من أعلام الاسلام عند إليه الناس فنحمله إلى ما قبلنا . هذا مالا يصلح رجه الله .

وفى هذه السنة عزل معاوية عن مصر معاوية من خديج وولى علمها من إفريقية مسلة بن عندا، وفيها افتتح عقبة بن فافع الفهرى عن أمر معاوية بلاد إفريقية ، واختط القير وان ـ وكان غيضة تأوى إليها السباع والوحوش والحيات العظام ، فسعا الله تعالى فلم يبق فها شئ من ذلك حتى أن السباع صارت تفرج منها تحمل أولادها ، والحيات يفرجن من أجحارهن هوارب ـ فأسم خلق كثير من البربر فبنى في مكاتبا القيراون . وفيها غزا بسر بن أبي أرطاة وسفيان بن عوف أرض الروم ، وفيها غزا بسر بن أبي أرطاة وسفيان بن عوف أرض الروم ، وفيها غزا المسلم محمايي جليل شهد المشاهد كلها مع رسول الله والله ولم أراه ذكراً في الصحابة .

﴿ صفية بنت حيى بن أخطب ﴾

ابن شعبة بن ثملبة بن عبد بن كعب بن الخررج بن أبي حبيب بن النضير بن النحام بن تحوم ، أم المؤمنين النضرية من سلالة هارون عليه السلام ، وكانت مع أبيها وإبن عها أخطب بالمدينة ، فلما أجلى رسول الله وقلي نهي النضير ساروا إلى خيبر ، وقتل أبوها مع بني قريظة صبراً كما قدمنا فلما فتح رسول الله وقلي خيبر كانت في جملة السبي فوقست في سهم دحية بن خليفة الكلي ، فلا فتح رسول الله وأنها بنت ملكم ، فاصطفاها لنفسه وعوضه منها وأسلت وأعتقها وتزوجها ، فلما حلت بالصهباء بني بها ، وكانت ماشطها أم سلم ، وقد كانت تحت ابن عمها كنانة بن أبي الحقيق فقتل في المركة ، ووجد رسول الله بخدها لطمة فقال : ما هذه و قالت : إلى رأيت كأن القبر أقبل من يترب فسقط في حجر عي فقصيت المنام على ابن عمى فلطمني وقال : تتمنين أن يتزوجك ملك من يترب فهذه من لطمته ، وكانت من سيدات النساء عبادة و ورعاً و زهادة و براً وصدقة ، رضى الله عنها وأرضاها . قال الواقعي : توفيت سنة خسين وقال غيره سنة ست وثلاثين ، والأول أصح والله أعلم .

و يقال العامرية فهى التى وهبت نفسها للنبى ﷺ فقيل قبلها وقيل لم يقبلها ، ولم تتزوج حتى مات رضى الله عنه عنها وهى التى سقيت بعلو من الساء لما منعها المشركون الماء فأسلموا عند ذلك ، واسمها غزية ، وقبل عزيلة بنى عامر على الصحيح ، قال ابن الجوزى : ماتت سنة خسبين ولم أرد لغيره .
﴿ وأما عمر و من أمية الضمرى ﴾

فصحابی جلیل أسلم بعد أحد، وأول مشاهده بئر معونة ، وكان ساعی رسول الله و الله و

وذكر أبو الغرج ابن الجوزى ـ فى كتابه المنتظم ـ أن فى هـ نــــ السنة توفى جبير بن مطمم وحسان بن ثابت ، والحسكم بن عمر و الغفارى ، ودحية بن خليفة الكلمى ، وعقيل بن أبى طالب، وعمر و بن أميسة الضمرى بدرى ، وكسب بن مالك ، والمغيرة بن شعبة ، وجويرية بنت الحارث ، وصفية بنت حبى ، وأم شريك الأفسارية . رضى الله عنهم أجمين .

### ﴿ أَمَا جِبِيرِ بِنِ مَطْعُمٍ ﴾

ابن عدى بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي أبو محمد وقبل أبو عدى المدى ، مانه قدم وهو مشرك في فداء أساري بعر ، فلما سمع قراءة رسول الله كالله في سورة الطور ( أم خلقوا من غمير شى أم هم الخالقون) دخل فى قلبه الاسلام ، ثم أسلم عام خيبر، وقيل زمن الفتح ، والأول أصح ، وكان من سادات قريش وأعلمها بالأنساب ، أخذ ذلك عن الصديق والمشهور أنه تو فى سنة ثمان وخسبن، وقيل سنة تسع وخسين . ﴿ وأما حسان بن ثابت ﴾

شاعر الاسلام فالصحيح أنه توفي سنة أربع وخسين كاسيأتي .

﴿ وأما الحسكم بن عمر و بن مجدع النغارى ﴾

أخو رافع بن عمر و ، ويقال له الحكم بن الأقرع ، فصحابي جليل له عند البخاري حديث واحد في النهى عن طوم الحم النه أو استنابه زياد بن أبيه على غز و جبل الاشل فغم شيئاً كثيراً ، فجاء كتاب زياد إليه على الناهب كثيراً ، فجاء كتاب أنه بالناهب ويلا النهب على الناهب والفغة لبيت ماله فرد عليه : إن كتاب الله قبل كتاب أمير المؤمنين ، أو لم يسم لقوله عليه السلام : « لا طاعة لخلوق في معصية الله ، ? وقسم في الناس غنائهم ، فيقال إنه حيس إلى أن مات عرو في هذه السة .

## ﴿ وأما دحية بن خليفة السكابي ﴾

فصحابي جليل ، كان جميل الصورة ، فلهذا كان جبريل يأتى كثيراً في صورته ، وكان رسول الله ﷺ أرسله إلى قيصر ، أسلم قديماً ولكن لم يشهد بدراً ، وشهد ما بمدها ، ثم شهد البرموك وأقام بالمرة ــ غربي دمشق ــ إلى أن مات في خلافة معاوية .

وفيها توفى عبد الرحن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس القرشي أبو سميد العبشي ، أسل يوم النتج ، وقيل شهد موتة ، وغزا خراسان ، وافتتح سجستان وكابل وغيرها ، وكانت له دار به مشق وأقام بالبصرة ، وقيل بمرو ، قال محمد بن سمد وغير واحد : مات بالبصرة سنة خسين ، وقيل سنة إحدى وخسين ، وصلى عليه زياد ، وترك عدة من الذكور ، وكان اسمه في الجاهلة عبد كلال ، وقيل عبد الكعبة ، فسها، رسول وقيل عبد الرحن . وهو كان أحد السفير بن بين مماوية والحسن رضى الله عنهما ، وفيها توفى عنان بن أبي الماص النتفى ، أبو عبد الله المطائفى ، له ولأخيه الحسم معمة ، قدم على رسول الله على المطائف ، ولا خيله الحسم معمة ، قدم على رسول الله على في وفد تقيف فاستعمله رسول الله على المطائف ، وأم عليها أبو بكر وعر ، فكان أميرهم و إمامهم مدة طو يلة حتى مات سنة خسين ، وقبل سنة إحدى وخسين رضى الله عنه . ﴿

أخو عـلى فكان أكبر من جعفر بعشر سنين وجعفر أكبر من عـلى بعشر سنين كما أن طالب أكبر من عقيل بعشر، وكلهم أسلم إلا طالباً ، أسلم عقيل قبل الحديبية وشهد موتة ، وكان من أنسب قريش ، وكان قد ورث أقرباء. الذين هاجروا وتركوا أموالهم بمكة ، ومات فى خلافة معاوية . وفها كانت وفاة عرو بن الحق بن السكاهن الخزاعى ، أسلم قبل الفنح ، وهاجر ، وقيل : إنه إنما أسلم عام حجة الوداع ، وورد في حديث أن رسول الله دعا له أن يمته الله بشبابه ، فبق تمانين سنة لا برى في لحيته شهرة بيضاء ، ومع هذا كان أحد الأربعة الذين دخلوا على عبان ، ثم صار بمد ذلك من شيعة على ، فشهد معه الجمل وصفين ، وكان من جلة من أعان حجر بن عدى فتطلبه زياد فهرب إلى الموسل ، فبعث معاوية إلى ثاليها فوجدوه قد اختنى في غلر فهشته حية فات فقطم رأسه فيمث به إلى معاوية ، فطيف به في الشام وغيرها ، فسكان أول رأس طيف به . ثم يعش معاوية برأسه إلى زوجته آمنة بنت الشريد - وكانت في سجنه - قالق في حجرها ، فوضعت كفها على جبينه ولئت فه وقالت : غيبتموه عنى طويلا ، ثم أهديشموه إلى قنيلا فأهلا بها من هدية غير قالية ولا

شاعر الاسلام فأسلم قديماً وشهد العقبة ولم يشهد بدراً كا ثبت في الصحيحين في سياق تو بة الله عليه فانه كان أحد الثلاثة الذين تيب علمهم من تخلفهم عن غزوة تبوك كا ذكرنا ذلك مفصلا في التنسير ، وكا تقدم في غزوة تبوك . وغلط أبن السكلمي في قوله إنه شهد بدراً ، وفي قوله إنه نوف قبل إحدى وأربعين ، فان الواقدى \_ وهو أعلم منه \_ قال توفي سنة خسين ، وقال القلم بن عدى سنة إحدى وخسين رضي الله عنه .

ابن أبى عامر بن مسعود أبو عيسى و يقال أبو عبد الله النتي ، وعروة بن مسمود النتي عم أيسه ، كان المفيرة من دهاة العرب ، وذوى آرائها ، أسلم عام الخندق بسد ما قتل ثلاثة عشر من تقيف ، وجهمهم من عند المقوقس وأخذ أموالهم فغرم دياتهم عروة بن مسمود ، وشهد الحديبية ، وكان واقفا بوم الصلح على رأس رسول الله على إلى السيف صلنا ، و بعثه رسول الله على بسدم أهل الطائف هو وأبو سفيان بر حرب فهدما اللات ، وقدمنا كيفية هدمهما إياها ، و بعثه الصديق إلى البحرين ، وشهد اليمامة واليرموك فأصيبت عينه بومنذ ، وقبل بل نظر إلى الشمس وهي كاسفة فنهم ضوء عينه ، وشهد التمامة واليرموك فأصيبت عينه بومنذ ، وقبل بل نظر إلى الشمس وهي كاسفة فنهم ضوء عينه ، وشهد التمامية ، وولاه عرد فتوحاً كثيرة ، منها همدان وميسان ، وهو عليه بالزا ولم يثبت عزله عنها وولاه الكوفة ، واستمر به عان حيناً ثم عزله ، فيق معتز لا حتى كان أمر الحكين فلحق بمعاوية ، فما قتل على وصالح معاوية الحسن ودخل الكوفة ولاه علمها ظم يزل أمر الحكين فلحق بمعاوية ، المسابق أمر الحكين المعاوية ، وقال الخطيب : أجم الناس عيدها حق مات في هذه السنة على المشهور ، قاله محمد بن سعد وغيره ، وقال الخطيب : أجم الناس عيد البر : سنة إحدى وخسين ، وقيل سنة ست وثلاثين وهو غلط . ابن عبد البر : سنة إحدى وخسين ، وقيل سنة ست وثلائين وهو غلط . ابن عبد البر : سنة إحدى وخسين ، وقيل سنة ست وثلاثين وهو غلط .

قال محمد بن سعد: وكان أصهب الشعر جدا ، أكشف ، مقلص الشفتين ، أهم ضخم الملمة ، عبل القراءين ، بسيد ما بين المذكبين ، وكان يغرق رأسه أربعة قرون . وقال الشعبي : القضاة أربعة وزيد ، وعال الشعبي : القضاة أربعة وزيد ، أبو بكر ، وعمر ، وابن مسعود ، وأبو موسى . والهجاة أربعة ، معاوية ، وعرو ، والمغيرة ، وزيد ، وقال الزيرى : الدهاة في الفننة خسة ، معاوية ، وعرو بن العاص ، والمغيرة بن شعبة ، وكان مستزلا ، وقيس بن سعد بن عبادة ، وعبد الله بن بديل بن ورقاه ، وكانا مع على . قلت : والشبعة يقولون : الأشباح خسة . رسول الله ، وعلى ، وقاطمة ، وألمس ، والمعاد الحسة أبو بكر ، وعر ، ومعاوية ، وعرو و بن العاص ، والمغيرة ، وقال الشعبي : محمت المغيرة ، يقول ، ماغلبني أحد إلا فقد از أزوج امرأة فاستشرته فيها فقال : أمها الأمير ؛ لا أدى لك أن تنزوجها ، فقلت له : ألم تزعم أنك بلغني عنه أنه نزوجها ، فقلت له : ألم تزعم أنك رأيت رجلا يقبلها ، ثم بلغني عنه أنه نزوجها ، فقلت له : ألم تزعم أنك جابر يقبلها ؟ فقال : يسم المغيرة ، وقال أيضا بهما إلا بمكر رأيت وجها ، فقلت له : ألم تزعم أنك خبر يقبلها ؟ قبل ، في منا يقول : كان المغيرة بن شعبة يقول : خوج المنزة الواحدة يحيض معها و بمرض مها ، وصاحب المرأة الواحدة يحيض معها و بمرض مها ، وصاحب المرأة ين بن ناد بن يشتملان ، وصاحب المرأة الواحدة يحيض مها و بمرض مها ، وصاحب المرأة ين بدن ناد بن يشتملان ، وصاحب المرأة الواحدة بميض مها و بمرض مها ، وصاحب المرأة وقبل مائة امرأة . وقال غيره ، ألف المأة أمرأة رقبل مائة امرأة . وقال غيره ، ألف المأة وقبل مائة امرأة . وقبل غاين امرأة .

## ﴿ جو برية بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية المصطلقية ﴾

وكان سباها رسول مسلم في غزوة المريسيم ، وهي غزوة المصطلق ، وكان أبوها ملكهم فأسلمت فأعتها رسول الله مسلم وكانتها فأتت واقت في سهم ثابت بن قيس بن شهاس وكانتها فأتت رسول الله مسلمية في كتابها فقال : « أو خدير من ذك » ؟ قالت : وما هو يا رسول الله ؟ قال : « أشتر يك وأعتقك وأنزوجك » فأعنقها فقال الناس أصهار رسول الله مسلمي في المصطلق محواً من مائة أهل بيت ، فقالت عائشة : لا أعلم امرأة أعظم بركة على أهلها منها . وكان اسمها برة فساها رسول الله مسلمي عن المصطلق محواً من مائة أهل بيت ، فقالت عائشة : لا أعلم امرأة اعظم بركة على أهلها منها . وكان اسمها برة فساها رسول الله ويسلم في هدنا العام سنة خسين كا ذكره ابن الجوزى وغيره عن خس وسنين سنة ، وقال الواقدى : في هدنا العام سنة خسين كا ذكره ابن الجوزى وغيره عن خس وسنين سنة ، وقال الواقدى : في سنة ست وخسين رضى الله عنها وأرضاها ، والله أعلى .

#### ﴿ ثم دخلت سنة إحدى وخسين ﴾

فيها كان مقتل حجر بن عدى بن جبل بن عدى بن ربيعة بن معاوية الأكبر بن الحارث بن معاوية بن ثور بن مُحرِينًا من كندى الكوفى ، ويقال له حجر الخير، ويقال له حجر بن الأدبر، لأن أباه عديًّا طمن موليًّا فسمى الأدر، وهو من كندة من رؤساه أهل الكوفة، قال ابن عساكر: وفد إلى النبي ﷺ وسمم علياً وعماراً وشراحيل بن مرة ، ويقال شرحبيل بن مرة . و روى عنه أنو ليلي مولاه ، وعبد الرحن بن عباس، وأبر البختري الطائي. وغزا الشام في الجيش الذين افتتحوا عذراء، وشهد صفين مع على أميراً ، وقُيل بعنواء من قرا دمشق ، ومسجد قبره مها معروف . ثم ساق اس عساكر بأسانيده إلى حجر يذكر طرة صالحاً من روايته عن على وغيره ، وقد ذكره محمد بن سمد في الطبقة الرابعة من الصحابة ، وذكر له وفادة ، ثم ذكره في الأول من تابعي أهل الكوفة . قال : وكان ثقة معروفا ، ولم برو عن غير على شيئاً قال ابن عساكر : بل قد روى عن عمار وشراحيل بن مرة ، وقال أبو أحمد المسكري: أكثر المحدثين لا يصححون له محمية ، شهد القادسية وافتتح برج عذراء ، وشهد الجل وصفين ، وكان مع على حجر الخير \_ وهو حجر بن عدى هذا \_ وحجر الشرف \_ وهو حجر أن مزيد نن سلمة من مرة \_ وقال المر زباني : قد روى أن حجر من عدى وفد إلى رسول الله عليه م أخيه هاني من عدى ، وكان هذا الرجل من عباد الناس و زهادهم ، وكان باراً بأمه ، وكان كثير الصلاة والصيام، قال أبو مشر: ما أحدث قط إلا توضأ، ولا توضأ إلا صلى ركمتن. هكذا قال غير واحد من الناس. وقد قال الامام أحمد: حدثنا يملي بن عبيد حدثني الأعمش عن أبي إسحاق. قال قال سلمان لحجر: يا ابن أم حجر لو تقطمت أعضاؤك ما بلغت الاعان ، وكان إذ كان المغيرة بن شعبة عــلى الكوفة إذا ذكر عليًا في خطبته يتنقصه بعــد مدح عثمان وشيعته فيغضب حجر هــذا و يظهر الانكار عليه ، ولكن كان المنيرة فيه حلم و إناة فكان يصفح عنه ويعظه فها بينه و بينه ، ويحذره غب هـ ذا الصنيع ، فإن ممارضة السلطان شديد و بالها ، فلم يرجع حجر عن ذلك . فلما كان في آخر أيام المفيرة قام حجر بوماً ، فأفكر عليه في الخطبة وصاح به وفعه بتأخير ، المطاء عن الناس ، وقام معه فثام الناس لقيامه ، يصدقونه و يشنعون على المفيرة ، ودخل المفيرة بسد الصلاة قصر الامارة ودخل معه جمهور الأمراء ، فأشاروا عليه بردع حجر هذا عما تماطاه من شق المصى والقيام على الأمير ، وذمروه وحثوه على التنكيل فصفح عنه وحلم به . وذكر يونس من عبيد أن مماوية كتب إلى المغيرة يستمده عال يبعثه من بيت المال ، فبعث عيراً تحمل مالا فاعترض لها حجر ، فأمسك مزمام أولها وقال : لا والله حتى يوفى كل ذى حتى حقه . فقال شباب ثقيف للمغيرة : ألا نأتيك برأسه ? فقال : ما كنت لأفعلن ذلك بمجر ، فتركه ، فلما بلغ معاوية ذلك عزل المفيرة و ولى زياداً ، والصحيح أنه لم يعزل المغيرة حتى مات ، فلما توفي المغيرة من شعبة رضي الله عنه وجمعت الكوفة مع البصرة لزياد دخلها وقد النف على حجر جماعات من شيعة على يقولون أمره و يشدون على يده ، و يسبون معاوية ويتبرؤن منــه ، فلما كان أول خطبة خطمها زياد بالكوفة ، ذكر في آخرها فضل عثمان وذم من قتله أو أعان على قتله . فقام حجر كما كان يقوم فى أيام المغيرة ، وتكلم بنحو مما قال للمغيرة ، فلم يعرض له زياد ، ثم ركب زياد إلى البصرة ، وأراد أن يأخذ حجراً معه إلى البصرة لئلا بحدث حدثا ، فقال : إلى مريض ، فقال : والله إنك لمريض الدين والقلب والمقل ، والله لئن أحدثت شيئاً لأسمين فى قتلك ، ثم سار زياد إلى البصرة فبلغه أن حجراً وأصحابه أذكروا على ناثيد ، والمكوفة .. وهو عمر و بن حريث .. وحصبوه وهو على المنبر بوم الجمة ، فركب زياد إلى الدكوفة فترل فى القصر ثم خرج إلى المنبر وعليه قباء سندس ، ومطرف خز أحمر ، قد فرق شعره ، وحجر جالس وحوله أصحابه أكثر ما كانوا بوسند ، وكان من لبس من أصحابه أوثن عليه ثم قال : أما بسد فان غب البغى والني وخيم ، الحديد والسلاح ، فحلوا على ، وابم الله لأثن لم تستقيموا لأداوينكم بدوائكم ، ثم قال : ما أنا بثن الم أمنم ساحة الكوفة من حجر وأصحابه وأدعه نكالا لمن بعده ، ويل أمك يا حجر ، سقط بك المشاه على سرحان ، ثم قال :

أبلغ نصيحــة أن راعي إبلها • سقط النشاء به على سرحان

إنما قلت لزياد : إنه كان صواماً قواماً ، ثم بعث زياد حجراً وأصحابه مع وائل بن حجر ، وكثير بن شهاب إلى الشام . وكان مع حجر بن عدى بن جبلة الكندى ، من أصحابه جماعة ، قيل عشرون وقيل أربعة عشر رجلا ، منهم الأرقم بن عبد ألله الكندى وشريك بن شداد الضرمي ، وصيف بن فسيل ، وقبيصة بن ضبيمة بن حرملة المبسى ، وكريم بن عفيف الخثمي ، وعاصم بن عوف البجلي وودقاء بن سمى البجلي ، وكدام بن حبان ، وعبد الرحن بن حسان المريان ـ من بني تميم ـ ومحرز ان شهاب النميمي، وعبيد الله بن حوية السمدي التميمي أيضاً. فهؤلاء أصحابه الذبن وصلوا معه ، فساروا مهم إلى الشام . ثم إن زياداً أتبعهم ترجلين آخرين ، عتبة بن الأخنس من بني سمد ، وسعد ابن عران الهمداني، فكلوا أربمة عشر رجلا ، فيقال : إن حجراً لما دخل على معاوية قال : السلام عليك يا أمير المؤمنين، فغضب معاوية غضباً شديماً وأمر بضرب عنقه هو ومن معه ، ويقال إن معاوية ركب فتلقاهم في رج عذراء ، ويقال : بل بعث إلىهم من تلقاهم إلى عذراء تحت الثنية \_ ثنية المقاب ــ فتنلوا هناك . وكان الذين بمث إلىهم ثلاثة وهم هدبة من فياض القضاعي ، وحضير من عبد الله الكلابي ، وأبو شريف البدوي ، فجاوًا إلهم فبات حجر وأصحابه يصاون طول الليل ، فلما ضلوا الصبيح قناوم ، وهذا هو الأشهر والله أعلم . وذكر محمد بن سمد أنهم دخلوا عليه ثم ردهم فتناوا بمنراء ، وكان معاوية قد استشار الناس فهم حتى وصل مهم إلى برج عنرا، فن مشير بقتلهم ، ومن مشير بتغريقهم في البلاد ، فكتب معاوية إلى زياد كتاباً آخر في أمرهم ، فأشار علمه متتلهم إن كان له حاجة في ملك العراق؛ فعند ذلك أمر بقتلهم ، المستوهب منه الأمراء واحداً بعد واحد حتى استوهبوا منه ستة ، وقتل منهم ستة أولهم حجر بن عدى ، ورجم آخر فعني عنب معاوية ، و بعث بآخر ال من عنمان و زعم أنه أول من جار في الكلم ومدح علياً ، فيمث به معاوية إلى زياد وقال له : لم تبمث إلى فهسم أردى من هــذا . فلما وصل إلى زياد ألقاه في الناطف حيا \_ وهو عبد الرحن بن حسان الفرى . وهذه تسمية الذين قتاوا بمذراء : حجر بن عدى ، وشريك بن شداد ، وصيغي بن فسيل ، وقبيصة من ضبيعة ، وعرز من شهاب المنقري ، وكدام من حيان . ومن الناس من مزعم أنهم مدفوتون بمسجد القصب في عرفة ، والصحيح بعذراء ، ويذكر أن حجراً لما أرادوا قتله قال : دعوتي حتى أتوضأ ، فقالوا : توضأ ، فقال : دعوتي حتى أصلي ركمتين فصلاهما وخفف فمهما ، ثم قال : لولا أن يقولوا ماني جزع من الموت لطولتهما . ثم قال : قــد تقدم لهما صاوات كثيرة . ثم قدموه القتل وقد حفرت قبورهم ونشرت أكفائهم ، فلما تقدم إليه السياف ارتمدت فرائصه فقيل له : إنك قلت لست بمجازع ، فقال : ومالى لاأجزع وأنا أرى قبراً محفوراً وكفناً منشوراً وسيفاً مشهوراً . فأرسلها مثلا . ثم تقدم إليه السياف . وهو أو شريف البدوي ، وقيل تقدم إليه رجل أعور فقال له : امدد عنقك ، قتال: لا أعين على قتل نفسى ، فضر به فتنه . وكان قد أومى أن يدفن فى قيوده ، فضل به ذلك ، وقبل : بل صلوا عليه ودفنوه فى ودوه ? أن الحسن بن على . قال : أصلوا عليه ودفنوه فى قيوده ؟ قالوا : نهم ا قال : حجيم والله . والفاهر أن الحسين قائل هذا ، فان حجراً قتل فى سنة إحدى وخسين ، وقبل سنة ثلاث وخسين ، وعلى كل تقدير فالحسن قد مات قبله والله أعلم . فقتلو، وهما الله وسامحه . ورينا أن معاوية لما دخل على أم الموسين عائشة فسلم عليها من وراء الحجاب \_ وذلك بعد مقتله وروينا أن معاوية لما دخل على أم المؤمنين عائشة فسلم عليها من وراء الحجاب \_ وذلك بعد مقتله تحجراً وأصحابه \_ قتالت : إنك بي تقدت حين غلب عنى من قومى مثلك ياأماه . ثم قال لها : فكيف برى بك يا أمه ? فقالت : إنك بي لبد ، فقال : يكفينى هذا عند الله ، و وروى ابن جر بر أن معاوية جعل ينر غر بالموت وهو يقول : إن قال : إنما قله با ياحجر بن عدى المويل ، قالها تأله أعلم .

وقال محمد بن سعد في الطبقات : ذكر بعض أهل العلم أن حجراً وف إلى رسول الله علي مع أخمه هاني من عدى ، \_ وكان من أصحاب على \_ فلما قدم زياد بن أبي سفيان والياً على الكوفة دعا بحجر بن عدى فقال : تعلم أني أعرفك وقد كنت أنا وأباك على أمر قدعلمت \_ يعني من حب على \_ وأنه قد حاء غير ذلك ، وإنى أنشدك الله أن تقطر لي من دمك قطرة فأستفرغه كله ، املك عليك لسانك ، وليسعك مغزَّك ، وهذا سر برى فهو مجلسك ، وحواعْبِك مقضية لدى ، فا كفني نفسك فاتى أعرف عجلتك، فأنشب ك الله في نفسك، و إياك وهيذه السقطة وهؤلاء السفياء أن يستنزله ك عن رأيك . فقال حجر : قــد فهمت ، ثم الصرف إلى منزله فأناه الشيعة فقالوا : ما قال لك ؟ قال قال لي كذا وكذا . وسار زياد إلى البصرة ثم جعلو ا يترددون إليمه يقولون له : أنت شيخنا ، وإذا حاء المسجد مشوا معه ، فأرسل إليه عمر و بن حريث ــ نائب زياد على الكوفة ــ يقول : ما هذه الجماعة وقد أعطيت الأمير ما قد علمت ؟ فقال الرسول : إنهم ينكرون ما أنتم عليه ، إليك وراءك أوسم لك . فكنب عمرو من حريث إلى زياد: إن كان لك حاجة بالكوفة فالمجل العجل، فأعجل زياد السير إلى الكوفة ، فلما وصل بعث إليه عدى بن حاتم ، وجر ر بن عبد الله البجلي ، وخلاد بن عرفطة في جاعة من أشراف الكوفة لينهوه عن هـ نده الجاعة ، فأثوه فجعلوا يحدثونه ولا برد علمهم شيثا ، بل جمل يقول: ياغـالام أعلفت البكر ? لبكر مر بوط في الدار \_ فقال له عدى بن حاتم : أمجنون أنت ؟ نكلمك وأنت تقول: أعلفت البكر، ثم قال عدى لأصحابه: ما كنت أظن هـ ذا البائس بلغ به الضعف كل ما أرى . ثم نهضوا فأخبروا زياداً ببعض الخبر وكتموه بعضاً ، وحسنوا أمره وسألوه الرفق به قلم يقبل، بل بعث إليه الشرط والمحاربة فأتى به و بأصحابه ، فقال له : مالك و ملك ؟ قال : إلى على بيعتى لماوية ، فجمم زياد سبعين من أهل الكوفة فقال: اكتبوا شهادتكم على حجر وأصحابه ، فنماوًا ء ثم أوف هم إلى معاوية ، و بلغ الخبر عائشة فأرسلت عبـــد الرحن بن الحارث بن هشام إلى معاوية تسأله أن يمخلي سبيلهم ، فلما دخلوا على معاوية قرأ كتاب زياد فقال معاوية : اخرجوا بهم إلى عدراء فاقتلوم هناك ، فلحبوا بهم ثم قتلوا منهم سبعة ، ثم جاء رسول معاوية بالتخلية عنهم ، وأن يطلقوهم كلهم ، فوجدوا قد قتلوا منهم سبعة وأطلقوا السبعة الباقين ، ولكن كان حجر فيمين قتل في السبعة الأول؛ وكان قد سألهم أن يصلي ركمتين قبل أن يقتلوه؛ فصلي ركمتين فطول فهما ، وقال إنهما لأخف صلاة صليتها . وجاه رسول عائشة بعــد ما فرغ من شأنهم . فلما حج معاوية قالت له عائشة : أبن عزب عنك حلمك حين قتلت حجراً ? فقال : حين غاب عني مثلك من قومي . و بروي أن عبد الرحمن من الحارث قال لمعاوية : أقتلت حجر من الأدمر ? فقال معاوية : قتله أحب إلى من أن أقتل ممه مائة ألف . وقد ذكر ابن جرير وغيره عن حجر بن عدى وأصحابه أنهسم كانوا ينالون مر ﴿ عَبَّانَ وَيَطْلَقُونَ فَيهُ مَقَالَةُ الْجُورَ ، ويَنتقدونَ عَلَى الأَمْرَاءَ ، ويسارعونَ في الانكار علمهم ، ويبالغون في ذلك ،و يتولون شيمة على ، ويتشددون في الدين . و بروى أنه لما أخذ في قيوده سائرًا ً من الكوفة إلى الشام تلقته بناته في الطريق وهن يبكين ، فحال تحوهن : فقال إن الذي يطميكم ا ويكسوكم هو الله وهو باق لكن بعــدى ، فعليكن بنقوى الله وعبادته ، و إنى إما أن أقتل في وجهي وهي شهادة ، او أن أرجم إليكن مكرماً ، والله خليغتي عليكم . ثم انصرف مم أصحابه في قيوده ، ويقال إنه أوسى أن يدفن في قيوده فغمل ذلك به ، ولكن صلوا علمهم ودفنوهم مستقبل القبلة رحمهم الله وسامحهم . وقعه قالت امرأة من المتشيعات ترثى حجراً ـ وهي هنمه بنت زيد بن مخرمة الأنصارية ـ ويقال إنها لهند أخت حجر ظلَّه أعلى.

ترفع أبها القر المنير 

بيد إلى معاوية بن حرب 

بيد إلى معاوية بن حرب 

بيد الله معاوية بن حرب 

بيد قتل الخيار عليه حقا 

لا من شر أمته وزير 

ألا يا ليت حجراً مات يوماً 

وطلب لها الخورنق والسدير 

وأصبحت الجبابر بعد حجر 

وطلب لها الخورنق والسدير 

وأصبحت البلاد له محولا 

كأن لم يحيها من مطير 

ألا يا حجر حجر بن عدى 

المقاف عليك ما أردى عديا 

وشيخاً في دمشق له زبير 

الان فكل زعم قوم 

المانيا إلى حكل يهير 

العبر حكل وم 

العبر المعاد 

العبر المعاد المعاد 

العبر المعاد المعاد 

العبر المعاد المعاد

فرضوا أن الآكه عليك ميتا ، وجنات بها أمم وخور

وذكر ابن عساكر له مرائي كثيرة . وقال يعقوب بن سـفيان : حدثني حرملة أنا ابن وهب أخبرتي ابن لهيمة عن أبي الأسود قال : دخل معاوية على عائشة فقالت : ما حملك على قتل أهــل عذراء ، حجراً وأمحابه ? فقال : يا أم المؤمنين إنى رأيت في قتلهم صلاحا للأمة ، وفي مقامهم فساطاً للاُّمة ، فقالت : صممت رسول الله يقول : « سيقتل بمذراء أناس يغضب الله لهم وأهل السماه » . وهذا | إسناد ضعيف منقطم. وقد رواه عبدالله بن المبارك عن ابن لهيمة عن أبي الأسود أن عاتشة قالت: ُ بِلَغَيْ أَنَّهُ سِيقَتِلَ بِمِنْرَاءَ أَنَّاسِ يَعْضِبِ اللهُ لَمْمُ وأَهْلَ السَّاءِ . وقال يُعقوب : حدثني ابن لهيمة حدثني الحارث بن مزيد عن عبــد الله بن رز بن الغافق . قال : سممت علياً يقول : يا أهل العراق سيقتل منكم سبعة نفر بمذراه ، مثلهم كمثل أصحاب الأخدود ، قال : يقتل حجر وأصحابه ـ ابن لهيعة ضعيف . . و روى الامام أحمد عن ابن علية عن ابن عون عن نافع قال : كان ابن عمر في السوق فنمي له حجر فأطلق حبوته وقام وغلب عليه النحيب . وروى أحسد عن عفان عن ابن علية عن أوب عن عبد الله بن أبي مليكة \_ أو غيره \_ قال لما قدم معاوية المدينة دخل على عائشة فقالت : أقتلت حجراً ? فقال : يا أم المؤمنين إني وجــدت قتل رجل في صلاح الناس خير من استحياثه في ا فسادهم . وقال حماد بن سلمة عن على بن زيد عن سعيد بن المسيب عن مروان . قال : دخلت مع معاوية على أم المؤمنين عائشة فقالت: يا معاوية قتلت حجراً وأصحابه وفعلت الذي فعلت، أما خشيت أن أخبا لك رجلا يقتلك ? فقال: لا ! إنى في بيت الأمان ، صحمت رسول الله يقول : « الا مان ضد الفنسك لايفتك مؤمن » . يا أم المؤمنين كيف أنا فها سوى ذلك من حاجاتك وأمرك ؟ قالت : صالح. قال: فدعيني وحجراً حتى نلتة عند ربنا عز وجل. وفي رواية أنها حجبته وقالت: لايدخل على أبداً ، فلم بزل يتلطف حتى دخل فلامته في قتله حجراً ، فلم ُبزل يمتذرحتي عذرته . وفي رواية : أنها كانت تتوعده وتقول: لولا يغلبنا سفهاؤنا لكان لي ولماوية في قتله حجراً شأن، فلما اعتسفو البجلي ، وجعفر من أبي سفيان من الحارث ، وحارثة بن النعان ، وحجر من عدى ، وسعيد من زيد من عرو من نفيل ، وعبد الله من أنيس ، وأبو بكرة نفيم من الحارث الثقني ، رضي الله عنهم .

﴿ فَأَمَا جَرِيرِ بِنَ عَبِدَ اللَّهُ البَّجَلِّي ﴾

فأسلم بمد ترول المائدة ، وكان إسلامه في رمضان سنة عشر ، وكان قدومه و رسول الله يخطب ، وكان قد قال في خطبته : « إنه يقدم عليكم من هذا الفج من خير ذي يمن ، و إن عملي وجهه مسحة ملك » ، فلما دخل نظر الناس إليمه فكان كما وصف رسول الله عليه ، وأخبر و ، بذلك فحمد الله

تمالى. ويروى أن رسول الله ﷺ لما جالسه بسط له رداء. وقال : ﴿ إِذَا جَاءَكُمْ كُرْ بِم قوم فا كرموه ﴾ عل ان جرير : وفي هـــنــه السنة ولي زياد على خراسان بعد موت الحـــكم بن عرو الربيع بن رياد الحارئ فنتح بلخ صلحًا ، وكانوا قد غلقوها بمد ما صالحهم الأحنف ، وفتح قوهستان عنوة ، وكان عندها أتراك فقتلهم ولم يبق منهم إلا ترك طرخان ، فقتله قتيبة بن مسلم بممد ذلك كا سيأتي . و في حدف السنة غزا الربيح ما وراء النهر ففتم وسلم، وكان قد قطع ما وراء النهر قبله الحـــكم بن عمرو ، وكلن أول من شرب من النهر غسلام للحكم ، فستى سسيده ونوضاً الحكم وصلى وراه النهر وكمتين ثم وجع ، فلما كان الربيع هذا غزا ما وراء النهر فننم وسلم . وفي هذه السنة حج بالناس يزيدين معاوية فها عله أبو ممشر والواقدي ، و بعثه رسول الله إلى ذي الخلصة \_ وكان بيتا تعظمه دوس في الجاهلية \_ خذكر أنه لا يثبت على الخيل ، فضرب في صدره وقال : « اللهم ثبته واجمله هادياً مهدياً » فذهب فهدمه . وفي الصحيحين أنه قال : ماحجبني رسول الله منذ أسلت ولا رآني إلا تبسيم . وكان عر من الخطاب يقول : جرير وسف هذه الأمة . وقال عبد الملك بن عبير : رأيت جريراً كأن وجبه شقة قر. وقال الشعبي : كان جرير هو وجماعة مع عر في بيت. فاشتم عمر من بعضهم ريحا، فغال: عزمت على صلحب هذه الربح لما قام فتوضأ ، فقال جرير : أونقوم كاننا فنتوضاً يا أمير المؤمنين 9 فقال عر : غم السيدكنت في الجاهلية ، وفم السيد أنت في الاســــلام . وقــــدكان عاملا لمثمان على حمدان ، يقال إنه أصيبت عينه هناك ، فلما قتل عنمان اعتزل عليا ومعاوية ، ولم يزل مقيا بالجزيرة حتى توفى بالسراة ، سنة إحدى وخسين ، قاله الواقدي ، وقيل سنة أربع ، وقيل سنة ست وخسين .

﴿ وأما جفر بن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ﴾

ظُمَّا لِمَ أَمِيهُ حِينَ تَلْقَيَاهُ بِينَ مَكَ وَالمُدينَةُ عَامَ الفَتَحَ ، فَلَمَا رَهُمَا قَالَ أَوْصَفِيانَ : وَاللَّهُ لَنَّ لَمْ يَأْذَنَ فَى عَلَيْهِ لاَ تَحْفَنُ بِيدَ هَذَا فَأَدْهِنَ فَى الأَرْضَ فَلا يَعْرَى أَنِنَ أَذْهِبَ ، فَشَا بِلْغَ ذَلك وسول اللهُ أَذَى لَهُ وَأَفْنُ لُهُ وَقِبِلَ إِسلامِهِمَا فَأَسْلِما إِسلاماً حَسنا ، بَعَدَ مَا كُلُّ أَوِ سَفِيانَ يَؤْذَى رسول اللهُ أَذَى كثيراً ، وشهد حنينا ، وكان بمن ثبت يومئذ رضى الله عنهما .

# ﴿ وأما حارثة بن النعان الأنصاري النجاري ﴾

فشهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد، وكان من فضلاه الصحابة، وروى أنه رأى جبريل مع رسول الله بالمقاعد يتحدثان بمدخير، وأنه رآه يوم بنى قريظة فى صورة دحية. وفى الصحيح أن رسول الله عليه سمع قراءته فى الجنة . قال مجمد بن سعد : حدثنا عبد الرحن بن يونس ثنا مجد بن إساعيل بن أبى فعيك ثنا محمد بن عثمان عن أبيه أن حارثة بن النجان كان قد كف بصره فجمل خيطا من مصلاه إلى باب حجرته، عاذا جاءه المسكين أخذ من ذلك التمرثم أخذ يمسك بذلك الخيط حتى يضع ذلك في يد المسكين ، وكان أهمله يقولون له : نمحن نكنيك ذلك ، فيقول : محمت رسول الله عليه يقول : «محمت وسول الله عليه يقول : «مناولة المسكين تتي ميتة السوء » . وأما حجر بن عدى فقد تقدمت قصته مبسوطة .

﴿ وأما سعيد بن زيد بن عرو بن نفيل القرشي أبو الأعور المدوى ﴾

فهو أحد المشرة المشهود لهم بالجنة ، وهو ابن عم عمر بن الخطاب ، وأخته عاتكة زوجة عمر ء وأخت عاتكة زوجة عمر ء وأخت عر عطمة وأخت عبر فاطمة زوجة سعيد ، أسلم قبل عره و زوجت فاطمة ، وهاجرا ، وكان من سادات الصحابة قال عروة والزهرى وموسى بن عقبة ومحد بن إسحاق والواقدى وغير واحد : لم يشهد بعراً لا قه قد كان بيئه رسول الله هو وطلحة بن عبيد الله بين يديه يتجسسان أخبار قريش فل برجما حتى فرغ من بعر ، فضرب لهما رسول الله بسهمهما وأجرها ، ولم يذكره عمر في أهل الشورى لتلا يحالى بسبب قرابته من عرفولى فتركه لذلك ، و إلا فهو بمن شهد له رسول الله والمنتقق بالجنة في جملة المشرة ، كا محمت بذلك الأحاديث المتمددة الصحيحة ، ولم يتول بعده ولاية ، وما زال كذلك حتى المشرة ، كا محمت بذلك الأحاديث المتمددة الصحيحة ، ولم يتول بعده ولاية ، وما زال كذلك حتى مات بالكوفة ، وقبل بالمدينة وهو الأصح ، قال الفلاس وغيره ، سنة إحدى وخسين وقبل سنة المتبن والله أعلم ، وكان عبره ومثذ بضماً وسيمن سنة .

### ﴿ وَأَمَا عَبِدَ اللَّهُ أَنْيِسِ مِنْ الْجَهِنَّي أَوْ يَحِي اللَّذِي ﴾

## ﴿ وأما أُو بكرة نفيع بن الحارث ﴾

ابن كلدة بن عمرو بن عالاج بن أبى سلمة التنفى فصحابى جليل كبير القدر، ويقال كان اسمه مسروح و إنما قبل له أبو بكرة لأنه تعلى فى بكرة وم الطائف فأعنقه رسول الله وكل مولى فر إلهم موسند . وأمه سمية هى أم زياد ، وكانا ممن شهد على المفيرة بالزاه هو وأخوه زياد ومعهما سهل بن معبد ، وفاقع بن الحارث فلما تلكما زياد فى الشهادة جلد عمر الشاكرة الباقين ثم استناجم فنابوا إلا أبا بكرة فانه صمم على الشهادة ، وقال المفيرة : يا أمير المؤمنين اشفنى من هدنا العبد ، فهره عمر وقال له : اسكت الركمات الشهادة لرجنك بأحجارك ، وكان أبو بكرة خير هؤلاء الشهود وكان ممن اعتزل المبتن في خيرها ، ومات في هذه السنة ، وقيل قبلها بسنة ، وقيل بمدها بسنة وصلى علمه أبو

### رزة الأسلمي ، وكان قد آخي بينهما رسول الله على .

وفيها توفيت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية ، تروجها رسول الله والله في عمرة القضاء سنة سبع ، قال ابن عباس – وكان ابن أختها أم الفضل لبابة بنت الحارث – : تروجها رسول الله وقوله عرم ، وثبت في صحيح مسلم عنها أنهما كانا حلالين ، وقولها مقدم عند الأكترين على قوله . وروى الترمذي عن أبي رافع – وكان السفير بينهما – أنهما كانا حلالين . ويقال كان اسمها برة فساها رسول الله ميمونة ، وتوفيت بسرف بين مكة و المدينة حيث بني بها رسول الله وسلى في هسنه السنة ، وقبل وقبل وسلى الله وسلى الله وسلى علمها ابن أختها عبد الله بن عباس رضي الله عنها .

#### ( ثم دخلت سنة ثنتين وخسين )

فضها غزا بلاد الروم وشق بها سعيان بن عوف الأردى فات هنالك ، واستخلف على الجند بعد عبد الله بن مسعدة الفزارى ، وقيسل إن الذى كان أمير الغزو ببلاد الروم هذه السنة بسر بن أو أرطاة ومعه سفيان بن عوف ، وحيح بالناس في هذه السنة سعيد بن العاص ناتب المدينة ، قاله أبو مشر وافواقدى وغيرهما . وغزا الصائحة محمد بن عبد الله الثقني . وعمال الأمصار في هذه السنة عمله في السنة الماضة .

## ﴿ ذَكَرَ مِن تُوفَى فَيِهَا مِن الأُعيانَ \* خَالِد مِن زيد مِن كليبٍ ﴾

أبو أبوب الأنصارى الخروجي شهد بدرا والعقبة والمشاهد كلها ، وشهد مع على قتال الحرورية ، وفي داره كان نزول رسول الله وقت عن قال الحرورية ، على داره كان نزول رسول الله وقت المنافذة في المنافذة في المنافذة وقد ، على المنافذة وقد ، على المنافذة وقد ، وقد روينا عن عنال من رسول الله وقت أن يصد إلى العلو وبكون هو وأم أبوب في السفل فأجابه . وقد روينا عن ابن عباس أنه قدم عليه أبو أبوب البصرة وهو قائبها فحرج له عن داره وأنزله بها ، فلما أراد الانصراف خرج له عن كل شئ بها ، وزاده محملاً وخدما كثيراً أربين ألفا ، وأربين عبدا إكراماً له لما كان أنزل رسول الله وقت في داره ، وقد كان من أكبر الشرف له . وهو القائل أز وجته أم أبوب منافذ على أم أبوب أن المنافذ الله عن على شيئها ، وقد كان من أكبر الشرف له . وهو القائل أز وجته أم أبوب عن المنافذ فال يا أم أبوب عن المنافذ فال يا أبوب المنافذ الله والمنافذ الله أن المنافذ والله المنافذ المنافذ المنافذ وقيل في التي بعدها . وكانت وفاته ببلاد الروم قريباً من سور قسطنطينية من هذه السنة ، وقيل في التي بعدها . وكان في جيش بزيد بن معاوية ، وإليه أوسى ، وهو الذي صلى علمه . وقد قال الأمام أحمد : حدثنا عامان ثنا همام ثنا أبو عاصم عن رجل من أهل مكة أن يزيد بن

ماوية كان أميراً على الجيش الذى غزافيه أبو أبوب ، فدخل عليه عند الموت تقال له : إذا أنا مت فقوا والله الناس منى السلام وأخير وهم أنى سممت رسول عليه عند الموت تقال له : إذا أنا مت شيئاً جعله الله في الجنس المن الجنس وأخير وهم أنى سممت رسول على قطال الناس والمنطقوا فيسمو في في أرض الروم ما استطاعوا . قال : فحدث الناس الما الناس والعلقوا بجنازته . وقال أحد : حدثنا أسود بن عامر ثنا أبو بكر عن الأعش عن أبي طبيان قال : غزا أبو أبوب مع يزيد بن معاوية قال : فقال إذا مت فاحداد في في أرض العدو فادفنوني تحديث أقدامكم حيث تلقون العدو ، قال : ثم قال : سممت رسول الله والمنافق المنافق المن

قال الواقدى: مات أبو أبوب بأرض الروم سنة ثنتين وخسين ودفن عند القسطنطينية وقبره هنالك يستستى به الروم إذا قحطوا ، وقيسل: إنه مدفون في حالط القسطنطينية وعلى قبره مزار ومسجد وهم يستطنونه ، وقال أبو زرعة الدمشق: توفى سنة خس وخسين ، والأول أثبت والله أعلم ووساح بو بم عن بخلاد : حدثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا داود بن الحبر ثنا ميسرة بن عبد ربه عن موسى بن عبيدة عن الزهرى عن عطاء بن يزيد عن أبي أبوب الانسارى عن النبي والله عن عطاء بن يزيد عن أبي أبوب الانسارى عن النبي والله عن علل . قال : وإن الرجلين ليتوجهان إلى المسجد فيصليان فينصرف أحدهما عن محارم الله وأحرمها على المسارعة وينصرف الا تخر وما تعدل صلاته مثال ذرة ، إذا كان أو رعها عن محارم الله وأحرمها على المسارعة الله المسارعة على المسارعة على الله المسارعة على المسارعة مواجع الماس بما في أبيدى الناس بهاى المدى الماس على في أبيدى الناس به وونها كانت وقاة أبي موسى عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر بن غربن وبما بن عامر بن الأشمر الأشرى ، أسلم ببلاده وقدم مع جفر وأصحابه عام خبير ، وذ كر محد بن إسحاق أنه هاجر أولا إلى مكة ثم هاجر إلى اليمن ، وليس هند ، وليس هند ، والمسارة ، وقد استعمله رسول الله وقتم المعامر أبي المين ، والس هند ومن عدر من عدر من وحر من عدر من عدر من وامل بن المحاق أنه هاجر أولا إلى مكة ثم هاجر إلى البصرة ، وقت تستر ، وقد استعمله رسول الله وستماء على البصرة ، وقتح تستر ،

وشهد خطبة عمر بالجابية ، و ولاه عنمان الكوفة ، وكان أحد الحكين بين على ومعاوية ، فلما اجتمعا أخدع عرو أبا موسى ، وكان من قراء الصحابة وفقهائهم ، وكان أحسن الصحابة صونا في زمانه ، قال أبو عثمان التهدى : ما محمت صوت صنح ولا مر بط ولا مزمار أطيب من صوت أبى موسى وثبت في الحديث أن رسول الله علي قال: « لقد أوتى هذا مزماراً من مزامير آل داود » . وكان عمر يقول له : ذكرنا ربنا يا أبا موسى ، فيقرأ وهم يسمعون . وقال الشعبي : كتب عمر في وصيته أن لا يقر لي عامل أكثر من سنة إلا أباموسي فليقر أربع سنين . وذكر ابن الجوزي في المنتظم أنه توفي في هذه السنة ، وهو قول بمضهم ، وقيل إنه توفى قبلها بسنة ، وقيل في سنة ثنتين وأربمين ، وقيل غير ذلك والله أعلم . وكانت وفاته بمكة لما اعتزل الناس بعد التحكيم ، وقيل يمكان يقال له : النوبة على ميلين من الكوفة . وكان قصيراً تحيف الجسم أسبط ، أى لا لحية له ، رضى الله عن. . وذكر ابن الجوزى أنه توفي في هذه السنة أيضاً من الصحابة .

#### ﴿ عبد الله بن المنفل المرتى ﴾

وكان أحد البكائين ، وأحد المشرة الذين بمنهم عمر إلى البصرة ليفقهوا الناس ، وهو أول من دخل تستر من المسلمين حين فتحها . لكن الصحيح ماحكاه البخاري عن مسدد أنه توفي سنة سبم وخمسين . وقال أبن عبسد البر: توفي سنة سنين ، وقال غيره : سنة إحدى وستين فالله أعلم . و روى عنــه أنه رأى في منامه كأن القيامة قد قامت وكان هناك مكان من وصل إليــه نجما ، فجمُّل يحاول الرصول إليه فقيل له: أثريد أن تصل إليه وعندك ما عندك من الدنيا ? فاستيقظ فعمد إلى عيبة عنده فيها ذهب كثير فلم يصبح عليه الصباح إلا وقد فرقها في المساكين والحاوج والأقارب ﴿ وفها توفى عران بن حصين بن عبيد ﴾ رضي ألله عنه .

ان خلف أبو نجيد الخزاعي ، أسلم هو وأبو هر برة عام خيبر وشهد غزوات ، وكان من سادات الصحابة ، استقضاه عبد الله من عامر على البصرة فحكم له بها ، ثم استعفاه فأعفاه ، ولم مزل بها حتى مات في هذه السنة ، قال الحسن : وأن سيرين البصرى : ما قدم البصرة را كب خير منه ، وقد كانت الملائكة تسلم عليه فلما اكتوى انقطع عنه سلامهم ثم عادوا قبل موته بقليل فكاتوا يسلمون عليه رضي الله عنه وعن أبيه .

### ﴿ كَمِبِ مِن عِمِرة الأنصاري أو محد المدنى ﴾

محابى جليل وهو الذي نزلت فيه آية الفدية في الحج. مات في هذه السنة ، وقيل قبلها بسنة عن خس أو سبع وسبعين سنة . (معاوية بن خديج)

ابن جننة بن قنيرة الكندى الخولائي المصرى ، صحابي على قول الأ كترين ، وذكره ان

حبان فى النابسين من الثقاة ، والصحيح الأول ، شهد فتح مصر ، وهو الذى وف الى هر بغتح الاسكندرية ، وشهد مع عبد الله بن سمد بن أبى سرح قتال البرير ، وذهبت عينه يومنذ ، وولى حروباً كثيرة فى بلاد المغرب ، وكان عابانياً فى أيام على ببلاد مصر ، ولم يبايع عليا بالسكلية ، فلما أخذ معاوية بن أبى سفيان مصر أكرمه ثم استابه بها بعد عبد الله بن عمر و بن الماص ، فانه قاب بها بعد عبد الله بن عمر حتى مات بها فى هذه بها بعد أبيه سنتين ثم عزله معاوية وولى معاوية بن خديج هذا ، فلم يزل بمصر حتى مات بها فى هذه السنة .

### ﴿ ثم دخلت سنة ثلاث وخسين ﴾

ضها غزا عبد الرحن بن أم الحكم بلاد الروم وشق بها ، وفيها افتتح المسلمون وعليهم جنادة ابن أبي أمية جزيرة رودس فاقام بها طائفة من المسلمين كانوا أشد شئ على الكفار ، يمترضون لهم في البحر و يقطمون سبيلهم ، وكان معاوية يدر عليهم الأرزاق والأعطيات الجزيلة ، وكانوا على حنر شديد من الفرخ ، يبيتون في حصن عظم عنده فيه حواتجهم ودوابهم وحواصلهم ، ولهم نواطير على البحر ينفرونهم إن قدم عدو أوكادهم أحد ، وما زالوا كفلك حتى كانت إمرة بزيد بن معاوية بصد البحر ينفرونهم من تلك الجزيرة ، وقد كانت المسلمين بها أموال كثيرة و زراعات غزيرة ، وحج بالناس في هذه السنة بوفي هذه السنة توفى جبلة ابن الأنهم النساني كاستأتى ترجمته في آخرهنه التراجم .

وفيها نوفى الربيع من زياد الحارثى ، اختلف فى صعبته وكان قائب زياد على خراسان ، وكان قد ذكر حجر من عدى فأسف عليه ، وقال : والله لو ثارت العرب له لما قتل صبراً ولسكن أقوت العرب فندلت ، ثم لما كان موم الجمة دعا الله على المنبر أن يقبضه إليه فما عاش إلى الجمة الأخرى ، واستخلف على همله ابنه عبد الله تن الربيع فأقره زياد على ذلك ، فحات بعد ذلك بشهر من، واستخلف على عملهم بخراسان خليد من عبد الله الحني فاقره زياد .

### ﴿ رويض بن ثابت ﴾

صحابی جلیل شهد فتح مصر، وله آثار جیدة فی فتح بلاد المفرب، ومات ببرقة والیاً من جهة مسلمة بن مخلد نائب مصر.

و في هذه السنة أيضاً تو في زياد بن أبي سفيان ويقال له : زياد بن أبيه و زياد بن سمية ــ وهي أمهـــ

في رمضان من هذه السنة مطمومًا ، وكان سبب ذلك أنه كتب إلى معاوية يقول له : إلى قد ضبطت الله الغراق بشهال و عيني فارغة ، فارع لي ذلك ، وهو يعرض له أن يستنييه على بلاد الحجاز أيضاً ، فلمَّا بلغ أهل الحجاز جاءوا إلى عبد الله بن عر فشكوا إليه ذلك، وخافوا أن يلي علمهم زياد، فيمسفهم كما عسف أهل العراق ، فقام ابن عمر فاستقبل القبلة فدعاعلى زياد والناس يؤمنون ، فطمن زياد بالعراق فى يد فضاق ذرعاً بذلك ، واستشار شريحاً القاضى فى قطم يده ، فقال له شريح : إنى لا أرى ذلك ، هانه إن لم يكن في الأجل فسحة لقيت الله أجلم قد قطمت يدك خوها من لقائه ، و إن كان لك أجل بقيت في الناس أجذم فيعير و فعلهُ بذلك . فصرفه عن ذلك ، فلما خرج شريح من عنده عاتبه بعض الناس : وقانوا : هلا تركته فقطم يده ؟ ! فقال : قال رسول الله عليه الستشار مؤتمن . . ويقال إن زياداً جمل يقول : أأنام أنا والطاعون في فراش واحد ? فعزم على قطع بده ، فلما جي المكاوي والحديد خاف من ذلك فترك ذلك ، وذكر أنه جم مائة وخسين طبيباً ليداووه مما يجد من الحر في باطنه ، منهم ثلاثة بمن كان يطب كسرى بن هرمز ، فسجزوا عن رد القدر المحتوم والأمر المحموم ، ُ فمات في ثالث شهر رمضان في هذه السنة ، وقد قام في إمرة العراق خس سنين . ودفن بالثو بة خارج الكوفة ، وقد كان رز منها قاصداً إلى الحجاز أميراً علمها ، فلما بلغ خبر موته عبد الله من عمر قال : اذهب إليك يا ابن حمية ، فلا الدنيا بقيت الله ، ولا الا خرة أدركت . قال أو بكر بن أبي الدنيا : حدثني أبي عن هشام بن عد حدثني يحيى بن ثملبة أبو القدم الأنصاري عن أمه عن عائشة عن أسها عبد الرحن من السائب الأنصارى . قال : جم زياد أهل الكوفة فلا منهم المسجد والرحبة والقصر ليعرض علمهم البراءة من على بن أبي طالب، قال عبد الرحن: قاني لم نفر من أصحابي من الأنصار، والناس في أمر عظم من ذلك وفي حصر ، قال : فهومت تهو عة \_ أي نمست نمسة \_ فرأيت شيئا أقبل طويل المنق ، له عنق مثل عنق البعير ، أهدب أهدل فقلت : ما أنت ? فقال : أنا النقاد ذو الرقبة ، بعثت إلى صاحب هذا القصر ، فاستيقظت فزعا فقلت الأصحابي : هل رأيتم ما رأيت ؟ قالوا : لا ! فأخبرتهم ، وخرج علينا خارج من القصر فقال : إن الأمير يقول ليكم : الصرفوا عني : عاني عنكم مشغول . وإذا الطاعون قد أصابه . وروى ابن أبي الدنيا أن زيادا لما ولي الكرفة سأل عن أعبدها فعل على رجل يقال له أمو المفيرة الحميري ، فجاء به فقال له : الزم بيتك ولاتخرج من وأنا أعطيك من المال ماشئت ، فقال : لو أعطيتني ملك الأرض ماتركت خروجي لصلاة الجاعة . فقال الزم الجاعة ولاتتكلم بشيء ققال : لا أستطيع ترك الأمر بالمروف والنهي عن المنكر ، فأمر به فضربت عنقه . ولما احتضر قال له ابنه : : يا أبة قد هيأت لك ستين ثوبا أ كفنك فها ، فقال يابني قد دنا من أبيك أمر إما لباس خير من لباسه و إما سلب سريع . وهذا غريب جدا .

## ﴿ مسمة بن ناجية ﴾

التود ، فقال جسبلة : أترون أنى جاعل وجهي بدلا لوجه مازني جاء من ناحية المدينــة ? بئس الدين هذا ، ثم ارتد نصرانيا وترحل بأهله حتى دخل أرض الروم ، فبلغ فلك عر فشق عليه وقال لحسان : إن صديقك جبلة ارتدعن الاسلام ، فقال : إنا لله و إنا إليه راجعون ، ثم قال : ولم ? قال لطمه رجل من مزينة فقال : وحق له ، فقام إليه عمر بالدرة فضربه . ورواه الواقدي عن معمر وغيره عن الزهري عن عبيد الله من عبد الله عن الن عباس وساق ذلك بأسانيده إلى جاعة من الصحابة . وهذا القول هو أشهر الأقوال . وقد روى ابن الكلمي وغيره أن عمر لما بلغه إسلام جبلة فرح بإسلامه ، ثم بعث يستدعيه ليراه بالمدينة ، وقيــل بل استأذنه جبلة في القدوم عليــه فأذن له فركب في خلق كثير من قومه ، قيل مائة وخسين راكبا ، وقيل خسمائة ، وتلقته هـ مايا عر ونزله قبـــل أن يصل إلى المدينة عراحل ، وكان وم دخوله وما مشهودا دخلها وقد ألبس خيوله قلائد الذهب والفضة ، وليس تاجاعلى رأسه مرصما باللا كي والجواهم، ، وفيه قرطا مارية جدته ، وخرج أهل المدينة رجالهم ونساؤهم ينظر ون إليه ، فلما سلم على عمر رحب به عمر وأدني مجلسه ، وشهد الحج مع عمر في هذه السنة ، فبينما هو يطوف **بال**كعبة إذ وطئ أزاره رجل من بني فزارة فامحل، فرفع جبلة ينمه فهشم أنف ذلك الرجل ، ومن الناس مر يقول : إنه قلم عينه ، فاستمدى عليه الفزاري إلى عر ومعه خلق كثير من بني فزارة ، استحضره عمر فاعترف جبلة ، فقال له عمر : أقدته منك . فقال : كيف وأنا ملك وهو سوقة ؟ فقال : إن الاسلام جمك و إياه فلست تفضله إلا بالتقوى، فقال جبلة : قد كنت أظن أن أكون في الاسلام أهز مني في الجاهليــة ، فقال عمر : دع ذاعنك ، فانك إن لم ترض الرجل أقــدته منك ، فقال إذا تنصر ، فقال إن تنصرت ضربت عنقبك ، فلما رأى الحد : قال سأنظر في أموى همذه الليسلة ، المصرف من عند عمر ، فلما ادلم " الليل ركب في قومه ومن أطاعه فسار إلى الشام ثم دخل بلاد الروم وضُغل على هرقل في مدينة القسطنطينية فرحب به هرقل وأقطعه بلاداً كثيرة ، وأحرى عليه أرزاقا جزيلة ، وأهدى إليه هدايا جميلة ، وجعله من سهاره ، فمكث عنده دهرا . ثم إن عمر كنب كتابا إلى هرقل مع رجل يقال له جثامة من مساحق الكنائي ، فلما بلغ هرقل كتاب عمر من الخطاب قال له هرقل : هل لقيت أن عمك جبلة ? قال : لا ! قال فالقه، فذكر اجتماعه به وما هو فيه من النعمة والسرور والحبور الدنيوي، في لباسه وفرشيه ومجلسه وطيبه وجواريه ، حواليه الحسان من الخدم والقيان، ومطعمه وشرابه وسروره وداره التي ثموض سها عن دار الاسلام، وذكر أنه دعاه إلى الاسلام والعود إلى الشام فقال: أبمد ما كان مني من الارتداد ? فقال: نعم ! إن الأشمث بن قيس ارتد وقاتلهمَ بالسيوف ، ثم لما رجم إلى الحق قبله منه و زوجه الصديق بأخته أم فروة ، قال : فالنهي عته بالطعام والشراب، وعرض عليه الخر فأبي عليه ، وشرب جبلة من الخر شيئا كثيرا حتى سكر

تم أمر جواريه المفنيات فغنينه بالعيد ان من قول حسان بمدح بني عمه من غسان والشمر في والدجبلة هذا الحيوان .

فه در عصابة الدسم، • يوماً يجلق في الزمان الأول الولاد جننة حول قبر أبيم • قبر ابن مارية الكريم المفضل يسقون من وردك يُصفَقُ بالرحيق السلسل بيض الوجوه كرية أحسابهم • شم الأنوف من الطراز الأول يفشون حتى ما تهر كلابهم • لا يسألون عن السواد المقبل

قال : فأعجبه قولهن ذلك ، ثم قال : هذا شعر حسان بن ثابت الأنصارى فينا وفي ملكنا ، ثم قال لى :كيف حاله ? قلت : تركته ضريراً شيخاً كبيراً ، ثم قال لهن : أطر بنني فانعض يفنين لحسان أيضا

لمن الديار أوحشت بمغان ، بين أعلا البرمولة فالصَّمَّان

غالقريات من بلامس فداري » افسكاء لقصور الدوائي

فقفا جاسم فأودية الصد عن منى قبائل وهجان

تلك دار العزيز بعد أنيس • وحلوك عظيمة الأركان

صاوات السيح في ذلك الديد ، ردعاء القسيس والرهبات

ذَاكَ مَنْى لا لَ جَنَّةَ فِي الله ، ر محساه تماقب الأزمان

قد أراني هناك حق مكين . عند ذي التاج مجلسي ومكاثي

تحكلت أمهم وقد تمكلتهم \* يوم حاوا بحارث المُحَولاتي

وقددنا النصح فالولائد ينظم \* ن سراعاً أَكِلَّةَ المرْجَانِ

ثم قال : هذا لابن الفريمة حسان بن ثابت فينا وفى ملكنا وفى منازلنا بأكناف غوطة دمشق ، قال : ثم سكت طويلا ، ثم قال لهن : بكيننى ، فوضن عيد انهن ونكسن رؤوسهن وقلن :

تنصرت الأشراف من عار لطمة ، وما كان فيها لوصيرت لها ضرر

تكنفني فيها اللجاج ونمخوة ، وبعت بها المين الصحيحة بالمور

فياليت أمى لم تلدتى وليتني ، رجعت إلى القول الذي قاله عمر

وباليتني أرعى المخاض بقنرة ﴿ وَكُنْتُ أَسِيرًا فِي رَبِيعَةَ أُومُضُرُ

وياليت لى بالشام أدنى معيشة ، أجالس قومى ذاهب السمع والبصر

أدبن بما دانوا به من شريعة \* وقد يصبر العود الكبير على الدبر

قال : فوضع يده على وجهه فبكي حتى بل لحيته بدموعه و بكيت معه، ثم استدعى بخمسهائة دينار

هرقلية فقال: خذ هذه فأوصلها إلى حسان من أابت ، وجاه بأخرى فقال: خذ هدند لك ، فقلت: لا حاجة لى فيها ولا أقبل منك شيئا وقد ارتددت عن الاسلام ، فيقال: إنه أضافها إلى التي لحسان ، فيث بألف دينار هرقلية ، ثم قال له : أبلغ عمر من الخطاب منى السلام وسائر المسلمين ، فلما قدمت على عمر أخبرته خبره فقال: ورأيته يشرب الحرث قلت: نعم ! قال: أبعده الله ، تسجل فانية بباقية فسار بحت تجارته . ثم قال: وما الذي وجه به لحسان ? قلت: خسائة دينار هرقلية ، فدعا حسانا فعضها إليه ، فأخذها وهو يقول:

> إن ابن جنة من بقية ممشر ، لم يغزهم آباؤهم باللوم لم ينسنى بالشام إذ هوربها ، كلا ولا متنصراً بالروم يعطى الجزيل ولابراء عند ، إلا كبض عطية الحروم وأتيته بِعاً قَرْب مجلسى ، وسقا فروائى من المنموم

ثم لما كان في هذه السنة من أيام معلوية بعث معاوية عبد الله بن مسمعة الفزارى رسولا إلى ملك الروم ، طبعتم يجبلة بن الأيهم فرأى ما هو فيه من السعادة الدنيوية والأموال من الخدم والحشرين والقحب والخيول ، فقال له جبلة : لو أعلم أن معاوية يقعلنى أرض البنينة فاتما منازلنا ، وعشرين قرية من غوطة دهشق ويفرض لجاعننا ، ويحسن جوائرنا ، لرجعت إلى الشام . فأخير عبد الله بن مسمعة معاوية بقوله ، فقال معاوية : أنا أعطيه ذلك ، وكتب إليه كتاباً مع البريد بغلك ، فا أدركه البريد إلا وقد مات في هذه السنة ، وذكر أكثر هذه الأخبار الشيخ أبو الفرج ابن الجوزى في المنتظم ، وأرخ وفاته هذه السنة ، وأعنى سنة ثلاث وخسين وقد مد ترجمه الحافظ ابن عساك في تاريخه فأطال الترجمة وأطد ، ثم ظل في آخرها : بلغنى أن جبلة توفى في خلافة معاوية بأرض الروم بعد سنة أربعين من الهجرة .

# (سنة أربع وخسين)

ففها كان شق عحد بن مالك بأرض الروم ، وغزا الصائف معن بن يزيد السلمى ، وفها عزل معاوية سعيد بن العاص عن إمرة المدينة ورد إلها مروان بن الحسكم ، وكتب إليه أن بهدم دار سعيد بن العاص ، و يصطفى أمواله التى بأرض الحجاز ، فجاه مروان إلى دار سعيد لهدمها فقال سعيد : ما كنت لتفعل ذلك ، فقال : إن أمير المؤمنين كتب إلى بذلك ، وفو كتب إليك فى دارى لفعلته . فقام سعيد فأخرج إليه كتاب معاوية إليه حين ولاه المدينة أن بهدم دار مروان و يصطفى ماله ، وذكر أنه لم يزل يحاجف دونه حق صرف ذلك عنه ، فلما وأى مروان الكتاب إلى سعيد بذلك ، وناد واثر عليه أمواله . وفها

عزل معاوية سحرة بن جندب عن البصرة ، وكان زياد استخلفه علمها فأقره معاوية ستة أشهر ، وولى علمها عبد الله بن عرو بن غيلان ، و روى ابن جربر وغيره عن سحرة أنه قال لما عزله معاوية : لمن الله معاوية وأمه معاوية وأمها الله يصح عنه ، وأقر عبد الله بن خاله بن أسيد على نباية الكوفة ، وكان زياد قد استخلفه علمها فأبقاه معاوية . وقدم في هذه السنة عبد الله بن أسيد على نباية الكوفة ، وكان زياد قد استخلفه علمها فأبقاه معاوية . وقدم في هذه السنة عبد الله بن زياد على معاوية في هذه السنة عبد الله بن زياد على معاوية في كرمه وسأله عن نواب أبيه على البلاد فأخبره عنهم م م ثم ولاه إمرة جبال بخارا ، ففتح راصن ونصف بيكند وهما من معاملة بخارا - ولق الترك هناك فقاتلهم قتالا جديا له بخارا ، ففتح راصن خفها ، فلبست واحدة شديدا وهزمهم هزيمة فظيمة بحيث إن المسلمين أعجارا امرأة الملك أن تلبس خفها ، فلبست واحدة وتركت أخرى ، فأخذها المسلمون فقوموا جواهرها بمائق ألف درم ، وغنموا مع ذلك غنائم كثيرة ، وقام عبيد الله بخراسان سنتين . وفي هذه السنة حج بالناس مر وان بن الحدكم نائب المدينة . وكان على البصرة عبد الله بن خالد بن أسيد ، وقيل : بل كان عليها الضحاك بن قيس ، وكان على البصرة عبد الله بن غيلان .

# ﴿ ذَكَرَ مِن تُوفَى فَيِهَا مِن الأَعْيَانَ ۞ أَسَامَةً مِن زَيْدَ بِن حَارِثَةَ الْكَلِّي ﴾

أو محمد المدنى مولى رسول الله وتلطيق وابن مولاه ، وحب وابن حبه ، و أمه بركة أم أعن مولاة رسول الله وتلفظ وحاضفته ، ولاه رسول الله الأمرة بسد مقتل أبيسه فطمن بعض الناس في إمرته ، فقال رسول الله وتلطيق : « إن تطمنوا في إمارته فقد طمنتم في إمرة أبيسه من قبله ، وابم الله إن كان خليقا بالامارة ، و إن كان لمن أحب الناس إلى بعده » . وثبت في محيح البخارى عنه : « أن رسول الله كان بجلس الحسن على خفده و بجلس أسامة على خفدة الاخرى و يقول : اللهسم إلى أحبهما فأحبهما » . وفضائله كثيرة . توفى رسول الله وعمره تسع عشرة سمنة ، وكان عمر إذا لقيم يقول : السلام عليك أبها الأمير . وصحح أو عمر بن عبد البرأنه توفى في هذه المسنة ، وقال غيره سنة ثمان الدسم وخسين ، وقبل توفى في معذه المسنة ، وقال غيره سنة ثمان أو تسع وخسين ، وقبل توفى بعد مقتل عان فالله أهم .

﴿ تو بان بن مجدد ﴾ مولى رسول الله سلطيني تقدمت ترجمت في مواليه ومن كان مجدمه عليه السلام ، أصله من العرب فأصابه سبى فاشتراه رسول الله من العرب فأصابه سبى فاشتراه رسول الله من العرب فالمات أقام بالرملة ثم انتقل إلى حمص فابتنى بها داراً ولم يزل بها حتى مات فى همذه السنة عملى الصحيح ، وقيل سنة أربع وأربعين وهو غلط ، و يقال إنه توفى بمصر ، والصحيح بحمص فرجير بن معلم ﴾ تقدم أنه توفى سنة خمسين .

### ﴿ الحارث بن ربسي ﴾

وهو أنو قتادة الأ نصاري السلمي المدني فارس الاسلام ، شهد أحداً وما بمدها ، وكان له يوم ذي قرد سمى مشكوركما قـ معنا هناك . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خير فرساننا اليوم أبو قنادة ، وحير رجالتنا سلمة بن الاكوع » . ورعم أبو أحمد الحاكم أنه شهد بدرا وليس عمر وف ، وقال أبو سميد الخدري : أخبرني من هو خير مني أبو قتادة الأ نصاري أن رسول الله قال لهار : « تقتلك الفئة الباغية » . قال الواقدي وغير واحد : توفي في هـ نم السنة \_ يعني سنة أربم وخسين \_ بالمدينة عن سبعين سمنة ، و زعم الحيثم بن عدى وغيره أنه توفي بالكوفة سنة أنان وثلاثين ، وصلى عليه على بن أبي طالب. وهذا غريب ﴿ حكم بن حزام ﴾ بن خويلد بن أسد بن عبد المرى بن قصى بن كلاب القرشي الاســدي أبو خالد المــكي ، أمه فاختة بنت زهير بن الحارث بن أسد بن عبد المزي ، وعمته خديجة بنت خو يلد ، زوجة رسول الله صلى الله عليه وســـلم ، وأم أولاده سوى إبراهــم . ولدته أمه في جوف السكمية قبل الفيل بثلاث عشر سنة ، وذلك أنها دخلت تزور فضر بها الطلق وهي في السكمية فوضمته على نطع ، وكان شديد المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولما كان بنو هاشم وبنو المطلب في الشعب لايبايموا ولا ينا كحوا ، كان حكيم يقبل بالمير يقدم من الشام فيشتريها بكالها ، ثم ينحب ما فيضرب أدبارها حتى يلج الشعب يحمل الطمام والكسوة تكرمة لرسول الله عَيْكُ ، ولممته خديجة بلت خويلد . وهو الذي اشترى زيد بن حارثة فابتاعته منه عمته خديجة فوهبته لرسول الله فأعتقه ، وكان اشترى حلة ذي بزن فأهداها لرسول الله عَلَيْكُ فلبسها ، قال : فما رأيت شيئا أحسن منه فها. ومع هــذا ما أسلم إلا يوم الفتح هو وأولاده كلهم ، قال البخاري وغــيره : عاش في الجاهلية ستين سنة ، وفي الاسلام ستين سنة ، وكان من سادات قريش وكرمائهم وأعلمهم بالنسب ، وكان كثير الصدقة والبر والمتناقة ، فلما أسلم سأل عن ذلك رسول الله فقال : « أسلمت عسلي ما أسلمت من خبر » . وقد كان حكم شهد مع المشركين بدرا وتقدم إلى الحوض فكاد حزة أن يقتله ، فما سحب إلا سحبا بين يديه ، فلمهـذا كان إذا اجتهد في اليمين يقول : لا والذي نجائي توم بدر . ولمــا ركب رسول الله إلى فتح مكة ومعه الجنود بمر الظهران خرج حكم وأبو سفيان يتجسسان الأخبار، فلقمهما العباس، فأخذ أبا سفيان فأجاره وأخذله أمامًا من رسول الله عَيْظَائِينَ ، وأسلم أنو سفيان ليلتنذ كرها ، ومن صبيحة ذلك اليوم أسلم حكم وشهد مع رسول الله علي حنينا ، وأعطاه مائة من الابل ثم سأله فأعطاه ، ثم سأله فأعطاه ، ثم قال : « ياحكيم إن هذه المال حلوة خضرة ، و إنه من أخـــنــد بسخاوة بورك له فيمه ، ومن أخسف باصر اف نفس لم يبارك له فيمه وكان كالذي يأكل ولا يشبع » . فقال

حكم: والذى بعثك بالحق لا أرزأ بعدك أبدا ، فلم برزأ أحدا بعد ، وكان أو بكر يعرض عليه السطاه فيأي ، وكان عريض عليه السطاه فيأي فيشهد عليه المسلمين ، ومع همذا كان من أغنى الناس ، مات الزيور بوم مات ولحكم عليه مائة ألف ، وقد كان يدم حين أسلم الزفادة ودار الندوة فباعها بعد من معلوية عائة ألف ، وفي رواء ، فربعين ألف دينار ، فقال له ابن الزيور : بعت مكرمة قريش ? فقال له حكم : ابن أخي ذهبت المحكوم فلا كرم إلا النقوى ، يا ابن أخي إلى الشتريتها في المستريتها في المستريتها في المستريتها في المستريتها في المحكم بن الجاهلية برق خر ، ولا شترين مها دارا في الجنة ، أشهدك أنى قد جعلتها في سبيل الله ، وهذه المدار كانت لايدخلها أحد إلا وقد صار سنه أر بعين سنة ، إلا حكم بن حزام فانه دخلها وهو ابن خس عشرة سنة ، ذكره الزبير بن بكار ، وذكر الزبير أن حكها حج عاما فأهدى مائة بدنة بحلة ، وألف شاة ، وأوقف معه بعرفات مائة وصيف في أعناقهم أطوقة الفضة ، وقد نشر فيها : هؤلاء عنه الشعاء رضى الله عنه .

# 🖈 حو يطب بن عبد المزى العامري 🆫

صحابي جليل ، أسلم عام الفتح ، وكان قد عمر دهرا طويلا ، ولهذا جمله عرفي النفر الذين جددوا أنساب الحرم ، وقد شهد بعدا مع المشركين ، ورأى الملائكة يومنذ بين السهاء والأرض ، وشهد الحديبية وسعى في الصلح ، فلما كان عرة القضاء كان هو وسهيل هما الله أن أرما رسول الله والتوليدية وسهيل هما الله أن أرما رسول الله والتي يلظو وج من مكة ، فأمر بالالا أن لا تغرب الشمس و يمكة أحد من أصحابه ، قال : وفي كل هذه المواطن أم بالاسلام ويأي الله إلا ماريد ، فلما كان زمن الفتح خفت خوظ شديدا وهر بت فلحقى أبو ذر وكان لي خليلا في الجاهلية . . فقال : ياحو يطب مالك ؟ فقلت : خائف ، فقال : لا تفضل الذاس : وأوصل الذاس ، وأنا لك جار فاقدم مهى ، فوجعت معه فوقف بي عيل رسول الله وهو الرائدان وأوصل الذاس ، وأو ملك جارة قلم ، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ، فقال : بالمعادا ومعه ، وقد على أبو ذر أن أقول : السلام عليك أبها الذي ورحة الله ومركاته ، فلم الحد لله الله واستقرضني مالا فأقرضته أربعين ألفا ، وشهدت معه حنينا « الحمد لله الله ويسلم عنه من مناه عنه من مناه عنه من مناه منوان بن الحمكم جاده حو يطب وحكم بن حزام ، وخرمة بن توفل ، فسلموا والطائف ، وأعطاني من عنام حنين المشيخ حتى سبقك الأحداث . فقال معروان عن عره فأخبره ، فقال له : تأخر إسلامك أبها الشيخ حتى سبقك الأحداث . فقال وتدع دين آبائك لدين فأخبره ، فقال له : تأخر إسلامك أبها الشيخ حتى سبقك الأحداث . فقال وتدع دين آبائك لدين والله لدين قرفل والله بعد والله لقد هدت بالاسلام غدر من كل ذلك يعوقي أبوك يقول تضع شرفك وتدع دين آبائك لدين واله لدين وحرا والما الشعت هو الاستراك ويطب ويكر وتلا يومون والله لدين وحرا والمناه وتعم ويطب وحراء وعزمة بن وقل كله يتوقي أبوك يقول تضع من وتعم دين آبائك لدين والمن والمناه له وتعمول وتحد دين آبائك لدين والمناه والمناه وتعمو والفرة لدين والمن وتدع دين آبائك لدين والمن وتدع دين آبائك لدين والمناه الشيع عراء وحود ويطب ويكر وتعم دين آبائك لدين والمناه الاسلام عدر من كال ذلك يعوقي أبوك يقول تضع ويقل وتحد دين آبائك لدين والمناه المناك المناك

عدث ؟ وتصير ابدا ؟ قال: فاسكت مروان وندم على ما كان قال له ، ثم قال حو يطب : أما كان أخيرك عبان ماكان لقي من أبيك جين أسلم ؟ قال : فازداد مروان غما، وكان حو يطب بمن شهد دفن عبان ، وبان ماكان لقي من أبيك جين أسلم ؟ قال : فازداد مروان غما، وكان حو يطب بمن شهد دفن عبان ، والشمرى منه معاوية داره عكمة بأر بعين ألف دينار فاستكثرها الناس ، فقال : وماهى في رجل له الواقدى : على حو يطب في الجاهلية ستين سنة ، وفان أكثر قريش ريما جاهليا ، وقال الواقدى : على حو يطب في الجاهلية ستين سنة ، ومات حو يطب في هذه السنة بالمدينة وله مائة وعشر ون سنة ، وقال غيره : توفى بالشام ، له حديث واحد رواه البخارى ومسلم والنسأق من حديث السائب بن يزيد عنه عن عبد الله بن السمدى عن عمر في العالة ، وهو من عزيز الحديث لانه اجتم فيه أربعة من الصحابة رضى الله عنهم .

﴿ سبدين يربوع بن عنكثة ﴾

ابن عامر بن مخزوم ، أسلم عام الفتح ، وشهد حنينا ، وأعطاه رسول الله خسين من الابل ، وكان اسمه صرما ، وفي رواية أصرم ، فساه معبدا ، وكان في جسلة النفر الذين أمره عمر بتجديد أنصاب الحرم ، وقد أصيب بصره بعد ذلك فآناه عمر يعزيه فيه ، رواه البخارى . قال الواقدى وخليفة وغير واحد : مات في هذه السنة بالمدينة ، وقيل عكة وهو ابن مائة وعشرين سنة ، وقيل أكثر من فلك .

يقال له مرة العليب ، ومرة الخير ، روى عن أبى بكر وعمر وعلى وان مسعود وغيرهم ، كان يصلى كل مهم وليلة ألف ركمة ، فلما كبر صلى أربعائة ركمة ، ويقال إنه سجد حتى أكل التراب جهته ، فلما مات رؤى فى المنام ـ وقد صار ذلك المكان نوراً ـ فقيل له : أبن منز لك ? فقال : بدار لا يظلمن أهلها والا يحوي

این رفاعة بن الحر، شهد بدرا وما بسمها، و يقال إنه الذى كان يوتى به فى الشراب، فقال رجل : لعنه الله ما أكثر مايوتى به ! فقال رسول الله صلى الله عليــه وسلم : « لاتلمنه فانه يحب الله ورسوله » .

القرشية العامرية أم المؤمنين ، تزوجها رسول الله بصد خديجه ، وكانت قبله عند السكران بن عرو أخى سهيل بن عرو ، فلما كبرت هم رسول الله بطلاقها ، ويقال إنه طلقها ، فسألنه أن يبقيها في نسائه وتهب يومها لمائشة ، فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله : ( و إن امرأة خافت من بعلها نشورة أو إعراضا ) الآية ، وكانت ذات عبادة و و رع و زهادة ، قالت عائشة : مامن امرأة أحب إلى أن أكون في مسلاحها غير أن فيها حدة تسرع منها الفيئة . ذكر ابن الجوزي وقاتها في هذه السنة ، وقال ابن أبي خيشة : ثوفيت في آخر خلافة عمر بن الخطاب فافة أعلم .

# ﴾ ﴿ ثم دخلت سنة خس وخسين ﴾

فيها عزل معاوية عبد الله بن غيلان عن البصرة وولى عليها عبيد الله بن زياد ، وكان سبب عزل معاوية بن غيلان عن البصرة أنه كان يخطب الناس فحصبه رجل من بني ضبة قامر بقطم يده ، علماء قومه إليه فقالوا له: إنه متى بلغ أمير المؤمنين أنك قطمت يده في همة اللسنم فعل به وبقومه نظير مافيل بحجر بن عدى ، فا كتب لنا كتابا أنك قطمت يده في شبة ، فكتب لهم فتركوه عندم حينا ثم جاؤا معاوية فقالوا له: إن البك قطم يد صاحبنا في شبة قاقدنا منه ، قال : الاسبيل إلى القود من نوافي ولسكن الدية ، فأعطام الدية وعزل ابن غيلان ، وقال لهم : اختاروا من تريدون ، فنه كر وا رجالا فقال : لا او لسكن أولى عليكم ابن أنمي عبيد الله بن زياد ، فولاه فاستخلف ابن زياد على حرأسان أسلم بن زرعة ، فلم يعز ولم يمتح شيئا ، وولى قضاء البصرة لزرارة بن أوفى ثم عزله وولى ابن أخيث ، وولى شرطها عبد الله بن خلاصين . وحج بالناس في هذه السنة مر وان بن الحكم نائب المدينة . وفيه عليها الضحاك بن قيس رضى الله عنه .

عبد مناف بن أسد بن عبد الله بن عبر بن عزوم ، أسلم قديما ، يقال سابم سبمة ، وكانت داره كها للسلمين بأوى إليها رسول الله ومن أسلم من قريش ، وكانت عند الصفا وقد صارت فها بعد ذلك للمهدى فوهم الامرأته الخير ران أم موسى الهادى وهارون الرشيد ، فيذها وجعدتها فعرفت بها ، ثم صارت لغيرها ، وقد شهد الأرقم بدرا وما بعدها من المشاهد ، ومات بالمدينة في هذه السنة ، وصلى عليه سعد بن أبي وقاص أوصى به رضى الله عنهما ، وله بضم وتماتون سنة .

#### ﴿ سحبان بِن زفر بن إياس ﴾

ابن عبد شحس بن الأجب الباهلي افرائلي ، الذي يضرب بفصاحته المثل ، فيقال : أفصح من سحبان وائل ، ووائل هو ابن معد بن مالك بن أعصر بن سحد بن قيس بن غيلان بن مضر بن نزاد ، وياهلة امرأة مالك بن أعصر ، ينسب إليها ولدها ، وهي ياهلة بنت صعب بن سعد المشيرة . قال ابن عساكر : سحبان المعروف بسحبان وائل ، يلتنى أنه وفد إلى معاوية فتكلم فقال معاوية : أنت الشيخ ? فقال : إي والله وغير ذلك ، ولم يزد ابن عساكر على هذا ، وقد نسبه ابن الجوزى في كتابه المنتظم كما ذكرا ، ثم قال : وكان بليغاً يضرب المثل بفصاحته ، دخل يوما على معاوية وعنده خطباء التبائل ، فلما رأوه خرجوا لعلمهم بقصورهم عنه ، فقال سحبان

لقـــد علم الحيى العاتون أننى ﴿ إذا قلت أما بعد أنى خطيبها فقال له معاوية : اخطب ا فقال : افظروا لى عصى تقيم من أودى ، فقالوا : وماذا تصنع بها وأنت بحضرة أمير المؤمنين ؟ فقال: ما كان يصنع بها موسى وهو يخاطب ربه ، فأخذها وتكلم من الظهر إلى أن قاربت المصر ، ماتنحنح ولاسعل ولا توقف ولا ابتدأ في منى فخرج عند وقد بقيت عليه بقية فيه ، فقال معاوية : الصلاة أ فقال : الصلاة أمامك ، ألسنا في تحميد وتمجيد وعظة وتنبيه ، وتذكير ووعد ووعيد ؟ فقال معاوية : أنت أخطب العرب ، قال : العرب وحدها ؟ بل أخطب الجن والانس . قال : كذك أنت .

﴿ سعد بن أبي وقاص ﴾

واسمه مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، أبو إسحاق القرشي الزهري، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة ، وأحمد السنة أصحاب الشوري الذين توفي رسول الله وهو عنهم راض ، أسلم قديماً ، قالوا : وكان يوم أسلم عمر ه سبع عشرة سنة . وثبت عنسه في الصحيح أنه قال : ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه ، ولقد مكتت سبعة أيام و إنى لثلث الاسلام سابع سبعة ، وهو الذي كوَّف الكوفة ونفي عنها الأعاجم، وكان مجاب الدعوة ، وهاجر وشهد بدراً وما بمدها ، وهو أول من رمي بسهم في سبيل الله ، وكان فارساً شجاعاً من أمراء رسول الله عليه ، وكان في أيام الصديق معظماً جليل المقدار ، وكذلك في أيام عر ، وقد استنابه عملي الكوفة ، وهو الذي فتح المدائن ، وكانت بين يديه وقمة جلولاه . وكان سـيماً مطاعاً ، وعزله عن الكوفة عن غــير عجز ولا خيانة ، ولسكن لمصلحة ظهرت لممر في ذلك . وقد ذكره في الستة أصحاب الشوري ، ثم ولاه عثمان بمدها ثم عزله عنها . وقال الحيسدي عن سفيان بن عبينة عن عرو بن دينار قال : شهد سعد بن أبي وقاص وأبن عمر دومة الجندل يوم الحكين . وثبت في صحيح مسلم أن ابنه عمر جاء إليمه وهو معتزل في إلله فقال : الناس يتنازعون الامارة وأنت هاهنا ? فقال : يابني إنى سممت رسول الله مُتَنَافِقَةً يقول : « إن الله يحب العبد الغني الخني التن » . قال ابن عساكر : ذكر بعض أهل العمل أن ابن أخيسه هاشم برئ عتبة بن أبي وقاص جاء فقال له : يايم هاهنا مائة ألف سيف برونك أحق الناس مهذا الأمر ، فقال : أد يد من مائة ألف سيمًا واحداً إذا ضر بت به المؤمن لم يصنع شيئًا ، و إذا ضر بت به الكافر قطع . وقال عبد الرزاق عن ابن جرج حدثني ذكريا بن عمر وأن سعد بن أبي وقاص وفد على معاوية فأقام عنده شهر رمضان يقصر الصلاة ويفطر ، وقال غيره : فبايعه وما سأله سمد شيئا إلا أعطاه إليه . قال أو يعلى : حــدثنا زهير ثنا إسهاعيل بن عليمة عن إساعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم . قال قال سعد : إنى لأول رجل رمي بسهم في المشركين ، وماجع رسول الله أبويه لأحدقبلي، ولقد سممته يقسول : « ارم فداك أبي وأمي » . وقال أحمد : حــدثنا مزيد من هارون ثنا إسماعيل عن قيس محمت مسعد بن مالك يقول : والله إلى الأول العرب رمى بسهم في سبيل الله ،

ولقد كنا نغزو مع رسول الله وما لنا طعام نأكله إلا ورق الحبلة وهذا السمر ، حتى ان أحدنا ليضم كا تضم الشاة ماله خلط ، ثم أصبحت بنو أسد تمزر في على الدين ، لقد خبت إذا وضل على . وقد رواه شعبة ووكيم وغير واحد عن إسهاعيل بن أبي خالد به . وقال أحمد : حدثنا ابن سعيد عن يحيي ابن سعيد الانصاري عن سميد بن المسيب عن سعد . قال : « جم لي رسول الله عليه أبويه يوم أحدى . ورواه أحمد أيضاً عن غندر عن شعبة عن يحيى من سعيد الأنصاري . وقد رواه الليث وغير واحد عن محمى الانصاري . ورواه غير واحد عن سعيد بن السيب عن سعد . ورواه من حديث عامر من سعد عن أبيه . وفي بعض الروايات « فداك أبي وأمي » وفي رواية : « فقال ارم وأنت الفلام الحزور ، قال سعيد : وكان سعد جيد الرمى . وقال الأعش عن أبي خالد عن جار بن سمرة . قال : أول الناس رمي بسهم في سبيل الله سعد رضي الله عنه . وقال أحد : حدثنا وكيم ثنا سفيان عن سعد بن إبراهم عن عبد الله بن شداد صحت عليا يقول : « مامحت رسول الله يفدى أحداً بأبويه إلا سعد بن مالك ، و إنى صمته يقول له يوم أحد : ارم سعد فداك أمى وأبي » . ورواه البخاري عن أبي نعيم عن مسعر عن سعد بن إبراهم به . ورواه شعبة عن سعد بن إبراهم ، ورواه سفيان بن عيينة وغير واحد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن على بن أبي طالب فذكره . وقال عبد الرزاق : أنا مصر عن أبوب أنه صم عائشة بنت سمد تقول : أنا بنت المهاجر الذي فداه رسول الله علي بالأبوين . وقال الواقدي : حدثني عبيدة بن نامل عن عائشة بنت سعد عن أبها . قال : « لقد رأيتني أرمى بالسهم موم أحد فعرده على رجل أبيض حسن الوجه لا أعرفه ، حتى كان بعد ذلك فغلننت أنه ملك » . وقال أحمد : حدثنا سلمان بن داود الهاشمي ثنا إبراهيم عن سعد عن أبيه عن سعد بن أبي وقاص . قال : « لقد رأيت عن يمين رسول الله والله وعن يساره وم أحد رجلين عليها ثياب بيض هاتلان عنه كأشد القتال ، مارأ تبها قبل ولا بمد ». ورواه الواقدي : حدثني إسحاق بن أبي عبــد الله عن عبد العز بزـــ جد ابن أبي عون ــ عن زياد مولى سمه عن سمه . قال : « رأيت رجلين نوم بدر يقاتلان عن رسول الله أحـــدهما عـــــ يمينه والآخر عن يساره ، و إني لأراه ينظر إلى ذا مرة و إلى ذا مرة مسرورا بما ظفره الله عز وجل » . وقال سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله من مسعود عن أبيه . قال اشتركت أنا مد وعمار موم بعر فها أصبنا من الغنيمة ، فجاء سمع بأسرين ولم أجي، أنا وعمار بشي . وقال الأعش عن إبراهم بن علقمة عن ابن مسعود . قال : لقد رأيت سمد بن أبي وقاص يوم بدر يقاتل قتال الفارس للراجل. وقال مالك عن يحيي بن سعيد أنه مهم عبد الله بن عامر يقول قالت عائشة : بات رسول الله أرقا ذات ليلة ثم قال: ﴿ ليت رجل صالحًا يحرسني الليلة ؟ قالت: إذ سمعنا صوت السلاح، فقال: من هـ ذا ? قال: أنا سعد بن أبي وقاص ، أنا أحرسك يارسول الله ، قالت : فنام رسول الله ﷺ حتى مممت غطيطه » . أخرجاه من حديث يحيى بن سميد . وفي رواية « فدعا له رسول الله عليه من أم » وقال أحمد : حدثنا قتيبة ثنا رشدين بن سمد عن بحي بن الحجاج بن شداد عن أبي صالح عن عبد الله بن عمر و بن العاص أن رسول الله قال: ﴿ أُولُ مِنْ مِلْخُلِ مِنْ هَذَا الباب رجل من أهل الجنة ، فدخل سمد بن أبي وقاص » . وقال أبو يعلى : حدثنا عد من المثنى ثنا عبد الله بن قیس الرقاشي الخراز ، بصري ، ثنا أوب عن نافع عن ابن عمر . قال : كنا جلوسا عند رسول الله عليه فقال : « يسخل عليكم من ذا الباب رجل من أهل الجنة ، قال فليس منا أحد إلا وهو يتمني أن يكون من أهل بيته ، فإذا سمد بن أبي وقاص قد طلم » . وقال حرملة عن ابن وهب أخرنى حيوة أخبرني عقيل عن ابن شهاب حدثني من لاأتهم عن أنس بن مالك. قال: بينا نحن جاوس عند رسول الله علي فقال: « يطلم الآن عليكم رجل من أهل الجنة ، فاطلم سعد بن أبي وقاص ، حتى إذا كان النب قال رسول الله مثل ذلك ، قال فاطلم سبعد بن أبي وقاص عملي ترتيبه الأول، حتى إذا كان الغد قال رسول الله مثل ذلك، قال فطلم على ترتيبه، قلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم أار عبد الله بن عمر و من العاص فقال: إنى غاضيت أبي فأقسمت أن لا أدخا عليه ثلاث ليال ، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تنحل بميني فعلت ، قال أنس : فزعم عبد الله بن عمر و أنه بات معه ليلة حتى إذا كان الفجر فلم يقم تلك الليلة شيئًا ، غير أنه كان إذا التملب على فراشه ذكر الله وكلاه حتى يقوم مع الفجر ، فإذا صلَّى المكتوبة أسبخ الوضوء وأنمه ثم يصيح مفطرا ، قال عبد الله بن عمرو: فرمقنه ثلاث ليال وأيامهن لامزيد عـلى ذلك ، غمر أنى لا أسمه يقول إلا خبرا ، فلما مضت الليالي الشلاث وكنت أحنقر عمله ، قلت : إنه لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر، ولكني صممت رسول الله قال ذلك ثلاث مرات في ثلاث مجالس: ﴿ يَطَلُّم عَلَيْكُمْ رَجِلَ مِنْ أَهِلِ الْجِنْبَةِ ﴾ فاطلمت أنت أولئك المرات الثلاث ، فأردت أن آوي إليك حتى أنظر ما عملك فأقندي بك لأنال مانلت ، فلم أرك تعمل كثير عمل ، ما الذي بلغ بك ما قال رسول الله ? فقال : ماهو إلا الذي رأيت . قال : فلما رُوايت ذاك الصرفت فدعا بي حين وليت ، فقال: ماهو الا ما رأيت غير أني لا أحد في نفسم سوءاً لأحد من المسلمين ، ولا أثوى له شراً ولا أقوله . قال قلت : هذه التي بلغت بك وهي التي لا أطبق. وهكذا رواه صالح المزي عن عمرو من دينار ـ مولى الزبير ـ عن سالم عن أبيه فذ كرمثل رواية أنس ابن مالك . وثبت في صحيح مسلم من طريق سفيان الثوري عن المقدام بن شريح عن أبيه عن سعد في قوله تعالى (ولا تطرد الذين يدعون رجم بالغداة والعشى بريدون وجهه ) نزلت في ستة ، أنا وابن مود منهم وفى رواية أنزل الله فيُّ ( و إن جاهداك لتشرك بى ماليس لك به علم) وذلك أنه لما أسلم

امتنعت أمه من الطمام والشراب أياما ، فقال لها : تعلمين والله لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفسا نفسا ماتركت ديني هذا لشيء إن شئت فكلي وإن شئت فلا تأكلي . فنزلت هـنــ الآية . وأما حديث الشهادة للمشرة بالجنة فثبت في الصحيح عن سعيد بن زيد. وجاء من حديث سهيل عن أبيه عن أبي هربرة في قصة حواء ذكر سعد بن أبي وقاص منهم . وقال هشم وغير واحد عن مجالد عن الشعبي عن جام . قال : كنا مم رسول الله فأقبل سعد فقال رسول الله ﷺ : ﴿ هَذَا خَالَى فَلْمِرْثَى امر ؤخاله ». رواه الترمذي. وقال الطبراني : حدثنا الحسين من إسحاق التستري ثنا عبد الوهاب ابن الضحاك ثنا إمهاعيل بن عياش عن صفوان بن عمر و عن ماعز التميمي عن جابر . قال : كنا مع رسول الله عليه إذ أقبل سعد فقال : « هذا خالي » . وثبت في الصحيح من حديث مالك وغير ه عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه « أن رسول الله جاء، يموده عام حجة الوداع من وجم اشتد به . فقلت : يارسول الله إنى ذو مال ولا برثني إلا ابنة ، أفأ تصدق بثلثى مالى ? قال : لا ! قلت : فالشطر بارسول الله ? قال : لا ! قلت : قالنك ؟ قال : الثلث والثلث كثير ، إنك إن تفر و رثتك أغنياه خير من أن تذره عالة يتكففون الناس، و إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت سها ، حتى اللقمة تضعها في فير امرأتك . قلت : يارسول الله أخلف بعد أصحابي ? فقال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة و رفسة ، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام و يضر بك آخر ون . ثم قال : اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقامهم ، لكن البائس سعد ان خولة برثى له رسول الله إن مات ممكة » . و رواه أحمد عن يحيي من سميد عن الجمد من أوس عن عائشة بنت سمد عن أبها فذكر نحوه ، وفيه قال : « فوضم يده على جهته فسح وجهه وصدره و بطنه وقال : اللهم اشف سعداً وأتم له هجرته » . قال سعد : فما زلت يخيل إلى أني أجد مرده على كبدى حتى الساعة . وقال أمن وهب : حدثني موسى من على من رباح عن أبيه أن رسول الله علي على عاد سعداً فقال : « اللهم أذهب عنه الباس ، إله الناس ، ملك الناس ، أنت الشافي لاشافي له إلا أنت ، بسم الله أرقيك من كل شئ يؤذيك ، من حسد وعين ، أثلهم أصح قلبه وجسمه ، واكثف سقمه وأجب دعوته » . وقال ابن وهب : أخبرتي عمر وعن بكر بن الأشج قال : سألت عامر بن سمعه عن قول رسول الله لسمد : « وعسى أن تبقى ينتفع بك أقوام و يضر بك آخر ون » . فقال :أم سعد عـلى العراق فقتل قوما على الردة فضرهم ، واستتاب قوماً كاتوا سجموا سجم مسيلة الكذاب فتابوا فانتفعوا به . وقال الامام أحمد: حدثنا أبو المغيرة ثنا معاذ من رفاعة حدثني على بن زيد عن القاسم أبي عبد الرحن عن أبي أمامة . قال : جلسنا إلى رسول الله فذكَّرُنا و رقفنا ، فبكي سعد بن أبي قاص فأكثر البكاء

وقال : يالينني مت ، فقال رسول الله عليه : ﴿ يَاسِعِدُ إِن كُنْتِ لِلْجِنَّةِ خُلَقْتَ فَمَا طَالَ عَمِكُ أو حسن

من عملك فهو خير اك ٢. وقال موسى بن عقبة وغيره عن إساعيل بن ألى خالد عن قيس عن سعد . إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال . ﴿ أَلُّهُم سَعْدُ رَمِيتُهُ وَأَجِبُ دَعُوتُهُ ﴾ . ورواه سيار بن بشير عن قيس عن أبي بكر الصديق . قال : سمت رسول الله يقول لسعد : « اللهم سدد سهمه وأجب دعوته ، وحببه إلى عبادك » . وروى من حديث أن عباس، وفي رواية علم بن عائد الدمشتي عن الهيثم بن حميد عن مطم عن المقدام وغميره أن سعدا قال : بإرسول الله ادع الله أن يجيب دعوتي فعال: « إنه لا يستجيب الله دعوة عبد حتى يطيب مطممه ، فقال: يارسول الله ادع الله أن يطيب مطمى فدعله » . قالوا : فكان سعد يتو رع من السنبلة يجدها في زرعه فيردها من حيث أخذت . وقــد كان كفظ مجاب الدعوة لايكاد يدعو بدعاء إلا استجيب له ، فرح أشهر ذلك ماروى في الصحيحين من طريق عبد الملك بن عمير عن جار بن سلمة أن أهل الكوفة شكوا سمداً إلى عرف كل شيء حتى قالوا: لا يحسن يصلى ، فقال سعد : أما إلى لا آ لو أن أصلى مهم صلاة رسول الله ، اطيل الأوليين وأحذف الأخرتين ، فقال : الظن بك يا أبا إسحاق ، وكان قد بعث من يسأل عنه محال الكوفة عفِملوا لايسألون أهل مسجد إلا أثنوا خيراً ، حتى مر وا مسجد لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أم سمدة أسامة من قتادة فقال: إن سعداً كان لايسير في السرية ، ولا يقسر بالسوية ، ولا يعدل في الرعية القضية ، فبلغ سعداً فقال : اللهم إن كان عبدك هذا قام مقام رياه وسحمة فأطل عمره وأدم فقره ، وأعم بصره وعرضة للنتن ، قال : فأنا رأيته بعــد ذلك شيخا كبيراً قد سقطت حاجباه على عينيه يقف في الطريق فيفيز الجواري فيقال له ، فيقول: شيخ مفتون أصابت دعوة سمعد. وفي رواية غريبة أنه أدرك فننة المختار بن أبي عبيد فقتل فيها . وقال الطبراني : ثنا يوسف القاضي ثنا عرو بن مرزوق ثنا شعبة عن سمد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب. قال : خرجت جارية لسعد يقال لها زراء، وهليها قيص جديد فكشقتها الريح فشد عليها عر بالدرة، وجاء سعد لمنعه فتناوله عمر بالدرة فذهب سعد يدعو عملي عمر ، فناوله الدرة وقال : اقتص مني فعني عن عمر . وروى أيضا أنه كان بين سمد وابن مسمود كلام فهـم" سمد أن يدعو عليه فخاف ابن مسمود وجمل يشبتد في المرب. وقال سفيان من عيينة : لما كان موم القادسية كان سمد على الناس وقد أصابته جراح فسلم يشهد موم الفتح ، قتال رجل من بجيلة :

أَلْم تر أَن الله أظهر دينه وسعد بياب القادسية معمم فأبنا وقد أيمت نساء كثيرة ونسوة سعد ليس فيهن أيّم

فقال سعد :اللهم اكفنا يده ولسانه . فجاه سهم غرب فاصابه فخرس ويبست يداه جميعا .وقد أسند زياد البكائي وسيف بن عمر عن عبسه الملك بن حمير عن قبيصة بن جابر عن ابن عمر فذكر

مثله ، وفيه : ثم خرج سعد فأدى الناس مابه من القروح في ظهره ليعتفر المبهم . وقال هشيم عن أبي بلح من مصعب من سمعه أن رجلا قال من على قنهاه سمعه فلم ينته ، فقال سمه : أدعو عليك ، فلم ينته ، فدعا الله عليـه حتى جاء بعير أاد فتخبطه . وجاء من وجــه آخر عن عامر بن سعد أن سعداً رأى جماعة عكوفاً على رجل فأدخل رأسه من بين اثنين فاذا هو يسب عليا وطلحة والزبير ، فنهاه عن ذلك فلم ينته ، فقال: أدعو عليك ، فقال الرجل: تهددني كأنك نبي 9 فانصر ف سمد فدخل دار آل فلان فتوضأ وصلى ركعتين ثم رفع يديه فقال : اللهم إن كنت تعلم أن هذ الرجل قد سب أقواماً قد سبق لمم منك سابقة الحسني، وأنه قد أسخطك سبه إيام، ، فاجعله اليوم آية وعبرة . قال: غرجت بختية نادة من دارآل فلان لاردها شيء حتى دخلت بين أضماف الناس ، فافترق الناس فأخذته من قوائمها ، فلم بزل تتخبطه حنى مات . قال : فلقد رأيت الناسُ يشتدون وراء سعد يقولون : أستجاب الله دعاءك يا أبا إسحاق . ورواه حماد بن سلمة عن على بن زيد عن سعيد بن السيب فذكر نحوه . وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثني الحسن بن داود بن محمله بن المنكدر القرشي ثنا عبد الرزاق عن أبيه عن مينا مولى عبد الرحن بن عوف أن امرأة كانت تطلم على سمد فتهاها فل تنته ، فاطلمت مِما وهو يتوضأ فقال: شاه وجهك ، فعاد وجهها في قفاها. وقال كثير النوري : عن عبد الله بن يديل قال: دخل سعد على معاوية فقال له: مالك لم تقاتل معنا ? فقال: إني مرت في ربح مظلمة فقلت: اخراخ. فَأَغْت راحلتي حتى المجلت عنى ثم عرفت الطريق فسرت ، فقال معاوية : ليس في كتاب الله : اخ اخ . ولكن قال الله تعالى (و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بفت إحسداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبني حتى تنو ، إلى أمر الله ) فوالله ماكنت مع الباغية على العادلة ، ولا مع العادلة على الباغية . فقال سعد : ما كنت لأ قاتل رجلا قال له رسول الله والله عليه الله عن الله عن المراة وأم سلمة . فقال معلوية : أما إلى لو سمعته منه عليه لل قاتلت عليا . وفي رواية من وجه آخر أن هذا الكلام كان بينهما وهما بالمدينة في حجة حجها معاوية ،وأنهما قاما إلى أم سلمة فسألاها فحدثتهما عا مدث به سمد، فقال معاوية : لو محمت هذا قبل هذا اليوم لكنت خادما لهل حتى عوت أو أموت . و في إسناد هذا ضعف والله أعلم . وقد روى عن سعد أنه صمم رجلا ينكلم في على و في خالد فقال : إنه لم يبلغ ما بيننا إلى ديننا . وقال محد بن سير بن : طاف سمد على تسم جوار في ليلة فلما انهى إلى الماشرة أخذه النوم فاستحيت أن توقظه .

ومن كلامه الحسن أنه قال لابنه مصمب : يابني إذا طلبت شيئا فاطلبه بالتناعة ، فانه من لا قناعة له لم يفنه المال . وقال حماد من سلمة عن ساك بن حرب عن معصب بن سعد . قال : كان رأس أبي فى حجرى وهو يقضى فبكيت ، فقال : مايبكيك يابنى ? والله إن الله لا يعذبنى أبداً ، و إلى من أهل الجبة . إن الله يدين للؤمنين بحسناتهم فاعماوا لله ، وأما الكفار فيخفف عنهم بحسناتهم ، فاذا نفدت قال: ليطلب كل علمل تواب عمله بمن عمل له . وقال الزهرى : لما حضرت سعداً الوفاة دعا بمخلق جبة قتال : كفنونى في هذه فاني لقيت فها المشركين مع بدر ، و إنما خبأتها لهذا اليوم .

وكانت وفاة سعد بالمقيق خارج المدينة ، فحمل إلى المدينة على أعناق الرجال فصل عليه مروان ، وصلى بصلاته أمهات المؤمنين الباقيات الصلخات ، ودفن بالبقيم ، وكان ذلك في هذه السنة على وصنة خس وخدين \_ على المشهور الذي عليه الأكثرون ، وقد جاوز الثانين على الصحيح . قال على بن المدينى ، وهو آخر العشرة وفاة ، وقال غيره ، كان آخر المهاجر بن وفاة ، رضى الله عنه وعنهم أجمين ، وقال الهيثم بن عدى : سنة خسين ، وقال أبو معشر وأبو نعيم منيث بن الحرر : توفي سعد سينة ثمان وخسين ، واد منيث : وفيها توفي الحسن بن على وعائشة وأم سلمة ، والصحيح الأول \_ خسين ، قالوا وكان قصيراً غليظا شأن الكفين أفطى أشعر الجسد ، يغضب بالسواد ،

### ﴿ فضالة من عبيد الأنصاري الأوسى ﴾

أو ل مشاهده أحد ، وشهد بيمة الرضوان ، ودخل الشام ، وتولى القضاء بدمشق في أيام مماوية بهد أبي المدداء ، قال أبو عبيد : مات سسنة ثلاث وخسين . وقال غيره : سسنة سبح وستين ، وقال ابن الجوزى في المنتظم : توفى في هذه السنة والله أعلم .

### \* قتم من المباس بن عبد المطلب ﴾

كان أشبه الناس برسول الله ﷺ ، تولى نيابة المدينة في أيام على ، وشهد فتح سحرقند فاستشهد بها. ﴿ كعب بن عمر و أنو اليسر ﴾

الأ قصارى السلمى ، شهد العقبة و بعرا ، وأسر يومنذ العباس بن عبد المطلب ، وشهد مابعد ذلك من المشاهد كلها مع رسول الله يَقِطِينَ . قال أبو حاتم وغيره : مات سنة خس وخسين ، زاد غيره : وهو آخر من مأت من أهل بدر .

### ﴿ ثم دخلت سنة ست وخمسين ﴾

. وذلك فى أيام معاوية ، فضيها شى جنادة بن أبى أمية بأرض الروم ، وقبل عبد الرحم بن مسعود ، ويقال فيها غزا فى البحر بزيد بن سحرة ، وفى البر عياض بن الحارث . وفيها اعتمر معاوية فى رجب ، وحج بالناس فيها الوليد بن عتبة بن أبى سفيان ، وفيها ولى معاوية سميد بن عنجان بلاد خراسان ، وهزل عنها عبيد الله بن زياد ، فسار سعيد إلى خراسان والتتى مع الترك عند صفد سحرقند ، فقتل

منهم خلقا كثيراً ، واستشهد معه جاعة منهم فيا قيل قتم بن البياس بن عبد المطلب. قال ان جرير : سأل سميد من عثان من عفان معاوية أن توليه خراسان فقال: إن مها عبيد الله من زياد ، فقال: أما لقد اصطنمك أبي ورقاك حتى بلغت باصطناعه المدى الذي لايجاري إليه ولايسامي، فما شكرت بلاه، ولا جازيته بآكاته ، وقدمت على هذا \_ بسني بزيد بن معاوية \_ ويابست له ، ووالله لأنا خير " منه أما وأما ونفسا . فقال له معاوية : أما بلاء أبيك عندى فقد يحق على الجزاء به ، وقيد كان من شكرى لذلك أنى طلت بدمه حتى تكشفت الأمور، ولست بلائم لنفسى في التشمير، وأما فضل أبيك على أبيه ، فأبوك والله خير مني وأقرب برسول الله عليانية ، وأما فضل أمك على أمه فما لا ينكر ، فإن ام أة من قريش خير من امرأة من كلب ، وأما فضلك علمه فوالله ما أحب أن الغوطة دحست ليزيد رجالًا مثلك \_ يعني أن الغوطة لو ملتت رجالًا مثل سيسد بن عثمان كان بزيد خبراً وأحب إلى منهـــم . فقال له مزيد : يا أمــير المؤمنين ابن عمك وأنت أحق من فظر في أمره ، وقـــد عتب عليك في فأعتبه . فولاه حرب خراسان ، فأتى سمرقند فخرج إليه أهل الصغد من الترك فقاتلهم وهزمهم وحصره في مدينتهم ، فصالحوه وأعطوه رهنا خسين غلاما يكوثون في يده من أبناه عظمالمهم، فأقام بالترمذ ولم يف لهم ، وجاء بالغامان الرهن معه إلى المدينــة . وفيها دعا معاوية الناس إلى البيعة لنزيد ولده أن يكون ولي عهده من بمده، وكان قد عزم قبل ذلك على هذا في حياة المغيرة بن شعبة. فروى ابن جرير من طريق الشعبي أن المغيرة كان قد قدم على معاوية وأعفاه من إمرة الكوفة فأعفاه لكبره وضعفه ، وعزم على توليتها سعيد بن العاص ، فلما بلغ ذلك المفيرة كأنه ندم ، فجا، إلى تزيد ابن معاوية فأشار عليه بأن يسأل من أبيه أن يكون ولى المهد، فسأل ذلك من أبيه فقال: من أمرك نهذا ? قال: المغيرة، فأعجب ذلك معاوية من المغيرة ورده إلى عل الكوفة ، وأمره أن يسمى في ذلك ، فعنه ذلك سمى المغيرة في توطه ذلك ، وكنب معاوية إلى زياد يستشيره في ذلك ، فكره زياد ذلك لما يعلم من لعب مزيد و إقباله على اللعب والصيد ، فبعث إليه من يثني رأيه عن ذلك ، وهو عبيد ابن كعب بن التميري \_ وكان صاحباً أكيداً لزياد \_ فسار إلى دمشق فاجتمع بعزيد أولا ، فكالمه عن زياد وأشار عليه بان لا يطلب ذلك، فإن تركه خير له من السعى فيه، فانزجر مزيد عما مريد من ذلك ، واجتمع بأبيه واتفقا على ترك ذلك في هذا الوقت ، فلما مات زياد وكانت هذه السنة ،شر ع معاوية في نظم ذلك والدعاه إليه ، وعقد البيمة لولاه مزيد ، وكنب إلى الآفلق بذلك ، فعايم له الناس في سائر الأقالم ، إلا عبد الرحن من أبي بكر وعبد الله من عمر والحسين من على وعبد الله من الزبير وان عباس، فركب معاوية إلى مكة معتمرا ، فلما اجتاز بالمدينة به مرجعه من مكة به استدعى كل واحد من هؤلاء الحسة فأوعد وتهدده بانفراده ، فكان من أشدهم عليه ردا وأجلام في الكلام ،

عبد الرحن من أن مكر الصديق ، وكان ألينهم كلاما عبد الله من عر من الخطاب ، ثم خطب معاوية وهؤلاء حضور تحت منبره ، وبايم الناس لنزيد وهم قمود ولم وافقوا ولم يظهر وا خلافا ، لمــا تهــدهم و توعدهم ، فاتسقت البيعة لمزيد في سائر البلاد ، ووفعت الوفود من سائر الأقالم إلى مزيد ، فكان فيموس قدم الأحنف من قيس ، قأمره معاوية أن يحادث مزيد ، فجلسا ثم خرج الأحنف فقال له مماوية : ماذا رأيت من ابن أخيك ? فقال : إنا نخاف الله إن كذبنا ونخافكم إن صدقنا ، وأنت أعلم به في ليله ونهاره ، وسره وعلانيته ، ومدخله ومخرجه ، وأنت أعل به عا أردت ، وإنما علينا أن نسم ونعليم ، وعليك أن تنصح للأمة . وقد كان معاوية لما صالح الحسن عهد العسن بالأمر من بسمه ، فلما مات الحسن قوى أمر مزيد عنم معاوية ، ورأى أنه لذلك أهلا ، وذاك من شدة محبة الوالد لولده ، ولما كان يتوسم فيه من النجابة الدنيو ية ، وسما أولاد الملوك ومعرفتهم بالحروب وترتيب الملك والقيام بأسمته ، وكان ظن أن لايقوم أحد من أبناء الصحابة في هذا المعنى ، ولهذا قال لعبد الله أن عرفها خاطبه به : إنى خفت أن أذر الرعبة من بعدى كالنثم المطيرة ليس لها راع ، فقال له ابن عر: إذا بايمه الناس كلهم بايمته ولوكان عبداً مجدع الأطراف. وقد عاتب معاوية في ولايته يزيد، سميد بن عنمان بن عفان وطلب منه أن بوليه مكانه ، وقال له سميد فها قال : إن أبي لم بزل معتنياً بك حتى بلغت ذروة المجد والشرف، وقد قدمت ولدك على وأنا خير منه أبا وأما ونفسا . فقال له : أما ماذ كرت من إحسان أبيك إلى فانه أمر لاينكر ، وأما كون أبيك خير من أبيه فحق وأمك قرشية وأمـه كلبية فهي خـير منها ، وأما كونك خيرا منه فو الله لو ملثت إلى الغوطة رجالا مثلك لـكان يزيد أحب إلى منكم كلكم . وروينا عن معاوية أنه قال وما في خطبته : اللهمم إن كنت تعلم أنى وليته لانه فيا أواه أهل لذلك فأتم له ماوليته ، و إن كنت وليت لأنى أحب فلا تتمم له ماوليته . وذكر الحافظ ابن عساكر أن معاوية كان قد سمر ليلة فتكلم أصحابه في المرأة التي يكون ولدها نجيباً ، فذكر وا صفة المرأة التي يكون وادها نجيباً : فقال معاوية : وددت لو عرفت بامرأة تكون مند المثابة ? فقال أحد جلسائه : قد وجدت ذلك يا أمير المؤمنين . قال : ومن ? قال : ابنتي يا أمير المؤمنين . فَرْوجِها معاوية فولدت له نزيد من معاوية فجاء نجيباً ذكيا حاذةا . ثم خطب امرأة أخرى فحظيت عنده ووالت له غلاما آخر ، وهجر أم بزيد فكانت عنده في جنب داره ، فيناهو في النظارة وممه امرأته الأخرى ، إذ نظر إلى أم ريد وهي تسرحه ، فقالت امرأته : قبحها الله وقبح ماتسرح . فقال: ولم ? فوالله إن ولدها أنجب من ولدك ، وإن أحببت بينت لك ذلك ، ثم استدعى ولدها فقال له : إن أمير المؤمنين قعد عن له أن يطلق لك ما تنمناه عليه فاطلب مني ماشئت. فقال: أسأل من أمير المؤمنين أن يطلق لي كلابا الصيد وخيسلا ورجالا يكونون معي في الصيد . فقال : قد أمرنا لك

بذلك ، ثم استدعى مزيد فقال له كما قال لأخيه ، فقال بزيد : أو يعنيني أمير المؤمنين في هذا الوقت عرب همذا ? فقال : لا بدلك أن تسأل حاجتك ، فقال : أسال \_ وأطال الله عمر أمير المؤمنين \_ أن أكون ولى عهد من بصده ، فانه بكنني أن عدل ميم في الرعية كمبادة خماءًة عام . فقال : قسد أحبتك إلى ذلك ، ثم قال لامرأته : كيف رأيت ? فعلت وتحققت فضل يزيد على ولدها .

وقد ذكر ابن الجوزى في هذه السنة وفاة أم حرام بنت ملحان الأنسارية امرأة عبادة بن عبادة بن الصاحت ، والصحيح الذي لم يذكر الطماء غيره أنها توفيت سنة سبع وعشر بن ، في خلاقة عبادة بن الصاحت ، والصحيح الذي لم يذكر الطماء غيره أنها توفيت سنة سبع وعشر بن ، في خلاقة والمحب أن ابن الجوزى أورد في ترجمها حديثها الخرج في الصحيحين في قياولة النبي عليه في المحب بينها ، ورؤياه في منامه قوماً من أمنه بركون تبيج البحر مثل المادك على الأسرة غزاة في سبيل الله أن يعملني وأنها سألته أن يدعو لها أن تكون منهم فدعا لها ، ثم نام فرأى كذلك ، فقالت : ادعو الله أن يجملني منهم ، فقال « لا ا أنت من الأولين » وهم الذين فنحوا قبرس فكانت مهم ، وذلك في سنة سبع وعشر بن ، ولم تنكر من الاتن غيروا بلاد الروم سنة إحدى وخسبن مع يريد بن معاوية ومهم أو أوبر ، وقد توفي هناك قتيره قريب من سور قسطنطينية ، وقد ذكرنا هذا مقراراً في دلائل النبوة

فيها كان مشتى عبد الله بن قيس بأرض الروم ، قال الواقدى : وفي شوالها عزل معاوية مروان ابن الحكم عن المدينة ، وولى عليها الوليد بن عنية بن أبي سفيان ، وهو الذي حج بالناس في هذه السنة ، لأنه صارت إليه إمرة المدينة ، وكان على الكوفة الضحاك بن قيس ، وعلى البصرة عبيد الله ابن زياد ، وعلى خراسان سعيد بن عنهان . قال ابن الجوزى : وفيها توفى عنهان بن حنيف الأفصارى الأوسى ، وهو أخو عبادة وسهل ابني حنيف ، بشه عمر لمساحة خراج السواد بالدراق ، واستنابه عمر على الكوفة ، فلها قدم طلحة والزبير صحبة عائشة وامتنع من تسليم دار الامارة ، تنفت لهيته وحواجبه وأشفار عينيه ومثل به ، فلها جاء على وسلمه البلد قال له : يا أمير المؤمنين فارقتك ذا لحية واجتمست بك أمرد ، فنبسم على رضى الله عنه وقال : لك أجر ذلك عندالله ، وله في المسند والسنن حديث الأعى الذي سأل رسول الله على أن يدعو له ليرد الله عليه ، طوء بسر ، فرده الله عليه ، وله حديث آخر عند الندى أبار ورو والله أعلم وطه حديث آخر عند النسائى ، ولم أر أحداً أرخ وقاته بهذه السنة سوى ابن الجوزى والله أعلم وطه حديث آخر عند النسائى ، ولم أر أحداً أرخ وقاته بهذه السنة سوى ابن الجوزى والله أعلم

فيها غزا مالك بن عبد الله الخدمي أرض الروم ، قال الواقدى : وفيها قبل شتى يزيد بن شجرة في البحر ءوقيل : بل غزا البحر و بلاد الروم جنادة بن أبي أمية ، وقيل : إنما شتى بأرض الروم عمرو ابن بريد الجهنى . قال أو معشر والواقدى : وحج بالناس فيها الوليد بن عتبة بن أي سفيان ، وفيها ولى معلوية الكوفة لعبد الرحمن بن عبدالله بن عثان بن ربيعة الثقفي ، ان أم الحكم ، وأم الحكم هي أخت معاوية ، وعزل عنها الضحاك بن قيس ، فولى ابن أم الحكم على شرطته زائمة بن قيدامة ، وخرجت الخوارج في أيام ابن أم الحكم ، وكان رئيسهم في هيذه الوقسة حيان بن ضبيان السلمى ، فيمث إليهم جيشا فقتلوا الخوارج جيماً ، ثم إن ابن أم الحكم أساء السيرة في أهل الكوفة فأخرجوه من بين أظهر مطريدا ، فرجع إلى خاله معاوية ، فذكر له ذلك ، فقال : لأولينك مصراً هو خير لك ، فولاه مصر ، فلما سار إليها تلقاه معاوية بن خديج على مرحلتين من مصر ، فقال له : اوجع إلى خالف معاوية ، فلما دخل عليه وجد عنده أخته ابن أم الحكم ؛ وهي أم عبد الرحن الذي طرحه أهل الكوفة وأهل مصر ، فلما دخل عليه وجد عنده أخته أم الحكم ، وهي أم عبد الرحن الذي طرحه أهل الكوفة وأهل مصر ، فلما رآه معاوية قال : يخ بخ ، من أن تراه ، فقال معاوية بن خديج ، فقالت أم الحكم ، أما والله لقد تروجت فا أ كرمت ، وولدت فا أتجبت ، همنا ما ماوية بن خديج ، فقالت في الحكم ؛ أما والله لقد تروجت فا أ كرمت ، وولدت فا أتجبت ، عدل عليه دينا كاسار في إخواننا أهمل الكوفة ، فما كان الله ليريه ذلك ، ولو فعل ذلك له ولو فعل ذلك لهر بناه صر بناه ضر با يطاطئ منه وأسه ، وقال لغر بنا ماصاصا منه وإن كره ذلك ، ولو فعل ذلك له ولا لفر بناه ماها منه وإنه قال : كنى .

#### ﴿ قصة غريبة ﴾

ذكرها ابن الجوزى فى كتابه المنتظم بسنده ، وهو أن شابا من بنى عدرة جرت له قصة مع ابن أم الحكم ، وملخصها أن معاوية بينا هو يوما على السياط إذا شاب من بنى عدرة قد تمثل بين يديه فأنشده شعراً مضمونه التشوق إلى زوجته سعاد ، فاستدناه معاوية واستحكاه عن أمره ، فقال : ياأمير المؤمنين إلى كنت منروجاً بإينة عملى ، وكان لى إبل وغنم ، وأنفقت ذلك علمها ، فلما قل ما بيدى رغب عنى أبوها وشمكانى إلى عاملك بالكوفة ، ابن أم الحكم ، و بلنه جالها فحبسنى فى الحديد وحملنى على أن أطلقها ، فلما انقضت عدتها أعطاها عاملك عشرة آلاف درهم فزوجه إياها، وقد أتيتك يا أمير المؤمنين وأنت غياث المحزون الملهوف المكروب ، وسند المسلوب ، فهل من فرج ? ثم بكى وأنشأ يقول : فهل من فرج ? ثم بكى وأنشأ يقول :

والجسم مني تحيل \* واللون فيه امغرار والجسم مني تحيل \* واللون فيه امغرار والدين تبكي يشجو \* فدمها مدرار والحب ذا عدير \* فيه الطبيب يحدار حملت فيه عظيا ، فما عليه اصطبار فليس ليلي بليل ، ولا نهاري نهار

قال: فرق له معاوية وكتب إلى ابن أم الحسكم يؤنبه على ذلك و يعيبه عليه ، و يأمره بطلاقها قولا واحساً ، فلما جاءه كتاب معاوية تنفس الصعداء وقال: وددت أن أمير المؤمنين خيلى يدنى و بينها سنة ثم عرضنى على السيف ، وجعل يؤامر نفسه على طلاقها فلا يقدر عملى ذلك ولاتجيبه نفسه ، وجعل البريد الذى ورد عليه بالكتاب يستحثه ، فطلة وأخرجها عنه وسيرها مع الوفد إلى مساوية ، فلما وقد بين يديه رأى منظراً جميلاً ، فلما استنطقها فاذا فضح الناس وأحسلام كالاماً ، وأكلهم جالاً ودلالاً ، فقال لابن عها : يا أعرابي هل من سلوً عنها بأفضل الرغبة ؟ قال: نعم إذا فرت بين رأسى وجسدى ثم أنشأ يقول: -

قال :فضحك معادية وأمرله بعشر 3 آلاف درهم ومركب ووطاه ، ولما انقضت عدتها زوجه بها وسلمها إليه . حفظا منها أشعاراً كثيرة مطولة .

وَجرت فی هذه السنة فصول طویلة بین عبید الله بن زیاد والخوارج، فقتل منهم خلقا کنیراً و جاً غفیراً ، وحبس منهم آخر بن ، وکان صارماً کا بیه مقداما فی اُمرهم والله سبحانه وتمالی اعلم ﴿ ذَكر مِن تُرفِی فیها مِن الأعیان ﴾

وفى فى هـ ندا المام سعيد من المعاص من أمية من عبد شمس من عبد مناف ، القرشى الأموى ، قتل أموه موم بدركافرا ، قتله على من أبى طالب، وفشأ سميد فى حجر عبان من عفان رضى الله عنه ، وكان عمر سميد موم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع سنين ، وكان مر\_ سادات المسلمين والاجواد المشهودين ، وكان جده سميد من العاص \_ و يكنى بأبى أجنحة \_ رئيساً فى قريش ، يقال له

و التاج ، لأنه كان إذا اعتم لايسم أحــد بومنذ إعظاما له ، وكان سعيد هــذا من عمال عمر عــلى السواد ، وجعله عنمان فيمن مكتب المصاحف ففصاحته ، وكان أشبه الناس لحية مرسول الله عناية ، وكان في جملة الاثني عشر رجلا، الذين يستخرجون القرآن و يعلمونه و يكتبونه ، منهم أبي بن كلب ، وزيد بن ثابت . واستنابه عنَّان على الكوفة بمد عزله الوليد بن عقبة ، فافتتح طبر ستان وجرجان ، ونقض العهد أهل أذر بيجان فغزاهم ففتحها ، فلما مات عثمان اعتزل الفتنة فلم يشهد الجل ولا صغين ، فلما استقر" الأمر لمعاوية وفد إليه فستب عليه فاعتذرَ إليه فمذره في كلام طويل جداً ، وولاَّه المدينة مرتين ، وعزله عنها مرتين عروان من الحكم ، وكان سعيد هدذا لايسب عليا ، ومروان يسبه ، وروى عن النبي عليه ، وعن عمر من الخطاب ، وعثمان ، وعائشة ، وعنه ابناه عرو من سعيد الاشدق وأبوسميد وسالم بن عبد الله بن عمر ، وعروة من الزبير ، وغيرهم ، وليس له في المسند ولافي الكتب الستة شئ. وقد كان حسن السيرة ، جيد السريرة ، وكان كثيراً ما يجمع أصحابه في كل جمعة فيطممهم ويكسوهم الحلل ، ورسل إلى بيونهم بالهدايا والتحف والبر الكثير ، وكان يصر الصرر فيضعها بين يدى المصلين من ذوى الحاجات في المسجد . قال ابن عساكر : وقد كانت له دار بدمشق تعرف بعده بدار نعيم ، وحمام نسيم ، بنواحي الديماس ، ثم رجم إلى المدينة فأقام بها إلى أن مات ، وكان كر ما جواداً ممدحاً . ثم أورد شيئاً من حديثه من طريق يعقوب بن سفيان : حدثنا أبو سعيد الجمني تنا عبد الله من الاجلح ثنا هشام بن عروة عن أبيه أن سعيد بن الماص قال: إن رسول الله عَيْلَاتِيْهِ قال: « خياركم في الاسلام خياركم في الجاهلية ، وفي طريق الزبير من بكار: حدثني رجل عن عبد العزيز من أبان حدثني خالد من سعيد عن أبيه عن ابن عمر قال : جاءت امرأة إلى رسول الله عَلَيْ ببرد . فقالت : إني ندوت أن أعطى هذا الثوب أكرم المرب ، فقال : « اعطه هذا الفلام » \_ يعنى سعيد من الماص \_ وهو واقف ، فلذلك صميت الثياب السعيدية وأنشد الفر زدق قوله فيه

> ترى النُرُّ الجحاجح من قريش • إذا ما الخطب في الحدثان عالاً قياماً ينظرون إلى سميد • كأنهم مرون به هملالا

ود كر أن عبان عزل عن الكوفة المنبرة وولاها سعيد من أبي وقاص ، ثم عزله وولاها الوليسد

ابن عتبة ، ثم عزله وولى سعيد بن العاص ، فأقام بها حينا ، ولم تحمد سيرته فيهم ولم يحبوه ، ثم ركب مالك بن الحارث \_ وهو الأشتر النحى \_ فى جماعة إلى عثمان وسألوه أن يعزل عنهم سعيداً فلم يعزله ، وكان عنده بالمدينة فيمنه إليهم ، وسبق الأشتر إلى الكوفة فخطب الناس وحثهم على منعه من الهخول إلهم ، و ركب الأشتر فى جيش عنعوه من الهخول ، قيل تلقوه إلى العذيب ، \_ وقد تزل سعيد بالرعثة \_ فنموه من الهخول إليهم ، ولم يزالوا به حتى ردّوه إلى عثمان ، وولى الأشتر أبا موسى الأشعري على الصلاة والثغر وحذيفة بن البمان على الغيء ، فأجاز ذلك أهل الكوفة و بعثوا إلى عثمان في ذلك فأمضاه وسره ذلك فها أظهره ، ولكن هـذا كان أول وهن دخل عـلى عثمان . وأقام سميد من العاص بالمدينة حتى كان زمن حصر عبّان فكان عنده بالدار ، ثم لما ركب طلحة والزبير مع عائشة من مكة بريدون قتلة عنان ركب معهم ، ثم انفرد عنهم هو والمنيرة بن شعبة وغيرهما ، فأقام بالطائف حتى انقضت تلك الحروب كلها ، ثم ولاه معاوية إمرة المدينة سنة تسع وأربعين ، وعزل مروان فأقام سبعاً ثم رد مروان . وقال عبـــد الملك من عمير عن قبيصة من جامر قال : بعثني زياد في شغل إلى معاوية ، فلما فرغت من أمو رى قلت : يا أمير المؤمنين لمن يكون الأمر من بعدك ؟ فسكت ساعة ثم قال : يكون بين جماعة ، إماكريم قريش سعيد من الماص ، و إما قبي قريش ، حياه ودهاه وسخاء ، عبد الله بن عامر ، و إما الحسن بن على فرجل سيد كريم ، و إما القاري لكتاب الله الفقيه في دين الله ، الشديد في حدود الله ، مروان بن الحكم ، وأما رجل فقيه عبد الله بن عمر ، و إما رجل يتردد الشريعة مع دواهي السباع وبروغ روغان الثملب فعبد الله من الزبير. وروينا أنه استسقى وما في بمض طرق المدينة ، فأخرج له رجل من دار ماه فشرب ، ثم بمنحين رأى ذلك يعرض داره البيم فسأل عنه لم يبيم داره ? فقالوا : عليه دين أر بعة آلاف دينار ، فبعث إلى غر مه فقال : هي لك على ، وأرسل إلى صاحب الدار فقال: استمتع بدارك . وكان رجل من القراء الذين يجالسونه قد افتقر وأصابت فاقة شديدة ، فقالت له امرأته : إن أميرنا هذا يوصف يكرم ، فلو ذكرت له حالك فلمله يسمح لك بشيء? فقال: ويحك! لاتحلق وجهى ، فالحت عليه في ذلك ، فجاه فجلس إليه ، فلما ا نصر ف الناس عنه مكث الرجل جالساً في مكانه ، فقال له سعيد : أظن جياوسك لحاجة ؟ فسكت الرجل، فقال سميد لفلمانه: انصرفوا، ثم قال له سميد: لم يبق غيري وغيرك، فسكت، فأطفأ المصباح تم قال له : رحمك الله لست ترى وجهي فاذكر حاجتك ، فقال : أصلح الله الأمير أصابتنا فاقة وحاجة فأحبيت ذكرها لك فاستحبيت ، فقال له : إذا أصبحت فالتي وكيلي فلانا ، فلما أصبح الرجل لق الوكيل فقال له الوكيل: إن الأمير قد أمر لك بشئ فأت بن يحمله معك ، فقال: ماعندي من يحمله ، ثم انصرف الرجيل إلى امرأته فلامها وقال: حلتيني على بذل وجهي للأمير ، فقد أمر لي بشيُّ يحتاج إلى من يحمله ، وما أراه أمر لي إلا بدقيق أوطمام ، ولو كان مالا لمــا احتاج إلى مر • يحمله ، ولأعطانيه . فقالت له المرأة : فهما أعطاك فانه بقوتنا نخمذ ، فرجع الرجل إلى الوكيل فقال له الوكيل: إنى أخبرت الأمير أنه ليس لك أحمد بحمله ، وقد أرسل سؤلاء الشلاقة السودان يحماونه معك ، فذهب الرجل ، فلما وصل إلى متزله إذا على رأس كل واحد منهم عشرة آلاف درهم ، فقال ثلغامان : ضعوا ما معكم وانصرفوا ، فقالوا : إن الأمير قد أطلقنا لك ، فإنه ما بعث

م خادم هـ دية إلى أحــ الإكان الخادم الذي يحملها من جلها ، قال : فحسن حال ذلك الرجــل. وذكر ابن عساكر أن زياد بن أبي سفيان بعث إلى سعيد بن الماص هدايا وأموالا وكتابا ذكر فيه أنه يخطب إليه ابنته أم عنَّان من آمنة بنت جر ربن عبد الله البجلي، فلما وصلت الهدايا والأموال والكتاب قرأه ، ثم فرق الهدايا في جلسائه ، ثم كتب إليه كنابا لطيفا فيه : بسم الله الرحن الرحم ! قال الله تمالي (كلا إن الانسان ليطني أن رآه استغني) والسلام : وروينا أن سميدا خطب أم كلئوم بنت على من ظلمة ، التي كانت تحت عمر من الخطاب، فأجابت إلى ذلك وشاورت أخوبها فكرها ذلك ، وفي رواية إنما كره ذلك الحسين وأجاب الحسن ، فيأت دارها ونصبت سريراً وتواعدوا للكتاب، وأمرت ابنها زيد من عر أن مزوجها منه، فبعث إلها عائة ألف، وفي رواية عأتي ألف مهراً ، واجتمع عنده أمحابه ليذهبوا معه ، فقال : إني أكره أن أخرج أمي ناطعة ، فــترك التزويج وأطلق جميع ذلك المال لها . وقال ابن معين وعبد الأعلى بن حاد : سأل أعرابي سعيد بن العاص فأمر له بخمسهائة ، فقال الخادم : خسمائة درهم أو دينار ? فقال : إنما أمرتك بخمسهائة درهم ، و إذ قسد جاش في نفسك أنها دنانير فادفع إليه خسائة دينار ، فلما قيضها الأعرابي جلس يبكي ، فقال له : مالك ? ألم تقبض نوالك ? قال: بلي واقه ! ولكر . أبكي على الأرض كيف تأكل مثلك . وقال عبد الحيد من جعفر : جاء رجل في حالة أربع ديات سأل فها أهل المدينة ، فقيل : له عليك بالحسن ابن على ، أوعبد الله بن جعفر ، أوسعيد بن العاص ، أوعبد الله بن عباس ، فانطلق إلى المسجد فاذا سعيد داخل إليه ، فقال : من هـذا ؟ فقيل : سعيد من العاص ، فقصده فذكر له ما أقدمه ، فتركه حتى انصرف من المسجد إلى المترل فقال للاعرابي : إنَّت عن يحمل ممك ? فقال : رحمك الله ! إنما سألتك مالا لا عرام ، فقال : أعرف ، إنت عن يحمل معك ? فأعطاه أربعين ألفاً فأخذها الأعرابي وانصرف ولم يسأل غيره . وقال سعيد من الماص لابنه : يابني أجر لله المروف إذا لم يكن ابتداء من غير مسألة ، فأما إذا أثاك الرجل تكاد ترى دمه في وجهه ، أوجاءك مخاطراً لا يدري أنسطه أم عنمه ، فوالله لوخرجت له من جميع مالك ما كافأته . وقال سعيد : لجليسي على ثلاث ، إذا دنا رحيت به ، و إذ جلس أوسمت له ، و إذا حدث أقبلت عليه . وقال أيضاً : إبني لا تمازح الشريف فيحقد عليك ولا الدنئ قمهون عليمه ، وفي رواية فيجترئ عليك . وخطب وما فقال : من رزقه الله رزة حسنا فليكن أسعد الناس به ، إنما يتركه لأحد رجلين ، إما مصلح فيسعد عاجمت له وتخيب أنت ، والمصلح لايقيل عليه شي ، وإما مفسد فيلا يبقى له شي . فقال أبومماوية : جم أبو عنهان طرف الكلام . وروى الأصمى عن حكم بن قيس . قال قال سميد من الماص : موطنان لا أستحى من رفق فيهما والتآلى عندهما ، مخاطبتي جاهلا أوسفها ، وعند مسألتي حاجة لنفسي . ودخلت عليه

امرأة من المابدات وهو أمير الكوفة فأكرمها وأحسن إليها ، فقالت : لاجعل الله لك إلى لثيم حاجة ، ولا زالت المنة لك في أعناق السكرام ، و إذا أزال عن كريم نعمة جعلك سبباً لردها عليه . وقد كان له عشرة من الولد ذكوراً وإنامًا ، وكانت إحمدي زوجاته أم البنين بنت الحكم بن أبي العاص -أخت مروان بن الحكر \_ ولما حضرت سعيداً الوفاة جم بنيه وقال لهم : لا يفقدن أصحابي غير وجهي، وصاوهم عا كنت أصلهم به ، وأجر وا علهم ما كنت أجرى علمهم ، وا كفوهم مؤنة الطلب ، فأن الرجل إذا طلب الحلجة اضطربت أركانه ، وارتميت فرائصيه مخافة أن يرد ، فوالله لرجل يتململ على فراشه براكم موضاً لحاجته أعظم منة عليكم بما تعطونه . ثم أوصاهم بوصايا كثيرة ، منها أن يوفوا ماعليه من الدين والوعود ، وأن لا نروجوا أخوانهم إلا من الأكفاء ، وأن يسودوا أكبرهم . فتكفل بذلك كله ابنه عرو من سعيد الأشدق ، فلما مات دفنه بالبقيع ثم ركب عمرو إلى معاوية فعزاه فيه واسترجع معاوية وحزن عليه وقال: هل ترك من دين عليه ؟ قال: نعم 1 قال: وكم هو ؟ قال: ثلثماثة ألف درهم، وفي رواية ثلاثة آلاف ألف درهم، فقال معاوية : هي على! فقال ابنه : يا أمير المؤمنين، إنه أوصاني أن لا أقضى دينه إلا من ثمن أراضيه ، فاشترى منه معاوية أراضي عبلغ الدين ، وسأل منه عرو أن يحملها إلى المدينة فحملها له ، ثم شرع عمر و يقضى ماعلى أبيه من الدين حتى لم يبق أحمد ، فكان من جملة من طالبه شاب معه رقعة من أديم فعها عشر ون ألفا ، فقال له عمر و :كيف استحققت هذه على أبي ? فقال الشاب : إنه كان وما عشى وحده فأحببت أن أكون معه حتى يصل إلى منزله ، فقال : ابنني رقعة من أدم ، فذهبت إلى الجزارين فأتيته مهذه فكتب لى فيها هـ ذا المبلغ، واعتذر بأنه ليس عنده اليوم شيَّ . فدفع إليه عمر و ذلك المال و زاده شيئا كثيراً ، و روى أن معاوية قال لممر و من سعيد : من ترك مثلك لم عت ، ثم قال : رحم الله أبا عثمان ، ثم قال : قسد مات من هو أكبر مني ومن هو أصغر مني ، وأنشد قول الشاعر

إذا سار من دون امرئ وأمامه ، وأوحش من إخوانه فهو سائر

وكانت و فاة سعيد من الماص في هـنه السنة ، وقبل في التي قبلها ، وقبل في التي بعدها . وقال بعضهم : كانت وفاته قبل عبد الله من عامر يجهمة .

(شداد بن أوس بن ثابت)

ان المنسذر بن حرام ، أو يعلى الأنصارى الخررجى ، صحابى جليل ، وهو ابن أخى حسان بن قابت . وحكى ابن منده عن موسى بن عقبة أنه قال : شهد بعداً . قال ابن منده وهو وهم ، وكان من الاجتهاد فى العبادة على جانب عظم ، كان إذا أخذ مضجعه تعلق على فراشه و ينقلب عليه و يتلوى كما تتلوى الحية و يقول : اللهم إن خوف النارقد أقتلقى ، ثم يقوم إلى صلاته . قال عبادة بن الصاحت : كان شداد من الذين أوثوا العلم والحلم . تزل شداد فلسطين وبيت المقدس ، ومات في هذه السنة عن خس وسبعين سنة ، وقيل : ملت سنة أد يم وستين ، وقيل سنة إحد وأر بعين . فالله أعلم ﴿ عبد الله بن عامر ﴾

ان كريزين ربيمة من حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى القرشي العبشي ، أبن خال عَبْانَ مِن عِفَانَ ، ولد في حياة رسول الله عَيْكُ ، وتفل في فيه ، فيمل يبتلم ريق رسول الله عَيْكَ ، فقال : « إنه لسقاه » ، فكان لايعالج أرضا إلا ظهر له الماه ، وكان كر عا ممدهاً ميمون النقيبة ، استنابه عنمان على البصرة بعد أبي موسى ، وولاه بلاد فارس بمد عنمان من أبي الماس ، وعمره إذ ذاك خساً وعشر من سنة ، فنتح خراسان كلها ، وأطراف فارس وسجسنان وكرمان و بلاد غزنة ، وقتل كسرى ملك الملوك في أيامه - وهو نزد جرد \_ ثم أحرم عبد الله بن عامر بحجة ، وقيل بعمرة من تلك البلاد شكراً لله عز وجل، وفرق في أهل المدينة أموالا كثيرة جزيلة، وهو أول من لبس الخز بالبصرة ، والله سبحانه وتمالي أعلم . وهو أول من أنحذ الحياض بعرفة وأجرى إلمها الماه المعين والمين ، ولم يزل على البصرة حتى قتل عبَّان ، فأخذ أموال بيت المال وتلتى مها طلحة والزبير وحضر معهــم الجل ، ثم سار إلى دمشق ، ولم يسمم له بذكر في صفين ، ولكن ولاه معاوية البصرة بعـــد صلحه مع الحسن ، وتوفى في همنه السنة بأرضه بمرقات ، وأوصى إلى عبد الله بن الزبير . له حديث واحد، وليس له في الكتب شئ ، روى مصمب الزبيري عن أبيه عن حنظلة بن قيس عن عبد الله امن عامر أن رسول الله ﷺ قال : « من قتل دون ماله فهو شهيد » وقد زوجه مماوية بابنته هنـــد ، وكانت جميـــلة ، فكانت تلي خدمتـــه بنفسها من محبثها له ، فنظر سِما في المرآة فرأى صباحة وجهها وشبية في لحيته فطلقها ، و بعث إلى أبها أن مزوجها بشاب كأن وجهه ورقة مصحف . توفي في هذه السنة وقيل بمدها بسنة .

# ﴿ عبد الرحن بن أبي بكر الصديق رضى الله عنهما ﴾

وهو أكبر ولد أبى بكر الصديق ، قاله الزبير بن بكار ، قال : وكانت فيه دعابة ، وأمه أم رومان ، وأم عائشة فهو شقيقها ، بارز يوم بدر وأخمة مع المشركين ، وأراد قتل أبيه أبى بكر ، فتقدم إليه أبوه أبو بكر فقال له رسول الله عليه المستحد المستحد الرحمن بسد ذلك في المدنة ، وهاجر قبسل الفتح ، ورزقه رسول الله عليه من خيير كل سنة أر بعين وسقاً ، وكان من سادات المسلمين ، وهو الذي دخل عملى رسول الله عليه في مات وعائشة مسندته إلى صدرها ، ومع عبد الرحمن سواك رطب فأخذه بصره ، فأخذت عائشة ذلك السواك قضمته وطبيته ، ثم دفعته إلى رسول الله ﷺ فاستن به أحسن استنان ثم قال : ﴿ اللهم في الرفيق الأعلا » . ثم قضى . قالت : فجمه الله بين ريق وريقه ، ومات بين سحرى ومحرى ، في بيني و يومي لم أظلم فيه أحداً .

وقد شهد عبد الرحن فتح العامة وقتل مومند سبعة ، وهو الذي قتل محكم من الطفيل .صديق مسيلمة على باطله \_ كان محكم واقفاً في ثلمة حائط فر ماه عبد الرحن فسقط محكم، فدخل المسلمون من الثلمة فحلصوا إلى مسيلة فتتلوه . وقد شهد فتح الشام ، وكان معظماً بين أهل الاسلام ونفل ليلي بنت الجودى ملك عرب الشام ، نقله إياها خالد من الوليد عن أم عمر من الخطاب كا سنذ كره مفصلا . وقد قال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : حدثني عبد الرحن بن أبي بكر \_ ولم يجرب عليه كذبة قط \_ ذكر عنه حكاية أنه لما جاءت بيمة تزيد من معاوية إلى المدينة ، قال عب الرحن لمر وان : جعلتموها والله هرقلية وكسروية \_ يعنى جعلتم ملك الملك لمن بعده من وله \_ فقال له م وان : اسكت فانك أنت الذي أنزل الله فيك ( والذي قال لوالدبه أف لكما أتسدانني أن أخرج) فقالت عائشة : ما أنزل الله فينا شيئاً من القرآن ، إلا أنه أنزل عنوى ، و بروى أنها بمثت إلى مروان تمتبه وتؤنيه وتخبره بخبر فيه ذم له ولأبيه لايصح عنها ، قال الزبير ابن بكار : حدثني إبراهيم بن مجد بن عبسه المزيز الزهري عن أبيه عن جده . قال : بعث معاوية إلى عبد الرحن بن أفي بكر عائة ألف دره بمد أن أبي البيمة للزيد بن معاوية ، فردها عبد الرحن وأبي أن يأخذها ، وقال : أبيع ديني بدنياي ? وخرج إلى مكة فات بها . وقال أبو زرعة الدمشقي : ثنا أبو مسهر ثنا مالك قال : توفى عبـــد الرحمن بن أبى بكر فى تومة ثامها . ورواه أبو مصعب عن مالك عن يحيى من سميد فله كره و زاد : فأعتقت عنه عائشة رقابا . ورواه الثورى عن محيى من سميد عن القاسم فــذكره . ولما توفى كانت وفاته عكان يقال له الحبشي \_ على سنة أميال من مكة ، وقيل أثنى عشر ميلا ـ فحمله الرجال على أعناقهم حتى دفن بأعلامكة ، فلما قدمت عائشة مكة زارته وقالت : أما والله لوشهدتك لم أبك عليك ، ولو كنت عندك لم أنقلك من موضعك الذي مت فيه ، تم تمثلت بشعر منم بن توبرة في أخيه مالك : ــ

> وكنا كند مأنى جديمة برهة ، من الدهر حتى قبل لن يتصدعا فلما تفرقنا كأنى ومالك ، لطول اجماع لم نبت ليلة معا

رواه الترمذي وغــيره ـ و روى اين ســعد أن ابن عمر حرة رأى فسطاطا مضرو با عــلى قبر عبد الرحمن \_ ضربته عائشة بســد ما اوتحـلت \_ فأمر ابن عمر بغزعه وقال : إنما يظله عمله . وكانت وفاته فى هذا الملم فى قول كــــير من علماه التاريخ ، و يقال إن عبد الرحمن توفى سنة تلاث وخسين قاله الواقدى وكاتبه محد من سعد وأبو عبيد وغير واحد ، وقبل سنة أر بم وخسين فالله أعلم .

### ( قصته مع ليلي بنت الجودي ملك عرب الشام )

قال الزبير بن بكار : حدثنى عجه بن الضغاك الحزامى عن أبيه أن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق وقمى الله عنهما قدم الشام فى تجارة ــ يعنى فى زمان جاهليته ــ فرأى امرأة يقال لها ليلى ابنة الجودى على طنفسة لها وحولها ولائدها فأعجبته ، قال ان عساكر : رآها بأرض 'بصرى فقال فها :

تذكرت ليلى والسهارة دونها \* فعال ابنة الجودى ليلى وماليا وأنى تماطى قلب حارثية \* تؤمن بصرى أوتحل الحوابيا وإنى بلا قيما بلى ولعلها \* إن الناس حجوا قابلا أن توافيا

قال: فله ابدت عربن الخطاب جيشه إلى الشام قال الأمير على الجيش: إن فافرت بليلى بنت الجودى عنوة فادفعها إلى عبد الرحمن بن أبى بكر ، فظفر بها فدفعها إليه فأعجب بها وآثرها على نسائه حقى جملن يشكونها إلى عائشة ، فعاتبته عائشة على ذلك ، فقال: والله كأنى أرشف بأنيابها حب الرحمن المرمان ، فأصابها وجع سقط له فوها فجفاها حق شكته إلى عائشة ، فقالت له عائشة : ياعبد الرحمن تصد أحببت ليلى فأفرطت ، وأبضمها فأفرطت ، فاما أن تنصفها و إما أن تجهزها إلى أهلها . قال الزبيرى : وحدثنى عبد الله بن كافر عن عبد الرحمن بن أبى الزفاد عن هشام بن عروة عن أبيه . قال : إن عمر بن المسلك على عبد الرحمن بن أبى بكر ليلى بنت الجودى حين فحح دمشق ، وكانت ابن عمر بن المسائل على عبد الرحمن عن والله أعلى .

# ( عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب )

القرشى الهاشى ابن عم النبى و المستود من أخيه عبد الله بسنة ، وأمها أم الفضل لبابة بفت الحارث الهلالية ، وكان عبيد الله كريما جيلا وسيا يشبه أباه في الجال ، روينا أن رسول البابة بفت الحارث الهلالية ، وكان عبيد الله وعبيد الله كريما جيلا وسيا يشبه أباه في الجال ، روينا أن رسول الله فيقمون على ظهره وصدره فيقبلهم ويلتزمهم » . وقد استنابه على بن أبي طالب في أبام خلافه على البن . وصح بالناس سنة ست وثلاثين وسنة سبع وثلاثين ، فلما كان سنة نمان وثلاثين اختلف هو و ريد بن سمرة الرهاوى الذي قدم على الحج من حجة معاوية ، ثم اصطلحا على شيبة بن عثان الحجبي ، فأقام الناس الحج عامنة ، غم لما صارت الشوكة لماوية ، ثم اصطلحا على عبيد الله بسر بن أبي الحجبي ، فأقام الناس الحج عامنة ، غم لما صارت الشوكة لماوية وسلم هو وأخوه عبد الله المدينة أرطاه فقتل له ولدين ، وجرت أمو ربائين قد ذكرة بعضها ، وكان يقدم هو وأخوه عبد الله المدينة فيوسمهم عبيد الله عراي اعظمه ورأى حسنه وشكله ، فقال لامرأته : خيدة رجل من الأعراب ، فلما رأه الأعرابي عندنا إلا هذه الشوحة التي حياة ابنتك من لبنها ، ويكان عندك لضيفنا هذا لا فقال : إلى عندة الله حيدة الشوحة التي حياة ابنتك من لبنها ،

فقال : إنه لابد من دبحها ، فقالت : أقتمل ابلنك ? فقال : وإن ، فأخذ الشفرة والشاة وجس يذبحها و يسلخها وهو يقول مرتجزاً :

ياجارتى لا توقيلى البلية . إن توقيلها تنتجب عليه ، و تتزع الشفرة من يديه ثم هيأها طعاماً فوضها بين يدى عبيد الله ومولاه فشاهما ، وكان عبيد الله قد سمع محاورته لامرأته في الشاة ، فلما أراد الارتحال قال لمولاه : ويلك ماذا ممك من المسأل ? فقال : معى خسائة دينار فضلت من نفقتك ، فقال : ادفعها إلى الأعرابي ، فقال : سبحان الله ! تعطيم خسائة دينار وإنما ذيح لك شاة واحدة تساوى خسة درام ? فقال : ويمك والله لهر أسخى منا وأجود ، لانا إنما أعطيناه بعض ما نملك ، وآثر فا على مهجة نفسه وولده . فبلغ ذلك معاوية فقال : لله در عبيد الله ، من أى بيضة خرج ? . ومن أى شئ درج . قال خليفة بن خياط : توفى ف أيام يزيد بن معاية ، قال أوعبيد القاسم بن سلام التوفى في سمنة سبع وثمانين ، وكانت وفاته بلادينة ، وقيل بالين ، وله حديث واحد ، قال أحمد : ثنا أرميما ـ أو المناسمة عن سليان بن يسار عن عبيد الله بن عباس قال : جامت العبيما حق الرسيما ـ أو الرسيما ـ أو الرسيما ـ إلى رسول الله والما ي تشكو زوجها لإيما ، فنا لرسول الله ويشي المناس تربي ين حجاء لا يعرب المناس ورجها ين ترجع إلى زوجها الأول ، فقال رسول الله ويقيق عبيات يد والنوجه النسائى عن على من حجرة عن هشم به . ومن توفي فيها 
قل ذلك حتى يدوق عسيلتك رجل غيره ، وأشرجه النسائى عن على من حجرة عن هشم به . ومن توفي فيها 
قل ذلك حتى يدوق عسيلتك رجل غيره ، وأشرجه النسائى عن على من حجرة عن هشم به . ومن توفي فيها 
قرف فيها 
قرف فيها 
قرف فيها 
قراب الله منين عائشة بنت أبي بكر الصديق )

و زوجة رسول الله والما مي أم رومان بنت عامر بن عو عر الكنانية ، تدكى عائشة بأم عبد الله عنها ، وعن أببها ، وأمها هي أم رومان بنت عامر بن عو عر الكنانية ، تدكى عائشة بأم عبد الله ، قيل كناها بغلك رسول الله وعلى وسلم بابن أخها عبد الله بن الزبيره ، وقبل إنها أسقطت من رسول الله وعلى سقطا فسياه عبد الله ، وعلى يتزوج رسول الله وعلى بكن في أز واجه أحب إليه منها ، تزوجها بمكة بعد وفاة خديجة ، وقد ألم الملك بها في المنام في سرقة من حريرة ، مرتين أو ثلاثاً ، فيقول : هذه زوجتك ، قال : « فأ كشف الملك بها في المنام في سرقة من حريرة ، مرتين أو ثلاثاً ، فيقول : هذه زوجتك ، قال : « فأ كشف عنك فاذا هي أنت ، فأقول ، إن يكن هدا من عند الله يحضه ، فطلها من أبها ققال : يوسول الله أو قال : بل في الأسلام ، وهي لي حلال ، فتروجها رسول الله وقتي بنت عنده » . وقد قلمنا ذلك في أول السيرة ، وكان ذلك قبل المجرة بسنتين ثم دخل بها وهي بنت رسين بعد بدر ، في شوال من سنة ثنتين من المجرة فأحها . ولما تمكل فها أهل الافك بالزور تسم سنين بعد بدر ، في شوال من سنة ثنتين من المجرة فأحها . ولما تمكل فها أهل الافك بالزور تسم سنين بعد بدر ، في شوال من سنة ثنتين من المجرة فأحها . ولما تمكل فها أهل الافك بالزور تسم سنين بعد بدر ، في شوال من سنة ثنتين من المجرة فأحها . ولما تمكل فها أهل الافك بالزور

وللمهتان ، غار الله لها فأنزل رامتها في عشر آيات من القرآن تتلي على تماقب إلزمان . وقسد ذكرةا ذلك منصلا فها سلف ، وشرحنا الآيات والأحاديث الواردة في ذلك في غزوة المريسيم ، و بسطنا ذلك أيضا في كتاب التفسير عا فيه كفاية ومقنع ، ولله الحد والمنة . وقد أجم العلماء على تكفير من قلفها بعد راءتها ، واختلفوا في بقية أمهات المؤمنين ، هل يكفر من قلفهن أم لا ? على قوابن ، وأصمهمًا أنه يكفر ، لأن المقدونة زوجـة رسول الله 🌉 ، والله تعالى إنما غضب لها لأنها زوجة رسول الله عَلَيْنَةِ ، فهي وغيرها منهن سواء . ومن خصائصها رضي الله عنها أنها كان لها في التسم ومان ومها و وم سودة حين وهيتها ذلك تقر با إلى رسول الله عليه ، وأنه مات في ومها و في متهاو من سحرها وتحرها ، وجمع الله بين ريقه وريقها في آخر ساعة مر • ساعاته في الدنيا ، وأول ساعة من الآخرة ، ودفن في بيتها . وقد قال الامام أحمد : حدثنا وكيم عن إساعيل عن مصعب بن إسحاق ابن طلحة عن عائشة عن النبي علي قال : « إنه لمهون على أني رأيت بياض كف عائشة في المنة » تفرد به أحد . وهـ ذا في غاية مايكون من الحيــة العظيمة أنه برتاح لأنه رأى بياض كفها أمامه في الجنة . ومن خصائصها أنها أعلم نساء النبي ﷺ ، بل هي أعلم النساء على الاطلاق . قال الزهرى : لوجع علم عائشة إلى علم جميع أزواجه ، وعسلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل . وقال عطاء بن أبى رباح: كانت عائشة أفقه الناس ، وأعلم الناس ، وأحسن الناس رأيا في العامة . وقال عروة : مارأيت أحماماً أعلم بفقه ولا طب ولا شعر من عائشة ، ولم ترو امرأة ولا رجل غير أبي هر برة عن رسول الله و الأحديث بقدر روايتها رضي الله عنها ، وقال أبو موسى الأشعرى : « ما أشكل علينا أمحاب محمد حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علماً ، رواه الترمذي ، وقال أو الضعى عن مسروق: رأيت مشيخة أصحاب محمد الأكابر يسألونها عن الفرائض. فأما مايلهج به كثير من الفقهاء وعلماء الأصول من إبراد حديث : « خذوا شطر دينكم عن هذه الحير ا. » فانه ليس له أصل ولا هو مثبت في شئ من أصول الاسلام، وسألت عنه شيخنا أبا الحجاج المزى فقال : لا أصل له . ثم لم يكن في النساء أعــلم من تلميذاتها عرة بنت عبد الرحمن ، وحفصة بنت سيرمن ، وعائشة بنت طلحة . وقد تفردت أم المؤمنين عائشة عسائل عن الصحابة لم توجد إلا عندها ، وانفردت المختيارات أيضا وردت أخبار بخلافها بنوع من التأويل . وقد جم ذلك غير واحد من الأثمة ، فن ذلك قال الشميي : كان مسروق إذا حدث عن عائشة قال : حدثتني الصديقة بنت الصديق ، حبيمة رسول الله المبرأة من فوق سبع صوات . وثبت في صحيح البخاري من حديث أبي عثمان النهدي عير عمر و من العاص . قال : « قلت يارسول الله أى الناس أحب إليـك ؟ قال : عائشة ، قلت : ومن الرجال ? قال : أبوها » وفي صحيح البخارى أيضا عن أبي موسى قال قال رسول الله ﷺ : «كمل

ين الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مرم بنت عران ، وخسيجة بنت خويلد ، وآمسية امرأة فرعون ، وفضل عائشة على النساء كفضل التريد على سائر الطمام » وقد استعل كثير من العلماء عمر ذهب إلى تفضيل عائشة على خديجة مذا الحديث ، قال : فإنه دخل فيه سارٌ النساء الشلاث المذكورات وغرهن ، ويعضد ذلك أيضا الحديث الذي رواه البخاري : حدثنا إمهاعيل من خليل ثنا على بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . قالت : « استأذنت هالة بلنت خو بلد \_ أُخْت خديجة \_ على رسول الله علي فرف استئذان خديجة فارتاع لذلك ، فقال : اللهم هالة ، قالت عائشة : فنرت وقلت : ماتذ كر من عجو زمن عجائز قريش حراء الشدقين هلكت في الدهر الأول ، قد أبدلك الله خيراً منها? » هكذا رواه البخاري ؛ فأما ما بروي فيه من الزيادة : « والله ما أمدلني خيراً منها » فليس يصح سندها . وقد ذكرنا ذلك مطولا عند وفاة خد يجة ، وذكرنا حجة من ذهب إلى تفضيلها عــلى عائشة بما أغنى عن إعادته همنا . وروى البخاري عن عائشة أن النبي علي الله علي الله عالم نوماً : ﴿ يَاعَائَشُ هِــٰذَا جَبَّرِ يَلْ يَقْرَئُكُ السَّلَامِ ﴾ فقلت : وعليه السَّلَامِ ورحمة الله و بركاته ، ثرى مالا أرى » وثبت في صحيح البخاري أن الناس كانوا يتحرون مداياهم موم عائشة ، فاجتمع أزواجه إلى أم سلمة وقلن لها : قولى له يأمر الناس أن مهدوا له حيث كان ، فقالت أم سلمة : فلما دخل على قلت له ذلك فأعرض عنى ، ثم قلن لها ذلك فقالت له فأعرض عنها ، ثم لما دار إلها قالت له فقال : يا أم سلمة لاتؤذيني في عائشة ، فإنه والله ماتزل على الوحى في بيت وأنا في لحاف امرأة منكز غرها ، وذ كر أثبن بعثن ظلمة ابنته إليه فقالت : « إن نساءك ينشدونك المدل في ابنة أبي بكر من أبي قحافة ، فقال : بإينية ألا تحبين من أحب ? قالت : قلت بلي ! قال : فأحى هذه ، ثم بعثن زينب بنت جحش ف خلت على رسول الله علي وعنده عائشة فكلمت زينب وفالت من عائشة ، فانتصرت عائشية منها وكلتها حتى أفحمنها ، فجعل رسول الله عليه ينظر إلى عائشة ويقول: ﴿ إِنَّهَا ابنة أبي بكر » . وذكرنا أن عماراً لما جاء يستصر خ الناس ويستنفرهم إلى قتال طلحة والزبير أيام الجل، صعد هو والحسن بن علي" عملي منبر السكوفة ، فسمع عمار رجلا ينال من عائشة فقال له : اسكت مقبوحا منبوذا ، والله إنها لزوجة رسول الله عَلَيْنَ في الدنيا وفي الآخرة ، ولكن الله ابتلاكم ليعلم إياء تطيمون أو إياها . وقال الأمام أحمد : حدثنا معاوية بن عمر و ثنا زائدة ثنا عبد الله بن خشم حدثني عبد الله من أبي مليكة أنه حدثه ذكوان \_ حليب عائشة \_ أنه حاه عبد الله من عباس يستأذن على عائشة فجئت \_ وعند رأسها عبد الله من أخبها عبد الرحن \_ فقلت : هذا ابن عباس يستأذن ؛ فأكب علمها ابن أخمها عبد الله فقال : هــذا عبد الله بن عباس يستأذن \_ وهي تموت \_ فقالت : دعني من أبن عباس ، فقال : يا أماه 1 ا إن ابن عباس من صالح بنيك يسلم عليك و يودعك ، قالت : اثنن له إن شئت ، قال فادخلته ، فلما جلس قال : أبشرى قالت : عاذا ؟ وتراك : مايينك و بين أن تلقي عسما والأحبة إلا أن تخرج الروح من الجسد ، وكنت أحب نساء رسول الله وي السه ، وكنت أحب نساء رسول الله وي إليه ، ولم يكن رسول الله وي على الإطباء وسقطت قلادتك ليلة الأواء فاصبح رسول الله وي وأصبح الناس وليس معهم ماء ، فأنزل الله آية النيم ، فكان ذلك في مبيك ، وما أنزل الله وي النيم عوات ، جاء بها الروح الأمين ، فأصبح ليس مسجد من مساجد الله إلا يتلى فيه آناه اللهل وآناه النهار ، فقالت : من منك يابن عباس ، والذي نفسي بيمه لوددت أنى كنت نسياً منسياً . والأحاديث في فضائلها ومناقبا كثيرة جماً . وقد كانت وفاتها في هذا العام سنة "مان وخسين ، وقيل قبله بسنة ، وقيل بعده ومناقبا كثيرة جماً . وقد كانت وفاتها في هذا العام سنة "مان وخسين ، وقيل قبله بسنة ، وقيل بعده وأوصت أن تعفى واليقيم ليلاً ، وصلى عليها أبو هر يرة بعد صلاة الوتر ، ونزل في قبرها خسة ، وهم عبد الله وعروة ابنا الزير بن الموام ، من أخها أسهاء بنت أبي بكر ، والقلم وعبد الله ابنا أخيها عبد بن أبي بكر ، والتما وعبد الله ابنا عبد الرحمن بن أبي بكر ، وكان عرها وسئد سبماً وستين سنة ، عند بن أبي بكر ، وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر ، وكان عرها ومئد سبماً وستين سنة ، منذ وكان عرها عام الهجرة ثمان سنين أو تسعى ، خاله أمام ورضى الله قد الما عن أبها وعن الصحابة أجمين سنين ، خاله أمام ورضى الله قد الما عن أبها وعن الصحابة أجمين

فها شقى عرو بن مرة الجهنى فى أرض الروم فى البر، قاله الواقدى ، ولم يكن فها غزو فى البحر ، وقال غيره ، بل غزا فى البحر علمئة جنادة بن أبي أمية . وفيها عزل معاوية ابن أم الحكم عن الكوفة لسوء سيرته فيهم ، وولى عليهم النجان بن بشير . وفيها ولى معاوية عبد الرحم بن زياد ولاية غراسان وعبل سعيد بن عبان بن عفان ، فصار عبيد الله على البصرة ، وأخوه عبد الرحم هنا على خراسان ، وعباد بن زياد على سجستان ، ولم يزل عبد الرحمن عليها واليا إلى زمن بزيد ، فقدم عليه بعد مقتل الحسين فقال له : إن بعد مقتل الحسين فقال له : إن بعد مقتل الحسين فقال له : إن شئت حاسبنالك ، وإن شئت سوغنا كها وعرائلك عبا ، على أن تعلى عبد الله بن جعفر خسائة ألف درم ، وقال : خسائة ألف من جعد الرحمن بن زياد إلى عبد الله بن جعفر فأعطيه ماقلت ومثلها معها ، فهز له و ولى غيره ، وبت عبد الرحمن بن زياد إلى عبد الله بن جعفر فأعلى المنة وفد عبيد الله بن زياد على معاوية ومعه أمير المؤمنين ، وخسائة ألف من جهة أمير المؤمنين ، وخسائة ألف من جهة أمير المؤمنين ، وخسائة ألف من قبل ، وفي هنه السنة وفد عبيد الله بن زياد على معاوية ومعه أمر الن أهل البصرة والمراق ، فاستأذن لم عبد الله عله على مناؤلم منه ، وكان آخر من أدخل على معاوية الأحنف بن قيس ، ولم يكن عبيد الله يعله حلى مناؤلم منه ، وكان آخر من أدخل على معاوية الأحنف رحب به على معاوية الأحنف رحب به

وعظمه وأجد وأجلسه معه على السرير، ورفع منزلته ، ثم تمكلم القوم فأثنوا على عبيد الله والأحنف سباكت ، فقال له معاوية : مالك يا أبا بحر لاتتكلم ? فقال له : إن تمكلمت خافنت القوم ، فقال معاوية : انهضوا فقد عزلته عنكم ظاطلبوا واليا ترضونه ، فمكثوا أياماً يترددون إلى أشراف بنى أمية ، يسألون كل واحد أن يتولى عليهم فلم يقبل أحد منهم ذلك ، ثم جمهم معاوية فقال : من اخترتم ؟ فاختلفوا عليه ، والأحنف ساكت ، فقال له معاوية : قد أعدته إليكم . وقال ان جرير : قال الأحنف : كنت تريد غير أهل بينك فرأيك فقال معاوية : قد أعدته إليكم . وقال ان جرير : قال الأحنف : يا أمير المؤمنين إن وليت علينا من أهل بينك فانا لانسدل بعبيد الله بن زياد أحداً ، و إن وليت علينا من غيرهم فانظر لنا في ذلك . فقال معاوية : قد أعدته إليكم . ثم إن معاوية أوصى عبيد الله ابن زياد بالأحنف بعد ذلك أخص أصحاب ابن زياد بالأحنف بعد ذلك أخص أصحاب عبيد الله ، وبا وقات الفتذ لم يف لعبيد الله أعبد والوقت الفتذ لم يف لعبيد الله غير الأحنف بن قيس ، والله أعلى .

﴿ قصة بزيد بن ربيعة بن مفرغ الحيرى مم ابني زياد عبيد الله وعباد ﴾

ذكر ابن جر برعن أبى عبيسة مصر بن المثنى وغيره أن هذا الرجل كان شاعراً ، وكان مع عباد بن زياد بسجستان ، فشتغل عنه بحرب الترك ، وضاق على الناس علف الدواب ، فقال ابن مفرغ شعراً مهجو به ابن زياد على ما كان منه فقال : \_

ألا ليت اللحي كانت حشيشًا \* فنعلفها خيول المسلمينا

وكان عباد بن زياد عظيم اللحية كبيرها جــداً ، فبلغه ذلك ففضب وتطلبه فهرب منه وقال فيه قصائد مهجو، مهاكثيرة فمن ذلك قوله : ــ

> إذا أودى معاوية مِن حرب \* فبشر شعب قعبك بانصداع فأشهد أن أمك لم تباشر \* أبا سفيان واضمة القناع ولكن كان أمراً فيه لبس \* على خوف شديد وارتباع

وقال أيضاً : \_

ألا أبلغ مصاوية بن حرب \* مغلظة من الرجــل اليماني أتنضب أن يقال أبوك عف \* وترضي أن يقــال أبوك زافي فأشــهد أن رحك من زياد \* كرحم الفيل من ولد الأثان

فكتب عباد بن زياد إلى أخيه عبيد الله وهو وافد على معاوية بهذه الأبيات ، فقرأها عبيد الله على معاوية واستأذته فى قتله ، فقال : لاثقتله ، ولكن أدبه ولاتبلغ به القتل ، فلما رجع عبيد الله إلى البصرة استحضره وكان قد استجار بوالد زوجة عبيد الله بن زياد ، وهو المنذر بن الجارود ، وكانت المنته بحرية عسد عبيد الله ، فأجاره وآواه إلى داره ، وجاء الجارود مسلما على عبيد الله ، و بعث عبيد الله الم و بعث عبيد الله الله المندو : إلى قد أجرته ، فقال المندو : إلى قد أجرته ، فقال المندو : إلى قد أجرته ، فقال : يمد حاتى و يماح أبال فقرض عنه ، وجهوى و بحو أبى ثم تجيره على ، ثم أمر عبيد الله بان مغرغ فسية دواء مسهلا و هاده على حمار عليه إكاف وجماد اليماوون به فى الأسواق وهو يسلح والناس ينظرون إليه ، ثم أمر به فنفي إلى سجستان إلى عند أخيه عباد، فقال ابن مفرغ لمبيد الله بن زياد : يفسل المياه ماصنعت وقولى ، راسخ منك فى العظام البوالى

فلسا أمر عبيد الله بنني ابن مفرغ إلى سجستان ، كلم الممانيون معاوية في أمر ابن مفرغ ، وأنه إنما بعث بن يديه بكي وشكى إنما بعثه إلى أخيه لله أن بعثر عداد المنافق على معافق المنافق على منافق المنافق المنافقة ا

عس ما لعباد عليك إمارة \* غيرت وهذا عملين طليق

لمرى تقد نجاك من هوة الردى . إمام وحسل للأنام وثيق مأشكر ما أوليت من حسن نعمة ، ومشلى بشكر النعمين حقيق

فقال له معاوية : أما لوكنا عن الذين هجوتنا لم يكن من أذانا شئ يصل إليك ، ولم تتعرض لقطك ، فقال : يا أمير المؤمنين إنه ارتكب في سالم برتكب مسلم من مسلم على غير حدث والاجرم ، قال : ألست القائل كذا ? ألست القائل كذا ? فقد عفونا عن جرمك ، أما إنك لو إيانا تعامل لم يكن بما كان شئ فافطر الآن من تخاطب ومن تشاكل ، فليس كل أحد يحتمل الهجاء ، ولا تعامل أحما إلا بالحسنى ، وانظر لنفسك أى البلاد أحب إليك تقيم بها حتى نبعثك إليها ، فاختار الموصل ، فأرسله إليها ، ثم امن عبد الرحن ، وكب إلى عبيد الذه فاسترضاه فرضى عنه وأنشده عبد الرحن : \_

لأنت زيادة فى آل حرب • أحب إلى من إحمدى بنانى أراك أخا وعما وابن عسم • فملا أدرى بنيب ما ترانى

فقال له عبيد الله : أراك والله شاعر سوه ، ثم رضى عن وأعاد إليه ما كان منمه من العطاه . قال أبو ممشر والواقدى : وحج بالناس فى همنه السنة عثمان بن محمد بن أبى سفيان ، وكان ثائب للدينة الوليد بن عنبة بن أبى سفيان ، وعلى الكوفة النجان بن بشير ، وقاضها شريح ، وعلى البصرة عبيــ الله بن زياد ، وعلى سجستان عباد بن زياد ، وعلى كرمان شريك بن الأعور الحارثي ، من قبل عبيد الله بن زياد .

> ﴿ ذَكَرَ مِن تُوفَى فَى هَنْمَ السّنَةُ مِن المُشَاهِيرِ وَالأَعِيانَ ﴾ قال أبن الجوزى: توفى فيها أسامة بِن زيد، والصحيح قبلها كما تقدم . ﴿ الحَطيئة الشّاعر ﴾

واسمه جرول بن مالك بن جرول بن مالك بن جوية بن مخروم بن مالك بن قطيعة بن عيسى ابن مليكة ، الشاعر الملقب بالحطيئة لقصره ، أدرك الجاهلية وأسلم فى زمن الصديق ، وكان كثير الهجاء حتى يقال إنه هجا أباء وأمه ، وخاله وعمه ، ونفسه وعرسه ، فها قال في أمه قوله : \_

> تنسى فاقسمدى عنى بميدا ﴿ أُرَاحِ اللهُ منـك المالينا أغر الا إذا استودعت سرا ﴿ وَكَانُونًا عَـلَى المُتَحِدَّئِينًا جزاك اللهُ شراً من عجوز ﴿ ولقاك العقوق من البنينا

وقال في أبيه وعمه وخله : ...

لحالث الله ثم لحاك حمّاً ۞ أبا ولحاك من عم وخال فنمم الشيخ أنت لدى المخازى ۞ و بئس الشيخ أنت لدى الممالى ومما قال فى نفسه يذمها : \_

أبت شفتاى اليوم أن تتكلما • بشر فما أدرى لمن أنا قائله ؟ أرى لى وجهــاً شوه الله خلقه • فقبـح من وجــه وقبــع حامله وقد شكاه النـاس إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فأحضره وحيــه، وكان سبب ذلك أن الزيرقان

ابن بدرشكاه لعمر أنه قال له بهجوه : ...

دع المحادم الارحل البنية . واقعد فانك أنت الطاع السكامي فقال له عر: ماأراه هجاك أمارضي أن تكون طاعا كاسيا ؟ قفال : يأمير المؤمنين إنه لا يكون هجاه أشد من هدا ، فبعث عر إلى حسان بن قابت فسأله عن ذلك ، فقال : يا أمير المؤمنين ماهجاه ولمكن سلح عليه ، فمند ذلك حبسه عر وقال : يلخبيث لا شفلنك عن أعراض المسلمين ، ثم شفع فيه عمرو بن العاص فأخرجه وأخذ عليه العهد أن الايهجو الناس واستنابه ، ويقال إنه أراد أن يقطع لسانه فشفعوا فيه حق أطلقه ، وقال الزبير بن بكار : حدثني محمد بن الضحاك بن عثمان الحرامي عن عبد الله بن مصحب حدثني عن ربيعة بن عثمان عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : أمر عمر باخراج علم الحليلة من المجبى وقد كله فيه عمر و بن العاص وغيره ، فأخرج وأنا حاضر فأنشأ يقول : \_

ماذا تقول لافراخ بذى مرح • زعب الحواصل لاماء ولا شجر غلارت كاسبم في قعر مظلة • فارح هداك مليك الناس ياعر أنت الأمام الذى من الدين المائية النهى البشر لم يؤثروك بها إذ قدموك لها • لكن لا تنسهم كانت بك الاثر فامن على صبية بالرمل مسكنهم • بين الاباطح ينشاهم بها القدو نسى فداؤك كم ييني و بينهم • من عرض وادية يمي بها الخبر

قال: فلما قال المطيئة: عاذا تقول الافراخ بذى مرح ، بنى عمر ، قفال عمر و بن الماص: ما أظلت الخضراء ولا أقلت النبراء أعدل من رجل يبكى على تركه الحليئة. ثم ذكر وا أنه أراد مقطع لمسان الحطيئة الله بهجو به الناس فأجله عملى كرسى وجي بالموسى ، قفال الناس : لايمود يا أمير المؤمنين وأشاروا إليه قل : لاأعود ، قفال له عمر النجا ، فلما ولى قال له عمر : ارجم بإحطيئة ، فرجم فقال له كر : كأفى بك عند شاب من قريش قد كمر الك عرقة ، و بسط لك أخرى ، وقال : بإحطيئة غننا ، فاندفت محليئة بعد ذلك عند عبيد الله المواجئة أدّن كر يوم عمر حين قال بلك ماقال ? فغزع وقال : بإحطيئة غننا فاندفع حطيئة يفنى ، فقلت له إلى حميلة أدلك المرء ، فوكان حياً مافسانا عداني عمل عبيد الله المواجئة وكان حياً مافسانا بعر المناسخة عبد بن الفحاك عن أبيه قال قال عمر للحملية : دع قول الشعر . قال لا أستعليع ، قال : لم ؟ حداثى بهد بن الفحاك عن أبيه قال قال عمر الحملية : دع قول الشعر . قال لا أستعليع ، قال : لم ؟ تقول بنو فلان أفضل من بنى فلان ، امدح ولا تفضل ، فقال : أنت أشعر منى يا أمير المؤمنين ، ومن على الميد المؤمنية ، الميد المؤمنية ، الميد المؤمنية ، المير المؤمنين . ومن على الميد المؤمنية ، الميد المؤمنية ، وله المناس ، وقوله ، وهذه المناسخة وقوله ، وهذه المناسخة والمناسخة والمناسخة

أقلوا ملهم لا أبا لأبيخ • من اللوم أوسدوا المكان الذى سدّوا أولئك قومى إن بنوا أحسنوا البنا • وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدوا وإن كانت النماء فهم جزوا مها • وإن أنسوا لا كدروهاولا كدّوا قالوا: ولما احضر الحطيئة قبل له أوس قال أوضيكم بالشعر ، ثم قال :

الشر صعب وطويل سلم ه إذا ارتبى فيه ألذى لا يعلبه ذلت به إلى الحضيض قدمه ه والشر لايستطيعه من يظلمه أراد أن يعربه فأمجمه

قال أبو الغرج أبن الجوزى في المنتظم ، توفي الحمليثة في هـــنــه الســـنة ، وذكر أيضار فهما وفاة

عبد الله بن عامر بن كريز، وقد تقدم في التي قبلها.

﴿ عبد الله بن مالك بن القشب ﴾

واسمه جندب بن نصلة بن عبد الله بن رافع الأزدى ، أو محد حليف بنى عبد المطلب ، المهر وف بان بحينة ، وهي أمه بحينة بنت الأرت ، واسمه الحارث بن المطلب بن عبد مناف ، أسلم قديما ، وصحب رسول الله على المكر و واما صوالها ، وكان بمن يسرد صوم الله كله ، قال ابن سعد : كان يعزل بطن رم على ثلاثين ميلا من المدينة ، ومات في عمل مر وان في المرة الثانية ، مايين سنة أربع وخسين إلى ثمان وخسين ، والمجب أن ابن الجوزى نقل من كلام محد بن سعد، ثم إنه ذكر وفاته في هذه السنة سي يعنى سنة تسع وخسين فالله أعلم

صابي جليل كأبيه ، له في الصحيحين حديث ، وهو القيام الجنازة ، وله في المسند حديث في صوم عاشو راه ، وحديث غسل رسول الله علي في داره وغير ذلك ، وخدم رسول الله علي عشر سنين ، وثبت في صحيح البخاري عن أنس قال : كان قيس بن سعد من النبي عَيَالِيَّ بمزلة صاحب الشرطة من الأمير. وحل لواه رسول الله عَيَاليَّةِ في بمض الغزوات، واستعمله على الصدقة، ولما بمث رسول الله عَيْكِيُّهُ أبا عبيدة من الجراح ومعه ثلثاثة من المهاجر من والأ نصار، فأصابهم ذلك الجهد. الكثير فنحر لهم قيس بن سعد تسم جزائر، حتى وجدوا تلك الدابة على سيف البحر فأ كلوا منها، وأقاموا علمها شهراً حتى سحنوا ، وكان قيس سيداً مطاعاً كر يما ممدحاً شجاعاً ، ولاه على نيابة مصر ، وكان يقاوم بمهائه وخــديمته وسياسته لمماوية وعمرو من العاص ، ولم مزل معاوية يصل عليــه حتى عزله [على } عن مصر وولى عليها محمد بن أبى بكر الصديق ، فاستخفه معاوية ، ولم مزل حتى أخذ منه مصر كا قدمنا . وأقام قيس عند على فشهد معه صفين والنهر وأن ولزمه حتى قتل ثم صار إلى المدينة ، فلما اجنمت المكلمة على معاوية جاءه ليبايمه كما بايمه أصحابه ، قال عبد الرزاق عن ابن عيينة قال قدم قيس بن سعد على معاوية فقال له معاوية : وأنت ياقيس تلجم على مع من ألجم \* أما والله لقــد كنت.أحب أن لانأتيني هـــذا اليوم إلا وقــد ظفر بك ظفر من أظافري موجع ، فقال له قيس: وأنا والله قسد كنت كارهاً أن أقوم في هـنـا المقام فأحبيك بهذه التحية ، فقال له معاوية : ولم ? وهل أنت إلا حبر من أحبار المهود ? فقال له قيس : وأنت يامعاوية كنت صمًا من أصنام الجاهلية ، دخلت في الأسلام كارها ، وخرجت منه طائماً ، فقال معاوية : اللهم غفرا ، مديدك ، فقال له قيس من سعد : إن شئت . زدت و زدت . وقال موسى من عقبة : قالت عجوز لقيس : أشكو إليك قلة فأربيق، فقال قيس: ما أحسن هذه الـكناية 11 املأوا بيتها خنزا ولحما وسمنا وتمرا .

وقال غيره : كانت له صحفة يدار مها حيث دار ، وكان ينادي له مناد : هلوا إلى اللحم والتريد . وكان أبوه وجده من قبله يعملان كفعله ، وقال عروة بن الزبير : باع قيس بن سمد من معاوية أرضاً بتسمين ألفاً ، فقدم المدينة فنادى مناديه : من أراد القرض فليأت ، فأقرض منها خسين ألفاً وأطلق الباقي ، ثم مرض بعد ذلك فقل عواده ، فقال لز وجنه \_ قريبة بنت أبي عنيق أخت أبي بكر الصديق \_ إنى أرى قلة من عادثي في مرضى هـ نما ، و إني لأرى ذلك من أجل مالي على الناس من القرض ، فيمث إلى كل رجل عن كان له عليه دن بصكه المكتوب عليه ، فوهيم ماله عليهم ، وقيل : إنه أم مناديه فنادى : من كان لقيس من سمد عليه دمن فهو منه في حل ، فِما أمسى حتى كسرت عنية بايه من كثرة العواد ، وكان يقول : اللهم ارزقني مالا وفعالا ، فانه لايصلح الفعال إلا بالمال . وقال سفيان الثورى: اقترض رجل من قيس من سمد ثلاثين ألفاً فلما جاء ليوفيه إياها قال له قيس: إمّا قوم ما أعطينا أحداً شيئا فترجم فيــه . وقال الهيئم بن عدى : اختلف ثلاثة عند الكعبة في أكرم أهل زماتهم ، فقال أحدهم : عبد الله من جعفر ، وقال الآخر : قيس بن سعد ، وقال الآخر : عرابة الأوسى ، قباروا في ذلك حتى ارتفع ضجيجهم عند السكمية ، فقال لهم رجل: فليذهب كل رجل منكم إلى صلحبه الذي نزعم أنه أكرم من غيره ، فلينظر مايعطيه وليحكم عـلى العيان . فذهب صاحب عبد الله من جعر إليه فوجه قد وضع رجه في النرو لينهب إلى ضيمة له ، فقال له : ياان عم رسول الله أمن سبيل ومنقطم به ، قال : فأخرج رجله من الغرُّ زوقال : ضع رجلك واستو علمها في ال عا علمها ، وخذما في الحقيبة والأتخد عن عن السيف فانه من سيوف على ، فرجم إلى أصحابه بناقة عظيمة و إذا في الحقيبة أربمة آلاف دينار، ومطارف من خز وغير ذلك ، وأجلُّ ذلك سيف على بن أبي طالب. ومضى صاحب قيس بن سعد إليه فوجده نامًا ، فقالت له الجارية : ملحاجتك إليه ? قال : أن سبيل ومنقطم به ، قالت : فحاجتك أيسر من إيقاظه ، هذا كيس فيه سعمائة ديناد ملق دار قيس مال غييره اليوم ، واذهب إلى مولانًا في معاملن الإبل غفظت ناقة وعبدا ، واذهب راشدا. فلما استيقظ قيس من نومه أخبرته الجارية عاصنعت فأعنقها شكراً على صنيعها ذلك ، وقال: هلا أيقظتيني حتى أعطيه مايكفيه أبداً ، فلمل الذي أعطيتيه لايقع منه موقع حلجته . وذهب صاحب عرابة الأوسى إليه فوجده وقد خرج من منزله بريد الصلاة وهو ينوكاً على عبدين له \_وكان قد كف بصره \_ فقال له : ياعرابة ، فقال : قل ، فقال : ابن سبيل ومنقطم به ، قال : فلي عن العبدين ثم صفق بيديه ، بالمني على اليسرى، ثم قال أوّ ، أوّ ، والله ما أصبحت ولا أمسيت وقد تركت الحقوق من مال عرابة شيئا، ولكن خمة هذمن العبدين، قال: ما كنت لأفعل، فقال: إن لم تأخذهما فهما حران ، فإن شئت فأعنق ، و إن شئت نفذ . وأقبل يلتمس الحائط بيد ، وقال : فأخذهما وجاء

مهما إلى صاحبيه ، قال فحكم الناس على أن ابن جعفر قد جاد عال عظم ، وأن ذلك ليس عستنكر له ، إلا أن السيف أجلها . وأن قيسا أحد الأجواد حكم مماوكته في ماله بنير علمه واستحسن فعلها وعنقيا شكرًا لهـا على مافعلت ، وأجموا على أن أسخى الشلانة عرابة الأوسى ، لأنه جاد بجميــم ما علمكه ، وذلك جهد من مقل . وقال سنيان الثوري عن عرو عن أبي صالح قال : قسم سعد من عبادة ماله بين أولاده وخرج إلى الشام فمات مها ، فولد له ولد بمد وفاته ، فجاء أبو بكر وعمر إلى قيس ابن سعد فقالا : إن أباك قسم ماله ولم يعلم بمال هــذا الولد إذ كان حملا، فاقسموا له ممكم، فقال قيس: إنى لا أغير مافعله سعد ولكن نصيى له . ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أبوب عن محمد ان سيرين فذكره . ورواه عبدالرزاق عن ان جريح أخبرتي عطاء فذكره . وقال ان أبي خشهة : ثنا أبو نعيم ثنا مسعر عن معبد من خالد. قال : كان قيس من سعد لا مزال هكذا رافعا أصبعه المسبعة \_ يمنى يدعو \_ وقال هشام بن عمار: ثنا الجراح بن مليح ثنا أبورافم عن قيس بن سمعد . قال : لولا أنى محمت رسول الله عليه يقول: ﴿ المسكر والخديمة في النار »: لسكنت من أمكر هاف الأمة. وقال الزهرى : دهات المرب حين تارت الفئنة خسسة ، معاوية ، وعمز و بن الماص ، و المنسيرة بن شمبة ، وقيس بن سمد ، وعبـــد الله بن بديل وكانا مم على ، وكان المفيرة ممتزلا بالطائف حتى حكم الخصان فصارا إلى معاوية . وقد تقدم أن محمد من أبي حذيفة كان قد تغلب على مصر وأخرج منها عبد الله من سمد من أبي سرح ، فائب عنهان بمد عرو من العاص ، فأقره علمها على مدة يسيرة ثم عزله بقيس من سمد ، فلما دخلها سار فنها سيرة حسنة وضبطها ، وذلك ســنة ست وثلاثين ، فتقل أمره على معاوية وعمر و من العاص ، فسكاتباه ليكون معهما على على فامتنع وأظهر للناس مناصحته لهما ، وفي الباطن هو مم على ، فبلغ ذلك عليا فمزله و بعث إلى مصر الأشتر النخبي فات الأشتر في الرملة قبسل أن يصل إلها، فبعث على محد من أبي بكر فخف أمره على معاوية وعمر و ، فلم مزالا حتى أخذا منه الديار المصرية، وقتل محد ن أبي بكر هذا وأحرق في جيفة حمار . ثم سار قيس إلى المدينة ، ` ثم سار إلى على من أبي طالب إلى العراق ، فكان معه في حرو به حتى قتل على ، ثم كان مع ألحسن ان على حين سار إلى معاوية ليقاتله ، فكان قيس على مقدمة الجيش ، فلما بإدم الحسن معاوية ساه قيسا ذلك وما أحبه ، وامتنع من طاعنه معاوية ، ثم ارتحل إلى المدينة ، ثم قدم على معاوية في وف من الأنصار فبايم معاوية بعد معاتبة شديدة وقعت بينهما ، وكلام فيه غلغلة ، ثم أكرمه معاوية | وقدمه وحظى عنده ، فبيها هو مع الوفود عند معاوية إذ قدم كتاب ملك الروم على معاوية وفيه : أن ابعث إلى بسراو مِل أطول رجل في العرب، فقال معاوية : ما أرانًا إلا قد احتجنا إلا سراريلك ?\_ وكان قيس مديد القامة جـ ١٦ لا يصل أطول الرجال إلى صدره - فقام قيس فتنحى ثم خلع سراويله

فالقاها إلى معاوية فقال له معاوية : لو ذهبت إلى منزلك ثم أرسلت بها إلينا ، فأنشأ قيس يقول عند

ذلك : ـ أردت بهاكى يعلم الناس أنها ، سراويل قيس والوفود شهود
وأن لايقولوا غاب قيس وهنه ، سراويل غادى سخد وثمود
و إنى من الحى الهماتى لسميد ، وما الناس إلا سميد ومسود
فكدهم يمثلى إن مشلى عليهم ، شديد وخلق فى الرجال مديد
وفضلنى فى الناس أصل ووالد ، وباع به أعلى الرجال مديد

قال: فأمر معاوية أطول رجل في الوفد فوضعها على أنفه فوقعت بالأرض، وفي رواية أن ملك الروم بعث إلى معاوية ترجلين من جيشه تزعم أن أحدهما أقوى الروم ، والآخر أطول الروم فانظر هما , في قومك من يغوقهما في قوة هذا وطول همذا ؟ فان كان في قومك من يغوقهما بعثت إليك من الأساري كذا وكذا ، ومن التحف كذا وكذا ، و إن لم يكن في جيشك من هو أقوى وأطول منهما فهادتي ثلاث سنين . فلما حضرا عند معاوية قال : من لهذا القوى ? فقالوا : ماله إلا أحد رجلين ، لما محمد من الحنفية ، أوعبد الله من الزبير، فجي عحمد من الحنفية وهو امن على من أبي طالب ، فلما اجتمع الناس عند معاوية قال له معاوية : أتسلم فيم أرسلت إليك ؟ قال : لا ! فذكر له أمر الرومي ومسدة بأسه ، مقال الرومى : إما أن تجلس لى أو أجلس إليك وتناولني يدك أو أناولك يدى ، فأينا قدر على أن يقم الآخر من مكانه غلبه ، و إلا فقد غلب . فقال له : ماذا تريد المجلس أو أجلس؟ فقال له الرومي: بل اجلس أنت ، فجلس محمد من الحنفية وأعطى الرومي يده ، اجتمد الرومي بكل مايقدر عليه من القوة أن يزيله من مكانه أو يحركه ليقيمه فل يقدر على ذلك ، ولا وجد إليه سبيلا ، فغلب الرومي : هند ذلك ، وظهر لمن معه من الوفود من بلاد الروم أنه قد علب ، ثم قام محد من الحنفية فقال الرومي اجلس لي ، فجلس وأعطى محداً يده فا أمهاد أن أثامه سريماً ، ورفعه في المواه ثم ألقاه على الأرض فسر بذلك معاوية سروراً عظيا ، ونهض قيس بن سعد فتنحي عن الناس ثم خلم سراويه وأعطاها لذلك الرومي الطويل فلبسها فبلفت إلى تدييب وأطرافها تخط بالأرض، فاعترف الرومي بالملب ، و بعث ملكهم ماكان التزمه لماوية ، وعاتب الأنصار قيس من سمد في خلمه سر اويله بحضرة الناس فقال : ذلك الشعر المنقلم معتذراً به إلهم ، وليكون ذلك ألزم للحجة التي تقوم على الروم ، وأقعلم لما حاولوه . ورواه الحيدي عن سفيان بن عيينة عن عر و بن دينار قال: كان قيس بن سعد رجلاضخما جسماصغير الرأس لسلية في ذقنه ، وكان إذا ركب الحار العالى خطت رجلاه بالأرض، وقال الواقدي وخليفة من خياط وغير واحمد: نوفي بالمدينة في آخر خلافة ماوية . وذكر أبن الجوزي وفاته في هذه السنة ، فتبعناه في ذلك .

## 🔌 معقل بن يسار المزتى ≽

صحابي جليل ، شهد الحديبية ، وكان هو الذي كان يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله وهو يبايع الناس تحمها ، وكانت من السعر ، وهي المذكورة في القرآن في قوله تسالى : ( لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايمونك محت الشجرة ) وقعد ولاه عمر إمرة البصرة فحفر ها النهر المنسوب إليه ، فيقال نهر ممقل ، وله بها دار ، قال الحسن البصرى : دخل عبيد الله بن زياد على ممقل بن يسار يموده في مرضه الذي مات فيه ، قتال له معقل : إلى محدثك حديثا سحمته من رسول الله وقتل على حالى حالى هذه المناسبة فل محملة بهم المؤمنية الم يحمله الله وعن على حالى هذه الم الموجد من مسيرة ماقة عام » . ومن توفى في هذه السنة بنصيحة لم يجد راعة الجنة ، وإن ربحها ليوجد من مسيرة ماقة عام » . ومن توفى في هذه السنة أم حسيرة الم يجد راعة المؤمنية على هذه السنة .

وقد اختلف في اسمه في الجاهلية والاسلام، واسم أبيه على أقوال متعددة، وقد بسطنا أكثرها ف كتابنا التكيل، وقد بسط ذلك ابن عساكر في قاريخه، والأشهر أن احمه عبد الرحمن من صخر وهو من الأزد ، ثم من دوس . ويقال : كان احمه في الجلهلية عبد شعبي ، وقبل عبد نهم ، وقبل عبد غنم ، ويكني بأني الأسود ، فساه رسول الله عليه عبد الله ، وقيل عبد الرحن ، وكناه بأبي هر برة ، وروى عنه أنه قال : وجدت هر برة وحشية فأخفت أولادها فقال لي أبي : ماهف في حجرك ? فأخبرته ، فقال : أنت أو هر رة . وثبت في الصحيح أن رسول الله ﷺ قال له: ﴿ أَبَا هُرٍ ﴾ وثبت أنه قال له : « يا أبا هر برة » قال محمد بن سمد وابن الكلبي والطبر أني : اسم أمه ميمونة بنت صفيح بن الحارث بن أبي صعب بن هبة بن سعد بن ثعلبة ، أسلمت وماتت مسلمة . وروى أبو هر برة عن رسول الله ﷺ الكثير الطيب، وكان من حفاظ الصحابة ، و روى عن أبي بكر وعمر وأبي بن كعب ، وأسامة من زيد ، ونضرة من أبي نضرة ، والفضل من العباس، وكعب الأحبار، وعائشة أم المؤمنين . وحدث عنه خلائق من أهل العلم قد ذكرناهم مرتبين على حروف المعجم في التكيل ، كما ذكره شيخنا في تهذيبه . قال البخاري : روى عنه نحو من تمانمائة رجل أو أكثر من أهل العلم ، من الصحابة والنابعين وغيرم . وقال عمر و بن على الفلاس : كان يغزل المدينة وكان إسلامه سنة خيبر : قال الواقدي : وكان بذي الحليفة له دار ، وقال غيره : كان آدم الهون ، بعيد ما بين المنكبين ، ذا طَفرتين ، أقرن الثنيتين . وقال أنو داود الطيالسي وغير واحد عن أبي خلدة ، خلا. بن دينار عن أبي العالية عن أبي هر برة قال : لما أسلمت قال رسول الله عليه 🚜 . « بمن أنت ? فقلت : من دوس ، فوضم يده على جهنه وقال : ما كنت أرى أن في دوس رجلا فيه خير » وقال الزهري عن سعيد عن أبي هر برة قال : شهدت مع رسول الله ﷺ خيبر ، وروى عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن ا

المهاعيل عن تيس . قال قال أو هر برة : جنت بوم خيع بعد ما فرغوا من القتال . وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا سميد بن أبي مريم ثنا الدراوردى . قال : حدثن خيثم عن عراك بن مالك عن أبيه عن أبيه عن برة : قال : « خرج رسول الله في استخلف على المدينة سنباع بن عرفطة ، قال أوهر برة : قول حرق أبي السجنة الأولى سورة مريم ، وفي الثانية ويل للمطنفين ، قال أبوهر برة : فقلت في نفسى : ويل لأ بي فلان ، لرجل كان بأرض الأزد ـ وكان له مكيالان مكيال يكيل به لنفسه ، ومكيال يبخس به الناس » . وقد ثبت في صحيح البخارى أنه ضل غلام له في الهيلة التي اجتمع في صبيحها برسول أفي في وأنه جعل ينشد : والميالة ضل الكفر نجت على المناس على أنها من دارة الكفر نجت

فلما قدم على رسول الله ﷺ قال له : « هذا غلامك » ? فقال هو حر لوجه الله عز وجل . وقد لزم أبوهر يرة رسول الله علي يمد إسلامه ، فلم يفارقه في حضر ولاسفر ، وكان أحرص شي على سباع الحديث منه ، وتفقه عنه ، وكان يلزمه على شبع بطنه . وقال أبو هر برة ــ وقـــد بمخط بوماً فى قميص له كنان \_ بخ بخ ، أو هر رة متخط في الكنان ، لقد رأيتني أخر فيا بين المندر والحجر من الجوع ، فيمر المار فيقول: به جنون وماني إلا الجوع، والله الذي لا إله إلا هو لقد كنت أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وأشد الحجر على بعلني من الجوع، ولقد كنت أستقرئ أحدهم الآية وأنا أعلم مها منه ، وماني إلا أن يستقيمني إلى منزله فيطميني شيئا ، وذكر حديث اللبن مع أهل الصفة كأ قدمناه في دلائل النبوة . وقال الامام أحمد : حدثنا عبد الرحن ثنا عكرمة من عامر حدثني أبو كثير \_ وهو ريد من عبد الرحمن بن أذينة السحيمي الاعمى \_حدثني أبو هريرة . قال: والله ماخلق الله مؤمنا يسم بي ولا براني إلا أحبني ، قلت : وما علمك بذلك يا أبا هر برة ? قال : إن أمي كانت امرأة مشركة ، وإني كنت أدعوها إلى الاسلام وكانت تأبي على ، فدعوتها بوماً فأسمعتني في رسول الله عَلَيْ ما أ كره ، فأتيت رسول الله عليه وأنا أبكي ، مقلت : يارسول الله إلى كنت أدعو أمي إلى الاسلام فكانت تأبي على ، وإني دعوتها اليوم فأصمتني فيك ما أكره ، فادع الله أن مهدى أم أني هر برة ، فقال : « اللهم اهد أم أبي هر برة » فخرجت أعدو أبشرها بدعاء رسول الله ﷺ لها ، فلما أتيت الياب إذا هو مجاف ، ومعمت خضخضة (خشخشة )ومحمت خشف رجــل\_ يدني وقعهــا \_ فقالت : يا أبا هر مرة كا أنت ، ثم فتحت الباب وقد لبست درعها وعجلت عن خارها أن تلبسه ، وقالت : إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ، فرجمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسِلم أ بكى من الفرح كما بكيت من الحرن ، فقلت : يارسول الله أبشر فقد استجاب الله دعاءك ، قد هـ بدى الله أم أبي هريرة ، وقلت : يارسول الله ادعو الله أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين ، فقال :

« اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين ، وحبهم إلىهما » قال أنو هر برة : فما خلق الله من مؤمن يسمع في ولا براني أو بري أمي إلا وهو يحبني . وقد رواه مسلم من حديث عكرمة عن عمار نحوه . وهذا الحديث من دلائل النبوة ، فإن أبا هر رة محبب إلى جيم الناس ، وقد شهر الله ذكر ه عا قدره أن يكون من روايته من إبراد هذا الخبر عنه على رؤوس الناس في الجوامع المتعددة في سائر الأقالم في الأنصات وم الجمة بين يدى الخطبة ، والأمام على المنبر ، وهذا من تقدر الله المزيز الملم ، ومحبة الناس له رضي الله عنه . وقال هشام من عمار : حدثنا سعيد ثنا عبد الحيد من جعفر عن المقبري عن سالم مولى النضر بين أنه سمم أبا هر برة يقول : سممت رسول الله عَيَالِيُّني يقول : « إنمــا محد بشر أغضب كا ينضب البشر و إنى قد المخنت عندك عهداً لن تخلفنيه ، فأعارجل من السلين آذينــه أو شتمته أو جلدته فاجملها له قربة مها عنـــدك بوم القيامة » قال أبو هربرة : لقـــد رفع على ّ رسول الله ﴿ اللهِ عَيْدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَل أرجه أن أكن مؤمنا وأن يستجاب لرسول الله ﷺ دعوته ، وقال ابن أبي ذبب عن سعيد المقبري عن أبي هر برة . قال : قلت يارسول الله إني أصمم منك حديثا كثيرا فأنساه ، فقال : « ابسط رداءك ، فبسطته ، ثم قال : ضمه فضممته فما نسيت حديثا بمد » رواه البخاري . وقال الامام أحمد : حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الرحن الأعرج. قال: صمت أوا هر برة يقول: إنكم تزعون أب أبا هر رة يكثر الحديث عن رسول الله عليه عن والله الموعد إلى كنت امرأ مسكينا أصحب رسول الله ﷺ على ملء بطني ، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق في الأسواق ، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهــم ، فحضرت من رسول الله مَتِطَنَّةِ ومَا مجلساً فقال : « من بسط رداءه حتى أقفهي مقالتي ثم يقبضه إليه فلن ينسي شيئا مهمه مني » . فبسطت بردة على حتى قضى مقالته ثم قبضبها إلى الله فوالذي نفسي بيده مانسيت شيئا سمعته منه بعد ذلك . وقد رواه ابن وهب عن بونس عن الزهري عن سميد من المسيب عن أبي هر مرة وله طرق أخر عنه . وقد قيل إن هذا كان خاصاً بتلك المقالة لم إنس منهاشيئا ، بدليل أنه نسى بعض الأحاديث كاهو مصرح به في الصحيح، حيث نسى حديث « لاعدوى ولا طيرة » مع حديثه « لابور د ممرض على مصح » وقيل: إن هذا كان عاماً في تلك المقالة وغيرها والله أعلم . وقال الدراوردي عن عمرو من أبي عمر و عن سعيد المقبري عن أبي هر مرة أنه قال : ﴿ وَارْسُولُ اللَّهُ مِن أُسْمِدُ النَّاسِ بِشَفَاعِتُكَ مِمَ القيامة ؟ فقال : لقد ظننت يا أبا هر مرة أن أحداً لابسألني عن هذا الحديث أول منك ، لما رأيت من حرصك على الناس ، إن أسمد الناس بشفاعتي بوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قبل نفسه » ورواه البخاري من حديث عمر و ابن أبي عروبه. وقال ابن أبي ذيب عن سميد المقرى عن أبي هربرة أنه قال: « حفظت من

رسول الله عليه وعادين فأما أحدهما فبثنته في الناس ، وأما الا خر فاو بثنته لقطم هذا البلعوم » رواه البخاري من حديث ابن أبي ذيب ، وبرواه غير واحد عن أبي هر برة ، وهذا الوعاء الذي كان لايتظاهر به هو الغتن والملاحم وما وقع بين الناس من الحروب والقتال ، وما سيقم التي لو أخبر بها قبل كونها لبادر كثير من الناس إلى تكذيبه ، وردوا ما أخر به من الحق، كا قال: لو أخبرتكم أنكم تقتلون إمامكم وتقتتلون فيا بينكم بالسيوف لما صدقتموني . وقد يتمسك مهذا الحديث طوائف من أهل الاهواء والبدع الباطلة ، والاعمال الفاسدة ، ويسندون ذلك إلى هـذا الجراب الذي لم يقله أو هر برة ، و يمتقدون أن ماهم عليمه كان في هذا الجراب الذي لم يخر به أبو هر برة ، وما من مبطل مع تضاد أقوالهم إلا وهو يدعى هذا وكلهم يكذبون ، فاذا لم يكن أبو هر برة قد أخبر به فن علمه بمدم ? و إنما كان الذي فيه شيُّ من الفتن والملاحم كما أخر سها هو وغيره من الصحابة ، بما ذكر ماه ومما سنذكره في كتاب الفتن والملاحم . وقال حماد من زيد : حدثنا عرو من عبيد الأنصاري ثنا أبو الزعزعة كاتب مروان من الحكم أن مروان دعا أبا هر رة وأقمده خلف السرير، وجمل مروان يسأل وجعلت أكتب عنه ، حتى إذا كان عنيه رأس الجول دعا مه وأقعده من و راء الحجاب فحمل بسأله عن ذلك الـكتاب ، فيا زاد ولا نقص ، ولا قلم ولا أخر . وروى أبر بكر بن عياش وغير ، عن الأعش عن أبي صالح. قال: كان أبو هر مرة من أحفظ أصحاب رسول الله عليه في ولم يكن بأفضلهم. وقال الربيع قال الشافعي : أبوهر برة أحفظ من روى الحديث في دهره . وقال أبو القاسم البغوي : حدثنا أبو خيشة ثنا الوليد بن مسلم ثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال : تواعد الناس ليلة من الليالي إلى قبة من قباب معاوية فأجمعوا فها ، فقام أبوهر مرة فحشهم عن رسول الله ﷺ حتى أصبح . وقال سفيان بن عيينة عن معمر عن وهب بن منبه عن أخيمه همام بن منبه . قال : سمت أبا هر برة يقول: مامن أحمد من أصحاب رسول الله ﷺ أكثر حديثا عنــه مني ، إلا ما كان من عبد الله من عروه فانه كان يكتب ولا أكتب. وقال أموزرعة العشق : حدثني عهد من زرعة الرعيني ثنا مروان بن محد ثنا سعيد بن عبد العزيز عن إساعيل بن عبد الله عن السائب بن مزيد قال: محمت عمر بن الخطاب يقول لأ بي هر برة: لتتركن الحديث عن رسول الله عليه أو لألحقنك بأرض دوس ، وقال لكسب الأحبار: لتتركن الحديث عن الأول أو لألحقنك بأرض القردة. قال أبو زرعة ، وسمت أبا مسهر يذكره عن سعيد بن عبد المزيز نحوا منه ولم يسنده ، وهذا محول من عز على أنه خشى من الأحاديث التي قد تضمها الناس على غير مواضعها ، وأنهم يتكلمون على مافها من أحاديث الرخص ، وأن الرجل إذا أكثر من الحديث رعا وقع في أحاديثه بعض الغلط أو الخطأ فيحملها الناس عنه أو نحو فلك . وقد جاه أن عمر أذن له بعد ذلك في التحديث ، فقال مسدد .

حدثنا خالد الطحان ثنا يميي بن عبـ الله عن أبيه عن أبي هريرة . قال : بلغ عمر حـ ديثي فأرسل إلى فقال : كنت معنا يوم كنا مع رسول الله عليه في بيت فلان ? قال قلت : نم ! وق. علمت لم تسألني عن ذاك ? قال : ولم سألتك ? قلت : إن رسول الله علي قال ومنذ « من كذب على متعمدا فليتبوأ مقمد من النار » قال: أما إذا كاذهب فحث. وقال الامام أحمد: حدثنا عفان ثنا عبد الواحد - يمنى ابن زياد - ثنا عاصم بن كليب حدثني ألى . قال : فعمت أبا هر رة يقول - وكان يبتدئ حديثه بان يقول : قال رسول الله عَيْطَاتِينُ الصادق المصدوق : « من كذب عليٌّ عامداً فليتبوأ مقمده من النار » . وروى مثله من وجمه آخر عنه. وقال ابن وهب : حدثني يحيي بن أنوب عن محمد بن عبلان . أن أبا هر رة كان يقول : إني لاحدث أحاديث لو تمكلمت بها في زمان عر أو عنه عر لشج رأسى . وقال صالح بن أبي الاخضر عن الزهري عن أبي سلمة : سحمت أبا هريرة يقول : ما كنا نستطيم أن نقول: قال رسول الله عَلَيْكُ حَي قبض عمر ، وقال محمد بن بحي الذهلي ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى. قال قال عر: أقاد أ الرواية عن رسول الله علي إلا فها يعمل به . قال ثم يقول أبوهر برة : أفكنت محدثكم مهذه الأحاديث وعرحي ? أما والله إذا لا يقنت أن الحنفة ستباشر ظهري ، [ فان عمر كان يقول ، اشتغلوا بالقرآن فان القرآن كلام الله ، ولهذا لما بعث أبا موسى إلى العراق قال له : إنك تأني قوماً لهم في مساجدهم دوى بالقرآن كدوى النحل ، فدعهم عـلى ماهم عليه ، ولا تشغلهم بالأحاديث، وأنا شريكك في ذلك . هذا معروف عن عمر رضي الله عنه ] (١) وقال الامام أحد: حدثنا هشيم عن يملي بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحن عن ابن عرر. أنه مر بأبي هر مرة وهو يحدث عن النبي ﷺ أنه قال: من تبع جنازة فعسلي علمها فله قير اط، فان شهد دفتها فله قيراطان ، القيراط أعظم من أحد » . فقال له ابن عمر : أبا حر انظر ماتعدث عن رسول الله ما فقام إليه أو هر مرة حتى الطلق به إلى عائشة فقال لها : يا أم المؤمنين أنشدك بالله أصمعت رسول الله عَمَالِينَ يَقُولُ: « من تبع جنازة فصلي علمها فله قيراط فان شهد دفتها فله قيراطان » ? فقالت : اللهم نم. فقال أبوهر برة : إنه لم يكن يشغلني عن رسول الله ﷺ غرس بالوادي وصفق بالأسواق ، إني إنا كنت أطلب من رسول الله علي كلة يطنها ، أو أكلة يطمنها ، فقال له ادر عر : أنت يا أبا هر كنت ألزمنا رسول الله وَيُطَائِقُ وأعلمنا بحسديثه . وقال الواقدى : حدثني عبد الله من فافع عن أبيه . قال : كنت مع ابن عمر في جنازة أبي هر برة وهو عشى أمامها و يكثر النرج عليه ، ويقول : كان ممن يحفظ حديث رسول الله على على المسلمين . وقد روى أن عائشة تأولت أحاديث كثيرة من أبي هر برة ووهمته في بعضها ، وفي الصحيح أنها عابت عليه سرد الحديث ، أي الاكثار منه في (١) سقط من المصرية

الساعة الواحدة . وقال أو القاسم البغوى : حدثنا يشر بن الوليد الكندي ثنا إسحاق بن سعد عن سعيد أن عائشة قالت لأبي هر برة : أ كثرت الحديث عن رسول الله عَيْد الله عَلَيْكِ يا أبا هر برة ، قال : إني والله ما كانت تشغلني عنه المكحلة والخضاب ، ولكن أرى ذلك شغلك عما استكثرت من حديثي . قالت: لعله . وقال أبو يعلى :حدثنا إبراهم الشامي ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع أنرجلا من قريش أنى أبا هر رة في حلة وهو بتمختر فيها ، فقال : باأبا هر رة إنك تدكار الحدث عن رسول الله ﷺ ، فهل سحمته يقول في حلتي هذه شيئًا ? قال : والله إنكي لتؤذوننا ، ولولا ما أخذ الله على أهل الكتاب (ليبيننه للناس ولايكتمونه) ماحد تدكر بشي ، سمت أبا القاسم علي يقول: «إن رجلا بمن كان قبله بينا هو يتبختر في حلة إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها حتى تقوم الساعة » . فواقة ما أدرى لعله كان من قومك أو من رهطك \_ شك أبو يعلى \_ وقال محمد بن سعد : حدثنا محد من عمر حدثني كثير من زيد عن الوليد من رباح . قال : سمعت أبا هر مرة يقول لمروان : والله ما أنت بوال ، وإن الوالي لنيرك فدعه \_ يعني حين أرادوا يدفنون الحسن مم رسول الله وَالله عَلَيْك ولكنك تدخل فما لايمنيك ، إنما تريد بهذا إرضاء من هوغائب عنك \_ يمني معاوية \_ قال : فأقبل عليه مروان مفضياً فقال: يا أبا هر مرة إن الناس قند قالوا إنك أكثرت عبلي رسول الله عليه الحديث ، و إتما قدمت قبل وفاة الذي عَلَيْنَ بيسير ، فقال أبو هر برة : فعم ؛ قدمت ورسول الله عَيْنِ اللهِ الله عنه منه عنه وأنا ومنذ قد زدت على الثلاثين سنة سنوات ، وأقت معه حتى توفى ، أدور معه في بيوت نسائه وأخدمه ، وأنا والله ومنذ مقل ، وأصلى خلفه وأحج وأغز و معه ، فكنت والله أعيل الناس بحديثه ، قد والله سبقني قوم بصحبته والمجرة إليه من قريش والأ نصار ، وكاتوا يعرفون لزومي له فيسألوني عرس حديثه ، منهم عمر وعثمان وعلى وطلحة والزبير ، فلا والله ما يخفي على كل حدث كان بالمدينة ، وكما من أحب الله ورسوله ، وكل من كانت له عنـــد رسول الله وَيُطُّلِّكُ مَنْزلة ، وكا ِ صاحب له ، وكان أنو بكر صاحبه في الغار وغير ه ، وقد أخرجه رسول الله ﷺ أن يسا كنه ـــ يعرض بأبي مروان الحكم بن العاص . . ثم قال أبو هر رة : ليسألني أبو عبد الملك عن هذا وأشباهه فانه يجد عندى منه علما جاً ومقالا ، قال : فوالله ماذال مروان يقصر عن أبي هر رة و يتقيه بعد ذلك و يخافه و يخاف جوابه [ و في رواية أن أباهر مرة قال لمروان : إني أسلت وهاجرت اختياراً وطوعاً ، وأحببت رسول الله علي حباً شديداً ، وأنتم أهل الدار وموضع الدعوة ، أخرجم الداعي من أرضه ، وآذيتموه وأمحابه ، وتأخر إسلامكم عن إسلامي إلى الوقت المكروه إليكم . فندم مروان على كلامه له واتقاه ] (١)وقال ابن أبي خيشة : حدثنا هارون بن معروف ثنا محمد بن سلمة ثنا محمدين إسحاق عن (١) سقط من المصرية.

ممر أو عثمان من عروة عن أبيه ـ يمنى عروة من الزبير من الموام ـ قال : قال لى أبى الزبير : ادننى من هـ ذا العالى \_ يعني أبا هر برة \_ قانه يكثر الحديث عن رسول الله علي ، قال : فأدنيته منــه ، فجعل أبوهر برة محدث ، وجعل الزبير يقول : صدق ، كذب صدق ، كذب . قال : قلت يا أية ماقولك صدق كنب ? قال: يابني أما أن يكون سم هذه الأحاديث من رسول الله عليه فلا عن وهب بن جرير عن أبيه عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهم عن أبي اليسر بن أبي عامر . قال: كنت عند طلحة من عبيد الله إذ دخل رجل فقال: يا أبا محد والله مأندي هذا الهمائي أعل برسول الله ﷺ منكم ، أم يقول على رسول الله ﷺ مالم يسمم ، أوما لم يقل ? فقال طلحة : والله مانشك أنه قد سمع من رسول الله عليه علم نسمع ، وعلم مالم فعلم ، إنا كنا قوما أغنياه ، لنا بيونات وأهلون ، وكنا نأتي رسول الله عَلَيْقُ طرفي النهار ثم نرجم ، وكان هو مسكينا لامال له ولا أهل ، و إنما نسم . وقد رواه الترمذي بنحوه . وقال شعبة عن أشعث بن سلم عن أبيه قال : ممعت أبا أبوب يحدث عن أبي هر مرة فقبل له : أنت صاحب رسول الله مَيْكَ فِي عدث عن أبي هر مرة ؟ فقال : إن أبا هريرة قد سمم مالم نسمم ، و إني إن أحدث عنه أحب إلى من أن أحدث عن رسول الله والله \_ يعنى مالم أميمه منه \_ وقال مسلم من الحجاج : حدثنا عبد الله من عبد الرحن الدارمي ثنا مر وان الدمشق عن الليث من سعد حدثني بكير من الأشج . قال قال لنا بشر من سميد : اتقوا الله وتحفظوا من الحديث ، فوالله لقد رأيتنا تجالس أبا هر برة فيحدث عن رسول الله ﷺ و بحدثنا عن كلب الأحبار ثم يقوم فأسمم بعض ما كان معنا يجعل حــديث رسول الله عَيَطِيَّةٍ عن كمبٍ ، وحديث كمب عن رسول الله عَيْمِ اللهِ عَلَيْكِينَ ، وفي رواية بجمــل ماقاله كمب عن رسول الله ، وما قاله رسول الله عن كمب ، فاتقوا الله وتحفظوا في الحديث . وقال بزيد بن هارون : صمعت شعبة يقول : أنو هر برة كان يدلس ــ أى مروى ما سممه من كلب وما سمه من رسول الله عليه ولا عبر هذا من هذا \_ ذكره ابن عساكر. وكان شعبة يشير مهذا إلى حديثه « من أصبح جنباً فلاصيام له » فانه لما حوقق عليه قال: أخبرنيه مخمر ولم أسمعه من رسول الله عليه الله وقال شريك عن مفيرة عن إبراهيم . قال : كان أصحابنا يدعون من حديث أبي هريرة ، وروى الأعش عن إبراهيم . قال : ما كانوا يأخفون بكل حديث أبي هر برة ، وقال الثوري عن منصور عرف إبراهيم قال : كانوا يرون في أحاديث أبي هر برة شيئا ، وما كانوا يأخذون بكل حديث أبي هر برة ، إلاما كان من حديث صفة جنة أونار ، أو حث على عمل الح، أو نهى عن شرجاء القرآن به . وقد انتصر ابن عسا كر لأ بى هر برة و ردَّ هذا الذى قاله إبراهيم

النخى . وقد قال ماقاله إبراهيم طائنة من الكوفيين ، والجهو ر على خلافهم .

وقد كان أبو هر برة من الصدق والحفظ والثيانة والعبادة والزهادة والممل الصالح على جانب عظم . قال حماد بن زيد عن عباس الجو بري عن أبي عبَّان النهدي. قال : كان أبو هر برة يقوم ثلث الليلُ، وامرأته ثلثه ، وابنته ثلثه ، يقوم هذا ثم يوقظ هـ ذا ، ثم يوقظ هذا هذا . وفي الصحيحين عنه أنه قال : ﴿ أُوصَائِي خَلِيلِي ﷺ بِصِيام ثلاثة أيام من كل شهر وركمتي الضحي ، وأن أوتر قبــل أن أنام » : وقال ابن جريج عن حـــدته . قال قال أنوهر برة : إنى أجزئ الليسل ثلاثة أجزاء فجزءاً لتراءة الترآن ، وجزماً أنام فيه ، وجزماً أتذكر فيه حديث رسول الله على . وقال عمد من سمد : ثنا مسلم بن إبراهم ثنا إسحاق بن عُبُاف القرشي ثنا أبو أبوب. قال كان لأبي هريرة مسجد في مخدعه ، ومسجد في بيته ، ومسجد في حجرته ، ومسجد عملي باب داره ، إذا خرج صلي فها جيمها ، وإذا دخل صلى فها جيماً . وقال عكرمة : كان أو هر رة يسبح كل لبلة ثنق عشرة ألف تسبيحة ، يقول : أسبح على قدر ديق . وقال هشيم عن يعلى بن عطاء عن ميمون بن أبي ميسرة . قال : كانت لأ في هر مرة صيحتان في كل يوم ، أول النهار صيحة يقول : ذهب الليسل وجاه النهار وعرض آل فرعون عملي النار ، و إذا كان المشي يقول : ذهب النهار وجاه الليل وعرض آل فرعون على النار، فلا يسمع أحد صوته إلا استعاذ بالله من النار . وقال عبد الله بن المبارك : حدثنا موسى بن عبيدة عن زياد بن ثوبان عن أبي هر برة . قال : لاتغبطن فاجراً بنعمة فان من وراثه طالبا حثيثاً طلمه ، جهنم كما خبت زدناه سميرا . وقال ابن لهيمة عن أبي ونس عن أبي هر برة أنه صلى بالناس بوما فلما ــلم رفع صوته فقال : الحـــد لله الذي جعل الدين قواما ، وجمل أبا هر برة إماماً ، بمدما كان أجيراً لابنة غزَّ وان عــلى شبع بطنه وحمولة رجله [ وقال إبراهيم بن إسحاق الحربي : ثنا عفان ثنا سليم بن حيان قال: مهمت أبي يحدث عن أبي هر مرة قال: نشأت يتما ، وهاجرت مسكيناً ، وكنت أُجيراً لابنــة غزوان بطمام بطني وعقبة رجلي ، أحدو بهــم إذا ركبوا وأحتطب إذا نزلوا ، فالحد لله الذي جمل الدين قواما وجمل أبا هر برة إماماً ، ]<sup>(1)</sup> ثم يقول : والله يا أهل الاسلام إن كانت إجارتي معهم إلا على كسرة يابسة ، وعقبة في ليلة غبراً مظلمة ، ثم زوجنها الله فكنت أركب إذا ركبوا ، وأخدم إذا خدموا ، وأثر ل إذا نزلوا . وقال إبراهيم بن يعقوب الجورجاتى : حدثنا الحجاج بن نصر ثنا هلال ان عبد الرحن الحنني عن عطاه بن أبي ميمونة عن أبي سلمة . قال قال أبو هريرة وأبو ذر: باب من العلم نتملمه أحب إلينا من ألف ركمة تطوعاً ، وباب نعلمه عملناً به أو لم فعمل به ، أحب إلينا من ماثة ركلة تطوعاً ، وقالا : محمنا رسول الله ﷺ يقول « إذا جاء طالب الملم الموت وهو على هــــنــــ الحال

<sup>(</sup>١) سقط من المصرية.

مات وهو شهید » وهذا حدیث غریب من هذا الوجه ، و روی غیر واحد عن أبی هر بر ة أنه كان يتموذ في سجوده أن بزني أو يسرق ، أو يكفر أو يممل كبيرة . فقيل له : أتخاف ذلك ? فقال : ما يؤمنني و إبليس حي، ومصرف القاوب يصرفها كيف يشاه ? . وقالت له أمنته : يا أبة إن السنات يميرنني يقلن : لم لايحليك أموك بالذهب ? فقال : بإبنية قولي لهن . إن أبي يخشي عسل حر اللهب وقال أنو هريرة أتيت عمر بن الخطاب فقمت له وهو يسبح بعمد الصملاة فانتظرته فلمما الصرف دنوت منه فقلت : اقرئني آيات من كتاب الله ، قال : وما أريد إلا الطعام ، قال فأقرأني آيات من سورة آل عران، فلما بلغ أهله دخل وتركني على الباب، فقلت: ينزع ثيابه ثم يأمر لى بطعام، فلم أرشيتًا ، فلما طال على قت فشيت ناستقبلني رسول الله ﷺ فكلمني فقال : « يا أبا هريرة إن خُاوف فك الليلة لشديد ? فقلت : أجل يارسول الله ، لقد ظلات صاعًا وما أفطرت بعد ، وما أجد ما أفطر عليه ، قال : فانطلق ، فانطلقت معه حتى أنى بيته فدعا جارية له سودا. فقال : إيتنا بتلك القصمة ، فأتينا مقصمة فها وضر من طمام أراه شميراً قيد أكل و يق في جوانها بعضه وهو يسير ، فسميت وجعلت أتتبعه فأكلت حتى شبعت » . وقال الطبراني : ثنا إسحاف بن إبراهم حدثنا عبــد الرزاق عن مممر عن أيوب عن محمد بن سيرين أن أبا هريرة قال لابنته : لاتلبسي الذهب ً فإني أخشى عليك حر اللهب . وقد روى هذا عن أبي هر مرة من طرق . وقال الأمام أحمد : حدثنا حجاج ثنا شعبة عن مهال بن حرب عن أبي الربيع عن أبي هريرة أنه قال: إن هـنــ الكناســة مهكلة دنياكم وآخرته كم \_ يمنى الشهوات وما يأ كلونه \_ وروى الطبر أني عن أن سير من عن أبي هريرة أن عمر من الخطاب دعام ليستعمله فأبي أن يعمل له ، فقال : أتكره العمل وقد عمل من هو خير منك ? \_ أو قال : قــ طلبه من هو خير منك \_ ? قال : من ? قال : وسف عليه السلام فقال أبوهريرة : يوسف نبي ابن نبي، وأنا أبوهريرة بن أميمة ، فأخشى ثلاثًا أو اثنتين . فقال عمر :أفلا قلت خساً ? قال : أخشى أن أقول بنير علم ، وأقضى بنير حلم ، وأن يضرب ظهرى ، وينتزع مالى ، ويشتم عرضي . وقال سعيد من أبي هنـــد عن أبي هر يرة أن رسول الله ﷺ قال له : « ألا تسألني من هذه الفنائم التي سألني أصحابك ? فقلت : أسألك أن تعلمني بما علمك الله ، قال : فقرع عمرة عسلى ظهري فبسطها بيني وبينه حتى كأني إلى القمل يدب علمها ، فحدثني حتى إذا استوعب حديثه قال : احسا إلك فصرها ، فأصبحت لا أسقط حرفا بما حدثني » . وقال أبو عنمان النهدي : قلت لأبي هريرة : كيف تصوم ؟ قال : أصوم أول. الشهر ثلاثا فان حدث بي حدث كان لي أجر شهري . وقال حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي عثمان النهدى أن أبا هريرة كان في سفر ومعه قوم فلسا تزلوا وضعوا السفرة و بعثوا إليه لياً كل معهم فقال : إنى صائم ، فلما كادوا أن يفرغوا من أكلهم جاء فجمل ياً كلى، فجعل القوم ينظرون إلى رسولم الذي أرسلو. إليه، فقال لم : أراكم تنظرون إلى" ، قـــد والله أخبرتي أنه صائم ، فقال أنو هر يرة : صــــق ، إني سمعت رسول الله ﷺ يقول : « صوم شهر صوم الصبر ، وصوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر » . وقد صمت ثلاثة أيام من أول الشهر فأنا مفطر في تخفيف الله ، صائم في تضميف الله عز وجل. وروى الامام أحمه : حدثنا عبد الملك بن عمر و تنا إساعيل عن أبي المتوكل عن أبي هر مرة أنه كان هو وأصحاب له إذا صاموا يجلسون في المسجد وقالوا فطهر ضيامنا . وقال الامام أحمد : حدثنا أو عبيدة الحداد حدثنا عبَّان الشحام أو صلمة ثنا فرقد السبخي قال : كان أنوهز برة يطوف بالبيت وهو يقول : ويل لي من بطني ، إن أشبعته كهظني ، و إن أجعت أضعني . وروى الامام أحد عن عكرمة قال : قال أبو هر برة : إنى لأستغفر الله عز وجل وأتوب إليه كل وم اثنتي عشرة ألف مرة ، وذلك على قدر ديني . وروى عبد الله من أحمد عن أبي هريرة انه كان له خيط فيــه اثنا عشر ألف عقدة يسبح به قبل أن ينام . وفي رواية ألفا عقدة فلا ينام حتى يسبح به ، وهو أصح من الذي قبله . ولما حضره الموت بكي فقيل له : مايبكيك ? فقال : ما أبكي على دنياكم هذه ، ولكن أبكي على بعد سفري وقلة زادي ، وإني أصبحت في صعود ومهيط عــلى جنة ونار، لا أدرى إلى أمهما يؤخذ في . وروى قتيبة بن سميد ثنا الفرج بن فضالة عن أبي سعيدغر أبى هريرة قال : « إذا زوقتم مساجـهكم وحليثم مصاحفكم فالنمار عليكم » وروى الطبرائي عن مسرقال: بلغني عن أبي هريرة أنه كان إذا من به جنازة قال روحوا ظاما غادون، أو أغدوا فامّا رائحون، موعظة بليغة، وعقلة سريبة، ينحب الأول و سق الآخر لاعقارله. وقال الحافظ أو بكر من مالك : حدثنا عبد الله من أحد من حنبل حدثني أبو بكر ليث ُمن خالد البجلي ثنا عبد المؤمن من عبد الله السدوسي . قال : محمت أبا يزيد المديني يقول : قام أبو هريرة على مندررسول الله ﷺ دون مقام رسول الله ﷺ بمتبة ، فقال : و يل للمرب من شر قد اقترب ، و يل لهم من إمارة الصبيان ، يحكون فهم بالموى و يقتاون بالفضب. وقال الأمام أحمد : حدثنا على من ثابت عن أسامة ابن زيد عن أبي زياد \_ مولى ابن عباس \_ عن أبي هر رة قال: كانت لي خس عشرة عُرة فأفطرت على خس وتسحرت بخمس وأبقيت خساً لفطرى . وقال أحمد : حدثنا عبمد الملك من عرو ثنا إساعيل - يسنى المبدى - عن أبى المنوكل أن أبا هر برة كانت لمم زنجية قد غنهم بعملها ، فرفع عليها يوما السوط ثم قال: لولا القصاص موم القياسة لأغشينك به ، ولكن سأبيعك من موفيني منك ، أجوج ما أكون إليه ، اذهبي فأنت حرة لله عز وجل . وروى حماد بن سلمة عن أبوب عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا هر يرة مرض ف مخلت عليمه أعوده فقلت : اللهم اشف أبا هريرة ، فقال : اللهم لاترجمها ، ثم قال : يا أباسلمة وشك أن يأتي على الناس زمان يكون الموت أحب

أحدكم في يده فليرسلها ، فلذلك أتمني الموت أخاف أن تدركني ، إذا أمرت السفهاء ، و بيـم الحكم ، وبهون بالدم ، وقطمت الأرحام ، وكثرت الجلاوزة ، ونشأ نشو يتخفون القرآن مزامير . وقال امن وهب: حدثنا عرو من الحارث عن مزيد من زياد القرظي أن ثعلمة من أبي مالك القرظ حدثه أن أباهر برة أقبل في السوق يحمل حزمتي حعلب \_ وهو يومنذ أمير لمر وان من الحكم \_ فقال: أوسم الطريق للأمير يا ابن أبي مالك ، [ فقلت برحك الله يكني هذا ! فقال : اوسم الطريق للأمير والحزمة عليه] (١ وله فضائل ومناقب كثيرة وكلام حسن ومواعظ جمة ، أسلم كا قسمنا عام خيىر ، فلزم رسول الله ولم يفارقه إلا حين بعثه مع العلاء من الحضرمي إلى البحرين ، ووصاء به ، فجمله العلاء مؤذمًا بين يديه ، وقال له أوهر يرة : لاتسبقني بآمين أمها الأمير . وق. استممله عمر بن الخطاب علمها في أيام إمارته ، وقاميمه مع جملة العال . قال عبد الرزاق : حدثنا معمر عن أنوب عن ابن سير بن . أن عمر استعمل أبا هريرة على البحرين فقدم بمشرة آلاف، فقال له عمر: استأثرت بهذه الأمهال أي عدو الله وعدو كتابه ? فقال أبو هر رة : لست بعدو الله ولا عدو كتابه ، ولكن عدو من عاداهما . فقال : فن أن هي لك ? قال : خيل نتجت ، وغلة و رقيق لي ، وأعطية تنابعت على . فنظر وا فه حدوم كما قال . فلما كان بعد ذلك دعاه عمر ليستعمله فأبي أن يعمل له ، فقال له : تبكره الصل وقيد طلبه من كان خيراً منك ? طلبه وسف عليه السلام ، فقال : إن وسف نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي ، واثا أوهر برة بن أمية وأخشى ثلاثا واثنين ، قال عمر : فهلا قلت خسة ? قال : أخشى أن أقول ينير علم ، وأقفى بغير حلم ، أو يضرب ظهرى ، وينزع مالى ، ويئتم عرضى . وذكر غـــيره أن عمر غرمـــه فى العالة الأولى اثني عشر ألفا فلهذا امتنع في الثانية . وقال عبد الرزاق عن معمر عن محمد من زياد . قال : كان معاوية ببعث أبا هر رة على المدينة فاذا غضب عليه عزله وولى مروان من الحكم ، فاذا جاء أبوهر برة إلى مروان حجبه عنه ، فعزل مروان ورجم أبوهر برة ، فقال لمولاه : من جاءك فلل ترده واحجب مروان ، فلما جاء مروان دفع النلام في صدره فما دخل إلا بعد حيد عيد ، فلما دخل قال: إن الغلام حجبنا عنك ، فقال له أنو هر برة : إنك أحق الناس أن لاتفضب من ذلك . والمعروف أن مروان هو الذي كان يستنيب أبا هر برة في إمرة المدينة ، ولسكن كان يكون عن إذن معاوية في ذلك والله أعــلم. وقال حماد من سلمة عن ثابت عن أبي رافع : كان مروان ربما استخلف أبا هر برة عـــلي المدينة فيركب الحمار ويلتي الرجل فيقول : الطريق قدجاء الأمير\_ يمني نفسه \_ وكان بمر بالصعبان وهم يلعبون بالليل لعبة الأعراب ، وهو أمير ، فلا يشمر ون إلا وقــد ألتى نفسه بينهم و يضرب برجليه (١) سقط من المصرية

<sup>., ,</sup> 

كأنه مجنون، تريد بذلك أن يضحكهم، فيغزع الصبيان منه ويغرون عنــه ههنا وههنا يتضاحكون. [قال أنورافع : ورمما دعائي أنو هر برة إلى عشائه بالليل فيقول : دع العراق للأمير ... يعني قطع اللحم ــ قال: فأنظر ناذا هو ثريد بالزيت . وقال ان وعب: حدثني عمر و من الحارث،عن يزيد بن زياد القرظي أن تُعلبة من أنى مالك حدثه أن أبا هر مرة أقبل في السوق بحمل حزمة حطب وهو مومئذ خليفة مروان فقال : أوسع الطريق للأمير يا ابن أبي مالك . فقلت : أصلحك الله تلقي هذا ، فقال : أوسع الطريق للأمير والحزمة عليه . وقد تقدم هذا . وروى نحوه من غير وجه . وقال أبو الزعنزعة كاتب مروان : بعث مروان إلى أبي هو برة عائة دينار ، فلما كان الغد بعث إليــه : إني غلطت ولم أردك بها ، و إني إنما أردت غيرك . فقال أنو هر برة : قد أخرجها فاذا خرج عطائي فخذها منه \_ وكان قد تصدق مها\_ وإنما أراد مروان اختباره . وقال الامام أحد : حدثنا عبد الأعلا بن عبد الجبار ثنا حاد بن سلمة عن يحيى من سعيد من المسيب قال: كان معاوية إذا أعطى أباهر مرة سكت ، و إذا أمسك عنه تكلم. وروى غير واحد عن أبي هر رة أنه جاء شاب فقال : يا أبا هر رة إني أصبحت صامًا فدخلت على أبي فجاء في مخر ولحم فأكلت ناسياً ، فقال : طعمة أطعمكما الله لاعليك ، قال : ثم دخلت داراً لأهلى فجي بلين لقعة فشربته السياء قال : لاعليك ، قال : ثم عت فاستيقظت فشربت ماء ، وفي رواية وجاممت ناسيا ، فقال أبو هو برة : إنك يا ابن أخي لم تمتد الصيام . [ وقال غير واحد : كان أبو هر برة الوفاة بكي فقيل له : مايبكيك ؟ قال : على قلة الزاد وشعة المفازة ، وأنا على عقبة هبوط إما إلى جنة أو إلى نار فنا أدرى إلى أجما أصير ] (١) وقال مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقرى . قال : دخل مروان على أبي هر برة في مرضه الذي مات فيه فقال : شفاك الله يا أبا هر برة ، فقال أبو هر برة : اللهم إنى أحب لقاءك فأحب لقالى. قال: فما بلغ مروان أصحاب القطن حتى مات أمو هر رة وقال يمقوب أبن سفيان عن دحم عن الوليد بن جار عن عير بن هائي . قال قال أو هر برة : اللهم لا تدركني سنة ستين ، قال : فتوفي فها أو قبلها بسنة ، وهكذا قال الواقدي : إنه ثوفي سنة تسم وخسين ، عن نمان وسبمين سنة ، قال الواقدي : وهو الذي صلى على عائشة في رمضان ، وعلى أم سلمة في شوال سنة تسم وخسين ، ثم توفى أو هر رة بسدهما فها ، كذا قال ، والصواب أن أم سلمة تأخرت بعد أبي هر رة. وقد قال غير واحد: إنه توفي سنة تسم وخسين وقيل ثمان، وقيل سبم وخسين، والمشهور تسم وخسين . قالوا : وصلى عليه الوليد من عتبة من أبي سفيان قائب المدينة ، وفي القوم امن عمر وأمو سعيد وخلق من الصحابة وغيرهم ، وكان ذلك عنمه صلاة المصر ، وكانت وفاته في داره بالمقيق ، (١) سقط من تسخة طوب قبو بالأستانه

لحمل إلى المدينة فصلى عليه ، ثم دفن بالبقيع رحمه الله ورضى عنه . وكتب الوليد بن عتبة إلى معاوية بوفاة أبى هريرة ، فكتب إليه معاوية : أن افظر ورثته فأحسن إليهم ، واصرف إليهم عشرة آلاف درم ، وأحسن جوارهم ، واعمل إليهسم معروفا ، فانه كان بمن نصر عبّان ، وكان معه فى الدار وحمهما ( سنة ستين من الهجرة النبوية )

فها كانت عزوة مالك بن عسد الله مدينة سورية ، قال الواقدي : وفيها دخل جنادة بن أبي أميسة جزيرة رودس ، وفيها أخذ مماوية البيعة ليزيد من الوفد الذين قدموا صحبة عبيد الله بن زياد إلى دمشق ، وفها مرض معاوية مرضه الذي توفي فيه في رجب منها كما سنبينه . فروى ابن جرير من طريق أبي مخنف : حدثني عبد الملك من نوفل من مساحق من عبد الله من مخرمة أن معاوية لمــا مرض مرضته التي هلك فها ، دعا ابنه يزيد فقال : يابني إنى قد كفيتك الرحلة والرجال . ووطأت لك الأشياء ، وذلك الأعزاء ، وأخضمت الك أعناق العرب ، وإنى لا أنخوف أن ينازعك هذا الأمر الذي أسسته إلا أربعة نفر ، الحسين بن على ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن الزبير ، وعبد الرحر من أبي بكر . كذا قال ، والصحيح أن عبد الرحن كان قد توفي قبل موت معاوية بسنتين كا قدمنا ، فلما أمن عمر فهو رجل ثقة قد وقدته العبادة ، وإذا لم يبق أحد غيره بايمك ، وأما الحسن فان أهل المراق خلفه لا يدعونه حتى يخرجونه عليك ، فان خرج فظفرت به فاصفح عنيه ، ظان له رحماً ماسة ، وحقاً عظيماً . وأما ابن أبي بكر فهو رجل إن رأى أصحابه صنعوا شيئا صنع مثله، ليست له هممة إلا في النساء واللهو . وأما الذي يجبّم لك جنوم الأسد ، وبر اوغك روغان الثملب ، وإذا أمكنته فرصة وثب، فذاك أن الزبير، فإن هو ضلها بك فقدرت عليه فقطمه إرباً إرباً. قال غير واحد: فمن حضرت معاوية الوفاة كان يزيد في الصيد، فاستدعى معاوية الضحاك بن قيس يتوصى بأهل الحجاز، وإن سأله أهل العراق في كل نوم أن يعزل عنهــم عاملا و نولى علمهـم عاملا فليفعل ، فعزل واحد أحب إليك من أن يُسل عليك مائة ألف سيف ، وأن يتوصى بأهل الشام ، وأن يجعلهم أنصاره ، وأن يعرف لهم حقهم ، ولست أخاف عليه من قريش سوى ثلاثة ، الحسين ، وابن عر ، وابن الزبير . ولم يذكر عبد الرحن بن أبي بكر ، وهدذا أصح ، فأما ابن عر فقد وقدته المبادة ، وأما الحسين فرجل ضعيف وأرجو أن يكفيكه الله تعالى عن قتل أباه وخفل أخاه ، و إن له رحما ماســة وحقا عظها ، وقرأبة من محــد علي ، ولا أظن أهل العراق تاركيه حتى يخرجوه ، فإن قدرت عليه فاصفح عنه فأني لو صاحبته عفوت عنه . وأما ابن الزبير فانه خب ضب فان شخص لك فانسذ إليه إلا أن يلتمس منك صلحاء فإن فعل فاقبل منه ، واصفح عن دماه قومك ما استطمت.

وكان موت معاوية لاستهلال رجب من هذه السنة . ، قاله هشام بن الكلبي . وقبل للنصف منه ، قاله الواقدي . وقيل موم الحنيس لنمان بقين منه ، قاله المدائني . قال انن جرير : وأجمعوا على أنه هلك في رجب منها ، وكان مدة ملكه استقلالا من جادى سنة إحدى وأر بمين حين بايمه الحسن من على وأدرج ، فذلك تسم عشرة سنة وثلاثة أشهر ، وكان ثائبا في الشام عشر بن سنة تقريبا ، وقيل غير فلك ، وكان عمر ، ثلاثا وسيمين سنة ، وقيل خساً وسيمين سنة ، وقيل عانيا وسيمين سنة ، وقيل خساً وْعَانْهِنْ سَنَّةَ ، وسيأتى بقية الكلام في آخر ترجته . وقال أبو السكن زكريا بن يحيي : حدثني عم أ في زحر من حصين عن جد حيد من منهب . قال : كانت هند بنت عتبة عند الفاكه من المفيرة الخزومي ، وكان الفاكه من فتيان قريش ، وكان له بيت الضيافة يغشاه الناس من غير إذن ، فخلا فلك البيت وما فاضطجم الفاكه وهند فيه في وقت القائلة ، ثم خرج الفاكه لبعض شأنه ، وأقبل رجل ممن كان ينشاه فولج البيت فلما رأى المرأة فيه ولى هاربا ، ورآه الفاكه وهو خارج من البيت ، فأقبل إلى هند وهي مضطحِمة فضربها برجله وقال: من هذا الذي كان عندك ? قالت: مارأيت أحداً ولا انتبت حتى أنبهتني أنت ، فقال لها : الحتى بأبيك ، وتكلم فها الناس ، فقال لها أوها : يابنية إن الناس قد أكثروا فيك القالة ، فأنبئيني نبأك ، فان يكن الرجل عليك صادقا دسست إليه من متله فينقطم عنك القالة ، و إن مك كاذبا حاكته إلى بعض كهان البمن ، فعنه ذلك حلفت هند لأبها ما كانوا يحلفون في الجاهلية إنه لكاذب علمها ، فقال عتبة بن ربيعة الفاكه : ياهذا إنك قد رميت أبنتي بأمر عظم ، [وعاركبير، لاينسله الماء، وقد جملتنا في العرب بمكان فلة ومنقصة ، ولولا أنك مني ذو قرابة لقتلتك ، ولكن سأحا كك إلى كاهن اليمن ] (١) فحا كمني إلى بعض كمان المن ، نفرج الفاكه في بعض جماعة مرح بني مخزوم \_ أقاربه \_ وخرج عنبـة في جماعة من بني عبد مناف ، وخرجوا بهند ونسوة معها من أقاربهم ، ثم ساروا قاصدين بلاد البمن ، فلما شارفوا بلاد الكاهن قالوا غمامًا قآني المكاهن ، فلما محمت هند ذلك تنكرت حالها وتغير وجبها ، وأخفت في البكاه ، فقال لها أوها: إبنية قد أرى مابك من تنكر الحال ، وكثرة البكاء ، وما ذاك أراه عندك إلا لمكروه أحدثتيه ، وعمل افترفتيه ، فهلا كان هذا قبل أن يشيع في الناس ويشتهر مسيرنا ? فقالت: والله يا أبناه ماهذا الذي تراه مني لمكروه وقع مني ، وإني لبريثة ، ولكن هذا الذي تراه من الحزن وتنبير الحال هو أتى أعلم أنكم تأتون هذا الكاهن وهو بشر يخطئ ويصيب، وأخاف أن بخطئ في أمرى بشيُّ يكون عاره على إلى آخر الدهر ، ولا آمنه أن يسمني ميسها تكون على سبة في العرب . فقال لها أموها : لاتفافي فاني سوف أختيره وأمتحنه قبل أن يتكلم في شأنك وأمرك ، فان

<sup>(</sup>١) مقط من المعرية

أخطأ فيا أمتحنه به لم أدعه يشكلم في أمرك . ثم إنه اغرد عن القوم \_ وكان واكبا مهرا \_ حتى توارى عنهم خلف وابية قازل عن فرسه ثم صفر له حتى أخلىء ثم أخذ حبة بر فأدخلها في احليل المهر ، وأوكل علمها بسير حتى أحكم و بطها ، ثم صغر له حتى اجتمع احليسله ، ثم أنى القوم فظانوا أنه ذهب ليقضى علمها بسير حتى أحكم و بطها ، ثم صغر له حتى اجتمع احليسله ، ثم أنى القوم فظانوا أنه ذهب ليقضى ولمن لا أدعك تشكل في فلا قدموا عليه أكرمهم ونحر لهم ، فقال له عتبة : أنا قد جنباك في أص ، ولكن لا أدعك تشكل فيسه حتى تبين لنا ما خبأت لك ، فانى قسد خبأت الك خبيثاً فافطر ماهو ، فأخبرنا به . قال السكاهن : ثمرة في كرة ، قال : أربد أبين من هدا ، قال : حبات برفى إحليل مهر ، قال : صدقت نفذ لما جنباك له ، افظر في أمر هؤلاء النسوة ، فأجلس النساء خلفة وهند ممهم لا يدثومن إحسداهن فيضرب كتفها و يعربها و يقول : المهضى ، حتى دنا من هند فضرب كتفها وقال انهضى حصان رزان ، غير رسخا ولا زانية ، ولتلدن ملكا يقال له مماوية ، فوثب إلها الفاكه فأخذ بيدها ، فنترت يدها من يده وقالت له : إليك عنى ، وافد لا يجيم رأسى و وأسك وسادة ، وافد لا حرصن أن يكون هذا الملك من غيرك ، قدّو جها أبو سنيان بن حرب فجاءت منه عماوية هذا ، وافد ورواية أن أباها هو الذى قال الفاكه ذلك وافد سبحانه أعلى .

## ﴿ وهند ترجة معاوية رضى الله عنه وذكر شي من أيامه ودولته وماورد في مناقبه وفضائله رحمه الله ﴾

 أييض جيلا ، إذا ضحك انقلبت شفته المليا ، وكان يضعب . حدثني محمد بن بزيد الازدى ثنا أو مسهر من سعيد بن عبد الحرز عن أبي عبد رب قال : رأيت معاوية يصفر لحيته كأنها الذهب . وقال غيره ، كان أبيض طويلا أجلح أبيض الرأس واللحية يضعمها بالخناه والسكتم . وقد أصابته لوقة في المتو وهو ويقول : وحم الله عبداً دعا لى بالمافية ، فقد درست في أحسني وما يبدو مني وولا هواى في بزيد لا بصرت رشدى ، وكان حليا وقوراً رئيساً سيماً في الناس ، كريما عادلا شهماً . وقال المماثي عن صالح بن كيسان قال : رأى بعض متفرسي العرب معاوية وهو صبي صغير ، فقال : إنى لا غلن هذا النلام سيسود قومه ، فقالت هند : شكلته إن كان لايسود إلا قومه . وقال الشافي قال أبو هو برة : رأيت هندا عكم كأن وجهها فلقة قر ، وخلفها من عبرتها مثل الرجل وقال الشافي قال أبو هو برة : رأيت هندا كان وجهها فلقة قر ، وخلفها من عبرتها مثل الرجل المجالس ، وممها صبي يلعب ، فر رجل فنظر إليه فقال : إنى لأرى غلاماً إن عاش ليسودن قومه ، فقالت هند : إن لم يسد الله بن أبي سفيان . وقال محمد بن سعد : أنبأنا المنابي هذا المظيم الراس ، وإنه نظيق أن يسود قومه ، فقالت هند : قومه فقط ، ثكلته إن لم يسد الله بن أبي سفيان عومه إن مهد ، فقال لهند : إن المن هذا المظيم الراس ، وإنه نظيق أن يسود قومه ، فقالت هند : قومه فقط ، ثكلته إن لم يسد الله بن عبد الله من عبد وهو صغير وتقول :

إن بنى معرق كريم • محبب فى أهله حليم ليس بفحاش ولا لئيم • ولا ضجور ولا سؤوم صخر بنى فهر به زعيم • لايخلف الظن ولا يخيم

قال: فلما ولى عربريد بن أبي سفيان ماولاء من الشام ، خرج إليه معاوية فقال أبو سفيان لهند:
كيف رأيت صار ابنك قابعا لابني ? فقالت: إن اضطربت خيل العرب فستط أبن يقع ابنك بما
يكون فيه ابنى ، فلما ملت يزيد بن أبي سفيان سنة بضع عشرة ، وجاء البريد إلى عرب بموته ، ودعر
البريد إلى الشام بولاية معاوية مكان أخيه بريد ، ثم عزى أبا سفيان في ابنه بريد ، فقال : يا أمير
المهمنين من وليت مكان ؟ قال أخوه معاوية ، قال : وصلت رحا يأمير المؤمنين . وقالت هند لماوية
فيا كتبت به إليه : والله بابني إنه قل أن تلد حرة مثلك ، و إن هذا الرجل قد استنصفك في هذا
الأمر ، فاعل بطاعته فيا أحببت وكرهت . وقال له أبوه : يابني إن هؤلاء الوهل من المباجر بن سبقوا
الأمر ، فاعل بطاعته فيا أحببت وكرهت . وقال له أبوه : يابني إن هؤلاء الوهل من المباجر بن سبقوا
وتأخرة فرفهم سبقهم وقدمهم عند الله وعند رسوله ، وقصر بنا تأخيرنا فصار وا قادة وسادة ، وصرنا
أتباعا ، وقد ولوك جبها من أمورج فلا تخالفهم ، فانك يجرى إلى أمد فنافس فان بلنته أورثته عقبك ،
فلم بنل معاوية تائبا على الشام في الدولة المعرية والعثانية مدة خلافة عان ، وافتتح في سمنة سبع

والجهاد تأمَّا عسلى ساقه في أيامه في بلاد الروم والفرنج وغيرها ، فلما كان من أمره وأمر أمير المؤمنين على ما كان ، لم يقع فى ثلك الأيام فتح بالكلية ، لاعلى يديه ولا على يدى عـلى ، وطمع فى معاوية ملك الروم بعد أن كان قــد أخشاه وأذله ، وقهر جنده ودحاهم ، فلما رأى ملك الروم اشتغال مماوية يحرب على تدائى إلى بعض البلاد في جنود عظيمة وطمع فيه ، فكتب معارية إليه : والله لأن لم تنت وترجم إلى بلادك يالمين لأصطلحر أنا وابن عى عليك ولأخرجنك من جيم بلادك ، ولأضيقن عليك الأرض مما رحبت. فمند ذلك خاف ملك الروم وانكف، و بعث يطلب الهدنة. ثم كان من أمر التحكيم ما كان ، وكذلك مابسة إلى وقت اصطلاحه مع الحسن مِن عملي كما تقدم ، **فا**نعقدت الكلمة على معاوية ، وأجمت الرعايا على بيعته في سـنة إحدى وأر بعين كما قدمنا ، فلم بزل مستقلا بالأمر في هذه المدة إلى هذه السنة التي كانت فيها وقاته ، والجهاد في بلاد المدو قائم، وكلة الله عالية . والغنائم ترد إليه من أطراف الأرض، والمسلمون معه في راحة وعدل ، وصفح وعفو . وقد ثبت في محييج مسلم من طريق عكرمة بن عمار عن أبي زميل مماك من الوليد عن ابن عباس. قال قال أنو سسفيان : يلوسول الله ثلاثا أعطنهن ، قال : نعم ، قال : تؤ مر نى حتى أقاتل السكفاركما كنت أقاتل المسلمين، قال: نعم 1 قال ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك، قال: نعم : وذكر الثالثة وهو أنه أراد أن يزوج رسول الله ﷺ بابنته الأخرى عزة بنت أبي سفيان ، واستعان على ذلك بإختها أمحييبة ، فقال : « إن ذلك لايحل لي » وقد تكلمنا على ذلك في جزء مفرد ، وذكرنا أقوال الأتَّة واعتذارهم عنه ولله الحمد. والمقصودمنه أن معاوية كان من جملة الكتلب بين يدى رسول الله ﷺ الذين يكتبون الوحى. وروى الامام أحد ومسلم والحاكم في مستدركه من طريق أبي عوانة \_ الوضاح ان عبد الله اليشكري \_ عن أبي حزة عران بن ابي عطاء عن ابن عباس . قال : كنت ألعب مع العلمان فاذا رسول الله مَتِيكُ قد جاء فقلت: ماجاء إلا إلى ، فاختبأت على بلب فجاءتي فحطاتي خطاة أو خطاتين ، ثم قال « اذهب فادع لى معاوية \_ وكان يكتب الوحى \_ قال: فذهبت فدعوته له فقيل: إنه يأكل ، فأتيت رسول الله مُتَلِينَة قلت إنه يأكل ، فقال : اذهب فادعه ، فأنيته الثانية فقيل : إنه يأكل فأخبرته ؛ فقال في النالتة : لا أشبع الله بطنه » قال : فما شبع بعدها؛ وقـــد انتفع معاوية مهند الدعوة في دنياه وأخراه ، أما في دنياه فانه لما صار إلى الشام امراً ، كان يأكل في اليوم سبم مرات يجياء بقصمة فمها لحم كثير و بصل فيأكل منها ، و يأكل في اليوم سبع أكلات بلحم ، ومن الحلوى والفاكهة شيئاكثيرا ويقول والله ما أشبع وإنما أعياه وهمنه نممة ومعدة برغب فعهاكل الملوك . وأما في الآخرة فقداً تبع مسلم هذا الحديث بالحديث الذي رواه البخاري وغيرهما من غير وجه عن جماعة من الصحابة . أن رسول الله عليه قال: « اللهم إنما أنا بشر فأبما عبد سببته أو جلدته أو ذعوت عليــه وليس لذلك أهلا فاجمل ذلك كفارةً وقر بة تقر به بها عندك يوم القيامة » . فركب مسلم من الحديث الأول وهــذا الحديث فضيلة لمعاوية ، ولم يورد له غــير ذلك . وقال المسيب بن واضح عن أبي إسحاق الفزاري عن عبــد الملك بن أبي سلبان عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس ، قال : ﴿ أَنَّى جَرِيلِ إِلَى رسول الله عِنْ فَقَال : يامحمه اقرى معاوية السلام واستوص به استشار جبريل في استكتابه معاوية ، فقال : استكتبه فانه أمين ، . ولكن في الأسانيد إلهما هُرابة ، ثم أوره عن على في ذلك غرائب كثيرة عن غيره أيضا . وقال أبو عوانة عن سلمان عن خرو من مرة عن عبدالله من الحارث عن زهير من الأقمر الزبيدي عن عبد الله من عمرو . قال : كان معاوية يكتب فانبي علي وقال أو القاسم الطعراني : حدثنا أحمد من محمد الصيدلاني ثنا السرى هن عاصم ثنا عبد الله من يحيى من أبي كثير عن أبيه هشام من عروة عن عائشة . قالت : لما كان موم أم حبيبة من النبي علي ، دق الباب داق ، فقال النبي علي د انظر وا من هذا ؟ قانوا : معاوية ، قال : الله أو له ، فدخل وعسلى أذنه قلم يخط به ، فقال : ماهذا القلم على أذنك بإمعاوية ? قال : قسلم أحمدته فه ولرسوله ، فقال له : جزاكُ الله عن نبيك خيراً ، والله ما استكنبتك إلا وحي من الله ، وما أضل من صغيرة ولا كبرة إلا وحي من الله ، كيف بك لو قصك الله قيصا \_ يعني الخلافة \_ ؟ تقامت أم حبيبة فجلست بين يديه وقالت : يارسول الله و إن الله مقمصه قبصاً ? قال : نعم ! ولكر. في هنات وهنات . فقالت : يارسول الله فادع الله له ، فقال : اللهمم اهده بالمدى ، وجنبه الردى ، واغفر له في الأخرة والأولى » . قال الطبر أني تفرد به السرى عن عاصم عن عبد الله بن يميي بن أبي كثير عن هشام . وقد أورد ابن عساكر بمدهدا أحاديث كثيرة موضوعة ، والمجب منه مم حفظه واطلاعمه كيف لاينبه علمها وعملي فكارتها وضف رجالها والله الموفق للصواب. وقعد أوردنا من طريق أبي هريرة وأنس وواثلة بن الاسقع مرفوعا: « الأمناه ثلاثة ، جسريل ، وأنا ومعاوية » ولا يصح من جميع وجوهه ، ومن رواية أمن عباس : ﴿ الْأَمْنَاهُ سَبَّمَةُ ، اللَّهِ ، واللَّوْحِ ، و إسرافيل ، وميكائيل ، وجعريل ، وأنا ، ومعاوية » وهذا أنكر من الأحاديث التي قبله ، وأضعف إسناها . وقال الامام أحد: حدثنا عبد الرحن بن مهدى عن معاوية \_ يسى ان صالح \_ عن يونس بن سيف عن الحارث بن زياد عن أبي رهم عن المرياض بن سارية السلمي . قال : صمت رسول الله عليه الله يدعونا إلى السحور في شهر رمضان: هلم إلى النسداء المبارك ، ثم سممته يقول: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب » . تفرد به أهــد . ورواه ابن جرير من حديث ابن مهدى ، وكذلك رواه

أنند من موسى ، و يشر من السرى ، وعبد الله من صالح ، عن معاوية من صالح ، باسناد، مثله . و في رواية بشر بن السرى « وأدخله الجنسة » ورواه ابن عدى وغبره من حديث عمَّان بن عبد الرحمن الجنعي عن عطاء عن ابن عباس . قال قال رسول الله ﷺ : « اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العداب » . وقال محمد بن سعد : ثنا سلمان بن حرب والحسين بن موسى الأشيب قال : ثنا أو هلال محمد بن سلم ثنا جبلة بن عطية عن مسلمة بن مخلد ، وقال الأشهب : قال أبو هلال أو عن رجل عن مسلمة بن مخلد ، وقال سلمان بن حرب أو حــدثه مسلمة عن رجل أنه رأى معاو بة مأكل فقال لعمر و بن العاص : إن أبن عمك هذا لمخضد : قال أما أني أقول لك هذا وقد سممت رسول الله مَنْ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهِ عَلَمُهُ الْمُكْتَابِ وَمَكُنْ لَهُ فِي البِّلادُ وقَهُ الْمَذَابِ » . وقد أرسله غمير واحـــد من التابمين منهم الزهري وعروة بن رويم وجرير بن عنان الرحيي الحميي ، ويونس بن ميسرة بن طبس . وقال الطعراني : ثنا أبو زرعة وأحمد بن مجد بن يحيي بن حزة الدمشقيان قالا : ثنا أبو مسهر ثنا سعيد بن عبد العز بر عن ربيمة من بزيد عن عبد الرحن بن أبي عميرة المزنى \_ وكان من أصحاب النبي ﷺ \_ أن رسول الله ﷺ قال لماوية : « اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب » قال ابن عساكر : وهذا غريب ، والمحفوظ مهذا الاسـناد حديث العرباض الذي تقدم ، ثم روى من طريق الطعراني عن أبي زرعة عن أبي مسهر عن سميد عن ربيعة عن عبـــد الرحمن بن أبي عميرة المزنى . قال : سممت رسول الله ﷺ يقول لمعاوية : « اللهم اجعله هادياً مهديا واهدم واهدمه » وقال الأمام أحمد : حدثنا على بن يحر ثنا الوليد بن مسلم ثنا سميد بن عبد المريز عن ربيمة بن يزيد عن عبد الرحن بن أنى عبرة عن النبي علي أنه ذكر معاوية فقال : « اللهم اجمله هادياً مهديا واهد به » وهكذا رواه الترمدي عن محمد بن يحيي عن أبي مسهر عن مسميد بن عبسد المزيز به . وقال حسن غريب . وقد رواه عرب عبد الواحد ومحد بن سلبان الحرائي كا رواه الوليد بن مسلم وأبو مسهر عن سميد عن ربيمة بن بزيد عن عبد الرحن بن أبي عبيرة . ورواه محمد بن المصني عن مروان بن محمد الطاطري عن سعيد بن عبد العريز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن ابن أبي عميرة أن رسول الله علي عنه علماوية فقال : « اللهم علمه العلم ، واجعله هاديا مهديا ، واهد، واهديه » وقد رواه سلة من شبيب وصفوان من صالح وعيسي من هلال وأبو الأزهر عن مر وان الطاطري ، ولم يذكر وا أبا إدريس في إسمناده . ورواه الطبراقي عن عبدان بن أحمد عن على بن سهل الرملي عن الوليد بن مسلم عن سمعيد بن عبسه العزيز عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن عبسه الرحن من أبي عبرة المزنى . أنه سمم رسول الله ﷺ وذكر معاوية فقال : « اللهــم اجعله هاديا مهديا واهــده » قال ابن عساكر : وقول الجاعة هو الصواب . وقد اعتنى ابن عساكر مهمذا الحمديث وأطنب فيه وأطيب

وأطرب ، وأقاد وأجاد ، وأحسن الانتقاد ، فرحه الله ، كم له من موطن قد تبرز فيه على غيره من الحفاظ والنقاد . وقال النرمذي : حدثنا محد بن محيى تنا عبد الله بن محد النغيل ثنا عمر و بن واقد عن بونس بن حليس عن أبي إدريس الخولاي قال : لما عزل عمر بن الخطاب حمير بن سمد عن الشمام و ولى معاوية قال الناس : عزل حمر عربرا وولى معاوية ، فقال عر : لاتذكر وا معاوية إلا بغير ، فلى محمد رسول الله محمد المناس الأطراف في مسند عمير بن سمد الانصارى . وعندى أنه ينبو واقد ضميف ، هكذا ذكره أصحاب الأطراف في مسند عمير بن سمد الانصارى . وعندى أنه ينبغ أن يكون من رواية عر بن الخطاب ، ويكون الصواب فقال عر : لاتذكر وا معاوية إلا بغير ، ينبغي أن يكون من رواية عر بن الخطاب ، ويكون الصواب فقال عر : لاتذكر وا معاوية بن أبي ليكون عبد المرتز بن الوليد بن سليان \_ قال : وحمت أبي يذكر أن عر بن الخطاب ولى معاوية بن أبي سنيان فقالوا : ولى حدث السن ، فقال : تلومونني في ولايته ، وأنا محمد رسول الله وهيا يقول : « اللهم اجبله هاديا مهديا واحد به » وهذا منقطع يقويه ماقبله .

قال العلبراتى: حدثنا يحيى بن عنان بن صالح ثنا نعيم بن حاد ثنا محمد بن شعيب بن ساور ثنا مر والت بن جناح عن بو نس بن ميسرة بن حليس عن عبد الله بن يسر أن رسول الله والله عن أو نس بن ميسرة بن حليس عن عبد الله بن يسر أن رسول الله والله والله وسول أعلم ، مقال : اشير وا على ، فقالا : الله ورسول أعلم ، مقال : ادعوا معاوية بين يعيه رسول الله ويها إلى غلام من غلمان قريش ? فقال : ادعولى معاوية فعدى له ، فلما وقف بين يديه قال رسول الله ويها : أحضر وه أمركم وأشهده أمركم ، فانه قوى أمين » . و رواه بعضهم عن أمر وزاد « وحاد ه أمركم » . ثم ساق ابن عساكر أحاديث كثيرة موضوعة بلا شك في فضل معاوية كأضر بنا عنها صفحا ، واكتفينا عا أوردناه من الأحاديث الصحاح والحسان والمستجادات عمل سواها من الموضوعات والمسكرات .

 أمير المؤمنين معاوية ? ما أو تر إلا واحدة ! قال : أصاب ، إنه قتيه . ثنا عمر و بن عباس تنا جمغر المشعبة عن أبي النياح قال : بعمت حمدان عن أبان عن معاوية . قال : إنكم لنصاون صلاة ، لقد محسنا رسول ألله وقالت المسلما ، ولقد نهى عنهما \_ يمنى الركتين بعمد المصر \_ ثم قال البخارى بعد ذلك : ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة : حدثنا عبدان ثنا عبد الله ثنا بونى عن الزهرى حدثنى عروة أن عائشة قالت : جامت هند بنت عتبة أمرأة أي سفيان إلى رسول الله وقالت : عامت هند بنت عتبة أمرأة أي سفيان إلى رسول الله وقال على خباتك ، فقال : يارسول الله وأرض من أهل خباء أحب إلى من أن يذلوا من أهل خباتك ، فقال : وأيضا والذى نضي ببعد و . فقال : لا إلا بالمروف » . فلدحة في قوله : « وأيضا والذى نضى ببعه » وهم أنه كان بود أن هندا وأهلها وكل كافر يذلوا في حال كفره ، فلما أسلموا كان يحب أن يعزوا فأعرم الله \_ بعني أهل خبائها .

وقال الامام أحمد : حدثنا روح ثنا أبو أمية عمرو بن يحبي بن سميد قال . صمت جدى يحدث أن معاوية أخذ الاداوة بعد أبي هريرة فتبع رسول الله عليات ما \_ وكان أبو هريرة قد اشتكى \_ فبينا هو نوضيُّ رسول الله ﷺ إذ رفع رأسه إليه مرة أو مرتين وهو يتوضأ فقال : يلمعاوية إن وليت أمراً فاتق الله واعدل . قال معاوية فما زلت أظن اني سأبتلي بعمل لقول الني عَيْكِيُّ حتى ابتليت >. تفرد به أحمد، ورواه أنو بكر بن أبي الدنيا عن أبي إسحاق الهمذائي سعيد بن زنبور بن ثابت عن عمرو ابن يحق بن سميد . ورواه ابن منده من حــديث بشر بن الحـــكم عن عمر و بن يحيي به . وقال أبو يملي : حــدثنا سويد بن سميد ثنا عمر و بن يحيي بن سميد عن جــده عن معاوية قال : « أتبعت رسول الله عَيْثَاتُ مُوضوء ، فلما توضأ نظر إلى فقال : يلمعاوية إن و ثبت أمراً كاتق واعدل ، فماذلت أظن أنى مبتلى بعمل حتى وليت » . ورواه غالب القطان عن الحسن . قال : صمعت معاوية يخطب وهو يقول : « صببت نوما على رسول الله ﷺ وضوءه فرفع رأســه إلى فقال : أما إنك سنلي أمر أمتى بمدى ، فاذا كان ذلك فاقبل من محسمهم ونجاوز عن مسيمهم ، وقال : فما زات أرجو حتى قت مقامي هذا» . وروى البهتي عن الحاكم بسنده إلى إساعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الملك بن عمير . قال قال معاوية : والله ما حملني على الخلافة إلا قول رسول الله ﷺ : « إن ملكت فأحسن » قال البيهقي : إسهاعيل بن إبراهيم هذا ضعيف ، إلا أن للحديث شواهد . وروى ان عساكر باسناده عن نسم بن حماد : ثنا محمد بن حرب عن أبى بكر بن أبى مريم ثنا محمد بن زياد عن عوف بن مالك الأشجى قال: « بينا أنا راقد في كنيسة وحنا . وهي ومئذ مسجد يصلي فها . إذ انتبهت من نومي فاذا أنا بأسد عشى بين يدى ، فوثبت إلى سلاحي ، فقال الأسد : مه ا إنما أرسلت إليك

وقال محمد بن عائد عن الوليد عن ابن لهيمة عن يونس عن الزهري . قال : قدم عمر الجابية فنزع شرحبيل وأمر عرو من العاص بالسير إلى مصر ، ونني الشام على أميرين أبي عبيدة ومزيد ، ثم توفى أبوعبيــدة فاستخلف عياض بن غنم ، ثم توفى بزيد فأمر معاوية مكانه ، ثم نماه عمر لأبي سفيان ، فقال لأ في سفيان : احتسب ريد بن أبي سفيان ، قال : من أمرت مكانه ؟ قال : معاوية ، فقال : وصلت رحما يا أمير المؤمنين ، فكان معاو ية على الشام ، وحمير بن سعد حتى قنل عمر ، رضي الله عنهم . وقال محمد بن إسحاق : مات أنو عبيدة في طاعون عواس واستخلف معاذاً ، فمات معاذ واستخلف مزيد بن أبي سيفيان ، فمات واستخلف أخاه معاوية فأقره عمر ، وولى عرو بن العاص فلسطين والأردن ، ومماوية دمشق و بملبك والبلقاء ، وولى سعد بن علمر بن جذيم حمص ، ثم جمم الشامَ كلها لمعاوية بن أبي سفيان ، ثم أمر ه عثمان بن عفان على الشام . وقال إسهاعيل بن أمية : أفزد عمر معاوية بامرة الشام ، وجمل له في كل شهر عمانين ديناراً . والصواب أن الذي جم لمعاوية الشام كلما عَبَّان بن عِفَان ، وأما عمر فانه إنما ولاه بعض أعمالها . وقال بعضهم : لما عزيت هند في مزيد بن أبي سغيان - ولم يكن منها - قيل لها : إنه قد جعل معاوية أميراً مكانه ، فقالت : أو مثل معاوية يجيمل خلفا من أحد ? فوالله لو أن العرب اجتمعت متوافرة ثم رمي به فها لخرج من أي أعراضها ( نواحمها ) شاه . وقال آخر ون : ذكر معاوية عند عرفقال : دعوا فتي قريش وابن سيدها ، إنه لن يضحك في الغضب ولا ينال منه إلا على الرضا، ومن لا يأخذ من فوق رأسه إلا من تحت قدميه . وقال ابن أبي الدنيا : حدثني محد بن قدامة الجوهري حدثني عبد المر ير بن يحيى عن شيخ له . قال : لما قدم عمر بن الخطاب الشام تلقاه معاوية في موكب عظيم ، فلما دمّا من عمر قال له : أنت صاحب الموكب ? قال: نم يا أمير المؤمنين . قال : هـ نما حالك مع ما بلغني من طول وقوف ذوى الحاجات ببابك ? قال : هو مابلغك من ذلك . قال : ولم تفعل هـذا ? لقد هممت أن آمرك بالمشي حافيا إلى بلاد الحجاز، قال : يا أمير المؤمنين إمّا بأرض جواسيس العدو فيها كثيرة ، فيجب أن نظهر من عز السلطان مايكون فيه عز للاسلام وأهله و يرهبهم به ، فان أمرتني فعلت ، و إن نهيتني انهيت . فقال له عر : يامعاوية ماسألتك عن شي إلا تركتني في مثل رواجب الضرس ، لأن كان ما قلت حمّا إنه

رأى أديك ، ولأن كان باطلا إنه خديمة أديت . قال : فرى يا أمير المؤمنين بما شئت ، قال : لا آمرك ولا أنهاك . فقال رودته فيه 1 ا ققال لا آمرك ولا أنهاك . فقال رودته فيه 1 ا ققال عمر المسن موارده ومصادره جشمناه ماجشمناه . وفي رواية أن مماوية تلتى عرسين قلم الشام ، ومعاوية في موكب كثيف ، فلجاز بعمر وهو وعبد الرحن بن عوف را كبان على حار ، ولم يشعر بهما ، فقيل له : إنك جاوزت أمير المؤمنين ، فرجع ، فلما رأى عمر ترجل وجمل يقول له ما ذكرنا ، فقال عبد الرحن بن عوف : ما أحسن ما صدر عما أوردته فيه يا أمامر المؤمنين ، أجل خشاه ، من أجل حشناه ما جشمناه .

وقال عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد: أخبرنا محمد بن ذهب عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عرقال: قدم علينا معاوية وهو أبيض نصرو باص و أبض الناس وأجلهم ، ففرج إلى الحج مع عرى فكان عرينظر إليه فيمجب منه ، ثم يضم أصبعه على متن معاوية ثم يرفعها عن مثل الشراك ، فيقول: يخ يخ ، نحن إذا خبر الناس ، أن جمع لنا خبر الدنيا والآخرة . فقال معاوية: في المماوية: يا أمير المؤدنين سأحدثك أنا بأرض الحلمات والريف والشهوات ، فقال عر: سأحدثك مابك إلا إلمافك نفسك بأطيب الطعام وتصبحك حتى تضرب الشمس منيك ، وذو وا الحاجات و واء الباب. فقال: يا أمير المؤدنين على أمتنل ، قال : فلما جننا ذا طوى أخرج معاوية حدة فلبسها ، فوجد عربه منها رية حربة وبيه كأنهما كانا في الطيب فلبسهما ؟! فقال معاوية : إنما لبستهما لأدخل فيهما على حرمة أخرج وبيه كأنهما كانا في الطيب فلبسهما ؟! فقال معاوية : إنما لبستهما لأدخل فيهما على عشيرتى وقوى ، والله لقد بالمناق أحدام فيمة يعم أنى لقد عرفت الحياء فيه ، ثم نزع عميرتى وقوى ، والله لقد به الخين أخال هينا وبالشام ، فالله يعلم أنى لقد عرفت الحياء فيه ، ثم نزع عما ويه وليس ثوبيه اللهني أخاله .

وقال أو بكر بن أبي الدنيا : حدثى أبي عن هشام بن مجد عن أبي عبد الرحن المدتى . قال :
كان عمر بن الخطاب إذا رأى معاوية قال : همذا كسرى العرب . وهكذا حكى المداثى عن عمر أنه
قال ذلك . وقال عمر و بن يمجي بن سعيد الأموى عن جده . قال : دخل معاوية على عمر وعليه حلة
خضراء ، فنظر إليها الصحابة ، فلما رأى ذلك عمر وثب إليه بالدرة فجمل يضربه بها ، وجعل معاوية
يقول : يا أمير المؤمنين الله الله فأن ، فرجع عمر إلى مجلسه فقال له القوم : لم ضربته يا أمير المؤمنين ?
وماف قومك مناه ؟ فقال : والله مارأيت إلا خيراً ، وما بلغنى إلا خير ، ولو بلغنى غير ذلك لكان
منى إليه غيرما رأيتم ، ولكن رأيته ... وأشار بيده .. فأحبيت أن أضع منه ماشمخ . وقد قال أبو داود :
حدثنا سلمان بن عبد الرحن الهمشتى ثنا يمي بن حزة ثنا ابن أبي مريم أن القالم بن غيمرة أخيره
أن أبا مريم الأزدى أخيره . قال : دخلت على معاوية فقال: ما أفسنا بك أبا ظلان .. وهى كلة تقولما

العرب مقلت : حديث محمته أخبرك به ، محمت رسول الله علي علي عول : ﴿ من ولاه الله شيئاً من أم المسلمين فاحتجب وخلته وقدره ، عال : في المسلمين فاحتجب وخلته وقدره ، عال : في الم معاوية عبن محم هذا الحديث رجلا على حوائج الناس . و رواه الغرمذي وغيره .

وقال الامام أحمد: حدثنا مروان من معاوية الفزاري ثنا حبيب من الشهيد عن أبي مجاز . قال : خِرج معاوية على الناس فقاموا له فقال : سممت رسول الله ﷺ يقول : « من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقمده من النار » . [ وفي رواية . قال : خرج معاوية على ابن عامر وابن الزبير فقام له ابن عامر ولم يقم له ابن الزبير، فقال معاوية لابن عامر: إجلس! فاني محمت رسول الله عليه يقول : « من أحب أن يتمثل له المباد قياماً فليتبوأ مقمده من النار » . (١) و رواه أبو داود والترمذي من حديث حبيب من الشهيد ، وقال الترمذي : حديث حسن . وروى أو داود من حدث الله ري عن تُور من مزيد عن راشد من سعد المقرى الحصى عن معاوية . قال : قال رسول الله علي : « إنك إن تتبعت عورات الناس أفسمتهم أو كنت أن تفسده » . قال : كلة محمها معاوية نفعه الله مها . تغرد به أحمد ــ يمني أنه كان جيد السيرة ، حسن النجاوز، جميل العفو ، كثير الستر رحمه الله تعالى ــ وثبت في الصحيحين من حمديث الزهري عن حيد من عبمد الرحن عن معاوية . أنه قال : سمت رسول الله ﷺ يقول : ﴿ من مرد الله به خيراً يفقهه في الدين ، و إنما أمَّا قاسم والله يعطى ، ولا يز ال طائفة مر أمتى ظاهر بن على الحق لايضرهم من خلطهم ولا من خالفهم حتى يأتى أمر الله وهم ظاهر ون » . وفي رواية « وهم على ذلك » وقد خطب معاوية سهذا الحديث مرة ثم قال : وهذا مالك امن يخامر يخبر عن معاذ أن رسول الله ﷺ قال وهم بالشام \_ يحث مهذا أهل الشام على مناجزة أهل العراق : « و إن أهل الشام هم الطائفة المنصورة على من خالفها > وهذا بما كان يحتج به معاوية لأهل الشام في قتالهم أهل العراق . وقال الليث من سمد : فتح مماوية قيسارية سنة تسم عشرة في دولة عر بن الخطاب . وقال غيره : وفتح قبرص سنة خس وقيل سبع ، وقيل عمان وعشر بن في ألم عبَّان . قالوا : وكان عام غزوة المضيق \_ يمني مضيق القسطنطينية \_ في ســنة ثنتين وثلاثين في أيلمه وكان هو الأمير على الناس عامنة . وجم عنان لمعاوية جميم الشام ، وقيسل إن عر هو الذي جمهاله ، والصحيح عبَّان . واستقضى معاوية فضالة بن عبيد بعد أبي الدرداء ، ثم كان ما كان بينه وبين على بعد قتل عنمان ، على سبيل الاجتهاد والرأى ، فجرى بينهما قتال عظم كا قسمنا ، وكان الحق والصواب مع على ، ومعاوية معذور عند جهور العلماء سلقاً وخلفاً ، وقد شهدت الأحادث الصحيحة بالأسلام للفريقين من الطرفين \_ أهل العراق وأهل الشام \_ كا ثبت في الحديث الصحيح

(١) سقط من المصرية

« نمرق مارقة على خير فرقة من المسلمين ، فيقتلها أدنى الطائفتين إلى الحق» فكانت المارقة الخوارج ، وقتلهم على وأصحابه ، ثم قتل على طستقل معاوية بالأمر سنة إحدى وأر بمين ، وكان ينزو الروم فى كل سنة مرتبن ، مرة فى الصيف ومرة فى الشتاء ، ويأمر رجلا من قومه فيحج بالناس ، وحج هو سنة خسين ، وحج ابنه بريد سنة إحدى وخسبن . وفيها أو فى التى بعدها أغزاه بلاد الروم [ فسار معه خلق كثير من كبراء الصحابة حتى حاصر القسطنطينية ، وقد ثبت فى الصحيح : « أول جيش يغزو القسطنطينية منفو ر لهم » . ] (١٠) وقال وكيم عن الأعش عن أبى صالح . قال : كان الحادى يحدو بعبان فيقول : إن الأمير بعده على ● وفى الزير خلف مرضى

فقال كسب: بل هو صاحب البغلة الشهباء \_ يمنى معاوية \_ فقال: يا أبا إسحاق تقول هذا وهبنا على والزبير وأصحاب محمد ﷺ ? فقال: أنت صاحبها . ورواه سيف عن بعد بن الخليل عن عثمان ابن عطية الأسدى عن رجل من بنى أسد . قال: مازال معاوية يطمع فيها منذ سمع الحادى فى أيام عثمان يقول: إن الأمير بعده على ﴿ وفى الزبير خلف مرضى

فقال كهب: كذبت ! بل صاحب البغلة الشهباء بمدم يمنى معاوية \_ فقال له معاوية في ذلك فقال : فعم ! أنت الأمير بصده ، ولسكنها والله لا تصل إليك حتى تسكنب بمديثي هذا ، فوقعت في نفس معاوية .

وقال ابن أي الدنيا : حدثنا محد بن عباد المكي ثنا سفيان بن عبينة عن أبي هارون قال قال عر : إيا كم والفرقة بسدى ، فان ضلم فان معاوية بالشام ، وستعلمون إذا وكلم إلى رأيكم كيف يستنزها دونكم . و رواه الواقدى من وجه آخر عن عمر رضى الله هنه . وقد روى ابن عساكر عن عامر الشهي أن عليا حين بمث جرير بن عبد الله البحيل إلى معاوية قبل وقعة صفين \_ وذلك حين عزم على على قصد الشام ، وجم الجيوش لذلك \_ وكنب معه كتابا إلى معاوية يذكر له فيه أنه قد مدت على على قصد الشام ، وجم الجيوش لذلك \_ وكنب معه كتابا إلى معاوية يذكر له فيه أنه قد بمت الأولى في قتدلة عبان ، فادخل فيا تحدل فيه الناس ، ثم حاكم القرم إلى أحملك و إيام على أكثرت القول في قتدلة عبان ، فادخل فيا دخل فيه الناس ، ثم حاكم القرم إلى أحملك و إيام على وأمر في خطبته معاوية بالسع والطاعة ، وحددم من المخالفة والمائدة ، وتهاه عن إيقاع الفتندة بين كتاب الله ، وأن يضرب بمضهم بعضا بالسيوف . فقال معاوية : انتظر حنى آخذ رأى أهل الشام ، فلما كان بعد ذلك أمر معاوية مائدي فنادى في الناس : العسلاة جلمة ، فلما أجمع الناس صعد المنبر خطب قال : « الحد لله الذي فنادى في الناس : العسلاة جلمة ، فلما أجمع الناس صعد المنبر في المعام ، فلما بعضوب قبو بالأستانة .

والسنة فى الأرض المقدسة التى جملها الله محل الأنبياء والصالحين من عباده ، فأحلها أهل الشام و رضهم لها ، و وضها لهم ، لما سبق فى مكنون علسه من طاعتهم ومناصحهم أو لياده فها ، والقوام أمره ، الذابين عن ذينه وحرماته ، ثم جملهم لهذه الأمة نظاما ، وفى أعلام الخير عظاماً ، وردع الله بهم الذاكثين ، و يجمع بهمم الألفة بين المؤمنين ، والله نستدين على إصارح ماتشمت من أمو ز المسلمين ، وتباعد بينهم بعند القرب والألفة ، اللهم انصراً على قوم بوقطون نامًا ، و يغيفون آمنا ، فريدون هراقة حمائنا ، و إخافة سبانا ، وقد يهم الله أنا لاتريد لهم عقابا ، ولاتهنك لهم حجاباً ، غير أن الله الحيدي ، وسقط الندى ، وعرف غير أن الله المدى ، وقد علمنا أن الذى حلهم على خلافنا البنى والحسد لنا ، ظلة نستمين علمهم ، أبها الناس ! قد علم أفي خليفة أمير المؤمنين عنها عليكم ، أبها الناس ! قد علم أفي خليفة أمير المؤمنين عنها عليكم ، وأنى لم أقم رجلا منكم هل خزائه قط ، و إلى ولى عنان وابن حمه ، قال الله تمالى فى كتابه : (ومن قتل مظلوماً فقد جملنا لوليه سلمائاً) وقد علم أنه قتل مظلوماً و أنا أحب أن تملمونى ذات أنفسكم فتل عثان .

فقال أهل الشام بأجعهم: بل نطلب بدمه ، فأجابوه إلى ذلك وبايموه ، ووتقوا له أن يبذؤا فى 
ذلك أغسم وأموالهم ، أو يدركوا بتأره ، أو يغنى الله أرواحهم قبل ذلك ، فلما رأى جرير من طاعة 
أهل الشام لمعاوية مارأى ، أفزعه ذلك ، وعجب منه ، وقال معاوية لجرير : إن ولاى على بما شئت ، وأنا أكتب 
ومصر بايمته على أن لا يكون لاحد بمده على بيمة ، فقال : اكتب إلى على بما شئت ، وأنا أكتب 
ممك ، فلما بلغ علياً الكتاب قال : هذه خديمة ، وقد سألنى المغيرة بن شعبة أن أولى معاوية الشام 
ممك ، فلما بلغ علياً الكتاب قال : هذه خديمة ، وقد سألنى المغيرة بن شعبة أن أولى معاوية الشام 
وأنا بالمدينة فأبيت ذلك (وما كنت متخذ المضلين عضماً ) ثم كتب إلى جرير بالتدوم عليه ، فل 
قعم إلاوقد اجتمعت المساكر إلى على ، وكتب معاوية إلى عرو بن العاص . وكان معنولا بفلسطين 
حين قتل عثمان – وكان عثمان قد عزله عن مصر فاعتزل بفلسطين ، فكتب إليه معاوية يستدعيه 
ليستشيره في أموره فركب إليه فاجتمعا على حرب على ، وقد قال عقبة بن أبي معيط في كتاب 
معاوية إلى على حين سأله نيابة الشام ومصر ، فكتب إلى معاوية يؤنيه و ياومه على ذلك و يعرض 
معاوية إلى على حين سأله نيابة الشام ومصر ، فكتب إلى معاوية يؤنيه و ياومه على ذلك و يعرض 
ماشاه فه .

ماوى إنالشام شامك فاعتمم « بشامك لاندخل عليك الأفاعيا فان عليا فاظر ما تجيبه « فأهد له حرباً يشيب النواصيا وحام عليها بالتتال وبالتنا « ولاتك غشوش الدراعين وانيا وإلا فسلم إن في الأمن راحة « لمن لا يريد الحرب فاختر معاويا وإن كتلؤيا أن حرب كتبته • على طبع جان عليك الدواهيا سألت عليا فيه مالا تناكه • ولو نلته لم يعق إلا لياليا إلىأن ترى منه الذى ليس يمدها • بقاء فلا تكثر عليك الأمانيا ومثل على تفتره بمنادعة • وقد كان ما خربت من قبل بانيا ولو نشبت أغلاره فيك مرة • فراك ان هند بعد ما كنت الويا

وقد ورد من غير وجه أن أبا مسلم الخولاني وجماعة ممه دخلوا على معاوية فقالوا له : أنت تنازع عليا أم أنت مثله ? فقال : والله إنى لأعـلم أنه خير مني وأفضل ، وأحق بالأمر مني ، ولـكن الستم تملمون أن عثمان قتل مظلومًا ، وأنا ابن عمه ، وأنا أطلب بدم. وأمره إلى ? فقولوا له : فليسلم إلى قتلة عَبَان وأنا أسل له أمره . فأتوا عليا فكلموه في ذلك فيل يدفع إلهم أحداً ، فعند ذلك صمم أهل الشام على القتال مع معاوية . وعن عمر و من شمر عن جابر الجمني عن عامر الشعبي وأبي جمنر الباقر . لماوية ، فلما قدم أمر معاوية فنودى في الناس: الصلاة جامعة ، فلا وا السجد ثم صعد المنبر فقال في خطبته : إن عليا قد نهد إليكم في أهل العراق فما الرأى ? فضرب كل منهم على صدره ، ولم يتكلم أحد منهم ، ولا رضوا إليه أ بصارم ، وقام ذو السكلاع فقال : يا أمير المؤمنين عليك الرأى وعليناً الفمال ، ثم الدي معاوية في الناس : أن اخرجوا إلى معسكركم في اللاث ، في أنخلف بعدها فقد أحل بنفسه ، فاجتمعوا كلهسم ، فركب ذلك الرجل إلى على فأخبره ، فأمر على مناديا فنادى : الصلاة جامعة ، فاجتمعوا فصعد المنبر فقال : إن معاوية قد جم الناس لحر بكم ، فما الرأي ؟ فقال كل فريق مهم مقالة ، واختلط كلام بمضهم في بغض ، فلم يعد على مما قالوا شيئًا ، فنزل عن المنهر وهو يقول : إنا فله وإنا إليه واجموت، ذهب والله مها أن آكلة الأكباد . ثم كان من أمر الفريقين بصفين ما كان ، كما ذكر ناه مبسوطاً في سنة ست وثلاثين . وقد قال أبو بكر بن دريد : أنبأنا أبوحاتم عن أبى عبيدة . قال قال معاوية : لقد وضعت رجلي في الركلب وهمت يوم صغين بالمربعة ، فما منعني إلا قول ابن الاطنابة حيث يقول : \_

> أبت لى عنتى وأبى بلأنى \* وأخذى الحد بالثن الربيح و إكراهى على المكرو، ننسى \* وضربى هامة البطل المشيح وقولى كلا جشأت وجاشت \* مكانك تحمدىأو تستريحى

وروى البيبقي عن الامام أحمد أنه قال : الخلفاء أبو بكر وعمر وعيّان وعلى ، فقيل له : فمعاوية ? قال : لم يكن أحد أحق بالخلافة في زمان على من على ، ورجم الله معاوية . وقال عــلى بن المديني : سمست سنيان بن عبيتة يقول: ما كانت في على خصلة تقصر به عن الجلافة ، ولا يكن في معاوية خصلة ينازع بها علياً . وقيل لشريك القاضى : كان معاوية حليا ؟ فقال : ليس بحلم من سعه الحق وقاتل عليا . رواه ابن عساكر . وقال سفيان الثورى عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه ذكر معاوية وأنه لهي عشبة عرفة فقال فيه قولا شديداً ، ثم بلغه أن علياً لهي عشبة عرفة فقر كه . وقال أو بكر من أفي الفيا : حدثنى عباد بن موسي ثنا عبلي بن ثابت الجزرى عن سعيد بن أبى عروبة عن عربن عبد العزيز ، قال: رأيت رسول الله وقوقي في النام وأبو بكر وغر جالسان عبده في المست عن في عرب عبد العزيز ، قال: رأيت رسول الله وقوية في النام وأبو بكر وغر جالسان عبده في المن بأسرع من أن خرج على بأسرع من أن خرج على بأسرع من أن خرج معلى وقوية في الله بأسرع من أن خرج معلى بأن غرب على الله بأبو رقية الرائم أنه قال له معاوية وقوية في المنام وقوية في الله أبو زرعة : ويمك إن رب ربع ، وخصم معاوية خصم كريم ، فايش دخواك أنت بينهما الارضى الله عنها . وسئال الامام معاوية رسم ، وخصم معاوية خصم كريم ، فايش دخواك أنت بينهما الارضى الله عنهما . وسئال الامام عماوية وسعوية والمنا غير واحد من السلف .

وقال الأوزاعي ; ستل الجسن حما جرى بين على وعان فقال : كانت لهذا سابقة ولهذا سابقة ولهذا سابقة ولهذا قرابة ولهذا قرابة ، فابتل حذا وعوفى هذا . وسئل عما جرى بين على ومناوية فقال : كانت لهذا قرابة ولهذا قرابة ، ولهذا سابقة ولم يكن له خذا سابقة به فابتل الجسناً ، وقال كاثوم من جوش : سأل النضر أبو حمر الحسن اليصرى قال : أبو بكر أفضل أم على ? ققال : سبحان الله ولابوا ، معبد أفضل : على الفضل أم على ? ققال : مبل قوله في أفي بكر ، ثم قال : عمان أفضل : على أفضل . على ? ققال معاوية ? ققال : عمان أفضل أعلى ? فقال مثل قوله في أفي بكر ، ثم قال : عمان أفضل أم على ? ققال المسوابق لم يتركه فيها معاوية ، وأحسنت على أفضل أم معاوية ? ققال : سبحان المقول والمن معاوية أو به أشياء ، قتاله الله ولا يتركه فيها معاوية ، وأحسنت على أحداثا شركه فيها معاوية ، على أفضل من معاوية أربة أشياء ، قتاله على المناوية ، وقد معبر بن عدى ، واستلحاقه زياد بن أبيه ، ومبايعته لا يد ابنه ، وقال جربر بن عبد الحيد عن مغيرة ، قال : قبل المرابة : أتبكيه وقد عن مغيرة ، قال : ويك إنك لاتدر بن ماقد الناس من الفضل والنقة والعلم ، وفي رواية أنها قالت له المرابة : أتبكيه وقد عنه مقاتله واليوم تبكية ؟

قلت دوقه كان اقتل على في رمضان سنة أر بدين ، ولمنا قال اليث بن سعد ؛ إن معاوية بويع

له بإيليا بيمة الجاعة ، ودخل الكوفة سنة أر يسين ، والصحيح الذي قاله ابن إسحاق والجمهو رأته ويم له بإيليا في رمضان سسنة أو يعين ، حين بلغ أهل الشام مقتل عسلي ، ولكنه إعا دخل المكوفة بعد مصالحة الحسن له في شهر ربيع الأول سنة إحمدي وأر بعين ، وهو علم الجاعمة ، وقلك بمكان يقال له أدرج، وقيل عسكن من أرض سواد العراق من ناحية الانبار، كا فسنقل معاوية بالأمر إلى أن مات سنة ستين . قال بمضهم : كان نقش خاتم معاوية : لسكل عمل ثواب . وقيسل بل كان : لاقوة إلا بالله . وقال يعقوب من سفيان : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسميد بن منصور قالا : ثنا أبو معاوية ثنا الأعش عن عرو بن مرة عن سعيد بن سويد . قال : صلى بنا معاوية بالنخيلة ــ يعني خَارج الكوفة \_ الجمسة في الضحي ثم خطبنا فقال : ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلوا ولا لتحجوا ولا لذركوا ، قد عرفت أذكم تنعاون ذلك ، ولكن إنما قاتلتكم لأتأمر عليكم ، فقد أعطاني الله ذلك وأنم كارهون » . رو اه محمــد بن سمد عن يعلي بن عبيد عن الأحش به . وقال محمد بن ســمد :.حدثنا عارم ثنا حماد من يزيد عن مصر عن الزهري أن مماوية عمل سنتين عمل عر ما يخرم فيــه يرثم إنه بَعُدُ عن ذلك . وقال نعيم بن حماد : حدثنا ابن فضيل عن السرى بن إسماعيل عن الشجبي حدثني سفيان بن الليل قال: قلت للحسن بن على لما قعم من الكوفة إلى المدينة : يلمغل المؤمنين ، قال : لاتقل ذلك فاني صممت رسول الله ﷺ يقول : « لاتذهب الايام والليسالي حتى مملك معاوية » . ضلت أن أمر الله واقع، فكرهت أن تهراق بيني وبينه دماء المسلمين . وقال مجالد عن الشمبي عن الحارثـ الأعور. قال قال على بمد ما رجع من صفين : أبها الناس لا تـكرهوا إمارة مماوية ، فانكم لو فقد تموه رأيتم الرؤس تنسدر عن كواهلها كأنها الحنظل . وقال ابن عسا كر باسسناده عن أبي داود الطيالسي : ثنا أبوب بن جار عن أبي إسحاق عن الأسود بن بزيد قال قلت لمائشة : ألا تسجيبن لرجل من الطلقاء ينازع أصحاب رسول الله عِيلِين في الخالافة ? فقالت : وما تعجب من ذلك ? هو سلطان الله يؤتيه البر والفاجر ، وقد ملك فرعون أهل مصر أر يسائة سنة ، وكذلك غيره من الكغار . وقال الزهري : حدثني القاسم من محمد أن مماوية حين قسم المدينة بريد الحج دخل على عائشة فكلمها خاليين لم يشهد كلامهما أحد إلا ذكوان أنو عرومولي عائشة ، فقالت : أمنت أن أخبألك وجـــلاً يقتلك يقتلك أخي محـــداً ? فقال : صدقتي ، فلما قضي معاوية كلامه معها تشهدت عائشـــة ثم ذكرت مابعث الله به نبيه ﷺ من الهدى ودين الحق ، والذي سن الخلفاء بمده ، وحضَّت معاو مة على المعل واتباع أثرهم ، فقالت في ذلك فلم يترك له عنراً ، فلما قضت مقالها قال لها معاوية: أنت والله العالمة العاملة بأمر رسول الله وﷺ ، الناصحــة المشفقة البلينة الموعظة ، حضضت عـــلى الخمير ، وأمرت به ، ولم تأمرينا إلا بالذي هو لنا مصلحة ، وأنت أهل أن تطاعي . وتـكلمت هي ومعاوية

كلاماً كثيراً . فلما قام معاوية انتكاً على ذكوان وقال : والله ما محمت خطيباً ليس رسول الله ﷺ أبلغ من عائشة . وقال محمد من سـ مد : حدثنا خاف من مخلد البمجلي ثنا سلمان من بلال حدثني علقمة ابن أبي علقمة عن أمه . قالت : قسم معاوية بن أبي سفيان المدينة فأرسل إلى عائسة : أن ارسلي وأنبجانية رسول الله ﷺ وشعره ، فأرسلت به معي أحمله ، حتى دخلت به علميــه ، فأخذ الانبجانية فلبسها ، وأخذ شعره قدعا بماء فنسله وشر به وأفاض على جلده . وقال الأصمعي عن الهذل عن الشعبي قال: لما قدم معاوية المدينة عام الجاعة تلقته رجال من وجوه قريش فقالوا: الحسد لله الذي أعز نصرك ، وأعلا أمرك . فما رد عليهم جواباً حتى دخل المدينة ، فقصد المسجد وعلا المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما "بعد 1 فاتي والله ماوليت أمركم حين وليته وأنا أعلم أنكم لاتسرون ولايتي ولاتحبونها ، و إلى لمالم ما في فوسكم من ذلك ، ولكني خالستكم بسيغي هـ ذا مخالسة ، ولقد رمت نفني على عمل ابن أبي قحافة فل أجدها تقوم بذلك ولا تقدر عليه ، وأردتها على عمل ابن الخطاب فكانت أشد نفوراً وأعظم هر با من ذلك ، وحاولها على مثل سنيات عبان فأبت على وأس مثل هؤلاء ? ومن يقدر على أعمالهم ? هيهات أن يدرك فضلهم أحد بمن بمدم ? رحمة الله ورضوا نه علمهم ، غير أنى سلكت مها طريقا لي فيه منفعة ، ولكم فيه مثل ذلك . ولكل فيه مواكلة حسنة ، ومشاربة جيلة ، ما أستقامت السيرة وحسنت الطاعة ، فإن لم تجدوني خيركم فأنا خير لكم ، والله لا أحل السيف على من لاسيف معه ، ومهما تقدم بما قد علمتموه فقد جملته در أدى ، و إن لم تجدوني أقوم يحقكم كله فارضوا مني ببعضه ، فأنها بقابية قويها ، و إن السيل إذا جاء يبرى ، و إن قل أغني ، و إيا كم والفتنة فلا تهموا مها ، فأتها تفسد المعيشة ، وتكدر النعمة ، وتورث الاستيصال ، أستغفر الله لي وليم ، أستنفر الله . ثم نزل . - قال أهل ألفة : القابية البيضة ، والقوب الفرخ ، قابت البيضة تقوب إذا انفلقت عن الفرخ...

. والظاهر أن هذه الخطبة كانت عام حج فى سنة أد بع وأد بعين ، أو فى سنة خسين ، لافى عام الجاعة . وقال الليث : حدثنى علوان بن صلغ بن كيسان أن معاوية قدم للدينة أول حجة حجها بعد اجتاع الناس عليه ، فليقيه الحسن والحسين ورجال من قريش ، فتوجه إلى دار عبان بن عفان ، فلما دنا إلى باد الدار صاحت عائشة بنت عبان وقدبت أياها ، فقال معاوية لمن معه : اقصر فوا إلى مناز لكم فان يل حاجة فى هذه الدار ، فاقصر فوا ودخل فسكن عائشة بنت عبان ، وأمرها بالكف وقال لها : يابنت لى حاجة فى هذه الدار ، فاقصر فوا ودخل فسكن عائشة بنت عبان ، وأمرها بالكف وقال لها : يابنت أخى إن الناس أعطوقا سلطاننا فأظهر فا فهم حلماً تحتب ، وأظهر وا لنا طاعة تعنها حقد ، فبمنام همنا بهذا بهذا ، وياعونا هذا بهذا ، فان أعطيناهم غير ما اشتر وا منا شحوا علينا بحقنا وغطناهم بحقهم، ومع كل إنسان منهم شيعته ، وهو يرى مكان شيعته ، فان نكثناهم نكشوا بنا ءثم لا ندى أتكون

ننا الدائرة أم علينا ? وأن تكونى ابنة عبان أمير المؤمنين أحب إلى أن تكونى أمة من إماء المسلمين ، وقد روى ابن عدى من طريق على من زيد وهو ضميف عن أبى المضرة عن أبى سميد ، وقد روى ابن عدى من طريق على من زيد وهو ضميف عن أبى المضرة عن أبى سميد ، أن رسول الله عن أبى سميد ، أن رسول الله عن أبى سميد ، أن رسول الله عن عاصم عن زرعن ابن مسمود مرفوعاً ، وهذا المديث كنب بلاشك ، ولو كان محيطً لبادر المصحابة إلى فعل ذلك ، لأنهم كانوا لا تأخذهم فى الله لومة لائم ، وأرسله عمر و من عبيد عن المحسن البصرى، قال أبوب : وهو كذب ورواه الخطيب البندادى باسناد مجهول عن أبى الزبير عن حارم من وادا رائم ماوية يخطب على منبرى فاقتلوه (١٠) فانه أمين مآمون »

وقد قال أبو زرعة الدمشق عن دحم عن الوليد عن الأو زاعى قال: أدركت خلافة معاوية عدة من الصحابة منهم أسامة وسمد وجابر وابن عمر وزيد بن قابت وسلة بن مخلد وأبو سميد و رافع بن خديج وأبو أمامة وأقدس بن مالك ، و رجال أكثر وأطيب بمن سمينا بأضماف مضاعفة ، كاتوا مصابيح المدى ، وأوعية السلم ، حضر وا من الكتاب تنزيلا ، ومن الدبن جديد ، وعرفوا من الأسلام مالم يمرفه غيرهم ، وأخذوا عن رسول الله وقتي أويل القرآن . ومن التابعين لهم باحسان ما شاه الله ، منهم المسور بن عزمة وعبد الرحن بن الأسود بن عبد يفوث وسعيد بن المسيب ، وعبد الله بن عجيد الله بن عبد يفوث وسعيد بن المسيب ، وعبد الله بن عبد وقد أمة عمد عليه المسان المسيب ، وعبد الله بن

وقال أبو زرعة عن دحم عن الوليد عن سعيد بن عبد المزيز . قال : لما قتل عبان لم يكن الناس غازية تمنز و ، حتى كان عام الجماعة فأغزا معاوية أرض الروم ست عشرة غزوة ، تنهب سرية في الصيف ويُشتُوا بأرض الروم ، ثم تمغل وتعقبها أخرى ، وكان في جعلة من أغزى ابنه بزيد ومعه خلق من الصحابة ، فجاز بهم الخليج ، وقاتاوا أهل القسطنطينية على بابها ، ثم قفل بهم راجماً إلى الشام ، وكان آخر ما أوصى به معاوية أن قال : شعد خناق الروم . وقال ابن وهب عن يونس عن الشام ، وكان آخر عماوية بالناس في أيام خلافته مرتبن ، وكانت أيامه عشرين سنة إلا شهراً . وقال أبو يكن بن عياش : حج بالناس معاوية سنة أربع وأر بعين ، وسنة خسين . وقال غيره : سنة إحدى وخسين فال أعلى . وقال غيره : سنة إحدى وخسين فال أعلى . وقال غيره : سنة إحدى ما رأيت أحماً بعد عبان أقضي بحق من صاحب هدنا البلب \_ يعني معاوية \_ وقال عبد الرزاق : حدثنا معمر عن الزهرى عن حيد بن عبد الرحن ثنا المسور بن مخرمة أنه وقد على معاوية . قال :

 <sup>(</sup>١) لعله فاقباره بدليل قوله في سياق الكلام: فانه أمين مأمون، ولا يطمن في الحديث و يصح المنى والله أعلم .

فلما دخلت عليه - حسبت أنه ظل سلمت عليه - فقال: مافعل طمنك على الأثمة بالمسور ؟ قال قلت: ارفضنا من هذا وأحسن فيا قدمنا له ، فقال: لتكلمنى بدات فضك ، قال: فلم أدع شيئا أعيبه عليه إلا أخبرته به ، فقال: لا تبرك الدرب ، فيل لك من دفوب تحاف أن تهلكك إن لم يخرها الله فك ؟ قال: قلت: فمم ! إن لى دثوبا إن لم تنفرها هلنكت بسبها ، قال: فا الذي يجملك أحق بأن ترجو أنت المغفرة منى ، فو الله لما إلى من إصلاح الرعابا و إقامة الحدود والاصلاح بين الناس والجهاد في سبيل الله والأعصبها أكثر بما تذكر من الدوب والمناوب الله في المنال التي لا يحصبها إلا الله ولا يحصبها أكثر بما تذكر من الدوب والذوب ، و إلى لملى دن يتبل الله فيه الحسنات و يعفو عن السيئات ، والله على ذلك ما كنت لا خبر بين الله وغيره إلا اخترت الله على غيره بما سواه ، قال: فنكرت حين قال لى ماقال ضرفت أنه قد خصدى ، قال: فكان المسور إذا ذكره بعد ذلك دعا له بخير ، وقد دواه شعيب عن الزهرى عن عروة عن المسور بنحوه .

وقال أبن حريد عن أبي حاتم عن المتي قال قال معاوية : يأمها الناس ! ما أنا يخير كم و إن منك لمن هو خير مني ، عبسه الله من حمر ، وعبسه الله من عرو ، وغيرهما من الأناضل ، ولكن عسى أن أ كون أغمكر ولاية ، وأنكاكم في عمدوكم ، وأدركم حلبا . وقعد رواه أصحاب محد عن ان سعد عن محسد من مصمب عن أبي بكر من أبي مريم عن ثابت مولى معاوية أنه عيم معاوية يقول نحو ذلك . وقال هشام من عمار خطیب دمشق : حــدثنا عمر و من واقد ثنا بونس من حلیس قال سمعت مماو بة على منهر دمشق وم جمة يقول: أمها الناس اعقادا قولى ، فلن تجدوا أعلم بأمور الدنيا والأخرة منى ، أقيموا وجوهكم وصفوفكم في الصلاة ، أو ليخالفن الله بين قلوبكم ، خذوا على أيدى سفهائكم أو ليسلطن الله عليك عدوكم فليسومنكم سوء المذاب. تصدقوا ولا يقولن الرجل إلى مقل ، فان صدقة المقل أفضل من صدقة النني ، إياكم وقد نف المحصنات ، وأن يقول الرجل : معمت و بلغني ، فلوقلف أحسدكم أمرأة على عهد نوح لسئل عنها وم القيامة . وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا ريد ابن طهمان الرقاشي ثنا محد بن سير بن . قال : كان معاوية إذا حدث عن رسول الله والله لل ينهم . ورواه أو القلم البغوي عن سويد بن سعيد عن همام بن إساعيل عن أبي قبيل. قال : كان معاوية يبث رجلا يقال له أبو الجيش في كل يوم فيدور على المجالس يسأل هل ولد لأحد مولود ؟ أو قدم أحمد من الوفود ? فاذا أخبر بذلك أثبت في الديوان \_ يمني ليجرى عليه الرزق \_ وقال غيره : كان مماوية متواضماً ليس له مجالد إلا كمجالد الصبيان التي يسمونها المخاريق فيضرب مها الناس . وقال هشام بن عمار عن عمر و بن واقسد عن يونس بن ميسرة بن حلبس . قال : رأيت معاوية في سوق دمشق وهو مردف و راه وصفيا عليه قيص مرقوع الجيب ، وهو يسير في أسواق دمشق ، وقال

الأعش عن مجاهد ، إنه قال : كو رأيم معاوية تقلم هذا المهدى . وقال هشم عن العوام هن جبلة المن سعم عن ابن عمر و . قال : مارأيت أحداً أسود من معاوية ، قال قلت : ولا عمر \* قال : كان حمر خيراً منه ، وكان معاوية أسود منه . و رواه أبو سفيان الحيرى عن العوام بن حوشب به . وقال : ما رأيت أحداً بعد رسول افله على الله السود من معاوية ، قبل ولا أبو بكر فح قال : كان أبو بكر وعمر وعن وغيان خيراً منه ، وهو أسود ، و روى من طرق عن اسعر منه . وقال عبد الرزاق : عن معمر عن اعمام محمت ابن عبلس يقول : مارأيت رجلا كان أخلق بالملك من معاوية ، وقال حبل بن إسحاق : حداثنا أبو نعم حداثنا ابن أبي عديبة عن شيخ من أهل المدينة قال قال معاوية . أنا أول الملوك . وقال ابن أبي خيشة : حداثنا هارون بن معر وف حداثنا هزة عن ابن شونب قال : كان معاوية يقول أو أول الملوك وآخر خليفة ، قلد : والسنة أن يقال لمعاوية ملك ، ولا يقال له خليفة لمديث « سفينة الخلافة بعدى ثلاون سنة ثم تكون ملكا عضوضا » .

وقال عبد الملك بن مروان وما وذكر معاوية قال : مارأيت مثله في حله واحتله وكرمه . وقال قبيصة بن جابر : ما رأيت أحساء أعظم حلما ولا أكثر سؤدداً ولا أبسد أناة ولا ألبن خرجا ، ولا أوسب بن جابر : ما رأيت أحساء أعظم حلما ولا أكثر سؤدداً ولا أبسد أناة ولا ألبن خرجا ، ولا أرحب باعاً بالمعروف من معاوية . وقال بعضهم : أسحى رجل معاوية كلاماً سيئاً شديماً ، فقبل له لو سطوت عليه ? فقال : إلى لأ ستحيى أن يكون جرم أحد أعظم من حلمى . وقال الاصمى عن الثورى : قال قال معاوية : إلى لا ستحيى أن يكون خرم أحد أعظم من عفوى ، وقال الاصمى عن الثورى : قال قال معاوية : إلى لا ستحيى أن يكون ذب أعظم من عفوى ، أو جهل أكبر من حلمى ، أو تكون عورة لا أواربها بسترى . وقال الشبي والاصمى عن أيسه أو جهل أكبر من حلى ، أو الجهم و بين معاوية كلام فنكل أو الجهم بكلام فيه خَرْ لماوية ، فأطرق معاوية . ثم رفع رأسه فقال : أو الجهم إيالت والسلطان فانه ينفض غضب الصبيان ، ويأخذ أطرق معاوية . ثم رفع رأسه فقال : فإ الجهم إيالت والسلطان فانه ينفض غضب الصبيان ، ويأخذ أخذ الأسد ، وإن قليله ينلب كثير الناس . ثم أمر معاوية لأ في الجهم عال فقال : أو الجهسم في أخرت على عدم معاوية .

عَمِل عَلَى جُوانِيه كَأَنَا \* عَمِل إِذَا عَمِلَ عَلَى أَبِينَا تقلبه لنخر حالتيه • فنخر منهما كرماً ولينا

وقال الأعش : طاف الحسن بن على مع معاوية فكان معاوية عشى بين يديه ، فقال الحسن: ما أشبه اليتيه بأليتي هند ? ا فالتفت إليه معاوية فقال : أما إن ذلك كان يسجب أبا سفيان . وقال ابن أخته عبد الرحمن بن أم الحكم لماوية : إن فلاناً يشتمني ، فقال له : طأطئ لما فعر فتجاوزك . وقال ابن الأعرابي : قال رجل لمعاوية : ما رأيت أنعل منك ، فقال معاوية : بلي من واجمه الرجال عثل إمنا , وقال أو عروين السلاء قال معاوية : مايسرى بغل الكرم حمر النم . وقال : مايسر فى بغل المع عز النصر . وقال ناميسر فى بغل المع عز النصر . وقال بنصيم : قال معاوية : يابنى أسية فارقوا قريشا بالحيل ، فوافله لتدكنت ألق الرجل فى الجاهلية فيوسعى شا وأوسعه حلماً ، فأرجع وهولى صديق ، إن استنجدته أعجد فى ، وأثور به فيثور معى ، وما وضع الحلم عن شريف شرفه ، ولا زاده إلا كرماً وقال : آفة الحيلم الذل . وقال : لا يبلغ الرجل مبلغ الرأى حقى يغلب حله جهله ، وصعره شهوته ، ولا يبلغ الرجل ذلك إلا بقوة الحلم الذل . الحلم . الحلم . وقال عبد الله بن الزبير : فقد در ابن هند ، أول الأرض بأدهى منه فيتخاد على براثته بأجراً منه ، فيتخاد لذا ، وأفه لوددت . في المناس المن

فما قتل السفاهة مثل حـلم \* يمود به على الجهل الحليم فلا تسفه وإن مأتت غيظاً \* على أحـد فان الفحش لوم . ولا تقطع أخالك عند ذنب \* فان الذنب ينفره الكريم [وقال القاضى الماوردى في الأحكام السلطانية: وحكى أن معاوية أبى بلصوص فقطمهم حتى

وقال القاضى الماوردى فى الأحكام السلطانية : وحكى أن معاوية آبى بلصوص فقطمهم حتى يق واحدمن بينهم ، قتال :

> مينى أسير المؤمنين أعيدها • بعنوك أن تلتى مكانا يشينها يدى كانت الحسناه لونم سترها • ولا تمدم الحسناه عبها يشيبها فلاخير في الدنيا وكانت حبيبة • إذا ماشهالى فارقتها عينها

قتال معاوية : كيف أصنع بك ? قد قطمنا أصحابك ? فقالت أم السارق : يا أمير المؤمنين ا الحملها في ذو بك التي تتوب منها . فلي سبيله ، فكان أول حد ترك في الاسلام ] (١١) . وعن ابن عبل أنه قال : قد عامت بم غلب معاوية الناس ، كانوا إذا طاروا وقع ، وإذ . وقع طاروا ، وقال غيره : كتب معاوية إلى ثائبه زياد : إنه لاينبغي أن يسوس الناس سياسة واحدة باللين فيمرحوا ، ولا بالشدة فيحمل الناس على المهالك ، ولكن كن أنت الشدة والنظافة والنلطة ، وأنا البن والآلفة والإباشدة عبحمل الناس عبد المرتز ، قال : والرحمة ، حتى إذا خاف خاف وجد باباً يدخل منه . وقال أو مسهر عن سعيد بن عبد المرتز ، قال : قضى معاوية عن عائشة أم المؤمنين عانية عشر ألف دينار ، وما كان علمها من الدين الذي كانت تعمليه إلناس . وقال هشام من عروة عن أبيه . قال : بنث معاوية إلى أم المؤمنين عائشة عائة ألف (١) سفط من المهمرية

ففرقتها من بومها فلم يبق منها درهم ، فقالت لها خادسها : هلا أبقيت لنا درهماً نشتري به لحماً تغطري عليه ? فقالت : لو ذكرتيني لفعلت . وقال عطاء : بعث معاوية إلى عائشة وهي عكة بطوق قيمته مائة ألف فقبلته . وقال زيد من الحباب عن الحسين من واقد عن عبد الله من بريدة . قال : قدم الحسن من على على معاوية فقال له : الأجعر تك بجائزة لم يجزها أحد كان قبل، فأعطاه أربعماقة ألف ألف. ووفد إليه مرة الحسن والحسين فأجازهما على الفور عأتى ألف، وقال لهما: ما أجاز مهما أحد قبل ، فقال له الحسين : ولم تعط أحداً أفضل منا . وقال ابن أبي الدنيا : حدثنا وسف بن موسى ثنا جر بر عن مغيرة . قال : أرسل الحسن من على وعبد الله من جعفر إلى معاوية يسألانه المال ، فمعث إلهما . أو إلى كل منهما .. عائة ألف ، فبلغ ذلك علياً فقال لهما : ألا تستحيان ? رجل نطعن في عينه غمهوةً وعشيةً تسألانه المال ? فقالا: بل حرمتنا أنت وجاد هولنا. وروى الأصمى قال: وفد الحسن وعبد الله من الزبير على معاوية فقال الحسن : مرحباً وأهلا بان رسول الله ، وأمر له بثلاثمائة ألف ، وقال لان الزبير: مرحباً وأهلا بان عمة رسول الله ، وأمر له عالة ألف. وقال أو مروان المرواني: يعث معاوية إلى الحسن برس على عائة ألف فقسمها عبلي جلساته ، وكاتوا عشرة ، فأصاب كار واحد عشرة آلاف . وبعث إلى عبد الله بن جعفر عالة ألف فاستوهبتها منه امرأته فاطمة فأطلقها لها، و بث إلى مروان بن الحسكم عائة ألف فتسم منها خسين ألفاً وحبس خسين ألهًا ، وبعث إلى امن عر عالة ألف فغرق منها تسمين واستيق عشرة آلاف. فقال معاوية : إنه لقتصه يحب الاقتصاد . و بعث إلى عبد الله بن الزبير عاقة ألف فقال الرسول : لم جنت مها بالنهار ؟ هلا جئت بها بالليل ? ثم حبسها عنده ولم يعط منها أحداً شيئا ، فقال معاوية : إنه لخب ضب ، كانك به قد رفم ذنبه وقطم حبله . وقال ابن دآب : كان لعبد الله بن جعفر على معاوية في كل صنة ألف ألف، ويقضى له معها مائة حاجة ، فقدم عليه عاماً فأعطاه المال وقضى له الحاجات ، و بقيت منها واحدة ، فعينا هو عنده إذ قدم أصبغهند سجستان يطلب من معاوية أن بملكه على تلك الىلاد ، ووعد من قضه. له هذه الحاجة من ماله ألف ألف على وقوس الأشهاد والأمراء من أهل الشام وأمراء المراق ممن قدم مع الأحنف بن قيس، ف كلهم يقولون: عليك بعبد الله من جعفر، فقصه الدهقان فكلم فيه ان جعفر معاوية فقضي حاجته تحكلة المائة حاجة ، وأمر السكاتب فكتب له عهده ، وخرج به ان جعفر إلى الدهقان فسجد له وهمــل إليــه ألف ألف دره ، فقال له ان جعفر : اسجد لله واحمل مالك إلى منزلك ، فإنا أهل بيت لا نبيم المروف بالتن . فبلغ ذلك معاوية فقال : لأن يكون نزيد قالهما أحب إلى من خراج العراق ، أبت بنو هاشم إلا كرماً . وقال غيره : كان لعب الله من جعفر على معاوية في كل سنة ألف ألف ، فاجتمع عليه في بعض الأوقات دين خميائة ألف ، فألم عليه

غرماؤه فاستنظره حتى يقدم على معاوية فيسأله أن يسلفه شبيتًا من العطاء ، فركب إليه فقال له : ما أقسمك يا ان جعفر ? فقال: دين ألح على غيماؤه ، فقسال: وكم هو ? قال: خسيانة ألف. فقضاها عنه وقال له : إن الألف ألف سنأتيك في وقنها . وقال أن سميد : حدثنا موسى من إساعيل ثنا أن هلال عن قنادة . قال قال معاوية : يا عجبا للحسن بن على ! ! شرب شربة عسل عانية عاء رومة فقضى نحبه ، ثم قال لان عباس : لايسؤك الله ولا بحزنك في الحسن بن على ، فقال ابن عباس لمعاوية : لا يحزنني الله ولا يسوم في ما أبق الله أمير المؤمنين . قال : فأعطاه ألف ألف درهم وعروضا وأشياء ، وقال : خسفها فاقسمها في أهلك . وقال أبو الحسن المدايني عن سلمة من محارب قال : قبل لماوية أيكم كان أشرف ، أنتم أو بنو هاشم ? قال: كنا أكثر أشراط وكانوا م أشرف ، فهم واحد لم يكن في بني عبد مناف مثل هاشم، فلما هلك كنا أكثر عدماً وأكثر أشر الا، وكان فيم عبد المطلب لم يكن فينا مثله ، فلما مات صر ما أكثر عبداً وأكثر أشرافا ، ولم يكن فهم واحد كواجدنا ، فلم يكن إلا كقرار المين حتى قالوا : منا نبي ، فجاء نبي لم يسمم الأولون والآخر ون عمله ، عد عليه الله عن مدرك عدم الفضيلة وهذا الشرف ? . وروى أن أبي خيشة عن موسى من إمهاعيل عن حنباد من سلمة عن على من زيد عن موسف بن مهران عن ابن عباس أن عرو بن العاص قص" عِملَى مَعَاوِية مَناماً رأى فيسه أيا بكر وعمر وعَمَان وهم يُعاسبون على ما وكوَّ في أيامهم ، ورأى معاوية وهومو كل به رجلان يحاسبانه على ما عمل في أيامه ، فقال له معاوية : وما رأيت ثم دنانير مصر ? . وقالي ابن دريد عن أبي حاتم عن الدتي . قال : دخل عمر و على معاوية وقــد و رد عليــه كتاب فيه لمزية له في بعض الصحابة ، فاسترجم معاوية فقال عرو بن الماس : ـ

تموت الصالحون وأنت حي \* تضالك المنايا الأتموت

فقال له مماوية : \_ \_

أَرْجُو أَنْ أُمُوتَ وَأَنْتَ حَيْ \* فَلَسْتَ بِمِيْتُ حَتَى تُمُوتَ

وقال ابن الساك قال معاوية: كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة فانه لا برضيه إلا زوالها، وقال الزهرى عن عبد الملك عن أبي بحرية. قال قال معاوية: المروءة في أربع ، المعاف في الاسلام، واستصلاح المال، وحفظ الأخوان، وحفظ الجار. وقال أبو بكر الهنلي: كان معاوية يقول الشعر فلما ولى الخلافة قال له أهاد: قد بلفت الناية فماذا تصنع بالشعر ؟ فارتاح بوما فقال: \_ صرمت سفاهتي وأرحت حلى 

• وفي على تحملي اعتراضي

على أنى أجيب إذا دعتني ، إلى حاجاتها الحدق الراض

وقال مغيرة عن الشعبي : أول من خطب جالساً معاوية حين كثر شحمه وعظم بطنه . وكذا

روى عن مغيرة عن إبراهم أنه قال : أول من خطب جالساً موم الجمة ساوية . وقال أنو المليمج عنَّ ميمون : أول من جلس عــلي المنبر مماوية واستأذن الناس في الجلوس . وقال قنادة عن سميد بن المسيب: أول من أذن وأقام وم الفطر والنحر معاوية . وقال أنو جعفر البساقر : كانت أنواب مُكُمَّةً لا أغلاق لها ، وأول من اتمخذ لها الأ بواب معاوية . وقال أبو البمان عن شعيب عن الزهري : مضت السنة أن لا برث المكافر المسلم ، ولاالمسلم السكافر ، وأول من ورث المسلم من الكافر معاوية ، وقضى بغالك بنو أمية بعـــده ، حتى كان عمر من عبـــد المر بر فراجم السنة ، وأعاد هشام ما قضي به معاوية و بنو أميــة من بمـــده ، و به قال الزهري ، ومضت السنة أن دية المماهد كدية المسلم ، وكان مماوية أول من قصرها إلى النصف ، وأخذ النصف انفسه . وظل ابن وهب عن مالك عن الزهري قال : سألت سبيد بن المسيب عن أصحاب رسول الله ع الله عنه الله عنه المعم يا زهري ، من مات محباً لأ بي بكر وعمر وعمَّان وعلى ، وشهد للمشررة بالجنة ، وترحم على معاوية ، كان حمًّا عــلى الله أن لا يناقشه الحساب. وقال سميد من يعقوب الطالقائي : سممت عبد الله من المبارك يقول : تراب في أنف مماوية أفضل من عمر بن عبد العزيز. وقال محمد بن يحيي بن سعيد : سئل ابن المبارك عن معاوية فقال : ما أقول في رجل قال رسول الله ﷺ : صمم الله لمن حمده ، فقال خلفه : ربنا ولك الحد ، فقيل له : أمهما أفضل ? هو أو عمر من عبـــــــــ المز مز ? فقال : لتراب في منخري معاوية مع رسول الله ﷺ خير وأفضل من عمر بن عبد العزيز . وقال غيره عن ابن المبارك قال معاوية : عندنا محنة فمن رأيناه ينظر إليه شزراً اتهمناه على القول ـ يعنى الصحابة ـ وقال محمد من عبد الله من عمار الموصلي وغيره : سئل المعافى بن عمران أمهما أفضل ? معاوية أو عمر بن عبد العريز ? فغضب وقال للسائل : أتجمل رجـــلا من الصحابة مثل رجل من التابمين ? معاوية صاحبه وصهره وكاتبه وأمينه عـــلي وحي الله . وقد قال رسول الله ﷺ : « دعوا لى أصحابي وأصهاري ، فن سهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » . وكذا قال الفضل من عنيية . وقال أبو توبة الربيع من نافع الحلمي : معاوية ستر لأصحاب محمد ﷺ ، فاذا كشف الرجل الستر اجترأ على ماوراءه . وقال الميموني قال لي أحمد من حنبل: يا أبا الحسن إذا رأيت رجلاية كر أحداً من الصحابة بسوء فاتهمه على الاسلام. وقال الفضل ابن زياد : صمحت أبا عبد الله يسأل عن رجل تنقص معاوية وحمر و من العاص أيقال له رافضي ? فقال : إنه لم يجترئ عليهما إلا وله حبيثة سوه ، ما انتقص أحد أحمداً من الصحابة إلا وله داخلة سوه . وقال ابن المبارك عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة. قال : ما رأيت عمر بن عبد العزير ضرب إنسانا قط إلا إنسانا شنم معاوية ، فانه ضربه أسواطاً . وقال بعض السلف : بينا أنا على جبل بالشام سممت هاتفاً يقول : من أبغض الصديق فذاك زنديق ، ومن أبنض عمر ظلى جهم زمرا ، ومن

أينض عبَّان فذاك خصمه الرحن، ومن أينض عليا فذاك خصمه النبي، ومن أبنض معاوية سحبته الزبانية، إلى جهنم الحامية، رمى به في الحلمية الهاوية. وقال بعضهم: رأيت رسول الله علي وعنده أُوْ بِكُو وَعُمْ وَعَلِي وَمِعَاوِيةً ﴾ إذ جاء رجل فقال عمر : يا رسول الله هــــذا يتنقصنا ، فــكأ نه المهر ورسول الله عليه عليه و مقال : ورسول الله إلى لا أتنقص هؤلاه ولكن هذا \_ يعنى معاوية \_ فقال : « وَ مِلْكَ ! أَو لَهِس هو من أصحابي م قالما ثلاثًا ، ثم أُخذ رسول الله علي حر بة فناولها معاوية فقال : جامها(1) في لبته » فضر به مها وانتهت فبكرت إلى منزلى فاذا ذلك الرجل قد أصابته الذبحة من الليل من الصحابة ، من العلماء الكبار ، ولكن ابتلي بحب الدنيا . وقال العشي : قيل لمعاوية أسرع إليك الشيب ? فقال : كيف لا ولا أزال أرى رجــلا من العرب قائما عــلى رأسي يلقح لي كلاماً يلزمني جوابه ، فان أصبت لم أحمد، و إن أخطأت سارت بها البرود. وقال الشعبي وغيره: أصابت معاوية في آخر عمره لوقة [ وروى ابن عساكر في ترجمة خديم الخصى مولى معاوية قال: اشترى معاوية جارية بيضاه جميلة فأدخلتها عليه مجردة ، و بيده قضيب، فجمل مهوى به إلى مناعها\_ يعني فرجها\_ ويقول : هذا المتاع لو كان لي متاع ، اذهب بها إلى مزيد بن معاوية ، ثم قال : لا ؛ ادع لي ربيعة بن عرو الجرشي ـ وكان فقها ـ فلما دخل عليه قال : إن هذه أتيت مها مجردة فرأيت منها ذاك وذاك ، و إلى أردت أن أبعث بها إلى يزيد ، قال : لاتفعل يا أمير المؤمنين ! فاتها لا تصلح له ، فقال : لمم ما رأيت، قال ؛ ثم وهيها لعب الله بن مسعدة الفزاري مولى فاطمة بنت رسول الله عليه ، وكان أسود فقال له : بيض مها وللك ، وهذا من فقه معاوية وتحريه ، حيث كان نظر إليها بشهوة ، ولكنه استضعف نفسه عنها ، فتحرج أن بهبها من ولده يزيد لقوله تمالي ( ولا تنكموا ما نكح آباؤكم من النساء ) وقد وافقه على ذلك الفقيه ربيعة بن عمرو الجرشي المعشق (١٠)

[ وذكر ابن جرير أن عمر و بن الماص قدم فى وفد أهل مصر إلى معاوية ، فقال لهم فى الطريق : إذا دخلتم على معاوية فلا تسلموا عليه بالخلافة فانه لا يحب ذلك ، فلما دخل عليه عمر و قبلهم ، قال معاوية خلجبه : أدخلهم ، وأوعز إليه أن يتعوفهم فى الله خول و برعهم ، وقال : إلى لأ علن عمراً قد تقدم إلههم فى شئ ؟ . فلما أدخلوهم عليه \_ وقد أهاتوهم \_ جمل أحدهم إذا دخل يقول : السلام عليك يا رسول الله ، فلما أمض عمر و من عنده قال : قبحكم الله المهيتك عن أن تسلموا عليه بالخلافة فسلم عليه بالنبوة .

وْذَكُرُ أَنْ رَجَلًا سَأَلُ مَنْ مَعَاوِيةً أَنْ يُساعِدُه في بناه داره باثني عشر ألف جَنْع مِن الخشب

<sup>(</sup>١) كفظك بالأصلين وصوابه : جؤ لأنه أمر من باب قال . (٢) سقط من المصرية

فقال له معاوية : أين دارك ? قال : بالبصرة ، قال : وكم اتساعها ? قال : فرسخان في فرسخين ، قال : لا تقل داري بالبصرة ، ولمكن قل : البصرة في داري. وذكر أن رجلا دخل بابن معه فجلسا على ساط معاوية فجمل وللمه يأكل أكلاً ذريما ، فجمل معاوية يلاحظه ، وجمل أنو، بريد أن يتها. عن ذلك فلا يفطن ، فلما خرجا لامه أنوه وقطمه عن الدخول ، فقال له معاوية ! أن ابنك التلقلمة ؟ ئال : اشتكى . قال : قد علمت أن أكله سيو رئه داء . قال : وفظر معاوية إلى رجل وقف بين يديه يخاطبه وعليه عباءة فجمل يزدريه ، فقال : يا أمير المؤمنين إنك لا تخاطب السياءة ، إنما يخلطبك من مها. وقال مماوية : أفضل الناس من إذا أعطى شكر ، وإذا ابتلى صبر ، وإذا غضب كظم ، وإذا قدر غفر ، وإذا وعــد أنجز ، وإذا أساه استغفر . وكتب رجل من أهل المدينــة إلى معاوية من أبي سفيان رضي الله عنه : إذا الرجال وللت أو لادها ، واضطر بت من كبر أعضادها وجعلت أسقامها تستادها ، فهي زروع قددنا حصادها . فقال معاوية : فعي إلى نفسي (١)

وقال ابن أبي الدنيا : حدثني هارون بن سفيان عن عبد الله السهمي حدثني تمامة بن كاثوم أن آخر خطبة خطمها معاوية أن قال : أيها الناس ! إن من زرع قد استحصد ، و إلى قد وليتكم ولن يليكم أحد بسدى خير منى ، و إنما يليكم من هوشر منى ، كاكان من وليكم قبل خيراً منى ، ويا يزيد إذا دنا أجل فول غسلي رجلا لبياً ، فإن البيب من الله عكان ، فلينهم النسل وليجهر بالتكير ، ثم اعمد إلى منديل في الخزانة فيه ثوب من ثياب رسول الله ع وقراضة من شعره وأظفاره ، فاستودع القراضة أنني وفي ، وأذنى وعيني ، واجعل ذلك الثوب عما يلي جلدي دون لغافي ، ويا مزيد احفظ وصية الله في الوالدين ، فاذا أدرجتموني في جريدتي ووضعتموني في حرتي فخلوا معاوية وأرح الراحين . وقال بمضهم : لما احتضر معاوية جمل يقول : ــ

لمبرى لقد عرت في الدهر برهة ، ودانت لي الدنيا بوقم البواتر وأعطيت همر المال والحكم والنهى . ولى سلمت كل الماوك الجبار فأضح الذي قد كان بما يسرُّني . كحكم مضى في المزمنات الغوار فياليتني لم أعن في الملك ساعـة • ولم أسم في لذات عيش نواضر وكنت كذى طمرين عاش ببلغة \* فلم يك حتى زار ضــيق المقاير

وقال محد بن سعد . أنبأنا على بن محمد عن محمد بن الحسكم عن حدثه أن معاوية لما احتضر أومي بنصف ماله أن رد إلى بيت المــــال ـــ كأنه أراد أن يطيب له ـــ لأن حر من الخطاب قلم عمله . وذكروا أنه في آخر عمره اشتد به البرد فكمان إذا لبس أو تنطى بشئ گتيل يضه ، فأتخذ له

<sup>(1)</sup> سقط من نسخة طوب قبو بالأستانة.

أوبا من جواضل العلير ، ثم قتل عليه بعد ذلك ، فقال : تباً لك من دار ، ملكتك أو بعين سنة ، عشرين أميراً ، وعشرين خليفة ، ثم همنا حالى فيك ، ومصيرى منك ، تباً للدنيا ولمحيها . وقال بحمد بن سعد : أنباً الم أبو عبيدة عن أبى يعقوب النقق عن عبد الملك بن عمير . قال : لما تقل معاوية وقصدت الناس عوده قال الأهله : احشوا عيني إنحاءاً ، وأوسموا رأسى دهنا ، فعلوا وغرقوا وجهه بالدهن ، ثم صد له مجلس وقال : استدوى ، ثم قال : إيذتوا الناس فليسلموا على قياما ولا يجلس أجمد ، فجمل الرجل يدخل فيسلم قائماً فيراه مكتملا متمهنا فيقول متقول الناس إن أمير المؤمنين لما يه وهو أصح الناس ، فلما خرجوا من عنده قال معاوية في ذلك : \_

وتجلدي الشامتين أريم • أنى لريب الدهر لا أتُضعضع وإذا المنية أنشبت أظفارها • ألفيت كل تميمة لاتنغ

قال : وكان به النقابة \_ يعنى لوقة بـ فمات من يومه ذلك رحمه الله . وقال موسى بن عقبة : لما نزل يماوية المموت قال : يا ليتنى كنت رجلا من قريش بندى طوى ، ولم أل من هذا الأسم شيئاً . وقال أنوالسائب الحزوص : لما حضرت معاوية الوقاة تمثل بقول الشاعر : \_

· إن تناقش يكن نقاشك يارب « عداً الاطوق لي بالمداب

. أُو تُجاوِرْ تَجاوِرْ المفو وأصفح ۞ عن مسيء ذنوبه كالتراب

. وقال بمضهم : لما احتضر معاوية جعل أهله يقلمونه فقال لهم : أى شيخ تقلمون ? إن مجاه الله من هذاب الناير غدةً .

وقال محمد بن سير من : جمل معاوية لما احتصر يضم خماً عـلى الأرض ثم يقلب وجهه و يضع الحلد الآخر و يبكى و يقول : الهم إنك قلت فى كتابك ( إن الله لا ينفر أن يشرك به و ينفر مادون ذلك لمن يشاء ) الهم طحلتى فيمن تشاء أن تنفر له . وقال الستبى عن أبيه : بمثل معاوية عند موته يقول بعضهم وجوفى النياق

جِوالِمُوتَ لِاسْجِاسَ الموت والذي ﴿ يُحاذَر بِمِهِ المُوتِ أَدْهِي وَأَفْظُم

ثم قال: اللهم أقل المدترة ، واعف عن الراة ، وتجاو زيملك عن جهل من لم رَبِّ عَيْرِكَ ، فانك واسع المنفرة ، ليدن الذي حاتم عن واسع المنفرة ، ليدن الذي خطيقة من خطيقته مهرب إلا إليك . و رواه ابن دريد عن أبي حاتم عن أبي عبر و بن السلاء فذكر مثله ، و زاد : ثم مات . وقال غيره : أغى عليمه ثم أفاق مقال لأ علد . اتقوا المفرفان الله تعالى يق من اتقاه ، ولا يق من لا يتق ، ثم مات رحمه الله . وقد . روى أبو بخنف عن غيد الملك بن توفل . قال : لما مات معاوية صعد الضحاك بن قيس المنبر فيطب الناس ـ وأكنان معاوية على يديه ـ فقال بعد حد الله والتناه عليه ؛ إن معاوية الذي كان سُور

العرب وعومهم وجدهم ، تقطع الله به الفتنة ، وملكه على السباد ، وفتح به البلاد ، ألا إنه قدمات وهذه أكفانه ، فنحن مدرجوه فها ومدخلوه قبره وعملون بينه و بين عمله ، ثم هول البرزخ إلى يوم القيامة ، فن كان منكم بريد أن يشهده فليحضر عند الأولى . ثم نزل ويعث البريد إلى بزيد بن معاوية يمله و يستحثه على المجي ً .

ولاخلاف أنه توفى بعشق فى رجب سنة ستين . قتال جاعة : ليلة الخيس النصف من رجب سنة ستين ، وقبل ليلة الخيس المان بقين من رجب سنة ستين . قاله ان إسحاق وغير واحد ، وقبل لا ربع خلت من رجب ، قاله الليث . وقال سعد من إبراهيم لمسهل رجب ، قال محمد من إسحاق والشافعى : صلى عليه ابنه يزيد ، وقد ورد من غير وجه أنه أومى إليه أن يدكن فى وب رسول الله وقال المدخل المدخل المدخل المدخل المدخل المدخل قبي بعد وقبل الذى كساه إليه ، وقال آخر ون : بل كان ابنه يزيد عاقباً فصلى عليه الضحاك من قيس بعد صلحة الظهر بمسجد دمشق ، ثم دفي ققيل بدار الامارة وهى الخضراء ، وقيسل عقار باب الصغير ، وعليه الجهور والله أعلم . وكان عرم إذ ذاك ثمانياً وسيمين سمنة ، وقيل جاو ر الغانين وهو الأشهر وعليه الجهور والله أعمل . وكان عرم إذ ذاك ثمانياً وسيمين سمنة ، وقيل جاو ر الغانين وهو الأشهر والله أعمل . ثم ركب الصحاك بن قيس فى جيش وخرج ليتلق يزيد بن معاوية به وكان يزيد بيعال يعنى وعلى الحون بيعوارين . فلما وسادا إلى ثنية المقلب تلقتهم أقتال بزيد ، وإذا بزيد را كب على يعنى وعلمه الحون المعارين - فلما وسادا إلى ثنية المقلب تلقتهم أقتال بزيد ، وإذا بزيد را كب على يعنى وعلمه الحون المعارين من فلم عليه الناس بالإ مارة وعز وه في أبيه ، وهو يعنف صوته فى رده علمه م ، والناس صامتون المعند من المدور حتى انهى إلى الب الصغير ، فضل معه إلا الضحاك بن قيس ، فاتس ، فاتبل ، يدخل منه لا ثه باب خالد ، فجازه حتى آئى فلم المنور فرف الناس أنه قاصد قبر أبيه ، فلما وصل إلى باب الصغير ترجل عند القبر ثم افتسل ، فلما يعلى أبيه بعد ما دفن ثم افتسل ، فلما خر أبيه ، فلما على أبيه بعد ما دفن ثم افتسل ، فلما خرا من المقترة ألى بكرا كب الخلافة فرك .

م دخل البلد وأمن فنودى في الناس إن الصلاة جامعة ، ودخل الخضراء فاغتسل ولبس تياباً حسنة ثم خرج فطب الناس أول خطبة خطبها وهو أمير المؤمنين ، فقال بمد حدالله والثناء عليه : أبها الناس ! إن معاوية كان عبداً من عبيد الله ، أنم الله عليه ، ثم قبضه إليه ، وهو خير بمن بمده ودون من قبله ، ولا أزكيه على الله عز وجل فانه أعلم به ، إن عني عنه فبرحته ، و إن عاقبه فبذنبه ، وقد وليت الأمن من بمده ، ولست آمى على طلب ، ولا أعتفر من قفريط، و إذا أواد الله شيئا كان . وقال لهم في خطبته هسند : و إن معاوية كان ينزيكم في البحر ، و إنى لست حاملا أحداً من المسلمين في البحر ، و إن معاوية كان يشتيكم بأرض الروم ولست مشتيا أحداً بأرض الروم ، و إن معاوية كان يشتيكم بأرض الروم ولست مشتيا أحداً بأرض الروم ، و إن معاوية كان يشتيكم بأرض الروم ولست مشتيا أحداً بأرض الروم ، و إن

هليه أحداً . وقال عمد بن عبد الله من عبه الحكم : سممت الشافعي يقول : بمث معاوية وهو مر يغنى إلى ابنه يزيد ة فلما جاءه الدريد ركب وهو يقول : ـــ

جاه البريد بقرطان يخب به \* فأوجس القلب من قرطامه فرعا قلمنا لك الويل ماذا في صحيفتكم \* قال الخليفة أسمى متقلا وجما فاحت الأرض أو كادت تميدبنا \* كأن أغبر من أركاتها القلما ثم انبعثنا إلى خوص مضمرة \* فرمى الفجاج بها ما نأتل سرعا فا نبال إذا بَلِغن أرجلنا \* ما مات منهن بالرمات أو طلما لما انتهنا وباب الهار منصفق \* بصوت رماة ربع القلب فاضدعا من لا تزل نضمه توفي على شرف \* توشك مقاليد تلك النفس أن تقما أودى ان هند وأودى المجديقيه \* كأنا جيماً خليطاً سالمين مما أورى ان جستى الفمام به \* فوقارع الناس عن أحلامهم قرعا لا برقم الناس عن أحلامهم قرعا

وقال الشافعي: سرق يزيد هـ فين البيتين من الأعشى ، ثم ذَكَر أنه دخل قبل موت أبيــه حسق وأنه أوسى إليه ، وهذا قد قاله ابن إسحاق وغير واحد ، ولكن الجمهو رعلى أن يزيد لم يدخل همشق إلا بعد موت أبيه ، وأنه صلى على قبره بالناس كما قدمناه والله أعلم . وقال أبو الورد المنبرى بركى معاوية وضى الله عنه : ــ

ألا أفي معاوية بن حرب . نعاة الحل تشهر الحرام نعاه الناعيات بكل فنج . خواضع في الأزمة كالسهام فهاتيك النجوم وهُن تُخرس . ينحن على معاوية الحمام وقال أيمن من خرم مرثيه أيضا: ...

ومى الحدثان نسوة آل حوب ، يتعدار سمدن له محمودا فرد شعورهن السود بيضاً ، ورد وجوههن البيض سودا فائك لو شهدت بكاءهند ، ورملة إذ يصفتن الحدودا بكيت بكاء معولة قريح ، أصلب الدهروا عدهاالفريدا فراذ كر من تزوج من النساء ومن ولفله من الاولاد الذكور والاناث ﴾

کان له عبد الرحمن و به کان یکنی ، وعبد الله ، وکان ضعیف العقل ، وأمهما فاخته بنت قرظة این عمر و بن نوفل بن عبد مناف ، وقد تزوج بأختها منفردة عنها بمدها ، وهی کنوه بنت قرظة وهی

التي كانت معـه حين افتتح قبرص ، وتزوج نائلة بنت عمارة الكلبية فأعجبتـه وقال لميسون بنت بحمل : ادخلي فانظري إلى ابنة عمك ، فلنخلت فسألها عنها فقالت : إنها لسكاملة الجال ، ولكم رأيت نحت سرتها خالا ، و إني لأرى هـنه يقتل زوجها و يوضع رأسه في حجرها . فطلقها معاوية فتروجها بعده حبيب من سلمة الفهرى ، ثم خلف علمها بعده النممان من بشير فقتل ووضع رأسه في حجوها . ومن أشهر أولاده ريد وأمه مبسون بنت بحدل من أنيف من دلجة من قنافة السكلي ، وهي التي دخلت على نائلة فأخبرت معلوية عنها عا أخبرته ، وكانت حازمة عظيمة الشأن جمالا ورياســة وعقلا ودينا ، دخل هلم امعاوية بوما ومعه خادم خصى فاستترت منه وقالت : ما هذا الرحل معك ? فقال: إنه خصى فاظهرى عليه ، فقالت: ماكانت المتلة لنحل له ما حرم الله عليه ، وحجبته عنها. وفي رواية أنبا قالت له : إن مجرد مثلتك له لن تحل ما حرمه الله عليه ، فليذا أولى الله انها مز مد الخلافة بعـــد أبيه . وذكر ابن جربر أن ميسون هـــنــه ولدت لمعاوية بننا أخرى يقال لها : أمة رب المشارق ، ماتت صغيرة ، ورملة تزوجها عرو من عثان من عفان ، كانت دارها بممشق عند عقية السمك تجاه رقاق الرمان ، قاله ابن عساكر قال : ولها طاحون معر وفة إلى الآن ، وهند بنت معاومة تزوجها عبد الله بن عامر ، فلما أدخلت عليه بالخضراء جوار الجامع أرادها على نفسها فتمنعت عليــه وأبت أشد الاياء ، فضربها فصرخت ، فلما سمم الجواري صوبها صرخن وعلت أصوابهن ، فسمم مماوية فنهض إليهن فاستعلمهن ما الخبر ? فقلن : صممنا صوت سيدتنا فصحنا ، فدخل فاذا سها تبكر من ضربه ، فقال لابن عامر : ويحك ! 1 مثل هذه تضرب في مثل هذه اللية ؟ ثم قال له : اخرج من همنا ، فحرج ابن عامر وخلا مها معاوية فقال لها : يا بنية إنه زوجك الذي أحله الله لك ، أو ماسممت قول الشاعر: \_

من الخَفِر ات البيض أما حرامها ﴿ فصمب وأما حلمها فغلول ﴿ ثم خرج مماوية من عندها وقال لزوجها : ادخل فقد مهدت لك خلقها ووطأته . فدخل ابن علمر فوجدها قد طابت أخلاقها فقضى حاجته منها رحمهم الله تمال .

## فصل

[ كان على قضاء معاوية أبو الدرداء بولاية عمر بن الخطاب ، فلما حضره الموت أشار على معاوية بتولية فضالة بن عبيد ، ثم مات فضالة فولى أبا إدريس العُوَّلانى . وكان على حرسه رجل من الموالى يقال له المختار وقيل ما لك ، و يكنى أبا المخارق ــ مولى لحير ــ وكان معاوية أول من اتخذ الحرس ، وعلى حجابته ســعد مولاه وعلى الشرطة قيس بن حزة ، ثم زميل بن عمر و العذرى ، ثم الضحاك بن قيس الفهرى ، وكان صاحب أمه سرجون من منصور الرومى . وكان معاوية أول من أغذ دوان الخام وخيم الكتب ا

## فصل

ويمن ذكر أنه توفى فى هذه السنة \_ أعنى سنة ستين \_ (صفوان بن المعلل) بن رخصة بن المؤمل ابن رخصة بن المؤمل ابن خزاعى أبو عمر و ، وأول مشاهده المريسيم ، وكان فى الساقة بومثذ ، وهو الذى رماه أهل الافك بأم المؤمنين فبرأه الله و إلها مما قالوا ، وكان من سادات المسلمين ، وكان ينام فوما شديماً حتى كان ربما طلمت عليه الشمس وهو ناثم لا يستيقظ ، فقال له رسول الله والمحالية ، ﴿ إذا استيقظت فصل » وقد قتل صفوان شهيماً .

عبد بن تُوب الخولائي من خولان ببلاد المن . دعاه الأسود المنسى إلى أن يشهد أنه رسول الله مقاجع له ارا والتاه فقال له : أتشهد أنى وسول الله ؟ فقال : لا أصم ، أشهد أن محداً رسول الله ، فأجيع له ارا والتاه فها فل تضره وأعماد الله مقال شبه بابراهم الخليل ، ثم هاجر فوجد رسول الله مقال قدمات ، فقدم على الصديق فأجلسه بينه و بين عروقال له عمر : الحد فل الذى لم عتنى حتى أرى في أمة محد من فصل به كافسل بابراهم الخليل ، وقبله بين عينيه ، وكانت له أحوال ومكاشفات والله سبحانه أهل ، ويقال إنه توفى فيها النمان بن بشير ، والأظهر أنه مات بعد ذلك كما سائي إن شاء الله تمالى .

ويم له بالخلافة بعد أبيه في رجب سنة ستين ، وكان مواده سنة ست وعشر بن ، فكان بوم بويم أبن أربع والاتين سنة ، فاقر ثواب أبيه على الأقالم ، لم يعزل أحداً منهم ، وهذا من ذكائه.

قال هشام بن محمد السكلهي عن أبي مخنف لوط بن يمي الكوف الأخبارى: ولى يزيد في هلال رجب سنة ستين ، وأمير المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان ، وأمير الكوفة النمان بن بشير ، وأمير البصرة عبد الله بن زياد ، وأمير مكري لوزيد همة حين ولى إلا يسمة النفر الذين أكوا على معاوية البيعة ليزيد ، فكتب إلى نائب المدينة الوليد بن عتبة : « بسم الله الرحين الرحيم من يزيد أمير المؤمنين إلى الوليد بن عتبة ، أما بمد فان معاوية كان عبداً من عباد الله أكرمه الله واستخلفه وخواله ومكن له ، فعلش جموداً مقد عاش محموداً ومات براً تنها والسلام .

وكُتب إليه في صيغة كأنها أذن الفارة : أما بعد غذ حسينا وعبد الله بن عر وعبد الله بن

<sup>(</sup>١) بقط من المعرية .

الزبير بالبيمة أخذاً شديداً ليست فيه رُخصة حتى يبايموا والسلام . فلما أناه فعي معاوية فظم به وكُثر عليه ، فبعث إلى مروان فقرأ عليه الكتاب واستشاره في أمر هؤلاء النفر ، فقال : أرى أن تدعُّوكم قبل أن يعلموا عوت معاوية إلى البيعة ، فإن أبَّو ضريت أعناقهم . فأرسل من فوره عبد الله ان عرو بن عثان بن عفان إلى الحسين وابن الزبير \_ وهما في المسجد \_ فقال لهما: أجيبا الأمير، فقالا: انصرف الآن نأتيه ، فلما انصرف عنهما قال الحسن لابن الزبير: إني أرى طاغتهم قد هلك ، قال ابن الزبير : وأنا ما أظن غيره . قال : ثم نهض حسين فأخذ ممه مواليه وجاء باب الأمير فاستأذن فأذن له ، فلمخل وحلم ، وأجلس مواليه على الباب ، وقال : إن سمتم أمراً بريبكم فادخاوا ، فسل وجلس ومر وان عنده ، فناوله الوليد بن عتبة الكتاب ونمي إليه مماوية ، فاسترجم وقال : رحم الله معاوية ، وعظم لك الأجر ، فعناه الأمير إلى البيمة فقال له الحسن : إن مثلي لا يبايع سرا ، وما أواك تجنزي مني ميذا ، ولكن إذا اجتمع الناس د عوتنا معهم فكان أمراً واحداً ، فقال له الوليــد ــ وكان يحب العافية ــ فانصرف على اسم الله حتى تأتينا في جماعــة الناس. فقال مروان اللوليد : والله لأن فارقك ولم يبايم الساعة ليكثرن القتل بينكم وبينه ، فاحبسه ولا تخرجه حتى يبايم و إلا ضربت عنق ، فنهض الحسين وقال : يا ابن الزرقاء أنت تقتلني ? كذبت والله وأثمت . ثم الصرف إلى داره ، فقال مرو أن الوليد : والله لاتراه بمدها أبداً . فقال الوليد : والله يا مروان ما أحب أن لي الدنيا وما فها وأثى قتلت الحسين ، سبحان الله ! أقتمل حسينا أن قال لا أيايم 1 والله إنى لأظن أن من يقتل الحسين يكون خفيف المنزان مِم القيامة . و بعث الوليد إلى عبد الله من الزبير فامتنع عليه وما طله نوما وليلة ، ثم إن ابن الزبير ركب في مواليه واستصحب معه أخاه جعفر ا وسار إلى مكة على طريق الفُرع، و بعث الوليد خلف ابن الزبير الرجال والفرسان فل يقـــدروا على رده ، وقد قال جعفر لأخيه عبد الله وهما سائران منمثلا بقول صبرة الحنظل : \_

وكل بنى أم سيمسون لبلة \* ولم يبق من أعقابهم غير واحد

فقال: سبحان الله 1 ما أردت إلى هذا ? فقال: والله ما أردت به شيئا يسوه في هقال: إن كان إنما جرى على نسانك فهو أكره إلى ، قالوا وتطاير به . وأما الحسين بن على فان الوليد تشاغل عنه بابن الزبير وجمل كلما بعث إليه يقول حتى تنظر وننظر ، ثم جم أهله و بنيه وركب ليلة الأحداليلتين بقينا من رجب من هذه السنة ، بمد خروج ابن الزبير بليلة ، ولم يتخلف عنه أحد من أهله سوى محد بن الحنفية ، فانه قال له : والله يأخى لأنت أعز أهل الأرض على ، و إنى ناصح لك لا تدخلن مصراً من هذه الأمصار ، ولحن اسكن البوادي والرمال ، وابعث إلى الناس فاذا با يموك واجتمعوا عليك فادخل المصر ، وإن أبيت إلا سكني المصر فاذهب إلى مكة ، فان رأيت ما يحب وإلا ترفعت

فبادروا آجالكم بخير ما تقدرون عليه ، فلقد أتيتم صبَّحم أو مسيم ، ألا وإن الدنيا طويت على الغرور فلا نفر نكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، واعتبروا عن مضي ثم جدوا ولا تفغارا . أمن أبناء الدنيا واخوانها الذين أثاروها وعمر وها ومنعوا بها طويلا ? ألم تلفظهم ? ارموا بالدنيا حيث رمى الله مها ، واطلبوا الآخرة فان الله قد ضرب لها مثلا ، بالذي هـ و خير فقال تعالى ( واضرب لهـــم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشما تندوه الرياح وكان الله على كل شئ مقتدراً ، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ريك أنوامًا وخير أملا) قال : وأقبل الناس يبايمونه .

قلت وهذه الخطية : إما بعد صلاة العصر مومنذ ، أو قبل الزوال أوعبد الرحن من عوف جالس فى رأس المنبر ] (١) وهو الأشبه والله أعلم . وما يذكره بعض الناس من أن [ عثمان لما خطب أول خطبة ارتج عليمه فلم يعرما يقول حتى قال : أبها الناس ، إن [٢٠] أول مركب صعب ، وإن أعش فسنأتيكم الخطبة على وجهها، فهو شئ يذكره صاحب العقد وغيره ، بمن يذكر طرف الفوائد، ولكن لم أر هذا باسناد تسكن النفس إليه والله أعلم .

وأما قول الشعبي إنه زاد الناس مائة مائة \_ يعني في عطاء كل واحد من جند المسلمين \_ زاده على ما فرض له عمر مائة درهم من بيت المال وكان عمر قد جمل لـكل نفس من المسلمين في كل ليلة من رمضان درهما من بيت المال يفطر عليه ، ولأمهات المؤمنين درهمين درهمين ، فلما ولى عنمان أقر ذلك وزاده ، وأتخذ ساطا في المسجد أيضاً للمتعبدين ، والمعتكفين ، وأبناء السبيل ، والفقراء ، والمساكين، رضى الله عنه . وقد كان أنو بكر إذا خطب يقوم على الدرجة التي تحت الدرجة التي كان رسول الله عليه الله علمها ، فلما و لي عمر نزل درجة أخرى عن درجة أبي بكر رضي الله عنهما، فلما ولى عبَّان قال إن هذا يطول، فصعد إلى الدرجة التي كان يخطب علمها رسول الله ﴿ يَنْكُمْ وَزَادَ الأَذَان الأول موم الجمعة ، قبل الأذان الذي كان يؤذن به بين يدي رسول الله عليه على المنبر ، وأما أول حكومة حكم فهما فقضية عبيد الله من عمر ، وذلك أنه غدا على ابنة أبي لؤلؤة قاتل عمر فقتلها ، وضرب رجلا نصرانياً يقال له جفينة بالسيف فقتله ، وضرب الهرمزان الذي كان صاحب تستر فقتله ، وكان قد قيل إنهما مالاً أبا لؤلؤة على قتل عمر فالله أعلم.

وقد كان عمر قد أمر بسجنه ليحكم فيه الخليفة من بمده، فلما ولى عمَّان وجلس للناس كان أول ما تحوكم إليه في شأن عبيد الله ، فقال على : مامن العدل تركه ، وأمر بقتله ، وقال بعض المهاجر من : أيقتل أبوه بالأمس ويقتل هو اليوم ? فقال عمر و بن العاص : يا أمير المؤمنين قد براك الله من ذلك ،

(١) \_ (٢) زيادة من المصرية.

قضية لم تسكن فى أيلمك فدعها عنك ، فودى عنهان رضى الله عبد أولئك القتلى من ماله ، لأن أمرهم إليه ، إذ لا وارث لهم إلا بيت المال ، والامام برى الأصلح فى ذلك ، وخلى مبيل عبيد الله . قالوا فكان زياد بن لبيد البياضى إذا رأى عبيد الله بن عمر يقول :

ألا ياعبيد الله مالك مهرب • ولاملجأ من ابن أروى ولا خفر أصبت دماً والله في غـير حله • حراماً وقنــل الهرمزان له خطر على غيرشي غير أن قال قائل • أنهمون الهرمزان على عر فقال سفية والحوادث جمة • فعم أنهمه قد أشار وقد أمر وكان سلاح المبد في جوف بيته • يقلها والأمر بالأمر بعتبر

قال: فشكا عبيد الله بن عمر زياداً إلى عنان فاستدعى عنان زياد من لبيد فأنشأ زياد يقول في عنان:

أيا عمرو عبيد الله رهن ﴿ فَلا تَشَكَلُ مِثْتُلَ الْهُرِمُوانَ إِفَائِكَ إِنْ غَفِرتَ الجُرُمُ عَنه ﴿ وأَسِبَلِ الْخَطَافُوسَارِهَانَ [١٠]

أتمفو إذ عفوت بنير حق ﴿ فَاللَّكُ بِالذَّى يَعْلَى بِدَانَ

قال فنهاه عنان عن ذلك و زيره فسكت زياد بن لبيد عما يقول. ثم كتب عنان بن عفان إلى على الأمصار أمراه الحرب ، والائمة على الصاوات ، والأمناه على بيوت المال يأمرهم بالمروف ويتهاهم عن المنكر ويحشهم على طاعة الله وطاعة رسوله ، ويحرضهم على الاتباع وترك الابتداع ، قال ابن جرير : وفي هذه السنة عزل عثمان المغيرة بن شعبة عن الكوفة وولى عليها سعد بن أبي وقاص فكان أول عامل ولاه ، لأن عرقل : فان أصابت الامرة سمعاً ففاك ، و إلا فليستس به أيكم من طريق سيف أغزى ، ثم رواه ابن جرير من طريق سيف عن مجالا عن الشعبي ، وقال الواقدي فيا ذكره عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عرر أومي أن تقر عاله سنة ، فله اولى عثمان أقر المغيرة بن شعبة على الكوفة سنة [ ثم عزله ، واستمل سعداً ثم عزله وولى الوليد بن عقبة بن أبي معيط ، قال ابن جرير : وفي هذه السنة \_ أعنى سنة أدب سعد على الكوفة سنة ] (\*) خس وعشرين . قال ابن جرير : وفي هذه السنة \_ أعنى سنة أدب وعشرين \_ غزا الوليد بن عقبة بن ذريبجان وأرمينية حين منع أهلها ما كانوا صالحوا عليه أهل وعشرين \_ غزا الوليد بن عقبة أذر بيجان وأرمينية حين منع أهلها ما كانوا صالحوا عليه أهل الاسلام في أيام عربن الخطاب ، وهذا في رواية أبي مخذف ، وأما في رواية غيره ، فان ذلك كان في سنة ست وعشرين ، ثم ذكر ابن جرير : ههنا هذه الوقعة وملخصها أن الوليد بن عقبة سار بجيش سنة ست وعشرين ، ثم ذكر ابن جرير : ههنا هذه الوقعة وملخصها أن الوليد بن عقبة سار بجيش سنة ست وعشرين ، ثم ذكر ابن جرير : ههنا هذه الوقعة وملخصها أن الوليد بن عقبة سار بجيش

<sup>(</sup>١) زيادة من الطبرى . وقوله : يخلى في المصرية وابن جريروفي الحلبية يمكي

<sup>(</sup>٢) زيادة من المصرية .

إربع وخمسون نسنة وسنة أشهر ونصف، رضي الله عنه . وروى عن النبي ﷺ أنه حنكه وتفل في فيه ودعاله وسلمه حسينا، وقد كان سلم أبو، قبل ذلك حربا، وقيل جعفرا، وقيل: إنما سلم موم سابعه وعق عنمه . وقال جماعة عن إسرا ثيل عن أبي إسحاق عن هاني من هاني عن على رضي الله عنه قال: الحسن أشيه رسول الله عليه ما بين الصدر إلى الرأس ، والحسن أشبه به ما بين أسفل من ذلك ، وقال الزبير من بكار : حدثني محد من الضحاك الحزامي . قال : كان وجه الحسن يشب وجه رسول الله ﷺ ، وكان جسد الحسين يشبه جسد رسول الله علي . وروى محمد من سير من وأُخته حفضة ، عن أنس . قال : كنت عند ابن زياد فجي برأس الحسين فحصل يقول بقضيب في أفنه ويقول : ما رأيت مثل هــــذا حسناً ، فقلت له : إنه كان من أشبهــــم برسول الله ﷺ . وقال سِفِيان : قلت لعبيد الله من أبي زياد : رأيت الحسين ? قال : فيم أسود الرأس واللحيــة إلا شعرات همنا في مقدم لحيته ، فلا أدرى أخضب وترك ذلك المكان تشمها برسول الله علي ، أولم يكن شاب منه غير ذلك ? وقال إن جريم : سممت عربن عطاء قال : رأيت الحسين بن عيلي يصمغ **بالوشحة ، أما هو فكان ابن ستين سنة ، وكان رأسه ولحيته شديدي السواد ، فأما الحديث الذي روي** من طريفين ضميفين أن فاطمة سألت رسول الله عليه في مرض الموت أن يَنْحَلُ وكدما شيئا فقال: y أما الحسن فله هيبق وسؤددي ، وأما الحسين فله جُرأتي وجودي » فليس بصحيح ، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب المتبرة ، وقد أدرك الحسين من حياة الذي علي خس سنين أو نحوها ، وروى عنه أحاديث ، وقال مسلم بن الحجاج له رؤية من النبي ﴿ اللَّهِ مُ وَقَد روى صالح بن أحد بن حنبل عن أبيه أنه قال في الحسن من على : إنه قابعي ثقة ، وهذا غريب فلأن يقول في الحسين إنه أنابعي بطريق الأولى .

لا يعطيكها أحد قبل ولا يعدى ، فقال الحسن : والله لن تعطى أنت ولا أحد قبلك ولا يعدك رحلا أفضل منا . ولما توفي الحسن كان الحسان بفد إلى معاوية في كل عام فيعطيه ويكرمه ، وقد كان في الجيش الذين غُزُوا القسطنطينية مم ابن معلوية نزيد، في سنة إحدى وخمسين . ولما أخذت أبي بكر وابن عسر وابن عباس ، ثم مات ابن أبي بكر وهو مصم على ذلك ، فلما مات معاوية سنة ين وويم لذيد ، بايم ابن عروابن عباس ، وصمم على الخالفة الحسين وابن الزبير ، وخرجا من المدينة فارين إلى مكة فأقاما بهاء فعكف الناس على الحسين يفدون إليه ويقدمون عليه ويجلسون حواليه ، و يستممون كلامه ، حين معموا عرت معاوية وخلافة نزيد ، وأما ابن الزبير فانه لزم مصلاه عند الكبة ، وجعل يتردد في غيون ذلك إلى الحسين في جلة الناس ، ولا مكنه أن يتحرك ابشيرٌ مما في نفسه مع وجود الحسين ، لما يعلم من تعظيم الناس له وتقديمهم إياه عليه ، غير أنه قد تعيلت السرايا والبعوث إلى مكة بسببه ، ولكن أظفره الله مهم كما تقدم ذلك آنفا ، فانقشمت السرأيا عن مكة مفاولين وانتصر عبــــد الله بن الزبير عـــلى من أراد هلاكه من العزيديين ، وضرب أخاه عمراً وسجنه واقتص منــه وأهانه ، وعظم شأن ابن الزبير عنــه ذلك ببلاد الحجاز، وأشتهر أبيره و بعُّه صيته ، ومع هذا كله ليس هو معظماً عند الناس مثل الحسين ، بل الناس إنما ميلهم إلى الحسين لانه السبيد الكبير، وابن بنت رسول الله علي ، فليس على وجه الأرض ومنه أحد يساميه ولا يساو مه ، ولكن المولة الربدية كانت كليا تناوله .

وقد كثر و رود الكتب عليه من بلاد العراق يدعونه إليهم و وذلك حين بلغهم موت معاوية ولاية يزيد، ومصير الحسين إلى مكة فراراً من يبعة بزيد فكان أول من قدم عليه عبد الله بن سم الهمدانى، وعبد الله بن والى مكة فراراً من يبعة بزيد فكان أول من قدم عليه عبد الله بن سم الهمدانى، وعبد الله بن ومان من رمضان من هذه السنة ، ثم يشوا بعدها نفراً منهم قيس من مسهر الصدافى، وعبد الرحن بن عبد الله بن الكوا الأرحبى، وعمارة بن عبد الله الدلى، ومعهم نحو من مائة وحبين كتابا إلى الحسين، ثم بشوا هائى بن هائى السبيمى وسعيد بن عبد الله الحنى ومعهم تحو من مائة في الاستعجال فى السير إليهم، وكتب إليه شيث بن ربى، و وحجار بن أيجر، و يزيد بن الحارث ابن روم، وعرو بن حجاح الزيدى، وكتب إليه شيث بن ربى، وحجاد بن أيجر، و يزيد بن الحارث وأينست الخار ولطمت الجام، وفاذا شئت فأقدم على جند لك بحندة والسلام عليك، و فاجتمت الرسل كلها بكتبها عند الحسين، وجعلوا يستحنونه و يستقعونه علهم ليبايموه عوضاً عن يزيد بن المراس كلها بكتبها عند الحسين، وجعلوا يستحنونه و يستقعونه علهم ليبايموه عوضاً عن يزيد بن معاوية، و ينالون منه و يذكرون فى كتهم أنهم فرحوا بموت معاوية، و ينالون منه و يشكلمون فى هولته، وأنهم معاوية ، وينالون منه ويشكلمون فى هولته، وأنهم

لما يبايموا أحداً إلى الآن ، وأنهم ينتظرون قدومك إلهم ليقدموك عليهم ، فعند ذلك بعث ابن عه مسلم بن عقيل بن أبي طالب إلى العراق ، ليكشف له حقيقة هذا الأمر والاتفاق ، فان كان متحمًا وأمراً حازماً محكما بعث إليه ليركب في أهله وذوبه ، و يأتي الكوفة ليظفر مين يعاديه ، وكتب معه كتابا إلى أهل العراق بذهك ، فلما سار مسلم من مكة اجتاز بالمدينة فأخذ منها دليلين فسارا به على الراري مهجورة المسالك ، فكان أحد الدليان منهما أول هالك ، وذلك من شدة المطش ، وقد أضاوا الطريق فهلك الدليل الواحم عكان يقال له المضيق ، من بطن خبيت ، فتطير به مسلم بن عقبل ، فتلبث مسلم على ما هناك ومات الدليل الآخر فكنب إلى الحسين يستشيره في أمره ، فكتب إليه يعزم عليه أن يدخل العراق ، وأن يجتمع بأهل الكوفة ليستمل أمرهم ويستخبر خبرهم . فلما دخل الكوفة نزل على رجل يقال له مسلم بن عوسجة الأسمدى ، وقيل نزل في دار المحتار ابن أبي عبيد الثقني فالله أعل . فتسلم أهل الكوفة بقدومه فجاؤا إليه فبايموه على إمرة الحسين ، وحلفوا له لينصر نه بأنفسهم وأموالهم ، فاجتمع على بيمنه من أهلها اثنا عشر ألفاً ، ثم تكاثروا حتى بلغوا ثمانية عشر ألفاً ، فكتب مسلم إلى الحسين ليقدم علما فقد تمهدت له البيعة والأمور ، فتجهز الحسين من مكة قاصمةً الكوفة كما سنذكره . وانتشر خبرهم حتى بلغ أمير الكوفة النمان من بشير خبر ، رجل بذلك ، فحمل يضرب عن ذلك صفحاً ولا يمبأ به ، ولسكنه خطب الناس ونهام عن الاختلاف والفتنة ، وأمرهم بالاثتلاف والسنة ، وقال : إني لا أقاتل من لايقاتلني ، ولا أثب على من لا يثب عــليُّ ، ولا آخه كم بالظنة ، ولكن والله الذي لا إله إلا هو نأن فارقتم إمامكم ونكثم بيعته لأ قاتلنكم مادام في يدى من سيني قائمته . فقام إليه رجل يقال له عبد الله ين مسلم بن شعبة الحضرى فقال له : إن هذا الأمر لايصلح إلا بالنشمة ، وإن الذي سلكته أنها الأمير مسلك المستضعفين . فعل له النمين: لأن أكون من المستضعفين في طاعة الله أحب إلى من أن أكون من الأقوياء الأُعزين في معصية الله . ثم نزل فكتب ذلك الرجل إلى يزيد يمله بذلك ، وكتب إلى يزيد عمارة ابن عقبة وعمر و بن سعد بن ألى وقاص ، فبعث يزيد فعز ل النعان عن الكوفة وضمها إلى عبيد الله أبن زياد مع البصرة ، وذلك باشارة سرجون مولى يزيد بن معاوية ، وكان يزيد يستشيره ، فقال مرجون : أكنت قابلا من معاوية ما أشار به لو كان حيا ? قال : نمم ! قال : فاقبل مني فانه ليس الحكوفة إلا عبيد الله بن زياد ، فوله إياها . وكان يزيد يبغض عبيد الله بن زياد ، وكان مريد أن يمزله عن البصرة ، فولاه البصرة والكوفة مما لما تريده الله به و بنيره .

ثم كتب يزيد إلى ابن زياد : إذا قدمت الكرفة فاطلب مسلم بن عقبل فان قدرت عليه فاقتله أو أضه ، و بعث الكتاب مع العهد مع مبسلم بن عمر و الباهلي ، فسار ابن زياد من البصرة إلى

فيتولون : وعليكم السلام مرحبًا بابن رسول الله ـ. يظنون أنه الحسين وقــد كاتوا ينتظرون قدومه ـ وتكاثر الناس عليه ، ودخلها في سبعة عشر راكباً ، فقال لهم مسلم بن عمر و من جهة يزيد : تأكَّر وا ، هذا الأمير عبيد الله بن زياد ، فلما علموا ذلك علمهم كاكة وحزن شديد ، فتحق عبيد الله الخبر ، ونزل قصر الأمارة من الكوفة ، فلما استقرأمره أرسل مولى أبي رهم وقيسل كان مولى له يقال له معقل ـ ومعه ثلاثة آلاف درهم في صورة قاصد من بلاد حص ، وأنه إنما جاء لهذه السعة ، فذهب ذلك المولى فلم يزل يتلطف ويستدل عسلى الدار التي يبايمون مها مسلم بن عقيل حتى وخلها ، وهي دار هاني بن عروة التي تحول إلىها من الدار الأولى ، فبايم وأدخلوه على مسلم بن عقبل فارمهم أياماً حتى اطلع على جلية أمرهم ، فدفع المال إلى أبي تمامة العامري بأمر مسلم بن عقيل ـ وكان هو الذي يقبض ما يؤتى به من الأموال ويشتري السلاح ـ وكان من فرسان العرب، فرجع ذلك المولى وأعلم عبيد الله بالدار وصاحبها ، وقد تحول مسلم بن عقيل إلى دار هاني بن حيد من عروة المرادي ، ثم إلى دار شريك بن الأعور وكان من الأمراء الأكار، وبلغه أن عبيد الله ريد عيادته، فبعث إلى هاني يقول له : ابعث مسلم بن عقيل حتى يكون في داري ليقتل عبيد الله إذا جاء يمودني ، ضعته إليه فقال له شريك : كن أنت في الخباء ، فاذا جلس عبيد الله فائي أطلب الماء وهي إشارتي إليك ، فاخرج فاقتله ، فضاجاه عبيد الله جلس على فرأش شريك وعنده هاني من عروة ، وقام من بين يديه غلام يقال له مهران ، فتحدث عنده ساعة ثم قال شريك : اسقوتي ، فتجبن مسلم عن قتله ، وخرجت جارية بكو زمن ماه فوجدت مسلما في الخياه فاستحيت ورجمت بالماه ثلاثًا ، ثم قال : اسقوني ولو كان فيه ذهاب نفسي أتحمونني من الماه ? ففهم مهران الندر فغمزمولاه فنهض سريما وخرج ، فقال شريك : أما الأمير، ع إني أريد أن أوصى إليك، فقال: سأعود الخرج به مولاه فأركبه وطرد به \_ أي ساق به \_ وجعل يقول له مولاه : إن القوم أرادوا قتلك فقال : ويحك إنى بهـــم لرفيق . فحماً بالهـــم ? وقال شريك لمسلم: مامنعك أن يمخرج فتقتله ? قال : حديث بلغني عن رسول الله علي أنه قال « الايمان ضد الفنك ، لا يفتك مؤمن ، وكرهت أن أقتله في بينك ، فقال : أما لو قدلته لجلست في القصر لم يستمد منه أحد وليكفينك أمر البصرة ، ولو قتلته لقتلت ظالما طجرا ، ، ومات شريك بمد ثلاث. ولما أنهى ابن زياد إلى بلب القصر وهو متلثم ظنه النعمان بن بشير الحسين قد قدم ، فأغلق باب القصر وقال : ما أنا بمسلم إليك أمانتي ، فقال له عبيــد الله : افتح لافتحته ، فقتح وهو يغانه الحسين ، فلما يحقق أنه عبيد ألله أستعط في يده ، فدخل عبيد الله إلى قصر الامارة وأمر منادياً فنادى : إن الصلاة جامعة ، ظجتم الناس غرج إلهم غمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما يمد فان

أدير المؤمنين قد تولائي أمركم وقفر كروفياً كم ، وأمرى بأفصاف مظلومكم و إعطاء هر ومكم ، والاحسان إلى ساممكم ومطينكم ، والشدة على مر يبكم وعاصيكم ، وإنما أنا عمثل فيكم أمره ومنفذ عهده ، ثم نزل وأمر المرقاء أن يكتبوا من خندهم من الزورية وأهل الريب واظلاف والشقاق ، وأيما عريف لم يطلمنا على ذلك صلب أو ننى وأسقطت عرافت من الديوان وكان هاق أحد الامراء المبار - ولم يسلم على عبيد الله منذ قدم وتمارض ، فذكره عبيد الله وقال : مابال هاق لم يأتني مع الامراء ؟ قضاؤا : أبها الامير إنه يشتدى ، فقال : إنه بلغنى أنه يجلس على باب داره . وزعم بعضهم أنه عاده قبل شريك بن الأعور وصلم بن عقبل عنده ، وقد هموا بقتله فيلم يمكنهم هاق الكونه في داره ، فجاء الامراء إلى هاق من عروة غلم بزاؤا به حتى أدخاوه على عبيد الله بن زياد ، فالتفت عبيد الله إلى التاخي شريح قتال متهذلا بقول الشاعر :

أريد حياته وبريد قتلي ، عذيرك من خليلكمن مراد

فلما سلم هَاني على عبيسه الله قال: يا هاني أن مسلم بن عقيل ? قال: لا أدرى ، فقام ذلك المولى التميى الذي دخل دار هاتئ في صورة قاصيد من حمن فبايم في داره ودفع الدراه بحضرة هانئ إلى مسلم ، فقال: أتمرف هذا ? قال: فم ! فلما رآه هانئ قطع وأسقط في يده ، فقال : أصلح الله الامير ، والله ما دعوته إلى منزلى ، ولـكُّمه جاه فطرح نفسه على ، فقال عبيد الله : فأتنى به ، فقال : والله لو كان بمحت قدمي ما رضتها عنــه ، فقال : أدنوه مني ، فأدنوه فضر به بحر بة على وجهه فشجه على حلجيه وكسر أنه ، وتناول هائي سيف شرحلي ليسله فدُفع عن ذلك ، وقال عبيد الله : قد أخل الله لي دمك ، لانك حروري ، ثم أمر به فحبسه في جانب الدار وجاء قومه من بني مدحج مع حمرو بن الحجاج فوقفوا على باب التصر يظنون أنه قد قتل ، فسمع عبيد الله لهم جلبة ، فقال الشريح القاضي وهو عنده : اخرج إليهم فقل لهم : إن الأمير لم يحبسه إلا ليسأله عن مسلم بن عقيل، فقال لهم : إنَّ صَاحِبُكُم حَيْ وَقِد ضربه سلطاننا ضربا لم يبلغ نفسه ، فانصر فوا ولا تحلوا بأنفسكم ولا بصاحبكم. فنفرقوا إلى منازلهم ، وسمم مسلم من عقبل الخبر فركب ونادى بشماره «يامنصو رامت» واجتمع إليه أربعة آلاف من أهل الكوفة ، وكان معه المختار بن أبي عبيد ، ومعه راية خضراء ، عبد الله من نوفل من الحارث براية حراء ، فرتهم ميمنة وميسرة وسار هو في القلب إلى عبيد الله ، وهو يخطب الناس في أمرهائي و يحذرهم من الاختلاف ، وأشراف الناس وأمراؤهم عنت منبره ، فبيما هو كذلك إذ جامت النظارة يقولون : جاء مسلم بن عقيل ، فبادر عبيد الله فدخل القصر ومن معه وأغلقوا علمهم الباب، فلما انهى مسلم إلى باب القصر وقف بجيئه هناك ، فأشرف أمراء القبائل الذين عند عبيد الله في التصر ، فأشاروا إلى قومهم الذين مع مسلم بالانصراف ، وتهدوهم وتوعدوهم ،

وأُخْرَج عبيسه الله بعض الامراء وأمرهم أن يركبوا في السكوفة بمخذلون الناس عن مسلم من عقيل ، فغعاوا ذلك علجملت المرأة تجيُّ إلى ابنها وأخمها وتقول له : ارجع إلى البيت، الناس يكفونك ويقول الرجل لابنه وأخيه: كأنك غدا بجنود الشام قد أقبلت فماذا تصنع معهم ? فتخاذل الناس وقصروا وتعرَّموا والمعرفوا عن مسلم بن عقبل حتى لم يبق إلا في خسياتة نفس ،ثم تقالُّوا حتى يق في بملايماتة ثم تقالوا حتى بقي ممه ثلاثون رجلاً ، فصلى مهم المغرب وقصد أنواب كندة فخرج منها في عشرة ،ثم المصرفوا عنه فبق وحدد ليس معه من يدله على الطريق، ولا من يؤانســـه بنفسه، ولا من يأويه إلى منزله ، فذهب على وجهه واختلط الظلام وهو وحمه يتردد في الطريق لايدري أين يذهب ، فأتى باباً فنزل عنده وطرقه فخرجت منه امرأة يقال لها طوعة ، كانت أم ولد للأشمث من قيس ، وقد كان لها ابن من غيره يقال له بلال بن أسيد ، خرج مع النساس وأمه كأنَّة بالباب تنتظره ، فقال لها مسلم بن عقيل: أصقني ماء فسقته ، ثم دخلت وخرجت فوجدته ، فقالت : ألم تشرب ؟ قال : بل إ قالت : فاذهب إلى أهلك عافاك الله ، فإنه لا يصلح الله الجاوس على والى ولا أجمل الله، فقام فقال : ياأمة الله ليس لى في هذا البلد منزل ولا عشيرة ، فهل إلى أجر ومعروف وفسل نـكافئك به بعداليوم ? فقالت : ياعبد الله وماهو ? قال أناسير بن عقيل، كذبني هؤلاء القوم وغرَّوني، فقالت : أنت. سير؟ قال : فم ا قالت ادخل ! فأدخلته بيتا من دارها غير البيت الذي يكون فيه وفرشت لهوعرضت عليه المشاء فلم يتمش ، فلم يكن بأسرع من أن جاء أبهافرآها تكثر الدخول والخروج ، فسألها عن شأنها فقالت : يابني اله عن هذا ، فألح عليها فأخذت عليه أن لا يحدث أحداً ، فأخبرته خبر مسلم ، فاضطجم إلى الصباح ساكتا لايتكلم . وأما عبيد الله من زياد فانه نزل من القصر بمن معه من الامراء والاشراف بمد المشاء الا تُخرة فصلي بهم المشاء في المسجد الجامع ، ثم خطبهم وطلب منهم مسلم من عقيل وحث على طلبه ، ومن وجد عنده ولم يعلم به فعمه هدر ، ومنجاء به فله ديته ، وطلب الشرط وحثهم على ذلك وتهدده . فلما أصبح ابن تلك المجوز ذهب إلى عبد الرحن بن محمد بن الأسعث فأعلمه بأن مسارين عقيل في دارهم ، فجاء عبد الرحن فسار آباه بذلك وهو عند ابن زياد ، فقال ابن زياد : ما الذي سارك به 1 فأخبره الخبر فنخس بقضيب في جنبه وقال : قم فأتني به الساعـــة . و بعث ابن زياد عمر بن حريث المخزومي \_ وكان صاحب شرطته \_ ومعه عبد الرحن ومحد بن الاشمث في سبمين أو تمانين فارساً ، فلم يشعر مسلم إلا وقد أحيط بالدار التي هو فيها ، فدخلوا عليه فقام إلىهم بالسيف فأخرجهم من الدار ثلاث مرات ، وأصيبت شفته العليا والسفلي ، ثم جعلوا برمونه بالحجارة و يلهبون النار في أطناب القصب فضاق بهم ذرعاً ، فخرج إليهم بسيف فقاتلهم، فأعطاه عبد الرحن الأمان فأمكنه من يده ، وجاؤا ببغلة فأركبوه عليها وسلبوا عنه سيفه فلم يبق يملك من نفسه شيئا ، فبكي عند ذلك وعرف أنهمقتول،

فيئس من نفسه ، وقال : إنا لله وإنا إليه واجعون . فقال بمض من حوله : إن من يطلب مثل الذي تطلب لايبكي إذا نزل به هذا ، فقال : أما والله لست أبكي على نفسي ، ولسكن أبكي على الحسين ، وآل الحسين ، إنه قد خرج إليكم اليوم أو أمس من مكة ، ثم التفت إلى محد من الأ شعث فقال : إن استطمت أن تبعث إلى الحسين على لسانى تأمره بالرجوع فاضل وفبعث محد بن الأشعث إلى الحسين يأمره بالرجوع فلم يصدق الرسول في ذلك ، وقال : كل ما حم الآله واقع . قالوا : ولما انتهى مسلم بن عقيل إلى باب القصر إذا على بابه جماعة من الامراء من أبناء الصحابة بمن يعرفهم ويعرفونه ، ينتظرون أن يؤذن لهم على ابن زياد، ومسلم مخضب بالدماء في وجهه وثيابه ، وهو مشخن بالجراح ، وهو في غاية المطشى ، وإذا قلة من ماه بارد هنالك فأراد أن يتناولها ليشرب منها فقال له رجل من أولئك : والله لاتشرب منها حتى تشرب من الحميم ، فقال له : ويلك يا ابن فاهلة ، أنت أولى بالحميم والخلود في فار الجعيم مني ، ثم جلس فتساند إلى الحائط من النعب والمكلال والمطش ، فبمث عمارة بن عقبة بن أى معيط مولى له إلى داره فجاء بقلة علىها منديل ومعه قدم، فجعل يفرغ له في القدم و يعطيه فيشرب فلا يستطيم أن يسينه من كثرة الدماء التي تماو عــلي الماء مرتين أو ثلاثًا ، فلما شرب سقطت ثناياه مع الماء فقال: الحمد لله لقد كان يق لي من الرزق القسوم شرية ماء، ثم أدخل على ابن زياد، فلما وقف بين يديه لم يسلم عليه ، فقال له الحرسي : ألا تسلم على الأمير ؟ ا فقال : لا 1 إن كان يريد قتل فلاحاجة لى بالسلام عليــه ، و إن لم يرد قتلى فسأسلم عليه كثيراً ، فأقبل ان زياد عليــه فقال : إيه يا ابن عقيل ، أتيت الناس وأمرهم جميع وكاتهم واحمدة لتشتنهم وتفرق كلتهم وتحمل بمضهم على قتسل بعض ؟ قال : كلا لست لذلك أتيت ، ولكن أهل المصر زعموا أن أباك قتل خيارهم وسفك دمادهم ، وعمل فيهم أعمال كسرى وقيصر ، فأتيناه لنأمر بالمعل وندعو إلى حكم الكتاب . قال : وما أنت وذلك يافاسق ? لم لا كنت تصل بذلك فيهم إذ أنت بالمدينة تشرب الحرر ؟ . فقــال : أنا أشرب الخر ؛ والله إن الله ليم أنك غير صادق ، وأنك قلت بنير علم ، وأنت أحق بذلك منى ، [ فاني لست كما ذكرت، و إن أولى بها مني من يلغ في دماء المسلمين ولفًا ، ويقتل النفس التي حرم الله بغير نفس ، ويقتل على الغضب والظن، وهو يلهو ويلمب كأنه لم يصنم شيئًا . فقال له أن زياد : يافاسق إن نفسك تمنيك ما حال الله دونك ودونه ، ولم رك أهله ، قال : فن أهله يا اس زياد ؟ قال : أمير المؤمنين بزيد . قال : الحمدلله على كل حال ، رضينا بالله حكمَّ بيننا و بينكم . قال : كأنك تظن أن لكم في الأمر شيئاً ؟ قال : لا والله ما هو بالفان ولكنه اليقين . قال له : قتلني الله إن لم أقتلك قتلةً لم يقتلها أحد في الاسلام من الناس . قال : أما إنك أحق من أحدث في الاسلام مالم يكن فيه ،

أما إنك لا تدع سوء القنلة وقبح المئلة وخبث السيرة المكتسبة عن كتابكم وجهالكم ] (1) وأقبل ابن زياد يشتمه ويشتم حسيناً وعلياً ، وصلم ساكت لا يكلمه رواه ابن جربر عن أبي مختف وغيره من رواة الشبعة . ثم قال له ابن زياد : إلى قاتلك . قال : كذلك ? قال : فم . قال : فمدعني أوصى من رواة الشبعة . ثم قال له ابن زياد : إلى قاتلك . قال : كنك تحق عربن سمد بن أبي وقاص . فقال : ياعم أن بيني و بينك قرابة ، ولى إليك حاجة ، وهي سر فتم معى إلى قاحية القصر حيى أقولما لك ، قالي أن يقوم مصه حتى أذن له ابن زياد ، فقال في منايي على ديناً في الكوفة سبعائة دره فاقضها عنى ، واستوهب جنى من ابن زياد فقال لهسلم : إن على ديناً في كنت قد كتبت إليه أن الناس ممه ، ولا أراه إلا مفبلا ، فقال مو فرض على ابن زياد ما قال له فأجاز ذلك له كله ، وقال : أما المسين فانه لم بردنا لا نرده ، و إن أرادنا لم نكف هنه ، ثم أمم ابن زياد عسلم بن عقيل فأصمد إلى أعملا القصر وهو يكبر و بهلل و يسبح و يستغفر و يصلى على ابن حران ، ثم ألق وأسه إلى أسئل القصر ، وأتبع رأسه بحسد م ثم أمر بعاقة رجل يقال له بكير ابن حران ، ثم ألق وأسه إلى أسئل القصر ، وأتبع رأسه بجسده . ثم أمر بهائي من عروة المنسجى فضربت عنقه رجل يقال له بكير ابن حران ، ثم ألق وأسه إلى أسئل القصر ، وأتبع رأسه بجسده . ثم أمر بهائي من عروة المنسجى فضربت عنقه بسوق النم ، وصلك عكان من الكوفة يقال له الكناسة ، فقال رجل شاعر في قسهدة : ...

فانكنتلاتدرينماالموتفافلرى ، إلى هائى فى السوق وابن عقبل أصابهما أمر الامام فأصبحا ، أحاديث من يفشى بكل سبيل [ إلى بطارقد هشم السيف وجه ، وآخر بهوى فى طمار قتيل نرى جساء قد غير الموت لونه ، وتُضْعَ دم قد سال كل مسيل فان أنتم لم تثاروا بأخيكم ، فكوتوا بنياً أرضيت بقليل فان أنتم لم تثاروا بأخيكم ، فكوتوا بنياً أرضيت بقليل

ثم إن ابن زياد قتارمعها أناساً آخرين ، } <sup>(۱)</sup> ثم بعث برؤسهما إلى يزيد بن معاوية إلى الشام ، وكتب له كتابا صورة ماوقع من أمرهما

وقد كان عبيد الله قبل أن يخرج من البصرة بيوم خطب أهلها خطبة بليغة ووعظهم فها وحد فره وأنفره من الاختسلاف والفئنة والنفرق ، وذلك لما رواه هشام بن الكليى وأبو مخنف عن الصقعب بن زهير عن أبى عنان النهدى ، قال : بعث الحديث مع مولى له يقال له سلمان كتابا إلى أشراف أهل البصرة فيه : أما بعد فان الله اصطفى محداً على خلقه وأكومه بنبوته ، واختاره لرسالته ، ثم قبضه إليه وقد فصح لعباده و بلغ ماأرسل به ، وكنا أهله وأولياه و ووثته وأحق الناس به وعقامه

(١) ، (٢) سقط من المصرية

في الناس ؟ والسنار جلينا قيمنا وفظف ، فرضينا وكرهنا الفرقة ، وأحببنا العافية ، وصن قبل أنا أخق وطلم الحلق المستحق علينا عن والدي المستحق علينا عن والا المستحق علينا عن والا المستحق علينا عن والا المستحق علينا عن المستحق علينا عن المستحق علينا والا أدعوكم إلى كتلب الله وسنة نبيه ، فان السنة قد أمينت ، وإلى المبلغة قد أحميت ، فلسموا قولى وتعليموا أمرى ، فان فعلم أهدك سبيل الرشاد ، والسلام عليكم ورقعة المالة . وعندي في صفة هناء عن الحبيين نظر ، والظاهر أنه مطرز بكلام مزيد من بعض وواة المنينة والذي خياليه ، فين من وقد المنينة والمناف على المناف المنينة ، والمناف المناف على المناف المناف

قال أو مخنف عن الصقب بن زهير عن عون بن جعيفة قال : كان مخرج مسلم بن عقيل بالكرفة بوم النبلاء لنها معنين من ذى الحجة ، وقتل بوم الأ ربعاء لتسع مضين من ذى الحجة ، وفقك بوم عرفة سمنة ستين ، وكان ذلك بسد خرج الحسين من مكة قاصداً أرض العراق بيوم وفقك بوم عرفة سمنة ستين ، وكان ذلك بسد خرج الحسين من مكة قاصداً أرض العراق اليو واحده وكان خروج الحسين من المدينة إلى مكة بوم الاحد الميلتين بقيتا من رجب سنة ستين ، ودخل مكة لياة المجسمة شاك من من شعبان ، فأقام مكة بقية شعبان و رمضان وشوال والقعدة ، وخرج من مكة ليان مصين من ذى الحجة بوم الثلاثاء بوم التروية [ وفي رواية ذكرها بن جرير أن مسلم بن عقيل لما بكي قال له عبيد الله بن عباس السلمي . إن من يطلب مثل ما تطلب الايمكي إذ الزل به مثل الذي بزل بك ، قال : إلى واقة ما لنفسي أ بكي ، وما لما من القتل أرق ، و إن كنت لم أحب به مثل الذي بزل بك ، قال : إلى واقة أراك ستعجز عن أماتى ، فيل عندك خبر تستعليع على محد بن الأشعث قال : ياعبد الله 1 إلى واقة أراك ستعجز عن أماتى ، فيل عندك خبر تستعليع على محد بن الأشعث قال : ياعبد الله 1 إلى واقة أراك ستعجز عن أماتى ، فيل عندك خبر تستعليع على محد بن الأشعث قال : ياعبد الله 1 إلى واقة أراك ستعجز عن أماتى ، فيل عدك خبر تستعليع أبي المنا والمن بجرعي لللك ، فتقول له : إن ابن عقيل بعشى إليك وهو فى أيدى القوم وأملية المراقة إلى المراقة بالما به الرع المنا المتها الرع قالما المنا المن

أسير لايدرى أيصبح أم يمسى حتى يقتل ، وهو يقول لك : ارجم بأهلك ولا يفرقك أهسل الكوفة المنهم أسحل أبيك الذي كان يتمنى فراقهم بالموت أو القتل ، إن أهل الكوفة قد كذوك وكذوق وليس لنكاذب رأى ، فقال ابن الاتشت : والله لأضلن ولا علن ابن رايد الى قد أمنتك . قال أبير عنف: لدكاذب رأى ، فقال ابن الاتشت : والله لاضلن ولا علن ابن رايد الى قد أمنتك . قال أبير عنف: فادعا عهد بن الاشمث إلى من المحتلب - وكتب فيه الذي أمره به ابن عقيل - ثم أعطاه راحلة وتكفل له فالقرصينا فأبلنه هذا المكتلب - وكتب فيه الذي أمره به ابن عقيل - ثم أعطاه راحلة وتكفل له الرائمة ، فقال المسلم بن عمر و الباهلي : أثراها ما أبردها ? والله لا تدوتها أبعد بالتحقيق أنبط حتى تدوق الحيم في نارجهم . فقال له ابن عقيل : ويحك من أنت ؟ قال : أنا من عرف الجتى إذ أنكرته ، ونصح لامله و فقشته ، وسعم وألماع إذ عصيت ، أناسل بن عمر و الباهلي . فقال له مسلم : لأ مكان بل ا ما أجال وأفقتك ، وأغلظك يا ابن فاهلة الول يا دامل يول المؤلى إلى المؤلى إلى المورى يه بعد ذلك .

لما تواترت الدكتب إلى الحسين من جهة أهل العزاق وتمكروت الرسل بينهم وبينه ، وجابه كتاب مسلم بن عقبل بالقدوم عليه بأهله ، ثم وقع في غيون ذلك ما وقع بن قتل مسلم بن عقبل ، والحسين لا يعلم بشئ من ذلك ، بل قد عزم على المسير إليهم والقد عوم عليم ، عاتمني خر وجه من مكة أيام الدوية قبل ممتل مسلم بيوم واحد حان وسالماً قتل بوم عرفة \_ ولما استشعر الناسي خر وجه من أشقتوا عليه من ذلك ، وحذروه ماه برى وأشار عليه ذوو الرأي منهم والحجبة له بعدم الخروج إلى العراق، وأميره بالمقام بمكة ، وذكر وه ماجرى الأبيه وأخيه ممهم . قل سفيان بن عيينة عن إبراهم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس . قال : استشار في الحسين بن على في الخروج فقلت أن وال ان بزرى في عن طاووس عن ابن عباس . قال : استشار في الحسين بن على في الخروج فقلت أن وال : الأن أقتل في مكان كذا وكذا أحب إلى من أن أقتل عكة . قال : فيكان الذي سلى أن قال : الأن أقتل في مكان كذا وكذا أحب إلى من أن أقتل عكة . قال : فيكان الذي سلى أن أعم المسير إلى الدوق ، فيين في ما أنت صالع الأول عباس عباس قتال : إلى قد عول بعد ما قتلوا أميره ونفوا عدوم وضيطوا بلادم فير الهم ، وإن كان أميره خي ومع مد من إن نات عالى أميره خي . إن كان قد دعوك بعد ما قتلوا أميره ونفوا عدوم وضيطوا بلادم فير الهم ، وإن كان أميره خي . إن كان قد دعوك بعد ما قتلوا أميره ونفوا عدوم وضيطوا بلادم فير الهم ، وإن كان أميره خي . إن كان قد دعوك بعد ما قالما أميره منه إنها دعوك المنه المن المن عليك . ومو مقم عليم ، واهم أن كان أميره خي .

(١) سقط من المصرية

أن يستفزوا عليك الناس ويقلبوا قلومه عليك ، فيكون الذي دعوك أشب الناس عليك . فقال الحسين : إلى أستخير الله وأفظر ما يكون . فخرج ابن عباس عنه ، ودخل ابن الزبير فقال له : ها أدرى ما تركنا لهؤلاء القوم وتحسن أبناء المهاجرين، وولاة هاما الأمر دونهم ، أخسرتي هاتريد أن تصنع ?: فقال الحسين : والله لقد حدثت نسي بانيان الكوفة ، ولقد كتب إلى شيعتي ما وأشرافها بالقدوم علمهم ، وأستخير الله. فقال ابن الزبير : أما لو كان لي مها مثل شيعتك ما عدلت عنها ، فلما خرج من عنسه قال الحسين : قد علم أن الزبير أنه ليس له من الأمر معي شي ، وأن الناس لم يسدلوا بي غيري ، فود أتى خرجت لتخاو له . فلما كان من العشي أو من النسد ، جاء ان عباس إلى الحسين فقال له يا ابن عم ا إلى أقصير ولا أصير ، إلى أتخوف عليك في هذا الوجه الملاك ، إن أهــل العراق قوم غدو فلا تغترن مهم ، أقم في هذا البلد حتى ينني أهل العراق عــدوهم ثم اقدم علمم ، وإلا فسر إلى البن فان به حصوفا وشمايا ، ولا بيك به شيعة ، وكن عن الناس في معزل ، واكتب إلهم وبث دعاتك فهم ، فالى أرجو إذا فعلت ذاك أن يكون ما نحب. فقال الحسن : يا ابن عم ١ والله إلى لا علم أنك ناصح شفيق ، ولكنى قد أزمنت المسير . فقال له : فان كنت ولا بد صائراً فَعَلا تَسربأولادك ونسائك ، فوالله إلى لخائف أن تتنل كا قتل عنان ونساؤه وولده ينظرون إليه . ثم قال ان عباس : أقر رت عين ابن الزبير بتخليتك إليه بالحجاز ، فوالله الذي لا إله إلا هو لو أعلم أنك إذا أخذت بشعرك وناصيتك حتى يجتمع على وعليك الناس أطمنني وأقمت لفعلت ذلك. قال : ثم خرج من عند فلق ابن الربير فقال قرت عينك يا ابن الربير ؟ ثم قال :

> یالک من قنبر مصر و خلائک الجو فبیضی واصفری وفقری ماشئت أن تنقری ● صیادك الیوم قتیل فابشری ثم قال ابن عبلی: هذا حسین بخرج إلی العراق و پخلیك والحجاز

وقال غير واحد عن شبابة بن سواد . قال : حدثنا يحيى بن إساعيل بن سالم الأسدى قال محمت الشبهي يحدث عن ابن عمر أنه كان مكة فبلغه أن الحسين بن على قد توجه إلى العراق فلحقه على مسيمة ثلاث ليال ، فقال : أين تريد ? قال : العراق ، و إذا معه طوامير وكتب ، فقال : هند كتبهم وبيمة م فقال : لا تأميم و فأي . فقال ابن عمر : إنى محدثك حديثا ، إن جريل أنى النبي والمستمنع بن الدنيا والا خرة فاختار الا خرة ولم برد الدنيا ، وإنك بضمة من رسول الله ، و وأقد ما بلها أحد من أبداً ، وماصرفها الله عنكم إلا للذى هو خير لكم ، فأيى أن برجع . قال فاعتنقه ابن عمر و بكى وقال : أستودعك الله من قتيل ، وقال يحيى بن معين : حدثنا أبو عبيدة ثنا سليم بن حيان عن سعيد وقال : أستودعك الله بن عرو يقول : عمل حسين قدره ، والله أو أدر كته ماتركته يخرج ابن مينا . قال : محمت عبد الله بن عرو يقول : عمل حسين قدره ، والله أو أدر كته ماتركته يخرج

إلا أن الطبني، بني هاشير فلم أهذا الأمر أو ببني هافتر يمثلم، فأذا رأيت الحاشم كالملك فقد ذهب الزمان ، قلت ؛ وهذا مم حديث ابن عز يعل على أن الفاطميين أدعيا -كذبة، لم يكونوا من مناطة عَالَمَة كَا نَهُمْ عَلَيْهُ غَيْنِ وَالْحَدْ مُن الدُّيَّة على مَاسْتَنْ كُرْه في موضعه إن شاه الله : ١٠٠٠ -١٠١١ عن وقال يعقوب جن سفيان الخدادا أو بكر الحيدى الناسفيان الناعبد الله بن شريك عن بشر ابن غالب أر قال قال ابن الزبين الحسين : أبين تناهب ? إلى قوم قتساوا أباك وطمنوا أخاك ؟ فقال ؛ لأن أتنسل عكان كذا وكذا أحب إلى من أن تستحل في اليمني مكة ـ وقال الربير من بكار : حدثني عي مصعب من عبد الله أخبرتي من سمم هشام من يوسف يقول عن نصير قال: سممت وبجلاً بحدث عن الحسين أنه عال لعبد الله من الربير: أنتني بيمة أربعين ألها محلفون بالطلاق والمناق إسم معي ، فقال له أن الزبير ، أتخرج إلى قوم قنساوا أباك وأخرجوا أخاك ? قال هشام : فسألت مسراً عن الرجل نقال : هو ثقة ، قال الربير ، وقال عي : وزعز بعض الناس أن ابن عباس عوا الذي قال هذا . وقد ساق عهد من سعد كاتب الواقدي هذا شياة حمدًا مصوطاً . فقال: أنبأناعل ان محد عن ايمين بن إماعيل بن أنى المهاجر عن أبيته ، وهن لوظ بن يحنى المامري عن محد بن بشير المبدائي وغيره ؛ وعن محد أن الحجاج عن عبد اللك من هميز عن هارون من عيسي عن ونس بن إسحاق عن أبيه ، وعن يعني بن ذكر يا بن أبي ذائدة عن بجالد عن الشعي ، قال محد بن سعد: وغير هولا، قد حداني أيضاً في هدا الحديث بطائفة فكتبت جوامع حديثهم في المتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه : ٠

قالوا: لمنا بايم الناس معاوية ليزيد كان حدين بمن لم يبايتم له ، وكان أهل الكوفة يكتنون إليه يدعونه إلى الخدود إليهم فى خلافة معاوية ، كل ذلك يأبى عليهم ، فقدم منهم قوم إلى محد بن الحنية يطلبون إليه أن يحزج معهم فأبى ء وجاء إلى الحدين يعزض عليه أمره ، فقال له الحديث إن القوم إنها لريدون أن يأكوا بنا ، ويستطيلوا بنا ، ويستطيلوا دماه الناس ودماه الناس ودماه الله الحديث على ما هو عليه من الحديث ، على ما هو عليه من الحديث ، على ما هو عليه من الحديث أبا عبد الله الى الحديث إليهم ، على ما عبد على المنافقة عنهم ، فجاء أبى لسكم ناصح ، وإلى عليكم مشمق ، وقد بلنني أنه قد كانيك قوم من شيستكم بالنكوفة يدعونك إلى الحروج إليهم ، فلا تخرج إليهم ، كاني سحمت أباك يقول بالكوفة . والذا لقد ما ينافق سحمت فإلى بقول بالكوفة . والمنافقة منافق من على النبيف ، قال : وقدم المنسيم بن عشبة الأوادي في عدة سنه إلى الحديث بعد وقا مداوية وقالوا : قد علمنا وأبيك المؤادى في عدة سنه إلى الحديث بعد وقال خلع معاوية وقالوا : قد علمنا وأبيك أوراى أعبلان في عدة سنه إلى الحديث ، فدعون إلى خلع معاوية وقالوا : قد علمنا وأبيك أوراى أعبل غيث فيته في حيد الكف ، وقال المعكن على نبية الكف ، وأن يعطين على نبية المنافقة على نبية في حيد الكف ، وأن يعطين على نبية في حيد الكف ، وأن يعطين على نبية المنافق على نبية المناف ، فإلى خلود ، فإلى خلود ، في المناف ، فوان يعطين على نبية المناف ، فوان يعطين على المنافق على نبية المنافقة وقال المنافقة المنافقة

فى حبى جهاد الطللين . وكتب مروان إلى معاوية : إنى لست آمن أن يكون حسين مرصداً الفننة ، وأبين بومك الفننة ، وأبين بومكم من حسين طويلا . فكتب معاوية إلى الحسين : إن من أعطى الله صفتة عينه وعهده لجدر بالوقا ، وقعد أنبئت أن قوما من أهل الكوفة قد دعوك إلى الشقاق ، وأهل العراق من قد حبر بت قد أفسدوا على أبيك وأخيك ، فاتق الله واذكر الميناق ، فانك متى تكدني أكدك . فكتب اليه الحسين : أنانى كتابك وأنا بغير الذى بلغك عنى جدير ، والحسنات لا بهدى لها إلا الله ، وما أدت لك محاربة ولا عليك خلاة ، وما أغلن لى عند الله عنراً فى ترك جهادك ، وما أعلم فتنة أعظم من ولايتك أمر هذه الأمة .

فقال معاوية : إن أثرًا بأبي عبد الله إلاشرا . وكتب إليه معاوية أيضاً في بعض مايلغه عنه : إنى لأظن أن في رأسك نزوة فوددت أني أدركها فأغفرها لك . قالوا : فلما احتضر معاوية دعا مزيد فأوصاه بما أوصأه به ، وقال له : افظر حسين بن عسلي بن فاطمة بنت رسول الله ، فانه أحب الناس إلى الناس ، فصل رحمه ، وارفق به ، يصلح لك أمره ، فان يكن منه شي فاتى أرجو أن يكفيكه الله عن قتل أباه وخذل أخاه . وتوفي معاوية ليلة النصف من رجب سنة ستين ، وبإيم الناس مزيد ، فكتب نزيد مع عبسد الله من عمرو من أو پس العامري عامر من اوي ، إلى الوليسد من عتبة بن أبي سفيان وهو على المدينسة: أن ادع الناس فبايمهم ، وابدأ بوجوه قريش ، وليكن أول من تبدأ به الحسين من على ، فإن أمير المؤمنين عهد إلى" في أمره الرفق به واستصلاحه . فيمث الوليد من ساعته نصف الليل إلى الحسين من على وعبد الله من الزبير فأخبرهما موفاة مماوية ، ودعاهما إلى البيمة لمزيد ابن معاوية ، فقالا : إلى أن نصبح وننظر ما يصنع الناس ، ووثب الحسين فخرج وخرج معــه ابن الزبير وقالا : هو رزيد الذي نمرف ، والله ما حددث له عزم ولا مرومة . وقد كان الوليد أغلظ البحسين فشتمه الحسين وأخذ بهامته فنزعها من رأسه ، فقال الوليد : إن هجنا بأبي عبد الله إلا شرا. فقال له مر وأن \_ أو بعض جلسائه \_ اقتله ، فقال : إن ذلك لدم مضنون به مصون في بني عبد مناف. قالوا : وخرج الحسين وائن الزبير من ليلتهما إلى مكة ، وأصبح الناس فغدوا على البيعة للزيد ، وطلب الحسين وابن الزبير فلم يوجــدا ، فقال المسور بن مخرمة : عجــل الحــين وابن الزبير يلفتــه و ترجيه ليخلو بمكة ، فقدما مكة فنزل الحسين دار العباس ، ولزم ابن الزبير الحجر ، ولبس المعافري وجعل يحرض الناس على بني أمية ، وكان يفدو وبروح إلى الحسين و يشير عليه أن يقدم المراق، ويقول: هم شيعتك وشبيعة أبيك، وكان ان عباس ينهاه عن ذلك، وقال له عبد الله بن مطبع: إلى فداؤك وأبي وأمي ، فأمتمنا بنفسك ولاتسر إلى العراق ، فوالله لأن قنلك هؤلاء القوم ليتخذونا عبيداً وخولا. قالوا : ولقيهما عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وابن أبي ربيعة بالأبواء منصرفين

من الممرة فقال لهما ابن عمر : أذ كركا الله إلا رجمًا فدخلًا في صالح ما يدخل فيه الناس، وتنظرا فان اجتمع الناس عليمه فلم تشدا ، و إن افترقوا عليه كان الذي تريدان . وقال ابن عمر الحسين : لاتخرج فان رسول الله صلى الله عليمه وسلم خيره الله ببن الدنيا والآخرة فاختار الا خرة ، و إنك بضمة منه ولاتنا لها\_ يعني الدنيا\_ واعتنقه و بكي و ودعه ، فكان ابن عمر يقول : غلبنا حسين من على بالخروج ، ولممرى لقد رأى في أبيه وأخيه عبرة ، فرأى من الفتنة وخذلان الناس لهما ما كان ينبغي له أن لايتحرك ماعاش ، وأن يدخل في صالح مادخل فيه الناس ، فان الجماعة خير . وقال له ان عباس : وأن تريد ياان فاطمة ? فقال : العراق وشيعقي ، فقال : إنى لكاره لوجهك هذا تخريج إلى قوم قتساوا أباك وطمنوا أخلك حتى تركهـم سخطة وملالة لهـم ? أذ كرك الله أن تغرر بنفسك . وقال أو سميد الخدري : غلبني الحسين على الخروج ، وقلت له : اتق الله في نفسك والزم بيتك ولأنخرج على إمامك. وقال أبو واقد الليثي : بلغني خروج الحسين بن على فأدركنه بملل فناشدته الله أن لايخرج فانه يخرج في غــير وجه خروج، إنمــاخرج يقتل نفــه، وقال: لا أرجم. وقال جار بن عبد الله : كلت حسيناً فقلت : اتق الله ولا تضرب الناس بعضم ببعض ، فوالله ماحمدتم ماصنعتم فعصائي . وقال سعيد بن المسيب : لو أن حسيناً لم يخرج لكان خيراً له . وقال أبو سلمة ان عبد الرحن : وقد كان ينبغي لحسين أن يعرف أهل العراق ولايخرج إليهم ، ولكن شجه على ذلك أبن الزبير . وكتب إليه المسور بن مخرمة : إياك أن تغتر بكتب أهل العراق و يقول ابن الزبير : الحق مهم فاثهم فاصروك . وقال له ان عباس : لاتعرح الحرم فاثهم إن كانت بهسم إليك حاجة فسيضر بون إليك أباط الابل حتى بوافوك فتخرج في قوة وعدة . فجزاء خيرا وقال: أستخبر الله في ذلك . وكنبت إليه عرة بنت عبد الرحن تعظم عليه ماريد أن يصنع ، وتأمره بالطاعة ولزوم الجاعة ، ونخبره أنه إن لم يضل إنما يسان إلى مصرعه . وتقول : أشهد لسمت عائشة تقول إنهـا صمعت رسول الله عَيْمَالِلْهُ يَقُول : « يقتل الحسين بأرض بابل » فلما قرأ كتابها قال : فلابد لي إذا من مصرعي ومضى . وأناه بكر بن عب الرحن بن الحارث بن هشام فقال له : يا ابن عم قـ د رأيت ماصنم أهل العراق بأبيك وأخيك ، وأنت تريد أن تسير إلهم وه عبيد الدنيا ، فيقاتلك من قد وعدك أن ينصرك ، و يخذلك من أنت أحب إليه عن ينصره ، فأذ كرك الله في نفسك . فقال : حِزَاكُ الله يا أن عم خيراً ، مهما يقضي الله من أمر يكن . فقال أنو بكر : إنا لله وإنا إليـــه راجمون ، محتسب أ با عبد الله عند الله . وكتب إليه عبد الله من جعفر كتابا بحذره أهل العراق ويناشده الله إن شخص إلهم . فكتب إليه الحسين : إني رأيت رؤيا، ورأيت رسول الله عليه أمر تى بأمر وأنا ماض له ، ولست بمخترمها أحداً حتى ألاتي عملى . وكتب إليه عرو من سميد بن

البلغين الهيد الملامين يرياق المائي القرياط فالمناط فالتوسد كالدة الأنزية عارفات عما ارتباك التخديد الناك من من المنطاع المناط المناط المناط المناط المناط المناط المناط المناط في المنطق المناط المناطق المناطق والمن والمناطق المناطق والمناطق والمناطق المناطق والمناطق والمناطق المناطق والمناطق والمناطق المناطق المناطقة الم

ما أمه الهادي العادى مطيعه على غدافرة في سوها فنه المالم فق في المسلمة في ال

قالى رَحْكِتُ لِلْهِ الرَحْمِلِينَ فَيْ الْمُوجِدِ أَنْ لا يكون عَرِيْجَ الْخَمَيْنِ لِلْمُو يَهَرُهُ وَلَمْكِ الْمُنْعُ الْفَصِيعَةِ لَا فَيْ كُلْ وَالْمِسْمِةِ لِلْأَفْقَةِ وَلَمْلِيَ بِمَا لَمُنْاتُونَ وَوَحَلُ النَّ عِبْلِينَ عَلَى الْحَلِيمِينَ فَكَلَيْهِ طَرِيْلا وَقَالَ لِلْمُنْ الْمُنْكِفَ أَنْ مَبْلَثَ عِيْلاً عِلَى مَضِيعَ لا تأوى المراق ، وَيَالِينَ كَنت لا ب يقتلى المُومِنْ وَقَالِقَ الْفَلْمِنَ وَلَمْ عَالِمِيهُ وَنَ عَلَيْهِ مَنْ اللّهِ وَلَمْكُ وَمِنْكَ أَنْ عَمْد وَيَ الْمُلْفَاقُ وَيَعْلَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْعِلْهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْعَالِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلِلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِيلًا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِيلًا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ فلل فارها بالتها فشيعت يدي في رأسك ، أو أو أعل (العاف تباسلانا أقت المعالمة ، والمكن لا أجال فال مانمك. فقال الحسين : لأن أقسل عكان كذا وكذا أحب إلى من أن أتقبل عكمة وتسلطل بيي، قال: فيكي ابن اعباس وقاليه ، أي وش جين ابن الزبير بفائخ ، وذلك الذي سوى نسي عنه قال: ثم خرج اس عبائي مشووهو منضب وإين الزبيد على البائية فلفارك عليه: يا اين الزبير قد أتى مل أحيث، وقد كللكه وحنها أو عبد الله خارج و يتركك والمجاو مثم قال : . . . واللكانة حيرًا قنيرة - عمر عن تخلالك الجو فسفور والمنزى .

وهوي ماشئت أن تنقرى . \* - صادفة اليوم قتيل وإشرى

كالل ويهث الحنين إلى الدينة يتكم علياس خششن بني عبد الطلب وهاتسعة عشر وجلا ونيناه وسيان من إخوته وبناته ونسائه ، وتبعهم محد من الحنفية ، فأدرك حسيناً عكم ، فأعلم أن اللو وم ليهنمه وأي ومه جداً ، فأى الجمين أن يقبل عنفيس عند بن المنفية والمعظ ببعث أعداً منهم حق وجد الحسين، في نفسه على محد، وقال ٤ ترغب والله في موضع أصلب فيه ٤ فقال ، وما حليهة إلى أن تصاف ويصاون ملك ? وإن كانت مصيفك أعظم عنيبه ما منهم ? وإوا : وبعث أهل العراق إلى الحسين الرسل فالكتب يدعونه إلصه ، تفرج متوجهاً إلمهم في أهل بيته وسيع، شغماً من أهل الكوفية محبته و وذلك مع الاثنين في عشر ذي الحجة ، فكتب غر وارتي إلى ابن وَيادَة أَما بِعِد فِإِنْ لِلْجَبِينِ سِيعِلَى قَد تُوجِهِ إِلَيْكَ ، وهو الحَسينِ مِن طَعْلِية ، وظعلية بلت رسول الله كالله عالله ما أحد يمله الله أحب إلينا من الحسين و ظله أن تهييج على بنماك مالا يسعد شهرا، ولا تلساء العامة ، ولا تدع فذكر، آخر، الدهر والسلام بوكتب إليه عرو من سعيد من العاصل . أما بعد فقد توجه إليك الحديث، وفي بشلها تستق أو تبكون عبدا تسترق كا يسترق العبيد، وقالي الزبير من بكار : حدثني محمد من الضحاك عن أبيسه . فالي: كشب مؤيد إلى الغي زياد : إنه قعد بلغني أن حسبناً قد سار إلى اليكوفة، وقب إبتل بد زمانك من بين الأربان، و بلاك من بالبان ، واعتليت أنت يهمن بين المهال موسن محا تبتق أو تعود عبد ما قرق المبيد وتعبد فقته ابن وفادو بغلث وأمكا البدر

ن: قلته؛ والمفحيج قنام يبغث برأن الحسين إلى الشام كاسيأتي [يوفي رواية أن مزيد كتب إلى المن زياديا قفيه بلغالي أن الحسيين قسم وتوجه إلى تحو العراقي عفقه المنافؤ والممالح واحترين وللعيس على الظانة ونجله على التهمة، غير أن لا تقتل إلا عن ظفك عوا كتب إلى في كل ما يحدثنا مان منوز والسالام (١٠٠) راء ر

<sup>: ﴿</sup> إِلَّهُ مُنْفِقَتُهُ مِنْ الْمُعْرَاعِ .

قال الزبير بن بكار : وحدثنى محمد بن الضحاك قال : لما أراد الحسين الخروج من مكة إلى الكوفة مر بباب المسجد الحرام وقال :

لاذعرت السوام في فلق الصبح • مضيراً ولا دعيت بزيدا يوم أعطى مخافة الموت ضا • والمنايا ترصدنني أن أحيدا

وقال أو محنف: قال أو جناب يحيى بن أبى خيشة عن عدى بن حرملة الأسدى عن عبد الله ابن سلم والمند فر بن المشمل الأسديين قالا: خرجنا حلجين من الكوّة قدمنا مكة المخالف به التروية فاذا محن بالحسين وابن الزبير قائين عند ارتفاع الفسعى فيا بين الحجر والباب، فسممنا ابن الزبير وهو يقول الحسين: إن شئت أن تقم أقت فوليت هذا الأمر فوازر فاك وساعد قاك والمهناك ? . فقال الحسين: إن أبى حدثنى أن لها كبشاً يستحل حُرشها يقتل، فيا أحب أن أكون أنا ذلك الكبش من مقتل في أنا الأمر فتطاع ولا تمصى، فقال: وما أديد هذا أيضاً عثم إنهما أخفيا كلامهما دوننا، فيا زالا يقتاجيان حتى محمنا دُمَاة الناس متوجبين إلى منى عند الظهيرة، وقال والماف الحسين بالبيت و بين الصفا والمروة، وقعر من شعره، وحل من عمرته، ثم فوجه عو الكوفة و توجهنا نحن مع الناس إلى منى .

وقال أبو خنف: حدائى الحارث بن كتب الوالبي عن عقبة بن معمان. قال: لما خرج الحسين من مكة اغترضه وسل عرو و بن صعيد عقالوا له: من مكة اغترضه وسل عرو و بن صعيد - يعنى فائب مكة - عليهم أخوه يعيى بن سعيد ع فقالوا له: المصرف أين تريد ? فأبى عليهم ومضى ، وتعافى الخسين وقياد وقال السياط والمصى، ثم إن حسينا وأصحابه امتنعوا منهم امتناعاً قويا ، ومضى الحسين على وجهه ذلك ، فناداه : ياحسين ألا تنقى الله ؟ تضوح من الجاعة وتفرق بين الأمة بعد اجتماع المكلمة ؟ قال : فتأول الحسين هذه الا ية (لى عملى ولي عملي أخر بريثون عما أعمل وأنا برئ عما تصاون)

قال: ثم إن الحسين مر بالتنميم فلقي مها عيراً قد بعث مها يجير بن زياد الحيرى قائب المن قدارسلها من المين إلى يزيد بن معلوية ، عطيها ورس وحلل كثيرة ، فأخذها الحسين وانطلق مها ، واستأجر أصحاب الجال علمها إلى الكوفة ، ودفع إليهم أجرجهم ، ثم ساق أو مخنف باسناده الأول أن الفر زدق لقى الحسين عن المسن عن الطريق فسلم عليه وقال له : أعطاك الله سؤلك وأملك فيا تحب . فسأله الحسين عن أمر الناس وما وراء فقال له : قلوب الناس معك ، وسيوفهم مع بني أمية ، والقصاء يعزل من السهاء ، أمر الناس وما وراء فقال له : صدقت ، فقه الأمر من قبل ومن بعد ، يعمل ما يشاء ، وكل يوم ربنا في شأن ، إن نزل القضاء ما تحب ضحيد الله على نعائه . وهو المستمان على أداء الشكر ، وإن حال في شأن ، إن نزل القضاء ما تحب ضحيد الله على التقوي سريته ، ثم حرك الحسين راحلته وقال :

السلام عليكم ثم افترقا . وقال هشام بن الكلبي عن عوانة بن الحكم عن ليعلة بن غالب بن الفر زدق عن أبيه . قال بن الفر زدق عن أبيه . قال : حججت بأمي فبينا أنا أسوق بها بعيرها حن دخلت الحرم في أيام الحج ، وذلك في سنة ستن ، إذ لتيت الحسين خارجا من مكة معه أسيافه وأتراسه ، فقلت ؛ في وأمي يا ابن رسول الله ، ما أعجلك عن الحج ? فقال : لولم أعجل لأخنت ، ثم سألنى : ممن أنت ؟ فقلت ؛ امر ؤ من العراق من النابي عن الناس فقلت في القلوب معك والسيوف مع بني أمية ، وذكر يحو ماتقدم من العراق ،

[ قال الفرزدق: وسألت الحسين عن أشسياء وعن المناسك فأخدى بها قالى . وإذا هو تقيل السان من مرسام كان أصابه بمن بالمراق الله الله عن المراق الله الله وهيئة حسنه ، فاذا هو عبد الله بن عمروب في الحرم وهيئة عن المسان من عمر وب السام ، فسألني فأخبرته أنى لقيت الحسين ، قال : فهلا البعث عن المالس لايهيك فيه السلاح ولا يجوز فيه وق أصحابه . فندم الفرزدق وهم أن يلحق به ، ووقع في قال الحسين لا يعين عمر و ، ثم ذكرت الأثبياء وقتلهم فصدني ذلك عن اللحاق به ، فلما بلغه أنه قتل لمن أبن عمر و ، قول : والله لا تبلغ الشجرة ولا النخلة ولا الصغير حتى يبلغ هما الأمر ويقلم ، وإيما أراد المن عمر و يقول : والله لا تبلغ الشجرة ولا النخلة ولا الصغير حتى يبلغ هما الأمر ويقلم ، وإيما أراد المن عمر و بقوله : لا يحيك فيه السلاح ، أى السلاح الذى لم يقد وأن يقتل به ، وقبل غير ذلك وقبل أراد الحزل بالفرزدق . قالوا : ثم سار الحسين لا يلوى على شيء حتى نزل ذات عرق . قال : لما خرجنا قال أو خنف : فعد في الحارث من كعب الوالي عن على من الحسين من على . قال : لما خرجنا قال أو خنف : فعد في الحارث من كعب الوالي عن على من الحسين من على . قال : لما خرجنا قال أو خنف : فعد قال المارث من كعب الوالي عن على من الحسين من على . قال : لما خرجنا

من مكة كتنب عبد الله من جعفر إلى الحسين مع ابنه عون وعمد: أما بعد فانى أسائلك بالله الما المسرفت من مكة كتنب عبد الله من جعفر إلى الحسين مع ابنه عون وعمد: أما بعد فانى أسائلك بالله الما المسرفت حتى تنظر فى كتابى همذا ، عالى مشغل عليك من الوجه الذى توجهت له أن يمكن فيه هلا كك فلا تصحل بالسير فاتى فى أثر كتابى والسلام . ثم نهض عبد الله من جعفر إلى عمر و من سعيد نائب مكة فقال له : اكتب إلى الحسين كتابا تجعل له فيه الأمان ، وعنيه فى البر والصلة ، وتوثق له فى كتابك ، ونسأله الرجوع لعمله يطمئن إلى ذلك فيرجع . فقال له عرو و : اكتب عنى ماشئت وأتنى به حتى أختمه . فكتب ان جعفر على لسان عمر و من سعيد ما أراد عبد الله ، ثم جاء بالكتاب إلى عمر و نن سعيد ما أراد عبد الله ، ثم جاء بالكتاب إلى عمر و نن سعيد : ابعث سعى أمانك ، فبعث معه أخاه يحيى ، فانصر فا حقى فيها بأمر وأنا ماض له ، فقالا : وما تلك الرؤيا ? فقال : إلى رأيت رسول الله مقالة على المنام وقد أمرى فيها بأمر وأنا ماض له ، فقالا : وما تلك الرؤيا ? فقال : إلى رأيت رسول الله مقالة . ومن عز وجل .

قال أبو مخنف : وحدثنى محمد بن قيس أن الحسين أقبل حتى إذا بلغ الحاجر من بطن ذى الرمة ،

<sup>(</sup>١) سقط من المصرية

ينيث قيللي. من طلبهر الطبيداوي بإلى أهل السكوفة ٤، وكيَّاب عنه. إلنهنه: إلسهر الله الواحن بالراحم. عامرًا الجسيف من على إلى وإنفواته من المؤمنين والمسلمين عسلام عليكراهاى أحد إليكم الله الذي ألا إله والأجوء أماابهد فأن كتلب مسل بن عقيل بعادى يغبرنى فيديعسن رأيكم ولجهاء ملئكم على تصرفاء والطلب عِمْناا، فنسأل الله أن يُحِسن لنا الصنيع، وأن يثيبكم على خلك أعظم الأجر، وقد تنخصها إليكم من مكة بوج الثلاثاء لتمان مضين من في اللجة بوم الثروية ، فاذا قسم غليدكم رسولي فا كتموا أمركم ويدول فاق الله علينكم في أياض هند إن شاء الله تمالين والسلام عليكم ورحة الله و واكاته إقال: وكان كجاب معلم قد وصل إليه قبل أن يقتل بسبح وعشر يُن ليلة ١٤ ومضمونه ؛ أما بعد فان إلاائد لا يكفب أهله ، وإن جيم أهل الكوفة معك ، فأقبل حين تقرأ كتابي هذا والسلام عليكيد. و ظلمة وأقبل بيني من مصير الصيداوى وكتاب الحبين إلى الكوفة ، حتى إذا التهير إلى القادسية أخفه الحمين عن عهر فيمث به إلى عبيه الله بن زياد فقال له ابن زياد : اصعد إلى أعلا القصر فسب البكفال ابن الكفياب على من ألى عاالة وابنه الحسن ، فضف غمد الله وأثنى عليه ثم قال 1 أمها الناس الناف هذا الملسين بن هنيل نغير خلق الله عوهو ابن فاطعة بنيت رسول الله عَنْ الله وأمّا رسوله إليكم ، وقد فارقته بالجلج من يعلن في الرمة ، فأجيبوه واسمنواله وأطيعوا ، ثم لغن عبيد الله من زياد وأباه ، واستغفر المعلى والحسن ، تأمر به ابن زياد فألئ من رأس القصر فتقطع ، و يقال بل تكسرت عِظامه وبه إفيه بقية رمق ، نقام إليه عبده الملك من عمير البجل إفديمه ، وقال: إنما أردت إراحته من الألم، وقيل إنه رجل يشبه عبدالمائه من عمير وليس به، وفي وواية أن الذي قيدم مكتاب للحسين: إلىما هو عبد الله بن بقهل أخوا الحسين من الرضاعة عرفالتي من أعلى القصر والله أعلى من .. .ثم أقبل الحسين يسير بمنو المكوفة ولايملم بشئ بما وقع من الأخبار . قال أبو مختف عن أبي على للأقصاري عن بكو من مصعب لمار في . قال: وكان الحسن لاعر عساء من مياء العرب إلا البعوة ، قال قال أبو محنف عن أبي جناب عن عمدي بن حرماة عن عبد الله بن سلم والمنذر بن المشممل. الأسديان قالا: لما قضينا حجمًا لم يكن لناهمة إلا اللحاق بالحسان، فأدركناه وقد مر برجل من بني أسد فهم الحسن. أن يكلمه ويسأله تج ترك ، فجذنا ذلك الرجل فسألناه عن أخبار الناس فقال : والله لم أَجَرُ المِهِ مِن النكوفة حتى قتل مسلم بن عقيل وهائل من عروة او رأيتهما يجران بأرجلهما في السوق ا قالاً: فَلَحْمَنَا الْحَسَنِ فَأَحْسِرِ الدَّهِ فِيلَ يَقُولَ دَا إِنَّا لَهُ وَإِنَّا لِلبِّنَهِ والجبون مرارآ وقفانا له الله الله في نفسك . فقال : لاخير في العيش بمدهما . قلمنا : خار الله لك . وقال له بعض أمحامه : والله ما أست مثل مسلم يربين عقيل ولوق، قديت الكوفة لككان الناس إليك أنسرع . وقال غيرهما: لمالما سمم محاب الحسين بمقتل مسلم بن عقيل، وتب عنـــد ذلك بنو عقيل بن أبي طِلاب وقِالِوا ; إلا والله

لا ترجع حتى ندرك ثارة ، أو ندوق ماذاق أخوا. فسار الحسين حتى إذا كان بزرود بلغه أيضا مقتل الذى بعثه بكتابه إلى أهل الكوفة بعد أن خرج من مكة ووصل إلى حاجر ، فقال : خداتنا شيمتنا، فن أحب منكم الانصراف فلينصرف من غير حرج عليه ، وليس عليه منا ذمام ، قال : فنفر ق الناس عنه أيادى سبا عيناً وشالا حتى بتى فى أصحابه الذين جاؤا معه من مكة ، [ و إتما فعل فلك لأنه ظن أن من اتبعه من الأعراب إنما اتبعوه لأنه يأتى بلكاً قد استقامت له طاعة أهلها ، فكره أن يسيروا معه إلا هم يطون على م يقدمون ، وقد علم أنه إذا بين لهم الأمر لم يصحبه إلا من بريد مواساته فى الموت معه إلا من السحر أمر فنيانه أن يستقوا من الما، ويكثروا منه ، ثم سارح مر بيطن المقبة فنؤل بها

وقال محمد بن سعد : حدثنا موسى بن إساعيل تناجعفر بن سلمان عن بزيد الشك قال : حدثى من شافه الحسين قال : رأيت أخية مضرو بة بغلاة من الأرض فقلت : لمن هذه ؟ قالوا : هنمطسين قال فأتيته فاذا غيبخ يقل أقرق فقلت : لمن هذه ؟ قالوا : هنمطسين قال فأتيته فاذا فيدخ قبرأ القرآن والهموع تسيل على خديه وطبيته ، قال قلت : بأبي وأمى يا ابن بنت رسول الله مأنزلك هذه البلاد والفلاة التي ليس بها أحد ؟ فقال : هذه كتب أهل الكوفة إلى ولا أوام أفل قاتل ، فاذا فعلوا ذلك لم يدعوا لله حرمة إلا انهكوها ، فيسلط الله عليه من يغطم حتى يكونوا أذل من قرم الامة \_ يهني متنسبا - وأخبرنا على بن محمد عن الحسن : والله التمتدن على كا عتمت بنو إسرائيل في السبت . وحدثنا على بن محمد عن قال قال الحسن : والله التمتدن على كا عتمت بنو إسرائيل في السبت . وحدثنا على بن محمد عن فاذا فعلوا ذلك سلط الله علمهم من يغلم حتى يكونوا أذل من قرم الامة . فقتل بنينوى يوم عاشو راء غذا فعلوا ذلك سلط الله علمهم من يغلم حتى يكونوا أذل من قرم الامة . فقتل بنينوى يوم عاشو راء عن رجل من قومه . قال : كنت في الجيش الذين بشهم ابن زياد إلى الحسين ، وكانوا أو بهة آلاف بريدون قتال الديل ، فعلت من عبينا فرأيته أسود الرأس بريدون قتال الديل ، فعلت حينا فرأيته أسود الرأس بريدون قتال الديل ، فقلت حينا فرأيته أو تقال : لقد واللحية ، فقلت له :السلام عليك أبا عبد الله ، فقال : فعدت به زيد بن على فأعبه وكانت فيه غنة - قال سفيان بن عينة : وهي في الجسينين

قال أو محنف عن أبى خالد الكاهل . قال: لما صبحت الخيل الحسين بن على رفع يديه فقال: اللهـــم أنت ثقتى فى كل كرب ، و رجائى فى كل شـــدة ، وأنت لى من كل أمر نزل ثقة وعدة ، فـــكم من هم يضمف فيه الغؤاد ، وتقل فيه الحيلة ، ويخذل فيه الصديق ، ويشمت فيه العـــدو ، فأنزلته بك

<sup>(</sup>١) سقط من المصرية

وشكوته إليك برغبة فيه إليك عن سواك ، ففرجته وكشفته وكفيتيه ، فأنت لى ولى كل نسة ، وصاحب كل حسنة ، ومنتهى كل غاية . وقال أمو عبيد القلم بن سلام : حدثنى حجاج بن محمد عن أبى معشر عن بعض مشيخته . قال قال الحسين حين نزلوا كر بلاه : ما اسم هذه الأرض ? قالوا كر بلاه ، قال : كرب وبلاه . وبحث عبيد الله بن زياد عر بن سعد اقتالهم ، ققال له الحسين : ياعر اختر مني إحدى ثلاث خصال ، إلى أن تتركني أرجع كا جثت ، فان أبيت هذه فسيرتي إلى يزيد فأضع يدى في يعده فيحكم في مارأى ، فان أبيت هذه فسيرتي إلى الترك فأقاتلهم حتى أموت . فأرسل إلى ابن زياد بنقك ، ففرسل بنقك ، فأرسل إلى ابن زياد ألى الله الحسين بنقك فقال الحسن : والله لا أفسل ، وأبطأ عر عن قتاله فأرسل ابن زياد شعر بن ذى الجوشن وقال له : إن تضم عر فقاتل و إلا فاقتله وكن مكانه ، فقد وليتك الامرة . وكان مع عر قريب من ثلاثين رجلا من أعيان أهل الكوفة ، فقالوا له : يعرض عليكم ابن بنت رسول الله وتي المنازي معال ، فلاث من رجلا من أعيان أهل الكوفة ، فقالوا له : يعرض عليكم ابن بنت رسول الله وتي المنازي معال .

وقال أبو زرعة : حدثنا صعيد بن سلمان ثنا عباد بن الموام عن حصين . قال : أدركت من مقتل الحسن قال: فحدثني سعد بن عبيدة قال: فرأيت الحسين وعليه جبة مرود ورماه رجل يقال له عرو ان خالد الطهوى بسهم ، فنظرت إلى الســهم مملقاً بجبته . وقال انن جر بر : حــدثنا محمد بن عمار الرازى حدثني سميد من سلمان ثنا عباد من العوام ثنا حصين أن الحسين بمث إليه أهل الكوفة : إن ممك مائة ألف . فبعث إليهم مسلم بن عقيل فذكر قصة مقتل مسلم كما تقسدم . قال حصين : فحدثنى علال بن يساف أن ابن زياد أمر الناس أن يأخذوا مابين واقصة إلى طريق الشام إلى طريق البصرة حفظا فلا يدعون أحداً يلج ولاأحداً بمخرج ، وأقبل الحسين ولايشعر بشي عني أي الأعراب فسألهم عن الناس فقالوا : والله لا ندى ، غير أنك لا تستطيع أن تلج ولاتخرج ، قال : فانطلق يسير نحو ريد من معاوية ، فتلقته الخيول بكر بلاء فنزل يناشدهم الله والاسلام ، قال : وكان بعث إليه ابن زياد عر بن سعد وشمر بن ذي الجوشن وحصان بن نمير، فناشسه هم الله والاسسلام أن يسيروه إلى أمير المؤمنين يزيد فيضم يده في يده ، فقالوا له : لا ! إلا أن تنزل على حكم ابن زياد ، وكان في جملة من مهم الحر بن يزيد الحنظلي ثم التهشلي على خيل ، فلما سمم ما يقول الحسين قال لهم : ألا تتقون الله ؟ ألا تقبلون من هؤلاء ما يعرضون عليكم ، والله لو سألتكم هذا الترك والديلم ما حل لكم أن تردوهم فأبوا إلاحكم ابن زياد ? فضرب الحروجه فرسه وانطلق إلى الحسين ، فظنوا أنه إنما جاه ليقاتلهم ، فلما دنا منهم قلب ترسه وسلم علمهم ثم كرّ على أصحاب ابن زياد فقتل منهم رجلين ثم قتل رحمه الله . وذكر أن زهير بن القين البجلي لتي الحسين وكان حاجاً فأقبسل معه ، وخرج إليـه ابن أبي مخرمة

المرادى ورجلان آخران ، وهما عمر و بن الحجاج ومعنالسلمى ، وأقبل الحسين يكلم من بعث إليه ابن زياد وعليه جبة من برود ، فلما كلمهم الصرف فرماه رجل من بنى تميم يضال له عمر و الطهوى بسهم بين كتفيه ، فانى لا فظر إلى السهم بين كنفيه متعلقا بجبته ، فلما أبوا عليه رجع إلى مصافه و إلى لا فظر إليهم وهم قريب من مائة رجل ، فيهم لصلب على خسة ، ومن بنى هاشم ستة عشر ، ورجل من بنى سليم حليف لهم ، و رجل من بنى كنانة حليف لهم ، وابن عم ابن زياد .

وقال حصن ، حدثى سعد بن عبيدة قال : إنا لمستنقمون في الماه مع عمر بن سعد إذ أناه رجل فسارة فقال له: قد بعث إليك ابن زياد جو برية بن بعر التميى وأمره إن لم تقاتل القوم أن يضرب عنقك . قال : قوتب إلى فرسه فركها ثم دعا بسلاحه فلبسه وإنه لمل فرسه ، ونهض بالناس إلهم عقاتك . قال : قوتب إلى فرسه فركها ثم دعا بسلاحه فلبسه وإنه لمل فرسه ، ونهض بالناس إلهم عنزل عبد الله كان قد شخط . قال : وجي بنسائه و بناته وأهله قال : وكان أحسن شي صنعه أن أمر لهم عنزل في مكان معتزل وأجرى عليهم رزقا ، وأمر لهم بنقة وكموة . قال : وانطلق غلامان منهم من أولاد عبد الله بن جعفر ـ أو ابن أي جعفر \_ فائيا رجلا من طي فلجآ إليه مستجيران به ، فضرب أعناقهما وجه برأسهما حتى وضعهما بين يعدى ابن زياد ، قال : فهم ابن زياد بضرب عنق وأمر بداره فهمت . قال : وحدثني مولى لماوية بن أبي سفيان قال : لما أتى بزيد برأس الحسين فوضع بين يعديه رأيته يمكى ويقول : لو كان بين ابن زياد و بينه رحم ما ضل هذا \_ يهنى ابن زياد \_ قال الحصين : ولما قال الحسين لبنوا شهر بن أو ثلاثة كأنما تلطنخ الحوائط باللماء ساعة تطلم الشمس حتى ترتفع ولما قال أبو مخنف : حدثني لوذان حدثني عكرمة أن أحد عومته سأل الحسين : أبن تريد ؟ فحدثه ، قال أبو مخنف : حدثني لوذان حدثني عكرمة أن أحد عومته سأل الحسين : أبن تريد ؟ فحدثه ، قال أبو مخنف : حدثني لوذان حدثي عكرمة أن أحد عومته سأل الحسين ابن تريد؟ فحدثه ،

[قال الوخمنف: حدثنى لوذان حدثنى عكرمة أن احد عمومته سال الحسين: ابن تريد ? فحدثه ، فقال له : أنشدك الله لما أنصرفت راجعاً ، فواقله ما بين يديك من القوم أحد ينب عنك ولا يقاتل ممك ، و إنما والله أنت قادم على الأسنة والسيوف ، فان هؤلاء الذين بعنوا إليك لو كانوا كفوك مؤنة القتال و وطأوا لك الأشياء ، ثم قدمت علمهم بعد ذلك كان ذلك رأيا ، فأما على هذه الصفة فانى لا أرى لك أن تفعل . فقال له الحسين : إنه ليس يخفى على ماقلت وما رأيت ، ولكن الله لا يغلب على أمره ، ثم ارتحل قاصداً الكوفة . وقال خالد من العاص : \_

رُبُّ مستنصح ينش ويُردى \* وظنينبالنيبيلق نصيحاً [١١)

وقد حيم بالناس فى هذه السنة عمر و من سعيد من العاص وكان عامل المدينة ومكة ليزيد ، وقد عزل يزيد عن إمرة المدينــة الوليد من عتبة وولاها عمر و من سعيد بن العاص فى شهر رمضان منها والله سبحانه وتعالى أعلم .

(١) مقط من المصرية

#### ﴿ ثم دخلت سنة إحدى وستين ﴾

استهلت هذه السنة والحسين بن على سائر إلى الكوفة فيا بين مكة والعراق ومعه أصحابه وقراباته ، فقتل فى يوم عاشوراء من شهر المحرم من هذه السنة عسلى المشهور الذى صححه الواقدى وغير واحد، وزهم بعضهم أنه قتل فى صغر منها والأول أصح .

﴿ وهند صفة مقتله رضى الله عنه مأخوذة من كلام أمَّة هذا الشأن

لا كا يزعه أهل التشيع من الكذب الصريح والبهتان ﴾

قال أو مخنف عن أبي جناب عن عدى من حرملة عن عبد الله بن حرملة عن عبدالله بن سلم والمفرى (١) بن المشمعل الأسديين قالا: أقبل الحسين فلما نزل شرف قال لغلمانه وقت السحر: استعوا من الماء فأكثروا ، ثم ساروا إلى صدر النهار فسمع الحسين رجلا يكبر فقال له : مم كبرت ? فقال: رأيت النخيلة ، فقال له الاسميان : إن هذا المكان لم ير أحد منه نخيلة ، فقال الحسين : فماذا تريانه رأى ? فقالا : هــنم الخيل قد أقبلت ، فقال الحسين : أما لنا ملجاً نجمه في ظهورنا ونستقبل القوم من وجه واحد ? فقالا : بلي : ذو حسم . فأخذ ذات اليسار إلها فنزل، وأمر بأبنيته فضر بت، وجاه القوم وهم ألف فارس مع الحربن بزيد التميمي ، وهم مقدمة الجيش الذين بشهم ابن زياد ، حتى وقفوا في مقابلته في نحو الظهيرة ، والحسين وأصحابه معتمون متقلدون سيوفهم ، فأمر الحسين أصحابه أن يترووا من الماه ويسقوا خيولهم ، وأن يسقوا خيول أعدائهم أيضا . وروى هو وغيره قالوا : لما دخــل وقت الظهر أمر الحسن الحجاج بن مسروق الجمني فأذن ثم خرج الحسن في إزار ورداء ونعلن فخطب الناس من أصحابه وأعدائه واعتذر إلهم في مجيئه هذا إلى هينا ، بأنه قد كتب إليه أهل الكوفة أنهم ليس لهم إمام، وإن أنت قدمت علينا بإيمناك وقاتلنا ممك، ثم أقيمت الصلاة فقال الحسن الحر: ثريد أن تصلى بأصحابك ? قال لا 1 ولكن صل أنت ونحن نصلي وراحك. فعملي بهم الحسن ، ثم دخل إلى خيمته واجتمع به أصحابه ، وانصرف الحر إلى جيشه وكل على أهبته ، فلما كان وقت المصر صلى مهم الحسن ثم انصرف فخطهم وحثهم على السمع والطاعة له وخلع من عاداهم من الادعياه السائرين فيكم بالجور. فقال له الحر: إنا لاندري ماهذه الكتب ، ولامن كتبها ، فأحضر الحسن خرجين مملوه بن كتبا فنثرها بن يديه وقرأ منها طائفة ، فقال الحر: لسنا من هؤلاء الذين كتبوا إليك في شي ، وقد أمر ما إذا نحن لقيناك أن لانفارقك حتى نقدمك على عبيد الله من زياد ، فقال الحسن : الموت أدنى من ذلك ، ثم قال الحسن لأصحابه : اركبوا ! فركبوا وركب النساء ، فلما أراد الانصراف حال القوم بينه وبين الانصراف، فقال الحسين المحر: تكلتك أمك، ماذا تريد ?

(١) كذا بالأصلين . وفي الطيري

قال له الحر: أما والله لو غيرك يقولها لى من العرب وهو على مثل الحال التى أنت علمها لأقتصن منه ، ولما تركت أمه ، ولكن لاسبيل إلى ذكر أمك إلا بأحسن ما تقدر عليه ، وتقاول القوم وتراجعوا قتال له الحر: إلى ثم أومر بقتالك ، و إنما أمرت أن لا أفارقك حتى أقسمك الكوفة على ابن زياد ، فاذا أبيت خذ طريقا لا يقدمك الكوفة ولا تردك إلى المدينة ، واكتب أنت إلى يزيد ، وأكنب أنا إلى ابن زياد إن شئت ، فلمل الله أن يأتى بأمر برزقى فيه المافية من أن أبيل بشي من أمرك . قال : فأخذ الحسين يساراً عن طريق العذب والقادمية ، والحرين يزيد يسابره وهو يقول له : ياحسين في أذكرك ألله في نفسك ، فانى أشهد ائن فاتلت لتقتلن ، ولأن قوتلت له لمكن فيا أرى . قال له الحسين : أفيالموت يحوفى في ولكن أقول كما قال أخو الأوس لابن عه وقد لقيه وهو يريد نصرة الحسين الفي فقال ؛ أبن تفعي فانك مقتول ؟ قال : \_

سأمضى ومابالوت عار على الفتى • إذا مانوى حقا وجاهد مسلما وآسى الرجال الصالحين بنفسه • وفارق خوفا أن يعيش وبرخما

و بروی علی صفة أخری

سأمضى وما بالموت عارعلى امرئ ، إذا ما توى حقّاً ولم يلف مجرما فازمت لم أندم وإن عشت لم ألم ، كن يك موقا أن تغل وترخما

فلما عم ذلك الحر منه تنحى عنه وجمل يسير بأصحابه فاحية عنه ، فانتهوا إلى عذيب الهجانات و إذا سفر أر بمت أى أر بمة نفرقد أقبلوا من الكوفة على رواحلهم يخبون و يجنبون فرسا لنافع بن هلال يقال له الكمل إقد أقبلوا من الكوفة يقصدون الحسين ودليلهم رجل يقال له الطرماح بن عدى أراكب على فرس ] (17 وهو يقول

ياناقتى لاتدعرى من زجرى ، وشمرى قبل طلوع الفجر يخير ركبان وخير سفر ، حتى تحلى بكريم النجر الملجد الحرّ رحيب الصدر ، أتى به الله غلير أمر ثمت أتماه هاه الده

فأراد الحر أن يحول بينهم و بين الحسين فنعه الحسين من ذلك ، فلماخلصو إ إلية قال لهم: أخبر وقى عن الناس وراه كم ، فقال أدبجهم بن عبد الله العامري أحد النفر الأربعة : أما أشراف الناس فهم إلب عليك ، لأ تهم قد عظمت رشوتهم وملئت غرائرهم ، يستميل بذلك ودهم و يستخلص به نصيحهم ، فهم إلب واحد عليك ، وأما سأر الناس فأفتستهم تهوى إليك ، وسيوفهم غدا مشهورة عليك . قال

(١) سقط من نسخة طوب قبو بالأستانه

مم : فهل لكم برسولي علم ? قالوا : ومن رسواك ? قال : قيس من مسهر الصيداوي . قالوا : فعم أخذه الحصين بن تمير فيمث به إلى ابن زياد فأمره ابن زياد أن يلمنك ويلمن أباك ، فصل عليك وعيل أبيك ولمن بن زياد وأباه ، ودعا الناس إلى فصرتك وأخبرهم بقدومك فأمر به فألتي من رأس القصر فات ، فترقرت عينا الحسنن ، وقرأ قوله تمالي ( فنهم من قضي نحبه ومنهم من ينتظر ) الآية ثم قال : اللهم أجمل منازلهم ألجنة نزلا ، وأجم بيننا و بينهم في مستقر من رحمتك ، ورغائب مسخور ثوابك . ثم إن الطرماح بن عدى قال الحسين : انظر فما معك ? لاأرى ممك أحداً إلا هذه الشرفمة اليسيرة، وإني لأرى هؤلاء القوم الذين يسار ونك أكفاء لن ممك، فكيف وظاهر الكوفة علوه بالخيول والجيوش يعرضون ليقصدونك ، فأنشدك الله ، إن قدرت أن لانتقدم إلهم شبرا فافعل ، فان أردت أن تنزل بلدًا عنمك الله به من ملوك غسان وحمير ، ومن النمان من المنذر ، ومن الأسود والأحر، والله إن دخل علينا ذل قط فأسير ممك حتى أنزلك القرية ، ثم تبعث إلى الرجال من باجا وسلى من طئ، ثم أقم معنا ما بدالك، فأنا زعيم بمشرة آلاف طائى يضر بون بين يديك بأسيافهم، والله لا يوصل إليك أبداً ومنهم عن تطرف. فقال له الحسن : جزاك الله خيراً ، فل ترجم عما هو بصدده ، ، فودعه الطرماح ، ومضى الحسن ، فلما كان من الليل أمر فتيانه أن يستقوا من الماء كفايتهم ، ثم سرى فنعس في مسيره حتى خفق برأسه ، واستيقظ وهو يقول : إنا الله وإنا إليه واجمون ، والحديثة رب العالمان. ثم قال: رأيت فارساً على فرس وهو يقول: القوم يسيرون والمنايا تسرى إليهم، فعلمت أنها أغنسنا 'فعيت إلينا ، فلما طلع الفجر صلى بأصحابه وعجل الركوب ثم تياسر في مسيره حتى انهى إلى نينوى ، فاذا راكب متنكب قوساً قد قدم من الكوفة ، فسلم على الحرين يزيد ولم يسلم على الحسن، ودفع إلى الحركتابا من أن زياد ومضمونه أن يمدل بالحسين في السير إلى العراق في غير قرية ولا حصن ، حتى تأتيه رسله وجنوده ، وذلك يوم الخيس الثاني من المحرم سنة إحدى وستين ، فلما كان من الغد قدم عمر من سعد من أبي قاص في أربعة آلاف، وكان قد جيَّزه امن زياد في هؤلاء إلى الديم ، وخم بظاهر الكوفة ، فلما قدم علمهم أمر الحسين قال له : سر إليه ، فاذا فرغت منه فسر إلى الديل ، فاستعفاه عربن سعد من ذلك . فقال له ابن زياد : إن شئت عفيتك وعزلتك عن ولاية هذه البلاد التي قد استنبتك علمها ، فقال :حتى أنظر في أمرى ، فجمل لا يستشير أحدا إلا بهاه عن المسير إلى الحسن، عنى قال له ابن أخته حزة بن المنيرة بن شعبة : إياك أن تسير إلى الحسين فتعمى ربك وتفطع رحمك ، فو الله لأن تخرج من سلطان الأرض كلها أحب إليك من أن تلقي الله بدم الحسين ، فقال: إنى أفعل إن شاء الله تعالى . ثم إن عبيد الله بن زياد تهدد، وتوعد، بالمزل والقتل ، فسار إلى الحسين فنازله في المكان الذي ذكرنا ، ثم بعث إلى الحسين الرسل : ماالذي أقعمك ؟ فقال

كتب إلى أهل الكوفة أن أقدم علمهم ، فاذ قد كرهوني فأنا راجم إلى مكة وأذركم . فلمابلغ عمر من سعد هذا قال: أرجو أن يعافيني الله من حربه، وكتب إلى الن زياد بذلك ، فرد عليه الن زياد: أن حل بينهــم و بين الماء كما فعل بالتقي الزكي المظاوم أمير المؤمنين عنمان من عفان ، واعرض عــلي الحسن أن يبايم هو ومن مصه لأمير المؤمنين مزيد بن معاوية ، فاذا ضلواً ذلك رأينا رأينا ، وجمل أمحاب عمر من سمد يمنعون أمحاب الحسين من الماء ، وعلى سرية منهم عمر و من الحجاج ، فدعا علمهم بالعطش فمات هذا الرجل من شدة العطش . ثم إن الحسين طلب من عمر من سعد أن يجتمع به بين المسكرين ، فجاء كل واحد منهما في تحو من عشرين فارسا ، فتكلما طويلا حتى ذهب هزيم من الليل ، ولم يدر أحد ماقالا ، ولكن ظن بعض الناس أنه سأله أن ينهب ممه إلى مزيد من معاوية إلى الشام ويتركا المسكرين متواقفين ، فقال عمر إذا مهم ابن زياد داري ، فقال الحسين : أمَّا أينها لك أحسن مما كانت ، قال: إذا يأخذ ضياعي ، قال أنا أعطيك خيراً منها من مالي بالحجاز ، قال: فتكره عربن سعد من ذلك. وقال بعضهم: بل سأل منه إما أن يذهبا إلى يزيد، أو يتركه مرجم إلى الحجاز أو يذهب إلى بمض النغور فيقاتل الترك، فكتب عر إلى عبيد الله بذلك، فقال: نعم! قد قملت، فقام الشمر بن ذي الجوشن فقال : لا والله حتى ينزل على حكك هو وأصحابه ، ثم قال : والله لقد بلغني أن حسينا وان سعد يجلسان بن المسكرين فيتحدثان عامة الليل ، فقال له ابن زياد : فنعم ما رأيت. وقد روى أبو مخنف: حدثني عبد الرحن بن جندب عن عقبة بن صمان . قال: لقد صحبت الحسين من مكة إلى حين قتل ، والله مامن كلة قالها في موطن إلا وقــد سمعتها، و إنه لم يسأل أن يذهب إلى يزيد فيضم يده إلى يده، ولا أن يذهب إلى ثفر من الثفور، ولكن طلب منهم أحد أمرين، إما أن يرجع من حيث جاء ، و إما أن يدعوه يذهب في الأرض العريضة حتى ينظر ما يصير أمر الناس إليه . ثم إن عبيد الله بعث شعر من ذي الجوشن فقال : اذهب فان حاه حسين وأصحامه على حكم. وإلا فمر عمر من سعد أن يقاتلهم ، فإن تباطأ عن ذلك فاضرب عنقه ثم أنت الأمير على الناس. وكتب إلى عمر بن سعد يتهدده على توانيه في قتال الحسن ، وأمره إن لم يجي الحسن إليه أن يقاتله ومن معه ، فانهم مشاقون . فاستأمن عبيد الله بن أفي الحل ليني عمته أم البنين منت حرام مهر على ، وهم العباس وعبد الله وجعفر وعنان . فكتب لهـــم ابن زياد كتاب أمان و بعثه عبيـــد الله بن المحل مع مولى له يقال له كرمان ، فلما بلغهم ذلك قالوا : أما أمان ابن صحية . فلا نريده ، و إنا لترجو أمانًا خيراً من أمان ابن سمية . ولما قدم شمر بن ذي الجوشن على عمر بن سمد بكتاب عبيد الله بن زياد ، قال عمر : أبعد الله دارك، وقبح ماجنت به ، والله إني لأخلنك الذي صرفته عن الذي عرضت عليه من الأمو والثلاثة التي طلم الحسين ، فقال له شمر : فأخبر في ماأنت صافع ? أنقاتلهم أنت أو تاركي و إيام ؟

فقال له عمر : لا ولا كرامة لك 1 أنا أتولى ذلك ، وجعله على الرجلة ولمضوا إليهم عشية يوم الخيس التاسع من الحرم ، فقسام شمر من ذي الجنوش فقال : أين بنو أختنا ? فقام إليه العباس وعبد الله ، وجعفر وعمَّان بنو على من أبي ظالب، فقال: أنتم آمنون. فقالوا: إن أمنتنا وابن رسول الله عَيْنَا في و إلا فلاحاجة لنا بأمانك . قال : ثم نادى عمر بن سعد في الجيش : ياخيل الله اركبي وابشري ، فركبوا وزحفوا إلىهم بعد صلاة المصر من تومئذ ، هذا وحسين جالس أمام خيمته محتبيا بسيفه ، ونمس فخفق برأسه وسممت أخنه الضجة فدنت منه فأيقظته ، فرجع برأسه كما هو ، وقال : إنى رأيت رسول الله ﷺ في المنام فقال لي : « إنك تروح إلينا » فلطمت وجهها وقالت : ياويلتنا . فقال : ليس الك الويل يا أخته: اسكني رحك الرحن ، وقال له أخوه العباس من على : يا أخي جاءك القوم ، فقال: اذهب إليهم فسلهم مابدالهم ، فذهب إلهم في نحو من عشرين فارساً فقال: مالكم ؟ فقالوا جاه أمر الأمير إما أن تأتوا على حكمه و إما أن تفاتلكم . فقال : مكانكم حتى أذهب إلى أبي عبد الله فأعله ، فرجم ووقف أصحابه فجملوا يتراجمونالقول ويؤنب بمضهم بعضا، يقول أصحاب الحسين: بئس القوم ، أنتم تريدون قتل ذرّية نبيكم وخيار الناس في زمانهم ؟ ثم رجم المباس بن على من عند الحسين إلهم مقال لهم : يقول لكم أبو عبد الله : الصرفوا عشيت كم هذه حتى ينظر في أمره الليلة ، فقال عمر من سعد لشمر من ذي الجوشن: ما تقول ؟ فقال: أنت الأمير والرأى رأيك ، فقال عرو من الحجاج بن سلمة الزبيــ دى : سبحان الله ! والله لو سألـكم ذلك رجل من الديلم لـكان ينبغي إجابته . وقال قيس بن الأشمث: أجهم إلى ما سألوك ، فلمسرى ليصبحنك بالقتال غدوة ، وهكذا جرى الأمر ، فإن الحسين لما رجم العباس قال له : ارجم فارددهم هذه العشية لعلنا نصلى لر بنا هذه الليلة ونستغفره وندعوه ، فقد علم الله مني أني أحب الصلاة له ، وتلاوة كتابه ، والاستغفار والدعاء . وأومى الحسين في همـنـ الليلة إلى أهله ، وخطب أصحابه في أول الليل فحمد الله تعالى وأثني عليه وصلى على رسوله بعبارة فصيحة بليغة ، وقال لأصحابه : من أحب أن ينصرف إلى أهله في ليلته هذه فقد أذنت له فان القوم إنما بريدونني . [ فقال مالك بن النضر : على دين ولي عيال ، فقال هذا الليل قد غشيكم فأتخذوه حجلاء ليأخذ كل منكم بيدرجل من أهل بيتي ثم اذهبوا في بسيط الأرض ف سواد همذا الليل إلى بلادكم ومدائسكم ، فإن القوم إنما بريدونني ، فلو قد أصابوني لهوا عن طلب غيرى ، فاذهبوا حتى يفرج الله عز وجل . فقال له إخوته وأبناؤه و بنو أخيه : لا بقاء لنا بمدك، ولا أرانا الله فيك مانسكره ، قال الحسين : يابني عقبل حسبكم عسلم أخيكم ، اذهبوا فقسد أذنت لكم ، قالواً : فما تقول الناس إنا تركنا شيخنا وسـيدنا و بني عمومتناخير الأعمام ، لم ترم معهـــم يسهم ، ولم لطمن معهم يرمح ، ولم نضرب معهم بسيف ، رغبة في الحياة الدنيا ، لا والله لانفعل ، ولكن تقديك

يا دهر أف لك من خليل ، كم لك بالأشراق والأصيل من صاحب أو طالب قتيل ، والدهر لا يقنع بالبديل وإنما الأمر إلى الجليل ، وكل حى سالك السبيل

فأعادها مرتبن أو ثلاثا حتى حفظتها وفهمت ما أراد ، فخنتنى المبرة فرددتها ، وارست السكوت ، وعلمت أن البلاه قد نزل ، وأما عتى فقامت حاسرة حتى انهت إليه فقالت : واتكلاه ١١ ليت الموت أعدمنى الحياة اليوم ، ماتت أى فاطبة وعلى أبى ، وحسن أخى ، ياخليفة الماضى ، وثمال الباقى فنظر إليها وقال : يا أخيه ، إلا يذهبن حلك الشيطان ، فقالت : بأبى أنت وأمى يا أبا عبيد الله ، فنظر إليها وقال : يا أخيه ، إلا ينهبن حلك الشيطان ، فقالت : بأبى أنت وأمى يا أبا عبيد الله استقتلت ؟ ولطبت وجهها وشقت جبها وخرت منشيا عليها ، فقام إليها فصب على وجهها الماء وقال يا أخيه } (١) اتق الله واصبرى وتمزى برنا الله ، وأعلى أن أهل الأرض يوتون ، وأن أهل البها لا يبقون ، وأن أهل الأرض يوتون ، وأن أهل ويبيدهم فيمبدونه وحده ، وهو فرد وحده ، واعلى أن أبى خير منى ، وأبى خير منى ، وأنى خير منى ، وأنى خير منى ، وأبى خير منى ، وأبى خير منى ، وأبى خير منى ، وأبى بينوا من بينوا بيوتهم بعضها من مها من المسلك ، ثم أخذ بيدها فرد ها إلى عندى ، ثم خرج إلى أصحابه فأمرهم أن يدنوا بيوتهم بعضها من بعض حتى تدخل الأطناب بعضها في بعض ، وأن لا يجملوا للمدو مخلصاً إليهم إلا من جهة واحدة ، وتم تدخل البيوت عن أعاتهم وعن شائلهم ، ومن ورائهم ، وبات الحسن وأصحابه طول ليلهم يصلون ويستنفر ون ويدعون وينضرعون ، وخيول حرس عدوم تدور من ورائهم ، علمها عزرة بن قيس و يستنفر ون ويدعون وينضرعون ، وخيول حرس عدوم تدور من ورائهم ، علمها عزرة بن قيس و يستنفر ون ويدعون وينضرعون ، وخيول حرس عدوم تدور من ورائهم ، علمها عزرة بن قيس () سقط من المصرية () سقط من المصرية () سقط من المصرية () سقط من المصرية ويستنفر ون ويدعون وينضرعون ، وخيول حرس عدوم تدور من ورائهم ، علمها عزرة بن قيس ()

( ٢٣ \_ البداية \_ ألمن )

الأحمسي [ والحسين يقرأ ( ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهــم خيراً لأنفسهم إنمــا نملي لهــم لنزدادوا إنما ولهم عذاب مهين . ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنم عليه حتى يميز الخبيث مرس الطيب) الآية فسمعها رجل من ثلث الخيــل التي كانت تحرس من أصحاب ان زياد فقال : نحن ورب الكمية الطيبون منزمًا الله منكم. قال فعرفته فقلت لزيد(١١) بن حضير: أتدرى من هذا ؟ قال: لا ! فقلت هذا أبو حرب السبيمي عبيد الله من شمير \_ وكان مضحاكا بطالا \_ وكان شريفا شجاعا فاتكا ، وكان سعيد بن قيس رتما حبسه في خبائه . فقال له بزيد بن حصين : يافاسق متى كنت من الطيبين ? فقال: من أنت و يلك ? قال: أمَّا مزيد من حصين . قال: إمَّا لله ! هلكت والله عدو الله 1 على م ريد قتلك ? قال فقلت له : يا أبا حرب هل لك أن تتوب من ذنو بك المظام ? فوالله إنا لنحن الطيبون و إنكم لأنتم الخبيثون . قال : فعم وأنا على ذلك من الشاهدين . قال : و يحك أفلا ينفعك معرفتك ? قال فانتهره عزرة من قيس أمير السرية التي تحرسنا فانصرف عنا ] (١) قالوا: فلما صل عر بن سعد الصبح بأصحابه مع الجمة وقيسل موم السبت \_ وكان نوم عاشو راء \_ انتصب القتال ، وصلى الحسين أيضا بأصحابه وهم اثنان وثلاثون فارساً وأر بمون راجلاء ثم انصر ف فصفهم فجمل على ميمنته زهير بن القين ، وعلى الميسرة حبيب بن المطهر ، وأعطى رايته العباس بن على أخاه ، وجعاوا البيوت بما فيها من الحرم وراء ظهورهم ، وقد أمر الحسين من الليل فحفر وا و راء بيوتهم خندقا وقذغوا فيه حطباً وخشباً وقصباً ، ثم أضرمت فيه النار لئلا يخلص أحد إلى بيونهم من ورامًها . وجمل عمر مِن سعد على ميمنته عرو بن الحجاج الزبيدي ، وعلى الميسرة شمر بن ذي الجوشن ـ واسم ذي الجوشن شرحبيل من الأعود من عمر و من معاوية من بني الضباب من كالاب \_ وعلى الحيل عزرة من قيس الأحمسي ، وعــلي الرجالة شبيث من ر بعي ، وأعطى الراية لوردان مولاه ، وتواقف الناس في ذلك ودخل بعده بعض الأمراء ففعاوا كافعل، فقال بعضهم لبعض: ماهذا في هذه الساعة ? فقال بعضهم: دعنا منك ، والله ماهـ نــ بــاعة باطل ، فقال يزيد بن حصين : والله لقد عــلم قومي أني ما أحببت الباطل شاباً ولا كهـــلا ، ولــكن والله إنى لمستبشر عا نحن لاحقون ، والله مابيننا و بين الحور المين إلا أن يميــل علينا هؤلاء القوم فيقتلوننا . ثم ركب الحسين عــلي فرسه وأخـــذ مصحفاً فوضه بين يديه ، ثم استقبل القوم رافعاً يديه يدعو ما تقسم ذكرِه : اللهم أنت ثقي في كل كرب ، ورجائي ف كل شدة ، إلى آخره . وركب أبنه على بن الحسين .. وكان ضعيعاً مريضاً .. فرساً يقال له الأحق ونادي الحسين أيها الناس: اسمحوا مني نصيحة أقولها لكم، فأنصت الناس كلهم، فقال بعد حمد (۱) كذا بالأصلين . وفي الطيرى : برير بن حضير (۲) سقط من المصرية

الله والثناء عليه :أمها الناس إن قبلتم منى وأنصفتمونى كنتم بذلك أسعد، ولم يكن لسمَ على سبيل، و و إن لم تقبلوا منى ( فأجموا أمركم وشركاء كم ثم لايكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلى ولاتنظرون. إن و ليَّسَ الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين).

فلما سمر ذلك أخواته و بناته ارتفت أصوائهن بالبكاء فقال عند ذلك : لا يبعد الله ابن عباس . ـ يعنى حين أشار عليه أن لا يخرج بالنساء معه و يدعهن بمكة إلى أن ينتظم الأمر \_ ثم بمث أخاه العباس فسكتهن ، ثم شرع يذكر للناس فضله وعظمة نسبه وعاو قدره وشرفه ، و يقول : راجعوا أنفسكم وحاسبوها ، هل يصلح لكم قتال مثلي ، وأنا ابن بنت نبيكم ، وليس على وجه الأرض ابن بنت نهي غيري ? وعلي أبي ، وجعفر ذو الجناحين عبي ، وحمزة سيد الشهداء عمر أبي ? وقال لي رسول الله عَيْرِ الله عَيْرِ في عند ان سيدا شباب أهل الجنة » . فإن صدقتموني بما أقول فهو الحق، فوالله ماتعمدت كذبة منذ علمت أن الله عقت على الكذب، و إلا فاسألوا أصحاب رسول الله عليه عرب ذلك ، جار بن عبد الله ، وأبا سعيد ، وسهل بن سمد ، وزيد بن أرقم ، وأنس بن مالك ، يخبرونكم بذلك ، ويحكم ! أما تنقون الله ؟ أما في هــذا حاجز لــكم عن سفك دمى ؟ . فقال عنـــد ذلك شمر من ذي الجوشن: هو يعبد الله عملي حرف: إن كنت أدرى ما يقول ؟ فقال له حبيب من مطهر (١): والله ياشمر إنك لتعبد الله على سبمين حرفا ، وأما نحن فوالله إنا لندرى مايقول ، و إنه قد طبع على قلبك . ثم قال : أيها الناس ذرونى أرجع إلى مأمنى من الأرض ، فقالوا : وما يمنعك أن تنزل على حكم بني عملك ? فقال : معاذ الله ( إنى عنت بربى وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب) ثم أناخ راحلته وأمر عقبــة من صممان فعقلها [ ثم قال : أخبروني أتطلبوني بقتيل لــكم قتلته ? أو مال لكم أكلته ? أو بقصاصة من جراحة ؟ قال : فأخذوا لا يكلمونه. قال : فنادى ياشبيث من ربعي ، ياحجار من أبجر ، ياقيس من الأشعث ، يازيد من الحارث، ألم تكتبوا إلى أنه قد أينعت الثمار واخضر الجناب، فأقــدم علينا فانك إنما تقدم على جند مجندة ? فقالوا له: لم نفعل. فقال: سبحان الله ١ والله لقد صَلَّم ، ثم قال: يا أبها الناس ١ إذ قد كرهتموني فدعوني أنصرف عنكم ، فقال له قيس بن الأشمث : ألا تنزل على حكم بني عملت فانهم لن يؤذوك ، ولا ترى منهـــم إلا ما تحب ? فقال له الحسين : أنت أخو أخيك ، أتريد أن تطلبك بنو هاشم بأكثر من دم مســلم ان عقيل ? لا والله لا أعطمهم بيدي إعطاء الذليل ، ولا أقر لهم إقرار العبيد ]. (٧)

قال : وأقبلوا برحنون نحوه وقــد محمر إلى جيش الحــين من أولئك طائفة قريب من ثلاثين فارساً فيا قيل ، منهم الحر بن بزيد أمير مقدمة جيش ابن زياد ، فاعتدر إلى الحـــين بما كان منهـــم ،

<sup>(</sup>١) كذا بالأصلين وفي الطبرى: مظاهر . (١) سقط من المصرية

قال : ولو آعلم أنهبه على هسند النية لسرت ملك إلى يزيد ، فقبل منه الحسين ، ثم تقدم بين يدى أصحاب الحسين خفاطب عمر من سعد فقال : ويحكم ألا تقبلون من ان بنت رسول الله ﷺ مايسرض عليكم من الخصال الثلاث واحدة منها ? فقال : لو كان ذلك إلى قبلت .

[ قال : وخرج من أصحاب الحسن زهير من القان على فرس له شالتُه في السلاح ، فقال : يا أهل الكوفة ، نذار لم من عذاب الله نذار ، إن حقا على المسلم نصيحة أخيه المسلم ، ونحن حتى الأنَّ أخوة ، وعلى دين واحمه ، وملة واحدة ، مالم يقم بيننا وبينكم السيف ، فاذا وقم السيف انقطمت العصمة ، وكنا أمة وأنتم أمـــة ، إن الله قـــد ابتلاَّة و إيا كم بدرية نبيُّه لينظر ما نحن وأنتم عاملون ، إنا تدعوكم إلى نصره وخمذلان الطاغية ابن الطاغية ، عبيد الله بن زياد ، فانكم لم تدركوا منهما الاسوه عموم سلطانهما ، يسملان أعينكم ، ويقطمان أيديكم وأرجلكم ، ويمشلان بكم ، ويقشلان أماثلكم وقراءكم ، أمثال حجر بن عمدي وأصحابه ، وهاني بن عروة وأشباهه . قال : فسبوه وأثنوا على ابن زياد ودعوا له ، وقالوا : لا ننزع حتى فتنل صاحبك ومن معه . فقال لهم : إن ولد فاطمة أحق بالود والنصر من ابن سمية ، فان أنتم لم تنصروهم فأعيــذكم بالله أن تقتلوهم ، خلوا بين هــذا الرجل وبين أبن همه مزيد بن معاوية ، نذهب حيث شاء ، فلممرى إن مزيد ليرضي من طاعتكم بدون قتل الحسين ، قال : فرماه شعر بن ذي الجوشن بسهم وقال له : اسكت أسكت الله فامتك ، أرمتنا بكثرة كلامك، فقال له زهير: يا ابن البوَّال على عقبيه، إيالة أخاطب ? إنما أنت بهيمة، والله ما أظنك تُحكم من كتاب الله آيتين ، فابشر بالخزى يوم القيامة والمذاب الأليم . فقال له شمر : إن الله قاتلك وصاحبك بمد ساعة ، فقال له زهير : أبالموت تخوفني ? فوالله للموت معمه أحب إلى من الخلد معكم. ثم إن زهيراً أقبل على الناس واضاً صوته يقول : عباد الله لا يغرنكم عن دينكم هـذا الجلف الجافي وأشسباهه ، فوالله لا ينال شمفاعة محمد ﷺ قوم أهرقوا دماء ذريته ، وقتلوا من نصرهم وذب عن حريمهم .

وقال الحرين يزيد لممر بن سمد: أصلحك الله المقاتل أنت همنا الرجل 3 قال: إي والله وتالله أيسره أن تسقط الرؤس وتطبيح الأيدى ، وكان الحر من أشجع أهل الكوفة ، فلامه بعض أصحابه على الفهاب إلى الحسين ، فقال له : والله إلى ألحب ، فقال له : والله إلى ألحب ، فقال له : والله إلى الحبين فقال على الجنة غيرها ولو قطمت وحرقت . ثم ضرب فرسه فلحق بالحسين فاعتذر إليه بما تقدم ، ثم قال : وأهل الكوفة لامكم الحبيل ، أدعوتم الحبين إليكم حتى إذا أناكم أسلمتموه و زعتم أنسكم قاتلوا أغلسكم دونه ، ثم عدوتم عليه لتقتلوه ، ومنعتموه التوجه في بلاد الله العربيضة الوسيمة التي لا عنم فيها الكلب والخذير ، وحلم بينه و بين المساء الفرات الجارى الذي يشرب منه السكلب والخذر وقد صرعهم

المطش ? بئس ما خلقم محمداً فى دريته ، لا سقاكم الله يوم الظما الأكبر إن لم تتو بوا وترجموا هما أثم عليه من يومكم هذا فى ساعتكم هذه . فحملت عليه رجلة لهم ترميه بالنبل فأقبل حقى وقف أمام الحسين ] (1) وقال لهم عربن سمد : لو كان الأمر لى لأجبت الحسين إلى ما طلب ولسكن أبي على عبيد الله بن زياد ، وقد خاطب أهل الكوفة وأنهم وويخهم وسهم ، فقال لهم الحربن يزيد : ويحكم منتم الحسين ونساءه و بناته الماه الفرات الذى يشرب منه الهود والنصارى ويتمرغ فيه خناز بر السواد وكلابه ، فهو كالأسير في أبديكم لا علك لنفسه ضراً ولا فعالًى.

قال فتقدم عربن سعد وقال لمولاه : يادريد أدن رايتك ، فأدفاها ثم شحر عن ساعده ووى بسهم وقال : اشهدوا أنى أول من رمى القوم ، قال : فقرامى الناس بالنبال ، وخرج يسار مولى زياد وسالم مولى عبيد الله ، وخرج يسار مولى زياد وسالم مولى عبيد الله بن هد استئنائه الحسين وسالم مولى عبيد الله بن مع السكلي بعد استئنائه الحسين فقتل يساراً أولا ثم قتل سالماً بعده ، وقد ضربه سالم ضربة أطار أصابع بعد اليسرى ، وجل رجل يقال له عبيد الله بن حوزة حتى وقف بين يدى الحسين فقال له : يا حسين أبشر بالنار ا فقال له الحسين : كلا ويحك إلى أقدم على رب رحم وشفيع مطاع ، بل أنت أولى بالنار . قالوا : فافسرف فوقته فرسه فسقط وتعلقه وقله تو بال النار ، فغضب ان حوزة وأراد أن يقحم عليه الفرس و بينه الحسين بده وقال : أنا ان حوزة ، فرفع وبينه بهر ، فحالت به الغرس فاقتلت بالكاب ، وشد عبيه نام بن عوسجة فقر به فأطار رجد له اللهني ، وغارت به فرسه فلم يبق حجر بمر به إلا ضر به عليه ماسلم بن عوسجة فقر به فأطار رجد له اللهني ، وغارت به فرسه فلم يبق حجر بمر به إلا ضر به في رأسه حتى مات .

[ وروى أو مخنف عن أبى جناب قال : كان منا رجل يدعى عبد الله بن عمير من بنى عميم ، كان قد نزل الكوفة واتحد داراً عند بئر الجميد من همدان ، وكانت معه امرأة له من الغر بن قاسط، فرأى الناس يميئون للغروج إلى قتال الحسن ، فقال : والله لقسد كنت عبل قتال أهل الشرك حريصاً ، وإنى لأرجو أن يكون جهادى مع ابن بنت رسول الله وتيليج لهؤلاء أفضل من جهاد المشركين ، وأيسر ثوايا عند الله ، فدخل إلى امرأته فأخيرها بما هو عازم عليه ، فقالت : أصبت أصاب الله بك أرشد أمورك ، اضل وأخرجني معك . قال : فحرج بها ليلاحتى أتى الحسين ، ثم أى رجلا آدم طويلا شديد ذكر قصة رمى عمر من سعد بالسهم ، وقصة قتله يسار مولى زياد ، وسالم مولى ابن زياد ، وأن عبد الله ابن عمير استأذن الحسين في الخروج إليهما فنظر إليه الحسن ، فرأى رجلا آدم طويلا شديد الساعدين بهيد ما بين المذكبين ، قال الحسن : إنى لأحسه للأفران قتالا ، اخرج إن شقت ،

<sup>(</sup>١) سقط من المصرية

فرج فقالا له : من أنت ? فانتسب لهما ، فقالا : لا نعرفك إلا هو خير منكما ، ثم شمد على بسار فكان كأمس الفاهب ، فانه لمشتغل به إذ حل عليمه سالم مولى ابن زياد فصاح به صائح قد رهقك العبد ، قال : ضلم ينتبه حتى غشيه فضر به عملى يده اليسرى فأطار أصابعه ، ثم مال على الكلمي فضر به حتى قتله وأقبل رنجز ويقول : -

إن تنكرائى فأنا ابن كاب نسبى ، بينى فى علم حسبى ، إنى امر ؤ دو مروءة وغصب واست بالخوار عند الكرب ، إنى زعم لك أم وهب ، بالطمن فيهم مقدما والضرب ، ضرب غلام مؤمن بالرب ،

فأخفت أم وهب عموداً ثم أقبلت يحو زوجها تقول له: فداؤك أبي وأمى ، قاتل دون الطبيين، درية عهد عليه السلام ، فأقبل إليها بردها نحو النساء فأقبلت تجاذبه ثوبه ، قالت : دعني أكون ملك ، فناداها الحسين : انصر في إلى النساء فاجلسي معهن فانه ليس على النساء قتال ، فانصرفت إليهن](١)

قال: وكارت المبارزه وسنة بين الفريقين والنصر في ذلك لأصحاب الحسين لقوة بأسهم، وأنهم مستميتون لاطعم لهم إلا سيوفم، فأشار بعض الأمراء على حربن سعد بعدم المبارزة، وتأسم مستميتون لاطعم لهم إلا سيوفم، فأشار بعض الأمراء على حربن سعد بعدم المبارزة، وسعل حرو بن الحجاج أمير مينة جيش ابن زياد: وجعل يقول: قاتلوا من مرق من الدين وفارق الجاعة. فقال له الحسين: ويحك يلحجاج أعلى تحرض الناس ? أغين مرقنا من الدين وأنت تقم عوسجة، وكان أول من قتل من أصحاب الحسين فدى إليه الحسين فترحم عليه، وهو على آخر موسجة، وكان أول من قتل من أصحاب الحسين فدى إليه الحسين فترحم عليه، وهو على آخر حبيب: لو لا أنى على أثرك لا حقك لكنت أقضى ما توصى به، فقال له مسلم بن عوسجة: أوسيك بهدا \_ وأشار إلى الحسين - إلى أن تموت دونه، قال اله مسلم بن عوسجة: بأوسيك بهدا \_ وأشار إلى الحسين - إلى أن تموت دونه، قال از اثم حمل شعر بن ذى الجوشن بليسرة وقصدوا نحو الحسن فدافست عنه الفرسان من أصحابه دفاعاً عظيا، وكلفوا دو نه مكافحة بأيساد ، فوسية وفي يده السيف كأنه ليث وهو يقول:

إن تعقروا بي فانا ابن الحر . أشجع من ذي لبد هزير

<sup>(</sup>١) سقط من المصرية `

لا يستطيعون أن يجوزوا منها وقد أحرقت . وجاه شمر بن ذى الجوش قبحه الله إلى فسطاط أ الحسين فطمنه برعه \_ يمنى الفسطاط و قال : إيتونى بالنار الأحرقه على من فيه ، فصاحت النسوة أ وحرجن منه ، فقال له الحسين : أحرقك الله بالنار ، وجاه شبيث بن ربعى إلى شمر قبحه الله فقال أ له : مارأيت أقبح من قولك ولا من فعلك وموقفك هذا ، أتريد أن برعب النساء ؟ فاستعبى وهم بالرجوع وقال حيد بن مسلم : قلت لشمر سبحان الله 11 إن هذا لا يصلح لك ، أتريد أن تعجم على نفسك خصائين ؟ تعذب بعذاب الله و تقتل الولدان والنساء ؟ والله إن في قتلك الرجال لما ترضى به أميرك . قال فقال لى : من أنت ؟ قلت : لا أخبرك من أنا \_ وخشيت أى إن أخبرته فعرفنى أن يسودى عند السلطان \_ .

وشد زهير بن القين فى رجال من أصحاب الحسين على شحر بن ذى الجوشن فأزالوه عن موقفه ، وتناوا أبا عزة الضبابى ــ وكان من أصحاب شمر ــ وكان الرجل من أصحاب الحسين إذا قتل بان فيهم الخلل ، و إذا قتل من أصحاب ابن زياد الجماعة الكثيرة لم يقيين ذلك فيهم لكثرتهم ، ودخل عليهم وقت الظهر فقال الحسين : مروهم فليكفوا عن القتال حتى نصلى ، فقال رجل من أهل الكوفة : إنها لا تقبل منكم ، فقال له حبيب بن مطهر : و يحك 11 أتقبل منكم ولا تقبل من آل رسول الله منطيقية ؟ [ وقائل حبيب قتالا شديدا حتى قتل وجلا يقال اله بديل بن صريم من بنى عقفان وجل يقول :

أَنَّا حَبِيبٍ وَأَبِى مطهر \* فارس هيجاء وحرب مسر أَنْمَ أُوفر عدة وأكثر \* ونحن أوفى منكم وأصبر ونحن أعلى حجة وأظهر \* حقا وأبق منكم وأطهر

ثم حمل على حبيب هذا رجل من بني تميم فطعنه فوقع ، ثم ذهب ليقوم فضر به الحصين من تمير على رأسه بالسيف فوقع ، ونزل إليه التميمي فاحتر رأسه وحله إلى ابن زياد ، فرأى ابن حبيب رأس أبيه فعرفه فقال لحامله : اعطنى رأس أبى حتى أدفنه ، ثم بكي . قال : فمكث الفلام إلى أن بلغ أشمه ثم لم تكن له همة إلا قتل قاتل أبيه ، قال : فلما كان زمن مصعب بن حمير دخل الفلام عسكر مصعب فاذا قاتل أبيه في فسطاطه ، فعضل عليه وهو قائل فضر به بسيفه حتى برد .

وقال أو مخنف : حدثني محمد بن قيس قال : لما قتل حبيب بن مطهر هدٌّ ذلك الحسين ، وقال عند ذلك : أحتسب نفسي ، وأخذ الحرّ برتجز و يقول للحسين :

آليت لا تقتل حتى أقتلا ﴿ ولن أصاب اليوم إلا مقبلا أضربهم بالسيف ضربا مقصلا ﴿ لانا كلا عنهم ولا مهملا ثم قاتل هو وزهير بن القين قتالاً شديداً فكان إذا شد أحدهما حتى استلحم شد الاكتور حتى فتلصه ، فعلا فلك ساعة ، ثم إن رجالاً شدوا على الحر بن يزيد فتناوه ، وقتل أبو تمامة الصائدى ابن عم له كان عسمواً له . ، ثم صلى الحسين بأصحابه الظهر صسلاة الخوف ، ثم اقتناوا بمسدها قتالا شديماً ودافع عن الحسين صناديد أصحابه ، وفاتل زهير بن التين بين يدى الحسين قتالاً شديماً ، ورمى بعض أصحابه بالنبل حتى سقط بين يدى الحسين وجمل زهير يرتجز ويقول : ــ

أَمَّا زَهِيرِ وَأَمَّا ابنِ القينِ ﴿ أَذُودَكُمُ بِالسِّفَ عَنِ الْحُسِينِ

عَلَّ : وأخذ يضرب على منكب الحسين ويقول :

أقدم هديت هاديا مهديا ، فاليوم تلتى جلك النبيا وحسنا والمرتضى علميا ، وذا الجناحين الفق الكميا • وأسد الله الشهيد الحيا .

قال : فشد عليه كثير من عبد الله الشعى ومهاجر من أوس فقتلاه .

قال : وكان من أصحاب الحسين فاضم بن حلال الجلى ، وكان قد كتب على فوق نبله فجمل برمى بها مسمومة وهو يقول :

أرمى بها معلما أفواقها ، والنفس لا ينفعها شقاقها ، أنا الجلي أنا على دين على .

فقتل اثنى عشر من أصحاب عمر بن سمد ، سوى من جرح ، ثم ضرب حتى كسرت عضداه ، ثم أسروه فأتوا به عمر بن سمد فقال له : و بحك يا فاضع ، ما حلك على ما صنحت بنفسك ? فقال : ثم أسروه فأتوا به عمر بن سمد فقال له : و بحك يا فاضع ، ما حلك على ما صنحت بنفسك ? فقال : لهن ربى يعلم ما أردت ، والكماء تسيل عليه وعلى لحيته ، ثم قال : والله لقد قتلت من جندكم اثنى عشر سوى من جرحت ، وما ألوم نفسى على الجهد ، ولو بقيت لى عضد وساعد ما أسرتموتى . فقال اثنى المصر : اقتله ، قال أنه قال له فاضع : أما والله يعمل منايانا على يدى ياتحم لو كنت من المسلمين لمنظم عليك أن تلقى الله بمماثنا ، فا طحد فله الذى جمل منايانا على يدى شرار خلقه . ثم قتمله ، ثم أقبل شعر فعمل على أصحاب الحسين وتمكاثر ممه الناس حتى كلاوا أن يعملوا إلى الحسين وتمكاثر ممه الناس حتى كلاوا أن يعملوا إلى الحسين و تكاثر مهه الناس على أن يمنوا الحسين ولا أنفسهم ، تنافسوا أن يقتلوا بين يديه ، فيا، عبد الرحن وعبد الله الميان يديك وندفع الغلارى ، فقالا : أبا عبد الله عليك السلام ، حازنا السدو إليك فأحبينا أن نقتل بين يديك وندفع عنك . فقال : مرحماً بكما ، ادنوا منه فيهلا يقاتلان قريباً منه وهما يقولان :

قد علمت حقا بنو غفار . وخندف بعد بنى نزار لنضر بن ممشر الفجار . بكل عضب قاطم بنار ياقوم ذودوا عن بنى الأخيار . بالشر في والقنا الخطار ثم آناه أصحابه منى وفرادى يقاتلون بين يديه وهو يدعو لهم و يقول : جزا كم الله أحسن جزاه المنتين ، فجسلوا يسلمون على الحسين و يقاتلون حتى يقتلوا ، ثم جاه عابس من أبى شبيب نقال : يا أبا عبد الله ا آما والله ما أسمى على ظهر الأرض قريب ولا بميد أعز على منك ، ولو قدرت أن أدف عنك الضيم أو القتل بشئ أعز على من نفسى ودى لفمانه ، السلام عليك يا أبا عبد الله ، اشهد لى أي على هديك . ثم مشى بسيفه صلنا و به ضربة على جينه ـ وكان أشجم الناس ـ فنادى : ألارجل لا ألا ابرزوا إلى ". فعرفوه فنكلوا عنه ، ثم قال عمر من سعد : ارضخوه بالمجارة ، فرمى بالمجارة من كل جانب ، فلما رأى ذلك ألتى درعه ومغفره ، ثم شد على الناس ، والله لقد رأيته يكرد أكثر من مائتين من الناس بين يديه ، ثم إنهم عطفوا عليه من كل جانب فقتل رحه الله ، فرأيت رأسه في أيدى وجانه ، فأنوا به عمر بن سعد فقال لهم : لا تختصموا فيه ، فانه لم ينتله إنسان واحد ، فغرق بينهم جهذا القول ] (1)

م قاتل أصحاب الحسين بين يديه حتى تفاتوا ولم يبق معه أحد إلا سويد بن عمر و بن أبي مطاع الخنصي ، وكان أول قنيل قتل من أهل الحسين من على ، وكان أول قنيل قتل من أهل الحسين من على ، وأمد بنت مرة بن مرة بن مرة بن مرة بن ملك ، فقتله ، لأنه جمل يق ، وجمل يقصد أياد ، فقال على بن الحسين :

أَمَّا على بن الحسين بن عسلى ﴿ نَحْمَى وَبِيْتَ اللهُ أُولَى بِالنِّبِيِ اللهُ لا يُعْجَ فِينَا ابن اللَّهِي ﴾ كيف ترون اليوم سترى عن أبي

فلما طنه مرة احتوشته الرجال فقطعوه بأسيافهم ، فقال الحسن : قتل الله قوماً قتاوك بابق ما أجرام على الله وعلى انتهاك محارمه ? ! فعلى الدنيا بممك العفاه . قال : وخرجت جارية كأنها الشمس حسنا فقالت : يا أخياه و يا ابن أخله ، فاذا هى زينب بنت على من فاطعة ، فأ كبت عليه وهو صريع . قال : فجاء الحسين فأخذ بيدها فأدخلها الفسطاط ، وأمر به الحسين فحولً من هناك إلى بين يديه عند فسطاطه ، ثم قتل عبد الله بن مسلم بن عقيل . ثم قتل عون ومحد ابنا عبد الله بن جعفر ، ثم قتل عبد الرحن وجعد ابنا عبد الله بن جعفر ، ثم قتل عبد الرحن وجعفر ابنا عقيل بن أبى طالب ، ثم قتل القلم بن الحسن بن على بن أبى طالب . [قال أبو محنف ، وحدثني فضيل بن خديج الكندى أن يزيد بن زياد ، وكان رامياً ، وهو أبو الشعثاء [قال من بعن بدئي بدئي بن نابع ما سقط منها على الأرض الكنائي من بني بعدلة . جئي على ركبته بين يدى الحسن فرعى عائة سهم ما سقط منها على الأرض خسة أسهم ، فلما فرغ من الرمى قال : قد تبين بي أق تتلت خسة نفر :

أَنَّا يِزِيد وأَنَّا المهاجِر ﴿ أَشْجِع مِنْ لَيْتُ قُوى حادر

(١) سقط من المصرية.

برب إنى للحسين ناصر . ولاين سعد ثارك وهاجر ](١)

قانوا : ومكث ألحسين نهاراً طو بلا وحده لا يأتى أحد "إليه إلا رجع عنه ، لايحب أن يل قتله ، حتى جاه رجل من بنى بداً ، عقال له مالك بن البشير ، فضرب الحسين على رأسه بالسيف فأدى رأسه ، وكان على الحسين برنس ققطه وجرح رأسه فمثلاً البرنس دماً ، فقال له الحسين : لا أكلت بها ولا شر بت ، وحشر ك الله مم الظالمين . ثم ألتى الحسين ذلك البرنس ودعا بهامة فلمسها .

[ وقال أو خنف: حدثنى سلبان بن أبي راشد عن حيد. قال: خرج إلينا غلام كأن وجهه فلقة قر في بده السيف وعليه قيص و إزار ونملان قد انقطع شسع أحدهما ، ما أنسي أنها اليسرى ، فقال لنا عر بن سمد بن غيل الأزدى: واقه لا شدن عليه . فقلت له: سبحان الله 1 ! وما تريد إلى ذلك ع يكنيك . قتل حؤلاء الذين ترام قد احتولوم . فقال: والله لا شدن عليه ، فشد عليه عر بن سعد شدة لمين سمد أمير الجيش ، فضر به وصاح القلام: واعاد، قال: فشد الحسين على عر بن سعد شدة ليث أهضب ، فضرب عر بالسيف فاتقاه بالساعد فأمانها من لذن المرفق فصاح ثم تنعى عند ، وحلت خيل أهل الكوفة ليستنقنوا عر من الحسين ، فاستقبلت عر بصدورها وحركت حوافرها ، وجالت بغرساتها عليه ، ثم أعجلت الغبرة فاذا بالحسين علم على رأس الفلام ، والفلام يضحص برجله وبالت بغرساتها عليه ، ثم أعجلت الغبرة فاذا بالحسين علم على رأس الفلام ، والفلام يضحص برجله والحسين يقول : "بعداً لقوم قتلوك ، ومن خصيهم بهم القيامة فيك جدك . ثم قال : عز والله على على أنظر إلى رجلى الفلام بخطان في الأرض ، وقد وضم الحسين صدره على صدره ، ثم احتماد فكا في أنظر إلى رجلى الفلام بخطان في الأرض ، وقد وضم الحسين صدره على صدره ، ثم جاء به حتى أنظام مع بن أبي طالب .

وقال هائى من ثبيت الحضرى: إلى لواقف يوم مقتل الحسين عاشر عشرة ليس منا رجل إلا على فرس، إذ خرج غلام من آل الحسين وهو ممسك بعود من تلك الأبنية، وعليه إزار وقيص، وهو منحور يلتفت بهينا وشالا ، فكأنى أنظر إلى درتين فى أذنيت تندبذيان كما النفت، إذ أقبل رجل يركض فرسه حتى إذا دنا من الغلام مال عن فرسه ثم أخد الغلام مقطمه بالسيف. قال هشام السكونى: هائى من ثبيت هو الذي قتل الغلام، خلق أن يماب ذلك عليه فكنى عن نفسه إلاا

<sup>(</sup>١) سقط من المصرية .

إن تك قد حبست عنا النصر من السياه طجعله لما هو خير ، واتتم لنا من الظالمان . ورمى عبد الله ابن عقبة الندوى أيا بكر بن الحسين بسهم فقتلة أيضا ، ثم قتل عبد الله والسباس وعبان وجعفر ومحد بنوا على بن أبي طالب ، إخوة الحسين . وقد اشت عطش الخسين خاول أن يصل إلى أن يشرب من ماه الفرات في قدر ، بل مانموه عنه ، غلص إلى شربة منه ، فرماه رجل يقال له حصين بن يميم بسهم في حتك فأنبته ، فانترعه الحسين من حتك فنار اللم فتلقاه بيديه ثم رضهما إلى السياء وهما عملوه فان دماً ، ثم رمى به إلى السياء والله معلى عدماً واقتلهم بدماً ، ولا تذرعلى الأرض منهم أحداً . ودعا عليهم دعاء بليفا.

[ قال : فوالله إن مكث الرجل الرامي له إلا يسيراً حتى صب الله عليه الظمأ ، فجمل لا يروى ويستى الماء مبرها ، وقارة يبرد له اللبن والماء جيماً ، ويستى الماء مبرها ، وقارة يبرد له اللبن والماء جيماً ، ويستى فلا بروى ، بل يقول : ويلكم استو فى قتلنى الظمأ . قال : فواقه ما لبث إلا يسيراً حتى انفد بطنه انفداد بطن البعير . ثم إن شحر بن ذى الجوش أقبل في تعومن عشرة من رجالة الكوفة قبل منزل الحسين الذى فيه تفله وعياله ، فشى تحوهم فالوا بينه و بين رحله ، فقال له ما الحسين : ويلكم ! ! إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون يوم الماد فكونوا في دنيا كم أحراراً و ذوى أحساب ، امندوا رحلي وأهلى من طفاتكم وجهالكم ، فقال المن أو المبنوس : فلا يتقول ذا ؟ فقال له أبو المبنوس : إلى تقول ذا ؟ المبنوس : وما يمنمك أنت من قتله ؟ فقال له أبو المبنوس : وما يمنمك أنت من قتله ؟ فقال له تعول ذا ؟ فقال له أبو المبنوس : وما يمنمك أنت من قتله ؟ فقال له تعول ذا ؟ فقال له أبو المبنوس = وكان شجاعاً . : والله لقد هممت أن أخضخض هذا السنان في عبك ، فافصرف عنه شمر ] (١٠) .

ثم جاء شمر ومعه جاعة من الشجعان حتى أحاطوا بالحسين وهو عند ف طاطه و لم يبق معه أحد يحول بينهم وبينه ، فجاه غلام يشتد من الخيام كأنه البدر ، وفي أذنيه در فان ، غرجت زينب بنت على النرده فامنع عليها ، وجاء يحاجف عن عمه فضر به رجل منهم بالسيف فاتفاه بيده فأطلها سوى جلده ، فقال : يا أبناه ، فقال له الحسين : يابني احتست أجرك عند الله ، فانك تلحق با بائك الصالحين . ثم حل على الحسين الرجال من كل جانب وهو يجول فيهم بالسيف عينا وشهالا ، فيتنافر ون عند كتنافر المعزى عن السبع ، وخرجت أخنه زينب بنت قاطمة إليه فجملت تقول : ليت الساء تقع على الأرض ، وجاءت عمر بن سعد فقالت : ياعمر أرضيت أن يقتل أو عبد الله وأنت تنظر ? فنحادرت الدموع على لحيته وصرف وجهه عنها ، ثم جمل لايقدم أحد على قتله ، حتى نادى شعر بن ذك الحرش: و يمكم ماذا تنتظر و بالبحل ؟ فاقتاء ، شكلت كم أمهات كم فيملت الرجال من كل جانب

<sup>(</sup>١) سقط من المصرية

على الحسين وضربه زرعة بن شريك التميمي على كتفه اليسرى ، وضرب على عاتقه ، ثم المصرفو ا عنــه وهو ينو. ويكبو ، ثم جاء إليه سنان بن أبي عمر و بن أنس النخبي فطعنه بالرمح فوقم ، ثم نز ل قذيحه وحزر أسه ، ثم دفع رأســه إلى خولى بن يزيد . وقيل : إن الذي قتله شمر بن ذي الجوشن ، وقيل رجل من منحج ، وقيل عربن سعد بن أبي وقاص ، وليس بشي، و إنما كان عر أمير السر مة الق قتلت الحسين فقط. [ والأول أشهر . وقال عبد الله بن عمار : رأيت الحسين حنن اجتمعو ا عليه يحمل على من على عينه حتى انذغروا عنه ، فوالله ما رأيت مكنوراً قط قيد قتل أولاده وأصحابه أربط جأشاً منه ولا أمضي جنانا منه ، و الله مارأيت قبله ولابعده مثله . و قال : ودنا عمر بن صعد من الحسن فقالت له زينب : ياعمر أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر ? فيكي وصرف وجهه عنها. وقال أنو مخنف : حدثني الصقعب بن زهير عن ُحميد بن مسلمةال: جمل الحسين يشد على الرجال وهو يقول : أعلى قتلي تحاون ؟ أما والله لا تقتلون بمدى عبداً من عباد الله أسخط عليكم بقتله مني ، وأيم الله إني أرجو أن يكرمني الله بهو انكم ثم ينتتم الله لي منكم من حيث لا تشعر ون ، أما و الله لو قد قتلمتوني لقد ألق الله بأسكم بيسكم ، وسفك دماءكم ، ثم لا برضي لكم بذلك حتى يضاعف لكم المذاب الألم . قال : ولقد مكث طويلامن النهار ولو شاء الناس أن يقتلوه لفعلوا ، و لكن كان ينقى بعضهم بيعض دمه ، و يحب هؤلاء أن يكفهم هؤلاء مؤنة قتله ، حتى فادى شمر بن ذى الجوشن ماذا تنتظر ون بقتله ? فتقدم إليه زرعة بن شريك التميمي فضربه بالسيف على عاتقه ، ثم طعنه سنان بن أنس بن عمر و النخبي بالرمح ، ثم تزل فاحتر رأسه ودفعه إلى خولى . وقد روى ابن عساكر في ترجة شمر من ذي الجوشن ، وذو الجوشن صحابي جليل ، قبل اسمه شرحبيل ، وقيل عثمان من توفل ، ويقال ان أوس من الأعور العامري الضبابي ، بطن من كلاب ، ويكني شمر بأبي السابضة . ثم روى من طريق عمر ن شبة : ثنا أبو أحمد حدثني عبي فضيل بن الزبير عن عبد الرحم بن ميمون عن عمد بن محرو من حسن . قال : كنامم الحسن بنهري كر بلاء ، فنظر إلى شمر بن ذي الجوشن فقال : صدق الله ورسوله ، قال رسول الله ﷺ : « كأنى أنظر إلى كلب أبقع يلغ فى دماء أهل بيتى » وكان شمر قبحه الله أبرص ] (١) وأخذ سنان وغيره سلبه ، وتقاسم الناس ما كان من أمواله وحواصله ، وما في خباته حتى ما على النساء من الثياب الطاهرة.

وقال أبو مخنف عن جعفر بن محمد . قال : وجدنا بالحسين حين قتل ثلاثة وثلاثين طمنة ، وأر بمة وثلاثين ضربة ، وهم شمر بن ذي الجوش بقتل على بن الحسين الأصفر « زين المابدين » وهو صغير مريض حي صرفه عن ذلك حميد بن مسلم أحد أصحابه . وجاء عمر بن سعد فقال : ألا لا يستملن

(١) سقط من المصرية

على هذه النسوة أحد، ولا يقتل هذا النلام أحد، ومن أخذ من متاعهم شيئا فليرده علمهم، قال: فوالله مارد الحد شيئا . فقال له على بن الحسين : جزيت خيراً فقــد دفع الله عنى بمالتك شراً ، قالوا : ثم جاء سنان بن أنس إلى بلب فسطاط عر بن سعد فنادى بأعلا صوته :

أُو قر رَكابي فضة وذهبا ﴿ أَنَا قَتَلَتَ اللَّكَ الْحُمِيا قَتَلَتَ خَيْرِ النَّاسِ أَمَا وَأَبَّا ۞ وخيرهم إذ ينسبون نسبا

فتال عربن سمد: أدخاوه على عنها دخل رماه بالسوط وقال: ويحك أنت مجنون ، والله لوسعك ابن زياد تقول هذا لفرب عنقك . ومن عربن سمد على عقبة بن سمان حين أخيره أنه مولى ، ظم ينج منهم غيره . والمرفع بن يمانة أسر فن عليه ابن زياد ، وقتل من أصحاب الحسين اثنان وسيمه المنتج منهم غيره . والمرفع بن يمانة أسر فن عليه ابن زياد ، وقتل من أصحاب الحسين اثنان أن يوطأ الحسين بالخيل ، ولا يصح ذلك والله أعلم . وقتل من أصحاب عربن سمد تمانية وتماتون نوطأ الحسين بالخيل ، وتقل من أصحاب عربن سمد تمانية وتماتون نصا . وروى عن محد بن الحنية أنه قال : قتل مع الحسين سبعة عشر رجلا كلهم من أولاد ظاهة ، ومن الولاد على المنتج عشر رجلا كلهم من أهل بيته ، ماعلى وجه الأرض على يومند الله عنه جعفر ، والحسين على على رضى الله عنه جعفر ، والحسين ، والحياس ، ومحد ، وعنان ، وأبو بكر . ومن أولاد الحسين على على رضى الله عنه جعفر ، والحسن ، والعباس ، ومحد ، وعنان ، وأبو بكر . ومن أولاد الحسين على الأكبر وعبد الله . ومن أولاد الحسن بن على ابن أبى طالب ، ومن أولاد عبد الله من جعفر ، وعيد الرحن ، ووسلم قتل قبل ذلك كما قدمنا ، فهؤلا ، أربعة لصلبه ، واثنان آخران ها عبد الله من عقبل ، وعبد الرحن ، ووسلم قتل قبل فسيد بن عقبل ، فكلوا منة من وله عتيا ، وفهم يقول الشاعر . . مسلم بن عقبل وفهم يقول الشاعر . . .

واندنی نسمة لصلب علی ، قد أصيبوا وستة لمقيل وصى النبى غودر فهم ، قد عاده بصارم مسقول

ويمن قتل مع الحسين بكربلاء أخوه من الرضاعة عبد الله بن بقطر ، وقد قبل إنه قتل قبل ذلك حيث بعث بعث معه كتابا إلى أهل السكوفة فحل إلى ابن زياد فقتله . وقتل من أهل السكوفة من أصحاب عمر بن سعد ثمانية وتحانون رجلا سوى الجرسى ، فصلى علمهم عمر بن سعد ودفتهم . و يقال إن عمر بن سعد أمر عشارة فرسان فداسوا الحسين بحوافر خيولهم حتى الصقوء بالأرض موم الممركة ، وأمر برأسه أن يحمل من يوسه إلى ابن زياد مع خولى بن يزيد الأصبعى ، فلما انتهى به إلى القصر وجده مفاتما فرجع به إلى منزله فوضعه تحت إجانة وقال لامرأته نواد بنت مالك : جتك بمز الله عرى مقالت : وما هو ؟ فقال : برأس الحسين . فقالت : جاه الناس بالذهب والفضة ، وجتت أنت برأس ابن بنت

رسول الله عليه عليه و والله لا يجمعني و إياك فراش أبداً ، ثم نهضت عنه من الفراش ، واستدعى بامرأة له أخرى من بني أحبد فنامت عند قالت المرأة الثانية الأسدية: والله ما زلت أرى النور ساطها من تلك الاجَّانة إلى السماء ، وطيوراً بيضاً ترفرف حولها ، فلما أصبح غدامه إلى ابن زماد فأحضر مدمن يديه ، ويقال إنه كان معه رؤس بقية أصحابه ، وهو المشهور . وجهوعها اثنان وسيعين رأساً ، وذلك أنه ماقتل قتيل إلا احتزوا رأسه وحلوه إلى ابن زياد ، ثم بعث بها ابن زياد إلى يزيد بن معاوية إلى الشام. قال الامام أحمد: حدثنا حسن ثناجر برعن محد عن أنس. قال: أني عبيد الله بن زياد برأس الحسين فجمل في طست فجمل ينكت عليه وقال في حسنه شيئا ، فقال أنس : إنه كان أشههم برسول الله ﷺ ، وكان مخضو باً بالوشمة . ورواه البخاري في المناقب عن محمد بن الحسن بن إبراهم ــ هو ان إشكاب ـ عن حسين من محمد عن جربر بن حازم عن محمد بن سيرين عن أنس فذكره . وقد رواه الترمذي من حديث حفصة بنت سيرين عن أنس . وقال : حسن محميم ، وفيه دفجمل بنكت بقضيب في أنف و يقول: مارأيت مثل هذا حسنا » . وقال العرار: حدثنا مفرَّج من شجاء من عبيه الله الموصل ثنا غسان بن الربيم ثنا يونس بن عبيدة عن ثابت وحميد عن أنس . قال : الما أى عبيد الله بن زياد برأس الحسين جل ينكت بالقضيب ثناياه ويقول: لقد كان\_ أحسبه قال جيلا\_ صّلت: والله لأسوءنك « إنى رأيت رسول الله علي يلتم حيث يقم قضيبك » . قال فانقبض . تفرد به الغرَّار من هذا الوجه وقال : لا نعلم رواه عن حميد غير يونس بن عبدة وهو رجل من أهل البصرة مشهوروليس به بأس . ورواه أنو يعلى الموصلي عن إبراهم بن الحجاج عن هــــاد بن سلمة عن على من زيد عن أنس فذكره . ورواه قرة من خلاد عن الحسن عن أنس فذكره .

وقال أو مخنف عن سلبان بن أبي راشد عن حيد بن مسلم . قال : دعاتى عمر بن سعد فسر حنى إلى أهله لأ بشرهم بما فتح الله عليه و بمافيته ، فأجد ابن زياد قد جلس قناس ، وقد دخل عليه الوفد الذين قدموا عليه ، فلمخلت فيمن دخل ، فاذا رأس الحسين موضوع بين يديه ، و إذا هو يسكت فيه بقضيب بين تنايله ساعة ، وقال له زيد بن أرقم ، ارفم هذا القضيب عن هاتين الثنيتين ، فوالله الذي لا آله إلا هو لقد رأيت شفق رسول الله وقاله لولا أنك شيخ قد خرفت وذهب عقلك لضربت يبكى ، مقال له ابن زياد : أبكى الله عينك ، فوالله لولا أنك شيخ قد خرفت وذهب عقلك لضربت عنك ، والله لقد قال زيد بن أرقم كلاماً لوسمه ابن زياد لقتك ، قال : قلمت ماقل ? قالوا : مر بنا وهو يقول : ملك عبد عبيداً ، فاتحذهم تليداً ، أنم يلمشر العرب العبيد بعد اليوم ، قتلم ابن وقد روى من طريق أبي داود باسناده عن زيد بن أرقم بنحو . شرار كم ، فبعداً بدر بن أرقم بنحو .

و رواه الطبراني من طريق ثابت عن زيد .

وقد قال الترمذى : حدثنا واصل بن عبد الأعلى ثنا أو معاوية عن الأهمش عن عمارة بن عير . قال : لماجئ مرأس عبيد الله بن زياد وأصحابه فنصبت في المسجد في الرحة فاتهيت إليهم وهم يقولون : قد جامت قد جامت ، فاذا حيث قد جامت تتخلل الرؤس حتى دخلت في منتفرى عبيد الله بن زياد ، فمكنت هنهة ثم خرجت ، فذهبت حتى ، تغيب ثم قالوا : قد جامت قد جامت ، فغملت ذلك مرتبن أو ثلاقا . ثم قال الترمذي : حسن صحيح .

وأمر ابن زياد فنودى الصلاة جامعة ، فاجتمع الناس فصعد المنبر فند كر ما فتح الله عليه من قتل الحسين الذي أراد أن يسلهم الملك و يفرق الكلمة عليهم ، فقام إليه عبد الله بن عفيف الأردى ، فقال : ويحك يا ابن زياد 1 ! تقنلون أولاد النبيين وتتكلمون بكلام القسديقين ! فأمر به ابن زياد فقتل وصلب . ثم أمر برأس الحسين فنصب بالكوفة وطيف به في أزقتها ، ثم سيره مع زحر بن قيس ومعه رؤس أسحابه إلى بزيد بن معاوية بالشام ، وكان مع زحر جماعة من الفرسان ، منهم أبو بردة بن عوف الأردى : وطادق بن أبي طيبان الأردى ؛ فرجوا حتى قدموا بالرؤس كلها على بزيد بن معاوية بالشام ،

قال هشام: فحدثنى عبد الله بن يريد بن روح بن زنباع الجذامى عن أبيه عن الغاز بن ربيمة المجرشي من حير. قال: والله إلى لمند يزيد بن معاوية بدمشق إذ أقبل زحر بن قيس فدخل على بزيد ، فقال له يزيد: ويحك ما وراه ك ? [ فقال أبشر يا أمير المؤمنين منتج الله عليك وفصره ، ورد علينا الحسين بن على بن أبي طالب وتمانية عشر من أهل بيته ، وستون رجلامن شيمته ، فسرقا إليهم فسألناه أن يستسلموا وينزلوا على حكم الأمير عبيد الله بن زياد أو القتال ، فختاروا القتال ، فندونا إليهم مم شروق الشمس فأحطنا بهم من كل فاحية حتى أخذت السيوف مأخذها من ها القوم ، فجلوا بير بون إلى غير مهرب ولا وزر ، ويلوذون منا بالا كام والحقز ، لواذاً كالا ألحام من صتر ، فوالله ما كانوا إلا حزر جزور ، أو تومة قائل ، حتى أتينا على آخره ، فهاتيك أجساده بجردة ، وردة ما من من على عليم الربح ، وازره المقبان والرخم ] (١٠).

قال: فلمست عبدًا بزيد من معاوية وقال: كنت أرضى من طاعتكم بعون قتل الحسين ، لمن الله ابن سحية ، أما والله لو أنى صاحبه لعفوت عنسه ، ورحم الله الحسين . ولم يصل الذي جاء مرأسسه بشئ . ولما وضع رأس الحسين بهن يعنى بزيد قال : أما والله لو أنى صاحبك ماقتلتك ، ثم أنشد قول الحسين من الحمام المرى الشاعر

يفلقن هامًّا من رجال أعزَّة ﴿ \* علينا وهم كانوا أعق وأظلما

<sup>(</sup>١) مقط من من المصرية

قال أو محنف: فحدثنى أوجعر العبسى قال: وقام يحي بن الحمكم \_ أخر عروان بن الحكم \_ فقال: \_ لهام بجنب الطف أدى قرابة ﴿ من ابن إدالسيد ذى الحسب الوغل "همية أضحى نسلها عدد الحمسى ﴿ وليس لا ل المصفلة اليونين نسل

: قال : فضرب بزيد في صدر يهي بن الحكم وقال له : اسكت ، وقال محمد بن حيد الرازي ــ

وهو شيعى \_ : ثنا محمد بن يحيى الأحرى ثنا ليث عن مجاهد قال ، لما جي مرأس الحسين فوضع بين يدى مزيد تمثل مهذه الأبيات : \_

ليت أشياخي ببدر شهدوا • جزع الخزرج في وقع الأسل فأهلوا واستهاوا فرحا • ثم قالوا لى هنياً لا تسل حين حكت بفناه بركها • واستحر القتل في عبد الأسل وتعتلنا الضعف من أشرافكم • وعدلنا ميل بدر المعتدل (1)

قال مجاهد : نافق فيها ، والله ثم والله ما بق في جيشه أحد إلا تركه أي ذمه وعابه .

وقد اختلف العلماء بددها في رأس الحسين هل ستره ابن زياد إلى الشام إلى بزيد أم لا ، على قولين ، الأظهر منهما أنه سيره إليه ، وقد ورد في ذلك آثار كثيرة قالله أعلم . وقال أو مخنف عن أبي حزة الثمالى عن عبد الله الممانى عن القاسم بن بغيت ، قال : لما وضع رأس الحسين بين يدى بزيه بن معلوية جسل ينكت بقضيب كان في يده في ثفره ، ثم قال : إن هدذا و إيانا كما قال الحسين أن الحامل المرى : \_

يفلقن هاماً من رجالرٍ أعزة ﴿ علينا وهم كانوا أعق وأظلما

فقال له أبو برزة الأسلى: أما والله قند أخذ قضيبك هذا مأخذا لقد رأيت رسول الله على برشه ، ثم ظل : ألا إن هذا سيجي، وم القيامة وشفيمه عمد ، ويجيى، وشفيمك ابن زياد . ثم قام فولى . وقد رواه ابن أبى الدنيا عن أبى الوليد عن خلا بن بزيد بن أسعد عن عمار الله هنى عن جعفر . قال : با وضع رأس الحسين بين يدى بزيد وعنسده أبو برزة وجمل يشكت بالقضيب فقال له : « ارفع قضيبك فلقد رأيت رسول الله يحلي يلشه » . قال ابن أبى الدنيا : وحدثنى مسلمة بن شبيب عن الحيدى عن سفيان محمت سالم بن أبى حفصة قال قال الحسن : لما جي مرأس الحسين جمل بزيه الحيدى عن سفيان محمت سالم بن أبى حفصة قال قال الحسن : لما جي مرأس الحسين جمل بزيه (١) بالهامش : الايتصور أن يكون بزيد قد تمثل جهاد الأبيات هذه الأيام ، قان المؤونين

(١) بالهامش: لايتصور أن يكون بزيد قد تمثل جهد الأبيات هده الأيام ، فان المؤرخين قاطبة ذكر وا أنه تمثل جها لمساجاه خبر وقعة الحرة بالمدينة الشريفة ، وقتل الأنصار ، ووقعة الحرة بعد هذه كاستراه. وأيضا فأن قضية الحسين رضى الله عنه لم يكن حاضرها أحد من الخزرج ، يعلم ذلك من الألم بالأخبار وأيلم الناس والله أعلم . يطمن بالقضيب، قال سفيان وأخبرت أن الحصين كان ينشد على إثر هذا : \_

ممية أمسى نسلها عدد الحصى \* وبنت رسول الله ليس لها نسل

وأما بقية أهله ونسائه فان عمر من سعد وكلّ بهم من يحوسهم و يكلؤهم ، ثم أركبوهم على الرواحل فى الهوادج ، فلما مرّوا بمكان المعركة ورأوا الحسين وأصحابه مطرحين هنائك بكته النساء ، وصرخن ، وندبت زينب أخاها الحسين وأهلها ، فقالت وهى تبكى :

يا محمداه ، يا محمداه ، صلى عليك الله ، وملك ألساه ، هـ نما حسين بالمراه ، منهمل بالدماه ، مقطع الأعضاء يامحمداه ، و بناتك سبايا ، وفريتك مقتلة ، تسفى عليها الصبا . قال فأبكت والله كل عدة وصديق .

[ قال قرة بن قيس لما مرت النسوة بالتنلي صحن ولطمن خدودهن ، قال : فا رأيت من منظر من نسوة قط أحسن منظر رأيته منهن ذلك البوم ، والله إنهن لأحسن من مهابيرين ، وذكر الحديث كا تقدم ] (١٦ . ثم قال : ثم ساروا بهسم من كر بلاء حتى دخلوا الكوقة فأكرمهم ابن زياد وأجرى عليهم النعقات والكساوى وغيرها ، [ قال : ودخلت زينب ابنة فاطمة في أرذل ثيابها قد تنكرت وحدث بها إماؤها ، فلما دخلت على عبيد الله بن زياد قال : من هذه ؟ فل تكلمه ، فقال بعض إمائها : هذه زينب بنت فاطمة ، فقال : الحد ثق الذى فضحكم وقتلكم وكذب أحد وتتكم ، فقالت : بل الحد لله الذى أكرمنا بمحمد وطهر فا تطهيراً لا كما تقول ، و إنما يفتضح الفاسق و يكذب فقالت : بل الحد لله الذى أكرمنا بمحمد وطهر فا تطهيراً لا كما تقول ، و إنما يفتضح الفاسق و يكذب النجر . قال : كتب عليهم القتل فبر زوا إلى مضاجعهم ، وسيجمع الله بينك و بينهسم فيحاجونك إلى الله . فقضب ابن زياد واستشاط ، فقال له عمر و بن حريث : أصلح الله أمير ، إنما هي امرأة ، وهل تواخذ المرأة بشئ من منطقها ؟ إنها لا تواخذ كتا تقول ولا تلام على خطل .

وقال أو محنف عن المجالد عن سعيد: إن ابن زياد لما نظر إلى على بن الحسين « زين العابدين » قال لشرطى : انظر أأدرك هذا النلام ، فان كان أورك فانطلقوا به فاضر بوا عنقه ? فكشف إذاره عنه فقال : ثم ا فقال : اذهب به فاضر ب عنقه ، فقال له على بن الحسين : إن كان بينك و بين هؤلا النسوة قرابة فابث معهن . وجلا بحافظ علمين ، فقال له ابن زياد : تمال أنت ! فيمته معين . قال أو محنف : وأما سلميان بن أبى راشد فحدتنى عن حميد بن مسلم قال : إنى لقائم عند ابن زياد حين عرض عليه على بن الحسين ، قال : أو لم يقتل الله على عرض عليه على بن الحسين ، قال : أو لم يقتل الله على أيضا قتله ابن زياد . مالك لا تنكم ؟ قال : كان لى أخ يقال له على أيضا قتله () سقط من الحسية ،

الناس. قال: إن الله قتله ، فسكت، فقال: مالك لاتتكام ? فقال ( الله يتوفى الأنفس حين موتها ) (وما كان لنفس أن تموت إلا باذن الله ) قال: أنت والله منهم ، ويحك ! ! انظر وا هـذا أدرك ? والله إنى لأحسبه رجلاً، فكشف عنه مرى بن معاد الأحرى فقال : نم قد أدرك ، فقال : اقتله ، فقال على من الحسين : من موكل مهذه النسوة 8 وتعلقت به زينب عنه فقالت : يا امن زياد حسبك منا مافعلت بنا ، أما رويت من دماثنا ? وهل أمّنت منا أحمداً ? قال : واعتنقته وقالت : أسألك بالله إن كنت مؤمنا إن قتلته لما قتلني معه ، وناداه على فقال : يا ابن زياد ! ! إن كان بينك و بينهن · قرابة فابث معهن رجلاً تقياً يصحبن بصحبة الاسلام . قال : فنظر إليهن ساعة ثم فظر إلى القوم فقال: عجباً للرحم!! والله إني لأظن أنها ودَّت لو أني قتلته أن أقتلها مهه، دعوا الغلام، ا نطلق مع نسائك . قال : ثم إن ابن زياد أمر بنساء الحسين وصبيانه وبناته فجيهن إلى مرمد ، وأمر بعل من الحسين فغل بُعُل إلى عنقه ، وأرسلهم مع محقر بن ثملبة العائندي ـ من عائنة قريش ـ ومع شمر بن ذي الجوشن قبحه الله ، فلما بلغوا بلب نزيد بن معاوية رفع محقر بن تعلبة صوته فقال : هذا محقر بن تعلبة ، أي أمير المؤمنين باللئام الضبرة ، فأجابه يزيد بن مماوية : ماولنت أم محقر شر وألام م (١). فلما دخلت الرؤس والنساء على يزيد دعا أشراف الشام فأجلسهم حوله ، ثم دعا بعلى من الحسين وصبيان الحسين ونسائه ، فأدخلن عليه والناس ينظرون ، فقال لهل من الحسين : يا على أبوك قطم رهي وجهل حق وفازعني سلطاني ، فصنم الله به ما قد رأيت . فقال على : (ما أصاب من مصيبة ف الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب } فقال بزيد لابنه خالد : أجبه . قال : فـــا درى خالد ما برد عليه ، فقال له مزيد : قل (ما أصابكم من مصيبة فها كسبت أيديكم و يعفو عن كثير ) فسكت عنه صاعة ثم دعا بالنساء والصبيان فرأى هيئة قبيحة ، فقال : قبح الله من مرجانة ، فو كانت بينهم و بينه قرابة ورحم ما ضل هذا مهم ، ولا بعث بكم هكذا .

وروی أو مخنف عن الحارث بن كهب عن طامة بنت على قالت: لما أجلسنا بين بدى بزيد روى أو مخنف عن الحارث بن كهب عن طامة بنت على قالت: لما أجريد فقال: يا أمير المؤمنين المن أهل الشام أحمر قام إلى بزيد فقال: يا أمير المؤمنين اهب لى هذه \_ يعنين \_ وكنت أجارية وضيئة ، فارتمدت فزعة من قوله ، وظننت أن ذلك لا يجوز \_ فقالت فأخه فت بثياب أختى زيلب \_ وكانت أكبر منى وأعقل ، وكانت تسلم أن ذلك لا يجوز \_ فقالت القلم الرجيل : كذبت والله ولؤمت ، ما ذلك لك وله : فنضب يزيد فقال لها : كذبت ! والله إن ذلك لى ، ولو شئت أن أفسله لفعلت . قالت : كلا ! والله ما جسل الله ذلك لك إلا أن تخرج من مائنا وتدين بنير ديننا . قالت : فنضب يزيدواستطار ثم قال : إلى تستقبلين بهنا ؟ إنما خرج من

<sup>(</sup>١) مقط من المصرية

الدين أوك وأخوك ، فقالت زينب : بدين الله ودين أبي ودين أخي وجدى اهنديت أنت وأوك وجدك . قال : كذبت يا عدوة الله . قالت : أنت أمير المؤمنين مسلط تشم ظالما وتقهر بسلطانك . قالت : فوالله لكأنه استحى فسكت ، ثم قام ذلك الرجل فقال : يا أمير المؤمنين هب لى هذه . فقال له يزيد : اعزب وهب الله لك حنفاً قاضياً . ثم أمر يزيد النمان بن بشير أن يبحث معهم إلى المدينة رجلا أميناً معه رجال وخيل ، و يكون على بن الحسين معهن . ثم أنزل النساء عند حر مه فى دار الخلافة فاستقبلهن نساء آل معلوية يمكن و ينعن على الحسين ، ثم أقن المناحة ثلاثة أيام ، وكان يزيد لا يتمدى ولا ينعشى إلا ومعه على بن الحسين وأخوه عمر بن الحسين ، فقال يزيد وما لمعر بن الحسين - وكان صغيرا جدا \_ أفقائل هذا ؟ \_ يعنى ابنه خالدين يزيد سريد بذلك ممازحته وملاعبته، فقال : شِنْشَيْنة أعرفها فان اختراك الحية إلا حية ؟

ولما ودعهم يزيد قال لسلى بن الحسين: قبح الله بن سمية ، أما والله لو أنى صاحب أبيك ما الني خسلة إلا أعطيته إياها ، ولدفت الحنف عنه بكل ما استطت ولو بهلاك بعض ولدى ، ولكن الله قضى ما رأيت ، ثم جيزه وأعطاه مالا كثيراً وكماهم وأوص جم ذلك الرسول ، وقال له : كانبنى بكل حاجة تكون لك ، فكان ذلك الرسول الذى أرسله معهن يسير عنهن بمزل من الطريق ، ويبعد عنهن بحيث يدركهن طرفه وهو فى خدمتهم حتى وصلوا المدينة ، فقالت قاطمة بنت على : قلت لا تحقى زينب : إن هذا الرجل الذى أرسل معنا قد أحسن صجبتنا فهل لك أن نصله ؟ فقالت : والله ما منا شي قصله الإحلينا ، قالت وقلت لها : نطيع حلينا ، قالت : فأخسفت سوارى ودملجى ، وأخفت أختى سوارها ودملجها و بعثنا به إليه واعتذرنا إليه وقلنا : هذا جزاؤك بحسن صحبتك لنا ، فقال : لو كان الذى صنحت معمم إنماهو للدنيا كان فى هذا الذى أرسلتموه ما برضينى وزودة ، ولكن والله ما فعلت ذلك إلا فه تمالى ولترابيم كمن رسول الله وقلنا .

[ وقبل إن بزيد لما رأى رأس الحسين قال : أندرون من أين أنى ابن فاطعة ? وما الحامل له على مافسل ، وما الذى أوقعه فيا وقع فيسه ? قالوا : لا ! قال : يزعم أن أباه خير من أبى ، وأمه فاطمة بغت رسول الله و الله الذى أوقعه فيا و وجده رسول الله خير من جدى ، وأنه خير من أمى ، وجده رسول الله خير من جدى ، وأنه خير من أمى ، وجده حلح أبى أباه إلى الله عز وجل ، وعلم الناس أيهما حكم له ، وأما قوله أمه خير من أمى ، وأما قوله جده رسول الله ويلم من أمى ، وأما قوله جده رسول الله خير من جدى ، فلممرى ما أحد يؤمن بالله واليوم الا خر برى أن لرسول الله فينا عدلاً ولا نداً ، ولكنه إنما أتى من قلة فقه لم يقرأ ( قل اللهم مالك الملك توقى الملك من تشاه وتذرع الملك من

تشاه وقعز من تشاه وتغل من تشاه ) الآية ، وقوله تعالى (والله يؤقى ملكه من يشاه ). فلما دخلت النساء على يزيد قالت فاطمة بنت الحسين - وكانت أكبر من سكينة - يابزيد ! بنات رسول الله وسلام الله وتقال وقال وقال وقال الله عنه أنا له فنا كنت أكوه . قالت قلت والله ماتركوا لنا خرصاً ، مقال : ابنة أخى ! ما أنى إليك أعظم بما ذهب لك . ثم أدخلهن داره ثم أرسل إلى كل امرأة منهن ماذا أخذ لك ? فليس منهن امرأة تعسى شيئا بالناً ما بلم إلا أضعه لها .

وقال هشام عن أبي محنف: حدثني أو حمزة التالى عن عبد الله التالى عن القاسم بن نجيب.
قال: لما أقبل وفد الكوفة برأس الحسين دخلوا به مسجد دمشق فقال لهم مر وان بن الحكم: كيف صنح تم قالوا: ورد علينا منهم نمائية عشر رجلا فأتينا واقد على آخره، وهذه الرؤس والسبايا، فوثب مر وان وافصرف، وأقام أخوه يحيى بن الحكم فقال: ما صنح تم قالوا له مثل ما قالوا لأخيه، فقال لم : حجبتم عن محد محلي و القيامة، ان أجامعكم عملي أمر أبدا، ثم قام فافصرف. قال: ولا بلغ أهل المدينة مقتل الحسين بكي عليه في المتشار وله بالمعتقل المناس في أمرهم فقال رجال من قبحمهم الله : يا أمير المؤمنين لا يتخذن من كلب سوء جروا، اقتاع على ابن الحسين حتى لا يبق من ذرية الحسين أحد، فسكت بزيد فقال النمان بن بشير: يا أمير المؤمنين ابن الحسين حتى لا يبق من ذرية الحسين أحد، فسكت بزيد فقال النمان بن بشير: يا أمير المؤمنين الحل معهم كاكان يعمل معهم رسول الله والاطعة، وأنزهم على هذه الحال. فرق عليهم بزيد و بعث بهم الحال مؤمرى عليهم الكساوى والعالما والاطعة، وأنزهم في داره [10].

وهمذا يرد قول الرافضة : إنهم حماوا على جنائب الابل سبايا عرايا ، حتى كذب من زعم منهم أن الابل البخافي إنما نبتت لها الأسنمة من ذلك اليوم لتسترعو راتهن من قبلهن وديرهن .

ثم كتب ابن زياد إلى عمر و بن سعيد أمير الحرمين بيشره بمقتل الحسين ، فأمر مناديا فنادى بغلث . فلما سمع نساء بني هاشم ارتفت أصواتهن بالبكاء والنوح ، فجمل عمر و بن سعيد يقول : هذا ببكاء نساء عثمان بن عفان . وقال عبد الملك بن حمير : دخلت على عبيد الله بن زياد و إذا رأس الحسين بن على ببن يديه على ترس ، فوالله ما لبثت إلا قليلا حتى دخلت على المختار بن أبى عبيد وإذا رأس عبيد الله بن زياد بين يدى المختار على ترس ، ووالله ما لبثت إلا قليلا حتى دخلت على عبد الملك بن مروان و إذا رأس مصحب بن الزبير على ترس بين يديه .

وقال أو جعفر من جوير الطبرى فى قاريخه : حدثنى ذكر يا بن يحيى الضرير ثنا أحمد من خباب المصيمى ثنا خالد بن يزيد عن عبد الله التسرى ثنا عمار الدهنى قال : قلت لأبى جعفر : حدثنى عن مقتل الحسين كأفى حضرته ، فقال : أقبل الحسين بكتاب مسلم بن عقبل الذي كان قد كتبه إليه يأمره

<sup>(</sup>١) سقط من المصرية.

فيه بالقدوم عليه ، حتى إذا كان بينه و بين القادسية ثلاث أميال ، لقيه الحر بن بزيد التميمي فقال له : أين تريد ? فقال : أريد هـ ذا المصر، فقال له : ارجع فاني لم أدع لك خلني خـ يرا أرجوه، فهم الحسين أن برجع ، وكان ممه أخوة مسلم بن عقيل ، فقالوا : والله لا ترجع حتى تأخف بنارنا عن قتل أَخَانا أو نقتل . فقال : لاخير في الحياة بمدكم ، فسار فلقيه أوائل خيل أبن زياد ، فلما رأى ذلك عاد إلى كر بلاء فأسند ظهره إلى قصينا وحلفا ليقاتل من جهة واحدة . فتزل وضرب أبنيته وكان أصحامه خسة وأربعين فارسا ومائة راجل ، وكان عمر بن سمد بن أبي وقاص قدولاء بن زياد الري وعهد إليه عهده ، فقال : اكفني هذا الرجل واذهب إلى عملك ، فقال : اعفني . فأبي أن يسفه ، فقال : أنظر في الليلة ، فأخره فنظر في أمره ، فلما أصبح غدا عليه راضيا عا أمره به ، فتوجه إليه عر بن سعد فلما أثاه قال له الحسين: اختر واحدة من ثلاث ، إما أن تدعوني فأنصر في من حيث جئت ، و إما أن تدعوني فأذهب إلى ريد ، و إما أن تدعوني فألحق بالتفور . فقبل ذلك عر ، فكتب إليه عبيد الله ابن زياد لا ولا كرامة حتى يضع يده في يدى ، فقال الحسين : لا والله لا يكون ذلك أبدآ . فقاتله فقتل أصحاب الحسين كلهم وفهم بضعة عشر شابا من أهل بيته ، وجاءه سهم فأصاب ابناً له في حجره فجعل بمسح الدم ويقول: اللهم احكم بيننا وبين قوم دعونا لينصرونا فقتلونا ، ثم أمر يحيرة فشقها ثم لبسها وخرج بسيفه فقاتل حتى قتل ، قتله رجل من منحيج وحز رأسه فافطلق به إلى ابن زياد وقال في أوقر ركابي فضـة وذهبا • فقد قتلت الملك المحجا ذلك : \_

قتلت خير الناس أما وأبا ﴿ وخيرهم إذ ينسبون نسبا

قال فأوفده إلى بزيد بن معاوية فوضع رأسه بين يديه، وعنده أبو برزة الأسلمي ، فجعل بزيد بنكت بالقضيب على فيه ويقول : ...

يفلُّقن هاماً من رجال أعزة \* علينا وهمكانوا أعقَّ وأظلما

قتال له أو برزة: ارفع قضيبك ، فوالله لر بما رأيت رسول الله و اضماً فيه على فيه يلئمه. قل و و كان قل و و رأيس معد يحرمه وعياله إلى ابن زياد ، ولم يكن بتي من آل الحسين إلا غلام ، و كان مريضاً مع النساء ، و فأمر به ابن زياد ليقتل فطرحت زينب نسبها عليه وقالت : والله لا يتنا حتى تقتلو في ، فرق لما وكف عنه ، و تا ال و قال يزيد فيه يزيد من كان يحضرته من أهل الشام ثم حخلوا عليه فهنوه بالفتح ، فقام رجل منهم أحمر أزرق \_ ونظر إلى وصيفة من بناته \_ فقال : يا أمير المؤمنين هب لى هذه ، فقالت زينب : لا ولا كرامة لك ولا له ، إلا أن تخرجا من دين الله ، قال : فأعلاها الأزرق فقال له يزيد : كف عن عدال . ثم أدخلهم على عباله ، ثم حلهم إلى المدينة ، فلما دخلهما على مباله ، ثم حلهم إلى المدينة ، فلما دخلوها خرجت امرأة من بنى عبد المطلب فاشرة شعرها واضعة كُمها على رأسها تتلقاهم وهى تبكى

مادا تقولون إن قال النبي لمكم . ماذا فعلم وأنتم آخر الأمم

وتقول:

يمتر في و بأهل بعد مفتقدي ، منهم أساري ومنهم ضرجوا بدم

ما كانهذاجز ائى إذ نصحت لكم . أن تخلفوني بسوء في ذوي رحم

وقد روى أو مخنف عن سليان بن أبي رأشد عن عبد الرحن بن عبيد أبي الكنود أن بنت عقيل مى التي قالت هذا الشعر ، وهكذا حكى الزبير بن بكار أن زينب الصغرى بنت عقيل بن أبي طالب مى التي قالت ذلك حين دخل آل الحسين المدينة النبوية . و روى أو بكر بن الأنبارى باسناده أن زينب بنت على بن أبي طالب من ظاطمة \_ ومى زوج عبد الله بن جمغر أم بنيه \_ رفت سجف خبائها بوم كر بلاه بوم قتل الحسين وقالت هذه الأبيات فاتى أعلى . وقال هشام بن السكلى : صدئى بعض أصحابنا عن عرو بن المقدام قال : حدثى عمر بن عكرمة قال : أصبحنا صبيحة قتل الحسين بالمدينة فاذا مولاة لنا محدثنا قالت : محمت البارحة منادياً ينادى وهو يقول :

أيها القاتلون ظلماً حسيناً ، أيشروا بالمذاب والتنكيل كل أهل الساء يدعو عليكم ، من نبى ومالك وقبيل لقد لعنتم على لسان بن داود ، وموسى وحلمل الانجيسل

قال ابن هشام: حدثنى عروبن حزوم السكلي عن أمه قالت: صحت هذا الصوت. وقال الهيث وأبو نسم يوم السبت. وتما أنشده الحاكم أبو عبد الله النيسابورى وغيره لبعض المتقدمين في مقتل الحسين

جاؤا رأسكيا بن بنت محد ، مترملا بدمائه ترميلا وكأنما بك يا بن بنت محد ، قنلوا جهاراً عامدين رسولا قنلوك عطشانا ولم يندروا ، في قنلك القرآن والتنزيلا و يكبرون بأن قنلت و إنما ، قنلوا بك التكبير والتهليلا

#### فصل

وكان مقتل الحسين رضى الله عنه يوم الجمه ، يوم عاشوراه من المحرم سنة إحدى وستين . وقال هشام بن الكلبى ، سسنة ثنتين وستين ، و به قال على بن المدينى . وقال ابن لهيمة : سنة ثنتين أو ثلاث وستين . وقال غيره سسنة ستين . والصحيح الأول . يمكان من الطّف يقال له كربلاء من أرض العراق وله من العمر تمان وخسون سسنة أو محوها ، وأخطأ أبو نعيم فى قوله : إنه قتل وله من العمر خس أو ست وستون سنة قال الأمام أحمد: حدثنا عبد الصدد بن حسان ثنا عارة \_ يعنى ابن زاذان \_ عن ثابت عن أنس قال : « استأذن ملك القطر أن يأتي النبي و في فأذن له ، مقال لأم سلمة : احتفلي علينا الباب لا يدخل علينا أحد ، فياه أحد الحد علينا أحد ، فقال الملك : أعبه ? قال ا فعم : ققال : إن أمنك تقنله ، و إن شئت أرينك المكان الذي يقتل فيسه ، قال : فضرب بيده فأراه ترابا أحمر ، فأخذت أم سلمة ذلك التراب فصر ته في طرف موجا » . قال : فكنا فسعم أنه يقتل بكر بلاه ، وقال الامام أحمد : حدثنا وكيم حدثني عبد الله أبن سعيد عن أبيه عن عائشة \_ أو أم سلمة \_ أن رسول الله وقال الامام أحمد : حدثنا وكيم حدثني عبد الله ملك لم يسخل قبلها ، فقال لى : إن ابنك هنا حسين مقتول ، وإن شئت أرينك الأرض التي يقتل بها ، قال : فأخرج تربة حمراه » . وقد روى هنا المديث من غير وجه عن أم سلمة . ورواه عد بن سعد عن عائشة بنحو رواية أم سلمة . الطبر الى عن أبي أمامة وفيه قصة أم سلمة . ورواه عحد بن سعد عن عائشة بنحو رواية أم سلمة غذه أعلم . وروى ذلك من حديث زينب بنت جعش ولبابة أم النضل امرأة العباس . وأرسله غير واحد من التابعين .

وقال أو القلم البنوى: حدثنا عمد بن هارون أبو بكر ثنا إبراهم بن بحد الرق وعلى بن الحسن الرازى قالا: ثنا سعيد بن عبد الملك أبو واقد الحرائي ثنا عطاء بن سلم ثنا أشمث بن سعيم عن أبيه قال محمت أنس بن الحارث يقول مجمت رسول الله وقتي قول: « إن ابني \_ يعنى الحسن \_ يقتل بأرض يقال لها كر بلاء عن شهد منكم ذلك فلينصره » . قال: غرج أنس بن الحارث إلى كر بلاء فقتل مع الحسين ، قال: ولا أعلم رواه غيره . وقال الامام أحدد: حدثنا محمد بن عبيد ثنا شراحيل بن معرك عن عبيد الله بن يعيى عن أبيه أنه سار مع على \_ وكان صاحب مطهرته \_ قلم الحراق نينوى وهو منطلق إلى صغين ، فنادى على: اصبر أبا عبد الله ، احب المناز التناز وماذا تريد ? قال: « دخلت على رسول الله وسيناه تفيضان فقلت: ما أبكاك يؤسول الله ؟ قال: بل قام من عندى عبديل قبيل ، فديني أن الحسين يقتل بشط الغرات ، قال : هل قام من عندى عبديل قبيل ، فديني أن الحسين يقتل بشط الغرات ، قال : هل قام من عندى عبديل قبيل ، فديني أن الحسين يقتل بشط الغرات ، قال : هند يده فقبض قبضة من تراب فأعطا نها فل أملك عيني قال : هد .

و روی محمد من سعد عن علی من محمد عن يميي من ذكر يا عن رجل عن عامو الشعبي عن على مثله . وقد روی محمد من سعد وغيره من غير وجه عن على من أفي طالب أنه مر" بكر بلاء عند أشجار الحنظل وهو ذاهب إلى صغين ، فسأل عن اسمها فقيل كو بلاء ، فقال : كوب" و بلاء ، مقازل وصلى عند شجرة هناك ثم ظل : يقتل ههنا شهداء هم خير الشههاء غير الصحابة ، يدخلون الجنة بغير حساب ، - وأشار إلى مكان هناك - فعلموه بشئ فتنل فيه الحسين . وقد روى عن كعب الأحبار آثار فى كر بلاء وقد حكى أبو الجناب السكلي وغديره أن أهل كر بلاء لا يزالون يسمنون توح الجن على الحسين وهن يقلن : -

> مسح الرسول جبينه • فله بريق في الخدود أبواه من عليا قريش • جده خير الجدود وقد أجاميم بعض الناس نقال: \_\_

خرجواً به وفداً إلىـــــة فهم له شر الوقود قتلوا ابن بنت نبيهم • سكنوا به ذات الحدود

وروى ابن عساكر أن طائفة من الناس دهبوا فى غزوة إلى بلاد الروم فوجدوا فى كنيسة مكتوبا

أترجو أمة قتلت حسينا ﴿ شفاعة جده يوم الحساب ؟ فسألوم : من كتب هذا ? فقالوا : إن هـ ذا مكتوب ههنا من قبل مبعث نبيكم بثلاثمائة سنة . وروى أن الذين قتلوه رجعوا فباتوا وهم يشر بون الحروالزأس ممهم ، فبرز لهم قلم من حــديد فرسم

و روی آن الدین فتاده رجعوا هبانوا وهم پیشر بون الحمر والراس معهم ، فیرز لهم فلم من حسدید فرم لهم فی الحائط بعم هذا البیت

أترجو أمة قتلت حسينا ، شفاعة جده وم الحساب ?

 وقال محمد بن سمد : أخبر نا محمد بن عبد الله الأ نصارى أنبأنا قرة بن خالد أخسرتى عاض بن عبد الواحد عن شهر بن حوشب قال : إنا امند أم سلمة زوج النبي على فسمنا صارخة فأقبلت حق اذبت إلى أم سلمة فقالت : قتل الحسين . فقالت : قد فعارها ، ملا ألله قبورهم \_ أو بيومهم - علمهم فاراً ، ووقعت مفشيا علمها ، وقنا . وقال الامام أحمد : حدثنا عبد الرحن بن مهدى ثنا ابن مسلم عن عار قال : محمت أم سلمة قالت : محمت ألمن يبكين على الحسين ومحمت الجن تنوح على الحسين ، رواه الحسين بن إدريس عن هاشم بن هاشم عن أمه عن أم سلمة قالت : محمت الجن ينم الحسين وهمت الجن يتحت على الحسين وهن يقلن .

أبها القاتلون جهلا حسيناً ، أبشروا بالمذاب والتنكيل كل أهل الساء يدعو عليكم ، وفي ومرسل وقبيل قد لمنترعل لسان امن داود ، وموسى وصاحب الانجيل

وقد روى من طريق أخرى عن أم سلمة بشمر غير هذا قالله أعلم .

وقال الخطيب: أنبأنا أحد بن عبان بن ساج السكرى ثنا مجد بن عبد الله بن إبراهم الشافى ثنا محد بن سداد المسمى ثنا أبو تعم ثنا عبيد الله بن حبيب بن أبى قابت عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . قال : « أوحى الله تعالى إلى محسد إلى قدلت بيحى بن زكر يا سبعين ألفاً عبير عن ابن عباس . قال : « أوحى الله تعالى إلى محسد إلى قدلت بيحى بن زكر يا سبعين ألفاً مستدركه . وقد ذكر الطبرائي مهين ألفاً ع . هدفا حديث غريب جملاً ، وقد رواه الحاكم في مستدركه . وقد ذكر الطبرائي مهينا آثاراً غريبة جداً ، ولقد حتى بعت النجوم وما رفع بومنة حجر أحاديث كثيرة كذيا فاحشا ، من كون الشمس كسفت بومنة حتى بعت النجوم وما رفع بومنة حجر وصارت الساء كأنها علقة ، وأن السكوا كب ضرب بعضها بعضاً ، وأمطرت الساء دماً أحر ، وأن المحل الموافري أن الشمس كسفت بومشة عن أبي قبيل المعافري أن الشمس الحسفة بومشاء وأن الأرض أظلت ثلاثة أيام ، ولم يمس زعفران ولا ورس (۱) بما كان مصه الحيمان تسيل دماً ، وأن الأرض أظلت ثلاثة أيام ، ولم يمس زعفران ولا ورس (۱) بما كان مصه بومشاء لا الموقوع من مسه ، ولم يمض حجر من حجارة بيت المقدس إلا غير تعت دم عبيط ، وأن الإراط القرغة عن أبي غير ذلك من الأكاذيب بومشاء الموضوعة التي لا يصح منها شي .

وأما ما روى من الأحاديث والفتن التي أصابت من قتله فأ كثرها محميح ، فانه قل من نجا من (١) كَذَا بِالأصل ولملها : مما . أولئك الذين قتلوه من آفة وعلمة فى الدنيا ، فلم يخرج منها حتى أصيب بمرض ، وأكترهم أصابهــم الجنون . والشمة والرافضة فى صفة مصرع الحسين كذب كتير وأخبار واطلة ، وفيا ذكرا كناية ، وفى بعض ما أوردناه نظر ، وثولا أن ابن جر بروغيره من الحفاظ والأثمة ذكروه ما سقته ، وأكثره من رواية أبى محنف لوط بن يميى ، وقد كان شيميا ، وهو ضعيف الحديث عند الأثمة ، ولكنه أخبارى حافظ ، عنده من هذه الأشياء ما ليس عند غيره ، ولهذا يترامى عليه كثير من المصنفين فى هذا الشأن عن بعد ، والله أعلى .

وقد أسرف الرافضة فى دولة بنى بويه فى حدود الأربيائة وما حولها فسكانت الفبادب تضرب ببغداد ونحوها من البلاد فى بوم عاشوراً ء ويُنذر الرماد والتبن فى الطرقات والأسواق ، وتعلق المسوح على الدكا كين ، ويظهر الناس الحزن والبسكاء ، وكثير منهم لا يشرب الماء ليلشئد موافقة للحسين لانه قنــل عطشانا . ثم تخرج النساء حاسرات عن وجوههن ينحن ويلطمن وجوههن وصدورهن ، حافيات فى الاسواق إلى غير ذلك من البدع الشنيمة ، والأهواء الفظمية ، والممتائك المخــترعة و إنما بريدون مهذا وأشباهه أن يشنموا على دولة بنى أمية ، لانه قتل فى دولتهم .

[ وقد عاكس الرافضة والشيمة يوم عاشوراء النواصب من أهل الشام ، فكانو ا إلى يوم عاشوراء يطبخون الحبوب و ينتسلون و يتطبئون ويلبسون أشخر تيامهم و يتخذون ذلك اليوم عيماً يصنمون فيه أنواع الأطبمة ، و يظهر ون السرور والفرح ، بريدون بذلك عناد الروافض ومعاكستهم ] (١١)

وقد تأول عليه من قتله أنه جاء ليفرق كلمة السلمين بعد اجتماعها وليخلع من بايعه من الناس واجتمعوا عليه ، وقد و رد فى صحيح مسلم الحديث بالزجر عن ذلك ، والتحدير منه ، والتوعد عليه و بتقدير أن تكون طائفة من الجهلة قمد تأوّلوا عليه وقتاوه ولم يكن لهم قتله ، بل كان بجب علمهم إجابته إلى ماسأل من تلك الخصال الثلاثة المتقدم ذكرها ، فاذا ذمت طائفة من الجبارين تذم الأمة كلم بكالها وتنهم على نيمها في المناسقة على نيمها في المناسقة على نيمها في المناسقة على من المرفعة قليلة من أهل الكوفة قبحهم الله ، قديما وحديثا كاره ما وقع من قتمله وقتل أسحابه ، سوى شرفعة قليلة من أهل الكوفة قبحهم الله ، وأكثره كاتوا قد كاتبوه ليتوصلوا به إلى أغراضهم ومقاصدهم الفاسدة

[ فلما علم ذلك ابن زياد منهم بلغهم ما بريدون من الدنيا وآخذهم على ذلك وحلهم عليه بالرغبة والرهبة ، فانكفوا عن الحسين وخلوه ثم قناده ] (٢) . وليس كل ذلك الجيش كان راضيا بما وقع من قتله ، بل ولا يزيد بن معاوية رضى بذلك والله أعلم ، ولا كرهه ، والذي يكاد ينلب على الطبن أن يزيد لوقعر عليه قبل أن يقتل لمفاعنه كا أوصاه بذلك أموه ، وكما صرح هو به مخدراً عن (١) ، (٧) صقط من المصرية . نفسه بذلك . [ وقد لعن امن زياد على ضله ذلك وشتمه فيا يظهر و يبدو ، ولكن لم يعز له على ذلك ولا عاقبه ولا أرسل يعيب عليه ذلك واثمة أعم ] <sup>(1)</sup> .

وأحسن ما يقال عند ذكر هذه الصائب وأمثالها ما رواه على بن الحسين عن جده رسول الله وأحسن ما يعدد عن جده رسول الله وأنه قال : « ما من مسلم يصاب بمصيبة فينذ كرها و إن نقادم عهدها فيحدث لها استرجاعاً إلا أعطاه الله من الأجر مثل بوم أصيب منها » . رواه الامام أحمد وابن ماجه .

## ﴿ وأما قبر الحسين رضى الله عنه ﴾

فقد اشهر عند كثير من المتأخرين أنه في مشهد على . يمكان من العلف عند بهر كر بلاه ، فيقال إن ذلك المشهد مبنى على قبره فالله أعلم . وقد ذكر ابن جرير وغيره أن موضم قتله عنى أثره حتى لم يطلع أحد على تعيينه يخبر . وقد كان أبو نسم ، الفضل بن دكين ، يشكر على من بزعم أنه يعرف قبر الحسين . وذكر هشام بن السكلبي أن الماه لما أجرى على قبر الحسين ليمعى أثره نضب الماه بعد أد بعين بوما ، فجاء أعرابي من بنى أسد فجعل يأخذ قبضةً قبضةً ويشمها حتى وقع على قبر الحسين فبكي وقال : بأبي أنت وأمى ، ما كان أطيبك وأطيب تربتك 1 اثم أنشأ يقول : ..

أرادوا ليخفوا قبره عن عدوه ﴿ فطيب تراب القبر دل على القبر

<sup>(</sup>١) ، (٢) سقط من المصرية

# ﴿ وأما رأس الحسين رضي الله عنه ﴾

ظلشهور عند أهل التاريخ وأهل السير أنه بعث به ابن زياد إلى يزيد بن معاوية ، ومن الناس من أشكر ذلك . وعندى أن الأول أشهر ظفة أعلى من أشكل الله يدفق فيه الرأس ، فو وى محسد بن سعد أن يزيد بعث برأس الحسين إلى عمر و بن سعيد ظلب المدينة فعدنه عند بأمه بالمقيم ، وذكر ابن أفي الدنيا من طريق عان بن عبد الرحن عن عجد بن عربين صالح وهما مضيفان - أن الرأس لم يزل في خزانة بزيد بن معاوية حتى توفى فأخذ من خزانته فكفن الحدود واخل بلب الفراديس من مدينة ومشق . قلت : ويعرف مكانه بمسجد الرأس اليوم داخل باب الفراديس من مدينة تعشق . قلت : ويعرف مكانه بمسجد الرأس اليوم داخل باب الفراديس الذي عداكم في قاريخه في ترجته ريا حاضة تريد بن معاوية ، أن يزيد بن وضم وأس الحسين بين يديه تمثل بشعر ان الزيمري يعني قوله : -

لبت أشاخي بيدر شهدوا . جزع الخروج من وقع الأسل

قال: ثم نصبه بعمشق ثلاتة ألم ثم وضع فى خزائن السلاح ، حتى كان زمن سليان بن عبد الملك جى به إليه ، وقد بق عظماً أبيض ، فكمنه وطيه وصل عليه ودفنه فى متعرة المسلمين ، فلما جامت المسودة \_ يعنى بنى العبلس \_ نبشوه وأخفوه معهم . وذكر ابن عساكر أن هفه المرأة بقيت بعد دولة بنى أمية ، وقد جاوزت المائة سنة فالله أعلى . وادعت العائقة المسمون بالفاطميين الذين ملكوا الديار المصرية قبل سنة أد بمائة إلى ما بعد سنة ستين وصائق ، أن رأس الحسين وصل إلى المايل المعارية ودفنوه بها و بنوا عليه المشهد الشهور به عصر ، الذى يقال له تاج الحسين ، بعد سنة المعرية ودفنوه بها و بنوا عليه المشهد الشهد الشهور به عصر ، الذى ، و إنما أرادوا أن بروجوا بذلك خسائة. وقد نص غير واحد من أثمة أهل المام على أنه لا أصل لذلك ، و إنما أرادوا أن بروجوا بذلك يسلان (١٠) ما ادعوه من النسب المشريف ، وهم فى ذلك كذبة خونة ، وقد نص على ذلك التاضى البقلاني وغير واحد من أثمة العلماء ، فى دولهم فى حدود سنة أربعائة ، كا سنبين ذلك كله إذا النبينا إليه فى مواضعه إن شاء الله تمالى . [قلت عدود سنة أربعائة ، كا سنبين ذلك كله إذا انتهينا إليه فى مواضعه إن شاء الله تمالى . [قلت عن والوا : هذا رأس الحسين ، قراح ذلك علهم جوات مقائم المسجد المذكور ، وقالوا : هذا رأس الحسين ، قراح ذلك علهم واعتقدوا ذلك واقة أهل ] (١٠) .

## فصل

## ﴿ فِي ذَكَرَ شِيٌّ مِنْ فَضَالُهُ ﴾

روى البخاري من حديث شعبة ومهدى بن ميمون عن محمد بن أبي يعقوب سمعت ابن أبي نسيم

(١) كذا بالاصل ولملها: باطل. (٢) سقط من المصرية.

قال: سمست عبد الله بن عمر وسأله رجل من أهل العراق عن المحرم يقتل اللباب فقال: أهل العراق يسألون عن قتل النباب وقد قتلوا ابن بنت رسول الله عليه ، وقــد قال رسول الله عليه : ﴿ ﴿ ا ر يحانتاي من الدنيا » . ورواه الثرمذي عن عقبة من مكرم عن وهب من جرم عن أبيسه عن مخد ان أبي يعقوب مه نحوه : أن رجلا من أهل العراق سأل ابن عمر عن دم البعوض يصيب الثوب، فقال أبن عمر : أنظر وا إلى أهل العراق يسألون عن دم البعوض وقعد قتلوا ابن بنت عمد علم . وذكر تمام الحديث . ثم قال : حسن صحيح . وقال الامام أحد : حدثنا أبو أحد ثنا سفيان عن أبي الحجاف عن أبي حازم عن أبي هر برة . قال قال رسول الله علي : « من أحمهما فقد أحمني ، ومن أبغضهما فقد أبغضني » \_ يعنى حسنا وحسينا \_ . وقال الامام أحمد : حدثنا تليد بن سلمان كرفي ثنا أبو الحجاف عن أبي حازم عن أبي هر برة . قال : ٥ فظر النبي ﷺ إلى عــلى والحسين والحسين وفاطمة فقال : أنا حرب لمن حار بكم ، سلم لمن سالمكم » . تفرد بهما الامام أحمد . وقال الامام أحمد : حدثنا ابن تمير ثنا حجاج \_ يمني ابن دينار \_ عن جعفر بن إياس عن عبــ د الرحن بن مسعود عن أ في هر برة . قال : « خرج علينا رسول الله عليه ومعه حسن وحسن ، هذا على عاتقه الواحد ، وهذا على عاتقه الأَخْر، وهو يلتم هذا مرة وهذا مرة ، حتى انتهى إلينا ، فقال له وجل يارسول الله ا والله إنك لتحمما ، فقال : من أحمما فقد أحبى ، ومن أ بغضهما فقد أ بغضني » . تفرد به أحمد . وقال أو يعلى الموصلي : حدثنا أو سعيد الأشج حدثني عقبة من خالد حدثني يوسف بن إبراهيم التميمي أنه صمم أنس بن مالك يقول : سئل رسول الله ﷺ أيَّ أهل بيتك أحب إليك ? قال : ﴿ الحسير، والحسين » . قال : وكان يقول « ادع لي ابنيَّ فيشمهما و يضمهما إليه » . وكذا رواه الترمذي عن أبي سعيد الأشج به ، وقال : حسن غريب من حديث أنس . وقال الامام أحمد : حدثنا أسود من عامر وعفان عن حماد من سلمة عن عـلى من زيد من جدعان عن أنس . أن رسول الله علي 🛣 « كان عر ببيت فاطمة سنة أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر فيقول : الصلاة يا أهل البيت ، ( إنما بريد الله لينهب عنكم الرجس أهل البيت و يعلم كم تطهيراً ) و رواه الترمذي عن عبد من حيد عن عفان به ، وقال : غريب لا ضرفه إلا من حديث حاد بن سلمة .

وقال الترمذي : حدثنا محود بن غيلان ثنا أبو أسامة عن فضيل بن مرزوق عن عدى عن البداء أن رسول الله و أحبها فأحبها » . ثم تال : الله عن أحبها فأحبها » . ثم قال : حسن صحيح . وقد روى الامام أحمد عن زيد بن الحباب عن الحسين بن واقد وأهل السنن الأربعة من حديث الحسين بن واقد عن بريدة عن أبيه . قال : « كان رسول الله في يخطبنا إذ جال الحسين وعليها قيصان أحمران ، يشيان ويتران ، فتزل رسول الله عليه عن المنبر المناس والحسين وعليها قيصان أحمران ، يشيان ويتران ، فتزل رسول الله في عن المنبر

أسلهما فوضعهما بين يديه ثم قال : صدق الله ، ( إنما أموالكم وأولادكم فتنة ) نظرت إلى هــذين الصبيين بمشيان و يمثر أن فل أصرحتي قطعت حديثي و رضها ». وهذا لفظ الترمذي ، وقال غريب لانعرف إلا من حديث الحسين من واقد . ثم قال : حدثنا الحسين بن عرفة ثنا إساعيل من عياش عن عبد الله من عثمان من خيثم عن سعيد من راشد عن يملي من مرة . قال قال رسول الله ﷺ : « حسمن منى وأنا من حسن ، أحب الله من أحب حسينا ، حسن سبط من الأسباط ، . ثم قال الترمدي . هـ أما حديث حسن . ورواه أحمد عن عفان عن وهب عن عبـــــد الله مِن عثمان من خيثم به . ورواه الطارائي عن بكر من سهل عن عبد الله من صالح عن معاوية من صالح من راشد من سعد عن يعلى من مرة أن رسول الله علي قال : « الحسن والحسن سبطان من الأسمياط » . وقال الامام أحمد : رسول الله عليه : « الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنسة » . ورواه الترمذي من حددث سفيان الثوري وغيره عن مزيد من أبي زياد ، وقال : حسن صحيح . وقد رواه أو القاسم البفوي عن داود بن رشيد عن مروان الفزاري عن الحكم بن عبد الرحن بن أبي نعم عن أبيه عن أبي سعيد . قال قال رسول الله ﷺ : « الحسن والحسين سيدا شياب أهل الجنة إلا ابني الخالة ، يحيى وعيسى ﷺ » . وأخرجه النسائي من حسديث [ مروان بن معاوية الفزاري به ، ورواه سويد بن سميد عن عمد بن حازم عن الأحش عن عطية عن أبي سميد. وقال الامام أحمد: حدثنا وكيم عن ربيم بن سعد عن أبي سابط قال : دخل حسين بن على المسجد فقال جار بن عبد الله : من أحبُّ أن ينظر إلى سيد شباب أهل الجنة فلينظر إلى هذا ، صمته من رسول الله عظي ، . تفرد به أحمد ، وروى الترمذي والنسائي من حديث] (١) إسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن المهال بن همرو هن زر بن حبيش عن حذيفة أن أمه بشته ليستغفر له رسول الله ﷺ ولهــــا ، قال : فأتينـــه فصليت معه المغرب ثم صلى حين صلى العشاء ، ثم افتل فتبعنه فسمع صوتى فقال : " من هذا ؟ حَدَيَّةَ ? قَلْتَ : نَمَم ! قَالَ : مَا حَاجِتُكَ غَفِر اللَّهُ لَكَ وَلاَّ مَكَ ؟ إِنْ هَــٰذَا مَلْكَ لم يَنزل إلى الأرض قبل هذه الليلة ، استأذن ربه بأن يسلم على ويبشر في بان ظلمة سيدة نساء أهل الجنة ، وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة » . ثم قال الترمذي : هــذا حديث حسن غريب ، ولا يعرف إلا من حديث إسرائيل ، وقد روى مثل هذا من حديث على بن أبي طالب ومن حديث الحسين نفسه ، وهمر وابنه عبد الله وابن عباس وابن مسمود وغيرهم ، وفي أسانيده كلها ضعف والله أعلم . وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا موسى بن عطية عن أبيه عن أبي هر برة . قال : صحت رسول

<sup>(</sup>١) مقط من المصرية

اسلمان بن داود ثنا إساعيل ـ يعني ابن جعفر ـ أخبر في محسد ـ يعني ابن حرملة ـ عن عطاء . أن رجلا أخبره أنه رأى النبي علي ﴿ يضم إليه حسناً وحسيناً ويقول : اللهم إني أحمما فأحمما ». وقد روى عن أسامة من زيد وسلمان الفارسي شيَّ يشبه هذا وفيــه ضعف وسقم والله أعلم . وقد قال الأمام أحمد: حدثنا أسود من عاص تنا كامل وأبو المنفر ابنا كامل قال أسود: أنبأنا المعنى عن أبي صالح عن أبي هربرة . قال: « كنا نصلي مع رسول الله عليه الشاء فاذا سجد وثب الحسين والحسن على ظهره ، فإذا رفير رأسه أخذهما أخذا رفيقا فيضعهما على الأرض ، فإذا عاد عادا حتى قضى صلاته أقمدهما على نفذيه ، قال : فقيت إليه فقلت : يارسول الله أردهما إلى أمهما ؟ قال فيرقت ترقة فقال لهما: الحقا بأمكا، قال فحك ضؤها حتى دخلاعلى أمهما». وقد روى موسى من عيَّان الحضرمي عن الأعش عن أبي صالح عن أبي هربرة نموه ، وقدروي عن أبي سعيد وابن عمر قريب من هذا ، فقال الامام أحد : حدثنا عفان ثنا معاذ بن معاذ ثنا قيس بن الربيع عن أبي المقدام عبد الرحن الأزرق عن على . قال : « دخل على رسول الله كان وأنا قام ، فاستسق الحسن أو الحسين فقام رسول الله مَعْالِينَة إلى شاة لناكي محلما فدرت فجاءه الآخر فنحاه ، فقالت فاطمة : بإرسول الله كأنه أحهما إليك ? قال : لا ولكنه استسق قبله ، ثم قال : إنى و إياك وهذين وهذا الراقد في مكان واحد وم القيامة » . تفرد به أحمد . ورواه أبو داود الطيالسي عن عمر و من ثابت عن أبيه عن أبي فاختة عن على فذكر تحوه . وقد ثبت أن عر من الخطاب كان يكرمهما و يحملهما و يعطهما كما يعطي أباهما ه وجيرٌ مرة بحلل من الهن فقسمها بين أبناء الصحابة ولم يعطهما منها شيئاً ، وقال: ليس فهما شئ يصلح لهما ، ثم بعث إلى قائب المن فاستعمل لهما حلتين تناسهما .

وقال محمد بن سمد : أنياً البيصة بن عقبة ثنا وفس بن أي إسحاق عن العيز اربن حريث قال : بينا عمر و بن الماص جالس في ظل المكتبة إذ رأى الحسين مقبط نقال : هذا أحب أهل الأرض إلى أهل السهاء . وقال الزبير بن بكار : حدثق سليان بن الدراو ردى عن جعفر بن محمد عن أبيه « أن رسول الله مع المي الحسن والحسين وعبد الله بن عباس وعبد الله من جعفر وهم منار لم يبلغوا ، ولم يبايع صفيرا إلا منا » . وهذا مرسل غريب . وقال محمد بن سمد : أخبر في يعلى الن عبيد ثنا عبد الله بن الوليد الرصافي عن عبد الله بن عبيد الله بن محمد من الوليد الرصافي عن عبد الله بن يديه . وحدثنا أبو نعم الفضل بن دكين ثنا أبن على خم ماشيا و إن عجائبه لتقاد وراءه . حضم بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه أن الحسين بن على حج ماشيا و إن عجائبه لتقاد وراءه . والسواب أن ذلك إنما هو الحسن أخوه ، كا حكاه البخارى . وقال المدائني : جرى أبين

الحسن والحسين كلام فتهاجراً ، فلما كان بعد ذلك أقبل الحسن إلى الحسين فأكب على رأسه يقبله ، فقام الحسين فقبله أيضا ، وقال : إن الذى منعنى من ابتدائك بهذا أنى رأيت أنك أحتى بالفضل منى فكرهت أن أفازعك ما أنت أحق به منى . وحكى الأصمى عن ابن عون أن الحسن كتب إلى الحسين يعيب عليه إعطاء الشعراء فقال الحسين إن أحسن الملل ما وقى العرض .

[ وقد روى الطعرائى : حدثنا أبو حنية محمد من حنيفة الواسطى ثنا بزيد بن العراء بن عمر و امن العراء الغنوى ثنا سلميان بن الهيثم قال : كان الحسن بن على يطوف بالبيت فأراد أن يستلم فسا وسم له الناس ، فقال رجل : يا أبا قراس من هذا فقال الفر ذوق

هكفا أوردها الطهرائى فى ترجة الحسين فى معجمه الكبير وهو غريب ، فان المشهور أنها من قبل الفرزدق فى على من الحسين الا فى أبيه ، وهو أشبه فان الفرزدق فى على من الحسين الا فى أبيه ، وهو أشبه فان الفرزدق فى على من الحسين إلا وهو مقبل إلى الحج والحسين ذاهب إلى العراق ، فسأل الحسين الفرزدق عن الناس فذكر له ماتقدم ، ثم إن الحسين قتل بسد مفارقته له بأؤم يسيرة ، فقى رآء يطوف بالبيت والله أعلى ، وروى هشام عن عوانة قال : قال عبيد الله بن زياد لمر بن سمد : أن الكتاب الذي كتبته إليك فى قتسل الحسن ؟ فقال : منسيت لأمرك وضاع الكتاب، فقال له ابن زياد : نتجيش به ، قال : ضاع ، قال : والله لتجيش به ، قال : تلو والله أيقراً على عبار قريش أعتذر إلىن بالمدينة ، أما والله لقد نصحتك فى حسين نصيحة لم نصحتها إلى سمه بن أفى وقاص لكنت قد أديت حقه ، فقال عبان بن زياد أخر عبيد الله ، فن من وفي ذياد رجل إلا وفى أنفه خرامة إلى معم القيامة وأن حسينا لم يقتل ، قال : فولدت والله أنه ليس من بنى زياد رجل إلا وفى أنفه خرامة إلى معم القيامة وأن

(١) سقط من المصرية

#### فصك

في ذكر شيء من أشعاره التي رويت عنه

فن ذلك ما أنشده أبو بكرين كامل عن عبد الله بن إبراهيم وذكر أنه المحسين بن على بن أبي طالب رضي الله عنهما: \_

> إغن عن الخاوق بالخالق \* تسد على الكاذب والصادق واسترزق الرحن من فضله \* فليس غير الله من رازق

> من غلن أن الناس ينتُونهُ \* فليس بالرحم بالواثق

أوظن أن المال من كسيه ، زلت به النعلان من حالق

وعن الأعش أن الحسن بن على قال: -

كَا زيد صاحب المال مالاً \* زيد في همه وفي الاشتغال

قد عرفناك يامنغمة المد \* ش ويا دار كل فان وبالي

ليس يصفو لزاهـ د طلب الزه \* د إذا كان مثقلا بالسال

وعن إسحاق بن إبراهم قال: بلغني أن الحسن زار مقابر الشهداء بالبقيم فقال: ...

الديت سكان التبور فأسكتوا ، وأجابني عن صمتهم ترب الحصا

قالت أتدرى مانملت بساكن \* مزقت لجيم وخراً قت الكسا

وحشوت أعينهم ترابا بعدما ، كانت تأذى باليسير من القذا

أما العظام فانني مزقتهـا \* حتى تباينت المفاصل والشوا

قطمت ذا زاد من هذا كذا ، فتركثها رمما يطوف ما البلا وأنشد بعضهم للحسين رضى الله عنه أيضا: -

لأن كانت الدنيا تمد نفيسة \* فدار ثراب الله أعلى وأنيل وإن كانت الابدان للموت أنشئت ، فتنل أمرى بالسيف في الله أفضل

وإن كانت الأرزاق شيئا مقدرا ﴿ فَعَلَةٌ سَمِي الْمُوفِي الرزق أَجِّلَ

وإن كانت الاموال فلترك جميا ، فيها بال متروك به الم و بيخل

وبما أنشد الزبير من بكار من شعره في امرأته الرباب بنت أنيف ، ويقال بنت امرئ القيس ابن عدى بن أوس الكلى أم ابنته سكينة .

المسرك إنني الأحب دارا ، أعل بها سكينـة والرباب

أحيهما وأبدل جل ملل ﴿ وليس للأمَّى فيها عتاب ولست لهم وإن عتبوا مطيعا ﴿ حياتي أو يعليني التراب

وقد أسلم أوها على يدى هر بن الخطاب وأمره عمر على قومه ، فلما خرج من عنده خطب إليه على بن أبي طالب أن يزوج ابنه الحبن أو الحسين من بناته ، فزوج الحسن ابنته سلى ، والحسين ابنته الرياب ، و زوج علياً ابنته الثالثة ، وهى الحياة بنت امرى القيس فى ساعة واحدة ، فأحب الحسين زوجته الرياب حبا شديدا وكان بها معجا يقول فيها الشعر ، ولما قتل بكر بلاء كانت معه فوجعت عليه وجداً شديداً ، وذكر أنها أقامت على قبره سنة ثم انصرف وهى تقول :

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما \* ومن يبك حولاً كاملاً فقد اعتذر

وقد خطبها بعده خلق كثير من أشراف قريش فقالت : ما كنت لأتخذ حمراً بعد رسول الله عليه على الله على الله على الله على الله على الله على مائت ، ويقال إنها إنما عاشت بعده أيماً يسيرة فالله أعلم ، وابدتها سكينة بنت الحسين كانت من أجمل النساء حتى إنها إنما عاشت بعده أيماً وسيرة فالله أعلم .

وروى أو مخنف عن عبد الرحن بن جندب أن ابن زياد بعد متنل الحسين تعقد أشراف أمل الكوفة ظرير عبيد الله بن الحربن بزيد ، فتطلبه حتى جاء به بد أيام فقال : أين كنت يا ابن الحر و قال : كنت مريض البعث ؟ قال : أما قلى فل عرض ، وأما بدى فقد من الله عليه بالمافية ، فقال له ابن زياد : كذبت ، ولكنك كنت مع عدونا ، قال : لو كنت مع عدونا ، قال : لو كنت مع عدونا ، قال : وككان الناس شاهدوا ذلك ، قال : وعقل عن ابن زياد عقلاً فرج مع عدوك لم يخف مكان مثل ، ولكنان الناس شاهدوا ذلك ، قال : وعقل عن ابن زياد عقلاً فرج أبن المراج قال المن الحر و قال على المن وياد : أبن ابن الحر ؟ قال : أخرج ، فقال على به ، فرج الشرط في طلبه فأسميم غليظ مايكرهون ، وترضى عن الحسين وأحيبه فرايه عمراً ؛ ...

يقول أمير غادر حق غادر ، ألا كنت قاتلت الشهيد ان اطلة فياندى أن لا أكون نصرته ، لذو حسرة ما إن تفارق لازمه سق الله أرواح الذين تبارزوا ، على نصره سقيا من الذيث دائمه وقدت على أجدائهم وقبورم ، فكان الحشي ينتقن والمينساجه لسرى لقد كانو امصاليت في الوفي ، مراعاً إلى الهيجا حماة حصارمه تأسوا على فصر بن بنت نبهم ، بأسيافهم أساد غبل ضراغه فان يقتلوا قلك النفوس التقية ، على الأرض قد أضحت الملكواجه فان يقتلوا قلك النفوس التقية ، على الأرض قد أضحت الملكواجه

فا إن رأى الراءون أفضل سبم ، لدى الموت سادات وزهر قاقه أنتتلهم ظلما وترجو ودادنا ، فندى خطة ليست لنا بملاغة لعمرى لقد راغتمونا بقتلهم ، فكم ناقم منا عليكم وفاقه أهم مرازاً أن أسير بجمعل ، إلى فئة زاغت عن الحق ظاله فيا ابن زياد إستمد لحربنا ، وموقف ضنك تقسم الظهر قاصه وقال الزبير بن بكار: قال سلمان بن قنيبة برقى الحسين وفي الله عنه

وإن تتيل الطف من آل هاشم • أذل رقاباً من قريش فندات فان تقبعوه عائدا لبيت تصبحوا • كماد تمست عن هداها فضلت مررت على أبيات آل محمد • فالفيتها أمثالها حيث حلت وكانوا لنا غنها ضادوا رزية • لقد عظمت تلك الرزايا وجلت فلا يبعد الله إليار وأهلها • وإن أصبحت منهم برعمي تحلت إذا افتقرت قيس خبرنا فقيرها • وتغلنا قيس إذا النمل زلت وعند بزيد قطرة من دمائنا • سنجزيهم بوماً بها حيث حلت ألم ترأن الأرض أضحت مريضة • لقتل حسين والبلاد اقشرت.

فغيها ولى يزيد بن معاوية سلم بن زياد سجستان وخزاسان حين وفد عليه ، وله من الممر أربعة وعشرون سسنة ، وعزل عنها أخويه عباداً وعبد الرحن ، وسار سلم إلى حله فجعل ينتخب الوجوه وعشرون سسنة ، وعزل عنها أخويه عباداً وعبد الرحن ، وسار سلم إلى حله فجعل ينتخب الوجوه والمراقد من العرب قطم بها النهر ، ووالمت أم محمد بنت عبد الله بن عان بن أبى العاص ، فكانت أول امراقه من العرب قطم بها النهر ، ووالمت عندى تنجها من ذهب وكال . وكان المسلمون قبل الشهرة التي مى المترك ، وبعث المبلد بن أبى صفرة إلى تلك قبل ذلك لا يشتون في تلك البلاد ، فشق بها سلم بن زياد . أو وبعث المهلد بن أبى صفرة إلى تلك المدينة التي مى المترك ، وهي خوارزم فاصره سنى صلموه على نيف وعشر بن ألف ألف ، وكان يأخذ منهم عروضا عوضا ، فيأخذ الشيء بنصف قيمته فبلغت قيمة ما أخذ منهم خسبن ألف ألف ، فيأخذ منهم عروضا عوضا ، فيأخذ الشيء بنصف قيمته فبلغت قيمة ما أخذ منهم خسبن ألف ألف ، فيأخذ منهم عروضا عوضا ، فيأخذ الشيء بنصف قيمته فبلغت قيمة ما أخذ منهم خسبن ألف ألف ،

ثم بعث من ذلك ما اصطفاه ليزيد من معاوية مع مر زبان ومعه وقد وصالح سلم أهل سجر قند في العند في المن على ما الموليد من المند وقت على مال جزيل و وقبها عزل مزيد عن إمرة الحرمين عمر و من سعيد وأعاد إليها الوليد من

(١) سقط من نسخة طوب قبو بالإستانة .

عتبة بن أبى سفيان ، فولاه المدينة ، وفلك أن ابن الزبير لما بلغه متنل الحسين شرع يخطب الناس ويعظم قتل الحسين وأصحابه جدا ، ويسيب على أهل الكوفة وأهل العراق ما صنعوه من خذلاتهم الحسين ، ويترحم على الحسين ويلمن من قتله ، ويقول: أما والله تصد قتله ، طويلا بالليل قيامه ، كنيرا في النهار صيامه ، أما والله ما كان يستبدل بالقرآن الغنا والملاهى ، ولا بالبكاء من خشية الله القنو والحداء ، ولا بالصيام شرب المدام وأكل الحرام ، ولا بالجلوس في حلق الذكر طلب الصيد ، كيرض في ذلك بوريد بن معلوية . فسوف يلقون غيا ، ويؤلب الناس على بني أمية ويحتهم على خالفته وخله بزيد . فبايسه خلق كثير في الباطن ، وسألوه أن يظهرها فل مكتبه ذلك مع وجود عالفته وخله بزيد . فبايسه خلق كثير في الباطن ، وسألوه أن يظهرها فل مكتبه ذلك مع وجود عرو بن سعيد ، وكان شديداً عليه ولكن فيه رفق ، وقد كان كانبه أهل المدينة وغيرم ، وقال الناس : أما إذ قتل الحسين فليس ينازع أحد ابن الزبير ، فلما بلغ ذلك يزيد شق ذلك عليه وقيل الناس : أما إذ قتل الحسين فليس ينازع أحد ابن الزبير ، فلما بلغ ذلك يزيد شق ذلك عليه وقيل في مستهل ذي الحجة ، فأقام الناس الحج فها ، وحلف في من أن الزبير ، عنه من الذل أنشأ مر وان وهو بالمدينة وأخير ، مما هو قاصد له ومعمه من الذل أنشأ مر وان وهو بالمدينة وأخير ، ما هو قاصد له ومعمه من الذل أنشأ مر وان وهو بالمدينة وأخيره ، ما هو قاصد له ومعمه من الذل أنشأ مر وان وهو بالمدينة وأخيره ، ما هو قاصد له ومعمه من الذل أنشأ مر وان وهو بالمدينة وأخيره ، ما هو قاصد له ومعه من الذل أنشأ مر وان وهو بالمدينة وأخيره ، ما هو قاصد له وما معه من الذل أنشأ مر وان وهو بالمدينة وأخيره ، ما هو قاصد له وما المعه من الذل أنشأ مر وان وهو بالمدينة وأخيره ، المحمة من الذل أنشأ من المنار المديد من موان وهو بالمدينة وأخيره ، هو قاصد له وما المعه من الذل أنشأ مر وان وهو بالمدينة وأخير في المحمة المعه من الذل أنشأ مر وان وهو بالمدينة وأخير في معاه وقاصد لا والمديد ومسه من الذل أنشأ مر وان وهو بالمديد و من المحمة و المحمد و المحم

فلما انتهت الرسل إلى عبد الله بن الزبير بمث مروان ابنيه عبسد الملك وعبد العزيز ليحضُرا مراجعته فى ذلك ، وقال : أسماء قولى فى ذلك ، قال عبد العزيز : فلما جلس الرسل بين يديه جملت أنشده ذلك وهو يسمم ولا أشعره ، فالنفت إلى قفال : أخمرا أباكما أنى أقول : \_

إلى الن نبعة صم مكاسرها \* إذا تناوحت القصباء والعشر ولا ألين لغير الحق أسأله \* حتى يلين لضرس الماضغ الحجر قال عبد العزيز: فما أدرى أما كان أهيد!!

قال أبو مشر : لا خلاف بين أهل السير أن الوليد بن عتبة حج بالناس فى هذه السنة وهو أمير الحرمين وعلى البصرة والكوفة عبيد الله بن زياد ، وعلى خراسان وسجستان سلم بن زياد أخو عبيد الله ابن زياد ، وعلى قضاء الكوفة شريح ، وعلى قضاء البصرة هشام بن هبيرة .

### ﴿ ذَكُرُ مِن تُوفِي فِهِا مِنِ الأُعِيانِ ﴾

الحسين بن على رضى الله عنهما ومعه بضعة عشر من أهل بينه قناوا جيماً بكر بلاء ، وقيل بضعة

وعشرون كما تقدم . وقتل معهم جماعة من الأبطال والفرسان .

### ﴿ جابر بن عتبك بن قيس ﴾

أبو عبـــد الله الأ نصارى السلمى ، شهد بدراً وما معه ، وكان حامل راية الأ نصار بوم الفتح ، كذا قال ابن الجوزى ، قال : وتوفى فى هذه السنة عن إحدى وسبمين سنة .

## ﴿ حزة بن عرو الأسلى ﴾

صحابي جليل ثبت في الصحيحين عن عائشة أنها قالت: سأل هزة بن هر و رسول الله عليه و الله و الله

# ﴿ شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدري الحجبي ﴾

صاحب منتاح الكعبة كان أبوه عن قنله على بن أبي طالب بوم أحد كافرا ، وأغلم شببة الاسلام بوم الفتح ، وشهد حنينا و في قلبه شي من الشك ، وقد هم بالفتك برسول الله والله على المنافع على رسوله فأخره عاهم به فأسلم بإطنا وجاد إسلام ، وقاتل بوسند وصبر فيمن صبر . قال الواقدى عن أشبلخه : إن شببة قال : كنت أقول والله لو آمن عحمد جميع الناس ما آمنت به ، فلما فتح مكة وخرج إلى هوازن خرجت معه رجاء أن أجد فرصة آخذ بثأر قريش كلها منه ، قال : فختلط الناس من فاركاد عحشى ، فالتفتح عن بفلته فدتوت منه وانتضيت سبني لأضر به به ، فرفع لى شواظ من فاركاد عحشى ، فالتفت إلى رسول الله وسيالي وقال : « باشبة ادن منى ، فدنوت منه فوضع يعم من فاركاد عحشى ، فالتفت إلى أن من فاركاد عحشى ، فالتفت إلى "رسول الله وسيالي وقال : « باشبة ادن منى ، فدنوت منه فوضع يعم على صدرى وقال : الهم أعسفه من الشيطان . قال : فقدمت إلى المدو واقه لو لتيت أبى لقتلت لو كان عمى وبصرى ، ثم قال : افهب فقاتل ، قال : فقدمت إلى المدو واقه لو لتيت أبى لقتلت له كان على المناس قال لى : باشيبة الذى أراد الله بك خير بما أردت لنفسك ، ثم حدثنى بكل ما كان فى نفسى مما لم يطلم عليه أحد إلا اقه عز وجل ، فقشهت وقلت : أستنفر الله ، قال : غفر الله لك » . ولى الحجابة به بعد عمان بن طلحة واستقرت الحجابة فى بنيه و ببنه إلى اليوم ، وإليه ينسب بنو شيبة ، وهم حجبة الكمبة . قال خليفة بن خياط وغير واحد : توفى سنة تسع وخسين . ينسب بنو شيبة ، وهم حجبة الكمبة . قال خليفة بن خياط وغير واحد : توفى سنة تسع وخسين . وقال عبد بن سعد : بنى إلى أيام بزيد بن معاوية . وقال ابن الجوزى فى المنتظ : مات فى هذه السنة . وقال عبد المطلب بن ربيحة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم محمافى انتقل إلى دهمتى وله بها دار ، عبد المطلب بن ربيحة بن الحارث بن عبد المطلب عن هاشم معافى انتقل إلى دهمتى وله بها دار ،

ولما مات أوصى إلى بزيه بن معاوية وهو أمير المؤمنين .

#### ﴿ الوليد بن عقبة بن أبي معيط ﴾

ابن أبان بن أبى عرو ذكوان بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى، أبو وهب القرشي المبشى ، وهو أخو عبَّان بن عفان لأمه أروى بنت كرير بن ربيمة بن حبيب بن عبد شمس ، وأمها أم حكم البيضاء بنت عبد المطلب ، والوليد من الأخوة خالد وعمارة وأم كاثوم ، وقد قتل رسول الله عَنْ أَبَّاهُ بَعَدُ وَقَعَةَ بِعُرَ مِن بِينِ الْأَسْرِي صِبْراً بِينَ يَدِيهِ ، فقال : ﴿ لَمْمُ لَ النار» وكذلك ضل بالنضر من الحارث. وأسلم الوليد هذا يوم الفنح، وقد بعثه رسول الله والله على صدقات بني المصطلق فخرجوا يتلقونه فظن أنهم إنما خرجوا لقتاله فرجم، فأخبر بذلك رسول الله عَلَيْ فَأَرَادَ أَن يَجِهِزَ إِلَهُم حِيشاً ، فبلغهم ذلك فجاء من جاء منهــم ليعتذروا إليه ويخبرونه بصورة ما وقع ، فأثرُل الله تمالي في الوليد ( يا أبها الذين آمنوا إن جاءكم السق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بحبهالة ) الا يَمْ . ذكر ذلك غير واحد من المنسرين والله أعلم بصحة ذلك . وقـــد حكى أبو عمر و بن عبد البرعلي ذلك الاجماع . وقد ولاه عمر صدقات بني تغلب ، وولاه عنمان نيابة السكوفة بعد سعد ابن أبي وقاص ، سنة خس وعشر بن ، ثم شرب الخر وصلى بأصحابه ثم النفت إليهم فقال : أزيدكم ؟ ووقع منه تخبيط ، ثم إن عثمان جلده وعزله عن الـكوفة بمد أر بـع سنين فأقام بهـا ، فلما جاء على إلى العراق سار إلى الرقة واشترى له عنسه ها ضيعة وأقام بها معتزلا جميع الحروب التي كانت أيام عسلى ومعاوية وما بمدها إلى أن توفي بضيعته في هذه السنة ، ودفن بضيعته وهي على خسة عشر ميلا من الرقة ، ويقال : إنه توفى في أيام معاوية فالله أعلم . روى له الامام أحمــد وأنو داود حديثًا واحداً في فتح مكة ، وقد ذكر ابن الجوزي وفاته في همانه السنة ، وذكر أيضاً وفاة أم المؤمنين ميمونة منت الحارث الهلالية ، وقد تقدم ذكر وظاتها في سنة إحدى وخمسين ، وقيل إنها توفيت سنة ثلاث وسنين ، وقيل سنة ست وسنين ، والصواب ما ذكر كاه .

# ﴿ أم سلمة أم المؤمنين ﴾

منه ، رسول الله علي وكانت من حسان النساء وعابداتهن . قال الواقدى : توفيت سنة قسم وخمسين وصلى علمها أو هر برة . وقال ابن أبي خيشه : توفيت في أيام بزيد بن معاوية . قلت : والأحاديث المنقدمة في مقتل الحسين تدل عسلى أنها عاشت إلى ما بسد مقتله والله أعسلم . ورضى الله عنها والله سبحانه أعلم

يقال فها قدم وفد المدينة النبوية على نزيد من معاوية فأ كرمهم وأجازهم بجوائز سنية ،ثم عادوا من عنده بالجوائز فحلموه وولوا علمهم عبد الله من حنظلة النسيل، فبعث إلهم مزيد جنداً في السنة الأ تية [ إلى المدينة فكانت وقعة الحرة على ما سنبينه في التي بمدها إن شاه الله تعالى ، وقد كان نزيد عزل عن الحجاز عرو ن سعيد بن الماص ، وولى علمهم الوليد بن عتبة بن أبي سفيان ، فلما دخل المدينة ] (١) احتاط على الأموال والحواصل والأملاك، وأخذ العبيد الذين لعمر و من سعيد فحبسهم .. ، وكاثوا أمحوا من ثلاثمائة عبد .. فتجهز عمر و من سمعيد إلى يزيد وبعث إلى عبيده أن يخرجوا من السجن و يلحقوا به ، وأعدَّ لهم إبلا بركبونها ، ففعلوا ذلك ، فما لحقوه حتى وصل إلى يزيد فأكرمه واحترمه ورحب به يزيد، وأدنى مجلسه ، ثم إنه عاتبه في تقصيره في شأن ابن الزبير ، فقال له : يا أمير المؤمنين الشاهد بري مالابري الفائب ، و إن جل أهل مكة والحجاز مالاً وه علينا وأحبوه ولم يكن لي جند أقوى سه عليه لوثا هضته ، وقد كان يحذر في ويحترس مني ، وكنت أرفق به كثيرا وأداريه لأستمكن منه فأثب عليه ، مع أنى قد ضيقت عليه ومنمته من أشياه كثيرة ، وجعلت على مكة وطرقها وشعامها رجالاً لا يدعون أحداً يدخلها حتى يكتبوا اسمه واسم أبيه ، ومن أي بلاد هو وما حاه له ، وماذا بريد ، فإن كان من أصحابه أو يمن عرف أنه بريده رددته صاغراً ، و إلا خليت سبيله . وقد وليت الوليد وسيأتيك من عمله وأحمه ما لعلك تعرف به فضل مسارعتي واجتهادي في أمرك ومناصحتي لك إن شاء الله ، والله يصنع لك و مكت عدوك . فقال له مزيد : أنت أضدق عنن رماك وحملني عليك ، وأنت عَّن أثق به وأرجو معونته وأدخره لذات الصدع ، وكفاية المهم وكشف توازل الأمور المظلم . في كلام طويل ،

وأما الوليد بن عتبة نانه أقام بالحجاز وقد هم مراراً أن يبطش بسبد الله نزالز بعر فيجده متحدراً بمننماً قد أعد للأمور أقرائها . وثار بالبمامة رجل آخر يقال له نجمة بن عامر الحنني حين قتل الحسين، وخالف بزيد بن معاوية ، و لم يخالف ابن الزبير بل بقى على حسدة ، له أصحاب يتبعونه ، غاذا كان ليسلة عرفة دفع الوليد بن عتبة بالجمهور وتخلف عنسه ابن الزبير وأصحاب نجدة ، ثم يعفع كل فريق وحدهم . ثم كتب نجدة إلى يزيد : إنك بعثت إلينا رجلا أخرق لايتجه لأمر رشد ولابرعوى لعظة

(١) سقط من نسخة طوب قبو بالاستانة .

الحكمَ ، فلو بشت إلينا وجلاَّسهل الخلق لين الكنف ، وجوت أن يسهل به من الأمور ما استوعر مهما وأن يجتمع ما تفرق ، فانظر في ذلك فان فيه صلاح خواصنا وعوامنا إن شاء الله تعالى . قالوا : فعزل مزيد الوليد وولى عثمان محسد بن أبي سفيان ، فسار إلى الحجاز وإذا هو فتى غر حدث غر لم عارس الأمور ، فطمعوا فيــه ، ولما دخل المدينة بعث إلى يزيد منها وفداً فيهم عبـــد الله بن حنظلة النسيل الأنصاري ، وعبد الله بن أبي عرو بن حنص بن المنيرة الحضري ، والمنذر بن الزبير ، ورجال كثير من أشر اف أهل المدينة ، فقدموا على يزيد فأ كرمهم وأحسن إليهم وعظم جوائزهم ، ثم انصرفوا راجمين إلى المدينة ، إلا المنفر بن الزبير فانه سار إلى صاحبه عبيد الله بن زياد بالبصرة ، وكان يزيد قد أجازه عائة ألف نظير أصحابه من أولئك الوفد ، ولمــا رجـم وفـــد المدينة إلمها أظهر وا شم يزيد وعيبه وقالوا : قدمنا من عند رجل ليس له دين يشرب الخر وتعزف عنده القينات بالمازف ، و إنا نشهدكم أنا قد خلمناه ، فتابعهم الناس على خلمه ، وبايموا عبد الله بن حنظلة النسيل على الموت ، وأنكر عليهم عبد الله بن عربن الخطاب ، و رجم المنذر بن الزبير من البصرة إلى المدينة فوافق أولئك على خلم يزيد، وأخبرهم عنه أنه يشرب الخر ويسكر حتى ترك الصلاة، وعابه أكثر مما عابه أولئك . فلما بلغ ذلك يزيد قال : اللهم إلى آثرته وأكرمته فغمل ماقد رأيت ، فأدركه وانتقم منه . ثم إن يزيد بمث إلى أهل المدينة النمان بن بشير ينهام عما صنعوا ويمخره غِبٌّ ذلك و يأمرهم بالرجوع إلى السمع والطاعة ولزوم الجاعة ، فسار إلىهـــم ففعل ما أمره يزيد وخوفهــم الفتنة وقال لهم: إن الفتنة وخيمة ، وقال : لاطاقة لكم بأهل الشام ، فقال له عبد الله بن مطيع : ما يحملك يانممان على تفريق جماعتنا وفساد ما أصلح الله من أمرنا ? فقال له النممان : أما والله لـكأتى وقد تركت تلك الأمورالتي تدعو إلها ، وتامت الرجال على الركب التي تضرب مفارق القوم وجباههم بالسيوف، ودارت رحا الموت بين الفزيقين، وكأنى بك قد ضربت جنب بفلتك إلى وخلفت حؤلاء المساكين \_ يمني الأنصار \_ يقتلون في سككهم ومساجدهم، وعلى أبواب ورهم. فعصاه الناس فلم يسمعوا منه فانصرف وكان الأمر والله كا قال سواه . قال ابن جرير : وحيج بالناس في هذه السنة الوليد بن عتبة كذا قال وفيه نظر ، فانه إن كان في وفد أهل المدينة وقد رجموا من عند بزيد فاتما وفد عثمان بن محمد بن أبي سفيان ، و إن كان قد حج بالناس فيها الوليد فما قدم وفد المدينة إلى بزيد إلا في أول سنة ثلاث وستين وهو أشبه والله أعلم .

### ﴿ ويمن توفي في هذه السنة من الأعيان ﴾

بريدة بن الحُميب الأسلمي كان إسلامه حين اجتاز به رسول الله ﷺ وهو مهاجر إلى المدينة عند كراع الغميم؛ فلما كان هناك تلقاء بريدة في تمانين فنساً من أهله فأسلوا ، وصلى بهم صلا ةالمشاء وعلمه ا لمبلتئذ صدراً من سورة صميم ، ثم قدم على رسول الله ﷺ المدينة بعد أحد فشهد معه المشاهد كلها وأقام بالمدينة ، فلما فتحت البصرة نزلها واختط بها داراً ، ثم خرج إلى غزو خراسان فحات بمرو ق خلاقة بزيد من معاوية . ذكر موته غير واحد في هذه السنة .

### ﴿ الربيع بن خشم ﴾

﴿ علقمة بن قيس أو شَبل النخى الكرف﴾ كان من أكار أصحاب ابن مسمود وعلمائهم وكان يشبه بابن مسمود . وقد روى علقمة عن جماعة من الصحابة وعنه خلق من التابعين .

### 🛊 عقبة بن كافع الفهرى)

بعثه معاوية إلى إفريقية فى عشرة آلاف فافتتحها ، واختط القيروان ، وكان موضعها غيضة لاترام من السياع والحيلت والحشرات ، فسدعا الله تعالى فجعلن يخرجن منها بأولادهن من الأوكار والجعار ، فبناها ولم يزل بها حتى هذه السنة ، غزا أقواماً من البربر والروم فقتل شهيدا رضى الله عنه.

﴿ عمر و بن حزم ﴾ محمابي جليل استعمله رسول الله ﷺ على تجرانَ وعموه سبيع عشرة سنة وأقام مها مدة ، وأهرك أيام يزيد بن معاوية .

﴿ مسلم بن مخلد الا نصارى ﴾ الزرقى ولد عام الهجرة ، وسمم من رسول الله ﷺ ، وشهد فنح مصر ، وولى الجند مها لمعاوية ويزيد، ومات في ذي القعدة من هذه السنة .

﴿ نُوفَل بن معاوية الديلمي ﴾ صحابي جليل شهد بعداً وأحداً والخندق مع المشركين ، وكانت له فى المسلمين نسكاية ، ثم أسلم وحسن إسلامه ، وشهد فتح مكة وحنينا ، وحج مع أبى بكر سنة تسع ، وشهد حجة الوداع ، وحَرَّ سنين سنة فى الجاهلية ومثلها فى الاسلام ، قاله الواقدى . قال : وأدرك أيلم يزيد بن معاوية ، وقال ابن الجوزى : مات فى هذه السنة .

وفيها توفيت الرباب بنت أنيف امرأة الحسين "بن عسلى التى كانت حاضرة أهل العراق إذ هم يعدون فى السبت أو فى الجمعة على زوجها الحسين بن على ابن بنت رسول الله ﷺ لا شروع نات من قالات من عند .

## ﴿ ثم دخلت سنة ثلاث وستين ﴾

ففيها كانت وقمة الحرة وكان سبهها أن أهل المدينة لمسا خلموا يزيد من معاوية وونوا على قريش عبدالله من مطبع وعلى الأفصار عبد الله بن حنظلة من أبي عامر ، فلما كان في أول هذه السنة أظهروا فلك واجتمعوا عند المنبر فجمل الرجل منهم يقول : قد خلمت بزيد كما خلمت عمامتي هذه ، ويلقيها عن رأسه، ويقول الأخر: قد خلعته كما خلعت نعلى هذه ، حتى اجتمع شئ كثير من المام والنعال هناك ، ثم اجتمعوا على إخراج عامل يزيد من بين أظهره ، وهو عثمان بن محمد بن أبي سنيان بن عم يزيه ، وعلى إجلاء بني أمية من المدينة ، فاجتمعت بنو أمية في دار مر وان بن الحبكم ، وأحاط مهم أهل الله ينة يحاصر ونهم ، واعتزل الناس على بن الحسين « زين العابدين » وكذلك عبد الله بن عر ابن الخطاب لم يخلما يزيد، ولا أحد من بيت ابن عر، وقد قال ابن عمر لأهله: لا يخلمن أحد منكم يزيد فتكون الفيصل ومروى الصيل بيني وبينه ، وسيأتي حذا الحديث بلفظه و إسناده في ترجمة يزيد، وأنكر على أهل المدينة في مبايمتهم لابن مطيع وابن حنظلة عـلى الموت ، وقال : إنما كنا نبايع رسول الله وَﷺ على أن لا نفر، وكذلك لم يخلع يزيد أحد من بني عبد المطلب، وقد سئل محمد بن الحنفية في ذلك فامتنع من ذلك أشد الامتناع ، وفاظرهم وجادلهم في يزيدورد علمهم ما اتهموا يزيد به من شرب الخر وتركه بعض الصاوات كاسياتي ميسوطاً في ترجة بن بدقر بما إن شاه الله ، وكتب بنو أمية إلى يزيد عاهم فيه من الحصر والاهانة ، والجوع والعطش ، وإنه إن لم يبعث إلىهم من ينقذهم مما هم فيه و إلا استؤصلوا عن آخرهم ، و بعشوا ذلك مع العريد ، فلما قدم بذلك على مزيد وجده جالساً على سريره ورجلاه في ماه يتدرد به عما به من النقرس في رجليه ، فلما قرأ الكتاب الزعج الذاك وقال: و يلك : ما فهم ألف رجل ؟ قال : بلي ، قال : فهل لا قاتلوا ساعة من نهار ؟ ثم بعث إلى عمرو بن سعيد ابن العاص فقرأ عليه الكتاب واستشاره فيمن يبعثه إلهم، وعرض عليه أن يبعثه إلهم فأبي عليه فلك ، وقال : إنا مير المؤمنين عزلني عنها وهي مضبوطة وأمورها محكمة ، فأما الا أن فاتما دماء قريش ثراق بالصعيد فلا أحب أن أتولى ذلك منهم، ليتول ذلك من هو أبعد منهم مني ، قال: فعث البريد إلى مسلم بن عقبة المزني وهو شيخ كبير ضعيف فانتدب لذلك وأرسل معه مزيد عشرة آلاف فارس ، وقيل اثنا عشر ألفا وخسة عشر ألف رجل، وأعطى كل واحدمنهم مائة دينار وقيل أربمة دنانير، ثم استعرضهم وهو على فرس له ، قال المداتني : وجعل على أهل دمشق عبد الله بن مسمدة الفراري ، وعلى أهل حمس تُحمين بن تمير السكوني، وعلى أهل الأردن حبيش بن دلجة القيني، وعلى أهل فلسطين ركوح من زنباع الجذامي وشريك الكنائي ، وعلى أهل قنسر من طريف من الحسحاس الهلالي ،وعلمهم مسلم بن عقبة المزئي من غطفان ، و إنما يسميه السلف مسرف بن عقبة . فقال النممان بن بشير: يا أمير المؤمنين ولني علمهم أكفك ـ وكان العمان أخا عبد الله بن حنظلة لأمه عمرة بنت رَواحة \_ فقال يزيد لااليس لهم إلاهذا النشمة ، والله لأ قتلتهم بعد إحساق إليهم وعفوى عنهم مرة بعد مرة . فقال النعمان والمير المؤمنين أنشدك الله في عشيرتك وأفصار رسول الله عين عند الله عبد الله بن جعفر : أرأيت

إن رجعوا إلى طاعتك أيقبل منهم ? قال: إن ضاو ا فلا سائل عليهم ، وقال يزيد لسلم بن عقبة : ادع القوم ثلاثًا فإن رجموا إلى الطاعة فاقبل منهم وكف عنهم، و إلا فاستمن بالله وقاتلهم، و إذا ظهرت عليهم فأبح المدينة ثلاثا ثم اكفف عن الناس ، وانظر إلى على بن المسين فاكفف عنه واستوص به خيراً ، وأَدن بمِلسه ، نانه لم يدخل في شئ بما دخلوا فيه ، وأمر مسلم إذا فرغ من المدينة أن ينهب إلى مكة لحصار ابن تمير ، وقال له : إن حدث مك أمر ضلى الناس حصين بن تمير السكوى . وقد كان ريد كتب إلى عبد الله بن زياد أن يسير إلى الزبير فيحاصره مكة ، فأني عليه وقال: والله لا أجمهما الغاسق أبداً ، أقتل ان بنت رسول الله عَلَيْنِ ، وأغر و البيت الحرام ؟ وقد كانت أمه مرجانة قالت له حين قتل الحسين : ويحك ماذا صنعت وماذا ركبت ? وعنفته تعنيفاً شـــديماً . قالوا : وقـــد بلغ يزيد أن ابن الزبيريقول في خطبته : بزيد القرود ، شارب الحنور ، نارك الصلوات ، منعكف عـــلي القينات . فلما جهز مسلم بن عقبة واستعرض الجيش بدمشق جمل يقول : ــ

أبلغ أبا بكر إذا الجيش سرى \* وأشرف الجيش على وادى القرى أجم سكران من القوم ثرى \* يامجبا من ملحد في أم القرى

 مخادع للدىن يقضى بالفرى . وفي رواية أبلغ أبا بكر إذا الأمر انبرى • وتزل الجيش على وادى القرى

عشرون ألفاً بين كهل وفتي ، أجمع سكران من القوم ترى

عالواً : وسار مسلم بمن معه من الجيوش إلى المدينة ، فلما أقترب منها اجتهد أهل المدينة في حصار بني أمية ، وقالوا لهم : والله لنقتلنكم عن آخركم أو تعطونا موثقاً أن لا تعلوا علينا أحداً من هؤلا، الشاميين ، ولا تمالتوهم علينا ، فأعطوهم المهود بذلك ، فلما وصل الجيش تلقاهم بنو أمية فجعل مسلم يسألهم عن الأخبار فلا يخبره أحد، فانحصر اذلك، وجاه عبد الملك من مر وان فقال له : إن كنت تريد النصر فانزل شرقي المدينة في الحرة ، فإذا خرجوا إليك كانت الشمس في أُقنيتكم وفي وجوههم ، قادعهم إلى الطاعة ، فإن أجاوك و إلا فاستمن بالله وقاتلهم فإن الله فاصرك علمهم إذ خالفوا الامام وخرجوا عن الطاعة . فشكره مسلم بن عقبة على ذلك ، وامتثل ما أشار به ، فنزل شرقي المدينة في ألحرة ، ودعا أهلما ثلاثة أيام ، كل ذلك يأنون إلا المحاربة والمقاتلة ، فلما مضت النسلاث قال لهم في اليوم الرابع ــ وهو يوم الأربماء لليلتين بقيتًا من في الحجة سنة ثلاث وستين ــ قال لهم : يا أهل المدينة : مضت الشلاث و إن أمير المؤمنين قال لي : إنكم أصله وعشيرته ، و إنه يكره إراقة دمائكم ، و إنه أمر في أن أؤجلكم ثلاثاً فقــد مضت ، فـــاذا أنتم صانمون ؟ أتسالمون أم تحار مون ؟ <sup>\*</sup> فقالوا : بل تحارب. فقال : لا تضلوا بل سالموا وتجسل جدمًا وقوتنا على هذا الملحد \_ يعني ابن الزبير \_ قالوا : ياعد و الله الو أودت ذلك لما مكناك منه ، أنحن نفركم تفعبون فتلحدون في بيت الله الحرام ? ثم تهيأوا لقتال ، وقد كانوا انحفوا خندةا بينهم وبين ابن عقبة ، وجعلوا جيشهم أربعة أرباع على كل ربع أمير ، وجعلوا أجل الأرباع الربع الذي فيه عبد الله بن حنظلة الفسيل ، ثم اقتناوا قتالا شديداً ، ثم انهزم أهل المدينة إليها . وقد قتل من الفريقين خلق من السادات والاعيان ، منهم عبد الله بن مطيع و بنون له سبعة بين يديه ، وعبد الله بن حنظلة الفسيل ، وأخوه لأمه محد بن نابت بن شاس ، ومحد بن عرو بن حزم ، وقد مر به مروان وهو مجندل فقال : رحمك الله فكم من سارية قد رأيتك تطيل عندها التيام والسجود .

ثم أباح مسلم بن عقبــة ، الذي يقول فيــه السلف مسرف بن عقبة ــقبحه الله من شبيخ سوء ما أجهله ــ المدينــة ثلاثة أيام كما أمره مزيه ، لا جزاه الله خيراً ، وقتـــل خلقاً من أشرافها وقُرّ المها وانتهب أموالا كثيرة منها ، ووقع شرٌ عظيم وفساد عريض على ما ذكره غــير واحد . فــكان ممن قتل بين يديه صبراً ممقل بن سنان ،وقد كان صديقه قبل ذلك ، ولكن أميمه في مزيد كلاما غليظاً فنقم هليه بسببه ، واستدعى بعلى بن الحدين فجاء يمشى بين مر وان بن الحكم وابنه عبد الملك ، ليأخذ له مهما عنده أمانًا ، ولم يشعر أن مزيد أوصاه به ، فلما جلس بين يديه استدعى مروان بشراب روقد كان مسلم بن عقبة حل ممه من الشام ثلجا إلى المدينة فكان يشاب له بشرابه .. فلما جي الشراب شرب مروان قليلائم أعطى الباقي لصلى من الحسين ليأخذ له بذلك أمانًا ، وكان مروان كمواداً لعلى ان الحسين ، فلما نظر إليه مسلم من عقبة قد أخذ الآناء في يده قال له : لا تشرب من شرابنا ، ثم قال له : إنما جئت مع هذين لتأمن مهما ؟ فارتمات يد على من الحسين وجمل لا يضع الاناء من يده ولا يشربه ، ثم قال له : لو لا أن أمير المؤمنين أوصائي بك لضربت عنقك ، ثم قال له : إن شئت أن تشرب فاشرب ، و إن شئت دعومًا لك بغيرها ، فقال : هذه الذي في كفي أريد ، فشرب ثم قال له مسلم من عقبة : قر إلى ههنا فاجلس ، فأجلسه معه عملي السر مر وقال له : إن أمير المؤمنين أوصائي بك، و إن هؤلاء شــنـاو في عنك . ثم قال لعلى من الحسين : لعل أهلك فرعوا ، فقال : إي والله . فأمر بدابشه فأسرجت ثم حمله علمها حتى ردّه إلى منزله مكرما . ثم استدعى بممرو بن عثمان بن عفان ــ ولم يكن خرج مع بني أمية ــ فقال له : إنك إن ظهر أهل المدينــة قلت أنا معكم ، و إن ظهر أهل الشام قلت أنا ان أمير المؤمنين ، ثم أمر به فنتفت لحيته بين يديه \_ وكان ذا لحية كبيرة \_ قال المدائني : وأباح مسلم بن عقبة المدينة ثلاثة أيام ، يقتلون من وجدوا من الناس ، ويأخذو ن الأموال . فأرسلت سعدى بنتُ عوف المرية إلى مسلم من عقبة تقول له : أنا بنت عمك فر أمحابك أن

لا يتمرضوا لا بلنا عكان كذا وكذا ، فقال لأصحابه : لا تبدؤا إلا بأخذ إبلها أولا . وجاءته امرأة فقالت:

أنا مولاتك وابنى فى الأسارى، فقال : عجاره لها، فضربت عنقه، وقال : اعطوه رأسه ، أما ترضين أن لايقتل حتى تشكلمى فى ابنك ؟ ووقعوا على النساء حتى قبل إنه حبلت ألف امرأة فى تلك الأيام من فحير زوج فالله أعلى حسان : وللت ألف امرأة من أهل المدينة بعد وقعة الحرة من غير زوج . وقد اختنى جاء من سادات الصحابة منهم جابر بن عبد الله ، وخرج أبو سعيد الحدي فلجة وجل من أهل الشام ، قال : فلما رأيت انتضيت سينى فقصدى ، فلما رآتى صمم على قتل فسممت سينى تم قلت : (إلى أديد أن تبو بائمى وإيمك فتكون من أحمل النار وذلك جزاء الظالمين ) فلما رأى ذلك قال : من أنت ? قلت : نم ا فضى وتركنى .

قال المدائن : وجي إلى مسلم بسميد بن المسيب فقال له : بايع ا قتال : أبايع على سيرة أبى بكر وعمر ؛ فأمر بضرب عنقه ، فشهد رجل أنه مجنون فخل سبيله . وقال المدائن عن عبد الله القرشي وأبي إسحاق التميى قالا : لما المرم أهل المدينة بوم الحرة صلح النساء والصبيان ، فقال ابن عمر : بشأن و رب الكمية . قال المدائن عن شيخ من أهل المدينة . قال : سألت الزهرى كم كان القتل يوم الحرة قال : سبعمائة من وجوه الناس من المهلجرين والا تصار ، ووجوه الموالي وممن لا أعرف من حر وعبد وغيرهم عشرة آلاف . قال : وكانت الوقعة لثلاث بقين من ذى الحية سنة ثلاث وستين ، وانتهبوا المدينة ثلاثة أيام . قال الواقدى وأبو معشر : كانت وقعة الحرة يوم الأربعاء لليلتين بقينا من ذى الحجة سنة ثلاث وستين .

قال الواقدى عن عبد الله من جمعر عن ابن عون قال : وحج بالناس في هذه السنة عبد الله من الزبير ، وكانوا يسمونه المائذ ... يهنى المائذ بالبيت ... وبرون الأمر شورى ، وجاء خبر الحرة إلى أمل مكة ليلة مستهل المحرم مع سعيد مولى المسور بن مخرمة ، فحرتوا حزناً شديداً وتأهبوا لتنال أهل الشام . قال ابن جربر : وقد رويت قصة الحرة على غير ما رواه أبو مخنف ، فحدثنى أحمد بن زهير ثنا أبى سممت وهب بن جربر ثنا جوبرية بن أسهاء قال : سممت أشياخ أهل المدينة يحدثون أن ماها وية لما حضرته الواة دعا ابنه بزيد فقال له : إن الله من أهل المدينة بوماً ، فان فعلوا فارمهم بمسلم ابن عقبة فانه رجل قد عرفت نصيحته لنا ، فلما هلك معاوية وفد إلى بزيد وفد من أهل المدينة ، وكان عرب وفد من أهل المدينة ، وكان عن وفد إلى بد عبد الله بن حنظة بن أبى عامر - وكان شريعا فاضلاً سيداً عابداً ... ومعه نمائية بنيه كل واحد منهم عشرة الاف سوى كسومهم بنين له فأعطاه بزيد مائة ألف درم ، وأعطى بنيه كل واحد منهم عشرة الاف سوى كسومهم وحلابهم ، ثم رجموا إلى المدينة ، فلما قدم الله المان تقالوا له : ما ورامك ؟ فقال : جنتكم من عند ربط والله لوائد المجالة بول واله المدينة ، فطاقه مها أناه الناس تقالوا له : ما ورامك ؟ فقال : جنتكم من عند ربط والله لوائد المجالة اله المدينة ، هما المورة المحالة وأخداك وأخداك

وأكرمك. قال: قد ضل وما قبلت منه إلا لأ تقوى به على قتاله ، فحض الناس فبايموه ، فبلغ ذلك يزيد فيمث إليهم مسلم بن عقبة ، وقد بعث أهل المدينة إلى كل ماء بينهم و بين الشام فصبوا فيه وقا من قطران وغو دوه ، فأرسل الله على جيش الشام الساء معراراً بالمطر ، فلم يستقوا بعلو حقى و ردوا المدينة ، غرج أهل المدينة ، مجموع كثيرة وهيئة لم بر مثلها ، فلما رآئم أهل الشام هاوهم وكرهوا قتالهم ، وكان أميرهم مسلم شديد الوجع ، فبيها الناس فى قتالهم إذ صموا التكبير من خلفهم فى جوف المدينة ، قد أقسم عليهم بنو حارثة من أهل الشام وهم على الجدر ، فانهزم الناس فكان من أصيب فى المغدي أعظم من قتل ء فدخلوا المدينة وعبد الله بن منطلة مستند إلى الجدار يغط نوما، فنهه ابنه ، الخدى أعظم من قتال حق قتل ، فدخل مسلم بن عقبة فلما الناس المبينة على أنهم خول لمزيد من معاوية على دماهم وأموالهم وأهلهم ماشاه.

وقد دوى ابن عساكر فى ترجمة أحمد بن عبد الصمد من تاريخه من كتاب المجالسة لأحمد بن مروان المالكي : ثنا الحسين بن الحسن اليشكرى ثنا الزيادى عن الأصمى ح . وحدثنى محسد بن الحارث عن المدائني قال : لمسا قتل أهل الحرة هنف هاتف عكة عملى أبى قبيس مساء تلك الليلة ، وابن الزبير جالس يسمع :—

والسائمون الشانتو • ن أولوا العبادة والصلاح المهتدون المحسنو • ن الساهون إلى الفلاح ماذا بواقم والبقيد • ع من المحاجمة الصباح وبقاع يترب ويعهد • ن من النوادب والصياح قتل الخيار بنوا الخيا • ر ذوى المهابة والساح قتال ابن الزبير: ياهؤلاء قتل أصابح قائلة وإنا إليه راجبون.

وقد أخطأ بزيد خطأ فأحشاً فى قوله لسلم بن عقبة أن يبيح المدينة ثلاثة أيام ، وهذا خطأ كبير فاحش ، مع ما انضم إلى ذلك من قتل خلق من الصحابة وأبنائهم، وقد تقدم أنه قتل الحسين وأصحابه على يدى عبيد الله بن زياد . وقد وقع فى هذه الثلاثة أيام من المفاسد العظيمة فى المدينة النبوية مالا يحد ولا يوصف ، مما لا يمله إلا ألله عز وجل ، وقد أراد بارسال مسلم بن عقبة توطيد سلطانه وملكه ، ودوام أيامه من غير منازع ، ضاقبه الله بنقيض قصده ، وحال بينه و بين ما يشتهد ، فقصمه الله قاصم الجبابرة ، وأخذه أخذ عزير مقتد [وكذبك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة إن أخذه ألم شديد . ] (١)

(١) سقط من المصرية .

قال البخاري في صحيحه: حدثنا الحسين من الحارث ثنا الفضل بن موسى ثنا الجمد عن عائشة بلت معد بن أبي وقاص عن أبها. قال: سممت رسول الله ﷺ يقول : ﴿ لا يكيد أهل المدينة أحد إلا أيماع كا يماع الملح في الماء » . وقد رواه مسلم من حديث أبي عبد الله القراظ المديني \_ واسمه دينار \_ عن ـمد بن أبي وقاص أن رسول الله ﷺ قال : ﴿ لا بريد أحــد المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص ـ أو ذوب الملح في الماء » . وفي رواية لمسلم من طريق أي عبد الله القراط عن سعد وأبي هو برة أن رسول الله ﷺ قال : « من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يغوب الملح في الماه» وقال الامام أحمد: حدثنا أنس بن عياض ثنا نزيد بن خصيفة عن عطاء بن يسار عن السائب ابن خلاد أن رسول الله ﷺ قال: « من أخاف أهل المدينة ظلماً أخافه الله وعليه لمنة الله والملائكة والنـاس أجمين ، لا يقبل الله منه موم القيامة صرفاً ولا عدلا » . و رواه النسائي من غير وجه عن على ابن حجر عن إساعيل بن جعفر عن يزيد بن خصيفة عن عبد الرحن بن عبد الله بن عبد الرحن ابن أبي صعصعة عن عطاء بن يسار عن خلادبن منجوف بن الخزرج أخبره فذكره . وكفيك رواه الحميم عن عبد العزيز بن أبي حازم عن يزيد بن خصيفة . ورواه النسائي أيضا عن يحيى من حبيب بن عر بي عن حاد عن يحيي بن سميد عن مسلم بن أبي مريم عن عطاه بن يسار عن ابن خلاد \_ وكان من أصحاب النبي علي عن أخره . وقال ابن وهب : أخبر في حيوة بن شريح عن ابن الهاد عن أبي بكر عن عطاء بن يسار عن السائب بن خـ لاد ، قال سمعت رسول الله علي يقول : « من أخاف أهل المدينة أخافه الله ، وعليه لمنة الله والملائكة والناس أجين » .

وقال الدار قطنى: ثنا على بن أحد بن القاسم ثنا أبى ثنا سعيد بن عبد الحيد بن جعفر ثنا أبو زكرا يحيى بن عبد الله بن جعفر ثنا أبو ذكرا يحيى بن عبد الله بن يزيد أبن عبد الله بن أنيس الأ نصارى عن عد وعبد الرحن ابنى جابر عبد الله قالا: خرجنا مع أبينا بوم الحرة وقد كف بصره مقال: تس من أخاف رسول الله على المن فقلنا: يا أبة وهل أحد يخيف رسول الله يتلكي في قال: محمت رسول الله يتلكي يقول: « من أخاف أهل هذا الحي من الأ نصار فقد أخاف ما بين هذي \_ ووضع بده على جبينه - » قال الدارقطنى: تغرد به سعد بن عبد العزيز فنظا و إسنادا ، وقد استدل مهذا الحديث وأمثاله من ذهب إلى الترخيص في لمنة يزيد بن معاوية وهو رواية عن أحمد بن حنبل اختارها الخلال وأبو بكر عبد العزيز والقاضى أبو يعمل وابنه القاضى أبو الحسبن وانتصر لقلف أبو الغرج بن الجوزى في مصنف مفرد ، وجوز لمنته . أبو يعمل وابنه القاضى أبو الحسبن وانتصر لقلف أبو الغرج بن الجوزى في مصنف مفرد ، وجواد لمنته . وحلوا من من ذلك آخرون وصنفوا فيه أيضا لئلا يجمل لمنه وسيلة إلى أبيه أو أحد من الصحابة ، وحلوا ما مصدر عنه من سوء التصر فات على أمه أول وأخطأ ، وقالوا: إنه كان مع ذلك إماما طاسقا ، والامام ما صدر عنه من سوء التصر فقة على أصح قولى العلما ، على ولا يجوز الخروج عليسه لما في ذلك من إذا فسقة لا يمزل عجرد ضيقه على أصح قولى العلما ، على ولا يجوز الخروج عليسه لما في ذلك من

إثارة الفتنة ، ووقوع الهرج [ وسقك الهماه الحرام ، ونهب الأموال ، وضل الغواحش مع النساه وغير من ، وغير ذلك مما كل واحدة فيها من الفساد أضماق فسقه كما جرى مما تقدم إلى يومنا هذا ] (1) وأما ما يذ كره بعض الناس من أن يزيد لما بلغه خبر أهل المدينة وما جرى عليهم عند الحرة من مسلم بن عقبة وجيشه ، فرح بنك فرحاً شديداً ، فانه كان برى أنه الامام وقد خرجوا عن طاعت ، وأمر وا عليهم غيره ، فله تقالهم حتى يرجعوا إلى الطاعة وازوم الجاعدة ، كما أنفرهم بذلك على لسان النسان بن بشير ومسلم بن عقبة كما تقدم ، وقد جاء في الصحيح : « من جاء كم وأمر كم جميع على لسان النسان بن بشير ومسلم بن عقبة كما تقدم ، وقد جاء في الصحيح : « من جاء كم وأمر كم جميع بريد أن يغرق بينكم فاقتلو ، كاثنا من كان » . وأما ما وردونه عند من الشعر في ذلك واستشهاده بشعر ابن الزبرى في وقعة أحد التي يقول فيها

ليت أشياخي ببدر شهدوا • جزع الخزرج من وقع الأسل حين حلت بغنائهم بركها • واستحر القتل في عبد الأشل قد تعلنا الضعف من أشرافهم • وعدلنا ميْل بدر فاعتدل وقد زاد بعض الروافض فها قتال : ...

لىبت ھاشم بالملك فىلا ، ملك جاده ولا وحى نزل

فهذ إن قاله بزيد بن معاوية فلمنة الله عليه ولمنة اللاعنين ، و إن لم يكن قاله فلمنة الله على من وضعه عليه ليشنع به عليه ، وسيذكر في ترجة بزيد بن معاوية قريبا ، وما ذكر عنه وماقبل فيه وماكان يمانيه من الأضال والقباع والأقوال في السنة الآتية ، فانه لم يمهل بسد وقعة الحرة وقتل الحسين إلا يسيراً حتى قصمه الله الذي قصم الجبابرة قبله و بصده ، إنه كان علما قديرا . وقد توفى في هذه السنة خلق من المشاهير والأعيان من الصحابة وغييره في وقعة الحرة بما يطول ذكره . فن مناهيرهم من الصحابة عبد الله بن حنظلة أمير المدينة في وقعة الحرة ، ومعقل بن سنان وعبيد الله بن ربع على مرضى الله عنهم ، ومسروق بن الأجدى .

( ثم دخلت سنة أربع وستين )

فغيها فى أول المحرم منها سار مسلم بن عقبة إلى مكة قاصداً قتال ابن الزبير ومن التف عليه من الاعراب ، على غالفة بزيد بن معاوية ، واستخلف على المدينة روح بن زنباع ، فلها بلغ ثلية هرشا بمث إلى وروس الأجناد فجمهم ، فقال : إن أمير المؤمنين عهد إلى إن حدث بى حدث الموت أن أستخلف عليه حصين بن تمير السكونى ، وواقه لو كان الأمر لى مافسلت ، ثم دعا به فقال : انظر يا ابن بردعة الحار فاحفظ ما أوسيك به ، ثم أمره إذا وصل مكة أن يناجز ابن الزبير قبل ثلاث ، ثم (١) سقط من المصرية

قال : اللهسم إنى لم أصمل عملاً قط بعد شهادة أن لا إَنّه إلا الله وأن محداً رسول الله ، أحب إلى من قتل أهل المدينة ، وأجزى عنسدى فى الاخرة . و إن دخلت النار بعسد ذلك إنى لشتى ، ثم مات قبحه الله ودفن بالسلك فيا قاله الواقدى .

[ ثم أتبعه الله بعريد بن معاوية فحات بعده فى ربيع الأول لأربع عشرة ليلة خلت منه ، فعا متعهما الله بشئ مما رَجَوْه وأملوه ، بل قهرهم القاهر فوق عباده ، وسلبهم الملك ، ونزعه منهم من ينزع الملك مَنْ يشاء ] (١)

وسار حصين من تمير بالجيش نحو مكة فانهي إليها لأريم بقين من المحرم فيا قاله الواقدى ، وقيل لسبع مضين منه ، وقد تلاحق بابن الزبير جاعات بمن بني من أشراف أهل المدينة ، وافضاف إليه أيضا لعبدة بن عامر الحنني . من أهل العامة . في طائفة من أهلها المينموا البيت من أهل الشام ، فترل حصين من تمير ظاهر مكة ، وخرج إليه ابن الزبير في أهل مكة ومن التف ممه فاقتتلوا عند ذلك قنالا شديدا ، وتبارز المنفر بن الزبير ورجل من أهل الشام فقتل كل واحد منهما صاحبه ، وحل أهل الشام على أهل مكة حلة صادقة ، فانكشف أهل مكة ، وعثرت بفلة عبد الله بن الزبير به ، فكر عليه المسور بن غرمة ومصعب بن عبد الرحن بن عوف وطائفة فقاتلوا دونه حتى قناما جيما ، فكر عليه المسور بن غرمة ومصعب بن عبد الرحن بن عوف وطائفة فقاتلوا دونه حتى قناما تجيما ، وصارهم ابن الزبير حتى الهيل فافسرفوا عنه ثم اقتتلوا في بقية شهر المحرم وصغراً بكله ، فلما كان يوم السبت ، هالدار ، عاحد قل الكبة و رموها حتى بالنار ، فاحترق السبت في يوم السبت ، هذا قول الواقدى ، وهم يقولون :

ُخطَّاره مثل الفنيق المزيد · تُرُمي بهاجدران هذا السجد

وجعل عمر بن حوطة السدوسي يقول : \_ كيف ترى صنيع أم فروه ۞ تأخذهم بين الصفا والمروه \_

وأم فروة اسم المنجنيق ، وقيل : إنما احترقت لأن أهل المسجد جعاًوا يوقدون الناروم حول المحكمة ، فعلقت النار في بعض أسستار الكعبة فسرت إلى أخشابها وسقوفها فاحترقت ، وقيل إنما احترقت لأن ابن الزبير سمع الشكيد على بعض جبال مكة فى ليلة ظلماء فظن أنهسم أهل الشام ، فرفُحت فار على دمح لينظروا من هؤلاء الذين عسلى الجبل ، فأطارت الريح شررة من رأس الرمح إلى مابين الركن الممائى والأسود من الكعبة ، فعلقت فى أستارها وأخشابها فاحترقت ، واسود الركن والقصده فى ثلاثة أسكنة منسه . واستدر الحصار إلى مسهل ربيع الآخر ، وجباء الناس أبي من يريد بن معلوية ، وأنه قد مات لأربع عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة أد يع وستين ، وهو ابن خس (1) سقط من المصرية .

أو تمان أو تسع وقلاتين سنة ؛ فنكانت ولايته ثلاث سنين وسنة أو ثمانية أشهر ، فغلب أهل الشام هنالك وانقلبوا صاغرين ، فحيفة خفت الحرب وطفتت نار الفتنة ، ويقال : إنهم مكتوا يحاصر ون ابن الزبير بعد موت بزيد تحو أربعين ليسلة ، ويذكر أن ابن الزبير علم بموت بزيد قبل أهل الشام فنادى فيهم : يا أهل الشام قد أهلك الله طاغيت كم ، فين أحب منكم أن يدخل فيا دخل فيه الناس فليفل ، ومن أحب أن يرجع إلى شامه فلبرجم ، فل يصدق الشاميون أهل مكة فيا أخبر وهم به ، فلي غلب ، ومن أحب أن يعردها ، ابن الزبير ليحدثه بين المستين طجتما حتى اختلفت رؤوس فرسهما ، وجعلت فرس حصين تنفر و يكفها ، فقال له بين الوين ؛ وقال يه بين الربير : مالك ? فقال : إن الحام أحد من ربيل فرسي تأكل من الروث فأكره أن أطأ حام الحرم ، فقال له : تفعل هذا وأنت ختل المسلمين ؟ فقال له حصين . فأذن لنا فلنطف بالكبة تم نرجع إلى بلادنا ، فأذن لهم فطافوا .

وذكر ابن جرير أن حصينا وابن الزبير اتسدا ليلة أن يجتمها فاجتمها بظاهر مكة ، فقال له عصين : إن كان حيد الرجل قد هلك فأنت أحق الناس بهذا الامر بسده ، فهل فارحل معى إلى الشام ، فوافة لا يختلف عليك اتنان . فيقال : إن ابن الزبير لم ينقى منه بذلك وأغلظ له في المقال ، فنفر منه ابن تجير وقال : أفا أدعوه إلى الخلافة وهو يفلظ لى في المقال ؟ ثم كر بالجيش راجماً إلى الشام ، وقال : أعده بالملك و يتواعدني بالقتل ؟ . ثم ندم ابن الزبير على ما كان منه إليه من الغلظة ، فعمث إليه يقول له : أما الشام فلست آتيه ولكن خلى البيمة على من هناك ، فافي أؤمنكم وأعدل فيكم . فبحث إليه يقول له : أن من يبتنها من أهل هذا البيت بالشام لكثير . فرجع فاجناز بالمدينة فطم فيب أهلها وأهاتوهم إهانة بالله ، وأكبرهم على بن الحسين « زبن العابدين » وأهدى لحسين أصل فيريد أهلها وأدعد بن ريد بن معاوية قد اس نجير قتا وعلماً ، وارتحلت بنو أمية مع الجيش إلى الشام فوجدوا معاوية بن يزيد بن معاوية قد استخلف مكان أبيه بعمشي عن وصية من أبيه له بنك ، وافة سيحانه أعلم بالصواب .

( وهذه ترجة بزيد بن ساوية )

هو بزيد بن معاوية بن أبي سفيان بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شحس ، أمير المؤمنين أبو خلاد الأموى ، ويديم له بالخلافة في حياة أبيه أن يكون ولى المهد من بعده ، ثم أكد ذلك بعد موت أبيه في النصف من رجب سنة سنين ، فاستمر منونياً إلى أن توفى في الرابع عشر من ربيع الأول سنة أربع وسنين . وأمه ميسون بغت غول بن أبيت من دخة بن نفاقة بن عدى بن زهير بن حارثة الكلبي . روى عن أبيه معاوية أن رسول الله منالا في الرابع عشر أيقته في الدين » . وحديثا آخر في الوضوم: وعنه ابنه خالد

وعبد الملك بن مروان ، وقد ذكره أو زرعة الدشتى في الطبقة التي تلى الصحابة ، وهي المليا ، وقال : له أحاديث ، وكان كثير اللحم عظم الجسم كثير الشعر جيلا طويلا ضخم الحامة عدد الأصابع غليظها مجدوا ، وكان أبوه قد حلق أمه وهي حامل به ، فرأت أمه في المنام أنه خرج منها قر من قبلها ، فقصت رؤيك لتلفن من يبايع له بالخيلاة . وجلست قبلها ، فقصت رؤيك لتلفن من يبايع له بالخيلاقة . وجلست أمه ميسون بوما تمشطه وهو صي صنير ، وأبوه معاوية مع زوجته الخطية عنيه ، فقال معاوية عند ذلك : بنت قرظة ، فلما فرغت من مشطه نظرت أمه إليه فأعجمها فقبلته بين عينيه ، فقال معاوية عند ذلك : إذا مات لم تفلح مزينة بعده ، فوصل عليه يامز من التماماً

وانطلق يزيد يمشى وفاخت تتبعه بصرها ثم قالت: لمن الله سواد ساقى أمك ، قتال معاوية: الم والله إنه خلير من ابنك عبد الله وهو ولده منها وكان أحق قالت فاختة : لا والله لكنك تؤثر همذا عليه ، فقال : سوف أبين لك ذلك حتى تعرفينه قبل أن تقومى من مجلسك هذا ، ثم استدعى هذا عليه ، فقال : حاجق أن بابنها عبد الله فقال له : إنه قد بدالى أن أعطيك كل ماتسألنى فى مجلسى هذا ، فقال : حاجق أن تشترى لى كلبا فارها وحماراً فارها ، فقال : يا بنى أنت حمار وتشترى لك حماراً ؟ قم فاخرج . ثم كال فأم : كيف رأيت ؟ ثم استدعى بيزيد فقال : إنى قد بدالى أن أعطيك كل ماتسألنى فى مجلسى هذا ، فسلنى ما بدالك . ففريزيد ساجداً ثم قال حين رفع رأسه : الحد لله اللهى بلغ أمير المؤمنين هذا ، فسلنى ما بدالك . ففريزيد ساجداً ثم قال حين رفع رأسه : الحد لله اللهى بلغ أمير المؤمنين هذا المدت ، فقال الرأى ، حاجق أن تمقد لى العهد من بعدك ، وتوليتي العام صافعة المسلمين ، وتأذن لى فى الحج إذا رجست ، وتوليتي الموسم ، وتزيد أهل الشام عشرة دئافير لكل رجل فى عطائه ، وتجمل ذلك به شفاعق ، وتعرض لا يتما بنى مجح ، وأيتام بنى عدى ، فقال : مالك ، وقبل وجهه ، ثم قال لفاختة بنت قرظة : كيف رأيت ؟ فقالت : يا أمير المؤمنين أوصه بى فأنت أعل بعن منى ، فعل ، وفى رواية أن يزيد لما قال له أوه ، سلنى حاجئك ، قال له يزيد : اعتقنى من الناز أنه من تقلد أمى الأمة ثلاثة أيم وقب الماد وقب فائد ، أيم الذار وقب الله يزيد : اعتقنى من الناز أنه من تقلد أمى الأمة ثلاثة . أيم حرّمه الله على النار ، فعمد إلى بالأمى من بعدك فقط .

وقال العتبى : رأى معاوية ابنه يزيد يضرب غلاماً له فقال له : اعلم أن الله أقدر عليك منك عليه ، سوأة لك ! ! أنضرب من لايستطيع أن يمتنع عليك ? والله لقد منعتنى القدرة من الانتقام من ذوى الاحن ، وإن أحسن من عنا لمن قدر .

قلت : وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله ﷺ رأى أبا مسعود يضرب غلاماً له فقال : « اعلِ أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه » . قال السبى : وقدم زياد بأموال كنيرة و بسفط مماره جواهر عــلى معاوية فسرٌ بذهك معاوية ، فقام زياد فصعد المنبر ثم افتخر بما يفعله بأرض العراق من تمهيد المماهك لمعاوية ، فقام يزيد فقال : إن تفعل ذلك يازياد فنحن تفلناك من ولاء ثقيف إلى قريش ، ومن القلم إلى المنام ، ومن زياد بن هبيد إلى حرب بني أمية . فقال له معاوية : اجلس فعاك أبى و أمى .

القلم إلى المنار ، ومن زياد بن حبيد إلى حرب بنى امية . فقال له معاوية : اجلس فعاك ابى و امى . .
وعن عطاء بن السائب قال : غضب معاوية على ابنه يزيد فهجره فقال له الاحنف بن قيس:
يا أمير المؤمنين إنما هم أولادنا ء ثمار قلو بنا وحماد ظهو رفا ، وعنى لهم ساء ظلبلة ، وأرض ذلسلة ، إن
غضبوا فارضهم ، و إن طلبوا فاعطهم ، ولا تكن عليم تقسلا فيمار احياتك ويتمنوا موتك . فقال
معاوية : فأه درك يا أبا يحر ، ياغلام ائت يزيد ، فأقره منى السلام وقل له : إن أمير المؤمنين قد أمر لك
عامة ألف درم ، ومائة ثوب . فقسال بزيد : من عند أمير المؤمنين ؟ فقال : الأحنف ، فقال يزيد :
لاجرم لأ فاسجنه ، فيمث إلى الأحنف بخمسين ألفاً وخسين ثوبا .

وقال الطبرائى : حدثنا محمد من زكر يا النلابى ثنا ابن عائشة عن أبيه . قال : كان يزيد فى حداثته صاحب شراب يأخذ مأخذ الاحداث ، فأحس معاوية بذلك فأحب أن يعظه فى رفق، و قتال : يابنى ما أقدرك على أن تصل إلى حاجتك من غسير تهنك يذهب بمرومتك وقدرك، و يشمت بك عدوك و يسى " بك صديقك ، ثم قال : يابنى إلى منشدك أبياة فتأدب بها واحفظها، فأنشده : ...

انصب نهارا في طلاب العلا • واصد على هم الحبيب القريب حتى إذا الليل أنى باللجا • واكتحلت بالنمض عين الرقيب فباشر الليل عما تشنهى • فاعا الليل نهمار الأريب كم خامس تحسيه فاسكا • قد باشر الليل بأمر عجيب غطى عليه الليل أسناره • فبات في أمن وعيش خصيب ولقة الأحمق مكشوفة • يسمى جاكل صدو مريب (1)

قلت : وهذا كهاجاه فى الحديث « من ابتلى بشئ من هــنــه القاذورات فليستتر بـــنر الله عز وجل » .

وروى المدائق أن عبد الله بن عبلس وفد إلى معاوية فأمر معاوية ابنه بزيد أن يأتيه فيمزيه في الحسن بن على ، فضا دخل على ابن عبلس رسّب به وأكره ، وجلس عنده بين يديه ، فأواد ابن عبلس أن برفع مجلسه فأبى وقال : إنما أجلس مجلس المعزى لا المهنى ، ثم ذكر الحسن فقال : رحم الله أيا محمد أوسم الرحمة وأفسحها ، وأعظم الله أجرك وأحسن عزاك ، وعوضك من مصابك ما هو خير " لك ثوايا وخير عقبى . فلما نهض يزيد من عنده قال ابن عباس : إذا ذهب بنو حرب

(١) بالهامش .. ونسبة هذا الشعر إلى معاوية فيه نظر والله سبحانه وتعالى أعلم .

فهب علماء الناس، ثم أنشد متمثلا.

مغاض عن الموراء لاينطقوا بها ﴿ وأصل وراثات الحلوم الأوائل

وقد كان يزيد أول من غزى مدينة قسطنطينية فى سنة تسم وأربعين فى قول يمقوب بن سفيان .
وقال خليفة بن خياط : سنة خسبن . ثم حج بالناس فى قلك السنة بعد مرجعه من هذه الغزوة من أرض الروم . وقد ثبت فى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أول جيش يغزو مدينة قيصر منفور لهم » . وهو الجيش الثانى الذى رآه وسول الله صلى الله عليه وسلم فى منامه عند أم حرام فقالت : ادع الله أن يجعلنى منهم ، فقال : « أنت من الأولين » . يعنى جيش مماوية مرا قبر من غزا قبر ص ، فقتحها فى سنة سبع وعشرين أيام عان بن عفان ، وكانت معهم أم حرام فاتت هناك بقبرص ، ثم كان أمير الجيش الثانى ابنه بزيد بن معاوية ، ولم تعرك أم حرام جيش بزيد هنال . وهذا من أعظم دلاكل النبوة .

وقد أورد الحافظ ابن عساكر همنا الحديث الذى رواه محاضر عن الأعمش عن إبراهم بن عبيدة عن عبد الله . أن رسول الله وقت الله الذين ياونهم ثم الذين عبد عن عبد الله . أن رسول الله وقت ثم الذين ياونهم ثم الذين علامه عن أبى هر برة عن النبي والله عبد عن زوارة بن أوفى قال : القرن عشرون ومائة سنة ، فيمث رسول الله وقت في قرن وكان آخره موت بزيد بن معاوية ، قال أو بكر بن عباش : حج بالناس بزيد بن معاوية في سنة إحدى وخسين وثنتين وخسين وثلاث خسين . وقال ابن أبى الدنيا : حدثنا أو كريب في سنة إحدى وخسين وثنتين وخسين وثلاث خسين . وقال ابن أبى الدنيا : حدثنا أو كريب فن ارشد بن هرو بن الحارث عن أبى بكير بن الأشيح أن معاوية قال ليزيد : كيف تراك فاعلا إن وليت ؟ قال : يمنع الله بك يا أمير المؤمنين ، قال لتخبر في : قال ، كنت والله يا أبه عملا فيهم عمل وليت ؟ قال : يمنع الله بك يا أمير المؤمنين ، قال لتخبر في : قال ، كنت والله يا أبه عملا فيهم عمل عبر بن الخطاب . قال معاوية : سبحان الله يابئ والله لقد حبهت على سيرة عبان بن عفان في المقتبا فكف بك وسيرة عبان بن عفان في

وقال الواقدى : حدثنى أبو بكر بن عبد الله بن أبى سبرة عن مروان بن أبى سعيد بن المل قال معاوية ليزيد وهو بوصيه عند الموت : يايزيد 11 اتق الله ققد وطأت لك هذا الأمر ، وكوليت من ذلك ماوليت ، فان يك خبراً قاتا أسعد به ، و إن كان غير ذلك شتيت به ، فارفق بالناس وأغض عما بلغك من قول تؤذى به وتنتقص به ، وطأ عليه بهنك عيشك ، وتصلح لك رعبتك ، و إياك والمناقشة وحل النفس، فانك بهك نفسك ورعبتك ، وإياك وخبرة أهل الشرف واستهانهم والتنكر عليهم ، و لن لهم لينا بحيث لا بروامنك ضعفا ولاخوراً ، وأوطئهم فراشك وقر بهم إليك وادنهم عليهم ، و لن لهم لينا بحيث لا بروامنك ضعفا ولاخوراً ، وأوطئهم فراشك وقر بهم إليك وادنهم منك ، فانهم يسلوا لك حقك ، ولا بهنهم ولاتستخف بحقهم فهبينوك و يستخفوا بحقك و يقعوا فيك ،

فاذا أردت أمراً فادع أهل السن والتجربة من أهل الخير من المشايخ وأهدل التقوى فشاورهم ولا تفاقهم ، وإياك والسبداد برأيك فان الرأى ليس فى صدر واحد ، وصدق من أشار عليك إذا حلك عن نسائك وخدمك ؛ وشحر إذارك ، وتعاهد جندك ، وأصلح نفسك تصلح بك الناس ، لا تلم علم من أمان على ما تمان الناس ، لا تلم علم من فيك مقالا فإن الناس سمراع إلى الشر ، واحضر الصلاة ، فإنك إذا فعلمت ما أوصيك به عرف الناس فك حقك ، وعظمت مملكتك ، وعظمت في أعين الناس ، واعرف شرف أهل المدينة ومكة فابسم أصلك وعشيرتك ، واحفظ الأهل الشام شرفهم فانهم أهل ماعتك ، واكتب إلى أهل الأمصار بكتاب تعده فيه منك بالمروف ، فإن ذلك يبسط آمالهم ، وإن وفد عليك وافد من الكور كلها فأحسن إليهم وأكرمهم فانهم لمن ورابهم ، والاتسمين قول وإن وفد عليك وافد من الكور كلها فأحسن إليهم وأكرمهم فانهم لمن ورابهم ، والاتسمين قول فافق ولا ماحل فأنى رأيتهم وزراء سوه .

ومن وجه آخر أن معاوية قال لغريد: إن لى خليلاً من أهل المدينة فا كرمه، قال: ومن هو 9 قال: عبد الله من جعفر. فلما وقد بعد موت معاوية على بزيد ألف ألف، مقال له: بأبى أنت وأمى، فاعلاه وكانت جائزته على معاوية سياقة ألف، فاغطاه يزيد ألف ألف، مقال له: بأبى أنت وأمى، فاعطاه ألف أخرى. مقال له: ابن جعفر من عند يزيد يغانى مبركات قد قلم علمها هدية من خراسان، عند يزيد وقد أعطاه ألفي ألف، ورأى على باب يزيد يغانى مبركات قد قلم علمها هدية من خراسان، فرجم عبد الله بن جعفر إلى يزيد فسأله منها ثلاث بمخانى ليركب علمها إلى الحج والممرة، و إذا وفد إلى الشام على يزيد، وقال يزيد للحاجب: ما هذه البخانى التي على البلب 9 و لم يكن شعر بها لها أسل على يزيد عند أربحات الأنطاف وكان علمها أنواع الأنطاف وكان علمها أنواع الأنطاف وكان علمها أنواع الأنطاف وكان علمها أنواع ما الأموال كلها وقتال: اصرفها إلى أبي جعفر عا علمها، فكان عبد الله بن جعفر يقول:

وقد كان يزيد فيه خصال محودة من الكرم والحلم والفصاحة والشعر والشجاعة وحسن الرأى فى الملك . وكان ذا جال حسن المماشرة ، وكان فيه أيضاً إقبال على الشهوات وترك بعض العلوات فى لمنهض الأوقات ، و واماتنها فى غالب الأوقات . وقد قال الاهام أحمد : حدثنا أبوعبد الرحمن ثنا حيوة حدثنى بشير بن أبى عمر و الحولاتي أن الوليد بن قيس حدثه أنه سمع أباسعيد الحدرى يقول : محمت رسول الله وقتال الشهوات فسوف رسول الله وقتال المرافق الشهوات فسوف يقتون غيا ، ثم يكون خلف يقر ون القرآن لايجاو ز تراقيم ، ويقرأ القرآن ثلاثة مؤمن ومنافق وظجر ، مقلت قلوليد : ماهؤلاه الثلاثة ? قال : المنافق كافر به ، والفاجر يتأكل به ، والمؤمن يؤمن به . تفرد به أحد . وقال المافظ أبو المعلاء محمت أحمد . وقال المافظ أبو المعلاء محمت

أبا صلل محمت أبا هر يرة . يقول قال رسول الله ﷺ : « تسوفوا بالله من سنة سبعين ، ومن إمارة الصديان » . وروى الزبير بن مكار عن عبد الرحمن بن سعيد بن زيد بن عمر و بن نتيل أنه قال في يزيد بن معاوية : ...

است منا وليس خالك منا ، يامضيع الصاوات الشهوات

قال : وزعم بعض الناس أن هذا الشعر لموسى بن يسار، و يعرف بموسى شهوات ، وروى عن عبد الله بن الزبير أنه سمع جارية له تغنى جذا البيت فضرجا وقال قولى :

أنت منا وليس خالك منا \* يامضيم الصاوات الشهوات

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا الحكم من موسى ثنا يحيي من حمزة عن هشام من الغاز عن مكحول عن أبي عبيدة : أن رسول الله علي قال : ﴿ لا بزال أمر أمتى قائمًا بالقسط حتى يثله رجل من بني أمية يقال له نزيد . وهذا منقطم بين مكحول وأبي عبيدة بل ممضل . وقد رواه ابن عساكر من طريق صدقة من عبد الله الدمشق عن هشام من الغاز عن مكحول عن أبي ثملية الخشني عن أبي عبيدة . عن رسول الله علي على : و لا تزال أمر هـ نم الأمة قائما بالقسط حتى يكون أول من يتله رجل من بني أمية يقال له نزيد » . ثم قال وهو منقطم أيضا بين مكحول وأبي ثملية . وقال أبو يعلي : حدثنا عبَّان بن أبي شيبة ثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن عوف عن خالد بن أبي المهاجر عن أبي العالية . قال : كنا مم أبي ذر بالشام فقال أو ذر سممت رسول الله مَيِّك في يقول : « أول من يغير سنتى رجل من بني أمية > . ورواه ابن خر عة عن بندار عن عبد الوهاب بن عبد الجيد عن عوف : حدثنا مهاجر بن أبي مخلد حــدثني أبو العالية حدثني أبو مسلم عن أبي ذر فذكر محوه ، وفيه قصة وهي أن أبا ذركان في غزاة علمهم نزيد بن أبي سفيان فاغتصب نزيد من رجل جارية ، فاستعان الرجل بأبي فرعلي بزيد أن بردها عليه ، فأمره أبو فر أن بردها عليه ، فتلكا فذكر أبو ذرله الحديث فردها ، وقال مزيد لا في ذر : نشدتك بالله أهوأة ؟ قال : لا . وكذا رواه البخاري في الناريخ وأنو يعلى عن محمد بن المثنى عن عب الوهاب . ثم قال البخارى : والحديث معاول ولا نعرف أن أبا ذر قدم الشام زمن عمر من الخطاب . قال : وقد مات يزيد بن أبي سفيان زمن عمر فولي مكانه أخاه معاوية . وقال عباس الدورى : سألت ان معين : أحمم أنو العالية من أبي ذر ? قال : لا إنما نرويخ عن أبي مسلم عنه ، قلت : فمن أبو مسلم هذا ? قال : لا أدرى . `

وقد أورد ابن عساكر أحاديث في ذم يزيد بن مماوية كلها موضوعة لايصح شيء منها ، وأجود ماورد ماذكر لله على ضعف أسانيده وانقطاع بعضه والله أعسلم . قال الحارث بن مسكين عن سفيان عن شبيب عن عرقدة بن المستغلل . قال : محمت عمر بن الخطاب يقول : قسد عامت و رب الكعبة مجى تهد الدرب ، إذا سلسهم من لم يعوك الجاهلية ولم يكن له قسم في الاسلام. قلت : يزيد بن معاوية أكارما تتم عليه في عمله شرب الحر و إتيان بعض الفواحش ، فأما قتل الحسين فانه كا قال جده أو سفيان وم أحد لم يأمر بغك ولم يسؤه . وقد قدمنا أنه قال : لو كنت أنا لم أفعل معه مافعله ابن مرجانة \_ يعني عبيد الله بن زياد \_ وقال الرسل الذين جاؤا برأسه : قد كان يكفيكم من الطاعة دون هذا ، ولم يسطهم شيئاً ، وأكم آل بيت الحسين ورد عليم جميع مافقد لهم وأضعافه ، وردهم إلى المدينة في عامل وأحبة عظيمة ، وقد قاح أهل في منزله على الحسين حين كان أهل الحسين عنده ملائة أيام ، وقيل إن يزيد فرح بقتل الحسين أول ما بلغه ثم ندم على ذلك ، فقال أو عبيدة مدهم بلائة أيام ، وقيل إن يزيد فرح بقتل الحربي حدثه قال : لما قتل ابن زياد الحسين ومن معه بحث مرقسهم إلى يزيد ، فسر " بقتله أولا وحسنت بغك منزلة ابن زياد عنده ، ثم لم يلبث إلا قليلاحتى برقسهم إلى يزيد ، فسر " بقتله أولا وحسنت بغك منزلة ابن زياد عنده ، ثم لم يلبث إلا قليلاحتى على فك وكن ووهن في سلماني ، حنظا لرسول الله يخلى ، ورعاية لحقه وقرابته ، ثم يقول : لمن الله أبن مرجانة فانه أحرجه واضعاره ، وقد كان سأله أن يخلى سبيله أو يأتين أو يكون بنغر من أقومهم المداوة ، فأبضني البر والفاجر عما استعظم الناس من قتلى حسينا ، مالى ولابن مرجانة بقرم المداوة ، فأبضني البر والفاجر عما استعظم الناس من قتلى حسينا ، مالى ولابن مرجانة بقده وغضب عليه .

ولما خرج أهل المدينة عن طاعته وخلموه وولوا عليهم ان مطيع وابن حنظلة ، لم يند كروا عنه وهم أشد الناس عداوة له \_ إلا ماذ كروه عنه من شرب الخر و إتيانه بعض التافو وات ، لم يهموه برندة كما يتسب ذلك من الفتنة ووقوع الحرج كا وقع زمن الحرة ، فانه بحث إليهم من بردهم إلى الطاعة وأفظر م الملاحة أيام ، فظا رجموا قاتلهم وغير دقك ، وقد كان في تتال أهل الحرة كفاية ، ولكن تجاو زالحد بالمحت المدينة ثلاثة أيام ، فوقع بسبب ذلك شرع عظم كا قدمنا ، وقد كان عبد الله من مر من الخطاب بالمحت أهل المدينة ثلاثة أيام ، فوقع بسبب ذلك شرع عظم كا قدمنا ، وقد كان عبد الله من مر من الخطاب وجماحات أهل بيت النبوة بمن لم ينقض المهد ، ولا بايع أحداً بعد بيمته ليزيد ، كا قال الاعام أحدد وجماعات أهل بيت النبوة بمن لم ينقض المهد ، ولا بايع أحداً بعد بيمته ليزيد ، كا قال الاعام أحدد بعم ابن عر بنيه وأهد ثم تشهد ثم قال : أما بصد فانا بايمنا هذا الرجل على بيع الله و رسوله ، و إلى سمت رسول الله يحقي يقول . « إن النادر ينصب له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ، و إن من أعظم النسر را الأور وسوله ثم ينك من أعظم النسد و الا أن يكون الاشراك بالله ، أن يبايع رجل رجلاً على بيع الله ورسوله ثم ينك من أعظم النسر أحد منكم يزيد ولا يسرفن أحد منكم في هذا الأمر ، فيكون الفيصل بيني و بينه .

وقد زواه مسلم والغرمدى من حديث صخر بن جو پرية ، وقال الغرمدى ': حسن صحيح . وقــــد رواه أبو الحسن على بن محمد بن عبد الله بن أبي سيف المدائني عن صخر بن جو پرية عن الهم عن ابن عمر فذكر مثله .

ولما رجع أهل المدينة من عند بريد منى عبد الله بن مطيع وأصحابه إلى محمد بن الحنفية فأرادوه على خلم بريد فأى علمهم ، فقال ابن مطيع : إن بريد يشرب الحروية ويترك الصلاة ويتمدى حكم الكتاب . فقال لهم : ما وأيت منه ما نذكون ، وقد حضرته وأقت عند فرأيته مواضباً على الصلاة متحريا الخير يسأل عن الفقه ملازماً السنة ، قالوا : فان ذلك كان منه تصنماً لك . فقال : وما الذى خاف منى أو وجاحتى يظهر إلى الحشوع ? أفاطلمكم على ما تذكون من شرب الحرج فلان كان أطلمكم على ما تذكون من شرب الحرج فلان كان أطلمكم على ذلك إن تشهدوا عالم تملوا . فقال : فالوا : فان أطلمكم فا يصل لكم أن تشهدوا عالم تملوا . فالوا : فالوا : فالله تنقل الشهادة ، فقال : ( إلا من شهد بالحق وهم يملمون ) ولست من أمريكم في شي " ، قالوا : فلما الشهادة ، فقال الأمر غيرك فنحن نوليك أمرنا . قال : ما أستحل القتال على مثر بدونني عليه قالوا : فمر ابنيك أبا الفلم والقاسم بالتقال ممنا ، قال : لو أمرتهما قاتلت . قالوا : فقم معنا مقاما تحض الناس فيه على القتال ، قال : باتشال ممنا ، قال : لو أمرتهما قاتلت . قالوا : فقم معنا مقاما تحض الناس فيه على القتال ، قال : بسحان الله اقده ولا برضون المخلوق بسخط الخالق ، وخرج إلى مكة . مناوا : إذا أكم الناس بتقوى الله ولا برضون المخلوق بسخط الخالق ، وخرج إلى مكة .

وقال أو القاسم البغرى: حدثنا مصعب الزبيرى تنا ابن أبي حازم عن هشام عن زيد بن أسلم عن أبيه أن ابن عمر دخل وهو معه على ابن مطيع ، فلما دخل عليه . قال : مرحبا بأبي عبد الرحمن ضعوا أبيه أن ابن عمر دخل وهو معه على ابن مطيع ، فلما دخل عليه . قال : مرحبا بأبي عبد الرحمن ضعوا له وسادة ، فقال : إنما جنت لا حديث له عديثا سمعته من رسول الله على القيل قول : « من نزع يداً من رواه مسلم من حديث هشام بن سعد عن زيد عن أبيه عن ابن عمر به ، وقابعه إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن زيد بن أسلم عن أبيه . وقد رواه الليث عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن ابن عمر فذكره . وقال أو جعفر الباقر : لم يخرج أحد من آل أبي طالب ولا من بني عبد المطلب ابن عقبة بعث روح بن ذنباع إلى بزيد ببشارة الحرة ، فلما أخيره عا وقع قال : واقوماه ، ثم أن مسلم بن عقبة بعث روح بن ذنباع إلى بزيد ببشارة الحرة ، فلما أخيره عا وقع قال : واقوماه ، ثم السمواك بن يقيس الفهرى فقال له : ترى مالق أحمل المدينة ? فما الذي يميرم ? قال : الطمام والأعطية ، فأمر بحمل الطمام إليهم وأفاض علمهم أعطيته . وهذا خلاف ماذكره كذبة الروافض والأعطية ، فأمر بحمل الطمام إليهم وأفاض علمهم أعطيته . وهذا خلاف ماذكره كذبة الروافض

جنه من أنه شجت بهم واشتقى بقتلهم ، وأنه أبشد ذكرا وأثرا شعر ابن الزبعرى المنقدم ذكره . وقال أو بكر محمد بن خلف من المرزبان بن بسام : حدثنى محمد بن القلسم سحمت الأصمى يقول سحمت هارون الرشيد ينشد لنزيد بن معاوية : \_

إنها بين عامر بن اوى \* حين تمنى و بين عبد مناف ولما فى الطيبين جدود \* ثم نالت مكارم الأخلاف بنت م النبي أكرم من \* مشى بنمل على التراب وحافى لن تراهاعلى التبعل والغا \* غلة إلا كدوة الأصداف وقال الزبور بن بكار: أنشدتى عى مصمب لنريد بن مماوية بن أى سفيان

آب هذا الهم فاكتنفا ، ثم مر النوم فاستنصا

راعيا للنجم أرقبه • فاذا ما كوكب طلما

حام حتى أنني لأرى . أنه بالنورقــد وقما

ولهــا بالمطارون إذا ، أكل النمل الذي جما

نزهه حتى إذا بلغت ، نزلت من خلَّق تيما

فى قباب وسط دسكرة ، حولها الزيتون قدينما

ومن شعره

[وقائة لى حبن شهبت وجهها « ببدرالدجي بوما وقدضاق منهجى تشهيني بالبدر حداً تناقص » بقدرى ولكن لست أول من هي أم تر أن البدر حداً كاله « إذا بلغ التشبيه عاد كسلجى فلا غر أن شهت بالبدر مبسى « وبالسحر أجانى، بالليل مدعجى](١٠)

وقد ذكره الزبير من بكارعن أبي محمد الجزرى قال: كانت بالمدينة جارية مفنية يقال لها السلامة ، من أحسن النساء وجها ، وأحسنهن عقلاً وأحسنهن قدا ، قد قرأت القرآن . و روت الشعر وقالته ، وكان عبسد الرحمن من حسان والأحوص بن محمد بجلسان إليا ، فعلقت الاحوص فصدت عن عبد الرحمن ، فرحل ابن حسان إلى يزيد من معاوية إلى الشام فامتدحه ودله على سلامة وجالما وحسبتها وفصاحتها ، وقال : لا تصلح إلا لك يا أمير المؤمنين ، وأن تمكن من ساوك ، فأرسل بزيد فحسبت إليه ، فوقست منه موقعا عظها ، وفضلها على جميع من عنده ، و وجع عبد الرحمن فل المدينة فيزيالاً حوص فوجده مهموما ، فاراد أن بزيده إلى ما به من الهم هما فقال :

(١) مقط من المصرية

يامبتـلى بالحب متروحا ، لاق من الحب بباريحا أفحه الحب قا يثنى ، إلا بكاس الحب مصبوحا وصار ما يسجب مناقا ، عنه وما يكره منتوحا قد حازها من أصبحت عند ، ينال منها الشم والريحا خلينة الله فسل الهوى ، وعز قلبا منك بجروحا

قال: فأسلك الأحوص عن جوابه ثم غلبه وجده عليها فسار إلى بزيد فامتمده فأكرهه يزيد وحظى عنده فاسلك الأحوص عن جوابه ثم غلبه وجده عليها فسار إلى بزيد فاعتبر يد بذلك و وحظى عنده فلسلت إليه سالمة خادماً وأعطى الأحوص عليها وجلس يزيد في مكان براهما ولا بريانه ، فلما بمسرت الجارية بالأحوص بكت إليه و بكى إليها ، وأمرت فالتي له كرسى فقعد عليه ، وجمل كل واحد منهما يشكو إلى صاحبه شدة شوقه إليه فل يزالا يتحدثان إلى السحر ، ويزيد يسمم كلامهما من غير أن يكون يؤنهما رية ، حتى إذا هما الأحوص بالحروج قال : -

أسى فؤادى فى م وبلبال ، من حب من لم أزل منه على بال

فقالت: صحما المحتُّون بعد النأى إذ يتسوا \* وقد يتست وما أضحوا على حال

فقال: من كان يساو بيأس عن أخي ثقة ، فمنك سلام ما أمسيت بالسالي

نقالت: والله والله لا أنساك بإشجني \* حتى تفارق مني الروح أوصالي

فقال: والله ما خاب من أسمى وأنتِ له . ياقرة المين في أهــل وفي مال

قال : ثم ودعها وخرج ، فأخذه يزيد ودعا مها فقال : أخبرانى عماكان فى ليلنكها وأصدقانى ، فأخبراه وأنشداه ماقالا ، فلم بحرفا منه حرفا ولا غسيرا شيئاً مما سممه ، فقال لها يزيد : أتحميينه ?

قالت : إى والله يا أمير المؤمنين

حبا شدیدا جری کالروح فی جسدی \* فیل یغرق بین الروح والجسد؟ فقال له : أتحمها ? فقال : إی واقه یا أمیر المؤمنین

حبا شديدا تليداً غير مطرف \* بين الجُواعِمثل الناريضطرم

فقال يزيد : إنكما لتصفان حباشديداً خسنها يا أحوص فهى لك ، و وصله صلة سنية .فرجع بها الأحوص إلى الحجاز وهو قر بر الدين . [ وقسد روى أن يزيد كان قسد اشتهر بالممازف وشرب الحر والغنا والصيد وانتحاذ الغلمان والقيان والكلاب والنطاح بين الكباش والدباب والقرود ، وما من يهم إلا يصبح فيسه مخموراً ، وكان يشد القرد على فرس مسرجة بحبال ويسوق به ، و يلبس القرد قلائس الذهب ، وكذلك الغلمان ، وكان يسابق بين الخيل ، وكان إذا مات القرد حزن عليه . وقيل : إن سبب مو ته أنه حمل قردة وجمل ينقزها فعضته . وذ كر وا عنه غير ذلك والله أعلم بصحة ذلك] (١٠)

وقال عبد الرحن بن أبي مدعور : حدثني بعض أهل العسلم قال : آخر ماتنكلم به يزيد بن معاوية : اللهم لا تؤاخذتي عالم أحبه ، ولم أرده ، واحكم بيني وبين عبيد الله بن زياد . وكان نقش خاته آمنت بلله العظيم

مات بزید بحوار بن من قری دمشق فی را بع عشر ربیع الأول ، وقیل وم الخیس النصف منه عسنة أربع وستین ، و کانت ولایته بعد موت أیه فی منتصف رجب سنة ستین ، و کان مولده فی سنة خس ، وقیل سنة ست ، وقبل سبع وعشرین . ومع هذا فقد اختلف فی سنة ومیلغ أیامه فی الامارة علی أقوال کثیرة ، و وإذا تأملت ماذ کرته الله عن التحدیدات انزاح عنك الأشكال من هذا انتلاف ، فان منهم من قال : جاوز الأربعین حین مات فاقی أعلی . ثم حل بعد موته إلی دبشق وصلی علیسه ابنه مماویة بن بزید أمیر المؤمنین بو مثنه ، ودفن عقار باب الصغیر ، وفی أیامه وسم النبر المسمی بزید فی ذیل جبل قامیون ، وکان جدولاً صغیراً فوسمه أضعاف ما كان بجری فیه من الماه .

وقال ابن عساكر: حدتنا أبو الفضل محمد بن محمد بن الفضل من المظفر العبدى قاضى البحرين من لفظه وكتبه لى يخطه \_قال: رأيت بزيد بن معاوية فى النوم فقلت له: أنت قتلت الحسين ؟ فقال: لا افقلت له: هل غفر الله لك ؟ قال: فم ، وأدخلى الجنة. قلت: فلحديث الذى بروى أن رسول الله في (أى معاوية يحمل بزيد فقال: رجل من أهل الجنسة يحمل رجلا من أهل النيار، ؟ فقال: ليس بصحيح. قال ابن عساكر، وهو كما قال، فان بزيد بن معاوية لم بولد فى حياة النيار، عن المولد بعد العشرين من الهجرة.

وقال أبو جعفر بن جرير :

﴿ ذَكُرُ أُولاد يزيد بن ساوية وعددم ﴾

فمنهم مماوية بن يزيد بن معاوية يكنى أبا ليلى وهو الذي يقول فيه الشاعر : \_

إنى أرى فتنة قدحان أولها ﴿ والملك بعد أبي ليلي لمن غلبا

وخالد بن يزيد يكنى أبا هاشم كان يقال إنه أصاب علم الكيمياء ، وأبو سفيان ، وأمهما أم هاشم بنت أبي هاشم بن عتبة من ربيمة بن عبد شمس ، وقد تزوجها بمد يزيد مروان بن الحسكم ، وهي التي يقول فيها الشاعر :

أنسى أم خالد \* رب ساع كقاعد

(١) مقط من المصرية

وعبــــه العزيز بن يزيد و يقال له الأسوار ، وكان من أرمى العرب ، وأمه أم كاشوم بنت عبد الله بن عامر وهو الذى يقول فيه الشاعر :

زعم الناس أن خير قريش < كلهم حين يذكرون الأساور

وعبد الله الأصنر، وأبو بكر، وعتبة ، وعبد الرحن ، والربيع ، ومحد، لأمهات أولاد شق . و يزيد وحرب وعمر وعبان . فيؤلاء خسة عشر ذكراً ، وكان له من البنات عاتدكة ورملة وأم عبد الرحن وأم زيد ، وأم محد . فهؤلاء خس بنات . وقد انقرضوا كافة فل يبق ايزيد عقب، والله سبحانه أعلم.

﴿ إمارة معاوية بن تزيد من مماوية ﴾

أبي عبد الرحمن ويقال أبو يزيد ويقال أبو يمني القرشى الأموى ، وأمه أم هشم بنت أبي هشم ابن عتب ابن عبد من عبد و في دايم عشم ابن عتب بن وبيمة به بعد موت أبيه حروان ولى عهده من بعده و في دايم عشر دبيم الأول سنة أربع وستين ، وكان رجلا صلخاً المسكاء ولم تعلل مدته ، قيسل : إنه مكث في الملك أربعين بوما ، وقيسل عشر بن يوما ، وقيسل شهر بن ، وقيل شهراً ونصف شهر ، وقيسل ثلاثة أشهر وعشرون بوما ، وقيل أدبعة أشهر الملك أهم أعلى .

وكان فى مدة ولايته مريضا لم يخرج إلى الناس ، وكان الضحاك بن قيس هو الذى يصلى بالناس ويسد الأمور ، ثم مات معاوية بن يزيد هذا عن إحدى وعشرين وقيل ثلاث وعشرين سنة وتمائية عشر وما ، وقيل تسع عشرة سنة ، وقيل عشرون ، وقيل ثلاث وعشرون سنة ، وقيل : إنما عاش ثمائى عشرة سنة ، وقيل عشرون ، وقيل خس وعشرون فاقد أعلم . وصلى عليه أخوه خالا ، وقيل عثان بن عنبسة ، وقيل الوليد بن عقبة وهو الصحيح ، فانه أوصى إليه بغلث ، وشهد دفته مروان بن الحكم ، وكان الضحاك بن قيس هو الذى يصلى بالناس بصده حق استمر الأمر لمروان بالشام ، ودفن بقار باب الصغير بعمش ، ولما حضرته الوقاة قيل له ألا توصى فقتل ! لاأثر و مراتها إلى إخوقى وأمرك حالاتها لبني أمية ، وكان رحه الله أبيض شديد البياض . كثير الشعر كبير المينين جعد الشعر أقنى الأغف ، مدور الأس ، جميل الوجه كثير شعر الوجه كثير الشعر ، قبل أو وعبد الجعن وخالد أخوه ، وكانوا من صالحى دقيقة حسن الجسم . قال أو وزعة الدشق : معاوية وعبد الرحن وخالد أخوه ، وكانوا من صالحى دقيقة حسن الجسم . قال أو زرعة الدشق : معاوية وعبد الرحن وخالد أخوه ، وكانوا من صالحى القوم وقال فيه بعض الشعراء و عبد الله بن همام البلوى : \_

تلقاها يزيد عن أبيه \* فنونكها معاوى عن يزيدا أدروها بني حرب عليكم \* ولا ترموا مها الفرض البعيدا

و بروى أن معاوية بن يز يد هذا نادى فى الناس الصلاة جلمة ذات بوم ، فاجتمع الناس فقال لهم فها قال : يا أيها الناس 1 إلى قد وليت أمركم وأنا ضعيف عنــه ، فان أحبيتم تركنها لرجل قوى كما تركما العســ ديق لعمر ، و إن شائم تركمها شورى فى ستة منكم كما تركما عمر من الخطاب ، وليس فيكم من هوصالح الذلك ، وقد تركت لكم أمركم فولوا علميكم من يصلح لكم . ثم نزل ودخل منزله فلم يخرج منه حتى ملت رحمه الله تعالى . و يقال إنه ستى و يقال إنه طعن .

. ولما دفن حضر مروان دفنه فلما فرغ منــه قال مروان : أتمدون من دفنتم ? قالوا : نم معاوية امن يزيد ، فقال مروان : هو أبو ليلي الذي قال فيه أرثم الغزاري

إنى أرى فتنة تفلى مراجلها ﴿ وَالْمَلْتُ بِعَدُ أَبِي لِيلِي لَنْ عَلَمًا

قالوا: فتكان الأمركا قال، وذلك أن أبا ليلى توفى من غير عهد منه إلى أحد ، فتلنب إلى الحجاز عبد الله بن الزبير، وعلى دمشق وأعمالها مر وان بن الحكم ، ويايع أهل خراسان سلم بن زياد حتى يتولى على الناس خليفة ، وأحبوه محبة عظيمة ، وسار فيهم سلم سيرة حسنة أحبوه عليها ، ثم أخرجوه من بين أظهره . وخرج القراه والخوارج بالبصرة وعليم قافع بن الأزرق ، وطردوا عنهم عبد الله بن زياد بعد ما كانوا بايموه عليهم حتى يصير الناس إمام ، فأخرجوه عنهم ، فنهب إلى الشام بعد فصول يطول ذكرها ، وقد بإيموا بسده عبد الله بن الخارش بن توفل المعروف بية ، وأمه الشام بعد فصول يطول ذكرها ، وقد بإيموا بسده عبد الله بن الخارش بن توفل المعروف ، بية ، وأمه هنت أبى سفوسى ، فبايعه الناس في مسئل جمادى الاستوسى ، فبايعه الناس في مسئل جمادى الاستخرة سنة أربع وستين ، وقد قال الفرزدق

وبايست أقواماً وَفيت بمهدم ، وببة قد بايسه غير نادم

فأقام فيها أربعة أشهر ثم لزم بيته ، فكتب أهل البصرة إلى ابن الزبير فكتب ابن الزبير إلى أفس بن مالك يأمره أن يصلى بالناس ، فصلى جسم شهرين ، ثم كان ماسند كره . وخرج تجدة بن عاص الحنق بالمحلمة ، وخرج بنو ماحو را فى الأهواز وفارس وغيير ذلك على ماسيأى تفصيله قريباً إن شاء الله عالى .

# ﴿ إمارة عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما ﴾ وهند ابن حزم وطائفة أنه أمير المؤمنين في هذا الحين

قد قدمنا أنه لمدات يزيد أقلم الجيش عن مكة وهم الذين كانوا يحاصرون ابن الزبير وهو عائد بالبيت فلما رجع حصين من نمير السكو في بالجيش إلى الشام ، استفحل ابن الزبير بالحجاز وماوالاها ، و بايمه الناس بعد بريد بيمة هناك ، واستناب على أهل المدينة أخاه عبيد الله بن الزبير ، وأمره باجلاء بني أمية عن المدينة فاجلام فرحاوا إلى الشام ، وفهم مروان بن الحسكم وابنه عبد الملك ، ثم بعث أهل البصرة إلى ابن الزبير بعد حروب جرت بينهم وقتن كثيرة يطول استقصاؤها ، غير أنهم في أقل من ستة أشهر أقاموا علمهم نحوا من أو بعة أمراء من بينهم ثم تضطوب أموره ، ثم بشوا إلى ابن الزبير

وهو مكة بخطبونه لأ نفسهم ، فكتب إلى أنس بن مالك ليصلي بهسم ، ويقال إن أول من بايع ابن الزبير مصمب بن عبد الرحمن ، فقال الناس: هذا أمر فيه صعوبة ، و بإيمه عبد الله بن جعفز وعبدالله ابن على بن أبي طالب، و بعث إلى ابن عمر وابن الحنفية وابن عباس ليبايعوا فأنوا عليه. و يويمُ في رجب بعد أن أقام الناس نحو ثلاثة أشهر بلا إمام. وبعث ابن الزبير إلى أهل الكوفة عبد الرحمن ا بن يزيد الأنصاري على الصلاة ، و إبراهم بن محد بن طلحة بن عبيد الله على المراج ، واستوثق له الممران جيماً ، وأرسل إلى مصر فبايموه . واستناب علمها عبد الرحن بن جعدر ، وأطاعت له الجزيرة ، و بمث عملي البصرة الحارث بن عبد الله بن ربيمة ، و بعث إلى المن فبايعوه ، و إلى خراسان فبايموه ، و إلى الضحالة بن قيس بالشام فبايم ، وقيل إن أهل همشق وأعمالها من بلاد الأردن لم يبايموه ، لأنهم بايموا مروان بن الحكم لما رجم الحصين بن تمير من مكة إلى الشام ، وقد كان التف عملي عبسه الله بن الزبير جماعة من الخوارج يدافعون عنمه ، منهم نافع بن الأزرق ، وعبد الله بن أباض ، وجماعة من رؤسهم . فلما استقر أحره في الخلافة قالوا فيها بينهم : إنكم قد أخطأتم لأنكم قاتلتم مع هذا الرجل ولم تعلموا رأيه في عنمان بن عفان \_ وكاثوا ينتقصون عنمان \_ فأجتمعوا إليه فسألوه عن عُمَان فأجابهم فيه يما يسو ؤهم، وذكر لهم ما كان متصفاً به من الايمان والتصديق، والعدل والاحسان والسيرة الحسنة ، والرجوع إلى الحق إذا تبين له ، فمند ذلك نفر وا عنه وقارقوم وقصدوا بلاد العراق وخراسان ، فتفرقوا فيها بأبدائهم وأدياتهم ومذاهبم ومسالكهم المختلفة المنتشرة ، التي لاتنضبط ولا تنحصر ، لأنها مفرعة على الجهل وقوة النفوس ، والاعتقاد الفاسد ، ومم هذا استحوذوا هلي كثير من البلدان والكور ، حتى انتزعت منهم على ما سنذكره فها بمد إن شاه الله.

# ﴿ ذَكَرَ بِيعة مروان بن الحكم ﴾

وكان سبب ذلك أن حصين بن تمر لما رجع من أرض الحجاز وارتحل عبيد الله بن زياد من البسرة إلى الشام ، وانتقلت بنو أمية من المدينة إلى الشام ، اجتمعوا إلى مروان بن الحكم بعد موت معلوية بن يزيد وقد كان معاوية بن يزيد قد عزم على أن يبايع لابن الزيبر بدمشق ، وقد باليم أهلها الضحاك بن قيس على أن يصلح بينهم ويقم لهم أمرهم حتى يجتمع الناس على إمام ، والضحاك بريد أن يبايع لابن الزيبر النجان بن يشير بحمص ، وبايع له زفر بن عبد الله السكادي بقلت بن يبايع لابن الزيبر النجان بن يشير بحمص ، وبايع له زفر بن عبد الله السكادي بقلت بن عبد الله السكادي بقلت بن وبايع له نافل بن قيس بغلسطين ، وأخرج منها روح بن زنباع الجذامي ، فلم يزل عبيد الله بن زياد والحصين بن نمير بمروان بن الحكم بحسنون له أن يتولى ، حتى ثنوه عن وأيه وحذروه من دخول سلطان ابن الزبير وملكه إلى الشام ، وقالوا له : أنت شيخ قريش وسيدها ، وحذروه من دخول سلطان ابن الزبير وملكه إلى الشام ، وقالوا له : أنت شيخ قريش وسيدها ،

ألمية ، فيند ذلك التف هؤلاء كلهم مع قومه بنى أمية ومع أهل المين على مروات ، فواققهم على ما أرادوا ، وجعل يقول مافات شئء وكتب خسان بن مالك بن يحدل الكابي إلى الضحاك بن قيس يقتيه عن المبايمة لا بن الزبير، ويعرفه أيلدى بنى أمية عنده وإحسانهم ، ويذكر فضلهم وشرفهم ، فقد باينع حسان بن مالك أهل الأردن لبى أمية ، وهو يندعو إلى ابن أخته خالد بن يزيد بن معاوية ابن أى سفيان ، و بعث إلى الضحاك كتابا بنقك ، وأمره أن يقرأ كتابه على أهل دمشق بوم الجمة على المتبر، و بعث بالكتاب مع رجل يقال له ناغضة بن كريب الطابجي، وقيل هو من بنى كلب وقال له : إن لم يقرأه هو على الناس فقرأه أنت ، فأعطاه الكتاب فسار إلى الضحاك فأمره بقراءة الكتاب فلم يقبل ، قمام فاغض فقرأه على الناس فصدقه جماعة من أمراء الناس ، وكذبه آخرون ، وقارت فننة عظيمة بين الناس ، فقام خاك بن يزيد بن معاوية وهو شاب حدث على درجتين من المبدر فسكن الناس ، ونزل الضحاك فصلى بالناس الجمسة ، وأمر الضحاك بن قيس بأولئك الذين مسدقوا ناغضة أن يسجنوا ، فتارت قبائلهم فأخرجوم من السجن ، واضطرب أهدل دمشق في ابن الزبر وبن أمية ، وكان اجماع الناس لذلك ووقوفهم بعد صلاة الجمة بباب الجمرون « فسمى هذا اليم مهرون »

قال المدائى: وقد أراد الناس الوليد بن عتبة بن أبي سفيان أن يتولى علمهم فأبى ، وهلك في تلك السابلى ، ثم إن الضحاك بن قيس صعد منبر المسجد الجامع فقطيه به ، وقال من بزيد بن معاوية ، فقام إليه شاب من بني كلب فضر به بمعهى كانت معه ، والناس جاوس متقلدى سيوفهم ، فقام بمصهم إلى بعض فاقتناوا في المسجد قتالا شديدا ، فقيس ومن لف المنها يدعون إلى ابن الزبير وينصرون إلى بعني أسية وإلى البيعة خالات بن بزيد بن معاوية ، ويتمصبون المنحاك بن قيس فدخل دار الامارة وأغلق الباب ولم يخرج إلى الناس المزيد وأهل بيت ، و نهض الضحاك بن قيس فدخل دار الامارة وأغلق الباب ولم يخرج إلى الناس الإيرم السبت لصلاة الفجر ، ثم أرسل إلى بني أمية فيمهم إليه فدخلوا عليه وفيهم مروان بن الحكم، وعرو بن سعيد بن العاص ، وخالد وعبد الله ابنا بزيد بن معاوية ، قال المدائق : فاعتذر إليهم مكان منه ، واثنق معهم أن بركب معهم إلى حسان بن مالك الحكليي فيتعقوا على رجل برتضونه من عمل كان منه ، وأمية للامازة ، فركبوا جيسا إليه ، فيها هم يسيرون إلى الجابية لقصد حسان ، إذ جاه معن بن في أمية للامازة ، فركبوا جيسا إليه ، فيها هم يسيرون إلى الجابية لقصد حسان ، إذ جاه معن بن فور بن الأخلس في قومه قيس ، فقال له : إنك دعوتنا إلى بيمة ابن الزبير فأجبناك ، وأنت الآن ذاهب إلى همذا الأعرابي ليستخلف ابن أخته خالد بن يزيد بن معاوية ، فقال له الضحاك : وما ذاهب إلى همذا الأعرابي وتقاتل له الضحاك : وما الرائ أن نظهر ما كما نسر ، وأن ندعو إلى طاعة ابن الزبير وتقاتل علمها من أباها .

و بعث إلى أمراء الأجناد وبايع الناس لاين الزبير ، وكتب بغلك إلى ابن الزبير يعلمه بغلث ، فذكره ابن الزبير لأهل مكة وشكره على صنيعه ، وكتب إليـه بنيابة الشام ، وقيــل بل بايـم لنفسه بالخلافة فالله أعلم .

يدعو إلى نفسه، وفلك إنما فعله مكراً منه وكباراً ليفسد عليه ماهو بصدده، فدعا الضحاك إلى نفسه ثلاثة أيام، فنقم الناس عليه ذلك وقالوا : دعوتنا إلى بيمة رجل فبايمناه ثم خلعته بلا سبب ولاعذر ، ثم دعوتنا إلى تفسك ? فرجع إلى البيعة لابن الزبر فسقط بفلك عند الناس، وفلك الذي أواد ابن زياد . وكان أجباع عبيد الله بن زياد به بمد اجباعه بمروان ونحسينه له أن يدعو إلى نفسه ، ثم فارق مروان ليخدع له الضحاك ، فتزل عنـــده بدمشق وجعل ىركب إليه كل يوم ، ثم أشار ابن زياد على الضحاك أن يخرج من دمشق إلى الصحراء ويدعو بالجيوش إليه ليكون أمكن له ، فركب الضحاك إلى مرج راهط فنزل بمن معه من الجنود ، وعند ذلك اجتمع بنو أمية ومن اتبعهم بالأردن واجتمع إليهم من هنالك من قوم حسان بن مالك من بني كلب. ولما رأى مر وان بن الحكيم ما انتظم من البيعة لابن الزبير، وما استوثق له من الملك ، عزم على الرحيل إليه لمبايعته وليأخذ منه أماناً لبغي أمية ، فسارحتى بلغ أفرعات فلقبه أن زياد مقسلا من العراق فعسد عن ذلك وعبن رأيه ، واجتمع إليه عرو بن سميد بن العاص ، وحصين بن نمير ، وابن زياد ، وأهل البمن وخلق ، فقالوا لمر وان : أنت كبير قريش ، وخالد بن بزيد غلام ، وعبد الله بن الزبير كهل ، فأنما يقرع الحديد بمضه بيمض، فلا تناوئه مهذا الفلام ، وارم بنحرك في نحره ، ونحن نبايمك ، ابسط يدك ، فبسط يده فبايموه بالجابية في يوم الأر بماء لئلاث خلون من ذي القمدة سنة أر بم وستين ، قاله الواقدي ، فلما تمهد له الأمر سارين معه محو الصحاك بن قيس فالنقيا بمرج راهط فغلبه مروان بن الحكم وقتله وقتل من قيس مقتلة لم يسم عمثلها ، على ما سيأتي تفصيله في أول سنة خمس وستين . [ فان الواقدي وغير ه قالواً : إنما كانت هذه الوقعة في المحرم من أول سـنة خس وستين . وفي رواية مجمد من سعد : وعن الواقدي وغميره قالوا: إنما كانت في أواخر همـذه السنة . وقال الليث من سعد ] (1) والواقــدي والمدائني وأبوسلهان من يزيد وأبو عبيسة وغير واحمد : كانت وقسة مرج راهط للنصف مرم ذي الحجة سنة أربع وسنين والله سبحانه وتمالي أعلم.

﴿ وَقَمَةً مرج راهط ومقتل الضحاك بن قيس الفهري رضي الله عنه ﴾

قد تقدم أن الضحاك كان نائب دمشتى لمعاوية بن أبي سفيان ، وكان يصلي عنهم إذا اشتغارا

 <sup>(</sup>١) سقط من نسخة طوب قبو بالاستانة .

أوغاوا ، ويتم الحدود ويسد الأمور ، فلما مات معاوية قام بأعباء بيعة مزيد ابنه ، ثم لما مات مزيد بايم الناس لماوية بن بزيد ، فلما مات معاوية بن بزيد بايمه الناس من دمشق حتى تجمم الناس على إمام ، فلما اتسمت البيعة لاين الزبير عزم على المبايعة له ، فخطب الناس وما وتكلم في مزيد من معاوية وذمه ، فقامت فننة في المسجد الجامع ، حتى اقتتل الناس فيــه بالسيوف ، فسكن الناس ثم دخل دار الامارة من الخضراء وأغلق عليه البلب، ثم اتفق مم بني أمية عــلى أن يركبوا إلى حسان ابن مالك بن بحمل وهو بالأردن فيجتمعوا عنده على من براه أهملا للامارة ، وكان حسان بريد أن يبايم لابن أخته خالد بن بزيد، ويزيد ابن ميسون ، وميسون بنت بحدل ، أخت حسان ، فامارك الضحاك معهم انخفل بأكثر الجيش فرجع إلى دمشق فامتنع مها ، وبعث إلى أمراه الأجناد فبايعهم لابن الزبير ، وسار بنو أمية ومعهم مر وان وعمر و بن سعيد ، وخالد وعبد الله ابنا يزيد بن مماوية ، حتى اجتمعوا محسان برح مالك بالجابية . وليس لهم قوة طائلة بالنسبة إلى الضحاك بن قيس ، فمزم مروان على الرحيل إلى ابن الزبير ليبايمه ويأخذ أمامًا منه ليني أمية ، فانه كان قد أمر بأجلائهم عن المدينة ، فسار حتى وصل إلى أفرعات فلقيه عبيــد الله بن زياد مقبلاً من العراق ، فاجتمع به ومعه حصين بن تمير، وعمر و بن سعيد بن العاص، فحسنوا إليــه أن يدعو إلى نفسه ، فانه أحق مذلك من أبن الزبعر الذي قممه فارق الجاعمة وخلم ثلاثة من الخلفاء ، فلم يزالوا بمروان حتى أجامهم إلى ذلك ، وقال له عبيد الله بن زياد : وأنا أذهب لك إلى الضحاك إلى دمشق فأخده لك وأخذل أمره، فسار إليه وجمل مركب إليه كل موم ويظهر له الود والنصيحة والحبة ، ثم حسن له أن يدعو إلى نفسه و يخلم ابن الزبعر فانك أحق بالا مرمنه ، لا نك لم تزل في الطاعة مشهو را بالأمانة ، وابن الزبعر خارج عن الناس، فدعا الضحالة الناس إلى نفسه ثلاثة أيام فلم يصمد معه، فرجع إلى الدعوة لابن الزبور، ولكن انحط مها عند الناس، ثم قال له ابن زياد: إن من يطلب ما تطلب لا يزل المدن والحصون، وإنما يغزل الصحراء ويدعو إليه بالجنود، فيرز الضحاك إلى مرج راهط قنزله، وأقام ابن زياد بدمشق و بنو أمية بتدمر ، وخالد وعبـ د الله عند خالهم حسان بالجابيــة ، فكتب ابن زياد إلى مروان يأمره أن يظهر دعوته ، فـ معا إلى نفسه ، وتزوج بأم خالد بن يزيد \_ وهي أم هاشم . بنت هاشم بن عنبة بن ربيعة - فعظم أمره وبايعه الناس ، واجتمعوا عليمه ، وسار إلى مرج راهط عمو الضحاك بن قيس، وركب إليه عبيد الله بن زياد وأخوه عباد بن زياد ، حتى اجتمع مع مر وان ثلاثة عشر ألفاً ، و بدمشق من جهته نزيد بن أبي النمر ، وقــد أخرج عامل الضحاك منها وهو بمد مر وان السلاح والرجال وغير ذلك . ويقال كان نائبه على دمشق يومنذ عبد الرحن من أم الحكم ، وجمل مروان على ميمنته عبيد الله بن زياد ، وعلى ميسرته عمر و بن سميد بن الماص ، و بعث الضحاك إلى النمان بن بشير فأمده النمان بأهل حمى عليهم شرحبيل بن ذى المكلاع . وركب إليه زفر ابن الحارث السكلاي في أهل قنسرين . فكان الضحاك في ثلاثين ألفاً ، على ميمنته زياد بن عمر و المقبل ، وعسلى ميسرته ذكر يا بن شحر المسلالي ، فنصافوا وتقاتلوا بالمرج عشرين بوماً ، يلتتون بالمرج في كل يوم فيقتنلون قتالا شديداً ، ثم أشار عبيد الله على مروان أن يدعوهم إلى الموادعة ثم غدر أصحاب مروان فما فو الناس بذلك ، ثم غدر أصحاب مروان فما فوا يقتلونهم قتالا شديداً ، وصبر الضحاك صبر ا بلينا ، فقتل الضحاك بن قيس في المركة ، قتله دجل يقال له زحة بن عبد الله من بني كلب ، طمنه بحر به فأعفه ولم يعرفه . قيس في المركة ، وقال إن أول من بشره بقتله روح بن زنباع الجذامي ، واستم ملك الشام ثم جي برأس الضحاك ، ويقال إن أول من بشره بقتله روح بن زنباع الجذامي ، واستم ملك الشام بيد مروان بن الحكم . وروى أنه بكي على نضه مع مرج راهط ، فقال : أبعد ما كبرت وضعنت بيد مران بل أن أقتل بالسيوف على الملك ؟

قلت : ولم تطل مدته في الملك إلا تسعة أشهر على ما سنذ كره .

وقد كان الضحاك بن قيس بن خالد الأكبر بن وهب بن ثملة بن واثلة بن عرو بن شيبان ابن محارب بن فهر بن مالك ، أبو أنيس الفهرى أحد الصحابة على الصحيح ، وقد محم من النبي وروى عند أحاديث عدة ، وروى عند جماعة من النابعين ، وهو أخو فاطمة بنت قيس وكانت أكبر منه بعشر سنين ، وكان أبو عبيدة بن الجراح عمد . حكاه ابن أبى حاتم . وزعم بعضهم أنه لا صحبة له ، وقال الواقدى : أحرك النبي وسعى وسعم مند قبل البلاغ . وفي رواية عن الواقدى أنه قال : ولد الضحاك قبل وفاة النبي وسعى السنين . وقد شهد فتح دمشق وسكنها وله بها دار عند حجر الذهب مما يلى تهر بردا ، وكان أميراً على أهل دمشق يوم صفين مع معاوية ، ولما أخد معاوية الكوفة استنابه بها في سنة أربع وخسين ، وقد روى البخارى في الناريخ أن الضحاك قرأ سورة ص في الصلاة فسجد فيها فل يتابعه علقمة وأصحاب ابن مسعود في السجود . ثم استنابه معاوية بن بزيد ، عند ما ولي ماذكرة الى ابنه معاوية بن بزيد ، ثم ابن ابنه معاوية بن بزيد ، ثم صار أمره إلى ماذكرة ا.

وقد قال الامام أحمد: حدثنا عفان بن صلم تنا حاد بن سلة أنبأنا على بن زيد عن الحسن أن الضحاك بن قيس كتب إلى الهيئم حين مات بزيد بن معاوية : السلام عليك أما بعمد فاتى محمد رسول الله عليه يقلى إلى المنظم وفتنا كقطع الله المنظم وفتنا كقطع الله عن عمد وسول الله المنظم عودنا ويصبح عمود فيها قلب المنطرة وعسى مؤمنا ويصبح

كافراً عيبيم أقوام أخلافهم وديتهم بعرض من الدنيا قليل » . و إن يزيد بن معاوية قد مات وأثم إخواننا وأشقاؤنا فلا تسبقونا حتى محتال لأنفسنا . وقد روى ابن عساكر من طريق ابن قنيبة عن العباس بن الفرج الرياشي عن يعقوب بن إسحاق بن ثو بة عن حماد بن زيد . قال : دخل الضحاك ابن قيس على معاوية فقال معاوية منشداً له :

تطاولت للضحاك حتى رددته ، إلى حسب في قومه متقاصر

قتال الضحاك: قد علم قومنا أما أحلاس الخيل، فقال: صدقت، أنتم أحلاسها ونحن فرسانها يريد مماوية أنتم راضة وساسة، ونحن الفرسان ... و رأى أن أمسل الكامة من الحلس وهو كساه يكون تحت البرذعة. أى أنه لازم ظهر الغرس كما يازم الحلس ظهر البمير والدابة . و روى أن مؤذن دمشق قال الفضحاك بن قيس : والله أجها الأمير إنى لأحبك في الله. فقال له الضحاك : و لكني والله أبغضك في الله . قال : ولم أصلحك الله ؟ قال: لأنك تترامى في أذانك وتأخذ على تعليمك أجرا .

قتل الضحاك رحمـه الله يوم مرج راهط وفلك للنصف من ذى الحجة ســنة أر بـــم وسـنين ، قاله الليث بن سمد وأبوعبيد والواقدى وابن زير والمدائني .

## ﴿ وفيها قتل النعما ن بن بشير بن سعد الأنصاري ﴾

وأمه حرة بنت رواحة ، كان النصان أول مولود ولد بالمدينة بسد الهجرة الأنصار ، في جادى الأول سنة ثنتين من الهجرة ، فأتت به أمه تحمله إلى النبي و في خات و بشرها بأنه يميش حيداً ، ويقتل شهيدا ، ويدخل الجنة ، فعاش في خير وسمة ، ولى نيابة الكوفة لماوية تسمة أشهر ، ثم سكن الشام ، وولى قضامها بعد فضالة بن عبيد ، وفضالة بعد أبى الهردا ، وفاب بحمص لماوية ، وهو الذي وشار على مزيد بالاحسان الذي رد آل رسول الله والحسن إليهم فرق لهم يزيد وأحسن إليهم وأكرمهم ، ثم لما كانت وقعة مرج راهط وقتل الضحاك بن قيس ، وكان النممان قد أمده بأهل حص : فقتلو، بقرية يقال لها بيرين ، قسله رجل يقال له خالد بن خلى الماذى وقتل خلى بن داود وهو جد خالد بن خلى الماذى وقتل الته تقالت :

لبت ابن مرنة وابنه • كانوا لقتك واقية وبنى أمية كلهم • لم تبنى منهم باقية جاء البريد بقشله • يا للحكلاب الساوية يستفتحون برأسه • دارت عليهم طنيسة فسلاً بكين سريرة • ولا بكين علانيسة ولا بكينك ما حيه • ت مع السباع المادية

[ وقيل إن أعشى همدان قدم على النمدان بن بشير وهو على حمس وهو مريض ، فقال له النمدان :
ما أقدمك ? قال : لتصلى وتحفظ قرابتي وتقفى دينى ، فقال : والله ما عندى ، والكنى سائلهم لك
شيئاً ، ثم قام فصمد المنبر ثم قال : يا أهل حمس ، إن همذا ابن عمم من العراق ، وهو مسترفدكم
شيئاً فما ترون ؟ فقالوا : احتسكم فى أموالنا ، فأبى عليهم ، فقالوا : قد حكنا من أموالنا كل رجل
دينارين \_ وكاتوا فى الدابون عشرين ألف رجل منهم دينارين ] (1)
دينار ، فلما خرجت أعطياتهم أسقط من عطاء كل رجل مهم دينارين ] (1)

ومن كلام النعمان بن بشير رضى الله عنه قوله: إن الهلكة كل الهلكة أن تعمل السيتات في زمان البلاه . وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا أبو الهان ثنا إساعيل بن عياش عن أبى رواحة بزيد ابن أجم عن الهبتم بن مالك الطائى سمعت النعمان بن بشير على المنبر يقول سمحت رسول الله على أيض الهبتم على المنبر بنم الله والفخر بعطاء الله على وغوزا ، وإن من مصاليه ونفوخه البطر بنم الله ، والنما الحساء الله ، والنما الحساء الحساء الله ، والنما المسحاح ما سمحه من رسول الله وين يقل : «إن الحلال بين ، وإن الحرام بين ، وبين ذلك أمور مشتبهات الايمله بن كثير من الناس ، فن اتنى الشبهات قند استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كل المله على ، قال وإن حى الله تمالى كل المله على ، قال وإن حى الله تمالى عارمه ، ألا وإن حى الله تمالى عارمه ، ألا وإن حى الله تمالى عارمه ، ألا وإن حى الله المسائر الجسد ، وإذا فسمت ضما المسائر الجسد ، وإذا فسمت ضما المسائر الجسد ، وإذا فسمت ضما المباهد ، ألا وهى القلب » . رواه البخارى وسلم .

وقال أبو مسهر: كان النصان بن بشير على حص عاملا لابن الزبير ، فلما تملك مر وان خرج النصان هاريا فاتبعه خالد بن خلى الكلاعي فقتله . قال أبو عبيدة وغير واحد: في هذه السنة . وقد روى مجد بن سمد بأسانيده أن معاوية تزوج امراة جيلة جلا فيعث إحدى امراتيه ـ قيسون أوظختة لتنظر إليها . فلم رأتها أعجبتها جداً ، ثم رجمت إليه فقال: كيف رأيتها ? قالت : بديمة الجال ، غير أني رأيت تحت سرتها خالا أسود ، و إلى أحسب أن زوجها يقتل ويلتي رأسه في حجرها . فطلقها معاوية وتزوجها النصان بن بشير ، فظا قتل أنى برأسه فالتي في حجرها سنة خسوستين ، وقال سلبان بن زير قتل بسلمية منة ستين والصحيح ماذكر فاه وفيها توفي المسور بن مخرمة بن توفل ، صحابى صغير ، أصابه حجر المنجنيق مع ابن الزبير عكة وهو وفيها يصلى في الحجر . [وهو من أعيان من قتل في حصارمكة وهو المسوّر بن مخرمة بن توفل أبو عبد الرحن الزحرى ، أمه عات كة أخت عبد الرحن بن عوف ، له صحبة و رواية ، ووفد أعلى معاوية ،

<sup>(</sup>١) مقط من المصرية.

وكان بمن يلزم عر بن الخطاب ، وقيل إنه كان بمن يصوم الدهر ، وإذا قدم مكة طاف لكل يوم غلب علم المسما ، وصلى ركمتين ، وقيل إنه وجد يوم القادسية إبريق ذهب مرصع بالياقوت فلم يدر ماهو ، فلقيه رجل من الغرس فقال له : بعنيه بعشرة آلاف ، فلم أنه شيء له قيمة ، فبعث به إلى سعد من أبي وقاص فنفله إياه ، فباعه بمائة ألف ، ولما توقي معاوية قدم مكة فأصابه حجر المنجنيق مع ابن الزبير لماره إنه السكمية ، فلت من بعد خسسة أيام ، وغسله عبد الله من الزبير ، وحمله في جملة من حل إلى الحجون ، وكانوا يطأون به القتلى ، و بمشون به بين أهل الشام ، واحتكر المسور من غرمة طماماً في المجون ، وكانوا يطأون به القتلى ، و بمشون به بين أهل الشام ، واحتكر المسور من عرب طاماً في زمن عرب ناطمال به برأى سحايا فكرهه ، فلما أصبح عدا إلى السوق فقال : من جاء في أعطيته ، فقال عرب الجواف يا أبير المؤمنين ، ولكني رأيت سحايا فكرهت ما فيه الناس فكرهت أن أربح فيه شيئاً ، فقال له عر : جزاك الله خيراً . ولد المسوّر بمكة بعد الهجرة بسنتين. الناس فكرهت أن أربح فيه شيئاً ، فقال له عر : جزاك الله خيراً . ولد المسوّر بمكة بعد الهجرة بسنتين. والمام )

ولد فى خلافة حربن الخطاب، وأمه أسهاء بنت أبي بكر الصديق، وقد غزا المندر القسطنطينية مع يزيد بن معاوية ، ووفد على معاوية فأجازه بمائة ألف، وأقطعه أرضا ، فات معاوية قبل أن يقبض المال. وكان المنفرين الزبير وعثمان بن عبدالله بن حكم بن حزام يقاتلون أهل الشام بالتهار، ويطمعالهم باقبيل . قتل المنذ يمكة في حصارها مع أشيه ، ولما مات معاوية أوصى إلى المنذر أن ينزل في قيره

### ﴿ مصمب بن عبد الرحن بن عوف ﴾

كان شابا دينا فاضلا . قتل مصعب أيضا في حصار مكة مع ابن الزبير .

وممن قتل فى وقعة الحرة عجد بن أبى بن كسب ، وعبد الرحمن بن أبى قنادة ، وأبو حكم معاذ بن الحارث الأنصارى الذى أقامه عريصلى بالناس ، وقتل بوشد ولدان لزينب بنتأم سلمة ، وزيد بن عجد بن سلمة الأنصارى قتل بوشد ، وقتل ممه سبمة من إخوته وغير هؤلاء رحمهم الله ورضى عنهم أجمين . وفيها توفى الأخنس بن شريق ، شهد فتح مكة وكان مع على يوم صفين ] (١)

وفى هذه السنة \_ أعنى سسنة أربع وسنين \_ جرت حروب كذيرة وقتن منتشرة ببلاد المشرق واستحوذ على بلاد خراسان رجل يقال له عبد الله بن خازم ، وقهر عمالها وأخرجهم منها ، وذلك بمد موت يزيد وابشه معاوية ، قبل أن يستقر ملك ابن الزيير على تلك النواحي ، وجرت بين عبد الله ابن خازم هـ ندا وبين عرو و بن مرئد حروب يطول ذكرها وتفصيلها ، اكتفينا بذكرها إجمالا إذ لا يتملق بذكرها كبير فائدة ، وهي حروب فنذة وقتال بناة بعضهم في بعض ، والله المستمان .

[ وقال الواقدى: وفي هذه السنة بمد موت معاوية بن يزيد بايع أهل خراسان سلم بن زياد بن أ

<sup>(</sup>١) سقط من المصرية

وفها اجتمع ملا الشيمة على سلمان بن صرد بالكوفة ، وتواعدوا النخيلة ليأخذوا بثأر الحسين ابن على بن أبي طالب ، وما زالوا في ذلك مجدين ، وعليه عازمين ، من مقتل الحسين بكر بلاه من وم عاشو رأه عشرة الحرم سنة إحدى وستين ، وقد ندموا على ما كان منهم من بشهم إليه ، فلما أناهم خفاوه وتفاوا عنه ولم ينصروه \* فجادت موصل حين لاينغم الوصل \* فاجتمعوا في دار سلمان من صرد وهو صحابي جليل، وكان رؤس القائين في ذلك خسة ، سلمان بن صرد الصحابي ، والمسيب بن نجية الفزاري أحمد كبار أمحاب على ، وعبد الله من سعد من نفيل الأزدى ، وعبد الله من وال التيمي ، ورفاعة من شداد البجلي. وكلهم من أمحاب على رض الله عنه ، فاجتمعوا كلهم بمد خطب ومواعظ على تأمير سلمان من صرد علمهم ، فتعاهدوا وتعاقدوا وتواعدوا النخيلة ، وأن يجتمع من يستجيب لهم إلى ذلك الموضم مها في سنة خمس وستين ، ثم جمعوا من أموالهم وأسلحتهم شيئا كثيراً وأعدو. لذلك . [ وقام المسيب من نجية خطيباً فهم ، فحمد الله وأثنى عليه وقال : أما بمد فقد التلينا بطول الممر وكنرة الفتن ، وقد ابتلاما الله فوجدما كاذبين في نصرة ابن بنت رسول الله عَمَالَتُه ، بعد أن كتبتا إليه وراسلناه ، فأنانا طمعا في فصرتنا إياه ، فخذ لناه وأخلفناه، وأتينا به إلى من قتله وقتل أولاده وذريته وقر اباته الأخيار، فما نصر ناهم بأيدينا ، ولا خذلنا عنهم بألسنتنا ، ولا قو يناهم بأموالنا ، قالويل لنا جيما و بلامتصلا أبداً لا يفتر ولا يبيد دون أن نقتل قاتله والممالئين عليه ، أو نقتل دون ذلك وتنهب أموالنا ونخرب ديارةا ، أبها الناس قوموا في ذلك قومة رجل واحد ، وتو بوا إلى بارثكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عنـــد بارتـــكم. وذكر كلاما طويلا . ثم كتبوا إلى جميع إخوائهم أن اعتمموا بالنخطة في السنة الآتية . ] (٢)

وكتب سلمان بن صرد الى سمد بن حديقة بن الهان وهو أمير على المدائن يدعوه إلى ذلك طستجاب له ودعا إليه سمد من أطاعه من أهل المدائن ، فبادروا إليه بالاستجابة والقبول ، وتمالؤا عليه وتواعدوا النخية في التاريخ المذكور . وكتب سمد بن حديقة إلى سلمان بن صرد بذلك ففر ح أهل السكوفة من موافقة أهل المدائن لهم على ذلك ، وتنشطوا الأمر م الذي تمالؤ ا عليه . فلمامات مزيد بن معاوية وابنه معاوية بعد قليل ، طمعوا في الأمر ، واعتقدوا أن أهل الشام قد ضعفوا ، ولم يبق من يقيم لهم أمرا ، عاستشاروا سلمان في الظهور وأن يخرجوا إلى النخيلة قبل الميقات ، قنهاهم عن ذلك وقال : لا ا حتى يأتى الأجل الذي واعدة إخواننا فيه ، ثم هم في الباطن يعدون السلاح والقوة (١) ، (٧) سقط من المصرية

ولا يشمر مهم جمهور الناس ، وحينتذ عمد جمهور أهل الكوفة إلى عمرو من حريث نائب عبيد الله ابن زياد على المكوفة فأخرجوه من القصر ، وأصطلحوا على عامر بن مسمود بن أمية بن خلف الملقب دحروجة ، فبايم لعبمه الله بن الزبير، فهو يسه الأمورحتى تأتى نواب ابن الزبير . فلما كان يوم الجمعة لنمان بقين من رمضان من هذه السنة \_ أعنى سنة أر بم وستين \_ قدم أمير أن إلى الكوفة من حية ابن الزير ، أحدهما عبد الله بن مزيد الخطبي ، على الحرب والثنر ، والآخر إبراهم بن محد ان طلحة بن عبيد الله التيمى ، على الخراج والأموال . وقد كان قدم قبلهما بجمعة واحدة النصف من هذا الشهر الختارين أبي عبيمه \_وهو الختارين أبي عبيد الثقفي الكذاب \_ فوجد الشيعة قد التفت على سلمان بن صرد وعظموه تعظما زائدا ، وهم معدون الحرب. فلما استقر الختار عندهم بالكوفة دعا إلى إمامة المهدى عد بن على من أبي طالب ،وهو عد من الحنفية في الباطن ، ولقبه المهدى ، فأتبعه على ذلك كثير من الشيعة وفارقوا سلمان من صرد ، وصارت الشيعة فرقنين ، الجمهور منهم مع سلمان ريدون الخروج على الناس ليأخذوا بثأر الحسين ، وفرقة أخرى مع المختار بريدون الخروج للدعوة إلى إمامة عجمه من الحنفية ، وذلك عن غير أمر ابن الحنفية ورضاه ، و إنما يتقولون عليه ليروجوا على الناس به ، وليتوصلوا إلى أغراضهم الفاسدة ، وجاءت المين الصافية إلى عب الله بن مزيد الخطمي تاثب ابن الزبعر عاتمالاً عليه فرقتا الشيمة على اختلافهما من الخروج على الناس والدهوة إلى ما ريدون ، وأشار من أشار عليه بأن يبادر إلهم ويحتاط علهم ويبعث الشرط والمقاتلة فيقمعهم عماهم مجمون عليه من إرادة الشر والفتنة . فقام خطبياً في الناس وذكر في خطبته ما بلغه عن هؤلاء القوم ، وما أجمعوا عليه من الامر ، وأن منهم من بريد الأخذ بثأر الحسين ، ولقد علموا أنني لست من قتله ، و إنى والله لمن أصيب بقتله وكره قتله ، فرحه الله ولمن قاتله ، و إنى لا أتمرض لأحد قبل أن يبدأتي بالشر، و إن كان هؤلاء مر يدون الأخذ بثأر الحسين فليممدوا إلى ابه رياد فانه هو الذي قتل الحسين وخيار أهله فليأخـــنـوا منـــه بالنّار، ولا يخرجوا بسلاحهم على أهل بلدهم، فيكون فيه حتفهم واستنصالهم . فقام إبراهيم بن محد بن طلحة الأمير الآخر فقال : أمها الناس لا يفرنكم من أنفسكم كلام هـ ذا المداهر في إذا والله قد استيقنا من أنفسنا أن قوما بريدون الخروج علينا، ولنأخذن الوالد بالولد والولد بالوالد ، والحم بالحم ، والعريف عا في عرافته ، حتى تدينوا بالحتى وتذلوا للطاعة . فوثب إليه المسيب بن نجية الفزارى فقطع كلامه فقال : يا ابن النا كنين أتهددنا بسيفك أن نلحقك مهما قبل أن تخرج من هذا القصر . وساعد المسيب بن نجية من أمحاب إراهم بن محد ابن طلحة جماعة من العمال، وجرت فننة وشيُّ كبر في المسجد، فقرل عبدالله بن يزيد الخطمي وأما المختار بن عبيد الثقني الكذاب فانه قدكان بغيضا إلى الشيعة من وم طمن الحسين وهو ذاهب إلى الشام بأهل العراق ، فلجأ إلى المدائن، فأشار المختار على عمه وهو نائب المدائن بأن يقبض على الحسين ويبعثه إلى معاوية فيتخذ بذلك عنده اليد البيضاء ، المنتع عم المختار من ذلك ، فأ بغضته الشيمة بسبب ذلك ، فلما كان من أمر مسلم بن عقيل ما كان وقتله ابن زياد ، كان المختار مومنذ بالكوفة فبلغ ابن زياد أنه يقول: لأقومن بنصرة مسلم ولآخذن بثأره، فأحضره بين يديه وضرب عينه بقضيب كان بيده فشترها ، وأمر بسجنه ، فلما بلغ أخته سجنه بكت وجزعت عليه ، وكانت ثحت عبد الله من عربن الخطاب، فكتب ابن عر إلى يزيد بن معاوية يشفع عنده في إخراج المختار من السجن ، فبمث مزيد إلى امن زياد : أن ساعة وقوفك على هـ ذا الكتاب تخرج الختار بن عبيد من السجن ، فلم يمكن ابن زياد غمر ذلك ، فأخرجه وقال له : إن وجدتك بعد ثلاثة أيام بالكوفة ضربت عنقك . فَرْج المختار إلى الحجاز وهو يقول : والله لأقطمن أنامل عبيد الله بن زياد ، ولأقتلن بالحسين بن على على عندمن قتل بدم يحي بن زكريا . فلما استفحل أمر عبسه الله بن الزبير باسه المختار بن عبيمه ، وكان من كبار الأمراء عنده ، ولما حاصره الحصين من تمير مم أهل الشام كاتل المختار دون ابن الزبير أشد القتال ، فلما بلغه موت بزيد بن مماوية واضطراب أهل العراق ، نقم على ابن الزبير في بمض الأمر وخرج من الحجاز فقصد الكوفة فدخلها في يوم الجمسة والناس ينهيثون للصلاة ، فجمل لا يمر بملاً إلا سلم عليه وقال : أبشروا بالنصر . ودخل المسجد فصلى إلى سارية هنالك حتى أقيمت الصلاة ، ثم صلى من بعد الصلاة حتى صليت العصر ، ثم انصرف فسلم عليه الناس وأقباوا إليه وعليه وعظموه ، وجمل يدعو إلى إمامة المهدى محمد من الحنفية ، ويظهر الانتصار لأهل البيت، وأنه ماجاء إلا بصدد أن يقيم شمارهم ، و يظهر منادهم ، و يستوفى تأرهم ، و يقول للناس الذين اجتمعوا على سليان بن صرد من الشيعة \_ وق حشى أن يبادروا إلى الخروج مع سلمان \_ فجمل يخدُّ لهم ويستميلهم إليه ويقول لهم: إلى قد جنتكم من قبل ولى الأمر، وممدن الفضل، و وصى الرضى، والامام المهدى، بأمر فيه الشفاء، وكشف الغطاء، وقتل الأعداء، وتمام النعماء، وأن سلمان من صرد مرحمنا الله و إياد إنما هو غشمة من الفشم ، وشن بال ليس بذي تجر بة للأمور ، ولا له علم بالحروب، إنما ريد أن يخرجكم فيقتل نفسه ويقتلكم، و إنى إنما أعمل على مثل مثل لي ، وأمر قد بين لي ، فيه عروليكم ، وقتل عدوكم ، وشفاه صدوركم ، كاسمعوا مني وأطيعوا أمرى ، ثم أبشروا

وتباشروا ، فاقى لكم بكل ما تأملون وتعبون كفيل . فالتف عليه خلق كثير من الشيمة ، ولكن الجهود منهم مع سليان بن صرد ، فلما خرجوا مع سليان إلى النخيلة قال عمر بن سعد بن أبى وقاص وشبث بن ربعى وضيرهما لعبد الله بن زياد نائب الكوفة : إن المختار بن أبى عبيد أشد عليكم من سليان بن صرد ، فيمث إليه الشرط فأحاطوا بداره فأخذ فذهب به إلى السجن مقيداً ، وقيل بغير قيد ، فأتام به مدة ومرض فيه . قال أبو مخنف : فحدثنى يحبى بن أبى عيسى أنه قال : دخلت إليه مع حيد بن مسلم الأزدى نموده وتتماهده . فسمعته يقول : أما ورب البحار ، والنخيل والأشجار ، والمدن والمبلمة والقنار ، والملائكة الأبرار ، والمصلين الأخيار ، لأخيار ، وبحوع من الأنصار ، ليسوا عيل الأغمار ، ولا بمزل أشرار ، وعن بنا أن على ومبدت صدع المسلمين ، وشفيت غليل صدور المؤمنين ، وأدركت ثأر أولاد النبيين ، لم أبك على زوال الدنيا ، ولم أحمل بالموت إذا ذنا . قال : وكان كما أتيناه وهو فى السمين بردد علينا هذا القول حتى خرج .

# ﴿ ذَكُرُ هَمْ الْكُمَّبَةُ وَبِنَامًا فَي أَيْلُمُ ابْنِ الزَّبِيرِ ﴾

قال ابن جرير: وق هذه السنة عدم ابن الزبير الكتبة ، وذك لأنه مال جدارها من رمى المنجنيق فهدم الجدار حتى وصل إلى أساس إراهم ، وكان الناس يطوفون و يصلون من و راء ذلك ، وجمل المجبر الأسود في تاوت في سرق من حرير ، وادخر ما كان في الكتبة من حلى وثياب وطيب ، عند الخبر الأسود في تاوت في سرق من حرير ، وادخر ما كان في الكتبة من حلى وثياب وطيب ، عند الخبران حتى أعاد ابن الزبير بناءها على ما كان رسول الله وقيل يريد أن يبنيها عليه من الشكل ، ووقك كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من المسانيد والسنن ، من طرق عن عائمة أم المؤمنين أن رسول الله وقيل المجبر ، فإن قومك مصرت بهمم النفقة ، ولجملت لها بابا شرقيا و بابا غربيا ، يدخل الناس من أحدهما و يخرجون من قصرت بهمم النفقة ، ولجملت لها بابا شرقيا و بابا ليدخلوا من شاؤا و عنموا من شاؤا » . فيناها ابن الزبير على ذلك كما أخبر ته به خالته عائمة أم المؤمنين عن رسول الله ينظيه ، غزاء الله خيرا ، ثم الما غلبه المحباح بن يوسف في سنة ثلاث وسيمين كاسياني ، هدم الحائط الشالي وأخرج المجبر كا كان أولا ، وأدخل المحبارة التي هدمها في جوف الكمة فرصها فيه ، عارتهم الباب وسد النري ، كان أولا ، ودخل المهادي أن يديدها على وتلك آثاره إلى الآن ، وذلك أم من ذلك ، وقد م ابن المنصور المهدى أن يديدها على المهنه الخديث ، فلما المناها ابن الزبير ، واستشار الامام مالك بن أنس في ذلك ، فقال : إنى أكره أن يتخدها الماك له بن أنس في ذلك ، فقال : إنى أكره أن يتخدها الماك له بن أنس في ذلك ، فقال : إنى أكره أن يتخدها الماك له المهنه ، يهدى يتلاعبون في بنائها بحسب آرائهم سويانه بن أن يرى رأى ابن الزبير ، وهمة المحدوث في بنائها بحسب آرائهم سويانها بن دري رأى ابن الزبير ، وهمة المهندي بنائها بحسب آرائهم سويانها بهدى رأى ابن الزبير ، وهمة المهندي بنائها بحسب آرائهم سويانها بديل بريانها بري وهمة المؤتم المنازية المهدى أن يتخد الحماء المهدى أن يتخد الحماء ماكما لهماء ماكما بحسب آرائهم سويانها بديانها بين الزبير ، وهمة المهدى أن يتخد الماله المهدى المهدى الموسول المهدى المها بين الزبير ، وهمة المهدى أن يتخد المها الموسول المهدى المها بيسه المها بي المهدى المها بيسانيا الربيا الزبير ، وهما بيائها بعد المها بيائها بعد المها بعد المها بيسانيا الربيا الزبير والمها بعد المها بعد المها بعد المها بعد المها بعد المها بعد المها بعد المه

عبد الملك بن مروان ، وهذا برى رأياً آخر والله سبحانه وتعالى أعلم .

قال ان جربر : وحج بالناس في حسنه السنة عبد الله بن الزبير وكان عامله على المدينة أخوه عبد الله ، و وعلى المدينة أخوه عبد الله ، و وعلى المدينة أخوه عبد الله ، و امتنع شريح أن يحكم فى زمان الفتنة ، وعلى البصرة عمر من مصر النبيى ، وعلى قضائها هشام من هبيرة ، وعسلى خراسان عبد الله من خازم ، وكان فى أواخر هذه السنة وقعة مرج راهط كا قدمنا ، وقد استقر ملك الشام لمروان من الحسكم ، وذلك بعد ظفره بالضحاك بن قيس وقتله له فى الوقعة ، وقيل إن فها دخل مروان مصر وأخد احما من ذاتهما الذى من جهة ابن الزبير ، وهو عبد الرحمن بن جحدر ، واستقرت يدم وان على الشام ومصر وأعمالها والله أعلم .

[ وقال الواقدى: لما أراد ابن الزبير هذم البيت شاور الناس في هدمها فأشار عليه جار بن عبد الله وعبيد بن عير بذلك ، وقال ابن عباس: أخشى أن يأتى بعدك من بهدمها ، فلا تزال بهدم حقى يتهاون الناس بحرمتها ، ولكن أرى أن تصلح ما يتهدم من بنياتها . ثم إن ابن الزبير استخار الله ثلاثة أيام ، ثم غدا في اليوم الرابع فبدأ ينقض الوكن إلى الأساس ، فلما وصلوا إلى الأساس وجدوا أصلا بالحجر مشبكا كأصابع اليدين ، فدعا ابن الزبير خسين رجلا فأمرهم أن يحفر وا ، فلما ضروا بالمعاول في تلك الأحجار المشبكة ارتجت مكة فتركه على حاله ، ثم أسس عليه البناء ، وجمل المكتبة بابين موضوعين بالأرض ، باب يعنظ منه وياب يخرج منه ، ووضع الحجر الأسود بيد ، وشده يفضة لأ نه كان قد تصدع ، وزاد في وسع الكتبة عشرة أفزع ، ولعلن جدرانها بالمسك وسده ، وأزال ما كان حول الكتبة من الزبالة ، وما كان حولما من الدماء ، وكانت الكتبة قد وهت من أعلاها إلى أسفاها من حجارة المنجنيق ، واسود الركن واقصد عا الحجر الأسود من النار التي كانت حول الكتبة ، وكان سبب المنجنيق ، واسود الركن واقصد عا الحجر الأسود من النار التي كانت حول الكتبة ، وكان سبب المنجنيق ، واسود الركن واقصد عا المحبد الأسود من النار التي كانت حول الكتبة ، وكان سبب عبديديد بن الزبير لها ما ثوبت في الصحيمين من حديث عاشة المنتدم ذكره والدة أعلى (١٠)

# ﴿ ثم دخلت سنة خس وستين ﴾

فيها اجتمع إلى سلبان من صرد نحو من سبمه عشر ألفا ، كلهم يطلبون الأخذ بثأر الحسين ممن قتله ، قال الواقدى : لما خرج الناس إلى النخيلة كانوا قليلا، فلم تعجب سليان قلتهم ، فأرسل حكم ابن منقذ فنادى في الكوفة بأعلى صوته : يافارات الحسين ، فلم يزل ينادى حتى بلغ المسجد الأعظم، فسمع الناس فخرجوا إلى النخيلة وخرج أشراف الكوفة فكانوا قو يبا من عشرين ألفا أو يزيدون ، في ديوان سليان بن صرد ، فلما عزم على المسير بهسم لم يصف معه منهسم سوى أو بعة آلاف ، فقال

(١) سقط من المصرية

المسيب بن تعبية لسلمان: إنه لا ينعمك الكاره ، ولا يقاتل ممك إلا من أخرجته النية ، و باع نفسه الله عزوب من أخرجته النية ، و باع نفسه الله عزوب ، فقام سلمان في أصحابه [ وقال : يا أيها الناس ا من كان إنما خرج لوجه الله وثواب الا خرج فلك منا ونحن منه ، ومن كان خروجه معنا الدنيا فليس منا ولا يصحبنا . فقال الباقون ممه : مالله نيا خرجنا ، ولا لها طلبنا ، فقيل له ، أنسير إلى قتلة الحسين بالشام وقتلته عندنا بالكوفة كلهم مثل حمر بن سعد وفيره ، وقتال سلمان : إن ابن زياد هو الذي جيز الجيش إليه وفعل به مافعل ، فإذا فرغنا منه عدنا إلى أعدائه بالكوفة ، ولو تالمنورة أهل مصر كم ماعدم الرجل منكم أن يرى رجلا قد قتل أباه قد قتل أخاه أو حيمه ، في التخاذل ، فإذا فو غتم من الفاسق ابن زياد حصل لكم المراد ، وقال : صدقت . فنادى فهمسم : فيقع التخاذل ، فإذا قو غتم من الفاسق ابن زياد حصل لكم المراد ، وقال : صدقت . فنادى فهمسم :

وقال في خطبته : من كان خرج منكم للدنيا ذهبها و زرجه ها فليس ممنا بما يطلب شيء ، و إنما ممنا سيوف عــلي عواتقنا ، ورماح في أكفنا ، وزاد يكفينا حتى نلقي عـــدونا . فأجابوه إلى السمع والطاعة والحالة هــنــ ، وقال لهم : عليكم بان زياد الفاسق أولا ، فليس له إلا السيف ، وها هو قد أقبل من الشام كاصعاً العراق. فصم الناس معه على هذا الرأى ، فلما أزمعوا على ذلك بعث عبد الله بن يزيد و إراهم بن محد أمراء الكوفة من جهة ابن الزبير، إلى سلمان بن صرد يقولان له : إذا محب أن تكون أيدينا واحدة عـلى ابن رياد ، وأنهم بريدون أن يبعثوا معهم جيشا ليقو مهم على ماه قد قصدوا له ، وبعثوا بريدا بذلك ينتظره حتى يقدموا عليه ، فتهيأ سلمان بن صرد لقدومهم عليمه في رؤس الأمراء ، وجلس في أمهته والجيوش محدقة به ، وأقبل عبـــد الله من يزيد وإبراهم من طلحة في أشراف أهل الكوفة من غير قتلة الحسين ، لئلا يطمعوا فمهم ، وكان عمر من سمد بن أبي وقاص في هذه الأيام كلها لايبيت إلا في قصر الامارة عند عبد الله بن يزيد خوفا على نفسه ، فلما اجتمم الاميران عند سلمان من صرد قالا له وأشارا عليه أن لا يذهبوا حتى تنكون أبديها واحدة على قتال ابن زياد ، وبحبر وا معهم جيشاً ، فان أهل الشام جم كثير وجم غفير ، وهم بحاجفون عن أبن زياد ، فامتنم سلمان من قبول قولهما وقال: إنا خرجنا لأمر لاترجم عنه ولا نتأخر فيه . فانصرف الأميران راجمين إلى الكوفة ، وانتظر سلمان بن صرد وأصحابه أصحابهم الذين كانوا قد واعدوهم من أهل البصرة وأهل المدائن فلم يقدموا عليهم ولاو احدمتهم ، فقام سليان في أصحابه خطيباً وحرضهم على الذهاب لما خرجوا عليه ، وقال : لوقد سمم إخوا نكم بخر وجكم للحقوكم سراعا . فخرج سلمان وأصحابه من النخيلة يوم الجمة لحنس مضين من ربيع الأول سنة خس وستين ، فسار مهسم (١) سقط من المصرية

راحل، ماينقدمون مرحلة إلى تحوالشام إلا تخلف عنه طائفة من الناس الذين معه ، فلما مر وا بقهر الحسين صاحوا صيحة واحدة وتباكوا وباتوا عنده ليلة يصاون ويدعون، وظاوا موما يترجمون عليه و يستغفرون له و يترضون عنــه و يتمنون أن لوكاتوا ماتوا معه شهداء .قلت: لوكان هذا العزم والاجتماع قبل وصول الحسين إلى تلك المنزلة ، لكان أنفع له وأنصر من اجتماع سلمان وأصحابه لنصرته بعـــد أربع سنين ، ولما أرادوا الانصراف جمل لارم أحد منهم حتى يأتى التبر فيترج عليه ويستغفر له ، حتى جعاوا بزد هون أشب من ازدحامهم عنب الحجر الأسود . ثم ساروا قاصدين الشام ، فلما اجتازوا بقرقيسيا تحصن منهم زفر من الحارث ، فبعث إليه سلمان من صرد : إنا لم نأت لقتالكم فأخرج إلينا سوقا فاذا إنما نقم عنسدكم بوما أو بعض يوم ، فأص زفر بن الحارث أن يخرج إلهم سوق، وأمر الرسول إليه وهو المسيب من تجية بفرس وألف دره . فقال : أما المال فلا ، وأما الفرس فنم . و بعث زفر من الحارث إلى سلمان من صرد و رؤس الأمراء الذين معه إلى كل واحد عشرين جزورا وطماما وعلما كثيرا ، تم خرج زفر بن الحارث فشيمهم ، وسار مع سلمان بن صرد وقال له : إنه قد بلغني أن أهل الشام قد جهز وا جيشا كثيمًا وعدداً كثيراً ، مع حصين بن نمير ، وشرحبيل بن ذي الكلاع، وأدهم بن محر ز الباهلي. و ربيعة من مخارق الفنوي، وجيلة بن عبد الله الخنمعي . فقال سلمان بن صرد : على الله توكلنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون . ثم عرض علمهم زفر أن يدخلوا مدينته أو يكونوا عند بابها ، فإن جامع أحد كان معهم عليه ، فأبوا أن يقبلوا وقالوا : قد عرض علينا أهل بلدنا مثل ذلك فامتنعنا . قال : فاذ أبيتم ذلك فبادروم إلى عين الوردة ، فيكون الماء والمدينة والأسواق والسباق خلف ظهوركم، ومابيننا و بينكم فأنتم آمنون منه ، ثم أشار عليهم بما يمتمدونه في حال القتال [ فقال : ولا تقاتلوهم في فضاء فانهم أ كثر منكم عدداً فيحيطون بكم، فإني لا أرى ممكم رجالا والقوم ذووا رجال وفرسان ، ومعهم كراديس فاحذروهم [ (1) فأثني عليه سلمان من صرد والناس خيراً ، ثم رجم عنهم، وسار سلمان بن صرد فيادر إلى عين الوردة فترل غربها، وأقام هناك قبل وصول أعدائه إليه ، واستراح سلمان وأمحابه واطمأنوا

#### ﴿ وقعة عين وردة ﴾

فلما اقترب أهل الشام إليهم خطب سليان أصحابه فرغهم فى الآخرة وزهده فى الدنيا، وحثهم على الجهاد، وقال: إن قتلت قالاً مير عليكم المسيب من نجية ، فان قتل ضيدالله بن سمد بن نفيل ، فان قتل ضيد الله بن وال ، فان قتل فرفاعة بن شداد، ثم بعث بين يديه المسيّب بن نجية فى خسائة فارس ، فأغاد وا عسلى جيش ابن ذى المكلاع وهم عادون ، فقتاوا مشهم جماعة وجرحوا آخر بن ،

<sup>(</sup>١) مقطمن المصرية

واستاقوا فيها ، وأتى الخمر إلى عبيد الله بن زياد فأرسل بين يديه الحصين بن تمير في إثني عشر ألفا ، فصبح سلمان من صرد وجيشه واقفون في موم الأر بماء لئان بقين من جمادي الأولى ، وحصين من نمير قائم في إثني عشر ألفاً ، وقد تهيأ كل من الفريقين لصاحبه ، فدعا الشاميون أصحاب سلمان إلى الدخول في طاعة مر وان من الحكم ، ودعا أصحاب سلمان الشاميين إلى أن يسلموا إنهم عبيد الله من زياد فيقتلونه عن الحسين، وامتنع كل من الفريقين أن يجيب إلى مادعا إليــه الا ّخر، فاقتتلوا قتالا شديداً عامة ومهم إلى الليل ، وكانت الدائرة فيه المراقبين على الشاميين ، فلما أصبحو أصبح ابن ذي الكلاء وقد وصل إلى الشاميين في ثمانية عشرة ألف فارس ، وقد أنَّه وشتبه ابن زياد ، قاتنتل الناس في هذا اليوم قتالًا لم برالشيب والمرد مثله قط ، لايحجز بينهم إلا أوقات الصلوات إلى الليل ، فلما أصبح الناس من اليوم الثالث وصل إلى الشاميين أدهم من محرز في عشرة آلاف ، وذلك وأحاطوا بهم من كل جانب، فغطب سلمان من صرد الناس وحرضهم على الجهاد ، فاقتتل الناس قتالا عظها جداً ، ثم ترجل سلمان من صرد وكسر جفن سيفه وقادى بإعباد الله ، من أراد الرواح ، إلى الجنة والتوبة من ذنبه والوفاء بعهده فليأت إلى ، فترجل معه ناس كثيرون وكسروا جفون سيوفهم ، وحملوا حتى صاروا في وسط القوم : وقتلوا من أهل الشام مقتلة عظيمة حتى خاضوا في الدماء ، وقتل سلمان س صرد أمير المراقيين ، رماه رجل يقال له يزيدين الحصين بسهم فوقم ، ثم وثب ثم وقم ثم وثب ثم وقم ، وهو يقول : فزت ورب الـكمبة ، فأخذ الراية المسيب من نجية فقاتل مها قنالا شديدا وهو يقول : ـــ

قسد علمت ميلة الذوائب ، واضحة اللبات والترائب أى غداة الروع والنغالب ، أشجع من ذى لبدة مواثب ، قصاع أقران مخوف الجانب ،

ثم قاتل قتالا شديداً تقضى ابن محية تحيه ، ولحق فى ذلك الموقف محمه رحمه الله ، فأخذ الراية عبد الله بن سمد بن غيل فقاتل قتالا شديداً أيضا ، وحمل حينئذ ربيمة بن خارق على أهل الدراق حلمة منكرة ، وتبارز هو وعبد الله بن سمد بن غيل ، ثم اعدا فحيل ابن أخى ربيمة على عبد الله بن سمد فقتله . ثم احتمل عمه ، فأخذ الراية عبد الله بن وال ، فحرض الناس على الجهاد وجمل يقول ؛ الرواح إلى الجنة و وفك بمد المصر و حل بالناس ففرق من كان حوله ثم قتل و وكان من النقها ، المفتيين و قتل و وكان من النقها ، المفتيين و قتله أدهم بن محرز الباهل أمير حرب الشاميين ساعتثان فأخذ الراية رفاعة بن شماد فامحاز بالناس وقد دخل الفلام ، و وجع الشاميون إلى رحاهم ، وانشمر رفاعة بمن يقى ممه راجما إلى بلاده ، فلم يسمئوا و رامع طلباً ولا أصبح الشاميون إذا المراقيون قد كر وا راجعبن إلى بلادم ، فلم يسمئوا و رامع طلباً ولا أحمل فلما أصبح الشاميون إذا المراقيون قد كر وا راجعبن إلى بلادم ، فلم يسمئوا و رامع طلباً ولا أحمل

لما لقوا منهم من القتل والجراح ، فلما وصاوا الى هيت إذا سعد بن حذيفة بن العمان قد أقبل عن معه ا من أهل المدائن ؛ قاصدين إلى نصرتهم ، فلما أخبروه عا كان من أمرهم وما حل مهم ، ونموا إليه أصحابهم ترجموا علمهم واستغفروا لهم وتباكوا على إخوانهم ، وانصرف أهل المدائن إلها، و رجم راجعة أهل الكوفة إلها ، وقد قتل منهم خلق كثير وجم غفير ، و إذا المختار بن أبي عبيد كا هو في السجن لم يخرج منه ، فكتب إلى رفاعة بن شداد يمزيه فيمن قتل منهم و يترحم علمهم ويغبطهم بما نالوا من الشهادة ، وجزيل الثواب [ ويقول : مرحبا بالذين أعظم الله أجورهم ورضى عنهم ، والله ما خطا منهم أحد خطوة إلا كان تواب الله له فيها أعظم من الدنيا وما فيهاء إن سلمان قد قضى ما عليه وتوفاه الله وجعل روحه في أرواح النبيين والشهداء والصالحين ، و بعد فأمّا الأمير المأمون، قاتل الجبارين والمنسدين إن شاه الله ، فأعدوا واستعدوا وأبشروا، وأمَّا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة رسوله ، والطلب بدماء أهل البيت . وذكر كلاما كثيراً في هذا المعني } (١١)

وقد كان قبل قدومهم أخبر الناس مهلاكهم عن ربه الذي كان يأتي إليه من الشياطين ، فإنه قد كان يأتي إليه شيطان فيوحي إليه قريباً عما كان نوحي شيطان مسيلمة إليه، وكان جيش سلمان من صرد وأمحابه يسمى بجيش التوابين رحهم الله ، وقد كان سلمان بن صرد الخز رجي محابيا جليلا نبيلا عابداً زاهدا ، روى عن النبي عليه أحاديث في الصحيحين وغيرهما ، وشهد مع على صغين ، وكان أحمد من كان يجتمع الشيعة في داره لبيعة الحسين ، وكتب إلى الحسين فيمن كتب بالقمدوم إلى العراق ، فلما قدمها تخلوا عنه وقتل يكر بلاء بعد ذلك ، ورأى هؤلاء أنهم كانوا سببا في قدومه ، وأنهم خذاره حتى قتل هو وأهل بيته ، فندموا ، على ما ضاوا معه ، ثم اجتمعوا في هذا الجيش وصحوا جيشهم جيش التوابين ، وسموا أميرهم سلمان بن صرد أمير النوابين ، فقتل سلمان رضي الله عنمه في هذه الوقعة بمين وردة سنة خمس وستين ، وقيل سنة سبم وستين ، والأول أصح . وكان عره يوم قتل ثلاثا وتسمين سنة رحمه الله . وحمل رأسه ورأس المسيب بن نجية إلى مروان بن الحكم بمد الوقعة ، وكتب أمراء الشاميين إلى مروان ما فتح الله علمهم وأظفرهم من عموهم ، خطب الناس وأعلمهم بما كان من أمر الجنود ومن قتل من أهل العراق ، وقد قال : أهلك الله رؤس الضلال سلمان ان صرد وأصحابه ، وعلق الرؤس بممشق ، وكان مر وان بن الحكم قد عهد بالأمر من بمد إلى ولديه عبد الملك ثم من بعده عبد العزيز، وأخذ بيعة الأمراء على ذلك في هذه السنة ، قاله أن جرير وغيره. وفيها دخل مروان بن الحكم وعرو بن سعيد الأشدق إلى الديار المصرية فأخــذاها من ناثمها

الذي كان لمبد الله من الزبير، وهو عبــد الرحمن من حجهم، وكان سبب ذلك أن مروان قصدها

<sup>(</sup>١) سقط من المصرية

غرج إليه التها ابن جعدم فقابله مر وان ليقاتله فاشتغل به ، وخلص عمر و بن سعيد بطاقفة من الجيش من وراء عبد الرحمن ودخل مر وان إلى مصر فلكها ، وهرب عبد الرحمن ودخل مر وان إلى مصر فلكها ، وجل عليها ولله عبيد العزيز . وفيها بعث ابن الزبير أخاه مصميا ليفتح له الشام ، فبعث إليه مر وان عمر و بن سعيد فتلقاء إلى فلسطين فهرب منه مصمب بن الزبير وكر واجعا ولم يظفر بشئ . واستقر ملك الشام ومصر لمروان .

[ وقال الواقدى: إن مر وان حاصر مصر غندق عبد الرحن بن حجدم على البلد خندقا ، وخرج في أهل مصر إلى قتله ، وكاتوا يتناو بن القتال ويستر يحون ، ويسمى ذلك يوم التراويم ، واستمر القتل في خواص أهل البلد فقتل منهم خلق كثير ، وقتل بومند عبد الله بن يزيد بن معدى كرب المكلاعي أحد الأشراف . ثم صالح عبد الرحن مروان على أن يخرج إلى سكة عاله وأهله ، فأجابه مروان إلى ذلك ، وكتب إلى أهل مصر كتاب أمان بيسده ، وتغرق الناس وأخدوا في دفن موام والبكاء عليهم ، وضرب عنق الأكيد بن والبكاء عليهم ، وضرب مروان عنق أمانين رجلا تفلفوا عن مبايعته ، وضرب عنق الأكيد بن الماص ، فا قدروا أن يخرجوا بهنازته فدفنوه في نامه ، واستولى مروان على مصر وأقام بهاشهراً ، الماس ، فا قدروا أن يخرجوا بهنازته فدفنوه في داره ، واستولى مروان وسوسى بن نصير وزيراً له ، ثم استعمل عليها ولده عبد الهزيز ، وترك عنده أخله بشر بن مروان وسوسى بن نصير وزيراً له ، وأوصاه بالاحسان إلى الأكار ورجع إلى الشام ] (1)

وفيها جهز مر وان جيشين أحدهما مع حبيش بن دلجة العتيبي ليأخذ له المدينة ، وكان من أمره ماسند كره ، والا خر مع عبيسه الله بن زياد إلى العراق لينتزعه من تواب ابن الزبير ، فلما كانوا بمض العلريق لقوا جيش التوابين مع سلبان بن صرد وكان من أمرهم ماتقدم ذكره . واستمر جيش الشاميين ذاهماً إلى العراق ، فلما كانوا بالجزيرة بالمهم موت مروان بن الحكم

وكانت وفاته في شهر رمضان من هـ نه السنة ، وكان سبب موته أنه تزوج بأم خالد امرأة بريد ابن معاوية ، وهي أم هاشم بنت هاشم بن عتبة بن ربيمة ، وإنما أراد مر وان بتزويجه إياها ليصغر ابها خالفاً في أعين الناس ، فانه قـ كان في تفوس كثير من الناس منه (٢٦) أن علكوه بعد أخيه معاوية ، فتزوج أمه ليصغر أمره ، فينيا هو ذات بوم داخل إلى عند مر وان ، إذ جسل مر وان يتحكلم فيه عند حبلاته ، فلما جلس قال له فيا خاطب به : يا ابن الرطبة الاست ، فنهب خالد إلى أمه فأخيرها ما قال له ، فقالت : أكم ذلك ولا تعلمه أنك أعلمتنى بذلك ، فلما دخل علمها مر وان قال لما : هل ذكر في خالد عندك بسوه ? فقالت له : وما عساء يقول لك وهو يحبك و ينظمك ؟ ثم إن لما : هل ذكر في خالد عندك بسوه ؟ فقالت ؛ وما عساء يقول لك وهو يحبك و ينظمك ؟ ثم إن لما : هل ذكر في خالد عندك بسوه ؟ فقالت إن ولم إكمة : منه زائدة ، أو أن في البيارة سقطا .

مروان رقد عنسدها علما أخساء النوم عملت إلى وسادة فوضعتها على وجهه وتمحاملت عليها هى وجواريها حتى مات غمسا ، وكان ذلك فى ثالث شهر رمضان سسنة خس وستين بدمشق ، وله من العمر ثلاث وستون سسنة ، وقبل إحدى وثمانون سسنة ، وكانت إمارته تسعة أشهر ، وقبل عشرة أشهر إلا ثلاثة أيام

# ﴿ وَهَذَهُ تُرْجَةً مَرُ وَانَ بَنِ الْحَكُمُ أَحَدُ خَلِفًاهُ بَنِي أَمِيةً (١) ﴾

هو مروان بن الحكم بن أني العاص بن أمية بن شمس بن عبــد مناف القرشي الأموي ، أبو عبد الملك ويقال أبو الحكم ، ويقال أبو القاسم ، وهو صحابي عند طائفة كثيرة لأنه ولد في حياة النبي عليه ، وروى عنه في حديث صلح الحديبية ، وفي رواية في صحيح البخاري عن مروان والمسور بن مخرمة عن جماعة من الصحابة الحديث بطوله ، وروى مروان عن عروعيَّان وكان كاتب \_ أي كان كاتب عنمان .. وعسلى و زيد بن ثابت و بسيرة بنت صفوان الأزدية وكانت حماته ، وقال الحاكم أو أحمد : كانت خالته ، ولامنافاة بين كوتها حماته وخالته . وروى عنه ابنه عبد الملك وسهل من سمد وسعيد بن المسيب وعروة من الزبير وعلى بن الحسين زمن العابدين ومجاهد وغيره . قال الواقدي ومحمد بن سمد: أدرك النبي مُقطِّليَّة ولم يحفظ عنه شيئاً ، وكان عمره تمان سنين حين توفي التي عَطُّليُّه ، وذكه من سعد في الطبقة الأولى من التابمين، وقد كان مر وان منسادات قريش وفضلائها، روى ان عساكر وغيره أن عمر بن الخطاب خطب امرأة إلى أمها فقالت: قـ د خطمها جر مر بن عبد الله البجل وهو سيد شباب المشرق ، ومروان بن الحكم وهوسيد شباب قريش ، وعبد الله بن عروهو من قد عامر و فقالت المرأة: أجادً يا أمير المؤمنين؟ قال: نم . قالت: قد روجناك يا أمير المؤمنين . وقد كان عثمان بن عفان يكرمه و يعظمه ، وكان كاتب الحكم بين يديه ، ومن تحت رأسه جرت قضية الدار، و بسببه حصر عَمَان بن عفان فيها . وألح عليمه أولئك أن يسلم مراون إلىهم فامتنع عثمان أشد الامتناء ، وقد قاتل مروان موم الدار قتالا شديداً ، وقتل بعض الخوارج ، وكان على الميسرة موم الجل، ويقال إنه رمى طلحة بسهم في ركبته فقتله فالله أعلى.

وقال أبو الحكم: سممت الشافعي يقول: كان على يوم الجل حين أنهزم الناس يكثر السؤال عن مر وان فقيل له في خلك فقال: إنه يعطفني عليه رحم ماسة ، وهو سيد من شباب قريش. وقال ابن المبارك عن جرير بن حازم عن عبسد الملك بن عمير عن قبيصة بن جاير أنه قال لمعاوية: من تركت لهذا الأمر من بعسمك ؟ فقال: أما القارئ لكتاب الله ، الفقيه في دين الله ، الشديد في حدود الله ، مر وان بن الحكم ، وقد استنابه على المدينة غير مرة ، يعزله ثم يعيده إليها ، وأنام فلناس

(١) كذا بنسخة طوب قبو بالاستانة ، وفي المصرية : جد خلفاء بني أمية الذين كاتوا بعد

الحج في سنين متمددة ، وقال حنبل عن الامام أحمد ، قال يقال كان عند مر وان قضاء ، وكان يتتبع قضايا عر بن الخطاب ، وقال ابن وهب : سمت مالكا يقول وذكر مر وان وما فقال قال مر وان : قرأت كتاب الله منذ أربعين سنة ثم أصبحت فها أنا فيه ، من إهر اق الدماء وهذا الشان . وقال إساعيل ابن عياش عن صفوان من عرة عن شريح بن عبيد وغيره . قال : كان مر وان إذا ذكر الاسلام قال: بنمست ربي لاما قدمت يدى \* ولا بترائي إنني كنت خاطئا

وقال الليث عن يزيد بن حبيب عن سالم أبي النضر أنه قال: شهد مر وان جنازة فلما صلى علمها انصر في ، فقال أو هر رة : أصل قيراطاً وحرم قيراطاً ، فأخبر مذلك مر وان فأقبل يجرى حتى بدت ركناه ، فقمد حتى أذن له . وروى المدائني عن إبراهيم بن محمد عن جعر بن محممه أن مروان كان أسلف على بن الحسين حتى رجع إلى المدينة بمدمقتل أبيه الحسين سنة آلاف دينار، فلما حضرته الوفاة أوصى إلى ابنه عبد الملك أن لايسترجم من على من الحسين شيئاً ، فبعث إليه عبد الملك بذلك فامتنع من قبولها ، فألح عليه فقبلها . وقال الشافعي : أنبأنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه أن الحسن والحسين كانا يصليان خلف مر وان ولا يميدانها ، ويعتدان مها . وقد روى عبد الرزاق عن الثورى عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال : أول من قدم الخطبة على الصلاة مع الميد مروان ، فقال له رجل : خالفتُ السنة ، فقال له مروان : إنه قد تركماهنالك ، فقال أنوسميد : أما هـ ذا فقد قضى ماعليه ، صمت رسول الله ﷺ يقول : «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فأن لم يستطم فبلسانه، فإن لم يستطم فبقلبه، وذلك أضعف الاعان ». قالوا : ولما كان تائبًا بالمدينة كان إذا وقعت معضلة جمع من عنده من الصحابة فاستشارهم فها . قالوا : وهو الذي جمع الصيمان فأخذ بأعدها فنسب إليه الصاع، فقيل صاع مروان، وقال الزبير بن بكار: حدثنا إبراهم ابن حزة حدثني ابن أبي على اللهي عن إسهاعيل بن أبي سميد الخدري عن أبيه . قال : خرج أبو هر برة من عند مروان فلقيه قوم قد خرجوا من عنده فقالوا له : يا أبا هريرة ، إنه أشهدنا الآن على ماثة رقبة أعتقها الساعة ، قال : فغمز أبوهر برة يدي وقال : يا أبا سميد ، بك من كسب طيب خير من مائة رقبة . قال الزبير : البك الواحد .

المغيرة عن أبى بكر بن أبى مرم عن راشد بن سعد عن أبى ذر. قال محست رسول الله ويلي يقول:

د إذا بلغ بنو أمية أر بعين رجلا » . وذكره ، وهذا منقطع ، و رواه العلا ، بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هو برة من قوله « إذا بلغ بنو أبى العاص ثلاثين رجلا » فذكره ، و رواه البهتي وغيره من عن أبي هو برة من قوله « إذا بلغ بنو أبى العاص ثلاثين رجلا » فذكره ، و رواه البهتي وغيره من أبه قال : « إذا بلغ بنو الحسك ثلاثين اتحفوا مال الله بينهم دولا ، وعباد الله خولا ، وكتاب الله دغلا ، فأذا بلغوا ستة وقسمين وأر بهائة كان هلاكهم أسرع من لوك تمرة ، وأن رسول الله ويلي ذكر عبد الملك بن مروان فقال أبو الجبابرة الأربعة » . وهذه الطرق كلما ضعيفة . و روى أبو يعلى وغيره من غير وجه عن العلاء عن أبيه عن أبي هر برة : « أن رسول الله ويلي وزى أبى المنام أن بني الحكم ينزون على مندى تزون على مندى تزو القردة ، فحل مزيرة رون مول الله ويلي ستجمعا ضاحكا بسد ذلك حتى مات » و رواه الله وي من في من زيد عن سعيد بن المسيب مهللا وفيه « فأوحى الله إليه إنما هى دنيا أعطوها» . الشورى عن على من زيد عن سعيد بن المسيب مهللا وفيه « فأوحى الله إليه إنما هى دنيا أعطوها» . وهذا المنى أحاديث كثيرة موضوعة ، فالهذا أضربنا صفحا عن إبرادها لعدم صحبها .

وقد كان أوه الحكم من أكبر أعداء النبي ﷺ و إنما أسلم بهم الفتح ، وقدم الحكم المدينة أم طرده النبي ﷺ إلى الطائف ، ومات بها ، ومر وان كان أكبر الأسباب في حصار عبان لأنه زو عملى لسانه كتابا إلى مصر بقتل أولئك الوقد ، ولما كان متوليا على المدينة لمعاوية كان يسب على على كل جمة على المنبر ، وقال له الحسن بن على : لقد لمن الله أباك الحكم وأنت في صلبه على لسان نبيه قتال : لمن الله الحسكم وما وقد والله أعلم أ (1)

وقد تقدم أن حسان بن مالك لما قدم عليه مروان أرض الجابية ، أعجبه إتيانه إليه ، فبايع له وبايع أهل الأرمن على أنه إذا انتظم له الأمر نزل عن الأمرة لخالد بن يزيد ، ويكون لمروان أمرة حسل ، ولمدر و بن سعيد نيابة دمشق ، وكانت البيعة لمروان بوم الاتنبن النصف من ذى القمدة أربع وستين ، قاله الليث بن سعد وغيره ، وقال الليث : وكانت وقمة مرج راهط فى ذى الحجة من هذه السنة بعد عيد النجر بيومين ، قالوا : فغلب الضحاك بن قيس واستوقق له ملك الشام ومصر ، فلما استقر ملكة فى هذه البلاد بإيم من بصعد لولده عبد المزيز عبد المزيز ـ وترك البيعة لخالد بن يزيد بن معاوية ، لأ نه كان لايراه أهلا المخلافة ،

(١) سقط من المصرية

وواقت عملى ذلك مالك بن حساب ، و إن كان خلا لخاله بن يزيد : وهو الذى قام بأعباء بيمة عبد الملك ، ثم ان أم خلد دبرت أمر مروان فسمته ويقال : بل وضمت عملى وجهه وهو نائم وسادة فات مخنوقا ثم إنها أعملنت الصراخ هى وجواربها ومحمن : مات أمير المؤمنين فجأة . ثم قام من بعده ولعد عبد الملك بن مروان كما سنة كره . وقال عبد الله بن أبى منعور : حدثنى بعض أهل العلم قال : كان آخر ما تسكلم به مروان : وجبت الجنت لمن خاف النار ، وكان نقش خاتمه العزة فه . وقال الأصعمى : حدثنا عدى بن أبى عمار عن أبيه عن حرب بن زياد قال : كان نقش خاتم مروان آمنت بالرحيم

وكانت وكانت بسمشق عن إحدى وقيل ثلاث وستين سنة ، وقال أبو معشر : كان عمره بوم توفى إحدى وكانت وقال باحدى وكانت من أبيه عن جدد قال : مات مر وان بعض وكانين سنة ، وقال خليفة : حدثنى الوليد بن هشام عن أبيه عن جدد قال : مات مر وان بعشق لئلاث خلون من شهر رمضان سنة خس وستين ، وهو ابن ثلاث وستين ، وصلى عليه ابنه عبد الملك ، وكانت ولايته تسمة أشهر وعمانية عشر يوما ، وقال غيره : عشرة أشهر ، وقال ابن أبي الدنيا وغيره : كان قصيراً أحر الوجه أو قص دقيق المنق كبير الرأس واللحية ، وكان يلقب خيط باطل ، قال ابن عساكر و ذكر سميد بن كثير بن عنير أن مر وان مات حين انصرف من مصر بالصنيرة و يقال بلد ، وقد قبل إنه مات بعشق ودفن بن باب الجابية و باب الصنير .

[ وكان كاتبه عبيد بن أوس ، وحاجبه المنهال مولاه ، وقاضيه أبو إدريس الخولان ، وصاحب شرطته يميي بن قيس النسانى ، وكان له من الولد عبد الملك ، وعبد المزيز ، ومعاوية . وغير هؤلاء، وكان له عدة بنات من أمهات شتى ] (1)

### ﴿ خلافة عبد الملك بن مر وان ﴾

ويع له بالخيلاقة في حياة أبيه ، فلما مات أوه في فالث رمضان منها جعدت له البيمة بعمشق ومصر وأعملها ، فاستقرت يده على ما كانت يد أبيه عليه ، وقد كان أبوه قبل وفاته بعث بمثين أحدهما مع عبيد الله بن زياد إلى العراق لينتزعها من نواب ابن الزبير ، فلتى في طريقه جيش التوابين مع سليان بن صرد عند عنن الوردة ، فكان من أمرهم ما تقدم ، من ظفره بهم ، وقتله أميرهم وأكثرهم. والبعث الاتخر مع حبيش بن دلجة إلى المدينة اليرتيمها من فائب ابن الزبير : فسار نحوها ، فلما انهى إليها ههب فائهها جبر بن عوف ، وهو ابن أخى عبد الرحمن بن عوف ، فهم المسرة الى ابن دلجة بالمدينة ، من قبل ابن الزبير وهو الحارث بن عبد الله بن ربيعة ، جيشا من البصرة إلى ابن دلجة بالمدينة ، فلما اسمم جهم حبيش بن دلجة سار إليهم . و يعث ابن الزبير عباس بن سهل بن سعد قائبا عن المدينة ،

(١) مقط من المصرية

وأمره أن يسير في طلب حبيش، فسار في طلمهم حتى لحقهم بالربغة فومى يزيد بن سياه حبيشا بسهم فقتله، وقتل بعض أصحابه وهزم الباقون، وتحصن سهم خسياتة في المدينسة ثم نزلوا على حكم عباس ابن سهل فقتلهم صبراً، و ورجع فلهم إلى الشام

[ قال ابن جربر : ولما دخل يزيد بن سياه الاسوارى قاتل حبيش بن دلجة إلى المدينة مع عباس ابن سهل كان عليه ثياب بياض وهو راكب برذوناً أشهب ، فما لبث أن اسودت ثبابه ودابته مما يتمسح الناس به ومن كثرة ماصبوا عليه من العليب والمسك .

وقال ابن جرير: وفي هذه السنة اشعت شوكة الخوارج بالبصرة ، وفيها قتل نافع بن الأذرق وهو رأس الخوارج ورأس أهل البصرة ، مم قتله ربيعة السلوطي وقو رأس الخوارج ورأس أهل البصرة ، مم قتله ربيعة السلوطي وقتل بينهما نحو خسسة أمراء ، وقتل في وقصة الخوارج عليهم عبيعة الله بن ماجور ، فسار بهم إلى المسحابة . ولما قتل نافع بن الأزرق رأست الخوارج عليهم عبيعة الله بن ماجور ، فسار بهم إلى المله المنافق من منافق على الأهواز وغيرها ، وجبوا الأموال وأتتهم الأمداد من المملمة والبحرين ، ثم ساروا إلى أصفهان وعليها عناب بن ووقاه الرياحي ، فالتقام فهزمهم ، ولما قتل أمير الخوارج ابن ماجور كا سنذكر ، أقاموا عليم قطرى بن الفجاءة أميراً ] (١)

ثم أورد ابن جرير قصة قتالهم مع أهل البصرة بمكان يقال له دولاب ، وكانت الدولة للمغوارج على أهل البصرة ، وخاف أهدل البصرة من الخوارج أن يدخلوا البصرة ، وفيف أبد الآيه بو فيرل على أهل البصرة ، وخاف أهدل البصرة من الخوارج أن يدخلوا البصرة ، وفيف القباع ، وأرسل البهاب بن أبي صفرة الأزدى على حمل خواسان ، فلما وصل إلى البصرة قالوا له : إن قتال الخوارج لا يصلح إلالك ، فقال : إن أمير المؤمنين قد بعثني إلى خواسان ، ولست أعصى أمره . فتنق أهل البصرة مع أميرهم الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة على أن كتبوا كتابا على لسان ابن الزبير إلى المهلب يأمره فيه بالملسر المخوارج ليكتهم عن الدخول إلى البصرة ، فلما قرئ عليه من الدخول إلى البصرة ، فلما قرئ عليه من الدخول إلى البصرة ، فلما قرئ عليه من المناف ابن أموال الخوارج ، فأجاوه إلى ذلك ، ويقال إنهم كتبوا بندك إلى ابن الزبير فأمضى لهم ذلك أموال الخوارج ، فأجاوا إليه يزفون أموال الخوارج ، فأجاوا إليه يزفون في عمد لم يرمثلها من الدروع والزرود والخيول والسلاح، وذلك أن لهم مدة يأكلون تلك النواحى ، وسبق إلى حومة المؤلى وقد الناس عكان يقال له سل وسل ابرى ، اقتناوا قتالا شديداً عظها ، وصبق إلى حومة الوغي فله تواف الناس عكان يقال له سل وسل ابرى ، اقتناوا قتالا شديداً عظها ، وصبق إلى حومة الوغي فله تواف الناس عكان يقال له سل وسل ابرى ، اقتناوا قتالا شديداً عظها ، وصبق إلى حومة الوغي فلها تواف الناس عكان يقال له سل وسل ابرى ، اقتناوا قتالا شديداً عظها ، وصبق إلى حومة الوغي

<sup>(</sup>١) سقط من المصرية

صبراً باهماً ، وكان في نعو من ثلاثين ألفا ، ثم إن الخوارج حلوا حلة منكرة ، فانهزم أصحاب المهلب الايلوى والد على وقد ، ولا يلتفت أحد إلى أحد ، ووصل إلى البصرة فلا لهم ، وأما المهلب فانه سبق المتبرمين فوقف لهم محكان موقف ، وجل ينادى : إلى عباد الله ، فاجتمع إليه من جيشه ثلاثة آلاف من الفرسان الشجعان ، فقام فيهم خطيبا فقال في خطبته : أما بعد أبها الناس ، فان الله تمال رعا يكل الجمع الكثير إلى أقنسهم فيهرمون ، وينزل النصر على الجمع اليسير فيظهون ، ولمعرى ما الآن من قلة ، وأنتم فرسان الصبح وأهل النصر ، وما أحب أن أحدا عن المهرموا ممكم الآن ( ولو كاتوا فيكم مازادوكم إلا خبالا ) ثم قال : عزمت على كل رجل منكم إلا أخذ عشرة أحجار ممه ، ثم امشوا بنا إلى عسكرهم فائهم الآن آن آمنون ، وقد خرجت خيولهم في طلب إخوانكم ، فواقه إلى لأرجو أن لا ترجع خيولهم إلا وقد اختبيتم عسكرهم ، وقتلوا أميرهم . ففعل الناس ذلك ، فواقه إلى لأرجو أن بالمبلب بن أبي صغرة على معشر الخوارج فقتل منهم خلقا كثيراً عمواً من سبعة آلاف ، وقتل عبيد الله بن المي صغرة على معشر الخوارج فقتل منهم خلقا كثيراً عمواً من سبعة آلاف ، وقتل المهلب غيولا بينه و بين الذين رجعون من طلب المنهزمين ، فبعلوا يقتطمون دون قومهم ، والهزم المهلم المارين أم معبد الله بن أبي معرة على أميرة من أميلب بالأهواز حتى قدم مصعب بن الزبير إلى البصرة ، فلهم إلى كرمان وأرض أصبهان ، وأقام المهلب بالأهواز حتى قدم مصعب بن الزبير إلى البصرة ، وقول عنها الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة كاسياتي قريباً

قال ابن حرير: وفى هده السنة وجه مروان بن الحكم قبل مهلكه ابنه محمدا إلى الجزيرة ، وذلك قبل مسيره إلى مصر . قلت : محمد بن مروان هذا هو والد مروان الحار ، وهو مروان بن محمد بن مروان ، وهو آخر خلفاه بني أمية ، ومن يده استلبت الخلاقة العباسيون كما سيأتي .

قال ابن جرير : وفى هسنمه السنة عزل ابن الزبير أخاه عبيد الله عن إمرة المدينة وولاها أخاه مصعبا ، وفلك أن عبيد الله خطب الناس فقال فى خطبته : وقد رأيتم ما صنع الله يقوم صالح فى ناقة قيسها خسهائة درم ، فلما بلغت أخاه قال : إن هسنما لحو التكلف ، وعزله . ويسمى عبيد الله مقوم الناقة لذلك ، قال ابن جرير : وفى آخرها عزل ابن الزبير عن الكوفة عبيد الله بن يزيد الخطمى ، وولى هلها عبد الله بن يزيد الخطمى ،

قال أبن جرير: وفي هذه السنة كان الطاعون الجارف بالبصرة ، وقال ابن الجوزى في المنتظم:
كان في سنة أربع وستين ، وقد قبل إنما كان في سنة تسع وستين ، وهمذا هو المشهور الذي ذكره
شيخنا الذهبي وغيره ، وكان معظم ذلك بالبصرة ، وكان ذلك في ثلاثة أيام ، فات في أول يوم من الثلاثة
من أهمل البصرة سبعون ألفا ، وفي اليوم الثاني منها إحدى وسبعون ألفا ، وفي اليوم الثالث منها
ثلاثة وسبعون ألفا ، وأصبح الناس في اليوم الزابع موتى الا قليل من آحاد الناس ، حتى ذكر أن

أم الأمير بها ماتت فل وجد لها من محملها ، حتى استأجر وا لها أربعة أقس . وقال الحافظ أو قدم الأصهائي : حدثنا عبيد الله تنا أحمد بن عصام حدثني معدى عن رجل يكني أبا النفيد ، وكان قد أدرك من هدنا الطاعون ، قال : كنا نطوف بالتبائل وندفن الموقى ، فلما كتروا لم قو صلى الدفن ، فلكنا ندخل الدار وقد مات أهلها فقسد بابها عليهم . قال فدخلنا دارا فقتشناها فلم تجد فيها أحداً حيا فسددنا بابها ، فلما مضت الطواعين كنا نطوف فنعتح تلك السدد عن الأثواب ، ففتحنا سدة الباب الذي كنا فتشناه \_ أو قال الدار التي كنا معدناها \_ وفقشناها فاذا نحين بعلام في وسط الدار طرى دهين ، كأنما أخذ ساعتند من حجر أسه ، قال : فينما نحين وقوف على الفلام نعمج منه إذ دخلت كلية من شق في الحائط في مسحد البصرة وقد قبض على لحيته معمى من لبنها ، قال معدى : وأنا رأيت ذلك الغلام في مسجد البصرة وقد قبض على لحيته

قال ابن جرير : وفى هذه السنة بنى عبد الله بن الزبير الكعبة البيت الحرام ، يعنى أكل بنامعا وأدخل فها الحجر ، وجعل لها بابين يدخل من أحدهما وبخرج من الآخر .

[قال ابن جرير: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل حدثنى عبدالعزيز بن خالد بن رستم الصنعاتي أبو محمد حدثنى زياد بن جبل أنه كان يمكة يوم كان عليها ابن الزبير، فسمته يقول: حدثتنى أمى أماه بنت أبي بكر أن رسول الله ﷺ قال لمائشة: « لولا قرب عهد قومك بالكفر لرددت الكمية على أساس إبراهيم فأزيد فى الكمية من الحجر » : قال : فأمر ابن الزبير فحفر وا فوجدوا تلاعا أمثال الابل، فحركوا منها تلهة .. أو قال صنحرة .. فبرقت برقة فقال : أقر وها على أساسها ، فبناها ابن الزبير وجل لها بابن يدخل من أحدهما و يخرج من الآخر ] (١١)

قلت : هـ نــذا الحديث له طرق متمددة عن عائشــة في الصحاح والحسان والمسانيد ، وموضوع سياق طرق ذلك في كتاب الأحكام إن شاء الله تمالي .

وذكر ابن جرير في هذه السنة حرويا جرت بين عبــد الله بن خازم يخراسان ، و بين الحرشى ابن هلال القريمي يطول تفصيلها . قال : وحج بالناس في هذه السنة عبـــد الله بن الزبير ، وكان على المدينة مصعب بن الزبير ، وعلى الكوفة عبد الله بن مطيع ، وهلى البصرة الحارث بن عبد الله ابن أبي ربيمة المخروص .

ومن توفى فيها من الأعيان عبد الله بن عمر و بن العاص بن واثل أبو محمد السهمي كان من حيار الصحابة وعلمائهم وعبادهم، وكتب عن النبي عن كيراً ، أسلم قبل أبيه المحمدة عن أمغر من أبيه الا بني عشرة سنة ، وكان واسم العلم مجمهداً في السبادة ، عاقلا ، وكان يلوم أباه في القيام مع معاوية ،

<sup>(</sup>١) سقط من المصرية

وكان سميناً ، وكان يقرأ الكتابين القرآن والتوراة ، وقيل إنه بكى حتى عمى ، وكان يقوم الليل و يصوم وما ويفطر يوما ويصوم يوما . استنابه معاوية على الكوفة ثم عزله عنها بالمغيرة بن شسعة ، توفى فى همذه السنة عصر . وقتل بمكة عبد الله بن سسعدة الفزارى ، له صحبة ، نزل دمشق وقبل إنه من صهى فزارة ] (1)

﴿ ثم دخلت سنة ست وستين ﴾

فنها وثب المختار بن أبي عبيد التفقى الكذاب بالكوف قبل أخذوا ثار الحسين بن على فها بزع ، وأخرج عنها عاملها عبد الله بن معليم ، وكان سبب ذلك أنه لما رجم أصحاب سلمان بن صرد مغاو بين وأخرج عنها عاملها عبد الله بن معليم ، وكان سبب ذلك أنه لما رجم أصحاب سلمان بن صرد و يقول : أنا عوض وأنا أقتل قتلة الحسين . فكتب إليه رفاعة بن شداد وهو الذي رجم بمن بقى من جيش التوابين عن على ما تحب ، فشرح المختار يعدهم و بمنهم وما يعدم الشيطان إلا غروراً ، وقال طم فها كتب به إليهم خفية : أبشروا فاني لو قد خر جت إليهم جردت فها بين المشرق والمغرب من أعدائكم السيف في المهم بن أفي وعمى ، فلما وصلهم أفرادا وتو أما ، فرحب الله بمن أور واللهم عنه ، فتي أحببت ألا من أبي وعمى ، فلما وصلهم الكتاب قرق مراً و ردوا إليه : إنا كا تحب ، فتي أحببت أنورج النه بن عسبك ، فكره أن يخرجوه من مكانه على وجه الله بن عربن المطاب ، فكتب إليه أن إلى روح أخته صفية ، وكانت امرأة صلحة ، و زوجها عبد الله بن عمر بن المطاب ، فكتب إبن يشفع في خروجه عند نائمي الكوفة عبد الله بن بزيد المحلي و إبراهم بن محد بن طلحة ، فكتب إبن عشم عندها فيه ، فلم كتب إبن الهما ابن عر : قد علمها مابيني و بينكا من أود ، وما بيني و بين المختار من القرابة والصهر ، وأنا أقسم عليكا لما خليا سبيله والسلام .

فاستدعيا به فضمته جماعتمن أصحابه ، واستحلفه عبد الله من بزيد إن هو بغي المسلمين غائلة فعليه ألف بدنة ينحرها تجاه الكعبة ، وكل مموك له عبد وأمة حر ، فاتترم لهما بذلك ، ولزم منزله ، وجعل يقول : قاتلهما الله ، أما حلفاني بالله ، فاني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يعيني ، وأتيت الذي هو خير ، وأما إهدائي ألف بدنة فيسير ، وأما عنتي مما ليكي فوددت أنه قسد أستم لى هذا الأمر ولا أملك مماوكا واحداً ، واجتمعت الشيعة عليه وكثر أصحابه وبايموه في السر. وكان الذي يأخذ البيعة له ويحرض الناس عليه خسة ، وهم السائب من مالك الأشعري ، و مزيد بن أنس ، وأحد بن شميط ، و رفاعة بن شداد ، وعبد الله بن شداد الجشمي . ولم يزل أمره يقوى و يشتد و يستمحل و برتف ع ، حتى عزل عبد الله بن شداد ما الكوفة عبد الله بن يزيد و إمراهم بن محمد

<sup>(</sup>١) سقط من المصرية

أبن طلحة ، و بعث عبد الله بن مطيع ثائبا علمها ، و بعث الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة ثائباً على البصرة ، فلما دخل عبد الله بن مطيع الخزومي إلى المكوفة في رمضان سنة خس وستين ، خطب الناس وقال في خطبته : إن أمر المؤمنين عبد الله بن الزيير أمرني أن أسر في فيشكم بسرة عر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان . فقام إليه السائب بن مالك الشيمي فقال : لا نرضي إلا بسيرة على بن أبي طالب التي ساريها في بلادنا ، ولا نريد سيرة عثمان ـ وتـكلم فيــه ـ ولاسرة عمر و إن كان لا ريد للناس إلا خبراً ، وصدقه على ماقال بعض أمراء الشيعة،فسكت الأمير وقال : إني سأسير فيكم عا تعبون من ذلك ، وجاء صاحب الشرطة وهو إياس بن مضارب البجلي إلى ابن مطيع فقال: إن هذا الذي برد عليك من رؤس أصحاب المختار، ولست آمن من المختار، فابعث إليه فاردده إلى السجن فان عيوثي قد أخرو في أن أمره قد استجمع له ، وكأنكبه وقد وثب في المصر . فيمث إليه عبد الله ابن مطيع زائدة بن قدامة وأميراً آخر معه ، فدخلا على المختار فقالا له : أجب الأمير : فدعا بثيابه وأمر باسراج دابت ، ونهيأ للذهاب معهما ، فقرأ زائدة بن قدامة ( و إذ عكر بك الذين كفروا ليثبتوك أويفتلوك أو مخرجوك ) الآية . فألق المختار نفســه وأمر بقطيفة أن تلقى عليه ، وأظهر أنه مريض، وقال: أخبرا الأمير محالي، فرجما إلى ابن مطيع فاعتذرا عنه، فصدقهما ولهاعنه، فلما كان شهر المحرم من هـــنـــه السنة عزم المختار عــلى الخروج لطلب الأخذ بثأر الحسين فما يزعم، فلما صم على ذلك اجتمعت عليه الشيعة وتبطوه عن الخروج الآن إلى وقت آخر ، ثم أغذوا طائفة منهم إلى محسد بن الحنفية يسألونه عن أمر المختار وما دعا إليه ، فلما اجتمعوا به كان ملخص ما قال لهم : إنا لانكره أن ينصرنا الله بمن شاه من خلقه ، وقد كان المختار بلغه مخرجهم إلى عجد بن الحنفية ، فكره ذلك وخشى أن يكذبه فيا أخر به عنه ، فانه لم يكن باذن محد بن الحنفية ، وهم بالخر وج قبل رجوع أولئك، وجعل يسجم لهم سجماً من سجم الكهان بذلك، أثم كان الأمر على ماسجم به، فلما رجموا أخروه عا قال ابن الحنفية ، فعند ذلك قوى أمر الشيعة على الخروج مع المختار بن أبي عبيد

وقد روى أبو محنف أن أمراء الشيمة قالوا للمختار: اعلم أن جميع أمراء الكوفة مع عبد الله بن مطيع وهم إلب علينا، و إنه إن بإيمك إبراهيم بن الأشتر النخى وحده أغنانا عن جميع من سواه. فبمث إليه المحتار جماعة يدعونه إلى اللمخول معهم في الأخذ بنار الحسين، وذكر وه سابقة أبيه مع على رضى الله عنه ، فقال : قد أجبتكم إلى ما سألم ، على أن أكون أناولى أمركم، فقالوا : إن هذا لا يمكن، لأن المهدى قد بعث لنا المحتار وزيراً لهوداعياً إليه ، فسكت عنهم إبراهيم بن الأشتر فرجموا إلى المختار فأخروه، فلك ثلاثا ثم خرج ف جماعة من رؤس أصحابه إليه ، فلمنا على ابن الأشتر تقام إليه واحترمه وأكرمه وجلس إليه ، فلمناه إلى الله خول معهم ، وأخرج له كتابا على لسان ابن الخشية الم

يدعوه إلى الدخول مع أصحابه من الشيعة فيا قاموا فيه من نصرة آل بيت النبي عليه والأخذ بثارهم. فقال ابن الأشتر: إنه قد جاتنى كتب مجمد بن الحنفية بغير هذا النظام ، فقال المختار: إن هذا زمان وهدف رفان ، فقال ابن الأشتر: فن يشهد أن هذا كتابه ? فنقدم جماعة من أصحاب المختار فشهدوا بذلك ، فقام ابن الأشتر من مجلسة وأجلس المختار فيه وبايعه ، ودعا لهم بفاكة وشراب من عسل قال الشهيى : وكنت حاضرا أنا وأي أمر إبراهم بن الأشتر . ذلك المجلس ، فلما انصرف المختار قال إبراهم بن الأشتر: ياشمي ما ترى فيا شهد به هؤلاه ? فقلت : إنهم قراء وأمراء ووجوه الناس ، والأأراهم يشهدون إلا يما يطون ، قال : وكنت على مأى القوم ، ثم جعل إبراهم يختلف إلى المختار أحب أن يخرجوا للأخذ بثأر الحسين ، وكنت على رأى القوم ، ثم جعل إبراهم يختلف إلى المختار فى منزله هوومن أطاعه من قومه ، ثم اتفق رأى الشيمة على أن يكون خو وجهم ليلة الخيس الأربع عشرة ليلة خلت من هذه السنة \_ منة ست وستين .

وقد بالم ابن مطبع أمر القوم وما اشتو روا عليه ، فبعث الشرط في كل جانب من جوانب الكوفة وألزم كل أمير أن يعفظ ناحيته من أن يخرج منها أحد ، فلما كان ليلة الثلاثاء خرج إبراهيم بن الاشتر قاصداً إلى دار المختار في مائة رجل من قومه ، وعليهم الدوع تحت الا قبية ، فلقيه إلى من مضارب فقال له : أين تريد يا ابن الأشتر في هـنم الساعة ? إن أمرك لمريب ، فوالله لا أدعك حتى أحضرك إلى الأمير فيرى فيك وأيه ، فتناول ابن الأشتر رعا من يد رجل فعلمنه في ثفرة نحره فسقط ، وأمر رجلا فاحتر رأسه ، وقهب به إلى المختار فاقد ببن يديه ، فقال له المختار : بشرك الله فسقط ، وأمر رجلا ظاهر صلح . ثم طلب إبراهيم من المختار أن يخرج في هنه اللهذار فيهل يلبس درعه ترفى وأن ينادى شعار أصحابه : يامنصور أمت ، ياثارات الحسين . ثم نهض المختار فيهل يلبس درعه وسلاحه وهو يقول :

قد علمت بيضاء حسناه الطلل \* واضحة الخدين عجزاه الكفل \* أنى غداة الروع مقدام بطل وخرج بين يديه إبراهيم بن الأشتر فجيل يتقصد الأمراه الموكلين بنواحي البلد فيطردهم عن أماكنهم واحداً واحداً واحداً وينادى بشمار المختار ، وياثارات الحدين . فاجتمع الناس إليه من ههنا وهينا ، وجاه شبث بن ربعي فاقتتل هو والمختار عند داره الحسين . فاجتمع الناس إليه من ههنا وهينا ، وجاه شبث بلى ابن مطبع وأشار عليه بأن يجمع الأمراه وحصره حقى جاه ابن الأشتر فطرده عنه ، فرجع شبث إلى ابن مطبع وأشار عليه بأن يجمع الأمراه إليه ، وأن يتمهض بنفسه ، فان أمر المختار قد قوى واستفحل ، وجاهت الشيمة من كل فج عميق إلى المختار ، فاجتمع إليسه في أثناه الهيل قريب من أد بسة آلاف ، فأصبح وقد عبي جيشه وصلى بهم المحتار ، فقرا (والنازعات غرقا) ( وعبس وتولى) في الثانية قال بعض من سمه : فا سممت إماما

أفصح لهجة منه ، وقد جهز ابن مطيع جيشه ثلاثة آلاف علمهــم شبث بن ربعي ، وأربعة آلاف أخرى مع راشــد من إياس من مضارب ، فوجه المختار ابن الأشتر في سنائة فارس وسنائة راجل إلى راشد بن إياس ، و بعث نسم بن هبيرة في ثلاثمائة فارس وسمّائة راجل إلى شبث بن ربعي ، فأما ابن الأشتر فانه هزم قرنه راشد بن إياس وقتله وأرسل إلى المختار يبشره ، وأما نسم بن هبيرة فانه لتي شبث بن ربعي فهزمه شبث وقتله وجاه فأحاط بالمختار وحصره . وأقبل إبراهيم بن الأشتر محوه فاعترض له حسان بن فائد بن المبسى في محو من ألغي فارس من حبسة ابن مطيع ، فاقتناوا ساعة . فهرمـــه إبراهيم، ثم أقبل نحو المختار فوجد شبث بن ربعي قدحصر المختار وجيشه، فما زال حتى طردهم فكروا راجعين ، وخلص إراهم إلى المختار ، وارتحاوا من مكاتهم ذلك إلى غيره في ظاهر الكوفة ، فقال له إبراهم بن الأشتر اعمد بنا إلى قصر الامارة فليس دونه أحد برد عنه ، فوضموا ماممهم من الا تقال ، وأجلسوا هنالك ضعفة المشايخ والرجال ، واستخلف على من هنالك أبا عثمان النهدى ، و بعث بين يديه ابن الأشتر، وعبأ الختار جيشه كاكان، وسار نحو القصر، فبعث ابن مطيع عروبن الحجاج في ألغ رجل، فبعث إليه المختار بزيد من أنس وسار هو وابن الأشتر أمامه حتى دخل الكوفة من باب الكناسة ، وأرسل ابن مطيع شحر بن ذى الجوشن الذى قتل الحسين في ألفين آخر من ، فبعث إليه المختارسمد من منقذ الهمداتي ، وسار المختار حتى انتهى إلى سكة شبث ، و إذا توفل بن مساحتي ان عبيد الله بن مخرمة في خسة آلاف وخرج إن مطيع من القصر في الناس، واستخلف عليم شبث بن ربعي ، فتقدم ابن الأشتر إلى الجيش الذي مع ابن مساحق ، فكان بينهم قتال شديد ، قتل فيه وفاعة من شداد أمير جيش التوابين الذين قدم سم ، وعبد الله من سمد وجماعة غيرهم ، ثم انتصر علمهم ابن الأشتر فهزمهم ، وأخذ بلجام دابة ابن مساحق فحت إليه بالقرابة ، فأطلقه ، وكان لاينساها بعد لابن الأشتر. ثم تقدم المختار يجيشه إلى الكناسة وحصروا ابن مطيم بقصره ثلاثا ، ومعه أشراف الناس سوى عمر و بن حريث فانه لزم داره ، فلما ضاق الحال على ابن مطيع وأصحابه استشارهم فأشار عليه شبث بن ربعي أن يأخذ له ولهم من المختار أمانًا ، فقال : ما كنت لأفعل هذا وأمير المؤمنين مطاع بالحجاز و بالبصرة ، فقال له : فإن رأيت أن تذهب بنفسك مختفيا حتى تلحق بصاحبك فتخدره بما كان من الأمر و بما كان منافى نصره و إقلمة دولته ، فلما كان الليل خرج ابن مطيع مختفياً حتى دخل داد أبي موسى الأشعرى، ظا أصبيح الناس أخذ الأمراء إلىهم أمانا من ابن الأشتر فأمنهم ، فخرجوا من القصر وجاوًا إلى المختار فبايموه ، ثم دخل المختار إلى القصر فبات فيه ، وأصبح أشراف الناس في المسجدوعلي باب القصر ، فخرج المغتار إلى المسجد فصعد المنير وخطب الناس خطبة بليغة ثم دعا الناس إلى البيعة وقال : فوالذي جمل السماء سقفا مكفوةا والأرض فجاجا

سبلا ، ما ايمة بعد بيمة على أهدى منها. ثم نزل فدخل الناس ببايمونه على كتاب الله وسنة رسوله ، والطلب بثأر أهل البيت وجاه رجل إلى المختار فأخبره أن ابن مطيع فى دار أبى موسى ، فأراه أنه لايسع قوله ، فكرر ذلك ثلاثا فسكت الرجل ، فلما كان الليل بعث المختار إلى ابن مطيع عائة ألف درم ، وقال له : اذهب فقد أخذت بمكانك \_ وكان له صديقاً قبل ذلك \_ فنهب ابن مطيع إلى البصرة وكره أن برجع إلى ابر ن الزبير وهو مغلوب ، وشرع المختار يتحبب إلى الناس بحسن السيرة ، ووجد فى بيت المال تسعة آلاف أفف ، فأعمل الجيش الذين حضروا معه القتال فقات كثيرة ، واستعمل على شرطته عبد الله بن كامل اليشكرى ، وقوب أشراف الناس فكانوا جلساده ، كثيرة ، واستعمل على شرطته عبد الله بن كامل اليشكرى ، وقوب أشراف الناس فكانوا جلساده ، فشي ذلك على الموالى الذين قاموا بنصره ، وقالوا : لأبى عرة كيسان مولى غزينة \_ وكان على حرسه \_ قدم والله أبو إسحاق العرب وتركنا ، فأنهى ذلك أبو عرة إليه ، فقال : بل هم منى وأنا منه الجرمين منتقمون ) فقال لهم أبو عرة إليه ، فقال : بل هم منى وأنا منهجم ذلك وسكتوا .

ثم إن المختار بعث الأعراء إلى النواحى والبلدان والرساتيق ، من أرض العراق وخراسان ، وعقد الالوية والرايات ، وقرر الامارة والولايات ، وجعل بقداس غدوة وعشية بحسكم بينهم ، فلماطال خلك عليه استقضى شريحا فتكلم في شريح طائفة من الشيعة ، وقالوا : إنه شهد حجر بن عدى ، وإنه لم يبلغ عن هافئ بن عروة كا أرسله به ، وقد كان على بن أبى طالب عزله عن القضاء ، فلما بلغ شريحا ذلك تمارض وازم ببته ، فيمل المختار مكانه عبد الله بن عنبة بن مسعود ، ثم عزله وجعل مكانه عبد الله بن مالك الطائى قاضيا .

## فصل

ثم شرع المختار يتنبع قتلة الحسين من شريف ووضيع فيقتله ، وكان سبب ذلك أن عبيد الله ابن زيادكان قد جهزه مر وان من دمشق ليدخل السكوفة ، فان ظفر بها فليبحها ثلاثة أيام ، فسار ابن زياد قاصدا الكوفة ، فلق جيش التوابين فكان من أمرهم ماتقدم . ثم سار من عين وردة حتى انهى إلى الجزيرة فوجد بها قيس غيلان ، وهم من أنصار ابن الزبير ، وقد كان مر وان أصاب منهم قتلى كثيرة يوم مرج داهط ، فهم إلب عليه ، وعلى ابنه عبد الملك من بعده ، فتعوق عن المسير سنة وهو في حرب قيس غيلان بالجزيرة ، ثم وصل إلى الموصل فاتحا زنائها عنه إلى تكريت ، وكتب إلى المختار يعلم المختارها ، وقال له : إلى سأملك المختار يعلم المختار يزيد بن أنس في ثلاثة آلاف اختارها ، وقال له : إلى سأملك المختار المحالة الرجال بعد الرجال ، فقال له : لا يحدي سأملك الرجال بعد الرجال ، فقال له : لا يحديد ودعاله الرجال بعد الرجال ، فقال له : لا يحديد و خرج معه الحتار إلى ظاهر الكوفة فودعه ودعاله بالرجال بعد الرجال ، فقال له : لا يحديد و خرج معه الحتار إلى ظاهر الكوفة فودعه ودعاله بالرجال بعد الرجال ، فقال له : لا يحديد و خرج معه الحتار إلى ظاهر الكوفة فودعه ودعاله بالرجال بعد الرجال علم المتاركة و المتاركة و المتاركة و المتاركة و حديد و المتاركة و المتاركة و المناركة و المتاركة و حديد و المتاركة و المتاركة و المتاركة و المتاركة و حديد و المتاركة و حديد و المتاركة و المتاركة و حديد و عديد و المتاركة و حديد و المتاركة و الرجال بعد المتاركة و المتا

وقال له: ليكن خبرك في كل يوم عندى ، و إذا التيت عدوك فناجرك فناجره ، ولا توخر فرصة . ولما بلغ مخرجهم ابن زياد جهز بين يديه سريتين إحداها مع ربيعة بن مخارق ثلاتة آلاف ، والأخرى مع عبد الله بن حملة ثلاثة آلاف ، وقال : أيكم سبق فهو الأمير ، و إن سبقها مما ظلاً سير عليكم أسنكا . فسيق ربيعة بن مخارق إلى يزيد بن أنس فالتقيا في طرف أرض الموصل بما يلي الكوفة ، فتواقفا هنالك ، و يزيد بن أنس مريض مدنف ، وهو مع ذلك يحرض قومه على الجهاد و يدور على الارباع وهو محول مضى وقال الناس ؛ إن هلكت فالامير على الناس عبد الله بن ضهرة الفزارى ، الخوار المنابئة ، و إن هلك فسعر بن أبى مسعر وأس الميسرة ، وكان ورقاء بن خالد الاسدى على الخيل . وهو وهؤلاء الثلاثة أمراء الارباع ، وكان ذلك في يوم عرفة من سنة ست وسنين عند إضاءة المسبح ، فاقتناها هم والشاميون قتالا شديداً ، واضطر بت كل من المينتين والميسرتين ، ثم حل ورقاء على الخيل فهزمها وفر الشاميون وقتل أميرهم ربيسة بن مخارق ، واحتاز جيش المختار ما في مسكر على الخيل فهزمها وفر الشاميون وقتل أميرهم ربيسة بن مخارق ، واحتاز جيش المختار ما في مسكر على المبين و ودجع فرام فلقوا الأمير الا خر عبد الله بن حملة ، فبات الناس متحاجز بن ، فلما أصبحوا الواقفوا على تعبد الله بن حملة واحدو وا على أما في معسكره ، وأسروا منهم جيش المختار عبش المنابئ أيضا ، وقتاوا أميرهم عبد الله بن حملة واحتو وا على أما في معسكرهم ، وأسروا منهم جيش الشامين أيضا ، وقتاوا أميرهم عبد الله بن حملة واحتو وا على أما في معسكرهم ، وأسروا منهم جيش المناب المنابق أسير ، فياؤا بهم إلى يزيد بن أنس وهو على آخر رمق ، فأمر يضرب أعناقهم بلامة ما معسرب أعسروا منهم تلامائة أسير ، فياؤا بهم إلى يزيد بن أنس وهو على آخر رمق ، فأمر يضرب أعناقهم

ومات بريد بن أقس من يومه ذلك وصلى عليه خيلفته ورقاء بن عامر ودفعه ، وسقط في أيدى أصابه وجعلوا يتسللون راجعين إلى الكوفة ، فقال لهم ورقاء ياقوم ماذا ترون ? إنه قد بلغني أن ابن زياد قد أقبل في ثمانين ألفاً من الشام ، ولا أرى لسكم بهم طاقة ، وقدهلك أميرنا ، وتفرق عناطائفة من الجيش من أصحابنا فلو انصرفنا راجعين إلى بلادنا ونظهر أنا إيما انصرفنا حزنا منا على أميرنا لكان خيراً لنا من أن نلقاهم فيهزموننا وترجع مغلوبين ، فاتفق رأى الأمراء عملى ذلك ، فرجعوا إلى الكوفة ، فلما بلغ خبرم أهل الكوفة ، وأن يزيد بن أنس قد هلك ، أرجف أهل الكوفة بالمختار وقالوا قتل يزيد بن أنس في المحركة وانهزم جيشه ، وحما قليل يقدم عليكم ابن زياد فيستأصلكم ويشتف خضراكم ، ثم تمالوا على اخر وج على المختار وقالوا : هو كذاب ، واتفتوا على حر به وقتاله وإخراجه من بين أظهرهم ، واعتقدوا أنه كذاب ، وقالوا : قد قدم موالينا على أشرافنا ، وزعم أن ابن الحنفية قد أمره بالأخصف بأرامي بن الاشتر فأنه قد عينه المختار أن يخرج من الكوفة إبراهم بن الاشتر فأنه قد عينه المختار أن يخرج في سبعة آلاف بخروجهم عليه أن يخرج من الكوفة إبراهم بن الاشتر فأنه قد عينه المختار أن يخرج في سبعة آلاف

فى دار شبث بن ربمى وأجموا أمره على قتال المختار ، ثم وثبوا فركبت كل قبيلة مع أميرها فى لأحية من نواحى الكوف ، وقصدوا قصر الامارة ، و بعث المختار عروين ثوبة بريداً إلى إبراهم بن الأشتر ليرجم إليه سريهاً و بعث المختار إلى أولئك يقول لهم : ماذا تنقمون ? فاقى أجيبكم إلى جميع ما تعللون ، و إنما بريد أن يثبطهم عن مناهضته حتى يقدم إبراهم بن الأشتر ، وقال ؛ إن كنتم الاصدقونتي فى أمر محد بن المنفية فاسنوا من جبتكم وأبعث من جبتى من يسأله عن ذلك ، ولم يزل يطا ولهم حتى قدم ابن الأشتر بعد ثلاث ، فانقسم هو والناس فرقتين ، فتكفل المختار بأهل اليمن ، وتكفل ابن الأشتر بعضر وعلهم شبث بن ربعى ، وكان ذلك باشارة المختار ، حتى لايتولى ابن الأشتر بقتال قومه من أهل اليمن فيحنو علهم وكان المختار شديداً عليهم .

ثم اقتتل الناس فى تواحى الكوفة قتالا عظها وكثرت القتل بينهم من الفريقين ، وجرت فسول وأحوال حربية يعلول استقساؤها ، وقتل جماعة من الأشراف ، منهم عبد الرحن بن سعيد بن قيس الكندى ، وسبعائة وتمانين رجلا من قومه ، وقتل من مضر بضعة عشر رجلا ، ويعرف هذا اليوم يجبانة السبيم ، وكان ذلك يوم الأربعاء لست بقين من ذى الحجة سنة ست وستين ، ثم كانت النصرة للمختار عليهم ، وأسر منهم خسائة أسير ، ضرضوا عليه فقال : انظروا من كان منهم شهد مقتل الحسين فاقتلو ، مقتل منهم من كان يؤذبهم ويسئ إليهم الحسين فاقتلو ، ثم أطلق الباقين عوهرب عرو بن الحجاج الزبيدى ، وكان بمن شهد قتل الحسين بنير أمن المختار ، ثم أطلق الباقين عوهرب عرو بن الحجاج الزبيدى ، وكان بمن شهد قتل الحسين فلا يعرى أين ذهب من الأرض .

﴿ ذَكُو مَقْتُلَ شَمْرُ بِنَ ذَى الجُوشُن . أُمير السرية التي قتلت حسيناً ﴾

وهرب أشراف الكوفة إلى البصرة إلى مصب بن الزبير ، وكان بمن هرب لتصده شمر بن ذى الجوش قبحه الله ، فبحث المختار في أثره غلاما له يقال له زرنب ، فلما دقا منه قال شمر لأسحابه : المجوش قبحه الله ، فبحث المختار في أثره غلاما له يقال له زرنب ، فلما دقا منه قال شمر لأسحابه ، فقد فراد كه ، وكتب كتابا إلى مصب بن شمر فادركه زرنب فسطف عليه شمر فنق ظهره فقتله ، وسار شمر وتركه ، وكتب كتابا إلى مصب بن الزبير وهو بالبصرة يندر ، بقدومه عليه ، و وفادته إليه ، وكان كل من فر من هذه الوقعة بهرب إلى مصب بالبصرة ، و بحث شمر الكتاب مع عليم من علوج قرية قد نزل عندها يقال لها المكليانية عند نهر إلى جانب تل هناك ، فذهب ذلك العلج فلقيه عليم آخر فقال له : إلى أين تنهب ؟ قال : هن عمر ، قال : من شمر ، فقال : اذهب معى إلى سيدى ، و إذا سيده أو عمرة أمير حرس المختار يوعرقه وقد أشار أصحاب حرس المختار يوعرقه وقد أشار أصحاب شمر ، عند كله العلج على مكانه فقصده أبوعرة، وقد أشار أصحاب شمر عليه الله المناح على مكانه فقصده أبوعرة، وقد أشار أصحاب شمر عليه المدلج على مكانه فتصده أبوعرة، وقد أشار أصحاب شمر عليه أن يتحول من مكانه ذلك ، فقال هم : هذا كله فرق من الكذاب ، والله لا أدري مكانه فلك ، وقال المن عليه من عليه المناح على مكانه وقائم لا أدب مكانه فقصده أن يتحول من مكانه ذلك ، فقال هم : هذا كله فرق من الكذاب ، والله لا أدري مكانه فلك ، وقائم لا أدبي من الكذاب ، والله لا أدبي مكانه فلك ، فقال من همنا

لمل ثلاثة أيام حتى أملاً قلوبهم رعبا فلما كان الليل كابسهم أبوعمرة فى الخيل فأعجلهم أن يركبوا أو يلبسوا أسلحتهم ، وقار إليهم شمر وبن ذى الجوشن فطاعنهسم برمحه وهو عريان ثم دخل خيمته فاستخرج منها سيفا وهو يقول : \_

> نهتم ليث عربن باسلا ، جهما محياه يعق الكاهلا لم بر بوما عن عدو ناكلا ، إلا أكر مقاتلا أوقاتلا ﴿ مزمجهم ضربا وبروى العاملا ﴾

ثم مازال يناضل عن نفسه حتى قتل ، فلما سمع أصحابه وهم منهزمون صوت التمكير وقول أصحاب المختار الله أكبر قتل الخبيث عرفوا أنه قدقتل قبحه الله

قال أبو مخنف عن يونس بن أبى إسحاق قال : ولما خرج المختار من جبانة السبيح وأقبل إلى القصر \_ يعنى منصرفه من القتال \_ فادأه سراقة بن صرداس بأعلا صوته وكان فى الأسرى أمنن على اليوم ياخير ممد • وخير من حل بشحر والجند • وخير من لبى وصام وسجد

> قال : فبمث إلى السجن فاعتقله ليلة ثم أطلقه من الغد ، فأقبل إلى المختار وهو يقول ألا أخبر أما إسحاق أمّا \* نزوا نزوة كانت علمنسا

خرجنا لائرىالضعفاء شيئا ، وكان خروجنا بطراً وشينا

نرام في مصافهم قليـلا ، وهم مثل الرباحين التقينا

برزنا إذ رأيسام ظما ، رأينا القوم قد برزوا إلينا

رأينا منهم ضربا وطعنا • وطعناً صائباً حتى انثنينا نصرت على عدوك كل بوم • بكل كثيبة تنعى حسيناً

كنصر محمد في وم بدر ﴿ ووم الشعب إذ لاق حنينا

السجح إذملكت فاوملكنا . لجرنا في الحكومة واعتدينا

تقبلُ تُوبِة مَنَى فانى • مأشكر إذجلت العفودينا

وجعل سراقة بن مرداس بحلف أنه رأى الملائكة على الخيول البلق بين الساء والأرض ، وأنه لم يأسره إلا واحد من أولتك الملائكة ، فأسره المختار أن يصعد المنبر فيخبر الناس بذلك . فصعد المنبر فأخبر الناس بذلك ، فلما نزل خلابه المختار فقال له : إتى قد عرفت أنك لم تر الملائكة ، وإنما أردت بقولك هذا أتى لا أقتلك ، ولست أقتلك فاذهب حيث شئت لئلا تفسد على أصحابي ، فذهب سراقة إلى البصرة إلى مصعب من الزبير وجعل يقول : -

ألا أخبر أبا إسحاق أنى \* رأيت البلق دهما مصمتات

كفرت بوحيكم وجملت نفراً • على قتالكم حتى الممات رأيت عيناى ما لم تبصراء • كلانا عالم بالمترهات إذا قالوا : أقول لهم كذبهم • وإن خرجوا لبست لهم أداتى

قالوا: ثم خطب المحتار أصحابه فحرضهم في خطبته تلك على من قتل الحسين من أهل الكوفة المتيين بها ، فقالوا : ماذ نبنا نترك أقواماً قتاوا حسيناً بمثون في الدنيا أحياء آمنين ، بئس ناصرو آثم عبد إلى إذا كذاب كا سميتوى أثم ، فالى بالله أسمين عليهم ، فالحد لله الذى جعلنى سينا أصربهم ، ورحما أطمنهم ، وطالب وترهم ، وقائما بحقهم ، وإنه كان حقا على الله أن يقتل من قتلهم ، وأن يذل من جهل حقهم ، وأنفى من في المعر منهم ، وأنفى من في المعر منهم ، منه جعل يتتبع من في الكوفة - وكانوا يأتون بهم حق يوقنوا بين يديه فيأمر بقتلهم على أنواع من القتلات بما يناسب ما فعلوا - ، ومنهم من حرقه بالنال ، ومنهم من قطع أطرافه وتركه حتى مات ، ومنهم من يرمى بالنبال حتى بحوت ، [ فاتوه بمالك ابن بشر فقال له المختار : أنت الذى نزعت برنس الحسين عنه ? فقال : خرجنا ونحن كارهون فامن ابن بشر فقال له المختار : أنت الذى نزعت برنس الحسين عنه ؟ فقال : خرجنا ونحن كارهون فامن علينا ، فقال : اقطعوا يديه ورجليه . فنعلوا به ذلك نم تركوه يضطرب حتى مات ، وقتل عبدالله بن أسيد الجهني وغيره شر قتلة (1)

﴿ مَقَتَلَ خُولَى بَن بِزَيْدَ الْأَصْبَحَى الذِّي أَحْتَزُ رَأْسِ الْحَسِينِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ ﴾

بمث إليه المختار أيا عرة صاحب حرسه ، فكبس بيته غرجت إليهم امرأته فسألوها عنه فقالت: الاأدرى أبن هو ، وأشارت بيدها إلى المكان الذي هو مختف فيه ، وكانت تبغضه من ليلة قسم برأس الحسين معه إليها ، وكانت تبغضه من ليلة قسم برأس الحسين معه إليها ، وكانت تبغضه على ذلك و إصمها العبوق بلنت مالك بن بهار بن عقرب المفضرى، فعنعاوا عليه فوجدوه قد وضع على رأسه قوصرة فحياوه إلى المختار فأمر بقتله قريبا من داره ، وأن أبي طالب مع قتل الحسين في فناه المحتم من ضائم، فركب ليشفع فيه عند المختار ، أبي طالب مع قتل الحسين فن فنفه فيه عند المختار ، في المختار في فنها المختار ، فنخل عدى فشفه فيه فيه فشفه فيه : فلما رجموا وقد قتاره شتمهم عدى وقام متفضيا عليهم المختار ، وبحث المختار أن يربع بن و رقاء وكان قد قتل عبدالله بن مسلم بن مقيل ، فلما الطلب بداره خرج فتاتلهم فرموه بالنبل والمجازة حي سقط ، ثم حرقوه و به رمق الحياة ، وطلب المختار سنان بن أفس ، الذي كان يدهى أنه قتل الحسين ، فوجدوه قد هرب إلى اليصرة أو الجزيرة المختار سنان بن أفس ، الذي كان يدهى أنه قتل الحسين ، فوجدوه قد هرب إلى اليصرة أو الجزيرة المختار سنان بن أفس ، الذي كان يدهى أنه قتل الحسين ، فوجدوه قد هرب إلى اليصرة أو الجزيرة المختار سنان بن أفس ، الذي كان يدهى أنه قتل الحسين ، فوجدوه قد هرب إلى اليصرة أو الجزيرة المختار سنان بن أفس ، الذي كان يدهى أنه قتل الحسين ، فوجدوه قد هرب إلى اليصرة أو الجزيرة المختار سنان بن أفس ، الذي كان يدهى أنه قتل الحسين ، فوجدوه قد هرب إلى اليصرة أو الجزيرة المختار سنان بن أفس ، الذي كان يدهى أنه قتل الحسين ، فوجدوه قد هرب إلى اليصرة أو الجزيرة المختار المعتارة عن المنان بن أفس ، الذي كان يدهى أنه قتل الحسين المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان الشائلة المنان المنان المنان المنان المنان المنان الشائلة المنان المنان

<sup>(</sup>١) سقط من المصرية .

فهدمت داره ، وكان محمد بن الأشمث بن قيس ممن هرب إلى مصعب فأمر المختار بهدم داره وأن يبني بها دار حجر بن عدى التي كان زياد هدمها .

﴿مَقَتُلَ عَمْرِ بِنَ سَعَدَ بِنَ أَبِي وَقَاصَ وَهُو أُمِيرِ الْجِيشُ الَّذِينَ قَتَاوَا الْحَسِينَ ﴾

[ قال الواقدى : كان سمد بن أبى وقاص رضى الله عنه جالساً ذات وم إذ جاء علام له ودمه يسيل على عقيبه ، فقال له سمد : من فعل بك هدا ؟ فقال : ابنك عر ، فقال سمد : اللهم اقتله وأسل دمه و كان سمد سمتجاب الدعوة ، فلما خرج الختار على الكوفة استجار عر بن سمد بعبد الله ب معندة بن هبيرة ، وكان صديقاً للمختار من قرابته من على ، فأتى المختار فأخذ منه لممر بن سمد أمانا مضمونه أنه آمن على نفسه وأهله وماله ما أطاع ولزم رحله ومصره ، مالم يحدث حدثا . وأراد المختار مالم يأت الخلاه فيبول أو يفوط . ولما بلغ عر بن سمد أن المختار بريد قتله خرج من منزله ليلا بريد المغتار بعن مهذا ؟ وقيل إن مولاه قال له ذلك ، وقال له : مخرج من منزلك ورحلك ؟ ارجم ، فرجع . ولما أصبح بمث إلى المختار يقول له : هل أنت مقم على أمانك ؟ وقيل إنه أي المختار يقول له : هل أنت مقم على أمانك ؟ وقيل إنه أي المختار يقول له : هل أنت مقم على أمانك ؟ وقيل إنه أي المختار : اجلس ، وقيل إنه أرسل عبد الله بن جمعة إلى المختار يقول له : هل أنت مقم على أمانك له ؟ فقال له المختار : اجلس ، فلما جلس قال المختار لصاحب عرسه : اذهب فأتنى براسه فقد اليه فقتله وأنه وأنه وأنه وأنه ،

و في رواية أن المختارة ال ليلة: لأقتل غدا رجلا عظيم القدمين غائر المينين ، مشرف الحاجبين يسر بقتله المؤمنون والملائكة المقربون ، وكان الهيثم بن الأسود حاضراً فوقع في نضه أنه أراد عر بن سمد فبعث إليه ابنه الفرائان فأغذه ، فقال : كيف يكون هذا بعد ما أعطائي من المهود والمواقيق ؟ وكان المختار حين قدم الكوفة أحسن السيرة إلى أهلها أولا وكتب لمعربن سمد كتاب أمان إلا أن يحدث حداً

قال أبو محنف : وكان أبوجمفر الباقر يقول : إنما أراد المحنار إلا أن يدخل الكنيف فيحدث فيه ، ثم إن عمر بنسعد قلق أيضا ، ثم جعل ينتقل من عملة إلى محلة م صار أمره أنه رجم إلى داره ، وقد بلغ المحتذار انتقاله من موضع إلى موضع فقال : كلاوافه إن في عنقه سلسلة ترده لوجهه ، إن يطير لأقركه دم الحسين فا خذ برجله . ثم أرسل إليه أبا عمرة فأراد الفرار منسه فعتر في جبنه ، فضربه أبو عمرة بالسيف حتى قتله ، وجاء برأس في أسفل قبائه حتى وضعه بين يدى المختار ، فقال المختار ، لابنه

<sup>(</sup>١) سقط من المصرية .

حفص .. وكان جالساً عند المختار ـ فقال : أقعرف هـ ذا الرأس ? فاسترجع وقال : نم ولاخير فى السيش بمده ، فقال : مم ولاخير فى السيش بمده ، فقال : صدقت ، ثم أمر فضر بت عنقه ووضع رأسه مع رأس أبيه ، ثم قال المختار : هذا بالحسين اللا كبر ، ولا سواء ، والله لو تخلت به ثلاثة أرباع قريش ماوفوا أنملة من أنامله . ثم بعث المختار برأسهما إلى محد من الحنفية ، وكتب إليه كتابا في ذلك

بسم الله النه الذي لا إله إلا هو ، أما بعد عان المختار بن أبي عبيد ، سلام عليك أما المهدى عالى أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ، أما بعد عان الله بعثى نقمة على أعدائكم فهم بين قنيل وأسير وطريد وشريد ، عاظمه بله الله الله و ، أما بعد عان الله بعثى نقمة على أعدائكم فهم بين قنيل وأسير وطريد وشريد ، عاظمه بله الله عن وجه الله و بركاته . ولم يذكر ابن جر بر أن محد بن أتبه وأكون عليه ، والسلام عليك أمها المهدى ورحه الله و بركاته . ولم يذكر ابن جر بر أن محد بن المنتفية وجبوابه ، مع أن ابن جر بر قد تقصى هذا النصل وأطال شرحه ، و يظهر من غبون كلامه قوة وجمده وغرامه ، وهد ما أن ابن جر بر قد تقصى هذا النصل وأطال شرحه ، و يظهر من غبون كلامه قوة وجمده وغرامه ، وهذا المقام الشهيمة فيه غرام وأى غرام ، إذ فيه الأخذ بثأر الحسين وأهله من ولا سما في باب التشيع ، وهذا المقام الشهيمة فيه غرام وأى غرام ، إذ فيه الأخذ بثأر الحسين وأهله من قدره الله على يد الحتار الكذاب الذي صار بدعواه إتيان الوحى إليه كان منها ، ولكن إما قدر الله على يد الحتار الكذاب الذي صار بدعواه إتيان الوحى إليه كان منها ، وقد تال رسول الله تعرو (كذك تولى به يسفى الظالمين بعضاً عاكاتوا يكسبون) وقال بعض الشعراه : \_

وما من يد إلا يد الله فوقها ﴿ ولا ظالم إلا سيبلى بظالم

وسيأتى في ترجمة المختار مايدل على كذبه وافترائه ، وادعائه نصرة أهل البيت ، وهو في نفس الأمر متستر بذكك ليجمع عليه رعاعا من الشيعة الذين بالكوفة ، ليقيم لهم دولة و يصول بهم و يجول على مخالفيه صولة .

ثم إن الله تعالى سلط عليه من انتتم منه ، وهذا هو الكفاب الذى قال فيه الرسول في حديث أساء بنت الصديق: « إنه سيكون في ثقيف كذاب ومبير » . فهذا هو الكذاب وهو يظهر التشيع وأما المبير فهو الحجاج بن يوسف الثقني ، وقد ولى الكوفة من جهة عبد الملك بن مر وان كا سيأتي ، وكان الحجاج عكس هذا ، كان تاصبيا جلداً ظالماً غاشها ، ولكن لم يكن في طبقة هـذا ، متهم على دين الاسلام ودعوة النبوة ، وأنه يأتيه الوحى من العلى العلام .

قال ابن جرير: وفي هذه السنة بعث المختار المثني بن مخرمة العبدي إلى البصرة يدعو إليه من

استطاع من أهلها ، فدخلها وابتنى بها مسجداً يجتمع فيه إليه قومه ، فجمل يدعو إلى المختار ، ثم أتى مدينة ألو رق فسكر عندهافيت إليه الحارث بن عبد الله بن ربيمة القباع - وهو أمير البصرة قبل أن يمزل بمصعب - جيشا مع عباد بن الحمين أمير الشرطة ، وقيس بن الحيث . فقاتانه وأخذوا منه المدينة وانهزم أصحابه ، وكان قد قام بنصرتهم بنو عبد القيس ، فبث إليهم الجيش فبمثوا إليه فأرسل الأحنف بن قيس وعمر و بن عبد الرحن المخزوى ليصلحا بين الناس ، وساعدهما مالك بن مسمع ، فالمحجز الناس بمضهم عن بعض ، ورجع إلى المختار في نفر يدير مغاولا مغلوبا مسلوبا ، وأخير المختار في نفر يدير مغلولا مغلوبا مسلوبا ، وأخير المختار عاق من الصلح على يدى الأحنف وغيره من أولتك الأمراء ، وطعم المختار فيم وكاتبهم في أن يدخلوا معه فيا هو فيمن الأمراء : أضلم أنتم أما بسد فويل لبنى ربيمة من عمر ، وأن الأحنف بن قيس ومن قبله من الأمراء : أضلم أنتم أما بسد فويل لبنى ربيمة من مضر ، وقد كنب الأغيباء من قبل ولست بخير منهم .

قال: فنضب الأحنف وقال: يا غلام هات الصحيفة ، فأى بصحيفة فيها: بسم الله الرحم الرحم من المختارين أبى عبيد إلى الأحنف بن قيس ، أما بسد فويل لبنى ربيعة من مضر قان الأحنف ورد قومه سقر حيث لا يقدرون على الصدر ، وقد بلغنى أنكم تكذيونى ، فان كذبت فقد كذبت وصل من قبلى ، ولست بخير منهم ، ثم قال الأحنف : هذا منا أو منكم .

### فصل

ولما علم المختار أن ابن الزبير الاينام عنهم، وأن جيش الشام من قبل عبد الملك مع ابن زياد يقصدونه في جم كثير لا رام، شرع يصانع ابن الزبير ويسل على خداعه والمكربه، فكتب إليه: إلى كنت بايمتك على السعم والطاحة والنصح الله على المفتار غيق هذا كل المخفاء عنى تباعدت عنى الشيعة، فاذا ذكر له أحد شيئاً من ذاك أظهر لهم أنه أبعد الناس من ذلك، فلما وصل كتابه إلى عن الشيعة، فاذا ذكر له أحد شيئاً من ذلك أظهر لهم أنه أبعد الناس من ذلك، فلما وصل كتابه إلى ابن الزبير أواد أن يعلم أصادق أم كافب، فدعا عرب عبدالرحمن بن الحارث بن هشام الحزومي، فقال له: يجبز إلى الكوفة ققد وليتكها، فقال: وكيف وبها المختار في قليه زائدة بن قدامة من جهة وأعلام قريبا من أربعين ألفا يتجبز بها، فسار فلما كان ببعض الطريق لقيه زائدة بن قدامة من جهة المختار في خسائة فارس ملبسة، وممه سبعون ألفا من المال، وقد تقدم إليه المختار فقال: اعمله المال فل معور في المحترف والافاره الرجال فقاتله حتى ينصرف، فلما رأى عمر بن عبد الرحمن الجدقيض المال وسار إلى البصرة فاجتمع هو وابن مطبح بها عند أميرها الحارث بن عبد الرحمن الجدقيض المال وسول بالذي بن عبد الرحمن أبي وبيمة ، وفلك قبل وثوب المثنى بن مخرمة كا تقدم ، وقبل وصول مصحب بن الزبير إليها.

و بست عبدالملك من مر وان من عمه عبد الملك من الحارث من الحكم في جيش إلى وادى القرى البرعة المعنفة من تواب ابن الزبير ، وكتب المختار إلى ابن الزبير إن أحببت أن أمدك عدد ، و إنحا ريد خديمته ومكايدته ، فكتب إليه ابن الزبير : إن كنت على طاعتى فلست أكره ذلك فابست بجند إلى وادى القرى ليكوتوا مددا لناعلى قتال الشاميين . فجيز المختار ثلاثة آلاف عليهم شرحبيل ابن ورس الهمدائى ، ليس فهسم من العرب إلا سبعياتة ، وقال له : سرحتى تدخل المدينة ، فاذا دخلت فل كتب إلى حقى يأتيك أمرى ، و إنما بريد أخذ المدينة من ابن الزبير ، ثم يركب بعد ذلك إلى مكل ليحاصر ابن الزبير مها ، وخشى ابن الزبير أن يكون المختار بعث ذلك الجيش مكرا فبعث العباس ابن سهد الساعدى في ألفين ، وأقبل العباس بن سهل حتى لتى ابن ورس بالرقم ، وقد يتى ابن ورس ورس في جيشه ، فاجند المحاسرات الزبير ؟ فقال : بلى ورس في جيشه ، فاجند المحاس الدين ورس في الن الزبير ؟ فقال : بلى وادى القرى فنقاتل من به من الشاميين . فقسال له ابن ورس : قل أومر بطاعتك ، وإنحما أمرتى أن أدخل المدينة ثم أكتب إلى صاحي فانه يأمرى ، أمره ، هن فقل ، مؤس منزاه ولم يظهر له أنه فطن الملك ، وأيك أفضل ، فاصل ما بدالك . ثم نهض في خياس منزاه ولم يظهر له أنه فطن الملك ، وأيك أفضل ، فاضل ما بدالك . ثم نهض فقي ما منزاه ولم يظهر له أنه فطن الملك ، وأيك أفضل ، فاضل ما بدالك . ثم نهض

العباس من عنده و بعث إليهم الجزر والفتم والدقيق ،وقد كان عندهم حاجة شديدة إلى ذلك ، وجوع كثير ، فجعلوا يذبحون و يطبخون و يختيزون و يأكلون على ذلك الماء ،فلما كان الليل بيتهم عباس بن سهل فقتل أميرهم وطائفة متهسم محوا من سبعين ، وأسر منهسم خلقا كثيرا فقتل أكترهم ، ورجع القليل منهم إلى الحتار وإلى بلادهم خالبين

قال أبو محنف : فحدثنى بوسف أن عباس بن سهل انتهى إليهم وهو يقول : \_ أنا ابن سهل فارس غير وكل • أروع مقدام إذا الكبش نكل وأعتل رأس الطرماح البطل • بالسيف بوم الروع حتى ينجدل

فلا بلغ خبرهم المختار قام في أصحابه خطيباً فقال: إن الفجار الأشرار قتلوا الأبرار الأخيار، ألا إنه كان أمراً مأتيا، وقضاء مقضيا. ثم كتب إلى عجد بن الحنفية مع صالح بن مسعود الخشعى كتابا يذكر فيه أنه بعث إلى المدينة جيشا لنصرته فندر بهم جيش ابن الزبير، فان وأيت أن أبعث جيشا آخر إلى المدينة وتبعث من قبلك رسلا إليهم فاضل، فكتب إليه ابن الحنفية: أما بعد فان أحب الأمور كلها إلى ما أطبع الله فيه ، فاطع الله فها أسروت وأعلنت ، واعلم أنى لو أردت القتال لوجعت الناس إلى سراعا، والأعوان لى كثيرة، ولكنى أعترهم وأصبر حتى يحكم الله لى وهو خير الحاكين . وقال لصالح بن مسعود: قل للمختار فليتق الله وليكف عن الدعاء . فلما أنهى إليه كتاب الحاكين الحافية قال : إلى قد أمرت بجمع البر واليسر، و بطرح الكفر والنعر .

وذكر ابن جرير من طريق المدائني وأبي عنف أن ابن الزبير عمد إلى ابن الحنفية وسبعة عشر رجلا من أشراف أهل الكوفة فبسهم حتى يبايموه ، فكرهوا أن يبايموا إلامن اجتمعت عليه الأمة، وبعده م واعتقالهم بزمن م ، فكنبوا إلى المختار بن أي عبيمه يستصرخونه و يستنصرونه ، ويقولون له : إن ابن الزبير قد توعدها بالتنل والحريق ، فلا تخذلونا كاخذاتم الحسين وأهل بيته ، فجم المختار الشيعة وقرأ عليهم الكتاب وقال : هذا صريخ أهل البيت يستصرخك و يستنصركم ، فقام في الناس بذلك وقال : لست أنا بأبي إسحاق إن لم أنصركم نصراً مؤ زراً ، وإن لم أرسل إليهم الخيل كالسيل يتلوه السيل ، حتى يحل بابن الكاهلية الويل ، ثم وجه أبا عبد الله الجدلي في سبعين راكاهلية الويل ، ثم وجه أبا عبد الله الجدلي في سبعين راكبا من أهل القوة ، وظبيان بن عمر التبعى في أد بمائة ، وأبا المشير في مائة ، وهائي بن قيس في مائة ، وحمير بن طارق في أربعين ، وكتب إلى محمد بن الحنفية مع الطفيل بن عامر بتوجيه الجنود إليه ، قترل أبو عبد الله الجدلي بدات عرق حتى تلاحق به نحو من مائة وخسين فارساً ، ثم سارمهم إليه ، قترل أبو عبد الله الجدل بدات عرق حتى تلاحق به نحو من مائة وخسين فارساً ، ثم سارمهم حتى دخل المسجد الحرام نهاراً وهم يقولون : بإغارات الحسين ، وقد أعد ابن الزبير الحطب حتى دخل المسجد الحرام نهاراً وهم يقولون : بإغارات الحسين ، وقد أعد ابن الزبير الحطب حيد دخل المسجد الحرام نهاراً وهم يقولون : والمائية من الأخيل ومان ، ضمدوا \_ يعني أصحاب لابن المختفية وأصحابه ليحرقهم به إن لم يبايموه ، وقد يقى من الأخيل ومان ، ضمدوا \_ يعني أصحاب

المختار \_ إلى محد بن الحنفية فأطلقوه من سجن ابن الزبير، وقالوا: إن أذنت لنا قاتلنا ابن الزبير، و فقال: إلى لا أدى القتال فى المسجد الحرام، وقتال لهم ابن الزبير: ليس نبرح وتبرحون حتى يبدايع وتبايعوا مده، فامتنموا عليه ثم لحقهم بقية أصحابهم فجعلوا يقولون وهم داخلون الحرم: ياثارات الحسين فلما رأى ابن الزبير ذلك منهم خافهم وكف عنهم ، ثم أخفوا محمد بن الحنفية وأخدفوا من الحجيج مالا كثيراً فسار بهم حتى دخل شعب عسلى ، واجتمع معه أربسة آلاف رجل ، فقسم بينهم ذلك المال . هكذا أورده ابن جرير وفى صحتها فطر والله أعلم .

قال ابن جرير: وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بن الزبير وكان نائبه بالمدينة أخاه مصمب وقائبه على البصرة الحارث بن عبد الله بن أبي ربيمة ، وقد استحوذ الختار على الكوفة ، وعبد الله ابن خازم على بلاد خراسان ، وذكر حروبا جرت فيها لعبد الله بن خازم يطول ذكرها

#### فصل

قال ابن جو بر : وفي هذه السنة سار إبراهم بن الأشتر إلى عبيد الله بن زياد ، وذلك اثبان بقين من ذى الحجة . وقال أبو مختف عن مشايحة : ماهو إلا أن فرغ المختار من جبانة السبيم وأهل الكناسة ، فما ترك ابن الأشتر إلا بومين حتى أشخصه إلى الوجه الذى كان وجهه في التنال أهل الشام ، فخرج يوم السبت المان بقين من ذى الحجة سنة ست وستين ، وخرج معها لخنار ودهمه في وجوه أصحابه ، وخرج معهم خاصة المختار ، ومعهم كرمى المختار على بغل أشهب ليستنصر وا به على الأعداء ، وهم حافون به يدعون ويستصرخون ويستنصرون ويتضرعون ، فرجع المختار بعد أن الأعداء ، وهم حافون به يدعون ويستصرخون ويستنصرون ويتضرعون ، فرجع المختار بعد أن وصاه بثلاث قال : يا ابن الأشتر اتح الله في مرك وعلانيتك ، وأسرع السير ، وعاجل عدوك بالتنال . واستمر أصحاب الكرمى سأرين ما بن الأشتر ، فيما ابن الأشتر يقول: الهم لاتؤاخذنا عا خواصله بالكرمى .

قال ابن جربر: وكان سبب اتخاذ هذا الكرسى ماحدثنى به عبد الله بن أحمد بن شيبويه حدثنى أب عبد الله بن أحمد بن شيبويه حدثنى أبي ثنا سليان ثنا عبد الله بن المبارك عن إسحاق بن يحمى بن طلحة حدثنى معد بن خالد حدثنى طغيل بن جعمة بن هبيرة قال: أعدمت مرة من الورق فانى كفلك إذ مر رت بباب رجل هو جار لى له كرسى قد ركبه وسخ شديد، فقطر فى بللى أن لوقلت فى هذا ، فرجمت فأرسلت إليه أن ارسل إلى بالكرسي ، فأرسل به ، فأتيت المختار فقلت له : إلى كنت أكتمك شيشاً وقد بدالى أن أذ كره إليك ، قال: وماهو ؟ قال: قلت كرسى كان جعدة بن جبيرة يجلس عليه كأنه كان برى أن فيه أثرة من

علم . قال : سبحان الله 1 ا فلم أخرت هذا إلى اليوم ? ابعثه إلى ، قال فجئت به وقد غسل غرج عودا المضرا وقد شرب الزيت ، فأمر لى بائنى عشر ألفا ، ثم نودى فى الناس الصلاة جلسة ، قال : فطب المختار الناس فقال : إنه لم يكن فى الأمم الخالية أمر إلاوهو كأن فى هذه الأمة مثله ، و إنه قد كان فى بي إسر ائيل قابوت يستنصرون به ، و إن هدا مثله ، ثم أمر فكشف عنه أثوابه وقلمت السبابية فرضوا أيديم و كبر وا ثلاثا ، فقام شبث بن ربعى فأنسكر على الناس وكاد أن يكفر من يصنع مهذا النابوت هذا التعظيم ، وأشار بأن يكسر و يمترج من المسجد وبرمى فى الخفس ، فشكرها الناس الشبث ابن ربعى ، فلما قيل : هدا عبيد الله بن رباد قد أقبل ، و بعث المختار ابن الأشتر ، بحث معه بالكرسي يحمل على بغل أشهب قد غشى بأثواب الحرب ، عن يمينه سبعة وعن يساره سبعة ، فلما تواجهوا مع الشاميين كما سبأتى وغلبوا الشاميين وقتاوا ابن زياد ، ازداد تعظيمهم لهذا الكرسي حتى بلغوا به الكفر ، فاللاهميل بن جمعة فقلت : إنا فقه وإنما إليه راجمون ، وندمت على ما صنعت ، بلغوا به الكفر ، فاللطفيل بن جمعة فقلت : إنا فقه وإنما إليه راجمون ، وندمت على ما صنعت ، بلغوا به الكفر ، فاللطفيل بن جمعة فقلت : إنا فة وإنما إليه راجمون ، وندمت على ما صنعت ، وتسكلم الناس فى هذا الكرسي وكثر عيب الناس له ، فغيب حتى لايرى بعد ذلك .

وذكر ابن الكلبي أن المختار طلب من آل جمدة بن هبيرة الكرسي الذي كان على يجلس عليه فقالوا : ما عندا شئ مما يقول الأمير، فألح عليهم حتى علموا أنهم لوجاؤا بأى كرسي كان لقبله منهم، فعلوا إليه كرسيان بعض الدور فقالوا : هـ نا هو ، غرجت شيام وشاكر وسائر رؤس المختارية وقد عصبوه بالحرير والديباج ، وحكى أبو مخنف أن أول من سـ بن هذا الكرسي موسى بن أبي موسى الأشرى ، ثم إن الناس عتبوا عليه في ذلك ، فرضه إلى حوشب البرسمي ، وكان صاحبه حتى هلك المختار قبحه الله . ويروى أن المختار كان ينظم عا يعظم أصحابه هذا الكرسي ، وقد قال في الحرس أهشي هدان : \_

شهدت عليكم أنكم سبائية ، وأى بكم ياشرطة الشرك علوف وأقد ماكر سيكم بسكينة ، وان كان قد لفت عليه الفناقف وأن ليس كالتالوت فيناو إنسمت ، شبام حواليه ونهد وخارف وإلى امرؤ أحببت آل محمد ، ونابست وحيا ضمنته المصاحف ونابست عبد الله لما تنابست ، عليه قريش شمطها والنطارف وقال المتوكل الهيش .

أَبِلِمْ أَبَا إِسِمَانَ إِن جِئْتُ \* أَنِى بِكُرْ سِيكُمْ كَافَرُ تَنْزُوا شَبِام حُولُ أعواده \* وتحسل الوحى له شاكر محرة أعينهم حوله \* كأنهن الحمى الحادر قلت : هذا وأمثاله ما يدل على قلة عقل المختار وأتباعه ، وضعفه وقلة علمه و كترة جهله ، وراده مقه ، وترو يجه الباطل على أتباعه وتشبه الباطل بلق ليضل به الطنام ويجمع عليب جهال الموام و قل و يجه الباطل على أتباعه وتشبه الباطل بلق ليضل به الطنام ويجمع عليب جهال الموام و قل أله الواقدى : وفي هذه السنة وقع في مصر ، وهو أول من ضربها بها . قال صاحب مرآت الزمان : وفيها ابتدأ عبد الملك بن مر وان بيناه القبة على صخرة بيت المقدس وعمارة الجلم الاقصى ، وكلت عمارته في عند الملك بن مر وان بيناه السبب في ذلك أن عبد الله بن الزبير كان قد استولى على مكة ، وكان يضطب في أيام مني وعرفة ، ومقام الناس عكم ، وينال من عبد الملك و يذكر مساوى بني مر وان ، يضطب في أيام مني وعرفة ، ومقام الناس عكم ، وينال من عبد الملك ويذكر مساوى بني مر وان ، وقول : إن النبي من لمن الحبك وما نسل ، وأنه طريد رسول الله وينك وليينه ، وكان يدعو إلى نسمه ، وكان فصيحا ، فلل المنام إليه ، و بلغ ذلك عبد الملك فنم الناس من الحج فضجوا ، فيني القبة على الصخرة والجامم الأقصى ليشغلهم بذلك عن الحيح ويستون روم السيد و يحلقون رؤسهم ، فنت عند الصخرة و يطوفون حولها كما يطوفون حول الكبة ، وينحر ون يوم السيد و يحلقون رؤسهم ، فنت بنق على نفسه بأن شنم ابن الزبير عليه ، وكان يشنم عليه مكة ويقول : ضاحى بها فعل الأكلسرة . في إلوان كسرى ، والخضراء ، كا فعل معاوية .

ولما أواد عبد الملك صارة بيت المقدس وجه إليه بالأموال والمال ، ووكل بالممل رجاء بن حيوة ويزيد بن سلام مولاه ، وجع الصناع من أطراف البلاد وأرسلهم إلى بيت المقدس ، وأرسل إليه بالأموال الجزيلة الكثيرة ، وأمر رجاء بن حيوة ويزيد أن يفرغا الأموال إفراغا ولايتوقفا فيه ، فبئوا النقات وأكثروا ، فبنوا القبة فجادت من أحسن البناه ، وفرشاها بالرخام الملون ، وحملا القبة جلالين أحدهما من اليود الأحر الشناء ، وآخر من أدم الصيف ، وحفا القبة بأنواع الستور ، وأقاما لها سدنة وخداما بأنواع السيب والمسك والدبر والماورد والزعفران ، ويصاون منه عالية ويسخر ون القبة والمسجد من الهيل ، وجمل فها من قناديل الذهب والفضة والسلاسل الذهب والفضة شيئاً كثيرا ، وجمل فها المود التهارى المناف بالمسك وفرشاها والمسجد بأنواع البسط الملونة ، وكانوا إذا أطلقوا وجمل فها المود التهارى المناف بالمسك وفرشاها والمسجد بأنواع البسط الملونة ، وكانوا إذا أطلقوا المبخور شم من مسافة بعيدة ، وكان إذا رجم الرجل من بيت المقدس إلى بلاده توجد منه وأعمة المسك والطيب والبخور أيما ، ويرف أنه قد أقبل من بيت المقدس ، وأنه دخل السخرة ، وكان فيه من السدنة والقوم القائمين بأمره خلق كثير ، ولم يكن يومنذ على وجه الأرض بناه أحسن ولاأبهى من قبة صخرة بيت المقدس ، يحيث إن الناس النهوا مها عن الكمبة والمهم ، ويحيث كانوا لإيلتنتون من موسم الحج وغيره إلى غير المدير إلى بيت المقدس ، وافتةن الناس بنقك افتنانا عظها ، وأنوه من عن كمكان ، وقد حلوا فيه من الأشارات والسلامات المكفو بة شيئاً كثيرا على إلا آخرة ، فصور وا

فيه صورة الصراط وباب الجنة ، وقدم رسول الله والدى جهم ، وكذلك في أبوابه ومواضع منه ، و فاقت الناس بذلك ، وإلى رماتنا ، وبالجابة أن صخرة بيت المقدس لما فرغ من بنائها لم يكن له الفظير على وجه الأرض بهجة ومنظراً ، وقد كان فيها من النصوص والجواهم والفسيف اوغير ذلك شيء كتير ، وأنواع باهمة . ولما فرغ رجاء بن حيوة و يزيد بن سلام من عارتها على أكل الوجوه فضل من المسال الذي أفقاء على ذلك ستائة ألف مثقال ، فكتبا إلى عبد الملك يخيرانه بذلك ، فكتب إليهما : قد وهبته منكها ، فكتبا إليه : إنا لو استطمنا لادنا في عارة هذا المسجد من حلى نسائنا ، فكتب إليهما إذ أبينا أن تقباره فأفرغاء على التبة والأبواب ، فاكان أحد يستطيع أن يتأمل القبة مما عليها من الذهب القدم والحديث . فلما كان في خلافة أفى جعفر المنصور قدم بيت المقدس في سنة أربعين ومائة ، فوجه المسجد خواباً ، فأمر أن يقلم ذلك . جعفر المنصور قدم بيت المقدس في سنة أربعين ومائة ، فوجه المسجد خواباً ، فأمر أن يؤخذ من طوله و بزاد في عرضه ، ولما كل البناء كتب على القبة بما يلى الباب القبل : أمر ببنائه بعد تشعيئه أمير المؤمنين عبد الملك سنة اثفتين وستين من الهجرة النبوية ، وكان طول المسجد من القبلة إلى الشال سبحانه وخسة وستون ذراعا ، وعرضه أربعائة وستون ذراعا ، وكان طول المسجد من القبلة إلى الشهل أعل إليان فتوح القعص سنة ستة عشر والمؤ سبحانه وتعالى أعل إ

## ﴿ ثم دخلت سنة سبع وستين ﴾

فضها كان مقتل عبيد الله بن زياد على يدى إبراهم بن الأشتر النخى ، وذلك أن إبراهم بن الأشتر خرج من الكوفة بع السبت آبان بقين من ذى الحجة فى السنة الماضية ، ثم استهلت هذه السنة وهوسائر لقصد ابن زياد فى أرض الموسل ، فكان اجتاعهما يمكان يقسال له الخازر، بينه و بين الموسل خسة فراسخ ، فبات ابن الأشتر تلك البلة ساهر الايستطيع النوم ، فلما كان قريب السبح بهض فهى جيشه وكتب كتائبه ، وصل بأصحابه الفجر فى أول وقت ، ثم ركب فناهض جيش ابن زياد ، وزحف بجيشه رويدا وهو ماش فى الرجالة حى أشرف من فوق تل على جيش ابن زياد ، ان زياد ، وزحف بجيشه رويدا وهو ماش فى الرجالة حى أشرف من فوق تل على جيش ابن زياد ، فذاهم لم يتحرك منهم أحد ، فلما رأوهم بضوا إلى خيلهم وسلاحهم مدهوشين ، فوكب ابن الأشتر فرسه وجسل يقف على را بات القبائل فيحرضهم على قتال ابن زياد ويقول : هذا قاتل ابن بفت رسول الله في منه يشهر أحد ، في اسرائيل إهذا ابن زياد قاتل الحسين الذى حال بينه و بين ماه الفرات أن يشعر و وأولاده و فساؤه ، ومنهه أن ينصرف إلى بلده أو يأتى يزيد بن معاوية حتى قتله ، سقط من المصرية

ويحكم ١١ اشغرا صدور كم منه ، وارووا رماحكم وسيوفكم من دمه ، هـ ذا الذي فعل في آل نبيكم ماضل ، قد جامكم الله به ، ثم أكثر من هذا القول وأمثاله ، ثم نزل نحت رايته (١٠) وأقبل ابن زياد في خيله ورجله في جيش كثيف قد جمل على ميمنته حصان من نمير وعلى المسرة ، عمير من الحماب السلمي \_ وكان قد اجتمع بابن الأشتر ووعده أنه معه وأنه سينهزم بالناس غدا \_ وعلى خيل ابن زياد شرحبيل من المكلاع، وابن زياد في الرجالة عشى معهم، فما كان إلاأن تواقفا الفريقان حتى حمل حصين من نمير بالميمنة عمل ميسرة أهل العراق فهزمها ، وقتل أميرها على بن مالك الجشمي فأخذ رايته من بمه ولده محد بن على فقتل أيضاً ، واستمرت الميسرة ذاهمة فيمل الأشتر ينادمهم إلى باشرطة الله ، أنا ابن الأشتر ، وقد كشف عن رأسه ليعرفوه ، فالتاتوا به والعطفوا عليه ، واجتمعوا إليه ، ثم حملت ميمنة أهل الكوفة على ميسرة أهل الشام . [ وقيل بل انهزمت ميسرة أهل الشام والمحازت إلى ابن الأشتر، ثم حسل ابن الأشتر بمن معه وجمل يقول لصاحب رايت. ادخل راينك فهم ، وقاتل ابن الأشتر ومئذ قتالا عظها ، وكان لا يضرب بسيفه رجلا إلا صرعه ، وكثرت القتلى بينهم، وقيل إن ميسرة أهل الشام إلى ثبنوا وقاتاوا قتالا شديداً بالرماح ثم بالسيوف، ثم أردف الحلة ابن الأشتر فانهزم جيش الشام بين يديه ، فحمل يقتلهم كا يقتل الحلان ، واتبعهم بنفسه ومن معه من الشجمان ، وثبت عبيد الله من زياد في موقفه حتى اجتاز به ابن الأشتر فقتله وهو لايعرفه ، لكن قال لا محابه : التمسوا في القتلي رجيلًا ضربته بالسيف فنفحنني منيه ريح المسك، شرقت يداه وغربت رجلاه ، وهو واقف عند راية منفردة على شاملي مهر خازر: فالنسوه فاذا هو عبيد الله بن زياد، وإذا هو قد ضربه ابن الأشتر فقطعه نصفين، المحتزوا رأسه و بعثوه إلى المختار إلى الكوفة مع البشارة بالنصر والظفر بأهل الشام ، وقتل من رؤس أهل الشام أيضاً حصين بن تمير . وشرحبيل بن ذي الكلاع ، واتبع الكوفيون أهل الثام فقتاوا منهم مقتلة عظيمة وغرق منهم أكثر من قتل ، واحتاز وا مافي معسكرهم من الأموال والخيول ،

وقد كان المختار بشر أصحابه بالنصر قبل أن يجي الخبر، فا ندرى أكان ذلك تغاؤلا منه أواتفاقا وقع له ، أو كهانة . وأما على ما كان بزعم أصحابه أنه أوجى إليه بغلك فلا ، فان من اعتقد ذلك كفر ومن أقرهم عملى ذلك كفر ، لمكن : قال إن الوقسة كانت بنصيبين فأخطأ مكاتها ، فأنها إنما كانت بأرض الموصل ، وهذا بما انتقده علم الشهي على أصحاب المختار حين جاءه الخبر ، وقد خرج المختار من الكوفة لينطق البشارة ، فأتى المدائن فصعد منبرها فيها هو يخطب إذ جاءته البشارة وهو هنالك ، قال الشمي : فقال لى بعض أصحابه : أما سحمته بالأمس يخبرنا بهذا ? فقلت له : زعم أن الوقعة كانت (١) ، (٧) سقط من المصرية بنصيبين من أرض الجزيرة ، و إنما قال البشير : إنهــم كانوا بالخازر من أرض الموصل ، فقال : والله لاتؤمن ياشعبي حتى ترى المغاب الأليم . ثم رجع المختار إلى الكونة .

وفى غيبته هذه تمكن جماعة ممن كأن قاتله يوم جبانة السبيع والكناسة من الخروج إلى مصسب ابن الزبير إلى البصرة ، وكان منهسم شبث بن ربسى ، وأما ابن الأشتر فانه بعث بالبشارة وبرأس ابن زياد و بعث رجلا صلى نيابة نصيبين واستمر مقبا فى تلك البسلاد ، و بعث عمالا إلى الموصل وأخذ سنجار ودارا وما ولاها من الجزيرة

وقال أبو أحمد الحاكم: كان مقتل عبيد الله بن زياد يوم عاشو راه سنة ست وستين ، والصواب
سنة سبع وستين . وقد قال سراقة بن مرداس البارق عدم ابن الأشتر على قتله ابن زياد
آثاكم غلام من عرانين مذحج ، جرئ عملى الاعداء غير نكول
فيا ابن زياد بو بأعظم هالك ، وفق حد ماضى الشغرتين صقيل
ضربناك بالمضب الحسام بعده ، إذا ما آثانا قتيلا جتيل
جزى الله خبراً شرطة الله إنهم ، شفوا من عبيد الله أس غليل

هو عبيد الله بن زياد بن عبيد ، المروف بابن زياد بن أبي سفيان ، و يقال له زياد بن آبيه ، وابن سمية ، أمير العراق بعد أبيب زياد ، وقال ابن معين : و يقال له عبيد الله بن مرجانة وهي أمه ، وقال غيره : وكانت مجوسة ، وكنيته أبر حفس ، وقد سكن دمشق بصد بزيد بن معاوية ، وكانت له دار عند الديماس تعرف بعده بدار ابن عجلان ، وكان مواده في سنة تسع وثلاثين فيا حكاه ابن عساكر عن أبي العباس أحد بن يونس الضبي ، قال ابن عساكر : وروى الحديث عن معاوية وسعد بن أبي وقاص ومعقل بن يسار . وحدث عنه الحسن البصرى وأبو المليح بن أسامة . وقال أبو نعيم الفضل ابن دكبن: ذكر وا أن عبيد الله بن زياد حين قتل الحسين كان عمره تمانيا وعشر بن سنة ، قلت : فعلى هذا يكون مواده سنة ثلاث وثلاثين فالله أعلم .

وقد روى ابن عما كر أن معاوية كتب إلى زياد : أن أوفد إلى ابنك ، فلما قدم عليه لم يسأله معاوية عن شيء إلا نفد منسه ، حتى سأله عن الشعر فلم يعرف منسه شيئاً ، فقال له : ما منعك من قسلم الشعر ؟ فقال : يا أمير المؤمنين إنى كرهت أن أجم في صدرى مع كلام الرحمن كلام الشيطان ، فقال معاوية : اغرب فوالله ما منمني من الفرار وم صفين إلا قول ابن الاطنابة حيث يقول :

أبت لى عنق وأبي بلائي \* وأخذى الحد بالثمن الربيح وإعطائي على الاعدام مالى \* وإقدامي على البطل المشيح

وقولى كالما جشأت وجاشت . مكانك تحمدى أو تستريم لأدفع عن ماكر صالحات . وأحمى بعد عن إنف صحيح ثم كتب إلى أبيه: أن روَّ من الشعر ، فرواً وحتى كان لا يسقط عنه منه شئ بعد ذلك ، ومن مد ذاكر.

شعره بمد فاک : \_\_

سبيع مروان بن نسوة أننى ﴿ إِذَا النَّمْتَ الْخَلَانَ أَطْمُهُمُ مُرَاً و إَنْ إِذَا حِلِ الضَّيُوفَ وَلَمْ أَجِد ﴾ سوى فرسى أو سعته لهم تحراً

وقد سأل معاوية بوماً أهل البصرة عن ابن زياد فقانوا : إنه لظريف ولكنه يلحن ، فقال : أوليس اللحن أظرف له ? قال ابن تتيبة وغيره : إنما أرادوا أنه يلحن فى كلامه ، أى يلغز ، وهو ألحز بمجته كما قال الشاء, فى ذلك : \_

منطق رائم ويلحن أحيانًا ، وخير الحديث ما كان لحنا

وقيل إنهم أرادوا أنه يلحن في قوله لحنا وهو ضد الاعراب، وقيل أرادوا اللحن الذي هو ضد الصواب وهو الأشبه وافته أعلم . فاستحسن معاوية منه السهولة في السكلام وأنه لم يكن بمن يتمسق في كلامه و يفخمه ، ويتشمق فيه ، وقيل أرادوا أنه كانت فيه لكنة من كلام المجم ، فان أمه مرجانة كانت سروية وكانت بنت بعض ماوك الأعاجم يزدجرد أوغيره ، فالوا : وكان في كلامه شيء من كلام المحم ، قال يوما لبعض الخوارج : أهر ورى أنت ? يعني أحر ورى أنت ؟ وقال يوما من كالمنا كانمانه ، أى من قاتلنا قاتلناه ، وقول معاوية ذاك أظر في له ، أى أجود له حيث نزع إلى أخواله ،

ثم لما مات زياد سنة ثلاث و خسين ولى معاوية على البصرة سحرة بن جندب سنة ونصفا ثم عزله وولى علمها ابن زياد سنة منه وولى علمها عبد الله بن عرو بن غيلان بن سلمة سنة أشهر ، ثم عزله وولى علمها ابن زياد سنة خس و خسين . فلما تولى بزيد الخلافة جمع له بين البصرة والكوفة ، فبنى في إمارة بزيد البيضاء ، وجسل بهب القصر الأبيض الذي كان لكسرى علمها ، وبنى الحراء وهي على سكة المربد ، فكان يشقى في الحراء ويصيف في البيضاء ، قالوا : وجاء رجل إلى ابن زياد فقال : أصلح الله الأمير ، إن امرأتي ماتت ، وإلى أريد أن اتزوج أمها ، فقال له : يم عطاؤك في الديوان ? فقال : سبعائة ، فان امرأتي ماتت ، وإلى أبر يقال الميك من فقهك هذا ثلاثمائة ، قالوا : وتخاصمت فقال : يكفيك من فقهك هذا ثلاثمائة ، قالوا : وتخاصمت أم النجيج و ووجها إليه وقد أحبت المرأة أن تفارق زوجها ، فقال : وكيف ذلك ? فقال : إن الرجل إن خبر شعرى الرجل آخره ، وإن سر شعرى المرأة أخرها ، فقال : وكيف ذلك ؟ فقال : قال الوحةم إذا أسن اشتد عقله واستحكم رأيه وذهب جهله ، وإن المرأة إذا أسنت ساء خلقها وقل عقلها وعقم إذا أسنت ساء خلقها وقل عقلها وعقم

رحمها واحت د اساتها ، فقال : صدقت خد بيدها وانصرف ، وقال يحيى بن صدين : أمر ابن زياد الصفوان بن محرز بألني درهم فسرقت ، فقال : عسى أن يكون خبراً فقال أهله : كيف يكون هدنا خبراً ، و فلك ابن زياد فأمر له بأنفين آخر بن ، ثم وجد الأفدين فصارت أربعة آلاف فكان خبراً ، وقيل لهند بنت أساء بن خارجة \_ وكانت قد تزوجت بعده أزواجا من نواب المراق \_ من أعز أزواجك عند مك وأكرم بشتر بن مروان ، أعز أزواجك عند مك وأكرم بشتر بن مروان ، ولاهاب النساء هدية الحجاج بن يوسف ، ووددت أن القيامة قد قامت فأرى عبيد الله بن زياد وأشتني من حديثه والنظر إليه \_ وكان أنى عذارتها \_ وقد تزوجت بالا خرين أيضاً .

وقال عثمان بن أبى شديمة عن جر بر عن مغيرة عن إبراهيم قال : أول من جهــر بالمعوذتين فى الصــــلاة المكتوبة ابن زياد ، قلت : يمنى والله أعـــلم فى الكوفة ، فان ابن مسعود كان لايكتــهما فى مصحفه وكان فقهاء الكوفة عن كبراء أصحاب ابن مسمود يأخذون والله أعلم .

وقد ذكر غير واحد أنه لما مات معقل صلى عليه عبيد اقد بن زياد ولم يشهد دفنه ، واعتذر عا ليس يجدى شيئا و ركب إلى قصره ، ومن جراءته إقدامه على الأمر باحضار الحسين إلى بين يديه وإن قتسل دون ذلك ، وكان الواجب عليه أن يجيبه إلى سؤاله الذى سأله فيا طلب من ذهابه إلى نريد أو إلى مكة أو إلى أحد الثنور ، فلما أشار عليه شحر بن ذى الجوشن بأن الحزم أن يحضر عنمك وأنت تسيره بعد ذلك إلى حيث شئت من هذه الخصال أو غيرها ، فوافق شمراً على ما أشار به من إحضاره بين يديه فأي الحسين أن يحضر عنمه ليقضى فيه عابراه ابن مرجانة ، وقد تمس وضاب وخسر، فليس لابن بقت رسول الله والله عن يحضر بين يدى ابن مرجانة الخبيث ، وقد قال محمد ابن سعد : أقبانا النفسل بن دكين ومالك بن إساعيل قالا : حدثنا عبد السلام بن حرب عن عبد الملك بن كوس عن حبب عبيد الله بن رد خلت معه التصرحين قتل الحسين قال

فضطرم فى وجهه باراً أو كلة محوها ، فقال بكه هكذا على وجهه وقال : لا محدثن بها أحدا ، وقال شريك عن مغيرة قال قالت مرجانة لابنها عبيد الله : يلخييث قتلت ابن بنت رسول الله وقال لا ترى الجنة أبداً . وقد قدمنا أن يزيد بن معاوية لما مات بايع الناس فى المصرين لسيد الله حتى بجسم الناس على إمام ، ثم خرجوا عليه فأخرجوه من بين أظهر م ، فسار إلى الشام فاجتمع بمروان ، وحسن له أن يتولى الخداللة و يدعو إلى تنسبه فقعل ذلك ، وخالف الضحاك بن قيس فا زال به حتى أخرجه من دمشق إلى مرج وأهط ، ثم حسن له أن عبيد الله إلى بهمة فضه وخلع ابن الزبير فقعل ، فاتحل نظامه ووقع ما وقع عرج راهط ، ثم حسن له أن دعالى مهمة هناك ، فالحات أولى مروان أرسل ابن زياد إلى المراق فى جيش فالتن هو وجيش التوابين عن صرد فكسره ، واستمر فاصدا الكوفة فى ذلك الجيش ، فتموق فى العلم يق بسبب من عم سليان بن صرد فكسره ، واستمر فاصدا الكوفة فى ذلك الجيش ، فتموق فى العلم يق بسبب من كان عاضه من أهل الجزيرة من الأعداء الذى هم من جبة ابن الزبير ، ثم اتفق خروج ابن الأشتر اله فى سبعة آلاف ، وكان مع ابن زياد أضعاف ذلك ، ولكن ظفر به ابن الأشتر فقتله شر قتلة على المهافى وشال و المهافرة في مناخ على من جبة ابن الزبير ، ثم اتفق خروج ابن الأشتر شاطى و شهر الخارة فى يعكن طفر به ابن الأشتر فقتله شر قتلة على المافرة و بيا من الموصل مخسس مراحل .

قال أو أحد الحاكم: وكان ذلك وم عاشوراء قلت: وهو اليوم الذى قتل فيه الحسين ، تم بعث ابن الأشتر برأسه إلى المختار ومعه رأس حصين بن تمير وشرحبيل بن ذى الكلاع وجاعة من رؤساه أصحابهم ، فسر بذلك المختار ، ومنال يسقوب بن سفيان : حدثنى بوسف بن موسى بن جر بر عن بزيد بن أبى زياد قال : لما جي برأس ابن مرجانة وأصحابه طرحت بين يدى المختار فجامت حية وقيقة ثم تخلف الرؤس حتى دخلت فى فم ابن مرجانة وخوجت من منخره ، ودخلت فى منخره وخرجت من فه ، وجملت تدخل وتخرج من رأسه من بين الرؤس . و رواه الترمذى من وجه آخر بالحق قتل : حدثنا واصل بن عبد الاعلا بن أبى معاوية عن الأعمل عن عارة بن عمير ، قال : لما جي برأس عبيد الله وأصحابه فنصبت فى المسجد فى الرحية ، فانتهيت إليها وهم يقولون : قد جامت قد جامت عن ماذا حية قد جامت تخلل الرؤس حتى دخلت فى منخرى عبيد الله بن زياد ، ، فكشت هنه غرجت فذهبت حتى تغيبت ثم قالوا : قد جامت فعملت ذلك مرتبن أو تلانا .

وقال أبوسليان بن زيد: وفى سنة ست وسنين قالوا فيها قتل ابن زياد والحصين بن تمير، ولى قتلهما إبراهيم بن الأشتر و بعث برؤسمها إلى المختار فيست بهما إلى ابن الزبير، فنصبت بمكة والمدينة . وهكذا حكى ابن عساكر عن أبى أحمد الحاكم وغيره أن ذلك كان فى سنة ست وسنين، زاد أبو أحمد فى ميم عاشوراه ، وسكت ابن عساكر عن ذلك ، والمشهور أن ذلك كان فى سنة سبع زاد أبو أحمد فى ميم عاشوراه ، وسكت ابن عساكر عن ذلك ، والمشهور أن ذلك كان فى سنة سبع

وسستين كما ذكره ابن جرير وغيره ، ولكن بعث الرؤس إلى ابن الزبير في هذه السبنة متينير للني المدواة كانت قد قويت وتحققت بين المختار وابن الزبير في هذه السبنة ، وهما قليل أبر إبن الزبير أخاه مصماً أن يسير من البصرة إلى الكوفة لحصار المعتدار وقتاله والله أعلم .

﴿ وهذا ذَكَرَ مَقْتُلَ المُخْتَارُ بِن أَبِي عبيد الثَّقِي الكذاب على يدى مصمب بن الزبير وأهل البصرة ﴾

كان عبد الله بن الزبير قد عزل في هذه السنة عن نيابة البصرة الحارث بن عبد الله من أبي ربيمة المخزومي المروف بالقباع ، وولاها لأخيـه مصعب بن الزبير ، ليكون ردا ُّ وقر نا وكغة ٱ للمختار، فلما قدم مصعب البصرة دخلها متلها فيمم المنعر، فلما صعد قال الناس: أمير أمير، فلما كشف اللثام عرفه الناس فأقبلوا إليه ، وجاء القباع فجلس تحت بدرجة ، فلما اجتمع النابي قام مصمب خطيباً فاستفتح القصص حتى بلغ ( إن فرعون عــلا في الأرض وجمل أهلها شبعا ) وأشار بيده نحو الشام أو الكوفة ، ثم قال ( وتريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونصيلهم أنمة ونجملهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض) وأشار إلى الحجاز . وقال : يا أهل البصرة إنكم تلقبون أمراءكم ، وقد سميت نفسي الجزار ، فاجتمع عليه الناس وفرحوا به ، ولما الهزم أهل الكوفة حين خرجوا على الختار فقهرهم وقتل منهم من قتل ، كان لا ينهزم أحد من أهلها إلا قصد البصرة ، ثم خرج المخنار ليلتق بالذي جاء بالرؤس والبشارة، اغتنم من بقى بالكوفة من أعــعـاء المختار غيبته فنعبوا إلى البصرة فراراً من المختار لقبلة دينه وكفره ، ودعواه أنه مأتبه الوحر ، وأنه قدم الموالى على الأشراف، واتفق أن ابن الأشتر حين قتــل ابن زياد واستقل بنلك النواحي، فأحر ز بلاناً وأقالم ورساتيق لنفسه ، واستهان بالمختار ، فطمع مصعب فيه و بعث محد بن الأشعث بن قيس على البريد إلى المهلب بن أبي صفرة ، وهو تاثبهم على خراسان ، فقدم في تجمل عظم ومال ورجال وعدد وعدد ، وجيش كثيف ، فغرح به أهل البصرة وتقوى به مصعب ، فركب في أهل البصرة ومن اتبعهم من أهل الكوفة فركبوا في البحر والبر قاصدين الكوفة .

[ وقدم مصعب بين يديه عباد بن الحصين ، وجعل على ميمنته عمر بن عبيد الله بن مصر ، وعلى الميسرة المهلب بن أبي صفرة ، و رتب الأمراء على راياتها وقبائلها ، كا لك بن مسمع ، والأحنف ابن قيس ، و زياد بن عمر ، وقيس بن الهيم وغيرهم ، وخرج المختار بسكره فتزل المدار وقد جعل على مقدمته أبا كامل الشاكرى ، وعلى ميمنته عبد الله بن كامل ، وعلى ميسرته عبد الله بن وهب الجسمى ، وعلى الخيل وذير بن عبد الله الساكرى ، وعلى المؤلى أبا عمرة صاحب شرطته ] (١)

ثم خطب الناس وحمم على الخروج ، و بعث بين يديه الجيوش ، وركب هو وخلق من أصحابه

<sup>(</sup>١) مقط من المصرية

وهو يبشرهم بالنصر، فلما انهى مصعب إلى قريب الكوفة لقينهم الكتائب المحتارية فحملت عليهم الفرسان الزبيرية ، فما لبثت المختارية إلا يسيراً حتى هر موا على حميسة ، وقد قتل منهم جماعة من الأمراء ، وخاق من القراء وطائمة كثيرة من الشيعة الأغبياء ، ثم انهمت الهريمة إلى المختار.

[ وقال الواقدى: لما انتهت مقدمة المعتار إليه جاء مصحب قطع الفجة إلى الكوفة وقد حصن للمعتار القصر واستممل عليه عبد الله بن شداد وخرج المختار بمن بقي معه فنزل حرو راء فلما قرب جيش مصحب منه جهز إلى كل قبيلة كردوسا، فبعث إلى بكر بن واثل سعيد بن منقذ، و إلى عبد الله بن معتد، و إلى اللارد مسافر بن سعيد، و إلى بن تميم سلم بن يزيد الكندى، و إلى العالية عبد بن الأشعث السائب بن مالك، و وقف المختار في بقية أصحابه فتتالوا قتالا شديدا آ إلى الليل فقتل أعيان أصحاب المختار وقتل تلك اللية محد بن الأشعث وعير ابن على بن أي طالب، وتفرق عن المختار أقيان أصحاب المختار وقتل تلك اللية محد بن الأشعث وعير ابن على بن أي طالب، وتفرق عن المختار القي أنه ما أم بعد أن الأشعث وعير المقتار أوباد، مصحب ففرق المتباثل في نواحى الكوفة ، واقتسموا المحال ، وخلصوا إلى القصر ، وقد منموا المختار الملاة والماء وكان المختار يفرج فيقا تلهم ثم يعود إلى القصر عليه الحصار قال لأصحابه : إن الحصار وكان المختار يفرج فيقا تلهم ثم يعود إلى القصر عدى قتالوا فقال أما فوافة لا أعطى لا يزيدا إلا أستعاد ، فقد منموا أمان أما أوافة لا أعطى بيدة المقسر وقعنوا فقال أما أوافة لا أعطى بيدة المقسر وتعنط وتطيب وعنط وخصو وقتا الموافة لا أعطى بيدى . ثم أغتسل وتطيب وعنط وخد عقائل هو ومن معه حتى قتالوا ] (١)

وقيل بل أشار عليه جعاعة من أساورته بأن يسخل القصر دار إمارته ، فدخله وهو ملوم منموم ، وعن قريب ينفذ فيسه القدر الحتوم ، فحاصره مصحب فيسه وجيع أصحابه حتى أصابهم من جهد المعلق ما أفى به علم ، وضيق عليهم المسالك والمقاصد ، وانسست عليهم أواب الحيل ، وليس فيم رجل رشيد ولاحلم ، ثم جل المختار بجيل فكرته و يكر ر رويسه في الأمر ألذى قد حل به ، واستشار من عنده في هذا السبب السيئ الذى قد اقسل سببه بسببه من الموالى والسبيد ، ولسان القدر والشرع يناديه (قد جاه الحق وما يبدى ، الباطل وما يبيد ) ثم قوى عزمه قوة الشجاعة المركبة فيه ، والشرع يناديه (قد جاه الحق وما يبدى ، الباطل وما يبيد ) ثم قوى عزمه قوة الشجاعة المركبة فيه ، على أن أن خوت على فرسه ، حتى يكون عليها انتضاء آخر خسه من بين من كان يحالفه ويواليه ، و رأى أن عوت على فرسه ، حتى يكون عليها انتضاء آخر خسه ، مقدر ، ولمله إن كان قد استمر على ماعل عليه أن الإخارة التسمة عشر الموكلون بسقر ، ولما خرج من القصر سأل أن يخلى سبيله فيذهب في أرض الله لا يغارة الا على حكم الاشريد . والمقدرة من القصر تقدم إليه وجلان شقيقان أخوان ،

(١) سقط من المصرية

وهما طرفة وطراف ابنا عبــد الله بن دجاجة من بنى حنيفــة ، فقتـــلاه بمكان الزياتين من الكوفة ، واحتزا رأســه وأتيا به إلى مصعب بن الزبير ، وقـــد دخل قصر الامارة ، فوضع بين يديه ، كما وضع رأس ابن زياد بنى يدى الختار ، وكما وضع رأس الحسين بين يدى ابن زياد، وكما سيوضع رأس مصعب بين يدى عبد الملك بن مر وان ، فلما وضع رأس المختار بين يدى مصعب أمر لهما بثلاثين ألفا .

وقد قتل مصب جاعة من المختارية ، وأسر منهم خسائة أسير ، فضرب أعناقهم عن آخرهم في يوم واحد ، وقد قتل من أصحاب مصحب في الوقة عمد بن الأشمث بن قيس ، وأمر مصحب بكف المختار فقطمت وحمرت إلى جانب المسجد ، فلم يزل هنالك حتى قدم الحجاج ، فأرا عنا فقيل له هي كف المختار ، فأمر بها فرفت وانفرعت من هنالك ، لأن المختار كان من قبيلة الحجاج ، والمختال هو الكذاب ، والمبير الحجاج ، والهنال عن المجاب بناره من ابن الزبير فقتله وصلبه شهوراً ، وقد سأل مصحب أم قابت بفت سمر ق بن جندب امرأة المختار عند فقالت : ماعسى أن أقول فيده إلا ما متولون أنتم فيه ، و فتركها واستدعى بزوجته الأخرى وهي مرة بنت النبرن بن بشير فقال لها : ماتقولين فيه ؟ فقالت : رحمه الله لقد كان عبداً من عباد الله الصالحين ، فسجها وكتب إلى أخيه إنها تقول إنه نبي فكتب إليه أن اخرجها فاقتلها ، فأخرجها إلى ظاهر البلد فضر بت ضربات حتى ماتقولين في فكتب إليه أن اخرجها فاقتلها ، فأخرجها إلى ظاهر البلد فضر بت ضربات حتى ماتند ، فقال في ذلك عمر بن أبي رمئة الحزوب : --

إن من أمجب المجاثب عندى ، قنــل بيضا، حرة عطبول قتلت هكذا على غير جرم ، إن لله درها من قتيــل كتب القتــل والقتال علينا ، وعـــلى الفانيات جر الذبول

وقال أو مخنف: حدثني محمد بن يوسف أن مصمبا لتى عبد الله بن عمر بن الخطاب فسلم عليمه فقال ابن عمر: من أنت ? فقال: أنا ابن أخيـك مصمب بن الزبير، وقفال له ابن عمر: فهم ، أنت القاتل سبعة آلاف من أهل القبلة في غداة واحدة ? عش ما استطلت ، فقال له مصعب: إنهم كاتوا كفرة سحرة ، فقال ابن عمر: والله لو قتلت عدلهم غنا من تراث أبيك لـكان ذلك سرة .

### ﴿ وهذه ترجمة المختارين أبي عبيد الكذاب ﴾

هو المختار بن أبي عبيد بن مسعود بن عرو بن عمير بن عوف بن عفرة بن عيرة بن عوف بن تفيد التفق ، أسلم أبوه في الصحابة ، تقيف التفق ، أسلم أبوه في حياة الذي على الصحابة ، وإلى ذكره ابن الأثير في الغابة ، وقد كان عربشه في جيش كثيف في قتال الفرس سنة ثلاث عشرة ، فقتل بوشد شهيداً وقتل معه نحو من أو بعة آلاف من المسلمين ، كما قدمنا ، وعرف ذلك الجسر به ، وهو جسر على حجلة فيقال له إلى اليوم جسر أبي عبيد، وكان له من الواد صفية بنت أبي

عبيد؛ وكانت من الصالحات المابدات، وهي زوجة عبد الله من غمر من الخطاب، وكان عبد الله لما مكرما وعماً ، وماتت في حياته ، وأما أخوها المختار هذا فانه كان أولا ناصياً بعض عليا بغضاً شديداً ، وكان عند عه في المدان ، وكان عه فائها ، فلما دخلها الحسن من على خذله أهل المراق وهو سائر إلى الشام لقنال معاوية بعد مقتل أبيه ، فلما أحس الحسن منهم بالغدر فر منهم إلى المدائن في حيش قليل ، فقال المختار لميه : لو أخفت الحسن فيمثته إلى مماوية لا تخفت عند البد السضاء أبدا ، فقال له : عمه بلس ما تامرني به يا ابن أخي ، فما زالت الشيعة تبغضه حتى كان من أمر مسلم بن عقيل من أبي طالب ما كان، وكان المختار من الأمراه بالكوفة، فيمل بقول: أما لأ فصرنه، فللم أن زياد ذلك فيسه بمد ضربه مائة جلدة ، فأرسل ان عمر إلى مزيد من معاوية يتشفع فيه ، فأرسل مزيد إلى ابن زياد فأطلقه وسيره إلى الحجاز في عباءة ، فصار إلى ابن الزبير عكة فقاتل معه حين حصره أهل الشام قتالا شديداً ، ثم بلغ الختار ما قال أهل العراق فيـه من التخبيط ، فسار إليهم وترك ابن الزبير، ويقال إنه سأل ابن الزبير أن يكتب له كتابا إلى ان مطيم نائب الكوفة ففعل ، فسار إلها، وكان يظهر مدح ابن الزبير في الملانية ويسبه في السر، وعدح محد بن الحنفية ويدعو إليه ، وما زال حتى استحوذ على الكوفة بطريق التشيم و إظهار الأخذ بثأر الحسين ، و بسبب ذلك التفت عليــه جماعات كشيرة من الشيعة وأخرج عامل ابن ألز بيرمنها ، واستقر ملك المختار بها ، ثم كتب إلى ابن الزبير يمتذر إليه و يخبره أن ابن مطيع كان مداهنا لبني أمية ، وقد خرج من الكوفة ، وأنا ومن بها في طاعتك ، فصدقه ابن الزبير لأنه كان يدعو إليه على المنبر يوم الجعة على رؤس الناس، ويظهر طاعته ، ثم شرع في تتبع قتلة الحسين ومن شهد الوقعة بكر بلاه من ناحية ابن زياد ، فقتل منهم خلقا كثيراً ، وظفر مرؤس كبارمنهم ، كعمر بن سعد بن أبي وقاص أمير الجيش الذين قتاوا الحسين ، وشمر بن ذي الجوشن أسر الألف الذين ولوا قتل الحسين ، وسنان بن أبي أنس ، وخولي بن يزيد الأصبحي ، وخلق غير هؤلاء ، وما زال حتى بعث سيف نقمته إبراهيم بن الأشتر في عشرين ألفا إلى ابن زياد ، وكان ابن زياد حين النقاه في جيش أعظر من جيشه \_ في أضعاف مضاعفة \_ كاتوا ثمانين ألفاء وقبل ستين ألفاء فقتل ابن الأشتر ابن زياد وكسر جيشه ، واحتازما في مصكره ، ثم بعث برأس ابن زياد ورؤس أصحابه مم البشارة إلى المختار ، فغرح بذلك فرحاً شــديداً ، ثم إن المختار بمث وأس ابن زياد و رأس حصين بن نمىر ومن معهما إلى ابن الزبعر مكة : فأمر ابن الزبر مها فنصبت على عقبة الحجون .

وقد كانوا نصبوها بالمدينة ، وطابت نفس المختار بالملك ، وظن أنه لم يبق له عدو ولامنازع ، فلما تبين ابن الزبير خداعه ومكر، وسو، مذهبه ، بعث أخاه مصمباً أميراً على العراق ، فسار إلى البصرة

فجمع العساكر فما تم سرور المختارحتي سار إليه مصعب بن الزبير من البصرة في جيش هائل فقتله واحتز رأسه وأمن بصلب كفه على باب المسجد، و بمث مصعب برأس المختار مع رجل من الشرط على البريد، الى أخيه عبد الله من الزبير، فوصل مكة بعد العشاه فوجد عبد الله يتنفل، فما زال يصل حتى أسحر ولم يلتفت إلى البريد الذي جاء بالرأس ، فلما كان قريب الفجر قال : ماجاء بك ؟ فألق إليه الكتاب فقرأه ، فقال : يا أمير المؤمنين معي الرأس ، فقال : ألقه على باب المسجد ، فألقاه ثم جاه فقال : جائزتي يا أمير المؤمنين ، فقال : جائزتك الرأس الذي جئت به تأخذه ممك إلى المراق ثم زالت دولة المختار كأن لم تكن ، وكفاك سائر الدول ، وفرح المسلمون مزوالها ، وذلك لأن الرجل لم يكن في نفسه صادقاً ، بل كان كاذباً مزعم أن الوحى يأتيه على يد جبريل . قال الامام أحمد: حدثنا أبن تمير حدثنا عيسى القارئ أبو عير بن السدى عن رفاعة القبابي قال: دخلت على المختار فألتى لى وسادة وقال : لولا أن أخي جبريل قام عن هذه لأ لقيتها الله ، قال : فأردت أن أضرب عنقه قال فذكرت حديثا حدثنيه أخي عر من الحق ، قال قال رسول الله علي : « أما مؤمن أمن مؤمنا على دمه فقتله فأنا من القاتل برئ » . وقال الامام أحمد : حدثنا يحيى من سميد القطان عن حماد من سلمة حدثني عبد الملك من عمير عن رفاعة بن شداد . قال : كنت أقوم على رأس المختار فلما عرفت كذبه هممت أن أسل سيني فأضرب عنقه ، فذكرت حديثا حدثناه عمر بن الحق . قال سممت رسول الله ﷺ يقول : « من أمن رجلا على نفسه فقتله أعطى لواء غدر موم القيامة » . و رواه النسائي وان ماجه من غير وجه عن عبـــد الملك بن عمر وفى لفظ لهما : « من أمن رجلا على دم فقتله فأنا مرى من القاتل، و إن كان المقتول كافراً » . و في سند هـ ذا الحديث اختلاف . وقد قبل لابن عر : إن المختار بزعم أن الوحي يأتيسه ، فقال صدق ، قال تعالى ( و إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهــــم ) وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال : قدمت على المختار فأكرمني وأنزلني عنده، وكان يتعاهد مبيتي بالليل قال فقال لى : اخر ج فحدث الناس ، قال : فحرجت فجاء رجل فقال : ماتقول في الوحى ؟ فقلت الوحى وحيان قال الله تمالى ( إنا أوحينا إليك هـذا القرآن ) وقال تمالى ( وكذلك جملنا لكل نه ، عدواً شياطين الانس والجن وحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً) قال فهموا أن يأخذوني فقلت : مالكم وذاك ! إنى مغتبكم وضيفكم . فتركوني ، و إنما أراد عكرمة أن يعرض بالمختار وكذبه في ادعائه أن ألوحي ينزل عليه .

وروى الطبرائى من طريق أنيسة بنت زيد بن الأرقم أن أباها دخل على المختار بن أبى عبيد فقال له : يا أبا عامر لوشفت (١٠ رأى جبريل وميكائيل ، فقال له زيد خسرت وتمست ، أنت أهون

(١) كَذَا بِالأَصُولُ كُلُهَا وَفَى القَلْمُوسُ: شَافَ تَطْلُمُ وَأَشْرِفَ .

على الله من ذلك ، كذاب مفتر على الله ورسوله ، وقال الامام أحمد : حدثنا ابن إسحاق بن بوسف ثنا ابن عوف الصديق الناجي أن الحجاج بن يوسف دخل عل أسها. بنت أبي بكر الصديق ، بعد ماقتل ابنها عبد الله من الزبير فقال : إن ابنك ألحد في هذا البيت ، وإن الله أذاقه من عذاب أليم ، وفعل به وفعل ، فقالت له كذبت ، كان باراً بالوالدين ، صواماً قواماً ، والله لقد أخبر نا رسول الله عليه و أنه سيخرج من ثقيف كذايان الآخر منهما شر من الأول ، وهو مبير » . هكذا رواه أحمــد بهذا السند والففظ . وقد أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الفضائل عن عقبة تن مكرم العمى البصرى عن يعقوب بن إسحاق الحضرى عن الأسود بن شيبان عن أبي نوفل عن أبي عقرب واسمه مماوية بن سلم عن أساء بنت أبي بكر أن رسول الله ﷺ قال : « إن في ثقيف كذابا وسيراً » . و في الحديث قُصة طريلة في مقتل الحجاج ولدها عبد الله في سنة ثلاث وسبمين كا سيأتي ، وقد ذكر البيهق هذا الحديث في دلائل النبوة ، وقد ذكر العلماء أن الكذاب هو المختار بن أبي عبيد ، وكان يظهر التشيع ويبطن الكهانة ، وأسر إلى أخصائه أنه توحي إليه ، ولكن ما أدرى هل كان يدعى النبوة أم لا ? وكان قد وضم له كرسي يعظم و يحف به الرجال ، و يستر بالحرير ، و يحمل على البغال ، وكان يضاهى به تابوت بنى إسرائيل المذكور في القرآن ، ولاشك أنه كان ضالا مضلا أراح الله السلمين منه بعد ما انتقم به من قوم آخرين من الظالمين ، كا قال تعالى (وكذلك تولى بعض الظالمين بمضاً بما كاثوا يكسبون ) وأما المبر فهو القتال وهو الحجاج بن يوسف الثقني نائب المراق لمبد الملك ابن مهوان ، الذي انتزع العراق من يد مصعب بن الزبير ، كما سيأتي بيانه قريباً .

وذكر الواقدى أن المختار لم يزل مظهراً موافقة ابن الزيرحتى قدم مصعب إلى البصرة فى أول سنة سبع وستين وأظهر خالفته فسار إليه مصعب فقاتله وكان المختار فى نحو من عشرين ألفاً ، وقد حل عليمه المختار من بحرساوا ينصرفون إلى مصعب ويدعون المختار ، وينقمون عليه ما هو فيه من الكهانة والكفب ، فلما رأى المختار ذلك افصرف إلى قصر الامارة فحاصره مصعب فيه أربعة أشهر ، ثم قتله فى رابع عشر رمضان سنة سبع وستين ، وله من العمر سبع وستون سنة فيا قيل

#### فصل

ولما استقر مصمب بن الزبير بالكوفة بعث إلى إبراهيم بن الأشتر ليقدم عليه ، وبعث إليه عبد الملك بن مروان ليقدم علميه ، فحار ابن الأشتر فى أمره ، وشاور أصحابه إلى أبهما يذهب ، ثم اتنق رأبهم على الذهاب إلى بلدهم الكوفة ، فقدم ابن الأشتر على مصمب بن الزبير فأكرمه وعظمه واحترمه كثيراً ، و بعث مصعب المهلب بن أبي صغرة على الموصل والجزيرة وأذر بيحان وأرمينية ، وكان قد استخلف على البصرة حين خرج منها عبيد الله بن عبد الله بن معمر ، وأقام هو بالكوفة ، ثم تسلخ هـ نم السنة حي عزله أخوه عبيد الله بن الزيبر عن البصرة و ولى عليها ابنه حمزة بن عبد الله بن الزيبر ، وكان شجاعا جواداً مخلطا يعطى أحياقاً حتى لايدع شيئاً ، وعنع أحياقاً مالم عنه ، وظهرت خعة وطيش في عقله ، وسرعة في أمره ، فيث الأحنف إلى عبد الله بن الزيبر غنرله وأعاد إلى ولايتها أخاه مصعباً مضافاً إلى ما بيده من ولاية الكوفة ، قالوا : وخرج حمزة بن عبد الله بن المسعم ، فقال : لا ندهك عبد الله بن مسمع ، فقال : لا ندهك تندب بأعطياتنا ، فضمن له عبيد الله بن مصر المعلاء فعرض له مالك بن مسمع ، فقال : لا ندهك مكة ، بل عدل إلى المدينة ، فأودع ذلك المال رجالاً فكلهم غل ما أودعه وجحده ، سوى رجل من أميه أمال الكتاب ، فأدى إليه أمانته . فله بلغ أباه ماصنع قال : أبعد الله يه أدي أبه هو أعلى به بن بروان فنكس . وذكر أبو مخنف أن حرة بن عبد الله بن الزبير ولى البصرة سنة كاملة فالله أعام .

قال ابن جوير: وحج بالناس فيها عبـــد الله بن الزبير، وكان عامله على الكوفة أخاه مصعبا، و وعلى البصرة ابنه حمزة، وقيل بل كان رجع إليها أخوه، وعلى خواسان وتلك البلاد عبـــد الله بن خاذم السلمي [ من جهة ابن الزبير والله سبحانه أعلى.

وممن توفى فيها من الأعيان الوليد بن عقبة بن أبي مصط ، وأبوالجهم ، وهو صاحب الانبجانية المذكورة في الحديث الصحيح . وفيها قتل خلق كثير يطول ذكره ] (١٦

#### ﴿ ثم دخلت سنة عمان وستين ﴾

فنها رد عبد الله أخاه مصمباً إلى إمرة البصرة ، فأناها فأقام بها ، واستخلف على الكوفة الحارث ابن عبد الله وأخد مصمباً إلى إمرة البصرة ، فأناها فأقام بها ، واستعمل على المدينة جار بن الأسود الزهرى ، وعزل عنها عبد الرحمن بن الأشعث لكونه ضرب سعيد بن المسيب سنين سوطا ، فانه أراد منه أن يبايع لابن الزبير فامنتم من ذلك فضر به ، فضرته ابن الزبير ، وفيها هلك ملك الروم قسطنطين بور. قسطنطين بطف قسطنطين بطف

وفلك أن مصعباً كان قد عزل عن قاحية فارس المهلب بن أبي صفرة ، وكان قاهراً لهم وولاه الجزيرة ، وكان المهلب قاهراً للازارقة ، وولى حسلى فارس عمر بن عبيد الله بن معير ، فناروا عليه فقاتلهم عمر بن عبيد الله فقهره وكسره ، وكاتوا مع أميرهم الزبير بن الملجور ، ففروا بين يديه إلى اصطخر فاتبهم فقتل منهم مقتلة عظيمة ، وقتاوا ابنه ، ثم ظفر بهم مرة أخرى ثم هر بوا إلى بلاد

(١) سقط من المصرية .

أصبهان وتواحيها ، فتقووا هنالك وكثر عدده وعدده ، ثم أقباوا يريدون البصرة ، فروا بيمض بلاد فارس وتركوا عربن عبيد الله بن مسر وراء ظهوره ، فلما سم مصعب بقدومهم ركب في النس وجعل يلوم عربن عبيد الله بتركه هؤلا ، بجنازون بيلاده ، وقد ركب عربن عبيد الله في الناس وجعل يلوم عربن عبيد الله في النساء والحاليات الخوارج أن مصعباً أمامهم وعربن عبيد الله وراهم ، فعدلوا إلى المدائن فجعلوا يقتلون النساء والحاليات ، ويبقر ون بطون الحبالي ، ويغلون أفعالا لم يضلها غيره ، فقصده كائب الكوفة الحارث بن أبي ربيعة ومعه أهلها وجاعلت من أشرافها ، منهم ابن الأشتر وشبث بن ربي ، فلما الحارث بن أبي ربيعة ومعه أهلها وجاعلت من أشرافها ، منهم ابن الأشتر وشبث بن ربي ، فلما بين يديه ، فاتبعهم عبد الرحن بن مختف في سعة آلاف فروا على الكوفة ثم صاروا إلى أرض بين يديه ، فاتبعهم عبد الرحن بن مختف في سعة آلاف فروا على الكوفة ثم صاروا إلى أرض أصبهان ، فافصر في عنهم ولم يقاتلهم ، ثم أقبلوا فحاصروا عناب بن ورقاء شهراً ، عدينة جيا ، حق ضيتوا على الناس فقر لوا إلهمم تقاتلوه فكتفوه وقتدلوا أميره الزبير بن الملجور وغنموا ما في مسكوه ، وأمرت الخوارج عليهم فطرى بن الفجاءة ثم صاروا إلى المهلب بن أبي صفرة - وهو على الموصل - أن يسير إلى قتال الخوارج وكان أبهمر الناس مسكوم ، وأمرت الخوارج وكان أبهمر الناس بعتالهم ، و بعث مكاله إلى المهلب بن أبي صفرة - وهو على الموصل - أن يسير إلى قتال الخوارج وكان أبهمر الناس بقتالهم ، و ابعث مكاله إلى المهلب إلى المهلب إلى المهلب إلى المهلب إلى المهلب إلى المهلم يسم عثله

قال ابن جربر: وفي هدنه السنة كان القحط الشديد ببلاد الشام بحيث لم يتمكنوا معه من الغزو الضعفهم وقلة طعامهم وميرتهم . قال ابن جربر: وفيها قتل عبيد الله بن الحروكان من خبره أنه كان رجلا شجاعا تتقلب به الأحوال والآيام والآراء ،حتى صار من أمره أنه لايطاع لأحد من بنى أمية ولا لآل الزبير، وكان يم على علمل الكورة من العراق وغيره فيأخف منه جميم ما في بيت ماله قهراً ويكتب له براءة وينهب فينفقه على أصحابه ، وكان الخلفاء والأمراء يبعثون إليه الجيوش فيطردها ويكسرها قلت أو كثرت ،حتى كاع فيه مصعب بن الزبير وعمله ببلاد العراق ، ثم إنه وفعد على عبد الملك بن مروان فبعثه في عشرة نغر وقال : ادخل الكونة وأعلمه أن الجنود ستصل اليهم سريعاً ، فبعث في السر إلى جماعة من إخوانه فظهر على أمره فأعملم أمير الكوفة الحارث بن عبد الحق فيهم إلى الكوفة ، ثم إلى البصرة ،

قال ابن جرير : وفيها شهد موقف عرفة أربع رايات متباينة ، كل واحدة منها لا تأثم بالأخرى الواحدة لمحمد بن الحنفية في أصحابه ، والثانية لنجدة الحر ورى وأصحابه ، والثالثة لبني أمية ، والرابعة لعبد الله بن الزبير ، وكان أول من دغورايته ابن الحنفية ، ثم نجمة ، ثم بنو أمية ، ثم دفع ابن الزبير فدفع الناس معه ، وكان عبد الله بن حمر فيمن انتظر دفع ابن الزيد ، ولكنه تأخر دفعه ، فقال ابن عمر : أشبه بتأخره دفع الجاهلية ، فدفع ابن عمر فدفع ابن الزيد ، وتحاجز الناس في هـ أما العام فلم يكن بينهم قتال . وكان على نيابة ألمدينة جار بن الأسود بن عوف الزهرى من جهة ابن الزيد ، وعلى الكوفة والبصرة أخوه مصحب ، وعلى ملك الشام ومصر عبد الملك بن مروان ، والله أعلم . ﴿ وَمِن تُرِقَ فَهَا مِن الأعيان ﴾

[ عبد الله بن يزيد الأوسى، شهد الحديبية، وعبد الرحن بن الأسود بن عبد يغوث. وعبد الرحن بن زيد بن الخطاب المدوى، ابن أخى عر بن الخطاب، أدرك النبي وقوقى وعبد الرحن بن زيد بن الخطاب المدوى، ابن أخى عر بن الخلفاب، أدرك عدى بن حاتم بن علم بن عبد الله بن سعد بن أمرىء القيس، محمابي جليل، سكن الكوفة تم سكن قوميسيا. زيدبن أدقم بن زيد محالى جليل ) (1)

﴿ وَفِيهَا تُوفَى عبد الله بن عباس ترجمان القرآن وابن عم رسول الملك الديان ﴾

هو عبد الله من عباس من عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى أبو العباس الماهمي بن عم رسول الله عَيْدُ الله عَدُ عبر هـ نـ الأمة ، ومفسر كتاب الله وترجانه ، كان يقال له الحبر والمحر ، وروى عن رسول الله عليه الله شيئا كثيراً ، وعن جماعة من الصحابة ، وأخذ عنه خلق من الصحابة وأم من التابمين ، وله مفردات ليست لغيره من الصحابة لاتساء علمه وكثرة فهمه وكمال عقله وسمة فضلُه ونبل أصله ، رضى الله عنه وأرضاه . وأمه أم الفضل لباية بنت الحارث الهلالية أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين ، وهو والد الحلفاء العباسيين ، وهو أخو أخوة عشرة ذكو رمن أم الفضل للمباس، وهو آخرهم مولداً ، وقد مات كل واحد منهم في بلد بعيد عن الآخر كما سيأتي ذلك . قال مسلم بن خالد الزنجي المسكى عن ابن نجييح عن مجاهد عن ابن عباس. قال : لما كان رسول الله مَيُّكُ في الشعب جاء أبي إلى رسول الله علي فقال له : ما محد أرى أم الفضل قد اشتملت على حل، فقال : « لعل الله أن يقر أعينكم ». قال : فلما ولدتني أنى بي رسول الله ﷺ وأنا في خرقة فحنكني ريقه . قال مجاهد : فلا نعلم أحــداً حنكه رسول الله ﷺ ريقه غــيره ، وفي رواية أخرى فقال رسول الله عَلَيْكُ : « لمل الله أن يبيض وجوهنا بغلام » فولنت عبد الله بن عباس ، وعن عمر و بن دينار قال : ولد ابن عباس عام الهجرة ، وروى الواقدى من طريق شعبة عن ابن عباس أنه قال : ولنت قبل الهجرة بثلاث سنين ، ومحن في الشعب ، وتوفي رسول الله عَلَيْكَةٍ وأنا ابن ثلاث عشرة سنة ، ثم قال الواقدى : وهذا مالا خلاف فيه بين أهل الملم . واحتج الواقدى بأنه كان قد ناهن الحلم (١) سقط من المصرية .

عام حجة الوداع . وفي محميح البخاري عن ابن عباس قال : توفي رسول الله ﷺ وأنا مختون ، وكاتوا لا يختنون الغلام حتى يحتلم . وقال شعبة وهشام وابن عوانة عن أبى بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . قال : توفي رسول الله ﷺ وأنا ابن عشر سنين مختون . زاد هشام : وقد جمت المحمكم على عهد رسول الله وَتَتَلِينُهُ . قلت : وما الحمكم ? قال : المفصل . وقال أبو داود الطيالسي عن شعبة عن أبي إسحاق عن سميد بن جبير عن ابن عباس قال: قيض رسول الله عَمَالِيَّة وأمَّا ابن خس عشرة سنة مختون، وهذا هو الأصح ويؤيده صحة ماثبت في الصحيحين، ورواه مالك عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال : أقبلت را كيا على أتان وأنا بومنذ قد ناهزت الاحتلام ، ورسول الله علي يصلى بالناس عني إلى غير جدار ، فر رت بين يدى بعض الصف ، فنزلت وأرسلت الأنان ترتم ودخلت في الصف ، فلم ينكر على ذلك أحد . وثبت عنه في الصحيح أنه قال : كنت أَنَا وأمي من المستضعفين ، كانت أهي من النساء وكنت أنا من الوقدان ، وهاجر مع أبيه قبل الفتح ، الله النبي عَلَيْكُ والمحالة ، وهو ذاهب لفتح مكة ، فشهد الفتح وحنيناً والطائف عام تمان ، وقيل كان في سنة تسع وحجة الوداع سنة عشر ، ومحب النبي علي حينتذ ولزمه ، وأخذ عنه وحفظ وضبط الأقوال والأفعال والأحوال، وأخمة عن الصحابةعاماً عظما مم الفهم الثاقب، والبسلاغة والفصاحة والجال والملاحة ، والاصالة والبيان ، ودعا له رسول الرحن عَلَيْكُ ، كا و ردت به الأحاديث الثابتة الأركان، أن رسول الله علي « دعاله بأن يعلمه التأويل، وأن ينقهه في الدين ». وقال الزبير ان بكار : حدثني ساعدة بن عبيد الله المزئي عن داود بن عطاء عن زيد بن أسلم عن ابن عمر أنه قال : إن عمر كان يدعو عبــــــ الله من عباس فيقر به و يقول : إنى رأيت رسول الله ﷺ دعاك نوماً فسح رأسـك وتفل في فيك وقال : « اللهـم فقه في الدين ، وعلمه التأويل » . و به أن رسول الله تال : « اللهم بارك فيه وانشر منه » . وقال حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن معيد بن جبر عن ابن عباس . قال: بت في بيت خالتي ميمونة فوضعت ثاني عَيَّالِيَّة غسلا، فقال: « من وضع هذا ؟ قانوا : عبــد الله بن عباس ، فقال : اللهم علمه التأويل ، وفقه في الدين » . وقد رواه غير واحد عن ابن خيثم بنحوه .

وقال الامام أحمد : حدثنا عبد الله بن بكر بن أبى صفرة أبو ونس عن عمر و بن دينار أن كريباً أخبره أن ابن عباس قال : أتيت رسول الله ﷺ من آخر الليل فصليت خلفه فأخذ بيدى فجرتى حتى جملنى حذاءه ، فلما أقبل رسول الله ﷺ على صلاته خنست فصلى رسول الله ﷺ فلما انصرف من صلاته قال : « ماشأتى أجملك فى حذائى فتخنس » ? فقلت : يارسول الله أو ينبغى لأحد أن يصلى فى حذائك وأنت رسول الله الذى أعطك الله عز وجل ؟ قال : فأهميته فدعا الله فى أن يزيدتى علما وفهما ، قال : ثم رأيت رسول الله ﷺ نام حتى صممت نفخه ، ثم آناه بلال فقال : يارسول الله الصلاة ، فقام فصلى ما أعاد وضوءاً .

وقال الامام أحمد وغيره: حدثنا هاشم بن القاسم ثنا و رقاه سممت عبيد الله بن أبي ريد بحدث هن ابن عباس قال: « أبي رسول الله عليه الخلاه فوضت له وضوماً ، فلما خرج قال من وضع ذا م فتيل ابن عباس ، فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه الناويل ». وقال النوري وغيره عن ليث عن أبي جهشم موسى بن سلم عن ابن عباس أنه رأى جبريل وأن رسول الله عليه حدث له بالحكمة ، وفي رواية بالملم ، مرتبن . وقال الدار قطني : حدثنا حرة بن القاسم الماشي وآخر ون قالوا : حدثنا العباس بن محمد حدثنا محمد بن مصحب بن أبي مالك النخي عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال : « رأيت جبريل مرتبن » و دع الله عباس قال : « رأيت جبريل مرتبن » و دعالى رسول الله عليه النخي عبد الملك بن حسين غريب من حديث أبي إسحاق المبيي عن عكرمة عن ابن عباس قال : « ضيني رسول الله وقال الامام أحمد : حدثنا هاشم عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال : « ضيني رسول الله وقال الامام أحمد : حدثنا هاشم عن خالد وهو ابن مهوان الحذاء عن عكرمة عنده الدناء عن عكرمة عنده وقال عكرمة عنده وال راحل الله والترمذي والنسائي وان ماجه من حديث خالد وهو ابن مهوان الحذاء عن عكرمة عنده به وقال الدمذي : حسن محميح . وقال الامام أحمد : حدثنا أبو سعيد ثنا سليان بن بلال ثنا حدين بن عبد الله بن عكرمة عن ابن عباس الحسكة الدمني بن علي عن عن ابن عباس الحسكة عبد الله بن عكرمة بنحوهذا ، ومهم عبد الله بن عكرمة بنحوهذا ، ومهم عبد الله بن عكرمة بنحوهذا ، ومهم عبد الله بن عدر واحد عن عكرمة بنحوهذا ، ومهم علمه الناؤيل » . تفرد به أحمد ، وقد روى هذا الحديث غير واحد عن عكرمة بنحوهذا ، ومهم علمه الناؤيل » . تفرد به أحمد ، وقد روى هذا الحديث غير واحد عن عكرمة بنحوهذا ، ومهم

وقال الامام أحمد : حدثنا أبو كامل وعفان المدنى قالا : ثنا حاد ثنا محار بن أبي عار عن ابن عباس . قال : ثنا حدثنا أبو كامل وعفان : وهو كالمرض عباس . قال : «كنت مع أبي عند النبي على الله في على عند عنه عنه ? فقلت : إنه كان عنده دباس ، فرجنا من عنده فقال العباس : أم أر ابن عمك كالمرض عنى ? فقلت : إنه كان عنده رجل يناجيه ، قال عفان قال عباس : أو كان عنده أحد ? قلت : نع ، فرجع إليه فقال : هل رأيته الله هل كان عندك رجل يناجيك ، قال : هل رأيته يا عبد الله أخبر في أنه كان عندك رجل يناجيك ، قال : هل رأيته يا عبد الله إلى عبد الله عن عن عندك رجل من حديث المهدى عن

من أرسله عن عكرمة ، والمنصل هو الصحييح ، فقد رواه غير واحد من النابعين عن ابن عباس ، وروى من طريق أمير المؤمنين المهدى عن أبيه عن أبي جمفر المنصور عبد الله بن محد بن على بن عبدالله بن عباس ، عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عباس . أن رسول الله ﷺ قال : « اللهم

علمه الكتاب وفقيه في الدين » .

آبائه ، وفيــه أن رسول الله ﷺ قال له : « أما إنك سنصاب فى بصرك » . وكان كذلك ، وقــد روى من وجه آخر أيضاً والله أعلم .

### ﴿ ذَكُرُ صَفَةً أَخْرَى لَرُ وَيَنَّهُ جَبِّرِ يَلَ ﴾

رواها فتيبة عن الدراوردى عن تور بن بزيد عن موسى بن ميسرة أن العباس بعث ابنه عبدالله في حلجة إلى رسول الله و في عبد عند ورجلا فرجع ولم يكلمه من أجل مكان ذلك الرجل ، فلتى العباس بعد ذلك رسول الله وقيلة وجد عندك رجلا العباس : يارسول الله أرسلت إليك ابنى فوجد عندك رجلا فلم يستطم أن يكلمك فرجع وراء ، قتال رسول الله وقيلية : « ياعم تعرى من ذاك الرجل ؟ قال : لا ! قال: ذلك جبريل ، ولن يموت ابنك حتى يذهب بصره و يؤتى علما » . و رواه سلمان بن بلال عن ثور بن يزيد كذلك ، وله طريق أخرى . وقد ورد في فضائل ابن عباس أحادث كثيرة منها عن ثور بن يزيد كذلك ، وله طريق أخرى . وقد ورد في فضائل ابن عباس أحادث كثيرة منها ماهو منكر جداً أضر بنا عن كثير منها صفحا ، وذكر أ مافيه مقنع وكفاية عما سواه .

وقال البهمتي : أنبأ أنو عبد الله الحافظ أنبأ عبد الله بن الحسن القاضي عرو ثنا الحارث بن محمد أنبأ يزيد بن هارون أنبأ جرير بن حازم عن يملى بن حكم عن عكرمة عن ابن عباس قال: « لما قبض رسول الله وَ الله عَلَيْهِ قلت لرجل من الأ نصار: هلم فلنسأل أمحاب رسول الله فانهم اليوم كثير، فقال: ياعجبا لك يا ان عباس ! ! أترى الناس يفتقرون إليـك وفى الناس من أصحاب رسول الله والله من فهم ? قال : فترك ذلك وأقبلت أنا أسأل أصحاب رسول الله ﷺ ، فان كان ليبلغني الحديث عن الرجل فاسمى بابه وهو قائل فأتوسدردائي على بابه يسنى الربح على من التراب، فيخرج فيراني فيقول : يا أمن عم رسول الله ما جاء بك ع هلا أرسلت إلى فا تيك عِفْاقول : لا ا أنا أحق أن آتيك ، قال: فأسأله عن الحديث ، قال: فماش هذا الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتم حولي الناس يسألوني ، فيقول: هذا الفتي كان أعقل مني » . وقال محمد من عبد الله الأنصاري : ثنا محمد من عر و ابن علقمة ثنا أبو سلمة عن ابن عباس قال: وجدت عامة علم رسول الله عليه عند هذا الحي من الأنصار ، إن كنت لأقيل بباب أحده ، ولو شئت أن يؤذن لى عليه لأذن لى ، ولكن أبتني بذلك طيب نفسه . وقال محمد من سعد : أنبأ محمد من عمر حدثني قدامة بن موسى عن أبي سلمة الخضرى قال ممت ابن عباس يقول: كنت ألزم الأكام من أمحاب رسول الله يتطابع من المهاجرين والأ نصار فأسألهم عن مفازي رسول الله والله عليه عليه ومانزل من القرآن في ذلك ، وكنت لا آني أحداً منهم إلا سر باتياني إليه ، لقر بي من رسول الله ﷺ ، فجملت أسأل أبي بن كمب يوماً \_ وكان من الراسخين في العلم \_ عما نزل من القرآن بالمدينة ، فقال : نزل سبع وعشر ون سورة وسائرها مكي. وقال أحمد : عن عبد الرزاق عن معمر قال : عامة علم ابن عباس من ثلاثة ،من عمر وعلى وأبي

ابن كسب ، وقال طاوس عن ابن عباس أنه قال : إن كنت لأسأل عن الأمر الواحد من ثلاثين من أصحاب رسول الله وقال منهرة عن الشعبي قالى : قبل لابن عباس : أنى أصبت هذا الملم المسحاب رسول الله وقلب عقول . وثبت عن عمر بن الخطاب أنه كان يجلس ابن عباس مع مشايخ الصحابة ويقول : نعم ترجان القرآن عبد الله بن عباس ء وكان إذا أقبل يقول عمر : جاء فتى السكول ، وفو المسان السئول ، والقلب المقول . وثبت فى الصحيح أن عمر سأل الصحابة عن تفسير ( إذا جاء نصر الله والفتح في تسكن بعن بحواب لم يرتضه عمر ، ثم سأل ابن عباس عنها فتال : أجل رسول الله وقبل في إليه ، فقال : لا أعلم منها إلا بما تملم ، وأداد عمر بذك أن يقر عند منه المه والفهم . وسأله مرة عن ليلة القدر فاستنبط أنها في السابعة عن الفسير .

وقد قال الحسن بن عرفة : حدثنا يحيى بن البان عن عبد الملك بن أبى سلمان عن سعيد بن جبير عن حر أنه قال لابن عباس : عن حر أنه قال لابن عباس : الله عباس : الله عباس : الله عباس : إنك لأصبح فنياننا وجها ، وأحسم عقلا ، وأفقهم في كتاب الله عز وجل . وقال مجاهد عن الشعبى عن ابن عباس قال قال لى أبى : إن حمر يدنيك و يجلسك مع أكابر الصحابة فاحفظ عنى ثلاثا ، لا تفشين له سرا ، ولا تغنان عنده أحداً ، ولا يجر بن عليك كذبا . قال الشبى : قلت لابن عباس : بل كل واحدة خير من عشرة آلاف .

وقال الواقدى : حدثنا عبد الله بن الفضل بن أبى عبد الله عن أبيه عن عطاه بن يساد أن عمر وعثان كانا يدعوان ابن عباس فيسير مع أهل بدر ، وكان يفتى فى عبد عمر وعثان إلى وم مات . قلت : وشهد فتح إفريقية سنة سبم وعشرين مع أبن أبى سرح ، وقال الزهرى عن على بن الحسين عن أبيه قال : نظر أبى إلى ابن عباس يوم الجل عشى بين الصفين ، فقال : أقر ألله عبن من له ابن عم مثل هدا ، وقد شهد مع على الجل وصفين وكان أميراً على الميسرة ، وشهد معه قتال الخوارج عم مثل هدا ، وقد شهد مع على الجل وصفين وكان أميراً على الميسرة ، وشهد معه قتال الخوارج وكان ممن أشار على على أن يستنب معاوية على الشام ، وأن لا يعزله عنها فى بادئ الأمر ، حتى قال له فيا قال أن يقاتله ، فكان ما كان مما قد صبق بيانه ، ولما تراوض الفريقان على عمل الحين طلب ابن عباس أن يكون من جهة على ليكافي عمر و بن العاص ، فامنت منسج وأهل الهن إلا أن يكون من جهة على أبر موسى الأشعرى، وكان من أمر الحسكين ماسلف . وقد استنابه على على اليصرة ، وأقام الناس الحج في بعض السنين فطلب بهم فى عرفات خطبة وفسر فيها سورة البقرة ، وفي رواية سورة النور ، قال من سمه ، فسر نظال من سمه : فسر نظال من سمه الدورة ، وأول من عرف بالناس فى البصرة ، فصر نظال من سمه : فكان تنسيرا لو سمعته الروم والترك والديل إلى الموا . وهو أول من عرف بالنس فى البصرة ، فكان منا كن على كان على على تنسيرا لو سمعته الروم والترك والديل إلى المدورة وأول من عرف بالنس فى البصرة ، فكان خلك تنسيرا لو سمعته الروم والترك والديل إلى المدورة وأول من عرف بالنس فى البصرة ، فكان خلك تنسيرا لو سمعته الروم والترك والديل المدورة البقرة ، وفي رواية سورة النول في المسرة ، فكان خلك تنسيرا لو سمعته الروم والترك والديل والديل والديل والديل والديلة والديل والديلة والديل والمن عرف والترك والديل والديل والديل والديل والديل والديل والديلة والديل والديل

يصعد المنبر لبلة عرفة و يجتمع أهل البصرة حوله فيفسر شيئاً من القرآن، ويذكر الناس من بصد المصر إلى الغروب، تم يغزل فيصلى بهم المغرب، وقد اختلف العلماء بعده فى ذلك، فمنهم من كره ذلك وقال: هو بدعة لم يصلها رسول الله ﷺ ولا أحمد من أصحابه إلا ابن عباس، ومنهم من استحب ذلك لأجل ذكر الله وموافقة الحجاج.

وقد كان ابن عباس ينتقد على على فى بعض أحكامه فيرجع إليه على فى ذلك ، كما قال الامام أحمد : حدثنا إسهاعيل حدثنا أوب عن عكرمة أن عليا حرق أسا ارتدوا عن الاسلام فيلغ ذلك ابن عباس قتال : لو كننت أظلم أحرقهم بالناره إن رسول الله علي قال : « لاتدنو ابداب الله ، بل كنت قاتلهم لقول رسول الله على في ان عباس كن بدن هاتناوه » . فيلغ ذلك على قتال : و يح ابن عباس كان برى عباس على الهنات وقد كافأه على فان ابن عباس كان برى إلحاه المنتمة ، وأنها باقية ، ومحليل الحو الا نسبة ، فقال على : إنك امر وقائه ، إن رسول الله معينية ، فقال على : إنك امر وقائه ، إن رسول الله معينية ، فهى عن نكاح المنته وعن لحوم الحو الا نسبة مع خيبر » . وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين وغيرهما ، وله ألفاظ هذا من أحسنها والله سبحانه ولعالى أعلم .

وقال البهقي: أبنا أو عبد الله الحافظ قال محمت أبا بكر بن المؤمل يقول محمت أبا نصر بن أبي ربيمة يقول: و ود صحصة بن صوحان على على بن أبي طالب من البصرة فسأله عن ابن عباس ـ وبيمة يقول: و ود صحصة بن صوحان على على بن أبي طالب من البصرة فسأله عن ابن عباس ـ وبك على خلفه بها ـ قتال صحصة : يأأمير المؤمنين ، إنه آخذ بثلاث وقارك لثلاث ، آخذ بقلوب الرجال إذا حدث ، وبحسن الاستهاع إذا محدث و بأيسر الأمرين إذا خولف ، وترك المراه ومقارنة اللهم ، وما يمتنو منه . وقال الواقدى : ثنا أبو بكر بن أبي سبرة عن موسى بن سعيد عن عامر بن أوسم حلما من ابن عباس ، ولقد رأيت عريدعوه الممضلات ثم يقول : عندك قد جاءتك معضلة ، ثم المجاوز قوله ، وإن حوله لأهل بدر من المهاجرين والأنسار . وقال الأعمش عن أبي الضحى عن أمي الضحى عن أمي الضحى عن أمي المحدود : لو أدرك ابن عباس أسناننا ماعشره منا أحد . وكان يقول : نم مروق قال قال عبد الله بن مسمود : لو أدرك ابن عباس أعلم الناس عا أنزل الله على عد وقال عمد بن سعد : حدثنا محمد بن عر حدثني يحيى بن الملاء عن يعقوب بن زيد عن أبيه وقال محمد جاء بن عبد الله يقول - بن بلغه موت ابن عباس وصفق باحدى يديه على الأخرى : قال الموم عسم الناس وأحلم الناس ، وقد أصيبت به هذه الأمة مصيبة لا ترتق . و به إلى يحبى بن الملاء عن عبر بن عبد الله عن أبي بكر بن عبد بن عبد وقد أصيبت به هذه الأمة مصيبة لا ترتق . و به إلى يحبى بن الملاء عن عربن عبد الله عن يعرب عبد بن عبد وقد أصيبت به هذه الأمة مصيبة لا ترتق . و به إلى يحبى بن الملاء عن عربن عبد الله عمن أبي بكر بن عبد بن عبر و بن حزم ، قال : لما مات ابن عباس قال واقعت المنحد عن عرب من عبد الله عن أبي بكر بن عبد بن عر و بن حزم ، قال : لما مات ابن عباس قال واقعت المنحد عن عرب من عبد الله عن يعتاج إليه من بين المشرق والمغرب في الغرب في المؤرب في المؤرب في المؤرب في الملم . قال الواقعي : وحدائي وحدائي وحدائي عن من المؤرب في المؤرب في

أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن حمر و بن أبي عمر و : عن عكرمة قال : سممت مماوية يقول مات والله أقته من مات ومن عاش ، وروى ابن عساكر عن ابن عباس قال : حخلت على معاوية حين كان الصلح وهو أول ما النقيت أنا وهو ، فإذا عنده أناس فقال : مرحاً بابن عباس ، ما تحاكت الفتنة بينى و بين أحد كان أعز على بعماً ولا أحب إلى قربا ، الحدثة الذي أمات علياً ، فقلتله : إن الله لاينم ، فوقشائه ، وغير هذا الحديث أحسن منه ، ثم قلت له : أحب أن تعنيى من ابن عمى وأعنيك من ابن عمى أعلى من ابن عمى أعلى الناس : هو أعنيك من ابن عمل وأكانت عائشة وأم سلمة حين حج ابن عباس بالناس : هو أعلى الناس بالمناس المناس المناس على الله عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال : ركب زيد بن ثابت في هند الشعبي قال : ركب زيد بن ثابت في هند المعلى أعلى أمرنا أن نفسل بالمناشئا فقال زيد : أنى يداك ? فأخر بيد به قتل ال عمر رسول الله تعلى أعن أمرنا أن نفسل بالهاشئا .

وقال الواقدي : حدثني داود من هند عن سعيد بن جبير معمت ابن المسيب يقول : ابن عباس أعلم الناس. وحدثني عبد الرحن بن أبي الزاد عن أبيه عن عبيد الله بن عتبة. قال: كان ابن عباس قد فات الناس يخصال . بعلم ما سبق إليه ، وفقه فما احتيج إليه من رأيه ، وحلم ونسب وناثل ، ومارأيت أحدا كان أعلم مما سبقه من حديث النبي ﷺ منه، ولا بقضاء أبي بكر وعمر وعثمان منه، ولا أفقه في رأى منه ، ولا أعلم بشمر ولا عربية ولا تفسير القرآن ولابحساب ولا بفريضة منه ، ولا أعلم فعا مضى ولا أثقب رأيا فها أحتيج إليه منه ، ولقد كان يجلس وما ما يذكر فيه إلا الفقه ، و وما ما يذكر فيه إلا التأويل ، وتوما ما يذكر فيه إلا المفازى ، وتوما الشعر ، وتوما أيام العرب ، ومارأيت عالما قط جلس إليه إلا خضم له ، ولا وجدت سائلا سأله إلا وجد عند علما . قال : ورعا حفظت القصيدة من فيه ينشدها ثلاثين بيتا. وقال هشام بن عروة عن أبيه: ما رأيت مثل ابن عباس قط. وقال عطاء : مارأيت مجلسا أكرم من مجلس ابن عباس ، أكثر فقها ، ولا أعظم هيبة ، أمحاب القرآن يسألونه ، وأصحاب المربية يسألونه ، وأصحاب الشعر عنه يسألونه ، فكلهم يصدر في واد أوسع. وقال الواقدى: حدثني بشرين أبي سلم عن ابن طاوس عن أبيه . قال : كان ابن عباس قد يسبق على الناس في العلم كما تسبق النخلة السحوق على الودي الصغار . وقال ليث بن أبي سلم قلت لطاوس: لم لزمت هذا العلام ? \_ يمني ابن عباس \_ وتركت الأكار من الصحابة ? فقال : إلى رأيت سبمين من الصحابة إذا "مماروا في شيَّ صاروا إلى قوله ، وقال طاوس أيضاً : مارأيت أفقه منه ، قال وما خالفه أحد قط فتركه حتى يقر ره . وقال عــلى بن المديني و يمحى بن ممين وأبو نسم وغـــيرهم عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي تجييج عن مجاهد. قال : ما رأيت مثله قط ، ولقد مات وم مات و إنه الر هذه الأمة \_ يمنى ابن عباس \_ وقال أبو بكر بن أبي شيبة وغيره عن أبي أسامة عن الأحش

عن مجاهد . قال : كان ابن عباس أمدهم قامة ، وأعظمهم جفنة ، وأوسعهم علما . وقال عمرو بن دينار: ما رأيت بجلسا أجم لكل خير من مجلسه \_ يعني ابن عباس \_ الحلال والحرام وتفسير القرآن والمربية والشعر والطعام . وقال مجاهد : مارأيت أعرب لسامًا من ابن عباس ، وقال محد بن سعد : ثنا عفان بن مسلم ثنا سلم بن أخضر عن سليان التيمي \_ وهو ممن أرسله الحسكم بن أديب \_ إلى الحسن سأله عن أول من جمَّم بالناس في همذا المسجد بوم عرفة ? قال : ابن عباس ، وكان رجملا منجى ـ أحسب في الحديث ـ كثيرالعلم ، وكان يصعد المنهر فيقرأ سورة البقرة ويفسرها آية آية . وقد روى من وجه آخر عن الحسن البصري نحوه ، وقال عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري : روى سفيان عن أفي بكر الهذلي عن الحسن قال : كان ابن عباس أول من عرَّف بالبصرة ، صعد المنعر فقرأ البقرة وآل عران فنسرهما حرفا حرفا مشجى : قال ابن قتيبة مشجى من الشج وهو السيلان، قال تمالى ( وأنزلنا من المصرات ماه تجاجا ) وقيل كثيراً بسرعة : وقال ونس بن بكير : حدثنا أبوحزة الثالى عن أبي صالح: قال لقد رأيت من ابن عباس مجلسا لو أن جيم قريش غرت به لكان لها به الفخر، لقد رأيت الناس اجتمعوا على بابه حتى ضاق مهم الطريق، فما كان أحديقدر أن يجي، ولا أن يذهب ، قال : فدخلت عليه فأخبرته مكانهم على بابه ، فقال لي : ضم لي وضوءاً ، قال: فتوضأ وجلس وقال: اخرج فقل لهم: من كان بريد أن يسأل عن القرآن وحروفه وما أريد منه فليمخل. قال: غرجت فآذنتهم فدخلوا حتى ملاؤا البيت والحجرة، فاسألوه عن شيم إلا أخبرهم عنه و زادهم مثل ماسألوا عنه أو أكثر ، ثم قال : إخوانكم ، فخرجوا ، ثم قال : اخرج فقل : من أراد أن يسأل عرم الخلال والحرام والفقه فليدخل ، قال نفرجت فا كذنهم فدخلوا حق ملاؤا الست والحجرة ، فما سألوه عن شي إلا أخبرهم به وزادهم مثله أو أكثر، ثم قال إخوانكم فخرجوا ، ثم قال اخرج فقل: من كان ريد أن يسأل عن الفرائض وما أشبها ، فليدخل ، فحرجت ما كذنتهم فدخلوا حتى ملاؤا البيت والحجرة ، فما سألوه عن شي إلا أخبرهم وزادهم مثله أو أكثر ، ثم قال: إخمانكم فحرجوا ، ثم قال : اخرج فقــل : من كان يريه أن يـــأل عن العربية والشعر والغريب من الكلام فليمخل ، فخرجت فا كذنهم فلخلوا حتى ملاؤا البيت والحجرة ف اسألوه عن شي إلا أخبرهم مه وزادهم مثله ، ثم قال إخوانكم فخرجوا ، قال أبو صالح : فلو أن قر يشاكلها فخرت بذلك لكان فخراً ، فما رأيت مثل هذا لأحد من الناس.

وقال طاووس وميمون من مهران : ما رأينا أورع من ابن عمر ولا أفقه من ابن عباس ، قال ميمون : وكان ابن عباس أفقههما ، وقال شريك القاضي عن الأعمش عن أبي الضعي عن مسروق قال :كنت إذا رأيت ابن عباس قلت أجمل الناس ، فاذا نطق قلت أفسح الناس ، فاذا بحدث

قلت أعلم الناس . وقال يعقوب بن سفيان ثنا أبو النعان ثنا حماد بن زيد عن الزبير بن الحارث عن عكرمة قال : كان ابن عباس أعلمهما بالقرآن ، وكان على أعلمهما بالمهمات ، وقال إسحاق بن راهويه : إنما كان كذلك لأن ان عباس كان قد أخذ ماعند على من التفسير، وضم إلى ذلك ما أخذه عن أبي بكر وعمر وعبَّان وأبي من كمب وغـيرهم من كبار الصحابة . مع دعاء رسول الله ﷺ له أن يسلمه الله الكتاب. وقال أبو معاوية عن الأعمش عن أبي واثل شقيق بن سلمة قال : خطب ابن عباس وهو على الموسم فافتتح سورة البقرة فجعل يقرؤها ويفسرها فجعلت أقول ما رأيت ولا سممت كلام رجل مثله ، لوسمته فارس والروم لأسلمت . وقـــد روى أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل أن ابن عباس حج بالناس عام قتل عثمان فقرأ سورة النور وذكر تحو ماتقدم ، فلمل الأول كان في زمان على فقرأ في تلك الحجة سورة البقرة ، وفي فتنة عنمان سورة النور ، والله أعلم . وقد روينا عن ابن عباس أنه قال : أنا من الراسخين في الملم الذين يملمون تأويله ، وقال مجاهد : عرضت القرآن على ابن عباس مرتين أقف عند كل آية فأسأل عنها ، و وى عنـــه أنه قال : أر بــم من القرآن لا أدرى ما به جبيء ، الأواه ، والحنان ، والرقيم ، والنسلين . وكل القرآن أعلمه إلاهنم الأربم. وقال ابن وهب وغيره عن سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي بزيد. قال: كان ابن عباس إذا سئل عن مسألة فان كانت في كتاب الله قال مها ، و إن لم تكن وهي في السنة قال مها ، فان لم يقلها رسول الله ﷺ ووجــدها عن أبي بكر وعمر قال مها ، و إلا اجتهد رأيه ، وقال يعقوب بن صفيان : ثنا أبوعاصروعيد الرحن بن الشعبي عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة . قال : شتم رجل ابن عباس فقال له : إنك لتشتمني وفي ثلاث خصال ، إني لا تني على الا ية من كتاب الله فأود أن الناس علموا منها مثل الذي أعلم، و إنى لا شمع بالحاكم من حكام المسلمين يقضي بالمعل ويحكم بالقسط فأفرح به وأدعو إليه، ولعلى لا أقاضي إليه ولاأحاكم أبداً و إنى لأسمم بالفيث يصيبُ الأرض من أرض المسلمين فأفرح به ومالى بها من سائمـة أبداً ، ورواه البيهتي عن الحاكم عن الأصم عن الحسن بن مكرم عن يزيد بن هارون عن كهس به . وقال ابن أبي مليكة : محبت امن عباس من المدينة إلى مكة ، وكان يصلى ركمتين فاذا نزل قام شطر الليل وبرتل القرآن حرفا حرفا ، و يكثر في ذلك من النشيج والنحيب و يقرأ ( وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ) وقال الأصمعي عن المنمر بن سلمان عن شعيب من درهم قال: كان في هذا المكان ـ وأومأ إلى مجرى الدموع من خديه يمني خدى ابن عباس ـ مثل الشراك البالي من البكاء . وقال غيره : كان يصوم يوم الأثنين والخيس، وقال : أحب أن يرتفع عملي وأنا صائم، وروى هاشم وغيره عن على بن زيد عن وسف بن مهران عن أبن عباس أن ملك الروم كتب إلى معاوية يسأله عن أحب الكلام

إلى الله عزوجل؛ ومن أكرم المبادعلى الله عزوجل، ومن أكرم الأماه على الله عزوجل، وعن أربعة فهم الروح ظم يركفوا في رحم، وعن قبر سار بصاحبه، وعن مكان في الأرض لم تطلع فيه الشمس الإمرة واحدة، وعن قوس قرح ما هو ? وعن الجرة . فبمث معاوية فسأل ابن عباس عنهن فكتب ابن عباس إليسه : أما أحب الدكلام إلى الله الله والله والله إلا الله والله إلا الله والله أكر ولا ابن عباس إليسه : أما أحب الدكلام إلى الله أحتم مخلقه بيده ، وفغخ فيه من روحه ، وأسجد له حول ولاقوة إلا بالله أه وأكرم العباد على الله آكرم ، خلقه بيده ، وفغخ فيه من روحه ، وأسجد له ملائكته ، وعلمه أساء كل شيء ، وأكرم الاماء على الله مرم بنت عران ، وأما الأربعة الله ين لم ما كن ما الله العرف والية وناقة الله مرة عرف الما الله الله الله والمناقب الله على الله من المرق ، والحجر الله على الله وأما المسكان الذي لم تصبه الشمس إلا مرة واحدة فهو البحر لما الناقب المساورة ولا من قوله ، وإنما في من عند أهل الذي متنطقة ، وقد ورد في مضها نظر والله العرم من عند أهل الذي متنطقة ، وقد ورد في بعضها نظر والله أعلم

#### فصل

تولى ابن عباس إمامة الحج سنة خس والاتين بأمر عبان بن عفان له وهو محصور ، وفى غيبته هنه قتل عثمان ، وحضر ابن عباس مع على الجل ، وكان على الميسرة برم صغين ، وشهد قتال الخوارج وتأمر على البصرة من جهة على ، وكان إذا خرج منها يستخلف أبا الأسود الدؤلى على العسلاة ، وزام على البصرة من جهي البصرة منبوطين به ، يقتههم ويها جاهلهم ، ويعظ وزياد بن أبي سمفيان على الخراج ، وكان أهل البصرة منبوطين به ، يقتههم ويها جاهلهم ، ويعظ محرمهم ، ويعطى فقيرهم ، فل يزل عليا عزله عنها قبل موته ، ثم وفد على معاوية . فأكرمه وقر به واحترمه وعظمه ، وكان يلقى عليه المسائل المصلة فيجيب عنها سريها ، فكان معاوية يقول : ما رأيت أحداً أحضر جواباً منه ، ولما جاه الكتاب بموت الحسن بن على اتفق كان معاوية يقول : ما رأيت أحداً أحضر جواباً منه ، ولا جاه الكتاب بموت الحسن بن على اتفق كون ابن عباس عند معاوية فراه فيه بأحسن تعزية ، ورد عليه ابن عباس رداً حسناً كا قدمنا ، ابن عباس ، ولما مات معاوية ورام الحين الخروج إلى العراق نهاه ابن عباس أشد النهى ، وأراد ابن عباس أن يتعلق بقياب الحسين - لأن ابن عباس كان قد أضر في آخر عره - فل يقيل منه ، ابن عباس أن يتعلق بقياب الحسين - لأن ابن عباس كان قد أضر في آخر عره - فل يقيل منه ، ابن عباس أن يتعلق بقياب الحسين - لأن ابن عباس كان قد أضر في آخر عره - فل يقيل منه ، وبناك إن لاتفسل تنه م . وجاء إليه رجل يقال له جندب تقال له : أوصنى ، فقال : أوسنى ، فقال : أوسنه مورا مند و مورا مياه الكتاب و مورا مياه المنات مورا الميات الميات و مورا مياه المنات مورا مياه الميات الميات و مورا مياه الميات الميات و مورا مياه الميات و مورا مياه الميات و مورا مياه الميات و مورا الم

بتوحيد الله والممل له ، و إقام الصلاة و إيتاء الزكلة ، فإن كل خير آتيه أنت بعد ذلك منك مقبول ، و إلى الله مرفوع ، ياجنعب إنك لن تزدد من موتك إلا قربا ، فصل صلاة مودع ، واصبح في الدنيا كأنك غريب مسافر ، فانك من أهل القبور ، وابك على ذنبك وتب من خطيئتك ، ولتكن الدنيا | عليك أهون من شسم نعلك ، فكأن قد فارقتها وصرت إلى عدل الله ، ولن تنتفع بما خلفت ، ولن ينفعك إلا عملك . وقال بعضهم : أوصى ابن عباس بكلمات خير من الخيل الدهم ، قال : لاتكلمن فها لا يعنيك حتى ترى له موضعا ، ولا تمسار سفها ولا حلما فان الحلم يغلبك والسفيه بزدريك ، ولاتذكرن أخلك إذا تواري عنسك إلا عثل الذي تحب أن ينكلم فيك إذا تواريت عنيه ، واعمل عمل من يعل أنه مجزى بالاحسان مأخوذ بالاجرام. فقال رجل عنده: يا ابن عباس 1 هـذا خير من عشرة آلاف. فقال ابن عباس: كلة منه خير من عشرة آلاف. وقال ابن عباس: تمام المروف تعجيله وتصغيره وسنره \_ يعني أن تمجل العطية للمعلى ، وأن تصغر في عبن المعلى \_ وأن تسترها عن الناس فلا تظهرها 1 فان في إظهارها فتح باب الرياء وكسر قلب المعلى ، واستحباءه من الناس. وقال ابن عباس: أعز الناس على جليس لو استطمت أن لا يقع الذياب على وجهه لفعلت ، وقال أيضاً : لا يكافى. من أناتي يطلب حاجـة فرآني لهــا موضعا إلا الله عز وجل، وكذا رجل بدأتي بالسلام أو أوسم لي في مجلس أو قام لي عن المجلس ، أو رجل سيقائي شربة ماء عملي ظمأ ، ورجل حفظني بظهر النبيب. والمأثور عنه من هذه المكارم كثير جداً وفها ذكرنا إشارة إلى مالم نذكره. وقد عده الهيئم بن عدى في المبيان من الأشراف ، وفي بعض الأحاديث الواردة عنه مايدل

وقد عده الهيثم من عدى فى العميان من الاشراف ، وفى بعض الاحاديث الواردة عنه مايعل على ذلك ، وقد أصيبت إحدى عينيه فنحل جسمه ، فلما أصيبت الأخرى عاد إليه لحم ، فقيل له فى ذلك فقال : أصابنى مارأيتم فى الأولى شفقة على الأخرى ، فلما ذهبتا اطمأن قلمى . وقال أبو القاسم البنوى : ثنا على من الجمد ثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أنه وقع فى عينيه المماء فقال له الطبيب : ننزعك من عينيك الماء على أن لا قصلى سبعة أيام ، فقال : لا ا إنه من ترك الصلاة وهو يقدر علمها لتى الله وهو عليه غضبان ، وفى رواية أنه قيل له : نزيل هذا الماء من عينيك على أن تبقى خسة أيام ولا تصلى إلا على عود ، وفى رواية إلا مستلقيا ، فقال : لا والله ولا ركة واحدة ، إنه من ترك صلاة واحدة متعمداً لتى الله وهو عليه غضبان . وقد أنشد المدائني لابن عباس حين عي

إن یأخذ الله من عینی نورهما ، فنی اسانی وسمی منهما نور قلبی ذکی وعقلی غیر ذی دخل ، ونی فمی صارم کالسیف مأثور ولما وقع الخلف بین این از بیر و بین عبدالملك بن مروان اعتزل ابن عباس و محمد بن الحنفیة الناس، فدعاهما این از بیر لیبایماه فأبیا علیه، وقال کل منهما: لانبایمك ولانخالفك، فهم بهما فبشا أبا العفيل عامر بن وائلة فاستنجد لهما من السراق من شيسهما . فقدم أربعة آلاف فكعروا يمكة تمكيرة واحدة ، وهموا بابن الربير فهرب فتملق بأستار الكنية ، وقال : أنا عائذ بالله ، فكفوهم عنه ، ثم مالوا إلى ابن عباس وابن المنفية وقد حمل ابن الزبير حول دورهم الحطب ليحرقهم ، فخرجوا بهما حتى نزلوا الطائف ، وأقام ابن عباس سنتين لم يبايع أحدا كما تقدم .

فلما كان فى سنة تمان وستين توفى ابن عباس بالطائف ، وصلى عليه محمد بن المنفية ، فلما وضموه ليستلوه فى قدره جواء طائر أبيض لم ير مثل خلقته ، فدخل فى أكفانه والتف بهاحتى دفن سه . قال عفان : وكانوا برون علمه وعلمه ، فلما وضع فى اللحد تلا قال لا يعرف من هو و فى رواية أنهم محموا من قدر (يا أبها النفس المطمئنة ارجمي إلى ربك راضية مرضية فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى) هذا القول فى وقاته هو الذى محمحه غير واحد من الائمة ، و ونص عليه أحمد بن حنبل والواقدى وابن عساك ، وهو المشهور عند الحفاظ ، وقيل إنه توفى فى سنة ثلاث وستين ، وقيل سنة تلاث وسبمين ، عسلاك ، وهو المشهور عند الحفاظ ، وقيل سنة سبمين . والأول أصح ، وهذه الاتحوال كلها شاذة غريبة ص ودودة والله سبحانه وتعالى أعلم ، وكان عمره بوم مات ثنتين وسبمين سنة ، وقيل إحدى وسبمين ما وقيل أدبع وسبمين سنة ، وقيل .

(صفة ان عباس)

كان جيا إذا جلس يأخذ مكان رجلين ، جيلاله وفرة ، قد شاب مقدم رأسه ، وشابت لته ، وكان يخضب بالحناء وقبل بالسواد ، حسن الوجه يلبس حسناً و يكثر من الطيب يحيث إنه كان إذا مر في الطريق يقول النساء هذا ابن عباس أو رجل ممه مسك ، وكان وسيا أيض طو يلا جسيا فصيحاً ، ولما عمى اعترى لونه صغر ، يسيرة . وقد كان بنو المباس عشرة ، وهم النضل ، وعبد الله ، وعبد الله ، وعبد الرحمن ، وكثير ، والحارث ، وعون ، وتمام ، وكان أصغرهم تمام ، ولهذا كان يحمله ويقول .

نموا بتمام فصاروا عشرة » يارب فاجعلهم كراما بررة » واجعلهم ذكرا وانم النمرة فأما الفضل فحات بأجنادين شهيداً ، وعبدالله بالطائف ، وعبيد الله بالنمين ، ومعبد وعبد الرحمن بافريقية ، وقتم وكثير بينبم ، وقيل إن قنما مات بسموقند ، وقيد قال مسلم بن حماد المسكى مولى بنى مخزوم : ما رأيت مثل بنى أم واحدة أشراف ولدوا فى دار واحدة أبعد قبوراً من بنى أم الفضل ، ثم ذكر مواضع قبورهم كما تقدم ، إلا أنه قال الفضل مات بالمدينة ، وعبيد الله بالشام.

وقد كان عبد الله بن عباس يلبس الحلة بألف درهم ، وكان له من الولد المباس وعلى ، وكان على يدعى السجاد لمكثرة صلاته ، وكان أجمل قرشي على وجه الأرض ، وقد قبل إنه كان يصلى كل يوم ألف ركمة ، وقبل فى الليل والنهار مع الجال النام ، وعلى هذا فهو أبو خلفاء المباسيين ، فغى وقد كانت الحلافة العباسية كما سيأتى ، وكان لابن عباس أيضاً محمد والفضل وعبد الله ، وأمهم زرعة بنت مسرح بن معدى كرب ، وله أساء وهى لأم وقد ، وكان له من الموالى عكرمة وكريب وأبو معبد وشعبة ودقيق وأبو عرة وأبو عبيد . وأسند ألفا وسيائة وسبعين حديثا والله سبعانه وتعالى أعلم .

وفيها توفى أبوشر يح الخزاعى المدوى الكهى ، اختلف فى اسمه على أقوال أصحها خويلد بن عمر و ، أسلم عام الفتح ، وكان ممه أحد ألوية بنى كسب الثلاثة ، قال محمد بن سمد : مات فى هذه السنة وله أحاديث • وفها توفى أبو واقد المدين محمالى جليل مختلف فى اسمه وفى شهوده بدراً ، قال الواقدى توفى سنة نمان وستين عن خس وستين سسنة ، وكذا قال غير واحد فى قار يخ وفاته . وزعم بمضهم أنه عاش سبمين سنة ، مات مكة بمد ماجاو زبها سنة ودفن فى مقابر المهاجرين والله أعلم .

﴿ ثُم دخلت سنة تسم وستين ﴾

ففها كان مقتل عمر و من سعيد الأشدق الأموى قتله عبد الملك من مروان وكان سبب ذلك أن عبد الملك ركب في أول هذه السنة في جنوده قاصداً قرقيسيا ليحاصر زفر بن الحارث المكلابي الذي أعان سليمان من صرد على جيش مروان حين قاتلوهم بسين وردة . ومن عزمه إذا فرغ من فثك أن يقصد مصمب من الزبير بعد ذلك ، فلما سار إليها استخلف على دمشق عرو من سعيد الأشدق، فتحصن بها وأخـــذ أموال بيت المال وقيل بل كان مع عبـــد الملك ولكنه انحذل عنه في طائفة من الجيش وكر راجما إلى دمشق في الليل ، ومعه حميد بن حريث من يحدل الكلبي ، وزهير بن الامرد الكلي ، فانتهوا إلى دمشق وعلمها عبد الرحن بن أم الحسكم نائباً من جهة عبد الملك ، فلما أحس مهم هرب وترك البلد فدخلها عرو بن سميه الأشدق فاستحوذ على ما فيها من الخزائن ، وخطب الناس فوعدهم المعدل والنصف والمطاء ألجزيل والثناء الجميل ، ولما علم عبد الملك ما فعله الأشدق كر راجعا من فوره فوجه الأشدق قد حصن دمشق وعلق علمها السنائر والمسوح ، وانحاز الأشدق إلى حصن رومي منيع كان بدمشق فنزله ، فحاصره عبد الملك وقاتله الأشدق مدة سنة عشر وما ، ثم اصطلحا على ترك القنال ، وعلى أن يكون ولى العهد بعد عبد الملك ، وعلى أن يكون لكل عامل لعبد الملك عامل له ، وكتبا بينهما كتاب أمان ، وذلك عشية الخيس ، ودخل عبد الملك إلى دمشق إلى دار الامارة على عادته ، و بعث إلى عمر و من سعيد الأشدق يقول له : رد على الناس أعطياتهم التي أخذتها من بيت المال ، فبعث إليه الأشدق: إن هذا ليس إليك ، وليس هذا البلدلك فاخرج منــه ، فلما كان وم الاثنين بمث عبــد الملك إلى الأشــدق يأمره بالاتيان إلى منزله بدار الامارة الخضراه ، فلما جاه الرسول صادف عنده عبد الله بن يزيد بن معاوية وهو زوج ابنته أم موسى بنت

الأشدق، فاستشاره عمر و الأشدق في الذهاب إليه فقال له : يا أبا سعيد والله لأنت أحب إلى من مهم و بصرى ، وأدى أن لا تأتيه ، فان تبيماً الحميري ابن امرأة كعب الأحبار قال : إن عظما من عظماء بني إسهاعيــل يفلق أنواب دمشق فــلا يلبث أن يقتل . فقال عمر و : والله فوكنت تائمًا ما تنخوفت أن ينمهني ابن الزرقاء ، وما كان ليجتريء عــلي ذلك مني ، مع أن عثمان بن عفان أناني البارحة في المنام فألبسني قميصه ، وقال عمر و بن سعيد أبلغه السملام وقل له أنا رائم إليك العشية إن شاء الله . فلما كان العشى ـ يمنى بعد الظهر ـ. لبس عمر و درعا بين ثيابه وتقلد سفيه ونهض فعثر بالبساط فقالت أمرأته وبعض من حضره : إنا لائرى أن لاتأتيــه ، فلم يلتفت إلى فلك ومضى في مائة من مواليه ، وكان عبــد الملك قد أمر بني مروان فاجتمعوا كلهم عنده ، فلما انتهى عرو إلى الباب أمر عبـــد الملك أن يدخل وأن يحبس من معه عند كل باب طائفة منهم ، فدخل حتى انتهى إلى صرحة المكان الذي فيه عبد الملك ، ولم يبق معه من مواليه سوى وصيف ، فرى ببصر ، كاذا مروان عن بكرة أبهم مجتمعون عند عبد الملك ، فأحس بالشر فالنفت إلى ذلك الوصيف فقال له هساً : ويلك أنطلق إلى أخى يحمى فقل له فليأتني ، فلم يفهم عنه وقال له : لبيك ، فاعلا عليه ذلك فلم يفهــم أيضاً وقال : لبيك ، فقال : ويلك أغرب عني في حرق الله وناره ، وكان عند عبد الملك حسان من مالك أبن بحدل، وقبيصة من ذؤيب، فأذن لهما عبد الملك بالانصر اف، فلما خرجا غلقت الأبواب واقترب عمر و من عبد الملك فرحب به وأجلسه معه على السرير ، ثم جمل يحدثه طويلا، ثم إن عبد الملك قال : ياغلام خذ السيف عنه ، فقال عمر و : إمَّا لله يا أمير المؤمنين . فقال له عبد الملك : أو تطمع أن تتحدث مني متقلدا سيفك ؟ فأخــــذ الغلام السيف عنــــه ، ثم تُحدثا ساعة ، ثم قال له عبد الملك: يا أبا أمية ، قال: لبيك يا أمير المؤمنين ، قال: إنك حيث خلمتني آليت بيميني إن ملاّت عيني منك وأنَّا مالك لك أن أجمك في جامعة ، فقالت بنو مر وان : ثم تطلقه يا أمير المؤمنين ، فقال ثم أطلقه ، وما عسيت أن أفسل بأبي أميــة ، فقال بنو مر وان : بر بمين أمير المؤمنين ، فقال عر و : برقسمك يا أمير المؤمنين ، فأخرج عبد الملك من تحت فراشه جامعة فطرحها إليه ثم قال : يأغلام قم فاجمه فيها ، فقام الغلام فجمعه فيها ، فقال عمر و : أذ كرك أفله يا أمير المؤمنين أن تخرجني فيها على رؤس الناس، فقال عبد الملك: أمكرا يا أبا أمية عند الموت ؟ لاها الله إذا ما كنا لنخرجك في جامعة على رؤس الناس ولما نخرجها منك إلا صعداً ، ثم اجتذبه اجتذابة أصاب فه السر ير فكسر ثنيته ، فقال عمر و : أذ كم ك الله أن يدعوك كسر عظمي إلى ماهو أعظم من ذلك ، فقال عبد الملك : والله لو أعلم أنك إذا بقيت تني لى وتصلح قريش لأطلقتك ، ولكن ما اجتم رجلان في بلد قط على ما نحن عليه إلا أخرج أحدهما صاحبه ، وفي رواية أنه قال له : أما علمت ياعر وأنه لا يجتمع فملان في شرك ٤. فلما تعقق عرو ماريد من قنله قال له: أعذراً يا ابن الزرقاء ? وأجمه كلاماً رديناً بشما ، وبينا هما كذلك إذ أذن المؤذن للمصر، فقام عبد الملك ليخرج إلى الصلاة ، وأمر أخله عبد العزيز ابن مروان بقتله ، وخرج عبد الملك وقام إليه عبد العزيز بالسيف فقال له عرو : أذكرك الله والرحم أن لا تلى ذلك منى ، وليتول ذلك غيرك ، فكف عنه عبد العزيز ، ولما رأى الناس عبد الملك قد خرج وليس معه عمر و أرجف الناس بعمر و ، فأقبل أخوه يحى بن سعبد في ألف عبد لعمر و بن سعيد وأفاس معهم كثير ، وأمرع عبد الملك الدخول إلى دار الامارة ، وجاء أولئك فيعلوا بدقون باب سعيد وأفاس معهم كثير ، وأسرع عبد الملك الدخول إلى دار الامارة ، وجاء أولئك فيعلوا بدقون باب فيرحه ، فأدخله إبراهيم بن عدى صاحب الدبوان بينا ، وأحر زه فيه ، و وقعت خيطة عظيمة في المسجد ، وضجت الأصوات ، ولما رجع عبد الملك وجد أخلم يقنله فلامه وسبه وسب أمه ـ ولم تمن أم عبد الملك بن مروان ، ثم أم عبد الملك بن مروان ، ثم أم عبد الملك بن مروان ، ثم أن عبد الملك تان يا غلام أتنى بالحربة ، فأناه بها فيزها وضربه بها فل تعن شيئاً ، ثم ثنى فل تعن شيئاً ، فضرب بيده إلى عضد عمر و فوجد مس ألدع فضحك وقال : أدارع أيضاً ؟ إن كنت معدا ، ياغلام أتنى بالصورة فنجه وهو يقول : . . ياغلام أتنى بالموسية م أمر بمر و فصرع ثم جلس على صدره فذبحه وهو يقول : . . ياغلام أتنى بالموسية م أمر بمر و فصرع ثم جلس على صدره فذبحه وهو يقول : . . ياغلام أتنى بالصورة و الإتنونسية ، ومنقستي ، ومنقستي ، فضرب بيدة قول المامة استه في

قالوا: وانتفق عبد الملك بسد ما ذبحه كما تنتفض القصبة برعدة شديدة جداً ، بحيث إلهم مارضوه عن صدره إلا محولا ، فوضوه على سريره وهو يقول : ما رأيت مثل هذا قط قبله صاحب دنيا ولا آخرة ، ودفع الرأس إلى عبد الرحن بن أم الحسك غرج إلى الناس فالقاه ببن أظهرهم ، وخرج عبد العزيز بن مروان ومعه البدر من الأموال تحمل ، فألقيت ببن الناس فجعل بختلفونها ، وقيل : إنها استرجعت بعد ذلك من الناس إلى بيت المال ، ويقال إن الذي ولى قتل عرو بن سعيد مولى عبد الملك أبو الزعيزعة بعد ماخرج عبد الملك أبو الزعيزعة بعد ماخرج عبد الملك إلى الصلاة فاقه أعلم ، وقد دخل بحي بن سعيد أخو حمر و بن سعيد \_ دار الامارة بعد مقتل أخيه عن معه فقام إلهم بنو مروان فاقتداوا ، وجرح جماعات من الطائفتين ، وجاءت يحي بن سعيد صخرة في رأسه أشفاته عن نفسه وعن القتال ، ثم إن الوليد ? وأبهم عبد الملك بن مروان خرج إلى المسجد الجامع فصعد المنبر فيعل يقول : ويمكم أن الوليد ؟ وأبهم عبد الملك بيحي بن سعيد أن يقتل فتشفع فيه أخوه عبد العزيز جراحة وليس عليه بأس ، ثم أمر عبد الملك بيحي بن سعيد أن يقتل فتشفع فيه أخوه عبد العزيز مروان ، وفي جاعات آخرين معه كان عبد الملك قد أمر بقتلهم ، فشفعه فهمم وأمر بعبسه أبن مروان مو وبن سعيد وقعلهم إلى العراق فدخلوا على مصعب بن الزبير فأ كرمهم أبن مروان ، وفي جاعات آخرين سعيد وأهلهم إلى العراق فدخلوا على مصعب بن الزبير فأ كرمهم أبن مروان ، وفي جاعات آخرين سعيد وأهلهم إلى العراق فدخلوا على مصعب بن الزبير فأ كرمهم أبين مروان ، وفي حرو بن سعيد وأهلهم إلى العراق فدخلوا على مصعب بن الزبير فأ كرمهم

وأصن إليهم ، ثم لما انقدت الجاءة لعبد الملك بعد مقتل ابن الزبير ، وفدوا عليه فكاد يقتلهم فتطف بعضهم في العبارة حتى رق لهم وقة شديدة ، فقال لهم عبد الملك : إن أيا كم خيرى بين أن يقتلها وأقت المعالمة وأمان أنه في أو أفتله ، فاخترت قنله على قنلى ، وأما أنم في أرف هي وأوسلني لترابيك وأرعاقي لحقه فأحسن جائزتهم وقربهم ، وقد كان عبد الملك بعث إلى امرأة حرو بن سعيد أن ابعثي إلى بكتاب الأمان الذي كنت كتبته لصر و ، فقالت : إلى دفئته معه ليحا كمك به يوم القيامة عند الله ، وقد كان مروان بن الحكم وعد عرو بن سعيد هذا أن يكون ولى العهد من بعد ولده عبد الملك ، كالاما بحرواً ، فعلم في ذلك وقويت نفسه بسبب ذلك ، وكان عبد الملك يمقطه بنضا شديداً من حال العمر ، ثم كان هدا والمعالمية إليه في الكبر، قال ابن جرير : وذكر أن خالد بن يزيد بن معاوية قال لهد الملك ذات يوم : عجب منك ومن عمر و بن سعيد كيف أصبت غرته حتى قتلته ؟ فقال : ...

وأدنيته منى ليسكن روعه • فاصول صولة حازم مستمكن غضباً ومحيسة لديني إنه • ليس المسيء سسله كالحسن

قال خليفة بن خياط : وهمـذا الشعر قلضي بن أبى رافع تمثل به عبد الملك . وروى ابن دريد عن أبي حاتم عن الشعبي أن عبد الملك قال : لقد كان عمر و بن سميد أحب إلى من دم النواظر ، ولكن والله لا يعتمم فحلان في الابل إلا أخرج أحدهما الا خر ، وإنا لمكما قال أخو بني بر بوع : \_

أَجَازَى مِن جِزَاقَى الخَيْرِ خَيْرًا \* وَجَازَى الخَيْرِ بِجِزَى بِالنَّوالُ وأَجِزَى مِن جِزَاقَى الشَّر شَراً \* كَمْ تَحْذًا النَّمَالُ عَلَى النَّمَالُ

قال خليفة بن خياط : وأنشد أبو اليقظان لعبد الملك فى قتله عمر و بنُّ سعيد

صحت ولا تشلل وضرت عدوها . يمين أراقت سهجة ابن سميد [وجدت ابن مروان ولا نبل عنده . شديد ضرير الناس غر بليد هو ابن أبي العامق لمروان ينتهى . إلى أسرة طابت له وجدود] (١١)

وكان الواقدى يقول: أما حصار عبد الملك لعمر و بن سعيد الأشدق فكان فى سنة تسع وستين ، رجم إليه من بطنان فحاصره بعمشق ثم كان قتله فى سنة سبعين والله أعلم .

# ﴿ وهذه ترجة الأشدق ﴾

هو عمر و بن سميد بن الماص بن أمية بن عبد شمس ، أبو أمية القرشي الأموى ، الممروف بالاشدق ، يقال إنه رأى النبي ﷺ وروى عنه أنه قال : « ما عمل والدولداً أحسن من أدب حسن » وحديثا آخر في المتق ، و روى عن عمر وعان وعلى وعائشة ، وحدث عنه بنوه أمية وسعيد

(١) سقط من نسخة طوب قبو بالأستانة

وموسى وغيرهم، واستنابه معاوية على المدينة ، وكغلك بزيد بن معاوية بعد أبيه كاتقدم ، وكان من سادات المسلمين ، ومن الكرماء المشهورين ، يسطى الكثير ، ويتحمل المظائم ، وكان وصى أبيه من بين بنيه ، وكان أبوه كا فعمنا من المشاهير المكرماء ، والسادة النجياء ، قال عرو : ما شنعت رجلا منذ كنت رجلا ، ولا كافت من قصدتى أن يسألنى ، لهو أمن على منى عليه ، وقال سعيد بن المسيب ، خطباء الناس فى المجاهدة الأسود بن عبد المطلب ، وسهيل بن عرو ، وخطباء الناس فى الاسسلام معاوية وابنه ، وسعيد بن العاص وابنه ، وعبد الله بن راز بير .

وقد قال الأم أحمد : حدثنا عبد الصمد ثنا حاد ثنا على بن زيد أخبرتى من سمع أبا هر برة يقول : محمست رسول الله وقتي في فيل . « ليرعفن على منبرى جبار من جبابرة بنى أمية حتى يسيل رعافه ، قال : فأخبرتى من رأى عمر و بن سعيد بن العاص رعف على منبر رسول الله وقتي حتى سال رعافه ، وهو الذى كان يبعث البعوث إلى مكة بعد وقعة الحرة أيام بزيد بن معاوية لقتال ابن الزبير ، فتهاه أبو شريح الخراعى وذكر له الحديث الذى سمه من رسول الله وقتي في تحريم مكة ، فقال : تحن أبو شريح الخراع بعزية ، الحديث كا تقدم أعلم بذلك منك ياشر ع ، إن الحرام الايميذ عاصياً ولافاراً بعم ، ولا فاراً يجزية ، الحديث كا تقدم وهو فى الصحيحين . ثم إن مروان دخل إلى مصر بعد ما دعا إلى نصه واستقر له الشام ، ودخل ممه عرو بن سعيد فقت مصر ، وقد كان وعد عراً أن يكون ولى المهد من بعد عبد الملك ، وأن يكون قبل ذلك نائباً بدمشق ، فلما قويت شوكة مروان رجع عن ذلك ، وجمل الأمر من بعد ذلك لولده عبد المزيز ، وخلع عراً ، في إذال ذلك في نفسه حتى كان من أمره ما تقدم ، فدخل عرو ومشق عبد المزيز ، وخلع عراً ، في الحار من بعد خلك عامد عبد المزيز ، وخلع عراً ، في اذال ذلك في نفسه حتى كان من أمره ما تقدم ، فدخل عرو دمشق وقصص بها وأجابه أهلها ، فحاصره عبد الملك ثم استنزله على أمان صورى ، ثم قتله كا قدمنا .

وكان ذلك فى هذه السنة على المشهور عنــد الأكثرين ، وقال الواقدى وأبوسميد بن يونس سنة سبمين فاقه أعلم . ومن الغريب ما ذكره هشام بن عمــد الــكلبى بسند له أن رجلا سمم فى المنام قائلا يقول على سور دمشق قبل أن يخرج عمر و بالكلية ، وقبل قنله بمدة هذه الأبيات :

ألا يا قوم السفاهة والوهن \* والفلجر الموهون والرأى الأفن ولا بن سعيد بينًا هو قائم \* على قدميه خر الوجه والبطن رأى الحصن منجاتين الموت فالتجا \* إليه فزارته المنية في الحصن

قال : فأنى الرجل عبد الملك فأخبره فقال : و يحك سمها منك أحد ? قال : لا ! قال : فضمها فحت قدميك ، قال : ثم بعد ذلك خلع حمر و الطاعة وقتله عبد الملك من مر وان ، وقد قبل إن عبد الملك لما حاصره راسله وقال : أنشدك الله والرحم أن تدع أمر بينك وما هم عليب من اجتماع الكلمة فان فها صنعت قوة لابن الزبير علينا ، فارجع إلى بيمتك ولك على عهد الله وميثاقه ، وحلف له بالا بمان المؤكمة أناشولي عهدي من بعدي ، وكتبا بينهما كتابا ، فانحدع له عمر و وفتح له أبواب دمشق فدخلها عبد الملك وكان من أسرهما ما تقدم .

﴿ وَمِن تُوفَى فَيِهَا مِنِ الأُعْيِانِ أَيِضاً ﴾ ﴿ أَبِو الأُسُودِ الدوْلي ﴾

ويقال له الديل. قاضى الكوفة ، ابهي جليل ، واسمه ظالم بن عرو بن سفيان بن جندل بن يصر ابن جلس بن شباته بن عدى بن الدؤل بن بكر ، أبو الأسود الذى نسب إليه علم النحو ، ويقال إن جلس بن شباته بن عدى بن الدؤل بن بكر ، أبو الأسود الذى نسب إليه علم النحو ، ويقال أبه أول من تكلم فيه ، ويقا أخذه عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب ، وقد اختلف في اسمه على أقوال ، أشهرها أن اسمه ظلم بن عرو ، وقيل عكمه ، وقال الواقدى : اسمه عو يمر بن ظريلم ، قال وقد أسلم في حياة الذي توقيل إلى مون زياد ، وقال يحى بن ممين وأحمد بن عبد الذي التي المنه المحجلى : كان ثمة وهو أول من تكلم في النحو ، وقال ابن ممين وغيره : مات بالطاعون الجارف سنة تسم وتسمين . قال ابن خلكان : وقيل إنه توفى في خلافة عمر بن عبد المزيز، بالطاعون الجارف من التحو على بن أبى طالب ، وذكر له أن الكلام اسم وفعل وحرف ، ثم إن أبا أول من ألتي إليه علم النحو على قوله ، وسلك طريقه ، فسمى هذا العلم النحو لذلك ، وكان الباعث لا في الأسود على خلك تفير لفة الناس ، ودخول اللحن في كلام بمضهم أيام ولاية زياد على العراق ، وكان الإسود على ذلك تفير لفة الناس ، ودخول اللحن في كلام بمضهم أيام ولاية زياد على العراق ، وكان أبو الأسود على ذلك تفير لفة الناس ، ودخول اللحن في كلام بمضهم أيام ولاية زياد على العراق ، وكان أبول شيئا بهندون به إلى معرفة كلام العرب ، ويقال إن أول ما وضع منه باب النسجب من أجل أن المناس شيئا بهندون به إلى معرفة كلام العرب ، ويقال إن أول ما وضع منه باب النسجب من أجل أن أبو الأسود ديمخل من أحسم ا ، فقالت ، لهذة : يا أبة ما أحسن السهاء قال ابن خلكان : وقد كان أبو الأسود ديمخل

وكان يقول: أطمنا المساكين في أموالنا لكنا مثلهم: وعشى ليلة مسكيناً ثم قيده وبيته عنده ومنمه أن يخرج ليلته تلك لئلا يؤذى المسلمين بسؤاله، فقال له المسكين: اطلقني، فقال هيهات، إنما عشيتك لارج منك المسلمين الليلة، فلما أصبح أطلقه. وله شعر حسن.

قال ابن جربر: وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بن الزبير، وقد أظهر خارجي النحكم بمني فقتل عند الحجرة . والنواب فيها هم الذين كانوا في السنة التي قبلها ﴿ وَمِن تُوفَى فِها ﴾ جابر بن سمرة أبن جنادة ، له صحبة ورواية ولأبيه أيضاً صحبة ورواية ، وقبل توفى في سنة ست وستين قائلة أعلم. ﴿ أساء بنت بزيد ﴾ بن السكن الأقصارية ، بايست النبي عليه وقتلت بعمود خيسها مع اليرموك السمة من الروم لهذ عرسها ، وسكنت دهشق ودفنت بباب الصغير

( حسان بن مالك ) أبو سلمان البحدل قام بييمة مروان لما تولى الخلافة ، مات في هذه السنة والله سبحانه أعلم .

#### ﴿ ثم دخلت سنة سبعين من الهجرة ﴾

فيها ثارت الروم واستجاشوا على من بالشام ، واستضعفوهم لما يرون من الاختلاف الواقع بين بنى مر وان وابن الزبير ، فصالح عبد الملك ملك الروم وهادته على أن يدفع إليه عبد الملك فى كل جمة ألف دينار خوفاً منه على الشام . وفيها وقع الوياء بمصر فهرب منه عبد العزيز بن مر وان إلى الشرقية ، فنزل حلوان وهى على مرحلة من القاهرة ، وانتخذها منز لا واشتراها من القبط بعشرة آلاف دينار ، و بنى بها داراً للامازة وجامعاً ، وأنزلها الجند . وفيها ركب مصحب بن الزبير من البصرة إلى مكة ومه أموال جزيلة . فأعطى وفرق وأطلق لجاعة من رؤس الناس بالحجاز أموالا كثيرة .

ومن توقى فها من الأعيان عاصم بن عمر بن الخطاب القرشى المدوى ، وأمه جيلة بنت قابت ابن أبي الأفلح ، ولد في حياة رسول الله و الله الله عن أبيه حديثا واحداً « إذا أقبل الله ابن أبي الأفلح ، ولد في حياة رسول الله و الله عن وعروة بن الزبير ، وقد طلق أبوه أمه فأخذته من هينا ، الحديث ، وعده ابناه حفص وعبد الله ، وعروة بن الزبير ، وقد طلق أبوه أمه فأخذته في أيام إمارته أغنق عليه من بيت المال شهراً ، وثم كف عن الانفاق عليه وأعطاه ثمن ماله وأمره أن يتجر وينفق على غيالة ، وذكر غيير واحد أنه كان بين عاصم و بين الحسن والحديث منازعة في أرض ، فضا تبين عاصم من الحسن النفب قال : مل عن لك ، فقر كاها وأم يتعرضا لما ، ولا أحد من ذريتهما حتى أخذها الناس من كل جانب ، وكان عاصم رئيسا وقو والكريا فاضلا . قال الواقدى : مات صنة سبعين بالمدينة ( قبيصة بن فؤ ب الخزاعي الكابي ) أبو الملاء من كبار النابين وهو أخو مماوية من الرضاعة ، كان من فقهاه أهل المدينة وصالحيهم ، انتقل إلى الشام وكان مط كتاب

المشهور أنه من بادية الحجاز، وقيل إنه أخو الحسين بن على من الرضاعة وكان قد تزوج لبنى بنت الحباب ثم طلقها ، فلما طلقها عام لما به من الفرام ، وسكن البادية ، وجعل يقول فيها الأشمار وتحل جسمه ، فلما زاد مابه أفاه ابن أبي عتيق فأخذه ومضى به إلى عبد الله بن جعفر تقال له : فداك أبي وأبي ، اركب مبي في حاجة ، فركب واستنهض معه أربعة نفر من وجود قريش ، فقال ، جعلنى وهم لا يعرون مابريد، حتى أتى بهم باب زوج لبنى ، تقرح إليهم عاذا وجود قريش ، فقال ، جعلنى الله فدا كم ا ما جاه بكم ؟ قالوا : حاجة لابن أبي عتيق ، فقال الزجل : اشهدوا أن حاجته مقضية ، وحكه جائز، فقالوا : أخيره بحاجتك ، فقال ابن أبي عنيق : اشهدوا على أن زوجته لبنى منه طالق، قال عبد الله بن جعر : قبحك الله ، ألهذا جنت بنا ? فقال : جملت فداكم يطلق هــذا زوجته ويتزوج بنيرها خير من أن يموت رجل مــلم فى هواها صبابة ، والله لا أبرح حتى ينتقل متاعها إلىٰ بيت قيس ، فضلت وأقاموا مدة فى أزغد عيش وأطيبه رحمهم الله تمالى .

﴿ بِزِيد بِن زِياد بِن ربيعة الحيرى ﴾

الشاعر. كان كثير الشعر والهجو ، وقد أراد عبيم الله بن زياد قتله لكونه هجا أباه زياداً ، فنمه معاوية من قتله ، وقال : أدبه ، فسقاه دوا، مسهلا وأركبه على حمار وطاف به في الأسواق وهو يسلح على الحار فقال في ذلك : \_

ينسل الماء ما صنعت وشعرى \* راسخ منك في العظام البوالي

( بشير بن النضر ) قاضى مصر ، كان رزقه فى العام ألف دينار ، توفى عصر ، وولى بسده عبد الرحمن بن حزة الخولانى ، والله سبحانه أعلم ( مالك بن يخامر ) السكسكى الألمانى الحمسى تابعى جليل ، ويقال له صحبة ظلة أعلم . روى البخارى من طريق معاوية عنه عن معاذ بن جبل في حديث الطائفة الظاهرة على الحق أنهم بالشام ، وهذا من باب رواية الأكابر عن الأصاغر ، إلا أن يقال له صحبة ، والصحيح أنه ابعى وليس بصحافى ، وكان من أخص أصحاب معاذ بن جبل رضى الله عنه ، عالى غير واحد : مات فى هذه السنة ، وقيل سنة الانتين وسبعين والله وتعالى أعلى .

(ثم دخلت سنة إحدى وسبمين )

فنها كان مقتل مصب بن الزبير ، وذلك أن عبد الملك بن مروان سار فى جنود هائلة من الشام قاصداً مصعب بن الزبير ، فالتقيا فى هذه السنة ، وقد كانا قبلها يركب كل واحد ليلنق الشام قاصداً مصعب بن الزبير ، فالتقيا فى هذه السنة ، وقد كانا قبلها يركب كل واحد ليلنق سار إليه عبد الملك و بعث بين يديه السرايا ، ودخل بعض من أرسله إلى المجرة فدعا أهها إلى عبد الملك فى السر ، فاستجاب له بعضهم ، وقد كان مصعب سار إلى الحجاز فجاء ودخل البصرة على إثر ذلك ، فأنب الكبراه من الناس وشتهم ولامهم على دخول أولئك إليهم ، و إقرارم لهم على ذلك ، وهدم دور بعضهم ، ثم شخص إلى الكوفة ، ثم بلغه قصد عبد الملك إلى مسكن ، وكتب إلى المرافية الذين استجاوا لمن بعثه إلى مقاعات فرج إليه ووصل عبد الملك إلى مسكن ، وكتب إلى المرافية الذين استجاوا لمن بعثه إلى مقاعات على مقدمته أخاه محد بن مهوان ، وعلى ميسرته خالد بن يزيد بن أخاه محد بن مهوان ، وعلى ميسرته خالد بن يزيد بن مماوية ، وخرج مصعب وقد اختلف عليه أمل المراق ، وخالو، وجل يتأمل من معه فلا يجدع مماوية ، وخرج مصعب وقد اختلف عليه أقل المراق ، وخالو، وبطل يتأمل من معه فلا يجدع مماوية ، وخرج مصعب وقد اختلف عليه أقلك ، وقال : لى بالحسين بن على أسوة حين امتنام من

إلقائه يعم، ومن الذلة العبيد الله بن زياد، وجمل ينشد ويقول مسليًا نفسه : و إن الأولى بالطف من آل هائم \* تأسوا فسنوا المكرام التأسيا

وكان عبد الملك قد أشار عليه بعض أصحابه أن يقم بالشام وأن يبعث إلى مصعب جيشا ، فأبي وقال: لمل إن بمثت رجلا شجاعا كان لا رأى له ، ومن له رأى ولا شجاعة له ، و إني أحد من نفسي بصيراً بالحرب وشجاعــة ، وإن مصماً في بيت شجاعة ، أبوه أشجم قرشي ، وأخوه لا يجهــل شجاعته ، وهو شجاع ومعه من مخالفه ولا علم له بالحرب ، وهو يحب الدعة والصفح ، ومعي من ينصح لى و توافقني على ما أريد ، فسار بنفسه فلما تقارب الجيشان بمث عبد الملك إلى أمر اء مصمب يديه هم إلى نفسه و يمدهم الولايات ، فجاء إبراهم بن الأشتر إلى مصب فألتي إليه كناباً مختوماً وقال : هذا جاءتي من عبد الملك ، فتتحه فاذا هو يدعوه إلى الاتيان إليه وله نيابة المراق ، وقال لمصمب : أمها الأمير ا إنه لم يبق أحد من أمرائك إلا وقد جاءه كتاب مثل هذا، فإن أطمتني ضربت أعناقهم. فقال له مصمب : إلى لو فعلت ذلك لم ينصحنا عشارهم بمدهم ، فقال : فابشهم إلى أبيض كسرى السجيم فيه ، فإن كانت لك النصرة ضربت أعناقهم ، وإن كانت عليك خرجوا بعد ذلك . فقال له : يا أبا النجان ، إنى لغي شغل عن هذا ، ثم قال مصمب : رحم الله أبا يحر \_ يعني الأحنف \_ أن كان ليحذر في غدر أهل العراق، وكأنه كان ينظر إلى ما نحن فيه الآن. ثم تواجه الجيشان بدىر الجائليق من مسكن ، فحمل إبراهيم بن الأشتر \_ وهو أمير المقدمة العراقيسة لجيش مصعب \_ عـ لي محمد من مروان ـ وهو أمير مقدمة الشام ـ فأز الحم عن موضعهم ، فأردقه عبـ د الملك بعبد الله من مزيد من معاوية ، فحاوا على ابن الأشتر ومن معه فطحنوهم ، وقتل ابن الأشتر رحمه الله وعفا عنه ، وقتل ممه جماعة من الأمراء، وكان عتاب بن ورقاء على خيل مصمب فهرب أيضاً ولجأ إلى عبد الملك من مروان ، وجعل مصعب بن الزبير وهو واقف في القلب ينهض أصحاب الرايات و بحث الشجمان والأبطال أن يتقدموا إلى أمام القوم ، فلا يتحرك أحد ، فجمل يقول : يا إبراهيم ولا إبراهيم لي اليوم، وتفاقم الأمر واشند القنال، وتخاذلت الرجال، وضاق الحال، وكثر النزال. قال المدائني: أرسل عبد اللك أخاه إلى مصعب يعطيه الأمان فأبي وقال: إن مثلي لا ينصرف عن هذا الموضع إلا غالما أو مناوياً . قالوا : فنادى محسد من مروان عيسى من مصعب فقال : يا امن أخي لا تقتل نفسك ، لك الأمان ، فقال له مصحب: قد أمنك عمك فامض إليه ، فقال: لا يتحدث نساء قريش أني أسلتك لقتل ، فقالله : يا بني فاركب خيل السبق فالحق بممك فأخبره بما صنع أهل العراق فاتى مقتول همنا ، فقال : والله إنى لا أخبر عنك أحداً أبداً ، ولا أخبر نساء قريش مصرعك ، ولا أقتل إلا معك ولكن إن شئت ركبت خيلك وسرةا إلى البصرة فانهم على الجاعة، فقال: والله لا يتحدث قريش

بائى فر رت من القنال، فقال لابنه: تقدم بين يدى حتى أحتسبك، فنقدم ابنــه فقاتل حتى قتل، وأتمنن مصعب بالرمى فنظر إليه زائدة من قدامة وهو كذلك فحمل عليه فعلمنه وهو يقول: بإنارات المختار، ونزل إلبــه رجل يقال له عبيــد الله بن زياد بن ظبيان النميمى فقنله وحز رأسه وأنى به عبــد الملك بن مروان، فسجد عبد الملك وأطلق له ألف دينار فأنى أن يقبلها وقال: لم أقتله عــلى طاعتك ولكن بثأركان لى عنده، وكان قد ولى له عملا قبل ذلك فعزله عنه وأهانه.

قالوا : ولما وضع رأس مصعب بين يدى عبد الملك قال عبد الملك : لقد كان بيني و بين مصم صحبة قدعة ، وكان من أحب الناس إلى ، ولكن هذا الملك عقيم ، وقال : لما تفرق عن مصعب جوعه قال له ابنه عيسى: لو اعتصمت ببعض القلاع وكاتبت من بعدعنك مثل المهلب بن أبي صفرة وغيره فقدموا عليك ، فاذا اجتمع الكما تريد منهم لقيت القوم ، فانك قد ضعفت جداً . فل برد عليه جوابا ، ثم ذكر ما جرى الحسين من عسل وكيف قتل كر عا ولم يلتي بيده ، ولم يجد من أهسل العراق وفاه ، وكذفك أبره وأخوه ، ونحن ما وجمدنا لهم وفاء ، ثم الهزم أصحابه و يق في قليل من خواصه ، ومال الجيم إلى عبد الملك ، وقد كان عبد الملك بحب مصعباً حباً شديداً ، وكان خليلاله قبل الخلافة ، فقال لأخيه محد: اذهب إليه فأمنه عفِّام فقال له: يلمصب قد أمنك اس عمك على نفسك وولاك ومالك وأهلك ، فاذهب حيث شئت من البلاد ، ولو أراد بك غير ذلك لكان ، فقال مصمب : قضى الأمر ، إن مثل الاينصرف عن مثل هذا الموقف إلا غالباً أومناد با ، فتقدم ابنه عيسى فقاتل ، فقال محسد من مروان: يا ابن أخي لا تقتل نفسك. ثم ذكر من قسوله ما تقدم، نم قاتل حتى قتل رحه الله ، ثم ذكر من قتل منهم بمد كما تقدم ، قال : ولما وضع رأس مصعب بين يدى عبد الملك بكي وقال: والله ما كنت أقدر أن أصبر عليه ساعة واحمة من حيى له حتى دخل السيف بيننا ، ولكن الملك عقم . ولقد كانت الحبة والحرمة بيننا قدعة ، منى تلد النساء مثل مصعب ? ثم أمر عواراته ودفنه هو وابنه و إبراهم من الأشتر في قبور عسكن بالقرب من الكوفة . قال المدائني: وكان مقتل مصعب بن ألز بير وم الثلاثاه الثالث عشر من جمادي الأولى أو الا خرة من سنة إحدى وسيمين في قول الجمهور وقال المدائني : سنة ثنتين وسبمين والله أعلم .

قالوا: ولما قتل عبد الملك مصمباً ارتحل إلى الكوفة فنزل النخيلة فوفدت عليه الوفود من رؤساه التباثل وسادات العرب ، وجعل يخاطمهم بفصاحة و بلاغة واستشهاد بأشمار حسنة، وبايمه أهل العراق وفرق العالات في الناس ، وولى الكوفة قطان بن عبسه الله الحرى أربعين بوما ، ثم عزله وولى أخاه بشرين مروان عليها . وخطب عبسه الملك بوما بالسكوفة فقال في خطبتة : إن عبسه الله بن الزبير لو كان خلفية كا يزم بخرج فاسى بنفسه ولم يفرز ذنبه في الحرم ، ثم قال لهم : إلى قد استخلفت عليكم

أخي بشرين مر وأن وأمرته بالاحسان إلى أهل الطاعة ، وبالشدة على أهل المصية ، فاسمموا له وأعليموا.

وأما أهل البصرة فاتهم لما بلغهم مقتل مصعب تنازع فى إمارتها أبان بن عثان بن عفاف ، وهبيد الله بن أبى بكرة ، فنلبه أبان علمها ، فبايعه أهلها فكان أشرف الرجلين ، قال أعرابى : والله لقد رأيت رداء أبان مال عن عاتقه بوما فابتدره مر وان وصعيد بن العاص أبهما يسو يه على منكبيه ، وقال فيره : مد أبان بوما رجله فابتدرها معاوية وعبد الله بن عامر أبهما يضرها ، قال : فبمت عبد الملك خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد واليا علمها \_ يعنى على البصرة \_ فأخذها من أبان واستناب فيها عبيدا لله بعلم كثير واستناب فيها عليها عبد الملك بطعام كثير في المدر مر هر و بن حريث ، فقال له عبد الملك : فما الملك : فال السرير هم و بن حريث ، فقال له عبد الملك : فال الأول

وكل جديد يا أمم إلى البلى ، وكل امرى وما يصير إلى كان

فلما فرغ الناس من الا كل تهض فدارفي القصر وجمل يسأل عمر و بن حريث عن أحوال القصر ومن بني أما كنه و بيوته ثم علد إلى مجلسه فاستلقى وهو يقول :

اعمل على مهل فاتك ميت \* واكدح لنفسك أبها الانسان قكان ما قد كان لم يك إذ مفي \* وكان ما هو كائن قد كان

قال ان جرير: وفيها رجع عبد الملك كا زم الواقدى إلى الشام ، وفيها عزل ابن الزبير جابر ابن الأسود عن المدينة وولى عليها طلحة بن عبد الله بن عوف ، وكان هو آخر أمرائه عليها ، حق قدم عليها طارق بن عمر و مولى عنمان من جهة عبد الملك . وفيها حج بالناس عبد الله بن مروان فائب مصر الزبير ولم يبق له ولاية على العراق . قال الواقدى : وفيها عقد عبد العزيز بن مروان فائب مصر لحسان العالى على غزو إفريقية فسار إليها فى عدد كثير ، فافتتح قرطا جنة وكان أعلها روما عباد أصنام . وفيها قتل عبد الله بن ثور في العملة . أصنام . وفيها قتل عبد الله بن ثور في العملة .

وهو مصعب بن الزبير بن الموام بن خويلد بن أسد بن عبد المزى بن قصى بن كلاب ، أبو عبد الله القرشى ، و يقال له أبو عيسى أيضاً الأسدى ، وأمه كرمان بنت أنيف الكلبية ، كان من أحسن الناس وجها ، وأشجيم قلباً . وأسخام كفا ، وقد حكى عن عر بن الخطاب ، و روى عن أبيه الزبير وسعد وأبي سعيد الخلمرى ، و روى عنه الحكم بن عيينة وعرو بن دينار الجسحى ، و إسهاعيل ابن أبي خالد ، و وقد على معاوية ، وكان عن يجالس أبا هريرة ، وكان من أحسن الناس وجها ، حكى الزبير بن بكار أن جيلا نظر إليه وهو واقف بعرفة قتال : إن همنا فتى أكره أن تراه بثينة ، وقال

الشمى : مارأيت أميراً عـلى منبر قط أحسن منه ، وكذا قال إساعيل بن خالد . وقال الحسن هو أجزا, أهل البصرة ، وقال الخطيب البغدادي : ولى إمرة المراقين لأخيه عبدالله حتى قتله عبد الملك عسكن عوضم قريب من أوانًا على نهر دجيل عند در الجائليق، وقبره إلى الآن معروف هناك.وقد ذكر ناصفة مقتله المختار من أبي عبيد ، وأنه قتل في غداة واحدة من أصحاب المختار سمة آلاف ، قال الواقدي : لما قتل مصمب الختار طلب أحل القصر من أصحاب المختار من مصمب الأمان فأمنيه ، ثم بعث إلهم عباد بن الحصين فجعل يخرجهم ملتفين ، فقال له رجل : الحدقة الذي نصركم علينا وابتلانا بالأسر ، يااس الزبير من عفاعفا الله عنه ، ومن عاقب لا يأمن القصاص، نحن أهل قبلتكم وعلى ملتكم وقد قدرت فاسمح واعف عنا ، قال: فرق لهم مصعب وأراد أن يخلى سبيلهم ، فقام عبد الرحن بن محد من الأشمث وغيره من كل قبيلة فقالوا: قد قنلوا أولادنا وعشائرنا وجرحوا منا خلقاً ، اختر نا أو اخترهم ، فأمر حينتذ بقتلهم ، فنادوا بأجمهم : لا تقتلنا واجملنا مقدمتك في قتال عبد الملك من مهوان؛ فان ظفرها فلكم ءو إن قتلنا لا تقتل حتى نقتل منهم طائفة ، وكان الذي تريد، فأبي ذلك مصمب ، فقال له مسافر : أتق الله يا مصمب ، فإن الله عز وجل أمرك أن لا تقتل نفسا مسلمة بغير نفس ، و إن ( من قتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عداياً عظها) فيلم يسمم له بل أمر بضرب رقامهم جميعهم وكاتوا سبعة آلاف نفس ، ثم كتب مصعب إلى ابن الأشتر أن أجبني فلك الشام وأعنة الخيل ، فسار ابن الأشتر إلى مصمب . وقيل إن مصمماً لما قدم مكة أنى عبـ الله بن عمر فقال : أي عم : إنى أسألك عن قوم خلعوا الطاعة وقاتلوا حتى غلبوا تحصنوا وسألوا الأمان فأعطوه ثم قتلوا بمد ذلك . فقال : وكم ه ? فقال : خسة آلاف ، فسبح ان حر واسترجم وقال : لوأن رجلا أتي ماشمية الزبير فذبح منها خسة آلاف ماشية في غداة واحمدة ألست تعسم مسرة ؟ قال: نعم: قال: أفتراه إسراة في البهائم ولاثراه إسراة في من ترجو تو بنه ؟ يا ان أخي أصب من الماه البارد ما استطعت في دنياك. ثم إن مصمباً بعث رأس الختار إلى أخيه بمكة وتمكن مصعب في العراق تمكنا ذائداً ، فقرر بها الويالات والعمال ، وحظى عنده ابن الأشتر فيمله على الوفادة ، ثم رحل مصعب إلى أخيه عكة فأعلمه عاضل فأقره على ماصنم ، إلا ابن الأشتر لم عض له ما جعله عليه ، وقال له : أثرائي أحب الأشتر وهو الذي جرحني هـ نم الجراحة ، ثم استدعى عن قـ مم مصعب من أهل المراق فقال لهم : والله لوددت أن لي بكل رجلين منكم رجـ لا من أهل الشام . فقال له أبو حليز الأسدى \_ وكان قاضي الجاعة بالبصرة \_ إن لنا وليكم مثلا قد مضي يا أمير المؤمنين وهو ما قال الاعشى: ...

علقتها عرضاً وعلقت رجلا ه غيرى وعلق أخرى غيرها الرجل

قلت كما قبل أيضاً : ــــ

جننا بليلي وهي جنت بنيرنا ، وأخرى بنا مجنونة لاثريدها

علقناك يا أمير المؤمنين و علقت أهل الشام و علق أهمل الشام إلى مر وان ، فحا عسينا أن نصم عقق المير المؤمنين و علقت أهمل الشام إلى مر وان ، فحا عسينا أن نصم عقق قال الشعبي : ما مجمت جوابا أحسن منه ، وقال غيره : وكان مصحب من أشد الناس محبة النساء وقد أمضى من ذلك شيئاً كثيرا كا روى أنه اجتمع عند الحجر الأسود جاعة منهما ابن عمر المنفرة ، ومسمب بن الزبير ، فقالوا : ليتم كل واحد منكم وليسأل من الله حاجته ، فسأل ابن عمر المنفرة ، ومال مصحب أن يزوج الله مكينة بنت الحسن ، وعاشة بنت طلحة ، وكان أدمان ، وأن يمطيه الله إلم إمرة المراقبن ، فأعطاء الله ذلك ، تزوج بماثشة بنت طلحة ، وكان صحب أيضاً جيلا جداً ، وكان مصحب أيضاً جيلا جداً ، وكان نقي الزبير . أما أنا فأنمى الخلافة ، وقال عروة : مصحب وعروة وابن الزبير وابن عمر ، فقال عبد الله بن الزبير : أما أنا فأنمى المائق والجم بين عاشة بنت مصحب وعرفة عفر الله بين عاشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين ، وقال عبد الله بن عمر : أما أنا فأنمى المنفرة ، قال : فنالوا كابهم ماغنوا ، طلحة وسكينة بنت الحسين ، وقال عبد الله بن عمر : أما أنا فأنمى المنفرة ، قال : فنالوا كابهم ماغنوا ، ولمل ابن عمر قد غفر الله له .

وقال عامر الشمي : بينا أنا جالس إذ دعانى الأمير مصعب بن الزبير فأدخلنى دار الامارة تم كشف فاذا وراه عائشة بنت طلحة ، فل أر منظراً أبهى ولا أحسن منها ، فقال : أتدرى من هذه ؟ فقلت : لا فقال : هذه عائشة بنت طلحة ، ثم خرجت فقالت : من هذا الذى أغلم تنى عليه ؟ قال : هذا عامر الشمي ، قالت : فأطلق له شيئاً ، فأطلق لى عشرة آلاف درم . قال الشمي : فكان أول مال ملكته ، وحكى الحافظ ابن عما كر أن عائشة بنت طلحة تنضبت مرة على مصعب فترضاها بأربعائة ألف درم ، فأطلقتها هى للمرأة التي أصلحت بينهما ، وقبل إنه أهمديت له نخلة من ذهب عمارها من صنوف الجواهي المثنة ، فقومت بألني ألف دينا ، وكانت من متاع الغرس فأعطاها لمائشة بنت طلحة .

وقــد كان مصمب من أجود الناس وأكترهم عطاء ، لا يستكثر ما يعطى ولو كان ماعساه أن يكون فكانت عطايله للقوى والضميف ، والوضيع والشريف متقاربة ، وكان أخوه عبد الله يبخل . و روى الخطيب البندادى فى الريخه أن مصعباً غضب سرة على رجل فأمر بضرب عنقه ، قتال له الرجل : أعز الله الأمير 1 ما أقبيح يمثلي أن يقوم يوم التيامة فيتملق بأطرافك هذه الحسنة ، و يوجهك هذا الذى يستضاءبه، فأقول : يارب سل مصعبا فيم قتلني . فعفا عنه، فقال الرجل : أعز الله الأمير إن دأيت ما وهبتنى من حياتى فى عيش رضى ، فأطلق له مائة ألف ، فقال الرجل إلى أشهدك أن نصفها لابن قيس الرقيات حيث يقول فيك : \_

> إن مصمبا شهاب من الله • تجلت عن وجهه الظاماء ملكه ملك رحمة ليس فيه • جبروت منه ولا كبرياء يتقى الله في الأمور وقد • أفلح من كان همه الإنهاء

وفى رواية أنه قال 4 : أبها الأمير قد وهبتنى حياة ، فان استطلت أن تجمل ما قد وهبتنى من الحياة فى عيش رضى وسمة فاضل ، فأمر له عائة ألف .

وقال الامام أحد: حدثنا حاد بن سلمة تناعلى بن يزيد قال: بلغ مصمبا عن عريف الأنصارى الشه وقال الامام أحد: حدثنا حاد بن مالك فقال له: محمت رسول الله في يقل : « استوسوا بالا نصار خدراً - أو قال معروة - اقباوا من حسنهم وتعاو زوا عن مسيئهم » . فألقي مصعب نفسه عن سريره وألصق خده بالبساط وقال : «أمر رسول الله في على الرأس والدين » فتركه . ومن كلام مصعب في التواضع أنه قال : الدجب من ابن آدم كيف يشكر وقد جرى في مجرى البول مرتين . وقال محمد بن يزيد المبرد : سئل القاسم بن محمد عن مصعب فقال : كان نبيلا رئيسا تقيا أنيسا . وقد تقدم أنه لما ظهر على المختار قتل من أصحابه في غداة واحدة خسة آلاف ، وقيل سبمة آلاف ، فلما كان بعد ذلك لتى ابن عرف ملم عليه فا يعرفه ان عر ، الأنه كان قد انفر في عينيه ، فتعرف له فرقه وقال : أنت الذي قتلت في غداة واحدة خسة آلاف عن يوحد الله ؟ فاعتذر إليه بأنهم بإيموا المختار ، فتال و في عدا من حو مستكره أو جاهل فينظر حتى يتوب ؟ أرأيت فو أن رجلا جاء إلى غيم الزبير فنحر منها خسة آلاف في غداة واحدة ، أما كان مصر فا ؟ قال : وهي لاتعبد في الدو الا تعرف من الماء البارد الله وي المدت عن وي رواية أنه قال له : عش ما استملت ، وفي رواية أنه قال له : عش ما استملت ، وفي رواية أنه قال له : عش ما استملت .

وقال الزبير بن بكار: حدثنى محمد بن الحسن عن زفر بن قتيبة عن الكالي قال قال عبد الملك أبن مر وان بوما لجلسائه: من أشجع العرب والروم ? قانوا شبيب ، وقال آخر: قطرى بن النجاءة وفلان وقلان. فقال عبد الملك: إن أشجع الناس لرجل جع بين سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة وأمه الحميد بنت عبد الله بن عامر بن كريز، وابنه ريان بن أنيف الكلي ، سبيد ضاحية العرب وولى العراقين خس سنين فأصاب ألف ألف، وألف ألف، وألف أند، مع ما لنفسه من الأموال وللأموال مالا يحصى ، وأعطى مع هدذا الأمان وأن يسلم وهذا له جيه مع الحياة فرحد في هذا كله وأبي واختار التنل على مقام ذل ، ومفارقة هدذا كله وششى

بسيغه فقاتل حتى ملت ، وذلك بعد خذلان أصحابه له ، فذلك مصعب بن الزبير رحمه الله ، وليس هو كمن قطع الجسور مهة ههنا ومرة ههنا ، فهذا هو الزجل وهـ ذا هو الزهد . قالوا : وكان مقتله يوم الحنيس للنصف من جمادى الأولى سنة ثلتين وسبمين .

وقال الزبير بن بكار : حدثني فليح بن إساعيل وجعفر بن أبي بشير عن أبيه . قال : لما وضع رأس مصحب بين يدى عبد الملك قال : \_

> لقد أردى الفوارس وم عبس ﴿ غلام غير مناع المناع ولا فرح بخير إن أناه ﴿ ولا هلم من الحدثان لاع ولا رقابة والخيل تسعو ﴿ ولا خال كانبوب البراع

فقال الرجل الذي جاه برأسه : واقد يأمير المؤمنين لو رأيشه والرمح في يده فارة والسيف فارة يغرى بهذا ويطمن بهذا ، لرأيت رجلا علا القلب والمين شجاعة ، لكنما انفرقت عنه رجاله وكثر من قصد و يق وحده ما زال ينشد : \_

> وإنى على المكروه عنــد حضوره ، أكذب فنسى والجنون فلم تنفى وما ذلك من ذل ولكن حفيظة ، أذب بها عند المكارم عن عرضى وإنى الأهل الشر بالشر مرصد ، وإنى لذى سلم أذل من الأرض

فتال عبد الملك: كان واقد كا وصف به نفسه وصدق ، ولقد كان من أحب الناس إلى ، وأشدم لى ألفة ومودة ، ولكن الملك عقيم . وروى يعقوب بن سفيان عن سلبان بن حرب عن غسان بن مضر عن سعيد بن بزيد أن عبيد اقد بن زياد بن ظبيان قتل مصمباً عند دير المجاتليق على شاطئ موريقال له دجيل ، من أرض مسكن ، واحتز رأسه فنحب به إلى عبد الملك فسجد شكراً فق ، وكان ابن ظبيان فاتحكا ودينا وكان يقول : ليتنى قتلت عبد الملك حين سجد بومنذ فأكون قد قتلت ملكي العرب ، قال يعقوب : وكان ذلك سنة ثنتين وسيمين فافد أعلى وحكى الزبور بن بكار في عرب بن بكار في عرب من بكار في عرب من الملك في عرب ومن النالث خس في عرب وسنة فافتا أعلى أ

وروى الخطيب البفدادي أن امرأته سكينة بنت الحسين كانت ممه في هذه الوقمة فلما قتل طلبته في القتلى حتى عرفته بشامة في خده فقالت : فم بعل المرأة المسلمة ، كنت أدركك والله ما قال عنتر

وخليل غانية تركت مجندلاً • بالقاع لم يعهد ولم ينتلم فهتكت بالرمح الطويل إهابه • ليس الكريم على القنا بمحرم قال الزبير : وقال عبد الله بن قيس الرقيات برقى مصعب بن الزبير رحمه الله تعالى : ــ لقد أورث المصرين حزمًا وذلة • قتيل بدير الجائليق متم فا نصحت لله بكر بن وائل • ولا صدقت بوم اللقاء تيم ولا كان بكريا يعطف حوله • كتائب يبق حرها ويدوم ولكنه ضاع اللهما ولم يكن • بها مضري بوم ذلك كريم جزى الله كوفيا هناك ملامة • ويصريهم إن الملوم ملوم وإن بني الملات أخلوا عليورنا • ونحن صريح بينهم وصميم فان نعن لايبق أولئك بعدنا • لذى حرمة في المسلين حريم عن نعند الملك بن عبر قال: دخلت القصر بالكوفة فاذا رأس الحسين بن على على ترس بين يدى عبيد الله بن زياد وعبيد الله بن زياد على ترس بين يدى عبيد الله بن زياد على ترس بين بدى عبيد الله بن زياد على ترس بين بدى الحتار على السرير ، ثم دخلت القصر بعد ذلك يمين فرأيت رأس المختار على ترس بين يدى مصحب بن الزبير ، ومصحب على السرير ، ثم دخلت القصر بعد دين فرأيت رأس المختار على ترس بين يدى مصحب بن الزبير ، ومصحب على السرير ، ثم دخلت القصر بعد حين فرأيت رأس المحتار وأحد عن عبد الملك بن عبر . [ وقال عبد الملك على السرير ، وقد حكى ذلك الامام أحد وغير واحد عن عبد الملك بن عير . [ وقال عبد الله بن قيس الرقبات برقى مصبا أيضاً نمت السحائب والفعام بأسرها • جدداً عسكر، على الأوصال

## رحل الرفاق وغادروه ناوياً • الربح بين صبا وبين شالى فصل

تمسى عوائده السباع وداره \* عنازل أطلالهن والي

وكان لمصب من الواد عكاشة وعيسى الذى قتل معه وسكينة وأمهم ظطمة بنت عبد الله من السائب ، وعبد الله عن السائب ، وعبد الله ويقي السائب ، وعبد الله ويقي السائب ، وعبد الله وأمها عائشة بنت الحسين ، والراب وأمها سكينة بنت الحسين ابن على بن أبي طالب رضى الله عنه وعبم ] (٢)

قال ابن جرير. وذكر أبو زيد عن أبى غسان مجمله بن يجيى حمد تن مصعب بن عنهان قال: لمما انهمى إلى عبد الله بن الزبير قتل أخيمه مصعب قام فى الناس خطيباً قتال: الحد قه الذى له الخلق والأمر يؤتى الملك من يشاه و ينزع الملك ممن يشاه ، ويعز من يشاه ويغل من يشاه ، بيده (١) كذا بنسخة طوب قبو بالأسنانة وهو ساقط من النسخة المصرية كا يرى (٧) سقط من المصرية الخير وهو على كل شئ قدر، ألا وإنه لم يذل الله من كان الحق معه و إن كان فرقا وحده ، ولن يفلح من كان وليه الشيطان وحز به ولوكان معه الانام طراً ، ألا وإنه أنانا من العراق خبر أحزتنا وأفرحنا ، أنا قتسل مصعب فأحزتنا فأما الذى أفرحنا ضلمنا أن قتسله له شهادة ، وأما الذى أحزتنا فأن الخيم لفراقه لوعة يجدها حميمه عنسد المصيبة ثم برعوى من بعدها ، وذو الرأى جيل الصبر كربم العزاء ، ولأن أصبت عصعب فلقد أصبت بالزبير قبله ، وما أنا من عثمان بخلو مصيبة ، وما مصعب إلا عبد من عبيسد الله ، وعون من أعوالى ، ألا وإن أهل العراق أهل الشدر والنغاق أسلوم و باعوه بأقل النئ ، فان يقتل فان والله ما تمون من أعوالى ، ألا وإن أهل العراق أهل الشدر والنغاق أسلوم و باعوه بأقل النئ ، فان يقتل منهم والله ما تعرب من هو خير منهم وأ كن بنى الماص بجمعون الناس بالرغبات والرهبات ، ثم يقاتلون بهم أعداء هم بمن هو خير منهم وأ كرم ولا يقاتلون المسهم زحفاً ، ألا و إن الدنيا عاربة من المك ، فان تقبل الدنيا لا خذها أخذ الاشر البطر ، و إن تدر لا أبكي عليها بكاء الحزين الأسف المهين ، أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكي .

# ﴿ وَمِن تَوْقَ فِيهَا مِنْ الأَعْبَانِ آبِرِاهِمِ بِنِ الأَشْتَر ﴾

كان أبوه ممن قام على عنمان وقتله ، وكان إبراهيم هذا من المهر وفين بالشجاعة وله شرف ، وهو الذي قتل عبيد الله من زياد كا ذكرنا

﴿ عبد الرّحن بن غسيلة ﴾ أبو عبد الله المرادى الصنابحى ، كان من الصلحاء ، وكان عبد الملك يجلسه معه على السر مر ، وكان عالماً فاضلا ، توفى بدمشق .

> (عمر بن سلمة) المخزومی المدنی ربیب النبی ﷺ ولد بأرض الحبشة ﴿ سفینة مولی رسول الله ﷺ ﴾

 على العلريق، ثم همهم همهمة فغلنفت أنه بودعنى . وقال حماد بن سلمة : ثنا سعيد بن جهمان عن سفينة أن رسول الله ﷺ « دخل بيت فاطمة فرأى فى فاحية البيت قرما مضرو باً فرجع ولم يدخل ، فقالت فاطمة لعلى : سل رسول الله ﷺ ما الذى رده ؟ فسأله فقال : ليس لى ولا لنبى أن يدخل بيناً مزوقاً » .

(عربن أخطب) أبو زيد الأنصارى الأعرج غزا مع النبي و الله عشرة غزوة (بريد بن الأسود الجرشي السكوني) كان عابداً زاهداً صالحا عسكن الشام بقرية زيدبن، وقيل بغرية جربن، وكانت له دار داخل باب شرق، وهو مختلف في صبت، وله روايات عن الصحابة، وكان أهل الشام يستسقون به إذا قحطوا، وقد استسق به معاوية والضحاك بن قيس، وكان يجلسه معه على المنبر، عال معاوية: قم يزيد الهيم إنا تتوسل إليك يخياراً وصلحائنا، فيستسقى المه في سيقون، وكان يصلى السلوات في الجلسم بعمشق، وكان إذا خرج من القرية بريد المعلاة بالجلسم في الحية المثلة يضي له إيمام قدمه، وقيل أصابع رجليه كلها حتى يدخل الجامع، فاذا رجع أضاءت له حتى يدخل القرية. وذكروا أنه لم يدع شجرة في قرية زيدين إلا صلى عندها ركمتين، وكان يشهد في ضوء إيهامه في الحية المثلمة ذاهبا إلى حسلاة المشاه بالجامع بعمشق وآتيا إلى قريته ، وكان يشهد الصلوات بالجامع بعمشق لا تفوته به صلاة ، مات بقرية زيدين أو جرين من غوطة دمشق رحه الله .

فضها كانت وقعة عظيمة بين المبلب بن أبي صفرة و بين الأزارقة من الموارج عكان يقال له سولاق ، مكنوا عُموا من نمانية أشهر متواقعين ، وجرت بينهم حر وب يطول بسطها ، وقد استقصاها ابن جر بر ، وقتل في أثناء ذلك من هنه المعة مصعب بن الزبير ، ثم إن عبد الملك أقر المهلب بن أبي صفرة على الأعواز وما معها ، وشكر سعيه وأثنى عليمه ثناء كثيراً ، ثم تواقع الناس في دولة عبد الملك بالأعواز فكسر الناس الخوارج كثرة فظيمة ، وهر بوا في البسلاد لا يلوون على أحد ، واتبهم خالد بن عبد الحد أمير الناس ودواد بن عنهم فطردوه ، وأرسل عبد الملك إلى أغيه بشر بن مروان أن يعده بأربعة آلاف ، فيمث إليه أربعة آلاف عليهم عناب بن ورقاء فطردوا الخوارج كل مطرد ، ولكن لتي الجيش جهذا عظها وماتت خيوهم ولم يرجع أكثره إلا مشاة إلى أهلهم .

قال ابن جربر: وفي هذه السنة كان خروج ابي فديك الحارثي وهو من قيس بن محملية ، وضلب على المسرد أخاد أمية على البحرين ، وقتل عبدة بن عامر الحارثي ، فبعث إليه خالد بن عبد الله أمير البصرة أخاد أمية ابن عبد الله في جيش كثيف ، فهزمهم أبو فديك وأخذ جارية لأمية واصطفاها لنفسه ، وكتب خالد أمير البصرة إلى عبد الملك يعلمه بما وقع ، واجتمع على خالد همذا حرب أبي فديك وحرب

الأزارقة أصحاب تطرى من الفجاءة بالأهواز. قال ابن جرير : وفيها بعث عبد الملك بن مروان الحجاج بن يوسف الثقفي إلى عبد الله بن الزبير ليحاصره بمكة ، قال : وكان السبب في بعشه له دون غميره ، أن عب لللك بن مر وان لما أراد الرجوع إلى الشام بعد قتله مصعبا وأخذه العراق ، نعب الناس إلى قتال عبد الله بن الزبير بمكة فإ يجبه أحد إلى ذلك ، فقام الحجاج وقال : يا أمير المؤمنين آفاله ، وقص الحجاج على عبد الملك مناماً زعم أنه رآه ، قال : رأيت يا أمير المؤمنين كأنى أخفت عبد الله من الزبير فسلخته ، قابث بي إليه فاني قاتله ، فبعثه في جيش كثيف من أهل الشام وكتب معه أمانا لأهل مكة إن هم أطاعوه ، قالوا: فخرج الحجاج في جمادي من هـــنـــ السنة ومعه ألفا فارس من أهل الشام ، فسلك طريق العراق ولم يعرض للمدينة حتى نزل الطائف، وجعل يبعث البعوث إلى عرفة ، و برسل ابن الزبير الخيل فيلتقيان فهزم خيل امن الزبير وتظفر خيل الحجاج، ثم كتب الحجاج إلى عبد الملك يستأذنه في دخول الحرم ومحاصرة ابن الزبير، فانه قمد كلت شوكته ، وملت جماعته ، وتفرق عنمه عامة أصحابه ، وسأله أن عدد رجال أيضا، فكتب عبد الملك إلى طارق بن عرو يأمره أن يلحق عن معه بالحجاج، وارتحل الحجاج من الطائف قازل بأر ميمونة ، وحصر ابن الزبير بالسجد ، فاما دخل ذو الحجة حج بالناس الحجاج في هذه السنة وعليه وعلى أصحابه السلاح وهم وقوف بعرفات ، وكذا فها بمدها من المشاعر ، وابن الزبير محصور لم يتمكن من الحج هذه السنة ، بل نحر بدنا وم النحر ، وهكذا لم يتمكن كثير من ممه من الحج ، وكذا لم يتمكن كشير بمن مع الحجاج وطارق من عرو أن يطوفوا بالبيت ، فبقوا على إحرامهم لم يحصل لهم التحلل الثاتى ، والحجاج وأصحابه نزول بين الحجون و بئر ميمونة فانا لله وإنا إليه راجعون .

قال أبن جربر: وفي هذه السنة كتب عبد الملك إلى عبد الله بن خازم أمير خراسان يدعوه إلى 
بيمته و يقطمه خراسان سبع سنبن، فلما وصل إليه الكتاب قال الرسول : بشك أم اللهان ؟ والله أولا

أن الرسل الاقتل لقتلتك، ولكن كل كتابه فأكله، و بعث عبد الملك إلى بكير بن وشاح ناقب ابن 
خازم على مرو يعده بأمرة خراسان إن هو خلم عبد الله بن خازم، علمه ، فجاه ابن خازم فقاتله فقتل 
في الممركة عبد الله بن خازم أمير خراسان، قتله رجل يقال له وكيح بن عيرة، لكن كان قد ساعده 
غيره، بحلل وكيم على صدره وفيه رمق، فنهب لينوه فلم يتمكن من ذلك، وبحل وكيم يقول: 
عالمرات دويلة - يعنى أخله - وكان دويلة قد قتله ابن خازم، ثم إن ابن خازم تنخم في وجه وكيم قال 
وكيم: لم أرأحدا أكثر ربقاً منه في قلك الحال، وكان أو هربرة إذا ذكر هذا يقول: هذه والله 
على البسالة، وقال له ابن خازم، ويحك أقتلني بأخيلك ؟ لعنك الله، أقتال كبش مصر بأخيسك

العلج ? وكان لا يساوى كنا من تراب \_ أو قال من توى ـ قال : طحتر رأسه وأقبل بكير بن وشاح فأراد أخذ الرأس فمنعه منه بجير بن ورقاء بعمود وقيده ، ثم أخسة الرأس ثم بعثه إلى عبد الملك بن مروان وكتب إليه بالنصر والظفر ، فسر بذلك سروراً كثيراً ، وكتب إلى بكير بن وشاح باقراره على نيابة خراسان . وفي هسفه السنة أخنت المدينة من ابن الزبير واستناب فيها عبد الملك طارق ابن حروء الذي كان بعثه مدداً للحجاج .

﴿ وهند ترجة عبد الله بن خازم ﴾

هوعبد الله من خازم بن أمهاء السلمي أبوصلخ البصري أمير خراسان أحد الشجمان المذكورين، والفرسان المشكورين ، قال شيخنا الحافظ أنو الحجاج المزى في تهذيبه : ويقال له جمية ، روى عن النم ، عَظِينًا في العامة السوداء ، وهو عنسه أبي داود والترمذي والنسأني لكن لم يسموه ، وروى عنه سمدين عثمان الرازي وسميد بن الأزرق. روى أبو بشير الدولاني أنه قتل في سنة إحدى وسيمين، وقيل : في سنة سبم وتمانين ، وليس هذا القول بشيُّ . انتهى ما ذكره شيخنا ، وقد ذكره أبو الحسن ابن الأثير في النابة في أساء الصحابة ، فقال : عبدالله بن خازم بن أساء بن الصلت بن حبيب بن حارثة بن هلال بن ساك بن عوف بن امرئ القيس بن نهية بن سليم بن منصور، أبو صالح السلمي، أمير خراسان ، شجاع مشهور ، و بطل مذكور ، وروى عنه سميد بن الأزرق ، وسعد بن عثمان ، قيل إن له صحبة ، وفتح سرخس ، وكان أميراً على خراسان أيام فننة ابن الزبير، وأول ما وليها سنة أربم وستين بعد موت يزيد بن معاوية وابنه معاوية ، وجرى له فها حروب كثيرة حتى تم أمره مها ، وقد استقصينا أخباره في كتاب الكلمل في التاريخ ، وقتل سنة إحدى وسبمين . وهكذا حكى شيخنا عن الدولاني ، وكذا رأيت في التاريخ لشيخنا الذهبي . والذي ذكره ابن جر بر في الريخه أنه قتل سنة ثنتين وسبمين ، قال : و زهم بمضهم أنه قتل بمد مقتل عبد الله بن الزبير ، وأن عبد الملك بعث يرأس ابن الزبير إلى ابن خازم بخراسان ، و بعث يدعوه إلى طاعته وله خراسان عشر سنبن ، وأن ابن خازم لما رأى رأس ابن الزبير حلف لايعطى عبد الملك طاعة أبداً ، ودعا بطست فنسل رأس ابن الزبير وكفنه وطيبه و بعث به إلى أهله بالمدينة ، ويقال بل دفنه عنده بخراسان والله أعلم. وأطمم الكتاب للبريد الذي جاء به وقال : لولا أنك رسول لضر بت عنقك ، وقال بمضهم : قطم يديه و رجليه وضرب عنقه .

(ومن توفى فيها من الأعيان الأحنف بن قيس)

أبو معاية بن حصين النميمي السعدي أبو بحر البصرى ابن أخي صعصة بن معاوية ، والأحنف لقب له ، و إنه عديث أن

رسول الله وعلى حله سارت بها الركبان، قال عنه عربن الخطاب: هو مؤمن علم السان، وكان يضرب بحله المثل وله أخبار في حله سارت بها الركبان، قال عنه عربن الخطاب: هو مؤمن علم السان، وقال الحسن البصرى: ما رأيت شريف قوم أفضل منه وقال أحد بن عبد الله المعبل: هو يصرى تابعي فقة ، وكان سيد قومه ، وكان أعور أحيف الرجلين فعها قصيرا كوسجا له بيضة واحدة ، احتبسه عمر عن قومه سسنة يختبره ، م قال: هذا والله السيد \_ أو قال السؤدد \_ وقبل إنه خطب عنسد عمر فأعبه منطقه ، قبل ذهبت عينه بالجليرى ، وقبل في فتح عرونند ، وقال يعقوب بن سفيان : كان الأحنف منطقه ، قبل ذهبت عينه بالجليرى ، وقبل في فتح عرونند ، وقال يعقوب بن سفيان : كان الأحنف كان ثقة مأمونا قبل الحديث [ وكان كثير الصلاة بالليل ، وكان يسرج المعباح و يصلى ويمكى حتى الصباح ، وكان يضع أصبعه في المصباح ويقول : حس يا أحنف ، ما حلك على كذا ? ما حلك على كذا ? ويقول لنفسه : إذا لم تصبر على الشار الكبرى ? وقبل أه : كف صولك قومك وأنت أردهم خلقة ؟ قال : لو عاب قومي الماء ماشر بنه ، كان الأحنف من أمراء على يوم صفين ، وهو الذى صالح أهل بلخ على أربعهائة ألف دينار في كل سنة : وله وقائم مشهودة مشهودة ، وهذا من أهود خلك من الدين من أهوا الحاكم : وهو الذى سأخ الحسن وابن سيرين في جيشه ، وهو الذى افتت سيرقند وغيرها من البلاد ، وقبل أنه مات سنة سبم وسنين ، وقبل غير ذلك ، عن سبمين سنة ، وقبل عن أكثر من ذلك .

ومن كلامه وقد ستل عن الحلم ما هو ? فقال : الذل مع الصبر ، وكان إذا تسجب الناس من حله يقول : والله إلى لأجد ما يجدون ، ولكنى صبو ر . وقال : وجدت الحلم أفصر لى من الرجال [ وقد التهى إليه الحلم والسؤود ، وقال : احيى معر وفك باماتة ذكر ، وقال عجبت لمن يجرى بجرى البول مرتبن كيف يتكبر ؟ وقال : ما أثيت باب أحد من هؤلاه إلا أن أدعى ، ولا دخلت بين اثنين إلا أن يدخلانى بينهما ، وقيل له : بم سحت قومك ؟ قال : بتركى من الأمر مالا يعنينى ، كاعناك من من أمرى مالا يعنيك ، وأغلظ له رجل فى الكلام وقال : واقد يا أحنف لأن قلت لى واحدة لتسمن من مارى مالا يعنيك ، وأغلظ له رجل فى الكلام وقال : واقد يا أحنف لأن قلت لى واحدة لتسمن بدلما عشراً ، مقال له : إنك إن قلت لى عشراً لا تسعم منى واحدة ، وكان يقول فى دعائه : الهسم بلما عشراً ، مقال له : إنك إن قلت لى عشراً لا تسعم منى واحدة ، وكان يقول فى دعائه : الهسم الى التمنين فأنا أهل لذلك ، وإن تغفر لى فأنت أهل لذلك ) ("أوقد كان زياد بن أبيه يقر به ويدنيه ، فلما مات زياد وولى ابنه عبيد الله لم برض به وأساء فتأخرت عند منز لنه ، فلما وفد برؤساء أهل المواق على مماوية أحد لهم عليه على مراتهم عند ، ه كان الأحنف آخر من أدخله عليه يحادته دونهم ، وأمه معاوية أجله وعظمه ، وأدناه وأ كرمه ، وأجلسه معه على الفراش ، ثم أقبل علمه يحادثه دونهم ،

<sup>(</sup>١) ، (٢) سقط من المصرية

فم شرع الحاضرون في الثناء على ابن زياد والأحنف ساكت ، قتال له معاوية : مالك لا تتكام ؟ قل : إن تتكلمت خافتهم ، قتال معاوية : أشهد كم أنى قد عزلته عن العراق ، ثم قال لهم . افظر والسلام : وأجلهم ثلاثة أيام ، فاختلفوا بينهم اختسلافا كثيراً ، ولم يذكراً خاجد منهم بعد ذلك عبيد الله ، ولا طلبه أحد منهم ، ولم يشكلم الأحنف في ذلك كان واحدة مع أحد منهم ، فلما اجتمعوا بعد ثلاث أقاضوا في ذلك الكلام ، وكثر اللفظ ، وارتفعت الأصوات والأحنف ساكت ، فقال بعد ثلاث أقاضوا في ذلك لليك في فيها أحداً من أهل بيتك فليس فيهم من هو له معاوية : تكلم ، فقال له : إن كنت تريد غير ، فأنت أعلم بقرابتك ، من الولاية ، ثم قال له بينه وبينه : كيف جهلت مشل الأحنف ؟ إنه هو الذي عز الك فود معاوية إلى الولاية ، ثم قال له بينه وبينه : كيف جهلت مشل الأحنف ؟ إنه هو الذي عز الك فود معاوية إلى الولاية ، ثم قال له بينه وبينه : كيف جهلت مشل الأحنف ؟ إنه هو الذي عز الك

توفى الأحنف بالكوفة وصلى عليه مصعب من الزبير، ومشى في جنازته، وقد تقدمت له حكاية، ذكر الواقدي أنه قسم على معاوية فوجده غضبان على ابنه مزيد، وأنه أصلح بينهما بكلام ، قال فبعث معاوية إلى مزيد عال جزيل وقاش كثير، و فأعطى مزيد نصفه للأحنف والله سمحانه أعلى. ﴿ البراء بن عاذب ﴾ من الحارث بن عدى من مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخز رج بن عمر و ابن مالك بن أوس الأنصاري الحارثي الأوسى . معابي جليل ، وأبوه أيضا محابي ، روى عن رسول الله عَيْنِي أحاديث كثيرة ، وحدث عن أبي بكر وعمر وعثان وعلى وغيرهم ، وعنه جماعة من التابمين وبعض الصحابة . وقيل إنه مات بالكوفة أيام ولايةمصب بن الزبير على المراق ( عبيدة السلماني القاضي ﴾ وهو عبيدة بن حرو ويقال ان قيس بن عرو السلماني المرادي أبو عرو الكوفي . وسلمان بطن من مراد، أسلم عبيدة في حياة النبي علي وروى عن ابن مسعود وعلى وابن الزبير. وحدث عنه جماعة من التابعين، وقال الشعبي: كان تو ازى شريحًا في القضاء، قال ابن تمير : كان شريح إذا أشكل عليه أمركتب إلى عبيدة فيه ، وانتهى إلى قوله ، وقد أثني عليه غير واحد ، وكانت وقاته في هــذه السنة ، وقيل سنة ثلاث وقيل أربع وسبعين فاقة أعلم . وقــد قيل إن مصعب بن الزبعر قتل فها الله أعلم . [ وعن توفى فيها أيضا عبد الله بن السائب بن صيني الخزوم ، له صحبة ورواية ، وقرأ عـلى أبى من كسب، وقرأ عليــه مجاهد وغيره ﴿ عطية بن بشر﴾ المازني له صحبــة ورواية ﴿ عبيدة بن نضيلة ﴾ أبو معاوية الخزاعي الكوفي مقرى أهل الكوفة ، مشهور بالخمر و الصلاح، توفي بالكوفة في هـندالسنة ﴿ عبدالله بن قيس الرقيات ﴾ القرشي العامري أحد الشعراء ، مدح مصغيا وابن صِفر ﴿ عبد الله بن حام ﴾ أو عبد الرحن الشاعر السلولي حجا بني أمية بقوله : \_ شربنا الغيض حتى لو سقينا ۞ دماءيني أمية ما روينا

وقر جاؤا رملة أو جنب . لبايمنا أسعر المهمندنا وكان عبيدة السلماني أعوراً، وكان أحد أصحاب ابن مسعود الذين يفتنون الناس . توفي بالكوفة ] (١)

( ثم دخلت سنة ثلاث وسيمين )

فها كان مقتل عبد الله من الزبر رضي الله عنه على يدى الحجاج من موسف الثقني المبر قبحه الله وأخزاه ، قال الواقدي : حدثني مصعب من نائب عن نافع مولى بني أسد ــ وكان عالمًا بفتنة امن الزبعر ــ قال : حصر ابن الزبعر ليلة هلال الحجة سنة ثنتين وسبمين وقتل لسبع عشر ليلة خلت من جمادي الأول سنة ثلاث وسبعين ، فكان حصر الحجاج له خسة أشهر وسبع عشرة ليلة . وقد ذكرنا فها تقدم أن الحجاج حج بالناس في هذه السنة الخارجة ، وكان في الحج ان عمر ، وقد كنب عبد الملك إلى الحجاج أن يأنم بان عرف المناسك كم ثبت ذلك في الصحيحين ، فلما استهلت هـ نم الـــنة استهلت وأهل الشام محاصرون أهل مكة ، وقد نصب الحجاج المنجنيق على مكة ليحصر أهلها حتى يخرجوا إلى الأمان والطاعة لعبد الملك [ وكان مع الحجاج الحبشة ، فجعلوا ىرمون بالمنجنيق فقتلوا خلقا كثعراً ، وكان معه خس مجانيق فألح علمها بالرمي من كل مكان ، وحبس عنهم الميرة والماء ، فكاثوا يشر بون من ماه زمزم ، وجملت الحجارة تقع في الـكمية ، والحجاج يصيح بأصحابه : يا أهل الشام الله الله في الطاعة ، فكانوا يحماون على ابن الزبير حق يقال إنهم آخدو. في هذه الشدة ، فيشد علمهم ان الزبير وليس ممه أحدحتي يخرجهم من ولب بني شيبة ، ثم يكر ون عليه فيشد عليهم ، فعل ذلك مراراً ، وقتل مومنذ جماعة منهم وهو يقول : همذا وأنا ابن الحواري . وقيل لا بن الزبير ألا تكلمهم ف الصلح ! ! فقال : والله لو وجدوكم في جوف الكمبة لذبحوكم جميا والله لا أسألهم صلحا أبداً ] (٢٠) وذ كرغىر واحمد أنهم لما رموا بالمنجنيق جاءت الصواعق والبروق والرعود حتى جعلت تعلو أصواتها على صوت المنجنيق، ونزلت صاعقة فأصابت من الشاميين اثني عشر رجلا فضعفت عندذلك قلوبهم عن المحاصرة ، فلم يزل الحجاج يشجهم ويقول : إني خبير بهمنه البلاد ، هذه بروق تهامة ورعودها وصواعتها ، وإن القوم يصيبهم مثل الذي يصيبكم ، وجاءت صاعقة من النه فقتلت من أمهاب ابن الزبير جماعة كثيرة أيضا ، فيمل الحجاج يقول : ألم أقل لكم إنهم يصابون مثلكم [ وأثنم على الطاعة وهم على المخالفة ، وكان أهل الشام يرتمجز ون وهم يرمون بالمنجنيق و يقولون : مثل الفنيق المزبد ، نرمي مها أعواد هــذا المسجد ، فنزلت صاعقة عــلى المنجنيق فأحرقته ، فتوقف أهل الشام عن الرمى والمحاصرة فحطمهم الحجاج فقال: و يحكم ألم تعلموا أن النار كانت تنزل على من كان قعلنا فتأكل قربامهم إذا تقبل منهم ? فلولا أن عملكم مقبول ما ترات النار فأكلته ، ضادوا إلى المحاصرة ](٢)

وما زال أهل مكة يخرجون إلى الحجاج بالأمان ويتركون ابن الزبيرحتى خرج إليه قريب من عشرة آلاف، فأمنهم وقل أمحلب إن الزبعرجداً ، حتى خرج إلى الحجاج حزة وخبيب إبنا عبد الله ابن الزبير، وفأخف الأنفسهما أماناً من الحجاج فأمنهما ، ودخل عبد الله بن الزبير على أمه فشكا إليما خذ لان الناس له ، وخر وجهم إلى الحجاج حتى أولاده وأهله ، وأنه لم يبق معه إلا اليسير ، ولم يبق لهم صبر ساعة ، والقوم يعطونني ماشئت من الدنيا ، فا رأيك ؟ فقالت : يابني أنت أعلم بنفسك إن كنت تعلم أنك على حق وتدعو إلى حق فاصبر عليه فقد قتل عليه أصحابك ، ولا تمكن من رقبتك يلسب ما علمان بني أمية ، و إن كنت قبل أنك إما أودت الدنيا فلبلس المبد أنت ، أهلك نفسك وأهلكت من قنــل ممك ، و إن كنت على حق فما وهن الدين و إلى كم خلودك في الدنيا ؟ القنل أحسن . فدنا منها فقبل رأسها وقال : هذا والله رأى ، ثم قال : والله ما ركنت إلى الدنيا ولا أحببت الحياة فيها ، وما دعائي إلى الخروج إلا الفضب لله أن تستحل حرمته ، ولكني أحيبت أن أعلم رأيك فزدتيني بصيرة مم بصيرتي ، فانظري يا أماه فاتي مقنول في بومي هذا فلا يشتد حزنك ، وسلمي لا مر الله ، قان ابنك لم يتعمد إتيان منكر ، ولا عمل بفاحشة قط ، ولم يجر في حكم الله ، ولم يغدر في أمان ولم يتعمد ظل مسلم ولا معاهد ، ولم يبلغني ظلم عن عامل فرضيته بل أنكرته ، ولم يكن عندي آثر من رضي ربى عز وجل ، اللهم إنى لا أقول هذا تركية لنفسى ، اللهم أنت أعلم بي مني ومن غيري ، ولكني أقول ذلك تمزية لأمي لتساو عني ، فقالت أمه : إنى لا رجو من الله أن يكون عز الى فيسك حسنا، إن تقدمتني أو تقدمتك ، فغي نضبي اخرج يابني حتى أنظر ما يصدر إليه أمرك ، فقال جزاك الله ياأمه خيراً فلا تدعى الدعاء قبل و بعد . فقالت : لا أدعه أبداً لمن قتل على باطل فلقد قتلت على حتى ، مُ قالت : اللهم أرحم طول ذلك القيام وذلك النحيب والظمأ في هواجر المدينة ومكة ، ومره بأبيه وبي ، اللهم إنى قد سلمته لأمرك فيه و رضيت عا قضيت فقابلني في عبد الله بن الزبير بثواب الصارين الشاكرين . ثم أخذته إليها فاحتضنته لتودعه واعتنقها ليودعها ــ وكانت قد أضرت في آخر عمرها ــ فوجدته لابسا درعا من حديد فقالت : يابني ما هذا لباس من يريد ما ثريد من الشهادة ١١ فقال : يا أماه إنما لبسته لأطيب خاطرك وأسكن قلبك به ، فقالت : لا يابني ولكن انزع، فنزعه وجمل يلبس بقية ثيابه ويتشدد وهي تقول: شمر ثيابك ، وجمل بتحفظ من أسفل ثمامه لشيلا تمدو عورته إذا قتل ، وجملت تذكره بأبيه الزبير، وجده ألى بكر الصديق، وجدته صفية بنت عبد المطلب، وخالته عائشة زوج رسول الله ﷺ وترجيه القدوم علمهما إذا هو قتل شهيدا ، ثم خرج من عندها فكان ذلك آخر عهده مها رضي الله عنهما وعن أبيه وأبها

قالوا : وكان يخرج من باب السجد الحرام وهناك خسائة قارس و راجل فيحمل عليهم فيتفرقون

عنه يمينا وشهالا ، ولا يثبت له أحد وهو يقول : \_

إنى إذا أعرف بوى أصبر ه إذ بسمهم يعرف ثم يذكر وكانت أبواب المحرة ولا هو الزبر، وكان لأهل جعم حصار الباب الذي يواجه باب الكمية، ولأهل دمشق باب بنى شيبة ، ولأهل الأردن باب السمنا، ولأهل فلسطين الذي يواجه باب الكمية، ولأهل دمشق باب بنى شيبة ، ولأهل الأردن باب السمنا، ولأهل فلسطين باب بنى سهم ، وعلى كل باب قائد ومعه أهل تلك البلاد، وكان المباب وطارق بن عرو في ناحية الأبطح ، وكان ابن الزبير لا يخرج على أهل باب إلا فرقهم وبعد المحبلج وهو غير ملبس [حى يخرجهم إلى الأبطح ، وكان ابن الزبير لا يخرج على أهل باب إلا فرقهم وبعد صفوان وأهل الشام أيضا: إلى والله وألف رجب المنجنيق يقع على طرف ثوبه فلا ينزعج بذلك ، ثم يخرج إليهم فيقاتلهم كانه أسد ضارى [11-حى جعل الناس يتمجبون من إقدامه وشجاعته ، فلما كان لية الثلااء السابع عشر من جادى الأولى من هذه السنة بات ابن الزبير يصل أطول ليلته ثم جلس فاحتبى يحميلة سينه فأغنى ثم انتبه مع الفجر على عادته ، ثم قال: أذن ياسعد ، فأذن عند المقام ، وتوضأ ابن الزبير تم صلى ركمق الفجر ، ثم أقيمت الصلاة فصلى الفجر ، ثم قل فأذن على موزة ن حوظ حوظ ، ثم سلم لخيد الله وأثنى عليه ثم قال : اكشفوا وجوهم حتى أفغل إليك ، فأدن عورة ن حوظ حوظ ، ثم سلم الحد الله وأثنى عليه ثم قال : الكشفوا وجوهم حتى أفغل إليك ، فكشفوا وجوهم وعليم المافر ، غرض ثم حل وحلوا حتى فكشفوا وجوهم إلى المعجون ، فياءته آجرة فأصابته فى وجهه فارتمش لها ، فلما وجد سخونة اللم يسيل على وحجه تمثل بقول بعضهم : .

ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا \* ولـكن على أقدامنا تقطر الدما

ثم سقط إلى الأرض فأسرعوا إليه فتناوه رضى الله عنه ، وجاؤا إلى الحجاج فأخبروه غر ساجدا قبحه الله ، ثم تام هو وطارق بن عمر وحتى وقفا عليه وهو صريع ، فقال طارق : ما وللات النساه أذ كر من همذا ، فقال الحجاج : تمدح من بخالف طاعة أمير المؤمنين ? قال : نم 1 هو أعدر لأنا محاصروه وليس هو فى حصن ولا خندق ولا منمة ينتصف منا ، بل يفضل علينا فى كل موقف ، فلما بلغ ذلك عبد الملك ضرب طارقا . وروى ابن عسا كر فى ترجة المجاج أنه لما قتل ابن الزبير فلما بلغ ذلك عبد الله بن الزبير رحمه الله ، فطلب الحجاج الناس فقال : أبها الناس 1 إن ارتبت مكة بناه بنا بن من خيار هذه الأمة حتى رغب فى الخلاقة وفازعها أهلها وألحد فى الحرم ماذاته أمن عذا به الألم ، وإن آدم كان أكرم على الله من ابن الزبير ، وكان فى الجنة ، قوموا إلى صلاتكم من عذا به الخاف أمر الله وألم من الشجرة التى نهى عنها أخرجه الله من الجنة ، قوموا إلى صلاتكم أكن المصرية

يرحم الله عالى المنظمة على المنظمة المنظمة المله على النازيد عان ابن الزيد كان ابن الزيد كان من خياد هذه الأمة حتى رضب في الدنيا وغازع الخلافة أهلها علم طاعة الله وألحد في حرم الله على المنظمة الله وغنج فيه من روحه ، وأسجد كانت محة شيئاً عنم القضاء لمنعت آدم حرمة الجنة وقد خلقه الله بيده ، وفنخ فيه من روحه ، وأسجد له ملائكته ، وعلمه أسها كل شئ ، فلما عصاه أخرجه من الجنة وأهبطه إلى الأرض ، وآدم أكرم على الله من ابن الزبير غير كتاب الله . فقال له عبد الله سواما، علملا بلقى إلا الأرض ، وآدم أكرم على هك كدبت لقلت ، والله بير عاد المع على المبلق إلا الله عبد الله بين صفوان ثم كتب الحجاج إلى عبد الملك ، ثم أمرهم إذا مر وا بالمدينة أن ينصبوا الرموس مها ، ثم يديروا مها إلى الشام ، فعلوا ما أمرهم به ، وأرصل بالرموس مع رجل من الأزبد فأعطاه عبد الملك خسائة ديناره ثم دعا يقراض فأخذ من ناصبته وتواصى أولاده فرحا يمتل ابن الزبير ، عليهم من الله ما يستحقون . ثم مر به عبد الله بن عرفتال : رحمة الله عليك يا أبا خبيب ، أما والله لقد كنت صواما مصاد بة . حتى مر به عبد الله بن عرفتال : رحمة الله عليك يا أبا خبيب ، أما والله لقد كنت صواما المجاح إلى مكمة فاخذ البيمة من أهلها إلى عبد الملك بن مي قال المنكمة ، فعال زالت عبد الم بن عرفتال : رحمة الله عليك يا أبا خبيب ، أما والله لقد كنت صواما المجاح إلى مكمة الناب كرفت المناع ودفن هنا أي محتى أغام المنا إلى المجاع المنا أيضا وهو على مكة والبامة والهن ن مروان ، ولم بزل المجاع مقما أيضا وهو على مكة والبامة والهن .

﴿ وَهُذَهُ تُرْجَةً أُمِيرِ المؤمنينِ عبد الله بن الزبير رضى الله عنه ﴾

هو عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب ، أبو بكر ويقال له أبو خبيب القرشى الاسدى ، أول مولود ولد بعد الهجرة بالمدينة من المهاجر بن ، وأمه أساه بنت أبى بكر الصديق ، ذات النطاقين ، هاجرت وهى حاسل به تم فولدته بقبا أول مقدمهم المدينة وقبل إنما ولدته في شوال سنة تغتين من الهجرة ، قاله الواقدى ومصعب الزبيرى وغيرهما ، والأول أصح لما رواه أحد عن أبى أسامة عن هشام عن أبيه عن أساه أنها حملت بعبد الله يحك قالت: غرجت به وأنا متم فاتيت المدينة فقر لت بقيا فولدته ، ثم أتيت به رسول الله ويلي فوضه في حجره ثم من مدا به ويتم رسول الله ويلي فوضه في حجره ثم من مدا به ويتم ويقي عن النبي حتك ثم دعا له ويترك عليه ، فكان أول مولودوك في الاسلام . وهو صحابي جليل ، روى عن النبي حكمه ثم دعا به ويتم ويعام بالمين ، وشهيد الجل (٢٠) منا وغيرهم . وعنه جاعة من النابيين ، وشهيد الجل (٢٠) مع أبيه وعمر وعنان وغيرهم . وعنه جاعة من النابيين ، وشهيد الجل (٢٠) مع أبيه وهو صفير ، وحضر خطبة عر بالجابية ، و رواها عنه بطولها [ ثبت ذك من غير وجه . وقدم ما أبيه وهو صفير ، وحضر خطبة عر بالجابية ، و رواها عنه بطولها [ ثبت ذك من غير وجه . وقدم (١) سقط من المصرية (٢) كذا وفي المصرية : حضر العرموك . وهو إلى السواب أقرب .

دمشق لغز و القسطنطينية ، ثم قدمها مرة أخرى وبو يم بالخلافة أيام بزيد بن معاوية لما مات معاوية أبن نزيد ، فكان على الحجاز والمن والمراقين ومصر وخراسان وسائر بلاد الشام إلا دمشق ، وتمت البيعة له سنة أربع وستين وكان الناس يخسر في زمانه \ (١١) وثبت من غير وجه عن حشام عن أبيه عن أماء أنها خرجت بعبد الله من مكة مهاجرة وهي حبلي به فوادته بقيا أول مقدمهم المدينة ، فأتت به رسول الله عليه فنك وساه عبد الله ودعاله ، وفرح المسلمون به لأنه كانت المهود قد زعوا أنهــم قد سحر وا المهاجرين فلا بولد لهم في المدينة ، فلما ولد ابن الزيمر كبر المسلمون ، وقــد ميمر عبدالله بن عمر جيش الشام حين كروا عند قتله ، فقال : أما والله الذين كروا عند مواده خر من هؤلاء الذين كعروا عنمه قتله ، وأذن الصديق في أذنه حين ولدرضي الله عنهما ، ومن قال إن الصديق طاف به حول الكمبة وهو في خرقة فهو واهم والله أعلم . و إنما طاف الصديق به في المدينة ليشهر أمر ميلاده على خلاف ما رحمت المهود . وقال مصعب الزباري : كان عارضا عبد الله خضفان ، وما اتصلت لحيته حتى بلغ سنين سنة ، وقال الزبار بن بكار : حدثني على بن صالح عن عامي بن صالح عن سالم بن عبد الله من عروة عن أبيه أن رسول الله كالله في علم في غلمة ترعرعوا منهم عبد الله ابن جعفر، وعبد الله بن الزبعر، وعمر بن أبي سلمة، فقيل يارسول الله لو بايمتهم فتصيمهم مركتك ويكون لهم ذكر ، فأتى مهم إليه فكأنهم تكمكوا واقتحم عبد الله بن الزبير ، فتبسم رسول الله مَثِلِيْهِ وقال : « إنه ان أبيه وبايمه » . وقد روى من غير وجه أن عبد الله بن الزبير شرب من دم النبي عَلَيْهُ ، : « كان النبي عَلَيْهُ قد احتجم في طست فأعطاه عبد الله بن الزبير ليريقه فشر مه فقال له لا تمسك النار إلا تمحلة القسم ، وويل لك من الناس وويل للناس منك » [ وفي رواية أنه قال له: « يا عبد الله أذهب مهذا الله فأهريقه حيث لا راك أحد ، فلما بعبد عد إلى ذلك المهم فشر به ، فلما رجم قال : ماصنعت باللم ؟ قال : إني شربته لأ زداد به علما و إعامًا ، وليكون شي من جسد رسول الله عليه في جسدى ، وجسدى أولى به من الأرض ، فقال : ايشر لا تمسك النار أبداً ، وويل لك من الناس وويل للناس منك » ](٢)

وقال محمد بن سمد: أنياً مسلم بن إبراهم ثنا الخارث بن عبيد ثنا أبو عران الجوني أن نوفا كان يقول: إنى لأجد في كتاب الله المتزل أن ابن الزبير فارس الخلفاء . وقال حماد بن زيد عن ثابت البنائي قال: كنت أمر بعبد الله بن الزبير وهو يصلى خلف المقام كأنه خشبة منصوبة لايتمحرك . وقال الأعمش عن يحيي بن وثاب : كان ابن الزبير إذا سجد وقت المصافير على ظهره تصمد وتنزل لا تراه الا جنم حائط . وقال غيره : كان ابن الزبير يقوم لميله حتى يصبح ، و بركم ليله حتى

<sup>(</sup>١) ، (٢) سقط من المصرية.

يصبح ، ويسجد ليسله حتى يصبح . وقال بعضهم : ركم ابن الزيعر بوماً فترأت البقرة وآل هران والنساء والمائدة وما رفع رأسه . وقال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاه : كنت إذا رأيت ابن الزيعر يصلى كا فه كعب راسب ، وفي رواية قابت . وقال أحمد : تما عبد الرزاق الصلاة من ابن جريج ، وابن الزيعر من الصديق ، والصديق من رحول الله ويحت عن ابن المندكد قال : رحول الله ويحت ابن المندكد قال : روايت المن عينة عن هشام بن عروة عن ابن المندكد قال : لو رأيت المن الديم والمنتجبيق يقع هاهنا وهاهنا . قال سفيان ؛ كا نه لا يبالى به ولا يعده شيئاً . وحكى بمضهم لمعر بن عبد العزيز أن حجراً من المنجنيق وقع على شرفة المسجد فطارت فلقة منه فرت بين لحية ابن الزيعر وحلقه ، فا زال عن مقامه ولاعرف وقع على شرفة المسجد فطارت فلقة منه فرت بين لحية ابن الزيعر وحلقه ، فا زال عن مقامه ولاعرف بوما لابن أبي مليكة : صف لنا عبد الفريز : لا إله إلا الله ، جائم ماوصفت . وقال عربن عبد العزيز بوما لابن أبي مليكة : صف لنا عبد الله بن الزيعر ، فقال : والله ما رأيت جلماً قط ركب على لم ولا لحائل عصب ولاعصبا على عظم منه ، ولا وأيت نسا ركبت بين جنبين مثل نسه ، وقد مرت المحرة من رمى المنتجنيق بين لحينه وصدره فوائه ماخشم ولا قطع لها قراءته ، ولا ركم دون ما كان رحم ، وكان إذا دخل في الصلاة خرج من كل شيء إليها ، وقسد كان يركم فيكاذ الرخم أن يقع على يوسجد فكانه نه قرب مطروح .

وقال أو القاسم البقوى عن على بن الجعد عن شعبة عن منصور بن زاذان قال: أخبرى من رأى ابن الزبير يسرب في صلاته وكان ابن الزبير من المصلين . [وسئل ابن عباس عن ابن الزبير قتال: كان قارنا لكتاب الله ، منها لسنة رسول الله ، كانتا لله صائما في الهواجر من مخافة الله ، ابن خوارى رسول الله ، وأمه بفت الصديق ، وخالته عائشة حبيبة حبيب الله ، ذوجة رسول الله ، فلا يجبل حقه بلا من أهماه الله إلا من أهماه الله إلا من أهماه الله إلى وروى أن ابن الزبير كان وما يصلى فسقطت حية من السقف فطوقت على بعلن ابنسه هاشم فصرخ النسوة والزمج أهل المنزل واجتمعوا على قتل تلك الحية فقتادها ، وسلم الولاء فعلوا همذا كانه وابن الزبير في الصلاة لم يلتمت والادرى عاجرى حقى سلم . وقال الزبير بن بكار : حدثنى محمد بن الضحاك الخزامي وعبد الملك بن عبد الدير ومن لا أحصى كثرة من أصحابنا أن ابن الزبير كان يواصل الصوم سبما ، يصوم بوم الجمعة ولا يفطر إلا ليلة الجمعة الأخوى ، ويصوم بلك ين المن بين الدينة ولا يفطر أول ما يفطر على لين المتحدة ومين وصبر ، وفي دواية آخرى فأما اللبن فيمصمه ، وأما السمن فيقعلم عنه المطش ، وأما الصر فيقتق الامماء . وقال إبنا مين عن دوح عن حبيب بن الشعهد عن ابن أبي مليكة قال : كان ابن فيفقتق الامماء . وقال إبنا مين عن دوح عن حبيب بن الشعهد عن ابن أبي مليكة قال : كان ابن فيفقتق الامماء . وقال إبدا و الما يكة قال : كان ابن

(١) سقط من المصرية

الزبير واصل سبمة أيام و يصبح في الثامن وهو أليثنا . وروى مثله من غير وجه . وقال بمضهم : لم يكن يأكل في شهر رمضان سوى مرة وأحدة في وسطه . وقال خلف بن أبي عران :كان ابن الزبعر لايفطر من الشهر إلا ثلاثة أيام . ومكث أر يمين صنة لم ينزع ثو به عن ظهره . وقال ليث عن مجاهد : لم يكن أحــد يطيق ما يطيقه ابن الزبير من العبادة رضي الله عنه . ولقدجاء سيل مرة فطبق البيت فجمل ابن الزبير يطوف سباحة ، وقال بمضهم : كان ابن الزبير لاينازع في ثلاث ، في المبادة والشجاعة والفصاحة . وقد ثبت أن عثمان جعله في النفر الذين نسخوا المصاحف مم زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبمه الرحمن بن الحارث بن حشام وذكره سعيد بن المسيب في خطباه الاسلام مع معاوية وابنه وسميد بن الماص وابنه ، وقال عبد الواحد بن أيمن : رأيت على ابن الزيدر رداماً بمانيا عدنيا يمسلي فيسه ، وكان صيتاً إذا خطب تجاوبه الجبلان أبوقبيس وزروراء [ وكان آ دم نحيفا ليس بالطويل ، وكان بين عينيه أثر السجود كثير العبادة عجتهداً شهياً فصيحاً صواما قواما شـــديد اليأس ذا أنفة له نفس شريفة وهمة عاليــة ، وكان خفيف اللحية ليس في وجهه من الشعر إلا قليـــلا [ (1) وكانت له جمَّة وكان له لحيــة صفراء . وقــد ذكرنا أنه شهد مع ابن أبي سرح قتال البرير وكاتوا في الزبير يحتال حتى ركب في ثلاثين فارسا ، وسار تحو ملك البربر وهو منفرد ورا. الجيش ، وجواريه يظلنه بريش النعام، فساق حتى أنهمي إليه والناس يظنون أنه ذاهب برسالة إلى الملك، فلمأ فيمه الملك ولى مديراً فلحقه عبد الله فقتله واحتر رأسه وجعله في رأس رمح وكبر وكبر المسلمون ، وحملوا على البرير فهزموهم بين أيديهم فقناوا منهم خلقاً كثيراً وغنموا أموالا وغنائم كثيرة جداً ، وبعث ابن أبي سرح بالبشادة مع ابن الزبير فقص على عثمان الخبر وكيف جرى ، فقال له عثمان : إن استعلمت أن تؤدي هذا للناس فوق المنبر، قال : فم ! فصمد أن الزيعر فوق المنعر فخطب الناس وذكر لهم كيفية ما جرى ، قال عبد الله : فالنفت فاذا أبي الزبير في جملة من حضر ، فلما تبينت وجبه كاد أن رتم صلى في الـكلام من هيبته في قلبي ، فرمزني بسينه وأشار إلى ليحصني ، فضيت في الخطية كما كُنت ، فلما تزلت قال: والله لكأتى أسمم خطبة أبي بكر الصديق حين سممت خطبتك يابني. وقال أحمد بن أبي الحواري : سممت أيا سلمان الداراني يقول : خرج ابن الزبير في ليلة مقمرة على راحلة له فنزل في تبوك فالنفت فاذا على الراحلة شيخ أبيض الرأس واللحية فشد عليمه ابن الزبير فننحي عنها فركب ابن الزبير راحلته ومضى، قال فناداه : والله يا ابن الزبير لو دخل قلبك الليلة مني شعرة لخبلتك ، قال : ومنك أنت يالمين يعخل قلبي شئ ? وقــد روى لهذـ الحكاية شواهــد من وجوه خرى جيدة ، وروى عبــد الله بن المبارك عن إسحاق بن يحيي عن عامر بن عبـد الله بن الز بير

قال: أقبل عبد الله من الزبير من الممرة في ركب من قريش فلما كانوا عند اليناصب أبصروا رجلا عنمه شجرة ، فتقدمهم أين الزبير ، فلما أنهمي إليه سلم عليه فلم يمبأ به ورد رداً ضميفاً ، ونزل ابن الزبير فل يتحرك له الرجل ، فقال له ابن الزبير: تنح عن الظل ، فاتحار مشكارها ، قال ان الزبير: فجلست وأخذت بيده وقلت : من أنت ? فقال : رجل من الجن ، فحــا عدا أن قالها حتى قامت كل شعرة مني فاجتذبته وقلت : أنت رجل من الجن وتبعو إلى هكذا ? وإذا له سفلة وانكسر ونهرته وقلت : إلى تقبدا وأنت من أهل الأرض ، فذهب هاربا وجاء أصحابي فقالوا : أن الرجل الذي كان عنسك ؟ فقلت : إنه كان من الجن فيرب . قال : فما منهم رجل إلا سقط إلى الأرض عن راحلته ، فأخلت كل رجل منهم فشددته على راحلته حتى أتيت مهم الحج وما يعقاون . وقال سفيان من عبينة قال ابن الزبير: دخلت المسجد ذات ليلة ناذا نسوة يطفن بالبيت فأعجبنني ، فلما قضين طوافين خرجين فدخلن خرية فدخلت في أثرهن . فاذا مشيخة جاوس فقالوا : ماجاء بك يا ابن الزبير ? فقلت : أشتهي رطباً ، وما يمكة نومئذ من رطبة ، فأثو تي نرطب فأكلت ثم قالواً : احل ما يق ممك ، فجئت به المتزل فوضعته في سفط وجملت السفط في صندوق ، ثم وضعت رأسي لأنام ، فبينها أنا من النائم واليقظان إذ محمت جلبة في البيت ، فقال بعضهم لبعض أن وضع ؟ قالوا : في الصندوق ، فنتحره ناذا هوفي السفط داخله ، فهموا بنتحه فقال بمضهم : إنه ذكر اسم الله عليه ، فأخذوا السفط بما فيه فنحبوا به ، قال . فلم آسف على شي أسنى كيف لم أثب عليهم وهم في البيت . وقد كان عبد الله من الزبير عن حلجف عن عنان يوم الدار، وجرح يومنذ بضم عشرة جراحة ، وكان على الراجلة يوم الجل وجرح ومئذ تسم عشرة جراحة أيضا ، وقد تبارز ومئذ هو ومالك بن الحارث بن الأشتر ، فاتحدا فصرع الأشتر ان الزمبر فلم يتمكن من القيام عنه ، بل احتضنه ابن الزمبر وجعل ينادى : اقتار بي ومالكا ، واقتاوا مالكا معي ، فأرسلها مثلا . ثم تفرقا ولم يقدر عليه الأشتر ، وقد قيل إنه جرح ومند بضم وأر بمون جراحة ، ولم وجد إلا بين القتلي و به رمق ، وقد أعطت عائشة لمن يشرها أنه لم مقتل عشرة آلاف درم وسجدت فله شكراً ، وكانت تحبه حباً شديداً ، لأنه ابن أختها ، وكان عز بزاً علمها ، وقدروي عن عروة أن عائشة لم نكن تحب أحداً بعد رسول الله ﷺ وأبي بكر مثل حمها ابن الزبر، قال : وما رأيت أني وعائشة يدعوان لأحد من الخلق مثل دعائهما لامن الزبر.

وقال الز بعر بن بكار : حدثنى أخى هارون بن أبى بكر عن يحيى بن إبراهيم عن سلبان بن محمد عن يحيى بن عروة عن عمدعن عبــد الله بن عروة قال أفحست ألـــــنة نابغة بنى جمعة فلمخل على عبد الله بن الزبير المسجد الحرام فأنشد هذه الأبيلت : \_ حكيت لنا الصديق لما ولينها ، وعبّان وفاروق فارتاح مسم وسويت بين النامن في الحق فاستووا ، فعاد صباحا حلك اللون مظلم أثلث أبر ليسلى يجوب به اللجا ، دجى الليل جواب الفلاة غشمشم لنجير منه جائباً غدرت به ، صروف الليالي والزمان المصمم

فتال له ابن الزبير: هون عليك أبا ليلى ، فان الشعر أهون رسائلك عندنا ، أما صغوه فما لنا فلال الزبير ، وأما عفوه فان بنى أسمد يشغلها عنك وتها ، ولكن لك فى مال الله حقان ، حتى لرؤيتك لرسول الله متحقيق ، وحتى لشركتك أهل الاسلام فى فيتهم ، ثم أخد بيده فأدخله دار النم فأعطاه فلائص سبما وجلا وخيلا ، وأوقر له الركاب برا وترا وتيابا ، فيمل النابغة يستمجل و يأكل الحب صرفا ، فقال له ابن الزبير : و يح أبى ليلى ، لقد بلغ الجهد . فقال النابغة : أشهد لسمعت رسول الله عليه ل عول : « ماوليت قريش وعدلت ، واسترحت فرحت وحدثت فصدفت ، ووعدت خيراً فالجبرت ، فأنا والنبيون فرط الماصفين »

وقال محمد بن مروان صاحب كتلب المجالسة: أخبر فى خبيب بن نصير الأودى ثنا محسد بن دينار الضي ثنا هشام بن سلمان المخزوى عن أبيسه قال: أذن معاوية قناس بوما فسدخوا عليسه هاحنفل المجلس وهو على سريره ، فأجال بصره فيهسم فقال: أنشدوقى لقعما، العرب ثلاثة أبيات جامعة من أجمع ما قالها العرب ، ثم قال: يا أبا خبيب فقال: مهم ، قال أنشسد ذلك ، فقال: نم يا أمير المؤمنين بثلاثمائة ألف كل بيت عمائة ألف ، قال: نم إن ساوت ، قال أنت بالخيار ، وأنت واف كاف ، فأنشده للأفوه الأثردى : ...

باوت الناس قرنا بمد قرن ، فلم أر غير ختال وقال فقال معاوية صدق ولم أرف الخطوب أشد وقعاً ، وكبداً من معادات الرجال فقال معاوية صدق وذقت مرارة الأشباء طراً ، فاشها أمر من السؤال فقال صدق

ثم قال معاوية : هيه يا خبيب ، قال : إلى همنا انهى ، قال : فدعا معاوية بثلاثين عبداً على عنق كل واحد منهم بدرة ، وهى عشرة آلاف درم ، فروا بين يدى ابن الزبير حتى انهوا إلى داره . وروى ابن أبى الدنيا عن أبى بزيد النميرى عن أبى عاصم النبيل عن جو برية بن أساء أن معاوية لما حج تلقته الناس وتخلف ابن الزبير ثم جاء وقعد حلق رأسه ، قتال : يا أمير المؤمنين ما أكبر حجرة رأسك 11 فقال له اتنى أن لايخرج عليك منها حية فتتنك ، فلما أفاض معاوية طاف معه ابن الزبير وهو آخذ بيده ثم استدعاه إلى داره ومنازله بقسيتمان ، فذهب معه إليها ، فلما خرجا قل المير المي المير والله المير المناس يقولون جاء معه أمير المؤمنين إلى دوره ومنازله فضل معه ماذا ، لا والله

لا أدعك حتى تعطيني مائة ألف ، فأعطاه فجاه عروان فقال : والله يا أمير المؤمنين ما رأيت مثلك ، جامك رجل قمه سمى بيت مال الدموان وبيت الخمالانة ، وبيت كذا ، وبيت كذا ، فأعطينه مائة ألف ، فقال له : ويقك كيف أصنع بان الزبير ? وقال ابن أبي الدنيا : أخسير في غر بن بكبر عن على بن مجاهد بن عروة قال: سأل ابن الزبير معاوية شيئًا فنمه ، فقال: والله ما أحيل أن ألزم هند البنية فلا أشتر اك عرضاً ولا أقصر ال حسباً ، ولمكنى أسدل عمامتي من بين يدي ذراعا ، ومن خلف ذراعا في طريق أهل الشام وأذ كر سبرة أبي بكر الصديق وعمر فيقول الناس : من هذا ؟ فيقولون ابن حوارى رسول الله ﷺ وابن بنت الصديق ، فقال معاوية : حسبك بهذا شرفًا ، ثم قال : هات حوا أيجك . وقال الأصمى : ثنا غسان من نصر عن سميد بن مزيد . قال : دخل ابن الزبير على معاوية فأمر ابناً له صغيراً فلطمه لطمة دوخ منها وأسه ، فلما أظق ابن الزبير قال الصبي : ادن مني ، فدنًا منه ، فقال له : الطم معاوية ، قال : لا أفسل ، قال : ولم ? قال لأنه أبي ، فرفع ابن الزبعريد، فلطم الصبي لطمة جمل يدور منها كما تدور الدوامة ، فقال معاوية : تفعل هـــذا بغلام لم تمز عليه الأحكام ? قال: إنه والله قد عرف ما يضره عما ينفعه ، فأحبيت أن أحسن أدبه . وقال أو الحسن على بن محسد المدائني عن عبد الله بن ألى بكر قال : لحق ابن الزبر معاوية وهو سائر إلى الشام فوجه وهو ينعس على راحتله ، فقال له : أتنمس وأنا ممك؟ أما تخاف مني أن أقتلك ؟ فقال : إنك لست من قتال الملوك ، إنما يصيد كل طائر قدره . قال لقد سرت تحت لواء أبي إلى على بن أبي طالب، وهو من تعلمه، فقال: لاجرم قتلكم والله بشهاله. قال: أما إن ذلك كان في نصرة عَمَانَ ، ثم لم يجزبها . فقال : إعما كان لبغض عملي الانصرة عمَّان ، فقال له ابن الزبر : إنا قمد أعطيناك عهدا فنحن وافون لك به ماعشت ، فسيملم من بعدك ، فقال : أما والله ما أخافك إلا على نفسك ، وكأنى بك قد خبطت في الحبالة واستحكت عليك الأنشوطة ، فذكر تني وأنت فها ، فقلت ليت أبا عبم الرحن لها ، ليتني والله لها ، أما والله لأحلتك رويداً ، ولأطلقتك سريعاً ، ولبلس الولى أنت تلك الساعة . وحكى أنو عبد الله نحو هذا ، وقد تقدم أن مماوية لمــا مات وجاءت بيمة نزيد بن معاوية إلى المدينة انشمر منها ابن الزبير والحسين بن على فقصدا مكة فأقاما مهاء ثم خرج الحسين إلى العراق وكان من أمره ما تقدم، وتفرد بالرياسة والسؤدد بمكة ابن الزبير، ولهذا كان ابن عباس ينشد: \_

یالگ من قدرة بممسری ، خلالک الجو فبیضی واصفری ، وفتری ما شئت أن تقری یعرض باین الزبیر. وقیل إن بزید بن معاویة کتب إلی این الزبیریقول : إنی قد بعثت إلیك بسلسلة من فضـة وقیـد من فعب وجامعة من فضـة وحلفت لتأتینی فی ذلک فابر قسمی ولا تشتی

العصا، فلما قرأ كتابه ألقاد من يعد وقال: .

ولا ألين لغير الحق أسأله ، حتى تلين لضرس الماضع الحجر

فلما مات بزيد بن معاوية وابنه معاوية بن بزيد من بعده قريبا ، استفعل أمر عبد الله بن الربير جدا ، و بويم له بالخلافة في جميع البلاد الأسلامية ، و بايم له الضحائد بن قيس بعمشق وأعمالها ، و وبيم له بالخلافة في جميع البلاد الأسلامية ، و بايم له الضحائد بن وأب ابن الزبير ، ثم جهز السرايا إلى العراق ، ومات وتولى بصده عبد الملك بن مر واحث فقتل مصعب بن الزبير بالعراق وأخذها ، ثم بعث إلى الحجاج فحاصر ابن الزبير بمكة قريبا من سبعة أشهر حتى ظفر به في يوم الثلاة ، سابع عشر جادى الأولى سنة ثلاث وسبعين .

وكانت ولاية ابن الزبير في سنة أربم وستين ، وحج بالناس فها كلها ، و بني الكبة في أيام ولايته كما تقدم ، وكساها الحرىر ، وكانت كسوتها قبل ذلك الانطاع والمسوح ، وكان ابن الزبير عالما عابدا مهيباً وقوراً كثير الصيام والصلاة ، شديد الخشوع جيد السياسة ، قال أبو نعيم الاصهائي : حدثنا أوحامد بن جبلة ثنا محد بن إسحاق الثقني ثنا أحمد بن سعيد الداري ثنا أبو عاصم عن عربن قيس. قال : كان لابن الزبير مائة غلام يشكلم كل غلام منهم بلفة غير لغة الا ّخر ، وكان ابن الزبير يكلم كل واحد منهسم بلغته ، وكنت إذا نظرت إليه في أمر دنيا، قلت : هــذا رجل لم برد الله والدار الاُّ خرة طرفة عين ، و إذا فظرت إليه في أمر آخرته قلت : هذا رجل لم برد الدنيا طرفة عين . وقال الثوري عن الأعمش عن أبي الضحي قال : رأيت على رأس ابن الزبير من المسك مالو كان لي كان رأس مال ، وكان يطيب الكمبة حتى كان وجدر يحها من مسافة بعيدة. وقال ابن المبارك عن مممر عن ابن طاووس عن أبيه قال: دخل ابن الزبير على امرأته بنت الحسن فرأى ثلاثة مثل\_ يعني أفرشة\_ فقال: هذا لي وهذا لابنة الحسن ، وهذا للشيطان فأخرجوه . وقال الثوري عن عبد الله من أبي بشير عن عبد الله من مساور . قال : سممت ابن عباس يماتب ابن الزبير على البخل ويقول : قال رسول الله علي : « ليس بالمؤمن من يبيت شبمان وجاره إلى جنبه جائم » . وقال الامام أحمــد : حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق ثنا يعقوب عن جعفر بن أبي المفيرة عن ابن أبزي عن عثان بن عفان. قال قال له عبد الله بن الزبرحين حصر: إن عندى تجالب قد أعددتها لك ، فهل لك أن تتحول إلى مكة فيأتيك من أراد أن يأتيك ? قال : لا ! إني سمت رسول الله ﷺ يقول : ﴿ يلحد كبش من قريش اسمه عبد الله ، عليه مثل أوزار الناس » . وهذا الحديث منكر جدا وفي إسناده ضمف ، ويعقوب هذا هو القبي وفيه تشيم ، ومثل هذا لايقبل تفرده به ، و بتقدر صحته فليس هو بعبد الله أبن الزبير، فانه كان على صفات حسيدة، وقيامه في الامارة إنما كان لله عز وجل، ثم هو كان الامام بعد موت معاوية بن يزيد لامحالة ، وهو أرشد من مروان بن الحسكم ، حيث كازعة بعد أن اجتمعت السكلمة عليه ، وقامت البيعة له في الآكاق وانتظر له الأشروائة أعلم .

وقال الامام أحمد : حدثنا أبو النضر هاشم من القاسم ثنا إسحاق بن سعيد ثنا سعيد بن عرو قال: أنى عبد الله من عمر عبد الله من الزبير وهو في الحجر جالس فقال: يا امن الزبير إياك والالحاد في حرم الله ، فاتي أشبه لسمت رسول الله عَلَيْنَ يقول : ﴿ يُعلِّما وَ يُحلُّ بِهِ رَجِلُ مِن قريش ، لو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلين لوزنتها ، . فانظر أن لا تكونه ، فقال له : يا ان عمر فانك قد قرأت الكتب وصبت النبي علي ، قال ذاتي أشهد أن هذا وجهى إلى الشام مجاهداً . وهذا قد يكون رضه غلطاً ، و إنما هو من كلام عبد الله من عمر ، وما أصابه من الزاملتين موم العرموك من كلام أهل الكتاب، والله أعلم . وقال وكيم عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق عن حبشي الكناني عن علم الكندي عن سلمان الفارسي . قال : « ليحرقن همذا البيت على يدى رجل من آل الزبعر » . وقال أو بكر بن أبي خيشمة عن يحيي بن معين عن أبي فضيل ثنا سالم بن أبي حفصة عن منذر الثورى قال قال أبن الحنفية : اللهم إنك تعلم أنى كنت أصلم عما عامنني أن ابن الزبس لا يخرج منها إلا قتيلا يطاف برأسه في الأسواق . وقد روى الزبير بن بكار عن هشام بن عروة قال: إن أول ما فصح به عبد الله بن الزباز وهو صنىر السيف السيف، فكان لا يضمه من فيه، ، وكان الزبر إذا مهم ذلك منه يقول له : أما والله ليكونن لك منه موم وموم وأيام ، وقد تقدم كيفية مقتله ، وأن الحجاج صلبه على جذع فوق الثنية ، وأن أمه جامت حتى وقفت عليه فدعت له طو يلا ولا يقطر من عينها دمعة ثم الصرفت ، وكذلك وقف عليه ابن عمر فدعاله وأثني عليه ثناه كثيراً جداً . وقال الواقدي : حدثني فافع بن ثابت عن عبد الله مولى أسها، قال: لما قتل عبد الله خرجت إليه أمه حتى وقفت عليه وهي على دابة ، فأقبل الحجاج في أصحابه فسأل عنها فأخبر بها ، فأقبل حمد وقف علمها فقال: كيف رأيت نصر الله الحق وأظهره ? فقالت: ربما أديل الباطل على الحق وأهله ، و إنك بين فرثها والجنبة ، فقال إن ابنك ألحد في هذا البيت ، وقيد قال الله تمالي ( ومن مرد فيه بالحاد بظلٍ ندَّقه من عـــذاب أليم ) وقد أذاقه الله ذلك المذاب الأنم ، قالت : كذبت ، كان أول مولود ولد في الاسلام بالمدينة ، وسر به رسول الله علي وحسكه بيده وكبر المسلمون ومنذ حي ارتجت المدينــة فرحاً به ، وقــد فرحت أنت وأصحابك يمقــله ، فمن كان فرح يومثذ بمولده خير منك ومن أصحابك ، وكان مع ذلك مرا الوالدين صواما قواما بكتاب الله ، معظما لحرم الله ، يبغض من يعصى الله عز وجل ، أشهد على رسول الله ﷺ لسمعته يقول : « يخر ج من تقيف كذاب ومبير ، وفي واية : « سيخرج من ثقيف كذابان الآخر منهما شر من الأول وهو مبير » فانكسر الحجاج

والمصرف ، فيلغ ذلك عبد الملك فكتب إليــه يلومه في مخاطبته أساء ، وقال: مالك ولابنــة الرجل الصالح ? وقال مسلم بن الحجاج في صحيحه : ثنا عقبة بن مكرم حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضر مي أنبأ الأسود بن شيبان عن أبي نوفل . قال : رأيت عبـــد الله بن الزبعر عـــلي ثنية الحجون مصارباً فجعلت قريش تمر عليه والناس حتى مر، عليه عبد الله من عر فوقف عليد فقال : السلام عليك أوخبيب، السلام عليك أواخبيب، السلام عليك أواخبيب، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا ، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا ، أما والله إن كنت ماعلمت صواما قواما وصولا للرحم، أماوالله لامة أنت شرها لأمة خير، ثم بعد عبدالله من عر. فبلغ الحجاج وقوف ان عمر عليه وقو له ما قال ، فأرسل إليه فأنزله عن جذعه وألتى في قبور اليهود ، ثم أرسل إلى أمه أساء بنت أبي بكر فأبت أن تأتيه فأعاد علمها الرسول لتأتيني أو لا بمثن إليك من يسحبك من قرونك، فأبت وقالت : واقله لا آتيــه حتى يبعث إلى من يسحبني بقروني ، فقال الحجاج : أروني سبتيني فأخذ نمليه ثم انطلق يتوذف حتى دخل علمها فقال : كيف رأيتيني صنعت بعدوالله ? قالت رأيتك فسدت عليــه دنياه ، وأفسدت عليــك آخرتك ، بلغني أنك تقول : يا ابن ذات النطاقين ، أنَّا والله ذات النطاقين ، أما أحــدهما فكنت أرفع به طمام رسول الله ﷺ وطمام أبى بكر ، وأما الأخر فنطاق المرأة التي لاتستغني صنه ، أما إن رسول الله حدثنا أن في تقيف كذابا وسيراً ، فأما الكذاب فرأيناه ، وأما المبير فلا أخالك إلا إياه . قال : فقام عنها ولم يراجعها » انفرد به مسلم . وروى الواقدي أن الحجاج لما صلب ان الزبير على ثنية الحجون بعثت إليه أمهاء تدعو عليه ، وطلبت منه أن يدفن فأبي علمها ، حتى كتب إلى عبد المك في ذلك فكتب إليه أن يدفن فدفن بالحجون ، وذكر وا أنه كان يشتم من عند قبره ريح المسك.

وكان الحبياج قد قدم من الشام في ألني فارس وانضاف إليه طارق بن عمر و في خسة آلافي ، و و و كان الحبياج قد قدم من الشام في ألني فارس وانضاف إليه طارق بن عمر و في خسة آلافي ، و و و ي محمد بن سعد وضيره بسنده أن الحبياج حاصر ابن الزبير، وأنه أمن من خرج إليه من أهل مكة و فادى فيهم بذلك ، وقال: إنا لم نأت لقتال أحد سوى ابن الزبير، وأنه خير ابن الزبير بين ثلاث إما أن يذهب في الأرض حيث شاه ، أو يبعثه إلى الشام مقيدا بالحديد ، أو يقاتل حتى يقتل ، فشاو رأه فأسارت عليه بالتالث فقط ، و بروى أنها استدعت بكفن له و بحترته وشبعته على القتل ، غرج أنه النبية فقاتل بوم الثلاثاء السابع عشر من جادى الأولى سنة ثلاث وسبعين قتالا شديلاً فجاءته بحرة فغلقت رأسه فسقط على وجهه إلى الأرض ، ثم أواد أن ينهض ظ يقدر ، فاتحكاً على مرقعة آجرة فضلقت رأسه فسقط على وجهه إلى الأرض ، ثم أواد أن ينهض ظ يقدر ، فاتحكاً على مرقعة الأيسر وجل يمته بالسيف من جاه ، و أقبل إليه رجل من أهل الشام فضر به فقط رجله ، ثم

تكاروا عليه حتى قتلوه واختروا رأسه ، وكان مقتله قريباً من الحجون ، ويقال : بل قتل وهو متعلق بأستار المكعبة فاقد أعلم . ثم صلبه الحبياج منكسا على ثفية كدا عند المجون ، ثم لما أثر له دفنه فى مقابر البهود كا رواه مسلم ، وقبل دفن بالحجون بالمكان الذى صلب فيه ، فاقد أعلم . وقال عبد الرزاق عن معمر عن أبوب عن ابن سيرين قال قال عبد الله بن الزبير لما جيء برأس الحتار : ما كان يحدثنا كسب الأحبار شيئاً إلا وجدناه إلا قوله إن فتى تقيف يقتلنى ، وهدف رأسه بين يدى ، قال ابن صيرين : ولم يشعر أنه قد خبي له الحجاج ، وروى هدفا من وجه آخر . قلت : والمشهور أن مقتل الزبير كان في سنة ثلاث وسبعين بوم الشلافاه سابع عشر جادى الأولى ، وقبل الا تحرة منها ، وعن مالك وغيره أن مقتل لا تمن وجب سنة أد بع وستين ، وكان مواده في أول سنة إحدى من الهجرة ، وقيسل في بيمته في سابع رجب سنة أد بع وستين ، وكان مواده في أول سنة إحدى من الهجرة ، وقيسل في طوال سنة تغيين من الهجرة ، وقيسل في الماس النب رجب سنة أد بع وقد جاو (السبعين قطاع) والله أعلم .

وأما أمه فاتها لم تعش يعده إلا مائة يوم ، وقيل عشرة أيام ، وقيل خسة ، والأول هو المشهو ر ومستأتى ترجمها قريباً رضى الله عنها وعن أبهها وابنها ، وقسد رئى ابن الزبير وأخوه مصعب عرائى كشرة حسنة بلينة ، من ذلك قول معمر من أبى مصر الذهلى مرتهها بأبيات : \_

لمرك ما أبقيت في الناس حاجة • ولا كنت ملبوس الهدى مندبذباً غداة دعاتى مصعب فأجبت • وقلت له أهلا وسهلا ومرحباً أبوك حوارى الرسول وسيفه • فأنت بحمد الله من غيرنا أبا وذاك أخوك المهندى بضيائه • بمكة يدعونا دعاء منوبا ولم أك ذا وجبين وجه لمصعب • مريض ووجه لابن مروان إذ صبا وكنت امراً فاصحته غير مؤثر • عليه ابن مروان ولا متقربا إليه بما تغذى به عبن مصعب • ولكنني ناصحت في الله مصعباً إلى أن رمته الحلائات بسهمها • فيالله سهما ما أسد وأصوبا فان يك هذا الدهر أردى بمصعب • وأصبح عبد الله شاوا ملحبا فكل امرئ حلى من الموت جرعة • وإن حاد عنها جهد وتهيبا

وقيل: إن عبد الله بن الزبيرغسلته أمه أساء بمد أن قطمت مناصيله وحنطته وطبيته وكفنته وصلت عليه وحشاته إلى المدينة ، فدفنته بدار صفية بنت حيى ، ثم إن هذه الدار زيدت فى مسجد النبي عليه فهو مدفون فى المسجد مع النبي عليه وأبى بكر وهم ، وقد ذكر ذلك غيرواحد الله أعلم. وقد دوى الطبرائى عن علم بن عبد الله بن الزبير أن أباء حدثه أن النبي عليه عالم بن عبد الله بن الزبير أن أباء حدثه أن النبي عليه عالم عن علم بن عبد الله بن الزبير أن أباء حدثه أن النبي عليه عالم عن

ولا ألين لغير الحق أسأله • حتى تلين لضرس الماضغ الحجر ثم قال : واقد لضربة بسيف بعز ، أحب إلى من ضربة بسوط فى ذل ، ثم دعا إلى نضه وأظهر الخلاف لعزيد من معاوية . وروى العلمرانى أن ابن الزبير دخل على أمه فقال : إن فى الموت اراحة ، وكانت أمه قعد أنت علمها مائة سعنة لم تسقط لها سن ، ولم يضد لها بصر ، فقالت : ما أحب أن

أموت حتى آتى على أحـــد طرفيك ، إما أن تملك فتقر عينى ، وإما أن تقتل فأحتسبك ، ثم خرج عنها وهو يقول : ـــ

ولست بمبناع الحيلة بسبة • ولا يمريق من خشية الموت سلما ثم أقبل على آل الزبير يعظهم ويقول ليكن أحدكم سيفه كا وجهه فيدفع عن نفسه بيده كأنه أمراه ، والله ما بقيت زحفا قط إلا في الرعيل الأول ، وما ألمت جرحاً إلا ألم الدواء ، ثم حمل عليهم وممه مسفيان ، فأول من لفيسه الأسود فضر به بسيفه حتى أطن رجله ، فقال له الأسود : أخ يا ابن الزانية ، فقال له ابن الزبير : اخسأ يا ابن حام ،أساه زانية ? ثم أخرجهم من المسجد ، وكان على ظهر المسجد جماعة من أعوانه مرمون أعداء ، إلا تحر ، فأصابته آجرة من أعوانه من غير قصد في مغرق رأسه فغلقت رأسه فوقف قائما وهو يقول : لو كان قرتى واحداً كذيته و يقول : \_

ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ﴿ ولكن عـلى أقدامنا يقطر الله م ثم وقع فا كب عليه موليان له وهما يقولان : العبد بحمى ربه و يحتى . ثم أرسـلوا إليـه فحزوا رأسه . وروى الطبرانى أيضاً عن إسحاق بن أبي إسحاق قال : آناحاضر مقتل عبد الله بن الزبير في المسجد الحرام ، يوم قتل جملت الجيوش تدخل من أبواب المسجد ، وكلا دخل قوم من باب حمل علمهم حتى يخرجهم، فينيما هو على تلك الحال إذ جاءت شرفة من شرفات المسجد، فوقعت على رأسه فصرعته، وهو يتمثل مهذه الأبيات : \_

أساه أساه الاتبكين ، لم يبق إلا حسبي وديني .

وقد روى أن أمه قالت الحجاج: أما آن لهذا الراكب أن ينزل ؛ فقال الحجاج: امنك المنافق، فقالت : والله ما كان منافقا ، إن كان لصواما قواما وصولا الرحم ، فقال : الصرفي يا عجوز ، فانك قد خرفت ، فقالت والله ماخرفت منذ سممت رسول الله عليه يقول : ﴿ بِحْرِجٍ مِن تَقيف كذاب ومبدر، فأما المكذاب فقد رأيناه ، وأما المبير فأنت ، وقال مجاهد: كنت مم أن عر فر على ابن الزبير فوقف فترحم عليمه ثم التفت إلى وقال : أخرى أنو بكر الصديق أن رسول الله ﷺ قال : « من يممل سوءاً يجز به » . وروى سفيان عن ابن جريج عن أبى مليكة قال : ذكرت ابن الزبير عنـــد. ابن عباس قال: كان عفيفا في الاسلام ، قارتًا القرآن ، صواما قواما ، أوم الزبير ، وأمه أساء ، وجدم أوبكر ، وعمت خديجة ، وجدته صفية ، وخالته عائشة : والله لأحاسين له بنفسي محاسبة لم أحاسها لأنى بكر ولا لممر . وقال الطبراني: حدثنا زكريا الناجي ثنا حوثرة من محد ثنا أبو أسامة ثناسميد أمن المرزبان أوسعيد العبسي ثنا محمد من عبد ألله التقني قال : شهدت خطبة ابن الزبعز بالموسم خرج عليناً قبل التروية بيوم وهو محرم فلي بأحسن تلبية سمتها قط، ثم حد الله وأثني عليه ثم قال: أما بعــ فأنكم جئم من آفق شتى وفودا إلى الله عز وجل، فحق على الله أن يكرم وفده، فمن كان منكم يطلب ما عند الله فإن طالب ما عند الله لا يخيب فصدقوا قولكم بفعل ، فإن ملاك القول الفعل والنية النية ، والقلوب القلوب ، الله الله في أيامكم هذه فانها أيام تنفر فها الذنوب ، جنتم من آ فاق شني في غيير عجارة ولاطلب مال ولا دنيا ترجونها هاهنا ، ثم لي ولي الناس ، فا رأيت ما كيا أكثر من مومئة . وروى الحسن بن سفيان قال : ثنا حيان بن موسى ثنا عبد الله بن المبارك ثنا مالك بن أنس عن وهب من كيسان قال : كتب إلى عبد الله من الزبير عوعظة : أما بمد فان لا هل التقوى علامات يعرفون بها و يعرفونها من أنفسهم ، صدق الحديث ، وأداء الأمانة ، وكظم النيظ ، وصبر على البلاء ورضى بالقضاء ، وشكر النمماء ، وذل لحكم القرآن ، و إنما الايام كالسوق ما نفق فها حل إلها ، إن نفق الحق عنده حمل إليه وجاءه أهله ، وإن نفق الباطل عنده حمل إليه وجاءه أهله

وقال أبو معلوية : تنا هشام من عروة عن وهب بن كيسان قال : ما رأيت ابن الزبير يعطى سلمه قط لرغبة ولالرهبة سلطان ولا غيره . و مهذه الاسنادات أهل الشام كاتوا يميرون ابن الزبير ويقولون له : يا ابن ذات النطاقين . فقالت له أساه : يابني إنهم يميرونك بالنطاقين و إنما كان لى لطلق واحد شقته فصغين فجسلت فى سفرة رسول الله ﷺ أحدهما وأوكيت قر بته بالاَ خر لما خرج هو وأمو بكر مريدان الهحيرة إلى المدينــة . فكان ابن الزبير بعد فلك إذا عيروه بالنطاقين يقول : إنها والله تلك شكاة ظاهر عنك عارها ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

> ومن قتل مع ابن الزبير في سنة ثلاث وسبسين بمكة من الأعيان ﴿ عبد الله بن مغوان ﴾

ابن أمية بن خلف الجمعي أبو صفوان المكي ، وكان أكبر ولد أبيه ، أدوك حياة النبي ووى عن هر و جاعة من الصحابة ، وحدث عنه خلق من النابعين ، وكان سيدة شريفاً مطاعاً حليا يحتمل الأذى ، نوسبه عبد أسود ما استنكف عنه ، ولم يقسد أحمد في شئ فرده خائباً ، ولا سمع بعنازة إلا حفر بها جبداً أو عمل فيها بركة ، ولا عقبة إلا سهلها . وقيل إن المهلب بن أبي صفوة قدم على ابن الزبير من العراق فأطال الخلوة ممه ، فجاه ابن صفوان قضال : من هذا الذى شغلك منذ اليوم ؟ قال : هنذا الذي يكون المهلب . فقال المبلب لابن الزبير : ومن هذا الذى يسأل عنى يا أمير الموسنين ؟ قال هذا سيد قريش بحكة ، فقال : ينبغي أن يكون المهلب كن المبلب لابن الزبير : ومن هذا الذى يسأل عنى يا أمير الموسنين ؟ قال هذا سيد قريش بحكة ، فقال :

وقال الزبير بن بكار بسنه : قدم معاوية حلجا فتلقاء الناس فكان ابن صغوان في جلة من تلقاء مجلس يسار معاوية وجعل أهل الشام يقولون : من هذا الذي يسار أمير المؤمنين ? فلما انهى إلى مكة إذا الجبل أبيض من الغنم ، فقال : يا أمير المؤمنين هذه غنم أجرتكها ، فاذا هي ألفا شاة ، فقال أهل الشام : ما رأينا أكرم من ابن عم أمير المؤمنين . كان ابن صغوان من جملة من صبر مع ابن الزبير حين حصره الحجاج ، فقال له ابن الزبير : إلى قد أقلنك بيمتى فاذهب حيث شئت ، فقال إلى إنحا قاتلت عن ديني . ثم صبر غنسه حتى قتل وهو متعلق بأستار الكبة في هذه السنة ، رحمه الله وأكرمه .

### (عبدالله بن مطيع)

ابن الأسود بن حارثة القرشى العسدى المدتى ، ولد فى حياة رسول الله علي وحد وحاله بالعركة ، وروى عن أبيب عن رسول الله علي أنه قال : « لا يقتل قرشى بعد اليوم صبراً إلى يوم القيامة » . وعنه ابناه إبراهم ومحدوالشهي وعيسى بن طلحة بن عبيد الله ومحد بن أبى موسى . قال الزبير بن بكار : كان ابن مطيع من كبار رجال قريش جلها وشجاعة ، وأخير فى عى مصعب أنه كان على قريش أميراً يوم الحزة ثم قتل مع ابن الزبير يمكة وهو الذي يقول :

أمَّا اللَّه فروت بوم الحره \* والشيخ لا يفر إلا مره \* لا جبرت فرة بكره رحه الله

#### (عوف بن مالك رضي الله عنه)

هو عوف بن مالك بن أبى عوف الاشجى الفعلناني صحابى جليل شهد موتة مع خالد بن الوليد والامراء قبله ، وشهد الفتح وكانت مبه راية قومه بومند ، وشهد فتح الشام ، وروى عن رسول الله والمحكم أحاديث ، وروى عنه جماعة من النابعين وأبو هربرة ، وقد مات قبله ، وقال الواقدى وخليمة ابن خياط وأبو عبيد وغير واحد : توفى سنة ثلاث وسيمين بالشام ﴿ أساء بنت أبى بكر الصديق ﴾

والدة عبد الله بن الزبير، يقال لها ذات النطاقين ، و إنما سميت بذلك عام الهجرة حين شقت نطاقها فريطت به سفرة النبي عَنْ وأبي بكر حين خرجا عامدين إلى المدينة ، وأمها قبلة وقبل قبلة بنت عبيد المزى من بني عامر بن اوى . أسلت أساء قدماً وهم مكة في أول الاسلام ، وهاجرت هي وزوجها الزبير وهي حامل متم نولدها عبد الله فوضعته يقيا أول مقدمهم المدينة ، ثم ولدت للزبير بعد ذلك عروة والنسفر . وهي آخر المهاجر من والمهاجرات مومًا ، وكانت هي وأختها عائشية وأوها أبو بكم الصديق وجدها أبو عنيق وابنها عبد الله و زوجها الزبير محاييين رضي الله عنهم ، وقد شهدت البيرموك مع أبنها وزوجها ، وهي أكدر من أختها عائشة بعشر سنين . وقيل إن الحجاج دخل علمها بمدأن قتل أبنها فقال : يا أماه إن أمير المؤمنين أو صابى بك فهل لك من حاجة ? فقالت : لست الك بأم ، إنما أمّا أم المصاوب على الثنية ، ومالى من حاجة ، ولكن أحدثك أنى سممت رسول الله وَاللَّهُ يَعُول : ﴿ يَخْرِج مِن تَعْيف كَذَابِ ومبير ﴾ فأما الكذاب فقد رأيناه ، وأما المبير فلا أواك إلا إياه . فقال : إنَّا مبير المنافقين . وقيل إن ابن عمر دخل معه علمها وابنها مصاوب فقال لها : إن هذا الجسد ليس بشئ و إنما الأرواح عنــد الله فاتنى الله واصعرى ، فقالت : وما يمنعني من الصعر وقعه أهدى رأس يحيى من ذكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل ? . وقيل إنها غسلته وحنطته وكفنته وطيبته وصلت عليمه ثم دفنته ، ثم ماتت بعده بأيام في آخر جمادي الآخرة ، ثم إن الزبير لما كبرت طلقها، وقيل بل قال له عبد الله ابنه : إن مثلي لا توطأ أمه ، فطلقها الزبير ، وقبل : بل اختصبت هي والزبير فجاء عبد الله ليصلح بينهما فقال الزبير: إن دخلت فهي طالق ، فدخلت فمانت فالله أعلى. وقد عرت أساه دهراً صالحا وأضرت في آخر عرها، وقيل بل كانت محيحة البصر لم يسقط لهامن. وأدركت قتل ولدها في هذه السنة كا ذكرناء ثم ماتت بعده يخمسة أيام، وقيل بعشرة ، وقبل. بمشرين ، وقيل بضم وعشرين يوماً، وقيل عاشت بعسده مائة يوم وهو الأشهر ، و بلغت من العمو مائة سنة ولم يسقط لهاسن ولم ينكر لها عقل رحمها الله . وقد روت عن النبي ﷺ عدة أحاديث

طيبة مباركة رضى الله عنها ورحمها .

قال ابن جرئر: وفي هذه السنة \_ يعنى سنة تلاث وسبعين \_ عزل عبد الملك خالف بن عبد الله عن المجونة عن المستخدة عن المستخدة عن المحوفة عرو عن البصرة وأضافها إلى أخيه بشر بن مروان مع الكوفة ، فريحل إلها واستخلف على الكوفة عمر و ابن حريث . وفيها غزا عمد بن مروان الصائفة فهزم الروم . وقيل إنه كان في هذه السنة وقعة عمان بن الوليد بالروم من ناحية أوبيلية ، وهو في أربسة آلاف ، والروم في ستين الفا فهزمهم وأكثر القتل فهم ، وأقام للناس الحج في هذه السنة الحجاج وهو على مكة والهن والعامة ، وعلى الكوفة والبصرة بشر بن مروان ، وعلى قضاء الكوفة شريح بن الحارث ، وعلى قضاء البصرة هشام بن هبيرة . وعلى إمرة خراسان بكير بن وشاح ، يعني الذي كان ناقبا لعبد الله بن خازم والله أعلى .

﴿ وَمِن تُوفَ فَهَا مِن الأعيان غير من تقدم ذكره مم أبن الزبير ﴾

عبد الله بن سمد بن جُم الأنصارى له صحبة وشهد البرموك ، وكان كثير العبادة والغزو . (عبد الله بن أنى حدرد الأسلى ﴾ أبو محمد له صحبة ورواية توفى بالمدينة .

( مالك بن مسمع بن غسان البصرى ) كان شديد الاجتهاد في المبادة والزهادة .

( ثابت بن الضحاك الأنصاري )

له صحبة ورواية نوفى بالمدينة ، يقال له أنو زيد الاشهالى وهو من أهل البيمة نحمت الشجرة . قال يحيى بن أبى كثير : أخسبر فى أنو قلابة أن ثابت بن الصحاك أخبره أنه بايع رسول الله ﷺ محت الشجرة وأن رسول الله ﷺ قال : «من قلف مؤمناً بكفر فهو كفيله »

﴿ زينب بنت أبى سلمة المخزومي ﴾ ربيبة النبي ﷺ ، ولدتها أمها بالحبشة ، ولها رواية وصحبة . ﴿ تُوبَّة بن الصُّمَّة ﴾

وهو الذي يقال له مجنون ليلي ، كان تو به يشن الغارات على بني الحارث بن كسب ، فرأى ليلي فهواها ومهنك بها وهام بها محبة وعشقا ، وقال فيها الأشمار الكثيرة القوية الرائقة ، التي لميسبق إليها ولم يلحق فيها لكثيرة ما قيها من المماني والحسكم ، وقد قيل له مرة : هل كان بينك و بين ليلي ربية قط ? فقال : رئت من شفاعة محمد ويشافي إن كنت قط حالت سر او يلي على محرم . وقد دخلت ليلي على عبد الملك بن مر وان تشكو ظلامة فقال لها : ماذا وأى منك تو بة حتى عشقك هذا المشق كله ? فقالت : والله يا أمير المؤمنين لم يكن بيني و بينه قط ربية ولا خنا ، و إما المرب تمشق وتعف وتقول الأشمار فيمن مهوى وتحب مع المعة والصيانة لأ نفسها عن الدنامات . فأزال ظلامتها وأجازها . تو في توبة في هذه السنة وقيل إن ليل جاءت إلى قبره فيكت حتى ماتت والله أعلى .

﴿ تَمْ الْحَبْرُ النَّامِنِ مِن كُنْكِ البِّدَايةِ وَالنَّهَايةِ وَيلِيهِ الْحَرْ، النَّاسِعُ وَأُولُهُ صَنَّهُ أَربُّم وسبّمِينُ من الهجرةِ وما فيها من الحوادث. نسأل الله التوفيق والأعانة على إتمامه ﴾

# فهرس المجلل الثامن من البداية والنهاية

| فهر س المجلل التامن من البداية والنهاية |         |                                      |       |  |  |
|-----------------------------------------|---------|--------------------------------------|-------|--|--|
| 4                                       | ا محينا |                                      | معيفة |  |  |
| سنة خس وخسين ومن توفى فيها وذكر         | ٧١      | فصل في ذكر شئ من سيرة أمير المؤمنين  | ٧.    |  |  |
| تراجهم                                  | - 1     | على بن أبي طالب                      |       |  |  |
| سنة ست وخسين                            | YA      | غريبة من الغرائب وآبدة من الأوابد    | 11    |  |  |
| سنة سبع وخسين وعمان وخسين               | ٨١      | خلافة الحسن بن على بن أبي طالب       | 18    |  |  |
| ما وقع في هـ نم السنة من الحوادث ومن    | YA      | سنة إحدى وأر بعين                    | 17    |  |  |
| ثوفي قيها .                             |         | ذکر آیام معاویة بن آبی سفیان وملسکه  | 14    |  |  |
| ومنهم عبد الرحن بن أبي بكر الصديق       | *       | فضل معاوية بن أبي سفيان              | 4.    |  |  |
| عائشة أم المؤمنين روج الرسول و بنت      | 41      | خروج طائفة من الخوارج عليه . من توفي | 44    |  |  |
| أبى بكر وذكر فضائلها                    | )       | من الأعيان في هذا العام              | - 1   |  |  |
| سنة تسع وخمسين                          | 48      | سنة ثلثين وأر بمين وثلاث وأر بمين    | 37    |  |  |
| ذكرمن نوفى فيها من المشاهير             | 4٧      | سنة أربع وأربعين                     | 44    |  |  |
| ومنهم أبوهو يرة وذكر فضائله             | 1.4     | سنة خس وأربسين                       | 44    |  |  |
| سنة ستين من الهجرة وفيها توفي معاوية    | 110     | سنة ست وأر بمين ومن توفى فيها .      | ۳٠)   |  |  |
| ابن أبي سفيان                           |         | سنة سبع وأربعين                      | 41    |  |  |
| ترجعة معاوية وما ورد في مناقبه وفضائله  | 114     | سنة ثمان وأربسين وتسع وأربسين .      | 44    |  |  |
| ذكر زوجات مصاوية وأولاده الذكور         | 111     | ذكر من توفى فيهما من الأعيان وأولهم  | 44    |  |  |
| والأثاث                                 |         | الحسن بن على                         |       |  |  |
| صلفي ذكر قضاتعماو يتومن توفي هذاالمام   | 120     | سنة خسين وما فيها من الحوادث ومن     | ٤٥    |  |  |
| إمارة بزيد بن معاوية وما جرى في أيامه   | 737     | نوفى فيها من الأعيان                 |       |  |  |
| من الحوادث والفتن                       |         | سنة إحدى وخسين وكان فبهامقتل حجر     |       |  |  |
| قصة الحسين بن على وسبب خر وجه إلى       | 184     | بن عدى دوذكر من وفي فيها من الأعيان  | 1     |  |  |
| السراق وكيفية مقتله وقاريخ حياته        |         | سنة ثلتين وخسين وما وقع فيها من      | ÞΛ    |  |  |
| صفة مخرج الحسبن إلى العراق وماجرى       | 104     | لحوادث ومن توقى فيها                 |       |  |  |
| له بمد ذلك                              |         | سنة ثلاث وخمسين ومن توفى فيهاوذ كر   |       |  |  |
| سنة إحدى وستين وذكر مقتل الحسين.        | 144     | راجم كل منهم .                       | 7     |  |  |
| فصل فی ذکر الیوم الذی قتل فیه الحسین    | 144     | سنة أربع وخسين                       |       |  |  |
| على التخيق                              |         | ذكر من توفي فيها من الأعيان          | 77    |  |  |

٣٠٣ ذكر الخلاف في موضع قبر الحسين ٧٦٠ خلافة عبدالمك من مروان ٧٠٤ ف كر موضع رأس الحسين . ذكر شي العهد ذكر من توفى في هذه السنة من الأعيان من فضائله ٢٦٤ سنــة ست وستين . وفيها كان وثوب ٢٠٩ فصل في ذكر شي من أشعاره التيرويت منه الختارين أي عبيدالتقفي الكذاب ليأخذ ٢١٢ فكر من توفى من الأعيان في ذلك العام بثأر الحسين ٢١٤ ومنهم أم سلمة أم المؤمنين وترجمة حياتها | ٢٦٨ فصل ثم شرع المختار يتتبع قتلة الحسين ٧١٥ سنة تنتين وستين وما فها من الحوادث ١٧٠ ذكر مقتل شعر بن ذي الجوش أمير السرية ٣١٦ من توفي فنهامن الأعيان الق قتلت الحسن ٧١٧ سنة ثلاث وستان . ذكر وقعة الحرة ٧٧٧ مقتل خولى بن بزيدالذى احتررأس الحسين ٢٧٤ سنة أربع وستين وفيها ساد مسلم بن عقبة ۲۷۳ مقتل عسر بن سعد أمير الجيش الذين لقتال أنّ الزبير عكة قتلوا الحسين ٧٢٥ وفاة مسلم بن عقبة ويزيد بن معاوية ۲۷۹ فصل في ذكري ماجري بين الختار وعبيد الله بن الزبر ٢٢٦ ترجة بزيد بن معاوية ٢٣٦ ذكر أولاد نزيد بن معاوية وعددهم ٢٧٨ فصل في مسير إراهم بن الأشتر إلى عبد الله بن زياد ۲۳۷ إمارة معاوية بن نزيد ننهماوية ٢٣٨ إمارة عبد الله بن الزبير ٧٨١ سنة سبع وستين. وفها كان مقتل عبيدالله ٣٣٩ ذكر بيمة مروان بن الحكم. ٧٤١ وقعة مرج راهط ومقتل الضحاك بنقيس ٧٨٣ ترجة ان زياد ٧٨٧ منتل الختارين أبي عبيد التقني الكذاب ٢٤٤ مقتل النعمان بن بشير ٢٤٦ من توفي في هـ نم الوقعة من المشاهير على يدى مصعب بن الزبير والأعيان ٢٨٩ ترجة الختارين أي عبيد الكذاب ٢٥٠ ذكر هدم الكتبة وبنائبًا في أيام عبد الله | ٢٩٧ في بعث مصعب بن الزبير إلى إبراهـــم ابن الأشتر أبن الزبير ٢٥١ سنة خس وستين وفها كان اجباع الناس ا ٢٩٣ سنة ثمان وستين على سلمان مِن صرد للأخذ بثأر الحسين ١٩٥ من توفى فها من الأعيان. ومنهم عبد الله ابن عباس ترجمان القرآن وابن عم رسول این علی **建** ۲۵۴ وقمة عين وردة ٢٥٦ وفاة مروان بن الحكم وسبيها وأيام ولايته | ٢٩٨ صفة رؤيا ابن عباس لجبريل عند النبي ٧٥٧ ترجة مروان بن الحكم صلى الله عليه وسل

٣٠٠ ماورد من الأنحاديث فيفضل ابن عباس ١٣٠٠ عبد الله بن الزبر يُستشير أنه في التتال ٣٠٣ فصل في تولية أبن عباس الحج أو الصلح فتشر علية بالقتال حتى الموت ٢٠١٦ ملقة ابن عباس ٣٣١ كيفية قتل ابن الزبعر ٣٠٧ سنة كسم وستين وفعها كان مقتل عرو ١٣٣٣ ترجة أسر المؤمنين عيب الله بن الزينوز ابن سميد الأشدة. رضى الله عنه ٣٣٣ ماورد منالاً خبار في خشوع ابن الرّبير ٣١٠ ترجة الأشدة. ٣١٧ فر من توفي فمها من الأعيان. في صلاته ٣١٣ صنة سيمين من الهجرة . وذكر من توفي أ ٣٣٧ ما حدث بين ابن الزبير ومعاويةبن أبي معيان وقد أنشد ابن الزبير ثلاثة أبيات فنهامن الأعيان ٣١٤ سنة إحدى وسبعين . وفيها كان مقتل من كلام المرب بثلثاثة ألف مصعب بن الزبير ٣٤١ كيفية قتله والمكان الذي دفن فيه ومارثي ٣١٧ ترجة مصعب بن الزبير به مصمب وعبد الله ابناالز بير ٣٢٣ فصل وكان لمصب بن الزبير من الولدالخ | ٣٤٤ ما و رد من الاحاديث في أن عبد الله س ٣٧٣ من توفي في هذه السنة من الأعيان منهم الز بار شرب دم محاجم النبي مساية وقول إراهم بن الأشتر . وسفينة مولى رسول الله الني له : «الأعساك النار الأعملة القسم» ٣٤٥ من قتل مع عبد الله بن الزبدر في هـ ند صلى ألله عليه وسلم ٣٢٤ سنة ثنتين وسيمين . وفها كانحرب بين الوقعة . وأشهرهم عبد الله من صفوان من أمية المكي : وعبدالله بن مطيع .وعوف الملب بن أبي صفرة والأزارقة ٣٢٥ مقتل عبد الله خازم ان مالك . ٣٣٦ ترجمة عبد الله بن خازم . ٣٤٦ ومن أشهر من توفي في هذه السنة السيدة وفاة الأحنف بن قيس أساء بنت أبي بكر الصديق أم عبد الله ٣٧٩ سنة ثلاث وسيمين . وفيها كان حصار ان الرير

على ثنية الحجون عملي يدى الحجاج

الثقني المبر

عبد الله بن الزبر فالكبة وقتله وصلبه ١٣٤٧ ذكر من توفى في هذه السنة غير من تقلم ذكرهم.

﴿ تُم الفيرس ﴾

# 

#### ﴿ مطبعة السمادة بجوار محافظة مصر ﴾

تتشرف باعسلان الجهور بأنها أتمت طبع كتاب (قاريخ بنسداد أو مدينة السلام) المعافظ أبي بكر الخطيب البغدادي المتوفى سسنة ٤٦٣ وهو في ١٤ بجسلااً زهاء ٧٠٠٠ صفحة يشتمل على ٧٨٣٧ ترجة .

صدره بقدمة تشتيل على وصفها و بنائها وتخطيطها ومحاسبها موصولا بفتح المدائن ومن كان بها من الصحابة إلى صحيفة ٢٩٤ من الجحلة الأول. ثم شرع في المتصود من الكتاب فذكر ساكتها من الخلفاء والمارك والأمهاء والوزراء والعلماء من القراء والمفسرين والحسد ثين والفقهاء والأخباريين والسكتاب والشعراء الحر.

مرتبا جميع ذقك على الحروف ثم ختمه بذكر فضليات النساه . والكتاب أحد أمهات التاريخ الاسلامى وضعه فى أزهى عصور الاسلام من خـــلاقة أبى جعفر المنصور إلى خـــلاقة القائم بأمر الله العباسى فى مدة ( ٣١٥ ) سنة .

وقد قال فيسه الحافظ السخاوى : إنه تلويخ الدنيا لتناوله تراجم كل من دخلها من أهل الم للاستفادة أو الافادة .

وقد جعلنا ثمنه كالاً كى : ورق ( بدون تجليد ) ١٧٠ مائة وسبمين قرشاً صاغاً ويطلب من مطبعة السمادة الكائنة بجيوار محافظة مصر

حلية الأولياء وطبقات الأصنياء لأبي نسيم الأصسفهانى وهو يقع فى عشرة أجزاء فى القطع المتوسهد و القلبين المجوز » على ورق أبيض فاعر طبع منه سبعة أجزاء وجلوى الطبع فى الثامن ، وثمن الجزء الواحد ١٠ عشرة قروش صلغ . ﴿ ونسأل الله التوفيق إنه على كل شيءٌ قدير ﴾

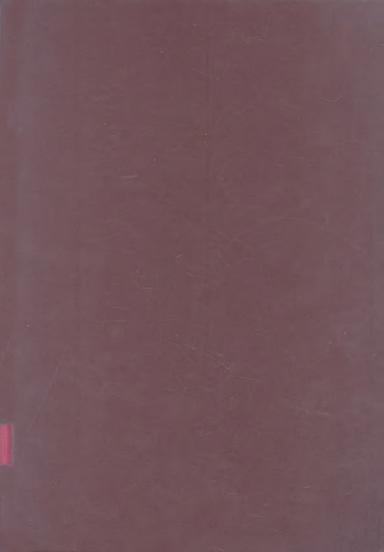